

قماعد أسالها أ

تأليف

جون بیلیس و ستیف سمیث

ترجمة ونشر مـركـز الخليج للأبحـــاث ۲۰۰۶

# عوامة السياسة العالمية

تألی<u></u>ف جون بیلیس و ستیف سمیث

> ترجمة و نشر مركز الخليج للأبحاث

> > الطبعة الأولى ٢٠٠٤

مرکز الخلیج الأبحاث ۱۸۷ برج عود میآء الطابق ۱۱ ۳۰ شارع الشیخ راشد می به ۱۸۷۸ دیمی - الإسارات العربیة المتحدة ناقون . ۲۲۴ ۲۲۲۲ فاکس: ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ الدیرد (Grc.ae)

طبعة إنجاليزية أوالس صدرت عام 1997 بوامسطة دار نشر جامعة اكسوفورد ، تسحيت عاسوان. "The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations" الإعداد والتعرير © جون بيلوس و ستيف سعوف ۱۹۹۷

ر تاليف الفصول© المساهمون ١٩٩٧ جميع الحقوق محفوظة.

تم التأكيد على الحقوق المعنوية للمؤلفين

طيعة عربية أولى عام ٢٠٠٤ صندت عن مركز الخليج للأبحاث، دولة الإمارات العربية المتحدة. تعت ترجمة ونشر هذا الكتاب بالعربية بالترتيب مع دار نشر جامعة اكسفورد.

طبعة عربية ©مركز الخليج للأبحاث ٢٠٠٤

جميع الدَّقوق محفّوظُة. لا يَجَوز إعادة طباعة أي جزء من هذا الكتاب أو تخزيفه بواسطة أي نظام يُستخدم لاسترجاع العواد الاكتورينية، أو إعادة إنتاج هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي وسيلة من الوسائل الالكترونية أو الآلية أو التَصويرية أو التَحصيلية أو غيرها من الوسائل العناحة، من دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.

1916 4 1 7 7 . . . 3 A3PP

"The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations" was originally published in English in 1997 by Oxford University Press.

Editorial arrangement © John Baylis and Steve Smith 1997 The individual chapters © the several contributors 1997 All rights reserved.

The moral rights of the authors have been asserted.

First Arabic edition published in the United Arab Emirates by Gulf Research Center, 2004. This edition translated and published by arrangement with Oxford University Press.

Arabic edition @ Gulf Research Center 2004

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

ISBN 9948 400 06 2

إنّ مركز الخليج للأبحاث بقيامه بترجمة هذا الكتاب ونشره ليسعى إلى الإسهام في زيادة معرفة القارئ العربي وثقافته إيمانا منه بأنّ المعرفة حق للجميع.

عبد العزيز بن عثمان بن صقر رئيس مجلس الإدارة مركز الخليج للأبحاث

#### جدول المحتويات:

| XIX  | <b>جدول الأشكال:</b>                    |
|------|-----------------------------------------|
| ×    | جدول الحقول:                            |
| ×x   | جدول الحقول:                            |
| ſ    | مقدمة المحرر                            |
|      | الخصائص الرئيسية للكتاب:                |
|      | تقديم وشكر                              |
|      | نبذة عن مؤلِّفي فصول الكتاب             |
| ١    | الجزء الأول من عولمة السياسة            |
| ٣    | من السياسة الدولية إلى السياسة العالمية |
| £    | نظريات السياسة العالمية                 |
| Υ    | الواقعية والسياسة العالمية              |
| ۸    | الليبر الية والسياسة العالمية           |
| 9    | نظرية النظام العالمي والسياسة العالمية  |
| 1 •  | النظريات الثلاث والعولمة                |
| ١٣   | العولمة والنظريات التي سبقتها           |
| ١٨   | العولمة: أسطورة أم حقيقة واقعة؟         |
| ۲۰   | عولمة السياسة العالمية                  |
| ۲۹ , | مقدمة: عالم معولم                       |
| ٣٧   | العوامة: تعريف                          |
| ۳۰   | ملامح العولمة                           |
| ٣٤   | الأصول التاريخية للعوامة                |
| ٣٦   | الخصائص                                 |

| ۹     | العوامة ونظام الدول                       |
|-------|-------------------------------------------|
| ٠     | النظام الويستفالي                         |
| ٣     | نهاية نظام السيادة                        |
| ٦     | استمرارية نظام الدولة                     |
| ٧     | نظام حكم ما بعد السيادة                   |
| ۸     | نظام الحكم العالمي ما دون الدولة          |
| ۸     | نظام الحكم العالمي ما فوق الدولة          |
| ٠٠    | نظام الحكم العالمي المرتكز على السوق      |
| ٠٢    | الحركات الاجتماعية العالمية               |
| ٠٦    | تحدي الديمقر اطية العالمية                |
| ٧     | العولمة والدولة الديمقر اطية              |
| ۸     | وكالات نظام الحكم العالمي والديمقر اطية   |
| ۹     | ديمقر اطية السوق العالمية                 |
| ٠     | الحركات الاجتماعية العالمية والديمقر اطية |
| ١١    | الضائمـــة                                |
| ۱٦    | الجزء الأول                               |
| ۱۲    | السياق التاريخي                           |
| ٧     | تطور المجتمع الدولي                       |
| ۱۸    | الأصول والتعاريف                          |
| /۳    | بلاد الإغريق وإيطاليا عصر النهضة          |
| ٠٠. ٢ | المجتمع الدولي الأوروبي                   |
|       | عولمة المجتمع الدولي                      |
|       | مشكلات المجتمع الدولي العالمي             |
| ١٩    | التاريخ الدولي ١٩٠٠ -١٩٤٥                 |

| ١٠٠         | مقدمة                                        |
|-------------|----------------------------------------------|
| ١٠٤         | جذور الحرب العالمية الأولى                   |
| ١,٥         | مساعي ألمانيا لاحتلال وضع الدولة العظمى.     |
| ١٠٧         | المسألة الشرقية                              |
| ١٠٩         | صنع السلام، ١٩١٩: تسوية فيرساي               |
| ١٠٩         | مشكلات ما بعد الحرب                          |
| 11          | "النقاط الأربع عشرة" للرئيس ويلسون           |
| 111         | تقرير المصير: قيام دول جديدة                 |
|             | مستقبل ألمانيا                               |
|             | "ذنب الحرب" والتعويضات                       |
| 117         | الركود الاقتصادي العالمي ١٩٢٩ -١٩٣٣          |
| محيط الهادئ | جذور الحرب العالمية الثانية في آسيا وحوض الم |
| ١٢٣         | اليابان و"نهضة ميجي"                         |
|             | التوسع اليابانسي في الصين                    |
|             | الأزمة المنشورية وما بعدها                   |
| 1 7 9       | الطريق إلى الحرب في أوروبا                   |
| 179         | الجدال حول جذور الحرب العالمية الثانية       |
| ١٣١         | ظهور الفاشية والنازية في أوروبا              |
|             | من "الاسترضاء" إلى الحرب                     |
| ١٣٩         | الخاتمة                                      |
| 1 £ £       | لتاريخ الدولي ١٩٤٥ - ١٩٩٠                    |
| ١٤٥         | مقدمة                                        |
| ١٤٧         | نهاية الإمبر اطورية                          |
| 1 £ 9       | بريطانيا                                     |
|             | فرنسا                                        |
| ١٥٣         | البرتغال                                     |
|             |                                              |

| ۰۰۳   | إرث وعواقب: القومية أم الشيوعية؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00    | الحرب الباردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٦    | ١٩٤٥ _ ١٩٥٣ : اندلاع الحرب الباردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٨    | ١٩٥٣ ـــ ١٩٦٩ : الصراع والمواجهة والحل الوسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٠٦١   | ١٩٦٩ ـــ ١٩٧٩ : صعود "الوفاق" وسقوطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٣    | ١٩٧٩ ـــ ١٩٨٦ : "الحرب الباردة الثانية"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177   | القنبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٦    | استخدام القنبلة الذرية عام ١٩٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٨٨   | نحو ميدان المعركة العالمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧١    | صعود الوفاق وسقوطه: سقوط الحد من التسلح وصعوده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٧٥   | الأسلحة الاستراتيجية: أسلحة بعيدة المدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٨٢   | نهاية الحرب الباردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 A F | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | مبعد من المستخصصة المستوعية في الاتحاد السوفيتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸٧    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AY    | العوامل الداخلية: انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AV    | العوامل الداخلية: انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AY    | العوامل الداخلية: انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1AV   | العوامل الداخلية: انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي<br>مشكلات بنيوية في النظام السوفيتي<br>نتائج إصلاحات غورباتشوف<br>الانفتاح وإعادة النتظيم السياسي<br>انهيار الإمبراطورية السوفيتية<br>إعادة البناء الاقتصادي                                                                                                                                                                                 |
| 1AV   | العوامل الداخلية: انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1AY   | العوامل الداخلية: انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي<br>مشكلات بنيوية في النظام السوفيتي<br>نتائج إصلاحات غورباتشوف<br>الانفتاح وإعادة النتظيم السياسي<br>انهيار الإمبراطورية السوفيتية<br>إعادة البناء الاقتصادي                                                                                                                                                                                 |
| 1AY   | العوامل الداخلية: انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي مشكلات بنيوية في النظام السوفيتي نتائج إصلاحات غورباتشوف الانفتاح وإعادة النتظيم السياسي انهيار الإمبراطورية السوفيتية                                                                                                                                                                                                                       |
| 1AV   | العوامل الداخلية: انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي مشكلات بنيوية في النظام السوفيتي انتائج إصلاحات غورباتشوف: الانفتاح وإعادة التنظيم السياسي انهيار الإمبراطورية السوفيتية اعدادة البناء الاقتصادي انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية تراث الاحتجاجات في أوروبا الشرقية غورباتشوف ونهاية مبدأ بريجينيف العلاقات بالولايات المتحدة                             |
| 1AY   | العوامل الداخلية: انهيار الشيوعية في الاتحاد المعوفيتي مشكلات بنيوية في النظام السوفيتي نتائج إصلاحات غورباتشوف الانفتاح وإعادة النتظيم السياسي انهيار الإمبراطورية السوفيتية إعادة البناء الاقتصادي انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية تراث الاحتجاجات في أوروبا الشرقية غورباتشوف ونهاية مبدأ بريجينيف العوامل الخارجية: العلاقات بالولايات المتحدة مناقشة السياسة الأمريكية ونهاية الحرب الباردة |
| 1AY   | العوامل الداخلية: انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي مشكلات بنيوية في النظام السوفيتي انتائج إصلاحات غورباتشوف: الانفتاح وإعادة التنظيم السياسي انهيار الإمبراطورية السوفيتية اعدادة البناء الاقتصادي انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية تراث الاحتجاجات في أوروبا الشرقية غورباتشوف ونهاية مبدأ بريجينيف العلاقات بالولايات المتحدة                             |
| 1AV   | العوامل الداخلية: انهيار الشيوعية في الاتحاد المعوفيتي مشكلات بنيوية في النظام السوفيتي نتائج إصلاحات غورباتشوف الانفتاح وإعادة النتظيم السياسي انهيار الإمبراطورية السوفيتية إعادة البناء الاقتصادي انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية تراث الاحتجاجات في أوروبا الشرقية غورباتشوف ونهاية مبدأ بريجينيف العوامل الخارجية: العلاقات بالولايات المتحدة مناقشة السياسة الأمريكية ونهاية الحرب الباردة |

|      | عزلة النظام الشيوعي عن النظام الرأسمالي العالمي |
|------|-------------------------------------------------|
| (17  | الخاتمة: العواقب والمضامين                      |
| 146  | الجزء الثاني                                    |
| Y £  | نظريات السياسة العالمية                         |
| ۲۲   | الواقعية                                        |
|      | مقدمة: الحكمة الأزلية للمذهب الواقعي            |
| ٣٤   | والفعية واحدة أم واقعيات عديدة؟                 |
|      | الواقعية الأساسية                               |
|      | الدّولانية                                      |
| ٤٢   | البقاء                                          |
|      | العون الذاتي (الاعتماد على النفس)               |
|      | خاتمة: الواقعية وعولمة السياسة العالمية         |
|      |                                                 |
|      | نظرية النظام العالمي                            |
| ٦٤   |                                                 |
| ٦٤   | نظرية النظام العالمي                            |
| 7:   | نظرية النظام العالمي                            |
| 7.6  | نظرية النظام العالمي                            |
| 7.6  | نظرية النظام العالمي                            |
| 7.6  | نظرية النظام العالمي                            |
| 76   | نظرية النظام العالمي                            |
| 7 £  | نظرية النظام العالمي                            |
| 7 £  | نظرية النظام العالمي                            |
| 71 £ | نظرية النظام العالمي                            |

V

| ۳۰۱                              | المصادر الاقتصادية للأزمة                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| ۳۰۲                              | المصادر السياسية للأزمة                    |
| ۳۰۳                              | مصادر الإطار الثقافي العالمي للأزمة        |
| ۴۰۰ ؟                            | الأزمة والمستقبل: الاشتراكية أم الهمجية    |
| r.t                              | نظرية النظام العالمي والعولمة              |
| ۳۱۲                              | الليبراليسة                                |
| ۲۱۳                              | مقدمــة                                    |
| r17                              | تنويعات الليپرالية                         |
| ř1 A                             | المذهب الدولي الليبرالي                    |
| ۳۲۰                              | حكومة عالمية                               |
| ۳۲۱                              | المثالية                                   |
| ٣٧٤                              | المذهب المؤسسي الليبرالي                   |
| ۳۲۹                              | ثلاث استجابات ليبرالية للعولمة             |
| ٣٢٩                              | المذهب الدولي الليبرالي – الجديد           |
| ۳۳۳                              | المثالية – الجديدة                         |
| ۳۳۷                              | المذهب المؤسسي الليبرالي – الجديد          |
| r£1                              | الخاتمة وملحق: أزمة الليبرالية             |
|                                  | مقاربات جديدة للنظرية الدولية              |
| *o                               | المقدمة                                    |
| لتأسيسية / المناهضة للتأسيسية٣٥٣ | النظريات التفسيرية / التكوينية والنظريات ا |
| الليبرالي الجديد ٥٥٣             | النظريات العقلانية: النقاش الواقعي الجديد/ |
| rto                              | النظريات التأملية                          |
| <sup>ተ</sup> ኘኘ                  | النظرية المعيارية                          |
|                                  | نظرية المساواة بين الجنسين                 |
| ۳۷۳                              | النظرية النقدية:                           |
|                                  |                                            |

| ۳۸۰     | علم الاجتماع التاريخي                |
|---------|--------------------------------------|
| ٣٨٦     | ما بعد الحداثة                       |
| عيعي    | جسر القجوة: المذهب التفسيري الاجتما  |
| 1.1     | الخاتمة                              |
| £ • A   | لجزء الثالث                          |
| £ • A   | التركيبات والعمليات                  |
| الباردة | لأمن الدولي في حقبة ما بعد الحرب     |
| ٤١٠     | مقدمة                                |
| £ 1 Y   |                                      |
| £1£     | النهج التقليدي للأمن القومي          |
| £1Y     | الفرضيات الرئيسية للواقعية الجديدة   |
| £\A     | معضلة الأمن                          |
| £19     | المصاعب التي تواجه التعاون بين الدول |
| ٤٢٠     | مسألة الغش                           |
| ٤٢١     | مسألة المكاسب النسبية                |
| £ Y 1   | فرص التعاون بين الدول                |
| £Y1     | الواقعية المشروطة                    |
| ٤٣٣     | الفوضى الناضجة                       |
| ٤٢٦     | المذهب المؤسّسي الليبرالي            |
| ٤٢٨     | نظرية السلام الديمقراطي              |
| ٤٣٠     | أفكار الأمن الجماعي                  |
| ٤٣٣     | النظرية النقدية "التفسيرية"          |
| الدولي  | آراء أنصار ما بعد الحداثة في الأمن   |
| ٤٣٩     |                                      |
| لميلي   |                                      |

| £ £ 0 | الخاتمة                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ٤٥١   | الاقتصاد السياسي الدولي في عصر العولمة                   |
| ٤٥٣   | مقدمة:                                                   |
| لمة   | أهمية الاقتصاد السياسي الدولي للعلاقات الدولية المعوا    |
|       | ما هو الاقتصاد السياسي الدولي                            |
| ٤٥٤   | المصطلحات، والتصنيفات، والتفسيرات                        |
| ٤٥٨   | الاقتصاد السياسي الدولي وقضايا العلاقات الدولية          |
| ٤٥٩   | الكلمات و السياسة                                        |
| عولمة | التفكير بالاقتصاد السياسي الدولي، والعلاقات الدولية، وال |
| ٤٦٣   | الدول والاقتصاد الدولي                                   |
| ٤٦٤   | المسألة الجوهرية                                         |
| ٤٦٦   | ما هو "الدولي" وما هو "المعولم"؟                         |
| ٤٧٠   | ما نوع العالم الذي صنعناه؟                               |
| ٤٧٠   | "دولي" أم "عالمي"؟                                       |
|       | "العولمة المتفاوتة"                                      |
| ٤٧٣   | التدفقات الرأسمالية العالمية                             |
| ٤٧٤   | الإنتاج الدولي والشركة التي تتخطى الحدود الوطنية         |
| £YY   | "المحلي" و"الدولي"                                       |
| ٤٨٠   | الأساس الفكري للاقتصاد العالمي                           |
| £ A Y | الخاتمة: ثمّ ماذا؟                                       |
| ٤٨٨   | الأنظمـــة الـــدوليـــة                                 |
| £ A 9 | مقدمــة                                                  |
| ٤٩٤   | طبيعة الأنظمة                                            |
| ٤٩٤   | تطوير تصور مفاهيمي للأنظمة                               |
| ٤٩٥   | تعريف الأنظمة                                            |
|       |                                                          |

| ٠٩٥                                                  | تصنيف الأنظمة                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . q v                                                | العولمة والأنظمة الدولية                                                                                                                               |
| ٩٨                                                   | الأنظمة الدولية                                                                                                                                        |
| . 99                                                 | الأنظمة البيئية                                                                                                                                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | أنظمة الاتصال                                                                                                                                          |
| ۰۰۱                                                  | الأنظمة الاقتصادية                                                                                                                                     |
| ٠. ٢                                                 | النظريات المتنافسة: ١ ـ النهج المؤسسي الليبرالي.                                                                                                       |
| ٠,٣                                                  | معرقلات تشكيل الأنظمة                                                                                                                                  |
| ٠٠٨                                                  | تسهيل تشكيل الأنظمة                                                                                                                                    |
| ٠١٠                                                  | النظريات المتنافسة : ٢ - النهج الواقعي                                                                                                                 |
| ٠١٠                                                  | القوة والأنظمة                                                                                                                                         |
| ٠١٢٢                                                 | الأنظمة والتنسيق                                                                                                                                       |
| ٠١٧                                                  | الخياتيمية                                                                                                                                             |
|                                                      |                                                                                                                                                        |
| ٠ ٢٣                                                 | الديلسوماسيسة                                                                                                                                          |
|                                                      | ادباـــوماسيــــة                                                                                                                                      |
| >Y£                                                  |                                                                                                                                                        |
| • Y £                                                | ما الدبلوماسية؟                                                                                                                                        |
| >Yf                                                  | ما الدبلوماسية؟<br>السياســـة العالمية .                                                                                                               |
| >Y4<br>>YV                                           | ما الديلوماسية؟<br>السياســـة العالمية<br>الديلوماسية و السياسة العالمية.                                                                              |
| 974<br>977<br>970                                    | ما الدبلوماسية؟<br>السياســة العالمية.<br>الدبلوماسية والسياسة العالمية.<br>الدبلوماسية التقايدية                                                      |
| 974<br>977<br>977<br>977                             | ما الدبلوماسية؟<br>السياســـة العالمية.<br>الدبلوماسية والسياسة العالمية.<br>الدبلوماسية التقليدية.<br>البنيــــة                                      |
| >Y:<br>>YV<br>>YA<br>>YA<br>>Y4                      | ما الدبلوماسية؟<br>السياســة العالمية.<br>الدبلوماسية والسياسة العالمية.<br>الدبلوماسية التقليدية<br>البنيــــة                                        |
| 974<br>977<br>977<br>977<br>977                      | ما الدبلوماسية؟ السياســـة العالمية الدبلوماسية والسياسة العالمية الدبلوماسية الثقليدية البنيــــة العمليات جدول الأعمال                               |
| 974<br>977<br>977<br>977<br>977<br>977               | ما الدبلوماسية؟ السياســـة العالمية. الدبلوماسية والسياسة العالمية الدبلوماسية التقليدية البنيـــة . العمليات . جدول الأعمال                           |
| 971<br>977<br>977<br>977<br>977<br>977<br>977        | ما الدبلوماسية؟ السياســـة العالمية. الدبلوماسية والسياسة العالمية الدبلوماسية التقايدية البنيــــة العمليات جدول الأعمال الدبلوماسية الجديدة.         |
| 971<br>977<br>977<br>977<br>977<br>977<br>977<br>977 | ما الدبلوماسية؟ السياســـة العالمية الدبلوماسية والسياسة العالمية الدبلوماسية الثقليدية البنيــــة العمليات جدول الأعمال الدبلوماسية الجديدة البنيـــة |

| ٠٣٦                      | الدبلوماسية النووية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٣٦                      | دبلوماسية الأزمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٣٨                      | دبلوماسية القمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | الدبلوماسية بعد الحرب الباردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٤,                      | الدبلوماسية والسياسة الخارجية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | صنع السياسة الخارجية وتنفيذها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | الدبلو ماسية كأداة للسياسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0 £ 0                    | الدبلوماسية وأدوات السياسة الأخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| متعددة الأطراف٧٤٥        | الدول والممثلون الآخرون – إدارة الدبلوماسيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٥,                      | الضاتمــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 007                      | لأمم المتحدة والمنظمة الدولية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ^^*                      | تاريخ موجز عن الأمم المتحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ••,                      | عربي موجر عن ادعم المصلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | المشاكل داخل الدولة والمشاكل بين الدول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٠٢٠                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 07.                      | المشاكل داخل الدولة والمشاكل بين الدول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 07.<br>07:               | المشاكل داخل الدولة والمشاكل بين الدول<br>الأمم المتحدة والأوضاع داخل الدول                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 071                      | المشاكل داخل الدولة والمشاكل بين الدول<br>الأمم المتحدة والأوضاع داخل الدول<br>الأمم المتحدة والمحافظة على النظام الدولي                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 07.<br>07.<br>074<br>079 | المشاكل داخل الدولة والمشاكل بين الدول<br>الأمم المتحدة والأوضاع داخل الدول<br>الأمم المتحدة والمحافظة على النظام الدولي<br>الأمم المتحدة والتدخل ضمن الدول                                                                                                                                                                                                                     |
| 07                       | المشاكل داخل الدولة والمشاكل بين الدول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ot                       | المشاكل داخل الدولة والمشاكل بين الدول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٦٠                      | المشاكل داخل الدولة والمشاكل بين الدول الأمم المتحدة والأوضاع داخل الدول الأمم المتحدة والمحافظة على النظام الدولي الأمم المتحدة والتدخل ضمن الدول الأمم المتحدة، السيادة والاعتراف الأمم المتحدة، السيادة والاعتراف السيادة واختصاص المنظمة الدولية تصنيف أدوار الأمم المتحدة في تسعينيات القرن الدول تصنيف أدوار الأمم المتحدة في تسعينيات القرن الدول السلم والأمن بين الدول |
| ٥٦٠                      | المشاكل داخل الدولة والمشاكل بين الدول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۰                       | المشاكل داخل الدولة والمشاكل بين الدول الأمم المتحدة والأوضاع داخل الدول الأمم المتحدة والمحافظة على النظام الدولي الأمم المتحدة والتدخل ضمن الدول الأمم المتحدة، السيادة والاعتراف الأمم المتحدة، السيادة والاعتراف السيادة واختصاص المنظمة الدولية تصنيف أدوار الأمم المتحدة في تسعينيات القرن الدول تصنيف أدوار الأمم المتحدة في تسعينيات القرن الدول السلم والأمن بين الدول |

| مقدمة ١٩٥                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| أهمية الكلمات: الفرق بين تعبير "الأطراف الفاعلة من غير الدول" وتعبير          |
| "الأطراف الفاعلة المتخطية للحدود الوطنية"٧٩٥                                  |
| المشاكل التي يواجهها النهج المتمحور حول الدولة                                |
| ١- الالتباس بين المعاني المختلفة لتعبير "الدولة"                              |
| ٢_ انعدام وجوه النشابه بين الدول                                              |
| ٣_ مشكلة الشمولية                                                             |
| ٤_ الفرق بين الدولة والأمة                                                    |
| الشركات المتخطية للحدود الوطنية بوصفها أطرافا سياسية فاعلة                    |
| التدفقات النقدية وفقد السيادة                                                 |
| التبادل التجاري عبر بلد ثالث وعلاقته بفقد السيادة                             |
| الموازنة التنظيمية وفقدان السيادة                                             |
| تخطي الحدود الوطنية والعيادة                                                  |
| من إلغاء الضوابط التنظيمية المحلية إلى إعادة التنظيم على الصعيد العالمي . ١١٥ |
| المجموعات غير الشرعية وحركات التحرر بوصفها أطرافا سياسية فاعلة١١٧             |
| المجرمون الذين يتخطون الحدود الوطنية وتأثيرهم السياسي                         |
| مجموعات رجال حرب العصابات المتخطية للحدود الوطنية واكتساب الصفة               |
| الشرعية                                                                       |
| وضع المجرمين ورجال حرب العصابات                                               |
| الشركات المتخطية للحدود الوطنية بوصفها أطرافا فاعلة سياسية٢٢٠                 |
| الوضعية الاستشارية للمنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة ٢٤                  |
| تعريف الأمم المتحدة لما هو مقبول كمنظمة غير حكومية ٢٥                         |
| العولمة الاقتصادية وتوسع المنظمات غير الحكومية                                |
| عولمة الاتصالات                                                               |
| وسائل الإعلام ودورها في العولمة                                               |
| انتقال المنظمات غير الحكومية من الوضع المحلي إلى الوضع العالمي ٣١             |
| المنظمات الدولية بوصفها هياكل للسياسة العالمية                                |

| 170        | المنظمات الدولية ودورها كأنظمة                      |
|------------|-----------------------------------------------------|
| _ الحكومية | التمييز بين المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير |
| 177        | العلاقات بين المنظمات الدولية                       |
| ١٣٨        | قضايا وأنظمة السياسات في السياسة العالمية           |
| 10         | لـجزء الرابع                                        |
| 70,        | قضايا دولية                                         |
| 101        | نضايا البيئة                                        |
|            | مقدمة: القضايا البيئية الدولية                      |
| ٠٠٠        | قضايا البيئة على جدول الأعمال الدولي: لمحة تاريخية  |
| ٠٥٦        | السنوات الأولى                                      |
| ۱۵۷        | مؤتمر ستوكهولم                                      |
| ١٥٨        | من ستوكهولم إلى ريو                                 |
| ٦٦٥        | قضايا وتحديات في السياسة البيئية الدولية            |
| ٦٦٥        | بعض التحديات التي تواجه العلاقات الدولية            |
| ٦٦٨ ٨٢٢    | "مأساة الممتلكات المشاعة": حكاية رمزية توجيهية      |
| ٦٧١        | منع الاستغلال المفرط للممتلكات المشاعة              |
| ٦٧٥        | الأنظمة، وجداول الأعمال المتطرفة                    |
| ٠٧٧        | استحداث الأنظمة البيئية وتطبيقها                    |
| ٦٧٧        | مراحل استحداث النظام البيئي                         |
| ٠ ٢٨٢      | استحداث وتطبيق نظام طبقة الأوزون                    |
| ۲۹۰        | مؤتمر ريو ونتائجهمؤتمر ريو ونتائجه                  |
| ٦٩٠        | الإعداد لمؤتمر ريو                                  |
| ٦٩١        | مؤتمر ريومؤتمر ريو                                  |
| ٦٩٢        | تطبيق اتفاقيات ريو وتطويرها                         |
| ٦٩٩        | جدول الأعمال ٢١ : تعزيز التنمية القابلة للاستمرار   |

| الأسلحة) النوويّة                                                                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| الأسلحة النووية وآثارها.<br>سلس التقنى للأسلحة النووية.<br>ر الأسلحة النووية.<br>ر التكنولوجيا الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ البالستية في العالم٧١٠ | ائتشار ( |
| ساس التقنى للأسلحة النوويّة                                                                                                                             | مقدمة    |
| ر الأسلحة النوويّة                                                                                                                                      | طبيعة    |
| للتكنولوجيا الخاصة بالأسلحة النوويّة والصواريخ البالستية في العالم٧١٦                                                                                   | الأ      |
|                                                                                                                                                         | آثار     |
| V17                                                                                                                                                     | انتشار   |
| ندار التحتولوجيب التووية                                                                                                                                | انت      |
| ندم المطّرد في طرق إطلاق الأسلحة النوويّة إلى أهدافها٧١٧                                                                                                | التف     |
| ة تحديد الدوافع وقدرات الأسلحة النوويّة                                                                                                                 | مشكك     |
| وافع ومراحل عملية الامتلاك                                                                                                                              | الدر     |
| درات النوويّة                                                                                                                                           | القد     |
| رایا                                                                                                                                                    | النو     |
| يكون ازدياد الأسلحة النوويّة أمرا أفضل أم أسواً؟                                                                                                        | هل س     |
| ييادها سيكون أفضل                                                                                                                                       |          |
| ىيادها سيكون أسوأ                                                                                                                                       |          |
| وتطور النظام العالمي لمنع انتشار (الأسلحة) النوويّة٧٣٣                                                                                                  | نشأة     |
| عي المبكرة للحدّ من الأسلحة النوويّة ١٩٤٥ - ١٩٧٠                                                                                                        |          |
| د المبنولة للحدّ من الأسلحة النوويّة ١٩٧٠                                                                                                               | الجهو    |
| تـــــة                                                                                                                                                 |          |
| ـــِــة                                                                                                                                                 | السقسوم  |
| يّة والعولمة                                                                                                                                            | القومي   |
| يّة بوصفها أيديولوجيا                                                                                                                                   |          |
| بة كحركة                                                                                                                                                | القو مد  |
| بة والعلاقات الدولمية                                                                                                                                   |          |

| ٧٦٨              | أريع مناظرات                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ٧٦٨              | ١ ـ العدل مقابل النظام                                     |
| ٧٧٠              | ٢ _ التاريخ مقابل الحداثة                                  |
| ٧٧٣              | ٣_ إيجابيات القوميّة وسلبياتها                             |
| ٧٧٥              | ٤ ـ الجهات الجديرة بالولاء الأساسي                         |
| ٧٧٨              | نحو عصر ما بعد القومية؟                                    |
| ٧٨٧              | لصراع الثقافي في العلاقات الدولية: الغرب والإسلام          |
| ٧٨٣              | الثقافة في الشؤون الإنسانية                                |
| γλο              | أهمية الثقافة في النظام الدولي                             |
| γλο              | تاريخ "الآخر"                                              |
| ٧٨٧              | العولمة والثقافة                                           |
| YA9              | صدام حضارات؟                                               |
| Y4 Y             | "الآخر" المسلم                                             |
| ٧٩٥              | ردود فعل الحضارة الإسلامية تجاه الغرب                      |
| v 4 v            | ظهور الخطاب الإسلامي النضائي                               |
| ۸٠١              | جاذبية الإسلام النهضوي في أوساط الجماهير                   |
| ۸۰۳              | الصراع الثقافي بين الإسلام والغرب                          |
| ۸٠٤              | مسيرة الناشطية الإسلامية                                   |
| ۸.۰              | تماسك التهديد الحضاري الإسلامي للغرب                       |
| ۸۱۱              | الخــــاتمة                                                |
| ۸۱٤              | التدخل لأغراض إنسانيّة وعلاقته بالسياسة الدولية            |
| ۸۱۰              | مقدمـــــة                                                 |
| ۸۱۸              | ما هو التدخل لأغراض إنسانية؟                               |
| مراض إنسانية A۲۰ | الاعتراضات الموجهة ضد إضفاء الشرعية على التدخل لأغ         |
| ول               | ١ ــــ الدول لا تقوم بالندخل لأسباب إنسانيّة في المقام الأ |
|                  |                                                            |

| الإنسانية ٨٢٠                          | ٢_ لا يسمح للدول بالمخاطرة بأرواح جنودها على مذبح المصالح                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۱                                    | ٣_ مشكلة إساءة التدخّل                                                    |
| ۸۲۲                                    | ٤_ اصطفائية الرد                                                          |
| ۸۲۲                                    | <ul> <li>الخلاف حول المبادئ الفاظمة لحق التنخل الأغراض إنسانية</li> </ul> |
|                                        | حجّة التضامنيين لتبرير التدخل لأغراض إنسانية                              |
|                                        | ا ــ حماية حقوق الإنسان                                                   |
|                                        | ٢_ المحق المتعارف عليه للتدخل لأغراض إنسانية                              |
|                                        | ٣_ هل التدخل لأغراض إنسانيّة مطلوب أخلاقيا؟                               |
| ۸۲۹                                    | ممارسات الدول خلال الحرب الباردة                                          |
| ۲۹                                     | ١ـــ الدوافع والمبررات الرسمية لتدخل كلُّ من تنــــزانيا وفيتنام          |
| ۸۳۱                                    | ٢_ استجابة المجتمع الدولي                                                 |
|                                        | التدخل لأغراض إنسانيّة بعد الحرب الباردة                                  |
|                                        | ١ ــ دور المشاعر الإنسانيّة في دفع الدول لاتخاذ قرارات الندخل .           |
|                                        | ٢_ إلى أي مدى كان التدخل شرعيا؟                                           |
| ۸٤٠                                    | ٣_ هل كانت عمليات الندخل ناجحة؟                                           |
|                                        | العولمة والتدخل غير القسري لأغراض إنسانية                                 |
| ۸٤٦                                    | الخاتـــمة                                                                |
|                                        | الإقليمية والمتكامل                                                       |
| ٨٥٢                                    | تعريف الإقليميّة والتكامل                                                 |
| ٨٥٧                                    | الإقليمية في السياسة العالمية                                             |
| ۸٥٨                                    | أمريكا اللاتينية والوسطى والشمالية                                        |
| ۸٦٣                                    | جنوب شرقي آسيا                                                            |
| ۸٦٦                                    | إفريقيا                                                                   |
| ۱۲۹                                    | أورويا                                                                    |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الاتحاد الأوروبي وأوروبا "المجديدة"                                       |
| ١٧٩                                    | نطاق عملية التكامل                                                        |
|                                        |                                                                           |

| ላለም   | الخاتمة                           |
|-------|-----------------------------------|
| ۸۹۳   | التجارة والموارد المالية العالمية |
| N 9 £ | مقدمة                             |
| ١٩٥   | اقتصاد معوام                      |
| ۱۹۶   | العمليات عبر الحدود               |
| 1.1   | عمليات الحدود المفتوحة            |
| ۹۰٤   | العمليات التي تتخطّى الحدود       |
| ۱۰۲   | التجارة العالمية                  |
| ۹۰٦   | الإنتاج الذي يتخطّى الحدود        |
| ۹۰۸   | المنتجات التي تتخطّى الحدود       |
| 311   | الموارد المالية العالمية          |
| 117   | النقد متخطي الأقاليم              |
| 110   | الأعمال المصرفية متخطية الأقاليم  |
|       | الأوراق المالية متخطية الأقاليم   |
| 119   | المشتقات متخطية الأقاليم          |
| 171   | حدود عولمة التجارة                |
| 171   | حدوث العولمة غير المنتظم          |
| 170   | استمرار الإقليم                   |
|       | استمر ار بقاء الدولة              |
|       | استمرار التنوع الثقافي            |
| ١٣٠   | الخاتمة                           |
|       | الفقر، التنمية، والجوع            |
| 144   | مقدمــة                           |
| ١٣٦   | الفقر                             |
| ١٣٨   | التنمية                           |
|       |                                   |

| ١٣٩                                     | مبدأ التنمية التقليدي    |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| النظام الاقتصادي الدولي لما بعد ١٩٤٥٩٣٩ | الليبراليّة الاقتصادية و |
| ــادي الدولـي لما بعد ١٩٤٥              | منجزات النظام الاقتص     |
| الاقتصادي الدولي لما بعد الحرب ١٤٤      | التقييم التقليدي للنظام  |
| الاقتصادي الدولي لما بعد الحرب          | تقييم بديل ناقد للنظام   |
| امية                                    | نظرة بديلة انتقادية للت  |
| 101                                     | ملكية الأرض              |
| والتنمية                                | الديمقر اطية، التخويل،   |
| الانتقادات                              | المعتقد التقليدي يجسد    |
| تقایدیة علی نقادها                      | تقييم لردود المقاربة ال  |
|                                         | الجوع                    |
| ع المرتكز على الطبيعة                   | التفسير التقليدي للجو    |
| إلى الاستحقاق والمرتكز على المجتمع ١٦١  | تفسير الجوع المستند      |
| 140                                     | العولمة والجوع           |
| العولمة، عدم المساواة، الجوع والمقاومة  | التطلع إلى المستقبل:     |
| 141                                     | حقــوق الإنسان           |
| ٩٧٢                                     | مقدمــة                  |
| حقوق بصفة عامة                          | العودة إلى الأساسيات: ال |
| رق الإنسان                              | الموقف الليبرالي من حقو  |
| قوق الإنسان                             | ٩٤٨ وأجندة سياسة ح       |
| الأول والثاني                           | حقوق وواجبات الجيلين     |
| 19Y                                     | نهاية العالمية؟          |
| 197                                     | الخساتسمة                |
| 1                                       |                          |
| 1 • • 1                                 | مقــدمــة                |
|                                         |                          |

| 1 • • 1 | "تجنيس" السياسة الدولية                  |
|---------|------------------------------------------|
|         | السياسة الدّوليّة لمساواة الجنسين        |
|         | أين هو موقع المرأة في السياسة العالمية؟  |
|         | اكتشاف الجنس (ذكور/ إناث)                |
| 1 v     | حركات أنصار المرأة                       |
| ١٠٠٧    | سياسة حركة أنصار المرأة                  |
|         | الجنس والذكورة والأنوثة                  |
|         | الجنس في الاقتصاد السياسي العالمي        |
| 1 + 1 £ | المرأة في التنمية                        |
|         | تقسيم العمل الدولي المتغير               |
|         | تصدير النساء                             |
| 1 • 1 9 | الجنس والقومية                           |
|         | القومية المجنّسة                         |
| 1.7     | النساء والقومية                          |
| 1.77    | عولمة قضايا الجنس                        |
|         | الحركات النسائية المتخطية للحدود القومية |
|         | الخاتـــمة                               |
|         | المراجع                                  |
|         | العناوين الورادة بالكتاب                 |
|         | نيذة عن مركز الخليج للأبحاث              |

# جدول الأشكال:

| £ £ | لشكل ١-١ الدولة في عالم معولم                                |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ۲۸۰ | الشكل ٧ - ١ ترابط العلاقات ضمن الاقتصاد -العالمي             |
| ۲۸۱ | الشكل ٧ -٢ دورات الاقتصاد -العالمي                           |
| ۲۸۱ | الشكل ٧ -٣ تحديد الاتجاهات في الاقتصاد -العالمي              |
|     | الشكل ٩ - ١ النظرية الدولية في أواخر تسعينيات القرن العشرين  |
| ٤٦٦ | الشكل ١١ -١ الاقتصاد الدولي                                  |
| ٤٦٨ | الشكل ١١ -٢ أساس الاقتصاد السياسي العالمي                    |
| ۰۲٦ | الشكل ١٣ -١ السياسة العالمية                                 |
| ٠٠٠ | الشكل ١٥ - ١ تصنيف الأطراف الفاعلة السياسية العالمية         |
| ٦١٣ | الشكل ١٥ -٢ من الذي يتحكم بعمل شركة تابعة لشركة أمريكية      |
| ٦٢٥ | الشكل ١٥ -٣ تنامي عدد المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة |
| ٦٤٢ | الشكل ١٥ -٤ العلاقات الدولية في منظورها التقليدي             |
| ٦٤٢ | الشكل ١٥ -٥ النطاق الشامل للارتباطات الدولية                 |
| ۸۳۵ | لشكل ٢٠ - ١ مصقوفة التدخل لأغراض إنسانية: الدواقع والنتائج   |
|     |                                                              |

## جدول الحقول:

| 4 4   | ١ - ١: العولمة: مجموعة تعاريف                                    | الحقل |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------|
| ٣٣    | ١ -٢: بعض الأحداث الرئيسية في تاريخ العولمة                      | الحقل |
| ٤.    | ١ -٣: مفاهيم رئيسة عن التغير الاجتماعي المعاصر                   | الحقل |
| ٤٥    | ۱ - £ : فيروس HIV ومرض AIDS                                      | الحقل |
| ٦٩    | ۲ -۱: مقاهیم رئیسیة                                              | الحقل |
| ٧.    | ٢ - ٢: أقدم الوثائق عن "المجتمع الدولي"                          | الحقل |
| ٧ ٤   | ٢ -٣: التسلسل التأريخي التقريبي لنشوء المجتمع الدولي             | الحقل |
| ۸١    | ٢ -٤: نظريات عصر النهضة عن الحنكة في إدارة شؤون الدولة           | الحقل |
| ۸٥    | ٢ -٥: المجتمع الدولي الويستفالي                                  | الحقل |
| ۸٦    | ٢ -٦: غروتيوس والقانون الدولمي                                   | الحقل |
| ۹٠.   | ٣ -٧: حق تقرير المصير                                            | الحقل |
| ۰ ۹   | ٢ - ٨: ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الدول وواجباتها الافتصادية      | الحقل |
| ١.,   | ٣ - ١: ملامح العالم الرئيسية في عام ١٩٠٠ ٢                       | الحقل |
| ۱٠۱   | ٣ - ٣. ملامح العالم الرئيسية في عام ١٩٤٥٣                        | الحقل |
| ١.،   | " ٣ -٣: "المشكلة الألمانية"                                      | الحقل |
| ۱۱.   | . ٣ - ٤: "النقاط الأربع عشرة" للرئيس الأمريكي ويلسون: عرض موجز • | الحقل |
| 117   | ، ٣ -٥: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بين الحربين           | الحقل |
| 1 7 1 | ، ٣ - ٦ : جذور الحرب في حوض المحيط الهادئ: تسلسل تأريخي ٧        | الحقل |

| 1 47         | عَلَى ٣ -٧: جَدُور الحرب العالمية الثَّانية في أوروبا:  تسلسل تاريخي | الد |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 101          | عقل ٤ -١: مفاهيم رئيسية                                              | الد |
| ١٩.          | عقل ٥ - ١: التغيير في الاتحاد السوفيتي                               | الد |
| 191          | عقل ٥ - ٢: الأسباب الداخلية لانهيار الشيوعية السوفيتية               | الد |
| 196          | نقل ٥ -٣: أسس سياستي غلاسنوست وبيريسترويكا                           | الد |
| ۲٠١          | نقل ٥ -٤: الثورات في أوروبا الشرقية                                  | الد |
| Y • Y        | نقل ٥ -٥: لقاءات القمة الأمريكية _ السوفيتية بين ١٩٨٥ و ١٩٩١         | الد |
| ۲۲.          | نقل ٥ ــ ٦: مقاهيم رئيسية                                            | الد |
| ۲۳.          | عقل ٦-١: دراسة حالة ١: الحوار الميلوسي _ الواقعية والإعداد للحرب     | الد |
| <b>7 £ V</b> | على ٦-٢: السياسة الخارجية البريطانية وميزان القوى                    | الد |
| 704          | عقل ٦ -٣: آراء النقاد                                                | الد |
| Y 0 7        | عل ٢ - ٤: دراسة حالة ٢: الحوار البوسني ـ هل هو سلم واقعي؟            | الد |
| Y 0 A        | عَل ٦ -٥: مفاهيم رئيسية في الفكر الواقعي                             | الد |
| 477          | قل ٧ - ١: مؤشرات اللامساواة في العالم                                | الد |
| * * *        | قل ٧ - ٢ : منظرون آخرون عن الرأسمالية العالمية                       | الد |
| Y            | قل ٧ -٣: استغلال مناطق الأطراف                                       | الد |
| 444          | قل ٧ -٤: نقد نظرية النظام العالمي                                    | لد  |
| 490          | قل ٧ -٥: الولايات المتحدة وشركة الفواكه المتحدة وغواتيمالا           | لد  |
|              | قل ٨ – ١: الليبرالية وأسباب الحرب، العناصر المحدّدة للسلام           |     |

| قل ٨ – ٢: "السلام الدائم: مخطط فلسفي" لايمانويل كانط ٣١٩                     | لد   |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| قل ٨ -٣: دراسة حالة ١ : حرب الخليج والأمن الجماعي                            | لحا  |
| قل ٨ -٤: فرانسيس فوكوياما: الليبرالية بوصفها نهاية التاريخ؟ ٣٣١              | لحا  |
| قل ٨ -٥: دراسة الحالة ٢: تعزيز القيم الليبرالية في إقليم غير ليبرالي ٣٣٤     | لد   |
| قل ٨ – ٦: المفاهيم الأساسية لليبرالية٣٤٣                                     | الحا |
| قل ٩-١: الملامح الرئيسية للنقاش بين الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة ٣٠٠ | الحا |
| قل ٩-٢: وجهة نظر كريس يراون عن النظرية المعيارية ٣٦٧                         | الحا |
| قل ٩-٣: إعادة صياغة المبادئ التي وضعها مورغنتاو ٣٧٥                          | الحا |
| قل ٩-٤: النظرية النقدية لرويرت كوكس                                          | الحا |
| قل ٩-٥: نموذج مان من أشكال القوّة الأيديولوجية والاقتصادية والعسكرية ٨٤٣     | الحا |
| قل ٩-٦: مفهوم علم الأنساب لدى فوكو                                           | الحا |
| قل ٩-٧: رأي روبرت كيوهان في المناظرة بين الواقعيين والتأمليين ٣٩٣            | الحا |
| قل ٩-٨: رأي وندت بالمشروع التفسيري الاجتماعي ٣٩٨                             | الحا |
| قل ١٠-١: مفاهيم "الأمن"                                                      | الحا |
| قل ١٠ - ٢: أبعاد مختلفة للأمن الدولمي                                        | الح  |
| قل ١٠ -٣: وجهة نظر أحد رجال الدولة في "معضلة الأمن" ٢٠ ٤                     | الحا |
| قل ١٠ – ٤: مقاهيم أساسية                                                     | الحا |
| قل ١٠ -٥: أتباع "سياسة المقاومة"                                             | الحا |
| قل ١٠ – ٦: المشاكل التي يطرحها الأمن الجماعي 3 3 4                           | الد  |

| حقل ١١ -١ : دراسة الحالة ١: "الدولي" و"الوطني" ٢٥٠٤                       |
|---------------------------------------------------------------------------|
| حقل ١١ - ٢ : ما المشمول في الاقتصاد السياسي الدولي؟ ٨ ٥ ٤                 |
| حقل ١١ -٣: دراسة الحالة ٢: الكلمات والحقيقة: الدولة والاقتصاد الدولي. ٢٠٠ |
| حقل ١١ - ٤: دراسة الحالة ٣: المشكلة الجوهرية للاقتصاد السياسي الدولي ٢٥ ع |
| حقل ١١ -٥: التدفقات الرأسمالية العالمية ٢٧٤                               |
| حقل ١١ -٦: دراسة الحالة ٤: "الاقتصاد الرمز"                               |
| حقل ١١ -٧: دراسة الحالة ٥: أخذ الإنتاج الدولي على محمل الجدّ ٢٧١          |
| حقل ۱۱ - ۸: در اسة الحالة 7: الفاينانشال تايمز ٣ إبريل ١٩٩٦ ٧٧٠           |
| حقل ١٢ -١: النهج الليبرالي المؤسّسي مقايل النهج الواقعي ٩٢ :              |
| حقل ١٢ - ٢: تعريف الأنظمة                                                 |
| حقل ١٢ -٣: تصنيف للأنظمة                                                  |
| حقل ١٢ -٤: لعبة معضلة السجينين                                            |
| حقل ۱۲ - ٥: معركة الجنسين وحد باريتو                                      |
| حقل ۱۲ - ۲: مقاهیم أساسیة                                                 |
| حقل ١٣ -١: رقيم إيبلا – حمازي                                             |
| حقل ۱۳: ۲: إدارة الأزمات                                                  |
| حقل ١٣ -٣: الدبلوماسيّة بالطرد                                            |
| حقل ١٣ - ٤: الدبلوماسيّة عن طريق التخريب ٢٥٥                              |
| حقل ۱۳ -٥: ديلوماسية الترابط                                              |

| نحدة ٢٥٠                                   | الحقل ١٤ - ١: تركيبة نظام الأمم المن |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ٠,٢٢                                       | الحقل ١٤ - ٢: مفاهيم رئيسية          |
| للة بالدور المتغير لنظام الأمم المتحدة ٧٧٠ | الحقل ١٤ -٣: وثائق مختارة ذات ص      |
| ۹۸                                         | الحقل ١٥ - ١: مفاهيم اساسية          |
| ( · £                                      | الحقل ١٥ - ٢: مفاهيم اساسية          |
| ۱۰۸                                        | الحقل ١٥ -٣: مفاهيم أساسية           |
| نجارة ضمن الشركات                          | الحقل ١٥ - ٤: تسعير التحويل في النا  |
| ن ضبط العمليات التجارية؟                   | الحقل ١٥ -٥: هل تستطيع الحكومان      |
| ط في سيبيريا ومشكلة تخطي الحدود ١١٤        | الحقل ١٥ - ٦: قضية خط أنابيب النف    |
| (*)                                        | الحقل ١٥ -٧: مفاهيم أساسية           |
| الحكومية ؟                                 | الحقل ١٥ -٨: ما هي المنظمات غير      |
| ظمة غير حكومية ؟                           | الحقل ١٥ - ٩: هل أنت عضو في منذ      |
| ولية                                       | الحقل ١٥ - ١٠: منظمات الطيران الد    |
| رها في فقد السيادة الوطنية                 | الحقل ١٥ - ١١: وسيائل الاتصال وأثه   |
| \T£                                        | الحقل ١٥ - ١٢ : مقاهيم رئيسية        |
| (£+                                        | الحقل ١٥ -٣٠: مفاهيم أساسية          |
| 147                                        | الحقل ١٥ - ١٤: مقاهيم أساسية         |
| تراث الذي خلَّفه ٥٥١                       | الحقل ١٦ - ١: مؤتمر ستوكهولم وال     |
|                                            | الحقل ٢٠ - ٢: التنمية المستدامة      |
|                                            |                                      |

| حقل ١٦ -٣: "مأساة الممتلكات المشاعة": حكاية رمزية                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| حقل ١٦ -٤: استنــزاف الأوزون وبروتوكول مونتريال                      |
| حقل ١٦ -٥: اتفاقيات مؤتمر الأمم المتّحدة حول البيئة والتنمية ٢٩٢     |
| حقل ١٦ -٦ : مفاهيم رئيسية في القضايا البيئية الدولية: ٧٠١            |
| حقل ۱۷ -۱: الوسائط النوويّة                                          |
| حقل ١٧ -٣: تكنولوجيا الأسلحة النوويّة                                |
| حقل ١٧ -٣: عدم النزام العراق بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة ٧٢٦ |
| حقل ١٧ -٤: الحجج الرئيسية لفرضية والنتز                              |
| حقل ١٧ -٥: حجّة ساغان للتشاؤم حيال الانتشار                          |
| حقل ١٧ -٦: مؤتمر عام ١٩٩٥ لمراجعة معاهدة منع الأسلحة النوويّة ٧٣٩    |
| حقل ٧/١٧: الجدول الزمني للأحداث ٧٤٧                                  |
| حقل ١٨ -١: العولمة والقومية: عمليات متناقضة                          |
| حقل ١٨ - ٢: المواضيع الجوهرية للقومية ٥٥٧                            |
| حقل ۱۸ -۳: فكرة مازيني عن القومية                                    |
| حقل ١٨ - ٤: ميثاق الأمم المتّحدة، المادة ١ الفقرة ٢ ٥٦٧              |
| حقل ١٨ -٥: أحد القيود على حقّ تقرير المصير                           |
| عقل ۱۸ - ٦: الرموز القومية                                           |
| عقل ۱۸ -۷: نقاد القومية                                              |
| عل ١٩ - ١: فرانسيس فوكوياما عن الإسلام بعد الحرب الباردة             |

| V 9 W        | ١٩ -٢: تاريخ التوسع الإسلامي                                   | الحقل |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>v 9 9</b> | ٩ - ٣- الاتقسام السني ــ الشيعي في الإسلام                     | الحقل |
| ٨٠٦          | ٩ ا - ٤: التصاعد التدريجي لمد الإسلام النهضوي                  | الحقل |
| ۸۱۹          | ۲۰ - ۱: تعریف ر. ج. فینسنت للتدخل                              | الحقل |
| ۸۲٦          | ٠٠ - ٢: الاستثناءات التي يطرحها رج. فينسنت حول مبدأ عدم التدخل | الحقل |
| <b>4 Y</b> V | ٢٠ -٣: ملخص للمفاهيم الرئيسية في نظرية التدخل لأغراض إنسانية   | الحقل |
| ٤ ۵ ۸        | ٢١ - ١: المقاربات المفاهيمية للتكامل                           | الحقل |
| ٥ ۸ ۸        | ٢١ – ٢: التطورات الأساسية في التكامل الأوروبي                  | الحقل |
| A 9 V        | ٢٢ - ١: الوكالات الرئيسية للحكومة الاقتصادية العالمية          | الحقل |
| ۹١.          | ٢٢ — ٢: در اسة حالة: موسكو في اقتصاد معولم                     | الحقل |
| 914          | ۲۲ – ۳: مسرد بكلمات المال العالمي                              | الحقل |
| 9 7 7        | ٢٢ - ٤: بعض الوقائع الأساسية في التجارة والمال العالميين       | الحقل |
| ۹٤.          | ٢٣ – ١: الرأي التقليدي مقابل الرأي البديل للتنمية              | الحقل |
| ٤ ٧ ٩        | ٢٢ – ١: الحماية الدّوليّة لحقوق الإنسان                        | الحقل |
| 9 7 £        | $^{2}$ ۲ - ۲: مقاهيم أساسية: حقوق الجيل الأول والثاني والثالث  | الحقل |
| 9 7 7        | ٢٤ – ٣: أنواع الحقوق                                           | الحقل |
| 4 ۷ ۸        | ٢٢ – ٤: المقاهيم الرئيسية: القانون الطبيعي                     | الحقل |
| 9 4 9        | ٢٤ – ٥: نظرة مريرة للوثيقة العظمى                              | الحقل |
| ٥٨٥          | ٢٤ – ٦: مقاهدم أساسية: السيادة ومعايير الحضارة                 | الحقل |

| ٩ | ٩ | ٠ | نقل ٢٤ - ٧: نهاية الفصل العنصري في جنوب إفريقيا      | الد |
|---|---|---|------------------------------------------------------|-----|
| ٩ | ٩ | ٤ | نقل ٢٤ – ٨: مفاهيم أساسية: الجماعية وتعددية الثقافات | لد  |
| ١ | ٠ | ١ | نقل ه ۲ – ۱: تقسير العمل غير المأجور                 | الد |
| ١ |   | ۲ | عقل ٢٥ – ٢: عولمة قضايا الجنس عير نظام الأمم المتحدة | الد |

### مقدمة المحرر

قام جدال واسع في أوساط علماء السياسة الدّوليّة خلال تسعينيات القرن العشرين حول أهمية التغيرات التي يشهدها العالم. وتركّز قسط كبير من هذا الجدال على مفهوم العولمة التي تشكّل موضوعا متماسكا في توليفة هذا الكتاب الدراسي التمهيدي. إذ يستحضر هذا الكتاب مجموعة كبيرة من الخيراء الذين تتباين آراؤهم في العولمة. ذلك أنّ العولمة بالنسبة لبعضهم هي تحويل للشكل التقايدي الناظم الدولة، في حين يرى آخرون أنّ السياسة الدوليّة تبقى من دون تغيير إلى حد بعيد.

ولا تتمثّل الغاية من هذا الكتاب في تقديم منظور منفرد، بل في إعطاء الطلاب فرصة استيعاب شامل للسياسة الدّوليّة المعاصرة من خلال دراسة المقاربات المختلفة للموضوع في سياق محاور رئيسية إجمالية موحدة.

#### عن الكتاب

يتألف هذا الكتاب من خمسة وعشرين فصلا كتب كل واحد منها أحد كبار الاختصاصيين في ميدان العولمة والسياسة العالمية. يتضمن كل فصل مناقشة النقاط الأساسية في عولمة السياسة العالمية، ويركز اهتمامه على تقديم عرض لكيفية عمل السياسة العالمية المعاصرة.

وتبحث المقدمة مفهوم العولمة وتلخص الحجج الرئيسية المؤيدة والمعارضة. ويليها أربعة أقسام تشمل مايلي:

- الخلفية التاريخية للسياسة العالمية المعاصرة.
- النظريات الرئيسية التي تطرح تفسيرات للسياسة العالمية.
  - تركيبات السياسة العالمية وعملياتها.
  - القضايا الرئيسية للسياسة العالمية المعاصرة.

وينتقل هذا الكتاب من استعراض السياسات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة إلى تناول المجريات العالمية وأثرها على أكثر القضايا إلحاحا في القرن الحادي والعشرين.

#### المحرران:

جون بيليس John Baylis هو أستاذ السياسة الذوائية في جامعة ويلز، ابريستويث. وقد شارك (مع ن جيه رينغر N.J.Rengger) في تحرير of World Politics "معضلات السياسة العالمية".

ستيف سميث Steve Smith هو أستاذ السياسة الدوليّة في جامعة ويلز البريستويث. وقد شارك (مع مارتين هوليس Martin Hollis) في تأليف ويلز البريستويث. وقد شارك (مع مارتين هوليس Explaining and Understanding International Relations "شرح وفهم العلاقات الدولية".

#### الخصائص الرئيسية للكتاب:

- ينفسم الكتاب إلى أربعة أجزاء رئيسية تتناول السياق التاريخي، والمقاربات النظرية المختلفة للموضوع، والتراكيب والعمليات المرحلية في السياسة التولية والقضايا المعاصرة الهامة.
- ٢. روعي في هذا الكتاب أن يكون كل فصل من فصوله سهل الفهم وسهل القراءة،
   وأضيف إلى كلّ منها عدد من وسائل التعليم الجديدة والمفيدة بما في ذلك:
  - دلیل القارئ: وهو ملخص مقتضب للنقاط البارزة في بداية كل فصل.
- الحقول: وهي أطر تضم المفاهيم الرئيسية والمقتبسات المهمة ودراسات لحالات نمو ذجية وسلاسل تأريخية ضمن الفصول.
- النقاط الرئيسية: تنتهي الأقسام المهمة في كل فصل بسلسلة من النقاط الرئيسية
   لإبراز أهم الأفكار التي عرضت في كل من تلك الأقسام.
  - الأشكال والخرائط: وتحوي معلومات مفيدة ترفد المعلومات الواردة في النص.
- أسئلة نهاية الفصول: يختتم كل فصل بسلسلة من الأسئلة التي يمكن الإقادة منها
   لغرض المذاقشة أو كتابة المقالات والبحوث.
- المزيد من المطالعة: يختتم كل فصل أيضا بدليل قصير برشد القارئ إلى
   مجموعة من الكتب أو المؤلفات في موضوع الفصل لمطالعتها إذا رغب أن
   يتوسّع في دراسة ذلك الموضوع.
  - مراجع موحدة: في نهاية الكتاب قائمة مفصلة بمصادر الأبحاث الواردة فيه

#### تقديم وشكر

يسر معدّي هذا الكتاب أن يتقدما بالشكر إلى تيم بارتون (Tim Barton) من Oxford University Press على حماسته ونصحه ودعمه المستمر خلال إعداد هذا الكتاب وإخراجه. كما أنهما يدينان بالشكر إلى إيلين لاو (Elaine Lowe) لمساعدتها على إخراج النسخة الخطية النهائية اللكتاب.

ونهدي الكتاب إلى البروفيسور جاك سبينس (Jack Spence) الذي قدّم دعما كبير اللغاية للمؤلفين كليهما على مدى السنين الخمس والعشرين الماضية.

## نبذة عن مؤلّفي فصول الكتاب

جون بيليس (John Baylis): أستاذ في قسم السياسة الدّوليّة بجامعة ويلز، أبيريستويث. من أحدث مؤلفاته المنشورة:

Diplomacy of Pragmatism, ed Oxford University Press

"معضلات السياسة العالمية"

بالتعاون مع رينغر N.J. Rengger ، وكتاب:

The Diplomacy of Pragmatism, (Macmillan, 1993)

"دبلوماسية البراغماتية: بريطانيا وتشكيل حلف ناتو"

و كتاب:

Ambiguity And Deterrence: British – Nuclear Strategy (Oxford University Press 1995)

"الغموض والردع : الاستراتيجية النووية البريطانية بين ١٩٤٥ – ١٩٦٤"

كريس براون ( Chris Brown ): أستاذ علم السياسة في جامعة ساوثهاميتون. من موافاته:

International Relations Theory: New Normative Approaches (Harvester Wheatsheaf, 1992)

" نظرية العلاقات الدولية: مقاربات معيارية جديدة"

ومن إعداده كتاب:

Political Restructuring in Europe (Routledge, 1994)

"إعادة البناء السياسي في اوروبا"

كما كتب العديد من المقالات في نظرية السياسة الدولية. وينتظر أن تتشر له دار ماكميلان كتابه القادم:

Understanding International Relations

" فهم العلاقات الدوليّة عام ١٩٩٧.

فيونا يئتر (Fiona Butler): محاضرة في الاندماج الأرروبي (كرسي جين مونيه) في قسم السياسة الذه ليّة بجامعة ويلز ، أبير يستريث. من مؤلفاتها الحديثة:

The European Union: Structure and Process (Pinter, 2nd edn., 1996)

"الاتحاد الأوروبي: البنية والعملية"، بالتعاون مع كلايف آرشر

وبحث عن:

Political Community in Integration Theories: A Blind Alley?

"المجتمع السياسي في نظريات الاندماج: طريق مسدود؟

نشر في كتب "السياسة" (Politics)، ١٩٩٦ (١) ١٦ ، وبحث عن:

The EC's Common Agriculture Theory

"السياسة الزراعية المشتركة للجماعة الأوروبية"

في كتاب جولييت لودج (المحررة)، والبحث المعنون:

The EC and the Challenge of the Future

"الجماعة الأوروبية وتحدي المستقبل"

سوزان ل. كاروثرز (Susan I. Carruthers): محاضرة في قسم السياسة الدوليّة

بجامعة ويلز، أبيريستويث. وهي متخصصة في التاريخ الدرلي ولاسيما منه وسائل الإعلام؛ ومن مولفاتها كتاب:

Winning Hearts And Minds: British Governments And Colonial Counterinsurgency, 1944 -60 (Leicester University Press, 1995) الاقتساب القلوب و العقول: الحكومات البريطانية ومكافحة الثمرد في المستعمر ات، ١٩٤٤

"197. -

كما شاركت في إعداد كتاب:

War Culture and The Media (Flick books, 1996)

" الحرب والثقافة ووسائل الإعلام"

تعكف الآن على كتابة:

The Media at War

"وسائل الإعلام في الحرب"

ريتشارد كروكات :(Richard Crockatt) أحد كبار المحاضرين في التاريخ

الأمريكي بجامعة إيست آنجيليا، حيث يدرس أيضا العلاقات الدولية. من مؤلفاته:

The Fifty Years war: The United States and The Soviet Union in world politics 1941-1991 (Routledge, 1995)

"حرب الأعوام الخمسين: الولايات المتّحدة والاتحاد السوفييتي في السياسة العالمية،

"1991 - 1981

و يقوم بإعداد كتاب:

British Documents on Foreign Affairs, 1940-1945 (University Publications of America, forthcoming)

"الوثائق البريطانية عن الشؤون الخارجية، ١٩٤٠ - ١٩٤٥"

تيموثي دان ( Timothy Dunne): محاضر في السياسة الدولية بجامعة ويلز، أبيريستويث. له عدد من المقالات المنشورة عن المجتمع الدولي بما فيها:

The Social Construction of International Society , The European Journal of International Relations 1 (3): 167-89

"البناء الاجتماعي للمجتمع الدولي"

والمنتظر أن نتشر له دار ماكميلان كتابا جديدا بعنوان:

Inventing International Society: A History of The English School (London: St Antony's / Macmillan, forthcoming 1998)

" ابتداع المجتمع الدولي: تاريخ المدرسة الانجليزية"

أوين غرين (Owen Greene): أحد كبار المحاضرين في العلاقات الدّوليّة والدراسات الأمنية في قسم دراسات المسلام بجامعة برادفورد. وكان تلقّى تدريبا في الرياضيات والفيزياء والفيزياء النظرية لسنوات عديدة قبل التحول إلى دراسة العلاقات الدولية. وقد ألف وحده أو بالتعاون مع غيره من البحاثة، تسعة كتب، ومايزيد على مائة بحث في ميدان قضايا البيئة الدُوليّة ومشكلات الأمن الدولي.

وتركّز بحث نشره أولخر القرن العشرين على قضايا النتمية وتطبيق الأنظمة الدّوليّة وفاعليتها، ولا سيّما في مجال التغيير المناخي وتأكل طبقة الأوزون وتلوث البحار في بعض أقاليم الأرض وأهمية القيام بعمليات المراقبة وبلوغ الشفاقية والمراجعة.

فريد هاليداي (Fred Halliday): أستاذ العلاقات لدولية في كلية لندن للدراسات الاقتصادية و العلوم السياسية. من كتنه:

Rethinking International Relations (Macmillan, 1994) "إعادة التفكير في العلاقات الدولية"

Islam and the myth of Confrontation (I.B. Tauris, 1996 "الإسلام وأسطورة المواجهة"

سنيف هوبدن (Steve Hobden): محاضر في قسم السياسة الدّوليّة بجامعة ويلز، أبيريستويث. وقد أنهى قبل سنوات قليلة مشروعا للأبحاث يرمي إلى دراسة جوانب الارتباط بين علم الاجتماع التاريخي والعلاقات الدولية. وهو يدرّس في ميادين النظرية السياسية الدّوليّة والأمم المتّحدة وأمريكا اللاتينية.

داريل هاوليت (Darry Howlett): محاضر في العلاقات الدّوليّة في قسم الدر اسات السياسية بجامعة سو تهامية ن. من مؤلفاته

The 1995 NPT Review and Extension Conference: Assessment and Implications', in Vicente Garrido, Antonio Marquina, and Harad Muller (eds.), The Implication of 1995 NPT Review and Extension Conference: A Spanish point of view (Complutense University, 1996). And CD-ROM "The Cold War Years: 1945 – 1996" (forthcoming)

رويرت جاكسون (Robert H. Jackson): أستاذ في جامعة كولومبيا البريطانية وهو يبحث في المسائل المعيارية في ميدان السياسة الدولية. من مؤلفاته:

Quasi-States (Cambridge University Press, 1990)

"أشباه الدول"

وكتاب ، بالتعاون مع أ. جيمس:

States in a Changing World, ed. With A. James (Clarendon press, 1993)

"الدول في عالم متغير"

وقد أتمّ كتابا بعنوان:

The Global Covenant: power and Responsibility in World Politics

"الميثاق العالمي: القوّة والمسؤولية في السياسة العالمية"

ريتشارد ليتل ( Richerd Little): أستاذ في قسم السياسة الذولية بجامعة بريستول. وقد عمل مع باري بوزان (Barry Buzan) في إصدار كتاب يرسم إطارا لدراسة التحولات التاريخية في النظم الدولية. وكتابه الأحدث، الذي ألفه بالتعاون مع نخبة من زملائه البحاثة، صدر بعنوان:

The logic of Anarchy: Neorealism to Structural realism (Columbia University press, 1993)

"منطق الفوضي: من الواقعية الجديدة إلى الواقعية البنيوية"

سايمون ميردين (Simon Murden): محاضر في قسم السياسة الدّوليّة بجامعة ويلز أبيريستويث. وهو متخصص في شؤون الشرق الأوسط، ولاسيما منها:

Emergent Regional Powers and International Relations in The Gulf 1988 – 1991 (Ithaca press, 1995)

"قضايا الاقتصاد الدولي في الخليج، ١٩٨٨ - ١٩٩١"

كما أجرى بحوثًا في شؤون العراق منذ حرب الخليج والأثر الثقافي لنظام لقتصاد السوق في الشرق الأوسط.

جان جندي بيتمان (Jan Jindy Pettman): مديرة مركز الدراسات النسائية ومساعدة أستاذ في هذا المركز التابع للجامعة الوطنية الاسترالية. وتختص في كتاباتها ببحث القضايا المتعلَّقة بالجنسين وبالعولمة وسياسة الانتماء كهوية مميزة. صدر أحدث كتبها بعنوان:

World Women: A Feminist International Politics (Routledge, 1996).

"عولمة المرأة: سياسة دولية نسائية"،

جان آرت شولت (Jan Aart Scholte): محاضر بارز في العلاقات الثوليّة بجامعة ساسيكس. من أبرز مؤلفاته:

International Relations of Social Change (Open University Press, 1993)

"العلاقات الدّوليّة للتعير الاجتماعي"

و کتاب:

Globalisation: A Critical Introduction (Macmillan, forthcoming) "العولمة: مقدمة نقدية"

وتتحرّى أبحاثه في الأونة الأخيرة دور الحركات الاجتماعية عبر الحدود في إطار نظام حكم اقتصادي عالمي.

لين سكوت (Len Scott): محاضر في قسم السياسة التراتية بجامعة ويلز، أبير يستويث. يعمل في حقلي التاريخ الدولي والدر اسات الأمنية، وهو مؤلف كتاب:

Conscription and the Attlee Governments: The Politics and Policy of National Service 1945-51 (Oxford University Press, 1993)

"التجنيد وحكومات آتلي: السياسات والنهج في ميدان الخدمة الوطنية

وقد عكف أخيرا على إتمام كتابين، أحدهما عن:

Britain and the Cuban Missile Crisis 1962

"بريطانيا وأزمة الصواريخ الكوبية ١٩٦٢ "

والثاني (بالتعاون مع ستيفن تويغ Stephen Twigge) بعنوان:

The Command and Control of British Nuclear Weapons 1945-1964.

" الأسلحة النووية البريطانية والسيطرة عليها، ١٩٤٥ - ١٩٦٤ "

سئيف سميث (Steve Smith): أستاذ في قسم السياسة الثوليّة بجامعة ويلز، أبير يستويث. تخصّص في أبحاث النظرية السياسية الدولية. من أحدث مولفاته كتاب: International Relations Theory Today, edited with Ken Booth (Policy Press, 1995)

"نظرية العلاقات الدّوليّة اليوم"، الذي تعاون في إعداده مع كين بوث،

وكتاب:

International Theory Positivism and Beyond, ed. with Ken Booth and Marysia Zalewski (Cambridge University Press, 1996)

"النظرية الدولية: الإيجابية وماور اءها، بالتعاون مع كين بوث وماريزيا زالوسكي" بول تيلور (Paul Taylor) أستاذ العلاقات الدّوليّة في كلية لندن للدراسات الاقتصادية حيث تختص أبحاثه بميدان التنظيم الدولمي، ولا سيّما التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتّحدة وسياسة مؤسّسات الاتحاد الأوروبي، من أحدث مؤلفاته كتاب:

International Organization in the Modern World (Pinter, 1993)
"التتظيم الدولي في العالم الثالث"

و كتاب:

The European Union in the 1990s (Oxford University Press, 1996)

" الاتحاد الأوروبي في تسعينيات القرن العشرين"

وقد أعدّ مجموعة من الكتب في التنظيم الدولي وأسهم في أبحاث عدد من الكتب في هذا المجال مع غروم (A.J.R.Groom) وفي يونيو من عام ١٩٩٤ أصبح محرر

The Review of International Studies

"مجلة الدراسات الدولية"

كاروليين توماس (Caroline Thomas): مساعدة أستاذ في العلوم السياسية بجامعة سوثهامبتون. وتولي اهتماما خاصا بـ "الجنوب" في ميدان العلاقات الدولية. ومن مولفاتها الحديثة بالتعاون مع P.Willein :

Globalisation and the South (Macmillan, 1997)

" العولمة والجنوب"

وقام بإعداد كتاب:

Rio: Unravelling the Consequences (Frank Cass, 1994)

"ريو: كشف العواقب "

روجر توز (Roger Tooze): مساعد أستاذ في قسم السياسة الذولتية بجامعة ويلز، أبيريستويث. من مؤلفاته الحديثة كتابه:

Technology, Culture and Competitiveness (Routledge, 1997)
"النكتو لوجيا و الثقافة و القدر ة على المنافسة"

كما عكف على تأليف كتاب عن تنظير الاقتصاد السياسي الدولي.

نيكو لاس ويلر (Nicholas J. Wheeler): محاضر في قسم السياسة الثوليّة بجامعة و بلز ، أبير يستويث، و من أحدث مؤلفاته مقالة بعنوان:

Guardian Angel or Global Gangster: a Review of the Ethical Claims of International Society, Political Studies, 44 (1) (March 1996)

"الملاك الحارس أم رجل العصابات العالمي: عرض للادعاءات الأخلاقية المجتمع الدولي ضعر: كتاب "در اسات سياسية" ، ١٩٤٢) (مارس ١٩٩٦) و

"Agency, Humanitarianism and Intervention", in B.Parekh (ed.) "الوكالة و الذرعة الانسانية و التنخل"، و

Humanitarian Intervention (special issue of the International Political Science Review, January 1997).

ومقالة أخرى بعنوان: التندخل لأغراض إنسانية" (عرض في عدد خاص من "مجلة العلوم السياسية الدولية"، يذاير ١٩٩٧).

برايان وايت (Brian White): أستاذ العلاقات الذوليّة ورئيس قسم العلاقات الذوليّة والعلوم السياسية بجامعة ستافور دشاير . و هو مو لف كتاب:

Britain, Detente and Changing East-West Relations (Routledge, 1992)

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع ك

" بريطانيا والوفاق والعلاقات المتغيرة بين الشرق والغرب"

كما أسهم في تأليف وإعداد كتاب:

British Foreign Policy: Tradition, Change and Transformation (Unwin Hyman, 1988.

" السياسة الخارجية البريطانية: المنهج والتغير والتحول"

Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy Systems Approach (Elgar, 1989)

"فهم السياسة الخارجية: مقاربة أنظمة السياسة الخارجية".

وكتاب:

Issues in World Politics (Macmillan, 1997)

" قضايا في السياسة العالمية"

بيتر ويليتس (Peter Willetts): مساعد أستاذ في العلاقات الدّوليّة في جامعة سيتي. له مولّفات عديدة في مجال المنظمات الدولية، بما في ذلك إعداد كتابين عن المنظمات

غير الحكومية، هما :

Pressure Groups in the Global System (Pinter, 1982) The Conscience of the World: The Influence of Non-Governmental Organizations in the UN System (Hurst, 1996)

"جماعات الضغط في النظام العالمي" و" ضمير العالم: تأثير المنظمات غير الحكومية في نظام الأسم المتحدة".

# الجزء الأول من عولمة السياسة تقدمة الكتاب

ستيف سميث وجون بيليس

## Steve Smith and John Baylis

- من السياسة الدولية إلى السياسة العالمية
  - نظریات السیاسة العالمیة
  - النظريات الثلاث والعولمة
  - العولمة والنظريات التي سبقتها
  - العولمة: أسطورة أم حقيقة واقعة؟

يرمي هذا الكتاب إلى إعطاء القارئ فكرة عامة عن أوجه السياسة العالمية المعاصرة. وعنوان الكتاب إلى عرضيا، فنحن نرغب أولا أن نعرض أوجه السياسة العالمية بتمايزها عن كل من السياسة الدولية أو العلاقات الدولية، وثانيا يعتقد كثيرون أن عامنا المعاصر ما بعد الحرب الباردة يختلف اختلافا بيتا عن الفترات السابقة بسبب نشوء العولمة. ومن الصعب أن نشرح جوانب السياسة العالمية في مثل هذه الحقبة لأن مفهوم العولمة مصطلح يتعرض بخاصة إلى مجادلات عديدة. وتثور هذه المجادلات لأنّ هناك خلافا كبيرا على ما نعني بالضبط حين نتحدث عن الحقبة الراهنة على أنها حقبة العولمة، وما إذا كان هذا يعني أنّ السمات الرئيسية للسياسة العالمية تختلف بأي حال عن مثيلاتها خلال الحقب السابقة. ونسعى في هذه المقدمة إلى شرح أسلوب عرضنا المفهوم العولمة، وطرح أفكار معاكسة.

وقبل الخوض في مفهوم العولمة تمهيدا للدخول في الفصول التالية، رغينا في القيام بخطوتين: أولاهما إيضاح المصطلحات المتعددة المستعملة في مجال السياسة العالمية، ومن ثمّ تخصيص حيز لبحث الطرق الرئيسية التي سعى أصحابها من خلالها إلى شرح مفاهيم السياسة العالمية حتى أواخر التسعينيات من القرن العشرين.

ونحتاج إلى القيام بهاتين الخطوتين لأننا لا نهدف من هذه التقدمة إلى عرض نظرة منفردة نرى من خلالها مفهوم العوامة، ويتفق عليها كل من أسهموا في وضع هذا الكتاب، بل نرمي إلى وضع القارئ أمام سياق يقرأ ضمن إطاره الفصول التالية. وهذا يعني طرح مجموعة من الآراء في العولمة والأسلوب المناسب للنظر إليها وإدراك مفهرمها.

وينصب اهتمامنا في هذا على الإشارة إلى أنّ الأوصاف النظرية الرئيسية كلها تضر العولمة بمفاهيم متباينة، فبعضها يعتبر أنها ليست أكثر من مجرد مرحلة عابرة من مراحل التاريخ البشري لا تعني أن علينا أن نعيد النظر في مفاهيمنا للسياسة العالمية، وبعضها يعتبر أنها أحدث مظهر من مظاهر تنامي الرأسمالية والعنصرية الغربية، في حين يعتبر البعض الآخر أنها مثال لتحول جوهري في ميدان السياسة العالمية يتطلب إيجاد طرق جديدة لفهمه وإدراكه. ولا يجمع بين من أسهموا في وضع هذا الكتاب رأي

واحد منفق عليه، لا بل هناك من يمثل الأراء التي ذكرناها جميعا. ولعلَ القارئ يتنبه ممّا أوردنا حتّى الآن إلى أنّ هناك ثلاثة أهداف رئيسية لكتابنا هذا، وهي:

- عرض فكرة عامة عن أوجه السياسة العالمية في حقبة من العولمة.
- تلخيص الأساليب النظرية الرئيسية المتوافرة لشرح أوجه السياسة العالمية المعاصرة.
- طرح الأفكار الضرورية في محاولة للإجابة عما إذا كانت العولمة تمثل تحولا جوهريا في السياسة العالمية.

#### من السياسة الدولية إلى السياسة العالمية

#### From International Politics to World Politics

الكتاب الذي بين أيدينا يشير في عنوانه الكبير إلى السياسة العالمية لا إلى السياسة الدولية أو العلاقات الدولية، فلماذا؟ هذان المسميان يستخدمان تقليديا للإشارة إلى نوع التفاعلات والعمليات في ميدان السياسة العالمية التي يعالجها هذا الكتاب. وإذا استعرض قارىء فهارس العديد من الكتب الأخرى المماثلة لوجد في الواقع أنها تضم عناوين مثنابهة، لكن تلك الكتب تورد عبارتي: السياسة الدولية، أو العلاقات الدولية كمصطلحين بوصفهما عنوانها الرئيس.

يضاف إلى هذا أنّ المنهج المعتمد في تلك الكتب والذي يدرس هذه الموضوعات يطلق عليه، وعلى الدوام تقريبا، المسموّان: السياسة الدولية أو العلقات الدولية. والسبب في أننا اخترنا عبارة السياسة الدولية هو اعتقادنا أنها أكثر شمولا المعنى المقصود من كل من العبارتين البديلتين. والقصد من وراء عبارتنا المختارة هذه هو أن نوضح أننا مهتمون ببحث المسياسة و النماذج السياسية في العالم ككل، لا في مجرد ما يربط بين الدول ــ الأمم (كما هو مضمون معنى عبارة "السياسة الدولية").

وبهذا يتضح نطاق اهتمامنا في بحث العلاقات بين المنظمات، دولا كانت أم غير دول (كالشركات المتعددة الجنسيات، على سبيل المثال، أو المنظمات الإرهابية؛ وهذه بمجموعها تعرف باسم: المنظمات غير الحكومية، (NGOs)) وعلى غرار ذلك يبدو مصطلح "العلاقات الدولية" مصطلحا حصريا إلى نطاق يقوق الحذ اللازم؛ إنّه بالطبع يوسّع نطاق اهتمامنا من مجرد دراسة العلاقات السياسية بين الدول ـ الأمم إلى نطاق

أكبر، لكنّه يظل يحصر تركيزنا في إطار العلاقات فيما بين الدول، في حين أننا نعتقد بأنّ العلاقات فيما بين المدن والحكومات الأخرى أو المنظمات الدولية مثلا قد لا تقلّ أهمية عن العلاقات بين الدول ذات السيادة السياسية. لهذا فإنّنا نميل إلى وصف العلاقات التي نعنى بدراستها بأنّها العلاقات الدائرة في نطاق السياسة العالمية، مع التنبيه إلى شرط مهم وهو أننا لا نريد أن يحصر القارئ تعريفه للسياسة في حيّز ضيّق للغاية نحن لا نقصده.

وسيبرز هذا التنبيه مرارا وتكرارا في فصول الكتاب اللاحقة، لأن العديد من البحاثة المساهمين في وضع هذا الكتاب يرغبون في توسيع نطاق التعريف الخاص بالسياسة إلى حدود شاسعة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك العلاقة بين السياسة والاقتصاد، فهناك تداخل واضح بينهما، ويكسب كثيرا من لديه القدرة على إقناع الآخرين بأن التوزيع الراهن للموارد هو ببساطة شأن من شؤون الاقتصاد لا من شؤون السياسة. من هنا نرغب أن يكون فكر القارئ مرنا عند هذا الحد الأولي من الكتاب الذي ستشرح فصول عدة فيه سمات عالمنا المعاصر موضحة أنها سمات سياسية مع أننا ربّما لم نكن نعتقد العلاقات السياسية، بمفهومها الواسع، وهي العلاقات السياسية، بمفهومها الواسع، وهي العلاقات السياسية، عما منا المعاصر.

وسنبحث في هذا الكتاب الكثير منها فيما يتعلّق بالعلاقات بين الدول كوحدات سياسية، غير أنّ الكثير منها أيضا، وربّما معظمها، لن يكون من هذا الصنف.

#### Theories of World Politics

#### نظريات السياسة العالمية

المشكلة الأساسية التي تواجه أي مهتم بفهم السياسة العالمية المعاصرة هي أن هناك العديد من الدراسات والأبحاث والآراء المتعلقة بها بحيث يصعب معها تحديد الجوانب غير ذات الصلة.

والسؤال هو: أين ينبغي أن نبدأ إذا أردنا أن نشرح أهم العمليات السياسية ونفسرها؟

ما على الأشخاص الذين يواجهون هذه المشكلة سوى اللجوء إلى "النظريات"، سواء أكانوا يدركون مفهومها أم لا. فالنظرية ليست مجرد نموذج شكلي واسع الإطار يضم في حناياه الفرضيات والافتراضات، بل هي بالأحرى نوع من وسائل التبسيط التي تتبح لنا أن تحدد الحقائق ذات العلاقة والحقائق التي لا تمت للموضوع بصلة. والأمر هنا يشبه النظارات الشمسية ذات العدسات المختلفة الألوان: فإذا ارتدى امرؤ نظارات

مركز الخليج للأبحاث

بعدسات حمراء، بدا العالم لناظريه أحمر؛ وإذا ارتداها بعدسات صفراء بدا العالم في عينيه أصغر، والعالم في الحالين واحد لا يتغير، كلّ ما هنالك أنه يبدو للناظر مختلفا. وهكذا الحال بالنسبة إلى النظريات. وسنلخص الأفكار النظرية الرئيسية الثلاث التي هيمنت على آراء الباحثين في ميدان السياسة العالمية كي يكون الدارس فكرة عن الألوان التي تصبغ جوانب هذه السياسة. لكننا قبل هذا التلخيص نلفت الانتباه إلى أننا لا نعتبر النظرية خيارا من الخيارات. فهي ليست من الأمور التي يمكن أن لا تزعج نفسك ببحثها، وأن تحصر تركيزك فيما يحضنك على الاهتمام بـ"الحقائق".

إِنّنا نعتقد أنّ هذا أمر مستحيل بكل بساطة، لأنّ السبيل الوحيد الذي يمكن للدارس من خلاله فرز المهم من بين ملايين الحقائق المحتملة هو اعتماد وسيلة تبسيطية تدلّه على أهمها بالنسبة إلى موضوع دراسته. وفي رأينا أن النظرية هي إحدى هذه الوسائل التبسيطية. كما نذكر بأنّ الباحث قد لا يعي نظريته، فقد تكون مجرد فكرة عن نظرته إلى العالم من موروثات أسرته أو مجموعة أقرائه أو وسائل الإعلام من حوله. وريّما بدت له ببساطة شكلا من أشكال التقكير السليم بعيد كل البعد عن شأن معقد كالنظرية. لكننا نعتقد اعتقادا راسخا بأنّ كل ما في الأمر هو أن الفرضيات النظرية للباحث ضملية لا صريحة، ونفضل أن نكون واضحين قدر الإمكان حين يتعلّق الأمر ببحث السياسة العالمية، وإلا فنحن ننظر إلى العالم من خلال ما يماثل النظارات الحمر دون أن نعي حتّى إذا كنا نرتدي نظارات كهذه.

يسعى المهتمون منذ قرون إلى إدراك مفهوم السياسة العالمية ولاسبَما حين نشأ فرع أكاديمي منفصل تحت اسم "السياسة الدولية" عام ١٩١٩ الذي أحدث فيه "قسم السياسة الدولية" في جامعة أبيريستويث. واللاقت أن مؤسس ذلك القسم، وهو صناعي ويلزي يدعى ديفيد ديفيس (David Davies)، كان يعتقد بأنّ هدفه أن يكون عاملا مساهما في منع نشوب الحروب. وآلية ذلك أنّ دراسة السياسة الدولية دراسة علمية تمكن الأكاديميين من العثور على أسباب المشكلات السياسية البارزة في العالم ووضع حلول تساعد أرباب السياسة في حلها. وخلال السنوات العشرين الأولى من عمر ذلك القسم الأكاديمي اتسم هذا الفرع من الدراسة بالتزام واضع بتغيير العالم.

ويعرف هذا الالتزام بالموقف المعياري، الذي يعتبر مهمة الدراسة الأكاديمية جعل العالم مكانا أفضل لسكانه. أمّا معارضو هذا الفكر فقد وصفوه بأنّه منحى المثالية، من حيث إنه يصور العالم كما ينبغي أن يكون، وأنه يسعى إلى دفع الأحداث إلى هذا الاتجاه. وطرح هؤلاء المعارضون اتجاها آخر سمّوه الواقعية يشدد على رؤية عالمنا كما هو في الواقع، لا كما نرغب أن يكون. والعالم كما هو في الواقع لا يراه الواقعيون عالما جميلا للغاية، فسكانه في أفضل الحالات أنانيون، وربّما كانوا أسوأ من ذلك بكثير. ويعتقد هؤلاء من خلال نظرتهم إلى العالم أنّ أراء من قبيل إمكان الارتقاء بالبشر إلى درجة الكمال، وإمكان تحسين أوضاع السياسة العالمية أمور بعيدة المنال.

ولا يزال هذا الخلاف بين المثالية والواقعية قائما حتى يومنا هذا، غير أن من الإنساف القول: إن الاتجاه الواقعي يلقى قبولا أوسع. ويعزى هذا أساسا إلى أنه أقرب إلى الحس السليم من الاتجاه العثالي، لا سيّما ونحن نتعرض إلى سيل من الصور اليومية في وسائل الإعلام التي تظهر لنا مدى وحشية الإنسان ضد أبناء جلاته. ولكن هل هذه النطرة الواقعية حيادية بقدر ما تقارب الحس السليم؟ إنّا إذا لقنا أجيالا من الطلبة الذين يدرسون السياسة العالمية أن البشر أنانيون، ألا تصبح هذه الفكرة أمرا طبيعيا في منحى يدرسون السياسة العالمية أن البشر أنانيون، ألا تصبح هذه الفكرة أمرا طبيعيا في منحى حتى على موائد الطعام أمام أبنائهم، أو يعملون بموجبها إذا وصلوا إلى مراتب عليا في السلطة؟ سنترك للقارئ التمعن في ذلك وهو يطالع فصول هذا الكتاب. أمّا في هذه المرحلة فإنّا نزغب أن يترك الباب مفتوحا أمام الأفكار المتعلقة بذلك، وأن نشير إلى أننا المرحلة وأن نشير إلى أننا غير مقتدين بأنّ الاتجاه الواقعي موضوعي وغير معياري كما يصوره مؤيدوه.

والثابت أن الاتجاء الواقعي كان المنحى المهيمن في مجال تفسير السياسة العالمية على مدى المائة السنوات الأخيرة. وسنلخص الآن الافتراضات الرئيسية التي يقوم عليها الاتجاء الواقعي، ومن ثمّ نقوم بالعملية ذائها بالنسبة إلى الاتجاهين المنافسين الرئيسين كنظريات في ميدان السياسة العالمية وهما الليبرالية و نظرية النظام العالمي — World كنظريات في ميدان السياسة العالمية ومنافريات الثلاثة بتفصيل أوفى في الجزء الثاني من هذا الكتاب، مع فصل يعرض أحدث المقاربات التي ترمي إلى شرح مفهوم السياسة العالمية المعاصر. كما سيتواتر ذكرها في الأجزاء الثلاثة الأخرى التي يتألف منها كتابنا

في الجزء الأول نعرض الخلفية التاريخية للعالم المعاصر. وفي الجزء الثالث نعرض التراكيب والعمليات الرئيسية في مجال السياسة العالمية المعاصرة. وفي الجزء

المعرفة للجميع

الرابع نعرض القضايا البارزة في عالمنا المعولم. ومع أننا في هذه المرحلة، لن ننعمَق كثيرا في هذه النظريات، إلا أننا نحتاج إلى إعطاء القارئ فكرة مبسطة عن موضوعاتها الأهم لأننل نرغب، بعد إيجازها، أن نذكر شيئا عن ما يمكن أن تتطوي عليه هذه النظريات من آراء حيال العولمة.

#### Realism and World Politics

#### الواقعية والسياسة العالمية

يرى الواقعيون أنّ العناصر الفاعلة الرئيسية على المسرح العالمي هي الدول، التي تعتبر عناصر فاعلة ذات سيادة من الناحية القانونية. وتعني السيادة أنّه لا عنصر فاعلا فوق الدولة يستطيع أن يجبرها على التصرف بطرق محددة. وعلى العناصر الأخرى كالشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية جميعا أن تعمل ضمن إطار العلاقات ما بين الدول. وأما بالنسبة إلى ما يدفع الدول إلى التصرف على النحو الذي تتصرف به، فإن الواقعيين يعتبرون أن للطبيعة البشرية هنا أهمية جوهرية. فهي في نظرهم طبيعة ثابتة، ومن جانب مهم فهي أيضا نتصف بالأدانية. والاعتقاد بغير ذلك خطأ، وهو خطأ اتهم الواقعيون المثاليين بارتكابه.

ونتيجة لهذا تمثل السياسة العالمية (أو السياسة الدولية بعبارة أدق بالنسبة إلى الوقعيين) صراعا من أجل السلطة فيما بين الدول التي تسعى كل منها إلى تعظيم مصالحها الوطنية إلى أقصى حدّ ممكن. ومثل هذا النظام القائم في ميدان السياسة العالمية جاء نتيجة عمل آلية تعرف باسم ميزان القوى، حيث تتحرتك الدول بهدف منع أي دولة واحدة من أن تكون في وضع مسيطر.

وبهذا تكون السياسة العالمية في كل مساراتها تعني المسارمات والتحالفات حيث تكون الدبلوماسية الآلية الرئيسية العاملة على تحقيق التوازن بين مختلف المصالح الوطنية، لكن الأداة الأهم المتوافرة لتنفيذ السياسات الخارجية للدول في نهاية الأمر هي القوّة العسكرية. وفي آخر المطاف، وبما أنّه لا يوجد كيان ذو سيادة أعلى من الدولة كي يشكل النظام السياسي الدولي، نجد أنّ السياسة العالمية نظام ذاتي العون (self -help) عيث يتعين على الدول أن تعتمد على مواردها العسكرية الذاتية لتحقيق غاباتها. وغالبا ما يمكن تحقيق هذه الغابات من خلال التعاون، لكن احتمال نشوب الصراع فائم على الدولم.

وقد تطور في السنوات الأخيرة شكل آخر مهم المواقعية عرف باسم "الواقعية المجددة" (Neo-Realism) يركز على أهمية بنية (structure) النظام السياسي الدولي كأثر فاعل في تصرفات الدول جميعا؛ وهكذا شهدنا خلال الحرب الباردة قوتين عظميين تسيطران على النظام الدولي، الأمر الذي أدّى إلى انتهاج قواعد محددة المتصرف. والآن وقد زالت الحرب الباردة بين القطبين، نسمع أنّ بنية السياسة العالمية تتحرك نحو تعدّد الاقطبين الجدد، على قواعد مختلفة تماما المعبة السياسية العالمية.

#### Liberalismand World Politics

#### الليبرالية والسياسة العالمية

تختلف آراء الليبر اليين حيال السياسة العالمية عن آراء الواقعيين، لكنهم مثلهم ذوو تقاليد قديمة في هذه السلحة. وكنا قد ذكرنا سابقا المذهب المثالي (Idealism) الذي لم يكن في الواقع سوى شكل متطرف من الليبرالية. وهناك أوجه متعددة من الليبرالية (أو كما تعرف غالبا باسم التعددية Pluralism) وهو ما سيطالعنا في الفصل الخاص بهذا البحث في الجزء الثاني من الكتاب، لكن الموضوعات الرئيسية التي يشملها الفكر الليبرالي هي أنّ البشر يمكن الارتقاء بهم إلى درجة الكمال، وأنّ الديمقراطية ضرورية التطوير هذه الإمكانية، وأن للأفكار أهميتها على هذا الصعيد. وخلف هذا كله يكمن الإيمان بالتقتم. ولهذا يرفض الليبراليون رأي الواقعيين القائل: إنّ الحرب هي الشرط الطبيعي للسياسة العالمية، كما أيّهم يشككون أيضا في الرأي القائل: إنّ الدولة هي الطرف الفاعل في مسرح السياسة العالمية، برغم أنّهم لا يذكرون أهميتها. غير أنّهم يعتبرون المركات متعددة الجنسيات، والأطراف الفاعلة التي تتخطى الحدود الوطنية كالجماعات الإرابار السياسة العالمية.

ويميل الليبراليون في هذه الميادين التي تتحرك الدولة في نطاقها إلى اعتبار الدولة مجموعة من المؤسسات البيروقراطية لكل منها مصالحه الذائية، وليس في اعتبارها عنصرا فاعلا فريدا أو موحدا. لهذا لا يمكن أن يكون هناك شيء من قبيل المصلحة الوطنية في هذا السياق، لأنها لا تمثل سوى ما ينجم عن سيطرة المنظمات البيروقراطية على عملية اتخاذ القرار داخل بلد ما. وفيما يخص العلاقات ما بين الدول، يشدد

الليبر اليون على فرص التعاون، وتصبح المسألة الكبرى هنا تهيئة الأجواء التي يمكن فيها تتحقيق التعاون على أفضل وجه. وصورة السياسة العالمية المنبقة عن هذه النظرية الليبرالية هي صورة نظام معقّد من المساومات بين العناصر الفاعلة المتنوعة.

وهنا أيضا لا تفقد القرة العسكرية أهميتها، لكن المنهج الليبرالي ليس مقيدا إلى لم المنهج الواقعي. فالليبراليون ذوو نظرة إلى المصالح الوطنية أرحب بكثير من المنظور العسكري، وهم يؤكدون هنا على أهمية المسائل الاقتصادية والبيئية والبيئية والكثولوجية. وهم يرون أنّ النظام في السياسة العالمية لا ينطلق من ميزان القوى بل من تفاعلات الطبقات المتعددة من ترتيبات الحكم التي تشمل القوانين والأعراف المنفق عليها والنظام (regimes) الدولية والقواعد المؤسساتية. ولا يعتقد الليبراليون، في الأساس، أن السيادة مهمة على صمعيد الممارسة، كما يعتقد الوقعيون أنها كذلك على الصعيد النظري. فقد تكون الدول ذات سيادة من الناحية القانونية، لكن عليها واقعيا أنّ تتفاوض مع جميع أنواع العناصر الفاعلة الأخرى، لتجدّ في النتيجة أنّ حريتها في العمل كما كانت تشتهي قد تقاصت إلى حدّ خطير. و الترابط (Interdependence) بين الدول سمة مهمة للغاية في ميدان السياسة العالمية.

#### نظرية النظام العالمي والسياسة العالمية

#### World-System Theory and World Politics

وهذا هو الموقع النظري الثالث الرئيس الذي نورده في هذا البحث، والذي يعرف أيضا بالاسمين: البنيوية Structuralism أو الماركسية الجديدة اللذين يوحيان بمضمونهما. ونشير إلى أن نظرية النظام العالمي كانت تاريخيا الأقل أثرا و تأثيرا من النظريات الثلاث موضوع بحثنا، كما أن مايربطها بكل من النظريتين الأخربين: الواقعية والليبرالية، أقل ممّا يربط هاتين النظريتين إحداهما بالأخرى، ففي نظرية النظام العالمي نجد أن السمة الأهم من سمات السياسة العالمية هي أنّها تدور في إطار اقتصاد رأسمالي عالمي.

وأهم العوامل الفاعلة في هذا الاقتصاد العالمي هي الطبقات الاجتماعية وليس الدول، وأن سلوك جميع العناصر الفاعلة المماثلة الأخرى يفسر من خلال القوى الطبقية في نهاية المطاف. من هنا نجد أنّ الدول و الشركات متعددة الجنسيات وحتى المنظمات الدولية تمثل المصلحة الطبقية السائدة في النظام الاقتصادي العالمي. ويختلف أصحاب نظرية النظام للعالمي. ويختلف أصحاب نظرية النظام للعالمي في شأن مدى تأثير العوامل الفاعلة والدافعة كالدول في هذا الميدان، لكنهم جميعا يتفقون على أن الاقتصاد العالمي يضيق إلى حدّ كبير من حرية الدول في الحركة و المناورة. ولا يعتبر أصحاب نظرية النظام للساسم العالمية حلبة تتضارب فيها العديد من العالمية حلبة تتضارب فيها العديد من القضايا بقدر ما يعتبرونها الميدان الذي تتهاوى فيه الصراعات الطبقية ويتلاشى زخمها.

أمّا استنباب النظام والانصباط في السياسة العالمية فيدرجه أصحاب تلك النظرية في نطاق اقتصادي في المقام الأول لا في نطاق عسكري. والسمة البارزة للاقتصاد الدولي هي تقسيم العالم إلى: مناطق مركزية، وشبه هامشية (شبه الطرف)، وهامشية الأطراف. وضمن المنطقتين الأخيرتين توجد ملامح مركزية ترتبط باقتصاد العالم الرأسمالي، في حين نجد حتّى داخل المنطقة المركزية مناطق اقتصادية هامشية متداخلة فيها. وفي هذا كلّه نجد أيضا أنّ المهم هو هيمنة قوة الرأسمالية الدولية لا قوة الدول من حيث هي كيانات سياسية، وأنّ هذه هي القوى التي ترسم في نهاية الأمر ملامح النماذج السياسية الرئيسية في نطاق السياسة العالمية. ولا يهتم اصحاب نظرية النظام العالمي بمسألة السيادة قدر اهتمام أصحاب النظرية الواقعية بها لأنّها تشير إلى القضايا السياسية والقانونية، في حين أنّ أهم سمات السياسة العالمية هي درجة تمتّع أي دولة بالاستقلال الاقتصادي الذاتي، وفي هذا المجال يعتبر اصحاب نظرية النظام العالمي الدول جميعا ملزمة بالتقيد بأحكام الاقتصاد الرأسمالي الدولي.

#### النظريات الثلاث والعولمة The Three Theories and Globalization

كانت هذه المنطلقات النظرية الثلاثة معا النظريات الرئيسية التي اعتمدت لفهم أبعاد السياسة العالمية. وفي الثمانينيات من القرن العشرين أصبح من الشائع أن يدور الحديث عن قيام مناظرة بين أصحاب النماذج النظرية inter-paradigm أي أن هذه النظريات الثلاث (المعروفة بالنماذج paradigms المنسوبة إلى الفيلسوف توماس كون Thomas Kuhn المتخصص في العلوم الطبيعية) كانت تنافس إحداها الأخرى، وأن "الحقيقة" في شأن السياسة العالمية تكمن في المناظرة والنقاش فيما بينها. وتوحي النظرة الأولى إليها بأنّ كلا منها يصلح بخاصة لتقسير بعض جوانب تلك السياسة بشكل أفضل

من النظريتين الأخريين، وكان مما يغري الباحثين محاولة الجمع بينها في تفسير شامل لمدلولاتها. لكننا نحذر بأن هذا ليس الخيار السهل كما قد يبدو. والسبب في هذا هو أن هذه النظريات ليست آراء نظرية مختلفة عن عالم واحد، بل هي ثلاثة آراء نظرية عن عوالم مختلفة.

ولنشرح هذا باختصار: من الواضح أن كلا من هذه النظريات الثلاث تركّز على جوانب مختلفة للسياسة العالمية (الواقعية تركّز على العلاقات المعتمدة على القوّة والنفوذ بين الدول، والليبرالية تركّز على مجموعة أوسع نطاقا بكثير من التفاعلات بين الدول وغيرها من الهيئات الفاعلة، ونظرية النظام ــ العالمي تركّز على نماذج الاقتصاد العالمي) فإنّ كلا منها تتطوي على ما هو أكثر ممّا تركّز عليه في الواقع. وتدّعي كل منها تبرّز أهم سمات السياسة العالمية، وأنّها تعرض وصفا أفضل لهذه السمات من منافستيها النظريتين الأخريين. وهكذا نجد أنّ النظريات الثلاث تتنافس حقا فيما بينها.

وحين نستطيع أن نختار منها ما يميز إحداها عن الأخرى لا نستطيع أن نضيف أجزاء من إحداها إلى الاثنتين الأخربين فهذا ليس بالأمر اليسير. فعلى سبيل المثال، يعتقد أصحاب نظرية النظام \_ العالمي أنّ سلوك الدول تحدده القوى الطبقية في نهاية الأمر، ومي قوى لا يعتقد أصحاب نظرية الواقعية أنّ لها أثرا في ذلك السلوك. بعبارة أخرى إنّ هذه النظريات الثلاث هي في الواقع ثلاثة مظاهر لمفهوم السياسة العالمية أكثر من كونها صور اجزئية لهذه السياسة. وهي لا نتفق على تعريف محدد لهذه السياسة.

ونوضح هذا أننا لا نعتقد أن أيا من هذه النظريات تعطينا الإجابات كلها حين يتعلق الأمر ببحث السياسة العالمية وشرحها في عصر يتجه نحو العولمة. فكل من هذه النظريات ترصد العولمة من منظار مختلف. ولا نرغب في تفضيل إحداها على الأخرى؛ لأنّ الهدف من هذا الكتاب تزويد القارئ بمناظير منوعة يرصد بدوره من خلالها مفهوم العولمة. وكل ما سنفعله في هذا الصدد هو الإشارة إلى ما يمكن أن تقدمه لنا كل نظرية منها حين ننظر إلى العولمة بمنظارها، وبعد ذلك ننطلق إلى الحديث عن انبثاق العولمة. وطرح آراء في نقاط قوتها ونقاط ضعفها في سياق وصف المدياسة العالمية المعاصرة.

 بالنسبة إلى الواقعيين، لا تغيّر العولمة أهم سمات السياسة العالمية وهي التقسيمات الإقليمية (السياسية) للعالم إلى الكيانات المعروفة بـــ"الدول -الأمم".
 وفي حين يمكن للترابط المتزايد بين النظم الاقتصادية المختلفة والمجتمعات المتعددة في العالم أن يجعل هذه النظم والمجتمعات أكثر اعتمادا بعضها على بعض، فليس في وسعنا أن نطبق ذلك على نظام الدول. ففي إطار هذا النظام التحفظ الدول بحق السيادة، والعولمة لا تجعل الصراع بين الدول من أجل النفوذ السياسي أمرا من منسيات الماضي. كما أنها لا تلغي أهمية التهديد باستخدام القوّة أو أهمية توازن القوى. فالعولمة إذا قد تؤثر في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لكنها لا تتجاوز واقع النظام السياسي الدولي الذي تقوم عليه الدول كوحدات سياسية.

- ٧. بالنسبة إلى الليبراليين نجد أنّ الصورة تبدو مختلفة إلى حدّ كبير. فهم يعتبرون العولمة الناتج النهائي لعملية تحويلية طويلة الأهد مرت بها السياسة العالمية. وهم يرون أنّ العولمة في الأساس قد نسفت آراء الواقعيين في السياسة العالمية التي يعتبرون أنها أظهرت أن الدول لم تعد عناصر فاعلة في عالم اليوم كما كانت حالها ذات يوم. وقد حلّت محلها عناصر فاعلة لا تحصى وذات درجات متفاوتة من الأهمية حسب الإقليم موضوع الاهتمام. ويركز الواقعيون اهتمامهم في الثورة الراهنة في مجال التقنية والإتصالات والمتمثلة في العولمة. ويتمخّض عن هذا الترابط المتزايد بين المجتمعات العالمية، والذي يتبع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية في العالم اليوم، نموذج للعلاقات السياسية العالمية شديد الاغتلاف عن النموذج الذي كان سائدا من قبل. إذ لم تعد الدول وحدات منغلقة، هذا إذا كانت كذلك أصلا، ونتيجة لهذا يبدو العالم أشبه بنظام كنسيج بيت العنبون من العاتم المتشابكة منه بنموذج الدولة الذي تطرحه الواقعية أو النموذج الطبقي الذي تطرحه نظرية النظام -العالمي.
- ٣. بالنمبة إلى أصحاب نظرية النظام -العالمي، تعتبر العولمة نوعا من الزيف. فهي في نظرهم ليست أمرا جديدا، بل هي في الواقع مجرد المرحلة الأخيرة في تطور الرأسمالية العالمية. كما أنها لا تعتبر تحوّلا نوعيا في السياسة العالمية، ولا تلغى جميع نظرياتنا ومفاهيمنا السائدة. وفوق هذا فهي ظاهرة تتبع النظام الغربي الذي يدعم أساسا وبكل بساطة تطور الرأسمالية الدولية. وبدلا من جعل العالم يتقارب، فإنها تعمق الشروخ القائمة بين المركز والمنطقتين شبه الهامشية (شبه الطرف) والهامشية (الأطراف) في إطار الاقتصاد العالمي.

مركز الغليج للأبحاث المعرفة للجميع ١٢

ونأمل أنّ يتمكن القارئ في نهاية هذا الكتاب من أن يستنبط النظرية التي يعتقد أيّها تفسر له ظاهرة العولمة أفضل من غيرها بين هذه النظريات الثلاث، هذا إن وجد أيا منها صالحة لذلك. وقد خصصنا حيزا مستفيضا في الجزء الثاني من الكتاب لشرح هذه النظريات بتفصيل أوفي لإعطاء فكرة أوسع بكثير عن الأفكار الرئيسية التي تنطوي عليها النظريات الثلاث. على أنّ النقطة المهمة التي نود أن نذكرها هنا هي توكيد الترامنا السابق بالفكرة القائلة إن النظريات لا ترسم الواقع الحقيقي. أي أنّ النظريات التي ذكرناها تتباين آراؤها في العولمة؛ لأنّ لها رؤية مسبقة عن ما يعتبر أهم عناصر السياسة العالمية. ولهذا لا يتوافر لنا خيار يجيب ببساطة عن السوال الذي يتلهف البخائة للإجابة عن العولمة؛ عن العولمة؟

### العولمة والنظريات التي سبقتها lobalization and its Precursors

يتمحور كتابنا هذا حول العولمة، وينحصر اهتمامنا من خلاله كما ذكرنا سابقا، في إعطاء القارئ فكرة عامة عن السياسة العالمية في عصر معولم، ونعني بالعولمة ببساطة عملية الترابط المتزايد بين المجتمعات بشكل يكون معه تأثير الأحداث في ركن من أركان العالم متزايدا أكثر فاكثر في الناس والمجتمعات ضمن ركن أو أركان أخرى بعيدة اللغاية عن مركز تلك الأحداث، فعالم العولمة هو عالم يتصاعد فيه ترابط الأحداث السياسية والاقتصادية والنقافية والاجتماعية، ويكون لها تأثير متزايد أيضا.

بعبارة أخرى، نتأثّر المجتمعات بشكل يتزايد كثافة وعمقا كل يوم بأحداث مجتمعات أخرى، ويمكننا تقسيم هذه الأحداث إلى ثلاثة أنواع: اجتماعية و اقتصادية و سياسية. وفي كلّ من هذه الأنماط يبدو أن العالم "يتقلص" وأن الناس يدركون ذلك يوما بعد يوم. وأبرز مثال على ذلك هو "شبكة مواقع العالم أجمع" (World Wide Web) والتي تسمح لنا [التي يرمز إليها اختصارا بالأحرف الإنكليزية الثلاثة [WWW] والتي تسمح لنا بالاتصال المباشر والفوري بمواقع "شبكة المعلومات الدولية" (Internet) المنتشرة في جميع أنحاء العالم ونحن جالسون في بيوتنا. كما قلب البريد الإلكتروني مفاهيم الاتصال بين الناس بطريقة ما كان يمكن لموافي هذا الكتاب تصورها حتى قبل خمسة أعوام، أي قرابة عام ١٩٩٥. لكن ما سبق ليس إلا الأمثلة الأوضح في هذا الميدان.

ومن الأمثلة الأخرى: الاتصالات التلفازية في أنحاء العالم، والصحف العالمية والحركات الاجتماعية الدولية كمنظمة العفو الدولية أو السلام الأخضر، وسلاسل المحلات العالمية التي تحمل اسم شركة كبرى بترخيص خاص كسلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز أو كوكاكولا أو بيتزا هات Pizza Hut والاقتصاد المعولم (المتجد في العديد من منتجات مختلف الدول في أي متجر كبير السلع الاستهلاكية في أنحاء العالم)، إضافة إلى المخاطر والأوبئة على صعيد العالم كالتلوث ومرض الإيدز، الخز... وهناك بالطبع أمثلة عديدة أخرى، لكن ما ذكرنا كاف لرسم صورة عن واقع العولمة. ويبدو أن هذا النموذج من الأحداث هو الذي قد غير طبيعة السياسة العالمية عما كانت عليه قبل بضع سنوات. والنقطة المهمة التي ينبغي إيرازها هي أن هذا التغيير لم يكن كميًا وحسب، بل كان نوعيا أيضا، ويمكننا التصريح بثقة بأن نظاما سياسيا "جديدا" قد انتهجة للعولمة.

وبعد عرضنا هذا، نشير إلى أنّ العولمة ليست ظاهرة جديدة كليا في تاريخ العالم، لا بل إن العديد من البحّاثة يرون أنّها مجرد اسم جديد لظاهرة قديمة. وفي حين نرغب أن نترك الأمر القارئ كي يحكم على ما إذا كانت العولمة في مظهرها الراهن تمثّل مرحلة جديدة في تاريخ العالم أم أنّها مجرد استمرار لعمليات متلاحقة خلال فترة طويلة، فإننا نريد حتما أنّ نشير إلى أن العالم شهد إرهاصات عدة أو ظواهر ممهدة لها.

فالعولمة تتطوي على سمات مشابهة لما لا يقل عن تسعة مظاهر السياسة العالمية طرحها وناقشها البخائة قبل فترتنا المعاصرة. وهذا عرض موجز لهذه المظاهر.

أولا، تتشابه العولمة مع نظرية الحداثة (theory of modernization) في العديد من المائح (لنظر Morse 1976). إذ يعتقد هذان الباحثان بأنَ المتصنيع يولّد مجموعة جديدة تماما من الاتصالات بين المجتمعات ويغيّر العمليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت من سمات العالم قبل الحداثة. والتصنيع يغيّر أيضا وبشكل فاعل طبيعة الدولة ويوسع نطاق مسؤولياتها ويضعف في الوقت نفسه سيطرتها على العواقب. وينتج عن هذا اندثار النموذج القديم المتمثل في سياسة القوّة ضمن إطار العلاقات الدولية.

وهنا يتراجع الاعتماد على استخدام القوة، ويصبح لزاما على الدول أن تتفاوض مع أندادها لتحقيق أهدافها، كما يخضع كيان الدولة ذاته التساؤل عن مدى قوته أو مصيره حين يواجه أنداده من اللاعبين الآخرين. ويبدو من جوانب عدة، أنّ الحداثة جزء من عملية العولمة، وأنّها لا تختلف عنها إلا في أنها نتطيق بدرجة أكبر على العالم المتقدم ولا تتطوي في أقصى حالاتها إلا على مجموعة من العمليات.

ثانيا، هناك نقاط تشابه واضحة في آراء الكتاب ذوي الأثر في هذا المجال كالباحث والت روستو (Walt Rostow) الذي كتب عام ١٩٦٠ أنّ النمو الاقتصادي سار في نسق واحد لدى النظم الاقتصادية جميعا حين مرت في مرحلة التصنيع. ورأى الباحث أنّ اقتصاد تلك النظم تطور في ظل النظم الأكثر "تطورا" إلى أن وصل إلى المرحلة التي أصبح معها قادرا على تحقيق نمو اقتصادي يقف ذائيا على قدميه. وما يربط هذا بالعولمة أن روستو انتبه إلى وجود نموذج واضح التقدم الاقتصادي يتصف بمراحل تنهجها النظم الاقتصادية جميعا وهي في طور تبني سياسات رأسمالية. كما انتبه في هذا الصدد إلى وجود تجارب تلقائي مع حركة التاريخ تميل نظرية العوامة أيضا إلى الاعتماد عليه.

ثالثاً، تمخض النموذج الليبرالي الذي بحثناه آنفا عن عدد من المولفات المهمة في هذا المعدان، نخص منها الأعمال التي كان لها أثر بالغ في هذا النطاق والتي كتبت عن الترابط الاقتصادي (economic interdependence) (ور الترابط الانتقالية (Nye 1971) وما نتج عن ذلك من النموذج المتشابك المناسبة العالمية (Mansbach, Ferguson and Lampert 1976), ويتنبأ الكثير من هذه الأعمال بالموضوعات النظرية الرئيسية للعولمة، مع أنها أيضا تتطبق إلى درجة أكبر بكثير على نظم العالم المتقدم منها على العولمة.

رابعا، هناك نقاط تشابه ملحوظة بين صورة العالم التي ترسمها العولمة، والصورة التي رسمها مارشال ماكلوهان (Marshall McLuhan) في كتابه المهم عن "القرية العالمية" (۱۹۶۶).

ويذكر المؤلف أنّ التقدّم التقني في ميدان الاتصالات الالكترونية أوجد انا عالما نستطيع فيه أن نشاهد مباشرة أحداثا تقع في مناطق نائية من العالم. ويعتقد ماكلوهان أنّ الآثار البارزة لهذا التطور هي أنّ الزمان والمكان قد انضغطا إلى درجة يفقد كل شيء عندها هويته التقليدية. ونجم عن ذلك أنّ المجموعات القديمة للتنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي لم تعد فاعلة في عالم اليوم. ويتتبّأ ماكلوهان من دون شك وبشكل ملحوظ ببعض الجوانب الرئيسية للعولمة، مع أنه يجدر بنا أن نشير إلى أنّه كان يتحدث أساسا عن الثورة التقنية في مجال الاتصالات، وإلى أنّ المؤلفات التي كتبت عن العولمة أبعد مدى من ذلك بكثير.

**خامسا**، هناك تداخلات مهمة بين بعض من الموضوعات الرئيسية للعولمة وأعمال بعض المولفين أمثال جون بيرتون (John Burton) (1972) الذي كتب عن نشوء "مجتمع عالمي".

ويرى بيرتون أن النظام القديم يتجه تدريجيا نحو الاندثار مع ما كنا نشهده من نقاعلات متزايدة الأهمية بين الهيئات غير الحكومية. وبيرتون هو الذي استبط عبارة نموذج "النسيج المتشابك" (Cobweb) في ميدان السياسة العالمية. والنقطة المحورية هنا همي أن أهم نماذج السياسة العالمية هي تلك التي تنجم عن التجارة والاتصالات واللغة والأيديولوجية. إلخ، إضافة إلى التركيز الأكثر شيوعا على العلاقات السياسية بين الدول. ما مسادسا، خلال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين شهدنا عملا يستشرف آفاق المستقبل قام به من أسسوا مشروع نماذج النظام العالمي المروب. [World Order Models Project (WOMP)]، وهي منظمة أحدثت عام ١٩٦٨ دروب. وما يثير أقصى الاهتمام في العديد من دراسات أولئك الناشطين [أمثال ميندلوفيتس وما يثير أقصى الاهتمام في العديد من دراسات أولئك الناشطين [أمثال ميندلوفيتس وما يثير أقصى (Mendlovitz)) هو أنها ركزت على القضايا المتعلقة بالحكومة العالمية والتي تعتبر اليوم قضايا محورية في الكثير من الأبحاث الجارية تحت اسم العولمة.

وبالنسبة إلى أصحاب ذلك المشروع (وكان يطلق عليهم بالإنكليزية "WOMPers" نجد أنّ الفرد هو وحدة التحليل، أما مستوى هذا التحليل فهو المستوى العالمي. واللاقت أنّ المشروع أصبح أوسع مدى بكثير في منتصف التسعينيات من القرن العشرين من حيث الموضوعات التي يبرزها، مركزا في ذلك على أكثر الناس عرضة للمآسى في العالم وعلى قضايا البيئة.

مركز الخايج للأبحاث المعرفة للجميع

۱٧

سابعا، هناك خطوط متوازية مهمة بين بعض الأفكار التي تطرحها العولمة وأفكار أولئك الذي دعوا إلى قيام مجتمع دولي. ومن أبرز هؤلاء هيدلي بول (Hedley Bull) الذي أشار عام ١٩٧٧ إلى تطور مجموعة من المعايير المتقق عليها ومظاهر التقاهم المشتركة على مدى قرون بين زعماء الدول إلى درجة أنها شكلت بصورة راسخة مجتمعا (عالميا) لا مجرد نظام دولي. لكن على الرغم من أن هيدلي بول انزعج من نشوء ما وصفها بسائظم العصور الوسطى الجديدة من تتنافس سلسلة من المنظمات شبه الوطنية والما بين الوطنية المع بين الوطنية المعالى الدولة على السلطة، فإنه لم يكن يشعر بأن كيان الدولة الأمة كان على وشك التلاشي كي يحل محله مع الذمن مجتمع عالمي.

ثامنا، ترتبط نظرية العولمة في نقاط مشتركة بالحجج التي أوردها فرانسيس فوكوياما (Francis Fukuyama) عام ١٩٩٢ والتي لم تلق قبولا حسنا، عن ما وصفه بـ "تهاية التاريخ". والادعاء الأبرز في تلك الحجج أن قوة السوق الاقتصادية تغرز ديمقراطية ليبرالية تحل محل جميع أنماط الحكم الأخرى. ومع أنّه يقرّ بأنّ هناك أنماطا أخرى من الأنظمة السياسية تتحدى النمط الديمقراطي الليبرالي، فإنّه لا يعتقد أن أيّا من النظم الديمةر اطية كالشيوعية والفاشية والإسلام بستطيع تسيير عجلة الاقتصاد بقدر استطاعة نظم الديمةراطية الليبرالية أن يفعل ذلك. وبهذا المعنى نجد أنّ للتاريخ اتجاها، وينحو هذا الاتجاه نحو التوسع في السوق الاقتصادية على صعيد العالم أجمع.

تاسعا وأخيرا، هناك نقاط تشابه واضحة للغاية بين بعض الجوانب السياسية للعولمة والأفكار طويلة الأمد المتعلقة بالتقدم الليبرالي. وقد تجسدت هذه الأفكار قبل فترة قصيرة في نظرية "السلم الليبرالي" التي وضعها كتّاب من أمثال بروس راسيت في نظرية "المسلم الليبرالي" التي وضعها كتّاب من أمثال بروس راسيت (Bruce Russett) عام ١٩٩٣ وما يكل دويل (Michael Doyle) في مولفين كتبها عام ١٩٨٣، مع أنّ جذورها تعود إلى قرون خلت في أعمال مثل كتابات الفيلسوف إيمانويل كانت.(Immanuel Kant)

والفكرة الأساسية في هذه النظرية هي النظم الديمتراطية الليبرالية لا يقاتل بعضها بعضا، فعلى الرغم من احتمال وجود خلاف بالطبع على تحديد مفهوم الديمقراطية الليبرالية، فإن أتباع هذا الرأي يقولون، وبحقّ: إنّ التاريخ لم يشهد قط أن دخل نظامان من الديمقراطية الليبرالية أحدهما في حرب ضد الآخر. والسبب في قولهم ذاك هو أنّ المسؤولية تجاه الشعب مسألة أساسية للغاية في الأنظمة الديمقراطية بحيث لا تسمح الشعوب في ظل هذه الأنظمة لحكامها بسهولة أن تدخل في حرب مع دولة ديمقراطية أخرى.

ومرة ثانية نشهد أنّ الرابط الرئيس لهذا مع نظام العولمة هو الرأي القاتل: إنّ هناك اتجاها نحو التاريخ والاستفادة من دروسه، وهذا يجعل من الأصعب بكثير على الحكّام في النظم الديمقراطية أن يبادروا إلى شنّ الحروب.

## العولمة: أسطورة أم حقيقة واقعة؟ Globalization: Myth or Reality?

مهمتنا الأخيرة في هذه المقدمة أن نقتم للقارئ عرضا موجرا بأهم الآراء المؤيدة والمعارضة للعولمة. ولا نتوقع من قارننا أن يحدد موقفه حيال هذه المسألة في هذه المرحلة، لكننا تعتقد أن علينا أن نطرح عددا من الأفكار الرئيسية كي يضعها نصب عينيه لمترشده وهو يمضي في قراءة هذا الكتاب. ولأهمية الأفكار المتعلقة بالعولمة لكونها مرجلة جديدة بارزة من مراحل السياسة العالمية، فقد مهننا لها آنفا؛ ولأن هذه الأفكار عرضت بأقصى درجة من الإيضاح في الفصل التالي، فإننا نرى من المفيد أن نعرض أيضا جوانب من النقد الذي وجه إليها.

وفيما يلي الحجج الرئيسية المؤيدة لكون العولمة تمثّل فترة جديدة من السياسة العالمية:

- ١. بلغ من سرعة وتيرة التحول الاقتصادي أنها أنت إلى نشوء سياسة عالمية جديدة، فلم تعد الدول وحدات منغلقة، ولم تعد تستطيع السيطرة على الاقتصاد في كل منها. وقد أصبح الاقتصاد العالمي في أنظمته ومستوياته المختلفة أكثر ترابطا مع الأنظمة الأخرى من أي وقت مضى ولا يتوقف التوسع في هذا المجال على صعيدى النجارة والتمويل.
- ٢. لقد غيرت الاتصالات الحديثة أساليب التعامل مع بقية أجزاء العالم تغييرا ثوريا بصورة جذرية. ونعيش اليوم في عالم نستطيع أن نشاهد فيه الأحداث التي تجري داخل جزء منه في جزء آخر على الطرف البعيد من الأرض مباشرة. كما تغير الاتصالات الاكترونية المعاصرة أفكارنا عن المجموعات الاجتماعية التي نعمل ونعيش ضمنها.

- ٣. نشهد اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بروز ثقافة عالمية، تتشابه فيها المناطق المدنية جميعا. وتجمع عالمنا المعاصر ثقافة مشتركة ينبثق معظمها من هوليوود.
- عالم اليوم أصبح متجانسا أكثر من ذي قبل، وتتقلص فيه الفوارق بين الشعوب.
- الزمان والمكان في طور الانهيار؛ فأفكارنا القديمة عن المكان الجغرافي
   والتأريخ الزمني تتسفها الآن سرعة الاتصالات الحديثة ووسائل الإعلام.
- ٢. يبرز اليوم كيان سياسي عالمي يتصف بتحركات سياسية واجتماعية تتخطى الحدود الوطنية (transnational) وبدايات تغير في الولاء من مستوى الدولة إلى شبه الدولة والهيئات المتخطية للحدود الوطنية والهيئات الدولية.
- ٧. هناك ثقافة عالمية (cosmopolitan) في طور الارتقاء حيث أخذ الناس
   "يفكرون على الصعيد العالمي ويتصرفون على الصعيد المحلي".
- ٨. كما تتشأ اليوم أيضا ثقافة المخاطر (risk culture) حيث يدرك الناس أن المخاطر الكبرى التي تواجههم مخاطر عالمية (كالتلوث ومرض الإيدز)
   ويدركون أيضا أن الدول عاجزة عن التصدي لهذه المخاطر.

وبقدر ما هناك من أسباب وجيهة لاعتبار العولمة مرحلة جديدة في مجال السياسة العالمية ترتبط غالبا بالفكرة القائلة: إن العولمة بطبيعتها تقدمية، أي: أنَ من شأنها تحسين معيشة الشعوب، فإنّ هذاك في المقابل آراء تعاكس ذلك.

#### ومن أبرز هذه الآراء:

١. من الاعتراضات الواضحة على موضوع العولمة أنها مجرد صيحة تتذر بأحدث مراحل الرأسمالية. ويعتقد هرست (Hirst) وتومبسون (Thompson) (1997) في انتقاد قوي لنظرية العولمة، بأنّ إطار موضوعها بجعلها تبدو كما لو أنّ الحكومات الوطنية في هذا السياق عاجزة لا حول لها ولا قوة في مواجهة الانتجاهات العولمية، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى شلّ مساعي تلك الحكومات لإخضاع القوى الاقتصادية العالمية السيطرتها وتنظيمها.

ويشير الباحثان، لاعتقادهما بأنّ الحيّز الأكبر من نظرية العولمة يغتقر إلى العمق التاريخي، إلى أنّها ترسم صورة عن الحالة الراهنة توحي بأنّها حالة أكثر تفردا ممّا هي عليه في الواقع، كما أنَّها أكثر رسوخا وتجذّرا ممّا قد تكون فعلا. في حين أنّ الاتجاهات السائدة يمكن أن تنقلب في عكس اتجاهها.

ويخلص الباحثان إلى أن الحالات الأكثر تطرفا للعولمة ما هي إلا "أسطورة"، وهما يدعمان رأيهما هذا بخمس نتائج مستخلصة من دراستهما للاقتصاد العالمي المعاصر (٢-٣):

أولا، الاقتصاد المدول (Internationalized) الراهن ليس حالة فريدة لم يشهد التاريخ لها مثيلا. ويرى الباحثان أنّه في بعض الجوانب أقل انفتاحا ممّا كان عليه الاقتصاد الدولي بين عامي ١٨٧٠ و ١٩١٤.

ثانيا، وجدا أن الشركات متعددة الجنسيات "حقًا" نادرة نسبيا، فمعظمها شركات وطنية تتاجر دوليا. وليس هناك اتجاه نحو تشكيل شركات دولية.

ثالثًا، ليس هناك انتقال للأموال ورؤوس الأموال من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، والاستثمارات المباشرة تتركّز بشكل كبير فيما بين دول العالم المتقدم.

رايعا، الاقتصاد العالمي ليس عالميا، بل إنّ النجارة والاستثمارات وتدفق الأموال والتمويل تتركز في ثلاث كتل: أوروبا وأمريكا الشمالية والبابان.

خامسا، وأخيرا، يعتقد الباحثان بأنّ في وسع هذه الكتل الاقتصادية الثلاث، إذا نسقت سياساتها، أن نتظم الأسواق والقوى الاقتصادية العالمية.

ونرى هنا أنّ هرست وتومبسون يحصران أبحاثهما في النظريات الاقتصادية للعولمة، وأن العديد من الجوانب الرئيسية المطروحة تتعلَّق بعوامل كالاتصالات والثقافة أكثر مما نتعلَّق بعام الاقتصاد؛ ومع هذا يعتبر بحثهما نقدا متينا لأحد الطروحات الأساسية في موضوع العولمة الأكثر تطرفا، مع تركيز نقدهما للفكرة القائلة: إن الاقتصاد العالمي قوة تتجاوز قدرتنا على التحكم فيها، وهما يعتبران هذه الفكرة مضللة وتعيقنا عن وضع سياسات للسيطرة على اقتصادنا الوطني. ولطالما كنا نسمع بأنّ علينا أن نخضع اقتصادنا لأوضاع "السوق العالمية"، لكن هرست وتومبسون يعتقدان أنّ هذا نوع من الأساطير.

من الاعتراضات الواضحة الأخرى أنّ العولمة غير متوازنة للغاية في تأثيراتها. فهي أحيانا تبدو مقاربة جدا لنظرية غربية لا تنطبق إلا على جزء صغير من عالم البشر. وهنا نجد أنّ الادعاء بأنّه حتّى لو كانت أقلية ضئيلة للغاية من سكان العالم تستطيع أن تدخل أحد المواقع العالمية على شبكة الانترنت (World Wide Web) ما هو إلا ادعاء مبالغ فيه حين نعام أن معظم سكان كوكبنا ربّما لم تسنح لهم فرصة الاتصال الهاتفي ولو مرة واحدة في حياتهم بعبارة أخرى لا تتطبق العولمة إلا على دول العالم المتقدم، أمّا في بقية أنحاء الأرض فليست هناك ممارسة للعولمة بالدرجة نفسها. وبهذا نواجه خطر المبالغة في تقدير مدى العولمة وعقها في عالمنا المعاصر.

- ٢. ومن الاعتراضات ذات العلاقة بما سبق أنّ العولمة ربّما كانت ببساطة أحدث مرحلة من مراحل الإمبريالية الغربية. وهي هكذا، وحسب طرحها آنفا، ليست سوى مجرد قالب جديد لنظرية الحداثة القديمة. فالقوى التي تمرّ اليوم بمرحلة العولمة هي من دون عناء القوى السائدة في العالم الغربي. ولكن ماذا عن القيم غير الغربية؟ وما هو موقعها في هذا العالم المعولم الذي ينشأ اليوم؟ وما يثير القلق هذا أن تلك القيم لا تجد لها موقعا في عالم كهذا أبدا، وأن ما تهلّل له العولمة هو انتصار فكر العالم الغربي على حساب الأفكار العالمية للثقافات الأخرى.
- ٣. ويشير النقاد أيضا إلى أن هناك خاسرين كثرا أثناء مسيرة العالم نحو درجات متصاعدة من العولمة، والسبب في هذا أنها تمثل نجاح الرأسمالية الليبرالية في عالم منقسم اقتصاديا. وربّما كان من نتائج ذلك أنّ العولمة نتيح الفرصة لإحداث استخلال أكثر كفاءة للدول الأفقر مع حدوث هذا كله باسم الانفتاح. والتقدم التكنولوجي المرافق للعولمة هو تقدم يفيد تلقائيا الدول الأغنى في العالم، ويسمح بأن تصبح مصالحها فوق المصالح المحلية للدول الأخرى. وبهذا نجد أنّ العولمة ليست إمير بالية فحسب، بل هي مستغلة أيضا.
- ٤. وهناك نقطة واضحة ومباشرة نرغب في إيرادها وهي أن القوى المعولمة ليست كلها بالضرورة قوى "خيرة". فالعولمة تسهل أنشطة عصابات المخدرات والجماعات الإرهابية، كما تثير الفوضى في المواقع العالمية . W.W.W على شبكة الإنترنت تساؤلات مهمة عن ضرورة وجود الرقابة وممارستها وحجب مواد معينة عن المشتركين.

- و. وبالعودة إلى ما يسمى نظام الحكم العالمي وجوانبه في نطاق العولمة، نجد أن القاق الأكبر هنا هو معرفة الجهات التي تكون الحركات الاجتماعية " المتخطية للحدود الوطنية" مسوولة أمامها. فحين يتعاظم نفوذ شركات كبرى مثل آي بي لم (IBM) أو شل (Shell) على نطاق العالم، ألا يثير هذا النفوذ المتعاظم تساؤلا عن مدى مسؤوليتهما تجاه نفوذ النظام الديمقراطي في بعض الدول؟ هنا يشير الباحث ديفيد هيلد (David Held) بقوة إلى ما يدعوه بـ"الديمقراطية الكونية" (cosmopolitan democracy) بقد حدّد بوضوح المعالم القانونية والديمقراطية لهذا النظام. والقاق الذي يساورنا في هذا المجال هو أن معظم المنظمات القوية الذي تبرز على الساحة الآن في عالم يسير في خطى العولمة هي بالتحديد ليست مسؤولة أمام النظم العالمية. وينطبق هذا الرأي على منظمات عالمية "خيرة" على ما يبدو أمثال منظمة العفو الدولية على منظمات عالمية "خيرة" على ما يبدو أمثال منظمة العفو (Green Peace).
- آ. وأخيرا، يبدو أنّ هناك تناقضا ضمنيا في صميم نظرية العولمة. فمن ناحية يصورونها لنا بأنها انتصار القيم الغربية التي تتبع اتجاهات السوق التجارية، لكن إذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن لنا أن نفسر النجاح الاقتصادي الهائل الذي شهده الاقتصاد الوطني في بعض الدول وفي هذا العالم المعولم؟ نقصد هنا أساسا ما يسمى بـ"نمور" آسيا، أي الدول من أمثال سنغلفورة وتايوان وماليزيا وكوريا التي شهدت اقتصادياتها أعلى معدلات اللمو على صعيد الاقتصاد الدولي لكنها تميل إلى قيم "آسيوية" مختلفة كثيرا.

وهذه دول ترفض بشدة القيم الغربية ومع ذلك حقّت نجاحا اقتصاديا هائلا. والتناقض هنا إذا يكمن في ما إذا كانت هذه الدول قادرة على الاستمرار في عملية التحديث على ذلك المستوى من النجاح من دون أن تتبنّى القيم الغربية. وإذا نجحت في ذلك، فما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى جانب من أهم جوانب العولمة ألا وهو الرأي القائل: إن العولمة تجسد عملية نشر مجموعة من القيم عبر العالم؟

إنّ استطاعت تلك الدول المضي في سبيلها المستقل الذي تسير عليه نحو التحديث الاقتصادي والاجتماعي، فلا بدّ أن نترقع نزاعات تتشب في المستقبل بين القيم "الغربيية" و"الآسيوية" في شأن قضايا كحقوق الإنسان والجنس (وضع المرأة والرجل) والدين.

ونأمل أن تحفزك الآراء المؤيدة والمعارضة للعولمة التي أوردناها آنفا إلى النفكير بعمق فيما إذا كان استخدام مفهوم العولمة مفيدا في شرح السياسة العالمية المعاصرة. والفصول اللاحقة لا نتضمن موقفا مشتركا مؤيدا للعولمة أو معارضا لها.

ونختم هذه المقدمة بطرح عدد من الأمنئلة التي نرغب أن تضعها في ذهنك وتسترجعها وأنت تقرأ باقي الفصول:

- هل العولمة ظاهرة جديدة في السياسة العالمية؟
- أيّ من النظريات التي ناقشناها آنفا تشرح العولمة بشكل أفضل من الأخريات؟
  - هل العولمة تطور سلبي أم إيجابي؟
  - هل العولمة مجرد المرحلة الأخيرة من تطور الرأسمالية؟
    - هل ستقضى العوامة على كيان الدولة؟
  - هل تجعل العولمة العالم أكثر ديمقر اطية أم أقل ديمقر اطية؟
    - هل العولمة مجرد مظهر معاصر للإمبريالية الغربية؟
      - هل تقلّل العولمة من احتمال نشوب الحروب؟

ونأمل أن تساعدك هذه المقدمة والفصول اللاحقة على الإجابة عن هذه الأسئلة وأن يقدم لك هذا الكتاب ككل عرضا جيدا للاتجاهات السياسية في العالم المعاصر.

ونترك لك الآن الخيار في أن تقرّر ما إذا كانت العولمة استنتاجا مرحلة جديدة في السياسة العالمية، أو ما إذا كنت تعتقد أنها تطور سلبي أم إيجابي.

#### مراجع أخرى للقراءة

هناك عدد من كتب المراجع الجيدة التي تعرّف بالعولمة. منها كتاب:

M. Waters, لمولفه Globalization (London: Routledge, 1995) وهو عرض واضع للعولمة كتبه عالم الاجتماع.

وكتاب: International Relations of Social Change

(Buckingham: Open University Press, 1993) لمؤلفه

A. Scholte .لو هو كتاب في غاية الوضوح والشمولية في بحث جوانب العلاقات الاجتماعية في مفهوم العولمة.

وكتاب:

P. Lewis بالمؤلفيه (Cambridge: Polity Press, 1992) Global Politics و A. McGrow و هو مجموعة جيدة من المقالات عن مناحي السياسة العالمية ويضم فصولا وثيقة للغلية بموضوع العلاقة بين النظريات الثلاث التي بحثناها آنفا وبين العولمة.

Globalization: Social Theory and Global Culture Culture موريدث واسع النطاق عن R. Robertson مولفه النطاق عن العدادة و الثقافة.

وكتاب:

(Cambridge: Polity Press, 1996) Globalization in Question لمؤلفيه G. Thompson و P. Hirst و P. Hirst من نقد صريح للوجه الاقتصادي من نظريــة العــولــمــة.

و كتاب:

(Cambridge: Governance Without Government. Cambridge University Press, 1992) للمؤلفيه. N. Rosenau و D Czempiel E.- . وهو مجموعة جيدة من المقالات عن الجوانب السياسية من العولمة.

Politics Turbulence in World (Princeton: Princeton University Press, 1990) . لمولفه

وكتاب:

J. N. Rosenau The End of Sovereignty Aldershot: Edward Elgar, 1992) لمؤلفيه (J. Falk) J. A. Camilleri ، والكتابان الأخير ان مرجعان جيدان للمهتمين بأحدث الاتجاهات في مناحي السياسة العالمية في بداية تسمينيات القرن العشرين.

## عولمة السياسة العالمية The Globalization of World Politics



جان آرت شولت

(Jan Aart Scholte)

- مقدمة: عالم معولم
  - العولمة: تعريف
- العولمة ونظام الدول
- نظام حكم ما بعد السيادة
- تحدي الديمقر اطية العالمية
  - الخاتمة

#### دليل القارئ

يبحث هذا الفصل الاستهلالي مضامين العولمة بالنسبة إلى نظام الدولة وإلى طبيعة المديسة العالمية بشكل أعمّ. ويتضمن القسم الأول منه تعريفا عاما مفصلا للعولمة؛ ويتحدّث القسم الثاني عن العملية التي نقلت العولمة بها السياسة العالمية بعيدا عن النظام الويستفالي (Westphalian) وفكرته المركزية التي تقوم على مبدأ كيان الدولة ذات السيادة؛ والقسم الثالث يستعرض أربعة أنماط ناشئة لنظام الحكم العالمي:

أ - تنامي الروابط عبر الحدود بين السلطات التي هي دون الدولة substate.

ب - توسع نطاق القانون العالمي.

جـ - تزايد دور القطاع الخاص في التنظيم العالمي.

د - انتشار الحركات الاجتماعية العالمية.

وينتهي الفصل ببيان أنّ الاتجاهات الراهنة لصياغة نظم الحكم العالمي ضمن شروط العولمة لها مضامين تدعو إلى القلق على مصير الديمقر اطية.

#### مقدمة: عالم معولم

#### Introduction: A Globalizing World

حين تنتشر كلمة جديدة ما على نطاق واسع يكون السبب في أغلب الحالات أنها تدل على تغير مهم يشهده العالم، فالظروف الجديدة تستدعي أفكارا جديدة تواكبها. مثال على نلك أن الفيلسوف جيريمي بينثام Jeremy Bentham حين أحدث كلمة "دولي" (international) في ثمانينيات القرن الثامن عشر فقد ترسخت لأنها أبرزت حقيقة متجذّرة في عصره، وهي قيام الدول - الأمم (nation-states) والمبادلات فيما بينها عبر الحدود. ولم يكن أحد قد تحدث عن "العلاقات الدولية" (international) تقل ذلك التاريخ، لأنّ البشرية لم تشهد من قبل نظاما من المجتمعات القومية المنضوية تحت لواء دول تملك السيادة على أرض ذات حدود معترف بها.

وبعد ذلك بمائتي عام وفي ثمانينيات القرن العشرين بدأ الناس جميعا يستعملون مصطلح "العولمة"، وسرعان ما دخلت هذه الكلمة ضمن المفردات التقليبية لا في الأوساط الأكاديمية وحسب، بل في أوساط الصحافيين والسياسيين والمصرفيين والعاملين في ميداني الإعلان والترفيه.

وعلى الفور انتشر هذا المصطلح في العديد من لغات العالم القاصية والدانية، وأصبح من المألوف أن نتحدث جميعا عن الأسواق العالمية والاتصالات العالمية والموتمرات العالمية والمخاطر العالمية. إلغ. وخلال ثمانينيات القرن العشرين أخذ الطلبة الذين يدرسون "العلاقات الدولية" والمواد المشابهة يبحثون في قضايا نظام الحكم العالمي تمييزا له عن "النظام اللدولي" وفي التغير البيئي العالمي، والعلاقات الجنسية العالمية (أوضاع المرأة والرجل في المجتمعات المختلفة في العالم)، والاقتصاد السياسي العالمي، وهلم جرا. وها نحن نرى أن مصطلح العولمة قد اقتحم عنوان الكتاب الذي بين أبينا.

صحيح أن أفكارا تتحدث عن عالم واحد كانت متداولة قبل ثمانينيات القرن العشرين، فقد بدأ الناطقون باللغة الإنجليزية يستخدمون كلمة "global" للدلالة على "العالم بأسره" في نهاية القرن التاسع عشر، و كانت الكلمة تعني في السابق "spherical" "كروي" إشارة إلى الكرة الأرضية، إلا أن الكلمتين "globalize" "يعولم" "globalism" "مذهب العولمة" وردتا أو لا في كتاب مغمور نشر عام ١٩٤٤، في حين أن مصطلح "Globalization" "العولمة" دخل القاموس للمرة الأولى عام وبرغم هذه الفترة الطويلة من تداول الكلمات والمصطلحات عن العالم الواحد، فلم تصبح هذه المصطلحات جزءا من المفردات اليومية في هذا الميدان إلا خلال الربع الأخير من القرن العشرين. والمثال على ذلك أننا نكاد لا نجد كتابا أو مقالة قبل عام ١٩٧٥ يشيران إلى العالمية أو مفهومها، في حين نجد اليوم، وقد دخلنا القرن الحادي والعشرين، أن مفهوم العالمية هذا قد أصبح منشرا في طول العالم وعرضه.

#### العولمة: تعريف Globalization: A Definition

هل لذا أن نستنتج، كما كانت الحال مع كلمة "لولي" (international) قبل قرنين من الزمان، أنّ الانتشار الراهن والواسع للإشارات العديدة إلى "العولمة" "Globalization" هو في حدّ ذاته مؤشر إلى أن تغيّر ا بعيد المدى والأثر بجري الأن في ميدان الشؤون الدولية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي طبيعة هذا التغيّر على وجه الدقة؟ لطالما اعترض النقاد ـ وبحق ـ على مصطلح "العولمة" الذي يرون بأنه يستعمل غالبا بغموض وتباين. (راجع ما عرضناه في الحقل ١-١ من نماذج عن المفاهيم المختلفة لهذا المصطلح).

ونشير هذا بخاصة إلى أن عديدا من الكتّاب عجزوا عن أن يحددوا الفارق ببن العلقات العالمية"و"العلاقات "الدولية". والواقع أنّ كثيرين يستخدمون مصطلحي "العولمة" و"التدويلية" أحدهما مكان الآخر. وإذا كان المفهومان يشيران إلى الظروف نفسها، فلا يكون هذاك معنى للحديث عن العولمة. وفي هذه الحال تصبح المناقشات الراهنة عن العولمة مجرد إعادة صباغة للطروحات القديمة التي عرضها الواقعيون والليبراليون والماركسيون قبل عشرين أو ستين أو حتى ما يزيد على مائة سنة خلت. وبهذا قد لا تتضمن النظريات المعروضة في الجزء الثاني من هذا الكتاب شيئا يزيد على ما قد يكون واردا في كتاب عن "العلاقات الدولية" صدر في ثلاثينيات أو سبعينيات القرن العشرين.

غير أن الوقائع التي شهدها العالم خلال ما يقارب السنوات الأربعين الأخيرة من ذلك القرن كشفت عن أن تغيرا ملحوظا ومهما يتنامى فعلا في عالم اليوم وأن مصطلح "العولمة" يجسده بوضوح. وبالمفهوم الذي نستخدمه هذا نجد أن "العولمة" تشير إلى العملية التي تكتسب العلاقات الاجتماعية من خلالها سمات مجردة عن المسافات والحدود بحيث يتعايش البشر باطراد في العالم باعتباره مكانا واحدا منفردا.

وتمارس العلاقات الاجتماعية ـ والتي نقصد بها الطرائق المعقّدة التي لا تحصى والتي يتفاعل البشر، وتؤثّر مجموعاتهم إحداها في الأخرى، من خلالها ـ وتنظم هذه العلاقات أيضا وباطراد متزايد على أساس وحدة بشرية واحدة في كوكبنا الأرضى. وعلى غرار ذلك نجد أنّ مواقع البلدان، ولاسيما منها الحدود بين الدول الإقليمية، تتقلّص أهميتها من بعض النواحي المهمة في حياتتا كبشر، مع احتفاظها بهذه الأهمية. والعولمة بهذا المفهوم هي اتجاه مطرد أصبح العالم بتأثيره - من نواح عدة وبوئيرة متسارعة عموما - كوكبا اجتماعيا بلا حدود نسبيا.

## الحقل ١-١؛ العولمة: مجموعة تعاريف

"تثنير العولمة إلى جميع العمليات التي ينضوي سكان العالم من خلالها تحت لواء مجتمع عالمي واحد يدعى "المجتمع العالمي".

.(Martin Albrow, 1990)

"يمكن أن نعرف العولمة بأنها نكثيف للعلاقات الاجتماعية على نطاق العالم والتي تربط ما بين المواقع المتباعدة بطريقة تجعل الأحداث المحلية تكتسي طابع الأحداث التي تطرأ على بعد أميال عديدة، والعكس بالعكس".

.(Anthony Giddens, 1990)

"العولمة (Die Globalisierung) ... التشابك العالمي الذي جمع في لحمة واحدة المجتمعات التي كانت سابقا على كوكبنا متباينة ومنعزلة وحولها إلى مجتمعات ذات اعتماد متبادل ووحدة من "عالم واحدا".

(مترجمة عن الألمانية"Emanuel Richter).

"من السمات الملحوظة في مسيرة العولمة تدويل الإنتاج، والتقسيم الدولي الجديد للعمالة، وحركات الهجرة الجديدة من الجنوب إلى الشمال، وأجواء التنافس الجديدة التي تسرّع وتيرة هذه العمليات، وتدويل نظام الدولة... وهو ما يحول الدول إلى وكالات لعالم (العولمة)".

.(Robert Cox 1994)

"ينقلب عالمنا شيئا فشيئا إلى مجمع للتبضع حيث تتوافر الأفكار والسلع في كل مكان وفي آن معا".

.(Rosabeth Moss Kanter, 1995)

"لا تلمح العولمة ببساطة إلى موضوعية الترابط المتزايد، بل تنطوي أيضنا على قضايا ثقافية وذاتية [أي مدى وعمق الوعني بأنّ العالم مجال واحد]" (Roland Robertson, 1992).

"العولمة هي ما كنا نحن سكان "العالم الثالث" نسميه قرونا عدة بالاستعمار".

.(Martin Khor, 1995)

ونحتاج في ضوء ما تقدم إلى أن نفرق بين العوامة والحكومة الدولية. فالحكومة الدولية. الدولية، كما يشير تركيبها اللغوي، تلمح إلى عملية من تكثيف الروابط فيما بين كيانات قومية. وفي إطار الحكومة الدولية قد يكون للدول تأثير عميق وواسع النطاق بعضها في بعض، لكنها تظل كيانات متميزة ومنفصلة. وفي إطار العلاقات الدولية أيضا، تنقسم الدول إحداها عن الأخرى بحدود مرسومة بدقة ووضوح إضافة إلى الزمن الطويل الذي يستغرقه عموما قطع المسافة بين أراضي هذه الدول.

وإذا أتتيح لنا أن نوضتح الفارق بين مفهومي "العولمة" و"الحكومة الدولية" في قالب بسيط، فإننا نقول: إنّ "المملكة" الدولية هي شبكة من البلدان المحددة بحدود، في حين أنّ الكوكب العالمي نسيج من الشبكات عبر الحدود. فالروابط الدولية (كتجارة الكاكاو مثلا) للكوكب العالمي أن يعبر المتاجرون مسافات بعيدة في أزمان طويلة نسبيا، لكن الروابط العالمية (كنشرات الأخبار المنقولة بالأقمار الاصطناعية مثلا) تصل إلينا مباشرة ومن دون حدود. ويمكن أن تنتشر الظواهر العالمية في أنحاء العالم في وقت واحد وأن تنتقل عبر القارات في لمح البصر، فهي بذلك ظواهر تتجاوز الاقاليم (supraterritorial). وفي حين نجد أن تماذج النرابط في ميدان العلاقات "الدولية" تتأثر كثيرا بالانقسامات بين الدول القومية، نجد في المقابل أن العلاقات المترابطة في ميدان العلاقات "العالمية" غالبا ما يكون لها اد نشاط ضئيل بالحد، د الوطنية للدول.

وبالطبع يمكن أن تتعايش العلاقات الدولية والعالمية معا، والواقع القائم يظهر لنا أن عالمنا المعاصر هو في آن] معا عالم مدول ومعولم.

#### Aspects of Globalization

#### ملامح العولمة

ربّما يزداد تمايز العلاقات العالمية وضوحا إذا استعرضنا بإيجاز بعض مظاهرها الرئيسيّة. فمن حيث الاتصالات (communications)، على سبيل المثال، تجسدت العولمة من خلال شبكات الحاسوب ووسائل الإعلام التي تعتمد نظامي الاتصال الهاتفي والالكتروني وما شابه ذلك. وقد أتاحت هذه التكنولوجيا لسكّان العالم أجمع الاتصال شبه الفوري فيما بينهم بصرف النظر عن مواقعهم على الكرة الأرضية وعن الحدود الرسمية التي قد تفصل بينهم. وتصل رسالة بالفاكس اليوم إلى موقع وراء المحيطات في زمن لا يتجاوز كثيرا الزمن الذي نخاطب فيه بالهاتف جيراننا الأفربين.

وفيما يخص المنظمات (organizations) نجد أن العولمة قد انتشرت بانتشار الشركات والجمعيات والوكالات التنظيمية العاملة كشبكات عبر الحدود واتساع نطاق الشطتها. فنرى أن هيئات كشركة نبسان Nissan اليابانية ومنظمة العفو الدولية mnesty International ومنظمة حماية الملكية الفكرية العالمية World Intellectual Property Organization ميدانا لأنشطتها كما تعتبر البشر أجمع "زبائن" فعليين أو معتملين لديها.

وعلى صعيد البيئة (ecologically)، تجسدت العوامة من خلال طواهر كالتغير المناخي على كوكبنا (وهو ما يعرف بظاهرة "تسخّن الكوكب") و"لقب الأوزون" وتوقع نفاد موارد طبيعية معينة في أنحاء العالم كله، وتراجع التتوع الحيوي على سطح الأرض. ولا يمكن عزل أي من هذه التطورات البيئية في بلد أو آخر، فقد نشأت جميعا في العالم ككتلة واحدة، وهي تؤثّر فيه على هذا الأساس.

ومن ناحية الإنتاج (production) توسع ما يعرف بــ"المصانع العالمية" في هذا فلمات إنتاجية كالسيارات والاكثرونيات الدقيقة (Micro Electronics). ففي هذا القطاع نجد أنّ مختلف مراحل التصنيع (كالأبحاث والتطوير، ومعالجة المواد، وتحضير العناصر وتجميع الأجزاء وصقلها ومراقبة الجودة) ليست منحصرة في إطار الاقتصاد الوطني لبلد ما، بل تترابط مع بلدان عدة في خط إنتاجي واحد. ويتزامن مع هذا بروز العولمة على صعيدي المال والتمويل، حيث نشهد أسواق الأوراق المالية نشطة على مدار الساعة وعلى امتداد العالم كله، ونشهد انتشار بطاقات الانتمان (credit cards) المقبولة عالميا وتزايد استعمال عملات مثل الين والمارك وهكذا.

كما أن الميدان العسكري شهد نشوء الأسلحة العولمية كالصواريخ الباليستية العابرة للقارات وأقمار التجسس الإصطناعية وما شابه ذلك، وهو ما حول العالم إجمالا، ومن جوانب معينة، إلى مجال استراتيجي واحد. ومع أنّ حرب الخليج (الثانية) علمي عن 1991 - 1991 جرت على أرض العراق والكويت، فقد شاركت فيها تكنولوجيا الاستشعار عن بعد بالأقمار الاصطناعية، وغارات الطائرات القائفة الأسرع من الصوت، وتحويل الدفعات المالية بالأجهزة الالكترونية لتمويل العمليات العسكرية، وحرب الدعاية في أجهزة الإعلام العالمية، وتحالف عالمي ضد بغداد حظي بالشرعية من قبل هيئة ذات نظام حكم عالمي هي الأمم المتحدة.

وقد شملت العولمة العديد من المعايير التي تحكم شؤون حيانتا، بما في ذلك آلاف المقاييس التقنية وحقوق الإنسان الشاملة (كما يقال). وقد اكتسبت هذه المعايير وعدد متزايد باطراد من الأحكام الأخرى سمة تجعلها توصف بأنها معايير تتجاوز الحدود الإقليمية وليست منحصرة في دولة بعينها.

وأخيرا، فقد شهدنا العولمة تبرز في التفكير اليومي للناس. ورأينا أنّ الذين عاشوا أولخر القرن العشرين يدركون أن العالم ميدان واحد إلى درجة لم تكن الأجيال السابقة تترك معها ذلك. وربّما كان الحافز الأعظم لحدوث هذا التحول في الإدراك قد طرأ عام 1977 مع عرض الصور الأولى الملتقطة من الفضاء الخارجي التي أظهرت الكرة الأرضية كموقع شامل واحد.

وخلاصة ما تقدّم أنّ العولمة ذات مدى واسع النطاق والتتوع. والواقع أنها في سياق تبلورها قد أثّرت في جوانب العلاقات الاجتماعية كلها بطريقة ما. فالمذياع يأتينا بأخبار بوينس آيريس وبكين في آن معا ونحن نتتاول الإفطار، والتغيرات الطارئة في الأسواق المالية تغني ثرواتنا أو تمحوها وربّما طرأ ذلك بين عشية وضحاها. ونحن تشارك الملايين والملايين في وقت واحد في شرب الكركا كولا وتناول الوجبات السريعة لمسلملة مطاعم ماكدونالدز وارتداء الجينات والاستماع إلى آخر الأغنيات الرائجة ومشاهدة آخر ما تطرحه شركات إنتاج الفيديو في الأسواق عالميا.

ولا تختلف سياراتنا الخاصة والعامة عن حافلات بومباي في طرح دخان الوقود في الهواء، والإسهام في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري في الجو المحيط بكوكبنا. كما أنّا في مكاتبنا سنطيع عبر الإنترنت، الشبكة العالمية من شبكات الحاسوب العديدة، أن نتواصل فورا مع وارسو أو واشنطن. ونلمس أنّ الاتحاد الأوروبي يحدد أسعار المواد الغذائية الذي نتتاولها، كما أنّ جنود جيوشنا الوطنية بنضمون إلى وحدات من جيوش أخرى في مهمة موحدة لحفظ السلام في مكان ما من العالم تحت علم الأمم المتحدة. وسرعان ما نجد نبرعاتنا لجمعية أوكسفام (البريطانية) الخيرية تصل بأشكالها المختلفة إلى رواندا في وسط القارة الافريقية. هذه الظروف السابقة لم تكن قائمة حين كان آباؤنا صعارا، وكل المؤشرات اليوم تدل على أن أبناءنا سيعيشون ظروف العولمة بكثافة أكبر مما يعيشها جيلنا الحالي الذي يدرك أنه لا يعيش في أوطان منفردة، بل في عالم يتكون من موقع واحد حيث أثر المكان والزمان مباشر وفوري.

## الحقل ١ - ٢؛ بعض الأحداث الرئيسية في تاريخ العولمة

عير المحيط.

١٨٦٥ إحداث أول وكالة تنظيمية عالمية الأمريكي، في سوق لندن) \*. (اتحاد التلغراف الدولي).

> ١٨٨٤ بدء نظام التنسيق التوقيتي على مستوى العالم (حسب توقيت غرينتش).

١٨٩١ أول مكالمات هاتفية عبر الحدود (بين لندن و باريس).

١٩١٩ بدء أول رحلات جوية منتظمة عبر الحدود.

> ١٩٢٩ تنظيم أول ترتيبات تمويلية لمشاريع في عرض البحار (في لوكسمبورغ) \*.

١٩٣٠ أول بث إذاعي بالراديو عالميا (خطاب ملك بريطانيا جورج الخامس مفتتحا "مؤتمر لندن البحرى" منقولا في وقت واحد إلى ٢٤٢ محطة عبر ست قارات).

١٩٤٦ إنتاج أول حاسوب (كمبيوتر) رقمے.

١٩٤٩ عروض تنظيم الرحلات الجماعية |الإذاعي المباشر (أي البث إلى الصحون تمهد السبيل لسياحة عالمية على نطاق واسع.

١٩٥٤ إحداث أول منطقة لمعالجة عمليات على نطاق تجاري للمرة الأولى، وهو ما أحدث زيادة هائلة في طاقات الاتصالات التصدير (في إيرلندة).

١٨٦٦ بدء خدمات أول خط دائم للتلغراف ١٩٦٣ إصدار أول سند مالي أوروبي (من قبل مستقرض في إيطاليا، بالدو لار

١٩٦٦ أول صور للكرة الأرضية من

الفضاء الخارجي.

١٩٦٩ بناء أول طائرة ركاب نفاثة من الحجم الكبير (بوينغ ٧٤٧).

١٩٦٩ إحداث أول شبكة حاسوب على انطاق و اسع.

١٩٧١ تأسيس أول سوق للأوراق المالية تدار الكترونيا بالكامل (نظام ناسداك NASDAQ في أمريكا).

١٩٧٢ أول مؤتمر عالمي لبحث قضية مشتركة (مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة البشرية).

١٩٧٤ الحكومة الأمريكية تلغى أحكام الرقابة على الأوراق المالية الأجنبية (تبعتها دول أخرى في ذلك خلال السنوات اللاحقة).

١٩٧٦ إطلاق أول قمر اصطناعي للبث اللاقطة على أسطحة المباني في العالم). ١٩٧٧ استخدام أسلاك الألياف البصرية ١٩٥٤ عرض أول إعلان يحمل صورة بعيدة المدى. (كاوبوي مارلبورو) للدعاية لهذه السجائر

(الأمريكية).

١٩٥٥ افتتاح أول مطعم في سلسلة مطاعم ماكدونالدز (الأمريكية).

عبر المحيطات.

١٩٥٧ اختراع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

١٩٥٧ إصدار أول قرض بالعملة الأوروبية (من قبل مصرف سوفياتي، بالدولارات الأمريكية، في سوق لندن) \* ١٩٦٠ مارشال ماكلوهان ينحت عبارة

"القرية العالمية"

١٩٦٢ إطلاق أول قمر اصطناعي للاتصالات.

بالاتصال المباشر.

۱۹۷۷ إحداث نظام سويفت SWIFT لتحويل المبالغ الكترونيا عبر المصارف على مستوى العالم كله.

١٩٨٧ ظهور "ثقب الأوزون" الذي كاد

١٩٥٦ أول ربط هاتفي بالخطوط السلكية |يكون كاملا فوق القارة القطبية الجنوبية يثير الوعى البيئي عالميا.

١٩٨٧ انهيار أسعار الأسهم في وول ستريت (سوق الأوراق المالية في نيويورك) ينتشر على الفور في أسواق العالم. ا ١٩٩١ إحداث "المواقع العالمية"

(WWW) في شبكة المعلومات العالمية (إنترنت). ١٩٩٧ إتمام مشروع الربط العالمي

و المستمر بأسلاك الألياف البصرية. \* للمزيد من إيضاح العبارات: "في عرض ١٩٦٣ بدء المكالمات الهاتفية عبر الحدود البحار" (offshore) "والعملات الأوروبية" (eurocurrencies) و"السندات الأوروبية" (eurobonds) راجع الفصل 22 الذي يبحث "شؤون التجارة والمال في

## **Historical Origins**

# الأصول التاريخية للعولمة

يصعب تحديد زمن في الماضي يمكننا أن نقول: إنَّه شهد مولد العولمة والتحديد الزمني غير دقيق ومثير للخلاف دوما، وذلك لأنّ التغير والديمومة عموما أمران متراكبان. والتاريخ لا يقدم لنا فواصل واضحة ودقيقة يتفق الجميع عليها، وقد أرجع

العالم".

البِكَانَّة بِتَفَاوِت بِداية العولمة إلى فجر الحضارة الإنسانية كما في (Gamble-1994) أو البي منتصف القرن التاسع عشر إلى بداية المعاصرة (Modelski-1988) أو إلى منتصف القرن التاسع عشر (Rosenau-1990) أو إلى أو اخر خمسينيات القرن العشرين (Robertson-1992) أو إلى أو اخر سبعينيات ذلك القرن (Harvey-1989). على أثنا إذا اعتبرنا أنّ مفهوم العولمة هو نشوء ظاهرة تجاوز الحدود الجغرافية والسياسية فإنّ تأريخها يعود إلى فترة تجمع بين رأيي روبيرنسون وروزنو (انظر الحقل ٢-١ لتأريخ الأحداث الرئيسية في تطور العولمة).

وروبيرتسون على حقّ في اعتقاده أن المؤشرات الأولى إلى العولمة ظهرت قبل عشرات السنين ولو على نطاق أضيق بكثير وبوتيرة أبطاً بدرجات عما نشهده اليوم. فالاتصال البرقي (التلغرافي)، مثلا، بدأ خلال أربعينيات القرن التاسع عشر. وبرزت لمدة حركات اجتماعية عالمية (كالحركة النسائية) وهيئات تتظيمية (كاتحاد البريد العالمي) في وقت لاحق خلال ذلك القرن. وشهدت عشرينيات القرن العشرين تكاثر البرامج الإذاعية على أثير الموجات القصيرة عبر القارات. وعقدت الاجتماعات بين الحكومات لبحث مشكلات التلوث البيئي عبر حدود دولها منذ ثلاثينيات القرن العشرين.

لكن من الناحية الأخرى لم نبرز العولمة بصورة ملحة ومستمرة وشاملة ومكنفة وبوبيرة من البشر، إلا في حوالي سنينيات للقرن العشريين. وفي الواقع أن جميع مظاهر العولمة تقريبا، كما بيين الحقل السابق، تربيط بالنصف الثاني من ذلك القرن، وليس قبل ذلك. فالاتصال الهاتفي المباشر عبر العالم لم يكن متاحا قبل ثمانينيات القرن المذكور. وقبل سنينيات القرن العشرين لم تكن البشرية تسمع بالأرقام التي أصبحت مألوفة في تسعينيات ذلك القرن والتي بلغت، على سبيل المثال، ٣٠٨ مليون جهاز تلفزيون، و ٢٠٠٠٠ شركة متعددة الجنسيات، وآلاف عدة من الأقمار الاصطناعية لأغراض متعددة، و ٢٠٥٠٠ رابطة لمواطني الدول المختلفة عبر حدودها السياسية، وعمليات تحويل أوراق مالية بقيمة ١٢٣٠ بليون دولار أمريكي عبر العالم كل يوم، وما يزيد على ألف مليون مسافر على الرحلات الجوية كل عام، والمشكلات البيئية العالمية المتنوعة والكلام المجازي عن قرية عالمية. والعولمة المكتملة، بمعنى العملية العولمية ذات الثقل الذي يتطلب منا أن نجري تعديلات جذرية في فهمنا للسياسة العالمية، هي تطور جديد نسبيا.

Qualifications الخصائص

والآن وقد توصلنا إلى أنّ العولمة تحول كبير وجديد نسبيا بشكل عام في مسار 
تاريخ العالم، نحتاج إلى أن نتروى في إصدار أحكامنا في هذا الشأن بطرح عدد من 
التحفظات المتعلقة بمداها وعمقها وأسبابها وعواقبها. ولسوء الحظ، نلمس أن كثيرا من 
المناقشات في العولمة توصم بالإفراط في تبسيط موضوعها، والمبالغة في مداها، 
والحديث عن الأماني دون سواها. ونتيجة هذا التخبّط الفكري، اتجه بعض النقاد إلى 
التطرف المعاكس وصرفوا النظر عن الأفكار المتعلقة بالعولمة بوصفها ضربا من 
الأساطير (كما فعل هرست وتومبسون، ١٩٩٦)، وفي الخصائص الخمس التالية رد على 
اعتراضات بعض النقاد وإشارة إلى فهم أكثر اتزانا وعمقا العملية برمتها.

أولا، لم يتم الانخراط في العولمة بالمدى ذاته في كل مكان. فعلى وجه العموم، نجد أنّ تضاؤل أهمية المسافات والحدود السياسية كان أكبر بشكل ملموس في أمريكا الشمالية ودول حوض المحيط الهادئ وأوروبا مما كان عليه في المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا ودول آسيا الوسطى. وقد نركّزت بعض الظواهر العولمية كالشركات العالمية والبريد الالكتروني بشكل رئيس في ما يسمى بشمال الكرة الأرضية. كما أنّ تأثير العولمة تركّز عموما في سكان المدن وأصحاب المهن والأجيال الأصغر سنا أكثر من غيرهم نسبيا، مع أنّ هذه العملية لم تترك أحدا لم تمسّه بشكل أو بآخر. وليس من مظاهر العولمة أن ظروفا معيّنة برزت في جميع الأماكن وأثرت في جميع الناس بدرجة واحدة، لكنها نعني أن أمورا كثيرة تحدث في عالمنا المعاصر بصرف النظر عموما عن المسافات الإقليمية والحدود بين الدول.

ثانيا، العولمة ليست تلك العملية المباشرة التي تغرز التجانس بين البشر والتي تهدف بعض الآراء إلى جعلنا نعتقد بصحة هذه الفكرة. صحيح أن قدرة وسائل الإعلام الالكترونية الواسعة الانتشار على تجاوز الحدود الجغرافية أسهمت في نشر العديد من الاثنياء والأفكار والمعابير والعادات في العالم أجمع، إلا أنّ العولمة لم تقض بأي حال على التتوع التقافي عالميا. فمشاهدو فيلم عالمي في أماكن مختلفة من العالم، مثلا، يفسرون الأفكار التي يعرضها هذا الفيلم بأشكال مختلفة حسب اختلاف تقافاتهم، كما أنّ أحد المنتجات العالمية يستخدم أيضا بأشكال مختلفة في أماكن مختلفة وفق الحاجات أو

العادات المحلية المعيّنة. يضاف إلى هذا أنّ فكرة جلب العالم كله إلى داخل بيوتنا دفعت الكثيرين في أنحاء العالم إلى اتخاذ موقف دفاعي حيال ذلك بتوكيد هويتهم المتميزة وبإلحاح، في بعض الحالات، أقوى من أي وقت مضى. وبهذا الشكل أسهمت العولمة في نشر الحركات الوطنية والعرقية والدينية النهضوية منذ ستينيات القرن العشرين (Scholte, 1996)، لذا نجد أنّ العولمة تنطوي على خليط معقد من الاتجاهات المتضافرة نحو التقارب الثقافي من ناحية، وعلى تمايز متزايد بين مختلف المجموعات البشرية من ناحية ثانية.

ثالثاً، لم تلغ العولمة أهمية المكان والمسافات والحدود الإقليمية في ميدان السياسة العالمية. أجل، لقد أدخلت هذه العملية أبعادا إضافية من الناحية الجغرافية في العلاقات الاجتماعية مع بداية عصر الإعلام الفضائي والاتصالات عبر الأمواج الكهرطيسية وما الاجتماعية مع بداية عصر الإعلام الفضائي والاتصالات عبر الأمواج الكهرطيسية والمائوفة لم يند لها أهمية في نهاية القرن العشرين. فالمكان الجغرافي، مثلا، لا يزال واضح الأهمية بالنسبة إلى مواقع الموارد الطبيعية والمشاعر المرتبطة بالهوية القومية، وأضف إلى ذلك الكثير. وتحتفظ المسافات أيضا بأهميتها كعوامل مؤثرة في الحد من نطاق الهجرة والتهريب بصرف النظر عن عجز حرس الحدود عن التصدي لهجوم صاروخي أو والتهريب بصرف النظر عن عجز حرس الحدود عن التصدي لهجوم صاروخي أو بل العملات بالوسائل الالكثرونية. من هنا نجد أنّ العولمة لم تضع "تهاية للجغرافيا"، بل أوجدت مجالا جديدا يتجاوز الحدود متوازيا ومتضافرا في الوقت ذاته مع الجغرافيا"، الاقيمية المألوفة. وبالتالي فقد أصبحت "خارطة" الشؤون العالمية أكثر تعقيدا من أي وقت

رابعا، لا يمكن فهم العولمة من منظور كونها قوة دافعة وحيدة. إذ لا يمكن حصر مفهومها، على سبيل المثال، في كونها مجرد موامرة أمريكية أو غربية، كما أنها ليست ببساطة النتيجة الحتمية للرأسمالية أو المحصلة النهائية التي رسمتها الأقدار لما يعرف بالثورة الصناعية أو إحدى عواقب السعي العلماني الحديث إلى الحقيقة الشمولية. وربّما كان هناك شيء من هذه الطروحات كلها في مفهوم العولمة، لا بل ربّما كانت هناك أيضا طروحات أخرى، لكن أيا منها بمفرده لا يفيدنا في أحسن الحالات إلا بعرض أفكار جزئية غير متعمقة في ذلك المفهوم. لهذا نحتاج كي ندرك تفسيرا أكمل للعولمة إلى

المعرفة للجميع

الخرض في مجموعة معقدة ومتذبذبة من القوى السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والنصانية المترابطة، بعضها يتداعى، وبعضها يتناقض.

خامسا، وربّما كانت هذه أهم الخصائص، وهي أن العولمة ليست الدواء الشافي لكل العلل. فقد تنبأ الليبراليون في بعض كتاباتهم بمجيء عالم بلا حدود مبشر بانبلاج فجر المساواة والازدهار والسلام والحرية للجميع (كما ورد مثلا فيما كتب Ohmae غجر المساواة والازدهار والسلام والحرية للجميع (كما ورد مثلا فيما كتب 1940). لكن الدلائل الذي ظهرت خلال العقود القليلة الماضية سرعان ما أشارت إلى عكس ذلك مع الأسف. ومن هذه الدلائل أن الناس، حسب جنسهم (ذكورا أم إناثا) وطبقتهم وجنسيتهم ودينهم وتصنيفاتهم الاجتماعية الأخرى، تفاوتت قدراتهم عموما على العيش في ظروف العولمة أو إسماع أصواتهم من خلالها أو الفوز ببعض من مكاسبها. فالفقر لا يزل منتشرا على نطاق واسع في عالم اليوم الذي تستقطبه العولمة. ولم يسبق أن انخضت الظروف البيئية في العالم إلى هذه المستويات المتدنية من قبل.

وعلى الرغم من أنّنا نجحنا حتّى الآن في الحول دون نشوب حرب عالمية ثالثة، فإنّ هناك خمسة وثلاثين صراعا مسلحا كبيرا (ونقصد هنا أي صراع يزهق أرواح أكثر من ألف شخص سنويا) لا تزال محتدمة منذ عام ١٩٩٣ (Weiss et al. 1994:18) أ كما لم تثبت العولمة أنها صيغة لإحلال الديموقراطية (كما سنفصل لاحقا) أو أنّها حل لمشكلات الاعتراب. والواضح أنه ليس هناك ارتباط مباشر بين العولمة ومظاهر التحرر الاحتماعي.

ومع هذا فإن الإقرار بالقيود الآفة التي تحدّ من نطاق عملية التغير لا يعني أن شيئا لم يتغير في ميدان السياسة العالمية نتيجة العولمة. وعلى الرغم من أنّ بعض المعلقين قد ابتلوا بداء المبالغة في مدى أثر العولمة، فإنّ علينا أن نقرّ بأنّ تحولا كبيرا وواسعا وعميق الأثر في السياسة العالمية بأبعادها الشاسعة قد بدأ يتكشف في العقود المنصرمة. وعلى هذا فإنّ العولمة تستحق بكل تأكيد الاهتمام الذي استقطبته في الأونة الأخيرة.

#### النقاط الرئيسية

- العولمة تنطوي على عملية -لا تزال مستمرة أخذ العالم من خلالها، ومن جوانب عديدة، يتقارب ليصبح مكانا موحدا.
  - ا العولمة تحيط بطريقة أو بأخرى بكل مجال من الحياة الاجتماعية.
- على الرغم من أنّ الأسس البارزة للعولمة قد أرسيت منذ أواسط القرن التاسع عشر وما بعده فإنّ اتجاهها المتكامل يعود في بدايته إلى حوالي ستينيات القرن العشرين.
- · من نواقص العديد من أوصاف العولمة أنها تتسم بالتبسيط أو المبالغة أو التمنّي.

## Globalization and the States-System

# العولمة ونظام الدول

تتطوي المناقشات الخاصة بالعولمة غالبا على دراسات لاستكشاف عملية تغيّر 
تاريخية بعيدة المدى والأثر. ويتساءل البحائة في هذا الصدد، وفي حين ينقارب العالم 
ليصبح مكانا واحدا، عما إذا كان سيصبح أيضا مكانا من نوع آخر مختلف بشكل جذري. 
من هذه التساؤلات، هل ستؤدي الأهمية المتضائلة للمسافات والحدود الإقليمية إلى إطلاق 
مجموعة من التغييرات المهمة في نماذج الإنتاج السائدة؟ هل يمكن أن تحدث العولمة 
تحولا في أسلوب صياغة البشر لمشاعرهم تجاه هويتهم ومجتمعاتهم بحيث يصبحون مثلا 
أقل تعصبا لقوميتهم (أو ربّما أكثر تعصبا لها)؟ هل يمكن أن تغير العولمة مسار العلاقات 
بين البشر والبيئة الطبيعية؟ هل يمكن أن تغير العولمة أسلوب صياغة البشر مكرنات 
معارفهم عن العالم وتشجع، مثلا، على بعث المعتقدات الدينية من جديد؟ هل يمكن أن 
تحول العولمة هياكل أنظمة الحكم، أي الأساليب التي تصاغ بها الأحكام وتمارس على 
أساسها السلطات في العالم؟

وفي محاولة الإجابة عن هذه التساؤلات ربط المعلقون العولمة بدرجات متفاوتة بانبئاق مجتمع المعلومات (Information Society)، ويروز الرأسمالية اللاحقة (Late Capitalism)، وحلول ما بعد الحداثة (Post-modernity)، وانهيار الشيوعية وحتى نهاية التاريخ (راجع الحقل ۱-۳). وقد صورت هذه الأراء العولمة لنا بأنها مرحلة انتقالية بين مختلف حقب التاريخ. وليس في هذا الفصل مجال لتقويم أبعاد هذه الآراء بنطاقها الأوسع واستخلاص نتيجة عامة عن مضامين العولمة بالنسبة إلى عملية التغير الاجتماعي. وقد سعى كاتب هذا الفصل إلى عرض تحليل أوسع في مكان آخر (Scholte 1997). لذا لا تعرض بقية هذا الفصل إلا بعض الانطباعات العامة عن مضامين العولمة بالنسبة إلى نظام الدول والنماذج الأوسع نطاقا لأنظمة الحكم في العالم.

#### The Westphalian Order

#### النظام الويستفالي

قبل بروز العولمة المكثفة منذ بضعة عقود، كانت السياسة العالمية تتنظم على 
السلس ما يعرف بالنظام الويستفائي نسبة إلى "سلام ويستفائيا" [2014]

(17:۸)، الذي يحوي بيانا رسميا مبكرا عن المبادئ الأساسية التي أصبحت تهيمن على 
الشؤون العالمية خلال القرون الثلاثة اللاحقة. وكان النظام الويستفائي نظام دول 
(states - system). وعلى مدى القرنين التاسع عشر والعشرين، وفيما كانت الدول 
تأخذ أشكال الأمم الدول بصورة متزايدة، أصبحنا نرى إشارات إلى "الدولي" إضافة إلى 
العلاقات فيما بين الدول وإشارات متواترة إلى النظام الويستفائي على أنه "النظام الدولي" 
("the international system").

# الحقل ١ -٣ : مقاهيم رئيسة عن التغير الاجتماعي المعاصر غالبا ما ترتبط بعملية العوقمة

## مجتمع المعلومات:

دأب عدد من أصحاب النظريات الاجتماعية منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين على القول: إنّ المجتمعات المعاصرة تشهد تحولا كبيرا في المنحى المركزي لعملية الانتاج. ففي حين كان النشاط الاقتصادي سابقا يتمحور حول الزراعة وانتاج السلع، يقال: إنّ المعلومات والمعارف في الظروف المستجدة ولاسيكما منها ظروف العولمة - هي التي تشكل المصادر الأساسية للثروة. ويزعم أنّ الحاسوب ووسائل الإعلام المجماهيرية والاتصالات بعيدة المدى وما شابه ذلك قد أصبحت أهم المكاسب في مجال الاقتصاد، متقوقة بذلك على الأرض والبد العاملة والمنشآت الصناعية والمال. وبدلا من الإشارة إلى "مجتمع معلومات" نرى أن بعض المعلقين يعرضون في الواجهة طروحات مماثلة في

قالب "عصر المعلومات" أو "مجتمع ما بعد العصر الصناعي" أو "اقتصاد والخدمات" أو "مجتمع المعرفة". "مجتمع المعرفة".

## الرأسمالية اللحقة:

لقد استحدث الماركسيون وغيرهم هذه العبارة للإثنارة إلى أن التاريخ المعاصر قد أحدث تغييرات في مؤسسات الرأسمالية وآلياتها. وعلى غرار زملائهم من أصحاب نظرية مجتمع المعلومات، يبرز بعض الكتاب حدوث تحول في المنحى المركزي لتراكم الفائض الانتاجي بعيدا عن الصناعات الأقدم، ونحو أنماط الاقتصاد المعتمدة على المعلومات والإشارات والصور. ويبرز آخرون نشوء ظاهرة الشركات العالمية أو التحركات نحو إدارة الشركات على نمط يعتمد نظام اللامركزية أو نشوء امبريالية جديدة (neo-imperialism) مقابل ظهور "العالم الثالثا"، وهكذا. وقد طرح بعض الكتاب نقاطا من هذا القبيل وهم يتحدثون عن "لهاية الرأسمالية" المنظمة" أو حتّى "مجتمع ما بعد الرأسمالية" المنطمة" أو حتّى "مجتمع ما بعد الرأسمالية" من دون الحديث عن "الرأسمالية اللاحقة".

## ما بعد الحداثة:

بالتلازم مع العولمة، نجد أنّ عبارتي "ما بعد الحداثة" (Post-modernity) تأتيان في مقدمة المصطلحات التي و"مذهب ما بعد الحداثة" (Post-modernism) تأتيان في مقدمة المصطلحات التي تمهد لمفهوم النظرية الاجتماعية المعاصرة. ويمكن أن يكون معنى هاتين العبارتين مراوغا يفتقر إلى الدقة كمعنى العولمة. وتغيد الإشارات إلى شأن ما بعد الحداثة عادة إلى المعلقين نظرية ما بعد الحداثة أو إلى ابتعاد عنها. فعلى سبيل المثال، بربط العديد من المعلقين نظرية ما بعد الحداثة بزوال المعرفة الأساسية (أو أسس المعارف). من هذا المنظور نجد أنّ ظرف ما بعد الحداثة ينطوي على زوال الاعتقاد العصري والمقلائي ذي المنحى الإيجابي والقائل إن في وسعنا، من خلال العلوم، أن نرسي قواعد ثابتة لحقائق ومعان شمولية وراسخة. كما أن الأفكار المتعلقة بما بعد الحداثة تشير غالبا إلى انشغال متزايد في المجتمعات المعاصرة بقضايا تتملّق بالهوية المتميزة. فالغود في حقبة ما بعد الحداثة يعاني من "نفس منشرخة" تتكاثر فيها مشاعره وتتضارب إزاء وجوده وانتمائه (من حيث جنسيته مثلا وجنسه وعرفه وظروفه الجنسية وهكذا).

يضاف إلى هذا أنّ العديد من الكتّاب يدرسون ما بعد الحداثة من منظور الخضوع لظروف المتغيرات السريعة والأحداث العابرة في عالم تهيمن عليه وسائل الإعلام والعقلية الاستهلاكية وما إلى ذلك. كما أنّ أصحاب نظرية ما بعد الحداثة كثيرا ما يبرزون، في مجال "العلاقات الدولية"، نهاية المؤابت الحدود الإقليمية وسيادة الدولة اللتين يبرزون، في مجال "العلاقات الدولية"، نهاية المؤابت الحدود الإقليمية وسيادة الدولة اللتين هذه الطرق وغيرها نجد أنّ نظرية ما بعد الحداثة تفرز بلبلة وفوضى وانعدام الأمن في داخل الحياة الاجتماعية. لكن علينا أيضا أن نشير إلى أنّ معلقين آخرين يشككون في مثل هذه الادعاءات ويرون أن التطورات التاريخية الأخيرة تتطوي على استمرار الحداثة لا على تجاوزها. وهم يفضلون أن يصفوا ظروف الأيام الحاضرة بأنّها "حداثة عليا" أو "حداثة الذقة" أو "حداثة فائقة".

# نهاية التاريخ:

حظيت هذه النظرية المثيرة للجدل والخلاف باهتمام وأسع النطاق أوائل تسعينيات القرن العشرين من خلال كتابات فرانسيس فوكوياما، الموظف السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، الذي كتب (عام ١٩٩٢) أن انهيار الأنظمة الشيوعية ينذر بانتصار عالمي للديمقراطية الليبرالية على جميع أشكال أنظمة الحكم المنافسة الأخرى. وفي رأيه أن الديمقراطية الليبرالية لكرنها تخلو من التناقضات الأساسية من داخلها وتابي أعمق ما يتوق إليه البشر من رغبات، فإن انتصارها يسجل نهاية للتطور الارتقائي في المجتمع.

وقد مثل النظام الويستغالي إطارا لنظام الحكم، بمعنى أنه طرح أسلوبا عاما لصياغة الأحكام الاجتماعية وتطبيقها ومراقبتها وتنفيذها. وقد دعم هذا النموذج من نظام الحكم في جوهره مبادئ مفهرم الدولة والسيادة. فعفهرم الدولة من هذا المنظور كان يعني أن العالم مقسم إلى أجزاء إقليمية يخضع كل منها إلى حكومة منفصلة مستقلة. وهذه الدولة الحديثة جهاز مركزي يمثل السلطة الشعبية المنظمة رسميا ويتمتع باحتكار قانوني (فائق الفاعلية) لمنع العنف المسلح في المناطق الخاضعة لأحكامه القانونية.

كما أنّ الدولة الويستفالية كانت دولة ذات سيادة بمعنى أنها كانت تمارس سلطة شاملة وعليا وغير محدودة وحصرية فوق الأراضي المخصصة لها. وكان الحكم الشمولي يعنى، من حيث المبدأ، أن الدولة ذات السيادة كانت تتمتّع بسلطة فرض القوانين في شؤونها كلها داخل البلاد. وكان حكم السلطة العليا يعني، مع عدم الاعتراف بأي سلطة أعلى، أن الدولة ذات السيادة كانت لها الكلمة الأخيرة في الأراضي الخاضعة لها. وكان

٤٢

الحكم غير المحدود بشكل عام يعني أن حق الدولة في ممارسة السلطات القانونية كاملة على أراضيها كان يعتبر حقا مقدّسا من قبل الدول الأخرى، على الرغم من أنّ فترات النظام الوبستقالي شهدت من حين لآخر مناقشات في شأن المهام المحتملة للهيئات الأجنبية إذا اقتضت الضعرورة تدخلها ضمن حدود دولة ما لأسباب إنسانية.

وأخيرا، كان الحكم الحصري يعني أنّ الدول ذات السيادة لا تشترك في الصلاحيات المتعلقة بممارسة السلطات القضائية داخل أراضي كل منها، إذ لم تكن هناك السيادة مشتركة" فيما بين الدول؛ أما "السيادة الجماعية" فكانت عبارة تتاقض ذاتها.

وينبغي أن نشدتد على أن نظام الحكم الويستفالي كان ظاهرة تاريخية. أو بعبارة أخرى أن نظام الدول ذات السيادة كان إطارا خاصيا لنظم حكم معينة نشأت في زمن معين تبعا لظروف خاصة سلات في حقبة معينة. فنظام الدول ذات السيادة ليس حالة طبيعية أبدية. وكانت السياسة تدار دون هذا المبدأ التنظيمي قبل القرن السابع عشر، وليس هناك المبدأ بعل تاريخ العالم يتابع مسيرته مرة أخرى من دون وجود نظام الدول ذات السيادة.

#### The End of Sovereignty

## تهاية نظام السيادة

يمكننا في الواقع أن نقول: إن العولمة أسهمت إلى حدّ بعيد في جعل النظام الويستفالي نظاما قديما بائدا. فقد بقي بعده جهاز الدولة قائما، لا بل قد أصبح من بعض الجوانب أوسع وأقوى وأكثر تدخلا في شؤون الحياة الاجتماعية من أي وقت مضى. غير المحيار الجذري للسيادة وفق النظام الويستفالي لم يعد قائما، كما لا يمكن استرداده على هذه الساحة في ظروف العولمة التي تسود عالمنا المعاصر. ولا يزال مفهوم السيادة مهما في سياق الخطاب السياسي ولاسيّما بالنسبة إلى من يسعون إلى عرقلة مظاهر التراجع المطردة في ممارسة تقرير المصير على الصعيد الوطني أو عكس اتجاهها في مواجهة العولمة. لكن قدرات الدولة على إصدار الأحكام وتطبيقها، من الناحيتين القانونية والعملية، لم تعد في مستوى معايير السيادة كما كان يعتقد تقايديا.

وكانت سيادة الدولة تقوم على افتراض أنّها تمارس فوق رقعة من الأرض. فلكي تتمكن الحكومات من ممارسة سلطة كلية وحصرية على أرض ما، لا بذ أن تكون الأحداث تجري في مواقع محددة، وأن يتم فصل الولايات القضائية وفق حدود مرسومة بوضوح ويكون بوسع المسؤولين الحكوميين مراقبتها مراقبة صارمة. على أنّ العلاقات الاجتماعية، في ظروف العولمة، حين تكتسب عددا كبيرا من المزايا التي لا علاقة لها بالأراضي المؤطّرة بحدود، وحين تذوب هذه الحدود في سيل عارم من تدفق المعلومات الالكترونية وغيرها، فإنّ شروطا مسبقة مهمة لمزاولة سيادة فاعلة فوق أراضي دولة ما تزول من الوجود. (راجع الشكل ١-١).

فمن ناحية، أدّت مجموعة من التطورات المادية إلى تقليص مدى سيادة الدولة، وأصبحت الدولة العصرية عاجزة وحدها عن السيطرة على ظواهر جديدة من قبيل الشركات العالمية والاستشعار عن بعد بواسطة الأقمار الصناعية ومشكلات البيئة العالمية والتجارة العالمية بالأسهم والسندات.

ولا يمكن احتجاز أي من هذه الظواهر في نطاق مجال أرضي محدود ربّما تسعى دولة ما إلى ممارسة سلطة قانونية حصرية فوقه. كما لا يمكن إيقاف عمليات إرسال المعلومات الحاسوبية وآثار الأخطاء وتسرب المواد النووية المشعة والاتصالات الهاتفية عند نقاط التفتيش الحدودية. وقد شبّت وسائل الإعلام العالمية عن طوق هيمنة الدولة على اللغة المستعملة واتجاهات التربية.

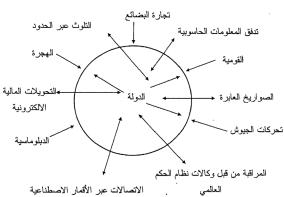

الشكل ١-١ الدولة في عالم معولم

وقد فقدت الدولة أيضا في مواجهة الإيداعات المالية بالمصارف العالمية والتحويلات المالية الضخمة الكترونيا عبر العالم ملكيتها الحصرية لمعلم سابق آخر من معالم السيادة، ألا وهو العملة الوطنية.

وإضافة إلى هذه التغييرات المادية، أنت العولمة أيضا إلى خلخلة عدد من القواعد الثقافية والسيكولوجية الراسخة للسيادة. فنتيجة تنامي الشبكات المختلفة عبر الحدود، على سببل المثال، أصبحت الملايين ولاءات أكملت، لا بل ربّما فاقت، مشاعر التأزر القومي التي أسبغت في السابق الشرعية على سيادة الدولة. وقد ساعدت المؤتمرات الخاصة ببحث القضايا العالمية، والاتصالات العالمية بعيدة المدى وما شابه ذلك، على ارساء قواعد روابط مهمة ضمن الحركات النسائية وروابط فيما بين الطبقة الإدارية عبر الدول، وفي أوساط الشاذين جنسيا رجالا أو نساء، وفيما بين المعاقين، وبين آلاف المجموعات المرتبطة بالحواسب والتي تشكلت من خلال الروابط الإخبارية على "شبكة المعلومات العالمية" (انترنت).

وفي الوقت ذاته أسهمت العولمة في الغالب أيضا، كما ذكرنا سابقا، في تعزيز انتماءات على نطاق محلي أضيق، مثلا، فيما بين السكان الأصليين والمجموعات العرقية المنفرعة الأخرى في بعض الدول. يضاف إلى هذا أن الكثيرين في عالمنا المعولم المعاصر أصبحوا لا يجدون غضاضة يوما بعد يوم في إعطاء قيم، من قبيل النمو الاقتصادي وحقوق الإنسان والحفاظ على البيئة، أولوية تفوق قيمة سيادة دولهم ومعيار القومي المرتبط بتلك السيادة.

وقد كان للدولة أثر في الطريقة والمدى اللذين فقدت بهما شيئا من سيادتها في مواجهة العولمة، لكن لم يكن لديها خيار للاحتفاظ بها. وحتّى الحكومة الصينية التي كانت تصرر بشكل خاص على إحلال نظام عالمي قائم على مركزية السيادة وعلى الدوام، وضعت فكرة "الترابط العالمي" في صلب خطتها الاقتصادية العشرية لعقد تسعينيات القرن العشرين. ولقد جرت انتهاكات للسيادة بالطبع في ظل النظام الويستقالي أيضا، لكن المعيار العام لهذا النظام كان يمكن تحقيقه في ذلك الوقت بشكل يستند على الأقل إلى النفاق. وكان في وسع الدولة، بترسيخها دعائم مؤسساتها وأدوات حكمها، أن ترتقي من مجرد سيادة قانونية إلى سيادة فاعلة. ومقابل ذلك، وفي ظروف العولمة المعاصرة، أصبح نظام الحكم من حيث سلطة الدولة العليا والحصرية على أراضيها شأنا لا يمكن بتاتا

تطبيقه عمليا، إذ لا يسمح أي قدر من بناء المؤسسات والتشريع الصادر عن الدولة وحدها بأنّ تتمكن هذه الدولة من بسط سيطرتها المطلقة على المناطق الخاضعة لها. والواقع أنّ العديد من الدول الحديثة الناشئة في حقبة ما بعد الاستعمار -وخلال الفترة الماضية من انبثاق العولمة - لم تكن قط دولا ذات سيادة.

#### The Persistence of the State

# استمرارية نظام الدولة

ومع هذا، وعلى الرغم من أنّ العوامة وضعت حدا السيادة، فإنها لم تنذر بعد 
بنهاية نظام الدولة، لا بل على العكس من ذلك، فقد برهنت الدولة على أنها نظام متين 
المغاية في الفترات المنصرمة، باستثناء القليل من أنماط الحكم المتفردة (كما في الصومال 
وأفغانستان). وحتى الاضطراب الذي رافق انهيار الحكم الشيوعي لم يتمخض إلا عن 
بعض التغييرات في حدود الدول التي كانت منضوية تحت لواء ذلك الحكم، وبقيت الدولة، 
ككيان لنظام الحكم، سليمة لم يعترها تغيير يذكر في مناطق أوروبا الشرقية والاتحاد 
السوفياتي السابق.

والواقع أن معظم الحكرمات قامت خلال فترة العولمة فعلا بزيادة رواتب موظفيها وحجم ميزانياتها ونطاق أنشطتها وإمكانات إشرافها على أجهزتها. وفي الوقت الحاضر هناك مؤشر طفيف إلى أنّ العولمة تسير بنا إما نحو الحكومة العالمية المركزية ذات السيادة، كما تنبأ ونادى اللبيراليون الشموليون منذ عهد طويل، أو نحو نظام حكم فوضوي على نطاق العالم من خلال المجتمعات المحلية كما دعا إلى ذلك بعض مناصري البيئة الراديكاليين.

من هنا بتنبًا العولميون بنهاية كيان الدولة الإقليمية (ذات السيادة ضمن حدود جغرافية محددة) على مسؤوليتهم. لكن لا هم ولا الواقعيون المؤمنون بكيان الدولة في صلب نظريتهم، محقون في آرائهم. فالعولمة لا تعمل على حل كيان الدولة وتفتيته، لكنها في الوقت ذاته لم تتركه سليما تماما. والتحدي الذي يواجه دارسي العلوم السياسية هو تحديد كيف يغير تقامي المجال الاجتماعي الذي يتجاوز الحدود أنشطة الدولة ودورها في التاريخ المعاصر. ويمكننا أن نورد في هذا الصدد باقتضاب تحولين عامين محتملين:

الأول، قد يكون من المرجّح، تحت تأثير العولمة، أن يكون كيان الدولة آيلا إلى التغيّر. فقد كانت الدولة ذات السيادة تعمل على صون المصالح الداخلية وتقوم مقام حاجز

حماية في وجه الاختراقات الخارجية. وفي المقابل، غالبا ما تهتم الدولة في حقية ما بعد السيادة بالقضايا العالمية إضافة إلى اهتمامها بقضاياها الوطنية. فالدولة الإيرانية خلال ثمانينيات القرن العشرين، مثلا، قدمت دعما هائلا للحركات الإسلامية في العالم كله. وبشكل أعم، وأيضا نجد الدول المعاصرة تخدم مرارا مصالح الرأسمال العالمي إضافة إلى رأسمالها الوطني (وأحيانا على حساب هذا الأخير).

ثانيا، قد تكون العولمة من الأسباب التي تقلّل من فرص نشوب حرب كبرى بين الدول. فمن اللافات أنّ معظم الحروب الآن تأخذ طابع الانقلابات الداخلية ضد الحكومات، وليس الصراع المملح بين الدول. ومع أنّ من السابق لأوانه أن نستخلص نتائج محددة في هذا الصدد، فإنّ انتشار المصالح العالمية يبدو أنّه يخفض إلى حدّ بعيد نسبة الحوافز أمام الدول كي تقوم بغزو أراضي دول أخرى. فالحروب بين الدول لا تخدم عموما إلا مصلحة ضئيلة في الترويج للرأسمالية العالمية، وإدارة شؤون البيئة العالمية، والسياحة العالمية، والمروب حتما.

- ترتبط العوامة بعدد من التغيرات التي تتطوي على آثار بعيدة المدى في النظام العالمي.
- تطرح العولمة تحديا أساسيا للنظام الويستغالي الذي يعتمد نظام الدولة ومهدأه
   الأساسي المستند إلى سيادة الدولة.
- على الرغم من أنّ العولمة وضعت حدًا لمبدأ السيادة، فهي لا تسهم بأي حال في
   تغتيت كيان الدولة.
- قد تتصرف الدولة في فترة ما بعد السيادة بطريقة مختلفة عن قرينتها السابقة في ظل النظام الويستفالي.

#### Post-Sovereign Governance

## نظام حكم ما بعد السيادة

إذا لم تعد السياسة العالمية مستندة إلى المبدأ الجوهري المرتبط بنظام الدولة ذات السيادة، فكيف يمارس نظام الحكم في العالم المعولم المعاصر؟ لقد أكّدت الفقرات السابقة أن الدولة لا تزال بارزة في الواجهة على الرغم من أنّ طاقاتها وتوجهاتها وأنشطتها قد تغيرت بتراجع أهمية السيادة. لكن في الوقت ذاته اكتسبت أطراف أخرى إلى جانب الدولة أدوا مهمة أيضا في عملية بناء نظام الحكم العالمي. وتكمل جهود هذه الأطراف في

بلورة القواعد والمعايير أحيانا الإجراءات التي تقوم بها الدولة، لكنها في مناسبات أخرى قد تنافس مبادرات الحكومات الوطنية، لا بل قد تتخطّاها. وفي أي حال نجد أنّ نظام الحكم العالمي اليوم أبعد ما يكون عن التنني إلى مستوى نظام الدول.

#### Governance SubstateGlobal

## نظام الحكم العالمي ما دون الدولة

من التطورات المذهلة في عولمة الزمن الحاضر تنامي الروابط عبر الحدود فيما 
بين سلطات ما دون الدولة (substate)، التي اتخذت تبعا لذلك عددا كبيرا من 
المبادرات السياسية التي تتجاوز الحكومات المركزية. من الأمثلة على ذلك أن عددا من 
الأقاليم الكندية والصينية ومعظم الولايات المؤدرالية في الولايات المتحدة أصبح لها اليوم 
بعثالت "بهلوماسية" خاصة خارج هذه الدول تعمل باستقلال نسبي عن سفارات دولها في 
العالم. وفي أوروبا تحتفظ نحو خمسين حكومة إقليمية في سبع عشرة دولة الآن بروابط 
مباشرة من خلال "جمعية الأقاليم الأوروبية" و"لجنة الاتحاد الأوروبي للأقاليم" وعدد من 
الهيئات المماثلة الأخرى التي أنشئت منذ سبعينيات القرن العشرين.

وعلى صعيد البلديات أيضا جرى تطوير مناهج سياسية عديدة "ما وراء السيادة" (transsovereign) من قبل السلطات المحلية تعنى بشؤون من قبيل مكافحة التلوث ومنع الجرائم ونزع السلاح والتعاون من أجل التتمية. ولا غرو في ذلك، لا سيّما على صعيد مراكز المدن الكبرى. فتدفق رؤوس الأموال العالمية والممرّات الجوية للطائرات ومواقع الاتصالات بعيدة المدى غالبا ما تربط مدنا مثل سنغافورة وفر انكفورت عبر العالم بقدر أكبر من ارتباط هذه المدن بأخواتها القريبات داخل الدولة ذاتها.

#### Suprastate Global Governance

## نظام الحكم العالمي ما فوق الدولة

وفي حين تحولت إحدى المبادرات في ميدان صنع السياسة العالمية "تتنيّبا" إلى مستوى الحكم المحلي للأقاليم والبلديات، تحولت أعداد كبيرة من السلطات الأخرى "ارتقاء" إلى مستوى سلطات ما فوق الدولة. والأطر التنظيمية ما بين الحكومات ليست بأي حال شأنا جديدا في النصف الثاني من القرن العشرين، لكن عددها ازداد واتسع مجالها وتأثيرها كثيرا مع حلول العولمة.

فمن ناحية، تكاثرت ترتيبات نظام الحكم الإقليمي وتنامت (ولو بدرجات متفاوتة) في كل أصفاع العالم من منطقة البحر الكاريبي إلى جنوب شرق آسيا. وزاد عدد ثلك الاتفاقات في مجموعها على مائة اتفاق أبرمت منذ عام ١٩٤٥، وقد أبرم تسعة وعشرون التفاقا منها بين عامي ١٩٩٧، ١٩٩٥ كما أنّ أكثر المنظمات الإقليمية تطورا، وهو الاتحاد الأوروبي، أصدر نحو عشرين ألف إجراء تنظيمي في هذا النطاق. ومن ناحية ثانية، توسعت أيضا مهام هيئات عالمية جديدة أو قائمة من قبل كالأمم المتحدة. والواقع أن ما كانت تدعى "المنظمات الدولية" يمكن اليوم، وفي ضوء قدراتها وتأثيرها المتزليدين، أن نعيد تسميتها وبحق "وكالات نظام الحكم العالمي" على سبيل المثال. بمعنى آخر أنّ شؤونا تجري اليوم في نطاق هذه الهيئات تعوق بأعدادها كثيرا الشؤون التي تجري في نطاق التشاور والتتسيق "فيما بين الحكومات"، وهما الأمران الذان اقتضيا إنشاء المؤسسات القديمة أصلا.

ويشمل التوسع في تتظيم ما فوق الدولة طيفا واسعا من الهيئات لا يمكننا فيما يلي إلا أن نعرض جزءا منها وحسب. ففي ميدان سياسية الاقتصاد الكلي (macroeconomic policy)، مثلا، أصدرت "منظمة التعاون والتتمية في الميدان الاقتصادي (OECD) منذ ستينيات القرن العشرين عددا من المبادئ التوجهية التي كان اله أثر فاعل في مجموعة كاملة من القضايا بما فيها تقنيات الإعلام الحديث، وترسخ دولة الرفاء، وإحداث الوظائف، ووضع مبادئ نموذجية للسلوك كي تحتذيها الشركات متعددة الجنسيات. ومنذ عام ١٩٧٩ أكمل كل من "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" السيولة النقدية والمهام المتموية الكبيرة اللتين كان يتمتع بهما بمناهج سياسة بعيدة الأثر لإحلال الاستقرار إضافة إلى برامج لتحديل الهياكل الحكومية وإصلاحها في حوالي مئة بلد.

وفي عدد من هذه الحالات أرسل موظفون من "الصندوق" و"البنك" للعمل داخل وزارات المال والإشراف عليها في عدد من تلك البلدان. كما أن "منظمة التجارة العالمية" (WTO) التي أنشئت عام ١٩٩٥ تمارس أنشطة أوسع نطاقا بكثير بسلطات أقوى بالفعل من سابقتها "الاتفاقية العامة التعرفات الجمركية والتجارة" (GATT). ومنذ منتصف سبعينيات القرن العشرين يقوم "بنك التسويات الدولية" الدولية" والعمر (Bank for Internation Settlements) برعاية أسواق المال العالمية. وفي ميدان إدارة الصراع (conflict management) اكتسبت وكالات ما فوق الدولة كالأمم المتحدة "ومنظمة الوحدة الأفريقية" و"منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" مكانة متزايدة أكثر بكثير من ذي قبل. كما توسع نظام الحكم ما فوق الدولة توسعا عظيما في ميدان

حقوق الإنسان ويشهد على ذلك عدد لم يسبق له مثيل من حوادث التدخل متعدد الجنسيات لأغراض إنسانية في دول عديدة خلال تسعينيات القرن العشرين. ومع أن فكرة حقوق الإنسان تعود تاريخيا إلى قرون خلت، إلا أن معظم بنود القانون العالمي المقننة في هذا الشأن برزت للوجود منذ ستينيات ذلك القرن. وبداية بــــموتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية الذي عقد عام ١٩٧٧، تكاثرت الاجتماعات العالمية والصكوك القانونية والمؤسسات المتخصصة التي تصدت للتدهور البيئي (ecological degradation)

وعلى صعيد وسائل الإعلام الالكترونية (ITU) إلى قرابة عشرة آلاف دليل المعايير التقنية الصادر عن "اتحاد الاتصالات الدولية" (ITU) إلى قرابة عشرة آلاف صفحة. وبالنظر إلى مضامين هذه الأمثلة، أصبح المواطنون والحكام في دول العالم يعرّون بقناعة متر ايدة بأنّ نظام الحكم الجغرافي الذي تمثله الدولة لا يمكنه في حدّ ذاته أن يعالج كما ينبغي ظواهر في نطاق ما وراء الحدود الجغرافية مرتبطة بمجالات المعلومات المعاصرة والاتصالات وتقنيات إنتاج الأسلحة والتغيرات البيئية العالمية والأسواق العالمية وهلم جزاً.

وبالطبع تبقى هناك قيود مهمة على نظام حكم ما فوق الدولة. فنظام الحكم العالمي الرسمي لا يزال غضاً للغاية في ميادين مختلفة بما في ذلك على سبيل المثال ميدان السياسة الخاصة بالمنافسة ومعايير العمل والسيطرة على التسلح. يضاف إلى هذا أن معظم المؤسسات المرتبطة بنظام الحكم العالمي تعاني من نقص موظفيه ونقص مزمن في التمويل. كما أنّ التسيق بين الوكالات المعنية وانعدام آليات التنفيذ الفعالة بشكل متكرر أسهما في تفاقم سوء السمعة اللحق بالقانون العالمي. ومع هذا كله بلغ نظام حكم ما فوق الدولة درجة كافية من الانتشار والفاعلية إلى حد جعله يشكل جزءا مهما من نظام الحكم العالمي في عالم اليوم الذي تستقطبه العولمة.

# نظام الحكم العالمي المرتكز على السوق Marketized Global Governance

لا تعتبر هذه النبذة عن نظام الحكم العالمي المعاصر كاملة إذا اقتصرت على بحث الوكالات الرسمية على مستويات ما دون الدولة والدولة وما فوق الدولة. فلم تتبثق جميع الاحكام في العالم المعولم أو اخر القرن العشرين عن القطاع العام، إذ كان للأسواق

التجارية أيضا دور مهم في التنظيم العالمي وغالبا ما كانت هذه الأسواق تتدخل حيث كانت الدول ووكالات نظام الحكم العالمي خلّفت ثغرات كي تعمل على سدّها.

وربَما بلغ صوغ الأحكام (rules) وتطبيقها من قبل هيئات القطاع الخاص أقصى مداه في مبدان أسواق المال العالمية التي لم تشهد سوى قدر صئيل للغاية من تطور نظام الحكام العالمي الرسمي الفاعل في مجالها. فقد انبث قد مبدادئ نظام الحدادي الأسواق الرسمي الفاعل في مجالها. فقد انبث قد مبدادئ السلوك النموذجي في ميدان أسواق المالية (International الدولي الأسواق الأوراق المالية (۱۹۲۱ الرابطة الدولية لسوق السندات (Federation of Stock الذي تأسس عام ۱۹۲۱ الواليطة الدولية لسوق السندات الدولية لسوق المندات (International Securities Market Association) (الموالية لعمو لات المندات العالمية المؤسسة عام ۱۹۸۶ و وتمكنت وكالات متخصصة في المعالم المندات الضامة لمداد الديون أمثال الشركة مودي لخدمة المستثمرين (Standard&Poor's) و"ستاندارد وبورز" (Sinclair 1994). كما أن المصارف التجارية اتخذت مبادرات مهمة بالتوازي مع وكالات رسمية كصندوق النقد المعالمية (وقد يقول البعض: سوء معالجة) الأزمات المالية المتكررة الدول المثقلة بالديون مذ عام ۱۹۸۲.

ومن الأنشطة التي أصبحت فاعلة أيضا في مجال صنع السياسة العالمية عشرات المنح المقدمة من القطاع الخاص، ومن أبرزها مثالان هما "مؤسسة فورد" (التي كان لها نفوذ خاص في ميدان المعونات الخاصة بالتتمية منذ ستينيات القرن العشرين) و"مؤسسات سـوروس" (Soros) التي كانت مـن أكبـر المساهميـن في نشر التحرر داخل الكتلة السوفيتية السابقة.

ونذكر أيضا "مجلس الأعمال العالمي من أجل التتعية المستدامة" (World Business Council for Sustainable Development) المؤسس عام ١٩٩١، الذي أدخل مفهوم نظام الشركات إلى الهيئات الخاصة بإدارة شؤون البيئة العالمية. كما طرحت مقترحات لإحداث غرفة شركات دائمة داخل هيئة الأمم المتحدة وبموازاة الجمعية العامة المهيئة الدولية. وحتى لو لم يتم تبني هذا الاقتراح، كما يبدو مرجحا، فمن الواضح أن نظام الحكم العالمي ليس شأنا من شؤون القطاع العام وحده.

#### **Global Social Movements**

## الحركات الاجتماعية العالمية

ليست مؤسسات السوق العناصر الفاعلة الوحيدة خارج القطاع العام التي لها دور 
تسهم به في نظام الحكم في عالمنا المعولم هذا، إذ يصدر حيز كبير من المبادرة في هذا 
الشأن عن قطاع ثالث من الحركات الاجتماعية العالمية، وهو قطاع غير رسمي و لا 
الشأن عن قطاع ثالث من الحركات الاجتماعية العالمية، وهو قطاع غير رسمي إلى 
يسعى إلى الربح. وفي هذا الميدان يعباً قلق الجماهير واحتجاجاتها بحملات ترمي إلى 
الرأسمالية مثلا) التي تعكسها تلك السياسات. وتكون الروابط والجمعيات عالمية، في هذا 
الرأسمالية مثلا) التي تعكسها تلك السياسات. وتكون الروابط والجمعيات عالمية، في هذا 
النظاق، ما دامت تعالج مشكلات العالم أجمع، ومن حيث إنها تتابع قضاياها باستغلال 
الظروف التي توفرها العولمة (كالسفر الجوي وشبكات الحواسيب والقوانين العالمية إلغ.) 
المود التي نشهدها الموان الدلائل السابقة على الحركات الاجتماعية عبر الحدود التي نشهدها 
اليوم تعود تاريخيا إلى القرن التاسع عشر؛ لكن الأنشطة المعاصرة تشمل أعدادا أكبر 
بكثير من الناس وموارد أعظم من المؤسسات المعنية ولها تأثير أشد فاعلية.

والحركات الاجتماعية العالمية تتميّز بتتوع هائل. ومن مظاهر ذلك أنها تتصدى لمعالجة مجموعات واسعة من القضايا نتراوح ما بين حقوق السكان الأصلبين لإقليم ما إلى قضايا حاملي فيروس مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أو المصابين به. كما أنّ لدى تلك الحركات تصورات متباعدة للغاية فيما بينها عن العالم المتحول الذي تحلم بإقامته، متنقلة فيما يلهم أفكارها بين المذهب الفوضوي إلى الفاشية الجديدة إلى مجموعة

كبيرة من الديانات التقليدية والناشئة وغيرها كثير. وتعتبر بعض هذه الحركات عالمية من حين الله التعمل من خلال شبكات تغطي العالم أجمع من قبيل "بدائل التتمية مع المرأة من أجل عصر جديد"، Develeopment Alternatives with Women for a ( المواقع الم

وهناك أيضا حركات تشنّ حملات منعزلة في حين تسعى حركات أخرى إلى تحقيق أهدافها من خلال اتفاقات تحالف على نطاق أوسع، ومنها "شبكة العمل لمواجهة مشكلات المبيدات" (Pesticides Action Network) التي تضمّ نحو ثلاثمائة وخمسين جماعة في أكثر من خمسين بلدا. ومن أنشطة التحرك الاجتماعي ما يشمل كلا من المساعي الارتجالية المتقرقة التي يقوم بها الهواة (كالعديد من احتجاجات الطلاب) والبرامج المدروسة طويلة الأمد التي يعنها المحترفون والعاملون المخضرمون في المؤسسات المعنية (كالأنشطة الراسخة لحركتي "السلام الأخضر Green Peace".

وأخيرا نذكر أن الحركات الاجتماعية العالمية تتنهج استر التجيات متنوعة، فبعض النشطاء يعتقد أن من المناسب أن يعمل مع الحكرمات ووكالات نظام الحكم العالمي وروابط رجال الأعمال، في حين يعتقد بعضهم الآخر أن أي تعامل مع المؤسسة انتقليدية يعتبر تتازلا مرفوضا عن المبادئ.

وعلى الرغم من أنّ الحركات الاجتماعية العالمية غالبا ما تعاني من نقص في الموارد ومن الخلافات الداخلية التي تهددها بالانقسام، ففي وسعها أن تمارس نفوذا ملموسا في نظام الحكم العالمي المعاصر. وقد أسهمت هذه الحركات فعلا، فيما أسهمت، وإلى حدّ كبير في حقن أفكار التجديد والتطوير في مناهج السياسات الخاصة بالحفاظ على البيئة، مثلا، وحماية حقوق الإنسان، والإغاثة وقت الكوارث، وتوفير الرفاه الاجتماعي وتحسين ظروف المجتمعات المحلية. ولم تحلّ تسعينيات القرن العشرين حتّى كانت وكالات نظام الحكم العالمي الكبرى قد أقلمت العديد من مكاتب الاتصال مع ما تسميها هذه الوكالات عادة بالمنظمات غير الحكومية (NGOS) [راجع الفصل الخامس عشر]. وقام العديد من جمعيات التحرك الاجتماعي بأدوار مهمة في نقديم المشورة

للمؤسسات الرسمية وفي تقديم العون لتطبيق سياساتها. والواقع أن هيئات كالبنك الدولي ومكتب المندوب السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، أصبحت تعتمد أحيانا اعتمادا كبيرا على معونة بعض المنظمات غير الحكومية.

# الحقل ١-٤: فيروس HIV ومرض AIDS - دراسة حالة في نطاق نظام الحكم العالمي

تعرف العلماء على مرض نقص المناعة المكتسب AIDS المدرة الأولى عام . 19۸۱. وفي حقبة العولمة، ومع مثات الملايين من المسافرين الذين يعبرون الحدود جوا كل عام، ارتفع عدد الإصابات المسجلة بهذا المرض إلى مائة وخمسين ألف حالة في العالم خلال عام ١٩٨٨ وزاد هذا العدد إلى أربعمائة ألف حالة بنهاية عام ١٩٩١. وخلال هذه الفترة أصيب من ثمانية إلى عشرة ملايين شخص آخرين بغيروس HIV الذي يعتقد أنه يسبب هذا المرض. وفي ظروف انعدام العلاج الشافي يتوقع أن يصاب ملايين آخرون به يأدحاء العالم.

وقد حظي الفيروس والمرض باهتمام عالمي لم يحظ به أي وباء آخر في فترة ما قبل السفر عبر الحدود. وسرعان ما أثار المرض ذعرا عالميا أدى بدوره إلى عقد الموتمرات العالمية وتشكيل مجموعات التضامن العالمية ووضع سياسات عالمية واعتبار الأول من ديسمبر من كل عام "يوم الإبدز العالمي". وأقر العالم بلسان أحد رؤساء الحكومة السابقين في فرنسا، بأن "الإبدز سيهزم في كل مكان، أو أنّه لن يهزم على الإطلاق".

وضمت الحملة العالمية ضد الإيدز مجموعات كبيرة من وكالات نظام الحكم العالمي. وعملت الدول من جانبها، على تتثبيط أنظمة الصحة العامة فيها إمّا إفراديا أو من خلال المشاورات المنتظمة بين الحكومات. وفي السوقت ذاتمه بادرت هيئات نظام ما فوق الدولة المواجهة الوباء مثل

"IDS Task Force of the European Union" المتخصصة الإيدز التابعة للإتحاد الأوربي) "lobal Programme on AIDS" (البرنامج العالمية الإيدز التابع لمنظمة الصحة العالمية، وقام عدد من الشركات العالمية كشركة Benetton برعاية إعلانات للخدمة العامة لمواجهة انتشار المرض. كما

حرصت هيئة الصليب الأحمر الدولية وغيرها من الجمعيات التي لا تسعى إلى الربح وتعنى بشؤون رعاية المرضى، على إقامة اتصالات وأعمال تتسبق منتظمة عبر الحدود. وعلى الصعيد الأهلي، شكّل المصابون والمرضى "الشبكة العالمية للأقراد المعايشين لفيروس HIV ومرض الإيذر". ولم نشهد تتظيمات عالمية متعددة الأوجه كهذه تصدت مثلا لوباء الانظرنزا الذي لجتاح العالم عامي ١٩١٨ -١٩١٩، ناهيك عن وباء الطاعون الذي عصف بالقارات خلال القرن الرابع عشر.

وقد حضر الآلاف من الجماعات المدنية المؤتمرات العديدة برعاية الأمم المتحدة لبحث القضايا العالمية منذ سبعينيات القرن العشرين حيث مارست ضغوطها على المسوولين ونفوذها في صياغة برامج العمل التي تمخضت عنها تلك المؤتمرات. وتقيدنا أحداث كهذه في رسم صورة عن السياسة الجديدة التي كانت تتشكّل خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، والتي شهدنا الحركات الاجتماعية فيها توجه الكثير من جهودها لإعادة صياغة السياسات التي تنتهجها الحكومات على الصعيدين القومي والمحلي من خلال وكالات تنظيمية ما فوق الدولة.

وبهذه الطرق وغيرها لم يهدف كثير من الناشطين داخل الحركات الاجتماعية العالمية إلى تغيير تلك السياسات فحسب حوقد نجحوا في ذلك إلى حد ما - بل سعوا أيضا إلى إعادة تركيب الأفكار والوسائل السياسية من جذورها. وكثيرا ما كانت مبادراتهم تتحدى المفاهيم والإجراءات وأساليب العمل السياسي السائدة. فقد تبنّى عدد من هذه الحركات أنماطا من أساليب اتخاذ القرار لا تعتمد أبدا على التنظيم الطبقي من القمة إلى القاعدة أو العكس، وأشركت عددا أكبر من النساء في أنشطتها يفوق أعدادهن في القنوات الا سمية أو التجارية.

ونتيجة أنشطة الحركات الاجتماعية العالمية، أصبحت المشاركة الشعبية في السياسة العالمية مباشرة وكثيفة إلى حد يفوق كثيرا ما شهدته فترة الحكم الويستفالي حين لم تكن مشاركة المواطنين تعني أكثر من مجرد صوت في الانتخابات العامة لتحديد الحزب السياسي الذي سيرسم معالم السياسة الخارجية للدولة.

#### النقاط الرئيسية

- شجعت العولمة على زيادة التعاون المباشر عبر الحدود بين الحكومات الإقليمية
   و البلدية.
- أحدثت العولمة توسعا كبيرا في تنظيم ما فوق الدولة من خلال وكالات نظام الحكم العالمي.
- يقوم القطاع الخاص بدور نشط في نظام الحكم العالمي المعاصر، من خلال وكالات الإشراف والمجموعات الفكرية ذات النفوذ والمؤسسات والمجالس الاستشارية.
- تبعث الحركات الاجتماعية العالمية الكثير من الحيوية والإبداع في السياسة العالمية المعاصرة من خلال التنوع الهائل في أشكالها التنظيمية وتركيزها على القضايا المهمة وإبرازها، إضافة إلى الأساليب التي تنتهجها لتطبيق أفكارها.

# تحدي الديمقراطية العالمية The Challenge of Global Democracy

عرفنا أنّ العولمة قد شجّعت على إحداث تحول في نظام الحكم العالمي بعيدا عن التركيز المتقرد على نظام الدول ونحو تنظيم معقد متعدد الطبقات من وسائل وضع الأحكام وإحلال النظام حيث لا يعتبر أي موقع مكانا ذا سيادة. وتفقش الإدارة السياسية البوم إلى وجود مركز واضح ومحدد للقيادة والسيطرة من النوع الذي كانت تتيحه في الماضي الدولة الويستفالية. يضاف إلى هذا أن قدرا كبيرا من زمام المبادرة في مجال صوغ المعايير السياسية هو الآن في أيدي هيئات خارج نطاق القطاع العام، أي وكلاء السوق التجارية والحركات الاجتماعية. والسؤال الآن: ما مضامين هذه التطورات بالنسبة إلى الديمقراطية؟

الديمقراطية التي تعنى حكم الشعب - تعتبر على نطاق واسع الجانب الأخلاقي الرئيس الذي يسبغ الشرعية في إطار نظام الحكم المعاصر. ومع أنّ تعريفات الديمقر اطية وآليات تحقيقها كانت متنوعة إلى حدّ كبير من بلد إلى آخر، ومن فترة زمنية إلى أخرى، فهناك إجماع واسع وراسخ نسبيا في عالم اليوم على أن نظام الحكم الجيد يعنى

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع ٥٦

نظام الحكم الديمقراطي. من هنا، وقبل إنهاء هذا الفصل، نجد من المناسب أن نطرح سؤالا مهما ومعياريا ألا وهو: ما الذي يجري للديمقراطية في العالم المعولم المعاصر؟

قد تبدو العولمة من النظرة الأولى أنها توفّر إمكانيات لترسيخ دعائم الديمقر اطبة. وقد عرفنا سابقا أنها تفتت سيادة الدولة، كما شهدنا على الدولم أنه كان هذاك تأزم جوهري بين السيادة والديمقر اطبة. فالسيادة تتطوي على سلطة شاملة وعليا وغير محدودة ومحسرية، في حين يفترض عموما أن الديمقر اطبة تتطوي على ملطة محدودة ومبعثرة ومشر وطة وجماعية. وحتى عندما تتخب الحكومات بشعبية كبيرة يبقى احتمال الخطر في أن تتركّز السلطة في يد الدولة. وينبغي عند هذا الحد أن يقدم زوال السيادة من حيث المبدأ فرصا لتوسيع مجال الديمقر اطبة.

لكن المؤسف أنّ العولمة حتّى الآن قد جعلت الأمور أسواً في أغلب الحالات. فنظام الحكم المعاصر ما بعد السيادة مصاب بفجوات كثيرة من مظاهر العجز الديمقراطي. يتجسد ذلك في أن الدولة ووكالات نظام الحكم العالمي والسوق التجارية والحركات الاجتماعية العالمية جميعها تعاني من نواحي التقصير على صعيد المشاركة الشعبية وجني ثمراتها، والتشاور والنقاش، وإشراك الجماهير ونطاق تمثيلها في العملية الديمقراطية ومدى الدستورية والمسؤولية.

# العولمة والدولة الديمقراطية Globalization and the Democratic State

يفترض بعض المتحمسين أن العولمة والأقرطة (اعتماد النظام الديمقراطي) قد تكونان وجهين لعملة واحدة. وقد احتفل الليبراليون بوحي من هذه الفكرة، باكتساح موجة التغيير الديمقراطي أنحاء كثيرة في العالم أواخر القرن العشرين إثر انهيار سياسة التمييز العنصري، والشيوعية ونظم أخرى تعتمد أسلوب الحزب الواحد في الحكم. غير أن التنافس السياسي في الدول التي تعتمد أسلوب تعدد الأحزاب لم يكن في حد ذاته ضمانا لتوسيع قاعدة المشاركة الشعيبة والإشراف على أنشطة الدولة. وما زالت أغليبة الدول ماضية كعادتها في انتهاك حقوق الإنسان في هذه الفترة من العولمة. وحتى الدول التي تحظى بسجل ممتاز لدى "منظمة العفو الدولية"، نادرا ما تستشير مواطنيها ولاسيما فيما يتعلق بالسياسات المرتبطة بالعولمة. إذ لا يكاد يكون لمواطني هذه الدولي كمة تذكر في قرار الدولة بأن تعتمد، أو لا تعتمد، توصيات "صندوق النقد الدولي"، مثلا، لإجراء تعديل

في هيكل البرامج الاجتماعية. وحتى في حال قررت الدولة أن تشرك مواطنيها إشراكا كاملا في هذه القضايا، فغالبا ما تكون قدرة الحكومات الوطنية على التحكم في تدفق موجات العولمة إلى داخل بلدانها قدرة محدودة كما ذكرنا سابقا. وعند هذا الحد، لا تقدم لذا الدولة ضمانا بأنها ستعطى الإرادة الشعبية كلمتها في اتخاذ القرارات المتعلقة برأس المال العالمي ومشكلات البيئة العالمية. إلخ. من هنا ينبغي أن تكتمل الحكومة التي تدير شؤون البلاد بأسلوب ديمقراطي، أو ربّما ينبغي حتى أن تحل محلها، أدوات حكم ومؤسسات أخرى.

#### وكالات نظام الحكم العالمي والديمقراطية

#### Global Governance Agencies and Democracy

لسوء الحظ فإن هذه الوكالات لا تعطينا في هذه الفترة الضمانات الإضافية اللازمة لنشر الديمقراطية في العالم. فالمشاركة الشعبية المباشرة، أو لا، ضئيلة للغاية في أنشطة الوكالات المذكورة. ومعظم الاجتماعات التي يعقدها "مجلس حكّام البنك الدولي" و"مجلس الأمن الدولي" وغيرها من هيئات اتخاذ القرار، تجري في جلسات مغلقة، وراء أبراب موصدة. كما أنّ معظم مواطني العالم يجهلون تماما مجريات الأعمال اليومية لهذه الهيئات. وما هذه المنظمات، في الحيّز الأكبر من أنشطتها، سوى ممالك من "سياسات الغنيين" (تكنوبوليتيكس technopolitics) حيث الاقتصاديون والمحلسون والمديرون والمهندسون والكيميائيون والمحامون وغيرهم من "الخبراء" (التكنوقراطيين) يقعون خارج نطاق التدقيق الديمقراطي. وحين تتجم عواقب وخيمة عن العباسات هؤلاء، كما هي الحال، مثلا، بالنسبة للآثار الضارة بظروف الرفاه الناجمة عن العبيد من سياسات التعديل الهيكلي في الكثير من الدول، فإنّ الوكالات المعنية بذلك لا تعتبر رسميا وشعبيا مسؤولة عن تلك العواقب.

وقد يقول البعض: إنّ وكالات نظام الحكم العالمي تؤدي وظيفة تمثيلية غير مباشرة، من حيث وجود وفود الدول فيها للتحدث باسم السكّان الوطنيين على اختلافهم في أنحاء العالم. غير أنّ لمعظم الدول تمثيلا ديمقراطيا مريبا. يضاف إلى هذا أن أساس "لولة واحدة بصوت واحد" المعتمد في تمثيل الدول داخل العديد من الهيئات العالمية، يعني أن دولة صغرى كأندورا، ودولة كبرى كالهند تتساويان في قيمة صوت كل منهما.

وعلى صعيد آخر لا يعتبر احتكار العضوية الدائمة وحق النقض (الفيتر) من قبل خمس دول في مجلس الأمن الدولي مبررا من الناحية الديمقراطية. وكذلك هي الحال بالنسبة إلى التصويت على أساس الحصص داخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث يسيطر ربع عدد الدول الأعضاء فيهما على ثلاثة أرباع عدد الاصوات.

وهناك اعتراف متزايد بأنّ طابع وكالات نظام الحكم العالمي غير ديمقراطي. وقد التخد الاتحاد الأوروبي خطوات (محدودة) منذ سبعينيات القرن العشرين لرفع نسبة الماشركة الشعية المباشرة في أنظمة حكم ما فوق الدولة ورفع نسبة العوائد الناجمة عن هذه المشاركة على الشعوب. كما قطع معظم هذه الهيئات خطوات في اتجاه الكشف عن قدر أعظم من المعلومات للجماهير عن انشطتها. لكن هذه الإصلاحات قليلة ومنتقصة في أحسن الأحوال. ولم يتحقّق شيء يذكر حتى الأن إثر الاقتراحات الداعية إلى إحلال لحير اطبح المدى في هيكلية تلك المؤسسات وأعمالها.

## Democracy? Global Market

# ديمقراطية السوق العالمية

لقد نجمت التدنيات الأخرى المقلقة في مستويات الديمقراطية عن سوقنة (سيادة أحكام السوق التجارية) نظام الحكم الموصوف آنفا. ويصح القول: إنّ الدعاة إلى مبدأ "لعه يعمل" (أي: مبدأ الحرية الاقتصادية) يدّعون بأنّ السوق توسع مدى المشاركة والإشراف الشعبيين. وهم برون من منظورهم، أنّ الديمقراطية العالمية تتحقق عندما يصوت المستهلكون والرأسماليون (لا المواطنون) بنقودهم (لا بأصواتهم الانتخابية) من أجل الحصول على أقصى مردود لأموالهم (لا تحقيق أقصى الامكانات البشرية) في أحد الأسواق العالمية (لا في دولة إقليمية).

ويفترض هذا الرأي بأنّ المال والمادة هما كل شيء وغاية المنتهى على صعيد السياسة. وفي هذا السياق أخضعت الاهتمامات الديمقراطية التقليدية بالكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص لطغيان التراكض وراء الكفاءة الإدارية وجودة المنتجات. وفي أجواء ديمقراطية السوق تعني المحاسبة مسوولية مجلس الإدارة تجاه حملة الأسهم ومسوولية شركة ما تجاه زبائتها، مع أنّ حملة الأسهم، على الصعيد الوقعي، نادرا ما يكون لهم تأثير في سياسات الشركة، والزبائن غالبا ما يكونون أسرى كبار المحتكرين. وأعظم ما يدعو إلى القلق هنا بالطبع، هو أن المشاركة الشعبية في أنظمة الحكم المرتبطة بأحكام

السوق التجارية والحصول على مزايا تلك المشاركة يعتمدان أولا على الثروة والدخل. وما أقل عدد الأشخاص الذين يتلقّون دعوات لحضور اجتماعات "المنتدى الاقتصادي العالمي" ومثيلاته من الهيئات.

## الحركات الاجتماعية العالمية والديمقراطية

#### **Global Social Movements and Democracy**

وفي مقابل دعاة السوق يقف دعاة الحركات الاجتماعية العالمية باعتبار أنها السبيل لتحقيق الديمقراطية في هذا العالم المعولم. واللافت حتما أنّ الناشطية المدنية العالمية (Global Civic Activism) قد تنامت بشكل يدعو إلى الإعجاب خلال العقود المنصرمة. وقد منحت العولمة فرصا بشكل خاص للنساء والمعوقين والشائين جنسيا من الجنسين والسكان الأصليين في بعض الدول كي تعبئ هذه الفئات طاقاتها إلى درجة لم تكن متاحة عموما لها في إطار سياسة الحكم الإقليمي في ظل النظام الويمنقالي.

غير أن هذه المكتسبات التي تفضي إلى الديمقراطية ينبغي أن توضع في المنظور المناسب وفي مواجهة الجوانب الأخرى الأبعد ما تكون عن الديمقراطية والتي ترتبط بالحركات الاجتماعية العالمية المعاصرة. ويكفي القول: إنّ قسما ضنيلا جدا من سكان العالم قد سنحت له فرص للمشاركة المباشرة في هذه المبادرات، وما زالت الغالبية الكاسحة من المحرومين في هذا العالم تعوزها الأموال والمهارات اللغوية (أو التسهيلات الخاصة بالترجمة) والإقادة من خدمات الإنترنت (شبكة المعلومات الحاسوبية العالمية) والموارد الأخرى التي يعتمد عليها نفوذ الحركات الاجتماعية العالمية. ونتيجة لهذا ظلت هذه الناشطات في معظم نواحيها حكرا على قسم ضئيل من سكان العالم تتتمي غالبيته إلى البيض، ويكاد يكون جميع أفراده من الطبقة الوسطى الذين يتجمعون في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان.

وعلى الرغم من الزيادات التي طرأت مؤخرا، لا بزال أقل من ١٥% من عدد المنظمات غير الحكومية ذات الوضع الاستشاري لدى الأمم المتحدة يتمركز فيما يدعى بالجنوب (من الكرة الأرضية). زد على ذلك أن أعضاء الحركات الاجتماعية العالمية، في الشمال كما في الجنوب، ينتخبون أنفسهم عموما ولا يتبعون إجراءات رسمية لتحقيق الشفافية في أنشطتهم وضمان محاسبتهم تجاه أولئك الذين يدّعون أنهم يخدمونهم.

وخلاصة القول: إن الديمقر اطية تعاني وضعا حرجا في جميع مجالات نظام الحكم المعاصر. وفي عالم اليوم المعولم يجري وضع الأحكام وتطبيقها بشكل رئيس من خلال التنافس بين فثة النخبة لا من خلال الديمقر اطية التمثيلية، ناهيك عن ديمقر اطية المشاركة. ولا يتضح في الوقت الحاضر ما إذا كان يمكن أن تتحقق الديمقر اطية في المستقبل العولمي القادم. لذلك تعتبر إعادة النظر في شأن الديمقر اطية، كما يرى بعض المفكرين، المهمة الأولى التي تواجه النظرية السياسية اليوم.

## النقاط الرئيسية

- العوامة تجعل من المستحيل تحقيق الديمقر اطية من خلال الدولة وحدها.
- وكالات نظام الحكم العالمي تعاني من مظاهر عديدة من العجز الديمقراطي
   الشديد.
- نظام الحكم العالمي بوسائل السوق التجارية ينطوي على نواح عميقة من عدم
   المساواة وحكم مستويات الكفاءة العالية على حساب الديمقر اطية.
- والحركات الاجتماعية العالمية أيضا تعاني، بعامة، من بلبلة وهشاشة في رصيدها الديمقر الحلي.

## الخاتمة

يشير هذا القصل الاقتتاحي، شأنه شأن الفصول اللاحقة في هذا الكتاب، إلى أن العولمة قد غيرت، ولا تزال تغير، طبيعة السياسة العالمية، مع أنّ سمة هذا التغيير ومداه يخضعان لنقاش كبير. فالمحللون يواجهون انقساما عميقا فيما بين آرائهم حين يتطرقون لوضع التعريفات والمعايير والتفاسير والتنبؤ بحدوث العالى وبحث التقويمات الأخلاقية للمولمة. والوقع أنّ العديد من زمائي في ميدان العلاقات الدولية أن يوافقوا على أجزاء من الأفكار التي طرحتها في هذا الفصل، لا بل قد لا يوافقون عليها كلها. لكننا نواجه اليوم قضايا وتفاعلات مختلفة في الشؤون العالمية، ولن يغيدنا التصدي لدراسة "العلاقات الدولية" بالأسلوب الذي كانت تنتهجه الأجيال السابقة من الباحثين.

وخلاصة ما سبق أقول: إن التاريخ المعاصر يشهد تحولا مهما في نطاق السياسة العالمية الواسع المدى، فإضافة إلى الجغرافيا التقليدية للأماكن والمسافات والحدود، نشهد الآن بعدا عالميا واسع الأرجاء لا تعرف فيه ظروف معينة وبشكل فعال مكانا محددا (أي: أنها يمكن أن تطرأ في أي مكان على الأرض) أو مسافات محددة (أي أنها تستطيع أن تعبر كوكبنا في لمح البصر) أو حدودا مرسومة (أي أنها تتحرك عبر الدول دون أن تعيقها الحدود الرسمية). وقد كان للانتشار المتسارع للظواهر العالمية منذ منتصف القرن العشرين عدد من المضامين المهمة بالنسبة إلى نماذج أنظمة الحكم. فمن ناحية، جعلت العولمة المبدأ الأساسي القديم المنتمل في السيادة لاغيا، على الرغم من أنّ الدولة مع هذا استمرت في القيام بدور رئيس في تنظيم الحياة الاجتماعية.

ومن ناهية أخرى، شجّعت العولمة على تزايد أوجه أخرى عدة من السلطة والحكم في مجال السياسة العالمية، بما في ذلك العلاقات ما دون الدولة عبر الحدود، وقوانين نظم ما فوق الدولة، والمبادرات التنظيمية من قبل مؤسسات السوق والحملات التي تقوم بها الحركات الاجتماعية العالمية.

لذا يحتاج دارسو "العلاقات الدولية" اليوم إلى استكشاف آليات عمل نظام الحكم العالمي ككل. ولا يمكننا، تبعا للنموذج التقليدي، أن ننطلق في ذلك الاستكشاف تلقائيا من بحث نظام الدولة أو نظام الدول، كما لا يمكننا أن نفترض، ونحن راضون عن أنفسنا، بأنّ النماذج القديمة للسيادة والديمقراطية ستفرجنا من هذه المعضلة في عالم معولم. إن ضمان قيام الديمقراطية في نظام حكم ما بعد السيادة هو أحد التحديات الكبرى في بناء الأمن العالمي خلال القرن الحادي والعشرين.

#### أسئلة.

- ١. ما الفارق بين العولمة والتدويلية (أي نظام "الحكومة الدولية")؟
  - إلى أي مدى تعتبر العوامة ظاهرة جديدة؟
- اذكر بعض المفاهيم الخاطئة التي شاع ارتباطها بفكرة العولمة.
  - ما هي بعض القوى الدافعة وراء العولمة؟
    - ٥. ما المقصود بعبارة: سيادة الدولة؟

- كيف أسهمت العولمة في تآكل نظام الدولة ذات السيادة؟
- ٧. لماذا حافظت الدولة على بقائها في الحقبة المعاصرة من العولمة؟
  - ٨. كيف تقوم العلاقة بين العولمة والحرب؟
- 9. ابحث في المكتسبات الأخيرة التي حققها قانون ما فوق الدولة والقيود المستمرة عليه.
  - ١٠. اشرح إسهام القطاع الخاص في نظام الحكم العالمي.
  - 11. ما هي الحركات الاجتماعية العالمية، وكيف تشارك في السياسة العالمية؟
    - ١٢. كيف تطرح العولمة تحديات أمام الديمقر اطية؟

# مراجع أخرى للقراءة:

Bull, H., The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics (London: Macmillan, 1977)

تبحث هذه الدراسة الكلاسيكية للنظرية الدولية بروز نظام الدول وارتقاءه اللاحق وآفاق مستقبلة.

Carlsson, I. et al., Our Global Neighborhood (Oxford: Oxford University Press, 1995)

ينقصتى هذا التقرير الذي أعدته "لجنة بحث نظام الحكم العالمي" (وهي مجموعة من الأكاديميين والناشطين ورجال الدولة من جميع أنحاء العالم) تطور نظام الحكم على النطاق العالمي، ويخاصة من خلال نظام الأمم المتحدة. ويبرز التقرير نواحي القصور المتعددة في مجال الترتيبات الراهنة ويعرض عددا من المقترحات من أجل الإصلاح على صعيد المؤسسات.

Featherstone, M. (ed.), Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity (London: Sage, 1990)

يجمع هذا الكتاب مختارات من كتابات عدد من علماء الاجتماع وعلماء الأصول البشرية المهتمين بالعولمة والاسيّما من حيث تأثيرها في النواحي التي نخضع فيها الأثر السياسة العالمية. Hirst, P., and Thompson, G., Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance (Cambridge: Polity Press, 1996)

يطرح هذا الكتاب آراء تعارض الافتراضات "العولمية" بأنّ العولمة ظاهرة جديدة لا يمكن أن تتر اجم و تتجاوز كليا نطاق سيطرة الدولة.

Kofman, E., and Youngs, G., (eds.), Globalization: Theory and Practice (London: Printer, 1996)

تعمق مقالات هذا الكتاب آراءنا في العولمة والتي اكتسبناها من خلال حوار ما بين النظم المعنية في إطار العلاقات الدولية والجغرافيا. وما دامت العولمة تتطوي على تغيير للجوانب الواسعة النطاق في الحياة الاجتماعية، فهي تصبح موضوعا يهتم الجغرافيون كثير ابأنّ بخوضوا فيه.

Peterson, V. S., and Runyan, A. S., Global Gender Issues (Boulder, Col.: Westview Press, 1993)

يبرز هذا الكتاب الجامعي عددا من الطرق المهمة، والمهملة في الغالب، التي تندرج بها في نطاق العولمة العلاقات بين الجنسين (أي الهياكل الاجتماعية من الذكورة والأنوثة).

Rosenau, J. N., and Czempiel, E.-O., (eds.), Governance without Government: Order and Change in World Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1992)

تتقصى هذه المجموعة من المقالات بأقلام منظرين من أمريكا الشمالية في العلاقات الدولية مسائل كيان الدولة والسيادة ونظام الحكم العالمي والديمقر اطية في مجال السياسة العالمية أو أخر القرن العشرين.

Sakamoto, Y. (ed.), Global Transformation: Challenges to the State System (Tokyo: United Nations University Press, 1994)

في هذا الكتاب الذي نشرته جامعة الأمم المتحدة، يعرض أكاديميون من أنحاء العالم تصوراتهم وآراءهم في الملامح المتغيرة للسياسة العالمية المعاصرة.

Scholte, J. A., Globalisation: A Critical Introduction (London: Macmillan, 1997)

يعالج هذا المؤلف العولمة من منظور تاريخي ــ اجتماعي، ويجري تقويما لهذا الانتجاه الجديد لا من حيث نماذج نظام الحكم (كما أوردنا في الفصل السابق) فحسب، بل من حيث هياكل الانتاج والهوية والبيئة والمعرفة أيضا.

Sklair, L., Sociology of the Global System (Hernel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1991)

يركّز هذا البحث الذي يتقصى جانب الاقتصاد السياسي من العولمة على دور الشركات متعددة الجنسيات وعلى اتجاه عالمي نحو الاستهلاك.

Waters, M., Globalization (London: Routledge, 1995)

يعرض هذا البحث التمهيدي في مجال علم الاجتماع مسحا موجزا لنظريات العولمة، كما يعرض النتائج الاقتصادية والسياسية والثقافية الناجمة عن عملية العولمة.

# الجزء الأول

#### The Historical Context

## السياق التاريخي

نرغب في هذا الجزء من الكتاب أن نضع القارئ في سياق تاريخي يمكن من خلاله فهم طبيعة العولمة وأبعادها. ولنا في هذا هدفان: الأول، أن نمهد للجوانب الرئيسية من التاريخ الدولي وذلك من خلال مجموعة من الفصول المركزة تأريخيا وبشكل مكنف بالتدريج. ونبدا بعرض عام للمجتمع الدولي من أسس انطلاقه من بلاد الإغريق القديمة وحتى القرن العشرين. ونعتقد أن قارتنا بحاجة إلى اكتساب تفهم أساسي للتطورات البارزة في تاريخ السياسة العالمية، إضافة إلى نوع من السياق المناسب لتفهم الحقبة المعاصرة من تاريخ العالم. ويتبع ذلك فصلان يبحثان في القضايا الرئيسية لتاريخ القرن العشرين، من تاريخ الهارة المابقة للحرب العالمية الثانية، والثاني: يبحث في الفترة التي

ويتركز فصلنا الأخير بشكل أكثر تحديدا على الفترة المبتدئة بأواخر ثمانينيات القرن العشرين، ويتعمّق في أبرز التطورات التاريخية خلال هذه الفترة، أي نهاية الحرب الباردة. ونتمنى أن تخدق هذه الفصول على قارئنا الكثير من المعلومات الحافزة إلى إثارة اهتمامه بها في حد ذاتها، لكن هدفنا الثاني هو لفت انتباه القارئ إلى أهم قضايا التاريخ الدولي بحيث يتعمّق بنفسه في فهم هذه القضايا، سواء أكانت نظرية أم عملية، وهي المسائل التي تبحثها الأجزاء الثلاثة الباقية من هذا الكتاب.

من هذا المنطلق نعتقد أن عرضا اللتاريخ الدولي من شأنه أن يضع القارئ في سياق يستهل من خلاله بحث ظاهرة العولمة: هل هي ظاهرة جديدة تغيّر تغييرا جذريا النماذج الرئيسية للتاريخ الدولي أم أن هناك ظواهر سبقتها تجعلها ذات تأثير أقل ثورية ممّا نعتقد؟

تطور المجتمع الدولي

# The Evolution of International Society



رويرت اتش جاكسون

(Robert H. Jackson)

- الأصول والتعاريف
- بلاد الإغريق وإيطاليا في عصر النهضة
  - المجتمع الدولي الأوروبي
    - عولمة المجتمع الدولي
  - مشكلات المجتمع الدولي العالمي

#### دليل القارئ

يبحث هذا الفصل فكرة المجتمع الدولي، وبعضا من مظاهره التاريخية. والمنطلق هو بحث التنظيم البشري على شكل مجتمعات سياسية منفصلة جغرافيا والعلاقات الأفقية من الصراع والتعاون التي انبثقت من تعايشاتهما السياسية المشتركة. وعلينا أن نفهم المجتمع الدولي على أنه رد مؤسساتي متميز لاستيعاب ذلك الواقع من التعايش السياسي. وقد اتخذ هذا المجتمع أشكالا متعددة من العصور القديمة إلى العصر الحاضر، لكنه يكشف أيضا عن سمات مشتركة، أهمها وجود علاقة من الاستقلالية فيما بين المجتمعات السياسية التي تعرف عادة بالدول.

أرغب أن أقر بفضل كل من Kal Holsti وRon Deibert لنولحي النقد المفيدة التي أبدياها لدى مراجعتهما مسودة سابقة لهذا البحث.

#### **Origins and Definitions**

## الأصول والتعاريف

لكي نفهم عالمنا المعاصر ومدى أهمية المعولمة نحتاج إلى بحث مسيرة الارتقاء التي وصلت بالمجتمع الدولي إلى وضعه الحاضر. ولا يمكن أن يتجاوز الأصل التاريخي للعلاقات الدولية كونه ضربا من التخمين. لكننا من الناحية الفكرية، نجد أن ذلك الأصل كان فترة بدأ البشر خلالها يستقرون في أراض محددة ويتجمعون على شكل مجتمعات سياسية تقوم على أقاليم منفصلة. وواجهت كل مجموعة منهم المشكلة التي لا مفر منها، وهي التعايش مع المجموعات المجاورة التي لم يكن في وسع تلك المجتمعات تجاهلها أو تجنبها لوجودها على أرض الواقع إلى جوارها المباشر.

وكان على كلّ مجموعة أن تتعامل مع مجموعات تقطن بعيدا لكنها كانت لا تز ال قادرة على مدّ تأثيرها إليها. ولا بدّ من أن التجاور الجغرافي أصبح يعتبر منطقة التقارب السياسي إن لم يكن قد أصبح نوعا من الحدود الفاصلة. (ونذكر هنا أن إحداث الحدود الدولية المرسومة رسميا جاء بالطبع في فترة لاحقة بعيدة مع قيام مجتمع الدول الأوروبية الحديث). وحيث كان يطرأ التماس كان لا بدّ أن يترافق بأنشطة بشرية من قبيل التنافس والخلافات والترهيب والتدخل والغزو والفتح وغير ذلك من التفاعلات القتالية.

لكنّه لا بدّ أيضا من أنه قد فتح باب الحوار والتعاون والتبادل والتواصل والاعتراف بالآخر وغير ذلك من العلاقات الودية.

ويمكن اعتبار ذلك الواقع الاجتماعي من العلاقات بين المجموعات البشرية على صعيد أفقي ـ مجازيا ـ أنه المشكلة الجوهرية للعلاقات الدولية المبنية على تمايز أساسي بين ذواتنا الجماعية وذوات الآخرين الجماعية في عالم أرضي مؤلف من العديد من الدوات الجماعية المماثلة والمتواصلة فيما بينها. وإن لم تكن هناك خطوط أفقية من التقسيمات الأرضية بين "لحن" و"هم"، فيمكن مع ذلك أن تظل هناك مجتمعات بشرية: ربّما على شكل مجتمعات سياسية منفصلة، أو ربّما على شكل مجموعات مرتحلة أو ربّما على شكل مجتمع عالمي مختلط من جميع أجناس البشر وخال من التمييز الجنري بين المجموعات البشرية أو ربّما في تشكيل أو نظام آخرين. لكن لا يمكن أن تكون هناك علاقات المجموعات البشرية علاقات الدولية، حسب مفهومها تاريخيا وتقليديا، هي علاقات المجموعات البشرية العارق، هناك على أرض محددة وذات ملامح سياسية مميزة.

ونصل الآن إلى بداية تعريف "المجتمع الدولي". وكما سبق وأشرنا، فإنّ هذا المصطلح يعني: العلاقات بين تجمعات بشرية منظمة سياسيا تحتل أراضي محددة ومميزة وتتمتع بقدر من الاستقلال بعضها عن بعض وتمارس السلطات التي يمنحها إياها هذا الاستقلال. وبهذا المفهوم يمكن تعريف المجتمع الدولي بأنّه مجتمع من التجمعات السياسية لا تخضع لأي سلطة مياسية أعلى.

## الحقل ٢ - ١ مفاهيم رئيسية

التعايش: "مذهب عش ودع غيرك يعش" بين التجمعات السباسية أو الدول. المنطقة: رقعة من سطح الكرة الأرضية يستوطنها تجمع سياسي أو دولة. سيادة الدولة: تميز للدولة بيرز استقلالها السياسي عن جميع الدول الأخرى. الدولة تسيطر على الدول

الأمن القومى: إحدى القيم الأساسية في السياسة الخارجية للدول. السياسة الخارجية للدول. مجتمع الدول: رابطة من الدول ذات السيادة تستند إلى مصالحها وقيمها ومعاييرها المشتركة. القانون الدولى: أحكام السلوك الرسمية التي تعترف بها الدول أو تتعاقد على

المجاورة وتخضعها لسلطانها من دون أن تحتل أر اضبها.

الامبر اطورية: دولة تملك الأرض التي تقوم عليها وأراضي خارجها: دولة امبر يالية.

الدولة الروحية: دولة تقوم على المبادئ الدندة

> الهيمنة: السلطة والسيطرة اللتان تمارسهما دولة متزعمة على دول أخرى.

منطلق الدولة: التطبيق العملي لمذهب الواقعية والمترادف معه بالفعل.

ميزان القوى: مذهب ونظام تلجم من خلالهما قوة دولة ما (أو مجموعة من الدول) بسبب القوّة المكافئة لدول أخرى.

أساسها فيما بينها.

النظام الدولي: قيمة مشتركة وحالة من الاستقرار والطمأنينة إلى التصرفات في إطار العلاقات بين الدول.

اللاتمييز: مذهب التعامل المتكافئ بين الدول.

حق تقرير المصير: حق تجمع سياسي أو دولة في أن يصبح دولة ذات سيادة.
حق الدفاع عن النفس: حق دولة ما في شن حرب الدفاع عن نفسها.

المجتمع العالمي: المجتمع الذي تفرزه العولمة.

الميثاق العالمي: الأحكام والقيم والمعابير التي تحكم المجتمع العالمي من الدول.

## الحقل ٢ - ٢: أقدم الوثائق عن "المجتمع الدولي"

هناك اتفاقات رسمية مسجلة بين المدن ـــ الدول القديمة تعود إلى عام ٢٤٠٠ ق.م ، وتحالفات تعود إلى ١٣٩٠ ق.م ومبعوثون إلى ٣٥٣ ق.م. (8-9 Barber 1979).

ويشار إلى هذه المجتمعات المنفصلة، بلغة العلاقات الدولية، بأنها دول يفهم عادة أنها كيانات مؤلفة من (١) سكان دائمين (٢) أرض محددة تقوم عليها (٣) وتخضع لسلطة حكومة مركزية (٤) تكون مستقلة عن جميع الحكومات الأخرى من نوع مماثل (Brownlie 1979).

وجرت العادة أن يطلق على هذا الوضع من الاستقلال الدستوري أو السياسي تعبير سيادة الدولة (James 196:25). ويلخص (Hedley Bull 1977:8) أساس الموضوع بما يلي: "نقطة الانطلاق في العلاقات الدولية هي وجود دول، أو مجتمعات سياسية مستقلة، لكل منها حكومة وتمارس السيادة على جزء محدد من سطح الكرة الأرضية، ويقطن فيها جزء محدد من سكان هذا الكوكب من البشر".

ويقدّم لنا (Hedley Bull 1977:13) أيضا التعريف التالي للمجتمع الدولى: "مجتمع من الدول (أو مجتمع دولي) ينشأ حين تشكل مجموعة من الدول، بوعي منها لوجود مصالح مشتركة معينة، مجتمعا بمفهوم أنها تعتبر أنفسها ملتزمة بمجموعة مشتركة من الأحكام في علاقة كل منها بالأخرى، وتشترك في عمل مؤسساتها المشتركة".

والمجتمع الدولي في الأساس تركيب سياسي جماعي أو "ليبرالي". والقيمة الجورية هذا هي الفرصة السياسية المتاحة الذاس كي يتمتعوا بوجود جماعي منفصل جغرافيا وبعيد عن التدخل المنبوذ من قبل المجموعات المجاورة والغرباء الآخرين. فالاستقلال هو القيمة الجوهرية في صميم مجموعة من القيم الدولية المهمة، بما في ذلك حق تقرير المصير، وعدم التدخل، وحق الدفاع عن النفس، وما شابه ذلك. والصيغة الموسساتية الأساسية التي تجسد هذه القيم وتبرزها هي سيادة الدولة.

ومن الصبغ الأبرز و الأجدر بالذكر في سياق العلاقات بين الدول ذات السيادة هي الدباماسية التي تهدف أو لا، كما هو واضح، إلى تسهيل هذه العلاقات وتطويمها. وقد جرى التعبير عن الترتيبات الدبلوماسية، بالطبع، بأشكال مختلفة من زمان أو مكان معينين إلى زمان ومكان آخرين: فالدبلوماسية في عهد اليونان القديمة، مثلا، كانت غير الدبلوماسية في إيطاليا إيّان عصر النهضة والتي اختلفت بدورها عن الدبلوماسية الكادسيكية التقليدية خلال القرن الثامن عشر أو الدبلوماسية العالمية خلال القرن العشرين (Nicolson 1954).

ومن الصيغ الأخرى القانون الدولي، الذي يعتبر أحدث عهدا، ويعود إلى القرنين المعادس عشر والسابع عشر حين كتبت أول نصوص قانونية دولية معترف بها، وكان الهدف منها توثيق الممارسات القانونية الجديدة من قبل ما كان يعرف في الفترة قريبة العهد في ذلك الوقت بالدول ذات السيادة.

ومن الصيغ الأخرى أيضا الاعتراف الرسمي فيما بين الدول والمعاملة بالمثل وقوانين الحرب والمؤتمرات الدولية وكثير غيرها. وفي القرن التاسع عشر تزايدت أهمية صيغة أخرى ألا وهي التراكب المعقد والواسع والمكثف من المنظمات الدولية -الشاملة والإقليمية وذات المهمات المحددة- والتي يدار بوساطتها البوم الكثير من شؤون العلاقات الدولية.

وهناك نقطة تستدق بخاصة أن يسلط الضوء عليها لكي يمكننا أن نفهم فكرة المجتمع الدولي ومظاهره في سياقها التاريخي المناسب. فالعلاقات الأفقية أو الهرمية بين المجموعات السياسية شأن مألوف تاريخيا في أظب مناطق العالم وهي قديمة قدم الأحداث التاريخية المدورة. والإمبراطورية السياسية هي الشكل السائد من أشكال العلاقات بين المجموعات السياسية نادرة نسبيا.

وقد تمكن الإغريق القدامى من إقامة مجتمع دولى صمد قرونا عديدة في خضم سياسي من إمبر اطوريات عدة تتنافس على الهيمنة بما فيها فارس ومقدونيا وروما. وفي ذلك الزمان كانت هناك أيضا إمبر اطوريات كبرى إلى جانب ما ذكرنا كما كان هناك نظام الوصاية في الأقاليم النائية خارج أوروبا والشرق الأوسط بما فيها الإمبر اطورية الصينية، أعظم الإمبر اطوريات من نوعها على الإطلاق، التي عاشت آلاف السنين ولو في ظلّ سلالات متعاقبة من الأباطرة.

وكانت الإمبراطورية النموذج السائد في إطار علاقات المجموعات السياسية في أوروبا الغربية طوال فترة الإمبراطورية الرومانية وخليفتها، مسيحية العصور الوسطى، التي بقيت حتى حوالي القرن السادس عشر. وفي أواخر العصور الوسطى (١٣٠٠- التي بقيت حتى حوالي القرن السادس عشر. وفي أواخر العصور الوسطى (١٣٠٠- نظام المدن/الدول في بلادهم يستند إلى نظام المدن/الدول في شمال إيطاليا ووسطها. والمجتمع الدولي العصري الأول المستند إلى نظام الدول ذات الرقعة الإقليمية الواسعة نشأ في وقت قصير بعد ذلك في شمال غرب أوروبا وهو الذي كان النواة التي ارتقى منها المجتمع الدولي العالمي المعاصر (انظر حقل التسلسل التأريخي لاحقا). لكن الإمبراطوريات بقيت قائمة في أوروبا والعديد من أنحاء العالم حتى القرن العشرين.

وكان النظام الإمبراطوري مهيمنا في أوروبا الشرقية حتّى نهاية الحرب العالمية الأولى. ومع أن الأوروبيين أنشأوا مجتمعا من الدول فيما بينهم جسد بجلاء الحداثة السياسية، فإنّهم في الوقت ذاته أنشأوا إمبراطوريات شاسعة ليحكموا من خلالها مجتمعات سياسية غير أوروبية في باقي أنحاء العالم. وهكذا نجد أنّ المجتمع الدولي لم يكن شائعا

عبر التاريخ على الرغم من أنّه أصبح عولميا في القرن العشرين وهو السائد الآن في القار ات جميعا.

#### النقاط الرئبسية

- المجتمع الدولي هو رابطة من دول أعضاء لا تتفاعل عبر حدود دولية فحسب،
   بل تشترك أيضا في أهداف ومنظمات ومعايير سلوكية مشتركة.
- هناك أنماط تاريخية مختلفة للمجتمع الدولي أهمها المجتمع الدولي العالمي
   المعاصد .
- لكي نفهم طبيعة المجتمع الدولي علينا أن نتذكر دوما العلاقات المتباينة بين
   المجموعات البشرية كالإمبراطوريات التي كانت أكثر شيوعا تاريخيا.
  - الاستقلال السياسي هو القيمة الأساسية للمجتمع الدولي.

## بلاد الإغريق وإيطاليا عصر النهضة

#### Ancient Greece and Renaissance Italy

يعرّف لذا آدم وطسون في دراسة مهمة نشرها عام (۱۹۹۲)، فيما يعرف، المدن/الدول المستقلة في بلاد الإغريق القديمة، ونظام الدول في إيطاليا خلال عصر النهضة، و"سلام ويستقاليا" المناوئ للهيمنة، و"تآلف أوروبا" (Concert of Europe) وعولمة نظام الدول الأوروبي، وحقبة القوتين العظميين والمجتمع الدولي المعاصر. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام موضوع تاريخي واسع لا يمكننا أن ندرس منه سوى بضعة أمثلة بارزة في هذا الفصل.

وسأبحث في هذا القسم باقتصاب مثالين قديمين ومهمين على فكرة المجتمع الدولي وروايات إقامته ألا وهما: بلاد الإغريق القديمة، وإيطاليا عصر النهضة. وتعتبر البودان القديمة، التي كان يطلق عليها اسم هيلاس، أول مظهر تاريخي للمجتمع الدولي. وكانت هيلاس رقعة جغرافية ووحدة ثقافية، لكنها لم تكن كيانا سياسيا منفردا أو دولة منفردة. وكان المجتمع الدولي الإغريقي (الهيليني) يتألف من عدد كبير من المدن/الدول المنوزعة جغرافيا في أسفل شبه جزيرة البلقان والجزر الكثيرة في البحار المجاورة: إيجه والادرياتيكي والمتوسط. وكان الإغريق القدامي يعتقدون أنهم مرتبطون بأجداد ولغة ودين

وأسلوب معيشة مشتركين، وأنّ هذه المقومات جميعا نميزهم عن جيرانهم الذين كانوا يعتبرونهم "برابرة" –أي أولئك الذين لم يكونوا ينطقون بالإغريقية - كالفوس.(Wight 1977:46-7; 85)

وكانت أثينا أشهر تلك المدن في بلاد الإغريق، لكن كانت هناك كيانات مماثلة عديدة مثل اسبارطة وكورنيثيا، التي شكّلت بمجموعها أول مجتمع دولي في تاريخ الغرب. لهذا كان من المهم أن نؤكّد أنّ اليونان القديمة لم تكن دولة: إذ كان الإغريق يميمون أنفسهم الهيلينيين. وقد تشكّل المجتمع الدولي الهيليني من مدن دول كانت مستقلة تقريبا بعضها عن بعض لكنها كانت ترتبط بثقافة مشتركة اعتبرت مهمة لتماسكها كمجتمع دولي. يضاف إلى هذا، كما أشرنا، أن الإغريق القدامي كانوا متشددين في تمييز بلادهم هيلاس عن جيرانها "البرابرة" كالفرس الذين ارتبطوا معهم بعلاقات سياسية لكن من دون رواط ثقافية أو ارتباطات سياسية.

وكانت المدن/الدول في هيلاس ترتبط فيما ببنها بعلاقات مكثفة ومتداخلة، وكانت ديانة سكانها وعاداتهم وتقاليدهم ونظمهم السياسية متماثلة على الرغم من أنّ كلا من تلك المدن/الدول كانت لها هويتها واحتفالاتها ومذاهبها الدينية وارتباطاتها السماوية ومؤسساتها السياسية.

| الحقل ٢ -٣: التسلسل التأريخي التقريبي لنشوء المجتمع الدولي |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| إغريقي قديم أو هيليني                                      | ۵۰۰ – ۱۰۰ ق.م   |
| إيطاليا عصر النهضة                                         | ۱۳۰۰ – ۱۵۰۰ ب.م |
| أوروبي حديث مبكر                                           | 170 10          |
| أوروبي _ غربي                                              | 190 170.        |
| عولمي                                                      | - 190.          |

وكان كاهن (معيد) ديلفي يستشار على أنه مصدر السلطة في الخلافات الناشبة بين المدن/الدول هناك. وقد طور الإغريق مفردات سياسية خاصة، منها: "المصالحة" و"المدن/الدول هناق. و"التحالف" و"الاعكلية" و"المعاهدة" و"المبالق" من ضمن

قائمة تضم كلمات أخرى مترجمة. وكان لديهم مفهوم للحياد عبّروا عنه بعبارة ترجمتها: "البقاء هادنا". (14-3 :Nicolson 1954).

وتعتبر مسألة ما إذا كان هناك مجتمع دولي وفق تعريف هيدلي بول الآنف الذكر، حيث المدن الإغريقية كانت تنضوي في عضويته بوعي ذاتي، أمرا أقل وضوحا وأكثر إثارة للجدل. ولم يحدث الإغريق القدامي قواما مترابطا من بنود قانون دولي، لأنهم ما كان في وسعهم أن يعتبروا الحواضر (Polis) —التجمعات السياسية التي كانت تشكل المدن/الدول حيث كانوا يعيشون - كيانات لها حقوق وعليها واجبات في علاقاتها بالمدن/الدول الأخرى استنداد إلى أساس ما من المساواة التقريبية.(Wight 1977:51) وكانت الدول - المدن الإغريقية مكتفية ذاتيا من الناحية السياسية على الرغم من أنها كانت تستند إلى ثقافة وديانة مشتركتين؛ فهي لم تكن جزءا من رابطة سياسية أكبر نتألف، على سبيل المثال، من قوام مثبترك من القانون الدولي. وكان مجتمعها الدولي، بالقدر الذي كان كذلك في حينه، ثقافيا حينيا أكثر من كونه قانونيا - سياسيا.

ومع أنّ الإغريق القدامى لم يكن لديهم مفهوم صريح عن القانون الدولي كما نعرفه اليوم، فقد كانوا يقرّون مع ذلك بأنّ مبادئ معينة تفرضها الآلهة أو يمليها الواقع الملموس يجب أن تحكم مسار الشؤون الدولية بين المدن/الدول في بلاد هيلاس. فقد كانت المعاهدات بين تلك الكيانات تخضع للوصاية الخاصة للإله زيوس، الحاكم القادر على جميع الآلهة والبشر، وكانت جريمة أن تنقض معاهدة من دون تبرير معترف به، أو أن تتخلى دولة عن إحدى حليفاتها في غمرة حملة عسكرية. وكتب هارولد نيكلسون (1954:5) أن الإغريق القدامى كان بينهم "على ما يبدو ... عقوبة دينية تقلّل من ضراوة الأعمال البربرية الهائجة في الحروب وتماثل ميثاق جنيف الذي نهتدي به اليوم".

وقد لا يكون هذا التشبيه في مكانه لأنّ اتفاقات (ميثاق) جنيف مجموعة متطورة وواضحة من نصوص القانون الدولمي. لكن النسزعة النفعية الضبيّة الأفق والانتهازية المحض في ميداني الحرب والسياسة الخارجية كانتا عند الإغريق القدامي خطأين أخلاقيين: فقد كان شنّ هجوم صحري مباغت عملا غير أخلاقي؛ وكانت الحروب العدائية مرتبطة بسلوك يتوقع صدوره عن البرابرة لا الإغريق. ولطالما كان الانتقاد يوجه إلى بعض تلك الدول، مثل اسبرطة، بسبب مخاتلاتها الدبلوماسية. وإلى جانب القوانين والأعراف التي كانت سائدة في مدن هيلاس، كما جاء في كتاب نيكلسون (ص١٠)، فقد اعترف الإغريق اعترافا باهتا بوجود معايير محددة الملوك تنطبق على البشر جميعا المتحضرين منهم والبرابرة على السواء.

وتقارب هذه الممارسات، كما يتضح، مفهوم هيدلي بول، ولهذا لا نفاجاً حين تعتبر البونان القديمة غالبا أول مجتمع دولي بارز في العرف الغربي. لكن علينا أن نؤكد ثانية أن الإغربي لم يتحركوا في إطار مفهوم من السيادة المتكافئة، إذ كان واضحا أن بعض الدول حينذاك كانت أكثر مساواة وتكافؤا من غيرها: بمعنى أنّه كانت هناك بضع قوى كبرى، كاثينا وإسبارطة، والعديد من القوى الأصغر التي غالبا ما كانت نقحم نفسها في منافسات وتألفات وحروب بعضها مع بعض. ولم تكن الدول الأصغر تحظى بوضع متكافئ مع الدول الكبرى آنذاك. وقد أوضح لنا توسيديديس (Thucydides) ذلك في وصفه حرب البيلوبونيز (٢١١ع -٤٠٤ق، م) بين أثينا وإسبارطة التي استقطبت المجتمع الدولى الإغربية في حينها.

ونقراً في ذلك الوصف حوارا شهيرا يناشد فيه سكان ميلوس، وهي إحدى المدن/الدول الصغيرة، من يسمعهم تحقيق العدالة في مواجهة الأثينيين الأقوياء الذين كانوا وجهوا لهم إدذارا نهائيا. لكن الأثينيين رفضوا تلك المناشدة بازدراء وردوا عليهم بأن العدالة بين الدول تقوم على أساس تكافؤ القوى: "الأقوياء يفعلون ما يملكون القورة لفعله العدالة بين الدول تقوم على أساس تكافؤ القوى: "الأقوياء يفعلون ما يملكون القورة لفعله والضعفاء يقبلون بما عليهم أن يقبلوا... هذه هي القاعدة الآمنة - الوقوف في وجه الأنداد، والتصرف باحترام تجاه من هم أعلى مرتبة، ومعاملة من هم أدنى مرتبة برفق واعتدال". 1972 402; 407) (Thucydides, trans. Warner. التصريح النموذجي المألوف عن الأخلاق السياسية للواقعية في العرف الغربي. (راجع الفصل السادس).

وفي نهاية المطاف طغت على هيلاس مقدونيا الإمبراطورية التي كانت دولة ضمن الفارة الأوروبية مستندة إلى شبه جزيرة البلقان. ولم يكن في قدرة أعظم القوى في اليونان القديمة، ألا وهي أثينا، أن تقف في وجه اندفاع المقدونيين لتحقيق التقوق على

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع ٧٦

الهيلينيين. ودخل تاريخ المنطقة عندئذ في حقبة من نظام حكم طبقي وامبراطوري في علاقات المجتمعات السياسية هناك.

وتمكّن الرومان، الذين أزاحوا المقدونيين في نهاية الأمر من بناء إمبراطورية أعظم من خلال الغزو والاحتلال وبسط حكمهم على معظم أرجاء أوروبا ورقعة واسعة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى الرغم من أنّ الرومان كانوا يعترفون بقانون أممي بدائي (jus gentium) فإنه لم يكن قانونا صريحا من أجل دول مستقلة أو ذات سيادة، فقد كانت روما هي الوحيدة التي تتمتّع بالسيادة، وكانت علاقاتها بجميع المجتمعات السياسية الخاضعة لميطرتها علاقات امبريالية لا دولية. وبدلا من الحوار والوفاق اللذين يقومان عادة بين الدول المستقلة، كان أمام الأقاليم الخاضعة للإمبراطورية (Imperium)

وبعد فترة طويلة من الانحطاط تفككت عرى إمبراطورية روما (الغربية) في القرن الرابع بعد المولاد تحت ضغط "البرابرة" الذين كانوا يشنون هجماتهم عليها من أطراف الإمبراطورية. وفي نهاية المطاف حل في روما نظام حكم ديني منظم عرف بالمسيحية اللاتينية، وكان أحد نظامين إمبراطوريين خلفا إمبراطورية روما. ولم تسقط الإمبراطورية الشرقية في القسطنطينية – والتي كانت أيضا نظام حكم دينيا – وصمدت ألف عام بعد ذلك متقصمة تعاليم المسيحية اليونانية الأرثوذكسية، وعرفت بالإمبراطورية البيزنطية (Byzantium).

وقضى الأتراك العثمانيون أخيرا على هذه الإمبراطورية أواسط القرن الخامس عشر، وأقاموا مكانها دولة مسلمة ناشئة توسّعت بالفتوحات. وفي شمال أفريقيا حلّت دول إسلامية ناشئة أيضنا محل بقايا الإمبراطورية الرومانية التي صمدت هناك قرونا عدة بعد سقوط روما، وبسطت الإمبراطورية العثمانية سيطرتها على هذه المنطقة بعد وقت طويل.

وهكذا كانت العصور الوسطى عصور إمبراطوريات، وفترة من العلاقات والصراعات بين إمبراطوريات مختلفة، ولم تكن عصور مجتمع دولي قائم على وجود دول ذات سيادة.

وكانت أوروبا العصور الوسطى في الغرب، والتي دامت قرابة الألف عام من ١٥٠٠ إلى ١٥٠٠ بعد الميلاد، تدعى (Respublica Christiana) (التي يمكن ترجمتها بـــ"النظام الجمهوري المسيحي")، وهو مجتمع شمولي مبني على كيان مشترك

من السلطة الدينية (Sacerdotium) والسلطة العسكرية (Regnum) منح على الأقل حدا أدنى من الوحدة والتماسك للأوروبيين مهما كانت لغتهم وأيا كان موطنهم (Wight 1977:47). كان ذلك على الأقل الترتيب الرسمي المعترف به في إطار النظرية السياسية للعصور الوسطى (Gierke 1987:13).

وكانت أوروبا العصور الوسطى في الواقع، بطبيعة الحال، مقسمة عبر حدود الإقطاعيات على المستويين الإقليمي والمحلي للمجتمع. وكان أوروبيو تلك العصور يدينون بولاء سياسي تقليدي لأسيادهم الإقطاعيين المباشرين في تلك التجمعات المحلية المحديدة التي كانت الأغلبية الساحقة تقضى حياتها فيها. وكان ولاؤهم للملك (أو بعبارة أخرى للدولة العلمانية) ضعيفا. ومع هذا أظهر أولتك الأوروبيون في العصور الوسطى عموما طاعة دينية تقليدية للكنيسة (الغربية) التي كانت نظام حكم دينيا مهيمنا من الأساقفة والكهنة برئاسة أسقف روما: البابا.

وكان من مهام البابا أن يمارس مرجعيته كقاض، وقد فعل ذلك مرارا، وفصل في المنازعات بين الحكام العلمانيين. وحتّى بداية العصر الحديث في بواكيره (١٥٠٠-١٠٥٠ العديث في بواكيره (١٥٠٠ وحتّى بداية العصر الحديث في كثير من مناطق أوروبا، وقد قام بين فترة وأخرى بمساع المتوسط بين الحكّام ذوي السيادة، كما فعل البابا اينوسنت الرابع حين نجح في تسوية مسألة اقتمام القارة الأمريكية المكتشفة حديثا آنذاك والمحيطات حولها بين أسبانيا والبرتغال.

وبمرور الزمن استطاع الملوك الأوروبيون القضاء على كبار الإقطاعيين وتحدّوا سلطة البابا وأصبحوا بذلك المدافعين عن الدول ضد الاضطر ابات الداخلية والتدخل أو التهديد الخارجيين. ويوجز مارتين وايت (Wight 1986:25) ذلك التحول السياسي بهذا التلخيص الدقيق: "اتسعت الدائرة الداخلية من الولاء بالنسبة إلى الإنسان العادي، وتقاصت الدائرة الخارجية من ذلك الولاء، والتقت الدائرتان وتطابقتا في دائرة محددة ازدواجيا بوضوح بينهما، حيث كان الولاء غامضا من قبل. وهكذا برزت الدولة الحديثة إلى الرجود؛ وحدة من الولاء أضيق نطاقا لكن أكثر قوة ممّا كان الوضع عليه في عصر مسيحية العصور الوسطى".

ويذكر بيركهارت أن "النظام الديني -السياسي في العصور الوسطى أخذ يتفكك خلال القرن السادس عشر بتأثير حركة الإصلاح البروتستانتي والنظام الديني السياسي

٧9

الجديد الذي جاء به مارتين لوثر والذي رسخ سلطة الملوك وشرعية مملكاتهم. وبحلول ذلك الوقت كان قد مضى زمن طويل على تحول مركز البابا نفسه إلى دولة وإلى سلطة قوية بالفعل بركانت احدة من قوى عدة متنافسة في إيطاليا Burekhardt 1958: 120-42) غير أنّ بابوية عصر النهضة، والتي اشتهرت بالمحسوبية والفساد، ظلّت مع ذلك تسهم في ابتداع مظاهر جديدة للدبلوماسية، كمنصب السفراء المقيمين والأحكام الخاصة بالسلك الدبلوماسي في روما.

ومن التناقضات اللافقة في التاريخ الأوروبي أن البابوية لم تعمل على مقاومة المجتمع الدولي الحديث في باكورته وعلى تقويضه فحسب، بل عملت أيضا على دعم أسس إنشائه وتوسعه في آن معا.

والتجربة التاريخية الثانية الجديرة بالذكر في مسيرة تطور المجتمع الدولي شملت الدول الصغيرة في إيطاليا إبّان عصر النهضة التي كانت أول من انفصل عن إمبر اطورية العصور الوسطى وازدهرت في شمال إيطاليا بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وكان عصر النهضة فترة تتوير في ميادين الفنون والعلوم انطلقت من إحياء التعاليم القديمة، ولاسيمًا مظاهر الفكر في كل من اليونان وروما القديمتين، والتي ظلت حيّة بفضل العلماء العرب في العالم الإسلامي خلال العصور الوسطى.

وفي سياق ابتداعه "النهضة" ابتدع الإيطاليون أيضا الدولة الحديثة المستقلة (Stato) التي كانت أبرز نمانجها دول البندقية وفلورنسا وميلانو والدولة البابوية. وكانت تلك الدويلات قائمة في نطاق مدينة وما حولها من الضواحي سمع أنها كانت أحيانا تمتد إلى أبعد من ذلك، كما كانت الحال في جمهورية البندقية التي كانت تتبع لها أقاليم واسعة على طول الساحلين الشمالي والشرقي للبحر الأدرياتيكي.

وكان المسؤولون الإيطاليون الجدد في نظام Stato (الدولة الحديثة المستقلة)، بإحداثهم نظمهم السياسية المتحررة الخاصة بهم، يتحدّون بالطبع السلطة الدينية - السياسية السائدة في العصور الوسطى ويعلنون انفصالهم عنها وتحررهم من سلطانها. (Burckhardt 1958:62-44) وجلبت جمهورية البندقية، الدولة التجارية المسيطرة آنذاك، إلى أوروبا العديد من التقاليد والمؤسسات الدبلوماسية الخاصة بالمجتمع الدولي بعد أن كانت اكتسبتها من خلال علاقاتها التجارية والسياسية مع الإمبراطورية البيزنطية. وكانت جمهورية البندقية بذلك مثلا يحتذي للدول الإيطالية الأخرى، ولفرنسا وأسبانيا فيما بعد، ولأوروبا برمتها في نهاية المطاف. (Nicolson 1954:24).

ومع هذا أقامت المدن/الدول في إيطاليا، ولفترة قاربت القرن 127-101، نظاما اجتماعيا فيما بينها يستند إلى الحوار الدبلوماسي. وكان إيطاليو عصر النهضة بينمتعون أيضا بقدرة على التعمق الثاقب في مدى أهمية ميزان القوى للحفاظ على نظام دولي فيما بينهم. غير أنّ الترتيبات التي وضعوها لذلك كانت معظم الأحيان قائمة على مبدأ النفعية الذي لم يكن أساسا سليما لتطوير مقومات مجتمع دولي دائم فيما بينهم. كما شجّعت تلك الترتيبات تدخل القوى الخارجية بدعم من دولة إيطالية (أو مجموعة من الدول) ضد دولة أخرى، الأمر الذي قضى في نهاية المطاف على مجتمع الدول الإيطالية، وأحل في مكانه نظاما من السيطرة الخارجية عبر جبال الألب.

وفي النهاية، بلغ حجم المدن/الدول الإيطالية مساحة أصغر، وأصبحت قوتها أضعف وانقساماتها أشد مما كان يمكن أن يجعلها قادرة على الدفاع عن أنفسها في مواجهة الدول ذات المساحة الأكبر بكثير والتي كانت مندفعة سياسيا بأفكار حكام طموحين في أوروبا الغربية. وكانت مساحة فرنسا أو أسبانيا وحدها تعادل مساحة الدول الإيطالية كلها مجتمعة. وهكذا وجدت الدول الإيطالية نفسها في مواجهة تحد خارجي جديد لاستقلالها أخطر في مجموعه من أي تحد كان صدر من أي دولة فيها ضد أخرى. وكان يمكن أن تتجح تلك الدول في مقاومة الدول الإقليمية الجديدة بفاعلية أكبر لو كانت تمكنت من تحقيق الوحدة السياسية والعسكرية فيما ببنها لتقيم دولة إقليمية كبيرة واحدة تضمها

ودعا مكيافيلي إلى إقامة إيطاليا موحدة في السنوات الأولى من القرن السلاس عشر الميلادي وكرّس الكثير من أفكاره لشرح الأسلوب المناسب لتحقيق ذلك الهدف لا سياسيا وحسب بل عسكريا أيضا في كتاب ألفه عن فن الحرب.

## الحقل ٢ -٤: نظريات عصر النهضة عن الحنكة في إدارة شؤون الدولة

صناغ مكيافيلي (١٤٦٩-١٥٢٧) نظريته عن الحنكة في إدارة شؤون الدولة، ولاستما في كتابه الشهير "الأمير"، بأنها رؤيا بالغة الأهمية على صعيد السياسة الخارجية تتساوى فيها الفضيلة السياسية بالدهاء لدى تطوير سلطة الدولة وتطبيقها، وبأن الرذيلة السياسية ما هي إلا إيمان ساذج (أي مسيحي) بالعدالة. ويعتبر الشرف والمجد والحظ والخضرورة، وفوق هذا كله، الفضيلة بالمعنى العلماني الدقيق للحنكة السياسية في إدارة شؤون الدولة بأفكارا جوهرية في رأي مكيافيلي وغيره من المعلقين السياسيين الآخرين في عصر النهضة (أمثال فرانشيسكو جيتشيارديني المؤرخ السياسي لفلورنسا). وتشكل هذه الآراء جزءا مهما مما أصبح يعرف بالنظرية الكلاسيكية للواقعية (م.7). (Angela 1969: ch.7)

لكن الحكام الإيطاليين لم يكن في قدرتهم أو رغيتهم أن يقوموا بذلك، ولمل السبب يعود إلى التنافس المتأصل بشدة بين مختلف المدن/الدول التي كانوا يحكمونها وإلى مدى طموحهم كافراد أو كأسر حاكمة. وفي القرن السادس عشر تغلبت أسرة هابسيرغ الحاكمة في النمسا وإسبانيا على تلك الدول الإيطالية إضافة إلى الفرنسيين الذين لم تنته سيطرتهم على شبه الجزيرة الإيطالية أخيرا إلا في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.

### النقاط الرئيسية

- هناك سابقتان تاريخيتان لقيام المجتمع الدولي هما اليونان القديمة وإيطاليا عصر
   النهضة.
- الإمبر اطوريتان اللتان تعارضتا مع سمات تلك المجتمعات الدولية لكنهما كانتا
   أيضا بمثابة جسر تاريخى فيما بينها هما الإمبر اطورية الرومانية وخليفتها

- المسيحية المباشرة في الغرب، ألا وهي "الجمهورية المسيحية" Respublica Christiana في العصور الوسطى.
- كان المجتمع الدولي الإغريقي قائما على الحواضر (كبرى المدن أو Polis)
   و الثقافة الهيلينية.
- كان المجتمع الدولي الإيطالي قائما على نظام الدولة الحديثة المستقلة (Stato)
   والتمسك القوي لكل مدينة بهويتها وتنافسها الشديد مع مثيلاتها في إيطاليا عصر
   النهضة.
- اكتسحت القوى المجاورة التي تسعى إلى الهيمنة تلك المجتمعات الدولية الصغيرة في نهاية المطاف.

#### **European International Society**

## المجتمع الدولي الأوروبي

كان بناء الكاتدر النبات في العصور الوسطى يستغرق سنوات عديدة وأحيانا قرونا، حتى يصل إلى شكله النهائي، وكان هذا شأن بناء المجتمع الدولي الأوروبي الذي بدأت بواكيره في القرنين السادس عشر والسابع عشر ولكنه لم يكتمل حتى حلول القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وكانت الدولة الإقليمية الحديثة التي استند إليها، دولة منبثقة عن عصر النهضة الإيطاليي وحقبة الإصلاح البروتستانتي.وقد نهج حكام الدول الأوروبية الجديدة منهج الإيطاليين، ونتج عن ذلك أن انتشرت فنون عصر النهضة وعلومه، بما في ذلك فن إدارة شؤون الدولة، في جميع أرجاء أوروبا الغربية.

وكان من شأن اللاهوت السياسي الذي جاء به مارتن لوثر، وما رافقه من "دافع نحو فصل العناصر السياسية عن طرائق الفكر الدينية" (Wolin 196:143) أن فصل أيضا الشرعية السياسية للدولة عن الامتياز الديني الذي كانت تتمتّع به "الجمهورية المسيحية" (Respublica Christiana) في العصور الوسطى. ويعتبر مكيافيلي ولوثر من أهم واضعي أسس مجتمع الدول الحديث.

وفي العصر الحديث تحررت السياسة العلمانية، ولاسيّما سياسة الدولة وفن إدارة شؤونها، من القيود الأخلاقية الصارمة والضوابط الدينية التي كانت سائدة في العالم المسيحي إيّان العصور الوسطى. واليوم نجد أنّ الدولة ذات السيادة قد حدّدت معالم العلاقات بين المجموعات السياسية الرئيسية في أوروبا، وأصبحت هذه العلاقات الآن

علاقات دولية متميزة وملموسة. وقد كان الكثير من الحكام الأوروبيين يطمحون إلى توسيع رقعة دولهم، في حين كان الأخرون منهم يجهدون للدفاع عن بلادهم ضد الاعتداءات الخارجية. وتطورت مظاهر التنافس بين الدول نتيجة ذلك إلى حروب في كثير من الحالات وإلى توسع رقعة بلد ما على حساب البلدان الأخرى. والمعروف أن فرنسا وأسبانيا والنمسا وانجلترا وهولندا والدانمارك والسويد وبولندا وروسيا وبروسيا والدول الأخرى ضمن المجتمع الدولي الأوروبي الحديث كانت تدخل في حروب بعضها ضد بعض في فترات مختلفة.

وكان السبب وراء اندلاع بعض تلك الحروب الأنكار المطروحة في عصر الإصلاح البروتستانتي الذي أدى إلى إحداث شروخ عميقة لدى مسيحيى أوروبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر. اكن الحروب الأخرى (وهي الغالبية باطراد) كانت تتشب لأسباب تعود إلى مجرد وجود دول مستقلة لجأ حكامها إلى الحرب كوسيلة رئيسية للدفاع عن مصالحهم وإرضاء طموحاتهم والتوسع، إن أمكن، في بسط سيطرتهم على المزيد من الأراضي. وأصبحت الحرب بمثابة مؤسسة دولية لتسوية المنازعات بين الدول ذات السيادة.

ولقد سعت أسرة هابسبرغ الكاثوليكية، التي كانت تسيطر على دولة مترامية الأطراف تعتمد نظام الأسر الحاكمة المتوارثة وتضم أقاليم من أراض متفككة في النمسا وأسبانيا وهولندا وإيطاليا وبوهيميا وهنغاريا ومناطق أخرى في كل من أوروبا الشرقية والغربية، إلى فرض "إمبرطوريتها" الخاصة جاسم "الجمهورية المسيحية" على أوروبا التي كانت تتشرذم إلى تجمعات دينية سياسية، بعضها كاثوليكي وبعضها الآخر بروتستانتي بتأثير الإصلاح البروتستانتي والإصلاح الكاثوليكي المعاكس.

وأذى ذلك السعي إلى تحقيق التقوق في بسط السيطرة على أوروبا إلى نشوب حرب طاحنة عرفت بـ "حرب الأعوام الثلاثين" (١٦١٨- ١٦٤٨) وانتهت بهزيمة أسرة هابسبرغ ويالتقارض على معاهدات السلام في ويستقاليا عام ١٦٤٨ (Wedgwood 1992). ولم تكن تلك هي المقامرة الأولى من أجل تحقيق التفوق السياسي في أوروبا، وربّما لن تكون الأخيرة. لكن لغة التبرير الدولي بعد ذلك العام ستتغير تدريجيا، مبتعدة عن طروحات الوحدة المسيحية والأصولية الدينية، ومقتربة من مفاهيم التقوع الدولي بالاستناد إلى مجتمع علماني من الدول ذات السيادة.

وجاءت فترة كانت فيها معاهدات ويستغاليا ومعاهدات أوتريخت (١٧١٣) لا تزال تشير إلى "الجمهورية المسيحية"، لكنها كانت المعاهدات الأخيرة التي احتوت تلك الإشارة، لأنّ ما نشأ تاريخيا في غضون ذلك كان مجتمعا أوروبيا علمانيا من الدول التي لم تعد فيها السلطة المهيمنة سياسيا ودينيا قائمة بأي معنى يذكر.

وتوضح من خلال المنازعات بين حركتي الإصلاح والإصلاح المعاكس بحلول منتصف القرن السابع عشر الميلادي أن على الدول البروتستانتية والدول الكاثوليكية حتما أن تتعايش. وكان ذلك إقرارا بان المشكلة الأساسية في علاقاتهما كانت مشكلة سياسية وليست دينية. ولم تقاتل نلك الدول بعضها بعضا على أسس منطلقات دينية، بل على أسس سياسية — إقليمية، مع تقاهم بعض الدول الكاثوليكية — وأبرزها فرنسا — مع دول بروتستانتية كالسويد في تحالف ضد آل هابسبرغ الكاثوليك. وقد جسد ذلك التحالف ضد آل هابسبرغ الكاثوليك. وقد جسد ذلك التحالف ضد من الدول بقوتها العسكرية المشتركة أن تعمل كقوة موازنة تقف في وجه المساعي عدد من الدول بقوتها العسكرية المشتركة أن تعمل كقوة موازنة تقف في وجه المساعي الرامية إلى فرض الهيمنة والإمبراطورية السياسيتين. وكان للعقيدة الداعية إلى تبرير فكرة الأولوية مقارنة بأي التزلم من رواسب الماضيي يدعم فكرة "الجمهورية المسبحية" التي أصبحت تعتبر في أوساط كثيرة مجرد أيديولوجية بتبناها طرف ولحد من أطراف الصراع. وكان ذلك التحول العلماني بعيدا عن الشرعية الدينية هو حجر الأساس المحبتمع الدولي منذ ذلك الحين.

وقد اعترفت معاهدات ويستقاليا رسميا بوجود دول منفصلة ذات سيادة في إطار مجتمع دولي واحد. ولم يعد الدين السند القانوني للتنخل أو الحرب فيما بين الدول الأوروبية. وبهذا تكون تلك التسوية قد تمخضت عن ميثاق دولي جديد يستند إلى وجود دول ذات سيادة أزاحت فكرة "الجمهورية المسيحية" العائدة إلى العصور الوسطى وحلّت محلها. وسنرى أن بذور نشوء سيادة الدول ومبدأ عدم التنخل التي زرعها رجال الدولة أولتك في القرن السابع عشر الميلادي قد تطورت تدريجيا لتصبح بنودا في ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقات جنيف وهيئات القانون الدولي المعاصرة الأخرى.

#### الحقل ٢ -٥: المجتمع الدولي الويستفالي

اسنتد المجتمع الدولي الويستفالي إلى ثلاثة مبادئ: الأول يعرف باللاتينية كما يلي:

Rex est imperator in regno suo (أي: الملك إمبراطور في مملكته).
ويؤكّد هذا المعيار أن العاهل لا يخضع لأي سلطة سياسية أعلى من سلطته. وكل ملك،
هكذا، مستقل عن الملوك الآخرين جميعا ومتساو مع أي ملك آخر. والمبدأ الثاني كان:
(Cujus regio, ejus religio (أي: الحاكم يقرر المذهب الديني في مملكته).

وهذا يعني أنه لم يكن يحق لأي أجنبي أن يتدخل في حكم يصدره العاهل على أساس ديني. وكان المبدأ الثالث هو توازن القوى: وكان ذلك المبدأ يرمي إلى منع أي ساع إلى الهيمنة من النهوض والسيطرة على الآخرين جميعا.

وبهذا نجد أن نقطة اللدء الإجرائية لنشوء المجتمع الدولي الأوروبي الحديث تكون، بصورة عامة للغاية، مقرونة عادة بــ"سلام ويستفاليا". وتلك على الأقل هي الفكرة التقليدية. ويرى مارتين وايت (2-150:1977)، وخلافا لذلك نوعا ما، أن سلام ويستفاليا كان بمثابة فترة النصنج للمجتمع الدولي الأوروبي وليس فترة بروزه على أرض الوقع، وهو يرجع بدايات هذا المجتمع إلى أيام "مجلس كونستانس (1510) (Council of Constance) الذي حول البابوية، في الواقع، إلى قوة سياسية شبه علمانية لها منطقتها وحدودها الخاصة.

غير أن هينــزلي (F. H. Hinsley 1967: 153) يرى، من ناحية أخرى، أن المجتمع الدولي الحديث لم يبرز الى حيز الوجود بشكل كامل قبل القرن الثامن عشر، لأن "الجمهورية المسبحية" كانت لا تزال قائمة قبل ذلك. لكن مهما تكن نظرتنا إلى معاهدات ويستفاليا المتعددة الدول ، والمعاهدات التي أبرمت بعدها، فإنها كانت تعتبر أساس القانون الدولي العلماني، أو ما أصبح يعرف بــ"قانون أوروبا العام" (Hinsley 1967: 168).

وقد صناغ أدام واتسون (1992: ch.17) مفهوم معاهدات ويستقاليا بهذه العبارة المحكمة: "ميثاق أوروبا المستند على الدوام إلى مبدأ مناهض للهيمنة". وكان لمجتمع الدول الأوروبي ذلك سمات بارزة عدة يمكن إيجازها فيما يلي:

أولا، تشكل من دول أعضاء أفر القانون الدولي باستقلالها السياسي وتساويها القانوني.

ثانيا، كانت كل دولة عضو تتمتّع بالشرعية في نظر باقي الدول الأعضاء جميعا.

ثالثًا، كانت شؤون العلاقات بين الدول ذات السيادة تدار، باطراد، من قبل هيئة من الدبلوماسيين المحترفين، وتوجّه بوساطة نظام تعددي منهجي من التواصل الدبلوماسي.

رابعا، ظلّ دين المجتمع الدولي مسيحيا، لكن تمييز معالم ذلك المجتمع عن الثقافة التي كانت ذات سمات أوروبية أصبح متز ايد الصعوبة.

خامسا، وأخيرا، نشأ ميزان قوى بين الدول الأعضاء كان يرمي إلى الحول دون سعي أي من تلك الدول إلى الهيمنة على أي من شريكاتها.

#### الحقل ٢ -٦: غروتيوس والقانون الدولي

صناغ الدبلوماسي والفيلسوف البروتستانتي الهولندي هوغو غروتيوس Hugo Grotius بدايات فكرة القانون الدولي عام ١٦٢٥ حين وضع "قوانين الحرب والسلام" التي اعتبرت الأساس الفكري لهذا الموضوع، والتي كانت ذات تأثير هائل ولا تزال تعتبر نصا رائدا في هذا المضمار. وكان غروتيوس يأمل من ذلك أن يضيق نطاق الحرب ويوسع نطاق السلام بإيضاح معايير السلوك بمعزل تام عن أي عقيدة دينية، وأن يتمكن بذلك من التحكم في توجيه العلاقات بين جميع الدول المستقلة، البروتستانتية والكاثوليكية على السواء.

ولم تتبلور فكرة مناوأة الهيمنة المتجسدة في تحالف موازن من القوى الكبرى يهدف إلى الحفاظ على حرية الدول الأوروبي يهدف إلى الحفاظ على حرية الدول الأوروبي التحددي ككل إلا بطريق المحاولة والخطأ، ولم تكتمل نظريته إلا بعد وقت طويل. وكان أعظم تهديد تاريخي لميزان القوى الأوروبي قبل القرن العشرين هو سعي نابليون إلى الهيمنة على القارة (١٧٩٥-١٨١٥).

ويمكنا أن نقراً السياسة الخارجية البريطانية، والأمريكية لاحقا، كدروس تاريخية في محاولتها الحفاظ على ميزان القوى أو استعادته. وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر قامت بريطانيا غالبا بدور المدافع عن ميزان القوى بإضافتها تقلها العسكري (ولاسيّما في البحر) إلى الاتتلاف الذي تشكل ضد البلد الساعي إلى الهيمنة، وبخاصة فرنسا النابليونية في فترة ما بعد الثورة. ولعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورا مماثلا إيّان الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا النازية واليابان الإمبراطورية، وإيان الحرب الباردة ضد روسيا الشيوعية. وطالما قبلت كل من بريطانيا والولايات المتحدة بمبادئ المجتمع الدولي في مواجهة الأيديولوجيات الثورية المعاكسة فلا يمكن اعتبارهما في حد ذاتهما دولتين تسعيان إلى الهيمنة بالمعنى السياسي التقليدي لهذا المصطلح.

والخلاصة: تبلور أول مفهوم متكامل لنظرية المجتمع الدولي وتطبيقاتها كميثاق صريح بأساس قانوني وسياسي في أوروبا وفيما بين دولها ذات السيادة. وقد ذهب إدموند بيرك، Edmund Burke في إشارته إلى التهديد المزعوم ضد النظم الملكية ونظم الأسر الحاكمة في أوروبا من قبل فرنسا الجمهورية والثورية، إلى حد أنه وصف أوروبا القرن الثامن عشر بأنها "بالفعل دولة عظمى واحدة تستند إلى أساس واحد من القانون العام بقدر من التنوع في عادات الأقانيم والمؤسسات المحلية".

ويرى بيرك أنّ المجتمع الدولي الأوروبي كان يقوم على مبدأين: "قانون جوار" 
أي الاعتراف بالدول المجاورة واحترام استقلالها - و"قواعد الحصافة" أي مسؤولية 
رجال الدولة لا في حماية المصلحة الوطنية فحسب، بل في الحفاظ على المجتمع الدولي أيضا (15-51 :Raffety 1928). وعبر عن آراء مماثلة أيضا العديد من الخبراء 
الأوروبيين في القانون الدولي آنذاك، وليس هناك كبير شك في أن للمجتمع الدولي 
الحديث جذوره في الثقافة السياسية والفكر السياسي لشعوب أوروبا.

#### النقاط الرئيسية

كان "سلام ويستقاليا" التعبير الصريح الأول عن مجتمع الدول الأوروبي الذي
 كان سابقة لجميع التطورات اللاحقة للمجتمع الدولي.

- أزاح المجتمع الدولي ما اصطلح على تسميته "الجمهورية المسيحية" في العصور الوسطى وحل محله.
- كان على البخاثة في الجانب الخارجي من عملية تطور الدول العلمانية الحديثة أن يجدوا أسلوبا منظما ومشروعا لإدارة العلاقات المتبادلة من دون الإذعان إلى سلطة أعلى أو الرضوخ للهيمنة الخارجية.
- كان أول مجتمع دولي متكامل البناء بمؤسساته الدبلوماسية الخاصة، وصيغته القانونية الرسمية، وممارساته الناضجة على يدّ المحتكين من رجال الدولة بما في ذلك السعى إلى الحفاظ على ميزان القوى.

## عولمة المجتمع الدولي The Globalization of International Society

ثبت أنّ السيطرة السياسية الأوروبية التي انتشرت وراء نطاق القارة والتي بدأت أولخر القرن الخامس عشر الميلادي ولم تتوقف حتّى أوائل القرن العشرين، لم تكن سيطرة الإمبريالية الأوروبية فحسب، بل كانت أيضا، وفي وقت لاحق، سيطرة المجتمع الدولي (Bull& Watson). وتاريخ أوروبا الحديثة في حيز كبير جدًا منه في موزيخ من التنافس السياسي والاقتصادي الذي تجلى بخاصة في الحروب بين دول ذات سيدة.

وكان ذلك التنافس الأوروبي يجري حيثما أمكن أن تبرز الطموحات ومظاهر القوّة الأوروبية، وهذا ما وصل في نهاية المطاف إلى نطاق عالمي. وقد دخلت الدول الأوروبية في منافسات بعضها مع بعض للتغلغل في مناطق مغرية اقتصاديا ومفيدة عسكريا في أنحاء أخرى من العالم والسيطرة عليها.

وكانت الحروب واسعة النطاق تجري حتى القرن التاسع عشر بين الدول خارج القارة الأوروبية. ولم يخضع أي من الأراضي أو الشعوب الأوروبية لسيطرة حكومات في القارة بطريق الغزو أو الاحتلال، وكانت أحيانا تتنقل من دولة أوروبية إلى أخرى كما حدث لكندا الفرنسية التي ضمتها بريطانيا في نهاية "حرب السنوات السبع" التي خاضتها ضد فرنسا (١٧٥٦-١٧٦٣) والتي انتصرت فيها بريطانيا. على أن "الإهجازات الباهرة" في القرن التاسع عشر عند قيام "تآلف أوروبا" الائتلاف لتحقيق ميزان القوى الذي تشكل من القوى الذي التبديل المناسوي المناسويا وروسيا) - كان تجنّب

الدول الأعضاء الدخول في حروب بعضها ضد بعض خلال توسعها التنافسي خارج أوروبا.

وكان ذلك تباينا واضحا مع "الأعمال الحربية التي لم تكن تنتهي بعضها ضد بعض فيما وراء البحار خلال القرون السابقة". (Watson 1992: 272) وأصبح القانون الدولي والدبلوماسية وميزان القوى تطبق جراء ذلك في أنحاء العالم، ولم يقتصر تطبيقها على أوروبا أو الغرب. ويحلول نهاية القرن التاسع عشر كانت حتى القارات المعزولة، والتي كان يستحيل الوصول إليها سابقا، كمجاهل أفريقيا ، تخضع للسلطات القانونية للقوى الأوروبية وأهوائها.

لكن لم تخضع كلّ دولة غير غربية للسيطرة السياسية لإحدى القوى الأوروبية الإمبريالية. غير أنّ تلك الدول التي نجت من تلك السيطرة كان يتعين عليها أن نقبل بالقانون الدولي وأن تسير وفق الأعراف الدبلوماسية للمجتمع الدولي. فالإمبراطورية العثمانية (تركيا)، التي كانت جغرافيا وعرقيا دولة أوروبية جزئيا، كانت على صلة وثيقة بالدول الأوروبية جلكها لم تقبل قط بالمتطلبات السلوكية للمجتمع الدولي.

وأصر العثمانيون بدلا من ذلك على معاملة الدول الأوروبية وفق شروطهم الإسلامية الخاصة. وعلى الرغم من أنّ العثمانيين كانوا يتدخلون بانتظام في أوروبا، وعادة ما كان ذلك يجري لقطع الطريق أمام أعدائهم من آل هابسبرغ كي لا يطمعوا في أراضيهم، فإنّ أولئك العثمانيين كانوا ينأون عن الأعراف المسيحية قديما وأعراف المجتمع الدولي الأوروبي لاحقا، فهم، كمسلمين، كانوا يعتقدون أنهم أسمى من مثل ذلك المجتمع.

وكان العشانيون قادرين على فرض شروط على الدول الأوروبية في أوج قوتهم بدءا من منتصف القرن الخامس عشر وحتى بداية القرن السابع عشر. لكنهم بحلول منتصف القرن التاسع عشر كان قد مضى عليهم زمن طويل وهم يعانون من الانحطاط وأجبرتهم القوى الأوروبية التي أصبحت آنذاك متقوقة عليهم بوضوح على أن يقبلوا بمبادئ القانون الدولي والشروط الأخرى التي كانت الدول الغربية تمليها عليهم.

وبعد ذلك بفترة قصيرة قررت اليابان أن نفعل الشيء ذاته ولو بقدر أقل من الإجبار والمهانة، فقد نجحت اليابان في امتلاك المقومات اللازمة كي تصبح قوة عصرية، وتمكنت مع بداية القرن العشرين من أن تهزم الإمبراطورية الروسية في حرب كبرى،

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع ٩٩

وأصبحت هي ذاتها من القوى الاستعمارية أيضا. وتعرضت الصين لاعتداءات واسعة النطاق على أراضيها من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة واليابان، ولم تحظ بالعضوية الكاملة في المجتمع الدولي حتّى عام ١٩٤٥ حين أصبحت عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي.

ولم تستطع معظم الأنظمة السياسية غير الغربية أن تتصدى للإمبريالية الغربية وفقدت استقلالها نتيجة لذلك كما كانت الحال في أنحاء جنوب آسيا وجنوبها الشرقي ومعظم أنحاء الشرق الأوسط وجميع أنحاء القارة الأفريقية ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ في واقع الأمر.

وجاءت المرحلة الثانية من عولمة المجتمع الدولي من خلال حركتي رد الفعل: القومية ومناهضة الاستعمار. وفي سياق رد الفعل ذلك طالب الزعماء السياسيون الوطنيون بالتخلص من الاستعمار وبالاستقلال استتادا إلى الأفكار الأوروبية والأمريكية الداعية إلى حق تقرير المصير. وتبعت ذلك المطالبة بالتالي بالحصول على عضوية متساوية داخل مجتمع دولي شامل ومنفتح على جميع الثقافات والحضارات من دون تمييز (Jackson 1990).

#### الحقل ٢ -٧: حق تقرير المصير

برز مبدأ الشرعية الذي أقر نزع الاستعمار في "الإعلان عن منح الاستقلال الدول والشعوب المستعمرة الشهير الصادر عام ١٩٦٠ عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار ١٩٦٤) الذي لم يعلن أن "جميع الشعوب تتمتّع بحق تقرير المصير" وبالتالي حق العضوية في المجتمع الدولي وحسب، بل أوضح أيضا أن "المزيد من الاستمرار في الاستعمار... جريمة تشكل خرقا لميثاق الأمم المتحدة".

وكانت تلك "الثورة ضد الغرب"، كما وصفها هيدلي بول، الوسيلة الرئيسية التي توسع المجتمع الدولي بها إثر الحرب العالمية الثانية. وفي فترة وجيزة استمرت نحو عشرين عاما بدأت باستقلال الهند وباكستان عام ١٩٤٧، أصبحت غالبية المستعمرات في آسيا وإفريقيا دولا ذات سيادة وأعضاء كاملي العضوية في منظمة الأمم المتحدة. وأدّى

91

نزع الاستعمار الأوروبي في "العالم الثالث" إلى رفع عدد أعضاء مجتمع الدول من نحو • • إلى أكثر من ١٦٠، أي ما يتجاوز ثلاثة أمثال العدد السابق.

وتجسد العمل الأخير في مسار نزع الاستعمار الأوروبي الذي أكمل عملية عولمة المجتمع الدولي في حل الاتحاد السوفيتي لدى انتهاء الحرب الباردة. وهنا لم يستند حق تقوير المصير إلى استقلال المستعمرات الأوروبية ما وراء البحار، بل إلى نطاق الحدود الداخلية لأقاليم الإمبراطورية الروسية (القيصرية) السابقة التي استولى عليها الشيوعيون واختفظوا بها بعد ثورتهم عام ١٩١٧.

وأصبحت تلك الحدود الروسية القديمة بهذا حدودا دولية جديدة. وأدّى نقكك الاتحاد السوفيتي بدوره وما تزامن معه من انحائل كل من يوغسلافيا وإثيوبيا وتشيكرسلوفاكيا إلى توسيع العضوية في المجتمع الدولي بما يزيد على ١٨٠ دولة. واليوم، وللمرة الأولى في تاريخ العالم، نشهد قيام مجتمع دولي مطرد على نطاق عالمي – من دون أي ثغرات متفرقة خلاله من وجود حكومات منعزلة يشكلها السكان الأصليون أو من سلطة قانونية تفرضها قوة استعمارية ومن دون أي قوة مهيمنة خارجية حمجتمع يستد إلى سيادة الأقطار المحلية وإلى مجموعة مشتركة من الأحكام التي يتجسد أهمها في ميثاق (الأمم المتحدة).

#### النقاط الرئيسية

- النبئق عن التنافس والحروب بين الدول الأوروبية منظمة عسكرية ومستوى من
   التكنولوجيا مكّناها من إظهار قوتها على نطاق عالمي. ولم يتمكّن من الوقوف
   في وجه ذلك النوسع سوى عدد قليل من النظم السياسية غير الأوروبية.
- بدأ العمل بتطبيق القانون الدولي والدبلوماسية وتحقيق ميزان القوى على النمط
   الأوروبي في أنحاء العالم كله.
- لجأ الوطنيون من السكان الأصليين غير الغربيين إلى الثورة في نهاية الأمر،
   وطالبوا بحق تقرير المصير الذي أدّى إلى نزع الاستعمار، وتوسيع نطاق
   المجتمع الدولي.

- تلاذلك توسّع آخر إثر انتهاء الحرب الباردة بتفكك الاتحاد السوفيتي وعدد من الدول الشيوعية الأخرى.
- وهناك اليوم، وللمرة الأولى في التاريخ، مجتمع دولي واحد جامع وعلى نطاق عالمي.

#### مشكلات المجتمع الدولى العالمي

#### **Problems of Global International Society**

القيم والمعايير الجوهرية لمجتمع الدول العالمي المعاصر هي السلم والأمن العالميان وسيادة الدول وحق تقرير المصير وعدم التنخل في شؤون الغير وعدم التمييز، ويشكل عام، حرمة جميع الدول القائمة ووحدة أراضيها وعدم انتهاك سيادتها بصرف النظر عن مستوى تطورها ونظام حكمها وأيديولوجيتها السياسية ونمط ثقافتها أو أي سمات أو ظروف داخلية لها. وفي وسعنا أن نشير إلى أن هذه القيم والمعايير تجسيد للميثاق العالمي للمجتمع الدولي المعاصر وتعبير عنه.

ويقوم هذا الإطار الاجتماعي أساسا كي يجيز سيادة الدول الأعضاء في المجتمع الدولي العالمي ويكون بمثابة تعهد لتحمل الأعباء المترتبة على ذلك. وفي هذا الإطار نجد أن سيادة الدولة، وهي ما تعتبر الدعامة الرئيسية، مؤكدة على النطاق العالمي.

لكن هذا البناء العالمي ينطوي أيضا على مشكلات ومعوقات لم يسبق لبعضها مثيل في تاريخ المجتمع الدولي. وليس من مجال إلا لبحث أهم تلك المشكلات باقتضاب.

كنتيجة لهذا الفصل:

أولا، من اللاقت أن ليست هناك ثقافة داعمة مشتركة يستند إليها المجتمع الدولي العالمي الذي يتقاطع في نقاط النقاء كثيرة مع الثقافات والحضارات الكبرى في العالم. فليس هناك سند ثقافي يمكن مقارنته بالمسيحية أو الحضارة الأوروبية أسهم في استمرار المجتمع العالمي الأوروبي الغربي.

وربّما أمكن لمعايير السوق الحرة وقيمها، ولحقوق الإنسان، وللديمقراطية الليبرالية، ولحكم القانون أن توفر لنا مثل ذلك السند. وقد تعهدت الدول الرائدة المتقدمة في هذا العصر، كالدول الأعضاء في "منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي" (OECD)، بإقرار نلك القيم وسعت عموما إلى الحفاظ عليها. لكن تظل دول مهمة

أخرى أعضاء في المجتمع الدولي، كعديد من دول أفريقيا الشرقية والدول الإسلامية، تعترض على بعض تلك المعايير والقيم. وقد تميل روسيا بدورها قريبا إلى هذا الاتجاه.

ثانيا، إذا كان دعم الميثاق العالمي سيجري في المستقبل فليس من المحتمل أن يكون مفيدا على نطاق واسع إلا إذا كانت معابيره وقيمه الجوهرية تتطابق مع مصالح ومشاغل الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي المعاصر، إن لم يكن جميع هؤلاء الاعضاء. وربّما تطلب ذلك أن تتفصل تلك المعابير والقيم، أو على الأقل تتباعد، عن مثيلاتها في أي نقافة بعينها، بما في ذلك الثقافة الغربية.

ولا تزال الدول الأعضاء جميعا تتعهد علانية ويوضوح بالتمسك بتلك المعايير والقيم الجوهرية للمجتمع الدولي المثمولة في معظمها بمواثيق منظمات دولية إقليمية كميثاق منظمة الوحدة الإفريقية (8-2 :1971 Brownlie).

ثالثاً، النتوع الإقليمي للمجتمع الدولي العالمي المعاصر أكثر وضوحا وصراحة بكثير من المجتمع الدولي الأوروبي أو أي مجتمع دول سابق آخر. وهذا يقودنا إلى التعددية الدولية المستندة إلى تجمعات من الدول، كجنوب شرق آسيا أو أوروبا الغربية أو أمريكا اللاتينية أو أفريقيا ، تشترك في إقليم جغرافي واحد وقد تكون لها روابط ثقافية مشتركة وحياة اقتصادية مترابطة أيضا. ولكي يستوعب الميثاق العالمي بنجاح هذه التعددية الإقليمية -الثقافية ينبغي أن لا يثقل بأعباء معايير وقيم تقدم فيه إقحاما من ثقافة واحدة بعينها، بما في ذلك معايير الديمقر اطيات الغربية وقيمها.

رابعا، منذ عام ١٩٤٥ تجمدت الحدود الدولية واعتبرت حدودا مقدمة فيما كان العالم يحاط بسلطات محلية ذات سيادة تستند إلى مبدأ تقرير المصير. ومن الواضح أن هذا الوضع لم يشجع الدول على الدخول في حروب أو عمليات تدخل مسلح في شؤون الدول الأخرى بهدف التوسع الجغرافي، وهي ممارسات كانت مألوفة في تاريخ المجتمع الدولي الأوروبي الذي كانت الحروب المتكررة بين دوله تنشب من أجل الأرض وقضايا أخرى، لكن ذلك أوجد أيضا حاجزا أمام إقامة سلطات قانونية جديدة عن طريق الحول بغاعلية دون خلط الأوراق اسلطات قانونية ألميتم الدولي استجابة بلمتغيرات في الهويات الاجتماعية السياسية والمطالب اللاحقة اللغوز بتقرير المصير القومي، كما شهدنا في كرواتيا والبوسنة والهرسك.

خامسا، أذى مبدأ عدم التدخل إلى قلب مشكلة الأمن التقليدية رأسا على عقب في كثير من الدول ولاستيما منها دول ما بعد الاستعمار وما بعد الشيوعية. ففي هذه الدول الصبح التهديد للأمن يأتي على الأرجح من الداخل، بمعنى أن النموذج السائد للحرب أصبح داخليا ولم يعد دوليا (Holsti 1996). وفي العديد من الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، على سبيل المثال، يأتي التهديد الأكبر لأمنها من حركات التمرد المصلح أو من الحكومة أو من كليهما، اللذين يحتجزان المواطنين رهائن في ما يشار إليها لإمام دول معوزة أو منهارة.(Zartman 1995)

إنّ مبدأ عدم التدخل يجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على المجتمع الدولية الدولية أن يواجه هذه المشكلة. كما أنه من الصعب أيضا إحلال نوع من الوصاية الدولية على ما يتضبح أنها دولة معوزة، مثل الصومال، لأن هذه الوصاية إحلالا وقانونا وفق ما هي عليه الآن كانت قد أعدت المستعمرات لا لدول مستقلة. وليس لدى المجتمع الدولي حاليا إجراءات مقبولة عموما يستطيع أن يواجه بها مشكلة الدول المعوزة.

سلاسا، على الرغم من أنّ المجتمع الدولي العالمي الراهن مبني على مبدأ السيادة المتكافئة رسميا بين الدول، فإنّ فيه حالات ، هائلة وبالغة من عدم التكافؤ بين دوله الأعضاء ولاسيّما بين الدول الغنية الأعضاء في "منظمة التعاون والتتمية في الميدان الاقتصادي" (OECD) والدول الأفقر في آسيا وإفريقيا "والعالم الثالث".

وقد أدّى هذا التفاوت الاجتماعي — الاقتصادي الكبير إلى بروز نظرية وتطبيق لم يسبق لهما مثيل على صعيد المعونات الدولية تدعى الدول الغنية بموجبهما إلى تخفيف وطأة الفقر في الدول الفقيرة. وأدّى هذا بدوره إلى تغيير المفاهيم الأخلاقية للمجتمع الدولي: من المفهوم التقليدي القديم المستند إلى مبدأي الاعتماد الوطني على الذات والمعاملة بالمثل، إلى المفهوم الجديد المستند إلى ممارسة الاعتماد على الإحسان الدولي وعدم المعاملة بالمثل حين يتعلّق الأمر بالدول الفقيرة.

ولا نزال المعونات الدولية المادية طوعية إلى حدّ كبير ، لكن الدول الفقيرة والجهات التي تساندها سعت إلى إجبار الدول الغنية على تخصيص جزء معين من ناتجها القومي الإجمالي للمعونة الدولية. ويحوي المجتمع الدولي العالمي ما يوصف بالفوضى المعيارية من الحقوق والمسؤوليات اللامتيادلة، وهو ما لم تكن تحويه المجتمعات الدولية السابقة المولفة من دول متفاوتة في مستويات التقدم.

#### الحقل ٢ - ٨: ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الدول وواجباتها الاقتصادية

ينص الميثاق على ما بلي: "يحق لكل دولة أن تنتفع من جوانب النقدم والتطوير في العلوم والتكنولوجيا... وعلى كلّ دولة واجب التعاون في رفع مستوى... رفاه جميع الشعوب وظروف معيشتها، ولاسيّما منها شعوب الدول النامية... والتعاون الدولي في سبيل التتمية هو الهدف والواجب المشتركان لجميع الدول... وينبغي على الدول المتقدمة أن تمنح معاملة عامة تقضيلية للدول النامية تستند إلى مبدأي عدم المعاملة بالمثل وعدم التمييز...". (ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول، الجمعية العامة للأمم المتحدة،

سعابها، ربّما كان المجتمع الدولي العالمي يمر الآن بعملية تطور تدريجية ليصبح مجتمعا عالميا، من حيث التنظيم وإرساء المعايير، يختلف اختلافا بيّنا من وجره عديدة مهمة عن المجتمعات الدولية السابقة. فهو ينطوي على معايير عالمية الأبعاد كحقوق الإنسان التي تقدس البشر وتصونهم بصرف النظر عن جنسياتهم. كما ينطوي على معايير عالمية تتعلق بكوكينا كحماية البيئة التي تفرض مسؤوليات جديدة، فانونية وأخلاقية، على الدول ذات المعيدة، وبخاصة تلك الدول التي لديها أكبر الطاقات المسببة للثلوث. وينطوي كل من الجنسين، المرأة والرجل، على صعيد السياسة العالمية. وينطوي على دور سريع كل من الجنسين، المرأة والرجل، على صعيد السياسة العالمية. وينظوي على دور سريع التي تفرض لنفسها أهمية متزايدة في ميدان السياسة العالمية. وهذه المنظمات كانت قائمة على الدوام، بطبيعة الحال، لكنها أكثر بروزا وأهمية اليوم مما كانت عليه قبل تصاعد على الدوام، بطبيعة الحال، لكنها أكثر بروزا وأهمية اليوم مما كانت عليه قبل تصاعد أهمية الدولة ذات السياسة أهمية الدولة ذات السياسة عشر. السياسية في القرن السابع عشر.

وأخيرا، يثير هذا الاتجاه المجتمع الدولي نحو تحوّله التدريجي إلى مجتمع عالمي تساؤلات مهمة عن استمرار أهمية سيادة الدولة. وقد أثير الكثير من هذه التساؤلات في فصول أخرى من هذا الكتاب فلا يمكن الإجابة عنها باستفاضة هنا.

وحسبنا أن نذكر على سبيل الختام – أنّ سيادة الدولة كانت سمة محدّدة من سمات السياسة الدولية على مدى ثلاثماتة وخمسين عاما. غير أنّ سيادة الدولة ليست مؤسسة ثابتة، بل هي على العكس مؤسسة دينامية نشطة التحرك ومستمرة التحول والارتقاء. فقد مرت من التاريخ مرحلة كانت فيها الأسر الحاكمة، مثلا، تملك بأييها سيادة الدولة، لكن هذه السيادة اليوم حق جماعي لمواطني أي دولة جميعا من دون استثناء. ومرت فترة تاريخية أيضا كان للدول ذات السيادة فيها الحق في شنّ حرب عدوانية سعيا إلى تحقيق مصالحها الذاتية التي تحددها هي، لكن هذا الحق ألغي وتلاشى في القرن العشرين. وكان في وسع الدول ذات السيادة في فترة ما أن تسيطر على أرض أجنية مأهولة وتعتبرها مستعمرة تابعة لها. وقد تلاشي هذا الحق أيضا.

ويمكننا إعطاء الكثير من الأمثلة الأخرى على دينامية سيادة الدولة وكونها مؤسسة متحولة. ولكن لعل الأمثلة التي ذكرناها كافية لتجعلنا نشكك في الادعاءات القائلة إن السياسة العالمية تتحرك في لتجاه يتجاوز مجال سيادة الدولة. ويرجّح إلى حدّ كبير أن تكون سيادة الدولة تتطور ارتقاء مرة أخرى أيضا.

غير أنّ علينا أن نوكد أن التغير التاريخي مستمر، لكن زويعة هذا التغير مستمرة أيضا، وسيمضي وقت قبل أن ينقشع الغبار ونتمكن من روية جوانب هذه القضية المهمة جوهريا بوضوح. ولكن إذا كان لي أن أراهن على شكل السياسة العالمية في نهاية القرن الحادي والعشرين فإنني سأدعم التشخيص الذي يرى أن أحفادنا سوف يعيشون في عالم لا تترال ملامحه الأساسية مطبوعة بطابع سيادة الدولة وربّما حتّى بطابع الدول الموجودة على خارطته. لكنني لن أراهن على أنّ الدول ذات السيادة آنذاك سوف تظل الموسسات غلى خارطته. لكنها اليوم. وسيتكفل التاريخ بذلك.

#### النقاط الرنيسية

- المجتمع الدولي اليوم إطار اجتماعي عالمي من المعايير والقيم المشتركة على
   أساس سيادة الدولة.
  - من المظاهر البارزة لهذا الإطار الاجتماعي ميثاق الأمم المتحدة.
- لكن تلك المعايير والقيم المشتركة أثارت مشكلات وعوائق لم يسبق لها مثيل في
   مجال السياسة العالمية المعاصرة.
- يجري الآن نقاش في شأن مستقبل سيادة الدولة، وبالتالي في شأن مستقبل المجتمع الدولي العالمي المعاصر.

#### أسئلة

- ما الذي يذكره لنا المجتمع الدولي عن القيم السياسية وميول البشر حول العالم؟
  - ٢. ما القيمة الجوهرية للمجتمع الدولى؟
  - تاقش وقوم بإيجاز مفهوم هيدلي بول (Hedley Bull) عن المجتمع الدولي.
  - ٤. قارن بين المجتمع الدولي في كل من اليونان القديمة وإيطاليا عصر النهضة.
    - ٥. ابحث في "سلام ويستفاليا" كمرحلة جديدة في مسار تطور المجتمع الدولي.
      - لماذا قبل مجتمع أوروبي أصلا من الدول في أنحاء العالم بشكل عام؟
- ٧. هل يمكن لمجتمع دولي عالمي يضم كلا من الأعضاء الأثرياء والأعضاء المعدمين أن يصمد في الفترات المقبلة؟
- ٨. هل يعتبر المجتمع الدولي العالمي جزءا من الحل أم جزءا من المشكلة حين يتعلق الأمر بمسألة الدولة المعوزة؟
  - ٩. هل للمجتمع الدولى القائم على أساس سيادة الدولة أي مستقبل؟

#### مراجع أخرى للقراءة

Watson, Adam, The Evolution of International Society (London:Routledge, 1992).

دراسة مدققة لتاريخ مختلف المجتمعات الدولية والامبراطوريات المنافسة لمها أو المرتبطة بها.

Bull, Hedley, and Watson, Adam (eds.), The Expansion of International Society (Oxford:Clarendon Press, 1984).

رواية مستفيضة وحيدة للتوسع التاريخي للمجتمع الأوروبي إلى بقية أنحاء العالم. Armstrong, David, Revolution and World Order (Oxford:Clarendon, 1993).

دراسة مهمة عن الدول الثورية في المجتمع الدولي.

Hamilton, K., and Langhorne, R., The Practice of Diplomacy (London:Routledge, 1995).

بحث تاريخي متميز لتطور فكرة الدبلوماسية وقيامها.

Stern, Geoffrey, The Structure of International Society (London:Pinter, 1995).

كتاب جديد رائع عن المجتمع الدولي.

Lyons, Gene M., and Mastanduno, Michael (eds.), Beyond Westphalia? (Baltimore and London:Johns Hopkins University Press, 1995).

بحث استقصائي جديد لمسألة ما إذا كان المجتمع الدولي يتطور خارج نطاق مجتمع الدول ذات السيادة.

## التاريخ الدولي ۱۹۰۰ -۱۹۶۰ International History 1900—1945



سوزان إل. كاروثرز

(Susan L. Carruthers)

- مقدمة .
- جذور الحرب العالمية الأولى
- . صنع السلام، ١٩١٩: تسوية فيرساي
- . الركود الاقتصادي العالمي، ١٩٣٩–١٩٣٣
- جذور الحرب العالمية الثانية في آسيا وحوض المحيط الهادئ
  - الطريق إلى الحرب في أوروبا
    - الخاتمة

#### دليل القارئ

يرمي هذا الفصل إلى تعريف التحولات الرئيسية في العلاقات الدولية بين عامي 
١٩٠٥ و ١٩٤٥ ومحاولة إعطاء تفسيرات لها. ولقد شهدت تلك السنوات أحداثا وتحولات 
هائلة، ففي غضون خمس وأربعين سنة دخل العالم كله في حربين شاملتين، وفترة من 
الركود الاقتصادي الخطير، وشهد نهاية أربع إمبرطوريات كبرى، وإطاحة الحكم 
القيصري في روسيا نتيجة الثورة البلشفية.

ويتطرق هذا الفصل إلى الاضطرابات داخل أوروبا، وانحسار سيطرتها على الشؤون الدولية باعتبار ذلك أهم سمة من سمات النصف الأول من القرن العشرين. فيحلول عام ١٩٤٥ كانت الأزمة الطويلة التي مرت بها أوروبا قد أذت إلى تمزيقها. وانقسمت القارة إلى تبعية إحدى القوتين العظميين الناشئتين آنذاك، وهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، الملتان سعت كلتاهما إلى التركيز قبل كل شيء على التتمية الداخلية خلال سنوات ما بين الحربين العالميتين. فكيف نفسر انحطاط أوروبا؟

يعرض هذا الفصل كلا من التطورات داخل أوروبا وخارجها: يتساءل عن دور الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في فترة ما بين الحربين، وكيف صعد نجم اليابان في الشرق الأقصى. ونختتم الفصل ببحث الجدال التاريخي الذي ثار حول أسباب الحرب العالمية الثانية التي تمخصنت عن ذلك الانهيار المشهود لأوروبا.

#### مقدمة

تعتبر سنة ١٩٠٠ نقطة انطلاق مناسبة، لكنها ليست الأنسب بالضرورة، للقيام بتحليل للتاريخ الدولي الحديث. وقد أشار إريك هوبسبوم Eric Hobsbawm إلى أن القرن العشرين لم يبدأ بالفعل إلا عام ١٩١٤ بحرب ماحقة أطاحت بالأوضاع الراهنة في القرن التاسع عشر حين كانت حفنة من الدول الأوروبية تهيمن على مقدرات العالم (Hobsobawm 1994: 3).

وقبل الحرب العالمية الأولى لم تخض أوروبا تجربة حرب شاملة شاركت فيها معظم الدول المميطرة على مدى قرن من الزمان، ولم يشهد العالم من قبل قط حربا جرّت إلى أتونها هذه الأحداد الكبيرة من الدول والشعوب. ولم تكن تلك "حربا عالمية" حقيقية فحسب، بل كانت أيضا أول "حرب كلية" في القرن العشرين، عبّات فيها الدول الكبرى المشاركة طاقات جميع شعوبها فعلا، سواء كانوا جنودا على خطوط النار أو عمّالا على "الجبهة الداخلية".

وكانت عواقب الحرب العالمية الأولى هائلة. منها أن الدبلوماسيين والزعماء السياسيين الذين لجتمعوا في فيرساي عام ١٩١٩، بعد أكثر من أربع سنوات من الحرب الطاحنة، كانوا عاقدي العزم على أن لا تتوقف مساعيهم عند حلّ القضايا المباشرة التي خلفتها الحرب (كمسألة التعامل مع الدول المهزومة ولاسيّما ألمانيا، والدول المنهارة كالإمبراطورية العثمانية والنمساوية – الهنغارية) بل على أن تتجاوز ذلك إلى جعل نشوب الحرب أمرا مستحيلا في المستقبل. وأصبح الشعار الشعبي العاطفي الطاغي هو الن يتكرر هذا أبداً.

ومع ذلك، وبعد عشرين عاما فقط من معاهدة فيرساي نشبت حرب ثانية ذات أبعاد عالمية أوسع نطاقا وأبعد أثرا من الحرب الأولى. وهذا كانت السنوات ما بين الم ١٩٤٠ أكثر فترات التاريخ البشري دمارا. فلم يقتل الإنسان من بني جلاته أحدادا أكبر مما فعل في أي فترة سابقة استغرقت أربعة عقود من الزمن خلال تاريخه كله فحسب، بل استنبط في هذه الحرب الثانية أساليب أكثر وحثية ويربرية في قتله بني جنسه من أي وقت مضى: من إفناء النازيين ستة ملايين يهودي في معسكرات الاعتقال (كذا!)، الى إلقاء الأمريكيين القنبلتين الذريتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في أغسطس عام ١٩٤٥.

وبدا العالم عام ١٩٤٥ غير العالم الذي كان معروفا عام ١٩٠٠ (كما يظهر الحقلان ٢-١ و٣-٢). وقد طغى على مسار الأحداث خلال تلك الأعوام مشهد التفكك والتفتت، وتهاوت سلسلة من الإمبراطوريات منهارة في كل من النمسا وهنغاريا وتركيا وروسيا في الحرب العالمية الأولى، وسقط الحكم الإمبراطوري في الصين، التي كانت لفترة طويلة عرضة للغزوات الأجنبية، في حماة حرب أهلية مديدة. كما انهار الاقتصاد الدولي إثر الههار وول ستريت (شارع المال في نيويورك) عام ١٩٢٩. وكان من نتائج (الكسد الاقتصادي) الذي تبع ذلك انهيار بعض النظم الديمقراطية في ثلاثينيات القرن العشرين، في حين ازدهرت النظم الديكاتورية اليمينية في ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا

واليابان، والعديد من بلدان أمريكا اللانينية. وكانت ذروة تلك السنوات المضطربة التي ندعوها حين نعود بنظرنا إلى الوراء (فترة ما بين الحربين)، حربا شاملة لم ينج من أتونها كليا سوى قلة قليلة من سكان العال

# الحقل ٣ - ١: ملامح العالم الرئيسية في عام ١٩٠٠ الدول الأوروبية تهيمن بتقاليدها على النموذج العالمي للعلاقات الدولية

ربع سكان العالم يعيشون في أوروبا (نحو ٤٠٠ مليون من أصل ما مجموعه ١٦٠٠ مليون نسمة)

"القوى العظمى" الأوروبية (بريطانيا فرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا – هنغاريا وروسيا) تتمتّع باهتكار القوّة العسكرية إضافة إلى سيطرتها على النجارة العالمية.

الإمبر اطوريات الاستعمارية التابعة للدول الأوروبية (ولاسيّما بريطانيا وفرنسا، ولكن تلحق بها أيضا بلجيكا وهولندا والبرتغال) تغطي مناطق كبيرة في أرجاء العالم.

نحو ٥٠٠ مليون نسمة يعيشون تحت الحكم الاستعماري الأوروبي.

البحث عن مستعمرات جديدة يستمر، ولاسيّما مساعي المانيا في أفريقيا وروسيا القيصرية في آسيا.

إمبر اطوريات إقليمية عدة تمر في حالة متطاولة من الانهيار.

إمبراطورية آل هابسبرغ (التي كانت تغطي أراضىي النمسا وهنغاريا ومناطق كبيرة من أوروبا الوسطى والنبقان).

الإمبراطورية العثمانية (التي كان مركزها في تركيا، وتسيطر على مناطق واسعة في الشرق الأوسط والبلقان) روسيا القيصرية، وإمبراطورية الصين.

الاقتصاد الرأسمالي العالمي

في عام ١٩٠٠ كان يتركز في المملكة المتحدة (بريطانيا) باعتبارها أكبر قوة تجارية وامبريالية في العالم، لكنها عرضة للتهديد بشكل متزايد.

توسع سريع في الصناعة في أمريكا الشمالية.

اليابان تدخل عصر التحديث والتصنيع.

وكان أبرز تحوّل ذي أبعاد عالمية خلال النصف الأول من القرن العشرين الانهيار الفعلي لأوروبا التي لم تعد القارة المهيمنة في العالم. فقد أصبح العالم الذي كانت تسيطر عليه عام ١٩٠٠ مجموعة صغيرة من الدول الأوروبية الكثيفة السكان والمزدهرة اقتصاديا والتي بسطت سلطانها على رقعة كبيرة من كوكبنا، بحلول عام ١٩٤٥، عالما توجّه فيه الشؤون الدولية "القوتان العظميان" الجديدتان: الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. وأصبحت أوروبا، على الأقل مؤقنا، في حالة من الخراب، ومثقلة بالديون، وخضعت دول شرق القارة ووسطها للاحتلال السوفيتين.

# الحقل ٣-٢: ملامح العالم الرئيسية في عام ١٩٤٥

# بروز الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي

الولايات المتحدة تصبح أول دولة نووية كبرى بعد تفجير القنبلتين النوويتين في هيروشيما وناغازاكي أوائل شهر أغسطس ١٩٤٥.

الولايات المتحدة تخرج من الحرب العالمية الثانية دولة دائنة كبرى ومركز الاقتصاد الدولي.

الانتحاد السوفيتي منهار اقتصاديا بعد الحرب لكن (الجيش الأحمر) يحتل كل أراضي أوروبا الشرقية ومعظم دول أوروبا الوسطى حتّى برلين وما بعدها.

## انهيار أورويا

سرعان ما انقسمت القارة إلى شرق وغرب، وألمانيا منقسمة حتّى عام ١٩٨٩.

الأوضاع الاقتصادية الأوروبية في حالة من الدمار، وديون كبيرة في ذمة الأوروبيين للولايات المتحدة.

الإمبراطوريات الأوروبية الاستعمارية تطيح بها الحرب باستيلاء اليابان على المستعمرات في جنوب شرق آسيا.

# تصاعد الحركات القومية لدى شعوب الإمبراطوريات الاستعمارية

(ميثاق الأطلسي) الذي نشأ خلال الحرب يلتزم بحق تقرير المصير لشعوب المستعمرات.

الهند تسعى إلى الاستقلال (الذي نالته عام ١٩٤٧).

هو شي منه يعلن فيتنام جمهورية مستقلة عام ١٩٤٥.

## حرب أهلية في الصين

انتهت بانتصار ماوتسي تونغ، وتأسيس جمهورية الصين الشعبية عام ١٩٤٩. ومع سكان الاتحاد السوفيتي أصبح ثلث سكان العالم آنذاك يعيشون تحت الحكم

الشيوعي.

وأنت الحرب العالمية الثانية أخيرا إلى تفكك أوروبا. لكن تلك الحرب في الواقع أبرزت جيشانا كان يفور منذ عشرات السنين قبلها. وقد يقول كثير من المؤرخين: إن المحرب العالمية الثانية كانت في أساسها امتدادا للأولى، وإن أوروبا لم تكن تعاني من "لزمة الأعوام المشرين" كما وصف [(E.H.Carr)] الفترة ما بين 1919-1939، (ورمة المتدرما كانت تطحنها "حرب الأعوام الثلاثين" التي كانت جذورها تمتد حتى سبعينيات القرن التاسع عشر.

# جذور الحرب العالمية الأولى The Origins of World War One

لماذا فقدت أوروبا مكانتها المهيمنة في العالم خلال السنوات الممتدة من عام الم ١٩٠٥ إلى ١٩٤٥ يكمن الجواب في جزء منه داخل أوروبا ذاتها، وفي جزء آخر خارجها. فقد تقاتلت الدول الأوروبية بشراسة فيما بينها. كما واجهت القارة — التي شهدت مولد الثورة الصناعية، وكانت ذروة النشاط المالي في العالم — تحديات اقتصادية أيضا من الدول التي دخلت بسرعة عصر الصناعة الثقيلة، وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى غرار ذلك انطلقت اليابان في الشرق الأقصى لتتوسع بسرعة في الميدانين الاقتصادي والعسكري وتشكل تحديا مهما في مجالهما أمام المصالح التجارية والاستعمارية.للقوى الأوروبية في شرق آسيا.

وسوف نبحث في التطورات الاقتصادية العالمية في حينها، لكننا نتطرق أولا لبحث الجذور الداخلية لأسباب عدم الاستقرار في أوروبا. وتعود هذه الجذور في فترات متفاوتة إلى سبعينيات القرن التاسع عشر حين تعرض الاستقرار النسبي في القارة إثر انتهاء الحروب النابليونية إلى هزء حين قامت في ألمانيا دولة قومية واحدة وموحدة.

## مساعى ألمانيا لاحتلال وضع الدولة العظمى

#### Germany's Bid for World Power Status

اتضحت بسرعة طموحات ألمانيا الموحدة في النوسع الإقليمي. وعلى الرغم من أن بسمارك نفسه كان حذّر من التمادي في النسزعة للوسعية لألمانيا، فإنّ حلفاءه كانوا ولل المنتقل المنتقل الأمانيا، فإنّ حلفاءه كانوا والله على الله والمنتقل المنتقل الأغرى الكانيا مع القوى العظمى الأخرى باكتساب أهم مظهر من مظاهر وضع الدولة العظمى، ألا وهو بناء إمبراطورية فيما الحالمية عام ١٩١٤. ولم تكن بريطانيا بالتأكيد انتجاهل ألمانيا وهي تتحدّى مكانتها كأعظم قوة تجارية في العالم أنذاك لا سيّما أنها كانت في تنافس شديد مع ألمانيا في البحار. وكانت فرنسا تواجه الأسباب الضاغطة ذاتها في علاقتها بألمانيا وخشيتها منها. ولذلك شهدت السنوات الأولى من القرن العشرين فيام تحالف لم يكن محتملا من قبل بين بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية لوقف اندفاع ألمانيا نحو احتلال الأراضي والأسواق. عير أنّ الألمان من طرفهم لم يكونوا يعتبرون أنفسهم معتدين، بل ضحابا نظام إمبريالي على أفريقيا وآسيا معاكس تماما لمصالحهم: فقد كانت بريطانيا وفرنسا تسيطران على أفريقيا وآسيا الولايات المتحدة بزمام السيطرة في أمريكا اللاتينية. واقتسمت هذه القوى فيما بينها السوق العالمية وفق أهوائها.

ولم يعد الفوز بالمستعمرات مجرد مسألة مهابة أو مكانة، بل كان يعتبر لزوما بالنسبة إلى ألمانيا. وكانت مناطق الصراع الرئيسية هي شمال أفريقيا ، حيث نشبت المصادمات مع فرنسا وبريطانيا من أجل المغرب عام ١٩٠٦ وعام ١٩١١، والشرق الأوسط حين عملت ألمانيا على بناء خط السكك الحديدية من برلين إلى بغداد.

# الحقل ٣ -٣: "المشكلة الألمانية"

## ألمانيا قبل التوحد

حتّى عام ١٨٧١ لم تكن (ألمانيا) البتة موجودة بالوضع الذي نعرفها عليه اليوم.

كانت ألمانيا مجموعة من خمس وعشرين دولة تتراواح حجما بين إمارات صغيرة إلى بروسيا التي أثبتت نفسها كقوة اقتصادية وعسكرية بعدد سكانها الذي بلغ ثلاثين مليونا (يذكر أن عدد سكان بافاريا التي كانت تليها حجما بلغ خمسة ملايين ونصف المليون).

بعض السكان من أصل ألماني كانوا يعيشون تحت سيادة دول أخرى كما كانت الحال في مقاطعة الألزاس واللورين التي كانت جزءا من فرنسا، ومقاطعة شليسفيج - هولشتاين التي كانت خاضعة للدانمارك.

#### التوحيد

كان ضمّ تلك الدول بعضها إلى بعض وضمّ أراض (أجنبية) يعيش فيها سكان من أصل ألماني (جيرماني) من إنجازات مستشار بروسيا أوتو فون بسمارك.

شنت ثلاث حروب لتأمين توحيد ألمانيا ولضمان سيطرة بروسيا على حساب عزل النمسا: حرب عام ١٨٦٤ ضد الدانمارك من أجل شليمفيج -هولشتاين، وحرب عام ١٨٦٦ ضد فرنسا من أجل ١٨٧٠ ضد فرنسا من أجل الأنراس واللورين.

# ألمانيا بعد التوحيد

للمرة الأولى في التاريخ الحديث تهيمن على وسط أوروبا دولة واحدة واسعة الأرجاء.

عدد سكان ألمانيا الذي بلغ ٦٧ مليون نسمة عام ١٩١٣ لم يكن يفوقه في أوروبا سوى عدد سكان روسيا القيصرية.

حقّت المانيا قفرات سريعة في مجال التصنيع. وأصبح إنتاجها من الفحم والحديد والفولاذ (والذي كان في سبعينيات القرن التاسع عشر أقل بكثير من حجم الانتاج اللبريطاني) يفوق إنتاج بريطانيا بحلول عام ١٩١٤.

تضاعفت قيمة الإنتاج الزراعي الألماني من عام ١٨٧١ إلى عام ١٩١٤، وارتفع حجم الإنتاج الصناعي إلى أربعة أمثال وحجم التجارة مع بقية أنحاء العالم إلى أكثر من ثلاثة أمثال.

بهذه الطاقات الهائلة من الأراضي والسكان والقوة العسكرية والصناعية توافرت الأمانيا القدرة على التوسع الخارجي. ويعتقد الكثيرون أن تلك الطاقات كانت بمثابة إغراء الأمانيا للقيام بذلك التوسع. وهكذا كان مولد ألمانيا الموحدة هو نفسه مولد "المشكلة الأمانية".

لكن القوى الاستعمارية الأوروبية كانت في صراع على قضايا إمبريالية قبل ذلك، ولا تكفي تلك المنازعات وحدها لتعطينا تفسيرا لنشوب الحرب في يوليو من عام ١٩١٤. وقد جرت نقاشات حادة بين المؤرخين في شأن جذور تلك الحرب، وبعضهم يتفق مع حكم المنتصرين فيها على أن (ذنب الحرب) يقع على عاتق ألمانيا وحدها، في حين يعارضه بعضهم الآخر.

وأشهر تفسير لهذه النظرة كان التفسير الذي قدّمه فريتس فيشر في كتابه المعنون الإلمانية "Griff nach der Weltmacht. Bid for World Power المحلمية المنشور عام ١٩٦١. والذي يبرز مدى الأهداف التوسعية لألمانيا في الحرب، مشيرا إلى أنّ الحكومة الألمانية التجهت عمدا إلى الحرب سعيا وراء تحقيق تلك الأهداف.

ومن الجهة المقابلة يرى مؤرخون آخرون بأن حربا عامة نشبت بالصدفة على الأرجح لا بالتخطيط، ويعزى ذلك جزئيا إلى الأسلوب الذي وضعت به الخطط العسكرية. فقد وضعت الاستراتيجية الألمانية التي رسمها الكونت الفريد فون شليفين لمواجهة احتمال دخول ألمانيا في حرب على جبهتين ضد فرنسا وروسيا. ولهذا رسم خطته على أساس توجيه ضربة حاسمة إلى فرنسا قبل توجه القوات الألمانية نحو الروس المتأخرين في التعينة. وبهذا تكون (خطة شليفين) قد أسهمت في توسيع نطاق الحرب بسرعة عند إطلاق الرساصات الأولى.

وقد أطلقت تلك الرصاصات الأولى لا من قبل ألمانيا، بل في ساراييفو على الأرشدوق فرانس فيرديناند (وريث عرش الإمبراطورية النمساوية -الهنغارية) من مسدس في يد أحد القوميين الصرب. وعلينا أن نتبّه من حادثة الاغتيال تلك إلى الجذور المتأصلة لأزمة أوروبا التي بلغت ذروتها أخيرا في الحرب.

#### The 'Eastern Question'

# المسألة الشرقية

إلى جانب "المسألة الألمانية" كان المصدر الرئيس الآخر لحال عدم الاستقرار في أوروبا أواخر القرن الناسع عشر وبداية القرن العشرين هو ما كان يدعى "المسألة الشرقية" التى نجمت عن الانهيار البطىء للإمبراطورية العثمانية. وكان لكل من القوى

الأوروبية الكبرى مصالحها المهمة في تحديد الأسلوب المناسب لملء الفراغ الناشئ عن زوال ثلك القوّة والذي كانت آثاره تمتد من البلقان إلى الشرق الأوسط.

ومن جهة ثانية كانت الشعوب الخاضعة لحكم الدولة العثمانية تجهد، في عصر القوميات آذذك، كي تمارس حقها في حكم نفسها بنفسها. ففي البلقان، وبدعم من مختلف القوى الأوروبية العظمى، اشتبكت الجماعات القومية المتنافسة في سلسلة حروب إحداها ضد الأخرى. وتبع ذلك أنّ روسيا القيصرية (برغم كونها في مرحلة الانهبار النهائي) رفضت أن تقف مكتوفة الأيدي حين هندت الإمبراطورية النمساوية -الهنغارية أبناء جادتها من السلاف في إقليم الصرب إثر اغتيال فرانس فيرديناند في شهر يونيو من عام 1916.

وسرعان ما أشعل حادث كان يمكن أن يكون ذا بعد محلي فنيل حرب كبرى، وتبعا لنظام التحالف المعقد الذي كان يتراكم خلال العقدين السابقين لعام ١٩١٤ وجدت الإمبراطورية النمساوية/الهنغارية وألمانيا نفسيهما من جهة في مواجهة عسكرية ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا من الجهة الثانية. واستمرت الحرب أكثر من أربع سنوات شهد معظمها جمودا على الجبهات العسكرية، ودارت رحاها بشدة وهول تجسدا في حرب الخنادق التي أزهقت أرواح الملايين من جيل الشبان الفرنسيين والبريطانيين والألمان.

## النقاط الرئيسية

- يعود عدم الاستقرار طويل الأمد في أوروبا إلى قيام ألمانيا الموحدة في
   سبعينيات القرن التاسع عشر، وهو الحدث الذي أخل بميزان القوى في القارة.
- تصادمت القوى الأوروبية بسبب قضايا إمبريالية أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فيما كانت ألمانيا تسعى إلى اكتساب المستعمرات والأسواق في العالم.
- كان عدد من دول الأسر الحاكمة في حالة انهيار، وكانت الحركات القومية
   تتنامى ولاسيما في البلقان ووسط أوروبا.
- وتمخضت مجموعة من عوامل التوتر هذه في النهاية عن نشوب الحرب العالمية
   الأولى.

# صنع السلام، ١٩١٩: تسوية فيرساى

## Peace-Making, 1919: The Versailles Settlement

### Post-War Problems

مشكلات ما بعد الحرب

حين وضعت الحرب أخيرا أوزارها، واجه صانعو السلام الذين اجتمعوا في فيرساي عام 1919 مجموعة من المشكلات المحبطة. فقد خلفت الحرب ملايين الضحايا، منهم من لقي حتفه ومنهم من أصيب بجراح أو عاهات، ومنهم من فقد منزله أو وسائل عيشه. وكانت الإمبر اطوريتان المتداعيتان النمساوية -الهنغارية والعثمانية من ضحايا تلك الحرب أيضا، في حين أطاحت الثورة المبلشفية بالنظام القيصري في روسيا.

مل كان هناك منتصرون حقا في تلك الحرب؟ المؤكّد أن اقتصاد الدول المنتصرة، لا أقل من اقتصاد الدول المنتصرة، لا أقل من اقتصاد الدول المنهمة. فقد جهدت الأطراف المتقاتلة جميعا كي تلحق بأعدائها هزيمة ماحقة، فالحرب الشاملة كانت تتطلب انتصارا شاملا، لكن ثمن تدمير العدو تدميرا تاما كان التدمير الكلي تقريبا لموارد الدولة التي تسعى إلى ذلك.

وقد أضاف الدمار الذي لحق خاصة بغرنسا التي دارت رحى معظم الحرب فوق أراضيها، بعدا مرتبطا بالعقوبات إلى جدول أعمال المجتمعين في فيرساي وتجسد في هذا التساؤل: كيف يمكن استخلاص التعويضات (الأموال والسلع والمواد الخام) من ألمانيا لتعويل إعادة البناء داخل الدول التي شاركت في الحرب? وكيف يضمن صانعو السلام، وهذه أخطر المسائل، أن لا تعود ألمانيا إلى العمل على فرض سيطرتها من جديد على باقي دول أوروبا؟

ولا عجب، في ضوء العجز عن تقصّي جذور المشكلات في أوروبا وتتوع عناصر التحالف الذي شكله المنتصرون، أن يفشل المؤتمرون ببن بعضهم وبعض في الاتفاق على صياغة النظام الذي ينبغي أن يقوم في القارة بعد الحرب. فقد اتفقت أكبر دولتين منتصرتين، وهما بريطانيا وفرنسا، على تحديد مسؤولية ألمانيا عن نشوب تلك الحرب، الأمر الذي برر عرض تسوية قاسية، لكنهما اختلفتا على شروط تلك التسوية. غير أنّ القوّة المرشدة في فيرساي لم تكن إحدى القوى الأوروبية (أو أكثر من واحدة)، بل كانت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

# "النقاط الأربع عشرة" للرئيس ويلسون

#### President Wilson's 'Fourteen Points'

كانت الولايات المتحدة دخلت الحرب في مراحلها اللاحقة، وطرح رئيسها مجموعة ذات صبغة مثالية من التوجهات العامة كان يعتقد أنّ من شأنها أن نرسم ملامح السلام في ما بعد الحرب. كيف لنا أن نتجنب نشوب الحرب؟

دعت "النقاط الأربع عشرة" التي تقدّم بها الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون إلى تبني نهج جديد في مجال الدبلوماسية الدولية: "مواثيق علنية يتم التوصل إليها علنا"، تحلّ محلّ الدبلوماسية السرية البالية التي أوصلتنا إلى اتفاقات خاصة بين الدول تحدد القوى التي تخصص لكل منها أراض معينة تخضع لسيطرتها بعد الحرب العالمية الأولى. وكان ويلسون يعتقد أيضا أن احتمال تجنب الحرب بزداد بإنشاء منظمة دولية تقوم على مبدأ "الأمن الجماعي" (راجع الفصل ۱۰). وكانت خطته الرامية إلى إحداث "عصبة أمم" تستند إلى وجود دول أعضاء "محية للمعلم" تعتبر أي تهديد للمعلم العالمي -أي أي خرق لسيادة دولة عضو من قبل دولة أخرى - عملا عدوانيا يهدد في النهاية تلك الدول جميعا، ولهذا يتعين مواجهته جماعيا. كما أنه من الناحية المثالية يعتبر قيام "العصبة" في حدّ ذاته بمثابة ضمان لمنع الدول العدوانية من القيام بأعمال توسعية. وبهذا كانت "عصبة الأمم" إحدى السمات المميزة في عالم ما بعد سنة 1919: فقد كانت أول محاولة منهجية لإنشاء هيئة دولية ترمي إلى التوسط في المنازعات ولها كيان دائم و"ميثاق" مقنن. وعلى الرغم من أن "عصبة الأمم" فشلت فشلا ذريعا في القيام بععل حاسم ضد العدوان الباباني والإيطالي والأماني في ثلاثينيات القرن العشرين، فإنها كانت نموذجا قامت على غراره "هيئة الأمم المتحدة" عام 1916.

# الحقل ٣ - ؛ "النقاط الأربع عشرة" للرئيس الأمريكي ويلسون: عرض موجز

- مواثيق سلام علنية يتم التوصل إليها علنا، والدبلوماسية الدولية ينبغي أن تستمر في العلن.
  - حرية ملاحة مطلقة في البحار.
  - ٣. إزالة الحواجز الاقتصادية كلها بأسرع وقت ممكن.
- ٤. تتعهّد الدول بنزع أسلحتها وضمان ذلك، إلى أدنى درجة تتناسب مع تأمين

#### السلامة الداخلية.

- تسوية حرة ومنفتحة وغير متعيزة لجميع المطالب الاستعمارية، استنادا إلى المبدأ القاتل بتساوي مصالح السكان المعنيين وزنا مع المطالب العادلة للحكومة التي يتعين تحديد تسميتها.
- ٦. إخلاء جميع المناطق الروسية من القوات الأجنبية، وتسوية المسائل التي تمس
   روسيا.
  - ٧. يجب الجلاء عن بلجيكا وإعادة سيادتها.
- ٨. يجب الجلاء عن الأراضي الفرنسية، وإعادة سيادتها، وإعادة مقاطعة الألزاس واللورين إلى الحكم الفرنسى.
- بنبغي تعديل الحدود الإيطالية على طول خطوط واضحة على أساس توزيع قومي واضح المعالم.
- ١. ينبغي منح شعوب الإمبراطورية النمساوية الهنغارية الفرصة لتطوير حكمها
   الذائتي.
- ١١. يجب الجلاء عن أراضي جمهوريات روماينا والصرب والجبل الأسود؛ ويجب إعطاء جمهورية الصرب حق الوصول إلى البحر، وإيجاد ضمانات دولية لحماية استقلال دول البلقان ووحدة أراضيها.
- ١٢. يجب ضمان السيادة للأجزاء النركية من الإمبر اطورية العثمانية؛ ويجب السماح للجنسيات الأخرى بتطوير حكمها الذاتي؛ ويجب فتح مضيق الدردنيل بشكل دائم أمام الملاحة البحرية.
  - ١٣. يجب إقامة دولة بولونية مستقلة، وفتح ممرّات حرة وآمنة لها على البحر.
- ا.بنبغي تشكيل رابطة عامة من الدول تقدم ضمانات متبادلة للاستقلال السياسي
   ووحدة أراضى الدول جميعها.

# تقرير المصير: قيام دول جديدة

## Self-Determination: The Creation of New States

لا يقل إصرار الرئيس ويلسون على إحداث هيئة دولية للأمن الجماعي أهمية عن النز امه بمبدأ "حق تقرير المصير الوطني". كان ويلسون من أعداء الفكر الإمبريالي، ومن

المؤمنين المتحمسين بحق الجماعات القومية المتمايزة في حكم نفسها بنفسها بمنحها السيادة على الأراضي التي تعبش فيها. وكان المثل الأعلى الذي تمسك به الرئيس ويلسون هو: لكل أمة دولة. غير أنّ الجنسيات المختلفة في أنحاء أوروبا التي تداعت فيها الإمبر اطوريات قبل فترة قصيرة ولاسيما منطقة البلقان ووسط أوروبا وشرقها - لم تكن، من الناحية الواقعية، منفصلة جغرافيا بوضوح بعضها عن بعض.

لهذا واجه صانعو السلام من القوى الكبرى آنذاك مهمة صعبة في رسم حدود الدول الجديدة في أوروبا، والتي لم يكن بعضها قط قائما من قبل. وغالبا ما كانت مسألة الحدود تكثف صعوبة التوصل إلى الحلول عن طريق التتازلات، فتشيكوسلوفاكيا، على سبيل المثال، التي أصبحت دولة للمرة الأولى في التاريخ عام ١٩١٩، كانت تضم جماعات قومية عديدة أشار إليها موسوليني بتهكم بأنها: "تشيكو حبيرمانو (ألمانو)- بولونو حماغيارو (مجرو) بروتينو رومانو حسلوفاكيا".

وتمخضت مثالية ويلسون عن قيام سلسلة من الدول الضعيفة نسبيا في جنوب أوروبا وشرقها ووسطها مثل هنغاريا ويوغوسلافيا ورومانيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا. ولم تكن هذه الدول تعاني من الانقسامات العرقية وحسب، بل من ضعف الاقتصاد، وهشاشة المؤسسات السياسية، الأمر الذي قد يتوقعه المرء في أحوال دول ناشئة حديثا أو دول أعيد تأسيسها.

والسؤال هنا: لماذا أثار صانعو السلام في أوروبا اعتراضات أمام إصرار الرئيس ويلسون على حق تقرير المصير إذا أخذنا في الاعتبار المشكلات المتعلقة برسم الحدود وضعف الدول الوليدة التي جعل قيامها ألمانيا محاطة بجيران عاجزين نسبيا عن حماية أنفسهم؟

ويكمن الجواب في انشغال دول أوروبا الغربية بتهديد جديد. فقد كان صانعو المدلام في فيرساي يخشون بالتأكيد احتمال قيام انتقاضة تعيد ألمانيا إلى سابق عهدها، وربّما كان يشغلهم أيضا بالقدر نفسه من القلق التخوف من انتشار البلشفية خارج حدود "تحدد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية" الذي كان لينين شكله حديثا، وامتدادها إلى داخل أوروبا الغربية. فقد أعلن لينين صراحة أن الثورة السوفيتية ليست سوى منطلق لثورة عالمية - وهي حتمية تاريخية كرست حركة "الشيوعية الدولية" (Comintern) التي نتزعمها موسكو، نفسها للعمل على الإسراع في قيامها.

يضاف إلى هذا أنّ الحرب على ما يبدو كانت الأرض الخصبة المثالية لقيام أحزاب شيوعية في أوروبا الغربية بمكن للسوفييت أن يخترقوها، ويستغلوها كوساتل لتحقيق الثورة العالمية. وبهذا نجد أنّ الخوف من البلشفية هو ما يفسر لنا تحمّس أرباب السياسة في كل من بريطانيا وفرنسا لمبدأ حق تقرير المصير. فلا بدّ من الناحية الفعلية، لتلك الدول الجديدة من أن تتهج سياسة مناوئة للسوفييت؛ لأنها نشأت عموما على أرض كانت في السابق تابعة لروسيا، ونقصد هنا كلا من فنلندا وجمهوريات البلطيق وبولندا ورومانيا.

وكانت هذه الدول بحكم موقعها الجغرافي تشكل "حزام الغطر" المثالي لمحاصرة الاتحاد السوفيتي. لكنها لم تتصد لمعالجة التهديد الذي كانت ألمانيا تشكله للأمن الأوروبي: وهكذا شهدت فترة ما بين الحربين دورة جديدة من تشكيل التحالفات، وتوقيع المعاهدات حين قدّمت بريطانيا وفرنسا (وإيطاليا أيضا بموجب معاهدة لوكارنو عام المعاهدات لدول عدة في وسط أوروبا وشرقها بالتحرك إذا تعرضت حدود هذه الدول للانتهاك من قبل دولة معتدية.

## The Future of Germany

## مستقيل ألمانيا

اخترنت التسوية الإقليمية التي أقرها صانعو السلام في فيرساي، من نواح عدة، مشكلات من شأنها أن تبرز في المستقبل، لم يكن أقلها إعادة تشكيل ألمانيا. فلم يطبق الموتمرون حين جاؤوا إلى هناك لتحديد مصير ألمانيا مبدأ حق تقرير المصير بصرامة. كما لعب إصرار فرنسا الدور الأكبر في استعادتها مقاطعة الألزاس واللورين، واحتلالها مقاطعة السار، وهي المنطقة الصناعية الرئيسية في الجناح الغربي لألمانيا، لكي تستخرج منها الفحره والفولاذ والحديد.

واحتلت القوّات الفرنسية أيضا أرض الراين لتضمن بقاء ألمانيا منسزوعة السلاح، كما أصرت بنود المعاهدة الخاصة بذلك. يضاف إلى هذا أنّ السياسيّين الألمان (والكثير من المواطنين الألمان) انزعجوا من إلحاق الجالية الألمانية بالبولنديين ضمن بولندا التي أعيد تشكيل كيانها. ولم تكن بولندا قائمة كدولة مستقلة منذ القرن الثامن عشر، لكنها بعد فيرساي أصبحت تشطر الجزء الشاسع من ألمانيا عن بروسيا الشرقية. وقد نشأ ذلك الوضع الشاذ من تصميم صانعي السلام على وجوب أن يكون لبولندا منفذ على البحر عند ميناء دانتسيغ (أوغدانسك). وكان الألمان يتساءلون معترضين: أين جق دانتسيغ في تقرير المصير؟

وأثارت الترتيبات الإقليمية عام ١٩١٩، والتي فقدت ألمانيا بسببها ثلاثة عشر في المألفة من أراضيها، غضب الكثير من الألمان، الأمر الذي استغله حزب الاشتراكيين القوميين بزعامة أدولف هتلر في ثلاثينيات القرن العشرين كواحد من المظالم الكامنة في تلك التسوية. لكن ربّما كان الأمر الأكثر إيلاما هو إقحام "لأنب الحرب" الألماني في بنود معاهدة فيرساي.

#### 'War Guilt' and Reparations

#### "ذنب الحرب" والتعويضات

أدخلت القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى بند "لنب الحرب" في المعاهدة لسبب بارز هو تبرير استجرار تعويضات هائلة من ألمانيا. وشجّع الضغط الشعبي في بريطانيا وفرنسا صانعي السلام في فيرساي على "عصر ليمونة ألمانيا حتّى تصرخ بينورها"، وهو الخط الذي انتهجه رئيس الوزراء الفرنسي آنذلك جورج على وجوب فرض الحماسة. كما وافق رئيس الوزراء البريطاني في حينه لويد جورج على وجوب فرض تعويضات تدفعها ألمانيا، مع أنه لم يصل في ذلك إلى مستوى شدة العقوبة التي سعت فرنسا إلى فرضها على الألمان. ولم تتم في فيرساي فعلا تسوية المسألة

والخلاصة، إذا، وكما نتبًا القائد العسكري الفرنسي فوش بدقة بعد توقيع معاهدة فيرساي، أنّ المعاهدة لم تكن لتجلب السلام، بل كانت مجرد هدنة مدتها عشرون عاما. فهي لم تحل أيّا من مشكلات أوروبا الجذرية.

فمن الناحية الاقتصادية كانت (إذا اهتدينا بأفكار كينـز) قاسية أكثر من اللازم على ألمانيا، وبالتالي على أوروبا ككل. وهكذا شهدت سنوات ما بين الحربين مزيدا من تدهور الأوضاع في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة التي خرجت بعد الحرب الدولة المستفيدة تماما منها، وقد أثقلت بريطانيا وفرنسا بالديون الأمريكية الهائلة التي أصرً الرئيس ويلسون على أن يتم سدادها.

وكان سلام فيرساي، بترتيباته الإقليمية على الأرض، وتطبيقه الانتقائي لمبادئ ويلسون شديد الوطأة للغاية على ألمانيا وفق آراء عدة، أبرزها آراء الكثير من الألمان التي تجسدت بحماسة فائقة في عهد نظام هتلا. زد على ذلك أن أعدادا متزايدة من غير الأمان كانوا يتعاطفون مع الرأي القائل: إن فيرساي أعطت ألمانيا مبررات مشروعة لمظالمها؛ ويفسر هذا من بعض النواحي انتهاج سياسة "الاسترضاء" من قبل الحكومات البريطانية في ثلاثينيات القرن العشرين. وفي المقابل، ووفق خط فكري آخر (انتهجه مع آخرين غيره المؤرّخ المقرن العشرين. في أبن المشكلة الحقيقية لمعاهدة فيرساي هي أنها لم نكن قاسية بشكل كاف. فلم تحل "المشكلة الأمانية"، من حيث إن المانيا ظلّت أكبر دولة موحدة في قلب أوروبا، ولم يتم القضاء تماما على قدراتها التي تمكنها من شن حرب جديدة. ومهما يكن من شأن نظرتنا إلى فيرساي ، سواء أكانت عقوباتها شديدة أم غير كافية - فإنّ المعاهدة كاد أن يكون مكتوبا عليها الفشل لأسباب ليس أقلها عدم وجود أي قوة كبرى تلتزم بشكل مطلق بدعمها وتثبيتها.

#### النقاط الرئيسية

- صيغ الكثير من بنود معاهدات السلام المبرمة إثر انتهاء الحرب العالمية الأولى
   (والمعروفة بتسوية فيرساي) بهدي من "النقاط الأربع عشرة" ذات الأهداف المثالية التي طرحها الرئيس الأمريكي ويلسون.
- من شأن إقامة "عصبة أمم" أن تكون بمثابة رادع يمنع نشوب الحروب مستقبلا بقيامها بعمل جماعي ضد الدول المعتدية.
- أقيمت سلسلة من الدول الجديدة في حوض البلقان وفي وسط أوروبا وشرقها
   حيث انهارت الإمبر اطوريتان: العثمانية والنمساوية -الهنغارية.
- صارت ألمانيا "مذنبة" لأنها كانت البادئة بالحرب، وفقدت بسبب ذلك جزءا من أراضيها لمصلحة بولندا، وأعيدت الألزاس واللورين إلى فرنسا، وفرض نزع السلاح على ألمانيا، واحتلت فرنسا أرض الراين باعتبارها منطقة أمنية، كما تربّب على الألمان دفع تعويضات للدول المنتصرة.
- نبش الكثير من النقاد أخطاء في تلك "التسوية"، فبعضهم اعتقد أنها كانت شديدة القسوة على ألمانيا، وبعضهم رأى أنها لم تكن قاسية بالقدر الكافى.

# الركود الاقتصادي العالمي ١٩٢٩ -١٩٣٣

#### The Global Economic Slump, 1929-1933

احتلت الولايات المتحدة في عشرينيات القرن العشرين المكانة المركزية في الاقتصاد العالمي التي كانت تحتلها بريطانيا حتى عام ١٩١٤. فبحلول عام ١٩٢٩ كانت الولايات المتحدة تنتج ٢٤% من الناتج الصناعي لدول العالم أجمع، في حين كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجتمعة لا تنتج أكثر من ٨٢% من ذلك الناتج (Hobsbawm 1994: 97). في البداية أوحى ازدهار الاقتصاد الأمريكي بأن الاكتصاد العالمي قد تجاوز مصائب الحرب العالمية الأولى، وحافظ على سلامته نسبيا مع أنّ الولايات المتحدة قد حلّت محل بريطانيا، وأصبحت الدولة المموّلة الرئيسية الجديدة في

غير أنّه تبيّن أنّ استمرار نظام ما قبل عام ١٩١٤ كان وهما، لأن الحرب كانت المحقد أضرارا لا يمكن إصلاحها باقتصاد العالم المعولم الذي تعود بداياته إلى أيام الثورة الصناعية. وكشف انههار سعق الأوراق المالية في وول ستريت (نيويورك) في التاسع والعشرين من أكتوبر عام ١٩٢٩ وما نجم عن ذلك من عواقب، كشفا تاما زيف إنعاش التمو الاقتصادي بعد الحرب. وسرعان ما تأكّد للجميع أن النظام المالي العالمي كان يعاني من اضطراب شديد.

# الحقل ٣ -٥ الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بين الحربين

كان من أسباب عدم استمرار التسوية السلمية عام ١٩١٩، كما كان الخبراء يعلقون في أغلب الأحيان، لحجام أي من القوى العظمى، ولاسيّما الولايات المتحدة، عن رعايتها. وبرزت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في أعقاب الحرب العالمية الثانية أكبر "قرتين عظميين"، وهيمن العداء المتبادل بينهما - "الحرب الباردة" - على العالم لأربعين سنة.

والسؤال الآن: لماذا كانت كلتاهما غير فاعلة نسبيا على المسرح الدولمي خلال الأعوام العشرين التي أعقبت الحرب العالمية الأولى؟

## الاتحاد السوفيتي

نوفمبر ١٩١٧: أوصلت الثورة البلشفية إلى السلطة في الإمبراطورية القيصرية السابقة نظاما ماركسيا لينينيا.

مارس ۱۹۱۸: عقد لينين معاهدة سلام منفصلة مع ألمانيا (ثمّ التتازل فيها عن ربع مساحة الأراضي الروسية وثلث عدد السكان) وذلك من أجل التركيز على ترسيخ النظام الثوري.

۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ وقبل التمكن من ترسيخ الثورة اندلعت الحرب الأهلية. ونجح "الجيش الأحمر" بقيادة تروتسكي في إخضاع قوالت الروس البيض المناوئة للثورة والمدعومة من فرنسا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة.

197٤: تَسَلَّم سَتَالَيْن السَّلْطَة إثْر وفَاة لَيْنِين، وكرَّس جهوده لَبْنَاء الاِشْتَر اكية في بل<u>ّد</u> واحد.

١٩٢٩: عرضت أول خطة خمسية للاقتصاد السوفيتي ، وصعد ستالين وتيرة التخطيط الحكومي في مجال الصناعة مع المضي قدما في مسار الزراعة الجماعية.

١٩٣٦ - ١٩٣٨: قام ستالين بعملية التطهير العظيم لأعداء نظامه الديكتاتوري.

آب ١٩٣٩: وقع ستالين ميثاق عدم الاعتداء مع ألمانيا النازية. وهذا يشير إلى ضالة دور الأفكار الأبديولوجية في السياسة الخارجية السوفيتية (على الرغم من أنّ ستالين لم يتخلّ كلية عن دعم الاتحاد السوفيتي للأحزاب الشيوعية في أنحاء العالم). وكان للاهتمامات الأمنية السوفيتية مكان الأولوية القصوى بدلا من فرض الأفكار الأبديولوجية، وقد وعد الميثاق الموقع مع ألمانيا بأنّ يحصل الاتحاد السوفيتي على أراض في منطقة الباطيق مقابل تغاضى السوفيت عن دخول هتلر إلى بولندا.

# الولايات المتحدة الأمريكية

مارس ١٩٢٠: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي المصادقة على معاهدة فيرساي، وأبرم سلاما منفصلا مع ألمانيا عام ١٩٢١ لم يتضمن عبارة "لذب الحربا" أو شروط عصبة الأمم. وبهذا تكون الولايات المتحدة قد استهلت سياسة خارجية انعزالية في جوهرها، وانتهجتها إلى أن أقدم اليابانيون على مهاجمة الأسطول الأمريكي في بيرل هاربور. لكن واشنطن حافظت على اهتمامها واشتراكها السابقين في عدد من القضايا الدولية لا سيّما منها القضايا المتعلقة بنرع السلاح والأمن - ليس أقلها ما كان في

منطقة حوض المحيط الهادئ التي كانت تعتبر من مناطق الاهتمام التقليدية للولايات المتحدة حيث كان النفوذ الياباني يتصاعد.

1971 - 1971: تميّز موتمر واشنطن لنرع السلاح بالأسلوب الذي عالج فيه تصاعد النفوذ الياباني في المحيط الهادئ. وشبّت ذلك المؤتمر القوّة النسبية لأساطيل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا بمعدل ٥: ٥: ٣: ٥/١٠ ٥.١٠ وثبّت أيضا سيادة الصين، وتمت المحافظة على سياسية "الباب المقتوح" في التجارة مع الصين.

1971: تجمد قلق الحكومة الأمريكية إزاء عدوان اليابان على الصين في موقفها تجاء أرمة منشوريا التي بدأت عام 1971 حين احتلت القوات اليابانية جزءا تتسع رقعته باستمرار من مقاطعة منشوريا في شمال الصين. وعلى الرغم من أنّ الصين لم تكن عضوا في عصبة الأمم، فقد عرضت الولايات المتحدة عليها أن تساعدها في جهودها الرامية إلى تحديد جنور الأزمة. غير أنّ واشنطن أحجمت إلى حدّ كبير عن استخدام القوة، أو تشجيع "العصبة" على استخدام تلك القوة، لدحر العدوان الياباني.

ولم يكن النفوذ الأمريكي الأول في العالم طوال سنوات ما بين الحربين نفوذا في الحلبة الدبلوماسية بقدر ما كان مؤثرا في الميدان الاقتصادي، حيث برز الاقتصاد الأمريكي آنذاك كأقوى اقتصاد في العالم. وأسهمت رؤوس الأموال الأمريكية في إعادة بناء ألمانيا بما في ذلك منحها قروضا تساعدها على دفع تعويضات الحرب لكل من بريطانيا وفرنسا اللتين تمكنتا بذلك، وبدورهما، من سداد ديونهما للولايات المتحدة.

ولا يزال الخلاف دائرا في شأن الأسباب الكامنة وراء" أكبر زلزال عالمي على الإطلاق سبق أن سجّل على مقياس ريختر الخاص بالمؤرخين الاقتصاديين ألا وهو الكساد الاقتصادي العظيم في ما بين الحربين" (Hobsbawm 1994: 86)، ولا يمكن الإسهاب في شرح تلك الأسباب هنا. لكن ما لا يختلف الخبراء فيه هو الأثر الحقيقي على نطاق العالم لذلك "الكماد" (Depression)، ويوضت هذا الأثر لانهيار سوق الأوراق المالية على نطاق العالم كله، مدى عدم الاستقلالية الكاملة للدول في فترة ما بين الحربين المديين عمرة ما عن تحديد مصائرها بأنفسها. فقد كشف أنها كانت تحت رحمة قوى

اقتصادية هائلة لم يكن للحكومات الوطنية سوى قدرة ضنئيلة على التحكم فيها، هذا إذا كان لها مثل هذه القدرة أصلا.

والمعروف أن نتائج "الكساد" في أمريكا وأوروبا من الأمور المألوفة بقدر كاف للقارئ الغربي. فقد اعتمدت دول أوروبا الغربية على القروض الأمريكية بأشكالها المختلفة، لذا تكررت صورة الكساد الأمريكي في أوروبا حين نضبت تلك القروض.

وكان من أعراض ذلك ارتفاع سريع وكبير في مستوى التضخم وهبوط في مستوى الطلب الذي أدّى بدوره إلى مستوى الطلب الذي المستهاكين في الدول الصناعية الكبرى، الأمر الذي أدّى بدوره إلى هبوط في مستوى الإنتاج الصناعي. ومن تحصيل الحاصل أن يتبع ذلك كله ارتفاع كبير في نسبة البطالة. وفي الحقبة التي سبقت الأيام التي أخذ الناس يعتبرون فيها تقديم خدمات الرفاه الاجتماعي جزءا من واجب الدولة تجاه مواطنيها (وهي حقبة استهلت باندلاع الحرب العالمية الثانية في معظم أنحاء أوروبا الغربية وأمريكا)، كانت البطالة تعني الحرمان التام والفقر المدقع الساحق الملايين هناك. وحتى الذين ظلوا يتمتّعون بالاحتفاظ بوطائفهم، فقد أدّى بهم التضخم الاقتصادي الهائل (وفي بعض الدول الانهيار الكامل لأسعار عملاتها) إلى زوال مدخراتهم بين ليلة وضحاها وتبخّر قيمة العملات الورقية كما خدث في ألمانيا إثان عهد حكومة فإمار.

وربّما لم تعايش المناطق الأخرى في العالم خارج الولايات المتحدة وأوروبا نتائج "الكمماد" الاقتصادي بهذا القدر. فقد تأثّرت به كل دولة لها نصيب في التجارة العالمية، سواء كانت دولا مستقلة (كدول أمريكا اللاتينية) أو مستعمرات تحت حكم دول أوروبا الغربية. ولم يكن الهبوط الحاد في مستوى الطلب على السلع والمحاصيل في الدول الغربية يعني مجرد انتشار البطالة في أوساط عمال المصانع على نطاق هذه الدول، بل إنه أدى أيضنا إلى نشر الدمار في أوساط منتجي المواد الخام التي تصنع منها السلع التي يحتاج إليها المستهكون.

ولنأخذ على ذلك مثالا واحدا هو ما حصل للمزار عين اليابانيين العاملين في حقول النتاج الحرير حين وجدوا المادة التي يعتمدون على إنتاجها في معيشتهم تتعرض فجأة اللكساد المدمر عندما توقف الأمريكيون عن شراء الجوارب الحريرية خلال فترة "الكساد" الذي ضرب الولايات المتحدة أو اتل ثلاثينيات القرن العشرين.

وعلى غرار ذلك وجد المزارعون الذين بنتجون المحاصيل المزروعة في ما يعرف اليوم بالدول النامية (أو دول "العالم الثالث") ويبيعونها لدول العالم المتقدمة، أسعار محاصيلهم تنخفض بشدة. لهذا عمد مزارعو البن في البرازيل مثلا إلى بيع محاصيلهم إلى شركات السكك الحديد البرازيلية كوقود بديل للفحم وذلك للحول دون تعرض أسعار البن للانهيار.

بعبارات اقتصادية نقول: إنّ نتيجة "الكساد" الاقتصادي الأمريكي أدّت إلى توقف عولمة الاقتصاد العالمي، أو إلى عكس مسار هذه العملية. فبدلا من استمرار تتامي نظام للتجارة العالمية الحرة (كما كانت الحال منذ "الثورة الصناعية" حتّى عام ١٩١٤)، أخذت الدول الرأسمالية الكبرى تسعى آنذاك إلى عزل نظمها الاقتصادية القومية قدر المستطاع عن النسزوات الغريبة للأسواق الدولية.

وتمّ التخلّي عن التجارة الحرة لمصلحة السياسات الحمائية للمنتجات الوطنية، حيث سعت الدول إلى جعل اقتصداداها مكتفيا ذاتيا قدر الإمكان. وأحدثت نظاما من حواجز التعريفة الجمركية العالية لتثبيط المنتجبن المحليين عن استيراد السلع الأجنبية. أذا تقلّص حجم التجارة الدولية تقلصا حادا نتيجة تلك السياسة. وقادت الولايات المتحدة مسيرة الاتجاه نحو انتهاج السياسة الحمائية التجارية لكونها في وضع محظوظ لا يجعلها في حاجة إلى منتجات الدول الأخرى بالقدر الذي كانت تحتاج إليها بريطانيا مثلا والعديد من الدول الصناعية الأخرى.

الجدول ٣ -١ القروض الخارجية الرئيسية التي قدمتها الحكومة الأمريكية خلال الحرب وبعدها بملايين الدولارات

| الدولة المتلقية | قبل الهدنة (نقدا) | بعد الهدنة | (نقدا | مجموعة    | قيمة |
|-----------------|-------------------|------------|-------|-----------|------|
|                 |                   | وعينا)     |       | المديونية |      |
| ريطانيا العظمى  | 7797              | 140        |       | ٤٢٧٧      |      |
| ارنسا           | 194.              | ۱ ٤٣٤,٨    |       | 45.5,4    |      |
| يطاليا          | 1.71              | ٦١٧        |       | ١٦٤٨      |      |

| 197,7 | ٤,٩   | 144,4 | روسيا  |
|-------|-------|-------|--------|
| T79,1 | ۲۰۷,۳ | 171,4 | بلجيكا |

المصدر: كتاب "ديون الحرب و الازدهار العالمي"، للمؤلفين: Leo Pasvolsky و المصدر: كتاب "ديون الحرب و الازدهار العالمي" arold Moulton (1974:657). وكتاب "تاريخ دبلوماسي للشعب الأمريكي"
Thomas A.Bailey (1974:657).

وقد ترافقت الأرمة الاقتصادية في ثلاثينيات القرن العشرين مع اضطرابات سياسية عميقة. وربّما كان لنا أن نتساءل عمّا إذا كان هنئر، بصرف النظر عن "الكساد"، سيجد أرضا خصبة لقيام النازية وتصاعدها في ألمانيا.

وقد يكون من السذاجة أن نظن أنّ "الكساد" وحده هو المسؤول عن ارتقاء هئلر إلى السلطة هناك عام ١٩٣٣. ويمكن اعتبار النازية ذروة اتجاهات مذهبية متأصلة في ممار التطور الألماني وأن "الكساد" في حدّ ذاته لم يكن هو السبب في نشوء النازية.

وتظلّ المسألة البارزة، على أي حال، أن "الكساد" \_ وتكاليفه البشرية \_ جمل الحلول السياسية المتطرفة تبدو مغرية في ثلاثينيات القرن العشرين. وفي أوروبا، برزت إلى مقدمة الواجهة التصرفات المتطرفة لليمين السياسي. فبعد تمكنه من السلطة في المانيا، مضى هتار قدما لتشجيع الحركات النازية على حدود بلاده، ولاسيّما في النمسا وتشيكرسلوفاكيا.

وفى نلك الفترة ذاتها أتم موسوليني بناء "الدولة الفاشية" في ايطاليا خلال ثلاثفييات القرن العشرين. وفي أسبانيا نجح فرانكر أخيرا في الانتصار على "الجبهة الشعبية" التي ضمّت صفوفها ضده. لكن ظهور الأشكال الأكثر تطرفا في الميدان السياسي لم يكن ببساطة ظاهرة أوروبية، فقد أهليح بعدد من الأنظمة في أمريكا اللاتينية خلال ثلاثفيات ذلك القرن لتحل محلها أنظمة جديدة ذات صبغة يمينية أو يسارية صريحة.

وفى الدول الخاضعة للاستعمار أيضا أذى "الكساد" الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى إعطاء زخم قوي للحركات الوطنية هناك. ففي الهند، على سبيل المثال، نجح غاندي في تعبئة حملة جماهيرية للعصيان المدني ضد الحكم البريطاني، في حين شرع الوطنيون الشيرعيون بقيادة هو شي منه في الهند الصينية الخاضعة آنذاك للحكم الفرنسي

في مسيرتهم الطويلة نحو الاستقلال الذي استتبع في نهاية المطاف حروبا مديدة ضد كل من فرنسا والولايات المتحدة بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عام ١٩٤٥.

## النقاط الرئيسية

- منذ "الثورة الصناعية" يتنامى اقتصاد رأسمالي عالمي يرافقه مستوى من التجارة العالمية يتوسع باطراد.
- الحرب العالمية الأولى عطلت ذاك التطور، الأمر الذي خلف أثرا سيئا المغاية في
   النظام الاقتصادي الدولي الذي كان في بدايته مستثرا وراء نشاط الاقتصاد
   الأمريكي في عشرينيات القرن العشرين.
- تمخّض "انهيار سوق وول ستريت للأوراق المالية" عام ۱۹۲۹ عن إحداث كساد
   اقتصادي عالمي كشف مدى تأثر الأنظمة الاقتصادية القومية بالقوى الاقتصادية
   الدولية.
- أنت موجة الكساد الاقتصادية في العديد من الدول حول العالم إلى بروز حركات سياسية منطرفة أخذت تتعاظم قوتها، وكان الكثير منها ذا التجاه يميني منطرف.

# جذور الحرب العالمية الثانية في آسيا وحوض المحيط الهادئ

## The Origins of World War Two in Asia and the Pacific

لم نكرس كبير اهتمام حتّى الآن للتطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأقصى. لكننا إذا أردنا أن نفهم أسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية، أو بروز اليابان على الساحة الدولية بعد ذلك، فلا بدّ من أن نتقصتى التطورات التي جرت بين الحربين العالميتين في آسيا، ولاسيّما داخل كل من اليابان والصين.

كان وضع البابان في آسيا خال العقود الأولى من القرن العشرين مماثلا من بعض الجوانب لوضع ألمانيا في أوروبا. وقد شهدت ألمانيا بعد توحيدها فترة من التحديث والتصنيع السريعين. وكانت سعت إلى أن تصبح إمبراطورية متوسعة تتحدى كلا من فرنسا وبريطانيا خلال السنوات التي سبقت عام ١٩١٤. وخرجت ألمانيا من الحرب العالمية الأولى مثقلة بالأسى جراء المعاملة التي واجهها بها أعداؤها المنتصرون ومصممة على قلب الجوانب الرئيسية لتسوية فبرساي في عملية "إعادة نظر" أبرزت

أهميتها العواقب الماحقة للكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة. وسعت ألمانيا إلى حل مشكلاتها في ظل نظام يميني متطرف عن طريق التوسع الخارجي وسهل عليها هذه العملية ضعف الدول المجاورة لها. ويمكننا تطبيق الكثير من جوانب وضع ألمانيا ذلك على الوابان في الشرق الأقصى.

#### Japan and the 'Meiji' Restoration'

# اليابان و"تهضة ميجي"

خلال السنوات ما بين ١٨٦٨ و ١٩١٧ و هي فترة حكم الإمبر اطور ميجي، شهدت اليابان عملية تحديث سريعة وفق نموذج مستعار من الدول الغربية الصناعية ذات الاقتصاد المتطور. ورافقت تلك العملية جهود لعصرنة المجتمع الياباني وحياته السياسية: فقد ألغي الإقطاع الزراعي؛ وأعيد تنظيم الجيش وفرض التجنيد الإلزامي وهو ما كان بداية انحلال فئة الساموراي في المجتمع الياباني؛ وشجع الناس على تلقي التعليم والسفر إلى الخارج؛ وأدخل نظام برلماني جديد إلى البلاد. وعلى غرار ألمانيا، تتامت في اليابان التجاهات نحو إقامة إمبر اطورية متوسعة؛ لكن خلاقاً الألمانيا، لم تكن اليابان تمتلك طبيعيا ورة من المواد الأولية داخل حدودها من أجل التصنيع الثقيل. لكن كلا منهما كانت تعتقد أن شعبها كان ينز ايد عددا بسرعة لدرجة أن مواطنيهما سرعان ما سيتجاوزون طاقة الدولة الجغر افية و المالية التي ستمجز عن تحمل تبعات تلك الزيادة في عدد السكان.

ولهذا انتهج هتلر سياسة "Lebensraum" (المجال الحيوي) للشعب الألماني في وسط أوروبا وشرقها، في حين تطلعت اليابان نحو الصين باعتبارها "المجال" الأسب المتوسع.

## التوسع اليابانـــى في الصين JapaneseExpansion in China

وكما استفادت ألمانيا من انحطاط الإمبراطوريات المجاورة (النمساوية - الهنغارية والعثمانية والروسية) أصبحت النزعة التوسعية في اليابان أسهل تطبيقا أيضا بسبب الوضع الشبيه بالانقراض الذي كانت الصين تئن تحت وطأته. فبحلول أواخر القرن التاسم عشر كادت الصين التي كانت ذات يوم إمبراطورية عظمى لأجيال طويلة تصبح عاجزة عن أن تمسك بزمام سلطاتها كدولة. وأطيح بأخر أباطرة الصين عام ١٩١١، وانغمست البلاد في حماة حرب أهلية مديدة، تقاتل فيها أمراء الحرب الإقليميون أحدهم ضد الأخر، في حين اشتبكت حركة غوميندانغ الوطنية بقيادة صن يات سين (وتسلم ضد الأخر، في حين اشتبكت حركة غوميندانغ الوطنية بقيادة صن يات سين (وتسلم

قيادتها بعد ذلك تشيانغ كاي تشيك) مع الحزب الشيوعي الصيني بقيادة ماو تسي تونغ الذي انتصر في نهاية المطاف عام ١٩٤٩.

وأولت اليابان اهتماما خاصا بإقليم منشوريا، واشتبكت في عامي ١٩٠٤ ١٩٠٥ مع روسيا في حرب سجلت أول انتصار لدولة آسيوية على دولة أوروبية كبرى. وترسخ وضع اليابان نتيجة الحرب العالمية الأولى التي حارب فيها اليابانيون ضد ألمانيا مستغلين الفرصة للحصول على الممتلكات الصينية التابعة للألمان.

وعلى الرغم من أنّ اليابان كانت على عداء مع ألمانيا، فإنّ كلتا الدولتين كانت تشعر بأنّ شروط التسوية في فيرساي كانت مجحفة. وقد سعت اليابان من دون جدوى إلى تضمين مبدأ المساواة العرقية في شروط معاهدات فيرساي. وتجسد التمييز العرقي الغربي ضد اليابانيين في التشريع الأمريكي عام ١٩٢٤ الخاص بالهجرة والذي وقف بالفعل في وجه هجرة اليابانيين إلى داخل الولايات المتحدة. كما شعرت اليابان بأنها لم تحصل على الأراضي الكافية إقرارا بحجم دورها في الحرب. يضاف إلى هذا ازدراء اليابان خلال عشرينيات القرن العشرين للأسلوب الذي سعت به كل من الولايات المتحدة وبريطانيا من خلال معاهدات واشنطن إلى الحد من بناء القورة البحرية اليابانية، والحول دون زيادة خضوع الصين للسيطرة اليابانية.

وظل عدد من واضعى السياسة اليابانية ملتزمين بانتهاج سياسة ذات طابع دولي خلال عشربنيات القرن العشرين. وكان أولئك يعتقدون على وجه الخصوص أن على اليابان أن تتصرف كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، وأن تضطلع بدور نشط داخل عصبة الأمم. لكن نفوذ العسكريين أخذ يتصاعد بازدياد، وأخذت تصبح لهم الكلمة العليا في الحياة السياسية اليابانية، وضعطت طبقة الضباط (والاسيما منهم أولئك الذين كانوا متمركزين في شمال الصين إثر انتصار اليابان على روسيا في حرب عامى ١٩٠٤-

19.0) بقوة لم يسبق لها مثيل من أجل التوسع الياباني في الصين. ورسخت تجربة اليابان على صعيد الانتفاضة الاجتماعية النـزعة العسكرية داخل البالاد. ففي أواخر عشرينيات القرن العشرين عانت اليابان من آثار هزئين زعزعتا استقرارها، كانت إحداهما حقيقية، وكانت الأخرى مجازية.

فقد أذى زلزال كانتو الهائل عام ١٩٢٣ إلى مقتل نحو مائة ألف شخص وتدمير نحو مليوني منــزل. وكانت الثورة البركانية التي خلّفت آثار ذلك الزلزال بمثابة رمز لاهتزاز المجتمع الياباني نفسه خلال حقبة من التحولات التحديثية السريعة.

وكانت الهزة الثانية، المجازية، التي ضربت المجتمع الياباني هي "فترة الكساد الاقتصادي". وكما كانت الحال في أوروبا، أصبحت الظروف الاجتماعية \_ الاقتصادية الناجمة عن ذلك الكساد في اليابان أرضا خصبة لتنامى التعلرف اليميني هناك. وزاد الناجمة عن ذلك الكساد في اليابان أرضا خصبة لتنامى التعلرف اليميني هناك. وزاد والعسكريين اليابانيين عن إقامة "منطقة ازدهار مشترك" في آسيا. وما كانت هذه العبارة سوى تعبير ملطف عن الهيمنة الاقتصادية اليابانية (إن لم يكن سعي اليابان إلى الحكم الصريح) لعدد من الدول المجاورة. وأجّبت الناجعة القومية اليابانية المتصاعدة نار تلك الطموحات الإمبريائية لليابان، وكان الأساس الآيديولوجي لتلك الناجعة مهدأ الشينتو، أي الاعتقاد بألوهية وعصمة الامبرطور الذي يدين له كل مواطن بولاء شخصى.

## The Manchurian Crisis and After

# الأزمة المنشورية وما بعدها

وهكذا أصبحت السياسة الخارجية اليابانية ذات مطالب متزايدة باطراد، وتجمد ذلك في "الأترمة المنشورية" عام ١٩٣١ التي تعتبر أحيانا الطلقة التي فجرت الحرب العالمية الثانية. فقد استغلّت اليابان مناوشة بسيطة بين جنودها و"قطاع الطرق الصينيين" كذريعة لاحتلال جزء أكبر من أراضي منشوريا.

ورغم احتجاجات الصين لدى عصبة الأمم ظلّت اليابان متمسكة بموقفها دون تراجع، ويحلول عام ١٩٣٢ كانت قد أقامت دولة عميلة لها مسيطرة على أراضي منشوريا كلها تدعى "منشوغوو".(Manchuguo) وكان ردّ عصبة الأمم على أول عمل عدواني فاضع من قبل إحدى دولها الأعضاء ضد عضو آخر ردًا باهنا، فقد أرسلت لجنة برئاسة إيرل ليتون البريطاني للتحقيق في الحادث الأول بين الصين واليابان الذي كان السبب في اندلاع الأزمة.

واستغرق إحداد تقرير اللجنة سنة كاملة، وحتّى بعد هذه المدة الطويلة اقتصر التقرير على الدعوة إلى الاعتدال، وأوصى بعدم الاعتراف بحكومة "منشوغوو" وقيام وساطة دولية بين الصين واليابان لحلّ الخلافات بينهما. لكنه لم يوص بأي إجراء إلزامي ضد اليابان لانتهاكها القانون الدولى.

والسؤال الآن: هل كان في الإمكان ردع عدوان هتلر في أوروبا وعدوان ممسوليني في شرق أفريقيا (حيث سعى إلى الاستيلاء على الحبشة، آخر دولة إفريقية مستقلة) لو كانت عصبة الأمم اتخذت قرارا حاسما في شأن منشوريا؟ ويبدو أن الجواب الحتمي تقريبا هو النفي، فلم يكن أي من الديكتاتورين يعبأ كثيرا ببنود القانون الدولي البراقة، كما أن معظم المؤرخين يتفقون على أن كلا من هتلر وموسوليني كانت له طموحات توسعية في أراضي الدول الأخرى منذ عهد بعيد لم تكن لتتغير بسبب عمل أكثر صرامة قد تتخذه عصبة الأمم حيال الأرمة المنشورية.

غير أن فشل العصبة الذريع في كبح جماح العدوان الياباني قد يكون أسهم في نشر أجواء من التساهل جعلت الديكتاتورين في أوروبا يتجرآن على الاستهانة بالقانون الدولي توقعا منهما أنهما أن يكونا عرضة لعقوبات دولية. والموكّد أن اليابانيين في الشرق الاقصى لم يردعهم اندلاع الأزمة المنشورية عن ارتكاب المزيد من الأعمال العدوانية. وقد استمرت الدولة العميلة لهم "منشوغوو" في البقاء حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، ولم تتـزعج اليابان كثيرا من عدم اعتراف معظم الدول بتلك الحكومة، ومما لا شك فيه أن ذلك لم يكن مبعث راحة كبيرة المنشوريين أنفسهم.

ولم يأت عام ١٩٣٧ حتّى كانت اليابان في خضم حرب شاملة مع الصبين، وهذه الحرب أيضا استمرت حتّى عام ١٩٤٥. لكن القوى الغربية لم تتجاهل كليا أعمال التوسع اليابانية المتصاعدة داخل أراضي الدول المجاورة \_ وهو الوضع الذي عرف باسم "النظام الجديد" في شرق آسيا. ففي عام ١٩٣٩ ألفت الحكومة الأمريكية انفاقية التجارة التي كانت أبرمتها مع اليابان عام ١٩٦١ مقيدة بذلك قدرة اليابانيين على استيراد المواد الأولية اللازمة لدعم مجهودهم الحربي.

ولا عجب في أن العلاقات بين البلدين تدهورت بسرعة وشدة، وبلغ ذلك التدهور ذروته حين أقدم اليابانيون على قصف الأسطول البحري الأمريكي في ميناء بيرل هاربور أوائل ديسمبر من عام ١٩٤١. ونتج عن ذلك إعلان كل من بريطانيا والولايات المتحدة الحرب على اليابان في الثامن من ذلك الشهر، في حين ردت ألمانيا وإيطاليا بإعلان العرب على الولايات المتحدة بعد ثلاثة أيام.

ودخلت الحرب العالمية الثانية بذلك من دون شك مرحلة الانتشار على نطاق العالم أجمع. والواقع أنّه لم يكن هناك شك لشهور عديدة قبل ذلك في أن نقاطا قد رسمت لامتداد خطوط النقسيم الرئيسية في آسيا، كما لم يكن هناك شك في أن محورا كان يتشكل آنذاك بين ألمانيا وإيطاليا واليابان. وتمّ التوصل إلى "حلف القوى الثلاث" عام ١٩٤٠، وهو الذي تحول إلى تحالف عسكرى عام ١٩٤٠، وهوكذا..

# الحقل ٣ - ٦ جذور الحرب في حوض المحيط الهادئ: تسلسل تأريخي

١٨ سبتمبر ١٩٣٠ حادث موكدين في منشوريا بين القوات البابانية و"قطاع الطرق" الصينيين الذي كان بداية الغزو الباباني لمنشوريا.

٢٤ فيراير ١٩٣٣ عصبة الأمم تتبنى تقرير ليئون الذي أُوسى بقيام وساطة دولية في النزاع بين الصين واليابان، وحض الدول الأعضاء على عدم

الاعتراف بالدولة العميلة التي أقامتها اليابان في منشوريا (منشوغوو)، لكن التقرير لم يوص بفرض عقوبات على اليابان.

٢٧ مار ١٩٣٣ اليابان تعلن انسحابها من عصبة الأمم.

٢٩ ديسمبر ١٩٣٤ اليابان تندد بمعاهدة واشنطن البحرية لعام ١٩٢٢.

١٥ يناير ١٩٣٦ اليابان تنسحب من المؤتمر البحري المنعقد في لندن.

٢٥ نوفمبر ١٩٣٦ ألمانيا واليابان توقعان "الحلف المناهض للكومينترن".

٧ يوليو ١٩٣٧ اندلاع الحرب بين اليابان والصين.
 ٢ نوفمبر ١٩٣٧ ايطاليا نتضم إلى "الحلف المناهض للكومينترن".

١٤ يونيو ١٩٣٩ اليابان تبدأ بفرض حصار على مدينة تيين تسين الصينية.

٢٦ يوليو ١٩٣٩ الولايات المتحدة تلغي اتفاقية التجارة مع اليابان لعام ١٩١١.

٣٠أغسطس ٩٤٠ اليابان تحتل شمال الهند الصينية.

١٣ إبريل ١٩٤١ اليابان توقّع اتفاق حياد مع الاتحاد السوفيتي.

٢١ يوليو ١٩٤١ حكومة فيشي في فرنسا تسمح لليابان باحتلال أراضني الهند - الصينية بأحمعها.

٢٦ يوليو ١٩٤١ الولايات المتحدة تجمد الودائع اليابانية لديها.

٧ ديسمبر ١٩٤١ اليابان تهاجم الأسطول الأمريكي في بيرل هاربور.

٨ ديسمبر ١٩٤١ بريطانيا والولايات المتحدة تعلنان الحرب على اليابان.

١١ ديسمبر ١٩٤١ ألمانيا وإيطاليا تعلنان الحرب على الولايات المتحدة.

وفيما كانت القوات الألمانية تجتاح مساحات واسعة من الأراضي في أوروبا، كان اليابانيون قد احتلوا أجزاء شاسعة من آسيا كانت إلى ذلك الوقت مستعمرات أوروبية. فقد سقطت مناطق الهند الشرقية التي كانت تابعة لهولندا، والهند الصينية التي كانت تابعة لفرنسا، في أيدي اليابانيين، تماما كما خضعت هولندا وفرنسا نفساهما للحكم النازي. وفي حين تمكنت بريطانيا نفسها من تفادي الغزو الألماني، إلا أنّ مستعمراتها في جنوب شرق آسيا كبورما وسيلان ومالايا لم تتج من الاكتساح الياباني.

## النقاط الرئيسية

- منذ عام ١٨٦٨ دخلت الوابان حقبة متمارعة من التحديث والتصنيع التقيل مع ما
   نجم عن ذلك من عواقب اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة.
- بدأت اليابان بالتوسع داخل أراضي شمال الصين، فيما كانت الصين تعاني من
   حرب أهلية مديدة، وذلك من أجل الحصول على أسواق جديدة ومواد أولية
   وأراض لتابية متطلبات الأعداد المتزايدة من السكان في اليابان.

- على الرغم من أنّ اليابان وقفت ضد المانيا في الحرب العالمية الأولى، فإنّها خرجت من تلك الحرب حانقة، كالمانيا، على شروط التسوية التي أقرت في أعقابها.
- بين عامي ١٩٣١ ١٩٣٣ رستخت اليابان مواقعها في منشوريا وأقامت فيها دولة
   عميلة تدعى "منشوغوو"، وكان رد عصبة الأمم على أفدح عمل عدواني واجهته حتى ذلك الوقت ردا ضعيفا للغاية.
- بحلول عام ١٩٣٧ كانت اليابان دخلت حالة الحرب مع الصين، الأمر الذي أدى
   إلى تأزم في العلاقات بين اليابان والولايات المتحدة بلغ ذروته بهجوم اليابانيين
   على الأسطول الأمريكي في ميناء بيرل هاربور.

# الطريق إلى الحرب في أوروبا The Path to War in Europe

فيما كانت الأزمة في الشرق الأقصىي تتممّق خلال ثلاثينيات القرن العشرين، كانت أوروبا نترنح جرّاء الأزمات المتعاقبة: من غزو إيطاليا للحبشة، إلى قيام ألمانيا بإعادة تسليح الراينلاند، إلى الحرب الأهلية في أسبانيا، إلى توسّع ألمانيا في النمسا ثم تشيكوسلوفاكيا وبعدها بولندا، وهي النقطة التي أعلنت عندها كل من بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا في سبتمبر عام ١٩٣٩.

# الجدال حول جذور الحرب العالمية الثانية

# The Controversy over the Origins of the Second World War

المحنا في ما سبق من هذا الفصل إلى أنّ الحرب العالمية الثانية تعتبر من أوجه عدة استمرارا للأولى: مظهر آخر من مظاهر عدم الاستقرار المتجدّر في أوروبا وتجسيدا لاختلال ميزان القوى في القارة منذ توحيد ألمانيا. غير أنّ العديد من المورّخين يعتقدون أنه إضافة إلى القوى البنيوية المتأصلة التي كانت تعمل على نسف أسس الاستقرار في أوروبا، فإنّ العامل البشري لعب أيضا دورا في قيام الحرب العالمية الثانية.

فالحق أنّ رواية قصة الجذور التي انبتقت عنها الحرب العالمية الثانية من دون الإشارة إلى هنلر، تشبه رواية قصة آدم وحواء دون ذكر الأقمى. وبالنسبة إلى كثيرين (سواء أكانوا مؤرخين أم غيرهم) كانت الحرب العالمية الثانية بكل بساطة "حرب هتلىز" التي خطّط لها، والتي كانت النتيجة المقصودة لتصميمه على تحقيق السيطرة على العالم.

وكان ذلك أيضا الحكم الذي صدر عن محاكمات نورنبرغ على مجرمي الحرب النازيين بعد انتهاء تلك الحرب. بيد أنّ جذور الحرب العالمية الثانية كانت، وربّما ممّا يدعو إلى الدهشة، مسألة خلاف شديد بين روايات المؤرخين. ففي حين يتفق معظم المؤرخين على أن المسؤولية في نشوب الحرب تقع على عاتق هتلر وألمانيا النازية، فقد اختلفوا فيما إذا كانت كان هتلر قد خطط بالفعل الإشعال تلك الحرب، ومدى طموحاته التوسعية، وما إذا كانت تتجاوز ذلك إلى فرض الهيمنة الألمانية على العالم.

هل كان لدى هنتر برنامج زمنى لتحقيق طموحاته التوسعية التي وضعها في كتابه "كفاهي" (Mein Kampf) الذي جمع بين سيرته الذاتية وبيانه السياسي في الوقت ذاته؟ هل كان هنتر قرر، بحلول عام ١٩٣٧، أن يحتل تشيكوسلوفاكيا ومن ثمّ بولندا قبل أن يستدير نحر أوروبا الغربية، كما تشير إلى ذلك على ما يبدو وثيقة (بعنوان "مذكرات هوسباخ") كانت طرحت في محاكمات نورنبرغ؟ هل كان هنتر يظن أن في وسعه أن يبسط سيطرة ألمانيا على أوروبا من دون التسبب في نشوب حرب كبرى؟ أم أنه كان يعتقد أنّ "الحرب الشاملة" أمر لا مناص منه، لكنه لم يتنباً بوقوعه قبل أربعينيات القرن المشرين حين تكون قد تمت تعبئة الاقتصاد الألماني إلى الحد الأقصى لمواجهة متطلبات حرب كيذه؟ لقد طرح المؤرخون هذه الأسئلة جميعا، لكن أجربتهم كانت متباينة حرب كيذه؟ لقد طرح المؤرخون هذه الأسئلة جميعا، لكن أجربتهم كانت متباينة (Robertson 1971; Martel 1986).

ويبقى كتاب A.J.P. Taylor المعنون "جذور الحرب العالمية الثانية" (The Origins of the Second World War) أكثر ما كتب في ذلك إثارة للجدال من قبل أحد الموركثين المرموقين. وكان هذا الكتاب نشر للمرة الأولى عام ١٩٦١ وأثار زربعة شديدة من النقد. وكان سبب تلك الزوبعة أن تيلور أشار في كتابه إلى أن هنلر لم يكن يختلف جوهريا عن أي رجل دولة في أوروبا، وذكر أنّ الأيديولوجية النازية \_ على الرغم من أنها كانت المسوولة عن "شرور غرف الغاز" فإنها لم تكن كافية كسبب يفسر لنا نشوب الحرب. وما فعله هنلر، شأنه في ذلك شأن أسلاقه في عهد حكومات فإيمار، لم يتجاوز الرغبة في تحسين أوضاع ألمانيا في أعقاب تسوية فيرساي، ولكي يعكس جوانبها المجحفة بحق ألمانيا والمسيئة لها.

ولم يكن هنتر، في رأي تيلور، زعيما لديه برنامج للتوسع وإشعال حرب عامة، بل كان أبعد عن ذلك كثيرا، ولم يكن سوى انتهازي يستغل أخطاء الآخرين والفرص التي قدمها له دعاة سياسة الاسترضاء في كل من بريطانيا وفرنسا. وكانت الحرب التي اندلعت في سبتمبر عام ١٩٣٩ مفلجاة لهنتر من حيث الأساس. مع أن تيلور اذعى في سيرته الذاتية فيما بعد أن رأيه في هنتر كمتخبط وانتهازي أصبح هو الرأي الذي يعتبر أنه الفكر السديد، كان أمرا مبالغا فيه (299) (Taylor 1983: 299).

وريّما كان الأصح أن يقال: إنّ معظم المورّخين يعتقدون بأنّ هتلر كان لديه هدف ثابت لفترة طويلة \_ وهو التوسّع في أوروبا، إن لم يكن في أبعد منها \_ مقترنا بمرونة قصيرة الأمد في أسلوبه التكتيكي وتوقيت تنفيذ قراراته. لكن المؤكّد أنّ معظم المؤرّخين يرفضون رأي تيلور القائل: إنّ الأيديولوجية النازية لم يكن لها أي دور في نشوب الحرب العالمية الثانية.

# ظهور القاشية والنازية في أوروبا

#### The Rise of Fascism and Nazism in Europe

وإذا نحينا آراء A. J. Taylor جانبا، نجد أنّ معظم المؤرخين الأكاديميين يعتبرون أن دراسة الآيديولوجيتين النازية والفاشية أمر مهم لفهم جذور تلك الحرب. لقد نشأت الحركات اليمينية المتطرفة في أوروبا خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين مستمدة انطلاقتها من الاستياء الشعبي حيال شروط تسوية عام ١٩١٩. وقد غذت هذه الحركات أوضاع عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الناجمة عن الحرب العالمية الأولى. ولم تقم في إيطاليا بالفعل قط حكومة مركزية مستقرة على الرغم من توحيد أقاليمها في القرن التاسع عشر.

 داخل الحياة الإيطالية، الأمر الذي أثار المخاوف على الأقل لدى بعض الذين كانوا مسؤولين عن إيصاله إلى سدة الحكم.

و"الفاشية" مذهب سياسي مراوغ تصعب الإحاطة به، وهذا رأي الكثير من المورّخين والفلاسفة السياسيين. لا بل إنّ هذا المذهب في الواقع بعيد عن التماسك لدرجة أنّه لا يستحق جدلا أن يسمى "مذهبا". فقد كان من سماته الأساسية، كما ظهرت ممارسته في إيطاليا، إقامة نمط من الدولة السلطوية تتدخل الدولة من خلاله في جميع جوانب حياة مو اطنبها.

وفي مجال التوظيف، ألغيت نقابات العمّال واستبدلت بما سمى "موسسات" أرباب العمل والمستخدمين التي كان يشرف عليها موظفون فاشيون عملوا على توطيد مصالح الشركات الكبرى على حساب الحركة العمالية، وعلى الصعيد السياسي، أقصيت أحزاب المعارضة عن الحكم وأقيمت هالة من التمجيد حول شخص "الدوتشي" موسوليني، وحقنت الحياة الاجتماعية بالأيديولوجية الفاشية، من المؤسسات النسائية إلى النوادي الرياضية واتحادات الشبيية.

وكان للفاشية أيضا تأثير في السياسة الخارجية مع أنه كانت هناك استمرارية في منحى الأهداف التي تربط موسوليني بأسلافه. فقد مجدت الفاشية العنف والكفاح، ضمن المجتمع وفيما بين الدول، واعتبرتهما من الأمور الطبيعية والبطولية. واعتبرت الحرب أنها الاختبار الأقصى لا لامتحان "رجولة" الأفراد فحسب، بل أيضا لقياس مدى نضيح الدولة ومكانتها بين مراتب الدول. لذلك لم يكن موسوليني ملتزما بقلب ذلك البند في تسوية فيرساي الذي اقتطع أراضي من إيطاليا على ساحل الأدرياتيكي فحسب، بل ملتزم أيضا بتوسيع "الإمبراطورية الرومانية الجديدة" في شمال أفريقيا ، وحتى بالحرب إذا القتضى الأمر.

وكان الهدف الواضح لذلك التوسع هو الحبشة -آخر ما تبقى من الدول المستقلة في أفريقيا - وانطقت القوّات الإيطالية عام ١٩٣٥ لتستولي على تلك الدولة من المبراطورها هيلاسيلاسي. وامتدت تلك الحملة العسكرية لفقرة أطول بكثير مما كان موسوليني قد تصور . ولم يكن موسوليني هو المستقيد الأبرز من تلك الحملة، بل أدولف هنر، الذي استغل مغامرة "الدونشي" في شمال أفريقيا كغطاء للمضي في خططه الرامية إلى تفكيك بنود التسوية لعام ١٩١٩ في أوروبا.

كان هتار جاء إلى السلطة في ألمانيا بعد أكثر من عشر سنوات من وصول موسوليني إليها في إيطاليا. وبعد سنوات من الاقتتال في الشوارع، وتهييج الرعاع في أقيبة الجعة، تمكن الحزب الاشتراكي الوطني (النازي) الذي تزعمه هتار من الفوز في انتخابات عام ١٩٣٣ في ألمانيا. وفور وصوله إلى منصب مستشار الرايخ سارع هتار، كما فعل موسوليني في إيطاليا، إلى تمكين قبضة حزبه على كل من أجهزة الدولة والشعب الألماني ككل.

وتسلّم النازيون السلطة في أجهزة الحكومتين المركزية والمحلية؛ وأخذت الدولة تدير شؤون الصناعة، وسيطرت على أجهزة الإعلام الألمانية. والغيت أحزاب المعارضة وقمع المنشقون إمّا بالعقوبات الجسدية أو بالخوف منها. وأرسل من استهدفهم لحتقار هظر بخاصمة — هم اليهود والخجر والشواذ جنسيا — إلى معسكرات الاعتقال بأعداد متزايدة.

ولم تترك الأيديولوجية النازية ولا الحزب النازي أي وجه من أوجه الحياة في المانيا إلا كان لهما أثر فيه. وقد شابهت الأيديولوجية النازية مثياتها الفاشية الإيطالية في كثير من الجوانب، لكن كانت لها اتجاهات متميزة وأكثر مرارة، ولاسيّما في "معاداة السامية" ذات النـزعة الداعية إلى لهادة اليهود. وكان في صلب نظرة هتلر إلى العالم لهمانه العنصري بتقوق العرق الألماني النقي العرق الآري - الذي ينتمي إليه الشعب الألماني.

ولم يقف هنتر عند الاعتقاد بأنّ أراضي ألمانيا وشعبها تعرضنا للسرقة والسلب في تسوية عام ١٩١٩، بل إنّ أهدافه التوسعية أيضا تجاوزت كثيرا حدود إصلاح المفاسد التي شملتها تلك التسوية في فيرساي. ففي مساعيهم لتحقيق "المجال الحيوي" يستطيع أبناء العرق الآري أن يقوموا بشكل مشروع بـ"الزحف نحو الشرق" (drang nach osten) على حساب أبناء العرق السلاقي ممن هم "دون البشر" (untermenschen) في شرق أوروبا، والاتحاد السوفيتي بخاصة.

وهكذا نجد أن نظرة هتلر إلى العالم كانت تستند إلى فكرة انحطاطية في "المذهب الدارويني الاجتماعي" الذي يقتر فيه لأبناء العرق "الأقوى" أن يتوسعوا على حساب جير انهم الأدنى مرتبة من الناحية الوراثية.

## From Appeasement to War

من "الاسترضاء" إلى الحرب

لم يخف النازيون أطماعهم التوسعية، وقد كشف كتاب "تفاهي" آراء هتلر العنصرية وخططه التوسعية بشكل فاضح. فلماذا إذا لم تبذل الحكومتان البريطانية والفرنسية جهدا أكبر لمنع هتلر من تحقيق تلك المطامع؟ ولماذا سمح له بإعادة تسليح المانيا (الراينلاند) وضم النمسا وغزو تشيكوسلوفاكيا قبل أن يواجهه الحلفاء بعد غزوه بولندا في سبتمبر عام ٢٩٩٣ لماذا باختصار حظل هتلر يسترضى طوال ذلك الوقت؟

حظيت سياسة "الاسترضاء" التي انتهجتها القوى الغربية إزاء هتار خلال فترة طويلة من ثلاثينيات القرن العشرين باهتمام كبير من قبل الباحثين وما زالت مصدرا مقنعا لذكر الأمثلة التاريخية المشابهة بالنسبة إلى السياسيين لاحقا. وكان الجيل الأول من المورّخين بعد الحرب قاسيا للغاية (وقد يكون ذلك مفهوما) في حكمه على المسترضين: فقد وصم تشيمبرلين (رئيس الوزراء البريطاني آنذاك) ونظراؤه الفرنسيون من قبل أولئك المؤرّخين بأنهم "مذنبو ميونيخ".

فبالجبن الذي كانوا يسترضون به هتلر كان زعماء بريطانيا وفرنسا ببساطة يفتحون شهيته لمزيد من الأطماع، ويجعلونه يتجرأ على الاعتقاد بأنّ في وسعه أن ينجح في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجريئة لبنود معاهدة فيرساي.

لكن عددا من المؤرّخين اللاحقين كانوا أقل قسوة نسبيا في حكمهم على "المسترضين" ممن سبقوهم. ولا ينبغي، بالتأكيد، أن نقلل من حجم الأزمات الداخلية والدولية التي واجهت السياسيين والدبلوماسيين في أوروبا الغربية خلال ثلاثينيات القرن العشرين. كما كانت الانتهاكات اليابانية للسيادة الصينية مصدر قلق واضح في الشرق الأقصد...

وهكذا كانت الأحداث في آسيا بمثابة غطاء مناسب تستّر هتلر تحته كي ينسحب من مؤتمر نزع السلاح في جنيف ومن عصبة الأمم عام ١٩٣٣، ويبدأ عملية إعادة تسليح المانيا. كما استفادت الزعامة الألمانية من غزو إيطاليا الحبشة وكانت أبعد ما تكون عن حليف موثوق لموسوليني خلال الحرب التي تلت ذلك هناك. فمع أن موسوليني أعلن قيام "محور روما ــ برلين" بين ألمانيا وإيطاليا في نوفمبر ١٩٣٦، كان هتلر قد أرسل بعض الأسلحة إلى قرات هيلاميلامي المنهكة في الحبشة كي يطيل أمد الحرب ويمكن ألمانيا من فتح المريد من الثغرات التي تمزق بنود تسوية فيرساي في حين كان الاهتمام

البريطاني والفرنسي ما يزال محصورا في شمال شرق أفريقيا. وبينما كانت عصبة الأمم في خضم الخلاف على ما إذا كانت ستفرض عقوبات على إيطاليا بسبب قضية الحبشة، نشبت الحرب الأهلية في إسبانيا، التي أبرزت بشكل صارخ الشروخ الأيديولوجية في أوروبا.

وهكذا واجه السياسيون البريطانيون والفرنسيون السيناريو الرهيب لحرب تندلع على ثلاث جبهات: في حوض المحيط الهادئ (ضد اليابان)، وفي البحر المتوسط (ضد إيطاليا)، وفي وسط أوروبا (ضد ألمانيا). ولم تكن بريطانيا ولا فرنسا مستعدتين عسكريا لحدث هائل كذلك الوضع.

كما لم يؤيد الرأي العام في الدول المعنية خلال فترة طويلة من الثلاثينيات اللجوء إلى الحرب لمنع أعمال العدوان أو التصدي لها. وكانت هناك على أي حال قضايا داخلية ملحة تستدعي المعالجة: فقد أذى "الكساد" الاقتصادي في الغرب إلى إيجاد بطالة وفقر مزمنين. إضافة إلى أنّ ذكرى الحرب العالمية الأولى كانت ما تزال حيّة ماثلة، الأمر الذي جعل السياسيين الذين كان يهمهم شأن الجماهير حريصين على عدم اللجوء إلى حلول عسكرية للمشكلات الدولية.

وهكذا كانت سياسة "الاسترضاء"، في رأي بعض المؤرخين، ومن نواح معينة، محاولة مبررة لكسب الوقت. فقد أتاحت الفرصة للمضي قدما في عملية تسليح الجيشين البريطاني والفرنسي وتعبئة الرأي العام بحيث إذا توجّب تحدي ألمانيا عسكريا، وثبت أنّ ادعاء هتلر بأنّه "رجل سلام" ادعاء باطل، فيمكن حينذاك بذل جهد عسكري جاد للوقوف في وجهه.

لكن يمكننا أن ننتقد هذا التأويل الأكثر تسامحا حيال سياسة الاسترضاء على أساس أنه يمتدح المسترضين بوصفهم كانوا يتمتّعون بقدر عظيم من بعد النظر، وهم يسعون إلى كسب الوقت الذي قد يمكنهم من شن حرب أكثر فاعلية في نهاية المطاف ضد هتلر، بينما هم كانوا في الواقع يميلون إلى الاعتقاد بأنهم إذا أذعنوا لمطالب "القائد" (Führer) فإله سيتوقف عن طرحها. فلم يكتف تشيمبرلين بقبول أنّ لألمانيا بعض المظالم المشروعة، بل كان يعتبر هتلر أيضا في مصاف باقي رجال الدولة، مفترضا أن الخلافات بين رجال الدولة في أوروبا يمكن تسويتها من خلال المفاوضات والحلول الوسط بما أنّ الجميع من حيث الجوهر يرغبون في السلام.

ومكن هذا الخطأ في تفسير النوايا النازية، بالتالي، هتلر من شن مسلسلة باهرة من الهجمات على تسوية فيرساي بمأمن من العقاب أو الحساب، فأعاد احتلال الراينلاند عام ١٩٣٦ برد فعل فرنسي مفاجئ في ضعفه. وشجع الحركات النازية في النمسا وضغط على المستشار النمساوي شوشنيغ (Schuschnigg) لضم أعضاء نازيين إلى حكومته. وفي مارس ١٩٣٨ أرسل القوات الألمانية عبر الحدود لتأمين عملية "توحيد" النمسا مع المانيا التي عرفت بعملية "Anschluss" (انشلوس). وبعدها جاء دور تشيكوسلوفاكيا. وهنا أيضنا استغل هتلر الرأي القاتل: إنّ ألمانيا ظلمت عام ١٩١٩ حين ضم ثلاثة ملايين ونصف المليون ألماني من "أرض الجنوب" (Sudetenland) إلى سكان الدولة التشيكية الحديثة. وبدأت تحركات القوات الألمانية ضد تشيكوسلوفاكيا في مايو عام ١٩٣٨.

ومع أن الزعماء البريطانيين والفرنسيين أظهروا قلقا واضحا إزاء ذلك، فقد مضوا في استرضاء هتار، وهي السياسة التي بلغت أوجها في مؤتمر ميونيخ في سبتمبر ١٩٣٨ الذي أصبح يعتبر الآن مؤتمرا مشينا. ففيه وافق رئيسا الحكومتين البريطاني والفرنسي على احتلال ألمانيا "سوديتين لاند" ، لكنهما عرضا ضمانات (مع إيطاليا وألمانيا) لوضع الحدود الخاصنة بالدولة التشيكية المتبقية. كما وعد هتلر تشيمبرلين أيضا بأنّ بلديهما (بريطانيا وألمانيا) "لن يدخلا في حرب إحداهما ضد الأخرى أبدا مرة ثانية"، وهي الورقة الشيهرة التي وصفها تشيمبرلين بأنّ من شأنها أن تضمن "السلام في زمانيا".

ونعلم أنها لم تحقق ذلك. فغي مارس من عام ١٩٣٩، غزت المانيا باقي أراضي تشيكوسلوفاكيا، وتجاهلت بريطانيا وفرنسا تعهداتهما التي قدمتاها في ميونيخ، بينما صرّح تشيمبرلين قبل ذلك ببضعة أشهر بأنّ تشيكوسلوفاكيا لا يمكن الدفاع عنها. لكن القوى الغربية، وفي غمرة احتلال ألمانيا الفعال لمناطق وسط أوروبا كلها، أخذت تمطر ما تبقى من الدول الحرة في شرق أوروبا والبلقان بالضمانات المتواترة. فما هو السبب وراء هذه الثورة الدبلوماسية؟

يبدو أنّ الجواب يكمن في أن سياسة الاسترضاء لم تعد سياسة يمكن الدفاع عنها من الناحية الأخلاقية بعد أن تجاوزت مطامع هتلر حدود مراجعة المظالم الألمانية الناجمة عن تسوية عام ١٩١٩. فقد كشف هتلر بإرساله القوّات الألمانية لاقتحام براغ عن أن مطامعه التوسعية لا تقف عند حدود الأراضي "الجرمانية"، ولم يكن هناك أيضا سبب

للاعتقاد بأنه سيرضى بالتوقف بعد احتلال تشيكوسلوفاكيا. وبدت بولندا وهولندا وفرنسا جميعها وقد أصبحت الآن تحت خطر التوسع الألماني.

و هكذا، وخوفا على سلامة أراضي بلديهما، قرر زعماء بريطانيا وفرنسا دخول العرب ضد هنار إثر غزوه بولندا في سبتمبر عام ١٩٣٩. ربّما تمت التضعية بالتشيكيين على مذبح "الاسترضاء"، لكن لا يمكن أن بواجه البولنديون المصير نفسه من دون قتال.

#### النقاط الرئيسية

- كانت جذور الحرب العالمية الثانية مادة جدل خاص بين المؤرّخين الذين اختلفوا
   في شأن المدى الذي ذهب إليه هتار في التخطيط للحرب.
- أدّت الفاشية والنازية حسب ممارستهما في إيطاليا وألمانيا إلى إعادة كاملة لتنظيم المجتمعين على خطوط سلطوية، في حين وضعت الخطط التوسعية الطموحة، على صعيد السياسة الخارجية، متجاوزة بكثير مسألة إعادة النظر في جوانب من معاهدة فيرساي.
- لجأ واضعو السياسة في بريطانيا وفرنسا إلى انتهاج سياسة لاسترضاء هتلر في
   مواجهة العديد من الأزمات الدولية في الصين والحبشة وأوروبا.
- تم التخلّي عن هذه السياسة بعد قيام ألمانيا بغزو براغ في مارس ١٩٣٩،
   وأعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا فور قيام الأخيرة بغزو بولندا في
   سبتمبر من ذلك العام.

| ذور الحرب العالمية الثانية في أوروبا: تسلسل تأريخي   | الحقل ٣ -٧ ج        |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| موسوليني يصبح رئيسا لوزراء إيطاليا.                  | ٣٠ أكتوبر ١٩٢٢      |
| هتلر يصبح مستشارا لألمانيا.                          | ۳۰ ینایر ۱۹۳۳       |
| ألمانيا تنسحب من مؤتمر جنيف لنزع السلاح وتسحب        | ۱۶ أكتوبر ۱۹۳۳      |
| مم.                                                  | عضويتها في عصبة الأ |
| هتلر وموسوليني يلتقيان في البندقية.                  | ۱۹۳٤ يونيو ۱۹۳٤     |
| اغتيال المستشار النمساوي دولفوس على يد نازيي النمسا. | ۲۵ يوليو ۱۹۳٤       |
| ألمانيا تعيد العمل بنظام التجنيد الإلزامي.           | ۱۲ مارس ۱۹۳۰        |

| إيطاليا تغزو الحبشة.                                                    | ٣ أكتوبر ١٩٣٥          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| عصبة الأمم تقرر فرض عقوبات على إيطاليا.                                 | ۱۱ أكتوبر ۱۹۳۵         |
| ألمانيا تعيد احتلال الراينلاند (التي اعتبرتها معاهدة فيرساي             | ۷ مارس ۱۹۳۹            |
|                                                                         | منطقة منزوعة السلاح).  |
| إيطاليا تضم الحبشة إليها.                                               | ۹ مایو ۱۹۳٦            |
| الحرب الأهلية تندلع في أسبانيا بين قوّات الجنرال فرانكو                 | ۱۷ يوليو ۱۹۳٦          |
| <ul> <li>الشعبية التي تضم الشيوعيين والاشتراكيين والنقابيين.</li> </ul> |                        |
| موسوليني يعلن قيام محور روما ـ برلين.                                   | ۱ نوفمبر ۱۹۳٦          |
| إيطاليا تتسحب من عصبة الأمم.                                            | ۱۱ دیسمبر ۱۹۳۷         |
| توحيد النمسا والمانيا (أنشلوس).                                         | ۱۳ مارس ۱۹۳۸           |
| شائعات عن تحركات قوّات ألمانية ضد تشيكوسلوفاكيا.                        | ۲۰ مایو ۱۹۳۸           |
| رئيس الوزراء البريطاني تشيمبرلين يلتقي هتلر في                          | ۱۹۳۸ سبتمبر ۱۹۳۸       |
|                                                                         | بيرختسغادن.            |
| تشيمبر لين وهتلر يلتقيان في غوديسبورغ.                                  | ۲۲ سبتمبر ۱۹۳۸         |
| مؤتمر ميونيخ.                                                           | ۳۰/۲۹ سبتمبر ۱۹۳۸      |
| نهاية الحرب الأهلية الإسبانية.                                          | ۲۸ مارس ۱۹۳۹           |
| بريطانيا وفرنسا تقدمان ضمانا لبولندا بأنهما ستدافعان عن                 | ۳۱ مارس ۱۹۳۹           |
| ضد أي هجوم ألماني إثر احتلال ألمانيا ما تبقى من أراضي                   | وحدة الأراضى البولندية |
|                                                                         | تشيكوسلوفاكيا.         |
| الاتحاد السوفيتي يقترح عقد تحالف مع بريطانيا وفرنسا.                    | ۱۷ ابریل ۱۹۳۹          |
| حلف فولاذي يوقّع بين إيطاليا وألمانيا.                                  | ۲۲ مایو ۱۹۳۹           |
| بريطانيا وفرنسا تشرعان في محادثات عسكرية مع الاتحاد                     | ۱۲ أغسطس ۱۹۳۹          |
|                                                                         | السوفيتي.              |
| ستالين يوقع الحلف السوفيتي - النازي.                                    | ۲۳ أغسطس ۱۹۳۹          |
| بريطانيا توقع المعاهدة مع بولندا.                                       | ٢٥ أغسطس ١٩٣٩          |
| ألمانيا تغزو بولندا، وإيطاليا تبقى على الحياد.                          | ۱ سیتمبر ۱۹۳۹          |
| بريطانيا وفرنسا تعلنان الحرب على ألمانيا.                               | ۳ سیتمبر ۱۹۳۹          |

| ſ | الاتحاد السوفيتي يغزو بولندا.    | ۱۷ سیتمبر ۱۹۳۹ |
|---|----------------------------------|----------------|
|   | الاتحاد السوفيتي يغزو فنلندا.    | ۳۰ نوفمبر ۱۹۳۹ |
|   | ألمانيا تغزو الدانمارك والنرويج. | ۹ ابریل ۱۹٤۰   |
|   | إيطاليا تدخل الحرب.              | ۱۹ يونيو ۱۹٤۰  |
|   | فرنسا توقع هدنة مع ألمانيا.      | ۲۲ يونپو ۱۹٤۰  |
|   | ألمانيا تغزو الاتحاد السوفيتي.   | ۲۲ یونیو ۱۹٤۱  |
|   | الولايات المتحدة تدخل الحرب.     | ۸ دیسمبر ۱۹۶۱  |

### الخاتمة

أبرز هذا الفصل الأزمة المتطاولة التي شهدتها أوروبا منذ أولفر القرن التاسع عشر والتي تجمدت في نشوب حربين عالميتين أحاقتا بأوروبا والعالم الأوسع خلال النصف الأول من القرن العشرين. وقد خلّفت الحرب العالمية الأولى العديد من الدول الأوروبية في حالة دمار اقتصادي وضعف في البنى السياسية. كما أنهار عدد من الإمبراطوريات التي كانت قائمة في أوروبا، أي الإمبراطورية النمساوية \_ الهنغارية والإمبراطورية العثمانية والنظام القيصري في روسيا. وأدّت تلك الحرب أيضا إلى تعطيل نمو اقتصاد رأسمالي دولي يعمل بفاعلية. ورغم أنّ النتيجة المتمخضة عن الحرب كانت في البداية مقنعة بحيوية الاقتصاد الأمريكي، فإنّ الوضع لنكشف بوضوح إثر انهيار ذلك الاقتصاد في أكتوبر 1979 وأعقب ذلك انتشار "الكساد" في جميع أرجاء العالم التي كانت تتشط في ميدان النجارة الدولية.

وهكذا نجد أنّ "الكساد" لم يكشف مدى الترابط الاقتصادي في عالم ما بين الحربين فحسب، بل كشف أيضا مدى تضاول الاقتصاديات الأوروبية التي كانت سائدة من قبل (ولاسيّما الاقتصاد البريطاني) أمام تأثير الاقتصاد الأمريكي.

لكن الخطر الذي تهدد تفوق الديمقر الهليات الأوروبية لم يأت من النمو الاقتصادي الأمريكي وحده، فاليابان كانت قوة صاعدة في شرق آسيا وكانت مرت بفترة وجيزة من التصنيع السريع، وبحلول ثلاثينيات القرن العشرين أخذت تسعى إلى تحقيق مطامحها التوسعية في الصين وما وراءها. وداخل أوروبا، أنت الظروف التي نشأت في أعقاب

الحرب العالمية الأولى والسخط الشعبي على شروط معاهدة فيرساي إلى تشجيع قيام الحركات السياسية المنطرفة وأبرزها الفاشية في إيطاليا (وأسبانيا) والنازية في ألمانيا.

وانطلق كلّ من هتلر وموسوليني لتوسيع رقعة أراضي بلديهما، وحتّى لو لم يكن هتلر قد خطّط لنشوب الحرب على النمط الذي سارت وفقه حين اندلعت أخيرا في سبتمبر ١٩٣٩، فلا شك في أنه كان على استعداد للمجازفة بقيام الحرب كي يحقق طموحاته.

وكما منقراً في الفصل التالي، فقد كانت للحرب العالمية الثانية عواقب عالمية عميقة. ففيها شهدنا قيام تحالف لم يكن متوقعا ضم بريطانيا وأمريكا والاتحاد السوفيتي لمحاربة دول "المحور": ألمانيا وإيطاليا واليابان. لكن لم يقدر لذلك التحالف أن يصمد في وجه هجمة السلام وظهرت عليه دلائل التأزم الشديد في خضم مسار الحرب. لا بل إن في وسع المرء أن يقول: إنّ الحرب الباردة كانت سحبها تتشكّل حين كانت معارك الحرب العالمية الثانية لا تزال دائرة.

ولهذا نجد بعض المؤرخين ممن يعيدون النظر في أحداث التاريخ، وأبرزهم المؤرخ الأمريكي Gar Alperovitz، يعيدون بأن ضرب أمريكا مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين بالقنبلة الذرية كان في الوقع بمثابة الطلقة الأولى في الحرب البادرة، فلم تكن تلك القنبلتان تهدفان إلى إجبار اليابانيين على الاستسلام (وهو ما كانوا سيغطونه على أي حال) بقدر ما كان الهدف منهما تخويف الاتحاد السوفيتي بإظهار الجبروت العسكري الأمريكي.

ومهما يكن من صدق هذا الادعاء، فالثابت أن القوتين العظميين، بعد أن خرجتا من نطاق السياسة الانعزالية خلال فترة ما بين الحربين، وجدتا أن من المستحيل أن تتفقا على شكل عالم ما بعد الحرب. فقد كانت الولايات المتحدة نريد عالما يقوم على مبادئ السوق الحرة والتحرر، في حين كان السوفيت يريدون نشر الشيوعية في أرجاء العالم، الأمر الذي كان يخشاه الأمريكيون، أو على الأقل إنشاء "منطقة أمنية" من دول تدور في فلكهم داخل أوروبا الشرقية. وتمخض جمود الأوضاع بعد الحرب عن انقسام أوروبا إلى معسكرين لفترة دامت خمسا وأربعين سنة، وعن حل "المشكلة الألمائية" بتقسيم ألمانيا إلى دولتين منفصلتين.

لقد كان للحرب الثانية أثر بالغ في رسم خارطة أوروبا، كما أعادت بشكل جذري رسم ملامح المكانة الأوروبية في العالم. فقد أصبحت السيادة للقوتين الأعظم كما انتضح

من درجة التأثير المادي والاقتصادي الذي مارستاه على "الدول التابعة" التي كانت تدور في فلك كل منهما داخل أوروبا. يضاف إلى هذا أن الحرب قلصت الكثير من السلطة والمكانة اللتين كانت تتمتّع بهما القوى الأوروبية الإمبريالية في مستعمراتها. ففي آسيا، أخذت بريطانيا وفرنسا وهولندا ترقب الكثير من ممتلكاتها الإقليمية تسقط في أيدى البابانيين، وكانت مساعيها لاستعادة السيطرة على تلك المستعمرات بعد الحرب قصيرة الأمد في معظمها. ففي عالم تسيطر عليه قوّتان عظميان تعلنان مناهضتهما للاستعمار، وفي أعقاب حرب شجعت حركات قومية متعصبة، أصبحت السياسة الإمبر بالبة تبدون بشكل متزايد سياسة لا تتماشى مع روح العصر الجديد. وهكذا ولَى عصر سيطرة أوروبا على العالم.

#### أسئلة

- ١. كيف سيطرت أوروبا على السياسة الدولية في بداية القرن العشرين؟
  - ٢. لماذا اعتبرت ألمانيا "مشكلة" إثر توحيدها عام ١٨٧١؟
- ٣. ما العوامل التي أدّت إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤؟
  - ٤. ما نقاط الضعف الرئيسية في التسوية السلمية ما بعد الحرب؟
    - ٥. هل عوملت ألمانيا بإجحاف في معاهدة فيرساي؟
- ٦. لماذا لم تكن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أكثر نشاطا وفاعلية في ميدان السياسة الدولية خلال الفترة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية؟
- ٧. لماذا كان لانهيار سوق وول ستريت للأوراق المالية في أكتوبر ١٩٢٩ ذلك الأثر العميق والعواقب البالغة دوليا؟
- ٨. من أي الجوانب كانت اليابان تعتبر "تهديدا" للقوى الأوروبية الكبرى خلال النصف الأول من القرن العشرين؟
  - ٩. هل من الإنصاف أن نعتبر الحرب العالمية الثانية "حرب هتلر"؟
    - ١٠. ما نقاط الضعف في سياسة الاسترضاء؟
- ١١. إلى أي مدى كانت الحرب العالمية الثانية مسؤولة عن تضاؤل مكانة أوروبا الغربية أمام القوى الأخرى؟

مركز الخليج للأبحاث

## مراجع أخرى للقراءة

أبحاث عامة

Hobsbawm, E., Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914-91 (London: Michael Joseph, 1994).

في هذا الكتاب نظرة تحرك الفكر وهي جديرة للغاية بالقراءة لتفسير أحداث قرن يعتبر المولف أنه بدأ عام ١٩١٤.

Keylor, W., The Twentieth Century World: An International History (New York: Oxford University Press, 1992).

ينطوي هذا الكتاب على استعراض ممتاز لأحداث القرن بأكمله، وفيه أقسام مستفيضة عن الفترة الممتدة حتّى عام ١٩٤٥. ويولى اهتماما خاصا بالعوامل الاقتصادية.

Ross, G., The Great Powers and the Decline of the European States System, 1914-45 (London: Longmans, 1983).

تاريخ دبلوماسي قصير لكنه مفصل يشرح انهيار "نظام الدول" المؤلف من "القوى الأوروبية العظمي"، ويشمل تأريخا مفيدا للأحداث.

الحرب العالمية الأولى وما بعدها:

Henig, R., Versailles and After, 1919-33 (London: Methuen, 1984).

كتيب يضم الشروط الرئيسية للتسوية السلمية لما بعد الحرب.

Joll, J., The Origins of the First World War (London: Longmans, 1984).

تجميع مفيد من المناقشات حول جذور الحرب.

الحرب العالمية الثانية:

Iriye, A., The Origins of the Second World War in Asia and the Pacific (London: Longmans, 1987).

يقع في سلسلة كتاب J. Joll السابق نفسها، ويبحث تعاظم الانتجاه الإمبريالي في اليابان واندلاع الحرب.

Martel, G. (ed.), The Origins of the Second World War Reconsidered: The A. J. P. Taylor Debate after Twenty Five Years (London: Allen & Unwin, 1986).

كتاب يحوي دراسات أكاديمية أحدث عن جذور الحرب.

Robertson, E. M. (ed.), The Origins of the Second World War: Historical Interpretations (London: Macmillan, 1971).

مجموعة مفيدة من المقالات التي تشرح مدى الخلاف حول فرضية تيلور؛ بما في ذلك المواجهة العنيفة بين تيلور وخصمه الأول Hugh Trevor-Roper.

Taylor, A. J. P., The Origins of the Second World War (Harmondsworth: Penguin, 1961).

أثار هذا الكتاب زوبعة من الجدل حول ادعاء المؤلف بأنّ هثلر حرجل الدولة الأوروبي العادي- ارتكب خطأ فادحا بدخوله الحرب. ويتحدث نيلورفيه بإسهاب عن معاهدة فيرساى وسياسة الاسترضاء.

# التاريخ الدولي ه ١٩٤٠ - ١٩٩٠ International History 1945—1990



لين سكوت

(Len Scott)

- مقدمة
- نهایة الإمبراطوریة
  - الحرب الباردة
    - القنبلة
    - الخاتمة

#### دليل القارئ

يتقصتى هذا الفصل عددا من التطورات البارزة في ميدان السياسة الدولية من عام 1940 وحتى عام 1940. لقد شهدت تلك الفترة تغيرات جذرية في ميادين السياسة والتكنولوجيا والأيديولوجيات مع ما رافق ذلك من آثار هائلة في الشؤون العالمية. والتطورات البارزة التي يبحثها هذا الفصل هي انطلاق الحرب الباردة وحيازة الأسلحة النووية ونهاية عصر الإمبريالية الأوروبية. وقد تأثرت السياسة العالمية منذ عام 1950 إلى حدّ كبير بالصراغ الذي دار بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وكلاهما برز بعد الحرب "قوة عظمى". وامتد نطاق المصالح الأيديولوجية والسياسية والعسكرية لهاتين القوتين وحلفائهما ليشمل العالم كله.

ومن الأسئلة الكبرى التي يطرحها هذا الفصل ما يتخلق بمدى أثر الحرب الباردة في اشتداد أو منع الصراع في أوروبا وآسيا وغيرهما، كما يتساعل عن الأوجه التي أصبحت فيها عملية إزالة الاستعمار متداخلة في صراعات الحرب الباردة ومدى أهمية ذلك في سياق فهمنا لكثير من الحروب والصراعات في دول "العالم الثالث". وأخيرا نتساعل عن مدى خطورة المواجهة النووية بين الشرق والغرب: هل حافظت الأسلحة النووية على السلام بين القوى العظمى، أم أنها أنت إلى إثارة الصراع والمجازفة بحدوث كارثة عالمية؟

هذا الفصل يثير هذه التساؤلات ويبحث العلاقة بين تطوير الأسلحة النووية ومراحل العلاقات بين الشرق والغرب بدءا من "الوفاق" (détente) ومرورا بتدهور العلاقات السوفيتية ــ الأمريكية خلال ثمانينيات القرن العشرين.

#### مقدمة

قرأنا في الفصل الثالث كيف كانت الحرب العالمية الثانية عالمية في نطاقها وشاملة في طبيعتها. وقد أسهمت في إحداث تغييرات جوهرية في ميدان السياسة العالمية بعد عام ١٩٤٥. فقبل عام ١٩٣٩ كانت أوروبا الحكم الفصل في الشؤون العالمية، وظلّ كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ، لأسباب مختلفة، منشغلين بمسائل التتمية

الداخلية على حساب أي دور عالمي. وأنت الحرب إلى جرّ السوفيت والأمريكيين إلى أعماق أوروبا عسكريا وسياسيا وأسهمت في تحويل العلقات فيما بينهما. وسرعان ما برز هذا التحول في علاقات الدولتين خارج أوروبا حيث كانت تتدلع مواجهات عديدة. وعلى غرار الحرب العالمية الثانية تشكلت جذور الحرب الباردة في أوروبا لكنها انتشرت سريعا وأفرز ذلك الانتشار عواقب هاتلة بالنسبة إلى دول وشعوب عديدة في أنحاء العالم كله.

وتضاءلت مكانة أوروبا كقوة عالمية باطراد بعد عام ١٩٤٥، على الرغم من أنّ هذا لم يكن دوما أمرا ظاهرا لمن كانوا في السلطة أو مؤيديهم. ومع هذا كانت آثار الوباء الاقتصادي الذي أصاب الدول المتقاتلة في الحرب العالمية، بما فيها دول أوروبا الغربية التي خرجت من تلك الحرب منتصرة، آثارا واضحة باطراد وشفافية، كما كانت الحال بالنمبة إلى الإدراك المتزايد للإمكانيات الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

فكلتا الدولتين خرجت من الحرب قوة عظمى، تجمع ما بين الأهداف السياسية المعالمية والقدرات العسكرية ومنها أسلحة الدمار الشامل والوسائل التي تتيح لكل منهما إطلاق تلك الأسلحة إلى مسافات عبر القارات.

وفي أوروبا، سرعان ما اتخذ الوضع العسكري للقوتين العظميين شكل التزامات سياسية دائمة، رغم النوايا الأمريكية المبكرة في الانسحاب وتسريح قواتها من الخدمة بعد عام ١٩٤٥. غير أنّ مظاهر الضعف السياسي والاقتصادي والعسكري لأوروبا كانت واضحة التباين مع مظاهر القوّة السوفيتية وتزايد التفكير في الغرب بسوء نوايا السوفيت.

وقد ترافق اندلاع الحرب الباردة في أوروبا مع انهيار التحالف الذي قام خلال الحرب بين بريطانيا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. ويبقى التساؤل عن مدى الصدق في وصف ذلك التحالف بأنه لم يكن سوى "زواج مصلحة"، ومدى الصدق في اعتبار أن انهياره كان أمرا حتميا بعد عام ١٩٤٥، من المصائل المهمة والتي تطرح فيها آراء متضاربة. لكن مما لا شك فيه أن التركات التي خلفتها الحرب العالمية الثانية كانت عبنا تقيلا على الأحيال المتعافية.

ومن الآراء في هذا المجال أن أبرز تلك التركات وأبلغها أثرا بالتأكيد هي القنبلة الذرية التي كلف إنتاجها أموالا طائلة وصنعت خوفًا من أن تحرز المانيا النازية قصب السبق في هذا السباق الأول للتسلح النووي مع ما قد ينجم عن ذلك من عواقب مرعبة. وبعد عام ١٩٤٥ طرحت الأسلحة النووية تحديات غير مسبوقة للمعنيين بشؤون السياسية العالمية وللزعماء المسؤولين عن إدارة الشؤون الدبلوماسية في عالم ما بعد الحرب.

وكانت الحرب الباردة السياق، والذريعة في آن معا، لتعاظم الترسانات النووية ا؟ التي تهدد الوجود البشري ذاته على وجه الأرض، والتي لا تزال تنتشر (كما كانت حالها باستمرار) بعد نهاية الحرب الباردة والمواجهة بين الشرق والغرب. ومنذ عام ١٩٤٥ تبدلت السياسة العالمية بأشكال عدة.

وقد أبرزت هذه التغيرات النطورات السياسية والنكنولوجية والأيديولوجية، التي نبحث منها في هذا الفصل ثلاثة تطورات هي:

- نهاية عصر الإمبراطوريات: انسحاب الدول الأوروبية من أصقاع إمبراطورياتها في أفريقيا وآسيا.
- الحرب الباردة: المواجهة السياسية والعسكرية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
- ٣. القنبلة: تطوير القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية ووسائل إطلاقهما. ولقد حدثت طبعا تغيرات مهمة أخرى، بل أحداث مستمرة لا تقل أهمية عما ذكرنا، وسنبحث بعضها في فصول أخرى.

ومن تلك الأحداث والتطورات تبدل الاقتصاد السياسي الدولي وإنشاء هيئة الأمم المتحدة. ومع هذا فالتطورات الثلاثة البارزة المذكورة آنفا تعتبر إطارا للإسهاب في بحث الأحداث والاتجاهات التي رسمت معالم هذا العالم في حقبة ما بعد الحرب.

# تهاية الإمبراطورية End of Empire

يعتبر انهيار النظام الإمبريالي في القرن العشرين من التغيرات الجوهرية في مضمار السياسة العالمية. ولقد أبرز هذا التغير تضاؤل أهمية أوروبا كحكم فصل في الشؤون العالمية، بل وأسهم في ذلك. واعتبر الرأي القائل: إنّ حق الشعوب في تقرير مصيرها يجب أن يكون المبدأ الرائد في ميدان السياسة الدولية، مؤشرا إلى حدوث تحول في المواقف والقيم. ففي عصر الإمبريالية كان الوضع السياسي لبلد ما يعود للقوى

الإمبريالية. لكن النظام الإمبريالي أصبح بعد عام ١٩٤٥ ينظر إليه نظرة عداء دولي منز ليد.

وأصبح هناك إقرار متزايد أيضا بأنّ النظام الاستعماري وميثاق الأمم المتحدة لا يتطابقان، على الرغم من أنّ استقلال الدول المستعمرة غالبا ما كان بطيئا وأحبانا كان ينتزع بعد صراع طويل أو حرب متطاولة. وغالبا أيضا ما كانت الحرب الباردة تعقد عملية الانتقال إلى الاستقلال وتعرقلها.

وقد أثَّرت عوامل عديدة في عملية إزالة الاستعمار، منها: موقف الدولة المستعمرة أبديولوجية القوى المناهضة للإمبريالية واستراتيجيتها؛ دور القوى الخارجية. كما كان للعوامل السياسية والعسكرية والاقتصادية أدوار عديدة في توقيت انتقال السلطة وطبيعته. وكان لمختلف الدول الإمبريالية والدول الناشئة حديثا تجارب متباينة في أسلوب الانسحاب من أصقاع الإمبراطوريات. وفيما يلي عرض مفصل لثلاث من أبرز التجارب الأوروبية في هذا المضمار.

الجدول ٤ - ١ أهم أحداث إزالة الاستعمار الأوروبي ١٩٤٥ - ١٩٨٠

| سنة الاستقلال | · الدولة المستعمرة | البلد                         |
|---------------|--------------------|-------------------------------|
| 1984          | بريطانيا           | الهند                         |
| 1987          | بريطانيا           | الباكستان                     |
| 1981          | بريطانيا           | بورما                         |
| 1989          | هولندا             | اندونيسيا                     |
| 1907          | بريطانيا           | غانا                          |
| 1904          | بريطانيا           | الملايو .                     |
| 1.97+         | فرنسا              | المستعمرات الفرنسية الافريقية |
| 1977          | فرنسا              | الجزائر                       |
| 1975          | البرتغال           | غينيا جيساو                   |
| 1970          | البرتغال           | موز امبيق                     |
| 1970          | البرتغال           | الرأس الأخضر                  |

| 1970 | البرتغال | ساو تومي |
|------|----------|----------|
| 1970 | البرتغال | أنغو لا  |
| 194. | بريطانيا | زيمباوي  |

Rritain بريطانيا

في عام ١٩٤٥ كانت الإمبراطورية البريطانية تترامى أصقاعها في جميع أرجاء العالم. وفي ما بين ١٩٤٧ و ١٩٨٠ منح تسعة وأربعون من تلك الأصقاع الاستقلال. وجرى نقاش داخل بريطانيا عن دورها الإمبريالي الذي يمكن أن نتلمس بداياته في القرن التساسع عشر، لكن الإقرار المتزايد بعد عام ١٩٤٥ بعدالة حق تقرير المصير، إضافة إلى إدارك قوة الاتجاهات القومية، أحدثا تفكيرا في إعادة تقويم للسياسات السابقة. وكان أبرز ما نتج عن ذلك الانسحاب من الهند، "جوهرة التاج" في الإمبراطورية، عام ١٩٤٧، الأمر الذي بعتبره معظم البريطانيين عملا ناجحا من أعمال إزالة الاستعمار، مهد الطريق الإمامة أكبر دولة ديمقراطية في العالم.

أما مدى احتمال النجاح في تفادي العداء الذي نجم عن ذلك بين الهند وباكستان، ومدى تجسيد هذا العداء المساعي البريطانية السابقة في إطار سياسة فرق تسد، فيبقيان من الأمور الخاضعة للنقاش. لكن الواضع هو أنّ الهند كانت نموذجا استثنائيا في السنوات الأولى التي تلت الحرب، وأنّ الحكومات البريطانية المتعاقبة كانت تحجم عن التسرع في إزالة الاستعمار عن باقي أصفاع الإمبراطورية. وجاءت الفترة البارزة للإمبراطورية البريطانية في أفريقيا قرابة نهاية الخمسينيات وبداية السنينيات من القرن العشرين، وكان رمزها خطاب رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان عام ١٩٦٠ في جنوب أفريقيا الذي حذّر فيه مصبوفيه من "رياح التغيير" التي تهب على قارتهم.

وكان الانتقال من النظام الإمبريالي في مجمله انتقالا سلميا، وأدى إلى قيام دول ديموقراطية ومستقرة. وقد حدثت مواجهات مع عناصر ثورية من السكان الأصليين، كان أبرزها في كينيا (١٩٥٧ - ١٩٥٦) والمالايو (١٩٤٨ - ١٩٦٠)، لكنها كانت مواجهات ذات نطاق محدود، وفي المالايو انتهجت سياسة خاصة بمكافحة الثورات أثبتت فاعليتها.

واعتبرت التجربة البريطانية في إزالة الاستعمار، من وجهة النظر الأوروبية، أنجح من التجربة الفرنسية، لكن عملية الانتقال إلى المبدأ الانتخابي "شخص واحد صوت واحد" في روديسيالزيمبابوي (اليوم)، وإلى حكم الغالبية من السود هناك، أوقفت من قبل اقلية من البيض كانت على استعداد لتجاهل كل من الحكومة البريطانية والرأي العام العالمي.

وكانت هذه الأقلية تحظى بنواطؤ الحكومة في جنوب أفريقيا آنذاك معها. فغي فترة سياسة الفصل العنصري (apartheid) بعد عام ١٩٤٨، مارس زعماء جنوب أفريقيا سياسة اعتبرها كثيرون النهج العنصري المماثل للإمبريالية. كما مارست جنوب أفريقيا شكلا أقرب إلى النمط التقليدي من النظام الإمبريالي إبان فترة احتلالها ناميبيا، ومارست أيضا نفوذا بارزا في الصراع الذي دار بعد عصر الاستعمار وخلال الحرب الباردة في كل من أنغو لا وموز امبيق. وسعت بريطانيا، شأنها شأن فرنسا، إلى ضمان أن يتم منح الاستعمارية، حتى عندما كان القرار بالانسحاب من المستعمرات يستند إلى الاعتقاد بأن تكلفة قتال الوطنيين في نلك المستعمرات يستند إلى الاعتقاد بأن تكلفة قتال الوطنيين في نلك المستعمرات تقوق المكاسب التي قد تتحقق.

وعملت كل من بريطانيا وفرنسا على تأمين الحدّ الأقصى من المكاسب بوضع الحر اقتصادية وسياسية ترمي إلى خدمة مصالحهما. وكانت الأداتان الرئيستان لتحقيق ذلك رابطة الكومونولث البريطانية والاتحاد الفرنسي في أفريقيا، مع أنّ الكومونولث طور هوية خاصة وأخذ بجهر من حين لآخر بآراء وهموم تخالف آراء الحكومة البريطانية. ففي ثمانينيات القرن العشرين، على سبيل المثال، لعبت "الرابطة" دورا مهما في الحملات المناوئة لمدياسية الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ووضعت تلك السياسة في مقدمة المواجهة مع حكومة مارغريت تاتشر في بريطانيا.

فرنسا France

تتباين التجربة البريطانية في ميدان إزالة الاستعمار مع التجربة الفرنسية في هذا المضمار. فقد كانت فرنسا هزمت في الحرب العائمية الثانية وسعت الحكومات الفرنسية المتعاقبة إلى الحفاظ على مكانة البلاد على صعيد الشؤون الدولية بالحفاظ على وضعها كدولة إمبريالية.

وحاول الفرنسيون في الهند الصينية بعد عام ١٩٤٥ أن يبقوا على دورهم الاستعماري، ولم ينسحبوا من هناك إلا بعد حرب عصابات طويلة وهزيمة عسكرية على أيدي القوّات الثورية الفيتامية، الفييت منه، بقيادة هوشي منه. لكن الصورة كانت مختلفة في أفريقيا. فقد ثارت رياح التغيير عبر المستعمرات الفرنسية في تلك القارة، وانسحبت فرنسا في عهد شارل ديغول من أصقاع إمبراطوريتها هناك، في حين ظلّت تسعى إلى الحفاظ.

#### الحقل ٤ - ١ مفاهيم رئيسية

قوى عظمى: مصطلح كان يطلق على الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بعد عام ١٩٤٥، مشيرا إلى أنشطتهما السياسية على صعيد العالم وقدراتهما العسكرية، بما في ذلك، ويخاصة، الترسانة النووية لكل منهما.

"رياح التغيير": إشارة رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان في سياق خطاب القاه في جنوب أفريقيا عام ١٩٦٠ إلى التغيرات السياسية التي كانت تحدث في أنحاء القارة الافريقية منذرة بنهاية الإمبريالية الأوروبية.

أبار تيد: نظام الفصل العنصري الذي بدأ العمل به في جنوب أفريقيا عام ١٩٤٨، وكان يرمى إلى توكيد سيادة البيض في البلاد.

الهيمنة: السيطرة السياسية (أو الاقتصادية أو كلتاهما معا) على إقليم ما، وعادة ما يكون ذلك من قبل قوة عظمى.

مبدأ ترومان: تصريح الرئيس الأمريكي هاري ترومان في مارس عام ١٩٤٧ بأنه "يجب أن تكون سياسة الولايات المتحدة تهدف إلى دعم الشعوب الحرة التي تقاوم محاولات الإخضاع على يد أقليات مسلحة أو من قبل ضنغوط خارجية". وجاء هذا المبدأ الذي كان يرمي أصلا إلى إقناع الكونغرس لتأبيد منح معونة محدودة لكل من تركيا واليونان، كي يبرز سياسة الاحتراء ودعم أمريكا الاقتصادي والسياسي لحلفائها.

سياسة الاحتواء: استراتيجية سياسية أمريكية تهدف إلى التصدي لما يعتقد أنه توسع سوفييتي، صرّح بتأييدها علنا للمرة الأولى دبلوماسي أمريكي يدعى جورج كينان عام ١٩٤٧. وأصبحت هذه الاستراتيجية عاملا قويا في إطار السياسة الأمريكية تجاه الاتحاد السوفيتي طوال الأعوام الأربعين التي تلت ذلك.

منظمة معاهدة شمال الأطلسى(ناتو): منظمة أنشئت بموجب معاهدة أبرمت في ابريل من عام ١٩٤٩ ضمت اثنتي عشرة دولة (أصبحت لاحقا ست عشرة دولة) من دول

غرب أوروبا وأمريكا الشمالية. ويعتبر أبرز جوانب ناتو (حلف شمال الأطلسي) النزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا الغربية.

الوفاق: تخفيف حدة التوتر بين الشرق والغرب، وقد استمر الوفاق (détente) السوفيتي -الأمريكي من أواخر ستينيات القرن العشرين إلى أواخر سبعينياته، وتميز بإجراء المفاوضات وإبرام الاتفاقات الخاصة بالحد من انتشار الأسلحة النووية.

التقارب: إعادة العلاقات الودية (Rapprochement) بين جمهورية الصين الشعبية و الولايات المتحدة أو اثل سبعينيات القرن العشرين.

"السياسة الشرقية": سياسة ألمانيا تجاه الشرق (Ostpolitik) من منتصف إلى أواخر ستينيات القرن العشرين، ونرمي إلى تطوير علاقات ألمانيا الغربية مع دول حلف وارسو.

الانفتاح: سياسة المزيد من الانفتاح (Glasnost) التي اعتمدها الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف منذ عام ١٩٨٥، وتتطوي على قدر أكبر من التسامح حيال المنشقين والمنتقدين داخل الاتحاد السوفيتي.

الإصلاح: سياسة إعادة البناء (Perestroika) التي انتهجها غورباتشوف بالارتباط مع سياسة (Glasnost)، وترمي إلى تحديث النظامين السياسي والاقتصادي للاتحاد السوفيتي.

مبدأ سيناتر ا: من بيان لوزارة الخارجية السوفيتية في أكتوبر عام ١٩٨٩ بأنّ دول شرق أوروبا كانت "تدبّر أمورها على طريقتها" (في إشارة إلى أغنية المغني الأمريكي فرانك سيناترا الشهيرة بعنوان "دبرت أموري على طريقتي")، وكان ذلك البيان إيذانا بنهاية مذهب بريجينيف والهيمنة السوفيتية في شرق أوروبا.

التدمير المتبادل المضمون: (MAD) حالة تمتلك فيها كل من القوتين العظميين القدرة على تدمير الخصم حتّى بعد تعرضها أولا للهجوم بالأسلحة النووية.

على نفوذها من خلال الاتحاد الغرنسي ومن خلال المجموعة الغرنسية في فترة لاحقة. غير أنّ الغرنسيين رفضوا الانسحاب من الجزائر بالذات، إذ كان كثير من الفرنسيين يعتبرون الجزائر جزءا لا يتجزأ من فرنسا ذاتها. وخُلَفت الحرب الناجمة عن ذلك، والتي امتدت من عام ١٩٥٤ حتّى عام ١٩٦٢، خمسة وأربعين ألف قتيل، كما وصلت فرنسا نفسها إلى حافة الحرب الأهلية.

### البرتغال Portugal

كانت آخر إمبراطورية أوروبية في أفريقيا هي البرتغال، وبعد إطاحة النظام الديكتاتوري العسكري في لشبونة، جرى الانسحاب من أصفاع الإمبراطورية بسرعة إثر ذلك. وتم الانتقال إلى الاستقلال بسلاسة نسبية في كل من غينيا بيساو والرأس الأخضر وساو تومي، لكن الكفاح ضد الاستعمار في كل من موزامبيق وأنغولا كان يتراجع أمام الصراع فيما بين مختلف الجماعات المناوئة للاستعمار. وكانت تلك الجماعات تتلقى الدغم من القوى الخارجية (كالولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين وجنوب أفريقيا) التي ساهمت في تسليح جماعاتها وتمويلها.

وجسد نمط الصراع الذي نجم عن ذلك تعقيد الولاءات من أيديولوجية وقبلية ومناوئة للاستعمار. وكانت العواقب استمرار الحروب الأهلية، وفي موزامبيق، انتشار المجاعة في نهاية الأمر، وموت الكثيرين جوعا هناك. وكان من الأسئلة التي تعين طرحها عن العديد من الدول الأفريقية المنبثقة حديثا مدى أثر الانقسامات السياسية والأيديولوجية والعوامل القبلية في اندلاع الصراع.

والواقع أنّ من الأسئلة المهمة على صعيد بحث الاستقرار السياسي داخل الدول المستقلة حديثا التساؤل بشكل عام عن مدى دور القوى الإمبريالية في إيجاد الانقسامات القبلية أو تعميقها هناك. ولا يقل عن ذلك أهمية التساؤل عن مدى قدرة الزعامات السياسية الجديدة في تلك الدول على معالجة المشكلات السياسية والاقتصادية المنتشرة في مجتمعاتها.

### إرث وعواقب: القومية أم الشيوعية؟

#### Legacies and Consequences: Nationalism or Communism?

وممّا تقدّم نجد أنّ النمط الذي سارت عليه عملية إزالة الاستعمار في أفريقيا كان متوعا ويبرز مواقف القوى الاستعمارية وطبيعة الحركات الوطنية أو الثورية المحلية، وفي بعض الحالات، تدخل بعض الدول الأجنبية بما فيها قطبا الحرب الباردة. وفي آسيا، اثيمتت العلاقة بين النسزعات القومية والماركسية الثورية أنّها قوة قادرة. وفي الملابو تمكن البريطانيون من القضاء على حركة شيوعية متمردة (١٩٤٨-١٩٦٠)، في حين أخفق الفرنسيون في تحقيق مثل ذلك الإنجاز في الهند الصينية (١٩٤٦-١٩٥٤). وبالنسبة إلى الفيتناميين، سرعان ما تركزت مقاومة القمع الأجنبي الذي دام قرونا سرمن قبل الصينيين واليابانيين والفرنسيين سعلى عدو "لمبريالي" جديد هو الولايات المتحدة.

أمّا بالنسبة إلى الأمريكيين فقد حلّ التدخل المتزايد والمستتر في فيتنام محل إحجامهم في البداية عن دعم الإمبريائية الأوروبية هناك، ومنذ عام ١٩٦٥ بدأ التزامهم العلني والمدزايد بدعم دولة فيتنام الجنوبية التي أقيمت قبل ذلك بفترة وجيزة. وسرعان ما طبقت الولايات المتحدة هدفها الرامي إلى احتواء الشيوعية على الصراع في الهند- الصينية. ومن الناحية الأخرى كان دعم الصين والاتحاد السوفيتي لفيتام الشمالية والفييت كونغ (المقاتلون الشيوعيون) جزءا من سياسة الحرب الباردة في ذلك الصراع. لكن الولايات المتحدة أخفقت في وضع أهداف حربية محدودة واستراتيجية سياسية لإلحاق الهزيمة بتلك القوات.

وفي نهاية المطاف أدّى نجاح الفنتاميين الشماليين في الحرب الثورية إلى حمل واشنطن على البحث عن "سلام مشرف" ما دام من غير الممكن تحقيق الأهداف السياسية وما دام "النصر" لم يعد ممكنا أيضا. وكان هجوم الفييت كونغ في رأس السنة الفيتنامية عام ١٩٦٨ حدثا حاسما في الحرب، رغم أن القوّات الأمريكية لم تسحب من فيتنام الشمالية أخيرا حتى عام ١٩٧٣، أي قبل عامين من الهزيمة النهائية لفيتنام الجنوبية.

وكان من التطورات البارزة منذ عام ١٩٤٥ الاتجاه العالمي نحو إزالة الاستعمار، الكن هذا التوجه كثيرا ما كان ينحسر بسبب الظروف المحلية. فقد خسرت دول عدة استقلالها منذ ذلك العام كالتيبت التي غزتها الصين عام ١٩٥٠. ومع أن الإمبريالية قد اضمحلت عموما، إلا أنّ أشكالا أخرى من السيطرة أو الهيمنة أخذت تنشأ. وقد استخدمت فكرة الهيمنة لاتنقاد تصرفات القوى العظمى، ولاسيّما الهيمنة السوفيتية على دول أوروبا الشرقية، والهيمنة الأمريكية على دول أمريكا الوسطى.

#### النقاط الرئيسية

- كان لمختلف القوى الأوروبية مواقف مختلفة من سياسة إزالة الاستعمار بعد عام 1950: فبعضها، كبريطانيا، قرر ترك مستعمراته في حين أراد بعضها الآخر الحفاظ على أصفاع الامبراطورية إما جزئيا (كالفرنسيين) أو كليا (كالبرتغاليين).
- اتخذت القوى الأوروبية مواقف مختلفة إزاء دول أو أقاليم مختلفة؛ فقد تم
   انسحاب البريطانيين، على سبيل المثال، من آسيا بأسرع كثيرا بعد عام ١٩٤٥ من انسحابهم من أفريقيا.
- كانت عملية إزالة الاستعمار سلمية بشكل عام في العديد من الدول؛ وأنت إلى نشوب حروب ثورية في دول أخرى (كالجزائر والملايو وأنغولا) حسب مواقف القوى الاستعمارية والحركات الوطنية.
- أقحم الكفاح من أجل الاستقلال أو التحرر الوطني في صراعات الحرب الباردة
   حين كان هناك تدخل من قبل القوتين العظميين أو حلفائهما كما كانت الحال في
   فيتنام.
- يعتمد الحكم على نجاح إزالة الاستعمار، جزئيا، على النظرة التي ينتقيها المرء من الآراء المطروحة في هذا المجال \_ إمّا رأي الدولة الأوروبية (الإمبريالية) أو رأى الحركة المعنية من حركات الاستقلال.

# الحرب الباردة المحرب الباردة

كان لبروز الولايات المتحدة الأمريكية كقرة عظمى بعد عام ١٩٤٥ أهمية قصوى على صعيد السياسة الدولية. وكان لصراعها مع الاتحاد السوفيتي دور من الأدوار الخطيرة في تحريك الشؤون العالمية، وبعث روح النشاط فيها، وترك أثرا بشكل مباشر أو غير مباشر – في كلّ ركن من أركان الأرض. وفي الغرب، دار نقاش ساخن، وحتى مرير، بين المورّخين لتحديد الجهة المسؤولة عن انهيار العلاقات التي كانت سائدة خلال الحرب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. ويروز الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى عالميا بعد عام ١٩٤٥ لا يقلّ أهمية عن بروز الولايات المتحدة على هذا الصعيد

وذلك في سياق فهمنا لأوضاع الشؤون الدولية في تلك الفترة. كما أن العلاقات بين "اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيئية" و"الحلفاء" التابعين له في شرق أوروبا من جهة، وبين "جمهورية الصين الشعبية" والعديد من الحركات والحكومات الثورية في "العالم الثالث" من جهة ثانية، كانت من القضايا الحيوية في ميدان السياسة العالمية، ومن العولمل البارزة في إطار الشؤون السوفيئية ـ الأمريكية.

ويلقى التمعن في مراحل العلاقات بين الشرق والغرب الضوء على السمات الرئيسية للحرب الباردة. ويظل أمر تعريف هذه المراحل عرضة للنقاش. ويرتبط التساؤل عن وقت بدء الحرب الباردة، مثلا، ارتباطا وثبقا بالتساؤل عن الجهة (إن كانت هناك أي جهات) التي كانت مسؤولة عن ذلك. ويرجع بعض المؤرّخين جذور هذه الحرب إلى أيام "الثورة الروسية" عام ١٩١٧، في حين يركز بعضهم الآخر على تواريخ متعددة بين عامي ١٩٤٥ و ١٩٥٠.

ومن المسائل الجوهرية في سياق المجادلات حول جذور الحرب الباردة وتطورها اللاحق، مسألة ما إذا كانت تلك الحرب أمرا لم يكن هناك يدّ من وقوعه، وما إذا كانت نتيجة لأخطاء ومفاهيم مغلوطة وقع فيها الزعماء السياسيون، أو ما إذا كانت الرد الذي أطلقه الساسة الغربيون الشجعان تجاه النوايا السوفيتية السيئة والعدوانية. وقد عرف ما دار في تلك المجادلات حتى الآن من الملفات والمصادر الغربية، وغالبا ما كانت تتمحور على الإجراءات الموفيتية والمنظار الذي كانت موسكو ترى المسائل المدالة ينكشف عن الإجراءات السوفيتية والمنظار الذي كانت موسكو ترى المسائل المتطقة بتلك الحرب من خلاله.

وفيما يلي عرض للمراحل الرئيسية للحرب الباردة (التي قد لا يتفق جميع المؤرّخين في شأنها)، لكنها تساعدنا على فهم السمات الرئيسية للعلاقات بين الشرق والغرب والتغيرات التي طرأت عليها بعد عام ١٩٤٥.

ه £ 19 ـ ـ ١٩٥٣ : اندلاع الحرب الباردة 1945-1953: Onset of the Cold War

كان اندلاع تلك الحرب في أوروبا ينم عن الفشل في تطبيق المبدئ التي تمّ الاتفاق عليها في مؤتمري يالطا ويوتسدام اللذين عقدا حين كانت الحرب العالمية الثانية لا تزال دائرة. وكان مستقبل المانيا ومستقبل عدد من دول أوروبا الوسطى والشرقية، ولاسيّما بولندا، من القضايا التي كانت تثير توترا متزايدا بين الحلفاء السابقين أثناء الحرب.

وكان من المهام الجسام التي تواجه الدول المعنية مسألة المواءمة بين مبادئ حق تقرير المصير الوطني ومفاهيم الأمن الوطني. وكان يسود في الغرب شعور متزايد بأنَ السياسة السوفيتية نحو دول أوروبا الشرقية لم تكن موجهة بهدي من القلق التاريخي إزاء مسألة الأمن، بل بوحي من التوسع الأيديولوجي. في مارس من عام ١٩٤٧ سعت إدارة الرئيس الأمريكي ترومان إلى تبرير تقديمها مساعدة محدودة لكل من تركيا واليونان، ورافقت ذلك المممعي بيانات كان الهدف منها كشف المرامي السوفيتية إضافة إلى إعلان الولايات المتحدة ستساند الدول التي تتعرض لتهديد سوفييتي بالتخريب أو التوسع.

وكان مبدأ ترومان وسياسة الاحتواء التي ارتبطت به بمثابة وصف للصورة الذاتية الأمريكية بأنّ الولايات المتحدة تتنهج في جوهر الأمر سياسة دفاعية، وقد دعم ذلك المبدأ "مشروع مارشال" الذي كان يرمي إلى إنعاش الاقتصاد الأوروبي الذي دمرته الحرب العالمية الثانية، والذي أعلن عنه في يونيو عام ١٩٤٧، وكان ضروريا لإعادة بناء الاقتصاد في أوروبا الغربية.

وفي أوروبا الشرقية كان يجري العمل بشكل مدروس على تقويض القوى الديموقراطية والإشتراكية وغيرها من القوى المناوئة للشيوعية وإزالتها في الوقت الذي كانت فيه الأنظمة الماركسية اللينينية الموالية لموسكو توضع في السلطة داخل دول تلك المنطقة. وكان الاستثناء الوحيد اذلك هو يوغسلافيا حيث نجح الزعيم الماركسي الماريشال تيتو في ترسيخ سلطته، وفي الوقت ذاته تمكن من الاحتفاظ بالاستقلال عن موسكو. وتبع ذلك نجاح يوغسلافيا بزعامة تيتو في الاضطلاع بدور مهم في حركة عدم الاحياز في "العالم الثالث".

وحدثت أول مواجهة كبيرة في سياق الحرب الباردة بسبب وضع برلين عام ١٩٤٨. كانت العاصمة الألمانية السابقة قد تركت في عمق منطقة الاحتلال السوفيتي لألمانيا، وفي يونيو عام ١٩٤٨ سعى ستالين إلى حلّ مشكلة وضع المدينة بقطع المواصلات عنها بطرق السيارات والسكك الحديد.

وأمكن الحفاظ على استمرار معيشة سكانها واستقلالها الذاتي سياسيا من خلال جسر جري غربي مكثف. وأنهى ستالين حصاره ذاك في مايو عام ١٩٤٩. وشهدت تلك

الأزمة أيضا نشر قانفات أمريكية بعيدة المدى في بريطانيا وصفت رسميا بأنها "قادرة على حمل أسلحة ذرية" مع أنّ أيا منها لم تكن مزودة بأسلحة نووية. وتبع نشر القانفات الأمريكية النزام سياسي تجمد بإنشاء "منظمة معاهدة شمال الأطلسي" (ناتو) الموقعة معاهدتها في إبريل من عام ١٩٤٩.

ويقضى المبدأ الرئيس للمعاهدة بأن أي هجوم يقع على إحدى الدول الأعضاء في "المنظمة" يعتبر هجوما على جميع الدول الأعضاء فيها. وكان حجر الزاوية في هذا التحالف، من الناحية العملية، هو التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا الغربية. وكان ذلك يعني في واقع الأمر أن هناك استعدادا لدى الولايات المتحدة لاستخدام الأسلحة النوية لردع "العدوان" السوفيتي. أما بالنسبة للاتحاد السوفيتي فسرعان ما تبع "التطويق السياسي" تهديد عسكري متصاعد، ولاسيكما في الميدان النووي.

وعلى الرغم من أنّ انطاقة الحرب الباردة كانت في أوروبا، فإنّ الأحداث والصراعات في آمريا، فإنّ الأحداث والصراعات في آميا وغيرها من مناطق العالم، لعبت أيضا دورا مهما خلالها. ففي عام ١٩٤٩ أسفرت الحرب الأهلية التي دامت ثلاثين عاما في الصين عن انتصار الشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وكان لذلك الحدث أثر بالغ في الشؤون الآسيوية والمفاهيم المرتبطة بذلك في كل من موسكو وواشنطن.

وفي عام ١٩٥٠ فسر هجوم كوريا الشمالية على كوريا الجنوبية على أنه جزء من هجوم شيوعي عام واختبار لمدى صلابة موقف الولايات المتحدة إزاء ذلك الحدث وتصميم الأمم المتحدة على التصدي للعدران. وأذى النزام كل من أمريكا والأمم المتحدة، الذي تبعه في أكتوبر عام ١٩٥٠ تورط الصين في الصراع، إلى نشوب حرب في المنطقة دامت ثلاث مسنوات، وقتل فيها أكثر من ثلاثة ملايين شخص قبل أن يتم تثبيت الحدود التي كانت قائمة قبل تلك الحرب بين الكوريتين. وظلت كوريا الشمالية وكوريا الجوبية بالذات مشتبكتين في صراع دام على ما يبدو، حتى بعد انتهاء الحرب الباردة.

### ١٩٥٣ ــ ١٩٦٩ : الصراع والمواجهة والحل الوسط

### 1953-1969: Conflict, Confrontation, and Compromise

كان من نتائج الحرب الكورية حشد قوّات أمريكية تقايدية في غرب أوروبا تصبا من أن يكون أي هجوم شيوعي في آسيا خدعة لتحويل الأنظار عن النيات الهجومية الحقيقية في أوروبا. وأصبحت الفكرة القائلة إن الشيوعية كانت كيانا سياسيا ذا كتلة واحدة توجه بالكامل من موسكو هاجس الأمريكيين الدائم، وهو هاجس لم تكن لندن أو غيرها تشاطرهم إياه.

ومع ذلك كانت دول غرب أوروبا تعتمد على واشنطن لضمان أمنها العسكري، وتعمّق ذلك الاعتماد على الولايات المتحدة مع رسوخ المواجهة أثناء الحرب الباردة. وتمخّص عن إعادة تسليح ألمانيا الغربية (جمهورية ألمانيا الاتحادية) عام ١٩٥٤ إنشاء حلف وارسو عام ١٩٥٥. واستمر الحشد العسكري على قدم وساق وشهدت تلك العملية حثودا لم يسبق لها مثيل من القرّات التقليدية، لا بل والنووية أيضا. وبحلول ستينيات القرن العشرين كان قد نشر حوالي سبعة آلاف سلاح نووي في أوروبا الغربية وحدها.

وقد نشر حلف ناتو تلك الأسلحة النووية ليحقق بها التوازن العسكري مع التغوق العددي للقوات السوفيتية التقليدية، في حين كان على قوات "مسرح العمليات النووي" السوفيتية أن تعوض التغوق النووي الإجمالي الذي كان يتمتع به الأمريكيون. وقبيل نهاية الخمسينيات من القرن العشرين نشرت الولايات المتحدة أيضا صواريخ نووية في أوروبا.

وكانت وفاة ستالين عام ١٩٥٣ حدثا مهما كانت له عواقب مؤثرة بالنسبة إلى الاتحاد السوفيتي في الداخل والخارج. وبذل نيكيتا خروتشوف، الذي خلف ستالين أخيرا، جهودا حثيثة لتحديث المجتمع السوفيتي، لكنه أسهم في إطلاق العنان للإصلاحيين والاتجاهات الإصلاحية في أوروبا الشرقية. وفي حين نمت السيطرة على الاتجاه الإصلاحي في بولندا، كان الوضع في هنغاريا يشكل تهديدا للهيمنة السوفيتية، وأذى التنخل السوفيتي هناك عام ١٩٥٦ إلى إراقة الدماء في العاصمة بودابست، وإلى إدانة دولية لموسكو. وكان يمكن أن تكون الإدانة أعظم لو لم تكن دولتان من ديمقراطيات أوروبا الغربية هما بريطانيا وفرنسا متورطتين في الهجوم على مصر بسبب مسألة قناة السويس، الأمر الذي أذى إلى شعور كبير بالأسى والقنوط لدى الولايات المتحدة. وقد نجحت العقوبات الاقتصادية الأمريكية بشكل فاعل في تحجيم ما كان يعتقد أنه التشنج الأخير للامبريالية البريطانية.

واتسمت سياسة خروتشوف تجاه الغرب بأنّها كانت مزيجا من السعي إلى التعايش والمواجهة في آن معا. وأثار الدعم السوفيتي لحركات التحرير الوطني المخاوف في الغرب من تحد شيوعي على نطاق العالم، وأدّى إلى تصعيد التصميم الأمريكي على دعم

17.

الأصدقاء وضرب الأعداء في "العالم الثالث". وجاءت الالتزامات الأمريكية تجاه الديمقراطية الليبرالية وحق تقرير المصير الوطني للشعوب انطلاقا من الأفكار النظرية للحرب الباردة إضافة إلى المفاهيم النابعة من المصالح الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة.

وتحسدت أخطر أيام الحرب الباردة في أزمة برلين عام ١٩٦١ وأزمة كوبا عام ١٩٦١ إذ كان يكمن في كلنيهما خطر المواجهة العسكرية المباشرة بين الشرق والغرب، لا بل الاحتمال المؤكد في أكتوبر من عام ١٩٦٢ بنشوب حرب نووية بينهما. ويبقى التساؤل عن المدى الذي اقترب إليه العالم في ذلك الوقت من حافة حرب ماحقة لا تبقي ولا تذر، وعن المببب المحدد الذي كان وراء الحفاظ على المسلام العالمي إثر أزمة الصواريخ في كوبا، مثار نقاش كبير بين المؤرخين والمسؤولين الحكوميين في تلك الفترة الذي لا يز الون على قيد الحياة.

وتبعث أحداث عام ١٩٦٢ فترة أكثر استقرارا من التعايش والتنافس. وفي نلك الفترة استمرت الترسانات النووية لكل من القوتين العظميين في التنامي واستمرت كل الفترة استمرت كل منهما في دعم الأصدقاء وضرب الأعداء. وفي الوقت ذاته، وحين كان التورط الأميريكي في فيتنام يتعمق كانت العلاقات السوفيتية للصينية تتدهور، ووصل الحد بذلك التدهور إلى دخول الدولتين في حرب حدود محدودة بسبب خلاف على تبعية أراض لكل منهما عام ١٩٦٩. وعلى الرغم من مظاهر التوتر تلك، كانت أسس ما عرف فيما بعد بسالوفاق توضع ركائزها بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وما عرف بد التقارب بين الولايات المتحدة، والصين. وتعود جذور "الوفاق" في أوروبا إلى "السياسة الشرقية" الإرام (Ostplitik) التي صاغها المستشار الألماني الاشتراكي فيلي برانت، ونتج عنها إيرام التفاقات تعترف بالوضع الخاص لمدينة برلين وبسيادة ألمانيا الشرقية.

كانت جذور "الوفاق" الأمريكي — السوفيتي تعود إلي إقرار الطرفين المتبادل . بالحاجة إلى تجنب الأزمات التي قد تؤدي إلى نشوب حرب نووية، وفي الحوافز الاقتصادية والعسكرية التي تتجم عن تفادي سباق منفلت نحو التسلح. كما تطلعت كل من واشنطن وموسكو نحو بكين حين كانتا تضعان حساباتهما "الثنائية".

الجدول ٤-٢ أزمات الحرب الباردة

| برلين الاتحاد السوفيتي /الولايات المتحدة/بريطانيا/فرنسا     | - 1984 |
|-------------------------------------------------------------|--------|
|                                                             | 1989   |
| أزمة مضائق تايوانالو لايات المتحدة/جمهورية الصين شعبية      | -1908  |
|                                                             | 1900   |
| برلين الاتحاد السوفيتي /الولايات المتحدة/ناتو               | 1971   |
| كوبا الاتحاد السوفيتي /الولايات المتحدة/كوبا                | 1977   |
| الحرب العربية -الإسر ائيليةمصر /إسرائيل/سوريا/الولايات      | ۱۹۷۳   |
| المتحدة/الاتحاد لسوفيتي                                     |        |
| مذاورات Able Archer الاتحاد السوفيتي /الولايات المتحدة/ناتو | ነ ዓለም  |

#### ١٩٦٩ \_ ١٩٧٩ : صعود "الوفاق" وسقوطه

#### 1969-1979: The Rise and Fall of Détente

كانت الفترة المعروفة بفترة "الوفاق" بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة تمثل محاولة من قبل القوتين العظميين لترتيب شؤون العلاقات فيما بينهما ضمن إطار من المفاوضات والاتفاقات. وفي الغرب كان "الوفاق" مرتبطا بالزعامة السياسية للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ومستشاره هنري كيسنجر، اللذين قاما أيضا بدور فاعل للغاية في إحلال "التقارب" بين الصين والولايات المتحدة. ولم تكن تلك المرحلة في العلاقات الأمريكية للسوفيتية نهاية للصراع السياسي بين الطرفين لأن كلا منهما كان يسعى إلى تحقيق أهداف سياسية متعددة أثبت بعضها لاحقا أنّه يزداد تعارضا مع تطلعات القوّة العظمى الأخرى.

ومضنت كل منهما في دعم الأنظمة والحركات الصديقة، وجاء ذلك في فترة شهدت اندلاع العديد من الانتفاضات السياسية في أرجاء "العالم الثالث" (انظر الجدول ٤- ٢). وفي عام ١٩٧٣ تبين المدى الذي كانت القوتان العظميان قادرتين عند حدّه على ضبط أصدقائهما والمدى الذي كانتا تصلان إليه للوفاء بالتزاماتهما حين اندلعت الحرب

العربية ــ الإسرائيلية وأقحمت كلا من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي فيما أصبح مواجهة محفوفة بالمخاطر.

الجدول ٤ -٣ الانتفاضات الثورية في "العالم الثالث" بين ١٩٧٤ - ١٩٨٠

| إثيوبيا     | الإطاحة بالإمبراطور هيلاسيلاسي                 | سبتمبر ۱۹۷٤ |
|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| كمبوديا     | الخمير الحمر يستولون على العاصمة بنوم بنه      | ابریل ۱۹۷۰  |
| فيتنام      | فيتنام الشمالية لوقوات الفييت كونغ يستولون على | ابریل ۱۹۷۰  |
|             | سايغون                                         |             |
| لاووس       | باتيت لاو يستولي على السلطة                    | مايو ١٩٧٥   |
| غينيا جيساو | نيل الاستقلال عن البرتغال                      | سبتمبر ۱۹۷۶ |
| موز امبيق   | نيل الاستقلال عن البرتغال                      | يونيو ١٩٧٥  |
| المرأس      | نيل الاستقلال عن البرتغال                      | يوليو ١٩٧٥  |
| الأخضر      |                                                |             |
| ساو تومي    | نيل الاستقلال عن البرتغال                      | يوليو ١٩٧٥  |
| أنغولا      | نيل الاستقلال عن البرتغال                      | نوفمبر ١٩٧٥ |
| أفغانستان   | انقلاب عسكري في البلاد                         | ابریل ۱۹۷۸  |
| إيران       | آية الله خميني يتسلم السلطة                    | فبراير ١٩٧٩ |
| غرينادا     | حركة نيوجويل تتسلم السلطة                      | مارس ۱۹۷۹   |
| نيكاراغوا   | ثوار الساندينيستا يستولون على العاصمة ماناغوا  | يوليو ١٩٧٩  |
| زيمباوي     | نيل الاستقلال عن بريطانيا                      | ابریل ۱۹۸۰  |
|             |                                                |             |

### المصدر: (Halliday (1986:92).

وكانت والشنطن تعتبر الدعم السوفيتي للحركات الثورية في "العالم الثالث" دليلا على ممارسة سياسة ازدواجية. ويدّعي بعض الأمريكيين بأنّ دعم موسكو للقوى الثورية في إثيوبيا عام ١٩٧٥ قضى على "الوفاق"، في حين يشير آخرون إلى الدور السوفيتي في أنغولا عام ١٩٧٨.

يضاف إلى هذا أن النظرة التي توحي بأنّ الاتحاد السوفيتي كان يستغل الاتفاقات الخاصة بالحدّ من التسلح لاكتساب مزايا عسكرية ربطت بنصرفات السوفيت في "العالم الثالث"، فقد جسد النفوذ السوفيتي المتصاحد \_ كما كان يقال \_ النفوق العسكري السوفيتي المتصاحد. غير أنّ الآراء في موسكو كانت مخالفة اذلك وتشير إلى افتراضات مختلفة في شأن نطاق "الرفاق" والغاية منه. كما اعتبرت أحداث أخرى أن من شأنها أن تضعف النفوذ الأميريكي.

إذ كانت الإطاحة بالشاه في إيران عام ١٩٧٩ خسارة لحليف مهم بالنسبة إلى الغرب في المنطقة، على الرغم من أنّ الحكومة الإسلامية المتشددة التي خلفت نظام الشاه كانت معادية للاتحاد السوفيتي بقدر عدائها الولايات المتحدة.

وجاء ديسمبر من عام ١٩٧٩ اليكون نقطة تحول في الشؤون بين الشرق والغرب. فقد وافق حلف (الذاتو) عندتذ على نشر صواريخ كروز وبيرشينغ ٢٠ فوق الأراضي الأوروبية في حال أخفقت المفاوضات مع السوفيت في تقليص ما اعتبره (الذاتو) اختلالا خطيرا في موازين القوى بين الطرفين.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر تدخلت القوات السوفيتية في أفغانستان لدعم حلفاء موسكو الثوريين هناك. ونتد الغرب و"العالم الثالث" بشدة بالاتحاد السوفيتي في حينه لذلك التصرف، وسرعان ما وجد السوفيت أنفسهم متورطين في صراع طويل ودموي، الأمر الذي جعل الكثيرين يقرفونه بتورط الأمريكيين في فيتنام. وفي الولايات المتحدة كان أثر ذلك على إدارة الرئيس كارتر أن الرئيس الأمريكي غير نظرته إلى الاتحاد السوفيتي. وفي عام ١٩٨٠ انتخب رونالد ريغان رئيسا للولايات المتحدة، وساعدته على ذلك التقاداته لسياسة "الوفاق" والحد من الأسلحة، فالمتزم بنهج أقرب إلى المواجهة مع السوفيت.

# ١٩٧٩ ــ ١٩٨٦ : "الحرب الباردة الثانية"

#### 1979-1986: 'The Second Cold War'

وصفت الفترة اللاحقة من التوتر والمواجهة بين القوتين العظميين بأنّها "الحرب الباردة الثانية"، وقورنت بالفترة المبكرة من التوتر والمواجهة بينهما خلال الفترة بين عام ١٩٤٦ و ١٩٥٣. وساد خوف حقيقي في أرجاء أوروبا الغربية وفي الاتحاد السوفيتي من خطر نشوب حرب نووية. وكان معظم ذلك الخوف ناجما عن التصريحات والسياسات الصادرة عن إدارة الرئيس ريغان، إذ اعتبرت البيانات الأمريكية في شأن الأسلحة النووية (انظر لاحقا) والتدخل العسكري في جزيرة غرينادا عام ١٩٨٣ وضد ليبيا عام ١٩٨٦ أنها دلائل على سياسة حربية تصادمية جديدة. وكانت سياسة ريغان تجاه أمريكا الوسطى ودعمه لمتمردي الكونترا في نيكار اغوا محل مجادلات سياسية داخل الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي ليضا. وفي عام ١٩٨٦ أدانت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة لانتهاكها القانون الدولي بسبب هجمات على موانئ نيكار اغوا ديرتها سرا وكالة الاستخبارات الأمتحدة العدرات الأمريكية.

ومع هذا كان لجوء إدارة ريغان إلى استخدام القرّة محدودا، كما فشلت بعض العمليات العسكرية في ذلك السياق فشلا ذريعا، ولاسيّما في ابنان عام ١٩٨٣. غير أنّ التصريحات والمفاهيم المتعلقة بذلك كانت بعيدة عن الواقع. ومع ذلك، كانت الزعامة السوفيئية، كما تشير الدلائل، تأخذ تصريحات إدارة ريغان (وأفعالها) على محمل الجذ التام، وكان لديها اعتقاد بأنّ القيادة الأمريكية كانت تخطّط للبدء بضربة نووية. وفي عام ١٩٨٣ أسقطت الطائرات السوفيئية المقاتلة طائرة ركاب مدنية تابعة الشركة الخطوط الجورية الجورية قي المجال الجوي السوفيئي.

وأدى رد الفعل الأمريكي على الحادث آنذاك، والشروع في نشر الصواريخ النورية المديكية في أوروبا، إلى إشعال مناخ من التونر الشديد في العلاقات بين الشرق والغرب. وفي نوفمبر من عام ١٩٨٣ أساءت الاستخبارات السوفيتية تفسير الأسباب وراء إجراء مناورات عسكرية لحلف الناتو (تحت الاسم الرمزي Able Archer) ودفعت القيادة السوفيتية إلى الاعتقاد بأن الناتو كان يحضر لمهاجمة الاتحاد السوفيتي. وليس من الواضح حتى اليوم المدى الذي وصل إليه العالم آنذاك في الاقتراب من مواجهة نووية خطيرة أواخر ١٩٨٣.

وكانت القيادة السوفيتية مغلولة بسبب توالي عدد من الزعماء الطاعنين في السن على سدة القيادة (من بريجينيف إلى آندروبوف إلى تشيرنينكو) الذين زاد اعتلال صحتهم من تقبيد ردود الفعل السوفيتية تجاه التحدي الأمريكي والتهديد الأمريكي. لكن ذلك الوضع تغيّر بشكل مثير إثر وصول ميخائيل غورباتشوف إلى رئاسة الاتحاد السوفيتي عام 19۸٥.

وأذى "الفكر الجديد" في السياسة الخارجية الذي طرحه غورباتشوف وإصلاحاته الداخلية إلى إحداث ثورة في نطاق العلاقات الخارجية للاتحاد السوفيتي وضمن المجتمع السوفيتي أيضا. فقد أفضت سياستاه الداخليتان غلاسنوست (الانفتاح) وبيريسترويكا (إعادة البناه) إلى إطلاق العنان للقوى الوطنية وغيرها، الأمر الذي أفضى بدوره إلى تفكيك أوصال "اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية" وتدميره مع شعور غورباتشوف بالقنوط والأسى وهو يشاهد ما يحدث.

كان غورباتشوف يرمي من سياساته في ميدان السياسة الخارجية إلى تحويل العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية إلى شكل يختلف عما كانت عليه. وكانت إصلاحاته الداخلية أيضا عاملا فاعلا التغيير الذي حدث في دول أوروبا الشرقية، مع أن غورباتشوف، بخلاف خروتشوف، لم يكن على استعداد لمواجهة ذلك التغيير بالقوة والإكراه.

فحين جوبه غورباتشوف بالتمرد في أوروبا الشرقية، أطلت وزارة خارجيته أن الدول هناك كانت "تدبر الأمور على طريقتها" مستذكرة في ذلك عنوان الأغنية الشهيرة للمغني الأميريكي فرانك سيناترا بعنوان "دبرتها على طريقتي"، وكان ذلك إيذانا بانتهاء مذهب بريجينيف الذي كان يقضي بمنح دول أوروبا الشرقية قدرا محدودا من السيادة والتطور السياسي.

وكان مذهب سيناترا يعني أن دول هذه المنطقة أصبح يسمح لها اعتبارا من ذلك الوقت بأن "تدبر أمورها على طريقتها" وانهارت الأنظمة المنحازة إلى موسكو في أنحاء أوروبا الشرقية وحلت محلها أنظمة ديمقراطية في عملية انتقالية جرى معظمها بصورة سلمية وسريعة (راجع الفصل ٥). وكان من المظاهر الباهرة لتلك العملية توحد ألمانيا وزوال ألمانيا الشرقية، التي كانت تعرف رسميا باسم (جمهورية ألمانيا الديمقراطية).

وقد استغلَ غورباتشوف في سياسته تجاه الغرب الاتفاقات الخاصة بالأسلحة للنووية كرسيلة لبناء الثقة، ولكي يظهر الطبيعة الجادة والمتعمقة للأهداف التي كان يرمي إلى تحقيقها. ومع وجود اتفاقات جذرية مماثلة على صعيد القوات التقليدية في أوروبا والتي كان ذروتها اتفاق باريس لعام ١٩٩٠، فقد شهدت نهاية الحرب الباردة نجاحا في ميدان الحد من الأسلحة النووية، ولكن ليس بدلية نزع السلاح النووي. ويرتبط تاريخا الحرب الباردة والقنبلة النووية ارتباطا وثيقاً للغاية، لكن في حين انتهت الحرب الباردة الآن، فإن الأسلحة النووية ما تزال تفرض وجودها.

### التقاط الرئيسية

- هناك خلافات حول بداية الحرب الباردة، وأسبابها والجهة المسؤولة عنها.
- المعروف أنّ الحرب الباردة بدأت في أوروبا إثر الفشل في تطبيق الاتفاقات التي
   تم التوصل إليها في بوتسدام ويالطا.
- يمكننا ملاحظة مراحل متميزة في العلاقات بين الشرق والغرب كان التوتر
   وخطر المواجهة خلالها يتصاعدان ويتراجعان.
- اشتنت بعض الحروب الأهلية والإقليمية وتطاولت فتراتها بسبب تنخل القوى العظمى؛ أما الحروب الأخرى فريما كان من الممكن تفاديها أو تقصير فترة استمرارها.
  - لم ينجم عن نهاية الحرب الباردة إلغاء الأسلحة النووية.

#### The Bomb

القنبلة

#### Using the Bomb in 1945

استخدام القنبلة الذرية عام ١٩٤٥

الأسلحة النووية كانت موجودة قبل الحرب الباردة، وبقيت موجودة بعدها. فقد طور الحلفاء الغربيون القنبلة الذرية في حربهم ضد ألمانيا النازية واليابان في العهد الإمبراطوري. وكانوا ينوون استخدام هذا السلاح بطريقة مشابهة كثيرا لأسلوب القصف الاستراتيجي الذي استخدموه فوق المدن الألمانية واليابانية. وكان لتدمير مدينتي هيروشيما وناغاز اكي اليابانيتين مغزى كبير في الشؤون الدولية ما بعد الحرب، لكن، كما يستدل من الجدول ٤ - ٤، فإنّ حجم عدد الضحايا ونطاق الدمار لم يكونا أمرا استثنايا. ولا تزال نقة الأهمية المتعلقة بما حدث لهيروشيما وناغاز اكي على صعيد الشؤون الدولية ما بعد الحرب مثار نقاش وجدال مستمرين. فإذا نحيتا الجانب الأخلاقي المتعلق بمهاجمة المدينتين جانبا، نجد أنّ تدمير المدنيين أثار جدلا حاميا، ولاسيّما فيما بين المؤرخين الأمريكيين، حول السبب الذي دفع إلى إسقاط قنابل ذرية عليهما، ويرى Gar Alperovitz

1970، أنّ الرئيس ترومان الذي كان يعلم بهزيمة اليابان، كان دافعه الحقيقي إلى إلقاء القنابل على المدينتين اليابانيتين هو إرغام الاتحاد السوفيتي على خدمة المصالح الأمريكية في كل من أوروبا وآسيا في سياق الشؤون الدولية لفترة ما بعد الحرب. ودفعت مثل تلك الادعاءات إلى صدور ردود فعل غاضبة ورافضة عن المؤرّخين الآخرين.

وقد استفادت المناقشات التي تلت ذلك من دلائل تاريخية أوفى، رغم أن هذا لم يحسم النقاش الدائر إلا جزئيا. ويكاد المورخون يجمعون على أنّ قرار الرئيس ترومان آذاك كان انعكاسا لوجود اعتبارات مختلفة. ويظلّ الجدل قائما حول مدى اضطرار ترومان إلى إلقاء القنبلة النووية لمجرد إنهاء الحرب، ولأي مدى كانت عوامل أخرى، ومنها إجبار الاتحاد السوفيتي على مراعاة المصالح الأمريكية في شؤون ما بعد الحرب، وراء اتخاذه قراره ودخلت في حساباته حينذاك.

هل كان ينبغي تدمير هيروشيما وناغازاكي على أي حال، ومهما كانت الظروف؟

هذا سوال يبقى مع ذلك موضع جدل ونقاش تماما كالسوال المتعلق بالآثار المتعلق بالآثار المتعلق بالآثار المترتبة على تتميرهما. وهذا هو الحال أيضا بالنسبة إلى التساولات عما إذا كان استخدام القنبلة الذرية قد أظهر هول قوة أسلحة كهذه في نظر صائعي القرارات خلال فترة ما بعد الحرب، ولذلك منعوا استخدامها، أو ما إذا كانت هيروشيما، بدفعها الاتحاد السوفيتي إلى الإسراع في إنتاج القنبلة الذرية، قد دفعت في الوقت ذاته إلى الإسراع بالدخول في سباق للتسلح النووي أو أنها كانت بدايته بالفعل.

الجدول ٤-٤ تقدير تقريبي لعدد ضحايا الحرب العالمية الثانية

| (٦ أغسطس ١٩٤٥): ٧٠-٨٠ ألفا "فورا"؛ ١٤٠ ألفا بنهاية ١٩٤٥؛ ٢٠٠      | هيروشيما  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| ألف بحلول عام ١٩٥٠                                                |           |
| (٩ غير أن ١٩٤٥): ٣٠ -٤٠ ألفا "فورا"؛ ٧٠ ألفا بنهاية ١٤٠، ١٤٠ ألفا | ناغاز اكي |
| بحلول عام ۱۹۰۰                                                    |           |
| (٩ مارس ١٩٤٥): مائة ألف وأكثر.                                    | طوكيو     |
| (۱۳ -۱۰ فبرایر ۱۹٤۰) ۲۰ -۱۳۰ آلفا.                                | درسدن     |
| (۱٤ نوفمبر ۱۹٤۰) ۵۶۸ شخصا.                                        | كوفنتري   |
| (خلال الحصار ۱۹۶۱-۱۹۶۶) ۹۰۰ ألف وأكثر.                            | ليننيغراد |

#### المصادر:

Rhodes, R., The Making of the Atomic Bomb (New York: simon & Schuster, 1986); Committee for the Compilation of Materials, Damage Caused by the Atomic Bombs in Hiroshima and Nagasaki, Hiroshima and Nagasaki: The Physical, Medical, and Social Effects of the Atomic Bombings (New York: Basic Books, 1981); Gilbert, M., Churchill: A Life (London: Heinemann, 1991).

#### Toward the Global Battlefield

### نحو ميدان المعركة العالمي

القنيلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما كانت لها قوة تدميرية تعادل ١٢٥٠٠ طن المادة المنفجرة TNT وفي عام ١٩٥٢ فجرت الولايات المتحدة قنيلة نووية حرارية أو هيدروجينية بقوة تدميرية تعادل ١٠٤٠٠٠٠ طن من TNT وأخنت القرّة التدميرية للأسلحة النووية اللاحقة تقاس بمدى الميغا طن الجديد، وأصبحت كل قبلة منها قادرة على تدمير أي من أكبر مدن العالم في انفجار واحد. ولا يقل عن ذلك أهمية تطوير وسائل نقل هذه القنابل وقذفها نحو أهدافها. ففي عام ١٩٤٥ استغرقت رحلة القائفة الأمريكية التي كانت تحمل القنبلة الذرية التي القيت على هيروشيما ودمرتها زهاء ست ساعات لتعبر بها المحيط الهادئ نحو هدفها.

ولم تكن لدى الولايات المتحدة في البداية قاذفات تستطيع بمداها القصير أن تصل إلى الاتحاد السوفيتي من أراضيها، لذا كانت تستخدم لذلك الغرض القواعد البريطانية وغيرها لوضع الأهداف السوفيتية في مرمى القصف. وقامت كل من الدولتين العظميين بتطوير قاذفات ذات مدى بعيد، ومن ثم طورت صواريخ باليستية تستطيع أن تصيب أهدافا في أراضي القرة العظمى الأخرى من داخل أراضي القرة الأولى.

وفي عام ١٩٥٧ أجرى الاتحاد السوفيتي تجربة لإطلاق "صا**روخ بالبستي عابر** للقارات" (ICBM) وأطلق في وقت لاحق من ذلك العام قمرا اصطناعيا "سبوتنيك" مستخدما صاروخا من ذلك الطراز.

وفي عام ١٩٦٠ بدأت الولايات المتحدة بتركيب هذه الصواريخ على متن الغواصات (للاطلاع على تفصيلات سباق القملح التكنولوجي راجع الجدول ٤-٥).

وبحلول تلك الحقبة أصبح العالم كله تحت خطر التحول إلى ميدان معركة عالمي النطاق تستطيع فيه كلتا القوتين العظميين أن تضرب أراضي القوّة الأخرى بالأسلحة النووية من أراضيها هي، وفي زمن لا يتجاوز ٣٠ - ٤٠ دقيقة تستغرقها رحلة صاروخ باليستي من قارة إلى أخرى. وتوسّع نطاق هذا البعد العالمي بظهور قوى نووية جديدة بريطانيا ١٩٥٢، فرنسا عام ١٩٦٠ وجمهورية الصين الشعبية ١٩٦٤. وفي خمسينيات القرن العشرين كان هناك قلق متزايد بسبب انتشار الأسلحة النووية، وفي ستينيات القرن العشرين جرى النفاوض للتوصل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، التي تلتزم الدول النووية بموجبها بوقف سباق التسلح في حين تلتزم الدول التي لا تملك مثل تلك الأسلحة بعدم صنعها.

وعلى الرغم من النجاح الظاهر للاتفاق الخاص بثلك المعاهدة فإنّ من المعروف أن دو لا عدة قد طورت أسلحة نووية (كإسرائيل والهند وجنوب أفريقيا في عهد التمييز العنصري) كما بذلت دول أخرى جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى السلاح النووي (كالعراق وكوريا الشمالية والباكستان).

وسعى كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة أيضا إلى تطوير صواريخ تستطيع أن تسقط الصواريخ الباليستية المهاجمة، وبذلك تكون خطا دفاعيا للوقاية من الهجمات الذرية. ولم تكن لهذه "الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية" (ABMs) فاعلية كبيرة من الناحية التكنولوجية واستمر الطرفان في الاعتماد على الأسلحة النووية الهجومية من أجل أمنهما.

الجدول ٤ -٥ سباق التكنولوجيا النووية

|                                | تاریخ تجربته أو نشر | السلاح                                    |  |  |  |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| لايات المتحدة الاتحاد السوفيتي |                     |                                           |  |  |  |
| 1989                           | 1950                | القنبلة الذرية                            |  |  |  |
| 1900                           | ١٩٤٨                | القاذفات عابرة القارات                    |  |  |  |
| 1908                           | 1901                | القاذفات النفاثة                          |  |  |  |
| 1908                           | 1907                | القنبلة الهيدروجينية                      |  |  |  |
| 1904                           | 1901                | الصواريخ الباليستية العابرة للقارات       |  |  |  |
| 1978                           | 197.                | الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات |  |  |  |
| 1977                           | 1975                | الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية      |  |  |  |

| 1940 | 194. | المركبة العائدة متعددة الأهداف المستقلة |  |
|------|------|-----------------------------------------|--|

#### المصدر:

McNamara, R., Blundering into Disaster (New York: Pantheon, 1987:60).

وفي عام ١٩٧٢ تمّ التوصل إلى اتفاق بحدّ من عدد الصواريخ الدفاعية ABM إلى مستوى رمزي. غير أنّ الرئيس الأمريكي ريخان شكّك عام ١٩٨٣ بمبادئ ذلك الاتفاق بإطلاقه "مبادرة الدفاع الاستراتيجي" (SDI) (انظر لاحقا).

الجدول ٤ -٦ سباق التسلح: القنابل والرؤوس الحربية لدى كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ١٩٤٥ -١٩٩٠

| 1 | 199.      | 1940 | 194. | 1940 | 197. | 1970  | 197. | 1900    | 190. | 1920 |          |
|---|-----------|------|------|------|------|-------|------|---------|------|------|----------|
| İ |           |      | 1.1  |      | ,    |       |      | 41/4    |      |      | الولايات |
| ١ | 41/4      | 111  | 1.1  | ,,,, | 2    | . 000 |      | 2 4 0 1 | 20.  | '    | المتحدة  |
| 1 |           |      | ٦    |      |      | ,     |      | V       |      |      | الاتحاد  |
|   | 1 • 7 7 7 | 77   |      | 1/11 | 17   |       | 1    | ' '     |      |      | السوفيتي |

المصادر: الأرقام السوفيتية الواردة هنا تستند إلى التقديرات الغربية:

McNamara, R., Blundering into Disaster (New York: Pantheon, 1987:154-5); International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 1990-1991 (London: IISS, 1991)

ويطلق على ننامي الترسانات لدى كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي غالبا مصطلح "سباق التصلح"، على الرغم من أنّ مدى العداء النظري للخصم، ومدى شدة الضغوط الداخلية التي أنت إلى تصاعد حجم تلك الترسانات النووية لدى الطرفين، لا يزالان من الأمور التى تخضع للنقاش.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة فقد فرضت التزاماتها تجاه حليفاتها في حلف الناتو (NATO) أيضا ضغوطا، كما قدمت فرصا، لتطوير ونشر أسلحة نووية أقصر مدى ("تكتيكية" و"ميدانية"). أمّا على الصعيد الاستراتيجي (أو المدى البعيد) فقد كانت النقلة النوعية لا نقل أهمية عن النقلة الكمية. و بشكل خاص أصبح الخوف، من أن يملك طرف

واحد أسلحة كافية وبدقة كافية لتدمير الترسانة النووية للطرف الآخر، خوفا متبادلا. وقد وصف روبيرت أوبنهايمر (Robert Oppenheimer)، أحد العلماء الذين اخترعوا القنبلة الذرية في الولايات المتحدة، العصر النووي بأنه يشبه عقربين محبوسين في إبريق زجاجي، وليس لأي منهما خيار إلا بالتهديد بما قد يكون عملا انتحاريا إذا نقد تهديده. ومع هذا فإنّ المنطق وراء ما عرف في الغرب بيالتدمير المتبادل المحقق" (MAD) يعتمد على أن كل طرف يملك القدرة على تدمير خصمه حتى بعد تعرضه للهجوم. وفي معظم سنوات الحرب الباردة كان كل واحد من الطرفين يخشى أن يكون الطرف الأخر يتحرك، أو كان يعتقد أنه يتحرك، نحو وضع يمكنه من تحقيق تقوق ذي معنى. لكن ما هو واضح هو أن أفكار "التدمير المتبادل المحقق" لم تكن لها سوى صلة ضئيلة ببنى القوّة العسكرية واستراتيجياتها التي كانت تتنهجها القوتان العظميان.

وما زاد الوضع تعقيدا وجود خلافات في موقف القوتين العظميين، فقد جوبه الاتحاد السوفيتي بادئ ذي بدء بوضع كانت الولايات المتحدة فيه تحتكر التقوق النووي ومن ثم بتقوق أمريكي مطرد. وتفاقم ذلك الوضع بالمحاوطة السياسية وتصاعد العداء مع الصين المتسلحة نوويا. ومن الجانب الأمريكي التقى سوء تقدير القوء النووية للسوفييت في خمسينيات القرن العشرين مع القلق إزاء المطامح السياسية السوفييتية، الأمر الذي ازداد تعقيدا بسبب الانترامات العسكرية والسياسية للولايات المتحدة ولاسيّما تجاه الناتو، وتصميمها على استخدام السلاح النووي لردع أي عدوان سوفييتي على دول أوروبا الغربية. وحتى لو لم يكن في الإمكان مطلقا تحقيق الانتصار في حرب نووية فإن سياسات كل من القوتين العظميين واستراتيجياتهما، وكذلك الحال بالنسبة إلى الناتو يمكن أن تبدو مضطربة إذا طبقت على تلك المسائل ذات الأهمية البالغة.

# صعود الوفاق وسقوطه: سقوط الحد من التسلح وصعوده

### Rise and Fall of Detents: Fall and Rise of Arms Control

من التساؤلات الجوهرية هنا التساؤل عن مدى كون سباق التسلح نتيجة أخطاء سوء التقدير المتبادل ببن القوتين العظميين، والتساؤل عن مدى الحصيلة الحتمية للخلافات السياسية التي لا يمكن التوفيق بين أطرافها. وكان عدد من الأمريكيين ذوي النفوذ يعتقدون بأنّ السوفيت كانوا ميّالين إلى السيطرة على العالم، وقد شجع اعتقاد هؤلاء بالتّأكيد البيانات والتصريحات الصادرة عن الزعامة الشيوعية والتي كانت تدعو إلى الثورة العالمية. وما واضح أن الأسلحة النووية كانت الإطار والذريعة لإقدام السوفيت على المواجهات الأخطر وأبرزها نشرهم الصواريخ النورية في كوبا عام ١٩٦٢.

ومن الواضع أيضا أنه حين تراجعت المواجهة السياسية بين الأمريكيين والسوفيت وسانت أجواء الوفاق بينهما، أصبحت الاتفاقات الخاصة بالأسلحة النووية أكثر إنجازات ذلك الوفاق وضوحا للعيان. ومع هذا، وبقدر ما كان الوفاق سبيلا لإدارة شؤون الصراع بين الشرق والغرب، ولم يحل جوهر الخلاف؛ كذلك كان الحد من الأسلحة وسيلة لتنظيم تنامي الترسانات النووية وليس للتخلص منها (راجع الجدول ٤-٦). ويرى بعض النقاد أن الحد من الأسلحة أسهم من الناحية الأخرى في إضفاء الشرعية على وجود الترسانات النووية وتناميها. ونزع السلاح يعني التخلص من هذا السلاح. لكن في حين كان الحد من الأسلحة يعرض أحيانا على أنه الخطوط الأولى نحو نزع السلاح، فإنه كان في وجه أعم يعتبر وسيلة لإدارة أوضاع الأسلحة النووية.

وكما انهار الوفاق في سبعينيات القرن العشرين، فقد تراجعت أهمية الإنجازات الترب حققها الاتفاق الخاص بإجراء "محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية" (SALT) فاتحة المجال أمام تجدد الصراع والجدال في شأن الأسلحة الانووية. ففي الغرب، افت منقدو الوفاق والمساعي الخاصة بالحد من الأسلحة الأنظار إلى أن المسوفيت كانوا يحققون تفوقا نوويا. ورأى بعض هؤلاء المنتقدين أنّ على الولايات المتحدة آنذاك أن تنهج سياسات وخطاطا استراتيجية تستند إلى الفكرة القائلة: إنّ الانتصار في حرب نووية أمر ممكن. وكان انتخاب رونالد ريغان في منصب الرئاسة في الولايات المتحدة عام ١٩٨٠ بداية التباعد في العلاقات الأمريكية ــ السوفيتية.

وكانت حقبة "الحرب الباردة الثانية" مرحلة جديدة في العلاقات السياسية والنووية بين الشرق والغرب. وكان من المسائل التي ورثها ريغان، والتي كان لها دور كبير في انهيار العلاقات بين الشرق والغرب، هي مسألة الصواريخ النووية في أوروبا. وأدى قرار حلف الناتو بنشر صواريخ على قواعد أرضية قادرة على ضرب أهداف داخل الأراضي السوفيتية إلى الدخول في فترة من التوتر الشديد بين دول الحلف الغربي والاتحاد السوفيتي، إضافة إلى إحداث شرخ داخل الناتو ذاته. وعرزت تصريحات ريغان

غير المتحفظة والعلنية الانطباع بأنّه لم يكن يتلقى معلومات دقيقة بقدر ما كانت آراؤه خطرة فيما يتعلَق بالمسائل النووية، رغم أن بعض سياساته الخاصة بالأسلحة عموما كانت متطابقة مع سياسات سلفه جيمي كارتر.

ففيما يتعلق بالحد من الأسلحة، لم يكن ريغان مهتما بالاتفاقات التي من شأنها تجميد الوضع الراهن لا لسبب سوى الرغبة في التوصل إلى اتفاق، كما فشل المفاوضون الأمريكيون والسوفيت في تحقيق تقدم في المحادثات المتعلقة بالأسلحة ذات المدى البعيد والمتوسط. وكتب لمبادرة واحدة بالذات أن تكون لها نتائج مهمة على صعيد الحد من الأسلحة وصعيد علاقات الولايات المتحدة مع كل من الاتحاد السوفيتي والدول الحليفة لها. تلك هي مبادرة الدفاع الاستراتيجي (SDI) التي سرعان ما أطلق عليها اسم "حرب النجوم"، والتي كانت عبارة عن برنامج للأبحاث يرمي إلى تقصي إمكان وضع نظام دفاعي في قواعد فضائية ضد الصواريخ الباليستية.

ويبدو أن السوفيت أخذوا تلك المبادرة على محمل الجد البالغ، وادّعوا أن الرئيس ريغان كان يخطّط فعلا لاستعادة الاحتكار النووي الذي كان للولايات المتحدة في خمسينيات القرن العشرين. غير أنّ التقوق التكنولوجي الذي ادعى مؤيدو "مبادرة الدفاع الاستراتيجي" أنها تتمتّع به لم يتحقق، وتقلص برنامج الأبحاث الخاص بها ومن ثم ألغي بعد ريغان.

ومهد وصول ميخائيل غورباتشوف إلى السلطة في الاتحاد السوفيتي الطريق أمام عقد اتفاقات خاصة بالأسلحة النووية والتقليدية، الأمر الذي ساعد على تخفيف حدة النوتر التي سادت العلاقات بين الشرق والغرب أوائل ثمانينيات القرن العشرين. وفي عام ١٩٨٧ سافر غورباتشوف إلى الولايات المتحدة لتوقيع "معاهدة القوى النووية المتوسطة" (INF) التي تحظر إنتاج الصواريخ النووية المتوسطة المدى بما في ذلك صواريخ كروز وبيرشينغ -٢.

واعتبرت تلك المعاهدة نصرا للرئيس السوفيتي ، غير أنّ زعماء حلف الناتو، بمن فيم مارغريت تاتشر والرئيس ريغان، اعتبروها برهانا على سلامة السياسات التي كان ينتهجها الحلف منذ عام ١٩٧٩. وقد تم الترصل إلى معاهدة ١Ν٢ في وقت أقصر من الفترة التي استغرقتها معاهدة جديدة في شأن الحظر التام على الأسلحة النووية الاستراتيجية، ويعود ذلك جزئيا إلى رأي السوفيت في مبادرة الدفاع الاستراتيجي

(SDI). وكان جورج بوش، الذي تسلّم الرئاسة في الولايات المتحدة بعد ريغان، هو الذي توصل مع السوفيت إلى "معاهدة تخفيضات الأسلحة الاستراتيجية" (START) التي خفضت ترسانات الأسلحة النووية بعيدة المدى (رغم أن ذلك لم يتجاوز المستوى الذي كانت عليه هذه الأسلحة في أوائل ثمانينيات القرن العشرين). وحين تم التوصل إلى معاهدة المتابعة (ستارت -٢) عام ١٩٩٢، كان الاتحاد السوفيتي قد تفكك. وكان انهياره يعني نشوء أربع دول نووية هي روسيا وكاز اخستان وبيلوروسيا (روسيا البيضاء) وأوكر انيا. ومع هذا أعلنت هذه الدول الأربع الجديدة التزامها بتلك المعاهدة والعلاقات الودية الجديدة مع الغرب التي كانت مؤشرا إلى انتهاء الحرب الباردة. لكن نفكك الاتحاد السوفيتي أثار، من ناحية ثانية، مخاوف من انتشار التكنولوجيا النووية والفنيين الخبراء في هذا الميدان.

يضاف إلى هذا أن انتشار الأسلحة النووية المستمر يثير احتمال نشرب أكثر من مباق إقليمي للتسلح وأكثر من أزمة إقليمية، كتلك التي حدثت حين ساد اعتقاد بأنّ الهند وباكستان كانتا على حافة مواجهة نووية بينهما عام ١٩٩٠. ربّما تكون نهاية الحرب الباردة قد أدّت إلى تقليص بعض المشكلات النووية، لكنها ربّما قد أدّت بالفعل إلى تقاقم مشكلات أخرى. غير أنّ المؤكد هو أنها لم تحل تماما مشكلات أخرى. غير أنّ المؤكد هو أنها لم تحل تماما مشكلات الأسلحة النووية.

الجدول ٤ -٧ أهم الاتفاقات الخاصة بالحد من الأسلحة ونزع السلاح

| المعاهدة/الاتفاق           | السلاح/نظام الإطلاق       | تاريخ   | الأطراف        |
|----------------------------|---------------------------|---------|----------------|
|                            |                           | التوقيع |                |
| بروتوكول جنيف              | الأسلحة الكيماوية: يحظر   | 1970    | +1             |
|                            | استخدامها                 |         |                |
| معاهدة الحظر المحدود على   | تحظر التجارب النووية في   | ١٩٦٣    | (مائة دولة فما |
| التجارب                    | طبقات الجو وتحت الماء     |         | فوق) ۱۰۰+      |
|                            | والفضاء الخارجي           |         |                |
| معاهدة عدم انتشار الأسلحة  | تحد من انتشار هذه الأسلحة | ١٩٦٨    | +1 • •         |
| النووية                    |                           |         |                |
| اتفاقية الأسلحة البيولوجية | تحظر إنتاج هذه الأسلحة    | 1977    | +4.            |

|                           | و استخدامها                 |      |                  |
|---------------------------|-----------------------------|------|------------------|
| سالت ( (SALT1) (معاهدة    | تحظر الأسلحة الاستراتيجية*  | 1977 | الولايات         |
| الحد من الأسلحة           |                             |      | المتحدة/ الاتحاد |
| الاستراتيجية) الأولى      |                             |      | السوفيتي         |
| SALT11 (معاهدة            | تحظر هذه الصواريخ           | 1977 | الولايات         |
| الصواريخ المضادة للصواريخ |                             |      | المتحدة/ الاتحاد |
| الباليستية) الثانية       |                             |      | السوفيتي         |
|                           | تحظر الأسلحة الاستراتيجية * | 1979 | الولايات         |
|                           |                             |      | المتحدة/ الاتحاد |
|                           |                             |      | السوفيتي         |
| معاهدة القوى النووية      | تحظر فئتين من الصواريخ      | ١٩٨٧ | الولايات         |
| المتوسطة                  | التي تطلق من قواعد أرضية    |      | المتحدة/ الاتحاد |
|                           |                             |      | السوفيتي         |
| ستارت۱ (Start1)           | تقضي هذه المعاهدة بخفض      | 199. | الولايات         |
|                           | ترسانات الأسلحة             |      | المتحدة/ الاتحاد |
|                           | الاستراتيجية *              |      | السوفيتي         |

# الأسلحة الاستراتيجية: أسلحة بعيدة المدى.

المصدر: جدول معدّل من البحث الذي أجرته مجموعة هارفارد للدراسات النووية بعنوان "الحد من الأسلحة ونزع السلاح:. ما يمكن عمله وما لا يمكن عمله، والوارد في Holroyd F. (ed.), Thinking About Nuclear Weapons (London: Croom (التفكير في الأسلحة النووية). Helm, 1985: 96).

## النقاط الرئيسية

لا يزال الجدال دائرا في شأن القنبلة الذرية عام ١٩٤٥، وأثر ذلك في الحرب
 الباردة.

- كانت الأسلحة الذرية عاملاً مهما في الحرب الباردة. ولا يزال النقاش دائرا في
   شأن مدى الزخم الذي أفرزه سباق التسلح من ثلقاء ذاته.
- كان للاتفاقات الخاصة بخطر الأسلحة النووية والحد من انتشارها دور مهم في العلاقات السوفيتية ــ الأمريكية (وبين الشرق والغرب).
- اتفقت الدول النووية على الرغبة في منع انتشار الأسلحة النووية إلى دول أخرى.
- نشبت أزمات دولية عديدة واجه فيها العالم خطر قيام حرب نووية. ولا يزال الحكم على المدى الذي اقترب العالم فيه من خطر قيام ثلك الحرب موضع نقاش.

#### الماتمة

كانت التغيرات التي طرأت في ميدان السياسة العالمية منذ عام 1950 تغيرات هائلة. ويثير تقويم أهمية هذه التغيرات الكثير من المسائل المعقدة المتعلقة بطبيعة التاريخ الدولي والعلاقات الدولية. وقد دارت مجادلات ساخنة في شأن الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بتحديد الطرف المنتصر في الحرب الباردة، وكيف انتصر، وما هي مضامين هذا النصر.

ونشدد في هذه الخاتمة على نقاط عدة بشأن العلاقة بين ثلاثة اتجاهات بحثناها في سياق الفصل، ألا وهي: نهاية عصر الإمبراطوريات، والحرب الباردة، والقنبلة الذرية. فقد شهدت الفقرة التاريخية الممتدة من عام ١٩٤٥ حتى الآن زوال الإمبراطوريات الأوروبية الناشئة قبل القرن العشرين، وخلال سنواته الأولى؛ كما شهدت تصاعد الحرب الباردة ونهايتها.

وتبع نهاية تلك الحرب زوال أحد قطبي الصراع فيها وهو اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية (راجع الفصل ٥). والعلاقة بين زوال الإمبراطوريات وصراعات الحرب الباردة في "العالم الثالث" علاقة وثيقة، مع أنها أيضا شاتكة. وفي بعض الحالات أسهم تورط القوى العظمى في إحداث التغيير. لكن في حالات أخرى حين كانت تلك السورع، وإطالة القوى تتورط مباشرة في الصراع، وإطالة

أمده. وكانت الأيدبولوجية الماركسية بأشكالها المختلفة بمثابة العقيدة الملهمة لكثير من حركات التحرر في "العالم الثالث"، لكنها كانت استقرارا للولايات المتحدة وغيرها.

وأبرز الأمثلة على ذلك الصراع في فيتنام، لكن في سياق حركات الكفاح ضد الاستعمار كان للحرب الباردة دور رئيسي. وأفضل أسلوب نحكم من خلاله على مدى إسهام تلك الحرب في عملية إزالة الاستعمار، هو دراسة كل حالة بمفردها. ومن المسائل البارزة في هذا المجال دراسة مدى كون القبم والأهداف لدى الزعماء الثوريين وحركاتهم نابعة من أصول وطنية لا من أصول ماركسية. وقد قيل: إن كلا من هو شي منه في فيتام وفيدل كاسترو في كوبا كانا زعيمين وطنيين كان يمكن للغرب أن يكسبهما إلى صفه، لكنهما تحولا نحو موسكو والشيوعية في مواجهة عداء أمريكي وغربي.

وتظهر الانقسامات بين الاتحاد السوفيتي وجمهورية الصين الشعبية أيضا الاتجاهات المتباعدة داخل العقيدة الماركسية. وقد جرت أحداث كان فيها الصراع بين الشيوعيين أنفسهم لا يقل مرارة عن الصراع بينهم وبين الرأسماليين.وعلى غرار ما سبق، نجد أنّ العلاقة بين الحرب الباردة وتاريخ الأسلحة النووية علاقة وثيقة أيضا، مع أنها شائكة في الوقت ذاته.

ويرى بعض المورخين أن وقدام الولايات المتحدة على استخدام الأسلحة الذرية لعب دورا حاسما في زرع جذور الحرب الباردة. في حين يرى مؤرخون آخرون أن الهام الناشئ عن التهديد بالتنمير التام والشامل يعتبر نقطة جوهرية في فهم السياستين الدفاعية والخارجية للاتحاد السوفيتي آنذاك: فالتهديد غير المسبوق بالإبادة يفسر لنا المخاوف والعداء المتبادلين لذى مجموعتي زعماء كل من الطرفين خلال العصر النووي. المخاوف والعداء المتبادلين لذى مجموعتي زعماء كل من الطرفين خلال العسراع المباشر بين المخاوف المتحدة والاتحاد السوفيتي أكثر احتمالا بكثير، وإنّه لو لم تكن تلك الأسلحة لرداعا فاعلا لكان احتمال نشوب حرب في أوروبا أكبر بكثير مما لو لم تكن تلك الأسلحة موجودة. لكن هناك مؤرخين يعتقدون، من ناحية ثانية، بأن دور الأسلحة النووية في العلاقات بين الشرق والغرب كان دورا محدودا نسبيا وبأن أهميتها، من الناحية السياسية، قد بولغ فيها.

وكانت الأسلحة النووية محورا للاتفاق السياسي، وكانت الاتفاقات الخاصة بهذه الأسلحة خلال فترة الوفاق بمثابة العملة المتداولة على صعيد السياسة الدولية. ويثير

التساول عن مدى إسهام الأسلحة النووية في حفظ السلام (إن كانت قد حفظته فعلا) وعن السبب في ذلك، قضايا مهمة للغاية لا من أجل تقويم الحرب الباردة فحسب، بل أيضا من أجل البحث في مسألة انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل انتقالا من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين.

ومن التساؤلات بالغة الأهمية بالنسبة إلى المؤرّخين وواضعي السياسات على السواء التساؤل عن مدى اقتراب العالم من حافة حرب نووية عام ١٩٦١ (أزمة برلين) أو عام ١٩٦٢ (الحرب العربية \_ الإسرائيلية) أو عام ١٩٦٣ (الحرب العربية \_ الإسرائيلية) أو عام ١٩٨٣ (مناورات Able Archer)، وعن الدروس التي يمكن تعلمها من تلك الأحداث. ومن المسائل الجوهرية في هذا المجال معرفة مدى مساهمة الطروحات المتعلقة بالحرب الباردة، وتدخل القوى النووية العظمى في فرض الاستقرار في أقاليم كان عدم الاستقرار فيها قبل ذلك قد أذى إلى نشوب الحروب والصراعات.

وربّما دفعت الحرب الباردة إلى نشر حشود لم يسبق لها مثيل من القوالت العسكرية والنووية في أوروبا، لكنها كانت في الوقت نفسه فترة من الاستقرار والازدهار الاقتصادي العظيم، في الغرب بالتأكيد. ولا يزال المؤرخون بيحثون ويناقشون مسألة حجم التكايف التي تعين تكبدها لتحقيق ذلك الاستقرار مع وجود خطر مستديم بنشوب مواجهة نووية.

لقد انتهت الحرب الباردة وانصرم عهد الإمبراطوريات، لكن مذافاتهما في انحاء الكرة الأرضية، بخيرها وشركا، بما ظهر منها وما خفي، لا تزال قائمة. ولا يزال عصر "القنبلة" وغيرها من أسلحة الدمار الشامل (الكيماوية منها والبيولوجية) مستمرا أيضا. ومن المسائل الخاضعة للنقاش مدى تأثير الصدام بين المذهبين الشيوعي والليبرالي/الرأسمالي في تسهيل مسيرة العولمة أو إعاقتها. وعلى الرغم من محدودية الخيال البشري لا تزال التصورات المتعلقة بالعواقب المحتملة لنشوب حرب نووية تصورات وقعية تماما.

وقد كشف الحادث الذي وقع في مفاعل تشيرنوبل النووي السوفيتي عام ١٩٨٦ أن الإشعاع الذري لا يعرف حدودا. وفي ثمانينيات القرن العشرين أثمار بعض العلماء إلى أن جزءا صغير امن الأسلحة النووية الموجودة في العالم إذا تفجر فوق جزء صغير من مدن العالم، يمكن أن يقضي على الحياة من جذورها في النصف الشمالي من الكرة

المعرفة للجميع

الأرضية بأكمله. وعلى الرغم من تراجع خطر نشوب حرب بالأسلحة النووية الاستراتيجية، لا ترال المشكلة العالمية الناجمة عن وجود أسلحة نووية من المسائل الشائعة والملّحة التي تدعو إلى القلق، وقد دخل العالم الألفية الثالثة.

#### أسئلة

- هل كان الرئيس الأمريكي هاري ترومان مصؤولا عن انهيار التحالف الذي كان قائما خلال الحرب بعد عام ١٩٤٥ ونشوب الحرب الباردة؟
- ٢. لماذا أصبحت الولايات المتحدة متورطة في حروب في آسيا بعد عام ١٩٤٥؟ الشرح جوابك بالإشارة إما إلى الحرب الكورية أو حرب فيتنام.
  - ٣. هل نجح "الوفاق"؟
- هل ارونالد ريغان وميخائيل غورباتشوف أن يدّعيا الفضل الأكبر في إنهاء الحرب الباردة؟
  - ٥. لماذا حاولت فرنسا أن تظل قوة إمبريالية في الهند الصينية والجزائر؟
    - ما عواقب انهيار الإمبر اطورية البرتغالية في أفريقيا ؟
    - ٧. هل نجح البريطانيون في إزالة الاستعمار بعد عام ١٩٤٥؟
- ٨. اذكر أوجه المقارنة وأوجه التباين بين نهاية عصر الإمبراطوريات في أفريقيا
   ونهايته في آسيا بعد عام ١٩٤٥.
  - ٩. لماذا ألقيت القنبلتان الذريتان على مدينتي هيروشيما وناغاز اكى؟
  - ١٠. هل أسهمت الأسلحة الذرية في منع نشوب الحرب في أوروبا بعد عام ١٩٤٥؟
- ١١. إلى أي مدى اقترب العالم من شفير حرب نووية خلال أزمة برلين (١٩٦١) أو
   أزمة الصواريخ الكوبية (١٩٦٢)؟
- ١٢. ماذا كان دور الأسلحة النووية في مجال العلاقات السوفيتية ــ الأمريكية خلال ثمانينيات القرن العشرين؟

## مراجع أخرى للقراءة

مراجع عامة:

Vadney, T. E., The World since 1945 (Harmondsworth: Penguin, 1987).

يعرض هذا الكتاب أبرز التطورات في السياسة العالمية من عام ١٩٤٥ إلى عام ١٩٨٦، ويبحث في العلاقة بين المواجهة بين القوتين العظميين و"العالم الثالث".

Dunbabin, J. P D., International Realations since 1945, i. The Cold War: the Great Powers and their Allies, and ii. The Post-Imperial Age: the Great Powers and the Wider World (London: Longmans, 1994).

يسرد هذا الكتاب ذو المجلدين عرضا تحليليا مفصلا بعض الشيء لأبرز الأحداث والتطورات في ميدان السياسة الدولية منذ عام ١٩٤٥.

يركّز المجلد الأول على بحث الصراع بين القطبين الكبيرين ودور أوروبا في الحرب الباردة؛ في حين يغطي المجلد الثاني قضايا إزالة الاستعمار والمسائل الإقليمية والتحديات الجديدة التي تواجه النظام الدولي في العقود اللاحقة.

الحرب الباردة

Gaddis, J., Russia, The Soviet Union and the United States: An Interpretative History (New York: McGraw Hill, 1990).

عرض شامل للعلاقات بين روسيا التي كانت سابقا الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وببحث المراحل المختلفة لتلك العلاقات بما في ذلك جذور الحرب الباردة ومساراتها ونهايتها.

Halliday, F., The Making of the Second Cold War (London: Verso, 2nd edn. 1986).

يبحث هذا الكتاب في مرحلة العداء الأمريكي ــ السوفيتي خلال الحرب الباردة بين عام ١٩٨٥-١٩٨٧ ويضع ذلك في إطار تحليل أوسع للحرب الباردة موضوعيا وتاريخيا. القندلة

Lebow, R. N., and Stein, J. G., We All Lost the Cold War (Princeton: Princeton University Press, 1994).

يعرض هذا الكتاب تفسيرا تعديليا للحرب الباردة، ويعيد تقويم دور الرادع النووي ومخاطره من خلال بحث مسهب لدراسة حالتين: أزمة الصواريخ الكوبية والحرب العربة ـ الاسرائيلية عام ١٩٧٣.

Newhouse, J., The Nuclear Age (London: Michael Joseph, 1989).

يعرض هذا الكتاب تاريخ الأسلحة النووية، مع بحث الأبعاد التكنولوجية والسياسية لسباق التسلح منذ استخدام القنبلة الذرية في هيروشيما إلى زمن المناقشات والمسائل التي طرحت في ثمانينيات القرن العشرين.

Alperovitz, G., The Decision to Use the Atomic Bomb (London: Harper Collins, 1995).

هذه دراسة مفصلة للقرار الأمريكي باستخدام القنبلة الذرية ضد اليابان، وفيها تقويم للجدل الدائر في شأن استخدام ذلك السلاح وجذور الحرب الباردة.

إز الة الاستعمار

Low, D. A., Eclipse of Empire (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).

في هذا الكتاب تحليل مستفيض لانسحاب البريطانيين من إمبراطوريتهم، ومقارنات بين ذلك وتجارب القوى الأخرى كتجربة فرنسا في أفريقيا وتجربة هولندا في إندونيسيا.

# نهاية الحرب الباردة The End of the Cold War



ريتشارد كروكات

(Richard Crockatt)

- مقدمة
- العوامل الداخلية: انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفي
  - انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية
  - العوامل الخارجية: العلاقات مع الولايات المتحدة
    - التفاعل بين البيئتين الداخلية والخارجية
      - الخاتمة: العواقب والمضامين

## دليل القارئ

كانت نهاية الحرب الباردة نقطة تحول في بنى السياسة الدولية وفي أدوار ومهام الدول الأمم وفي المنظمات الدولية. وكان السبب الأهم في نهاية الحرب الباردة انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية. وكان لذلك جذور داخلية عميقة في تاريخ مجتمعات الكتلة السوفيتية، لكن التفسير الكامل لنهاية الحرب الباردة يجب أن يشمل بحث الضغوط الخارجية ولاسيّما المجريات السياسية الولايات المتحدة والسلبيات الاقتصادية النسبية المتزايدة التي مرت بها دول الكتلة السوفيتية في فترة ما بعد الحرب. وفي نهاية المطاف عجزت الكتلة السوفيتية عن المنافسة لأنها فشلت في مواكبة عولمة الرأسمالية. ومنذ نهاية الحرب الباردة أصبح أبرز سمات السياسة الدولية غياب أي مبدأ واضح من مبادئ النظام أو البناء.

## مقدمة

الأحداث التاريخية لا تأتي مدموغة بلصاقة تبلغنا بدقة عن مدى أهمية هذه الأحداث الترمن وحده هو الذي يمكن أن يبلغنا بذلك، وهذا قد يستغرق سنين طويلة. وقد روي عن رئيس الوزراء الصيني شو إن لاي قوله جوابا عن سؤال عن أهمية الثورة الفرنسية إنه "لم يمض وقت كاف بعد لنعرف ذلك". ومع هذا فإنّ بعض تلك الأحداث ذات أثر فوري بطبيعتها تمكننا من أن نقول بثقة إن شيئا مهما قد حدث، حتّى إذا لم يتوافر لنا تفسير كامل لها.

والأحداث التي جرت بين عام ١٩٨٩-١٩٩١ من انهيار "الستار الحديدي" إلى تفكك الاتحاد السوفيتي في ديسمبر ١٩٩١ تمثل نقطة تحول من أوجه ثلاثة:

أولها، أنها كانت نهاية الهيكلية العالمية ذات القطبين بشكل عام، والتي كانت تقوم على أساس التناحر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي الذي اتسم به النظام الدولي منذ أربعينيات القرن العشرين.

وثانيهما، أن مجموعة ثانية من التغيرات المهمة حدثت على مستوى الدولة ـــ الأمة. فقد عانت الدول الشيوعية السابقة من مشكلات خطيرة ناجمة عن الفترة الانتقالية التي مرت بها والتي تراوحت بين مشكلات الانهيار الاقتصادي الذي أثر فيها جميعا، إلى تفكك أوصال الأمة ذاتها (كما حدث للاتحاد السوفيتي وتثنيكوسلوفاكيا، وكما حدث بشكل أكثر تفجرا في يوغسلافيا).

وحتى تلك الدول التي احتفظت بأنظمتها الشيوعية كالصين وكوريا الشمالية وكريا، فإنها واجهت تحديات هائلة لأنها كان عليها أن تتكيف مع أوضاع يزداد معها تهميشها. لكن الدول التي لم تكن تكابد عملية الانتقال في فترة ما بعد الشيوعية أجبرت هي أيضا على إعادة تحديد مصالحها الوطنية وأدوارها في ضوء التغير الجذري في ميزان القوى الدولي.

وقد انطبق هذا على الدول الكبرى كالولايات المتحدة التي أقامت سياساتها على أساس وجود تهديد سوفييتي، بقدر ما انطبق على الدول الصغرى في "العالم الثالث" التي كانت بدرجات متفاوتة دو لا "زبونة" للدول العظمى. والقضية العامة هي أن نهاية الحرب الباردة عززت عملية إعادة تحديد المصالح الوطنية بالنسبة إلى جميع الدول، وأذت في بعض الحالات إلى إعادة تشكيل الأمم نفسها.

والمؤشر المهم الثالث إلى التغير الذي طرأ مع نهاية الحرب الباردة ظهر في الأدوار الجديدة أو المعتلة التي أنيطت بالمنظمات الدولية. وأبرز الأمثلة على ذلك أن التهاء الانقسام التلقائي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن الدولي، الذي كان يجعل كلا منهما يستخدم حق النقض (الفيتي) اعتياديا لتعطيل مقترحات الطرف الآخر، قد أوجد أملا في إمكان أن تعمل الأمم المتحدة من جديد كهيئة جماعية بحق.

صحيح أن هذا الاحتمال الجديد في تحقيق الإجماع في شأن القضايا الرئيسية داخل مجلس الأمن لم يضمن أن تتصرف الأمم المتحدة بشكل حاسم أو بصلاحية فاعلة \_ فقد كان ما يزال وليد الدول التي تشكل منها وهي دول استمرت في صون سيادتها الوطنية \_ غير أنه أزاح عقبة من أمام عملية اتخاذ القرار الجماعي وهي عقبة كانت تشل عمل الأمم المتحدة خلال الحرب الباردة (راجع الفصل ١٤).

وكان لنهاية الحرب الباردة أيضا أثر كبير في مختلف منظمات المعاهدات المتعددة الأطراف. فقد حلّ حلف وارسو (أو "منظمة معاهدة وارسو") في حين أخذت "منظمة معاهدة شمال الأطلسي" (NATO) تجهد لقولية نفسها في مسار تجري من خلاله إعادة تحديد الإطار الذي سيشمل الأمن الأوروبي ككل.

كما طرحت أسئلة عن الأدوار المحتملة للمنظمات الأمنية الأخرى القائمة في أوروبا أمثال الاتحاد الأوروبي الغربي (WEU) ومؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا (CSCE). وجرت مناقشات أيضا داخل الاتحاد الأوروبي (EU) من أجل توسيع عضويته بحيث تضم دو لا في شرق أوروبا. ومهما كان طموح هذه المساعي بعيد المنال، ومهما كان مدى الفشل في تحقيق نظام أوروبي ودولي جديد، فإنّ نهاية الحرب الباردة فرضت وضع هذه الأسئلة على جدول الأعمال التي ينبغي التصدي لها (راجع الفصل .(٢)

وباختصار، فقد شهدت نهاية الحرب الباردة تغيرا جذريا على مستوى النظام السائد، وعلى مستوى الدول \_ الأمم وداخل المنظمات الدولية.

وقبل الخوض في أسباب تلك التحولات ونتائجها، يجب إيراد نقطتين أوليتين. الأولى تتعلَّق بما نعنيه بمصطلح "الحرب الباردة"، حيث إن هذا المصطلح استخدم بمعنيين متمايزين:

١- أولا، بمعنى ضيق يشير إلى السنوات بين ظهور مبدأ ترومان (١٩٤٧) وفترة السخونة في المواجهات أيام خروتشوف في منتصف خمسينيات القرن العشرين، حين قام عداء مستحكم بين القوتين العظميين. كما استخدم مصطلح الحرب الباردة ليشير إلى العداء العلني خلال تلك السنوات، والذي برز ثانية \_ على سبيل المثال \_ خلال سنوات رئاسة كيندي والفترة الرئاسية الأولى لريغان.

ويشير هذا المصطلح إلى نوع معين من السلوك، يتصف بالمواجهة الأيديولوجية المكشوفة. وقد تناوبت فترات الحرب الباردة تلك مع فترات "الوفاق" (١٩٥٣-٢٠، ١٩٦٩ -٧٥، ١٩٨٥ -٨٩)، والتي كانت المفاوضات ومساعي تخفيف حدة التوتر خلالها من الأمور الراسخة في برامج عمل المعنيين من كلا الطرفين.

٢ ـ والمعنى الثاني لمصطلح الحرب الباردة، وهو المعنى الذي نعتمده هنا، يشير إلى بنية العلاقات بين الشرق والغرب أكثر ممّا يشير إلى السلوك ضمن مسار هذه العلاقات. ومن حيث استمرار العناصر الرئيسية لتلك البنية طوال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، فإن مصطلح الحرب الباردة يشمل كل الفترة من أو اخر أربعينيات القرن العشرين إلى أواخر ثمانينياته.

110 مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع

ومن هذا المنظور فإن "الوفاق" يعتبر جزءا من الحرب الباردة لا شأنا خارجا عنها، من حيث إنه في حين كان هناك تغير سلوكي خلال فترات الوفاق فقد بقيت البنية الأساسية للعلاقات الأمريكية \_ السوفيتية ثابتة من دون تغير. ولذلك فحين نتحدث عن نهاية الك الوضع البنيوي الذي تأطر ضمن حدود التتافس السياسي والعسكري بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، والعداء الأبيولوجي بين الشيوعية والرأسمالية، وانقسام أوروبا وتعاظم نطاق الصراع من المركز إلى أطراف النظام الدولي.

والنقطة الأولية الثانية تتعلق بارتباط انهبار الشيوعية بنهاية الحرب الباردة. ظاهريا يعتبر هذان الحدثان أمرا واحدا. فقد انتهت المهاراة العظمى في الصراع الأمريكي لسوفيتي حين تخلّى أحد الخصمين عن الاستمرار في القتال. وصحيح أن انهيار الشيوعية كان السبب المباشر في انتهاء الحرب الباردة، لكن من الخطأ أن يضر ذلك كليا من هذا المنظور.

وسنحلُّل فيما يلى نهاية الحرب الباردة بالإشارة إلى ثلاث مجموعات من العوامل:

- (1) التطور ات داخل الكتلة السوفيتية.
- (٢) العناصر الخارجية الفاعلة المتجسدة في السياسات الغربية تجاه الكثلة السوفيتية.
  - (٣) الوضع النسبي المتغير للكتلة السوفيتية بالنسبة إلى الغرب.

وسنتبع ذلك بمناقشة للنتائج الفورية لنهاية الحرب الباردة على صعيد العالم ككل. ونختتم الفصل ببعض الأفكار التي لا بدّ من أن تكون غير نهائية عن آفاق مستقبلية محتملة.

## النقاط الرئيسية

- كانت نهاية الحرب الباردة نقطة تحول تاريخية كبرى إذا قيست بالتغيرات التي
   حدثت في النظام الدولي والدولة ــ الأمة والمنظمات الدولية.
- يمكن استخدام مصطلح "الحرب الباردة" لمرتشارة إلى كل من السمات السلوكية للعلاقات الأمريكية \_ السوفيتية التي اعتراها التذبذب خلال الفترة ما بين عام 1940 - ١٩٨٩، وإلى البنية الأساسية لتلك العلاقات وهي البنية التي ظلت ثابئة.

- العناصر البنيوية الرئيسية للحرب الباردة عناصر منافسة سياسية وعسكرية (نووية قبل كل شيء) بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وصراع أيديولوجي بين الرأسمالية والشيوعية وانقسام أوروبا وتوسع نطاق الصراع بين القوتين العظميين ليشمل دول "العالم الثالث".
- انهيار الشيوعية يعتبر السبب الأقرب في انتهاء الحرب الباردة، لكنه لا يفسر لنا
   جميع جوانب التحول في السياسة الدولية منذ عام ١٩٨٩.

# العوامل الداخلية: انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي

## External Factors: Relations with the United States

## مشكلات بنيوية في النظام السوفيتي

## Structural Problems in the Soviet System

من بين أبرز السمات في انهيار الشيوعية هي فجائيته. إذ كان مفاجأة للخبراء الغربيين في شؤون الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية بقدر ما كان مفاجأة للزعماء السياسيين والجماهير العادية.

وكان أحد الخبراء الغربيين المختص بالشؤون السوفيتيية الذي تمثل آراؤه قطاعا لا بأس به من المفكرين، قد كتب في دراسة نشرت عام ١٩٨٦ "أنه من غير المحتمل أن تكون الدولة (السوفيتية) الآن، أوستكون في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، تواجه خطر التفكك الاجتماعي أو السياسي. ولهذا علينا أن ندرس العوامل التي جعلت النظام هناك مستقرا في فترة ما بعد ستالين، والتي لا تزال تعمل بفاعلية في الوقت الحاضر" (Bialer 1986:19).

إنّ التغيير الثوري بطبيعته ينطوي على عنصر كبير من الأمور التي لا يمكن أن تكون في الحسبان. فالخمود المؤسساتي والتقاليد الاجتماعية والعادة السيكولوجية من الأمور التي تجعل في مقدور الأنظمة أن تحتفظ بمظاهرها الخارجية إلى ما بعد وقت طويل من بدء تحلّلها من الداخل. وربّما ظلّ أكثر رصد عام لأسباب الثورة إفادة لنا هو ما لاحظه الفيلسوف السياسي الفرنسي Alexis de Tocqueville حين قال: إنّ الثورة لا تقوم حين تكون الأنظمة الديكتاتورية في أوج بطشها، بل حين تسعى إلى إصلاح ذاتها.

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع ١٨٧

القديمة تناز لات سياسية لخصومها، وبفعلها هذا تفتّت بيدها أسس قوتها وسلطتها. ويعتبر هذا النموذج، على عموميته، نقطة انطلاق جيدة للتعرف على أسلوب يمكننا من فهم الفترة للثورية الذي قضاها ميخائيل غورباتشوف في السلطة.

لقد كان ارتقاء غور باتشوف إلى سدة الرئاسة في الاتحاد السوفيتي في شهر مارس من عام ١٩٨٥ في حدّ ذاته حدثًا ذا مغزى كبير. كان غورباتشوف أول أمين عام للحزب الشيوعي السوفيتي يصل سن الرشد بعد الحرب العالمية الثانية. ولم تكن له خبرة جيدة يعهد ستالين، ولم يكن مدينا بالفضل لتراث ستالين من سابقيه. وكان قد عين في المكتب السياسي (Politburo) الحاكم في فترة قريبة العهد عام ١٩٧٨ وقبيل نهاية حقبة الركود في عهد بريجينيف. وحين دفع غورباتشوف بدفقة من الحيوية الجديدة في أوصال النظام السوفيتي بوصفه أحد الأشخاص الذين كانوا يمثلون الطبقة الصاعدة من السياسيين الممتهنين المثقفين، فقد كان يجسد بذلك التباين الكبير بين طبقته تلك وبين مجموعة الزعماء المسنين والجامدين فكريا التي كانت تسود أيام بريجنيف. ولم يرتق غورباتشوف إلى السلطة فور وفاة بريجنيف. ففي أعقاب وفاته عام ١٩٨٢ جاءت فترة لم يعرف الاتحاد السوفيتي فيها حاكما فعليا على رأس السلطة العليا التي شهدت تعيين يوري آندر ويوف أو لا، ومن ثم كونستانتين تشيرنينكو ثانيا، وكلاهما وافته المنية خلال وجوده في السلطة لما يزيد قليلا على العام الواحد. وقد مكّن رحيل الحرس القديم، إضافة إلى رسوخ قاعدة السلطة من المنادين بالتغيير المساندة لغور باتشوف، من أن يجرى تنقلات كبيرة في أفراد الدوائر المختلفة، الأمر الذي ترك انطباعا بأنّ غورباتشوف يستهل حقبة جديدة من تاريخ السوفييت.

ومن الأهمية بمكان أن ندرك مع ذلك بأنّه لم يكن في نيّته تفكيك أوصال الاتحاد السوفيتي. فعقيدته السياسية الذائعة Perestroika (إعادة البناء) (١٩٨٨) تعارض الستالينية بشدة، لكنها لا تعارض الاشتراكية. فقد كتب يقول!" أنه من خلال Perestroika (الاهتاح) ستكتسب أفكار الاشتراكية زخما جديدا وسيتم هذا بالعودة إلى أفكار لينين الذي "لا يزال حيّا في عقول ملايين الذاس وقاربهم" (Gorbachev 1988:131;25).

والواقع أنّ الإحساس بالتجديد الذي بعثه غورباتشوف لم يكن على ما يبدو يشير إلى انتهاء الحرب الباردة؛ بل على العكس من ذلك فقد خلّف لدى الكثير من اليمينيين في الولايات المتحدة شعورا بأنّ الاتحاد السوفيتي إذا تجدّد عزمه فسيشكل تحديا أمام الغرب أشد ممّا كان عليه في عهد الزعامة القديمة المتصلبة.

فكيف لنا إذن أن نفسر التحول الذي حدث في السنوات القليلة اللاحقة؟ قد يكون من المفيد لنا أن نميز ببن نوعين من الأسباب وراء ذلك: قصيرة الأمد وبعيدة الأمد. وكانت المشكلة الرئيسية البعيدة الأمد مشكلة اقتصادية، مع أنها كانت لها جذور سياسية، من حيث إنّ السياسات والممارسات الاقتصادية كانت تمليها الأيديولوجيا السياسية. وقد أقحمت نقاط الضعف في هيكلية النظام الاقتصادي الموجه سلطويا والذي كان يعتمد على التخطيط الرسمي المركزي المتصلب حيث يكافأ الإنتاج الإجمالي للبضائع وليس الإنتاجية بشكل عام، وأوجد إحباطات بدلا من الحوافز للتشجيع على الإبداع في مجالي الإدارة وأساليب الإنتاج.

وبدلا من مراعاة العلاقة بين العرض والطلب بالنسبة إلى المستهلكين وحسب قوانين السوق، كان مركز القرار الرسمي منذ عشرينيات القرن العشرين هو الذي يملي على المؤسسات المعنية نوع البضائع التي ينبغي إنتاجها ويحدد أيضا أسعارها وفق أولويات تتدرج حتى إنتاج الآلات الصناعية الثقيلة من منظور دفع الاقتصاد السوفيتي بالقرة إلى الدخول في القرن العشرين.

وقد نجح هذا الأسلوب نظريا إلى حد ما؛ إذ ترجع قدرة الاتحاد السوفيتي على الصمود أمام الهجوم الألماني عام ١٩٤١ وهزيمة "الرابخ الثالث" في نهاية الأمر، بدرجة كبيرة إلى الوتيرة الصارمة التي دفع بها ستالين الاقتصاد السوفيتي والشعب السوفيتي في ثلاثينيات القرن العشرين.

وجاء ذلك الفوز بعد دفع تكاليف بشرية هائلة وكلفة ترسيخ الأولوية للصناعة الثقيلة في إطار الفكر الاقتصادي السوفيتي إلى درجة تتجاوز بكثير مستوى الحاجات العملية والنفعية العادية. وقد وصل الاتحاد السوفيتي إلى تلك النقطة خلال سبعينيات القرن العشرين حين اكتسحت الثورة التكنولوجية في الأتملة وإنتاج الحواسب الالكترونية الغرب لكنّها تجاوزت الاتحاد السوفيتي فيما عدا القطاع العسكري.

وحتَّى في هذا القطاع وجد الاتحاد السوفيتي من الصنعب عليه أن يواكب الغرب في تقدمه ضمن هذا المجال (Dibb 1988:266). يضاف إلى ذلك أن الزراعة السوفيتية كانت قطاعا يوصم بالضعف من قطاعات الاقتصاد السوفيتي. ففي قطاع الزراعة، كما في قطاع الصناعة، أدّى التخطيط المركزي إلى خنق الإنتاجية وتشجيع الممارسات التي تعوزها المرونة.

## الحقل ٥-١ التغيير في الاتحاد السوفيتي

١٩٨٥ مارس إثر وفاة كونستانتين تشير نينكو، أصبح ميخائيل غور بالتشوف أمينا عاما
 للحزب الشيوعي السوفيتي.

١٩٨٧ غور باتشوف ينشر كتابه المعنون Perestroika.

۱۹۸۸ ليريل الاتحاد السوفيتي يتعهّد بسحب قواته من أفغانستان بحلول شهر فير اير ۱۹۸۸ براي الاتحاد السوفيتي ۱۹۸۹ وفي أكتوبر من ذلك العام يصبح غورباتشوف رئيسا لملاتحاد السوفيتي بدلا من أندريه غروميكو.

١٩٨٩ مارس إجراء اقتراع لانتخاب أعضاء "مؤتمر نواب الشعب".

١٩٩٠ مارس مجلس نواب الشعب يلغي الدور القائد للحزب الشيوعي؛ وليتوانيا تعلن
 الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي.

١٩٩١ أغسطس انقلاب ضد غورباتشوف.

١٩٩١ ديسمبر زوال الاتحاد السوفيتي ونشوء "رابطة الدول المستقلة".

تلك المشكلات كانت في صلب النظام وقديمة العهد. وإذا كان الأمر كذلك، فكيف تسنى لملاتحاد السوفيتي أن يظل قائما طوال تلك السنوات، ولماذا أصبحت تلك المشكلات خطير 3 في ثمانينيات القرن العشرين؟

وفي الإجابة عن هذين التساؤلين ثمة عناصر سياسية إضافة إلى العناصر الاقتصادية. فقد كان ذلك البقاء ممكنا من الناحية الاقتصادية لأن الاقتصاد السوفيتي، كما ذكرنا آنفا، كان أداؤه جيدا في مجالات معينة كإنتاج الآلات الصناعية التقيلة والعتاد العسركري. كما كان لدى البلاد احتياطي كبير من النقط تمكّن الاتحاد السوفيتي من بيعه لقاء الحصول على العملات الصعبة.

أمّا من الناحية السياسية فقد أسهمت سياسة فرض النظام الصارم وممارسة القمع التي انتهجها الحزب الشيوعي في خنق المعارضة والانشقاق، كما أسهمت من الناحية الإيجابية في نشر أجواء من التصحية الجماعية كالتي تدعو إليها الحكومات في زمن

الحرب. والواقع أنّه يمكننا وصف النظام الاقتصادي السوفيتي بأنّه اقتصاد حرب من حيث الجوهر.

أمّا فيما يتعلق بالأسباب التي جعلت الأرضاع خطرة في ثمانينات القرن العشرين من الناحية الاقتصادية، كما عرفنا، فإنّ إخفاق السوفيت في تحديث اقتصادهم بمواكبة الغرب كانت له أهمية بالغة. كما أنّ الانخفاض الخطر في حجم إنتاج المحاصيل الزراعية أواخر سبعينيات ذلك القرن والتباطؤ في الإنتاج ضمن قطاعات صناعية مهمة أديا إلى إيجاد مناخ عام من الركود الاقتصادي. وبدأت تروج في الغرب أيضا تقارير أوائل ثمانينيات القرن عن تدهور في مستويات الصحة العامة في الاتحاد المسوفيتي ، وارتفاع في معدلات الوفيات عموما، ووفيات الأطفال أيضا هناك. (Hobsbawm 1994:472)

The Effects of Gorbachev's Reforms:

نتائج إصلاحات غورباتشوف:

# الانفتاح وإعادة التنظيم السياسي Glasnost and Political Restructuring

وعلى أي حال، فحدًى تلك المشكلات كان يمكن ألا تكون خطرة بالنظر لقدرة النظر القدرة النظام السوفيتي على دعم نفسه ذاتيا على الرغم من المعيقات. لكنها انقلبت من مشكلات في النظام إلى أزمات فيه بسبب مبادرات معينة طرحها غورباتشوف. وكانت أولى تلك المبادرات قراره بالسماح بنشر المعلومات عن حقائق الحياة السوفيتية (وهو ما عرف بسياسة Glasnost أو "الانفتاج")، وكانت المبادرتان الثانية والثالثة هما إعادة المتنظيم السياسي والاقتصادي (وهو ما عرف بسياسة Perestroika أو "إعادة البناء"). وكانت عناصر من هذه البرامج الإصلاحية موجودة في المساعي المماثلة السابقة في الاتحاد السوفيتي، خلال عهد خروتشوف على سبيل المثال. وإذا كان هناك عنصر واحد يميز المؤب غورباتشوف عن أسلوب سابقيه فقد كان ذلك العنصر يتجسد في اعتقاده بأن الرضي والموافقة، لا الإكراء والإجبار، هما اللذان ينبغي أن تسير على هديهما، قدر المستطاع، عملية تحقيق تلك التغييرات.

الحقل ٥ - ٢ الأسباب الداخلية لانهيار الشيوعية السوفيتية

الأسياب البعيدة المدى:

نقاط ضعف في بنية الاقتصاد، منها:

نظام تخطيط مركزي صارم غير مرن.

عجز عن التحديث.

انعدام الكفاءة والحوافز في حقل الإنتاج الزراعي.

# الأسباب قصيرة المدى:

الركود الاقتصادي في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين.

محاصيل زراعية ضئيلة في أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات ذلك القرن. إصلاحات غورباتشوف السياسية والاقتصادية.

وكانت مبادرة Glasnost، بمعنى ما، صدى التقليد الشيوعي القديم على صعيد النقد الذاتي المعمّم على نطاق واسع. وكان الفارق بين ذلك التقليد وأسلوب غورباتشوف هو أن Glasnost نبذت بقدر أكبر المستوى القديم من الممارسة وفق طقوس محضة، وتحررت بقدر أكبر من القيود التي كانت تحيط بها وانفتحت بقدر أكبر من الأشكال المألوفة للنقد الذاتي الذي كان يدور على صفحات جريدة البرافدا والنشرات الحزبية المماثلة.

وسرعان ما تجاوزت Glasnost الأطرّ المرسومة لها بفضل استهدافها النقاء والتطهير لا التدمير، وبأن تكون وسيلة لكسب التأييد الشعبي لإصلاحات غورباتشوف لا أن تكون مطية لمهاجمة النظام نفسه. لكن سرعان ما أخذت السيطرة على الرأي العام تفلت من قبضة غورباتشوف أيضا حين أخذت إصلاحاته تخفف إحكام السيطرة على الصحافة والإذاعة والتلغزة والسينما.

(والواقع أن المرء لم يكن في وسعه التحدث عن شيء اسمه الرأي العام في الاتحاد السوفيتي إلا الآن). ومنحت حرية التعبير عن الرأي صوتا مسموعا لأولئك الذين كانوا يعارضون غورباتشوف ولأولئك الذين كانوا يريدون أن تمضي الإصلاحات إلى حد البعد ويوتيرة أسرع مما كان غورباتشوف نفسه يفعل. ومع أن سياسة "الاتفتاح" لم تؤذ في حد ذاتها إلى نشوء أحزاب معارضة، إلا أنّ منطقها الكامن وراء مفهومها الانفتاحي أذى في النهاية إلى القضاء على المبدأ الأساسي الذي كان يستند إليه الحزب الشيوعي السوفيتي في الحفاظ على دوره القيادي.

وعلى الرغم من أنّ الوضع المتميز للحزب الذي كانت تضمنه المادة السادسة من الدستور السوفيتي ، لم يلغ حتّى عام ١٩٩٠ فقد أنّت سلسلة من الإصلاحات التي وصلت ذروتها بالتغييرات الكبرى المقترحة في المؤتمر التاسع عشر للحزب (الشيوعي السوفيتي) المنعقد في يونيو عام ١٩٨٨، إلى إحداث تحول جذري في ميزان القوى السياسية داخل الدولة السوفيتية, وربّما كان من الأصدق أن نقول: إنّ غورباتشوف بإصلاحاته تلك كان يقرّ بوجود مجتمع مدنسي كان في طور التشكل ومتميز عن مصلحة كل من الحزب الشيوعي والحكومة.

وكان الاقتراح الرئيسي لغورياتشوف هو إحداث مجلس تشريعي (نيابي) جديد يخصيص ما لا يزيد على ثلث مقاعده للحزب الشيوعي ومنظماته. وينتخب باقي أعضاء المؤتمر نواب الشعب"، وهو الاسم الجديد للبرلمان السوفيتي، بشكل مباشر على أساس الاختيار الشعبي.

وبسرعة خارقة ودفعة واحدة تحول النظام السياسي إثر انتخابات عام ١٩٨٩، وذلك بدخول أعداد هائلة من مشاركين جدد إلى الحياة العامة وكانت نسبة كبيرة منهم لا ترتبط بأي التزام تجاه الحزب الشيوعي، والواقع أن أعدادا هائلة من المرشحين الشيوعيين هزمت في تلك الانتخابات. ووصف الاجتماع الأول الذي عقده "مؤتمر نواب الشعب" في مايو ١٩٨٩ بأنه "أكبر الأحداث جللا في الاتحاد السوفيتي منذ ثورة عام ١٩١٧. ففيه ثارت "عاصفة من النقاش الحر أطاحت بكل المحظورات الشيوعية السعوفة" (Roxburgh 1991:135).

وكان العنصر البارز الآخر في إعادة البناء السياسي إنشاء نظام من الرئاسة التنفيذية، وهو منصب أصر عورباتشوف على أن يسمح له باعتلائه دونما معارض. كان هدفه في ذلك أن يحتفظ بقبضته في توجيه مسارات التغيير، لكن لم يكن مناص من أن ينتبه منتقدوه، وحتى بعض مؤيديه، إلى التناقض في تصرف زعيم يعظ بوجوب إحلال الديمقراطية، ويدّعي في الوقت ذاته لنفسه الحق في أن يتعالى عليها. لكن سعي غورباتشوف إلى إحلال الإصلاحات من القمة فنازلا، من الناحية الجدلية، وعلى الرغم من أن منافعها تعود عليها أيضا، قد تم على الطريقة الروسية/السوفينية، ويمكننا أن نتفهم ذلك في بلد كان عرضة لتكاثر الانشقاق فيه.

وقد أدّى تآكل سلطة الحزب الشيوعي الذي كان يضم فصائل الشعب وطاقاته إلى تحويل طبيعة القوى المحركة لدى المؤسسات السياسية في مركز السلطة إلى مسار آخر لكنها هددت أيضا بنية الاتحاد السوفيتي ذاته وتماسكه.

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع ١٩٣

## The Collapse of the Soviet Empire

# انهيار الإمبراطورية السوفيتية

كان الاتحاد السوفيتي بأعراقه المتعدة ولغاته المتعدة التي تضمها خمس عشرة جمهورية "ذلت استقلال ذاتي" والعديد من الوحدات الفرعية داخل كل جمهورية، يشكل امبر اطورية إلا بالاسم، وكانت تحمي ذلك الكيان من انفراط عقده مؤسسات مركزية قوية وضغوط من أجل الالتزام الإيديولوجي والتهديد المائل دوما باستخدام القوة. وكان للحزب الشيوعي دور رئيس في كل من تلك الميادين، وقد أدى تآكل سلطته إلى إطلاق العنان للتعبير عن تطلعات الشعب إلى الحرية التي كانت تقمع، لكنها لم تمت، خلال سبعين عاما من الحكم السوفيتي.

وجاءت المطالبة بالاستقلال من دول البلطيق بخاصة وهي: إستونيا ولاتغيا وليتوانيا ومن ثم جورجيا، غير أنّ القدوة التي مثّلتها تلك الدول كانت مثلا يحتذى بالنسبة إلى جميع الجمهوريات السوفيتية الأخرى فعليا. وقد نشب صراع أكثر تعقيدا ودموية في جمهورية أذربيجان نجم عن رغبة الأرمن في ضم إقليم ناغورنوكاراباخ (وهو إقليم أرمني داخل أراضي أذربيجان وتحت إدارتها) إلى جمهورية أرمينية. السوفيتية.

## الحقل ٥ -٣ أسس سياستي غلاسنوست وبيريسترويكا

أسس سياسة Glasnost (الانفتاح)

تشجيع مبدأ حرية النقد.

تخفيف القيود عن وسائل الإعلام والنشر.

حرية العبادة.

أسس سياسة Perestroika (اعادة البناء)

برلمان (مجلس تشريعي) جديد، ينتخب ثلثا أعضائه على أساس الاختيار الشعبي (أي السماح بانتخاب أعضاء غير شيو عيين).

إحداث نظام رئاسة تنفيذية.

إلغاء "الدور القائد" للحزب الشبوعي.

"قانون المشاريع" الذي يسمح لإدارات مشاريع الدولة ببيع جزء من منتجاتها في السوق الحرة.

قانون "المشاريع المشتركة" الذي يسمح للشركات الأجنبية بتملك مؤسسات تجارية سوفييتية.

ولكي نفهم خلفيات انهيار الحكم السوفيتي نورد نقطتين مهمتين في هذا السياق:

- ١. من الواضح أن "مسألة الجنسيات" كانت قضية مهملة تماما في سياسة ميخائيل غورباتشوف، فمن الواضح أنه لم يكن متعاطفا مع مطالب أبنائها، كما أنه على الرغم من حرصه على التمسك بمصداقيته باعتبار أنّه ليبرالي حين ادعى بأنّ المحاولات التي استخدم فيها عنف أشد لقمع الحركات القومية في الجمهوريات قد جرت دون أوامره، فقد أصر على أن موسكو لا تستطيع أن توافق على انفصال أي من الجمهوريات عنها.
- ٢. لكن غورباتشوف، حين واجه واقع الأعمال الانفصالية (وأبرزها ما أقدمت عليه جمهوريات البلطيق) لم يرغب عمليا في استخدام القوة القصوى للطاقات العسكرية السوفيتية لقمع تلك الإجراءات. وكانت النتيجة أن نجح في أن يبعد عنه كلا من الليبراليين الذين كانوا يرون بأنّ روسيا لا ينبغي لها أن تقف في طريق حركات الاستقلال، والمحافظين الذين اعتبروا تتازلاته للحركات القومية خيانة لوحدة أراضي الاتحاد السوفيتي وتماسكه.

وخلال عام ١٩٩٠ و ١٩٩١ تبذب غورباتشوف في محاولاته لإرضاء كل من المحافظين والليبراليين. فقد وعد المحافظين بقمع الحركات القومية باستخدام القوة، وعندما تأرجح في اتجاه الليبراليين أوائل عام ١٩٩١ أعلن عن اقتراح بعقد "معاهدة اتحاد" جديدة من شأنها أن تحيل السلطات بدرجة كبيرة إلى الجمهوريات السوفيتية. وكانت تلك هي الخطوة التي استثارت المحافظين ودفعتهم إلى القيام بانقلابهم صده في شهر أغسطس من عام ١٩٩١، واحتجازه أياما عدة في شبه جزيرة القرم، في حين تحدى بوريس يلتسين الاثقلابيين في موسكو، وأرسى بذلك أساس وظيفته المقبلة كرئيس لروسيا فيما بعد. ولم يؤذ فشل الانقلاب، بعكس آمال غورباتشوف وتوقعاته، إلى استعادته منصبه ومكانته في أعين الشعب السوفيتي لأسباب عدة لم يكن أقلها الشعور بأنّ ميل غورباتشوف نحو اليمين

أسهم في جعل ذلك الانقلاب ممكن الحدوث. يضاف إلى هذا أن غورباتشوف لم يكن يدرك مدى تحرك الرأي العام بتحريض من الحركة التي كان أطلقها ودفع مسيرتها.

ومضى غورباتشوف في مؤتمر صحافي عقده لدى عودته إلى موسكو بعد الانقلاب في الدفاع عن الحزب الشيوعي، وبدا بوضوح أنه رجل الأمس الذي لا يدرك مدى التغيير الذي حدث. ففي غضون أشهر قليلة أعقب انتشار فكر البيريسترويكا والمتحرك القومي تفكك الاتحاد السوفيتي وقيام كيان مهلهل مكانه يدعى "رابطة الدول المستقلة".

#### **Economic Restructuring**

## اعادة البناء الاقتصادي

لا يمكن فصل إعادة البناء الاقتصادي، بمعنى ما، عن الشؤون السياسة لأن الاقتصاد في إطار النظام السوفيتي، كما أشرنا آنفا، شأنه شأن مجالات الحياة جميعا، كان يخضع لمنطق سياسي مشتق من الأيديولوجية السائدة. ومع هذا كانت المبادرات الاقتصادية مهمة في حدّ ذاتها أيام غورباتشوف من حيث إنّ هدفها كان محصورا بالضبط في إحداث فصل بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي أو السير إلى مسافة ما في هذا الاتجاه. وقد بدأت التغييرات الحقيقية في عام ١٩٧٨ بإضفاء الوضع القانوني (ضمن نطاقات محددة بوضوح) على امتلاك المزارع الخاصة والتعاونيات التجارية، وبعد ذلك بسنة من متجات مشاريعهم في السوق الحرة بدلا من إجبارهم، كما كانت الحال في السابق، على ببع نلك المنتجات بأجمعها للحكومة (17-11-1992).

وفي تلك الإجراءات كلها كان هناك تحرك جزئي في اتجاه السوق الحرة أو بعبارة ادقى كانت هناك محاولة لجسر الفجوة بين الاقتصاد الموجه والخانق والنظام الاقتصادي الذي يتبع توجهات السوق الحرة مع ما ينطوي عليه ذلك من حوافز. وفي مجال السياسة الاقتصادية الخارجية سمح قانون جديد في شأن "المشاريع المشتركة" الشركات الأجنبية بتملك مؤسسات اقتصادية داخل الاتحاد السوفيتي (بنسبة 23% في البداية، ثم جرى تعديل القانون عام 199 المتصبح النسبة 01%. ويعتبر هذا ابتداعا هائلا بالنسبة لاقتصاد كان يبعي عموما إلى عزل نفسه عن النظام الرأسمالي، فمثل هذا النشاط التجاري كان يجري

في السابق مع الغرب تحت إشراف صارم من قبل وزارة التجارة الخارجية. والآن أصبح في السابق مع الشركات أن نتصرف بحرية (Hough 1988:66-72).

غير أنّ نتائج هذه التغييرات الاقتصادية كانت كارثة. فقد نجحت الإصلاحات في اجتثاث أسس النظام القديم، لكنها لم تتجح في أن تحل محله آلية اقتصادية عملية. فقد توقّف العمل على مسترى تخطيط الدولة ولم يستبدل بآلية تخصع لتوجهات السوق الحرة وتعمل بكفاءة تامة، كما أن مستويات الأسعار لم تكن ثابتة وكان بعضها يمثل مدخلات الإعانات الحكومية والبعض الآخر يسير وفق قدرة المستهلكين على الدفع. وكانت حصيلة خمس سنوات من اتباع سياستي بيريمنترويكا وغلاسنوست انتشار التضخم والنقص في تراقر السلع والتدهور في الإنتاج.

ويمكننا أن نضيف إلى هذا ارتفاعا في معدلات ارتكاب الجرائم والشعور بتفشي الفوضى الاجتماعية وانطباعا عاما بعدم الاطمئنان تجاه المستقبل. وحين ترك غورباتشوف منصبه في عام ١٩٩١ كان الكثير من الابتهاج الذي رافق التحرر من القمع الشيوعي قد تلاشى وربّما ثبت أن ما لا مناص منه هو أن هدم البناء كان أسهل من إعادة البناء.

# النقاط الرئيسية

- الطريقة المفاجئة التي انهار بها النظام الشيوعي (في الاتحاد السوفيتي) دحض
   تتبؤات الخبراء.
- كان وصول غورباتشوف إلى السلطة بمثابة نذير ببروز جيل جديد على مستوى
   القيادة السوفيتية رغم أنه ألمح في وقت سابق إلى أنه سيكسر القالب السياسي
   السوفيتي.
- عانى الاتحاد السوفيتي من مشكلات اقتصادية تعزى إلى النظام القائم وتفاقمت في ثمانينيات القرن العشرين جراء مشكلات المحاصيل الشحيحة والإخفاق في مواجهة التحديات التي فرضتها ثورة الحواسيب.

- بدأت سياسة Glasnost (الانفتاح) بتخفيف القيود على الرقابة، الأمر الذي كان غورباتشوف يأمل أن يشرف بنفسه على العملية التي تحقق ذلك، اكن العملية انزلقت من قبضته مع بروز شيء يقارب الرأي العام الحقيقي إلى الوجود.
- أدّى اجتماع سياستي الانفتاح وإعادة البناء إلى نسف الدور التقليدي للحزب
   الشيوعي ومن ثم إلى انهيار الاتحاد السوفيتي ذاته الذي تفكك بنهاية عام ١٩٩١
   إلى دول مستقلة منفصلة.
- نتج عن إعادة البناء الاقتصادي إزالة الأساس الفكري الذي كان يستند إليه النظام
   القديم، لكن من دون أن تحل محله آلية اقتصادية جديدة و عملية.

# انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية

## The Collapse of Communism in Eastern Europe

كان انهيار الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية، الذي تجسد في أبرز مظاهره بتحطيم جدار برلين في نوفمبر من عام ١٩٨٩، مرتبطا بشكل وثيق بالأحداث التي جرت في الاتحاد السوفيتي، لكن كانت له أيضا جذوره الخاصة. فخبرة دول أوروبا الشرقية بالشيوعية لم تتجاوز أربعين عاما في حين خضع الاتحاد السوفيتي للحكم الشيوعي سبعين عاما.

وفي جميع الحالات، ما عدا يوغسلافيا، كان النظام الشيوعي قد فرض فرضا على تلك الدول ولم يتح لها اختياره بنفسها. وأظهرت السرعة المفاجئة التي انهارت بها الشيوعية في دول أوروبا الشرقية، والمسلاسة النسبية التي تمكن بها مواطنو هذه الدول من نفض تراث وعادات استمرت أربعين سنة، أن تلك العادات لم تكن سوى مظاهر خارجية ليست لها جذور. وكان من القوى المؤثرة التي أبقت على تلك العادات منذ أوالحر أربعينيات القرن العشرين، التهديد السوفيتي بالتدخل لفرض الالتزام بالنظام الشيوعي الصارم في حال انحرفت شعوب أوروبا الشرقية عن الصراط الذي حددته موسكو لهم. ومن هنا ينبغي أن نشرح في هذا الصدد أمرين اثنين:

- ١. مصادر معارضة للحكم الشيوعي في أوروبا الشرقية.
- قرار الاتحاد السوفيتي بعدم التدخل لكبح الانتفاضة التي حدثت في تلك المنطقة خلال فصلى الصيف والخريف من عام ١٩٨٩.

مركز الخليج للأبحاث

# تراث الاحتجاجات في أوروبا الشرقية

## The Legacy of Protest in Eastern Europe

في أعقاب فرض ستالين الحكم السوفيتي وتثبيته بالسياسة الحازمة والقاسية التي اتبعها بين عامي ١٩٤٧ و ١٩٥٣، أقرّ نيكيتا خروتشوف بمبدأ السبل المنفصلة إلى الاشتراكية، لكنه ربط تطبيق هذا المبدأ في نطاقات محددة صارمة. وكان هذا يعني في الواقع العملي أن موسكو ستتصرف بحزم ومن دون تنازلات في حال بدا أن النظام الاشتراكي وتماسك الكتلة السوفيتية ذاتها قد أصبحا في خطر، وذلك كما حدث في هنغاريا عام ١٩٥٦ وقد تم تبرير سحق الثورة في شهر أغسطس عام ١٩٦٨ في تشيكوسلوفاكيا على أساس مبدأ "السيادة المحدودة" لدول كتلة أوروبا الشرقية (الذي يعرف أيضا باسم مبدأ بريجينيف).

وحيث أمكن العثور على زعماء من أبناء دول أوروبا الشرقية لفرض إدادة موسكو على شعوب تلك الدول، كما جرى في بولندا عام ١٩٥٦ وكذلك عام ١٩٨٠ المهااء المهاد، فقد أمكن تلافي التدخل المباشر من الاتحاد السوفيتي. لكن حيث تمكن النظام الشيوعي أن يطور إصلاحات نابعة بوضوح وتميز من مصادر وطنية ضمن إلحار نظم ديكاتورية صارمة، كما جرى في كل من رومانيا وألبانيا، كانت موسكو على استعداد لأن تحتمل، أو على الاقل تقبل على مضمن، الابتعاد بدرجات متفاوتة عنها. وفي حال الابتعاد عن موسكو إلى حد الاتحياز نحو الصين في فترة الشقاق المتفاقم بين الاتحاد السوفيتي والصين. واحتفظت رومانيا في عهد تشاوشيسكر بعلاقة غامضة نوعا ما مع كل السوفيتي والصين. واحتفظت رومانيا في عهد تشاوشيسكر بعلاقة غامضة نوعا ما مع كل الاحتفاظ بالاستقلال السياسي والعسكري، ولكن ضمن إطار ارتباط واسع النطاق مع باقي من ول الكثاة. وباختصار، كانت الكتلة الشرقية أكثر تنوعا وأكثر هشاشة بطبيعة تركيبها دول الكثلة. وباختصار، كانت الكتلة الشرقية أكثر تنوعا وأكثر هشاشة بطبيعة تركيبها معنى كلمة "كتلة".

وقد يكون من الصعب، في سياق تفسير الأحداث التي جرت عام ١٩٨٩، أن نبالغ في تقدير أهمية الصعود اللاقت لنجم حركة التضامن في بولندا عام ١٩٨٠. لقد كانت بولندا دائما تتمتّم بوضع حساس بالنسبة إلى موسكر بسبب موضعها الاستراتيجي على

حدود الاتحاد السوفيتي من جهة، وبسبب التراث القديم من الكراهية بين البولنديين والمروس.

وكانت حركة التضامن تشكلت داخل أحواض السفن في ميناء غدائسك البولندي كو لحد من اتحادات العمال، وسرعان ما اكتسبت وضعا يقارب وضع هيئة سياسية مستقلة عن الحزب الشيوعي ويشكل أعضاؤها ثلث عدد الشعب البولندي. ودعت الحركة إلى إجراء استقتاء شعبي في شأن انضمام بولندا إلى عضوية "منظمة التجارة العالمية" وفي شأن مبدأ حكم الحزب الواحد في البلاد. وفي أجواء رنين أجراس الخطر الغاضبة في موسكو، لم يكن من الممكن تجنب التدخل العسكري السوفيتي في بولندا إلا بتنصيب زعيم جديد في سدة السلطة هناك هو الجنرال باروزيلسكي الذي كان على استعداد لتتفيذ رغبات موسكو بإعلائه فرض نظام الحكم العسكري، وحظر حركة التضامن.

غير أنّ الفارق بين ما جرى في بولندا وبين أحداث قمع المعارضة سابقا كان أن (حركة) التضامن تمكنت من الاستمرار، لا بل من زيادة قوتها أيضا حين لجأت إلى العمل السري خلال ثمانينيات القرن العشرين، في حين حملت الكنيسة الكاثوليكية لمواء المعارضة وفق الخطوط التي رسمتها حركة التضامن.

وبهذا تصاعدت وتيرة الانشقاق وتجاوزت نطاق المجموعات الصغيرة من المتقفين ما وراء حدود بولندا، وعلى الرغم من أنّ الأحداث لم تكن بذلك الخضم، ظهر أن الانشقاق كان له تاريخ وأنه لكتسب دفعة جديدة بفضل تطور منظمات كانت مهمتها مراقبة مدى التزام حكومات الكئلة الشرقية بالبنود الخاصة بحقوق الإنسان الواردة في التوصيات الصادرة عن "مؤتمر هاستكي الخاص بالأمن والتعاون في أوروبا" المنعقد عام ١٩٧٥. والمهم في هذا الصدد بشكل خاص هو قيام جماعة الميثاق ٧٧ في تشيكوسلوفاكيا.

وقامت جماعة مماثلة في موسكو نفسها. وعلى الرغم من الملاحقة المسعورة من قبل السلطات لتلك المنظمات وزج أعضائها في السجون وترحيلهم من بلادهم في بعض الحالات، فقد استرعت انتباها هائلا في الغرب وكان لها تأثير معنوي في حكومات الكتلة السوفينية. إذ أنّ تلك تلك المنظمات لم تكن تطالب بأكثر من أن تنفذ حكوماتها الوعود التي قطعتها على نفسها باخترام حقوق الإنسان بتوقيعها "اتفاقات هلسنكي". وبهذه الطريقة

أثبتت الاتفاقات الخاصة بالوفاق (détente) بين الشرق والغرب أنها كانت لها آثار خفية أساسية مهمة في الكتلة السوفيتية بفضل الخلفية الوفاقية التي أوجدتها على هذا الصعيد.

## الحقل ٥-٤ الثورات في أوروبا الشرقية

١٩٨٨ مايو استبدال يانوش كادار كأمين عام للحزب الشيوعي في هنغاريا.

١٩٨٩ يناير البرلمان الهنغاري يسمح بقيام أحزاب مستقلة في البلاد.

إبريل رفع الحظر المفروض على حركة التضامن في بولندا.

يونيو اكتساح مرشحي حركة التضامن الفوز بأصوات الناخبين في الانتخابات العامة. يوليو دعوة الجنرال ياروزياسكي حركة التضامن لتشكيل حكومة انتلافية.

سبتمبر هنغاريا تسمح للاجئين من المانيا الشرقية بالعبور من أراضيها إلى داخل النمسا. الكتوبر هنغاريا تتبنى دستورا بضمن إقامة نظام ديمقراطي جديد على أساس تعدد الأحزاب. الزعيم الألماني الشرقي إربك هونيكر يستقيل من منصبه الذي خلفه فيه ايغون كرينتس.

نوفمبر الثالث من الشهر: تشيكوسلوفاكيا تفتح حدودها للشرقيين الراغبين في الذهاب إلى الغرب. العاشر منه: تفكيك جدار برلين؛ واستقالة جيفكوف الأمين العام للحزب الشيوعي البلغاري من منصبه. الرابع والعشرون منه: استقالة القيادة التشيكوسلوفاكية جماعيا.

ديسمبر السادس من الشهر: استقالة الحكومة في ألمانيا الشرقية. الثاني والعشرون منه: الإطاحة بالزعيم تشاوشيسكو في رومانيا وإعدامه (يوم الخامس والعشرين من ذلك الشهر).

ويتبع هذه النقطة مباشرة الأثر النموذجي لسياستي غلامنوست وبيريسترويكا في الاتحداد السوفيتي ، الأمر الذي يعتبر ذا مغزى خطير في سياق تفسير التوقيت الذي انهارت فيه الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية. فبعد عام ١٩٨٥، ولاسيّما في بولندا وهنغاريا، وفي حين كان المنشقّون في أوروبا الشرقية يطالبون حكوماتهم بأنّ تقدم لمهم ما كان يعطيه غورباتشوف للشعب السوفيتي ــ لا بل إنهم طالبوا في الواقع بأكثر من ذلك

ـــ لم نكن قيادات أوروبا الشرقية نملك الأداة التي كان في وسعها دائما أن تعتمد عليها في الماضى، ألا وهى النهديد بالتدخل السوفيتي.

وفي منتصف عام ١٩٨٨ كانت المعارضة في هنغاريا قد أجبرت زعيم الحزب الشيوعي يانوش كادار على الاستقالة. وفي يناير من عام ١٩٨٩ أجبر الجنرال ياروزياسكي على رفع الحظر السياسي الذي كان فرضه على حركة التضامن وعلى إجراء انتخابات عامة في بولندا. وفي أعقاب تلك الانتخابات التي حقق فيها مرشحو التضامن فوزا حاسما، وجد الجنرال ياروزياسكي نفسه تحت ضغط الطلب من جورباتشوف كي يوافق على تشكيل حكومة بزعامة "التضامن" 155: 1990: 167; Dawisha 1990: 157

# غورباتشوف ونهاية مبدأ بريجينيف

## Gorbachev and the End of the Brezhnev Doctrine

لماذا تخلّى غورباتشوف عن مبدأ بريجينيف؟ لا شك في أن هناك أسبابا عديدة لذلك، غير أنّ أبرزها جميعا ربّما كان الإقرار بأنّ كبح جماح التغيير في أوروبا الشرقية سيكون متناقضا كليا مع الإصلاحات التي يجريها داخل الاتحاد السوفيتي. وكان غورباتشوف يدرك بأنّ مصداقيته داخل بلاده، والتي كانت هشة بما فيه الكفاية حين أخذ الاقتصاد السوفيتي بالتراجع، نتطلب أن يطرح سياسات مماثلة ضمن "الامبراطورية لداخلية" في الاتحاد السوفيتي، مع أنّ هناك شكا في ما إذا كان قد تنبأ بالأثر الذي قد يرعزع حكومات أوروبا الشرقية والناجم عن تغييرات كهذه. فإذا كان الإصلاح في الاتحاد السوفيتي جاء من القمة، في بدايته على الأقل، فقد كانت له في دول أوروبا الشرقية قاعدة شاعبية هددت على الفور القيادات الشيوعية وانبثق عنها وضع ثوري هناك.

ومن الأسباب الأخرى لإحجام غورباتشوف عن فرض مبدأ بريجينيف على دول أوروبا الشرقية هو أنه كشف كثيرا في خطبه وكتاباته عن تصوره القيام بيت أوروبي مشترك يضع حدًا لانقسام أوروبا. ومرة ثانية يتساءل الإنسان عمّا إذا كان غورباتشوف تتبّأ بأن يؤدي هذا أيضا في نهاية المطاف إلى وضع حد للأنظمة الشيوعية في أوروبا؛ ويرجّح أنّه تصور قيام نظام شيوعي جرى إصلاحه وإنعاشه وينهج سياسات معتدلة في نطاق رغبة أصيلة في تعايش سلمي مع الغرب، وتصور توسعا في التجارة مع الغرب

أيضا، وزيادة كبيرة في إبرام العقود بين القطبين على مختلف الصعد وفي جميع المحالات.

وفي أي حال، كان المنطق وراء موقف غورباتشوف الداعي إلى عدم التدخل هو الحول دون تحكم سوفيتي مباشر في عملية التغيير في دول أوروبا الشرقية.

إضافة إلى ذلك كانت هناك اعتبارات تتعلق بالسياسة الخارجية أيضا في سياق النتهاج سياسة "دعه يعمل" (laissez-faire) تجاه أوروبا الشرقية. وكان المبدأ السائد في الاتحاد السوفيتي آذاك هو مبدأ الحد من الإنفاق العام وخفضه بدلا من التورط في معامرات جديدة، بدليل الانسحاب من أفغانستان بعد التدخل العسكري فيها (١٩٧٩) وهو التدخل العقيم والباهظ التكاليف والذي واجه نقمة شعبية متز إيدة.

وتماشيا مع التفكير الجديد في ميدان السياسة الخارجية بشكل عام (وهو الذي نعالجه بتفصيل أكبر لاحقا) فقد استبعدت القيادة السوفيتية نمط السياسات العدوانية والتدخلية التي كانت الخط المنتهج خلال السنوات الأخيرة من حكم بريجينيف.

وأخيرا، لم يكن في وسع غورباتشوف أن يتوقع الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الغرب، وأن يتوصل معه إلى اتفاقات في شأن ترسانات الأسلحة وأن يحصل منه على شروط تجارية أفضل إذا وجد الغرب أن سياساته مؤيدة لقمع الحرية في دول أوروبا الشرقية.

في تلك الظروف تدهورت سلطة الحكومة في كل من بولندا وهنغاريا خلال الأشهر الأولى من عام ١٩٨٩ ومن ثمّ انهارت في دول أوروبا الشرقية جميعا بحلول نهاية ذلك العام. واستهل ذلك الانهيار بإزالة السياح الأمني بين النمسا وهنغاريا، الأمر الذي أتاح لذلاف من الألمان الشرقيين عبور الحدود في طريقهم إلى المانيا الغربية خلال شهر سبتمبر ١٩٨٩.

وفجأة تلاشى وهم الشيوعية الذي صمد بفضل وجود "الستار الحديدي" وذلك بتغاضي هنغاريا عن ذلك النسزوح من الشرق إلى الغرب. وثبت عقم الجهود التي بذلت لوقف انهيار ألمانيا الشرقية ثم تشيكوسلوفاكيا فبلغاريا باستدعاء زعماء جدد لتولى زمام السلطة هناك محل الزعماء القدامى، ولم ينتج عن تلك الخطة لتغيير الأفراد سوى تأخير الأحداث، التي لم يكن هناك مناص من وقوعها، إلى أجل قصير. وقام المتظاهرون بخرق جدار برلين في نوفمبر (١٩٨٩) فاتحين بذلك الباب أمام إمكان توحيد الألمانيتين، الأمر

الذي لم يكن من الممكن التفكير فيه قبل ذلك بما يقارب الجيل الواحد. وفي تشيكوسلوفاكيا، وتحت ضغط احتجاج شعبي كبير، سقطت الحكومة في نوفمبر أيضا من ذلك العام وانتخب فاكلاف هافيل، الكاتب المسرحي والمنشق السياسي، رئيما للجمهورية.

في رومانيا فقط وقعت حوادث عنف عندما لجأت قوات الأمن تحت إمرة تشاوشيسكو إلى استخدام القوّة بوحشية للدفاع عن حكمه، وتحطيم المعارضة الشعبية، لكن تلك المحاولة لم يكتب لها أن تطول. فيحلول نهاية شهر ديسمبر من ذلك العام كان ألقي القبض على تشاوشيسكو وزوجته وجرى إعدامهما. ولم تستمر الشبوعية ويشكل واهن إلا في ألبانيا، لكن الزعامة القديمة هناك أيضا سقطت أمام وتيرة الأحداث الساخنة المتلاحقة.

وقد أظهرت الطريقة التي انهارت بها الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية تصلب تلك الأنظمة وهشاشتها في آن معا وبأنها كانت تعتمد في نهاية الأمر على التهديد بالقوة السوفيتية للحفاظ على هياكل سلطاتها. وبزوال ذلك التهديد أصبح في إمكان المشاعر المتحفزة للتغيير والتي كانت موجودة على الدوام أن تعبر عن نفسها أخير!.

## النقاط الرنبسية

- كان انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية مفاجئا، لكن الاحتجاجات ضد الأنظمة الشيوعية هناك لم تكن بالشيء الجديد.
- كان الاتحاد السوفيتي مجبرا دوما على الاعتراف بوجود فوارق قومية ورغبات في الحكم الذاتي لدى شعوب أوروبا الشرقية، وكان قد سعى إلى الإبقاء على توازن بين المحافظة على تماسك الكتلة السوفيتية والسماح لتلك الشعوب بإظهار قدر من الفوارق المتنوعة فيما بينها.
- بینت نقابة "التضامن" العمالیة البولندیة مدی عمق تیارات الانشقاق التي حافظت
   علی وتیرتها الساخنة حتّی بعد فرض حظر علی النقابة عام ۱۹۸۱.
- كان من عناصر العملية الثورية التي جرت في أوروبا الشرقية التخلي عن مبدأ بريجنيف القاضى بمنح سيادة محدودة لدول هذه المنطقة.

 أظهر فشل محاولات زعماء أوروبا الشرقية لإيقاف المد الثوري عام ١٩٨٩ باللجوء إلى تنصيب أفراد جدد في مواقع السلطة، أظهر مستوى شمولية الأزمة الشيوعية.

# العوامل الخارجية: العلاقات بالولايات المتحدة

External Factors: Relations with the United States

مناقشة السياسة الأمريكية ونهاية الحرب الباردة

Debate About US Policy and the End of the Cold War

بدأ النقاش في شأن الأشخاص المسؤولين أو الأمور المسؤولة عن إنهاء الحرب الباردة بمجرد وقوع ذلك الحدث، وسرعان ما أفرز أدبيات هائلة (راجع Hogan 1992). وأصبح ذلك النقاش قضية واضحة في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام ۱۹۹۲ (Kennan 1992; Pipes 1992)

وكان ادعاء الحزب الجمهوري، وهو الادعاء الذي جرد إلى مستوى الأوليات، أن الرئيس ريغان بموقفه الحازم تجاه الاتحاد السوفيتي ، ولاسيّما رفضه تقديم تنازلات على صعيد تطوير مشروعه المعروف باسم "مبادرة الدفاع الاستراتيجي" (SDI)، كانت له نتائج حاسمة لإجبار الاتحاد السوفيتي على التوجه إلى مائدة المفاوضات، وبالتالي إلى تحقيق انهيار الشيوعية ذاتها. وكانت الولايات المتحدة أثبتت أنها على استعداد لأن تتفوق على الاتحاد السوفيتي في مجال الإنفاق ولاسيّما على الأسلحة النووية، وبذلك تجبر موسكو إمّا على مجاراة الغرب في ذلك وبالتالي مواجهة الإفلاس، أو على الاتجاه نحو الوقعية والتفاوض على إلجراء خفوضات في الأسلحة النووية.

وقد اختار غورباتشوف السبيل الثاني بدليل توقيعه "معاهدة القوى النووية المتوسطة" (INF) في ديسمبر عام ۱۹۸۷، وخفضه من جانب واحد حجم القوّات التقليدية كما أعلن في الأمم المتحدة عام ۱۹۸۸، وإحرازه تقدما في الترصل إلى "معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية" الأولى --(START) الموقعة عام ۱۹۹۱، ولم يكن في وسع غورباتشوف من دون تلك الاتفاقات أن يأمل في إيجاد الأموال اللازمة لتمويل خطط التجديد التي طرحها لتطبيقها داخل بلاده. وقيل في سياق ذلك النقاش أيضنا، إن سياسات

ريغان التي استندت إلى النراث الذي خلفته "سياسة الاحتواء" التي كان انتهجها الرئيس ترومان، جعلت غوربانتشوف والاتحاد السوفيتي يركعان.

# وقد صدر ردّان اثنان على ذلك النقاش:

كان الأول القول: إن الغرب لم يكسب الحرب الباردة من خلال سياسة الاحتواء السياسي ــ الجغرافي (geopolitical) والردع العسكري كما كان يعتقد على نطاق واسع. وكان من القاتلين بذلك aymond Garthoff مؤلف كتاب "التحول الكبير" (The Great Transition) الذي يعتبر أغنى التحليلات المتعلقة بنهاية الحرب الباردة من حيث المادة والمعلومات.

أمّا الحشد العسكري الذي كان الرئيس ريغان يعدّه فكان له أثر أقل في انتصار الغرب في هذه الحرب. بل جاء ذلك "الانتصار" بدلا من ذلك حين وصل جيل جديد من الزعماء السوفيت إلى سدة الحكم، وأدركوا مدى فشل نظامهم داخل الاتحاد السوفيتي وفشل سياساتهم في الخارج. على أنّ ما نجحت سياسة الاحتواء في تحقيقه هو إحباط أي إغراء من موسكو لتوسيع نطاق الهيمنة السوفيتية بالوسائل العسكرية (Garthoff 1994: 753).

والرد الثاني على القول: إن الغرب حقّق الانتصار في الحرب الباردة هو الادعاء بأنّ سياسات ريغان لم تفشّل في إنهاء نلك الحرب فحسب، بل إنها أيضا أخرت نهايتها بالغمل. وكتب Richard Ned Lebow و Banet Gross Stein و Richard Ned Lebow في هذا الصدد أن "الحشد الذي أعده الرئيسان كارتر وريغان لم ينجح في هزيمة الاتحاد السوفيتي ، بل على العكس من ذلك، فقد أدّى إلى إطالة أمد الحرب الباردة. وقد أجّج تصميم غورباتشوف على إصلاح اقتصاد أنقل الإنفاق العسكري حيزا منه، منطلقا بدوافع مصالح خاصة، لكن أيضا وبقدر أكبر من ذلك بكثير كان منطلقا بدوافع سياسات متصلبة على صعيد الهياكل التنظيمية، بحثه الدؤوب عن نوع من التكيف مع الغرب. كان ذلك الدأب والمثابرة هما الذان أنهيا الحرب الباردة وليس "مبادرة الدفاع الاستراتيجي" التي أطلقها ريغان (Lebow and Stein 1994: 37).

وتجمع بين هذين الردين نقطة مشتركة هي أن العوامل الداخلية كانت السبب الأول في إنهاء الحرب الباردة. ولا يستبعد أي منهما الضغوط الخارجية التي أسهمت في وضع حد لتلك الحرب، لكن كلا منهما يفسرها بطريقة مختلفة.

هل كانت سياسة ريغان عقيمة تماما على صعيد الإسهام في انهيار الشيوعية، كما يدّعي Grathoff ، أنها كانت معيقا فعالا لها، كما يدّعي Lebow و Stein ؟ نستطيع تقويم أثر الضغوط الخارجية في هذا الصدد من خلال استعراض سجل النشاط الدبلوماسي فيما بين ١٩٨٥ و ١٩٩١.

## الدبلوماسية الأمريكية \_ السوفيتية بين عامى ١٩٨٥ - ١٩٩١

## Soviet - American Diplomcy 1985 - 1991

يجب أن تؤكد من البداية بأن العلاقات الأمريكية ... السوفيتية لم تتغير بين ليلة وضحاها بعد تسلم غورياتشوف السلطة في الاتحاد السوفيتي. فمن الجانب الأمريكي ظلت الشكوك قائمة تجاه نواياه حتى وقت متأخر لغاية خريف عام ١٩٨٩، وعلى الرغم من توقيع معاهدة "القوى النووية المتوسطة" في ديسمبر من عام ١٩٨٧، والتي كانت أول معاهدة لخفض حجم هذه القوى، وليس فقط الحدّ منها، خلال حقبة الحرب الباردة، فقد كان التقدم بطيئا في الميادين الأخرى.

والواضح أن ريغان كان يرغب في التوصل إلى اتفاقات في شأن الأسلحة الاستراتيجية، لكن ليس على حساب ما كان يعتبره عناصر أساسية للأمن. وحين أصبيح بوش رئيسا لم يتخذ مبادرات تجاه الاتحاد السوفيتي خلال الأشهر التسعة الأولى من فترة رئاسته (من يناير حتّى سبتمبر ١٩٨٩).

ونوّه ريتشارد تشيني، وزير الدفاع الأمريكي، في مايو ١٩٨٩ بأنّه كان لديه شعور بأنّ غورباتشوف

## الحقل ٥-٥ لقاءات القمة الأمريكية ـ السوفيتية بين ١٩٨٥ و ١٩٩١

١٩٨٥ نوفمبر قمة جنيف (غور باتشوف ــريغان)

١٩٨٦ اكتوبر قمة ريكيافيك (غورباتشوف ــ ريغان)

١٩٨٧ ديسمبر قمة واشنطن (غورباتشوف ــ ريغان) التي وقعت فيها

المعاهدة الخاصة بـــ "القوى النووية المتوسطة" (INF)

```
۱۹۸۸ مایو _ یونیو قمة موسکو (غورباتشوف _ ریغان)
۱۹۸۹ دیسمبر قمة مالطا (غورباتشوف _ بوش)
۱۹۹۹ مایو قمة واشنطن (غورباتشوف _ بوش)
۱۹۹۱ یولیو (START) "معاهدة خفض الأسلحة الاستراتیجیة"
تم توقیعها فی موسکو (غورباتشوف _ بوش)
```

يمكن أن يفشل بسهولة في سياسة "إعادة البناء" (Perestroika) التي طرحها وأن يطيح به المتشددون في بلاده. لهذا فإنّ من الخطورة بمكان أن يولى غورباتشوف ثقة كبيرة (صحيفة الغارديان البريطانية ــ ٣ مايو ١٩٨٩ : ٢٦).

وأشار بوش من جهته إلى أنه لا يشاطر وزير دفاعه رأيه هذا، لكنه كان رأيا شائعا في بعض الدوائر الحكومية الأمريكية. ولم يكن في الإمكان القول: إنّ بنية العلاقات بين الشرق والغرب قد تغيّرت بكاملها إلا بعد انهيار الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية.

ومع ذلك، فقد كان هذاك فارق نوعي في العلاقات السوفيتية — الأمريكية خلال الفترة بين عامي ١٩٨٥ و ١٩٨٩ مقارنة بالسنوات التي سبقتها. فحتى عام ١٩٨٣ كان ريغان يصف الاتحاد السوفيتي بأنّه إمبراطورية شريرة. (كما أنّه بالمناسبة، لم يتخل عن رأيه ذلك مع أنّه خفف من حدة لهجة خطبه وتصريحاته في هذا الصدد لاحقا). يضاف إلى هذا أنّه كان من بين أولويات سياسته الخارجية خلال فترة رئاسته الأولى التكديس الهائل للأسلحة النووية والتقليدية، ودعم عدد من الجماعات في العالم الثالث — وكان أبرزها جماعة مقاتلي الكونترا في نيكاراغوا "والمجاهدين" في أفغانستان — وهي الجماعات التي كانت تعتبر حكومات التي كانت تعتبر حكومات دو عميلة السوفييت.

وكان الاتحاد السوفيتي من جهته غارقا حتى أذنيه في أفغانستان وكان يتخذ موقفا متعنتا إزاء مسألة القوّات النووية المتوسطة والميدانية في أوروبا. وقد جسدت السنوات الأخيرة من فترة رئاسة كارتر والفترة الأولى من رئاسة ريغان بحق ما أطلق عليه اسم الحرب الباردة الثانية (Halliday 1983).

وكان من الدوافع المهمة للتغيير الفلسفة الجديدة على صعيد الشؤون الخارجية التي خص بها غورباتشوف العلاقات الأمريكية \_ السوفيتية من حيث التطبيق. وأطلق على

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع ٢٠٨

تلك الفلسفة مصطلح التفكير الجديد الذي كان يقصد به في المقام الأول، على صعيد السياسة الخارجية، الإقرار بأنه في عصر أسلحة الدمار الشامل التي تستحيل مواجهتها بأي وسيلة دفاعية يمكن الاعتماد عليها، فإنه لا يمكن تحقيق الأمن بتكديس المزيد من الأسلحة.

وتحقيق الأمن، ضمن هذا المنظور، يعتبر مهمة سياسية لا عسكرية، ولا يمكن لهذه المهمة أن تتجز إلا بالتعاون ما بين الأطراف المتنازعة. وحل الاعتراف بالمصالح الأمنية المشتركة وباستقلال الدول المرتبطة بموسكو وبالتحديات العالمية المشتركة، محل الافتراض السوفيتي التقليدي بحتمية الصراع بين الرأسمالية والشيوعية. وارتبطت بإعادة النظر هذه في الأصولية المذهبية السوفيتية العقيدة العسكرية الداعية إلى فكرة الاكتفاء المعقول التي قضت بالتخلي العلني عن الدوافع العدوانية، وأتاحت للقيادة السوفيتية للمرة الأولى التفكير في إجراء خفوضات متناظرة ومتماثلة في حجم القوات والأسلحة. لو لا هذا التغير في فلسفة الفكر السوفيتي لما كان من الممكن إيرام "معاهدة القوى النووية المتوسطة" لأنها كانت تتطوي على التخلي عن بعض المبادئ السابقة بمن قبيل الإصرار على اعتبار الرادعين النوويين لكل من بريطانيا وفرنسا مرتبطين بالأسلحة الأمريكية المماثلة بو وي المبادئ التي كانت جزءا لا يتجزأ من الموقف التفاوضي السوفيتي منذ ستينيات القرن العشرين.

وفي ميادين أخرى من السياسة الخارجية أيضا كان يبدو أن تقديم التناز لات أصبح الفكر السائد في تلك الفترة. وأعلن في أغسطس من عام ١٩٨٩ أن القوالت السوفيتية سنتسحب من أفغانستان. وخلال السنة اللاحقة، كرر غورباتشوف في خطاب أمام الأمم المتحدة مبادئه الخاصة بالسياسة الخارجية، وأضاف إلى ذلك التزامه بنسزع الأسلحة الغول عام ٢٠٠٠، وإجراء خفض من جانب واحد في حجم القوات السوفيتية المسلحة بمقدار خمسمائة الف جندي. :15-159: (White 1990: 159-31)

أولا: أن غورباتشوف كان بالفعل قد تخلى عن المبادئ والممارسات التي كانت مرتبطة بالسياسة المسوفيتية حتى ثمانينيات القرن العشرين. ثانيا: أن هذه التناز لات كان لها أثر كبير في إحداث الخضم الواسع من التغييرات في العلاقات السوفيئية ــ الأمريكية خلال تلك السنوات.

ويبدو من الواضح أيضا أن رفض ريغان التراجع على الإطلاق عن "مبلارة الدفاع الاستراتيجي" وقضايا أخرى قد وضع غورباتشوف أمام واحد من خيارين: إما أن لا يتمكن من التوصل إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة أو أن يقدم تنازلات كي يتوصل إلى اتفاقات معها. وحتى لو كان تصلب ريغان في موقفه، كما يزعم البعض، قد أذى إلى تأخير التوصل إلى اتفاقات، فإن غورباتشوف على ما يبدو قد وضع في حساباته أنه كلما مضى إلى شوط أبعد في تطبيق سياسة "إعادة البناء" داخل الاتحاد السوفيتي ، كلما قلت نسبة المرونة التي كانت أمامه في ميدان السياسة الخارجية. وعلى هذا الأساس نجد أن تمسك ريغان بنهجه المتشدد حيال القضايا الرئيسية كان له بالفعل أثر في انتزاع التنازلات

غير أن هذا ليس هو القصة بكاملها، والتحرك لم يكن في التجاء واحد على طول الخطء كما لم تكن الاتفاقات كلها تميل إلى مصلحة الولايات المتحدة على الدوام. لناخذ المسألة الحساسة المتعلقة بقرار غورباتشوف بعدم اشتراط تخلّي الولايات المتحدة عن "مبلارة الدفاع الاستراتيجي" لقاء موافقة الاتحاد السوفيتي على معاهدة "القوى على السووية المتوسطة"، لأنه كان يدرك على ما يبدو أن تلك "المبادرة" كانت قضية ساخنة على الصعيد السياسي الأمريكي، وأنّه سيحقق مكاسب أكبر إذا انتهج خطا معتدلا حيال على المصعيد المديس الأمريكي بدأ يتخذ القرارات لخفض حجم التمويل المخصص لمبادرة الدفاع الاستراتيجي (SDI) إثر توقيع المعاهدة الخاصة بالقوية المتوسطة (INF). يضاف إلى ذلك أنّ مسألة تصديق "المعاهدة" المذكورة كانت مشكلة بالنسبة إلى العسكريين الأمريكيين كما كانت مشكلة بالنسبة إلى المحامه المرادة الدفاع الاستراتيجي (أم الانظمة التي قد تعترض بأحكامها مسار التصديق على المعاهدات. غير أنّ أهم العناصر في هذا المجال هو شخصية رونالد ريغان الذي كان موقفه حيال الأسلحة الدوية أكثر تعقيدا وتناقضا مما يمكن أن توجي به أكثر تصريحاته في هذا الشأن تشددا وتهجما.

وليس في وسعنا أن نتجاهل مواقف ريغان الذي كاد في قمة ريكيافيك عام ١٩٨٦ أن يتوصل مع غورباتشوف إلى اتفاق على إقامة عالم متحرر تماما من الأسلحة النووية، والذي كان يعتبر "مبادرة الدفاع الاستراتيجي" بإخلاص واضح، مبادرة سلمية بكاملها (لأنها دفاعية) ومن شأنها أن تجعل الأسلحة الهجومية عديمة الجدوى حين يمتلكها طرفا الصراع كلاهما، والذي قبل هذا وذك، وبإخلاص واضح أيضا، كان يحمل كرها من أعماقه للأسلحة النووية ورغبة لا تقل قوة وعمقا في أن يكون متحررا من رعبها.

ولم يكن ريغان بحق قط من أنصار نظرية الرادع النووي وما يرتبط به من مفهوم "التدمير المتبادل المحقق" (MAD). وكان أصيب بالصدمة لدى زيارته مركز القيادة النووية الأمريكي عام ١٩٨٠ حين اكتشف أن ذلك المركز يمكن أن يدمر بإصابة مباشرة من صاروخ سوفيتي. ومن هنا جاء تصميمه على تطوير "مبادرة الدفاع الاستراتيجي" التي أطلقها. وباختصار فإن ريغان، شأنه شأن كثيرين في اليسار السياسي، ولكن لأسباب مختلفة تماما، كان قد حرر نفسه إلى حد ما من المذاهب المتوارثة المتعلقة بالأسلحة النووية. ولم يكن على استعداد للتنازل من جانب واحد أو أن يعرض الأمريكي للخطر.

والواقع أنه أظهر خلال فترة رئاسته الأولى رغبته في تخصيص أموال هائلة جديدة للشؤون الدفاعية. ومع هذا فقد كان من نواح عديدة أكثر جرأة في سعيه التوصل إلى اتفاقات في شأن الأسلحة الاستراتيجية (بل أكثر تهورا، كما كان يعتقد بعض منتقديه) من الكثير من مستشاريه الذين كانوا تربوا في المدرسة التقليدية في آرائها إزاء الرادع النووي. كما أنّ من الأسهل على رئيس أمريكي عرف عنه أنّه من المحافظين أن يتوصل إلى اتفاقات مع الاتحاد السوفيتي من رئيس ليبرالي. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك دفع الرئيس ريتشارد نيكسون عملية "الوفاق" إلى الأمام. فلأنهما لا يشك في أنهما أمريكيان في الصميم، ولا يشك في الترامهما بمناهضة الشيوعية، فقد كانا يتمتعان بالحرية في التوصل إلى اتفاقات مع الاتحاد السوفيتي يمكن أن تكون عرضة للتشكيك فيها لو أن رؤساء ليبراليين هم الذين كانوا توصلوا إليها.

والاستنتاج الحتمي هذا، هو أنه في حين أن المسألة الأساسية هي التنازلات السوفيتية للولايات المتحدة، فقد كان هذاك تحرك أمريكي في هذا الاتجاه أيضا. إذ لم يخل

مركز الغليج للأبحاث المعرفة للجميع ٢١١

توقيع ريغان المعاهدة الخاصة بالقوى النووية المتوسطة (INF) من مخاطر سياسية بالنسبة إليه. فقد واجهت تلك المعاهدة معارضة شديدة من أوساط المحافظين داخل الولايات المتحدة وعدد من الزعماء الأوروبيين الذين شعروا بأنّها تمثل شيئا من التراجع في الالتزام الأمريكي بالدفاع النووي عن أوروبا.

وقد أظهر قرار ريغان بإقصاء عدد ممن كانوا يعرفون بأنهم "صفور" السياسة الشارجية الأمريكية من عضوية إدارته خلال فترة رئاسته الثانية \_ أمثال وزير الدفاع كلسبار واينبرغر ومساعد وزير الدفاع ريتشارد ببرل \_ أن السياسة الأمريكية أصبحت كلمبار واينبرغر ومساعد وزير الدفاع ريتشارد ببرل \_ أن السياسة الأمريكية أصبحت اكثر هدوءا وحكمة تجاه الاتحاد السوفيتي مما كانت عليه في الأعوام ما بين ١٩٨١ والزعامة الجديدة في الاتحاد السوفيتي ، الأمر الذي يلقي ظلالا من الشك على التفسيرات في شأن نهاية العرب الباردة التي تضعها في الإطار المبسطر إما أو) بمعنى أن تلك النهاية تحققت إما لأن سياسات ريغان كانت العامل الأساسي في تحقيقها، أو لأنّ سياسات غررباتشوف كانت صاحبة القضل كله في ذلك.

- تمحورت الآراء في شأن الدور الأمريكي في إنهاء الحرب الباردة حول ما إذا
   كانت سياسة ريغان المتشددة تجاه الاتحاد السوفيتي قد أجبرت موسكو على
   الإذعان، أو أن تلك السياسة لم يكن لها أثر يذكر أو أنها بالفعل قد أطالت أمد
   تلك الحرب.
- لم تتغير العلاقات السوفينية ـ الأمريكية بين ليلة وضحاها بعد أن اعتلى غورباتشوف سدة الحكم في الاتحاد السوفيني. وكانت ردود الفعل الأمريكية على مبادر انه تتسم بالحذر و التحفظ.
- أطاح منهج النفكير الجديد الذي طرحه غورباتشوف بالفكر السوفيتي التقليدي في
   ميدان السياسة الخارجية.
- قدمت تتاز لات غورباتشوف، التي أسهمت في التوصل إلى معاهدة "القوى النووية المتوسطة" في تحسين مناخ العلاقات السوفينية ــ الأمريكية بشكل عام، بطريقة مدروسة وغير متسرعة في البداية، لكنها أصبحت نقدم بازدياد من جانب واحد و بتسارع أكبر ونطاق أوسع مع تسارع وتيرة الإصلاحات الداخلية.

■ ليست القضية ببساطة قضية تنازلات سوفيتية. فقد تحركت الولايات المتحدة أيضا بصورة إيجابية ملحوظة، الأمر الذي يشير إلى أن أي تفسير استقطابي أحادي النظرة إلى أسباب نهاية الحرب الباردة هو تفسير مبسط أكثر مما ينبغي وضيق الأفق.

### التفاعل بين البيئتين الداخلية والخارجية

# The Interaction between Internal and External Environments عزلة النظام الشيوعي عن النظام الرأسمالي العالمي

## Isolation of the Communist System from the Global Capitalist System

لا ينبغي أن نقصر تفسير التهاء الحرب الباردة على قرارات أو سياسات محددة من قبل الدول العظمى وحسب، فهناك بعض العوامل التي تفرزها الظروف الكامنة وراء العلقة العامة بين الشرق والغرب. وأهم هذه العوامل عزلة الاتحاد السوفيتي والكتلة الشيوعية عن التيار التحديثي للرأسمالية. فقد كانت العقيدة الشيوعية تعتقد، بداية، أن نجاح الشورة البلشفية لا يمكن ضمانه إلا بنشر الثورة، والأفضل أن يكون ذلك في أنحاء العالم، لكن في كل الأحوال ضمن دول أوروبا المنقدمة. وإذ لم يتحقق ذلك خلال السنوات التي تلت مباشرة عام ١٩٩٧، فقد استنبط ستالين مذهب الاشتراكية في دولة واحدة ليبرر حصر نطاق الثورة في روسيا وحدها.

وكان ما تلا ذلك من توسع الشيوعية في دول أوروبا الشرقية والصين وكوريا الشمالية وكوبا بعد الحرب العالمية الثانية نقطة انطلاق للثورة العالمية من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية فقد تزامن انتشار الشيوعية مع توسع نطاق الرأسمالية العالمية في ما وصفها Eric Hobsbawm بأنها "السنوات الذهبية" (Hobsbawm 1994).

وقد أضفى التصادم بين هانين العمليتين بطبيعة الحال، سمة عالمية على الحرب الباردة خلال خمسينيات القرن العشرين وما بعدها (راجع الفصل ٤).

ومن منظور هذا البحث نرى أن أهم مظهر من مظاهر هذه التطورات هو الانفصال المستمر بين الكتلتين الشيوعية والرأسمالية، وكان من رموز ذلك الانفصال رفض الاتحاد السوفيتى أن يشارك في "خطة مارشال" الأمريكية الخاصة بإعادة إعمار

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع ٢١٣

أوروبا بعد الحرب (١٩٤٨-١٩٥٢). فقد كان الاتحاد السوفيتي يعتقد، ولاعتقاده ذلك ما ييرره، بأنّ شروط المشاركة التي طالبت بها الولايات المتحدة والتي كان ببنها فتح دول الكتلة السوفيتية أمام الاستثمارات الغربية، وبالتالي رفع نسبة المكاسب الاقتصادية والسياسية للحول الغربية، كان من شأنها القضاء على الاستقلال الذاتي للنظام السوفيتي وجعله في وضع أدنى وأقل مزايا من وضع الغرب. كما لم يؤد، في أول الأمر، قرار السوفيت بأنّ يحققوا التتمية بأنفسهم أساسا إلى الإضرار بالكتلة السوفيتية على ما يبدو. فخلال خمسينيات القرن العشرين فاقت معدلات النمو الاقتصادي السوفيتي فعلا مثيلاتها في جميع الدول الرأسمالية فيما عدا ألمانيا الغربية (آنذاك) واليابان في جميع الدول الرأسمالية فيما عدا ألمانيا الغربية (آنذاك) (Munting 1982: 132, 137; Van der Wee 1987:

والواضح أنّ ذلك بدأ من نقطة انطلاق منخفضة وبوجود نقاط ضعف تكاد تكون مكثوفة تماما في بنية الإنتاج الصناعي والزراعة. ومع هذا كانت الأرقام الإجمالية في هذا الميدان تدعو إلى الإعجاب، كما أنّ إطلاق القمر الاصطناعي سبوتنيك عام ١٩٥٧ قبل الشروع في برنامج الأكمار الاصطناعية الأمريكي، بدا مؤشرا إلى تمتع الاقتصاد السوفيتي بحيوية كبيرة كفيلة على الأقل بأنّ تشكل تهديدا عسكريا حقيقيا للغرب. وفي عام ١٩٥٠ أعلن خروتشوف أنه يتوقع أن يتقوق الإنتاج الاقتصادي السوفيتي على الإنتاج الأاتصادي السوفيتي على الإنتاج الاقتصادي للمؤمن عشر سنوات، وقد صدّقه في ذلك الكثيرون في الغرب على اختلاف اتجاهاتهم السياسية.

ومن منظور انتهاء الحرب الباردة، نجد أنّ قلق الغرب خلال خمسينيات وأوائل سنينيات القرن العشرين لم يكن في محله على ما يبدر. فنحن نعلم أنّ معدلات نمو الاقتصاد السوفيتي في ستينيات ذلك القرن تباطأت، ومن ثم هبطت هبوطا حادا في سبعينايته وثمانينياته، وأنّ دوافع القيادة السوفيتية لإحلال "الوفاق" مع الغرب خلال السعينيات القرن المذكور، تعزى جزئيا إلى رغبتها في الفوز باستيراد البضائع ذات "النقنية العالية" (High Tech) وذلك لرراكا منها التخلف المتزايد للاتحاد السوفيتي في هذا المجال. وأهم ما نستخلص من ذلك أنّ الكتلة السوفيتية لم تعان فقط من مجرد الخفاض معدلات النمو والإنتاج الاقتصادي من الناحية المطلقة، بل من تزايد تدني وضعها النسبي مقارنة بالغرب. وكان العالم يتغير من حول الكتلة السوفيتية، مما أثبت صحة تتبو تروتمكي (الذي اعتبره ستالين أواخر عشرينيات القرن العشرين، نوعا من

الهرطقة) بأنّ جزيرة سوفييتية من الشيوعية لا يمكنها أن تظل طافية في بحر من الرأسمالية.

وما لا يقل أهمية أيضا هو أن مساعي الكتلة السوفيتية لرفع مستوى الروابط التجارية مع الغرب وزيادة فرص السفر والزيارات والتبادل الثقافي معه كشفت هشاشة النظام الشيوعي أمام النفوذ الاقتصادي والثقافي الغربي بدلا من أن ترسخ مكانة هذا النظام. فعلى الصعيد الاقتصادي تجلى ذلك في حجم الديون التي ترتبت على دول في الكتلة السوفيتية كبولندا وهنغاريا تجاه المصارف الغربية.

وعلى الصعيد الثقافي أصبح في وسع مواطني دول أوروبا الشرقية باطراد أن يجروا مقارنات بين ظروف معيشتهم في بلادهم وبين معيشة المواطنين في الغرب. وكانت برامج تلفزيون ألمانيا الغربية، على سبيل المثال، تحظى بأعداد كبيرة من المشاهدين في المانيا الشرقية وتشبكوسلوفاكيا؛ وكانت "إذاعة أوروبا الحرق" والمحطات المماثلة تبث برامج موجهة إلى الكتلة الشرقية. ويجب أيضا أن نشير إلى تنامي الحركة السلمية عبر القارة الأوروبية خلال سبعينيات القرن العشرين، والتي ربطت بين القوى المناهضة للأسلحة النووية والقوى المناصرة للديمقراطية على جانبي "الستار الحديدي". وفي حين يوجد خلاف في الرأي على مدى تأثير تلك الضغوط في سياسات الحكومات الغربية، فمن المستحسن أن نفترض بأنها أسهمت في إحداث جيشان في أوروبا الشرقية (Thompson 1990; Kaldor 1995).

وباختصار، فإن السياسة الانعزالية والأوتاركية (autarky) الاقتصادية (أي التنمية المنفصلة بمعزل عن التجارة العالمية)، التي يمكن المجادلة بأنها دفعت إلى الأمام معدلات النمو والتماسك الأيديولوجي داخل الكتلة الشرقية في أوائل فترة ما بعد الحرب، أصبحتا بعد ذلك عبدًا على دول الكتلة وأصبح من المستحيل في نهاية الأمر الإبقاء عليهما.

ومن المفيد أن ندرس الحرب الباردة على أساس أنها نتألف من نظامين متداخلين ومتراكبين في آن معا:

١ نظام حرب باردة يتميز بعداوة أمريكية \_ سوفيتية ومواجهة نووية وامتداد تلك
 المنازعات المركزية إلى حواف النظام الدولي.

٢\_ النظام الرأسمالي العالمي الذي تميز بانتشار نطاق الإنتاج والتجارة وتزايد الترابط
 الاقتصادي على مستوى العالم.

كان وجود الاتحاد السوفيتي محددا ومحدودا بالحرب الباردة، في حين كانت الولايات المتحدة مشاركا كاملاء لا بل كانت المشارك الرئيس، في تنامي الرأسمالية العالمية. فمهما كانت المشكلات الاقتصادية للولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن العشرين فما بعد وقد كانت مشكلات كبيرة وفي فما بعد وافراز أزمة خطيرة على صعيد الشرعية السياسية كتلك التي تعرض لها الاتحاد السوفيتي.

ومن الأساليب للتعبير عن ذلك أن نقول: إنّ الحرب الباردة لم تستغرق قط وبشكل حقيقي إمكانات الولايات المتحدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وعلى النقيض من ذلك كان الاتحاد السوفيتي محددا ضمن أطر الأيديولوجية والتاريخ إلى حد العزلة الموهنة وعاجزا عن مواجهة التحدي الذي طرحته عولمة الاقتصاد السياسي الرأسمالي (Crockatt 1995: 370-1)

- علينا ألا نقصر بحثنا عن أسباب انتهاء الحرب الباردة على الظروف الداخلية والخارجية، وندرسها بفصل كل منهما على حدة، بل أنّ نبحثها ضمن إطار التفاعل بين الاثنتين.
- جعل انفصال الكتلة الشيوعية عن النظام الرأسمالي تلك الكتلة تعاني من وضع متدن نسبيا باطراد مقارنة بالغرب الرأسمالي، رغم أنّ انفصالها ذاك لم يكن، على ما اتضح، مسيئا للشيوعية حتى سبعينيات القرن العشرين.
  - كان تزايد الوعي بالوضع المتدنى نسبيا أحد العوامل في إنهيار الشيوعية.

### الخاتمة: العواقب والمضامين

### Conclusion: Consequences and Implications

من السابق لأوانه القفز إلى نتائج محددة وموثّقة فيما يتعلَّق بانتهاء الحرب الباردة لكننا يمكن أن نشير إلى بعض العواقب المباشرة، ونطرح عددا من الأفكار التي لا بدّ من أن تكون تكهنية في شأن المستقبل. فقد أزالت نهاية الحرب الباردة دفعة واحدة تقريبا الظروف البنيوية و الأيديولوجية التي كانت أساس الصراع بين القوتين العظميين على مدى السنوات الأربعين السابقة لذلك. وكان هذا في حدّ ذاته بشيرا بتخفيف عام في حدة التوتر بتراجع في خطر نشوب حرب، ولاسيّما حرب نووية.

ومن حيث إنّ الصراع بين القوتين الأعظم كان كامنا وراء الصراعات الإقليمية في مختلف أنحاء العالم، فقد أتاحت نهاية الحرب الباردة احتمال إيجاد حلول لتلك المنازعات. وفي الجانب الأكثر تفاؤلا وجدنا أنّ الظروف أصبحت إثر نهاية تلك الحرب مهيأة لإقامة نظام عالمي جديد تصبح فيه قوة الولايات المتحدة، بالتنسيق مع باقي أعضاء مجلس الأمن الدولي، عامل استقرار عالمي. ووصف أحد الكتّاب في معرض حديثه عن الشعور بالانتصار الذي ميّز ردود الفعل الأمريكية الأولية إزاء انتهاء الحرب الباردة، ذلك الوضع بأنه "لحظة ذات قطب واحد" (Krauthammer 1990-1).

واعتبر بعض الدارسين حرب الخليج عام ١٩٩١ نموذجا لنوع جديد من الإجراء الدولي الجماعي تتصرف فيه الأمم المتحدة، بدعم قوي من الولايات المتحدة، كما كان أعضاؤها المومسون ينوون لها أن تتصرف كمنظمة أمن جماعي حقيقية. وفوق هذا وذلك كان من شأن انتهاء الحرب الباردة أن يجلب عائدا من "عوائد السلام" في المجالين المالي والسياسي. وأصبح في وسع الدول بعد تلك الحرب أن تصرف موارد أقل في ميدان سياستها الخارجية والعسكرية، وأن تخصصها للنمو الاقتصادي الداخلي.

وعلى النقيض المقابل لهذا الطرح كان هناك الرأي القائل: إن الحرب الباردة كانت قد أسهمت في إحلال الاستقرار على صعيد السياسة الدولية، وبأنها فعلا رسخت دعائم السملام الطويل الذي شهدته سنوات ما بعد الحرب (العالمية الثانية) بدليل عدم نشوب حرب بين القوى العظمى (Gaddis 1986). من هذا المنظور نرى أن انتهاء الحرب الباردة، لذلك السبب، كان حدثاً أسهم في إشاعة عدم الاستقرار، مهما كان احتمال ترحيب البعض بانهيار الشيوعية نتيجة انتهاء تلك الحرب.

وكانت أسوأ التنبؤات تتحدث عن انتشار الفوضى والعنف في الدول التي خلفت الاتحاد السوفيتي والأنظمة التي برزت في أوروبا الشرقية، عند تحقيق القوى القومية والعرقية، المكبوتة مدة طويلة، حرية التعبير، وعن ترافق ذلك بتصاعد عام في عدم الاستقرار عالميا (Mearsheimer 1993).

وفي غضون أشهر من انهيار الشيوعية كان النقاش في شأن ما سبق آنفا (وآراء أخرى أيضا) قد أفرز مؤلفات مستغيضة. وكان في وسع كل من معسكري ذلك النقاش أن

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع ٢١٧

يستند إلى الأدلة التي تبرهن على صحة ادعاءاته، لأن عالم ما بعد الحرب الباردة كشف، ولا عجب، عن اتجاهات متنوعة ومتضاربة. فكان في وسع المتشائمين أن يشيروا إلى تفكك جمهورية البوسنة ودول أخرى خلفت دولة يوغسلافيا السابقة على ذلك النحو الدموي والعنيف، وتفرقها إلى مجموعات عرقية متنافسة، وتفشى انتفاضات عرقية وقومية مماثلة في أنحاء أخرى من العالم.

أمّا المتفائلون فكان في وسعهم الإشارة إلى موافقة كل من أوكرانيا وروسيا البيضاء (بيلاروسيا) وكاز اخستان على إخضاع الأسلحة النووية في أراضيها المسيطرة الروسية، والإشارة أيضا إلى قرار روسيا وأمريكا المشترك بالتوقف عن استهداف كل منهما الأخرى بالأسلحة النووية. وقد بقي الكثير من الأخطار النووية ماثلا حتى اليوم، لكن تلك الاتفاقات كانت بمثابة خطوات على الطريق نحو إزالة التوتر النووي الذي دام لأكثر من أربعين عاما (راجع الفصل ۱۷).

ولا يهم كثيرا أن نرسم مخططا مبسطا يوضح التوازن بين آراء كل من المعسكرين، لأن كل تطور جديد ينطوي على اتجاهات إيجابية وسلبية كامنة فيه على السواء. والأنسب من ذلك أن نتساءل عن مدى تأثير انتهاء الحرب الباردة في الوسط الذي كان يجري فيه الصراع الدولي.

عدم الاستقرار في حدّ ذاته ليس أمرا جديدا بالتأكيد في ميدان السياسة الدولية، بل إنه كان داء مزمنا خلال الحرب الباردة في العديد من أنحاء العالم، ونشك في مرور سنة واحدة في فترة ما بعد الحرب لم تشهد نشوب حرب، إما أهلية أو قومية. فلم يتمتع الكثير من مناطق العالم، ولاسيّما دول "العالم الثالث"، بأي فترة من السعلام الطويل (Brecher and Wilkenfeld 1991). ومع هذا فقد طرأ واقع جديد بعدم وجود أي بناء واضح في النظام الدولي الذاشئ بعد الحرب الباردة.

ومع عظمة القودة الأمريكية، كان يبدو أن هناك احتمالا ضئيلا في تحقيق "السلم الأمريكي" (Pax Americana) وليس أقل الأسباب في ذلك أن الأمريكيين أنفسهم لا يستطيعون الاتفاق فيما بينهم على نوع الدور الدولي الذي ينبغي أن تلعبه الولايات المتحدة في عياب التهديد المألوف من قبل القودة السوفيتية. وفي حين أن الاتجاه نحو النظام الدولي ظل يمثل قوة كبيرة داخل الولايات المتحدة، فإنّ الاتجاه نحو الاعزائية كان عاملا يجبر أمريكي على أن يحسب له حسابا (راجع 1995).

كما لم ينبثق بناء جديد من الأمن الجماعي مستند إلى الأمم المتحدة على الرغم من أنها نشطت بوضوح في ميدان الإشراف على الانتخابات وعمليات حفظ السلام بعد عام ١٩٨٩، وأقرت في حالات عديدة، كحرب الخليج والصراعات في يوغسلافيا السابقة، استخدام القوة العسكرية الكثيفة من قبل هيئات أخرى لتحقيق أغراض الأمم المتحدة وتحت لوائها. غير أن هذه المنظمة بقيت وليدة الدول التي شكلتها وتعوزها الإرادة الذاتية. ولا يستبعد احتمال إحداث تغيير جذري في سلطات الأمم المتحدة لكن ذلك لا يبدو محتملا في المدى القصير أو المتوسط.

ومن الهياكل البنيوية الممكنة في النظام الدولي التي لا يحتمل نشووها، نموذج ثالث يستد إلى "تآلف قوى" على غرار ما قام في أوروبا إثر انتهاء حروب نابليون، على الرغم من أنّ ما يعرف بمجموعة الدول السبع الأغنى في العالم (G7) أي الدول الصناعية المتقدمة، ربّما كانت هي التي نملك القدرات التي توهلها لأن تكون تلك الهيئة الدولية المتآلفة. وربّما كان عدم ارتقاء هذه الدول إلى درجة أن تصبح تلك الهيئة الدولية، ولا يحتمل أن تصبح كذلك، انعكاسا لرفض الدول الأخرى، ولو كانت صغيرة وضعيفة، أن يملي عليها أحد إرادته. ومهما يكن من شأن الفوارق الفعلية في القوى ضمن النظام الدولي، فقد كان هناك مزاج ديمقراطي يعارض إضفاء الشرعية على نوع من حكم "القوة العظمى" الذي اتسمت به دبلوماسية القرن التاسع عشر.

ويضاف إلى هذا أن نتساءل عمن كانت بالتحديد هي "القوى العظمى" في عالم لم تتماش فيه القورة الاقتصادية والقوة العسكرية معا على الدولم، وعالم لم يكن فيه تداول القورة ذاتها ثابتا مستقرا.

وباختصار فإنّ المؤسّسات ومبادئ النظام المنبئة عن تجارب الماضعي لم تطبق، في عالم ما بعد الحرب الباردة، بوضوح أو بشكل مباشر، الأمر الذي خلّف قدرا كبيرا من العمل غير المنجز أمام أصحاب النظريات والنشطاء في ميدان العلاقات الدولية على السواء كي ينهمكرا في إنجازه.

### الحقل ٥ ـ ٦ مفاهيم رئيسية

مبدأ بريجينيف: فكرة منح "سيادة محدودة" لدول الكتلة السوفيتية، كانت تستخدم لتبرير سحق حركة الإصلاح في تشيكوسلوفاكيا ١٩٦٨.

المجتمع المدنى: شبكة المؤسسات والأنشطة الاجتماعية (كالعلاقات الاقتصادية وجماعات الأسرة والأقارب والروابط الدينية وغيرها من الروابط الاجتماعية) التي تكمن خلف المؤسسات السياسية المحضة. ويعتقد أصحاب النظريات الديمقراطية بأنّ الطبيعة التطوعية لتلك الروابط تعتبر أمرا أساسيا للأنشطة في ميدان السياسة الديمقراطية.

البيت الأوروبي المشترك: مفهوم غورباتشوف (المرتبط بفكرته عن "التفكير الجديد" في ميدان السياسة الخارجية) بالنسبة إلى وحدة أوروبا الضرورية والحاجة إلى التغلب على "التصنع والطبيعة المؤقتة للمواجهة بين الكتل من كتلة إلى أخرى والطبيعة البائدة لكيان "الستار الحديدي".

إمبراطورية الشر: مصطلح أطلقه الرئيس ريغان في خطاب القاه عام ١٩٨٣ واصفا به الاتحاد السوفيتي.

التفكير الجديد: الوصف العام الذي أطلقه الرئيس غورباتشوف على إصلاحاته في مجال السياسة الداخلية والخارجية للاتحاد السوفيتي.

السلم الأمريكي: عبارة مشتقة من اللاتينية (من سلم روما Pax Romana) وتشير إلى سلام عالمي تمليه القرّة الأمريكية.

الاكتفاء المعقول: عبارة أطلقها غورباتشوف (وترتبط بنظريته عن "التفكير الجديد" في السياسة الخارجية) على سياسة دفاعية تستند إلى الاحتفاظ بمستوى الحد الأدنى الضروري من التسلح المتوافق مع حاجات الأمن القومي، وترمي إلى الحؤول دون تصاعد وتيرة السباق على التسلح النووي.

السبل المنفصلة التي تحقق الاشتراكية: إقرار خروتشوف بوجود تنوع داخل الكتلة السوفيتية وبصلاحية انتهاج طرق منفصلة (ضمن حدود صارمة) نحو الهدف الاشتراكي المشترك.

الاشتراكية في دولة واحدة: مصطلح أطلقه ستالين واستخدم لتبرير ابتعاد الاتحاد السوفيتي عن الرأي الماركسي التقليدي القائل: إنّ الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي لا

يمكن أن تنجح إلا بالترافق مع نشوب ثورات اشتراكية داخل الدول الصناعية المتقدمة.

### النقاط الرئيسية

- فتحت نهاية الحرب الباردة الباب أمام التكهنات المتشائمة والمتفاتلة (في شأن مستقبل عالم ما بعد هذه الحرب).
- كان في وسع الاتجاهين المذكورين الإشارة إلى دلائل تدعم ادعاءاتهما وتتوافر
   في الاتجاهات المتنوعة والمتضاربة في التطورات الدولية خلال فترة ما بعد
   الحرب الباردة.
- لا تكمن المظاهر الجديدة للنظام الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة في وجود
   عدم الاستقرار والصراعات، بل في بيئة الظروف التي كانت تلك الصراعات
   نقع فيها.
- لا تقدم لنا المفاهيم عن النظام الدولي المستقاة من الماضي إرشادات واضحة عن
   الحاضر أو المستقبل.

#### أسئلة

- ا. هل تغيدنا دراسة نجريها عن نهاية الحرب الباردة في فهم الآلية التي يطرأ من خلالها تغير الأنظمة في السياسة العالمية؟
- ٢. ما الذي تعتقد أن غورباتشوف كان يأمل في تحقيقه من خلال سياستي "الانفتاح"
   و"إعادة النتاء"؟
  - ٣. ما هي العلاقات بين التغير في الاتحاد السوفيتي والثورات في أوروبا الشرقية؟
- لماذا فشلت التغييرات في زعامات دول أوروبا الشرقية خلال فصلي الصيف والخريف من عام ١٩٨٩ في أن تؤدي إلى انهيار الأنظمة الشيرعية هناك؟
- هل يمكنك أن تستنبط طرقا، غير التي ذكرت في هذا الفصل، لتصور العلاقة بين الأسباب الخارجية والداخلية لانهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي ؟
  - ٦. هل "انتصر" الغرب في الحرب الباردة؟

- ٧. ما هو الدور، إن وجد، الذي لعبه ريغان وإدارته في إنهاء الحرب الباردة؟
  - ٨. لماذا فشل الخبراء على العموم في توقع انهيار الشيوعية؟
  - ٩. هل النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة أقل استقرار ا منه خلالها؟
- ١٠. ما مبادئ إحلال النظام، إن وجدت، التي تعمل في مجال السياسة الدولية لفترة ما
   بعد الحرب الباردة؟
  - ١١. هل يمكن اعتبار الشيوعية إحدى ضحايا "عولمة السياسة العالمية"؟

### مراجع أخرى للقراءة

R. Garthoff, The Great Transition: American-Soviet Relations and the End of the Cold War (Washington, DC: Brookings Institution, 1994).

أشمل تأريخ دولى لنهاية الحرب الباردة.

D. Oberdorfer, The Turn: From the Cold War to a New Era (New York: Touchstone Books, 1992).

وصف صحافي شامل كتب بدرجة عالية من الذكاء ويستحق القراءة.

Michael Beschloss and Strobe Talbott, At the Highest Levels: The Inside Story of the End of the Cold War (Boston: Little Brown, 1993).

وصف بسير على إيقاع الضربة فالضربة على مستوى السياسات العليا خلال عامي . ١٩٨٥-١٩٩١.

M. Hogan (ed.), The End of the Cold War: Its Meaning and Implications (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).

يضم هذا الكتاب مجموعة من الآراء المختلفة في شأن الحرب الباردة ونهايتها.

E. Hobsbawm, Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991 (London: Michael Joseph, 1994).

كتاب يتيح لقارئه اكتساب روى بعيدة المدى عن الفترة التي يغطيها ويعرض نهاية الحرب الباردة في ضوء أحداث القرن العشرين ككل.

R. Crockatt, The Fifty Years War: The United States and the Soviet Union in World Politics, 1941-1991 (London: Routledge, 1995).

كتاب يبحث في العلاقات السوفيتية ـ الأمريكية بين عام ١٩٤١-١٩٩١. وفيما يتعلَق بانهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي نقترح البدء بكتابين جيدين من تأليف اثنين من الصحافيين:

A. Roxburgh, The Second Russian Revolution (London: BBC Publictions, 1991), J David Remnick, Lenin's Tomb: The Last Days of the Soviet Empire (London: Viking, 1993).

M. Goldman, What Went Wrong With Perestroika :بضاف النهما: (1992).

وهو كتاب جيد بيحث في المسائل الاقتصادية. أما التطورات في أوروبا الشرقية فتحظى بتغطية جيدة في كتابين:

C. Gati, The Bloc that Failed: Soviet-East European Relations in Transition (Bloomington: Indiana University Press, 1990).
K. Dawisha, Eastern Europe, Gorbachev and Reform: The Great Challenge (Cambridge University Press, 1990).

ومن الجانب الأمريكي نقترح قراءة:

John L. Gaddis, The United States and the End of the Cold War: Implications, Reconsiderations, Provocations (New York: Oxford University Press, 1992).

# الجزء الثانى

#### Theories of International Politics

### نظريات السياسة العالمية

نعرض في هذا القسم من الكتاب النظريات الكبرى التي يسعى أصحابها إلى تفسير المقصود بعبارة "السياسة العالمية" وأبعادها. ولنا في هذا هدفان: أولهما، أنّنا نرغب في تمكين القارئ من تفهم الموضوعات الرئيسية للنظريات التي كان لها أكبر الأثر في تفسير السياسة العالمية.

ولهذه الغاية ضمنًا في هذا القسم فصولا عن المذاهب النظرية الثلاثة الرئيسية في مجال السياسة العالمية، ألا وهي: الوقعية ونظرية النظام العالمي والليبرالية. وقد كانت الوقعية أكثر هذه النظريات، وبفارق كبير، أثرا في ذلك المجال، لكنها، وكما أسلفنا في مقدمة الكتاب، تعرضت لانتقاد شديد على اعتبار أنها في الواقع أيديولوجية ترتدي قناع النظرية الموضوعية.

وقد شهد تاريخ العلاقات الدولية في معظم فتراته خلاقا واضحا بين الواقعية ومنافستيها الرئيستين مع احتدام النقاش لمصلحة كل من الواقعية والليبرالية لوقت أطول وتطور أبعد مدى. ومن ثم ننطلق إلى تعريفك بأحدث الأعمال النظرية في ميدان السياسة العالمية، عارضين في هذا السياق بحثا مواكبا لأخر ما كتب عن تلك النظريات. لهذا نأمل أن يتمكن القارئ، في نهاية هذا الجزء، من فهم الموضوعات الرئيسية لمختلف النظريات ويتمكن أيضا من تقويم نقاط القوة والضعف النسبية لكل منها.

وهدفنا الثاني أن نقدم للقارئ عرضا عاما لمصطلح النظرية يحتاج القارئ إليه ليتمكن من تقويم مدى أهمية العولمة في مجال فهمنا للسياسة العالمية. ونأمل بعد قراءة الفصول التالية أن يصبح القارئ في وضع أفضل يساعده على إدراك الجوانب التي قد تفسر بها هذه النظريات الخاصة بالسياسة العالمية مسألة العولمة بطرق مختلفة. ونظن أنّ القارئ سيتمكن عندها من أن يقرر بنفسه اختيار التفسير الذي يراه أكثر إقناعا، ونوع الدلائل التي قد يجدها فيما تبقى من أقسام هذا الكتاب لنجعله قادرا على تقدير المدى الذي تعتبر عنده العولمة على دخول مرحلة جديدة متميزة في ميدان السياسة العالمية،

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع ٢٢٤

وما إذا كانت العولمة تتطلب نظريات جديدة، أو ما إذا كانت مجرد نزوة أو بدعة سائدة يمكن أن تغير ظاهر السياسة العالمية من دون أن تمس سماتها التحتية الرئيسية. ال اقعية

6

## Realism

تيموثي دن

# (Timothy Dunne)

- مقدمة: الحكمة الأزلية للمذهب الواقعي
  - واقعية واحدة، أم واقعيات عديدة؟
    - الواقعية الأساسية
- الخاتمة: الواقعية وعولمة السياسة العالمي

### دليل القارئ

الواقعية هي النظرية السائدة في ميدان العلاقات الدولية. لماذا؟ لأنّها تعطينا أقوى تضير لحالة الحرب التي هي الظرف السائد للحياة في إطار النظام الدولي. وهذا هو الادعاء الجريء الذي يطرحه الواقعيون دفاعا عن واقعيتهم، وهو ادعاء سنخضعه للنقد في هذا الفصل. وفي القسم الثاني منه سنتساءل عما إذا كان هناك مذهب واقعي واحد أو مذاهب عدة للواقعية.

وما سنطرحه في النقاش التالي يشير إلى أنه رغم وجود خلافات مهمة، ولاسيّما بين الواقعية التاريخية والواقعية البنيوية (structural realism)، فمن الممكن لذا أن نتمس أساسا مشتركا يجمع بين أفكار الواقعيين جميعا على اختلافها. والقسم الثالث من هذا الفصل يحدد هذه العناصر المشتركة كالتالي: العون الذاتي ونظام الدولة والبقاء. وفي القسم الرابع والأخير نعود إلى التساؤل عن مدى أهمية المذهب الواقعي في تفسير ما هو قائم في عالمنا أو فهمه. وعلى الرغم من أنّ الواقعية لا تحدد لذا معالم الكثير من المسائل المتطلّة بعولمة السياسة العالمية، فإنّ إبرازها مسألة القوى المادية، مثل سلطة الدولة، يظلّ بعدا مهما من أبعاد العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة.

### مقدمة: الحكمة الأزلية للمذهب الواقعي

### Introduction: The Timeless Wisdom of Realism

بعبارة مجازية، نقول: إنّ كتاب العلاقات الدولية فتح على الصعيد الأكاديمي بعد "الحرب العظمى" (الحرب العالمية الأولى ١٩١٤-١٩١٨). ويروي الفصل الأول قصة المثاليين في فترة ما بين الحربين العالميتين وإيمانهم العاطفي بقدرة البشرية على تجاوز ويلات الحرب. وفي الفصل الثاني نقرأ عن مدمري المثالية من الواقعيين. وقد شهدنا في كل من مياديين الحرب في أوروبا وفي أجواء الأمان النسبي في مقر الحكومة البريطانية بلندن، وجود المنظرين وممارسي السياسة مرة أخرى، الذين يحاولون إمالة شفرات طواحين الهواء التي تدير عجلة سياسة القوّة بطريقة دون كيشوتية. وما تبقى من قصة العلاقات الدولية، من جوانب عدة، يعتبر حيزا ملحقا بالمذهب الواقعي(١)

مركز الخليج للأبحاث

ولا يزال كبار المنظرين وصانعي السياسة منذ عام ١٩٣٩ حتى الوقت الحاضر ينظرون إلى العالم بمنظار واقعي (راجع الفصل ١٠). وكانت الوصايا التي أفرزتها تلك النظرة مناسبة بشكل خاص للظروف التي رافقت وصول الولايات المتحدة إلى مرتبة الدولة المهيمنة (أو الزعيمة) في العالم. وقد علمت الواقعية الزعماء الأميريكيين أن يركزوا على المصلحة لا على الأيديولوجية وأن يدركوا أن في الإمكان أن يقوم تعايش بين الدول العظمى حتى لو تضاربت قيمها ومعتقداتها. وباعتبار أنّ الواقعية تمثل "دليلا" يسترشد به المبلوغ بمصالح الدولة إلى الحدّ الأقصى ضمن ظروف معاكسة، فهذا أمر يفسر من بعض الجوائب السبب في أنها تظل "التقليد الجوهري في مجال دراسة السياسة العالمية" (Keohane 1989a:36).

والعناصر الأساسية المواقعية هي: الدولة، هي العامل الفاعل الرئيس، ومذهب نظام الدولة هو المصطلح الذي يطلق على فكرة الدولة باعتبارها الممثل الشرعي للإرادة الجماعية للشعب؛ الأولوية القصوى لزعماء الدولة هي ضمان بقاء دولتهم؛ والعون الذاتي (الاعتماد على النفس) هو مبدأ العمل ضمن ظروف نظام قوضوي حيث لا يوجد نظام حكومة عالمية. وهذه العناصر الثلاثة تشكل زوايا المثلث "الواقعي".

قبل الخوض في الفكر الواقعي بالتفصيل، نعود بالقارئ إلى مجاز العلاقات الدولية الأكديمية باعتبارها كتابا منفردا. ومن المهم للدارس هذا أن يتذكر أن سيرة أي مادة درسية، كشأن جميع الأبحاث، منفتحة على قرارات متعددة، كما أن الفصول النهائية لم تكتب بعد. ومن التجارب الفكرية اللافتة أن نتساءل عما إذا كانت الواقعية ستكون لها الكلمة الأخيرة، بمعنى أنها ستكون النظرية السائدة في نهاية المطلف، وأن نتساءل أيضا عما إذا كانت خاتمة "كتاب" العلاقات الدولية التي تصاغ الآن في عجلة، ستعاد كتابتها على يد أحد المنظرين الواقعيين، حين تتكشف لنا "تهاية العالم كما نعرفه"؟

وربّما رأى العديد من المنظرين المعاصرين أن مركز ثقل هذا الفرع من فروع المعرفة قد تحول بالفعل بعيدا عن الواقعية واتجه نحو شكل جديد من الليبرالية، وهي نظرية ربّما تكون أنسب لحقية ما بعد الحرب الباردة. في حين يرى منظرون آخرون أكثر راديكالية أن ما نحتاج إليه هو أمر لا يقل عن إجراء عملية تحويل في مجال تخيلنا السياسي من حيث توسيع نطاق إحساسنا بالانتماء الاجتماعي إلى ما يتجاوز حدود سيادة

الدولة التي يعتبرها الواقعيون (وبعض المفكرين الليبراليين) من الأمور المسلّم بها. ورغم أن هذا الفصل أضيق من أن يعالج هذه الطروحات بإنصاف، فقد أوردنا "موجزا" لها في الحقل ٦-٣ أملا في أن يراجعها القارئ في شكلها الأصلي.

وفي معرض رئنا على ألنقاد يجدر أن نذكرهم بأنّ نذرا قد لاحت مرات عدة عن القتراب نهاية المذهب الواقعي في طيات النفاسير العلمية خلال ستبنيات القرن العشرين والمذهب التحويلي خلال سببينيات ذلك القرن، وها نحن أولاء قد شهدنا عودة الواقعية في شكل أكثر رسوخا بدءا من أو اخر سببينيات وخلال ثمانينيات القرن العشرين. ومن هذا الجانب تشاطر الواقعية المذهب المحافظ إقراره بأنّ نظرية لا تملك وسائل التغيير، لا تملك وسائل التغيير، لا تملك وسائل التغيير، لا تملك وسائل التغيير، لا

وتتعلق مسألة حيوية البقاء بالنسبة إلى الواقعية بأحد ادعاءاتها الأساسية، ألا وهو انها تجسيد لقوانين السياسة الدولية، وهي القوانين التي تبقى صحيحة عبر الزمان (التاريخ) والمكان (الجغرافيا). ويعرض هذا الطرح واحد من كبار الواقعيين المعاصرين، رويرت غيلبين (Robert Gilpin) الذي يشكك "فيما إذا كان الباحثون في العلاقات الدولية خلال القرن العشرين يعرفون أي شيء لم يعرفه ثوسيديديس وأقرانه عن سلوك الدول خلال القرن العشرين يعرفون أي شيء لم يعرفه ثوسيديديس هو مؤرخ "الحروب البيلوبونيزية" (1981:227-8) التي جرت بين القوتين العظميين في العالم الإغريقي القديم، وهما أثينا وإسبارطة. وتعتبر حلقة ثانوية من حلقات ذلك الصراح التاريخي، تعرف باسم "حوار ميلوس"، مثلا رائعا لعدد من المبادئ الرئيسية. وتعيد دراسة الحالة تعرف باسم "حوار ميلوس"، مثلا رائعا لعدد من المبادئ الرئيسية. وتعيد دراسة الحالة جزيرة ميلوس لممارسة "حقهم" في غزو سكان الجزيرة والرد "المثالي" الذي استثاره سلوك أونتك القادة لدي أولئك السكان.

ومختصر الكلام إن ما كان يمارسه الأثينييون على الميلوسيين كان منطق سياسة القوة. فقد كان في قدرتهم فرض الأمر الواقع على الميلوسيين بفضل تفوقهم العسكري الهائل على سكان الجزيرة: إما أن تخضعوا بسلام أو تواجهوا الإفناء. وحاول الميلوسيون من طرفهم أن يبعدوا عن أنفسهم شبح ذلك المنطق بمناشدة الأثينيين بدورهم أن يراعوا مبادئ العدالة ويتذكروا الرب المعبود والإسبارطيين حلفاء الميلوسيين.

### الحقل ٦-١ دراسة حالة ١: الحوار الميلوسي ـ الواقعية والإعداد للحرب(٢)

الأثينيون: إذا، ومن طرفنا فنحن لن نستعمل عبارات طلبة كأن نقول مثلا: لنا حق عبناء إمبراطورينتا لأننا هزمنا الفرس... ونطلب منكم، من طرفكم، أن لا نتخيلوا بأنكم سوف تؤثرون فينا بقولكم إنكم، بالرغم من كونكم إحدى مستعمرات إسبارطة، لم تتضموا إلى إسبارطة في الحرب، أو إنكم لم تلحقوا بنا قط أي أذى..... وأنتم تعلمون كما نعلم نحن أنه حين تبحث هذه المسائل من قبل أناس عمليين، فإنّ معيار العدالة يعتمد على تكافؤ القورة والقدرة على الإخضاع وأنه في الواقع يفعل الأقوياء ما تمكنهم قوتهم من فعله والصعفاء يتقبلون ما عليهم أن يتقبلوا.

الميلوسيون: إذا من وجهة نظرنا (بما أنكم تجبروننا على أن نبعد العدالة عن مجرى التخاطب وعلى أن نبعد العدالة عن مجرى التخاطب وعلى أن نحصر أنفسنا في نطاق المصلحة الذاتية)... لا ينبغي لكم أن تقضوا على مبدأ يعود بالخير على البشر جميعا، ألا وهو، أنه في حال جميع أولئك الذين يواجهون الخطر يجب أن يكون هناك شيء مثل العدل والإنصاف.

الأشينيون: نحن لا نريد أي مناعب في ضمكم إلى إمبر الهورينتا، ونريد أن تنجوا بأرو إحكم لمصلحة كل من أنفسكم وأنفسنا.

الميلوسيون: وكيف يمكن أن تتساوى مصلحتنا في أن نكرن العبيد ومصلحتكم في أن تكونوا السادة؟

الأثينيون: أنتم، بإذعانكم، ستتقذون أنفسكم من الكارثة، ونحن بعدم القضاء عليكم، سنتمكن من الإفادة منكم.

الميلوسيون: إذا فأنتم لا توافقون على كوننا محايدين، أصدقاء بدلا من أن نكون أعداء، بل حلفاء لا نوالى أيا من الطرفين؟

الأثينيون: لا... لو كنا على صداقة معكم، لاعتبر رعايانا ذلك دليلا على ضعف لدينا، في حين أن بغضكم (لنا) دليل على قوتتا... بحيث إننا بغزوكم لن نوسع حجم إمبر اطوريتنا فحسب، بل نوسع نطاق أمنها أيضا.

الميلوسيون: لكن هل تظنون أنه ليس هناك أمن لكم فيما نعرضه (عليكم)؟ فهنا أيضا، بما أنكم لن تصمحوا لنا بأنّ نتطرق إلى ذكر العدالة، بل تطلبون منا أن نذعن امصالحكم، نحن، كذلك، يجب أن نبلغكم ما هي مصالحنا، وإذا تصادف أن التقت مصالحكم ومصالحنا، فيجب أن نسعى إلى إقناعكم بالحقيقة الواقعة. أليس مؤكدا أنكم ستجعلون جميع الدول التي تقف في الوقت الحاضر على الحياد أعداء لكم، حين تشاهد (تلك الدول) ما يجري هنا وتستتج بطبيعة الحال أنكم بمرور الزمن سوف تهاجمونها أيضا؟... ومع هذا فإندا نعلم أن الحظ، في حالة الحرب، يقلب الموازين أحيانا ويجعلها أكثر تكافؤا.

الأثينيون: الأمل، ذلك الشيء المريح وقت الخطر!

الميلوسيون: إنّنا نثق بأنّ الآلهة ستهبنا حظا طيبا كحظكم، لأننا ننهض لما هو حق ضد ما هو باطل؛ أما في ما يخص ما يعوزنا من قوة، فإننا نثق بأنّ هذا سيعوض بغضل تحالفنا مع الإسبارطيين، الذين لا بد، إن لم يكن لأي سبب آخر، فمن أجل الشرف، ولأننا من أبناء جلدتهم، أن يهيوا لنجدتنا.

الأثينيون: أما في ما يخص رضى الآلهة، فإننا نعتقد بأن لنا حقا فيه يعادل حقكم... إن رأينا في الآلهة ومعرفتنا بالبشر يجعلاننا نستنتج بأن من القوانين العامة واللازمة للطبيعة أن يسود المرء على كل ما يستطيع. وهذا ليس ناموسا أوجدناه نحن بأنفسنا، ولا نحن أول من عمل به حين وجد. بل وجدناه قائما أصلا، وسنتركه قائما إلى الأبد لدى أولئك الذين يأتون بعدنا. إننا نعمل بموجبه وحسب، وإننا لنعلم أنكم أنتم أو أي طرف آخر يملك القوة ذاتها التي نملكها سيتصرف بالضبط على النهج نفسه.

ولهذا، وما دام الأمر تعلق بالآلهة، فإننا لا نرى سببا وجيها يجعلنا نخشى أن نكون من المغضوب عليهم. لكن في ما يتعلق بآرائكم عن إسبارطا وثقتكم بأنها، بدافع من الشرف، ستهب لمساندتكم، فما علينا إلا أن نقول: إنّنا نهنتكم على تبسيطكم الأمور، لكننا لا نحسدكم على غبائكم... فنحن أعلم من الجميع بأنّ الإسبارطيين أكثر ما يعرف عنهم أنهم يعتقدون بأنّ ما يحلو لهم فعله هو الأمر المشرّف وأن ما يلاثم مصالحهم هو العدل.

الميلوسيون: لكن هذه هي النقطة بالذات التي يمكننا أن نشعر بأكثر الاطمئنان حيالها. فمصلحتهم الذاتية هي نفسها التي ستجعلهم يرفضون خيانة رعايا مستعمراتهم، (نحن) الميلوسيين. الأثنينيون: يبدو أنكم تنسون أن المرء إذا سعى وراء مصلحته الذاتية فهو يريد أن يكون سالما في مأمن، في حين أن سبيل العدالة والشرف يورد المرء موارد الخطر... لا تجعلوا إحساسا زائفا بالشرف يضلكم عن سواء السبيل... وأنتم، إن اتبعتم سديد الرأي، ستحرصون على أن تجتنبوا ذلك. وأنتم، إن خيرتم في أن تختاروا بين الحرب والسلامة، فلن تكونوا متصلفين بلا تعقل إلى حد أن تسيئوا الاختيار. وسترون أن ليس هناك ما يشين في الإذعان لأعظم مدينة في هيلاس (بلاد الإغريق) حين تمنحكم مثل هذه الشروط المعقولة: التحالف على أساس دفع الجزية والحرية في أن تتمتعوا بممتلكاتكم الخاصة. هذه هي القاعدة السليمة: مناهضة الأنداد، والتصرف باحترام تجاه الأسياد، والاعتدال في معاملة من هم أدنى شأنا.

الميلوسيون: قرارنا، أيها الأثنينون، هو تماما نفسه كما كان أولا. إنّنا لسنا على استعداد لأن نتخلى في لحظة وجيزة عن الحرية التي تمتعت مدينتنا بها منذ تأسيسها وعلى مدى سبعمائة عام.

الأثينيون: يبدو لنا ... أنكم ترون الغوامض حقائق، لأنكم ببساطة ترغبونها أن نكون كذلك.

وكما يوضح هذا الحوار، نرى أنّ الميلوسيين أجبروا على الرضوخ للقانون الواقعي الحديدي القاضي بأنّ "الأقوياء يغطون ما تمكّنهم قوتهم من فعله والضعفاء يتغبلون ما عليهم أن يتقبلوا". وسنرى أنّ الواقعيين فيما بعد يتفقون مع ثوسيديديس في الرأي بأنّ من سمات منطق سياسة القرّة أنه قابل المتطبيق في كل زمان ومكان. فبدلا من الأثينيين والميلوسيين يمكننا بكل بساطة أن نحلّ محلهم، على سبيل المثال، الألمان النازيين ومواطني تشيكوسلوفاكيا عام ١٩٥٦، والاتحاد السوفيتي وهنغاريا (المجر) عام ١٩٥٦، أو إلادونيسيا وتيمور الشرقية عام ١٩٧٥. ففي كل حالة من تلك الحالات كان على الدولة الاضعف أن ترضح لإرادة الدولة الأقوى. فالقوة تطغى على الأخلاق، واستخدام القوّة أو التهديد باستخدامها يتفوقان على المدادئ القانونية كالحق في الاستقلال (السيادة).

وسنعود في خاتمة هذا الفصل إلى مسألة ما إذا كان الاتجاه الواقعي بجسد بالفعل "حقائق أزلية" عن السياسة. هل يستطيع باحث تمكن من فهم تاريخ الصراع الدولي في

القرن الخامس قبل الميلاد أن يطبق حقاً مناهج الأدوات الفكرية ذاتها على صعيد السياسة العالمية في نهاية الألف الثانية بعد الميلاد؟ في القسم التالي نبدأ بتفكيك عناصر الواقعية لكي نكشف الأسلوب الذي تطورت به ممارسة هذه النظرية على مدى القرون الخمسة والعشرين الماضية. وبعد بحث الروافد التي تصبب في المجرى العام لنظرية الواقعية وفكرها، سنحاول في القسم الثالث أن ننبش "تواة" من بحثنا لمبادئ واقعية يستطيع جميع المواقعيين أن يتغفوا عليها.

### النقاط الرئيسية

- لقد كانت الواقعية النظرية المهيمنة في ميدان السياسة الدولية منذ بداية "العلاقات الدولية" الأكاديمية عام ١٩١٩.
- للواقعية تاريخ أطول من هذا بكثير خارج النطاق الأكاديمي. وتتردد أصداء
   التشكيك في طاقة الفكر البشري على إحراز تقدم أخلاقي في المنظرين
   السياسيين الكلاسيكيين أمثال ثوسيديدس وميكيافيللي وهوبز وروسو.
- في "الحوار الميلوسي"، أحد أحداث الحرب البيلوبونيزية، يستخدم ثوشيديس عبارات الأثنيين لإبراز وجهة النظر الواقعية لعدد من المفاهيم الرئيسيّة كالمصلحة الذاتية والتحالفات وميزان القوى والقدرات وانعدام الأمن. ويرد سكان ميلوس بعبارات مثالية مناشدين مراعاة العدل والإتصاف ومحاسن الحظوط وتعاليم الآلهة، وفي نهاية المطاف، يذكرون الأثينيين بالمصالح المشتركة.
- في السنوات الأخيرة من القرن العشرين و نهاية الألفية الثانية كانت الواقعية لا تزل تستهوي الأكاديميين وتمدّ صانعي السياسة بالمعلومات، رغم أنّ انصرام الحرب الباردة شهد انطلاقة متجددة لأفكار النظرية الليبرالية، وانضوت مجموعة من الآراء الأكثر انتقادا تحت لواء ما بعد الوضعية.

## واقعية واحدة أم واقعيات عديدة؟

One Realism, or Many?

تعرضت المساعي الرامية إلى ربط عناصر نظرية موحدة للواقعية برمتها إلى الانتقاد من قبل كتاب متعاطفين مع ذلك الاتجاء (M. J. Smith 1986:3) وكتاب من منتقديه. ونذكر هنا بقلم واحد من كبار منتقدي الواقعية أنه "ليس هناك تقليد منفرد للواقعية السياسية، بل هناك عقدة من مظاهر التوتر والتناقض والتهرب المثبتة تاريخيا (Walker 1993:106).

ومما يتطابق مع الرأي القائل إنه ليست هناك نظرية واقعية واحدة بل نظريات عدة، المحاولة (لاحقا) لوصف مختلف نماذج الواقعية وأبعادها. والتمييز الأبسط في هذا الميدان يأخذ شكلا من أشكال التوزيع إلى فترات: الواقعية الكلاميكية (حتى القرن العشرين)، الواقعية الحديدة (من ١٩٧٩ فصاعدا). غير أنّ هذه الفترات المختلفة لا يمكن أن تتغلب على مشكلة التتوع والتعدد. إذ لا يتفق الواقعيون الكلاميكيون جميعا، مثلا، على الأسباب التي دعت إلى قيام الحرب، أو ما إذا كان ميزان القوى حالة طبيعية أو حالة يجب إحداثها من لا شيء.

ومن الأشكال الديدلة في إطار عملية التصنيف هو الشكل الذي يتبع الموضوع (ويحوي الجدول ٢-١ ملخصا لأتواع الوقعية المتعددة المدرجة لاحقا). ومن أكثر هذه الأثواع إقناعا التمييز الذي أشار إليه ر. ب. ج ووكر وفرق فيه بين الواقعية التاريخية والواقعية البنيوية (R. B. J. Walker 1993:108-22) والذي ينطلق من التصنيف التالين.

ويعتبر ميكيافيللي أبرز ممثلي فكر الواقعية التاريخية، مناصرا مجموعة من الحقائق الثابتة التي تسمح لزعماء الدولة بأنّ بخضعوا البيئة الخارجية لسيطرتهم. ويعتبر E. H. Carr مكيافيللي عصرنا الذي يدعو إلى سياسة خارجية تعترف بتدلغل كل من القوّة والأخلاق والإخضاع والاسترضاء معا في إطارها. ويبدأ تسلسل مؤيدي الواقعية المبنووية عبر التاريخ من ثوسيديديس الذي دعا إلى اعتبار سياسة القوّة قانونا المسلوك البشري. وخفض مستوى الواقعية على هذه الشاكلة إلى حالة من حالات الطبيعة البشرية أمر يتكرر مرات عديدة في الأعمال البارزة الخاصة بدراسة القانون الكنسي الواقعي، المحرب. الحمد الحرب.

ولعل من المفيد أن نعتبر تلك الأعمال نظرية "بنيوية" وندعوها ــ المواقعية البنيوية الأولى؛ لأن الواقعيين يعتبرون الطبيعة البشرية البنية الحاسمة، التي تقع خارج إطار التاريخ ولا يمكن تجاوزها. ويقصد من الاستعمال الأكثر تكرارا مصطلح "البنيوية" في أدبيات هذا الموضوع والوارد في عبارة - الواقعية البنيوية الثانية(أ) أن يكون بمثابة رمز لشكل النقاش الواقعي الذي يعزو سبب الصراع إلى التركيب الفوضوي النظام العالمي الذي يحول دون أمراء المقاطعات ذات السيادة (روسو) أو الدول (والتز) الدخول في اتفاقات تعاونية لإنهاء حالة الحرب.

وبهذا يمكن أن يدفع تركيب ذلك النظام الدول نحو الحرب حتى لو كان زعماء هذه الدول يرغبون في السلام (Butterfield 1951:21). لكن عددا من الباحثين الشاروا إلى أنّ أولئك الوقعيين المعاصرين من أمثال Waltz وMearsheimer الذين سعوا إلى بناء نظرية واقعية من دون الاعتماد على افتراض يتعلّق بالطبيعة الإنسانية، غالبا ما "يهربون" إلى داخل فكرتهم عن "تظام" ما افتراضات سلوكية عن الدول باعتبارها كيانات متنافسة وأنائية.

زد على ذلك أن هذه السمات تبدو، في أعمال الواقعيين البنيوبين المعاصرين، أنها تأتي في الأهمية قبل التفاعل المتبادل فيما بين الدول كما لو أنها كانت موجودة قبل بداية لعبة سياسة القوة.

ويتتنكّل لدينا النوع الرابع والأخير من الواقعية من خلال قراءة أعمال توماس هويز. فعلى الرغم من أنّ مولفه العظيم Leviathan يشير إليه الواقعيون غالبا من حيث تصويره المتثنائم الواضح للطبيعة البشرية، فإنّ في وسعنا أن نصنف هويز بشكل أكثر فائدة في عداد من يسخّرون لدعم الواقعية الليبرالية. وتوحي مقارنته بين الأفراد في حالة طبيعية وكيانات ذات سيادة في حالة حرب بنوع من حرب باردة دائمة تعيش فيها الدول في حالة من الخوف من التعرض للهجوم - لكن الأمر الحاسم هو أنّ هوبز كان يرى أن الدول أقل هشاشة من الأفراد في الحالة الطبيعية مع كيانات أخرى ذات سيادة، وهي لذلك قادرة على التعايش مع كيانات أخرى ذات سيادة. وفيما تتبلور القواعد الأساسية للتعايش، كمبادئ السيادة وعدم التدخل، ينقلب النظام الفوضوي إلى مجتمع فوضوي وتتحول الواقعية من ذاتها إلى شكل من أشكال الواقعية الليبرالية. وقد لقي هذا الجناح الواقعي من

الليير الية الاستحسان لدى البريطانيين من واضعي النظريات في ميدان العلاقات الدولية، الذين وصفهم جون فنسنت (John Vincent) بأنهم "أطروا هويز مديحا من خلال تقليدهم إياه"(1981:96) (°).

ولا يعجب المرء كثيرا، في ضوء المجموعات المتنوعة المتوافرة من الواقعية، من أن يشكك في التماسك الإجمالي للواقعية كتقليد من تقاليد التقصي في شؤون العلاقات الدولية (Forde 1992:62). ويعتمد الجواب عن مسألة "التماسك"، بالطبع، على مدى دقة وصرامة المعايير التي نحكم بها على أنواع الاستمرارية التي تدعم نظرية بعينها. وربّما كان من الخطأ هنا أن نفهم التقاليد على أنها تيار واحد ومنفرد من تيارات الفكر، يترار به الواقعيون، في غلاف أبيق، من جيل إلى آخر.

والأفضل، بدلا من ذلك، أن نعتبر النقاليد الحية، كالمذهب الواقعي، تجسيدا لكل من الاستمراريات والمنازعات.

لهذا السبب كان من المهم بالنسبة إلى الطلبة أن يقرؤوا الواقعيين في سياقهم التاريخي والسياسي كي يحاولوا أن يفهموا العالم الذي يتحدثون إليه والقوى التي يتصدون الها.

الجدول ٦-١ مخطط تفصيلي للمذاهب الواقعية

| "الأفكار الكبرى"                | أبرز النصوص    | أبرز المفكرين      | نوع الواقعية      |
|---------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
|                                 |                | (أتباع المنهجين    | .                 |
|                                 |                | الكلاسيكي          |                   |
|                                 |                | والحديث)           |                   |
| السياسة الدولية تسير بدافع من   | "الحرب         | ت <i>ۇ</i> سىدىدىس | الواقعية البنيوية |
| الصراع على السلطة تكمن          | البيلوبونيزية" | (حوالي ٢٣٠ -       | الأولمي           |
| جذوره في الطبيعة البشرية. أما   |                | ٠٠٠ق.م)            | (الطبيعة البشرية) |
| العدالة والقانون والمجتمع فهي   |                |                    |                   |
| إما لا مكان لها أو أنها مطوّقة. |                |                    |                   |
|                                 | "السياسة بين   | مورجانتو (۱۹٤۸)    |                   |

|                                  | الأمم"         |                  |                     |
|----------------------------------|----------------|------------------|---------------------|
| تقرّ الواقعية السياسية بأنّ      | الأمير         | مكيافيللي (١٥٣٢) | الواقعية التاريخية  |
| المبادئ تخضع للسياسات؛           |                |                  | أو العملية          |
| وتكمن المهارة القصوى لزعيم       | "أزمة الأعوام  | کار (۱۹۳۹).      |                     |
| الدولة في تقبّله أشكال سياسة     | العشرين ١٩١٩ - |                  |                     |
| القورة المتقلبة في ميدان السياسة | "1989          |                  |                     |
| العالمية، وتكيفه مع ذلك.         |                |                  |                     |
| النظام الفوضوي، وليس الطبيعة     | "حالة الحرب"   | روسو (حوالي      | الواقعية البنيوية   |
| البشرية، هو الذي يدفع إلى        |                | (140.            | الثانية             |
| الخوف والغيرة والشك وانعدام      | انظرية السياسة | والنتز (۱۹۷۹)    | (النظام الدولي)     |
| الأمن. ويمكن أن ينشأ الصراع      | الدولية"       |                  |                     |
| حتّى إذا كانت للأطراف المعنية    |                |                  |                     |
| نوايا حسنة بعضمها تجاه بعض.      |                |                  |                     |
| يمكن امتصاص الفوضى الدولية       | "ليفياثان"     | هوبز (۱۹۵۱)      | الواقعية الليبرالية |
| من قبل الدول التي لها القدرة     | "المجتمع       | بل (۱۹۷۷)        |                     |
| على ردع الدول الأخرى عن          | الفوضوي"       |                  |                     |
| العدوان، والقدرة على استنباط     |                |                  |                     |
| قواعد أولية كأسس لتعايشها.       |                |                  |                     |

وفي حين أنّ هناك إقرارا بخطر فرض "أسلوب أسطوري من التماسك" (Skinner 1988:39) على مختلف المنظّرين والممارسين المرتبطين بالواقعية، فإنّ هناك أيضا أسبابا وجبهة تدعو إلى القيام بمحاولة لصياغة قالب جوهري مشترك من المقترحات التي يقرّها جميع الواقعيين (راجع القسم التالي، "الواقعية الأساسية"). وفي المقام الأول هناك فضيلة التبسيط؛ فالأفكار المعقدة يمكن تتقيتها مخلّفة مواد رسوبية يمكن أن لا تكون متوافقة مع أي من العناصر الأساسية لكنها تكون مع ذلك تركيبا يمثلها جميعا. والسبب الثاني الذي يدفع إلى محاولة التوصل إلى واقعية مركبة هو أن هناك

227

إحساسا يشعر الواقعيون جميعا إزاءه بأنهم ينضوون في قالب جوهري مشنرك من المقترحات، على الرغم من الخيوط المختلفة التي تسري عبر التقاليد الفكرية على هذا الصعيد. وسنبحث هذه المقترحات في القسم الثالث من هذا الفصل.

### النقاط الرئيسية

- ليس هناك إجماع في أدبيات هذا الموضوع على ما إذا كان في وسعنا أن نتحدث بشكل له مغزى عن الواقعية على أنّها نظرية و احدة متماسكة.
- هناك أسباب وجبيهة تدعونا إلى محاولة القيام بتحديد معالم الأنماط المختلفة للواقعية بوضوح. وأبرز مظاهر الانشقاق تتجلى في الخلاف بين أولئك الذين يعتبرون الواقعية ترخيصا لاتخاذ أي إجراءات ضرورية لضمان البقاء السياسي (الواقعيون التاريخيون)، وأولئك الذين يعتبرونها ظرفا مستديما لتفجر الصراعات أو التحضير لنشوب صراعات في المستقبل (الواقعيون البنيريون).
- نتقسم الواقعية البنيوية إلى جناحين: جناح الكتّاب الذين يؤكّدون أنّ الطبيعة
   البشرية هي البنية (الواقعية البنيوية الأولى) وأولئك الذين يعتقدون بأنّ الفوضى.
   هي البنية التي تشكل سلوك الدول وتحركه (الواقعية البنيوية الثانية).
- نجد على هوامش الواقعية شكلا من الواقعية الليبرالية التي ترفض الصورة المتشائمة التي يرسمها الواقعيون التاريخيون والبنيويون، وتعتقد أن في الإمكان تخفيف حدة حالة الحرب من خلال إدارة الأوضاع المتعلقة باستخدام القرة والسيطرة عليها من قبل الدول الكبرى في النظام وتطوير الممارسات الأخرى كالدبلوماسية والقانون الدولي العرفي.
- السؤال عما إذا كان من المشروع لنا أن نتحدث عن شيء اسمه التقليد المتماسك للواقعية السياسية، يمس نقاشا مهما يثيره مؤرخو الأراء. ولم يعتبر أكثر الواقعيين كلاسيكية أنفسهم من المتمسكين بتقليد معين، ولهذا السبب فإن المذهب الواقعي، مثله مثل التقاليد الأخرى جميعا، ضرب من الاختراع والابتداع.

 حين نقر بوجود أنواع من المذاهب الواقعية، فإننا نواجه خطر المبالغة في الصفات الخاصة بكل من المفكرين والسياق الذي كتبوا ضمن إطاره، على حساب التقاط شذرات فهم أفضل للواقعية برمتها.

#### The Essential Realism

### الواقعية الأساسية

عرضنا في الفقرات السابقة أن الواقعية مذهب نظري واسع المدى تتضوي في مجموعته المنتوعة مجموعة متنوعة أيضا من الكتّاب والنصوص. وعلى الرغم من التقرعات العديدة لهذا المذهب، فإنّ الواقعيين جميعا يؤمنون بهذه العناصر الثلاثة: مذهب الدولانية والبقاء والعون الذاتي<sup>(1)</sup>. وفيما يلى نبحث في كل من هذه العناصر.

### الدّولاتية Statism

يرتبط معنى الدولة ذات السيادة في فكر الواقعيين ارتباطا حتميا باستخدام القوة. وإذا اقتصرنا على البعد الداخلي في إيضاح العلاقة بين العنف والدولة فإننا لا نحتاج إلى أكثر من إيراد التعريف الشهير للدولة الذي أطلقه ماكس ويبر (Max Weber) حين وصفها بأنها "احتكار الاستخدام المشروع للقوة الفعلية ضمن منطقة معينة"("). وتعني السيادة، داخل هذه المنطقة المعينة، أن للدولة سلطة عليا لإصدار القوانين وتنفيذها.

وهذا هو أساس العقد غير المكتوب بين الأفراد والدولة. فنحن كأفراد نقايض حريتنا بضمان الأمن لذا. ومتى يتم إرساء قواعد الأمن، يمكن عندئذ البدء بإحلال المجتمع المدني. ففي انعدام الأمن لا يمكن أن يكون هذاك فن ولا ثقافة ولا مجتمع. وهذه المظاهر الأرقى جميعا من مظاهر الحياة الاجتماعية تأتى في مرتبة ثانوية من حيث الأهمية.

إذا فالخطوة الأولى بالنسبة إلى الواقعي هي تنظيم السلطة داخليا. ومن هذا المفهوم فإنّ "كل دولة هي في أساسها ماخ شتات (Machstaat)، أو دولة السطوة (Donelan 1990:25). ولا يمكن للمجتمع بمقوماته المعروفة أن يقوم إلا بعد أن تنظّم السلطة.

وفي حين تستطيع الدولة أن تمارس السلطة (أو القوة المشروعة) داخليا، فإن الدولة ذات السيادة، في نطاق علاقاتها الخارجية، تتعايش مع الدول الأخرى ضمن نظام فوضوى، يعرف بأنّه غياب سلطة مشتركة. ففي حال الفوضي تتنافس الدول مع الدول

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع ٢٣٩

الأخرى من أجل الحصول على الأمن والأسواق والنفوذ وهلم جرًا. وطبيعة هذا التتلفس هي حصيلة الصغر (zero-sum)، وهذا يعني، بعبارة أخرى، أن حصول دولة ما على حصة زائدة يقتضي حصول دولة أخرى على حصة أقل.

ومن شأن هذا المنطق التنافسي لسياسة القرة أن يحول دون الاتفاق على مبادئ شمولية، بعيدا عن مبدأ عدم التنخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ذات السيادة. ويعمل هذا الجانب القانوني الدولي لمفهوم السيادة عمل "لوحة" ممنوع تجاوز هذا الحد" التي ترفع عند الحدود الفاصلة بين الدول. لكن حتى هذا المبدأ الذي يرمي إلى تيسير ظروف التعايش، هو مبدأ معلق من قبل الواقعيين الذين يقولون: إن مبدأ عدم التدخل، على صعيد الممارسة العملية، ليس له رصيد في حساب العلاقات بين القوى العظمى و"الخارج القريب" منها.

وإذا سلّمنا بأنّ الخطوة الأولى للدولة هي تنظيم السلطة داخليا، والثانية هي تعظيم السلطة داخليا، والثانية هي تعظيم القوّة دوليا، فإنّ من الأهمية المسلّم بها أيضا أن ندرس بتعمّق أكبر ما يعنيه الواقعيون بخلطهم السياسة بالقوة على كل صعيد. فأي نوع من القوّة يقصده الواقعيون؟ لقد الحصر تعريف القوّة تقليديا وبمعنى ضيق، في ميدان الاستراتيجية العسكرية. إنها، بهذا المعنى، القدرة على أن تحظى دولة ما بما تريد إما بالتهديد باستخدام القوّة أو باستخدامها فعلا. وربّما كانت الدول الأخرى المعنية تتمتّع بالنفوذ، لكنها لا تتمتّع بقوة حقيقية. وهذا هو الشعور الذي جسده ستالين بتساؤله ذي الدلالة الواضحة: "كم فرقة عسكرية تحت إمرة البابا؟" ومن الانتقادات المتداولة للواقعية الكلاسيكية والحديثة أنّها تعتمد أكثر مما ينبغي على رأى ذي بعد واحد إزاء مفهوم القوة. وهناك استثناءان مهمان لهذا الاتجاه:

أولمهما أن الجناح الواقعي الأكثر ليبرالية طالما أشار إلى أهمية السعي إلى فهم أكثر ذكاء للقوة باعتبارها رمزا للمكانة والمهابة؛ بعبارة أخرى، القدرة على أن تحظى دولة ما بما تريد من دون التهديد باستخدام القوّة أو باستخدامها فعلا، بل من خلال النفوذ أو السلطة الدبلوماسيين.

وثانيهما أن كار (E.H.Carr) أدخل، بما يشبه عملية النطعيم، أبعادا اقتصادية وأيديولوجية في صلب المعادلة التقليدية التي يطرحها الواقعيون، والتي يرون من خلالها أن بأس قوة الدولة "يساوي" حجم قوتها العسكرية. وعلى الرغم من هذه الطروحات لم تحظ الواقعية إلا بقدر ضنيل من الاهتمام لأن عنصرها الأساسي، القوة، على وجه التحديد، لم يحظ بنظريات كافية أو متكاملة كما أنه استخدم بشكل لا يتطابق مع مفهومه. فالتوكيد ببساطة بأنّ الدول تسعى إلى امتلاك القوّة لا يعطينا أجوبة عن التساؤلات المهمة: لماذا تتصارع الدول من أجل امتلاك القوة؟ لماذا يكون تكديس مقومات القوة، كما يقول مورغنتاو، "الهدف المباشر على الدوام"؟ هل القوّة بالتأكيد وسيلة لتحقيق غاية، أم أنها غاية في حد ذاتها؟

لقد سعى الواقعيون البنيويون المعاصرون في السنوات الأخيرة إلى إضفاء المزيد من الإيضاح في مجال المفاهيم لإلقاء الضوء على معنى مفهوم القوّة في السياق الواقعي.

وقد حاول كينث والتز (Kenneth Waltz) التغلب على هذا الإشكال بتحويل التركيز على القوّة نحو التركيز على القدرات. وهو يرى أنه يمكن تصنيف القدرات حسب مدى قوتها ورسوخها في الميادين التالية: "حجم السكان والمساحة وتوافر الموارد والطاقة الاقتصادية والقوة العسكرية والاستقرار السياسي والكفاءة" (1979:131).

وتكمن الصعوبة هنا في أن قوة الموارد لا تؤدي دوما إلى الانتصار العسكري. ففي "حرب الأيام المستة" بين إسرائيل وكل من مصر والأردن وسوريا، على سبيل المثال، كان توزيع الموارد في مصلحة التحالف العربي بوضوح، ومع هذا تمكن الطرف الذي يفترض أن يكون الأضعف من القضاء على قوّات الدول المعادية، والاستيلاء على أجزاء من أراضيها. كما أننا نجد أنّ تعريف القوّة بأنّها قدرات، أقل نجاحا من ذلك حين يتصدى لتقسير التفوق الاقتصادي النسبي لليابان على الصين. والفهم الأكثر تعمقا لمعنى القوّة وأبعادها يركز على قدرة الدولة على السيطرة على محيطها أو التأثير فيه في أوضاع ليست بالضرورة تصارعية.

يضاف إلى نقاط الضعف الآنفة في مجال معالجة الواقعيين لمفهوم القوة، أنها تتحصر فكرها في قوة الدولة. فالدول، حسب رأي الواقعيين، هي العناصر الفاعلة الوحيدة التي "يعتد بها" حقا. والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية والمذاهب الدينية، مثلها مثل باقي الأيديولوجيات جميعا، يصعد نجمها ويأفل، لكن الدولة تبقى المعلم الدائم من معالم السياسية العالمية الحديثة. زد على ذلك، أن من غير الواضح ما إذا كانت هذه العناصر الفاعلة المنفصلة عن الدولة تتمتّع باستقلال ما عن سلطة الدولة، سواء كان ذلك

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع ٢٤١

مثل حال إيطاليا والبابوية فيها، أوالولايات المتحدة وشركاتها العملاقة كشركة مايكروسوفت العالمية الإنتاج برامج الحاسوب.

ويتحدّد مدى ترسخ هوية الدولة لدى هذه العناصر الفاعلة المنفصلة عن الدولة أيضا بواقع أنّ عليها أن تشق طريقها عبر نظام دولي تقرض الدول أحكامه وقوانينه. وليس هناك مثال أفضل على ذلك من أهمية قوة الهيمنة الأمريكية في "تحمل تبعات" نظام بريتون وودز (Bretton Woods) التجاري الذي وضع إطار العلاقات الاقتصادية الدولية في الفترة ما بعد عام ١٩٤٥. ولم يكن دافع الولايات المتحدة من وراء ذلك هو الغيرية والإيثار، بل كان حسابا مدروسا على أساس أنها ستكسب من إدارة شؤون النظام الدولي أكثر مما تخسر إذا رفضت ممارسة هذا الدور القيادي.

والسبب الأخير في التركيز العلني لأصحاب نظرية الواقعية على الدول، هو نقاش أخلاقي، مع أنه نقاش غالبا ما يكون ضمنيا في مؤلفاتهم. وهنا نرى أنّ الدول ليست مجرد أوعية للسلطة، بل هي كيانات جغرافية تتجسد هويتها في إطار من الدم والانتماء. وقد أظهرت لنا الحروب التي دارت رحاها في يوغسلاقيا السابقة، كما توضح دراسة الحالة ٢ (الحقل ٢ -٤)، عواقب المثلث المصيري في فكر الواقعيين المتمثل في: العرقية (الانتماء العرقي) والإقليمية وانعدام الأمن. وقد حدد عدد من واقعيي ما بعد الحرب، أمثال مورغناو ونيبور، ممن استقوا من أعمال هيغل وغيره من الواقعيين الألمان، مفهوم الدولة بأنها الرصية على المجتمع السياسي. ولكي نقوم الدولة بهذه الوظيفة يجب أن ترعى المصلحة الوطنية.

### البقاء Survival

والمبدأ الثاني الذي يوحد ما بين الواقعيين من مختلف اتجاهاتهم هو التوكيد على الرز الأهداف، في حلبة السياسة الدولية، هو البقاء. فعلى الرغم من وجود بعض الالتباس في مؤلفات الواقعيين عندما يتساءلون عمّا إذا كان ترسيخ القوّة بتكديس مقوماتها غاية في حد ذاته، فإننا لا نجد انشقاقا من أي منهم عن الرأي القائل: إنّ الاهتمام الأقصى الدول ينحصر في الأمن. يضاف إلى هذا أنّ البقاء شرط مسبق في فكرهم لتحقيق الأهداف الأخرى جميعا، سواء انطوت على القيام بالغزو أو مجرد نيل الاستقلال. بعبارة

754

أخرى، وكما ذكر وولنتز: "بعد دافع البقاء، قد تكون أهداف الدول متتوعة بأشكال لا نهاية لها".

ولقد سعى نيكولو مكيافيللي إلى أن يجعل من انطباعاته عن فن البقاء علما قائما في حد ذاته. وقد ألف كتابه القصير والشيق، بعنوان "الأمير"، بدافع من نية معلنة وهي أن يصوغ مجموعة من الحكم التي تمكن زعيما ما من الاحتفاظ بقبضته على الملطة. وقد استقى مكيافيللي تلك الحكم المأثورة من خبرته كدبلوماسي ودراساته في التاريخ القديم. فقد كان، على سبيل المثال، معجبا كل الإعجاب بالإمبراطورية الرومانية التي طوت جميع أعدائها المتربصين تحت جناحها بالغزو والهيمنة الإمبريالية.

لهذا، فإن الدرس الذي تعلمه من ذلك هو أن على الأمراء والملوك أن يكونوا على استعداد للحنث بالوعود التي كانوا قطعوها إذا كان في ذلك الحنث مصلحة لهم، وأن يكونوا على استعداد أيضا لغزو جيرانهم من الدول قبل أن تقوم هذه الدول المجاورة (حتما) بمهاجمتهم. كما تقضي الحاجة إلى البقاء بأن يتنصل الزعماء من الأخلاقيات التقليدية التي توصيي باتباع التروي والتقوى وابتغاء الخير الأعظم للبشرية جمعاء. كان مكافيلي يعتقد بأن هذه المبادئ ضارة بالتأكيد إذا التزم بها زعماء الدول. وكان من الواجب في رأيه لل أن يتعلم الزعماء نوعا مختلفا من الأخلاقيات التي لا تتفق مع الضرورات السياسية.

وهناك عدد من الصعوبات الأخلاقية والعملية المرتبطة بوصايا مكيافيللي هذه، لا سيّما حين نربط تلك الوصايا بالسياسة الدولية المعاصرة. والواقع أنّ ما يفهم من الإفلاس الأخلاقي للواقعية هو الذي أثار عددا من أشد الانتقادات لهذه النظرية، والتي ندرجها ملخصة في الحقل ٦-٣.

وفيما يتعلق بالجوانب المهمة، نجد اثنين من الموضوعات الميكيافيللية ذات العلاقة يترددان في مؤلفات الواقعيين الذين يعتلون الاتجاه الحديث للنظرية، وينبثق كلا الموضوعين عن الرأي القاتل: إنّ ميدان السياسة الدولية يقضي بتطبيق أحكام أخلاقية وسياسية تختلف عن نتك الأحكام المطبقة في ميدان السياسة الداخلية. وتلقي مهمة فهم الطبيعة الحقة المسياسة الدولية والحاجة إلى حماية كيان الدولة مهما كانت العواقب (حتى لو وصل الأمر إلى التضمية بمواطني الدولة أنفسهم) عبنا تقيلا على كاهل زعماء الدول.

وقد صاغ هنري كيسينجر، الأكاديمي الذي ينتمي إلى النظرية الواقعية، والذي الصبح وزيرا للخارجية الأمريكية في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، تلك الفكرة بعبارته التالية: "إن بقاء الدولة هو مسؤوليتها الأولى والقصوى؛ ولا يمكن المساومة عليها أو تعريضها للخطر" (1977:204). في هذا السياق يجب على الزعماء أن يسترشدوا في سياساتهم بنهج أخلاقي للمسؤولية، بمعنى أن يزنوا العواقب بحذر وعناية، وأن يدركوا بأنّ التصرفات الفردية ذات الصفة اللاأخلاقية قد يتعين أن تنخر المصلحة العامة.

على سبيل المثال، دعونا هنا نتأمل الأساليب التي تلجأ إليها الحكومات تكرارا حين 
تسقط الحقوق القانونية والسياسية عن "من يشتبه في أنّهم إرهابيون" نظرا للخطر الذي 
يشكلونه على "الأمن الوطني". أصحاب المذهب الواقعي قد يحتجون، في هذه الحال، 
بالقول: إنّ إطلاق سراح "الإرهابيين المشتبه فيهم" من السجن لعدم كفاية الأدلة القضائية 
لمحاكمتهم يعتبر عملا غير مسؤول قد يعرض حياة المدنيين الأبرياء الخطر. ويستغل 
منهج أخلاقي للمسوولية في كل مرة تريد الدولة أن تبرّر خرقها لقوانين الحرب، كما 
فعلت الولايات المتحدة حين قررت ضرب هيروشيما وناغازاكي بالقنابل الذرية عام

وتكمن الصعوبة في التعامل مع المبادئ بالنسبة إلى الصياغة الواقعية "لمنهج أخلاقي للمسؤولية" في أنه لا يطرح دليلا يرشد زعماء الدول إلى الأسلوب الذي ينبغي أن يزفوا به العواقب، مع أنّه يوجههم إلى وجوب دراسة عواقب أعمالهم (M. J Smith 1986:51).

و لا تكتفى الواقعية بعرض أسلوب أخلاقي بديل لزعماء الدول، بل تتجاوز ذلك إلى طرح اعتراض أوسع نطاقا يشمل جميع جوانب الفكر الداعي إلى انتهاج الأخلاق في معترك السياسة الدولية. وانطلاقا من الافتراض القائل: إنّ لكل دولة قيمها ومعتقداتها الخاصة، يرى الواقعيون أنّ الدولة هي الخير الأسمى، وأنه ليس هناك مجتمع وراء الحدود. وفي نظرهم تعتبر، فكرة قيام "مجتمع دولي"، التي طالما سعى المسحافيون إلى إيضاح معالمها، فكرة فجة غير ناضجة إلى درجة خطيرة مع غياب ثقافة واحدة مشتركة توحد ما بين مكونات مثل هذا المجتمع، وغياب مؤسسات مشتركة أيضا. وقد قلب (E. H. Carr) التشكك في الشموليات الأخلاقية إلى "سلاح نقدي" الشهره كي يكشف أن ما يفترض أنها مبادئ شمولية تلمح إليها القوى العظمى (كالترويج لمزايا التجارة الحرة أو حقّ تقرير المصير للشعوب باعتبارها من الفضائل) ليست في لمزايا التجارة الحرة أو حقّ تقرير المصير للشعوب باعتبارها من الفضائل). وقد فجَرت هذه النسبية الأخلاقية كما هائلا من الانتقادات وبخاصة من قبل المنظرين الليبراليين الليبراليين تساءلوا: كيف يمكننا أن نحكم على تصرفات زعماء الدول وأعمالهم إذا كانت القيم كلها نسبية؟ المست هناك سياسات خاطفة بصرف النظر عن الدول التي قد تتهجها كمياسة اللجوء إلى ممارسة التعذيب أو إنكار الحقوق المدنية؟ وفي حين أنّ الجواب لا ترتبط بالثقافة الأوروبية بأنّ ما تعتبره أوروبا "تعذيبا" نعتبره نحن "طقسا خلاصيا" (كما لا ترتبط بالثقافة الأوروبية بأنّ ما تعتبره أوروبا "تعذيبا" نعتبره نحن "طقسا خلاصيا" (كما ألمية تعتقد بأنّ العديد من الدول الإفريقية التي تمارس ختان الإناث). كما أنّ العديد من الدول المنية تقوض أسس النماسك الاجتماعي بإعطائها الحقوق المدنية تقوض أسس النماسك الاجتماعي بإعطائها الحقوق المدنية الإمارية على المصلحة الجماعية العامة. ولهذا يعتقد أتباع المذهب الواقعي بأنّ السعي إلى إقرار حقوق الإنسان في السياسة الخارجية ما هو إلا قيام إحدى الدول بغرض المبائها الأخلاقية الخاصة على دولة أخرى (Morgenthau 1978).

# العون الذاتي (الاعتماد على النفس) Self - Help

أضفى كتاب Kenneth Waltz المعنون: "تظرية السياسة الدولية"، وهو من الكتب الرائدة في هذا المضمار، بعدا أعمق على المذهب الواقعي التقليدي من حيث فهمه النظام الدولي الذي تتعايش الدول ضمن إطارة، فقد كان Waltz يرى ــ خلافا الواقعيين التقليديين ــ بأنّ السياسة الدولية ليست فريدة بسبب انتظام مسار الحرب والصراع ما دام ذلك أمرا مألوفا في السياسة الداخلية أيضا.

والفارق الأكبر بين النظامين الدولي والداخلي يكمن في بنية كل منهما. ففي إطار السياسة الداخلية لا يتعين على المواطنين أن يدافعوا عن أنفسهم. وفي النظام الدولي لا توجد سلطة أعلى لمنع استخدام القوّة ومواجهتها. لهذا لا يمكن تحقيق الأمن إلا بالعون الدالتي، أو الاعتماد على النفس. لكن أي دولة معنية ستذكي نار انعدام الأمن تلقائيا لدى دول أخرى في سياق سعيها إلى تحقيق الأمن انفسها. والمصطلح الذي يطلق على السلسلة

المتصاعدة من حالات انعدام الأمن هو المعضلة الأمنية (1). ويرى كل من Wheeler بأن المعضلات الأمنية تشأ "حين تحدث الاستعدادات العسكرية لدولة ما شعور ا بعدم الاطمئنان لا يمكن انتزاعه من تفكير دولة أخرى إزاء الحيرة فيما إذا كانت تلك الاستعدادات لأغراض دفاعية لا غير (أي لدعم أمنها في عالم غير مستقر) أم كانت لأغراض هجومية (أي لتغيير الوضع الراهن لمصلحتها)" (1992).

والسؤال الآن: هل هناك مغر من المعضلة الأمنية؟ هناك آراء متباعدة لدى أتباع المذهب الواقعي تشطر معسكرهم إلى جناحين: جناح الواقعيين البنيويين الذين يعتقدون بأن المعضلة الأمنية حالة مزمنة في السياسة الدولية، وجناح الواقعيين التاريخيين الذين يرون أن في الإمكان تخفيف أثار هذه المعضلة، حتى ضمن نظام العون الذاتي. والآلية الأساسية التي يمكن من خلالها تخفيف تلك الأثار هي تفعيل ميزان اللقوى.

وقد اعتبر ميزان القوى، طوال تاريخ نظام الدول الحديثة، من الأساسيات التي تحفظ حرية الدول. لهذا شاهدنا أن المحافظة على توازن القوى كانت من الأهداف المجوهرية على صعيد السياسات الخارجية التي انتهجتها الدول العظمى؛ وقد تجسدت هذه الفكرة الخاصة بالتوازن المستنبط في المذكرة التي أصدرتها وزارة الخارجية البريطانية والتي ندرجها في الحقل ٢-٢.

ويحاجج الواقعيون البنيويين بأنّ توازن القوى، في إطار نظام العون الذاتي، سيبرز حتّى في غياب سياسة واعية ترمي إلى الحفاظ عليه (أي إدارة حصيفة الشؤون الدولة). ويعتقد Waltz بأنّ موازين القوى تنشأ بصرف النظر عن نوايا أي دولة بعينها.

وفي رأيه أنّ التوازن العرضي يقوم من خلال التفاعلات والمعاملات بين الدول تماما على غرار التوازن الذي يقوم بين الشركات والمستهلكين في سوق اقتصادية هرة (وفق النظرية الاقتصادية الليبرالية الكلاسيكية). إذ يرجَح أن يشدد الواقعيون الليبراليون على الدور المهم والحساس الذي يقوم به زعماء الدول والدبلوماسيون في الحفاظ على توازن القوى. بعبارة أخرى، إنّ ميزان القوى ليس أمرا طبيعيا (تلقائيا) أو حتميا، بل هو وضع يجب أن يبنى بناء.

# الحقل ٢-٢ السياسة الخارجية البريطانية وميزان القوى

يرينا التاريخ أن الخطر الذي يهدد استقلال هذه الدولة أو تلك كان بنشأ عموما، وفي بعض جوانبه على الأقل، عن الهيمنة المتوقعة في أي لحظة من قبل دولة مجاورة (لدولة ما) تتمتّع في آن معا بالقوة العسكرية والكفاءة الاقتصادية والطموح إلى توسيع رقعة حدودها أو بسط نفوذها... ولقد تمثل السبيل الوحيد لكبح جماح الطغيان في الهيمنة السياسية الناجم عن وضع كذلك الوضع، في قيام دولة منافسة تتمتّع بقوة هاتلة متكافئة بالتصدى لتلك الهيمنة، أو بإقامة تجمع من دول عدة تشكل روابط دفاعية.

والتوازن الذي يقيمه تجمع كهذا من القوى (العسكرية) يعرف اصطلاحيا بعبارة: ميزان القوى، وقد أصبح من البدهيات التاريخية أن ترتبط سياسة إنجلترا العلمانية بالمحافظة على هذا الميزان بإلقاء ثقلها في هذا النطاق تارة، وتارة في ذلك النطاق، لكن ذلك كان على الدوام إلى الطرف المناوئ للديكتاتورية السياسية الصادرة عن أقوى دولة منفردة أو مجموعة (من الدول) في أي وقت معين.

مذكرة أعدها سير Eyre Crowe عن "الوضع الحاضر للعلاقات البريطانية مع فرنسا وألمانيا"، في الأول من يناير عام ١٩٠٧ (Viotti and Kauppi 1993:50).

وتتحد أشكال المذهب الواقعي جميعا في تأييدها للرأي القاتل: إنّ ميزان القوى حالة غير مستقرة. وسواء أكان الأمر يتعلق بالميزان المستتبط الذي كان قائما أيام "تآلف أوروبا" أوائل القرن التاسع عشر، أم ميزان القوى الأقل ثباتا أيام الحرب الباردة، فإنّ موازين القوى تختل أو تتلاشى، إمّا بسبب الحرب أو التغير السلمي، وتقوم مقامها موازين أخرى جديدة. وما يظهره لنا انهيار ميزان القوى لأمد طويل هو أنّ الدول لا تستعليع، في أحسن الأحوال، أن تفعل أكثر من تخفيف الآثار السلبية لأوخم العواقب الناجمة عن المعضلة الأمنية، إذ إنها لا تستطيع الفكاك منها. والسبب في نشوء هذه الحالة القصوى هو انعدام الثقة على صعيد العلاقات الدولية.

وقد أوضح الواقعيون هذه النقطة عبر التاريخ بالإشارة إلى أمثولة "صيد الغزال". وها هو ذا Kenneth Waltz ثانية يذكّرنا في كتابه: "الإنسان والدولة والحرب" بنلك الأمثولة التي كان رواها جان جاك روسو: لنفترض أن خمسة رجال اكتسبوا مقدرة بدائية على التكلم، وفهم أحدهم الآخر، تصادف وجودهم معا، وكانوا جميعهم جياعا. وكان يمكن أن يشبع كل منهم إذا تتاول مقدار خمس من لحم غزال، لهذا "اتفقوا" على التعاون فيما بينهم كي يوقعوا غزالا في فخ. لكن جوع أي منهم يمكن أيضا أن يزول إذا تتاول أرنبا، وهكذا، وحين أصبح أرنب في متناول أيديهم، قبض أحدهم عليه.

لقد أصبح في يد المنشق عنهم الآن الوسيلة التي يسد بها جوعه، لكنه بفعله هذا يسمح للغزال بأنّ ينجو من الفخ. وهكذا تطغى المصلحة المباشرة لهذا المنشق على اعتبارات مصالح رفاقه (8-1959:167).

ويشير Waltz إلى أنّ الدرس المستفاد من هذه الأمثرلة لا يعطي تبريرا لإقامة المحكومة كمؤسسة من مؤسسات الدولة وحسب، بل هو أيضا قاعدة لفهم المشكلة المتمثلة في تنسيق مصالح الفرد بما يقابل المصالح الناتجة عن المصلحة العامة والمشتركة، وتحديد الخطوط بوضوح بين المصالح القصيرة الأمد والمصالح البعيدة المدى.

في نظام العون الذاتي على صعيد السياسة الدولية، يخفف منطق الاعتماد على الذات من صرامة الشرط الخاص بالمصالح الجماعية مثل "الأمن" و"التجارة الحرة". وفي ظروف هذه التجارة، وحسب مقتضيات النظرية الخاصة بالوضع المتقوق النسبي، تصبح الدول جميعا أكثر ثراء في عالم يتيح الحرية لانتقال البضائع والخدمات عبر الحدود. لكن فرادى الدول، أو مجموعات الدول كالاتحاد الأوروبي، تستطيع أن تزيد ثرواتها بانتهاج سياسات ترمي إلى حماية منتجاتها الوطنية شريطة ألا ترد الدول الأخرى على هذه السياسات بالمثل.

والنتيجة المنطقية لذلك، بطبيعة الحال، هي أن نتبع باقي الدول سياسة الحماية التجارية، الأمر الذي سيودي إلى انهيار التجارة الدولية، وينتهي المطاف بأنّ يودي الركود الاقتصادي الناجم عن ذلك إلى نقليص حجم الثروة لكل دولة.

والحل الليبرالي المعاصر لمشكلة العمل الجماعي هذه في إطار أنظمة العون الذاتي يتحقق من خلال إنشاء أنظمة (regimes) [راجع الفصل ١٦]. أي أنه، بعبارة أخرى، يتحقق من خلال وضع نماذج لأحكام ومعايير وإجراءات، كالتي تجسدها بنود "الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة" (GATT)، بحيث يحتمل أن تصبح الدول أكثر اطمئتانا إلى أن الدول الأخرى سوف تعمل وفق تلك الأحكام وإلى أن الدول التي تخرج عن ذلك

الالتزام ستخصع للعقاب. ويتفق الواقعيون البنيويون المعاصرون مع الليبر البين على أن الأنظمة يمكن أن تيسر التعاون بين الدول في ظروف معينة، على الرغم من اعتقاد الواقعيين بأن التعاون في ظل نظام ينهج سياسة العون الذاتي "أكثر عسرا في أن يتمقق وأكثر صعوبة في أن يدوم وأكثر اعتمادا على سلطة الدولة" (Grieco; Baldwin 1993;302).

والتحدي الأشمل والأعمق للأملوب الذي صاغ به الواقعيون مشكلة العمل الجماعي ضمن نظام العون الذاتي، ينطلق من النظرية الاستدلالية (١٠) (Constructivism) [راجم القصلين التاسع والعاشر].

ومع أنّ هذه مناظرة معقدة، فإنّ الخطوة الأهم في السياق النقدي هي القول إنه لا حاجة إلى أن تتطوي الفوضى على نظام من العون الذاتي. فقد وسعت الفوضى، تاريخيا، مجموعة من الممارسات فيما بين الدول. وفي القرن الثامن عشر وصف الفلاسفة ورجال القانون نظام الدول الأوروبية كرابطة من الدول أو أسرة من الأمم تجمع بينها قوانين وأعراف مشتركة.

وفي القرن العشرين شهد النظام الدولي اللامركزي شكلا متنوعا من التفاعلات، تتراوح بين حالة الحرب الفعلية، وفترات قصيرة من الأمن الجماعي، وأمثلة على قيام تجمعات إقليمية موحدة. والحالة الأولى فقط من هذه الحالات الثلاث يمكن شرحها من خلال (نظام) العون الذاتي. وقد ذكر Alexander Wendt في هذا السياق أن "العون الذاتي يفترض مسبقا وجود مصلحة ذاتية؛ وهو لا يفسرها. والفوضى هي ما تفهمه الدول منها" (1994:388).

# النقاط الرئيسية

الدولامية (Statism) هي صلب النظرية الواقعية. وهذا ينطوي على زعمين: أولهما أن الدولة، بالنسبة إلى المنظر، هي العنصر الفاعل الأمرز وأن العناصر الفاعلة الأخرى في السياسة العالمية جميعا ذات أهمية أقل. وأانبهما، أن "سيادة" الدولة تشير إلى وجود مجتمع سياسي مستقل، يتمتع بالسلطة القانونية فوق أراضيه.

- نقد أساسي: يعاب على الدولانية وجود عيوب فيها من حيث الأسس التجريبية (empirical) (التحديات التي تواجه سلطة الدولة من "الأعلى" ومن "الأسفل") والأسس المعيارية (normative) (عجز الدول ذات السيادة عن التصدي للمشكلات العالمية كالمجاعات وتردى ظروف البيئة وانتهاكات حقوق الإنسان).
- البقاء: الهدف الأول للدول جميعا هو البقاء؛ وهذه هي المصلحة الوطنية أو القومية العليا التي يجب على الزعماء السياسيين كلهم أن يلتزموا بالحفاظ عليها. و الأهداف الأخرى جميعا، كالازدهار الاقتصادي، هي أهداف ثانوية (أو ما يدعى بـــ"السياسة الدنيا"). وعلى الزعماء، كي يحافظوا على أمن دولهم، أن يتبنوا منهجا أخلاقيا يحكم على الأعمال والتصرفات وفق النتائج وليس من حيث الحكم عما إذا كان العمل الفردي صحيحا أم خاطئاً. وإذا كانت هناك أي شموليات أخلاقية بالنسبة إلى الواقعيين السياسيين، فلا يمكن ترجمتها إلى واقع ملموس إلا ضمن مجتمعات محددة.
- نقد أساسي: أليست هناك حدود للأعمال التي يمكن أن تقوم بها دولة ما تحت ذريعة الضرورة؟
- العون الذاتي: لا يمكن الاعتماد على أي دولة أخرى لضمان بقاء دولة ما. ولا تسمح بنية النظام، في إطار السياسة الدولية، بوجود قيم مثل الصداقة والثقة والثقة والثقرف؛ بل بحالة مستديمة من البلبلة ناشئة عن غياب حكومة عالمية. ويتحقق التعايش من خلال الحفاظ على توازن القوى، ويمكن تحقيق تعاون محدود في إطار المبادلات حيث تحقق الدولة الواقعية مكاسب أكبر من الدول الأخرى.
- نقد أساسي: العون الذاتي كنظام، ليس نتيجة حتمية لغياب الحكومة العالمية، إنما هو اللعبة التي لختارت الأمم أن تدخل فيها. يضاف إلى هذا أن هناك أمثلة تاريخية ومعاصرة تشير إلى أن الدول فضلت إقامة أنظمة أمن جماعية، أو أشكال من الاندماج (التكامل) الإهليمي، على نظام العون الذاتي.

# خاتمة: الواقعية وعولمة السياسة العالمية

#### Conclusion: Realism and the Globalization of World Politics

استهل هذا الفصل ببحث الادعاء الذي طائما ردده الواقعيون بأن نموذج السياسة الدولية \_ الذي اتخذ طابع الحروب التي تفصل بينها فترات للتحضير لحروب جديدة \_ بقي ثابتا خلال القرون الخمسة والعشرين السابقة. وفي الفقرات الختامية اللاحقة سنبحث بإيجاز ما إذا كانت الواقعية قادرة على مخاطبة عالمنا نحن، أم أنها أصبحت، كما يتهمها منقدوها، نظرية لا تساير زمانها.

ولطالما سمعنا آراء تقول: إن نهاية الحرب الباردة كانت بمثابة ضربة قاضية النظرية الوقعية. وعلى الرغم من إيمان أتباعها بقدرتها على استشراف التغيرات في النظام الدولي، فإنّ معظم الواقعيين البنيويين كانوا تتبؤوا باستمرار نظام عالمي مستقر ذي قطين (أي تسود فيه دولتان عظميان) حتى سنوات عديدة من القرن الحادي والعشرين المعادي والعشرين (Waltz 1979:210). وبدا أنّ منتقدي الواقعية البنيوية كانوا على حق في اعتراضهم على عجزها عن قولبة المتغيرات في النظام الدولي ضمن إطار نظرية واضحة. (على الرغم، إنصافا للنظرية الواقعية، من أن أيًا من نماذج النظريات الأخرى على صعيد السياسة الدولية قد نجح في التنبؤ بتفكك نظام الحرب الباردة بالوضوح الذي لمسناه عن ذلك في تنبؤات كثير من المفكرين والمنشقين من دول وسط أوروبا وشرقها).

وقد كبحت المثالية المبررة التي هللت ازوال الإمبراطورية السوفيتية إلى درجة لم يعد عندها يسمع لها صوت في السنوات القليلة المنصرمة فيما كان العالم يشهد عددا من أكثر الصراعات هولا في القرن العشرين. ففي يوغسلافيا السابقة شهدنا جرائم حرب ارتكبتها جميع الأطراف المتصارعة هناك، وهي جرائم كانت أوروبا اعتقدت أنها قد زالت إلى غير رجعة بهزيمة النازية. وفي حين أنّ من الجور الادعاء بأنّ حرب البلقان كانت حربا واقعية (بسبب تعدد أسبابها المعقدة) فإنّ جذورها الكامنة في الخوف المتولد عن انهيار الدولة اليوغسلافية والمرتبط بعدوى شكل من أشكال النزعة القومية المحددة في إطار تخيلات عن وجود هوية عرقية صافية، تحمل في طياتها تشابها مع واقعية تأسلية من رابطتي الدم والانتماء، برزت فجأة بعد فترة طويلة من الكمون في الأعماق.

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع ٢٥١

وتوضح دراسة الحالة؟ (الحقل ٦-٤) أن معاهدة السلام الهشة التي وقعت في دايتون بولاية أوهايو الأمريكية في شهر نوفمبر عام ١٩٩٥، كانت دونما شك أو التباس سلاما. واقعيا.

ولا يبدو أن هناك كبير شك في أن يستمد زعماء الدول في المستقبل آراءهم من الأفكار الواقعية، إذ يعتقد بعضهم بأنّ اللجوء إلى القوّة هو الأداة الوحيدة المتبقية لضمان بقائهم. ومن المحتمل، تماما كما هي الحال المتمثلة في اتفاق دليتون للسلام، أن لا يكون في الإمكان وضع حد المنازعات الإقليمية في المستقبل إلا ببروز ميزان جديد للقوى تضمنه قوة عظمى تتمتّع بالقدرة الاقتصادية على رشوة المناوئين له وتعلقهم وتهديدهم بالانتزاز.

ولا نقصد بهذا أن نقول: إن النظرية الواقعية لا تغيد إلا كدليل مرشد لفهم أسباب الحروب الكامنة وتسويتها في حال اندلاعها. فسوف تظل الواقعية سلاحا نقدبا لكشف التفاعل ما بين المصالح القومية المتخفي تحت مظلة الادعاءات بالتمسك بالعواطف والمشاعر الشمولية. وليس هناك مثل على ذلك أقوى من القدرة الكامنة المنظرية الواقعية على تقويض أسس نظرة ماركسية أو ليبرالية تقدمية المتاريخ تتنبأ بالانتصار التدريجي على تقويض أسس نظرة ماركسية أو ليبرالية تقدمية المتاريخ تتنبأ بالانتصار التدريجي المأفكار والقيم الأوروبية في أنحاء العالم أجمع. ولا يجد الواقعي مشقة في فهم الجوانب المتعلقة بعولمة السياسة العالمية \_ لا بل إن في وسع الواقعيين البنيوبين أن يدّعوا بأنهم وضعوا طبيعة النظام الدولي في قالب نظرية أكثر تكاملا من أي نموذج نظري آخر مطروح على هذا الصعيد.

واللافت في نظرية واقعية ما عن العولمة قبولها بعسكرة النظام الدولي، وأشكال السيطرة والهيمنة أو مناطق النفوذ)، السيطرة والهيمنة أو مناطق النفوذ)، وفي الوقت نفسه رقضها الفكرة القائلة إن العولمة نترافق بشعور متعمق بالكيان الاجتماعي. ويعتقد الواقعيون، من روسو إلى وولتز، بأنّ الترابط بين الدول الناشئ عن التواصل الوثيق بالمحداثة، يحتمل أن يولد "هشاشة (سياسية) متبادلة" بين هذه الدول كالتي يولدها السلم والازدهار.

## الحقل ٦-٣ آراء النقاد

R. Ashley: يصور الواقعيون البنيويون بنية النظام العالمي كما لو كانت هناك بنية واهدة لا غير، (ألا وهي القوة) ووجودها مستقل عن الدول (وليس مبنيا من قيل الدول). لهذا السبب فإنّ الواقعية البنيوية المعاصرة نظرية جامدة ومحافظة (١٩٨٦).

C. Beitz: إنّ المقارنة بين الأفراد في حالة من الطبيعة والدول في حالة من الفوضى الدولية، مقارنة ليست في محلها لأسباب أربعة: فالدول ليست العناصر الفاعلة الوحيدة؛ وقوة الدول ليست متكافئة إلى حدّ كبير؛ والدول ليست مستقلة إحداها عن الأخرى؛ ونماذج التعاون قائمة (حتى ولو كانت منطلقة بدافع المصالح الذاتية) على الرغم من غياب حكومة عالمية قادرة على فرض الأحكام (١٩٧٩).

K. Booth. الواقعية عاجزة عن مخاطبة عالمنا. فبقاء غالبية الأفراد في نطاق السياسة العالمية يواجه الخطر، لا من جبوش الدول "الأجنبية"، بل في أغلب الحالات من حكوماتهم ذاتها، أو بتعبير أوسع، من بنى الرأسمالية العالمية التي تفرز وتكرر الدورة اليومية من "المفاسد البشرية" كنفص التغذية، والوفيات الناجمة عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها والرتق والبغاء والاستغلل (1990).

C. Brown إِنَّ أَقَوى حجة تدمغ نهج التشكيك في الأخلاق الذي تدعو إليه الواقعية هي أنَّ الدول تستخدم لغة أخلاقية عن الحقوق والواجبات في علاقاتها بعضها مع بعض (١٩٩٢).

J. Burton التفاعل بين الدول ما هو إلا واحد من العديد من مستويات التفاعل في نطاق المجتمع العالمي. ويرى Burton أنّ علينا أن ننظر إلى العلاقات الدولية، لا على أساس أنها صورة لدول ككرات البلياردو يضرب بعضها بعضا بشكل عشوائي، بل على أساس أنّها "تموذج لمشبكة بيت العنكيوت" تتفاعل وتترابط في إطاره عناصر فاعلة متعددة (كالشركات والأقراد والمجموعات.. إلخ) (١٩٩٠).

R. Cox: الواقعية نظرية لحل المشكلات. فهي تتقبل النظام السائد وتسعى إلى عزل بعض جوانب النظام لا لهدف سوى معرفة آلية عمله. وفكرة وجود نظرية تخدم غرضا تحرريا \_ أي التفكير في إيجاد نظم عالمية بديلة \_ ليست في قاموس الواقعيين البنيويين (19۸٦).

F.Halliday إلى المفهوم الواقعي للدولة في إطار السياسة الدولية (حيث تكون الدول متساوية، وتسيطر على الأراضي التابعة لها، وتتسجم مع الأمم وتمثل شعوبها) هو مفهوم بعيد جدا عن الواقعية. والتفسير الأوفى لمفهوم الدولة نجده في علم الاجتماع الذي يعرض لذا فارقا تحليليا بين الدولة والمجتمع، والدولة والحكومة، والدولة والأمة (199٤).

M. Hollis و S.Smith و M. Hollis: تفترض الواقعية أن طرائق العلوم الطبيعية يمكن تسخيرها لتقسير العالم الاجتماعي (الذي تعتبر العلاقات الدولية جزءا منه). لهذا يمكن مساواة الواقعية بشكل من أشكال الإيجابية التي تسعى إلى إماطة اللثام عن القوانين العشوائية التي تمعيد السياسة العالمية والتتبر أيضا العشوائية التي تمكننا من تفسير وقوع الأحداث على صعيد السياسة العالمية والتتبر أيضا بوقوعها (1990).

F. Kratochwil: خلافا لتوقعات الواقعية البنيوية المعاصرة، لم تطرأ نهاية الحرب الباردة بسبب أي تحول جذري في توزيع القوى ضمن إطار النظام الدولي، إضافة إلى أن ذلك التحول حدث من دون نشوب حرب كبرى (١٩٩٣).

A. Linklater: يجب علينا أن نتجاوز تركيز الواقعيين البنيويين على الضوابط والقيود، وشغف الواقعيين الليبراليين بالنظام (order)، وذلك لكي نتمكن من تطوير شكل تحرري من أشكال النظرية الفكرية يرمي إلى تعميق شعورنا بالتضامن، ويوسع نطاق الأواصر المجتمعية في إطار السياسة العالمية (١٩٩٠).

V. Spike Peterson: يتناقض تركيز الواقعيين على الأمن القومي مع ذاته بالنسبة إلى النساء، لأنّه يتقلّع بقناع يغطي "شعور المرأة الشامل بعدم الأمن". ويتطلب التعامل مع حركة المساواة بين الجنسين بشكل جاد إعادة التفكير جذريا في آلية تأطير الأمن بشكل من أشكال السيادة التي تصبغ الشرعية على العنف ضد المرأة وتقسيم الموارد والهويات على أساس الانتماء الجنسي (١٩٩٧).

J. Rosenberg: الواقعية أيديولوجية محافظة. ومن أساسيات هذا الاتجاه المحافظ الاستقلال الذي يمنحه الواقعيون للعالم الدولي" ترسم حدود ومعالم هذه البيئة وتراقب انطلاقا من المفهومين التوأم: السيادة والفوضى" (1994:30).

M. J. Smith: على الرغم من القول: إنّ القيم لا ينبغي أن تؤثر في صياغة

السياسة الموضوعية، فما أكثر ما بدت الواقعية أنها لا تعدو أن تكون مجرد القيم والمعتقدات (التقليدية) للكاتب المعني، تاركة إيانا في شك من أنها ليست سوى حدسية محافظة (conservative intuitionism) تحت قناع تبدو فيه أنها نظرية سياسية دولية (١٩٨٦).

C. Sylvester: منذ مكيافيللي حتى أواخر القرن العشرين، كانت الصفات التي الصفها "الرجال" بــ"النساء" ــ كعدم التعقل والاعتماد على الحاسة السادسة والحرص على إبراز المفاتن ــ تعتبر خطرا على الشؤون الدولية. ولهذا السبب ينادي الواقعيون التاريخيون بضرورة أن تبقى إدارة شؤون الدولة "مهنة الرجال" (١٩٩٤).

J. Vasques. يبرز تحليل إحصائي لأدبيات العلاقات الدولية في خمسينيات وستينيات القرن العشرين هيمنة النموذج الواقعي على ما سواه من حيث الاعتماد الكاسح على الافتراضنات الجوهرية للواقعية. لكن رغم هيمنة الواقعية على الساحة فقد فشلت في تفسير السياسة الدولية بشكل كاف. وتفيد نتائج التحليل بأنّ أكثر من ٩٠% من الفرضيات الواقعية التي بلغت سبعة آلاف فرضية قد زيّقت (١٩٧٩).

وهناك أسباب وجيهة تدعونا إلى الاعتقاد بأن القرن الحادي والعشرين سيكون قرنا واقعيا. لقد سندت "المحرقة النازية" ضربة قاتلة الشعور الغرب بالخلود، وهو الشعور الذي أذكته اكتشافات "حركة التتوير" في ميداني العقل والديمقراطية. وبرغم جهود الاتحاديين الرامية إلى إذكاء شعلة المثالية من جديد، فقد ظلت المصالح تقسم أوروبا التي لم يكن لها مصلحة مشتركة توحدها. ويتزايد الاعتقاد، خارج أوروبا وأمريكا الشمالية، بأن العديد من الفرضيات التي تتبتت النظام الدولي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولاسيّما منها الفرضيات التي تتعلّق بحقوق الإنسان، ليست أكثر من مجرد فكرة غربية تدعهما الدولارات الاقتصادية و"الفرق" العسكرية. وفيما ينتقل محور السياسة العالمية إلى أقالم آسيا وحوض المحيط الهادئ بخاصة، فقد أخذ هذا النموذج من الفردية الديمقراطية، الذي عمل الغرب الليبرالي على تصديره إلى باقي أنحاء العالم، أخذ يتكشف عن أنه نموذج طارئ تقافيا، ومتخلف اقتصاديا.

# الحقل ٦ -٤ دراسة حالة ٢: الحوار البوسني ــ هل هو سلم واقعى؟

يونيو ١٩٩١ اندلع التوتر السائد بين جمهوريات يوغسلاقيا السابقة في صراع مسلح. الصرب المحليون يقاومون مطالبة الكروات بالاستقلال. يتم احتواء الحرب الأهلية المريرة الناجمة عن ذلك أخيرا بغرض قوة من الأمم المتحدة قوامها ١٤ ألف رجل لحفظ السلام في كروائيا.

إبريل ١٩٩٢ الاتحاد الأوروبي يعترف باستقلال البوسنة. صرب البوسنة يخشون على أمنهم؛ الحرب تتدلم بين الحكومة البوسنية وصرب البوسنة.

فير إير ١٩٩٤ خلال حصار الصرب لسراييفو، تسقط قذيفة في سوق المدينة، وتقتل ١٨ شخصا. وتستدعى القوّة الجوية الضاربة لحلف شمال الأطلسي من أجل حماية "المناطق الآمنة" وقوات حفظ السلام الدولية.

مارس ١٩٩٤ تنجح الولايات المتحدة في ترتيب اتفاق بين الحكومة البوسنية وكرواتيا، الأمر الذي أحدث نقلة مهمة في ميزان القوى تسمح لكلا الطرفين بأنّ ينقلب على صرب البوسنة.

يوليو ١٩٩٥ صرب البوسنة بستولون على مدينة سربيرينتسا التي أطنتها الأمم المتحدة "منطقة آمنة". ولا يزال الآلاف من اللاجئين في عداد المفقودين. تزايد الإقرار لدى زعماء الدول الغربية بأنّ استراتيجية الاعتماد على قرّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يجب أن تستبدل بسياسة أكثر صرامة لفرض السلام.

أغسطس ١٩٩٥ بدعم خفي من الولايات المتحدة يشن الكروات هجرما كبيرا على كرايينا التي كان صرب كرواتيا يحتلونها. وتبع ذلك بسرعة هجرم مشترك قام به الممعلمون والكروات في شمال غرب البوسنة أسفر عن جعل عشرات الآلاف من الصرب لاجئين. ولم يتدخل الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش في كلتا الحالتين؛ لأنّه كان يحسب أن مصالح الصرب ستكون في وضع أفضل إذا نجح في اجتذاب الموافقة الدولية، وبهذا يزيد من فرص إنهاء العقوبات المغروضة على صربيا (جمهورية الصرب).

۲۸ أغسطس ۱۹۹۰ قذيفة أخرى تسقط وسط سرابيفو، وتسفر عن قتل وتشويه أعداد أكبر من سكان العاصمة البوسنية المدنيين.

حلف شمال الأطلسي يشن هجوما جويا كاسحا على أهداف صربية في البوسنة إلى

أن يوافق الصرب على سخب الأسلحة من المدينة.

 اكتوبر ١٩٩٥ الولايات المتحدة تنتهز الفرصة السائحة لترتيب وقف عام لإطلاق النار إثر الهزائم المتلاحقة لصرب البوسنة. وأحكم الطوق على الأطراف المتقاتلة جميعا داخل قاعدة سلاح الجو الأمريكي بمدينة دايتون \_ ولاية أوهابو \_ لإجراء محادثات سلام حاسمة.

11 توفعبر 1990 الرئيس كاينتون يعان التوصل إلى اتفاق سلام، وبهذا نجحت أمريكا في ما أخفقت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. واستند اتفاق "السلام" هذا إلى مقترحات بتقسيم الأرض تقر توزيع المناطق وفق مبدأ النقاء العرقي. وتم ضم مناطق شرق البوسنة، حيث عملت القوالت الصربية بكل قسوة على طرد مسلمي البوسنة منذ أبريل 1997 وما بعد ذلك، إلى جمهورية الصرب. ويقي الاتحاد بين المسلمين والكروات مسيطرا على كرايينا التي كان الصرب يحتلونها سابقا وذلك في أعقاب الهجوم الكبير ضد الصرب الذين كانوا يعيشون في المنطقة خلال شهر أغسطس عام 1990.

تعليق Eric Hobsbawm على "خطة السلام":

إنها تقوم على واقعية شديدة القسوة. فقد صنع السلام أساسا بترويع الصرب (عن طريق الابتزاز الاقتصادي) وتقوية الكروات، الذين ما كان يمكن أن يستسلم صرب البوسنة لولا انتصاراتهم العسكرية التي تحققت لهم بفضل الدعم والتدريب الأمريكيين. وعلى الرغم من الادعاءات بتسليح أبناء البوسنة، فإنّ هؤلاء لم يحصلوا إلا على أقل حصة من التسوية، فقد أصبحوا مجرد ملحق بالاتحاد "الكرواتي المسلم" الذي حظى في أحسن الظروف بضمان يكفل عدم نكرار عمليات الإبادة الجماعية والطرد العرقي وثبات حدود الدولة البوسنية بشكل رسمي. أما من حيث معظم الجوانب الأخرى فإننا نجد أنّ تقسيم البوسنة بين جمهوريتي كرواتيا وصربيا، كما خطط لذلك كل من (الرئيس الصربي)

ميلوسوفيتش و(الرئيس الكرواتي) تودجيمان، قد تحقق. (Independent, 22 November 1995. وليس هذا مفاجئا للوقعيين الذين يفهمون بأنّ الكامات أسلحة وبأن الأفكار الخاصة بالنظام الدولي هي استمرار للدولانية بوسائل أخرى. وهنا نجد تحالفا بين الوقعية والمديد من زعماء الدول غير الغربية الذين يقرّون بأنّ القيم يتشاطرها الناس ضمن إطار المجتمعات وليس فيما بين هذه المجتمعات، وبأن المعرفة أمر طارئ وليست أمرا له جذور في الفكر الشمولي، وبأن الثقافات العالمية متشرذمة وعرضة التشكيك فيها. وربّما احتاج الغرب إلى أن يصبح أكثر واقعية، لا أن يسعى إلى تحويل السياسة العالمية وقولبتها على صورته، كما سعت الليبرالية إلى القيام به في هذا القرن، وذلك كي يبقى محتفظا بمكانته في القرن القادم.

# الحقل ٦ -٥ مقاهيم رئيسية في الفكر الواقعي

ال**فوضى** لا ينطوي معناها على وجود حالة من الفوضى والبلبلة، بل على غياب السلطة السياسية.

النظام الفوضوي "المبدأ التنظيمي" للسياسة الدولية الذي يحدد بنيتها.

ميزان القوى يشير إلى وجود حالة توازن بين الدول؛ ويعتبره الواقعيون التاريخيون نتاج المساعي الدبلوماسية (التوازن المستنبط)، في حين يعتبر الواقعيون البنيويون أنه يميل إلى التوازن الطبيعي (التوازن العرضي).

القدرات عدد السكان والمسلحة لأراضى دولة ما، ومواردها وقوتهاالاقتصادية ومقدرتها العسكرية واستقرارها السياسي وكفاءتها (Waltz 1979:131).

أخلاقيات المسؤولية الواقعيون التاريخيون يعرفون أخلاقيات المسؤولية بأنها حدود الأخلاق في إطار السياسة الدولية؛ وهي تعني وزن عواقب التصرفات، والإدراك بأنّ الأخلاقية تتمخض عن نتائج إيجابية.

المثالية تؤمن بأنّ للأفكار أثرا سببيا مهما في الأحداث داخل نطاق السياسة ادولية، وبأن الأفكار يمكن أن تتبدل. ويشير الواقعيون إلى المثالية بأنّها طوباوية بما أنّها تستهين بمنطق سياسة القورة والقيود التي يفرضها ذلك على العمل السياسي.

الترابط هو الحالة التي تكون لتصرفات دولة ما فيها آثار على دول أخرى (ويمكن أن يكون ترابطا استراتيجيا أو اقتصاديا). ويساوى الواقعيون ما بين الترابط والهشاشة. الهيمنة النفوذ الذي تستطيع دولة عظمى أن تمارسه على باقي الدول في نظام ما؛ ويتراوح مدى هذا النفوذ بين الزعامة (الريادة) والسيطرة.

النظام الدولي مجموعة من الأجزاء المترابطة يتصل أحدها بالآخر لتشكّل كلا متكاملا. ولهذه الأنظمة مبادئ للتعريف بها كمبدأ التسلسل الهرمي (في السياسة الداخلية) ومبدأ الفوضي (في السياسة الدولية).

المصلحة الوطنية يشير اليها الواقعيون وزعماء الدول ويعنون بها أهم أولويات الدولة ويأتي مبدأ البقاء على رأس القائمة.

القوة القدرة على التحكم في النتائج، مثال ذلك قدرة الدولة (أ) على جعل الدولة (ب) تتصرف بطريقة تحقق أقصى قدر من المصالح للدولة (أ).

العون الذاتي في بيئة فوضوية، لا يمكن للدول أن تفترض أن تهب دول أخرى للدفاع عنها حتى لو كانت دولا متحالفة معها.

السيادة الدولة السلطة العليا داخليا والاستقلالية دوليا.

الدول كيان قانوني يقوم على رقعة من الأرض ويتألف من سكان مستقرين وحكومة؛ وهي تملك احتكارا الاستعمال القوة بطريقة مشروعة؛ وسيادتها معترف بها من قبل الدول الأخرى في النظام الدولي.

الدو لامية الأبديولوجية التي تدعو إلى تنظيم البشرية في نطاق مجتمعات معينة؛ وتحمي الدولة فيم مجتمعها ومعتقداته وتصونها.

حالة الحرب الحالة (التي غالبا ما يصفها الواقعيون الكلاسيكيون) الناشئة عن وضع يخلو من صراع فعلي، لكن تسوده حرب باردة دائمة يمكن أن تتقلب إلى حرب "ساخنة" في أي وقت.

البنية من منظور فلسفة العلوم الاجتماعية تعتبر البنية عاملا قائما بشكل مستقل عن العنصر الفاعل (الطبقة الاجتماعية مثلا)، لكنه عامل مهم في تحديد طبيعة الفعل (الثورة مثلا). ومن منظور الواقعيين البنيويين المعاصرين تتشكّل البنية من عدد القوى العظمى الموجودة في ساحة النظام الدولي.

البقاع رأس الأولويات بالنسبة إلى زعماء الدول، وقد أكَّد أهميته الواقعيون التاريخيون أمثال مكيافيللي وماينيكه وويبر.

#### أسئلة

- ١. من أي الجوانب بمثل الحوار الميلوسي مفاهيم رئيسية كالمصلحة الذاتية وميزان
   القوى والتحالفات والقدرات والإمبراطوريات والعدالة.. إلخ؟
  - هل تعتقد بأن هناك مذهبا واقعيا واحدا، أم مذاهب واقعية عدة؟
- هل تفوق معرفتك بشؤون العلاقات الدولية خلال "الحروب البيلوبونيزية" مقدار
   معرفة طالب من أثننا بها؟
- ٤. هل تعتبر ممارسة السياسة الدولية من الشؤون الواقعية؟ وكيف تغذي الواقعية ممارسة الدولة لشؤونها بالمعلومات؟ وعبر أي القنوات أو العمليات تقولب اله اقعدة شكل السداسة الخارجية للدولة؟
  - ٥. هل يخلط الواقعيون ما بين وصف الحرب والصراع، وتفسير سبب نشوبهما؟
    - ٦. كيف يمكن تفادى المعضلة الأمنية أو تخفيف آثارها؟
    - ٧. هل الواقعية أكثر من ايديولوجية تتتهجها الدول القوية المكتفية؟
- أي مدى يتغاضى منتقدو الواقعية عن العمق الذي تتجذّر فيه نظريتها في
   سياق دفاع أخلاقى عن الدولة؟
- ٩. كيف يمكن للواقعيين أن يفسروا أسباب الحروب التي نشبت في جمهوريات يؤغسلافيا السابقة؟ هل تجد حججهم في هذا الميدان مقنعة؟
- ١٠ هل على الغرب أن يتعلم كيف يكون أكثر واقعية، لا أقل واقعية، إذا أراد لحضارته البقاء خلال القرن الحادي والعشرين؟

#### مراجع أخرى للقراءة

Michael Joseph Smith, Realist Thought from Weber to Kissinger (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1986)

يعتبر هذا الكتاب أكثر كتب القرن العشرين شمولية في بحث الواقعية. ولاستعراض المذهب، ولاسيّما مذهب الواقعية البنيوية، في فصل واحد راجع المؤلف المعنون:

Explaining and Understanding International Relations (Oxford: Clarendon, 1990)

للباحثين Steve Smith و Martin Hollis الفصل الخامس. وفي الكتاب الدراسي المعدن:

International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism (New York: Macmillan, 1993)

للمؤلفين Paul Viotti و Mark Kauppi، وهو معالجة مستفيضة للمذهب الواقعي في فصله الثاني الذي يضم أيضا مقتطفات مهمة من الدراسات الكلاسيكية السابقة في هذا المجال. ويعتبر كتاب:

The Prince, ed. Q. Skinner (Cambridge: Cambridge University Press. 1988)

أفضل عمل منفرد عن الواقعية التاريخية. كما يعتبر كتاب:

E. H. Carr, The Twenty Years' Crisis 1919-1939: an Introduction to the Study of International Relations (London: Macmillan, 1946)

ذا أهمية بالغة وعملا يحفز إلى التفكير وينتقل بالواقعية التاريخية إلى معاصرة القرن العشرين. راجع منه الفصلين الخامس والسادس بخاصة. والمرجع الأهم عن الواقعية الليبرالية هو كتاب:

Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics (London: Macmillan, 1977)

ويجسد كتاب:

Hans J. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace (New York: Knopf, 1978)

مذهب الواقعية البنيوية ١، الذي يركز على قوانين الطبيعة البشرية، ولاسيّما في فصله الأول. أما كتاب:

Kenneth, Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1979)

فهو الكتاب النموذجي عن الواقعية البنيوية ٢ ولجع فيه الفصلين الأول والسادس بخاصة. وإلى جانب هذا الكتاب ينبغي على الطالب مراجعة كتاب:

Robert Keohane, Neorealism and its Critics (New York: Columbia University Press, 1986)

هذا المؤلف الذي يضم مجموعة من الأبحاث يحوي فصو لا مهمة بقلم وولتز، ودفاعا شبقا عن الواقعية بقلم Robert Gilpin، ومقالات نقدية مئينة بأقلام Richard Ashley و Richard Ashley. و L. والمجموعة الأحدث من هذه الأبحاث التي تتعمق pobert Cox عن الواقعية هي التي أعدها David A. Baldwin بعنوان:

Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate (New York: Columbia University Press, 1993)

وللاطلاع على أفاق التحدي الأعمق من قبل النموذج الاستدلالي للنظرية الواقعية، راجع ما كتبه A. Wendt عن "المنظومة الدولية":

International Organization, 46:2 (1992), 395-421;

و"مجلة العلوم السياسية الأمريكية":

American Political Science Review, 88:2 (1994), 384-96.

(أ) ما أوردته تحت مصطلح "الواقعية البنيوية؟" بشار إليه غالبا في أدبيات الواقعية البنية "الواقعية الجديدة" (Neo-Realism). ويرى روبرت كيوهين أن الواقعية الجديدة تختلف عن الأشكال السابقة للواقعية "في أنها لا تتطلق من افتراض اللامساواة بين أفراد الجنس البشري" (1989:40). وعلى الرغم من أنّ كيوهين محق في الإشارة إلى الانتقال

<sup>(</sup>۱ ) الولقعية و "السياسة الولقعية" (Realpolitik) و"سبب وجود الدولة" (Raison d'état) مصطلحات تبادلية على نطاق واسع وفضفاض. وقد أوردت "الولقعية" (Realism) عندما تبدأ بحرف كبير "R" فإنها تشير إلى المفهوم الفكري العام لهذه النظرية. وعندما تبدأ بحرف صغير "r" (realism) فهي تشير إلى أتباع معينين لهذه النظرية أو إلى بعض نماذجها (كالولقعية التاريخية).

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup>هذا مقتطف معذل من مؤلف ثوسيديديس المعنون: "الحرب البيلوبونيزية"، Rex Warner (London: Penguin Classics, 1945), 360-5.

<sup>(&</sup>quot;)أبرز Richard Ashley التصنيف "النقدي" الآخر حين أظهر وجه التباين الاطلام (technical) وبين "الواقعية العملية" النهج مكيافيللي وكار (Carr) وبين "الواقعية الفنية" (Gilpin وولتز Gilpin (1981:221).

في السببية من الطبيعة البشرية إلى الفوضى، فإنه مخطئ في الاعتقاد بأنّ ذلك أمر مختلف عن مجرد كونه تغيرا من نوع من البنى إلى نوع آخر (من هنا جاء استعمال الوقعية البنيوية ١٢ و ٣١ في سياق الفصل).

- (°) في أدبيات هذا الموضوع نقاش عن المدى الذي بلغته الواقعية الليبرالية البريطانية، من خلال مؤلفات Martin Wight و Hedley Bull كي تعتبر منشقة عن الواقعية كنظرية عامة. وللاطلاع على ردود متباينة نوصي بإجراء مقارنة بين Booth (1۹۹۸) و 1۹۹۸).
- (1) هناك عدد من النماذج المماثلة لفكرة "الجوهر المشترك" مع الواقعية في أدبيات هذه النظرية. ويقصر كيوهين ذلك الجوهر على: الدولة كعنصر فاعل، والدولة كمبرر فكري والدولة بوصفها أقصى محتكر المسلطة. ويعتبر كيوهين مع غيلبين الذي يشاركه الرأي، الثين من العديد من المفكرين الذين يتبنون هذا الاتجاه (Keohane 1989:39)..
- (٧) تعتبر سميث المفكر ويبر، وبحق، أنه المنظر الذي صاغ قوالب الفكر الواقعي في القرن العشرين، والسبب الأول في ذلك أنه وحد بين السياسة والقوة.
- (<sup>(1)</sup> من المهم أن نشير إلى أنه لا تتشأكل أشكال الصراع عن المعصلة الأمنية (بما أن طرفي الصراع كليهما يتحليان بحسن النية تجاه بعضهما)؛ ويذكرنا التاريخ أن عددا أكبر من الصراعات نجمت عن تصرفات الدول الغازية.
- (أ) يعرّف Alex Wendt النظرية الاستدلالية (Constructivism) كما يلي:
  "الاستدلالية نظرية بنيوية عن النظام الدولي تطرح الادعاءات الجوهرية التالية: (1)
  الدول هي الوحدات الأساسية لتحليل النظرية السياسية الدولية؛ (٢) البنى الرئيسية في
  نظام الدول تقيع في ثنايا التبادل الفكري وليست ذات طبيعة مادية؛ (٣) هويات الدول
  ومصالحها جزء مهم تشكله هذه البنى الاجتماعية ولا تعطيه الطبيعة البشرية أو السياسة
  الداخلية لذلك النظام من خارجه" (1994:385). وللجناح الذي يمثله الواقعيون
  الليبراليون، من الناحية الجدلية، الكثير من الجوانب المشتركة مع الاستدلالية، ويمكن،
  على الغرار نفسه، أن يتقولب في إطار نموذج نقدي للواقعية البنيوية (Dunne:1995).

# نظرية النظام العالمي World-System Theory



ستيف هوبدن وريتشارد وين جونز

# (Steve Hobden and Richard Wyn Jones)

- مقدمة
- جذور نظریة النظام العالمی
- وولرشتاین ونظریة النظام العالمی
- النظام العالمي الحديث في المكان والزمان
- السياسة في النظام العالمي الحديث: مصادر الاستقرار
  - الأزمة في النظام \_ العالمي الحديث
    - نظرية النظام العالمي والعولمة

#### دليل القارئ

نطرح في هذا الفصل منهج دراسة السياسة العالمية المعروف بنظرية النظام — العالمي، ونحدد ملامحه، ونجري تقويما له. ولهذا المنهج جذوره في الفكر الماركسي، ويفيدنا بأنّ السياسة العالمية لا يمكن فهمها بشكل صحيح إلا إذا بحثت في سياق بنية الرأسمالية العالمية. ويؤكّد هذا الفصل أنّ منظري النظام العالمي يرون أنّ السمات التي أشار إليها دعاة أطروحة العولمة تكاد تكون قديمة لا جديد فيها، لا بل إنّها مجرد مظاهر حديثة لاتجامات تعود إلى قرون سابقة داخل إطار النظام العالمي.

#### مقدمة

تعرض نظرية النظام العالمي، مقارنة بالواقعية والجماعية، رؤية غريبة بعض الشيء المعالقات الدولية. ففي حين تصور هاتان النظريتان السياسة العالمية بأساليب تردد صدى الأساليب المعروضة من خلال صفحات الأخبار الخارجية في صحفنا ومجلاتنا، تهدف نظرية النظام العالمي إلى كشف النقاب عن حقيقة أعمق وكامنة لا بل خفية. وهي أنّ الأحداث المألوفة على صعيد السياسة العالمية للحالوب والمعاهدات وعمليات الإغاثة الدولية. الخ حتجري كلها ضمن إطار بنية تقولبها وتحدد مسارها ومعالمها. وهذه البنية هي بنية نظام لل عالمي جرى ترتيبه وفق منطق الرأسمالية العالمية. وهكذا يجب أن تستئد أي محاولة الفهم السياسة العالمية إلى فهم أوسع نطاقا للتفاعلات التي تعمل ضمن إطار النظام العالمي.

وإضافة إلى عرض رؤية غير مألوفة نوعا ما للسياسة العالمية، فإنّ نظرية النظام العالمي مدعاة أيضا للانزعاج لأنّها ترى بأنّ أثر بنية النظام العالمي يتجلّى في ضمان الإبقاء على ازدهار أوضاع الاقوياء والأغنياء على حساب الضعفاء والفقراء.

وندرك جميعا أن هناك قدرا عظيما من اللامساواة في عالمنا. والإحصائيات المتعلّقة بالتكاليف البشرية الفقر تجعل أوصالنا ترتعد حقا من هولها (انظر الحقل ٧-١). ويبتلع نحو ثلث سكّان العالم الحصة الهائلة من موارد كوكبنا، ويترك الباقين ليحاولوا مضطرين وجاهدين أن يتدبروا ظروف فاقتهم قدر المستطاع. والواقع أنّ مجموع ثروات

أصحاب المليارات في العالم البالغ عددهم ٣٥٨ يساوي \_ وفق التقرير عن التتمية البشرية أصدرته الأمم المتحدة عام ١٩٩٦ \_ مجموع الدخول التي يحصلها الأفراد الأكثر فقرا الذين يشكلون نسبة ٤٠% من سكان العالم.

ويقول أصحاب نظرية النظام العالمي: إنّ الازدهار النسبي الذي تتعم به القلّة يقوم على يؤس الكثرة. ويعبارة عاطفية: هم يدّعون بأنّ على الكثرة الغالبة في ما ندعوه "العالم الثالث" أن يعانوا بحيث نتمكن نحن في "الغرب" من أن نبقى متمتعين بمستويات معيشتنا المتميزة. وهكذا نرى أنّ بنية النظام العالمي المقولية وفق منطق الرأسمالية العالمية تقضي بأن تكون "الحياة الرغيدة" القلة على حساب شقاء الكثرة. وأصحاب نظرية النظام العالمي هنا يرددون أفكار كارل ماركس الذي ادعى بأن: "تكديس الثروة في أحد القطبين هو، لهذا السبب، تكديس في الوقت نفسه للشقاء وعذاب الكدح والرق والجهل والقسوة في القطب الآخر".

ولا ينبغي أن نفاجاً حين يرند أصحاب نظرية النظام العالمي صدى أفكار ماركس هذه، إذا تذكرنا أن ماركس، والماركسية بصورة أعمّ، كانا من الآثار البارزة في تطوير نظرية النظام العالمي. لذا نتوجه إلى هذه الأفكار الآن لكي نتقصتي جذور نظرية النظام العالمي.

#### الحقل ٧ - ١ مؤشرات اللامساواة في العالم

خمس سكّان العالم البالغ عددهم (حتّى عام ١٩٩٨) ٥,٦ مليار شخص، يعيشون في فقر شديد.

ثلث أطفال العالم لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء.

نصف سكّان العالم لا يستطيعون الحصول بانتظام على أكثر العقاقير والأدوية ضرورة لصحتهم.

يموت ١٢,٢ مليون طفل تحت سن الخامسة كل عام، وسبب وفاة ٩٥% منهم أمراض مرتبطة بالفقر.

١٣٠ مليون طفل -٨٠% منهم إناث - محرومون من الذهاب إلى المدارس.

متوسط الدخل الفردي في سبعين بلدا يقل عما كان عليه عام ١٩٨٠، ويقل في ٤٣

بلدا في العالم عما كان عليه عام ١٩٧٠.

في عام ١٩٦٠ كانت نسبة العشرين في المائة من أغنى سكان العالم تتمتّع بمستوى معيشة يفوق ثلاثين مرة مستوى معيشة العشرين في المائة من أفقر السكان. وبطول عام ١٩٩٦ ازداد هذا الفارق إلى إجدى وسئين مرة.

تفوق ثروة أصحاب العليارات في العالم البالغ عددهم ٣٥٨ شخصا كامل مجموع الدخول البلدان تضمّ نحو نصف سكّان العالم مجتمعة.

> يبلغ حجم الإنفاق العسكري في العالم ٧٧٨ مليار دو لار كل عام. المصادر: منظمة الصحة العالمية، الأمم المتحدة، البنك الدولي.

#### النقاط الرئيسية

- يعتقد أصحاب نظرية النظام العالمي بأنّ السياسة العالمية تتحرك ضمن إطار
   نظام عالمي يسوده منطق الرأسمالية العالمية.
- من الآثار الكبرى للنظام ــ العالمي أنّ الأثرياء والأقوياء يزدادون ثراء وقوة
   على حساب القفراء والضعفاء.

# جذور نظرية النظام العالمي The Origins of World-System Theory

أعلن كارل ماركس في خطابه الافتتاحي أمام "الرابطة الدولية للرجال العاملين" في لندن عام ١٨٦٤، أنّ التاريخ كان "علّم الطبقات العاملة واجب أن يمكّنوا أفسهم من ناصية أسرار السياسة الدولية". ومع أنّ ماركس نفسه كتب بغزارة عن الشؤون الدولية، إلا أنّ معظم كتاباته تلك كانت ذات صبغة صحافية. فهو لم يضمن البعد الدولي في رسومه النظرية لحدود معالم الرأسمالية. وربّما لا ينبغي أن يدهشنا هذا "الإسقاط"، نظرا للنطاق الهائل لعمل ماركس. فمجرد هذا النطاق الواسع للمشروع النظري الذي أقحم فيه نفسه، إضافة إلى طبيعة منهجيته، كان لا بدّ من أن يجعلا عمله طارئا وغير منجز. ومع قولنا هذا نضيف أنّه منذ وفاة ماركس سعى الكثير ممن استلهموا أسلوبه وفكره إلى تطبيق نفاذ بصيرته النظرية في ميدان العلاقات الدولية.

وقد تمثّلت أولى المحارلات المتواصلة للإفادة من الأفكار الماركسية في تحليل المجال الدولى بالدراسات النقدية للإمبريالية التي طرحها وطورها مفكرون من أمثال Hobson و Luxemburg و Bukharin و Hilferding و Hoson (راجع ۱۹۹۰) Brewer) حوالی مطلع القرن العشرین.

ومما لا شك فيه أن أشهر الأعمال التي انبقت عن تلك المناظرات النقدية عن طبعة الإمبريالية وأكثرها أثرا في هذا الميدان، كان الكتبّب الذي أعده لينين، ونشر عام ١٩٩٧، تحت عنوان "الإمبريالية، أعلى مراحل الرأسمالية". وتراوحت الأفكار التي طرحها لينين في كتبّبه ذلك بين الاقتراب من أفكار ماركس وتطويرها وبين الابتعاد عنها. أمّا تطوير أفكار ماركس هنا فيتجلّى في أنّ لينين أقرّ بالطرح الأساسي في فكر ماركس من أنّ النموذج الاقتصادي للإنتاج هو الذي يحدد في النهاية العلاقات الاجتماعية والسياسية الأوسع نطاقا: وهي علاقة تفتصر عادة عبر النموذج الشهير ذي البنية الفائقة للاكساسية. كما تقبّل لينين دعوى ماركس بأنّ التاريخ لا يمكن أن يفهم بشكل صحيح إلا من خلال صراح الطبقات. وهذا يعني، في نطاق المجتمع الرأسمالي، الصراع بين البرجو ازية والبروليتاريا.

غير أنّ لينين كان يرى أيضا أنّ طبيعة الرأسمالية قد تغيّرت نوعا ما منذ أن نشر ماركس المجلد الأول من عمله الصخم "رأس المال" عام ١٨٦٧. كانت الرأسمالية حيذنك دخلت مرحلة جديدة \_ بل إنّها كانت مرحلتها الأعلى والنهائية \_ حين شهدنا تطوير "الرأسمالية الاحتكارية" (monopoly capitalism). وكان من آثار ذلك التحول أنّ الرأسمالية \_ من المنظور التحليلي \_ قد أصبح يتعين على الباحثين فيها أن يضعوها في سياق دولي أوسع نطاقا، بدلا من المضي في حصرها ضمن سياق تهيمن فيه المسائل الداخلية وأشبعه ماركس تمحيصا وتحليلا. وقد كان لذلك "الابتعاد عن" أعمال ماركس مضامين بعيدة المدى بالنسبة إلى تحليل لينين.

وقد أفضى مفهوم ماركس للرأسمالية به إلى ملاحظة تباعد بسيط بين مصالح البروليتاريا من جهة والبرجوازية من جهة أخرى. وهذا التباعد هو نفسه لا يتغير بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للعامل أو الرأسمالي. وهكذا نجد ــ من الناحية الموضوعية ــ أنّه ليس هناك تصارب في المصالح بين عمال الدول على اختلافها، وإذا تمكنوا من التحرر من قيود الأيديولوجيات البرجوازية المسيطرة فسوف يقرون بذلك. وقد صاغ ماركس هذا المفهوم في مقولته الشهيرة: "يا عمال العالم التحدوا، فليس هناك ما تخسرون سوى أصفادكم".

779

لكن لينين كان يرى أنّ الرأسمالية أحدثت بنية من مستويين ضمن الاقتصاد العالمي حيث توجد نواة مركزية مهيمنة تستغل من هم على الأطراف من المجموعات الأقل تطورا.

إنّ بنية كهذه البنية تعقد إلى حدّ كبير أفكار ماركس عن وجود تباعد بسيط في المصالح بين البروليتاريا والبرجوازية. وبتطوير فكرة النواة المركزية والأطراف، لم يعد هناك تناغم تلقائي في المصالح بين فئات العمّال كافة. فنجد على صعيد هذا المفهوم أنّ في استطاعة البرجوازية في دول النواة (أو المركز) أن تفيد من المكاسب الناتجة عن استغلال الأطراف لتحسين ظروف البروليتاريا داخلها. بعبارة أخرى إنّ رأسماليي النواة يمكنهم تهدئة \_ أو بكلمة أكثر صراحة، شراء \_ الطبقة العاملة في بلادهم من خلال المريد من استغلال دول الأطراف. لهذا نجد أن الانقسام البنيوي بين النواة المركزية والبروليتاريا والأطراف، وفق تحليل لينين، هو الذي يحدد طبيعة العلاقة بين البرجوازية والبروليتاريا في كل بلد على حدة.

وحتى هذا الملخص المبسط نوعا ما لنظرية لينين عن الرأسمالية يجب أن ينبّهنا إلى صفتين مهمتين من أسلوب دراسة النظام العالمي بالنسبة إلى فهم مجال السياسة الحالمية.

الأولى هي أنّ مناحي السياسة جميعا، وعلى الصعيدين الدولي والداخلي، تدور ضمن إطار اقتصاد ــ عالمي رأسمالي.

والثانية هي أنّ الدول لبست العناصر الفاعلة المهمة الوحيدة في ميدان العلاقات الدولية، بل إنّ الطبقات الاجتماعية هي أيضا ذات أهمية بالغة في هذا الميدان. يضاف إلى هذا، أن مواقع هذه الدول والطبقات ضمن بنية الاقتصاد ــ العالمي الرأسمالي هي التي تحدّ من تصرفاتها، وتحدّد نماذج التفاعل والهيمنة فيما بينها.

وقد ظلّت التحليلات الخاصة بالسياسة العالمية، والمتأثرة بالأفكار الماركسية، ذات أثر واسع النطاق حتّى السنوات الأولى من الحرب الباردة على الأقلّ. وإذا رجعنا إلى الجذور، يسهل علينا أن نفهم السبب وراء ذلك. كانت الحرب العالمية الأولى تبدو، لا بل إنّه لا ترل تبدو أنّها تشبه صراعا عقيما لا معنى له بين تكتلات إمبريالية متنافسة داخل النواة المركزية الرأسمالية. وتبعت تلك الحرب الدموية البشعة فترة أزمة اقتصادية

متواصلة دفعت كثيرين حتى خارج الاتجاه اليساري من الطيف السياسي \_ إلى الاعتقاد بأنّ الرأسمالية قد دخلت مرحلة النسزع وأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة. فلا عجب، في هذه الأجواء، أن تكون تصنيفات التحليل الماركسية، ونقد الإمبريالية بخاصة، قد وجدت أرضا خصبة. ونشير في هذا المجال إلى أنّ من الأهمية البالغة أن الكتاب الذي يعتبره كثيرون بأنّه العمل الذي أعلن بداية تكوين الواقعية الحديثة، ونعني به كتاب "أرمة الأعوام العشرين" لمولفه (E. H. Carr (1939)، كان واضح التأثر العميق بأفكار

بيد أنّ الاهتمام، بعد الحرب العالمية الثانية، بالأدوات الفكرية المتأثرة بالماركسية كوسيلة لفهم السياسة العالمية أخذ يضمحل بسرعة. وكانت الفترة الطويلة من الطفرة الاقتصادية المزدهرة بعد الحرب موشرا إلى أنّ الرأسمالية على ما يبدو قد تغلبت على المشكلات التي واجهتها في فترة ما بين الحربين. كما أنّ عملية إزالة الاستعمار أشارت إلى أنّ في وسع دول النواة المركزية أن تبقى، لا بل تزدهر، من دون الاضطرار إلى استغلال المستعمرات على الأطراف.

يضاف إلى هذا أن حصر الماركسيين جل اهتمامهم، خلال فترة ما بعد هيروشيما من مخاوف "الدمار النووي المتبادل الحتمي"، ربّما كان يبدو انحرافا سطحيا عن خط معالجة "القضايا الحقيقية" للسياسة العالمية، وأخطرها احتمال إزالة الجنس البشري من على وجه الأرض.

## النقاط الرئيسية

- تعود جذور النظام العالمي إلى الفكر الماركسي حيث لنقد الإمبريالية أثر كبير
   قيه.
- يقستم التحليل اللينيني للإمبريالية الاقتصاد العالمي إلى نواة مركزية (من الدول)
   وأطراف، ويرى أنّ الدول الرأسمالية في المركز تستخدم مكاسب ناتجة عن
   استخلال دول الأطراف لتحييد عمالها وكسب صمتهم.
- كان لنظرية لينين عن الإمبريالية تقل خاص ومؤثّر في الفترة ما بين عامي
   ١٩٣٧ حين كان بيدو خلال فترة "الكسال" الاقتصادي العظيم في

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع ٢٧٠

- عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين أن تلك الأزمة تؤكّد أن الرأسمالية كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة.
- أصبحت النظريات الخاصة بالعلاقات الدولية والمنبقة عن النقد الماركسي
   للإمبريالية أقل تأثيرا بكثير في الغرب إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية.

# وولرشتاين ونظرية النظام العالمي

# Wallerstein and World-System Theory

ليس هناك كبير شك في أن التطورات التي حدثت في العالم الواقعي للسياسة العالمية هي التي أدت إلى بروز الاهتمام مجددا بالتحليلات المتأثرة بالفكر الماركسي. فالصدمات النفطية والركود الاقتصادي العالمي العميق اللذان شهدهما العالم في سبعينيات القرن العشرين، مقتريين بعملية الانفراج بين الشرق والغرب التي توازت معهما، أسهمت كلها في دفع المسائل الاقتصادية إلى واجهة قضايا العالم. وما كان يشار إليه سابقا باستخفاف نوعا ما بـــ"السياسة الدنيا"، بمعنى الإشارة إلى المسائل المرتبطة بالعلاقات الاقتصادية العالمية، أصبحت آذاك في جوهر الموضوعات السياسية. وبدت التحليلات التي كانت تبرز الرابطة التي لا تنفصم بين الميدانين الاقتصادي والسياسي، أفضل كثيرا الفهم للسياسة العالمية "القائمة بالفعل" من تحليلات النظرات النظرية التي يرتديها معظم الباحثين في السياسة الدولية. وفي غمرة هذه الظروف حظيت الأفكار المتأثرة بالماركسية برواج هائل وأخذت تتطور بحماسة متجددة.

ويعتبر ايمانويل وولرشتاين (Immanuel Wallerstein)، من دون شك، أبرز البدّائة الذين أفرزهم خضم ذلك التفاعل الفكري. وسنركز في ما يلي من هذا الفصل على مولّفه في هذا المبدان. لكن قبل أن نمضي قدما في ذلك نرى من المناسب أن نتوقف أو لا عند نقطتين:

أولاهما أننا يجب أن نؤكد أن مؤلف وولرشتاين ما هو إلا كتاب واحد من كتب عديدة يمكننا، بشكل فضغاض، أن ندرجها في قائمة الأعمال المتأثرة بالفكر الماركسي. ونورد في الحقل ٢-٢ باقتضاب عددا من المولفات الأخرى التي ترك الكثير منها أثرا في فكر وولرشتاين.

وثاتيتهما، أن مشروع وولرشتاين لا يزال في تطور ولم يكتمل نهاتيا بعد. لكنه يظل كاتبا غزير الإنتاج بمعدل يدعو إلى الإعجاب، ولهذا لا نستطيع في ما يلي من صفحات سوى أن نعرض ومضات من "العمل المستمر".

#### الحقل ٧-٧ منظرون آخرون عن الرأسمالية العالمية

خصص هذا الفصل لبحث كتاب إيمانويل وولرشتاين باعتباره المثل الأبرز من بين أعمال الكاتب الذي طور أسلوبا راديكاليا لفهم العلاقات الدولية. غير أنّ هذا لا ينيغي أن يصرفنا عن أن كتابا آخرين عديدين قد أسهموا في تطوير منظور راديكالي لطبيعة الرأسمالية العالمية.

المدرسة الاعتمادية: (dependencia School) هو الاسم الذي يطلق على مجموعة من الباحثين الذين درسوا العلاقات الاقتصادية بين دول أمريكا اللاتينية والعالم المتقدم. ومن البحاثة البارزين في هذه المجموعة Frank و Cardoso و Prebisch

آندريه غوندر فرانك: من البحاثة البارزين في المدرسة الاعتمادية، ويعود إليه الفصل، إلى حدّ كبير، في إثارة الاهتمام بفكر هذه المدرسة في أمريكا الشمالية. وتعرض فرانك للنقد من داخل المدرسة الاعتمادية الحرحه النظرية في صورة بدائية خام. وفي الأخيرة أصبح شديد الانهماك في بحث نظرية النظام العالمي. أبرز أعماله "التراكم الاعتمادي والتخلف التنموي".

"Dependent Accumulation and Underdevelopment" (New York: Monthly Review Press, 1979).

راؤول بريبيش: كان أول مدير تتفيذي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأمريكا اللاتينية على تطوير مفاهيم المتحدت في جوهر المدرسة الاعتمادية، منها مفاهيم الارتقاء بفكرة لينين عن العلاقات بين "النواة والأطراف"، وفكرة أن الدول النامية كانت الطرف الخاسر في الظروف المتهاوية للتجارة: أي أن الدخول الناتجة عن بيع المواد الأولية (وهي أهم صادرات الدول النامية) تهاوت قيمتها الشرائية عاما بعد عام أمام بيع المواد المصنعة (وهي أهم صادرات الدول المتقدمة). أبرز أعماله: "نحو سياسة تجارية جديدة من أجل التمية": صدادارت الدول المتقدمة (New York:

United Nations, 1964).

مدرسة الحوليات (Annales School): هو الاسم الذي يطلق على مجموعة من البحاثة المرتبطين بالدورية الفرنسية "حوليات التاريخ الاقتصادي لاجتماعي"(Annales d'histoire économique et sociale) ومثل اتجاه هذه المدرسة تحولا ملحوظا عن الأسلوب التاريخي التقليدي. فخالاقا للاتجاهات التاريخية المعروفة التي تحصر أبحاثها ضمن الوصف المغرق في التقصيل لأحداث بعينها، ولتواريخ حياة الأفراد (وهم عادة الملوك والسياسيون والعسكريون)، اتخذ "الحوليون" منحى مغايرا ركز على التغير الاجتماعي الطويل الأمد. من أبرز كتاب هذه المدرسة Marc Bloch.

فيرنائد بروديل: من أبرز الذين كان لهم أثر واضح في فكر وولرشتاين، بفضل تحليله الزمن التاريخي في المقام الأول. ويستخدم بروديل في أعماله الرئيسية أسلوبا ذا ثلاثة مناح يقوم على مفاهيم مختلفة للزمن. فمنحى "الأمد الطويل" يركز على العوامل البيئية، كالتغير المناخي، وطرق تأثيرها في التطور البشري. و"الأمد المتوسط" يركز على استقصاء البنى الإنسانية كالرأسمالية والعنصرية والزعامة الأسرية أو القبلية. و"الأمد القصير" هو مستوى التاريخ الأكثر تقليدية وهو الذي يربط بين الأحداث. أبرز أصاله: "البحر المتوسط وعالم البحر المتوسط في عصر فيليب الثاني"

"The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II" (London: Fontana, 1975).

بول باران: هو الكاتب الذي طور أفكار لينين عن الرأسمالية الاحتكارية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وأبرز باران الخسائر المطلقة (لا النسبية) التي كانت تنطوي عليها التجارة ببن الدول المتقدمة والمتخلفة. فمن حيث الأساس أصبحت الدول النامية دولا متخلفة نتيجة علاقاتها التجارية بباقي دول العالم. يضاف إلى هذا أن استخراج الثروة لم يسخر لأغراض استثمارية في الدول المتخلفة، بل بدّدت الثروات في الإنفاق على حملات الإنفاق على حملات الإعلان، وأهم من ذلك على المصروفات العسكرية. أبرز أعمال Paul Baran "الاقتصاد السياسي للنمو"

"The Political Economy of Growth", (New York: Monthly Review Press, 1957).

"Global Formation: Structures of the World Economy", (Oxford: Blackwell, 1989).

جانيت أبو لغد : من الذين نقدوا وصف وولرشتاين عن نشوء النظام العالمي الحديث في القرن السادس عشر. وهمي تعتقد بأنّ أوروبا في العصور الوسطى كانت تشكل إحدى مناطق "الأطراف" لاقتصاد -عالمي كان يتمحور في الشرق الأوسط. أبرز أعمالها: "قبل المهيمنة الأوروبية: النظام العالمي ١٢٥٠-١٣٥٠ميلادي"

"Before European Hegemony: The World System AD 1250-1350", (Oxford: Oxford University Press, 1989).

هنريك فيرناندو كاردوسو: هو الرئيس البرازيلي الحالي. وكان أيضا أحد كتاب "المدرممة الاعتمادية" وأحد نقادها. أكثر ما اشتهر به تأليفه كتابا مع إنزو فاليتو عن البرازيل. وهما يعتقدان بأنّ الواقع لا يعتمد على وجود وضع واحد من الملاقة الاعتمادية بين "النواة" و"الأطراف"، بل إنّ أوضاع الاعتمادية قد تتفاوت استنادا إلى مختلف العلاقات بين الطبقات الداخلية ورأس المال المتخطي للحدود الوطنية وحكومات دول "النواة المركزية". أير ز أعماله "الاعتمادية والتنمية في أمريكا اللاتينية":

Henrique Fernando Cardoso and Enzo Faletto "Dependency and Development in Latin America" (Berkeley: University of California Press, 1979).

وولتر رودني : توسّع في تطبيق منهج نظري بنيوي على أوضاع القارة الإفريقية، مركزا في ذلك على تأثير الرق والسياسات الاستعمارية في شل القوى المحركة داخل المجتمعات الإفريقية. أبرز أعماله: "لاور أوروبا في تخلف أفريقيا"،

Walter Rodney "How Europe Underdeveloped Africa" (London: Bogle-L'Ouverture, 1972).

يوهان غالتونغ: شدد على أهمية البحث في مجموعة أكبر من العوامل في تطلبنا للإمبريالية. ويرى أن لينين وهوبسون قد بالغا في تركيز أبحاثهما على التحليل الاقتصادي، ويعتقد بأنّه ينبغي أيضا دراسة عوامل أخرى مسيطرة كالعامل السياسي والعسكري والثقافي وعامل الاتصالات. كما شدد غالنونغ على أهمية بحث العلاقات والمصالح المنطابقة بين النخبة من دول النواة ومن دول المركز (أي طبقة الكومبرادور Comprador). أبرز أعماله: "نظرية بنيوية للإمبريالية"،

Johan Galtung, "A Structural Theory of Imperialism"

مقالة نشرت في:

Journal of Peace Research, 8:1 (1971), 81-117.

كانت أعمال وولرشتاين الأولى دراسات عن الدول الإفريقية خلال الفترتين السابقة واللاحقة لحقبة الاستعمار في أفريقيا. وأثناء مسار عمله أخذ وولرشتاين يشعر بعدم رضى متزايد عن الأسلوب الذي لا يستوعب في البحث إلا بلدا واحدا كل مرة. فقد كان هناك الكثير مما لا يمكن تفسيره عن ظروف الفقر المستمرة في العديد من الدول الإفريقية إذا درست أوضاع كل منها على حدة. ولهذا، إذا أردنا أن نفهم مسار تطورها، أو بتعبير أدق، مسار عدم تطورها، فإن من الضروري أن نحال أوضاع دول معينة ضمن كل اجتماعي لا يتجزأ، أي كيان أطلق وولرشتاين عليه اسم: النظام العالمي الحديث.

النظام العالمي: هو محور فكر وولرشتاين. فهو يعتقد بأن "وحدة التحليل" المناسبة لدراسة السلوك الاجتماعي أو سلوك المجتمعات هي "نظام علمي" (1991a:267). وعلينا أن نشير إلى أن هذا ادعاء له، إذا كان صحيحا، مضامين بعيدة الأثر، لأن ما يطرحه وولرشتاين في الواقع هو أن الظواهر الاجتماعية كلها، من ظروف الفقر في قرى غرب أفريقيا، إلى الصراع العرقي في البلقان، ومن العلاقات الدولية إلى طبيعة الحياة الاسرية، يجب أن تقهم وتستوعب من خلال هذا الكيان الأوسع. ولكي ندرك ما يقصده وولرشتاين بالنظام العالمي، فإن من المفيد أن نكشف عن مدلول المصطلح ذاته.

أولاهما أنّ العناصر التي هي ضمنه كلها مترابطة. وهي توجد في إطار علاقة ديناميكية نشطة فيما بينها، وإذا كان لأحد أن يفهم إسهامات كل عنصر ووظائفه وسلوكه، فعليه أن يفهم موقعه ضمن الكل الذي يدور فيه. وعلى هذا يعتقد وولرشتاين بأنّ المحاولات الرامية إلى التمييز والتغريق بين هذه العناصر، كالظواهر الاقتصادية والظواهر السياسية والاجتماعية — الثقافية، مثلا، هي محاولات مصللة. فلا شيء ضمن

نظام ما يمكن فهمه بمعزل عن غيره، ولهذا كان الأسلوب الكلي (لفهم الكيان ككل) هو الأسلوب الصالح الوحيد لذلك.

وثانية هاتين الصفتين هي أن الحياة داخل نظام ما ذاتية الاحتواء تقريبا. وهذا يعني أنه إذا عزل النظام عن المؤثرات الخارجية فإنّ نتائج التفاعلات داخله تكون متطابقة تماما. وبهذا يتعين على أي شخص يسعى إلى تفسير التغيرات ضمن النظام أن يركز على هذه التفاعلات الديناميكية الداخلية التي تحدث التغير، لا أن يبحث عن العوامل الخارجية (التي ليست من جنس النظام).

وحين يربط وولرشتاين بين الكلمتين: النظام العالمي في مصطلحه، فهو لا يعني بالبادئة (prefix) "العالمي" أن يشير إلى أنّ أي نظام محدد بعينه يشمل العالم كله، بل إنّ البادئة "العالمي" هنا يقصد بها أن تشير إلى كيان متميز بمفرده وذاتي الاحتواء. فوولرشتاين قد يعتبر الإمبر اطورية الرومانية، على سبيل المثال، نظاما ... عالميا على الرغم من أنّ حدودها لم تطوق العالم كله. بهذا المعنى نقصد بالنظام العالمي أن نشير إلى منطقة جغرافية معينة تخضع لمنطق نظام واحد متميز. نقول هذا، ونذكر أيضا معه، أنّ إحدى السمات الجديدة للنظام ... العالمي الذي نعيش معه، أي النظام العالمي الحديث، هي الدنامي ليشمل العالم بأسره.

ويعتقد وولرشتاين بأنّ التاريخ قد شهد نمطين من النظام العالمي: الإمبراطوريات - المعلمية والاقتصادات -العالمية. والتمايز الوحيد بين إمبراطورية -عالمية واقتصاد -عالمي يتعلق بألية اتخاذ القرارات في شأن توزيع الموارد، أي، بشكل عام، من يأخذ ماذا. ففي نظام إمبراطورية -عالمية يمكن للنظام السياسي المركزي أن يعيد، باستخدام سلطته، توزيع الموارد من مناطق الأطراف إلى منطقة النواة المركزية. وقد أخذت هذه الآلية أيام الإمبراطورية الرومانية شكل دفع "الضرائب" من أطراف الإمبراطورية إلى مناطقها الوسطى والمركزية. ويخلاف ذلك نجد أن ليست هناك سلطة مركزية سياسية واحدة في النظام الاقتصاد -العالمي، بل نجد مراكز قوى متعددة ومتنافسة. لذلك لا يجري توزيع الموارد بموجب "مرسوم" سياسي مركزي، بل وفق اتجاهات وسيط اقتصادي هو السوق. غير أنّه على الرغم من أنّ آلية توزيع الموارد في النمطين مختلفة، كما سنرى، فإنّ الأثر المحض في كل من الاقتصاد العالمي والإمبراطورية -العالمية متشابه، من حيث انتقال الموارد من مناطق الأطراف إلى المركز.

والنظام العالمي الحديث هو مثال لاقتصاد حالمي. ويعتقد وولرشتاين أن هذا النظام نشأ في أوروبا قرابة مطلع القرن السادس عشر. ومن ثمّ توسع ليوصلنا إلى الوضع الحالي حيث لا ركن من أركان العالم إلا وقد انضوى بشكل كامل تحت تأثيره. وكانت القوّة الدافعة وراء عملية التوسع والضم هذه، والتي تبدو أنها تجري بلا هوادة، هي "التراكم المستديم لرأس المال"، أو باخترال، الرأسمالية. وبهذا يكون النظام العالمي الحديث نظاما رأسماليا قبل كل شيء، وهذا هو ما يمنحه قوته المحركة المركزية.

ويعرف وولرشتاين الرأسمالية بأنّها "نظام إنتاج للبيع في أحد الأسواق بهدف الربح واعتماد هذا الربح على أساس ملكية فردية أو جماعية" (1979:66). ونلغت الانتباه هذا إلى أنّ هذا وصف ينطبق على علاقة لا على مجموعة معينة من المؤسسات. والواقع أن وولرشتاين مصر على أنّ المؤسسات تقوم وتتوالد باستمر ار ضمن إطار هذه العلاقة الأوسع. ولا تمتد هذه الحالة من الدفق فقط إلى ما تعتبر عادة مؤسسات اقتصادية بالمعنى الضيق، كشركات أو حتى صناعات معينة، بل هي تشمل أيضا ما تعتبر غالبا مؤسسات الدائمة، وحتى القائمة منذ البداية، كالوحدة الأسرية والمجموعات العرقية والدول. ويرى وولرشتاين أنّ أيا من هذه المؤسسات لا يخضع لحركة الزمن، بمعنى أن أيا منها لا يبقى على حال واحدة. والادعاء بغير ذلك يعني اتخاذ موقف يهمل مسار التاريخ، أي الفشل في فيم أن خصائص المؤسسات الاجتماعية محددة تاريخيا.

ويعتقد وولرشتاين وزملاؤه بأنّ المؤسّسات الاجتماعية كلها، صغيرها وكبيرها، في حركة دائمة من التكيف والتغير ضمن إطار نظام -عالمي ذي حركة دائمة نشطة.

يضاف إلى ذلك، وذلك له أهمية بالغة، أن العناصر داخل النظام ليست وحدها في حالة تغير، بل إن وولرشتاين يرى أنّ النظام ذاته مرتبط أيضا ارتباطا وثيقا بحركة التاريخ. فهو له بداية ويقول وولرشتاين، كما سنرى: إنه يقترب من نهايته. ولكي نتفهم طبيعة النظام نتحول الآن إلى الوصف الأكثر شكلية لخصائصه وإسهاماته.

# النقاط الرئيسية

يعتقد أصحاب نظرية النظام العالمي، مثل إيمانويل وولرشتاين، بأنّ الأحداث
 الاجتماعية كلها، يجب أن تخضع التحليل ضمن سياق نظام -عالمي.

- للأنظمة سمتان بارزتان: أو لاهما أن كل السمات داخل النظام متر ابطة؛ وثانيتهما أن كل التطور ات داخل النظام يمكن تفسيرها من خلال عوامل داخلية.
- شهد التاريخ نمطين من النظام العالمي: إمبر اطوريات عالمية واقتصاديات عالمية. والنظام العالمي الحديث مثال على اقتصاد -عالمي.
- الاقتصاد العالمي نظام رأسمالي بدأ يظهر في أوروبا خلال القرن السادس عشر.

# النظام العالمي الحديث في المكان والزمان

#### The Modern World-System inSpace and Time

للنظام العالمي الحديث سمات يمكن وصفها من خلال المكان والزمان. ويركّز البعد المكانى على الأدوار الاقتصادية المتباينة التي تقوم بها أقاليم مختلفة ضمن إطار الاقتصاد -العالمي. وقد رأينا كيف طرحت نظرية لينين عن الإمبريالية فكرة التقسيم بين المركز والأطراف على أساس تقسيم جغرافي للعمالة. ويشكّل المركز، حسب هذه النظرية، مستودعا لعمليات الإنتاج التي تتطلب أعلى مستوى من المهارات وأكبر تجمعات لرؤوس الأموال، في حين تشكل الأطراف مصدرا للمواد الخام واستخراج فائض هائل منها. وقد تبنى كتَّاب آخرون تبعا لذلك هذا النموذج ولا سيِّما أتباع المدرسة الاعتمادية [مدرسة "التبعية"] (راجع الحقل ٧-٢). غير أنّ وولرشتاين ضمّن نظريته (بشكل يثير الجدل نوعا ما) نطاقا اقتصاديا آخر في سياق وصفه للاقتصاد -العالمي، ألا وهو شبه -طرف (Semi-Peripherv) متوسط بين المركز والأطراف.

يرى وولرشتاين أنّ المنطقة شبه -الطرف تقوم بدور وسط داخل النظام العالمي يكشف عن سمات معينة هي من خصائص المركز وسمات أخرى هي من خصائص الأطراف. فعلى سبيل المثال، نجد أن لشبه -الطرف قاعدة صناعية خاصة به تتعرض للاهتزاز نسبيا ويملكها أهل الإقليم الذي توجد فيه، على الرغم من اختراقها من قبل المصالح الاقتصادية لدول المركز (راجع أيضا الشكل ٧-١). وبفضل هذه الطبيعة المركبة بين المركز و الأطراف، تقوم منطقة شبه -الطرف بأدوار اقتصادية وسياسية مهمة ضمن إطار النظام العالمي الحديث. وهي \_ بخاصة \_ تزودنا بمصدر من مصادر اليد العاملة يوازن أي ضغط متصاعد لرفع الأجور في دول المركز، كما تعمل بمثابة موطن

444 مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع

جديد لتلك الصناعات التي لم يعد في مقدورها أن تحقق أرباحا في المركز (كمعامل تجميع السيارات والنسيج).

ويؤدي شبه الطرف أيضا دورا حيويا لإشاعة الاستقرار في البنية السياسية للنظام العالمي - وهي نقطة سنشرحها بإسهاب في القسم التالي.

ويعتقد دعاة نظرية النظام العالمي بأنّ المناطق الثلاث للاقتصاد -العالمي مرتبط بعضها ببعض في علاقة استغلالية تستجر الثروة فيها من الأطراف إلى المركز (راجع الحقل ٧-٣). ونتيجة لذلك تصبح المواقع النسبية للمناطق مترسخة أكثر فأكثر: فالأغنياء يزدادون غني، والفقراء يزدادون فقرا.

إنّ المناطق الثلاث معا: المركز وشبه الطرف والأطراف، تشكل البعد المكاني للاقتصاد العالمي. لكن إذا شرحت إحداها بمعزل عن الأخربين، فهي تشكل ما يشبه صورة جابدة للنظام العالمي. ولكي نفهم نشاط القوى المحركة للنفاعل فيما بينها عبر الزمن، يجب أن نوجّه اهتمامنا إلى الأبعاد الزمانية في وصف وولرشتاين للاقتصاد العالمي. إن هذه الأبعاد، حين تقترن بالأبعاد المكانية، هي التي تحدد المنحنى التاريخي للنظام.

وقد رسم وولرشتاين معالم أربع عمليات زمانية ناشطة في النظام العالمي الحديث: الإيقاعات الدورية، والاتجاهات المتنقلة، والتناقضات، والأزمة.

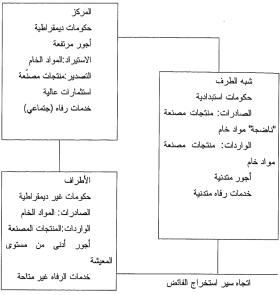

الشكل ٧ - ١ ترابط العلاقات ضمن الاقتصاد -العالمي

والبعد الزماني الأول، الإيقاعات الدورية (cyclical rhythms)، يتعلق بديل الاقتصاد العالمي الرأسمالي إلى الدخول في دورات متكررة من التوسع ومن ثم الانحسار الذاجم عن التوسع، أو بالتعبير الدارج: دورات من الطفرات والنكسات. وقد تحمس وولم شتاين لأراء عالم الاقتصاد الروسي كوندراتييف (Kondratieff) الذي جمع كما مدهشا من المعلومات ليشير بها إلى أن تلك الفترات أو الدورات من التوسع والانكماش تحدث بانتظام كل ٤٠ إلى ١٠ منة (الشكل ٢٠٠).

وعلى الرغم من أنّ الدلائل التي تدعم وجود هذه الدورات-التي غالبا ما يطلق عليها مصطلح "موجات كوندراتييف" - دلائل كاسحة، فإنّ هناك الكثير من الجدل في شأن

۲٨.

سبب حدوثها. ومع هذا، فهي تشكل إحدى القوى المحركة الرئيسية الناشطة ضمن النظام العالمي الحديث.

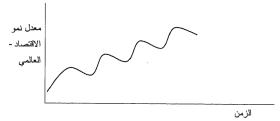

الشكل ٧ - ٢ دورات الاقتصاد -العالمي

ومهما يكن من شأن العمليات التي تتحرك وراء هذه الموجات من النمو والكساد، فمن المهم أن نشير إلى أنّ كلا من هذه الدورات لا تعيد النظام ببساطة إلى النقطة التي انطلق منها. بل إنّنا إذا حددنا نقطة النهاية لكل موجة لاكتشفنا الاتجاهات المتنقلة (secular trends) ضمن النظام (الشكل ٧-٣). ويشير مصطلح الاتجاهات المتنقلة إلى النمو أو الكساد الطويل الأمد لملاقتصاد العالمي.



الزمن الشكل ٧ -٣ تحديد الاتجاهات في الاقتصاد -العالمي

والسمة الزمانية الثالثة للنظام العالمي هي التناقضات (contradictions نشأ هذه التناقضات بسبب "القيود المغروضة من قبل البنى النظامية التي تجعل مجموعة معينة من مظاهر السلوك هي السلوك الأمثل بالنسبة إلى بعض القوى الفاعلة في المدى القصير، وتجعل مجموعة أخرى، قد تكون حتى معاكسة، هي الأمثل بالنسبة إلى تلك القوى الفاعلة ذاتها في المدى المتوسط" (1991a:261). ويمكن أن نفهم هذه القيود ونشرحها حين نتفحص ما يعتبرها وولرشتاين أنها إحدى نقاط التناقض البارزة التي تواجه النظام الرأسمالي، ألا وهي أزمة الاستهلاك المتدني.

فمن مصلحة الرأسماليين على المدى القصير أن يرفعوا أرباحهم إلى الحد الأقصى عن طريق خفض أجور المنتجين، أي عمالهم. غير أنّ على الرأسماليين كي يحققوا تلك الأرباح، أن يبيعوا المنتجات التي ينتجها عمالهم إلى مستهلكين يرغبون في شرائها وقادرين على ذلك. وينشأ التتاقض هنا من أنّه قد يكون العمّال (أي المنتجون) أيضا من بين المستهلكين، وكلّما خفضت أجورهم لرفع الأرباح إلى الحد الأقصى، انخفضت بالتالي قدرتهم كقوة شرائية. وبهذا ينتهي الأمر بالرأسماليين إلى تكديس السلع التي لا يستطيعون بيعها فوق الرفوف، ولا يجدون في الوقت نفسه سبيلا إلى وضع أيديهم على الأرباح.

وهكذا نجد أنه ربّما كان مكسبا في المدى القصير أن يعمد الرأسماليون إلى خفض مستويات الأجور، لكن ذلك قد يؤدي في المدى الأطول إلى تدني مستويات الأرباح، لأن العمال الذين يتلقون الأجور لن يعودوا قادرين على شراء سلع كثيرة بل سيضطرون إلى شراء سلع أتل: بعبارة أخرى، قد يتمخض هذا الوضع عن أزمة استهلاك متدن. لهذا تنشأ التتاقضات في الاقتصاد العالمي من أن بنية النظام قد تعني أن الأعمال التي تدل ظاهريا على التعقل من قبل الأفراد يمكنها، مجتمعة أو بعد زمن معين، أن تتمخض عن نتائج مخالفة للغاية، وربّما كانت نتائج مكروهة، بالنسبة إلى ما كان يقصد منها أصلا.

## الحقل ٧ - ٣ استغلال مناطق الأطراف

يرى أصحاب نظرية النظام العالمي بأنّ المناطق المختلفة للاقتصاد -العالمي مترابطة إحداها بالأخرى بعلاقة استغلالية يتم فيها استخراج الثروة من مناطق الأطراف من قبل دول المركز. ونتيجة لذلك تصبح مواقعها النسبية مترسخة بعمق حيث إنّ ثروة

الأغنياء تزداد على حساب الفقراء.

وهناك الكثير من الدلائل التجريبية (empirical) التي تدعم هذا الخط الفكري العام. ويظهر "تقرير عن التتمية البشرية" أصدرته الأمم المتحدة عام ١٩٩٦ أنّ الفجوة بين الأغنياء والفقراء تتعاظم. فبين عام ١٩٦٠ و ١٩٩١، زادت الدول الأغنى التي لا يتجاوز عدد مواطنيها نسبة ٢٠% من سكّان العالم، حصتها من الثروة العالمية من ٧٠% إلى ٥٨%، في حين هبطت حصة الدول الأفقر التي نسبتها ٢٠% من سكّان العالم أيضا، من ٢٠٣ إلى ١٤٠٤. وطوال تلك الفترة حدث انتقال صاف هائل من الموارد مما يدعى بالدول النامية إلى الدول الأكثر غنى على الرغم من تطبيل هذه الدول وتزميرها عن تقديم برامج لمساعدة الدول الفقيرة، لكنها في نهاية المطاف لم تكن مساعدات مخلصة.

ومع أنّ الدلائل التجريبية تشير إلى أنّ استغلال مناطق الأطراف قائم بالفعل، إلا أنه ثبت أن من الأصعب أن نتصدى لشرح الآليات الدقيقة التي يحدث ذلك الاستغلال من خلالها. ويستخدم أصحاب نظرية النظام العالمي عموما عددا من الطروحات المختلفة كي يظهروا كيف تستجر الثروة من الأطراف إلى المركز. ولا يحظى أي من هذه الطروحات بالرضى التام، لكن اثنين منها كان لهما أثر خاص.

الأول، راورل بريبيش (الحقل ٧-٢) الذي يعتقد بأنّ دول الأطراف كانت تعاني نتيجة ما يسميه "ظروف التجارة المتداعية". وهو يقول ببساطة: إنّ أسعار المنتجات المصنعة ازدادت بأسرع من ارتفاع أسعار المواد الخام. لهذا، على سبيل المثال، يتطلب الأمر سنة بعد سنة المزيد من أطنان القهوة لسداد سعر ثلاجة. وبالتالي يزداد فقر دول الأطراف كل سنة بالتناسب مع ثراء دول المركز نتيجة اعتمادها على السلع الأولية.

والثاني، أرغيري إيمانويل (Arghiri Emmanuel)، صاحب نظرية "التبادل غير المتكافئ"، كان أيضا ممن تركوا أثرا كبيرا في أوساط أصحاب النظريات المتعلقة بالنظام العالمي. ويعتقد إيمانويل بأن هناك علاقة غير متكافئة قائمة بين دول المركز ودول الأطراف بسبب المستويات غير المتكافئة للأجور بينهما. وهو يرى أنّ العوامل البنيوية تعني أنّ معدلات الأجور في دول المركز ودول الأطراف لا تتكافأ بمرور الزمن بالطريقة التي تتبات بها النظرية الاقتصادية الكلاسبكية. ومن هذه العوامل البنيوية حقوق عمالية مستندة إلى مؤسسات ومستويات تكنولوجية أعلى في دول المركز وصوابط انتقال البدالها من دول الأطراف إلى دول المركز بسبب القيود على الهجرة، ولهذه الأسباب

تتقلص إلى حدّ كبير قدرة العمّال في دول الأطراف على رفع مستويات أجورهم.

والنتيجة هي أننا حين نقارن السلع التي ينطوي إنتاجها على وقت متساو من العمل، نجد أن السلع المنتجة في دول المركز والمبيعة في دول الأطراف يتم شراؤها بأسعار باهظة بالنسبة إلى السلع المنتجة في دول الأطراف والمبيعة إلى دول المركز: أي أن هناك علاقة غير متكافئة في الصميم تحقق فيها منطقة الأجور المرتفعة مكاسب وأرباحا على حساب منطقة الأجور المنفضة.

ومهما تكن الآليات الدقيقة التي يستغل المركز من خلالها الأطراف في المناطق الأبعد ضمن نطاق الاقتصاد العالمي، فإن أصحاب نظرية النظام العالمي يعتبرونها من السمات الأساسية للنظام العالمي الحديث.

نميل في سباق الحديث اليومي إلى استخدام كلمة الأرمة (Crisi) لكي نبرز بوضوح حتّى المشكلات البسيطة نسبيا. ويبدو أن فرق كرة القدم في بلادنا وحكوماتنا ومصادر تمويلنا الشخصي في حالة مستديمة من الأزمات! غير أنّ ووارشتاين، في نطاق النظام العالمي، يرغب في أن يحتفظ بتلك الكلمة وقصرها على وصف حدث زمني محدد بدقة. وهو يرى بأنّ الأزمة تشكل مجموعة فريدة من الظروف التي لا تبرز ولا تتبدى إلا مرة واحدة في عمر أي نظام -عالمي معين إيذانا بنهايته وحلول نظام آخر محله.

ومن المثير للاهتمام أنّ وولرشتاين يعتقد بأنّ العناصر الفاعلة داخل نظام -عالمي تتمتّع باقصى قدر من الحرية في العمل والتحرك خلال فترة حدوث أزمة. فحين يعمل نظام ما بطريقة سلسة، يتحدد السلوك إلى حدّ كبير بطبيعة بنية هذا النظام. بل إن وولرشتاين يذهب في رأيه إلى حد الاعتقاد بأنّه " ليست هذاك إرادة حرة حقيقية ضمن نظام تاريخي يعمل بشكل سليم. فالبنى تحدّ من نطاق الاختيار بل حتّى توجد الاختيار! (1991a:235). ولكن حين يدخل النظام في فترة من التدهور النهائي -أي فترة أزمة - تفقد البنى التي تشكله الكثير من قوتها ويصبح العمل الفردي أو الجماعي عندئذ ذا مغزى أكبر بكثير. وسنبحث في قسم آخر من هذا الفصل ادعاء وولرشتاين بأنّ نظامنا -العالمي قد دخل فعلا مثل هذه الفترة.

#### الثقاط الرئيسية

- للنظام العالمي الحديث سمات مكانية وزمانية.
- تصف السمات المكانية الانقسام الجغرافي للنظام العالمي إلى مركز وشبه طرف وأطراف, ويقوم كل من هذه الأقسام بدور اقتصادي مختلف، وهي مترابطة فيما بينها بعلاقة استغلالية تحقق المناطق الأغنى من خلالها مكاسب وأرباحا على حساب المناطق الأفقر.
- تصف السمات الزمانية (الدورات، الاتجاهات، التناقضات، الأزمة) فترات التوسع والاتكماش التي يمر بها الاقتصاد العالمي ويعزى إليها السبب في نهايته آخر المطاف.

# السياسة في النظام - العالمي الحديث: مصادر الاستقرار

Politics in the Modern World-System: The Sources of Stability قد بدهش القارئ من أنّ الرسم بالخطوط الأولى للنظام العالمي الحديث الذي حدّدنا معالمه حتّى الآن ربّما بوحي بأنّ هذا النظام كيان مجرد بعيد عن الواقع، فأين في الواقع، موضع السياسة من كل ذلك؟ على صعيد أحد المستويات يمكننا القول: إنّ ردا كهذا من شأنه أن يبتعد بنا تماما عن موقف وولرشناين برمته، فإذا كانت دراسة السياسة العالمية حقا تتعلّق باكتشاف من يحصل على ماذا وأين ومتى ولماذا وكيف؟ على نطاق عالمي هنائلة (Booth 1995a:329)، فعندئذ يكون لبنية الاقتصاد العالمي مضامين سياسية هائلة

والواقع أنّ إحدى نقاط الضعف الرئيسية في أساليب التيارات الفكرية الكبرى لدراسة السياسة العالمية بالنسبة إلى جميع من تأثروا بأي شكل من الأشكال بالفكر الماركسي، هي أن هؤلاء يميلون إلى وضع تمييز مضلًل تماما بين السياسة والاقتصاد، إذ يتولد عن هذه الأماليب الفكرية، بتركيزها على السياسة بمعزل عن الاقتصاد، فهم منحرف للواقع لا أمل في تقويمه.

ولكن، على الرغم من أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار الجاد، يبقى هناك الخطر في أن تلك الأساليب نفسها تخضع لتحكم ما يقابل ذلك من الأفكار الخاطئة أيضا حين تنظر

بالــتّأكيد

إلى الأمور جميعها من خلال المنظار الاقتصادي. وينبغي الإشارة هذا إلى أنّ وولرشتاين وزملاءه مضوا أشواطا بعيدة في التتصل من مثل هذا التخافض الاقتصادي (economic reductionism)، حتّى لو كان بعض النقاد لا يزالون غير مقتمين بذلك (راجع أيضا الحقل ٧-٤).

ويرى وولرشتاين أن العالمين الاقتصادي والسياسي مرتبطان ارتباطا وثيقا لا فكاك منه: إنهما مرتبطان ارتباطا جدليا (dialectically). ولا يمكن خفض مستوى أحدهما إلى مستوى الأخر، كما أنه ليس في وسعنا أن نأمل في فهم التطور التاريخي للنظام العالمي ككل من دون أن نفهم آليات التفاعل بينهما.

في هذا القسم سنبحث دور بعض من أبرز المؤمسات السياسية والممارسات الثقافية التي تميز النظام العالمي الحديث. وسنركز بخاصة على أهميتها البالغة في الحفاظ على الاستقرار البنيوي للنظام.

والاستقرار، بطبيعة الحال، مفهوم نسبي. ويدرك وولرشتاين إدراكا جيدا بأن المستقرار، بطبيعة الحال، مفهوم نسبي. ويدرك وولرشتاين إدراكا جيدا بأن الاستقرار العالمي. ومع هذا، يعتقد وولرشتاين بأن ما يستحق الإشارة إليه هو آنه على الرغم من هزات الحروب والمجاعات ودخول العالم حقب التصنيع والاستعمار وإزالة الاستعمار، فقد ظلّت البنية الأساسية النظام العالمي مستقرة نسبيا منذ نشوئها في أوروبا خلال القرن السادس عشر. وعلى الرغم من توسع حدود الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال منقسما إلى ثلاث مناطق اقتصادية متميزة ترتبط إحداها بالمنطقتين الأخريين بعلاقة استغلالية.

وفي حين نرى أنّ العوامل الاقتصادية على نطاق واسع، كوجود منطقة شبه الطرف، تسهم جزئيا في الحفاظ على ذلك الاستقرار، فإنّ عديدا من المؤسسات السياسية
والعمليات والممارسات المختلفة داخل النظام عموما، لا يقل أهمية عن نلك العوامل
بالنسبة لإحلال ذلك الاستقرار. ونشير إلى أهمية خاصة، بالنسبة إلى عملية تجدد النظام
العالمي الحديث الناجحة حتى الآن، لكون الدولة ذات السيادة، المنتظمة في إطار نظام ما
بين -الدول هي بمثابة البنية السياسية الأساسية لذلك النظام.

## الحقل ٧ -٤ نقد نظرية النظام العالمي

أثارت نظرية وولرشتاين عن النظام العالمي عاصفة من الجدل والخلاف. وقد ركز بعض النقاد على النظرية ذاتها، في حين تساءل آخرون عن مدى تطابق تأويلات وولرشتاين مع السجل التاريخي.

وقد تركزت انتقادات معارضي نظرية النظام العالمي كنظرية في حد ذاتها على عدد من الافتراضات الأساسية التي طرحتها.

هل تعريف وولرشتاين للرأسمالية تعريف صحيح؟ لقد وضع وولرشتاين تعريفه للرأسمالية في نطاق مفهوم التبادل. ويقول إن السمة الأولى التي تعيز الرأسمالية هي الاستيلاء على الأرباح من التبادل عن طريق ببع السلع بأسعار أعلى من الأسعار التي الشتريت بها.

لكن عملية الإنتاج بالنسبة إلى الماركسيين، نقع في صلب الرأسمالية. وهم يعتقدون 
بأنّ الرأسمالية نمط معين من أنماط الإنتاج الذي تتحكّم فيه طبقة من الملاّك والمديرين، 
وتشترى فيه العمالة وتباع كأي سلعة أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى صراع طبقي بين 
الرأسماليين والعمال. ويؤمن أصحاب هذا الرأي بأنّ الأرباح تتولد من خلال علاقة 
استغلالية لا تسمح للعمال بأنّ يحصلوا على القيمة الكاملة للسلع التي ينتجونها.

هل مسألة التعريف هذه مسألة مهمة؟ يشير كتّاب من أمثال Brenner إلى أنها كذلك (1977). وهو يذكرنا بأنّ الإنتاج من أجل التبادل كان السمة التي تميزت بها مجتمعات كثيرة تعتبر بشكل عام مجتمعات ما قبل الرأسمالية، الأمر الذي ينطوي على اعتبار الأسلوب الذي يستخدم وولرشتاين به هذا المصطلح، كلاما لا معنى له. يضاف إلى هذا أن الماركسيين يعتبرون أن تحليل عملية الإنتاج تلك هو الذي يتبح لنا أن نفهم الآليات المحركة للرأسمالية وتناقضاتها وأزماتها.

هل تحليل وولرشتاين جبري؟ من الواضح أنّ فكر وولرشتاين يتعرض للاتهام بأنّ تحليله ينصف بأنّه جبري بسبب اعتقاده بأنّ العناصر المتعددة داخل النظام العالمي - كالمجموعات الإثنية والطبقات والدول ذات السيادة والأسر، إلخ، هي "نتاج" هذا النظام، وبأن سلوك تلك العناصر بتحدد من خلال "موقعها داخله".

وهو يلمح حتما إلى أنّ العناصر الفاعلة لا تملك إلا مجالا ضيقا للغاية للقيام بعمل

ذاتي مستقل، هذا إذا كان لها أي مجال لذلك أصلا. وقد تعرض هذا الموقف لهجوم شديد ولا سيّما من قبل أولئك الذين يعتقدون بأنّ الدول يمكنها أن يكون لها قدر كبير من الاستقلال الذاتي الذي ينبغي ألا يقلّل من أهميته، لا بل إنّ الدول تتمتّع فعلا بمثل هذا الاستقلال.

وربما كان الاتهام بالجبرية صحيحا في جوهره، حتى لو لم يحمل في طياته إنصافا تاما لوولرشتاين في موقفه ذلك. فهو على سبيل المثال يقبل بالفكرة القائلة: إن مبادرات الدولة أتاحت لبعض البلدان أن تتنقل من إحدى مناطق الاقتصاد العالمي إلى منطقة أخرى منه، واليابان مثال على ذلك. لكن ذلك يجري ضمن قيود محددة، وكما أشار وولرشتاين، فإننا نجد أنّ السياسات نفسها التي تنتهجها دولة ما قد لا تؤدي إلى النتائج نفسها في دولة أخرى.

يضاف إلى هذا أن وولرشتاين بدرك جيدا أن البنى تضعف خلال الفترة الانتقالية من نظام إلى آخر، وهو ما يسمح بإيجاد مجال أوسع كثيرا من الاستقلال الذاتي. وحتَّى في هذا المجال، قد يكون من الأجدى للباحثين في السياسة العالمية أن يتأملوا فيما إذا كان وولرشتاين محقا في تفكيره، بدلا من أن يحاولوا الدفاع عنه ضد لتهاماته بالجبرية كما لو كان ذلك نقطة بارزة من نقاط الضعف في فكره. فهل لدى زعماء الدول حقا الكثير من الخيارات الحقيقية حين شديدة للغاية، وأليس مصدر هذه القيود هو بنية النظام العالمي؟ حالة حكومة أربنسز (Arbenz) في غواتيمالا الموضحة في الحقل ٧-٥ تظهر بجلاء ما يجرى لأولئك الذين يحاولون أن يطبقوا خيارات أخرى.

هل عمل وولرشتاين غائي؟ إذا اتهمنا تحليلا بالغائية فإننا نوحي بأنه ينسب إلى الأحداث معنى ما أو غرضا ما. وبالنسبة إلى حالة وولرشتاين فإن ذلك الاتهام يوحي أيضا بأنه يسلط الأضواء إلى الوراء متراجعا بالظروف المعاصرة للنظام العالمي، ويفسر الأحداث الماضية كلها من منظور واحد لا غير ألا وهر إسهامها في مسار عملية تاريخية ليعتبر انها تمخضت عن نتيجة واحدة ممكنة. والمشكلات في هذا التحليل مزدوجة. فهو أولا ينطوي على إعطاء تجانس للتاريخ يتجاوز الحدود؛ وهو ثانيا يخضع لتأثير فكرة خاطئة مفادها أن الأشياء ما كان يمكن أن "لعرا" إلا بطريقة معينة، متجاهلا بذلك وجود احتمالات أخرى لا تحصى. وفي هذا يقول أحد النقاد: "إن قوارات وولرشتاين في شأن (Chirot 1982:562).

وهذه النقطة الأخيرة تقودنا إلى مجموعة ثانية من الانتقادات التي تشير إلى أنّ الدلائل التاريخية، إذا درست بمنأى عن المنظور المنحرف لنظرية وولرشتاين، فإنّها في الواقع تنمف عددا من الطروحات الأساسية لهذه النظرية.

هل بالغ وولرشتاين في حجم مستوى التجارة لدى وصفه الاقتصاد العالمي الحديث المبكر؟ يذكر P.O'Brien لن مستويات التجارة في القرن السادس عشر أحفض بكثير مما أشار إليه وولرشتاين. ويقدر أوبريان بأن أقل من واحد بالمائة من المنتجات الأوروبية بيع إلى دول أفريقيا وآسيا وأمريكا الملاتينية والبحر الكاريبي، وولايات الرق في أمريكا، ولم تزد وارادت الأوروبيين من تلك المناطق على نسبة ضئيلة جدا من استهلاكهم (1984:53).

ويثير هذا النقد مسألة ما إذا كان من الممكن التحدث عن اقتصاد عالمي في القرن السادس عشر. فمن دون وجود مستويات عالية من التجارة، لا يمكن أن يكون هذاك تقسيم للعمالة بين مختلف المناطق، وهي النقطة التي تشكل جزءا أساسيا من نظرية وولرشتاين.

هل شبه -الطرف مفهوم مفيد؟ أثارت آراء وولرشتاين في شأن وجود شبه طرف الكثير من النقد أيضا. فخلافا لمرأيه بأن شبه -الطرف يعمل كمنطقة توفر الاستقرار السياسي بين دول المركز ودول الأطراف، ظهرت آراء تقول: إن هذه المنطقة تمثّل رقعة غير مستقرة بشكل خاص يحتمل أن ينطلق منها أي تهديد لاستقرار النظام العالمي.

والشاهد على ذلك، مثلا، التوتر القائم في منطقة الشرق الأوسط. كما انتشرت أيضا آراء تقول إنه ليس من دليل على أن منطقة شبه -الطرف تشكل موقعا تتحاشى رؤوس الأموال فيه الضغوط عليها لرفع الأجور في دول المركز. لكن تصرفات الشركات المتعددة الجنسيات تجعل من الصعب على المرء أن يساند هذا الرأي

## ے - الدول States and interstate System

## الدول ونظام ما بين - الدول

يرى وولرشتاين وزملاؤه أنه ليس من قبيل محض المصادفة أن يتعايش الاقتصاد العالمي الرأسمالي مع بنية سياسية من دول ذات سيادة تتنافس فيما بينها. بل إن وجود كل من الطرفين حيوي لوجود الطرف الآخر. وبعبارة أخرى، فإنّ الاقتصاد العالمي الرأسمالي لا يمكن أن يعمل ويتحرك من دون وجود نظام ما بين الدول، وإنّ نظام ما بين الدول، وإنّ نظام ما بين الدول، وإنّ نظام ما بين الدول لا يمكن أن يستمر في شكله الراهن من دون وجود النظام العالمي الرأسمالي.

فهما متشابكان في جميع أجزائهما التي يعتمد كل منها على الآخر. ولكن، لماذا يكون الوضع على هذه الشاكلة؟

يعتبر وجود الدول عموما من الأمور الحبوبية لأداء الاقتصاد العالمي الرأسمالي وظائفه بنجاح، وذلك بطريقين على الأقل:

أولهما: أنّ الدول تشكل إطارا يمكن الحفاظ ضمنه على حقوق الملكية وترسيخها. و من دون وجود إطار كهذا لا تتوافر للرأسماليين البيئة المستقرة نسبيا، والتي تعتبر ضرورية للاستثمار ومنح التسهيلات الائتمانية والأنشطة الأخرى المهمة للغاية من أجل الأداء الناجح لأي اقتصاد رأسمالي. ولا علاقة لهذا بالادعاء القائل: إنّ على جميع الدول أن تقارب المثل الغربي للدولة باعتبارها الوصي القانوني لصيانة الحقوق الفردية.

المهم هو الشفافية في استشراف ما سيحدث مستقبلا والاطمئنان إليه، وهنا نجد أن في وسع الأنظمة الفاسدة أن توفر بيئة تتمتّع بمثل هذه الشفافية بقدر ما توفرها الأنظمة الديمقراطية. لكن إذا انهارت سلطة الدولة وحلّت محلها الفوضى، يصبح التطور الرأسمالي في مأزق حرج حقا.

وثانيهما: أنّ للدول دورا مهما للغاية تقوم به من أجل تقليص درجة التناقضات التي يتولّد بشكل حتمي داخل الاقتصاد العالمي الرأسمالي. وكما رأينا في القسم السابق، تتشأ التناقضات، لأنّ بنية النظام يمكن أن تقرض أن السلوك الذي يعتبر عقلانيا في المدى القصير يمكن أن يكون نظاما يجهز على نفسه بنفسه في المدى الأطول. وليس أوضح في الدلالة على ذلك من فشل الرأسماليين في الاستثمار ضمن البنية التحتية البشرية والمادية الضرورية لتحقيق الازدهار لهم في المدى البعيد. فتنظيم البرامج الخاصة بالتعليم العام الأساسي وبناء شبكة مواصلات ارتباطية وتمويل هذه البرامج، على سبيل المثال، من الأمور التي يعتبرها أي مشروع رأسمالي فردي أفكارا غير منطقية. ومع هذا فكلا النوعين من البرامج أساسي لنجاح الاقتصاد الرأسمالي. وتسهم الدول بجميع أنماطها في حل التناقضات من هذا الطابع بإصدار التشريعات وتخصيص الاعتمادات للإنفاق العام في هذا الصدد.

ولكننا نجد أنّه في حين يعتبر وجود الدول ذا أهمية بالغة في تجدد الاقتصاد العالمي الرأسمالي، فإنّ ما لا يقل أهمية عن ذلك هو أنّ الدول منتظمة في نظام ما بين-

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع ٢٩٠

الدول لا تتمتّع فيه دولة بمفردها بهيمنة كاملة على الدول الأخرى. ويعني وجود مراكز قوى متنافسة أنّ من غير المحتمل أن تعمد الحكومات إلى فرض قيود فوقية صارمة على الرأسماليين في بلادها خشية الإضرار بالازدهار النسبي لدولهم، وبالتالي المكانة التي تحظى بها هذه الدول. وإذا افترضنا قيام دولة عالمية واحدة (وهي ستكون، حسب المفهوم الووارشتايني، إمبر اطورية عالمية) فسيكون لتلك الدولة القدرة على محو استقلالية الرأسماليين من دون أن تخشى احتمال قيامهم بنقل أنشطتهم إلى مناطق لا تخضع للسلطة القانونية لتلك الدولة. وبهذا يمكن أن تقرّض إمبر اطورية عالمية الأساس ذاته الذي يقوم عليه الاقتصاد العالمي الرأسمالي.

لكن تطور الأمور حتى تصل بنا إلى قيام حكومة عالمية احتمال ضئيل للغاية والسبب بالضبط هو أن النظام العالمي منتظم في بنية تنافسية ما بين الدول. ويعزى السبب في ذلك إلى أن التنافس بين المشاريع الرأسمالية المتضاربة يؤذي إلى تذبذب منظم في درجة القوة النسبية لمختلف الدول والأقاليم ضمن النظام. ومن آثار ذلك أنه منذ تطور النظام العالمي الحديث، لم يحدث أن تمكنت أي دولة بمفردها على الإطلاق أن تحشد قوة كافية السيطرة على كل دولة أخرى ضمن النظام.

وهكذا نرى أنّ الاقتصاد العالمي الرأسمالي ونظام ما بين-الدول، حسب اعتقاد وولرشتاين وغيره من أصحاب نظرية النظام العالمي، يعزّز أحدهما الآخر. فهما وجهان متقابلان لعملة واحدة: إنّهما جزءان لا ينفصمان لكل واحد متكامل.

وهذا التركيز على الربط بين نظام ما بين الدول والاقتصاد العالمي الرأسمالي والإصرار على أنه لا يمكن فهمهما إلا من حيث اعتبارهما جزءا من النظام الأعمّ نفسه، هو الذي يميز نهج أصحاب نظرية النظام العالمي عن نهج الواقعيين. ومن السمات المميزة المهمة الأخرى أنّ وولرشتاين وزملاءه، بخلاف الواقعيين، لا يعتبرون الدول جميعها متماثلة من حيث وظائفها.

ومن المفيد هنا أن نذكر بأنَ الواقعيين يرون بأنَ الدول جميعا تسعى إلى القوة، وهي لا تختلف في ذلك إلا بتفارت قدراتها النسبية لتحقيق ذلك المسعى. لكن أصحاب نظرية النظام العالمي يتبنون نظرة أكثر تنوعا في أفكارها ويقولون: إنّه على الرغم من التشابهات العريضة المشروحة آنفا، فإنّ للدول وظائف مختلفة جوهريا حسب مواقعها ضمن تقسيمات النظام العالمي الحديث إلى ثلاث مناطق اقتصادية.

## دول المركز – الزعامة المهيمنة والقوة العسكرية

#### Core States - Hegemonic Leadership and military force

لدول المركز مهمتان حيويتان في الحفاظ على بنية النظام العالمي الحديث. أولاهما أن بعض دول المركز قامت بدور قيادي نزاع إلى الهيمنة ضمن نظام ما بين -الدول. وثانيهما، وبشكل أعم، أن دول المركز هي القوى العسكرية المسيطرة بشكل متفاوت ضمن النظام وهي تستخدم قوتها لتؤدب أولئك الذين يرفضون الانصياع لـ "قواعد اللعبة".

يرى وولرشتاين بأن "تصاعد وتراجع القوى المهيمنة الدوريين... قد وفر لنا الدرجة المهمة للغاية من التوازن" الضروري للمماح "لعملية التراكم الرأسمالي بأن تمضي قدما دونما عرقلة جادة (1992:102). فالقوة المهيمنة هي دولة تتمتّع، بفضل كفاءتها الإنتاجية، بموقع تفوق اقتصادي وعسكري على جميع منافسيها. ويعتقد وولرشتاين بأن ثلاث دول بلغت موقع الهيمنة خلال الفترة التي بدأت بنشوء النظام العلمي الحديث؛ وهذه الدول هي هولندا في منتصف القرن السابع عشر، تبعتها بريطانيا في منتصف القرن التاسع عشر، تبعتها بريطانيا في منتصف القرن التاسع عشر، ومن ثم الولايات المتحدة في منتصف القرن العشرين.

وتعزى أهمية تلك الفترات إلى أنّ القوى المهيمنة تقوم بدور قيادي ضمن النظام العالمي. ويسمح تقوق هذه القوى لها بأنّ تفرض أو تضمن ممارسات أو مؤسسات معينة تهيمن على جميع التبادلات الدولية. وفي حين أنّ هذه التبادلات يقصد بها بلا شكّ أن تخدم أهداف القوى المهيمنة ذاتها، فإنّ الأثر الصافي الناتج عنها يرمي إلى إيجاد بيئة مضمونة العواقب نسبيا في المستقبل يتمكن التراكم الرأسمالي في وسطها من أن يمضى قدما بنجاح وعلى مدى النظام كله. وهكذا نجد مثلا أنّ نظام Bretton Woods الخاص بوضع النظم لاقتصادية العالمية والذي نشأ في ظل الهيمنة الأمريكية عند نهاية الحرب العالمية الثانية، كان بمثابة دعم رسخ الطفرة الاقتصادية الطويلة الأمد في فترة ما بعد

 متعاقبة، بمعنى ما، إلى قيام نوع من البنيان الوسط الذي يتحاشى التطرفات المتساوية الضرر الإمبراطورية عالمية من شأنها، كما شاهدنا، أن تخنق الرأسمالية وتوجد وضعا فوضويا كليا لا تتمتّع الرأسمالية فيه بالاستقرار اللازم للتحرك بفاعلية.

والتقوق العسكري عنصر مهم في تحقيق الوضع المهيمن من قبل دولة معينة من دول المركز. ومع ذلك، وحتّى لو كان لدولة واحدة في المركز تقوق عسكري على الدول الأخرى، يجب الإقرار، حين ينظر إلى الأمر من منظار النظام العالمي ككل، بأنّ لدول المركز بشكل أعم قدرة عسكرية أعظم بكثير من دول شبه -الطرف أو الأطراف.

وقد أثبتت دول المركز المذكورة رغية فائقة في استخدام قوتها العسكرية الجبارة كي تحافظ على موقعها المسيطر ضمن إطار الاقتصاد -العالمي. ولقد تتخلت هذه الدول تكرارا لضمان الاحتفاظ بقدرتها على الوصول إلى مصادر المواد الخام وإلى الأسواق الكبرى. يضاف إلى ذلك، أنها قد استخدمت القوّة العسكرية أيضا لشلّ حركة دول الأطراف وشبه -الأطراف التي تعتبر دول المركز بأنها تهدد استقرار النظام (order) الرأسمالي العالمي.

والأمثلة على التدخل العسكري لدول المركز كثيرة عديدة. من أبرزها "حرب الخليج" عام ١٩٩٢، التي بررّت فيها دول التحالف شنّ "عملية عاصفة الصحراء" بإعادة السيادة للكويت وضمان احترام معايير السلوك الأساسية لأداء مؤسسات المجتمع الدولي وظائفها كما ينبغي. لكن قد يقول آخرون: إنّ العامل الأبرز في حسابات الرئيس الأمريكي بوش وحلفائه للتدخل الفاعل في تلك الحرب، كان الموقع الحيوي للكويت، وبالأخص المملكة العربية السعودية، في سوق النقط العالمية. ويمكن أن نجد أمثلة أخرى على استقدام دول المركز القورة العسكرية للدفاع عن استقرار النظام العالمي في المحاولات الأمريكية المتكررة للإطاحة بالحكومات البسارية في دول أمريكا اللاتينية، حتى إذا كانت تلك الحكومات منتخبة بالأساليب الديمقراطية، كما كانت الحال في غواتيمالا (١٩٥٤) وتنكاراغوا (١٩٧٩). [الحقل ٧-٥].

## دول شبه -الطرف: جعل العالم مكانا آمنا للرأسمالية

Semi - peripheral states - making the World Safe for Capitalism لقد لمسنا آنفا أن وجود دول في منطقة شبه -الطرف من شأنه أن يكون عامل

لقد نفست الله ال وجود دول في منطقه سبه الطرف من سانه ان يحون عامل استقرار مهما ضمن الطرف حيز مهم استقرار مهما ضمن إطار النظام العالمي الحديث. ولطبيعة دول شبه الطرف حيز مهم في تحقيق هذا الدور.

وتتميّز دول شبه -الطرف، بالمقارنة مع دول الأطراف، بأنّ لها بنى إدارية أكثر تماسكا وكفاءة نسبيا. وتتركّز هذه البنى على أداء مهمة تختص بتطوير وتطبيق استراتيجيات التتمية القومية في نلك الدول. ووفق اللغة الخاصة بنظرية النظام العالمي، نقول إنها تسعى إلى تحويل مواقع دولها ضمن إطار الاقتصاد العالمي من منطقة شبه - الطرف إلى المركز: وهو هدف يطمح إليه معظم هذه الدول، لكن القلة القليلة منها تتجح في الوصول إليه.

ومع هذا فإنّ كفاءة تلك الدول في شبه -الطرف هي أحد مميزاتها؛ وتتمثل المميزات الأخرى المرتبطة بذلك أيضا، بأنظمتها الاستبدادية. فحتى عندما تكون حكومات دول شبه -الطرف تتبع النهج الديمقراطي اسميا، فغالبا ما تدار شؤونها من قبل نخبة صغيرة من السياسيين الذبن يخضعون لرقابة العسكريين المتربصين للتدخل من أجل "إعادة النظام" في حال هذد النظام الديمقراطي المصالح المودعة في عهدته. ومن أبرز وطائف القدرة القهرية لتلك الدول هي السيطرة على القوى العاملة. وهذا يساعد على ضمان أن تكون الأجور وظروف العمل أدنى في دول شبه -الطرف من مثيلاتها في دول المركز، حيث تمّ تطوير أنظمة للرفاه الاجتماعي أكثر تعقيدا وتكلفة نسبيا لضمان الاستقرار الاجتماعي.

وحسب أوضاع دول شبه -الطرف ذاتها، نجد أن تكاليف الليد العاملة تجعلها في موقع تتافسي أفضل مقارنة بدول المركز على صعيد الصناعات التقليدية، الأمر الذي يسهم في دفع عملية التتمية القومية. أمّا حسب أوضاع النظام العالمي ككل، فإنّ السيطرة الاستبدادية لحكومات شبه -الطرف على القورة العاملة داخل بلادها هي التي تسمح لدول شبه -الطرف بأنّ تقوم بدورها المهم في إحلال الاستقرار.

## الحقل ٧ -٥ الولايات المتحدة وشركة القواكه المتحدة وغواتيمالا

هناك العديد من الأمثلة على قيام دول المركز بحماية مصالح رأسماليبها الناشطين في دول الأطراف. فقد تدخّلت حكومة الولايات المتحدة في العديد من المناسبات في الشؤون الداخلية لدول أمريكا اللاتينية بطلب من "الشركات التي تتخطى الحدود الوطنية" ومقرها في الولايات المتحدة. والأمر المشين بشكل خاص هو تورط الحكومة الأمريكية خلال فترة الرئيس آيزنهاور في عملية الإطاحة بحكومة انتخبت ديمقراطيا في غواتيمالا وذلك عام 1904.

نالت حكومة جاكابو آربنيز ٢٥% من أصوات الناخبين في الانتخابات العامة التي جرت هناك عام ١٩٥٠، واعتبرت تلك الانتخابات عموما مفقوحة وحرة. وكان آربنيز وعد في حملته الانتخابية آنذاك بإجراء إصلاحات في نظام ملكية الأراضي. إذ كان توزيع الأراضي في غواتيمالا خلال خمسينيات القرن العشرين غير متكافئ يملك بموجبه ٢٠% فقط من السكان ما يصل إلى ٢٧% من الأراضي الزراعية. وكان الكثير من هذه الأراضي مهملا في حين كان سكان الريف يعانون من الفقر وسوء التغذية. وكانت شركة "الفواكه المتحدة" الأمريكية الكبرى، وهي شركة متعددة الجنسيات، تملك وحدها ٢٤% من أراضي غواتيمالا الزراعية. وفي عام ١٩٥٣ أعلنت حكومة آربنيز أنها سنترع ملكية ٢٢٤ الف آكر (حوالي ٢٩٣٦م) من مجموع الأراضي التي تملكها شركة "الفواكه المتحدة" (والتي كانت مساحتها ثلاثة ملايين آكر) كجزء من تطبيق برنامج الإمراعي.

وكان ردّ الشركة على تلك الخطوة تشكيل جماعة للضغط على الحكومة الأمريكية للقيام بعمل ما ضد قرار آربنز ذاك. وكانت جماعة الضغط تلك قد لقيت بلا شك مساعدة عدد من كبار الموظفين المسؤولين على صعيد السياسة الخارجية الأمريكية الذين كانت لهم ارتباطات مالية وثيقة بالشركة الكبرى. وسرعان ما بدأت الحكومة الأمريكية عملية واسعة لتدريب مجموعة من الأقراد العسكريين الغواتيماليين غير الموالين للحكومة في بلادهم.

وفي الوقت نفسه شنت الولايات المتحدة حملة في أرجاء أمريكا الشمالية كلها للتنديد بالتورط الشيوعي في أوساط حكومة آربنسز. ولم ترق دماء كثيرة في الانقلاب وأثارت تلك الطائرات الرعب في نفوس السكان حين ألقت أصابع من المنفجرات (الديناميت) التي سببت ضحة عالية. وأمر آربنز بتسليح ميليشيا من الفالحين والعمال ظنا منه بأنّ ذلك الهجوم لم يكن سوى بداية عملية أوسع نطقا بكثير لغزو البلاد. ورفض الجيش في غواتيمالا التعاون، وانضم أفراده إلى المتمردين ضد آربنز الذي اضطر إلى الاستقالة، وقام السفير الأمريكي بتنصيب أرماس رئيسا لغواتيمالا مكانه.

وفي أعقاب ذلك التدخل أعيدت الأراضي التي انتزعت ملكيتها إلى شركة "الفواكه المتحدة" وأقدم النظام العسكري الجديد على إعدام عدد من الأشخاص ميدانيا يفوق عدد من الأشخاص ميدانيا يفوق عدد من الوقع من القوا حتفهم أثناء عملية الانقلاب. وتأسس في غواتيمالا بعد ذلك نمط من الحكم العسكري الوحشي استمر لمدة أربعين عاما.

## دول الأطراف -الموطن الأمثل لطبقة الكومبرادور

## Peripheral States - At home with the Comprador Class

من مصادر الاستقرار الأخرى ضمن النظام - العالمي وجود طبقة مسيطرة تدعى "الكوميرادور" داخل دول العالم الذامية. وكان عدد من أصحاب النظريات الأكثر راديكالية قد ادعوا بأنّ النخبة الحاكمة في معظم دول الأطراف، إن لم يكن فيها جميعا، وحتّى في بعض دول شبه -الطرف، تتصرّف بطرق تخدم مصالح دول المركز داخل مجتمعاتها بالذات، ولا تنهج سياسات من شأنها أن توجد فرصا ولو ضئيلة لتحسين الظروف المعيشية لمواطنيها. وتشجع دول المركز والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات هذا النهج وهي لا تتردد غالبا في التدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، كي تساعد الأنظمة العميلة له ولكي تطيح بالحكومات التي تهدد وضع طبقة الكوميرادور في دول الأطراف. ومن

الأمثلة التقليدية على هذا السلوك، الإطلحة بحكرمة سلفادور أليندي اليسارية في تشيلي التي تعتبر من دول ثميه -الطرف عام ١٩٧٣.

وقد أشار النقاد إلى أنّ هناك تفاهما قائما بالفعل بين دول المركز والنخب الحاكمة في دول "العالم الثالث" على طول الخطوط المصلحية التالية: إذا تأمّنت الحماية للمصالح التجارية والسياسية الغربية فلن تتعرض الأنظمة الحاكمة في "العالم الثالث" التوبيخ الجاد مهما بلغت درجة القمع أو القرّة التي تصل إليها تصرفات هذه الأنظمة ضد شعوبها.

وهذا ما يفسر بالتأكيد السبب في تواطؤ الدول الغربية مع تلك النماذج العديدة من الأنظمة الممقونة في الدول النامية. وقد لخص أحد الرؤساء الأمريكيين طبيعية ذلك النقاهم بدقة، وإن كان بشكل مبسط، حين وصف ديكتاتورا ممقوتا بشكل خاص من بين رؤساء الأنظمة الديكتاتورية في أمريكا الوسطى بقوله: " إنّه ربّما كان وغدا نذلا، لكنه على الأقل وغدنا ندن" (Booth and Walker 1993:130).

ويعني وجود طبقة الكومبرادور أن بعض مصادر التوتر على الأقل، التي يمكن، لولا وجود هذه الطبقة، أن تتجم عن أوجه عدم التكافؤ التي يتصف بها النظام العالمي الحديث، قد جرى تحييدها، الأمر الذي يضمن بدوره قدرا من الاستقرار في العلاقات بين دول الشمال والجنوب أكبر بكثير ممّا لو كانت الأوضاع مخالفة لما هي عليه الآن.

# Geoculture الإطار الثقافي العالمي

يبدو من كتابات وولرشتاين الأحدث أنه أصبح منشغلا باطراد بما يسميه "الإطار الثقافي النظام الثقافي النظام (Geoculture). ويشير هذا المصطلح إلى الإطار الثقافي النظام العالمي الحديث حيث تدرس الثقافة على أوسع نطاق لتشمل القيم والعمليات الفكرية. ويصف وولرشتاين الإطار الثقافي العالمي بأنه ذلك الجزء من النظام "الغائب عن الأنظار، ولذلك فقد كان تقويمه أكثر صعوبة، لكنه الجزء الذي لا يمكن للأجزاء الأخرى أن تزدهر من دونه" (1991).

والذي يريد وولرشتاين أن يقوله هو أنّ النماذج المحددة من الفكر والسلوك حمتى اللغة - المترسخة في الإطار الثقافي العالمي، ليست أساسية لضمان عمل النظام العالمي الحديث بفاعلية فحمس، بل هي أيضا توفّر الكثير من أرضية مشروعيته. ولهذا كان الإطار الثقافي العالمي، إضافة إلى الدول ونظام ما بين الدول، من العوامل الأساسية لإحلال الاستقرار بفضل ضمان هذه العوامل إنتاج النظام (order) العالمي المسيطر الذي أثبت حتى الآن نجاحه.

ويركّز وصف وولرشتاين لعمل الإطار الثقافي العالمي على وجهين اثنين بخاصة:
الأول هو دور الليبرالية باعتبارها الأيديولوجية السائدة في النظام؛ والثاني هو "تظام
المعرفة" (Knowledge System) الذي يتفق على تسميته بمصطلح "المذهب العلمي"
(Scientism). وها نحن أولاء نبحث باقتضاب كلا من هذين الوجهين بدوره.

الأيديولوجيات طاقات في غاية القوّة: فالناس يعيشون ويموتون من أجل الإيديولوجية من أجل اليديولوجية من المسائد اليديولوجية من الناس إلى الإيمان بالنظام السائد وسيلة أقوى وأكثر فاعلية بكثير في نهاية المطاف للتمسك بذلك النظام من اللجوء ببساطة إلى وسيلة الإكراه. ويعتقد وولرشتاين بأنّ النظام العالمي الحديث تمكّن من الصمود خلال السنين المائتين الماضية، بفضل أيديولوجية ناجحة إلى درجة مدهشة أقنعت غالبية الناس بأنّ النظام العالمي الحديث هو السبيل العقلاني الوحيد، بل السبيل الوحيد الذي يمكن تصوره، لتنظيم المجتمع العالمي. تلك الأيديولوجية هي اللبيرالية.

وقد ظلّت الليبرالية هي الأيديولوجية المسيطرة ضمن النظام إلى درجة أن أبييولوجيات أخرى "منافسة"، كالمذهب المحافظ والمذهب الاشتراكي، أقرت بالأفكار الأماسية لليبرالية، وأصبحت في واقع الأمر تتويعات موضوعية لها. واتخذ ذلك شكل التسميتين: الليبرالية المحافظة والليبرالية الاشتراكية. ويشير وولرشتاين، مثلا، إلى أوجه التنابه العريضة بين ليبرالية الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون واللموذج الماركمي الذي نادى به لينين. فالاثنان يعتقدان بشكل راسخ، تبعا لنهج حركة التتوير (Enlightenment) في القرن الثامن عشر، بأنّ في وسع البشرية إذا تصرفت بطريقة عقلانية أن تبني مجتمعا أفضل على أساس مبادئ علمانية. كما يعتقد كلاهما بأنّ مثل هذا المجتمع الأفضل يمكن أن يضم البشرية جمعاء، بل إنّه يضمها فعلا في حال قيامه.

كانت طموحات كل من ويلسون ولينين عالمية في أبعادها. وأخيرا، كان كل منهما يعتقد بأنّ الدولة توفّر الآلية الأساسية لتحقيق هذا "النظام العالمي الجديد" (New World Order). وهذه النقطة مهمة للغاية، لأن الليبرالية، كما يقول وولرشتاين، "هي الأيديولوجية الوحيدة التي تتيح التعزيز الطويل الأمد لبني الدولة، الذي يعتبر الدعامة الاستراتيجية لاقتصاد -عالمي رأسمالي فاعل". والسبب في ذلك أن

"المذهبين المحافظ والاشتراكي (حين لا يكونان مسخّرين للبيرالية) يتوجّهان إلى ما هو أبعد من إطار الدولة نحو إطار "مجتمع" تعبّر عنه مؤسّسات أخرى" (1991b:10). ولهذا كانت الأيديولوجية اللبيرالية ذات أهمية كبيرة في دعم هيكلية النظام العالمي الحديث على شكل دول متنافسة.

وتنبقق الدعامة الثانية للنظام العالمي الحديث في الإطار الثقافي العالمي عن مذهب العلمية. وهو المصطلح الذي استعمله وولرشتاين ليصف به نظام المعرفة الذي تطور ضمن النظام بينما كان المجتمع يتحرك نحو العلمانية، وحين أصبحت المعرفة مشروعة باطراد في مجالات كانت محرمة عليها وذلك من حيث تسخير آليات العالم المادي. وكان للنجاح المذهل للعلوم الطبيعية في اكتشاف ما كان يبدو أنّها قوانين شاملة تتطبق عير الزمان والمكان، مضامين ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى عمليات الإنتاج، وبالتالي عمليات تراكم رأس المال. كما أذى ذلك أيضا إلى إيجاد نموذج علمي للمعرفة يعتبر أنّه المقاربة السليمة للدراسات الأخرى بما في ذلك العلوم الاجتماعية.

والخط المشترك الذي يربط بين هذين الوجهين للإطار الثقافي العالمي ينطلق من حوافزهما الرامية إلى إشاعة الشمولية. فالمذهب العلميّ يختص باكتشاف القوانين الشمولية وتطبيقها، في نهاية الأمر، لتحقيق منافع شمولية. وتسعى الليبرالية من طرفها إلى تطبيق مبادئ شمولية على تنظيم الدولة وسلوكها. والمشكلة هي أنّ هذا الحافز الشمولي ينطوي في طياته على فكرة المساواة التي تتباين تباينا فاضحا مع المظاهر الهائلة لعدم المساواة التي ورثناها من خلال عمل النظام العالمي. وهذا يفرض المعضلة المتمثلة في "كيفية الحفاظ على التركيبة الهرمية أو استعادتها من دون رفض الشمولية (Universalism) التي تعتبر عنصرا ضروريا من عناصر الإطار الثقافي العالمي"

ويتجلّى الجواب عن ذلك في العنصرية والتمييز بين الجنسين، ويرى ووارشتاين أن كليهما عناصر حيوية في الإطار الثقافي العالمي. فقيمتهما بالنسبة إلى النظام تتمثّل في أنهما بمثابة المبررات للنتائج غير المتكافئة التي تطرأ ضمن النظام العالمي على الرغم من التأكيد على ال الجميع متساوون، فإنّ من التأكيد على الأعربين الجنسين يبرر السبب في أن البعض أكثر تساويا من الآخرين.

## النقاط الرئيسية

- ظل النظام العالمي الحديث يتمتع بالاستقرار المدهش منذ نشوئه في القرن السادس عشر. ولقد توسعت أقاقه لكن استمر وجود نقسيم مكاني ثلاثي الشعب: المركز وشبه -الطرف والأطراف.
- ويعزى ذلك الاستقرار إلى سبيلين أساسيين: من خلال بروز نظام ما بين -الدول، الذي يكون فيه لدول المناطق الثلاث المختلفة في إطار الاقتصاد العالمي أدوار مختلفة؛ وثاني السبيلين وجود إطار ثقافي عالمي انبثق عن النظام العالمي الحديث وتسيطر فيه أيديولوجيتان توأمان هما: المذهب الليبرالي، والمذهب العلمي.

# الأزمة في النظام العالمي الحديث

#### Crisis in the Modern World-System

تفسر هذه الجوانب المتعددة للإطار الثقافي العالمي فيما بينها الكثير من أسباب الاستقرار المدهش للنظام العالمي الحديث، حين تلتقي أيضا مع التنظيم السياسي لهذا النظام على شكل دول ذات سيادة تتافس إحداها الأخرى. لكن أحد الجوانب اللافتة في فكر وولرشتاين، كما أسلفنا، هو ادعاؤه بأنّ ذلك الاستقرار يتعرض الآن للزعزعة، وبأنّ النظام العالمي الحديث يدخل الآن مرحلة أزمته، ولماذا يمكن أن يكون الأمر كذلك إذا أخذنا في الاعتبار الضغوط القوية لإحلال الاستقرار التي حددنا معالمها اللتر؟

وإذا أخذنا في الاعتبار ثانية انهيار الكتلة الشيوعية وأزمة الثقة الأعم في أوساط الهمار من الطيف السياسي، ألا يقرّ معظم الأطراف الآن بأنّ لا بديل سوى رأسمالية السوق الحرة والديمقراطية الليبرالية؟ وفي هذه الظروف، ألا يبدو أن من التعقل الاكبر أن نقر بموته الوشيك؟

وينطلق اعتقاد وولرشتاين بأنّ النظام العالمي الراهن يواجه مشكلات خطيرة من مصادر عدة. وسنوجز، توخيا للإيضاح، الحديث عن القوى التي تزعزع استقرار النظام فيما هي تؤثّر في مجالاته الاقتصادية والسياسية وإطاره الثقافي العالمي. لكن على القارئ أن يتذكّر دوما أن وولرشتاين وغيره من أصحاب نظرية النظام العالمي يصرّون على أن تلك المجالات كلها متر ابطة بعضها مع بعض بشكل وثيق.

#### The Economic Sources of Crisis

#### المصادر الاقتصادية للأزمة

لمصادر الأزمة الاقتصادية جذور في التناقضات الجذرية للرأسمالية التي عرضناها في القسم الرابع من هذا القصل. ويرى وولرشتاين، من المنظور التاريخي، بأن أحد السبل الرئيسية التي تم من خلالها التغلب على مشكلة الكساد الاقتصادي الراهن كان سبيل التوسع في حدود الاقتصاد العالمي وأقاقه.

وقد اتخذ هذا التوسع شكلين رئيسين: أولهما: التوسع الجغرافي للاقتصاد -العالمي بحيث يشمل عددا أكبر من أقاليم العالم، وبالتالي فتح أسواق جديدة والحصول على مصادر جديدة لليد العاملة والمواد الخام.

وثانيهما: تكثيف العلاقات الاقتصادية الرأسمالية ضمن المناطق المنضوية أصلا في نطاق الاقتصاد -العالمي. ولهذه العملية الأخيرة أشكال عديدة أبرزها التمدين (إشاعة الطابع السلعي) (Urbanization) والتسليع (إشاعة الطابع السلعي) (Commodification).

فقد أجبر التمدين أعدادا متزايدة من سكّان المناطق الريفية على النـزوح إلى المدن، وهجر مناطقهم التي تتميّز غالبا بوجود خليط من العلاقات الاقتصادية - الاجتماعية الرأسمالية وما قبل - الرأسمالية - كي يعيشوا في المناطق المدنية الآخذة بالتوسع السريع، والتي يسودها نظام رأسمالي بكليته.

أمّا النسليع فيشير إلى العملية التي يستقطب من خلالها المزيد والمزيد من مظاهر الحياة اليومية إلى فلك السوق التجارية. وتسهم كلتا الظاهرتين في توسيع نطاق الاقتصاد العالمي الرأسمالي.

غير أن وولرشتاين يعتقد أيضا بأن توسيع نطاق الاقتصاد العالمي تتقلص فاعليته باطراد كوسيلة للتخلص من مشكلاته. فعلى الصعيد الجغرافي، توسع الاقتصاد العالمي، ومنذ فترة طويلة ليشمل العالم كله. يضاف إلى هذا أن العالم قد أصبح الآن حضريا بكامله تقريبا. زد على ذلك أن هناك الآن مظاهر قليلة جدا من مظاهر الدياة مازالت بعيدة عن تأثير التسليع. فطريق النجاة هذه مسدودة أمام جميع النوايا والأهداف. والأعمق من ذلك، أن خمسة قرون من التراكمات الرأسمالية الحثيثة بلا هوادة قد أدّت إلى إحداث تراجع هائل وأضرار بالغة بالبيئة العالمية.

وقد بلغت تلك الأضرار درجة جعلت الكثيرين يتنبؤون بحدوث كارثة ببئية وشيكة قد تكون لها نتائج مدمرة بالنسبة إلى النظام العالمي. لكن بنية النظام تحول دون بذل أي جهد لتفادي مثل ذلك الاحتمال. فمواجهة المشكلات البيئية أمر يتطلب تكاليف باهظة ومع هذا، كما يثنير وولرشتاين، لا يتمتع أي قطاع من قطاعات النظام العالمي بأي وضع يمكّنه من دفع جزء من هذه التكاليف من دون أن يطيح بتوازن النظام نفسه.

"إذا كانت المشروعات الاقتصادية [هي التي تدفع التكاليف] فسوف يؤدّي ذلك إلى تقليص تراكمات رأس المال التي لا نهاية لها. أما إذا تحقق ذلك بخفض مستوى الرفاه الشعبي، فستكون تلك القشّة الأخيرة التي نتمسك بها للحفاظ على التماسك الاجتماعي للدول". (1996:105).

#### The Political Sources of Crisis

#### المصادر السياسية للأزمة

أنت مظاهر عدم المساواة والهزات المتكررة التي يتسم بها النظام العالمي إلى بروز معارضة من مختلف الجماعات على الدوام، وهي جماعات أطلق عليها أتباع نظرية النظام العالمي اسم الحركات المناوئة للنظام (anti-stemic movements). وقد قامت هذه الحركات ومثيلاتها بدور انفصامي نوعا ما داخل النظام العالمي من حيث إنها "تقوض وتعزز في آن معا" البنية السائدة (Wallerstein 1991a:268).

وتصبح صورة هذا الوضع المتناقض ظاهريا أوضح عندما ندرك بأن الموجات المتعاقبة من الحركات المناوئة للنظام قد ضمت إلى النظام وأصبحت جزءا منه. ومن خلال هذه العملية، تمكّنت جماعات المصالح التي تمثّلها تلك الحركات من استحداث مصلحة لها في استمرار النظام السائد وتم بذلك الحفاظ على التماسك الاجتماعي.

على أنّ لضم الحركات المناوئة للنظام تكاليف تزداد أعباؤها باطراد. فقد تحقق إرضاء الحركات العمالية في دول المراكز من خلال تقديم خدمات للرفاه العمالي والاجتماعي تر ايدت تعقيدا وتكلفة ودفعت الحكومات ثمن ذلك كله. لكن مزيجا من الركود

٣.٣

الاقتصادي والاتجاهات الديموغرافية يعني أنّ الصعوبات التي تواجهها الحكومات سوف تزداد في سعيها للمحافظة على المستويات الحالية من الإنفاق على خدمات الرفاه من دون أن يؤدي ذلك إلى تقويض عملية تراكم رأس المال.

وفي الوقت نفسه، يودي فشل الحكومات في حماية مستويات الرفاه، وإيقائها في الحدود المناسبة إلى حتمية إحداث زعزعة خطيرة الشرعية التي يستند إليها النظام الاقتصادي والسياسي المائد فيما بين أولئك الذين يتمتعون حاليا بالحماية ضد أسوأ تأثيرات الاقتصاد العالمي. كما أنّ ذلك الفشل سيجعل من المستحيل تقريبا على الحكومات أن تضم الجماعات المهمشة إلى صلب مجتمعاتها أو أن تقدم العون إلى الغالبية المهمشة في باقي أنحاء العالم لهذا لن تسهم المشكلات المتفاقمة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي في قيام قوى أكثر مناهضة اللنظام فحسب، بل إنها ستزيد من صعوبة التعامل معها أكثر.

ويستغط تعقيد هذا كله بسبب التعقيدات المتزايدة أيضا في مستويات الحركات المحاصرة المناوئة للنظام وفي مستويات أدانها. فهي تدرك، بخلاف الحركات التي سبقتها، بأنّ الاستيلاء على سلطة الدولة لا يحل سوى القليل للغاية من المشكلات. ولذلك تتصف الحركات الاجتماعية الجديدة، التي لا تسعى إلى إنشاء أحزاب سياسية مركزية ومنضبطة، بسعيها إلى إحداث أشكال لا مركزية من المنظمات السياسية المتحالفة في إطار مبعثر مما يسمى "التلاف قوس قرح". ويصحب كثيرا ضم هذه الأنماط من التنظيم إلى أنشطة تلك الحركات وذلك بسبب طبيعتها ذاتها.

وما يزيد في تفاقم نلك المشكلات أنّ ثورة الاتصالات على نطاق العالم قد جعلت إخفاء المظاهر الفاضحة من عدم المساواة التي تدمغ النظام العالمي الحديث أكثر عسرا. ويتنبأ وولرشتاين بأنّ هذا قد يسهم فعلا في تتمية وعي سياسي عالمي يمكن، بدوره، أن يؤدي إلى صياغة شكل من أشكال التعبئة السياسية العالمية (1994).

مصادر الإطار الثقافي العالمي للأزمة تولي المتعلق المت

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع

الثورية التي عمّت أنحاء كثيرة من العالم عام ١٩٦٨ من النذر البارزة على وجود أزمة. ففي ذلك العام اتحد الطلبة الراديكاليون مع العمّال، وقاموا بسلسلة من الإضرابات والتظاهرات التي يعتبرها وولرشتاين أنها قد نسفت عددا من أهم الدعائم التي كان النظام العالمي قائما عليها. لأنّه على الرغم من أنّ الاضطرابات آنذاك تركّزت إلى حدّ كبير في من قليلة، كان أهمها براغ وباريس ومكسيكو سيتي، فإنّ مدلولاتها كانت أوسع نطاقا بكثير.

كانت أحداث عام ١٩٦٨، قبل أي شيء آخر، <u>هجوما على دولائية النظام القائم.</u>
كانت تلك الأحداث موشرا صارخا على رفض كيانات الدولة، سواء دولة الرفاه كما في
الغرب أو ما يسمى بالدولة الاشتراكية كما في الشرق، باعتبار ها تجسيدا للبيروقراطية
والسلطوية والكراهية المتجذّرة للحرية الإنسانية. ومع أنّ تلك الاضطرابات لم تدم طويلا،
وقمع بعضها بوحشية بالغة، فقد تلطّخت الدولانية، التي تعتبر في جوهر اللبيرالية، إلى
الأبد. ولم يعد المواطنون يرغبون في أن يكلوا شؤونهم إلى الدولة، وهذا في حد ذاته
تحرل ذو مضامين واسعة النطاق والأثر بالنسبة إلى استقرار النظام العالمي في المستقبل.

يضاف إلى هذا أن أحداث 197۸ كانت أيضا تحديًا أساسيا للحركات التقليدية المناوئة للنظام. فقد وقعت تلك الأحداث خارج إطار هذه الحركات وكانت ردًا على سلبيتها بالقدر نفسه الذي كانت فيه ردًا على مظاهر عدم المساواة في النظام ذاته. وكانت أحداث 197۸ إعلانا عن بروز أشكال جديدة من الحركات المناوئة للنظام التي ليست على استعداد لقبول أشكال تقليدية من الممارسات السياسية، والتي هي حتى الآن أقل ميلا إلى الانضواء تحت لواء البني السياسية للنظام العالمي.

ويشير وولرشتاين، إضافة إلى أزمة الليبرالية المتفاقمة، أيضا إلى ما يعتبره تحديات أساسية تقوض الآن جميع أركان نظام المعرفة الذي يستند إليه النظام العالمي، ألا وهر المذهب العلمي (Scientism). وتصدر هذه التحديات بخاصة عن العلوم الطبيعية، حيث يشكك البخائة بشكل متزايد في المثل الأعلى الخاص بالحقيقة المطلقة الذي يعتبر من جوهريات العلمية، ويركزون، بدلا منه، على أفكار من قبيل الاحتمال والشك. والتتبجة هي أن دعامة أخرى من دعائم الإطأر الثقافي العالمي السائد تتعرض اليوم لعملية تقويض تدريجي بلا هوادة.

## الأرمة والمستقبل: الاشتراكية أم الهمجية؟

#### The Crisis and the Future: Socialism or Barbarism?

الأزمة، كما بحثناها في القسم الرابع من هذا الفصل، هي فترة يتفكّك خلالها نظام تاريخي، لأن "تناقضات النظام تكون قد وصلت إلى درجة لا تعود عندها أي من الآليات الخاصة بإعادة تشغيل النظام اعتياديا قادرة على العمل بفاعليتها السابقة" (Wallerstein 1994:15). وإذا قبلنا بتشخيص ووارشتاين هذا، وسلمنا بأن النظام العالمي الحديث قد دخل هذه الفترة من الأزمة، فإننا عندئذ نواجه سؤالين مهمين يجب علينا التصدي لحلّ مضامينهما.

أولا، إلى متى يحتمل أن تستمر الأزمة؟ ثانيا، ما الذي يحتمل أن يحل محل النظام العالمي الراهن؟

يعتقد وولرشتاين \_ إجابة عن السؤال الأول \_ بأنّ من المحتمل أن تدوم هذه الأزمة بين خمسة وعشرين وخمسين عاما. لكنه يعتقد أيضا أنه ليس في وسع أحد أن يجبب عن السؤال الثاني بأي درجة من الدقة. فالنظام العالمي الحديث \_ في رأيه \_ سوف يستبدل حتما بنظام آخر أو أنظمة أخرى متعددة. بيد أنّ طبيعة النظام البديل أو الأنظمة البديلة ستعتمد على نتائج الصراعات السياسية في السنوات المقبلة. ونستذكر هنا ما أورده وولرشتاين من أن البني السائدة تفقد، في فترة الأزمة، الكثير من قدرتها وسلطتها ولا تعود قادرة على تحديد النتائج ضمن إطار نظامها، بل إن العمل الفردي والجماعي يمكن بالفعل أن يؤثر في مسار الأحداث إلى مدى أبعد بكثير مما لو كان النظام يعمل بفاطية.

ولا شك في أنّ وولمرشتاين نفسه يأمل في أن تتمخّص الصراعات التي ستشهدها العقود الزمنية القادمة عن انبثاق شكل من أشكال الحكومة العالمية الاشتراكية. والواقع أنه يعتقد بأنّ إحدى المهام الجسام التي تواجه أمثاله من المفكرين في المقبل من المعنوات هي رسم معالم بدائل مرغوبة للنظام (order) السائد الآن. غير أنّه يشدد أيضا على أن إقامة نظم الشتراكي حتى لو كان مرغوبا - فهو ليس حتميا بأي شكل من الأشكال. فالأزمة فترة من الشك، ومن الممكن أن تشهد هذه الفترة بروز أي عدد من النتائج. ولا يستبعد أبدا أن تتمخّص الأزمة الراهنة عن انبثاق نظام أقل استساغة حتى من النظام العالمي الحديث المشرف على نهايته.

## النقاط الرئيسية

- على الرغم من الاستقرار الظاهر للنظام العالمي الحديث، يزعم وولر شتابن أنّه مقدم على الدخول في فترة أزمة نهائية.
- وتعزى هذه الأزمة إلى مزيج من عوامل نتعلّق بالاقتصاد والسياسة والإطار الثقافي العالمي.
- يقول وولرشتاين: إن شكل النظام العالمي الذي سوف يحل محل النظام الحالي ليس شكلا حتميا. ومن الممكن أن يكون للعمل الفردى تأثير في صياغة قالب النظام العالمي المنتظر أن يبرز في المسقبل.

# تظرية النظام العالمي والعولمة World-System Theory and Globalization

لقد حاولنا في هذا الفصل تقصى جذور نظرية النظام العالمي ولا سيما منها النموذج الذي طوره ايمانويل وولرشتاين. وفي هذا القسم الختامي من الفصل سنبحث المنظور الذي يدرس منظرو النظام العالمي من خلاله ظاهرة العولمة.

العوامة، كما حددنا ملامحها في الفصل الأول من الكتاب، هي الاسم الذي يطلق على العملية التي تحدث فيها النفاعلات الاجتماعية بجميع أنواعها، وبشكل متزايد من دون اعتبار للحدود الوطنية أو حدود الدولة، الأمر الذي جعل العالم يصبح "مجالا اجتماعيا واحدا لا حدود له نسبيا".

ومن الاتجاهات المحددة التي تعتبر أنها تطبع العولمة بطابعها: الاندماج المتزايد للاقتصاديات الوطنية؛ إدراك متنام للترابط البيئي؛ انتشار الشركات والحركات الاجتماعية والوكالات الحكومية الدولية العاملة على نطاق عالمي؛ وثورة في ميدان الاتصالات أساعدت على تنمية وعي عالمي.

ولن يسعى منظَّرو النظام العالمي بالتأكيد إلى أنَّ ينكروا حدوث هذه التطورات أو أن ينكروا أهميتها، لكنهم قد يرفضون أي رأي يقول إنها، بشكل ما، أمور جديدة. بل هم يعتقدون، حسبما ذكر Chase-Dunn، بأنّها "مظاهر لاستمرار الاتجاهات التي كانت لفترة طويلة ترافق توسع الرأسمالية ال(1994:97).

المعرفة للجميع مركز الخليج للأبحاث ويرى بعض أصحاب نظرية النظام العالمي أمثال وولرشتاين بأن العالم خضع زمنا طويلا لكيان اقتصادي وسياسي واحد متكامل هو النظام العالمي الحديث، الذي جمع في قبضته بالتدريج البشرية جمعاء. والعناصر المكونة لهذا النظام، كانت كلها على الدوام مترابطة في العلاقات ما بينها وفي اعتماد كل منها على العناصر الأخرى. وقد اندمجت "الاقتصاديات الوطنية" فيما بينها إلى درجة أنّ طبيعتها نفسها أصبحت تعتمد على موقعها ضمن إطار اقتصاد عالمي رأسمالي.

والأمر الرحيد "الجديد" في ذلك هو نشوء إدراك متزايد لهذه الروابط. كما أنّ العمليات البيئية كانت دوما تتجاهل حدود الدول، حتّى لو أن التراجع المتزايد في مستويات نظافة البيئة لم يتح له، إلا منذ عهد قريب، أن يخترق تلك الحدود ويتسرب إلى ميدان الوعى العام.

ولا يشير انتشار الشركات متعددة الجنسيات بالتأكيد إلى أي تغير كبير في النظام العالمي الحديث. بل هي تشكّل جزءا من اتجاه طويل الأمد نحو المزيد من الاندماج على صعيد الاقتصاد -العالمي. كما أنّ الاتصال الدولي ما بين الحركات المناوئة للنظام ليس أيضنا بالتطور الجديد. والواقع أنه كما تؤكّد بجلاء وإسهاب حتّى أكثر المراجعات تعجلا في السجل التاريخي، فإنّ أمثال تلك الحركات، سواء أكانت ذات صبغة اشتراكية أم قومية أم بيئية، قد استلهمت على الدوام أفكار جماعات مماثلة في بلدان أخرى أو أقامت روابط معها.

ولخيرا، فإن ثورة الاتصالات، التي نتبجّع بها كثيرا، ما هي إلا المظهر الأحدث من مظاهر اتجاه قديم في النظام العالمي يصبح فيه كل من المكان والزمان منصغطين بشكل متزايد. وفي حين أن كثافة تدفق المعلومات وغيرها عبر الحدود قد تكون في ازدياد، فإن هذا لا يشير بالضرورة إلى التغير الأساسي في طبيعة السياسة الدولية الذي أعلنه العديد ممن يدّعون بأننا قد دخلنا حقبة من العولمة. ويصر أصحاب نظرية النظام العالمي على أن السبيل الوحيد لاكتشاف الأهمية الحقيقية للتطورات المعاصرة هو أن لندرسها في سياق العمليات البنيوية الأعمق والناشطة ضمن النظام العالمي.

وحين نقوم بذلك فقد نكتشف موشرات غير مستبعدة إلى أنّ هناك تغيرات مهمة تجري بالفعل. فوولرشتاين، مثلا، يعتبر أن نزع الشرعية عن الدولة ذات السيادة هو أحد مظاهر الأزمة التي تحيق بالنظام العالمي الحديث. غير أنّ الخطوة الأساسية الأولى

لإيجاد سبيل يمهد لفهم الاتجاهات التي تعتبر دليلا على العولمة يجب أن تكون تحديد الخطوط التي تؤطّر النظام العالمي الحديث نفسه. وإذا فشلنا في القيام بذلك، فإننا لا مناص سنفشل في تقدير الأهمية الحقيقية للتغيرات التي تجري الآن.

ومن الأخطار الأخرى الناجمة عن اتخاذ موقف بعيد عن التاريخ والنقد ازاء العولمة هو أنه يعمي بصيرتنا عن أن نرى السبيل الذي تصبح فيه الإشارة المتزايدة إلى العولمة يوما بعد يوم جزءا من الترسانة الأيديولوجية النخبة ضمن النظام العالمي. إذ يشار إلى العولمة بانتظام الآن على أنها أحد الأسباب الداعية إلى اتخاذ إجراءات لتقليص حقوق العمّال وتخفيف قيود أخرى عن أرباب العمل. ويحتج كثير من السياسيين وكبار رجال الأعمال بأنه ما لم يسمح للأعمال الحرة بالتحرك من دون قيود، فلن يكون في مقدورها أن تتجح على حلبة المنافسة في ظروف اقتصاد معولم.

ولا يمكن مواجهة مثل هذه التبريرات الأيديولوجية لوضع سياسات تحابى مصالح رجال الأعمال إلا من خلال فهم أوسع نطاقا للعلاقة بين البنيتين السياسية والاقتصادية للنظام العالمي، والفهم الذي يعرضه منظرو النظام العالمي يوحي — كما شاهدنا — بأنه ليس هناك شيء طبيعي أو حتمي بالنسبة إلى نظام (order) عالمي يقوم على أساس سوق عالمية، فالنظام العالمي الحالمي الحالى، مثله مثل النظم التاريخية الأخرى جميعا، مآله في النهائية إلى زوال. ولهذا، فإن المهمة التي تواجهنا الآن ليست قبول حتمية النظام الراهن، بل وضع الأسس لنظام عالمي جديد: مجتمع عالمي أكثر عدلا وأكثر إنسانية من نظامنا القائم.

## الثقاظ الرئيسية

- يميل منظرو النظام العالمي إلى التشكيك في التركيز الموجّه الآن نحو فكرة العولمة.
- ويرى هؤلاء المنظرون أن المظاهر التي تبدت حديثا للعولمة ما هي إلا جزء من اتجاهات قديمة في سياق تطور الاقتصاد العالمي الذي ترابطت ضمنه سمات النظام كلها، وأن تلك المظاهر ايست طواهر جديدة للعولمة.

يضاف إلى ما تقدم أن فكرة العولمة تستغل بشكل متز ايد كأداة أيديولوجية لتبرير
 تقليص حقوق العمال و مكاسب الرفاه الاجتماعي.

#### أسئلة

- ما هي أوجه الاختلاف بين أفكار لينين وأفكار ماركس في شأن العلاقات الدولية؟
- إلى أي مدى يعتمد رخاء سكان العالم المتقدم على فقر سكان العالم
   الأقل تقدما؟
  - ٣. ما هي أوجه الاختلاف بين اقتصاد عالمي وإمبر اطورية عالمية؟
  - ٤. ما هو مدى فائدة فكرة وولرشتاين عن وجود دول شبه الطرف؟
    - ٥. إلى أي العوامل يعزى استقرار النظام العالمي الحديث؟
      - ٦. ما هو دور طبقة "الكومبرادور"؟
- لا. هل توافق وولرشتاين في رأيه بأن النظام العالمي الحديث يدخل الآن فنرة أزمة؟
  - ٨. ما هو رأى منظرى النظام العالمي في فكرة "العولمة"؟
- ٩. ما الذي تعتبره الإسهام الأكبر لنظرية النظام العالمي لفهمنا للسياسة
   العالمية؟

## مراجع أخرى للقراءة

يعتبر كتاب إيمانويل وولرشتاين المؤلف من ثلاثة مجلدات كبيرة أكثر الأعمال اكتمالا في بحث نظرية النظام العالمي لدراسة العلاقات الدولية. فهو يستحق الدراسة إن كان لديك الوقت و الطاقة لذلك، وعنوانه هو:

Immanuel Wallerstein, *The Modern World-System*, (San Diego: Academy Press, 1974, 1980, 1989).

وقد جمعت المقالات العديدة التي كتبها وولرشتاين والتي تتعمق في عرض آرائه في الحرب الباردة، وتثنير إلى الاتجاهات التي يسير عمله الفكري نحوها، في عدد من المجلدات، راجع:

(Wallerstein 1979, 1984, 1991a, 1991b, 1995).

ويجدر بالقراءة أيضا عرض أحدث لأرائه في العلاقة بين نظام ما بين -الدول والاقتصاد العالمي، والذي يحوي أيضا بحثًا عن الهيمنة والاتجاه المحتمل للاقتصاد -العالمي في:

I. Wallerstein, 'The Inter-State Structure of the Modern World-System', in S. Smith et al., International Theory: Positivism and Beyond (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

ومن الكثيرين الذين عملوا بشكل وثيق مع وولرشتاين، نخص بالتوصية:

Christopher Chase-Dunn, esp. Global Formation: Structures of the World-Economy (Oxford: Blackwell, 1989).

الذي ركز على تنظير العلاقة بين الاقتصاد العالمي ونظام الدول.

وبالنسبة إلى المنظرين الآخرين في ميدان الرأسمالية العالمية نقترح التعمق في أبحاث أي من الكتّاب المدرجة أسماؤهم في الحقل ٢٠٧٠. نخص منهم على صعيد "النظرية الاعتمادية" بأكثر أشكالها حيوية مولف A. G. Frank المعنون:

Dependent Accumulation and Underdevelopment (New York: Monthly Review Press, 1979).

وللطلاع على بحث مستغيض بشكل خاص عن هذه النظرية، راجع كتاب: Dependency and Development in Latin America (Berkeley: University of California Press, 1979),

لمؤلفيه: E. Faletto و F. H. Cardoso

وربما تتجلَى قورة الأسلوب الذي يعالج نظرية النظام العالمي بأفضل صورها بمقدار حجم النقد الذي تستثيره. إضافة إلى النقاد المذكررين في الحقل ٧-٤، راجع أيضا:

Skocpol. T., 'Wallerstein's *World Capitalist System*: A Theoretical and Historical Critique', American Journal of Sociology, 82:5 (1977).

Worsley, P., 'One World or Three? A Critique of the World-System Theory of Immanuel Wallerstein', *Socialist Register* (London: Merlin Press, 1980).

Harvey, D., 'The World Systems Theory Trap', Studies in Comparative Development, 22:1 (1987).

Washbrook, D., 'South Asia, The World System and World Capitalism', Journal of Asian Studies, 49:3 (1990).

# الليبراليسة



# Liberalism

تيموثي دن

# (Timothy Dunne)

- مقدم
- تنويعات الليبرالية
- ثلاث استجابات ليبرالية للعولمة
- الخاتمة وملحق: أزمة الليبرالية

#### دليل القارئ

لم يكن في ممارسة العلاقات الدولية متسع لليبرالية. وفي حين شهد المجال السياسي المحلي في كثير من الدول درجة كبيرة من التقدم، حيث تهتم الموسسات بالنظام والعدالة، فإن المجال الدولي في حقبة نظام الدول الحديث قد اتسم بنظام متقلقل وغياب العدالة. وسوف يتناول هذا الفصل، في المقدمة، هذا المأزق المحيط بوعد الليبرالية الزلف، ويبحث أيضا في تلك اللحظات في التاريخ التي أثرت فيها الليبرالية تأثيرا مهما في نظرية العلاقات الدولية وممارستها.

واللبيرالية، شأنها في ذلك شأن كل النظريات الكبرى، هي تجمع لعدد من الأفكار المختلفة. ويسعى القسم الثاني للكشف عن أهم التنويعات المتصلة بموضوع الليبرالية، ابتداء من المذهب الدولي الليبرالي المثالي لحركة التنوير، مرورا بالمثالية الليبرالية لفترة ما بين الحربين، وانتهاء بالمذهب المؤسسي الليبرالي الذي اشتهر في السنوات التي تلت الحرب مباشرة.

وهذه المناقشة تثير سؤالين جديرين بالبحث سيتم تناولهما في القسم الثالث. ما الذي حدث لهذه العناصر التاريخية الثلاثة في التفكير الليبرالي المتعلق بالعلاقات الدولية؟ وكيف عمل الكتّاب المعاصرون الذين ينتمون إلى هذه الاتجاهات المختلفة للتكيف مع العولمة؟ ويلخص القسم الأخير الحجج آنفة الذكر، ويتأمّل بشكل أوسع في مصير الليبرالية في العلاقات الدولية في نهاية الألفية.

أودّ أن أشكر نيك ويلر لإلقائه نظرة فاحصة على هذا الفصل فقد جعل المناقشة أكثر ترابطا. كما أودّ أن أشكر ستيفن هويدن على قراءته المتأتية وملاحظاته القيمة.

## مقدمة

مع أنّ الواقعية (Realism) تعتبر النظرية السائدة للعلاقات الدولية، فإنّ لليبرالية (١٠٠) (Liberalism) ادعاء قويا بأنّها البديل التاريخي. وكما هو الحال في الأحزاب السياسية، فإنّ الواقعية هي الحزب "الطبيعي" للحكومة والليبرالية هي زعيمة

المعرفة للجميع

مركز الخليج للأبحاث

المعارضة التي يعد سبب وجودها هو ترصد الرؤوس الناطقة لسياسة القوّة لتشاؤمهم الذي لا يلين.

وكما هو الحال في الأحزاب التاريخية لـــ "المعارضة"، فإنّ الليبرالية كانت تجد نفسها من حين لأخر في موقف متفوق، حين كانت أفكارها وقيمها تحدد جدول أعمال المعاقات الدولية. ففي القرن العشرين أثّر الفكر الليبرالي على النخب صانعة القرار وعلى الرأي العام في عدد من الدول الغربية بعد الحرب العالمية الأولى، وهي الحقبة التي كثيرا ما يشار إليها في العلاقات الدولية الأكاديمية بأنها مثالية.

وقد عادت المشاعر الليبرالية لفترة وجيزة في نهاية الحرب العالمية الثانية، مع ولادة الأمم المتحدة، رغم أنّ شعلة الأمل سرعان ما انطقات جراء عودة سياسة القوّة المقترنة بالحرب الباردة انبعاث الليبرالية حيث أعلن زعماء الدول الغربية عن ولادة "تظام دولي جديد" وقدّم المفكرون الليبراليون تبريرات نظرية لما تتمتّع به الليبرالية من تقوق متأصل على الأيديولوجيات المنافسة كافة.

كتب ذات مرة واحد من أشهر المنظرين المعاصرين في الميدان، وهو ستانلي هوفمان (Stanley Hoffmann)، يقول " لقد كانت العلاقات الدولية لعنة الليبرالية". ومضى هوفمان يقول: "إن جوهر الليبرالية هو الانضباط الذاتي والاعتدال والحل الوسط والسلام" في حين أن "جوهر السياسة الدولية هو عكس ذلك تماما" السلام المعكر، في أحسن الحالات، أو حالة الحرب" (Hoffmann 1987: 396) وهذا الشرح لا يثير دهشة الواقعيين، الذين يجادلون بأنّه لا يمكن إحراز أي تقدم أو ايجاد أي قانون أوعدالة، حيث لا ته جد قوة مشتركة.

إنّ حقيقة أنّ السياسة الدولية لم تكن، تاريخيا، تتقبل الأفكار الليبرالية لا يجب تفسيرها بأنّها استسلام من قبل الليبراليين لمنطق سياسة القوة. ويجادل الليبراليون بأنّ سياسة القوة ذاتها هي نتاج أفكار وأنّ الأفكار يمكن أن تتغيّر وهو الأمر الحاسم. لذا فحتّى لو أن العالم لم يكن يتقبل الليبرالية حتّى الآن، فإنّ هذا لا يعني أنه لا يمكن جعله يصبح نظاما عالميا ليبراليا. فبالنظر لهذا الموقف فإنّه من غير العجيب أن توصف الليبرالية في الأديبات بأنها "تقليد التقاول" (66 - 48 (Clark 1989).

وحالما نتجاوز التعميمات بشأن "العقل" الليبرالي فإننا سرعان ما نكتشف أنهلا توجد نسخة واحدة من الليبرالية، بل يوجد العديد منها. وكما يبين الحقل ٨ - ١ فإنّ

الليبر البين وتدمون إجابات مختلفة جذريا لما يعتبرونه المعضلة البارزة في العلاقات الدولية، أي لماذا تحصل الحروب: فهل سببها هو الإمبريالية، أم ميزان القوى أم الانظمة غير الديمقراطية؟ وعلاوة على ذلك يختلف الليبراليون حول ما إذا كان السلام هو هدف السياسة العالمية أم النظام العالمي وكيف يجب إقامة ذلك؟ عبر الأمن الجماعي، التجارة، أو الحكومة العالمية؟

وأخيرا فإنّ الليبر اليين منقسمون حول مسألة كيفية استجابة الدول الليبر الية للدول (أو للحضار ات) غير الليبرالية، هل يكون ذلك بالغزو أم بالتحويل أم بالتسامح؟

## الحقل ٨ - ١ الليبرالية وأسباب الحرب، العناصر المحدّدة للسلام

إنّ من أكثر الأدوات التحليلية فائدة للتفكير بشأن الفروق بين فرادى المفكرين أو حول تتويعات معينة لموضوع شاسع مثل الليبرالية، هو التمييز بين مستويات التحليل. وعلى سبيل المثال، فإنّ كتاب كينيث والنز (Kenneth Waltz)

المسراع Man, The State and War (الإنسان والدولة والحرب) قد فحص أسباب الصراع على صعيد الفرد والدولة والنظام الدولي ذاته. فكأن الجدول أدناه يقلب والتز رأسا على عقب ليبين كيف أن مختلف المفكرين الليبراليين قد طرحوا تفسيرات متباينة (عبر مستويات التحليل الثلاثة) لأسباب الحرب والعناصر المحددة للسلام.

| العناصر المحددة<br>للسلام | أسباب الصراع        | الشخصية العامة/<br>الفترة | "صور" الليبرالية  |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| الحرية الفردية،           | عمليات تدخل         | ريتشارد كوبدن             | الصورة الأولى:    |
| التجارة الحرة،            | الحكومات على        | (منتصف القرن              | (الطبيعة البشرية) |
| الازدهار، الترابط         | الصعيدين المحلي     | التاسع عشر)               |                   |
|                           | والدولمي والتي توقع |                           |                   |
|                           | الاضطراب في         |                           |                   |
|                           | النظام الطبيعي      |                           |                   |

| حق تقرير المصير     | الطبيعة غير          | وودرو ويلسون     | الصورة الثانية: |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| القومي، حكومات      | الديمقر اطية للسياسة | (أوائل القرن     | (الدولة)        |
| مفتوحة تتجاوب مع    | الدولية، لاسيما      | العشرين)         |                 |
| الرأي العام؛ الأمن  | السياسة الخارجية     |                  |                 |
| الجماعي             | وميزان القوى         |                  |                 |
|                     |                      |                  |                 |
|                     |                      |                  |                 |
|                     |                      |                  | 4.11.1          |
| حكومة عالمية،       | نظام توازن القوى     | جيه. ايه. هوبسون | الصورة الثالثة: |
| تتمتّع بسلطة التوسط |                      | (أوائل القرن     | (بنية النظام)   |
| وإنفاذ القرارات     |                      | العشرين)         |                 |

#### النقاط الرئيسية

- ظلّت الليبر الية تؤثّر في ممارسة السياسة العالمية منذ القرن السابع عشر فصاعدا.
- وصل التفكير الليبرالي في العلاقات الدولية إلى الذروة في فترة ما بين الحربين في
   عمل المثاليين الذين كانوا يؤمنون بأنّ الحرب غير ضرورية وطريقة عفا عليها
   الزمن لتسوية النزاعات بين الدول.
- النظر للفروق الهامة ضمن المدرسة الليبرالية التقليدية حول قضايا مثل الطبيعة البشرية وأسباب الحرب والأهمية النسبية التي يوليها مختلف أنواع الليبراليين للفرد وللدولة وللمؤمسات الدولية في تحقيق التقدم فربما كان من الأفضل التقكير لا بنسخة واحدة من الليبرالية بل بنسخة متصارعة من الليبرالية.

### Varieties of Liberalism

# تنويعات اللبيرالية

لقد نشأ التفكير الليبرالي بشأن العلاقات الدولية مقترنا بالخطط المخلّفة المتعلقة بالسلام والتي أفصح عنها الفلاسفة (ورجال الدين) منذ أوائل القرن السادس عشر فصاعدا. وقد رفض الليبراليون الأوائل الفكرة القائلة: إنّ الصراع وضع طبيعي للعلاقات بين الدول، ولا يمكن نلطيف حدّته إلا من خلال الإدارة الحريصة للقوة عبر سياسات ميزان القوى وإقامة التحالفات ضد الدولة التي تهدد النظام الدولي. ففي عام ١٥١٧ أفصح إراسموس (Erasmus) لأول مرة عن موضوع ليبرالي مألوف، وهو أن الحرب لا طائل تحتها.

وللتغلب عليها، فإنّه يتوجب على ملوك أوروبا وأمرائها أن يرغبوا في السلام، وأن يبدوا التفاتات لطيفة في العلاقات مع زملائهم الملوك على أمل أن يردوا بالمثل. وأكّد آخرون من المفكرين الليبراليين الأولين على الحاجة إلى هياكل مؤسساتية نضبط "المفارجين عن القوانين" الدوليين.

وفي حوالي نهاية القرن السابع عشر دعا ويليام بن (Diet) إلى بربرانانه أوروبي (Diet). والحق أن ثمة بعض النقاط المتشابهة التي تدعو إلى الإعجاب بين أفكار بن ومؤسسات الاتحاد الأوروبي اليوم. كان بن يتصور أن يكون عدد المندوبين في البرلمان متناسبا مع قوء الدولة وأن التشريع يحتاج إلى نوع من "تصويت مقيد للأكثرية"، أو، كما قال بن، تأييد ٧٠ بالمائة من المندوبين.

وتبين هذه الأفكار العامة لبعض أسلاف التفكير الليبرالي في العلاقات الدولية كيف أنّه، من مخططات بن المتعلقة بالبرلمان الأوروبي في ١٦٩٣ إلى معاهدة الاتحاد الأوروبي في ١٩٩٧، هناك مواضيع مشتركة متجذرة في الليبرالية؛ وفي هذه الحالة، فإنّ الموضوع هو أهمية إخضاع "الإدارات" المنفصلة لفرادي الدول لإرادة مشتركة تتفق عليها الدول التي تقصرف بشكل جماعي (انظر، على سبيل المثال، المادة الحاسمة "الثالثة" التي أوردها كانط (Kant) في الحقل ٨ - ٢).

ومع ذلك فمن الخطأ القول: إنّ تطور التفكير الليبرالي بشأن العلاقات الدولية كان يسير على خط مستقيم، بل إنّه كثيرا ما يكون بالإمكان رسم الفروق السياسية الراهئة من منطلق مبادئ ليبرالية متعارضة. وعودة إلى معاهدة الاتحاد الأوروبي المذكورة آنفا، يمكن عرض المناظرة التي اشتعلت في بريطانيا وغيرها باعتبارها واحدة جرى فيها تحدي المبدأ الليبرالي المتعلق بالتكامل من قبل مبدأ ليبرالي آخر يتعلق بحق الدول بالاحتفاظ بسيادتها بشأن قضايا أساسية في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

كيف يجب علينا أن نفهم هذه العلاقة بين الاستقلال والتكامل التي تتطوي عليها الليبرالية؟ قد تكون إحدى الطرق تطبيق نهج تاريخي، يوفّر أوصافا تفصيلية للسياقات

التي ساهم بوساطتها مختلف الفلاسفة والسياسيين والمحامين الدوليين في تطوير القيم والمعتقدات اللييرالية الأساسية.

ومع أنّ للنهج السياقي مزاياه إلا أنه يميل إلى تقليص أهمية الحوار بين الماضي والحاضر، ويغلق النقاط المتوازية بين ايمانويل كانط ( وهو فيلسوف – ملك من القرن الثامن عشر من مدينة كوينغسرغ) وفرانسيس فوكوياما (Francis Fukuyama) (المفكر السياسي في أولخر القرن العشرين والموظف السابق في وزارة الخارجية الأمريكية). وتتمثل طريقة بديلة، هي المفضلة في هذا الفصل، بتعرية تتويعات الليبرالية من حيث المواضيع وليس تاريخيا(١٠).

ولهذه الغاية فإن القسم التالي يقوم بتحديد ثلاثة أنماط من التفكير بوصفها المكونات الأساسية لليبرالية: المذهب الدولي الليبرالي، المذهب المثالي والمذهب المؤسسي الليبرالي.

وكما يبين الحقل ٨ - ٢، فإنّ الكثيرين من كبار الشخصيات الليبرالية مثل المانيك كانط كانوا يؤمنون بأنّ الإمكانيات الإنسانية الكامنة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تحول مواقف الأفراد وربط الدول بعضها مع بعض بنوع من الفيدرالية. وبهذا المعنى فإنّ كانط بجمع بين الالتزام بالمؤسّسات الدولية (التي تتجسد في كل من المثاليين وأنصار المذهب المؤسّسي الليبرالي) إصافة إلى اعتقاد أولئك الأتصار بأنّ الأشكال الديمقر اطية للحكومات تتطوي على تقوق متأصل. وكما هو الحال بالنسبة إلى كانط فإنّ تفكير الكثيرين من المفكرين الليبراليين العظام يتجاوز حدود أي فئة واحدة. ولهذا السبب فإنّ من المهم عدم استخدام الفئات كعناوين لمفكرين معينين، بل بوصفها تمثل نوعا مميزا في تاريخ التفكير الليبرالي بشأن العلاقات الدولية.

### Liberal Internationalism

### المذهب الدولى الليبرالي

كان ايمانويل كانط وجبريمي بنتام (Jeremy Bentham) يمثّلان طليعة أنصار المذهب الدولي الليبرالي لحركة التنوير. وكان كلاهما يعارض همجبة العلاقات الدولية، أو على ما وصفه كانط بوضوح "حالة الوحشية التي لا تخضع لأي قانون"، في وقت كانت فيه السياسة المحلية على حافة عصر جديد للحقوق والمواطنة والدستورية. وقد قاد النفور من الوحشية الخارجة عن القانون كلا منهما لوضع خطط من أجل "السلام الدائم".

ومع أنّ هذين البيانين كتبا قبل أكثر من قرنين فإنّهما يتضمنان بذور أفكار المذهب الدولي اللبير التي الأساسية، وبشكل خاص، الاعتقاد بأنّه يمكن للعقل أن يحقّق الحرية والعدالة في العلاقات الدولية. كان كانط يرى أنّ الشيء الحتميّ لتحقيق السلام الدائم يحتاج إلى تحويل الوعي الفردي، وإلى الدستورية الجمهورية، وإلى عقد فيدرالي ببين الدول الإلغاء الحرب (بدلا من تنظيمها كما جادل الواقعيون اللبيراليون أمثال هوغو غرونيوس (Hugo). ويمكن تشبيه هذه الفيدرالية بمعاهدة سلام دائم، بدلا من طرف فاعل "دولة عظمى" أو حكومة عالمية.

# الحقل ٨ - ٢ "السلام الدائم: مخطط فلسفى" لايمانويل كانط

# المادة الحاسمة الأولى: يكون الدستور المدني لكل دولة دستورا جمهوريا

"كما لابد أن يكون عليه الحال في ظل هذا الدستور، إذا كانت الحاجة تدعو إلى موافقة المواطنين لتقرير ما إذا كان يجب أو لا يجب إعلان الحرب، فإنه من الطبيعي جدا بأنهم سيترددون كثيرا في المضي في مثل هذا المشروع الخطر... ولكن في دستور لا يكون فيه الرعايا مواطنين، وبالتالي في دستور غير جمهوري، فإن شن الحرب من أبسط الأمور في العالم. ذلك لأن رئيس الدولة ليس زميلا مواطنا، بل هو مالك الدولة، ولن تجعله الحرب يضحي أدنى تضحية بولائمه وصيده وقصور ماذاته واحتفالات بلاطه... (Kant 1991: 99: 102)

# المادة الحاسمة الثانية: يستند حقّ الأمم إلى فيدرالية بين الدول الحرة

"يمكن لكل أمة بل يجب عليها، من أجل أمنها، أن تطلب من الآخرين أن ينضووا معها في ظل دستور، يشبه الدستور المدني، يمكن من خلاله ضمان حقوق كل منهم... ولكن السلام لا يمكن تشينه ولا المحافظة عليه من دون اتفاق عام بين الأمم؛ وهكذا فسوف تدعو الحاجة إلى نوع من العصبة، سوف ندعوها فيدر الية سلمية. وستكون مختلفة عن معاهدة سلام، من حيث إنّ تلك الأخيرة تتهي حربا واحدة، في حين إنّ الأولى تسعى لإنهاء جميع الحروب وإلى الأبد... ويمكن إثبات أنّ فكرة الفيدرالية هذه، والتي تمتد لتشمل تدريجيا جميع الدول وتؤدي بالتالي إلى سلام دائم، هي فكرة قابلة للتطبيق، ولها حقيقة موضوعية (5 - 1992: Kant 1991).

# المادة الحاسمة الثالثة: يكون الحق العالمي (cosmopolitan) محدودا بشروط الضيافة العالمية

"وهكذا فإنّ شعوب الأرض قد انخرطت بدرجات متفاوتة في مجتمع عالمي وتطورت إلى حد أن يتم الشعور بأنّ انتهاكا للحقوق في جزء ما من العالم هو انتهاك للحقوق في كل مكان. ففكرة الحق العالمي ليست خيالية ومبالغا بها؛ بل هي عنصر متمم للمدونة غير المكتوبة للحق السياسي والدولي، بحيث تحوله إلى حق عالمي للبشرية (8 - 155: 1991: 1991).

حاول جبريمي بنتام التصدي للمشكلة المحددة لميل الدول إلى اللجوء إلى الحرب كوكسيلة لحل النزاعات الدولية. وقال "ولكن إقامة محكمة مشتركة وضرورة الحرب لا كويبان بالضرورة المختلافا في الرأي" (416 :1992). وكما هو حال العديد من المفكرين الليبراليين الذين جاؤوا بعده، فقد بين بنتام أن الدول الفيدرالية مثل الدايت (Diet) الألماني والكونفيدرالية الأمريكية والاتحاد السويسري تمكنت من تحويل هويتها من هوية مستندة إلى المصالح المتصارعة إلى فيدرالية أكثر سلمية. وكما الشتهرت حجة ببنتام "بين مصالح الأمم لا يوجد في أي مكان أي صراع حقيقي". يلاحظ أن هذه الخطط الرامية إلى الدول في النظام الدولي، وبعبارة أخرى إخضاع الدول إلى نظام من الحقوق والواجبات القانونية. لكن أنصار المذهب الدولي الليبرالي – خلافا المثاليين في فترة ما بين الحربين – كانوا يعتقدون، وهو أمر حاسم، بأن مجتمعا دوليا يحكمه القانون يمكن أن ينبثق من دون

### حكومة عالمية.

تمدّ فكرة وجود نظام طبيعي يساند المجتمع البشري حجر زاوية أنصار المذهب الدولي الليبرالي. ولمعرفة أوضح بيان لهذا الموقف يجب الرجوع إلى الاقتصادي السياسي الاسكتاندي والفيلسوف الأخلاقي، آدم سميث (Adam Smith). فهو بقول: إنّ الأقراد حين يسعون لتحقيق مصالحهم الخاصة فإنهم يعزّزون — من دون قصد منهم — المصلحة العامة. والآلية التي تتوسط بين دوافع الفرد و"مقاصد" المجتمع ككل، هي ما

سماه سميث "اليد الخفية". ومع أنّ سميث لم يكن يؤمن بأنّ الانسجام الطبيعي بين الفرد والدولة لا يمتد ليشمل الانسجام بين الدول (Wyatt - Walter 1996: 28) فإنّ هذا بالضبط ما أكد عليه أنصار المذهب الدولي الليبرالي في القرن التاسع عشر مثل ريتشارد كوبدن (Richard Cobden).

وكما هو الحال بالنسبة للعديد من الشخصيات الأساسية في المدرسة الليبرالية فقد كان كوبدن من النشطاء السياسيين فضلا عن كونه كاتبا ومعلقا على الشؤون العامة. وكان خصما مغركما لممارسة القوّة الاستبدادية من جانب الحكومات في أنحاء العالم. فقد جادل بإقناع بأن تقدم لحرية يعتمد على المحافظة على السلام وانتشار التجارة ونشر التعليم أكثر من اعتماده على أعمال الحكومات ووزارات الخارجية (114 :1996 Hill). كان كوبدن برى أنّ السياسة أهم من أن تترك للسياسيين.

لقد كانت هذه الفكرة الليبرالية لـ "إنسجام المصالح" الطبيعي في العلاقات الدولية السياسية والاقتصادية بالدرجة الأولى هي التي هاجمها ي. هو. كار (E.H.Carr) في عمله الجدلي "The Twenty Years' Crisis" (أزمة السنوات العشرين). ومع أنّ كتابه يظل أكثر الكتب إثارة في الموضوع، و"لا يترك لنا مكانا نتوارى فيه" :Booth 1995) في الموضوع، و"لا يترك لنا مكانا نتوارى فيه" ليوجه لهم هجومه (123) فيمكن القول: إنّ كار استهدف خطأ مثالبي فترة ما بين الحربين ليوجه لهم هجومه بدلا من أن يوجهه إلى أنصار المذهب الدولى الليبرالي للقرن التاسع عشر.

وكما سنرى في القسم التالي فإن المثاليين، بدلا من الاعتماد على الانسجام الطبيعي لتحقيق السلام، فإنهم كانوا يعتقدون اعتقادا جازما بأنه لا بد من إقامة نظام دولي جديد، وأن تتم إدارته بواسطة منظمة دولية. وهذا المنحى من الجدل يمثل تحرّلا مهما من المذهب الدولي الليبرالي إلى الحركة المثالية في أوائل القرن العشرين.

# المثالية

كما كان هو الحال بالنسبة المذهب الدولي الليبرالي، فقد كان الدافع وراء حقبة المثالية، (من أوائل القرن العشرين حتّى أواخر الثلاثينيات منه) هو الرغبة في منع حدوث الحروب. غير أنّ الكثيرين من المثاليين كانوا يشكون في أن مبادئ الحرية الاقتصادية، مثل التجارة الحرة، من شأنها أن تحقق السلام. فالمثاليون من أمثال جيه. ايه.

هوبسون (J. A. Hobson) جادلوا بان الإمبريالية – وهي إخضاع الشعوب الأجنبية وومواردها – أصبحت السبب الأساسي للصراع في السياسة للدولية. كان هوبسون يرى أن الامبريالية نتجت عن الاستهلاك المتنني ضمن المجتمعات الرأسمالية المتطورة. وهذا دفع الرأسماليين إلى البحث عن أرباح أعلى فيما وراء البحار، الأمر الذي أصبح دينامية تنقسية بين الدول والحامل المساعد للنزعة العسكرية مما يؤدي إلى الحرب. وها هنا نجد البتعادا عن حجة المذهب الدولي الليبرالي القائلة: إن الرأسمالية مسالمة في أساسها. وإن العرب المقلف (١٩١٤ – ١٨)، قد أكدت، على ما يبدو، العيب القائل في نزوع المذهب الدولي الليبرالي إلى قرن الترابط (Interdependence) بالسلام. واعتبارا من انتهاء القرن لم يعد بالإمكان احتواء التناقضات ضمن الحضارة الأوروبية، بين التقدم والنزعة النموذجية، من جهة، وتسخير القوّة الصناعية للأغراض العسكرية، من جهة أخرى. فقد تورطت أروبا في حرب مخيفة ذهب ضحيتها خمسة عشر مليون نسمة. ولم ينجم عن الحرب العام كادا.

لقد غيرت الحرب العالمية الأولى التفكير الليبرالي بحيث أصبح يدرك أنّ المالام ليس وضعا طبيعيا، بل هو وضع يجب إقامته. وقد وجه ليونارد وولف Leonard) المواقف الخبير في الشؤون الدولية نقدا شديدا قويا للفكرة التي مفادها أن المالام والازدهار جزء من نظام طبيعي متأصل بحاجة إلى "آليات ميتدعة عن وعي وإدراك" (Luard 1992: 465). لكن لحل أشهر الدعاة إلى سلطة دولية لإدارة العلاقات الدولية كان وودرو ويلسون (Woodrow Wilson).

كان هذا الرئيس للولايات المتحدة يرى أنّ السلام لا يمكن أن يستتب إلا بإيجاد مؤسسة دولية تقوم بتنظيم الفوضى الدولية. ولا يمكن ترك الأمن للصفقات الدبلوماسيّة الثنائية السرية ولإيمان أعمى بميزان القوى. فكما هو الحال بالنسبة للمجتمع المحلي فإنّ المجتمع الدولي لابد له من نظام للحكم ينطوي على إجراءات ديمقراطية من أجل معالجة النزاعات، وقوة دولية يمكن تحريكها في حال. فشل المفاوضات. بهذا المعنى، فإنّ المثاليّة الليبرالية تقوم على أساس قياس محلى (113 - 94 :892 Suganami).

لقد جادل ويلسون في خطابه الشهير "النقاط الأربع عشرة" الموجه إلى الكونغرس في يناير ١٩١٨، بأنه "بنبغي تشكيل تجمع عام للأمم" من أجل المحافظة على السلام القادم. وكانت عصبة الأمم، بالطبع، هي المجتمع العام الذي شاء له المثاليون أن يوجد. ولكي تكون العصبة فقالة، كان يتوجّب أن تكون لها قرة عسكرية لردع العدوان وأن تستخدم، عند الضرورة، قرّة سلحقة لفرض إرادتها. تلك كانت الفكرة الكامنة وراء نظام الأمن الجماعي الذي احتل موقعا مركزيا في عصبة الأمم.

ويشير الأمن الجماعي إلى تدبير بموجبه "تقبل كل دولة المبدأ القائل إن أمن دولة ما هو من شأن الجميع، وتوافق على الانضمام إلى رد جماعي على العدوان" Roberts (1993:30) .and Kingsbury 1993:30) مجموعة من الدول بعضها إلى بعض، ويكون ذلك عادة استجابة لخطر خارجي محدد يتهددها (مما يعرف أحيانا بالدفاع الجماعي).

أمّا بالنسبة لعصبة الأمم، فإنّ المادة ١٦ تطرقت إلى الالتزام الذي مفاده أنه في حالة وقوع حرب من الحروب فإنه يتعين على جميع الدول الأعضاء وقف العلاقات الطبيعية مع الدولة المعتدية وفرض العقوبات، وعند الضرورة، وضع قواتها المسلحة تحت تصرف مجلس العصبة إذا ما دعت الحاجة إلى استخدام القوّة لإرجاع الأمور إلى نصابها.

كانت تجربة عصبة الأمم كارثة. ففي حين أنّ الخطاب الأخلاقي عند تأسيس العصبة كان مثاليا بكل تأكيد، فإنّ الدول بقيت \_ عمليا \_ سجينة مصالحها الذاتية. وأفضل مثال على ذلك هو قرار الولايات المتحدة عدم الانضمام إلى المؤسسة التي أوجدتها. ويوجود الاتحاد السوفييتي خارج النظام لأصباب أيديولوجية، سرعان ما أصبحت عصبة الأمم مكانا للحديث عن اهتمامات القوى "الراضية". وكان قرار هنلر في مارس 1977 إعادة احتلال أرض الراين، وهي منطقة منزوعة السلاح حدّدتها شروط معاهدة فرساي، إيذانا بقطع أسباب الحياة عن العصبة (كانت على قائمة "الحالات الخطرة" على الر أزمة منشوريا في 1971 وأزمة أيوبيا في 1970). وفي الواقع فإنّ مصطلح الأزمة أصبح أكثر المصطلحات المألوفة في العلاقات الدولية طيلة الثلاثينيات.

ومع أنّ عصبة الأمم كانت الهيئة الرئيسية ننظام المثاليين ما بين الحربين، من الأهمية بمكان أن نلاحظ أفكارا أخرى سادت التفكير الليبرالي في الجزء الأول من القرن

العشرين. فقد أصدح التعليم إضافة ضرورية إلى جدول أعمال الليبراليين، ومن هذا أصول دراسة العلاقات الدولية كفرع من فروع المعرفة في ابريستويث في ١٩١٩ مع تأسيس كرسي وودرو ويلسون. كانت إحدى مهام أستاذ كرسي ويلسون تعزيز عصبة الأمم فضلا عن الإسهام في "فهم أفضل للحضارات المختلفة عن حضارتنا" (John et al. 1972) (36).

إنّ هذا النهج المعياري الواعي للذات في دراسة العلاقات الدولية، وهو الاعتقاد بأنّ العلم هو عما بجب أن يكون وليس فقط عما هو كائن، هو الذي يميز المثاليين عن أنصار المذهب المؤسسي الذين در لهم أن يحملوا مشعل الليبرالية في الفترة الأولى التالية لعام ١٩٤٥.

قدمت الأفكار الليبرالية، خارج مجال قضية الأمن العسكري، مساهمة هامة إلى السيلة العالمية حتى أثناء الحرب الباردة. وقد كان مبدأ تغرير المصير الذي تبناه أنصار المذهب الدولي الليبرالي خلال قرون، إيذانا بنهاية الإمبراطورية. وقد تكرست حماية الأفراد من الإساءات إلى حقوق الإنسان في الوثائق الثلاث الأسلمية التي تحدد المعايير: الإعلان العالمي لعام ١٩٤٨، وميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وميثاق الحقوق المدنية والسياسية. وحتى الدعوات الأكثر راديكالية في منتصف سبعينيات القرن المشعمار، تضمنت نواة دفاع ليبرالي عن العدالة باعتبارها إنصافا. وكانت مشكلة التوزيع غير المتساوي للثروة والقوة بين العالم "المتطور" والعالم "النامي" مشكلة تبناها التوزيع غير المتساوي للثروة والقوة بين العالم "المتطور" والعالم "النامي" مشكلة تبناها السابق ويلي براندت) (Willy Brandt) حتى التقرير الذي نشر حديثا لعام ١٩٩٥ من قبل اللجنة المعنية بالحكم العالمي التي ترأسها اينغفار كارلسون (Shridath Ramphal) (رئيس الوزراء السويدي) وشريدات رامفال (Shridath Ramphal) (الأمين العام السابق للكومنوك).

#### Liberal Institutionalism

# المذهب المؤسسي الليبرالي

كان النهيار عصبة الأمم، وفقا لتاريخ هذا الفرع من فروع المعرفة يعني نهاية العثالية. وممّا لا ثنك فيه أنّ لغة المذهب المؤسسي الليبرالي كانت أقلَّ معيارية ؛ إذ كيف يمكن لأي شخص أن يفترض إمكان حصول تقدّم بعد آوشفتز Rauschwitz ومع ذلك فقد بقيت بعض المعتقدات الأساسية. وحتّى في أوائل أربعينيات القرن العشرين كان هذاك إدراك للحاجة إلى استبدال العصبة بمؤسسة دولية أخرى تكون مسئولة عن السلام والأمن الدوليين. وهذه المرة، في حال الأمم المتحدة، كان شمة وعي بين الذين وضعوا الميثاق بضرورة توافق الرأي بين القوى العظمى من أجل اتخاذ إجراء تغيذي، ومن هذا جاء نظام الفيتو (حق النقض) (المادة ٢٧ من ميثاق الأمم المتحدة) الذي يسمح لأي من الإعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن بممارسة حق النقض. وقد شكل هذا التتقيح تعديلا هاما للنموذج الكلاسيكي للأمن الجماعي (315: 1996: Roberts 1996). ومع التمحور الإيبونوجي للحرب الباردة، جاءت إجراءات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن الجماعي جهيضة ميثة (حيث إن أيا من القوى العظمى وحلفائها يستطيع نقض أي إجراء يقترحه الطرف الآخر) (١٢).

ولم يتم تفعيل نظام للأمن الجماعي حتّى نهاية الحرب الباردة، وذلك بعد اجتياح الكويت من قبل العراق في ٢ أغسطس ١٩٩٠ (انظر دراسة الحالة ١، الحقل ٨ – ٣، للاطلاع على تحليل لحرب الخليج والأمن الجماعي).

وكانت مجادلة هامة من جانب أنصار المذهب المؤسسي في الفترة الأولى لما بعد الحرب تتعلق بعدم قدرة الدولة على التعامل مع عملية التحديث. وقد جادل ديفيد ميتراني (David Mitrany)، وهو منظر تكاملي رائد، بأنّه كان لا بدّ من التعاون الذي يتخطى الحدود الوطنية لحل المشاكل المشتركة (Mitrany 1943). وكان مفهومه الجوهري هو التقرع (ramification)، بمعنى أن التعاون في قطاع ما من المحتمل أن يجعل الحكومات توسع نطاق التعاون عبر قطاعات أخرى. وكلما أصبحت الدول أكثر انخراطا في عملية تكامل، كلما إزدادت "تكلفة" الإنسحاب من المشاريع التعاونية.

هذه الحجة بشان الغوائد الإيجابية التي تتجم عن التعاون عبر الحدود الوطنية تكمن في جوهر المذهب المؤسسي الليبرالي (ويظل لها مكان مركزي بالنسبة لأتصار المذهب المؤسسي الليبرالي الجديد، كما سيرد في القسم التالي). ويرى بعض الكتاب مثل هاس (Haas)، أنّ المؤسسات الدولية والإعليمية كيانات مناظرة ضرورية للدول ذات السيادة والتي كانت قدرتها على توفير أهداف الرفاه آخذة في التناقص (8 - 154 :1968). وقد

وقر عمل المؤسساتيين الليبراليين من أمثال ميتراني وهاس دافعا هاما لزيادة التعاون الوثيق بين الدول الأوروبية، وكان ذلك في أول الأمر عبر إنشاء جماعة الفحم والصلب الأوروبية في ١٩٥٢. وانسجاما مع فرضية ميتراني فقد وقر التعاون في قطاع الطاقة للحكومات الثقة للاضطلاع بخطة أكثر طموحا لتحقيق جماعة اقتصادية أوروبية تكرست في معاهدة روما في عام ١٩٥٦.

# الحقل ٨ -٣ دراسة حالة ١ : حرب الخليج والأمن الجماعي

كان العراق دائما يجادل بأنّ دولة الكويت ذات السيادة هي صنيعة مقتعلة القوى الإمبريالية، وعندما اقترن هذا الدافع السياسي بوضع اقتصادي ملح، نشأ بالدرجة الأولى عن تراكم الديون من جراء حرب السنوات الثماني صند إيران، بدا أن حل مشاكل العراق يتحقق بضم الكويت. كما أنّ الرئيس العراقي، صدام حسين، افترض ان الغرب لن يستمل القوة للدفاع عن الكويت، وكان هذا خطأ في الحساب غنته ذكرى الدعم الذي قدمه الغرب أثناء الحرب الإيرانية – العراقية (كان ما يسمى "أصولية" إيران يعتبر تهديدا النظام الدولي أكثر خطورة من القومية المتطرفة للنظام العراقي).

وأذى اجتباح الكريت في ٢ أغسطس ١٩٩٠ إلى سلسلة من القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة داعية العراق إلى الانسحاب غير المشروط. وتم تطبيق العقوبات الاقتصادية، وتجمعت في الوقت نفسه القوات الدولية المتحالفة بقيادة الولايات المتحدة في المملكة العربية المسعودية. وقد حطمت عملية "عاصفة الصحراء" المقاومة العراقية في غضون سنة أسابيع (١٦ يناير الى ٢٨ فبراير ١٩٩١).

ومن المؤكّد أنّ حرب الخليج قد بعثت مبدأ الأمم المتحدة المتعلّق بالأمن الجماعي، مع أنّه بقي عدد من الشكرك بشأن البواعث الخفية للحرب والطريقة التي تم خوضها بها (وعلى سبيل المثال، كان تحالف الجيوش الوطنية تحت سيطرة الولايات المتحدة بدلا من أن يكون خاضعا لقيادة الأمم المتحدة، كما نص على ذلك الميثاق).

وقد أعلن الرئيس بوش أنّ الحرب تتعلّق باكثر من بلد صغير، فهي تتعلّق "بفكرة كبيرة"، فكرة نظام عالمي جديد. ومحتوى هذا النظام العالمي الجديد هو "حل المغازعات بصورة سلمية، والتضامن ضد العدوان، والقرسانات المقلصة والخاضعة للرقابة، والمعاملة العادلة لجميع الشعوب" وبحلول أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، بدأ جيل جديد من البحاثة (لا سيّما في الولايات المتحدة) من الذين تأثروا بأدبيات التكامل الأوروبي، في فحص أثر التحديث على نظام الدول(١١) بمزيد من العمق التحليلي. فقد رفضوا بشكل خاص النظرة إلى العالم المتحورة حول الدولة، والتي اعتمدها كل من الواقعيين التقليديين والسلوكيين. فلم تعد السياسة العالمية، من وجهة نظر أنصار المذهب المؤسسي الليبرالي (أو التعديين كما يشار إليهم في كثير من الأحيان) هي الساحة الحصرية للدول، كما كانت في السنوات الثلاثمائة الأولى من نظام الدول الوستفالي. ففي أحد النصوص المركزية لهذا جادل روبرت كيوهان (Joseph Nye) وجوزيف ناي (Joseph Nye) بأنّ الوضع المركزي للأطراف الفاعلة المدود المنظمات الدولية غير الحكومية، كان لا بدّ أن يؤخذ بالاعتبار (١٩٧٧). وهذا نجد أن الصورة المهيمنة للعلاقات الدولية هي عبارة عن شبكة من الأطراف الفاعلة المنتوعة التي تربط بينها قنوات متعدة من التفاعل.

ورغم أن ظاهرة تغطى الحدود الوطنية (transnationalism) كانت إضافة هامة الى مفردات منظري العلاقات الدولية، فإنها بقيت غير مطورة كمفهوم نظري. ولعل أهم مساهمة للتعددية كانت تطويرها لمفهوم الترابط (interdependence). فبالنظر لتوسع الرأسمالية وظهور ثقافة عالمية، أدرك التعدديون أنه يوجد تواصل متبادل بين الدول حمل معه مسؤولية مشتركة عن البيئة. وبلخص النص التالي هذا الموقف تلخيصا أنيقا:

من الواضح أنّ الاستقلال المطلق للدولة، المتجذر بشدة في عقول قادة الدول، كان يجري تطويقه بالترابط. ثمّ إن هذه العملية غير قابلة للانعكاس (97: Morse 1976). على أن أنصار المذهب الموسسي الليبرالي يعتقدون حفلقا للواقعيين - أنّ أفول استقلال الدولة لا يدعو إلى الأسف بالضرورة، بل إنّهم يرون أنّ تخطي الحدود الوطنية والذ إبط ظاهرتان لابد من إدارتهما.

### النقاط الرئيسية

المذهب الدولي الليبرالي: هو الاتجاه في التفكير الليبرالي الذي يقول: إنّ النظام الطبيعي قد أفسده قادة الدول والمسياسات التي عفا عليها الزمن مثل ميزان القوى. ومن منطلق توجيهي، يعتقد أنصار المذهب الدولي الليبرالي أنّ الاتصال بين شعوب العالم، عبر التجارة أو السنفر، سوف يسمهل إيجاد شكل أكثر مسالمة للعلاقات الدولية.

- المثالية: رغم أنه يوجد تواصل هام بين المذهب المؤسسي الليبرالي والمثالية، مثل الاعتقاد بقوة الرأي العام العالمي في ترويض مصالح الدول، فإن المثالية مميزة من حيث إنها تؤمن بأهمية بناء نظام دولي. ويرى المثاليون، خلافا لأنصار المذهب الدولي، أن حرية الدول جزء من مشكلة العلاقات الدولية وليست جزءا من الحل. وينجم عن تشخيصهم شرطان. الأول هو الحاجة إلى تفكير معياري صريح: كيف يمكن تعزيز السلام وبناء عالم أفضل. والثاني، يجب أن تكون الدول جزءا من منظمة دولية، وأن تكون ملتزمة بقواعدها ومعابيرها.
- وكانت المثالثة ترى أنه من الأمور الأساسية إقامة منظمة دولية لتسهيل التغيير السلمي، ونزع السلاح، والتحكيم، و(عدد الضرورة) التنفيذ. اقد تأسست عصبة الأمم في عام ١٩٢٠، لكن نظامها المتعلق بالأمن الجماعي فشل في منع الانحدار إلى حرب عالمية في الثلاثينيات. فقد ضغطت الدول المنتصرة في التحالف أثناء الحرب ضد المانيا النازية من أجل إقامة مؤسسة دولية جديدة لتمثيل مجتمع الدول ومقلومة العدوان. فتم توقيع ميثاق الأمم المتحدة في يونيو ١٩٤٥ من قبل خمسين دولة في مان فرنسيسكو. وكان يمثل ابتعادا عن العصبة من جانبين هامين. فقد كانت العضوية شاملة تقريبا، وتمكنت القوى العظمى من منع حصول أي إجراء تنفيذي قد يكون مخالفا لمصالحها.
- المذهب المؤمسي الليبرالي: الركن الثالث في نمط الليبرالية. في الأربعينيات التفت المذهب المؤمسي الليبرالي إلى المؤمسات الدولية للقيام بعدد من الوظائف التي لا تستطيع الدول القيام بها. وكان هذا هو العامل المساعد لنظرية التكامل في أوروبا والتحدية في الولايات المتحدة. وبحلول أوائل السبعينيات، طرحت التعدية تحديا

مهما المثالية. فقد ركّرت على أطراف فاعلة جديدة (الشركات المتخطية للحدود الوطنية والمنظمات غير الحكومية) وأنماط جديدة للتفاعل (الترابط، التكامل).

# ثلاث استجابات ليبرالية للعولمة

#### Three Liberal Responses to Globalization

لقد رسم القسم السابق ثلاثة عناصر في تاريخ التفكير الليبرالي بشأن العلاقات الدولية. وفيما يلي سيتناول هذا الفصل هذه المحادثة بين أنواع الليبرالية المتصارعة حتى تاريخه، من هنا البادئة (prefix) "neo" (الجديدة) التي ألحقت بكل واحد من تتويعات الليبرالية. ومع أنّ الحجة الكامنة في كل عنصر تظلّ ثابتة، فقد حصلت تغيرات ملحوظة في الأغراض السياسية التي استخدمت من أجلها تلك الحجج.

# المذهب الدولي الليبرالي – الجديد Neo- Liberal Internationalism

تطلق على إحدى "الأفكار الكبيرة" في نظرية وممارسة العلاقات الدولية في التسعينيات عبارة "أطروحة السلام الديمقراطي". ويتمثّل جوهر هذه الفكرة، التي يمكن تعقيها إلى تصوير كانط الفلسفي لموضوع السلام الدائم، في أنّ الدول الليبرالية لا تحارب دولا ليبرالية أخرى. وبهذا المعنى فقد أوجدت الدول الليبرالية ما سمّاه مايكل دويل (Michael Doyle) "السلام المنقصل". ومع أنّ الدول الليبرالية مسالمة بالنسبة للدول الليبرالية الأخرى، فإنّ دويل يدرك بأنّ الديمقراطيات الليبرالية لا تقلّ عدوانية عن أي نوع آخر من الدول في علاقاتها مع الأنظمة الفاشية والشعوب التي ليست لها دول (Dovle 1995b: 100).

ومع أن الأدلة التجريبية (empirical) تبدو مويدة أطروحة السلام الديمقر اطي، فإنّ من المهم ألا تغيب عنا محدودية الأطروحة. ففي المقام الأول، لكي يكون للنظرية أساس متين، يتعين على مؤيدي أطروحة السلام الديمقراطي تفسير السبب الذي جعل الحرب غير واردة بين الدول الليبرالية. ومنذ أكثر من قرنين، كان كانط يجادل بأنّه إذا كان قرار استخدام القوّة يتخذ من قبل الشعب، بدلا من أن يتخذه الأمير، فعندئذ سوف يقل تواتر الصراعات كثيرا. لكن هذه الحجّة تعني ضمنيا، من ناحية منطقية، تواترا أقل للصراعات بين الدول الليبرالية وغير الليبرالية، وقد ثبت أنّ ذلك مخالف للأدلة التاريخية.

الأغلب، ولذا فإنّ كسبها أقل (وخسارتها أكثر) جراء الانخراط في الصراعات من خسارة الدول الفاشية الأفقر.

ولمل أكثر التفاسير إقناعا هو الحقيقية البسيطة وهي أن الدول الليبرالية تميل إلى أن تكون لها علاقات ودية مع الدول الليبرالية الأخرى. فالحرب بين كندا والولايات المتحدة غير واردة، ربّما ليس بسبب دستوريهما الديمقراطيين الليبراليين، بل لأنهما صديقتان. بل إنّ الحرب بين دول ذات أنظمة سياسية واقتصادية متبايلة قد تكون أيضا غير واردة؛ لأنّ لها تاريخا من العلاقات الودية. والمثال على ذلك هو المكسيك وكوبا، فرغم أن لهما تقليدا ثوريا مشتركا فإنّهما تعتنقان ايديولوجيتين اقتصاديتين متناقضتين.

وبصرف النظر عن محاولة البخاثة العثور على جواب عن الأسباب التي تجعل الدول الديمقراطية الليبرالية أكثر مسالمة، فإنّ من المهم أنّ نلحظ العواقب السياسية لهذه الفرضية. ففي عام ١٩٨٩ كتب فرانسيس فوكوياما مقالة بعنوان "تهاية التاريخ" ابتهاجا بانتصار الليبرالية على جميع الايديولوجيات الأخرى، وقد جادل فيها بأنّ الدول الليبرالية أكثر استقرارا داخليا وأكثر مسالمة في علاقاتها الدولية (18 - 3 : (Fukuyama 1989). وقد حققت مقالة فوكوياما وكتابه اللاحق الغرض السياسي الرامي إلى التأكيد على نفوق القيم الأمريكية، مغ أنّه كان يكرر التعبير عن موضوع دولي ليبرالي مألوف، ولو بلهجة هيخيلية (Hegelian)، وأتاح بذلك الصبغة الشرعية لأولئك الذين كانوا يسعون إلى "تصدير" الليبرالية. فلم تعد المسألة مسألة ليبرالية في بلد ما، كما بدا لبعض الواقعيين أثناء الحرب الباردة، بل هي الليبرالية الجميع البلدان.

ما هي الأدوات المتاحة للدول انشر القيم الليبرالية ونوسعة منطقة السلام؟ ثمة نطاق واسع من الخيارات المتاحة للدول الغربية في محاولتها عولمة الليبرالية. في إحدى نهايتي الطيف، يهبب انهبار هياكل دولة ما (مثل ما جرى في الصومال أو يوضياكيا) بكثير من الليبراليين إلى الدعوة إلى تدخل إنساني بالقوة. ولكن كما قد يقول أي واقعي ليبرالي مثل هدلي بول (Hedley Bull)، فإنّ التدخل حتّى من أجل أسباب ليبرالية كثيرا ما يؤدي إلى مزيد من الفوضى. وبما أن مسألة التدخل لأسباب إنسانية قد تمّ تناولها بالتفصيل في القصل العشرين، فإنّ الفقرات أدناه سوف تركّز على الأدوات غير العسكرية المتاحة لقادة الدول والمؤسّسات الدولية لتعزيز القير الليبرالية في السياسة العالمية.

وعلى الصعيد السياسي، فإنَّ الدول القوية ضمن النظام الدولي تستطيع استعمال وضغط المذهب المؤسساتي كوسيلة لضم الدول غير الليبرالية سابقا إلى النظام العالمي الليبرالي. ويعبارة أخرى، لكي تقبل روسيا ضمن مجموعة الدول السبع (67) ذات الاقتصادات الصناعية الأقوى في العالم، فإنَّ عليها أن تثبت أهليتها الليبرالية أولا. وقد طبقت العملية ذاتها في العلاقات بين الدول الشيوعية سابقا في أوروبا الوسطى والشرقية وبين الاتحاد الأوروبي، والهدف الذي ترمي إليه الدول الغربية في استخدام الضغط المؤسسي هو التلاقي الاقتصادي الكلي السريع بين تلك الدول الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واقتصادات الدول الأعضاء القائمة.

# الحقل ٨-٤ فرانسيس فوكوياما: الليبرالية بوصفها نهاية التاريخ؟

في الكتاب الصادر في ١٩٩٢ مجد فوكوياما عولمة الرأسمالية الليبرالية. ولم (1992) (نهاية التاريخ والإنسان الأخير) - مجد فوكوياما عولمة الرأسمالية الليبرالية. ولم يكن المقصود "بنهاية المتاريخ" المعنى العرفي، بل المعنى الفلسفي. لقد كان التاريخ برمته حتّى الآن هو التفتح الذي لا يتوقف للفكرة الليبرالية. وقد جادل بأننا غير محكوم علينا بأن نعيش إلى الأبد في عالم واقعي من الصراع الحتمي. ويطرح فوكوياما تفسيرين سببيين للتغيير التاريخي المتدرج. فعلى الصعيد الماذي، تسمّل المعرفة التراكمية للعلم التطور الاقتصادي المحتوم. وعلى صعيد الأفكار، يجادل فوكوياما (مثل هيغل قبله) بأنّ النصال التناريخي من جانب الأفراد من أجل نيل اعتراف الآخرين، أو ما يسميه thymos يصل المعترفة المتبادل من دون إخضاعه لإرادة الآخرين (وبالتّالي حرمانهم من الاعتراف الاعتراف المتبادل من دون إخضاعه لإرادة الآخرين (وبالتّالي حرمانهم من الاعتراف بيم). وكما أنّ الليبرالية في المجتمع المحلّى، فإنّها غيرت العلاقات بين الدول الليبرالية في المجتمع الدولي. وكما هو الحال بالنسبة للدوليين الليبرالية قد أقامت اتحادا الأخرين (المشار إليهم أدناه)، فإنّ فوكوياما يعتقد بأنّ الدول الليبرالية قد أقامت اتحادا سلميا أصبحت فيه العرب أمرا غير وارد.

وبالنسبة للعلاقات مع العالم الثالث، حيث نقل احتمالات ممارسة ضغط مؤسسي اقليي، فإن أنجع الوسائل هي الاشتراطية (conditionality): أي السياسات التي يتعين على البلدان النامية إتباعها مقابل المزايا الاقتصادية (مثل القروض أو الاستثمارات). وفي الفترة الأقرب عهدا، توسعت الاشتراطية من شرط تحرير وخصخصة القطاع الاقتصادي، بحيث يشمل أهدافا نتعلق بـ "الحكم الصالح" (good governance)، الاقتصادي، يقبل أهدافا نتعلق بـ "الحكم الصالح" (good governance) النجاحات، فإن قبولها في آسيا كان موضع مقلومة واعتراض. فالنمو الاقتصادي السريع المباحدة دول جنوب شرقي آسيا كان موضع مقلومة واعتراض. فالنمو الاقتصادي السريع أنه وقت ذاته أكثر انتقادا للافتراض الدولي الليبرالي الذي مفاده أن القيم الليبرالية مشتركة بين أمم العالم. فالمأزق الاسترالي، الموضح في دراسة الحالة الثانية، (الحقل ٨ ص) المنتقل بالاختيار بين تعزيز حقوق الإنسان في منطقة آسيا – المحيط الهادئ من درن الإضرار بمصالحها الاقتصادية والأمنية، قد يغيد في أن يكون عالما مصغرا المعلقات المستقبلية بين غرب أضعف وعملاق اقتصادي محتمل مثل الصين.

ولقد أبرزت محاولة الدول الغربية عولمة الليبرالية عددا من نقاط الضعف المستوطنة في موقف المذهب الدولي الليبرالي الجديد<sup>(١١)</sup>.

فأولا، من وجهة نظر فكرية، فإنّ المنظّرين من أمثال دويل (Doyle) وفوكوياما يشعرون بالرضاعن مدى ليبرالية مجتمعهم ويميلون إلى المبالغة في تقدير عدد الديمقراطيات الليبرالية المستقرة في العالم (حوالي دزينتين، من أصل ١٨٠ دولة حسب رأى فريد ماليداي (Fred Halliday).

ثانيا، إن إلحاق الهزيمة بشيوعية الأسلوب الستاليني لا يعني أن الليبرالية قد انتصرت على جميع الأيديولوجيات الأخرى.

إنّ الديمقر اطية الاجتماعية تظل أيديولوجية هامة في شمال أوروبا، ويوجد تتويع من أشكال المذهب الدستوري غير الليبرالي، على سبيل المثال، في آسيا وإلى حد أقل في اليابان. ثالثًا، لم تفعل الدول الغربية سوى القليل لإزالة الشك لدى الراديكاليين في بلدانهم والزأي العام في جنوب شرقي آسيا، وهو أن مشروع نشر القيم الليبرالية هو خيال مناسب لتعزيز المصالح التجارية للشركات الغربية.

وأخيرا، إن جدول أعمال المذهب الدولي الليبرالي - الجديد لتسعينيات القرن العشرين تبرز المبادئ التي كثيرا ما تتضارب والتي تدعم الليبرالية. أما تعزيز الحكم الصالح أو التحرر الاقتصادي فإنه يصطدم لا محالة بمعايير السيادة وتقرير المصير. وعلاوة على ذلك، كلما تعمق انخراط الغرب في تتظيم البنية التحتيّة الاقتصادية والسياسية للدول النامية، قلت قدرة تلك الدول على أن تكون مسؤولة أمام جمهور الناخبين المحليين، مما يقطع بين الحكومة والشعب الصلة التي تلعب دورا مركزيا أساسيا بالنسبة للثيكال الليبر للية الحديثة للديمقراطية التمثيلية. (433 -495).

# المثالية – الجديدة المثالية – الجديدة

يشترك أنصار المذهب المثالي – الجديد، شأنهم في ذلك شأن المثاليين في فترة ما بين الحربين، في أشياء كثيرة مع المذهب الدولي الليبرالي: فكلاهما ملتزم بالأشكال الديمقراطية للحكومة، وكلاهما يعتقد بأن الترابط بولد السلام. ومن هذا المنطلق، فإن أنصار المثالية – الجديدة يعتقدون بأن السلام والعدالة ليسا حالتين طبيعيتين، بل هما نتاج تصميم مقصود. وعلاوة على ذلك، فإن عملية العولمة قد زادت من ضخامة هذه المهمة. وإن تشجيع أو حتى إكراه الدول غير الليبرالية على أن تصبح أكثر ديمقراطية ليس سوى جزء مما تدعو الحاجة إليه لإيجاد نظام عالمي ليبرالي حقيقي. وانسجاما مع المثاليين الأصليين، يقول المثاليون – الجدد إن الإصلاح يجب أن يتم على الصعيد الدولي: فالمومتسات الدولية، مثل الدول ذاتها، بحاجة إلى أن تصبح أكثر ديمقراطية (ما).

وكذلك فإنّ المثاليين - الجدد يعتقدون أنه يجب إدخال الحركات الاجتماعية في هيكل صنع القرار، لأنها في كثير من الأحيان أقرب إلى الناس العاديين من حكوماتهم. وعلاوة على التصدي إلى "العجز الديمقراطي" العالمي، فإنّ المثاليين - الجدد أكثر ميلا للإشارة إلى الجانب المظلم من العولمة من أصحاب المذهب الدولي الليبرالي. وسوف تتم مناقشة هذه الحجج بمزيد من التفصيل أدناه

# الحقل ٨ -٥ دراسة الحالة ٢: تعزيز القيم الليبرالية في إقليم غير ليبرالي — المعضلة الأسترالية \*

كان غاريث إيفائز (Gareth Evans) وزيرا المشؤون الخارجية والتجارة بين العمراء وقد حاول في عهده تحويل السياسة الخارجية الأسترالية باتجاه الإقليم الأسيوي – الباسيفيكي، وذلك لأسباب تعود بالدرجة الأولى الى التّجارة والأمن. وكانت إحدى العقبات في وجه تمتين التعاون تتمثّل بالثقافات والخلفيات التاريخية المتبايئة: كيف يمكن لجبران أستراليا الشماليين مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلند والفليين أن يقبلوها هي وتقاليدها الليبرالية الغربية؟ وقد تفاقمت هذه القضية من جراء رغبة الحكومة العمالية الأسترالية بالتصرف بوصفها "مواطئا دوليا صالحا" من خلال تعزيز قيم مثل حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، على السواء. ويشير إيفائز إلى أنّ أستراليا قامت، تحت رعايته، بتأكيدات ثنائية على حقوق الإنسان أكثر من أي بلد آخر، ٣٢٤ في

وتعد العلاقة بين أستراليا والدونيسيا مثالا جيدا على معضلات "الانخراط الشامل" الفاعلة. وقد انتهت عقود من عدم الاكتراث الدبلوماسي في ١٩٨٨، عندما بدأ وزيرا الخارجية التفاوض بشأن معاهدة تعاون منطقة فجوة تيمور، التي رسمت حدودا متفقا عليها لاستغلال المعادن في بحر تيمور وكانت المعاهدة الأمنية المبرمة مع إندونيسيا والموقعة في ديسمبر ١٩٩٥، ذروة هذه الحقبة الجديدة من التعاون بين إندونيسيا وأستر اليا. ومما لا شك فيه أن تطبيع العلاقات الثنائية مع إندونيسيا مفيد للتجارة والأمن. غير أنّ لإندونيسيا واحدا من أسوأ سجلات حقوق الإنسان في السياسة العالمية: فالديمقراطية ليست من مكونات ثقافتها السياسية (الدولة يديرها الرئيس سوهارتو مع العسكريين)، ويتم إخماد الاحتجاجات السياسية بعنف مفرط، كما أنّ لإدونيسيا متهمة العمامية ضد تيمور الشرقية التي ضمتها إليها في ١٩٧٥.

لقد حاولت أستراليا الجمع بين فهم واقعي لميزان القوى بين الدولتين (تعد إندونيسيا رابع بلد من حيث كثرة السكان البالغ عددهم ١٩٠ مليون مقابل ١٨ مليون في أستراليا) واهتمامات دولائية لييرالية بالقيم مثل الحريّة والديمقراطية. لكن التوفيق بين النظام والعدل صعب المثال كما تبين من رد الفعل على سياسة إيفائز. فمن "اليسار" المثالي – الجديد، جادل نقّاد من أمثال جون بيلجر John Pilger بأنّ أستراليا متواطئة في ميادين قتل التيموريين الشرقيين. فبدلا من الانخراط الشامل كان يتعين عليها أن تقف من النظام الإندونيسي موقف المنتقد الشامل. ومن جهة "اليمين" الواقعي، تمّ توجيه النقد إلى إيفانز بأنّه عرض المصلحة الوطنية للخطر من جراء إيقاء قضايا حقوق الإنسان على جدول الأعمال.

والفكرة الموجهة هنا هي أنّه بما أن أستراليا لا نملك الفوّة لنحرير تيمور الشرقية فإنّ أي محاولة لعكس عملية الضم من شأنها أن نفشل، ويكون الثمن ليجاد علاقات عدائية مع إندونيسيا (Hirst 1996: 10)

في دراسة الحالة هذه يستخدم اسم "أستراليا" علما بأنّه توجد كيانات عدّة في السياسة الثقافية الأسترالية. لذا فإنّ المقصود بكلمة "أستراليا" هو الدولة الأسترالية.

يميل أصحاب المذهب الليبرالي الدولي إلى استخدام مصطلح العولمة بطرق إيجابية، وكأننا نعيش في قرية عالمية، إشارة منهم إلى التواصل الاقتصادي والأخلاقي. ومع ذلك فبالنسبة للمثاليين - الجدد الأكثر تشددا، فإن العالم يبدو أقرب ما يكون إلى مشهد من فيلم "Blade Runner" حيث تظهر تكنولوجيات ما بعد الحداثة مع الفوضى الأخلاقية والتفسخ الحضري.

ويدرك المتاليون الجدد مثل ريتشارد فالك (Richard Falk) أنّ العولمة والجماعة كثيرا ما تكونان على طرفي نقيض" فيقول: "هذا النوتر بين الأوامر الأخلاقية للجوار العالمي وديناميكيات العولمة الاقتصادية هواتهرب تميزت به كل تقويعات المذهب الدولي الليبرالي لما بعد عهد ويلسون" (573 a 1995). وبهذا المعنى، فقد وقع المذهب الدولي الليبرالي – الجديد صحية للتوافق الليبرالي – الجديد الذي يقلّل إلى أدنى حدّ من دور القطاع العام في تأمين الرفاه، ويرفع شأن السوق بوصفها الآلية المناسبة لتخصيص الموارد والاستثمار وفرص العمل.

ومع أنّ عولمة الليبرالية قد حسنت دخل الفرد لدى أكثرية سكّان العالم، فإنّ معدل الزيادة لدى الدول القوية كان أعلى بكثير. وحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإنّ "دخل أغنى مليار من الناس في أنحاء العالم يفوق دخل أفقر مليار بستين ضعفا؛

والمقصود بالفقراء بالنسبة للأمم المتحدة هم الذين ليس لديهم ماء شرب نظيف أو ما يكفي من الغذاء للمحافظة على الحد الأدني من المعايير الغذائية(١٠).

يطرح المثاليون – الجدد مجموعة مختلفة جذريا من الوصفات الأصحاب المذهب الدولي الليبرالي. وعلى صعيد المؤسسات الدولية، يعتقد كتاب مثل ديفيد هياد (David) ودانييل آرتشيبوغي (Danielle) ودانييل آرتشيبوغي (Norberto Bobbio) جدريرتو بوبيو (Archibugi and Held 1995) Archibugi) على السياسة العالمية أن تصبح ديمقراطية. يبدأ تشخيص هيلد بالكشف عن نواقص "النظام الدول الحديث الذي تم تحديد تاريخه، للملاءمة، من منتصف اللقرن السابع عشر).

وأثناء المراحل الأخيرة من هذه الفترة، شاهدنا تحول عدد من الدول إلى النظام الديمقراطي Held (Held للى نظام ديمقراطي 1993). 1993.

وهذه مهمة تزداد إلحاحا بالنظر للمستويات الراهنة للتواصل، حيث أنّ الحكومات "الوطنية" لم تعد مسيطرة على القوى التي تتحكّم بأشكال حياة مواطنيها (مثل قرار إحدى الدول بالسماح بإزالة الإحراج الذي تتجم عنه عواقب بيئية بالنسبة لجميع الدول). فبعد 19٤٥، وضع ميثاق الأمم المتحدة حدودا لسيادة الدول باعترافه بحقوق الأفراد وذلك بسلسلة كاملة من اتفاقيات حقوق الإنسان. ولكن حتّى لو نفنت الأمم المتحدة ميثاقها في فترة ما بعد 19٤٥، فإنّها تكون مع ذلك قد تركت لبنات بناء النظام الوستقالي كما هي لم تمس، إلى حد بعيد، أي: الهرمية بين القوى العظمى والبقية (الممثلة بأعضاء مجلس الأمل الدائمين)؛ وحالات عدم المساواة الكبيرة بين الدول؛ والدور الأدنى للأطراف الفاعلة من غير الدول التأثير في صنع القرار في العلاقات الدولية.

وبدلا من نموذجي وستفاليا والأمم المتحدة يطرح هيلد "تموذجا عالميا للديمقراطية". وهذا يقتضي، في المقام الأول، إيجاد برلمانات إقليمية وتوسعة سلطة تلك الهيئات الإقليمية (مثل الاتحاد الأوروبي) القائمة حاليا.

ثانيا، يجب غرس اتفاقيات حقوق الإنسان في البرلمانات الوطنية ومراقبتها من قبل محكمة دولية جديدة معنية بحقوق الإنسان. تالثا، إصلاح الأمم المتحدة، أو استبدالها، ببرلمان عالمي ديمقراطي أصيل ويخضع للمساءلة. ومن دون أن يظهر هيلد بأنّه متفائل أكثر ممّا ينبغي بشأن احتمالات تحقيق النموذج العالمي للديمقراطية فإنه واثق مع ذلك كل الوثوق بأنّه إذا كان للديمقراطية أن تخترق المؤسسات والأنظمة التي تدير السياسة العالمية.

إن المذاليّة – الجديدة لا تؤكّد على الإصلاح الديمقراطي المؤمسي الكلّي فحسب، بل أيضا على إشاعة الديمقراطية على صعيد "القواعد الأساسية". يقول الليبراليون المتشدّدون من أمثال ريتشارد فالك: إنّ المجتمع المدني العالمي ينطوي على قوّة تحريرية ضخمة. إنّ تطور القانون الإنساني الدولي، والمدى الذي يتم فيه الانتزام بهذه القوانين يصل إلى حدّ بعيد لملايين الأقراد النشطين المساندين لجماعات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية (Amnesty International) ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان العالمية مسؤولة إلى حدّ بعيد عن الإحساس العالمي المتصاعد بتردى البيئة.

وهذا التأكيد من جانب المثاليين – الجدد على ما يسميه فالك "العولمة من الأسقل" هو نرياق مهم لنظرة الليبرالية السائدة إلى العالم التي تتصف بأنها متوجهة نوعا ما إلى الوضع الراهن والتي تقدّس قوى السوق، وتنشد مجرد الإصلاح التدريجي للمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة.

# المذهب المؤسسي الليبرالي – الجديد Neo – Liberal Institutionalism

في ثمانينيات القرن العشرين تحولت التعدية إلى المذهب المؤسسي الليبرالي - الجديد (۱۱). إنّ إحدى مشاكل "التسمية" السابقة هي أن قلة من المفكرين هم الذين كانوا يتماهون مع الحركة. وعلى العكس من ذلك، فإنّ المذهب المؤسسي الليبرالي قد جذب إليه أكثر المفكرين إنتاجا وتأثيرا في الميدان، وأصبح الأرثوذكسية الجديدة في عدد من مدارس العلاقات الدولية الأساسية في أمريكا الشمالية. وعلاوة على درجة عالية من التماهي مع الذات من جانب أصحاب المذهب المؤسسي الليبرالي المعاصر، فإنّ التنقيح الهام الثاني للتعددية السابقة بمكن تحديده في جدول أعمال البحث الأكثر تركيزا بكثير للمذهب الدولي الليبرالي.

ويتعلَّق النتقيح الثالث الأكبر للتعددية بالنحرك إلى الوراء نحو منهج منمحور حول الدولة إزاء السياسة العالمية (وهو تحرك أشار إليه كيوان وناي في ١٩٧٧).

ما السمات المميزة للمذهب المؤمسي الليبرالي- الجديد؟ يمكن تركيز المبادئ الجوهرية لهذا المذهب الجديد في المبادئ الأربعة التالية:

الطرف الفاعل (Actor): يعتبر أنصار المذهب المؤسسي أنه من المسلم به أن الدولة ممثل شرعي للمجتمع. ومع أنّ روبرت كيوهان أكد على أهمية الأطراف الفاعلة من غير الدول في عمله السابق عن التعدية، فإنّ فهمه للمذهب المؤسسي الليبرالي الجديد يقر بأنّ الأطراف الفاعلة من غير الدول تخضع للدول (8: (Keohane 1989).

- البنية (Structure): يسلم الليبراليون بشكل عام بالوضع البنيوي للفوضى في النظام الدولي، لكن الأمر الحاسم هو أن الفوضى لا تعني أن التعاون بين الدول شيء متعذر، كما يبين وجود الأنظمة (regimes) الدولية وانتشارها. والخلاصة أنه يمكن للأنظمة والمؤسسات الدولية أن تلطف الفوضى من خلال خفض تكاليف التحقق، وتعزيز المعاملة بالمثل وجعل معاقبة الابتعاد عن المعايير أسهل تتفيذا.
- العملية (Process): إن التكامل على الصعيدين الإقايمي والعالمي في ازدياد.
   و هذا يعتبر الانتجاه المستقبلي للاتحاد الأوروبي حالة اختبار حاسمة بالنسبة للمذهب المؤسسي الليبرالي الجديد.
- الحافز (motivation): تدخل الدول في علاقات تعاونية حتى لو كانت دولة أخرى ستكسب أكثر من التفاعل، ويعبارة أخرى، فإن "المكاسب المطلقة" أكثر أهمية بالنسبة للمذهب المؤسسي الليبرالي من "المكاسب النسبية" (التي أكد عليها الوقعيون الجدد).

من الأهمية القصوى بمكان أن يوضع نصب العين السياق الذي تطور منه المذهب المؤسسي الليبرالي – الجديد. لقد طور كبار أنصار هذا المذهب، من أمثال اكسلرود (Axelrod) وكيوهان وأوي (Oye)، أفكارهم استجابة لنظرية كينيث والتر (Waltz) المتعلقة بالواقعية – الجديدة المحددة في عمله لعام ١٩٧٩ النظرية السياسة الدولية". وعلارة على ذلك فقد كانت هذه الاستجابة من داخل الاتجاء السائد بعكس تحدى النظرية

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع

النقدية الجذرية الصادر عن الهوامش والتي تطورت أيضا في ثمانينيات القرن العشرين (Ashley 184; Cox 1981).

وبالنظر لهذا السياق، لا عجب أن يبدو المذهب المؤسسي الليبرالي – الجديد على الأغلب أقرب إلى الواقعية المعاصرة من مدرسة التفكير الليبرالي بشأن العلاقات الدولية.

وكما يبين تحليل المثالية - الجديدة، فإنّ الليبراليين المتشددين لا يعتبرون الدولة شيئا مسلّما به. فليست الشرعية بالشيء الذي تملكه الدول كحق لها، بل هي شيء يجب أن يكتسب من خلال الحكم الإنساني العطوف والإجراءات الديمقراطية. وعلاوة على ذلك، فقد كان أوائل أنصار المذهب المؤسسي الليبرالي، من أمثال ميتراني وهاس، متشككين بشان استطاعة الدول أن تحقق الأهداف الليبرالية المتمثلة بالنظام والعدل حتى لو توفرت لها الإرادة في تحقيق ذلك. بناء عليه فقد اقترحوا أن توول السلطة نزولا إلى الحكومة المحلية/ الجمعيات البرلمانية الإقليمية أو صعودا إلى منظمات فوق الدولة أو إلى حكومة عالمية.

وعدا عن التباين الكبير بين الدولانية الراضية عن نفسها للمذهب المؤسسي الليبرالي – الجديد، والتشكك إزاء الدولة الذي أظهره أنصار المذهب المؤسسي الليبرالي الأوائل، يوجد خط فاصل هام بين المذهب المؤسسي الليبرالي – الجديد والعنصرين الأخرين في التفكير الليبرالي. فكلا المذهبين الدولي الليبرالي والمثالي أوسع نطاقا وأكثر نقدا و، فوق كل شيء، أكثر سياسية من المذهب المؤسسي الليبرالي المعاصر. وهذه حجة عرضها ديفيد لونغ (David Long) بقوة في نقده قريب العهد لما يدعى "مدرسة هارفارية" للمذهب المؤسسي الليبرالي – الجديد.

إنّ مذهب كيوهان المؤسسي الليبرالي - الجديد هو مذهب ليبرالي ضعيف مجرد من اهتماماته المعيارية بحرية الأقراد وسعادتهم ويركّز على المتحولات الاقتصادية مستخدما الخطابات والنظريات النفعية للاقتصاد الليبرالي، ويجعل الدول هي العناصر الفاعلة في العلاقات الدولية (496 Long).

ودفاعا عنه، فإن كيوهان ينتقد، بحق، الاقتراض الساذج لأنصار المذهب الدولي الليبرالي الكلاسيكي الذي يقول: إنّ التجارة تولد السلام. ويرى كيوهان أنّ النظام التجاري الحر يوفر الحوافز للتعاون لكنه لا يضمنه. فهو يميّز هنا تمييزا هاما بين التعاون والانسجام. فهو يقول: إنّ "التعاون ليس شيئا تلقائيا، بل يحتاج إلى التخطيط والمفاوضات" (11 :1989). فبالنسبة لهذه النقطة نرى تداخلا مثيرا للاهتمام بين مثاليي ما بين الحربين وأنصار المذهب المؤسسي الليبرالي – الجديد. على أن حقيقة أن كلا المعسكرين يعتبر التعاون من منجزات الأفراد والمؤسسات (وليس جزءا من النظام الطبيعي) يجب ألا تعمينا عن أن "مدرسة هارفارد" ترى أن دور المؤسسات هو تنظيم المصالح وليس تحويل الهويات، كما يعتقد المثاليون – الجدد.

### التقاط الرئيسية

- يسيطر النقاش المتعلّق بالدول الليبر الية على برنامج أبحاث المذهب المؤسسي الليبرالي الجديد: إلى أي مدى تمند المنطقة الليبرالية السلام؟ ولم تكون العلاقات ضمنها علاقات سلام؟ وما هو النمط الذي من المحتمل أن ينشأ في العلاقات بين الدول الليبرالية والنظم الفاشية؟ من الأمور بالغة الأهمية أن أنصار المذهب الدولي الليبرالي الجديد، في فترة ما بعد الحرب الباردة، قد انحازوا إلى المحاولات الغربية (ولا سميمًا الأمريكية) لاستخدام وسائل السياسة الخارجية من أجل الضنغط على الدول الفاشية لكي تتحول إلى الليبرالية.
- استجاب أنصار المذهب المثالي الجدد للعولمة بالدعوة إلى إشاعة ديمقر اطهة مزدوجة في المؤسسات الدولية والهياكل المحلية للدولة. إنّ المثالية الجديدة الراديكالية تأخذ موقفا نقديا من انحياز الليبرالية السائدة إلى "العولمة من الأعلى"، الأمر الذي يهمش إمكان التغيير من الأسفل عبر ممارسات المجتمع المدنى العالمي.
- تتمثل تتويعات المذهب الليبرالي الأكثر تقليدية بالمذهب المؤسسي الليبرالي المجديد. ففي مركز برنامج أبحاثه يقع موضوع كيفية الشروع في التعاون والمحافظة عليه في ظروف الفوضعي. ومما يسهل هذه المهمة إنشاء الأنظمة (regimes). ولاحظ أن أنصار المذهب المؤسسي الليبرالي الجديد يشاطرون الواقعيين الافتراض بأن الدول هي أهم الأطراف الفاعلة، وأن البيئة الدولية فوضوية. غير أن مواقفهم تتباين بشأن احتمالات تحقيق أنماط تعاون مستمرة في ظلّ الفوضي.

# الخاتمة وملحق: أزمة الليبرالية

#### Conclusion and Postscript: The Crisis ofLiberalism

ينطوي التفكير الليبرالي على ما يعتبر أزمة بشأن العلاقات الدولية في تسعينيات القرن العشرين. فالحماسة التي استقبل بها الليبراليون نهاية الحرب الباردة في ١٩٨٩ قد تتبدت إلى حد بعيد؛ والقافلة العظيمة البشرية التي انطقت مع ثورات ١٩٨٩، عادت حركتها إلى التباطؤ وهي آيلة إلى توقف قريب. فالصراعات المتتالية التي اندلعت بعد الحرب الباردة، في أفغانستان، ليبيريا، الشيشان، والصومال، وبوروندي، ورواندا (بين جملة صراعات أخرى) تذكرنا بأن الأوضاع، التي أشعلت هذه التوترات في فترة ما بعد الحرب الباردة في كثير من أنحاء العالم، تظل قائمة. فهناك على سبيل المثال المنافسة المياسية الجغرافية على منح كميات كبيرة من الأسلحة للدول المنخرطة في حروب "أهلية".

وتبدأ حصيلة تدقيق السياسة العالمية في التسعينيات، من وجهة نظر ليبرالية، تأخذ طابعا قاتما أكثر حين تضاف إلى قائمة الصراعات حروب يوغسلافيا السابقة. فخلافا المآسي روائدا وبوروندي، فإنّ الصراع في البوسنة جرى على عتبة المنطقة الليبرالية. فكيف يمكن للكراهيات الوطنية التي أظهرتها جميع الأطراف المتحاربة أن تتجذر مرة ثانية في التربة الغربية؟

لقد شعر أنصار المذهب الدولي الليبرالي من أمثال مايكل ايغناتيف (Michael) القنوط؛ لأنّ أعمال القتل الجماعي قد عادت لتقض مضجع أوروبا بعد أربعين سنة من الهولوكوست (المحرقة). فيجب ألا يغرب عن البال أن حركة التتوير هي التي قدمت مغردات للتعبير عن الأفكار الليبرالية مثل حقوق الإنسان والقانون الإنساني. وقد قال ايغناتيف: "إنّ ما جعل حروب البلقان تشكل صدمة كبيرة هو مدى قلة احترام المفاهيم العالمية في القارة التي نشأت فيها (١٩٩٥).

وعلى سبيل الردّ على ايغنانيف في الفقرات المتبقية، أفترح تفسيرين للإفلات المتزايد من وهم الليبر الية:

الأول ــ كما رأينا في هذا الفصل ــ هو أنّ الليبرالية لا تنطق بصوت واحد؛ وعلاوة على ذلك، كثيرا ما يمكن استخدام حجج ليبرالية متعارضة للدفاع عن مواقف مختلفة. فواجب التدخل في حروب يوغسلافيا السابقة والذي دعا إليه ايغناتيف وغيره من أنصار المذهب الدولي الليبرالي يلقى دعما من المبدأ الليبرالي الكوزموبوليتاني (العالمي) الذي ينادي بتساوى جميع الأفراد في القيمة الإنسانية: وهي مشاعر نجدها في كلمات الشاعر جون دون (John Donne)، "إن موت أي إنسان ينتقص مني، لأتي جزء من الدشرية".

لكن ليبر اليين آخرين، من ذوي القناعات الأكثر ارتباطا بالجماعة، يجادلون بأن التزراماتنا للبشرية جمعاء أقل أهمية من واجباتنا تجاه المواطنين في دولتنا. فحسب هذا المنطق فإنّ مأساة البوسنة قد تتنقص منا جميعا، لكن هذا ليس بالسبب الكافي للمخاطرة بأرواح مواطني دولتنا في الدفاع عن مبادئ أخلاقية عالمية مجردة. فكيف يمكن لليبر البة أن تكون دليلنا حين يمكنها، من منظور ات مختلفة، دعم التدخل وعدم التدخل؟ فمن الموكّد أن هوفمان كان على صواب حين قال: إنّ حالة تردي الدول تظهر كيف أن السيادة والديمقر اطية وحق تقرير المصير وحقوق الإنسان "هي معايير أربعة متصارعة ومصدر للفوضي الليبر البة الكاملة" (1995:1995).

وهناك سبب أعمق لأزمة الليبرالية، تثيره حجة ايغناتيف، وهو أنها مرتبطة بنظرة حركة التنوير للعالم، والتي أخذت تضعف بشكل منزايد. فعلى عكس آمال أنصار المذهب الدولي الليبرالي، فإن تطبيق العقل والعلم على السياسة لم يقرب بين المجتمعات. بل يمكن القول: إنّه أظهر الطبيعة المتفككة للجماعة السياسية، التي كثيرا ما يعبّر عنها من منطلق الختلافات الثنية، أو لغوية، أو دينية.

ويرى نقاد الليبرالية مثل جون غراي (John Gray) أنَّ فكرة "المبادئ الأخلقية العالمية" ذاتها هي فكرة خطرة. إنّ رسالة عولمة القيم الليبرالية مثل الديمقراطية والرأسمالية والعلمانية تقوض تقاليد وممارسات الثقافات غير الغربية : Gray 1995) (146. ولكن كما بين عدد من الدول في جنوب شرقي آسيا في السنوات الأخيرة، فإنّه يمكن للتحديث أن يجري من دون ما يقابل ذلك من إشاعة الليبرالية في الدولة والمجتمع.

والسؤال الأساسي الذي يجب أن تجبب عنه الليبرالية مع اقتراب الحداثة من نهايتها هو ما إذا كانت تستطيع إعادة اختراع نفسها كفكرة سياسية لا ترمي إلى التعميم العالمي وإسباغ الطابع الغربي، وتحافظ على القيمة اللبيرالية التقليدية المتمثلة بالتضامن الإنساني من دون تقويض النتوع الثقافي.

### الحقل ٨ - ٦ المقاهيم الأساسية لليبرالية

### (Collective Security)

الأمن الجماعي

يشير إلى ترتيب "تسلّم بموجبه كل دولة في النظام بأنّ أمن دولة ما أمر يعني جميع الدول، وتوافق على المشاركة في رد جماعي على العدوان"

(Roberts and Kingsbury, 1993: 30).

# (Conditionality)

الاشت اطبة

الطريقة التي تغرض بها الدول أو المؤمسّات الدولية شروطا على البلدان النامية مسبقا قبل تقدير المنافع الاقتصادية.

# النموذج الكوزموبوليتاني للديمقراطية

# (Cosmopolitan Model of Democracy)

يقترن هذا المفهوم بديفيد هيلد، وغيره من المثاليين – الجدد، وهو نموذج كوزموبوليتاني (عالمي) للديمقراطية ويقتضي ما يلي: إنشاء برلمانات إقليمية وتوسعة سلطة تلك الهيئات الإقليمية (مثل الاتحاد الأوروبي) القائمة؛ ويجب غرس اتفاقيات حقوق الإنسان في البرلمانات الوطنية ومراقبتها من قبل محكمة دولية جديدة لحقوق الإنسان؛ ويجب استبدال الأمم المتحدة ببرلمان عالمي ديمقراطي صحيح وأن يكون قابلا للمساعلة.

# (Democratic Peace)

السلام الديمقراطي

هو بند مركزي من بنود الفكر الدولي الليبرالي. وتقول أطروحة السلام الديمقراطي: إنّ الحرب أصبحت غير واردة على الإطلاق بين الدول الليبرالية.

# (Enlightenment)

حركة التنوير

تقترن بمفكري القرن الثامن عشر العقلانيين. وتتضمن الأفكار الرئيسية (التي يقول البعض إنها ما زالت شعارات عصرنا): العلمانية، التقدم، العقل، العلم، المعرفة والمرية. شعار حركة التنوير هو: "Sapare audel (لتكن لك الشجاعة بأنّ تستخدم فهمك الخاص بك" (Reiss 1991: 54).

(Idealism)

المذهب المثالي

يسعى أنصار المذهب المثالي إلى تطبيق التفكير المثالي في السياسة المحلية على العلاقات الدولية. بعبارة أخرى، إسباغ الطابع المؤسّسي على حكم القانون. وهذا التفكير يعرف باسم القياس المحلّي. يرى مثاليو القرن العشرين أنه يوجد شرطان رئيسيان لإقامة نظام عالمي جديد.

الأول: يجب أن يؤمن قادة الدول والمفكرون والرأي العام بأنّ التقدم ممكن التحقيق.

ثانيا، يجب إقامة منظمة دولية لتسهيل التغير السلمي ونزع السلاح والتحكيم و(حيث تدعو الحاجة) التنفيذ. فقد تأسست عصبة الأمم في ١٩٢٠ لكن نظامها المتعلق بالأمن الجماعي فشل في الحيلولة دون الانحدار إلى حرب عالمية في الثلاثينيات.

### (Integration)

التكامل

عملية اتحاد متزايد بين الدول في سياق إقليمي أو دولي. وكثيرا ما نبدأ العملية بالتعاون على حلّ مشاكل تقنية، وقد أشار إليها ميتراني بكلمة التشعب (ramification).

### (Interdependence)

التر ابط

وضع نتأثر فيه الدول (أو الشعوب) بقرارات نتخذها دول أو شعوب أخرى؛ مثلا من شأن قرار رفع أسعار الفائدة في المانيا أن يمارس تلقائيا ضغطا تصاعديا على أسعار الفائدة في دول أوروبية أخرى. ويمكن للترابط أن يكون متناظرا، أي أن نتأثر كلتا مجموعتي الأطراف الفاعلة على نحو متساو، أو قد يكون غير متناظر، حيث يختلف الأثر من طرف فاعل لآخر.

# (Liberalism)

### المذهب الليبرالي

هو ايديولوجية ينصب اهتمامها المركزي على الفرد. ويرى معظم الليبراليين أنَ إقامة الدولة أمر لازم لحماية الحرية الفردية من الدمار أو الأذى من جانب أفراد آخرين أو دول أخرى.

لكن الدولة يجب أن تبقى دائما في خدمة الإرادة الجماعية لا أن تكون سيدتها (كما هو الحال في المذهب الواقعي).

# (Liberal Institutionalism)

المذهب المؤسسى الليبرالي

تحول الليبراليون في أربعينيات القرن العشرين إلى المؤسسات الدولية لتقوم

بالاضطلاع بعدد من الوظائف التي لا تستطيع الدولة القيام بها. وكان هذا هو العنصر المساعد لنظرية التكامل في أوروبا والتعددية في الولايات المتحدة. وبحلول أواثل السبعينيات طرحت التعددية تحديا هاما أمام المذهب الواقعي. فقد ركزت على أطراف فاعلة جديدة (الشركات المتقطية للحدود الوطنية والمنظمات غير الحكومية) وعلى أنماط جديدة للتفاعل (الترابط، التكامل).

# (Liberal Internationalism)

# المذهب الدولي الليبرالي

هو الفرع في التفكير الليبرالي الذي يقول: إنّ النظام الطبيعي قد أفسده قادة الدول غير الديمقراطية والسياسات التي عفا عليها الزمن مثل ميزان القوى. ويعتقد أنصار المذهب الدولي الليبرالي، توجيهيا، أن الاتصال بين شعوب العالم، من خلال التجارة أو السفر، سوف يسهل تحقيق شكل أكثرسلاما للعلاقات الدولية. المفهوم الأساسي لمذهب الدولية الليبرالية هو: فكرة انسجام المصالح.

# (Normative)

### المعيارى

الاعتقاد بأنّ النظريات يجب أن تهتم بما يجب أن يكون بدلا من مجرد تشخيص ما هو كائن. إن إيجاد المعايير يشير إلى وضع مستويات في العلاقات الدولية يتعين على المحكومات (وغيرها من الأطراف الفاعلة) أن ترقى البها.

# (Pluralism)

### التعدية

مصطلح شامل، مأخوذ من علم السياسة الأمريكي، ويستعمل للإشارة إلى منظري العلاقات الدولية الذين رفضوا الرأي الواقعي الذي يقول بأولوية الدولة وتماسك الدولة – بوصفها – طرفا فاعلا.

# (World Government)

### الحكومة العالمية

يقترن بشكل خاص بالمثاليين الذين يؤمنون بأنّ السلام لا يمكن أن يتحقق في عالم منقسم بين دول منفصلة ذات سيادة. وكما أنّ حالة الطبيعة في المجتمع المدني قد أنغيت من قبل الحكومات، فكذلك يجب إنهاء حالة الحرب في المجتمع الدولي من خلال إقامة حكومة عالمدة.

#### أسئلة

- هل تتفق مع ستانلي هوفمان بأنّ الشؤون الدولية "غير مضيافة" لليبرالية؟ ما
   هي الحجج التي يمكن أن نسوقها لتأييد هذه المقولة أو تفنيدها؟
- هل كانت لغة الأخلاق الدولية، التي استخدمها المثاليون، طريقة لإخفاء مصالح بريطانيا وفرنسا في الاحتفاظ بسيطرتهما على النظام الدولي بعد الحرب العالمية الأولى؟
- ٣. هل يعد فرانسيس فوكوياما دولانيا معجبا بنفسه أم نصيرا خياليا للمذهب
   الدولي الليبرالي الجديد؟
- هل الديمقر اطيات أكثر مسالمة من الدول الفاشية؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فلماذا؟
  - ٥. كم أحرز من تقدم (إن وجد) في تفكير المذهب الدولي الليبرالي منذ كانط؟
- آي عناصر الليبرالية يقدّم أفضل شرح لنشوء الاتحاد الأوروبي، المذهب المؤسسي الليبرالي (الجديد) أم المذهب المثالي (الجديد)؟
  - ٧. هل تنطلق جميع أشكال الليبرالية من وجهة نظر متفائلة للطبيعة البشرية؟
  - ٨. هل كانت استراليا "ليبرالية مفرطة" في علاقاتها مع دول مثل اندونيسيا؟
- ٩. ما النقاط التي يشترك بها أنصار المذهب المؤسسي الليبرالي الجديد مع أنصار المذهب المثالي؟ وعند أي نقطة تفترق تفاسيرهم للعلاقات الدولية؟
- ١٠. بالنظر للجدائل المختلفة في التفكير الليبرالي، كيف يمكننا أن نتحدث بشكل معقول عن مذهب ليبرالي متماسك؟

#### مراجع أخرى للقراءة

تتضمن المناقشات العامة الممتازة لليبر الية ما يلى:

S. Hoffmann, Janus and Minerva (Boulder, Col.: Westview, 1987), 394 – 436; M. J. Smith, (1992) 'Liberalism and International Reform' in T. Nardin and D. Mapel (eds.), Traditions of International Ethics (Cambridge: Cambridge University Press, 1992)

وعلاوة على ذلك انظر

The essays by M. Doyle, and M. Zacher and R. A. Matthew, in C. Kegley (ed.), *Controversies in International Relations: Realism and the Neoliberal Challenge* (New York: St Martin's, 1995)

ويتضمن النص ذاته أحدث المساهمات في مجال المناظرة الواقعية - الجديدة – الليبرالية

الجديدة. وتوجد اقتباسات قصيرة مفيدة من المفكرين الليبر اليين الكلاسيكيين في
 E. Luard, (ed.), Basic Texts in International Relations (London:

Macmillan, 1992).

وللاطلاع على نقد مثير لنظرية السياسة الليبرالية، انظر

John Gray, Enlightenment's Wake: Politics and Culture at the Close of the Modern Age (London: Routledge, 1995).

وتوجد مقالات نقدية عن الليبرالية في العلاقات الدولية في

The 'Millennium Special Issue', The Globalization of Liberalism? 24: 3 (1995); and Stanley Hoffmann, 'The Crisis of Liberal Internationalism', Foreign Policy, 98 (1995).

#### الحو اشي

(۱) "الليبر البة" (Liberalism) التي يكون أول حروفها (L) كبيرا (Liberalism) تعني المذهب الليبر الي الواسع في الفكر الدولي، في حين أن (liberalism) التي يكون أول حروفها (l) صعيرا تعني نوعا خاصا من التفكير الليبرالي، أو مفكرا ليبراليا فردا، وكما هر المعتد فإنّ "International Relations" تشير إلى الفرع الأكاديمي من فروع المعتد فإنّ "international relations" تشير إلى ممارسات الأطراف الفاعلة الدولية.

- (Y) للاطلاع على نظام بديل لتصنيف المذاهب الليبر الية، انظر (1995) Dovle.
- (٣) تم رفض ۲۳۲ قرارا (بممارسة حق الفيتو)، بين ۱۹٤٥ و ۱۹۹۰، ورفض ٤ قرارات بين ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶.
- (٤) يمكن القول: إنّ التعددية مصطلح غير كاف بالنظر لاستعماله في الفلسفة السياسية للإشارة إلى شكل من أشكال الليبر الية الذي يعطي الأولوية للاختلاف على الشمولية.
- (°) للاطلاع على مناقشة ممتازة لـــ"أزمة المذهب الدولي اللييرالي" انظر Hoffmann (1995).

- (٦) إن الصلة الرابطة بين مثاليي ما بين الحربين، وعمل الكتاب الذين سميتهم "مثاليين –
   جددا قد أوضعها (1995) Luigi Bonante بشكل جيد.
  - (٧) انظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
- (A) كثيرا ما يشار إليه في الأدبيات إما بوصفه المذهب المؤمسّىي الليبرالي الجديد (Keohane 1989) أو مجر د الليبر الهة – الجديدة.
- (capital) النبير الهنا" (Liberalism) التي يكون أول حروفها (Liberalism) يتعني المذهب اللبير الي الواسع في الفكر الدولي، في حين أن (liberalism) التي يكون أول حروفها (ا) صغيرا تعني نوعا خاصا من التفكير اللبير الي، أو مفكرا لبير اليا فردا، وكما هو المعتلد فإن "International Relations" تشير إلى الفرع الأكاديمي من فروع المعرفة في حين أن "international relations" تشير إلى ممارسات الأطراف
- (۱۱) للاطلاع على نظام بديل لتصنيف المذاهب الليبرالية، انظر (۱۹۹).
- (۱۲۱ تقر رفض ۲۳۲ قرارا (بممارسة حق الفيتو)، بين ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰، ورفض ؛ قرارات بين ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶.
- (<sup>(۱۳)</sup> يمكن القول: إنّ التعددية مصطلح غير كاف بالنظر الاستعماله في الفلسفة السياسية للإشارة إلى شكل من أشكال الليبرالية الذي يعطي الأولوية للاختلاف على الشمولية.
- (١١٤) للاطلاع على مناقشة ممتازة لـــ "أزمة المذهب الدولي الليبرالي" انظر (Hoffmann (1995)
- (١٠٠ إنّ الصلة الرابطة بين مثالبي ما بين الحربين، وعمل الكتُاب الذين سميتهم المثالبين – جددا" قد أوضحها (Luigi Bonante (1995 بشكل جيد"
  - (١٦) انظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
- (۱۷۷ كثيرا ما يشار إليه في الأدبيات إما بوصفه المذهب المؤسّسي الليبرالي الجديد (Reohane 1989) أو مجرد الليبرالية الجديد.

# مقاربات جديدة للنظرية الدولية New Approaches to International Theory



ستيف سميث

(Steve Smith)

- المقدمة
- النظريات التفسيرية / التكوينية والنظريات التأسيسية /
   المناهضة للتأسيسية
- النظريات العقلانية: النقاش الواقعي الجديد / الليبرالي
   الجديد
  - النظريات التأملية
  - جسر الفجوة: المذهب التفسيري الاجتماعي
    - الخاتمة

#### دليل القارئ

في هذا الفصل تلخيص لأهم المستجدات في نظرية العلاقات الدولية. وتبدأ من فكرة المناظرة بين النماذج التي تمّ طرحها في الفصول الثلاثة السابقة وصولا بالموضوع إلى الوقت الراهن. وبعد ذلك ينطلق هذا الفصل إلى بيان الكيفية التي رسمت بها نظرية الملاقات الدولية في أولخر التسعينيات من القرن العشرين. كما يقدّم الفصل إطارا المنفكير في النظريات المعاصرة للعلاقات الدولية عن طريق معاينة الفرق بين النظريات ذات الطبيعة التوضيحية والنظريات التكوينية وبين النظريات التأسيسية والنظريات المناهضة التأسيسية.

# وعلى ضوء ذلك يقسم الفصل النظريات المعاصرة إلى ثلاث قنات:

أولا، النظريات السائدة حول الليبرالية والواقعية ممثلة بالمناظرة الواقعية الحديثة / التحررية الحديثة التي تسمى: النظريات العقلامية.

ثانها، يبحث هذا الفصل في أهم التطورات النظرية المعاصرة، والتي تختلف عن الفرضيات المشتركة للنظريات العقلانية، وهي بالتحديد النظرية المعيارية ونظرية المساواة بين الجنسين والنظرية النقدية وعلم الاجتماع التاريخي وما بعد الحداثة. وتدعى هذه النظريات بالنظريات التاملية.

ثالثاً، يبحث هذا الفصل في التفسيرية الاجتماعية، وهي نظرية ترمي إلى تجسير الفجوات بين الفئتين السابقتين. كما يقدّم القرائن الواضحة للتفكير في هذه الطرق الحديثة وينتهي الفصل إلى طرح سؤال عن أيّ من هذه القرائن يسهم في رسم أكثر الصور إقناعا عن السياسات الدولية في عهد نظام عولمي: هل هي النظريات العقلانية أم النظريات التأملية أم التفسيرية الاجتماعية.

### المقدمة

اطلعتم في الفصول الثلاثة السابقة على النظريات الثلاث السائدة في ميدان العلاقات الدولية، والتي تمّت مناقشتها أصلا في مقدمة هذا الكتاب. وقد سيطرت هذه النظريات الثلاث مجتمعة على هذا العلم خلال السنوات الخمسين المنصرمة، كما أنّ

الحوار الذي جرى بين أتباع هذه النظريات هو الذي أبرز اوجه التناقض في النظرية الدولية. وقد نتج عن ذلك مناظرة بين النماذج، وهي حوار كان له كبير الأثر في التفكير في العلاقات الدولية، إذ أدخل في خلد أجيال متعددة من الدارسين بأنّ الحوار بين العناصر المختلفة هو الذي يعطي معالجة كاملة فعالة لأنواع الأسئلة التي يمكن طرحها حول السياسة الدولية.

أما العقبة التي وقفت في وجه هذا الحوار فهي أنه غير قادر بأي حال من الأحوال على أن يشمل سلسلة القضايا التي تحتاج إلى أي نظرية معاصرة عن السياسة الدولية إلى التصدي لها، بل إنة — على العكس من ذلك — يبدو في آخر الأمر كحركة سياسية يغلب عليها طلبع المحافظة لما يوحي به من تفتح عقلي وتعددية فكرية. أما الحقيقة فهي أنه من بين النظريات الثلاث المشاركة في المناظرة الآنفة الذكر تبرز واحدة، هي نظرية الواقعية كنظرية مهيمنة، ويبدو أن الحوار بينها وبين النظرية الليبرالية هو الموضوع المركزي في كل ما كتب حول النظرية الدولية، وهذا ما أوضحه تيموشي دان Timothy Dunne في الفصل السادس.

ومن المهم أن نشير إلى أنّ من أكبر العوامل التي تدعم هيمنة النظرية الواقعية هي أنّه يبدو أنّ هذه النظرية تصور العالم الذي نفهمه بالفطرة.

ومن هذا المنطلق يمكن استبعاد الأفكار البديلة على أنها نظريات معيارية أو مفعمة بالقيم (value laden) وذلك تسهيلا لإظهار مثالبها أمام موضوعية الواقعية. وتقودنا هاتان الفكرتان (وهما موضوعية النظرية الواقعية واستجابتها للفطرة السليمة) إلى معرفة التبدلات التي طرأت في السنوات الأخيرة، وأنت إلى الإطاحة بنفوذ النظرية الواقعية.

وقد تغيّرت هذه الصورة تغيّرا خلال العقد الأخير مع تطوير سلسلة من المقاربات الجديدة التي تشرح السياسة الدولية. ويعكس هذا التغير في جزء منه عالما آخذا في التغيّر، حيث انخفضت مصداقية النظرية الواقعية بشكل كبير في نهاية الحرب الباردة، وخاصة في زيّها المتشح بالواقعية الحديثة حيث ظلّ استقرار نظام العالم ذي القطبين بمثابة معلم مستمر من معالم السياسة الدولية. ومع زوال تلك الثنائية على نحو مفاجئ زلت القوء التفسيرية لتلك النظريّة التي اعتمدت عليها الأغلبية في الواقعية الحديثة.

401

ولكن ذلك لم يكن بحال من الأحوال السبب الوحيد للبروز مقاربات جديدة. بل إنّ هذاك ثلاثة أسباب واضحة أخرى:

أولها، أنّه كانت تحدث تغيرات أخرى في مفهوم السياسة الدولية ممّا حتّم طرح مقاربات جديدة للفهم. ويحضرني من هذه الأسباب تلك الملامح التي تمّ طرحها سابقا تحت عنوان العولمة. ومهما كانت القوّة التفسيرية للنظرية الواقعية فإنّها لم تثبت جدارة في التعامل مع بروز العناصر الفاعلة من غير الدول، والحركات الاجتماعية، والعمليات المتسعة بشكل جذرى، وما شابه ذلك من حركات.

وباختصار فقد برزت الحاجة إلى مقاربات جديدة لتفسير هذه الأجزاء من السياسة الدولية، حتّى ولو بقيت النظرية الواقعية قادرة على التعامل مع جوانب سياسة القوّة.

وثاتيها، أنه رافق ذلك تطورات كبرى في حقول أكاديمية أخرى وخاصة في العلوم الاجتماعية التي هاجمت العلوم الاجتماعية التي هاجمت الفرصيات المنهجية للنظرية الواقعية (أي أساليب إجراء الدراسة) وهو ما يعرف بالفلسفة المنهجية للنظرية الواقعية (أي أساليب لجراء الدراسة) وهو ما يعرف بالفلسفة المنعية (وسنقوم بدراستها لاحقا). وقد اقترح في مكانها عدد كبير من أساليب التفكير البديلة المتعلقة بالعلوم الاجتماعية، وما لبثت العلاقات الدولية أن أصابتها العدوى.

ثالثاً، لقد ثارت الشكوك حول هيمنة النظرية الواقعية وذلك ببزوغ أهم المنافسين لها تاريخيا وهي اللبيرالية على شكل المؤسساتية اللبيرالية الجديدة، والتي تمت معالجتها في الفصل الثامن.

وسوف نرى لاحقا أن الحوار بين النظرية الواقعية الحديثة والليبرالية الحديثة مساد أحد أهم الملامح الرئيسية في نظرية العلاقات الدولية التي سادت في تسعينيات القرن العشرين. ولكن هناك ملامح أخرى تشمل حالات التحرك بعيدا عن الفرضيات الرئيسية في المقاربات السائدة.

### النقاط الرئيسية

 شكلت نظريات الواقعية واللبيرالية والبنيوية المناظرة بين النماذج خلال ثمانينيات القرن العشرين، لكن النظرية الواقعية كانت أكثرها سيطرة.

- بالرغم مما ادعته المناظرة بين النماذج من انفتاح فكري واعد فقد أدّى بها
   المطاف إلى تطبيع هيمنة النظرية الواقعية بواسطة النظاهربوجود حوار حقيقي
   بينما كان الفضل يعود إلى "الفطرة السليمة" و"الموضوعية" الظاهرية للواقعية.
- لقد بدأ نجم النظرية الواقعية بالأقول في السنوات الأخيرة وذلك لثلاث مجموعات من التطورات: أولاها، ظهور العولمة التي أبرزت كثيرا من الملامح الأخرى للسياسة العالمية على واجهة المسرح. وثانيتها، نظرية الفاسفة الوضعية وهي عبارة عن الفرضيات المنهجية الكامنة وراء النظرية الواقعية التي أقل نجمها إثر التطورات الحاصلة في العلوم الاجتماعية والفلسفية. وثالثتها، أنّ النظرية المؤسساتية الليبرالية الجديدة أخذت تكتسب أهمية متزايدة في التصدي للنظرية الواقعية ضمن الأدبيات السائدة.

# النظريات التفسيرية / التكوينية والنظريات التأسيسية / المناهضة للتأسيسية

# Explanatory/Constitutive Theories and Foundational/Anti-Foundational Theories

لكي نفهم الوضع الراهن فيما يتعلق بالنظرية الدولية أود أن أشير إلى فرقين من شانهما أن يساعداكم في استيعاب القوارق بين النظريات التي سنقوم بشرحها أدناه. وقد تبعث المصطلحات شيئا من الشعور بالإضطراب، ولكنها مجرد كلمات مناسبة للتعبير عن أفكار واضحة صريحة نسبيا. ولنبدأ بترضيح الفرق بين النظرية التفسيرية والنظرية الكوينية. فالنظرية التفسيرية تنظر إلى العالم بوصفه شيئا يقع خارج نظرياتنا عنه. وعلى عكس ذلك فإن النظرية التكوينية تعتبر أن نظرياتنا تساعد فعلا على بناء العالم. وعلى الرغم من أن كلا من فروع المعرفة العلمية وغير العلمية تتبنى هذا التمييز فإن نظرة تقحص تجعلك تدرك السبب الذي جعلها أكثر جاذبية في الأوساط غير العلمية. والسبب بالطبع هو أن من الواضح أن نظرياتنا عن العالم الذي نعيش فيه تجعلنا نتصرف بطرق معينة، وبذلك نجعل النظريات التي نتبناها توكّد نفسها بنفسها. فمثلا لو فكرنا بأن الأفراد عدائيون بالفطرة فمن المحتمل أن نتبني موقفا حيال هولاء الأفراد يختلف عن موقفا لو عناننظر إليهم على أنهم ممالمون بطبيعتهم. ومع ذلك عليكم أن لاتعتبروا هذه الفرضية

حقِقة بديهية، لأنّها تفترض أنّ قدراتنا على التفكير والاستنباط تجعلنا نستطيع أن نقرر خياراتنا أي أن تكون لدينا إرادة حرّة، بدلا من أن تفرض علينا خيارانتا من خلف ظهرنا.

وماذا لو أنّ الطبيعة الإنسانية تجعلنا نرغب في بعض الأشياء بشكل طبيعي وان لغتنا وارادتنا الحرة ظاهريا ليستا إلا ترشيدا لحاجاتنا؟. وهذا مجرد فاتحة لحوار معقد، لكنه آسر، حول ما ينطوي عليه كون الإنسان إنسانا. فإذا أردت أن تتعمق فيه فستجد انه معالج في العديد من النصوص (انظر مثلا 1990).

وجوهر المسألة ـ مهما كان الموقف الذي تتبناه ـ في آخر الأمر أن هنالك حوارا أصيلا بين النظريات التي ترى العالم الاجتماعي شبيها بالعالم الطبيعي (وان النظريات التي نستعملها لتحليله هي مجرد نظريات تصف الحوادث بدلا من أن تبني تلك الحقيقة) وتلك النظريات التي تنظر إلى لغتنا ومفاهيمنا كعوامل تساعدنا على إيجاد تلك الحقيقة. ويطلق اسم النظريات الطبيعية على النظريات التي ترى أن العالم الطبيعي والاجتماعي هما أمر واحد.

وفي موضوع العلاقات الدولية فإن النظريات التي يغلب فيها الطابع الواقعي البنيوي والنظريات الراقعية المنوء عنها في الفصلين السادس والثامن تميل إلى أن تكون نظريات تفسيرية ترى أنّ مهمة النظرية هي وصف العالم الخارج عن نطاق نظرياتنا. وتهتم هذه النظريات بكشف "الأمماط المنتظمة" في السلوك الإنساني، وبذلك تفسر العالم العبريائي.

وبالمقارنة فإنّ كل المناهج التي طورت خلال العقد الماضي أو نحوه تميل إلى أنّ تكون نظريات تكوينية. ومن الطريف أن ينطبق ذلك على بعض التفكير الليبرالي. فالنظرية جالنسبة لهذه النظريات ليست بمنأى عن الأشياء التي تحاول تفسيرها بل على العكس يمكنها أن تبني الكيفية التي نفكر بها عن العالم.

وبتحبير آخر، فإن نظرياتنا تحدد لذا ما نراه على أنّه العالم الخارجي. وهكذا فإنّ المعالم الخارجي. وهكذا فإنّ المفاهيم نفسها التي نستخدمها للتفكير بالعالم نساعد على أن تجعل العالم ما هو عليه الآن (فكر بالمفاهيم التي تهم في حياتك الخاصة نفسها مثل السعادة – الحب – الثروة – المركز الخ...) ولتوضيح موقفي أعتقد أنّ نظرياتنا حول العالم الاجتماعي هي التي تؤلف هذا العالم. ولا أقول ذلك لأجعلكم تؤمنون به بل فقط لكي تستطيعوا أن تحددوا أين يمكن أن لنعرازاتي فيما سوف يتبع ذلك.

أمّا التمييز بين النظرية التأسيسية والنظرية المناهضة للتأسيسية فيشير إلى المسألة التي تبدو بسيطة، وهي ما إذا كان باستطاعتنا اختبار آرائنا في العالم وتقييمها قياسا على أي عمليات حيادية أو موضوعية. وهذا النوع من التمييز يختص به فرع من فروع فلسفة العلوم الاجتماعية يعرف باسم نظرية المعرفة (ويفهم منها ببساطة دراسة الأسلوب الذي يمكننا من الادعاء بمعرفة شيء ما).

ويعتقد أتباع النظرية التأسيسية بأنّ كلّ الادعاءات بالحقيقة (أي فيما يتعلّق ببعض معالم العالم ) يمكن الحكم عليها بأنها صحيحة أو خاطئة. أمّا أصحاب النظرية المناهضة للتأسيسية فيعتقدون بأنّ الادعاءات بالحقيقة لا يمكن الحكم عليها على هذا النحو حيث يتعذّر وجود أرضية حيادية للقيام بذلك. وبدلا من هذا فإنّ كل نظرية تقوم بتحديد ما تعتبره حقيقة ولذلك لا يوجد وضع حيادي للحكم بين الادعاءات المتنافسة.

تصور مثلا حالة شخص ماركسي وآخر محافظ يتجادلان حول الحالة الحقيقية للاقتصاد، أو أحد الأصوليين الإسلاميين مع أحد المتشددين من أتباع الحركة النسائية يتناقشان في الأوضاع "الحقيقية" للمرأة ضمن المجتمعات الإسلامية. وينظر أصحاب النظرية التأسيسية إلى ما يسمى (ما وراء النظرية) للاختيار بين ادعاءات الحقيقة. أمّا أصحاب النظرية المناهضة للتأسيسية فيعتقدون انه لا توجد مواقف متاحة كهذه المواقف وإن الاعتقاد بوجودها هو مجرد انعكاس للانحياز إلى رأي معين خاص بنظرية المعرفة.

إنّ معظم المناهج الجديدة المتعلقة بالنظرية الدولية هي \_ باكثر من معنى \_ أقلّ ارتباطا بالنظرية التأسيسية من النظريات التقليدية التي انطوت على المناظرة بين النماذج. وبذلك تتجه كلّ من نظريات ما بعد الحداثة وجزء من نظرية تحرر المرأة وقسم كبير من النظرية المعيارية نحو. النظرية المناهضة للتأسيسية، رغم أنّ المناظرة الجديدة -الجديدة ونظرية علم الاجتماع التاريخي والنظرية النقدية تتجه نحر النظرية التأسيسية، ومن المثير للاهتمام أن نظرية البنائية الاجتماعية تقع في الوسط بشكل متزايد. وبالإجمال، ومن قبيل تقديم دليل تقريبي، فإنّ النظريات التفسيرية تميل إلى أنّ تكون تأسيسية، بينما تميل النظريات التكوينية إلى أنّ تكون، مناهضة للتأسيسية.

والمعضلة في هذه المرحلة لا تتمثّل في وضع لائحة تنقيق أوفي جعلك تفكر بالفروق بقدر ما تتمثّل باسترعاء انتباهك إلى الدور الذي تلعبه هذه الفرضيات بشأن طبيعة المعرفة في النظريات التي سنقوم بمناقشتها. والنقطة المركزية التي أودّ أن أطرحها في هذا القسم هي أنّ التمييزين المذكورين فيه لم يناقشا قط في أدبيات العلاقات الدولية. وقد شهد العقد الأخير هذه الفرضيات الكامنة وهي تظهر إلى العلن أكثر فأكثر. وأهم التأثيرات التي أفرزتها هي دحض ادعاء النظريات الواقعية بأنّها تقول الحقيقة.

وقد تمّ الكشف عن كلتا الحالتين (التمييزين) وذلك بسبب حصول تغير عكسي كبير الأهمية في الطريقة التي كان علماء الاجتماع ينظرون بها إلى أسلوبهم في بناء المعرفة. فحتى نهاية الثمانينيات من القرن العشرين كان معظم علماء الاجتماع المختصين بالعلاقات الدولية يميلون إلى أنّ يكونوا من أنصار الفلسفة الوضعية. ومنذ ذلك الحين تعرضت الفلسفة الوضعية المهجوم. ويمكن تعريف هذه الفلسفة بشكل أمثل على أنها وجهة نظر تحدد كيفية إنشاء معرفة تعتمد على أربع فرضدات رئيسة:

أولاها الاعتقاد بوحدة العلم أي أن المنهجيات نفسها يمكن تطبيقها في كل من العوالم العلمية وغير العلمية.

وثانيتها أن هناك فرقا بين الحقائق والقيم. فالحقائق حيادية بين النظريات الدخافة

وثالثتها هي أن العالم الاجتماعي، شأنه في ذلك شأن العالم الطبيعي، يحتوي على أنعاط منتظمة يمكن "اكتشافها" بوساطة نظرياتنا بطريقة العالم نفسها في بحثه عن الأنماط المنتظمة في الطبيعة.

وأخيرا أنَّ تحديد حقيقة المقولات يتم عن طريق العودة إلى هذه الحقائق الحيادية. وهذا ما يسمى بنظرية المعرفة التجريبية (empiricist epistemology).

لقد تميّز الحوار حول النظرية الدولية في العقد الأخير برفض هذه الفرضيات. وقد أطلق يوسف لبيد (Yosef Lapid) على ذلك مصطلح "عصر ما بعد الفلسفة الوضعية". ولتبسيط الأمر فقد خضعت النظرية الدولية التقليدية إلى الأنواع الأربعة من الافتراضات الوضعية الواردة آنفا.

فمنذ أواخر الثمانينيات من القرن العشرين كانت المنهجيات التي ظهرت تميل إلى التشكيك بهذه الفرضيات نفسها. أما الخارطة التي نتجت عن النظرية الدولية في أواخر التسعينيات من القرن الماضى فلها ثلاثة معالم رئيسة:

أولها هو السيطرة المستمرة للنظريات الثلاث التي شكلت بمجملها المناظرة بين النماذج. ويمكن أن يطلق على ذلك اسم الموقف العقلامي، وهو تلخيص مناظرة الجديدة -الجديدة.

وثاليها ظهور نظريات غير وضعية وتشكل في مجملها الوضعية التأملية، التي تتمثّل بنظرية ما بعد الحداثة والنظرية النقدية وعلم الاجتماع التاريخي والنظرية المعيارية والكثير من أعمال أنصار المرأة التي ستتم مناقشتها أدناه.

وثالثها هو تطوير منهج يحاول مخاطبة الموقفين العقلاني والتأملي. وهذا هو الوضع الذي يقترن بشكل رئيسي بأعمال الكسندر ويندت Alexander Wendt (انظر بشكل خاص ١٩٩٢)، ويعرف باسم البنائية الاجتماعية. ويبين الشكل ١-١ وضع هذه النظريات في أواخر تسعينيات القرن العشرين.

يلاحظ أنّ الشكل التالي يمثّل تقريبيا كيف يمكن تصنيف النظريات المختلفة. إلا انه يقود في بعض جوانبه إلى إعطاء فكرة غير صحيحة. حيث إنّه كما رأينا في الفصول الثلاثة السابقة، ترجد نسخ مختلفة تماما لهذه النظريات الثلاث وبعضها اقل عقلانية من النظريات الأخرى.



الشكل ٩ -١ النظرية الدولية في أواخر تسعينيات القرن العشرين

وبالطريقة نفسها فإن بعض المناهج المصنفة تحت النظرية التأملية هي أقل تأملية من غيرها بشكل ملحوظ. فمثلا يميل علم الاجتماع التاريخي إلى تبني أساليب نظرية مشابهة لتلك التي تتبناها المناهج العقلانية، مع أنها تميل إلى رفض الوحدة المركزية للعقلانية المنمثلة بالدولة. ومن هنا جرى تصنيفها كمنهج تأملي. وبعد أن ذكرنا ذلك فإنّ

التصنيف يوضح على نطاق واسع مشهد الحالة النظرية، وقد يكون من الأفضل لك أن تفكر باعتباره نقطة بداية مفيدة للتفكير في الفوارق بين النظريات المطروحة.

وكلما تعمقنا في فهمها أدركت كم هي صورة تقريبية غير مصقولة ولكنّها تصنيف جيد كباقي التصنيفات الأخرى. ولكي تتعرف على مدى التعقيدات المثارة فكر فيما تتأمل به الأساليب التأملية بالضبط: فهي بالنسبة للمطالبين بحقوق المرأة تعني المساواة بين الجنسين، وبالنسبة للنظرية المعيارية تعني القيم، وبالنسبة لأصحاب نظرية ما بعد الحداثة تعني بناء المعرفة وبالنسبة لأصحاب نظرية على المعرفة وبالنسبة لأصحاب النظرية النقدية تعني: العلاقة بين السلطة الدولة والطبقات الاجتماعية، وبالنسبة لأصحاب النظرية النقدية تعني: العلاقة بين السلطة والمعرفة. فهناك أوجه اختلاف هامة.

### النقاط الرئيسية

- بمكن تمييز النظريات حسب كونها إمّا تفسيرية أو تكوينية أو حسب كونها تأسيسية أو مناهضة للتأسيسية. وكمبدأ عام فإنّ النظريات التفسيرية هي نظريات تأسيسية. أمّا النظريات التكوينية فهي مناهضة للتأسيسية.
- إنّ النظريات الثلاث الرئيسية التي تألف منها نقاش المناظرة بين النماذج تعتمد على مجموعة من الفرضيات الوضعية، وبالتحديد على الفكرة القائلة: إن نظريات العلوم الاجتماعية بمكنها أن تستخدم المنهجيات نفسها الخاصة بنظريات العلوم الطبيعية، وأنّ الحقائق والقيم يمكن تمييزها، وأنّ الحقائق المحايدة يمكن أن تقوم بدور الحكم بين الادعاءات المتنافسة عن الحقيقة، وبأنّ العالم الاجتماعي يتضمن أنماطا منتظمة تستطيع النظريات أن "تكتشفها".
- منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين نشأ هناك رفض لنظرية الفلسفة الوضعية
   حيث أصبحت المناهج الرئيسية الجديدة نتجه نحو فرضيات تكوينية مناهضة
   للتأسيسية

إنّ الوضع النظريّ الراهن في ثلاثة مواقف: أولها النظريات العقلانية وهي في جوهرها آخر نسخ من صيغ النظريات الواقعية والليبرالية التي عالجناها في فصول سابقة. وثانيها النظريات التأملية التي هي ما بعد الوضعية، وثالثها نظريات البنائية الاجتماعية التي تحاول أن تجسر الهوة بين المجموعتين الأوليين السابقتين من النظريات.

# النظريات العقلانية: النقاش الواقعي الجديد/ الليبرالي الجديد

#### Rationalist Theories: The Neo-Realist/Neo-Liberal Debate

إنّ جزءا كبيرا من مجال هذا النقاش تناولته الفصول السابقة عن الليبرالية والقعية. وسوف تتم مناقشته في فصول لاحقة، وخاصة في الفصل الذي يبحث في الأنظمة (انظر الفصل ١٢). وكلّ ما أحتاج إليه هنا هو فقط أن أقتم بعض النقاط العامة حول هذا النقاش حتّى تروا كيف ينطبق ذلك على ما قلناه سابقا حول النظريات المعنية. ومن الناحية المجوهرية، فإنّ النقاش الجديد/ الجديد هو الصيغة التي برزت في الشمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين للمواجهة الطويلة الأمد بين الواقعية والليبرالية. وقد وصف أوول وايفر (Ole Waever 1996) هذا النقاش بأنّه "التوليفة الجديدة" الجديدة"، المواجه المعرفة، متزج المنهجان السائدان امتزاجا فعّالا لينتجا جوهرا مركزيا لهذا الباب من أبواب المعرفة.

وقد بين "اوول" بأنّ هذه التوليفة ترى أنّ الواقعية الجديدة والمؤسساتية الليبر الية الجديدة تركّز ان على مجموعة مشتركة من المسائل وتتنافسان فيما بينهما للبحث عن النظرية التي بإمكانها أن تقدم أفضل تفسير. ومن المهم أن ندرك بأنّ هذه التوليفة لم تكن ممكنة لولا وجود تيار واقعي مهيمن تحول إلى الواقعية الجديدة أو ما يسميه تيموثي دان (Timothy Dunne) بالواقعية المبنوية الثانية. والتيار المهيمن في الليبر الية والذي أصبح هو المؤسساتية الليبر الية الجديدة. وفي الحقيقة فقد كانت الواقعية والليبر الية عبر تاريخ نظرية العلاقات الدولية تصوران على أنهما بديلان، ومتنافران أحدهما مم الأخد.

أمًا في ثمانينيات القرن العشرين فقد أصبحت النظرية الواقعية أكثر اهتماما بدراسة كيف أنّ الفوضى (بدلا من الطبيعة الإنسانية ) هي التي توثّر في سياسات الدول وكيف أنّ النظرية الليبرالية تركّر بشكل أكبر على الطريقة التي يستطيع فيها التعاون الدولي أن يتغلب على النتائج السلبية القوضى. وقد اشترك كل نهج في وجهة نظر محددة حول كيفية إيجاد المعرفة وبدأ كل منهما مع مرور فترة ثمانينيات القرن العشرين بتحديد برامج بحث متشابهة للغاية.

وفي الحقيقة فإن كلا المنهجين بحث الموضوع ذاته من وجوه مختلفة: وكان ذلك الموضوع هو تأثير المؤسسات الدولية في سلوك الدول ضمن حالة من الفوضى الدولية. فالوقعيون الجدد كانوا يعتقدون بأنّ المؤسسات ليس بمقدورها التغلب على تأثيرات الفوضي. أمّا أصحاب النظرية الليبرالية الجديدة فقد اعتقدوا بأنّ بمقدورها التغلب عليها.

وكان ما تمخّص عنه هذا التداخل الهام هو برنامج بحث مشتركا، حيث قام أتباع كل منهج من المناهج بكتابة مقالات تحاول أن تظهر (جانبهم) على حقّ. وكانت حصيلة ذلك كتلة هاتلة من المقالات حيث اعتقد الكثيرون أن ثمة نظرية في العلاقات الدولية قد أصبحت جاهزة. وعلى كل حال فإنّ هذه الحجج المتنافسة حول دور المؤسسات في التغفيف من حدة الفوضى أنّت إلى تحقيق ميزة هي أنّها استطاعت أن تعبّر عن آرائها من منطقات كمية.

وبذلك أصبحت المجلات الرئيسية مليئة بمقالات ذات صبغة كمية حيث راح كل منها يشير إلى المقالات التي نشرت من وجهة نظر جانبهم كما أشارت بشكل متزايد أيضا إلى مقالات الجانب الآخر. وبهذا المعنى المهم أصبح الطرفان منخرطين في نقاش شديد التقصيل حول سلوك الدولة في حالة من الفوضى.

وما أريد أن أركز عليه هنا هو ليس فقط أنّ الطرفين قد انهمكا في النقاش، بل إنّهما أيضا ركّزا على الأمور نفسها لشرحها. وكانت النتيجة هي بروز فترة تحقّقت فيها وحدة هامة في هذا الفرع من فروع المعرفة حيث بحثت كل من النظريتين الرئيستين في المشكلات نفسها (ولو من جوانب متعاكسة) مستخدمتين الأساليب نفسها والطرق في دراستها. ومنذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين بقيت نظرية النقاش الواقعي الجديد/ اللبيرالي الجديد ولمدة عقد كامل من الزمن مهيمنة على التيار الرئيس لذلك الفرع من فروع المعرفة.

فما هو محور النقاش إذا؟ لقد سجّلت ملخصا لخطوطه الرئيسية في الحقل ٩-١.

# الحقل ٩ - ١ : الملامح الرئيسية للنقاش بين الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة

 يرى الواقعيون الجدد أنّ الفوضى تشكل قيودا قاسية على سلوك الدولة أكثر مماً ير اه أصحاب النظرية اللبير الية.

- ٢. يرى الواقعيون الجدد أنّ التعاون الدولي هو أصعب في التحقيق وفي البقاء وأكثر اعتمادا على قرة الدولة مما يرى أصحاب النظرية الليبرالية الجديدة.
- ٣. يؤكد أصحاب النظرية الليبرالية الجديدة على وجود منافع مطلقة من التعاون الدولي، بينما يؤكد الواقعيون الجدد: من الذي يكسب أكثر من التعاون الدولي؟ أمّا أصحاب النظرية الليبرالية الجديدة فيهتمون بتحقيق الحد الأقصى من المنافع الإجمالية للأطراف كافة.
- ٤. يفترض الواقعيون الجدد أنّ الفوضى الدولية تنطلب أن تنشغل الدول بقضايا أمنها وبقائها، بينما يركز أصحاب النظرية الليبرالية الجديدة على الاقتصاد السياسي الدولي. ولذلك فإنّ كلتا النظريتين تميل إلى رؤية التعاون الدولي بطريقة مختلفة.
- ه. يركز الواقعيون الجدد على القدرات اكثر من تركيزهم على النوايا، بينما يركز أصحاب النظرية الليبرالية الجديدة أكثر على النوايا والمدركات الحميّية أكثر من القدرات.
- لا يعتقد الواقعيون الجدد بأنّ المؤسسات والأنظمة الدولية قادرة على تخفيف
   الآثار المتناقضة للغوضى الدولية على التعاون، بينما يرى أصحاب النظرية
   الليبر الية الجديدة بأنّ الأنظمة والمؤسسات من شأنها أن تسقل هذا التعاون.

المصدر: ملخص عن (8-4-1993) David Baldwin

وأعتقد أنّ السمات الرئيسية للنقاش هي في الحقيقة جدّ واضحة. ولكن اسمحوا لمي أن أتناول النقطتين الرئيستين:

أولا: إنّ الواقعيين الجدد يركزون على أهمية المكاسب النسبية بينما يركز أصحاب النظرية الليبرالية الجديدة على المكاسب المطلقة. فما معنى هذا؟ يرى الواقعيون الجدد أنّ ما يهم الدول ليس فقط حسن الاستفادة من المحصلات المختلفة ولكن أيضا كم تتستحق من الفائدة مقارنة بالدول التي تتافسها. إلا أنّ أصحاب النظرية الليبرالية الجديدة يعتقدون بأنّ القادة أكثر اهتماما بمستوى مكاسبهم المطلقة، ويفضلون المردود الذي يحقق لهم أكثر ما يمكن بصرف النظر عما يتلقاه منافسوهم. ويمكن التعبير عن هذه الفكرة

بطريقة أخرى حيث إنّ أصحاب النظرية الليبرالية الجديدة تقلقهم كيفية زيادة حجم الكعكة بحيث يتسنى للجميع كسب قطع أكبر منها، بينما الواقعيون الجدد قانعون بأنّه مهما كان حجم الكعكة كبيرا فإنّ كل شريك من الشركاء سوف ينظر بإمعان إلى حجم القطعة التي يجنيها من الكعكة مقارنة مع ما يحصل عليه جاره.

وقد تكون أنت بصورة هذه المشكلة إذا كان لديك أخوة أو أخوات! وينتج عن ذلك الكثير. فكما ترى بسرعة، إذا كنت تعتقد بأنّ الدول تهتم أكثر ما تهتم بما تحققه بالمقارنة مع منافسيها، فعندئذ تفكر في احتمالات التعاون الدولي بشكل مختلف عنه فيما إذا كنت تعتقد بأنّ المنافع المطلقة فقط هي الأهم.

وثاتيا: يعتقد الواقعيون الجدد بأن تتائج الفوضى الدولية لا يمكن أن يلطفها وجود الموسسات، غير أن أصحاب النظرية الليبرالية الحديثة بالطبع لأنهم يعتقدون أن الشيء الأهم هو زيادة حجم الكعكة، يرون أن المؤمسات الدولية يمكن أن تحدث فرقا، ربّما عن طريق تضييق هو الشقاق أو عن طريق التعاون للحصول على كعكة أكبر بجهود مشتركة. ويحظى الأمن المادي للدول باهتمام أصحاب النظرية الواقعية أكثر من أصحاب النظرية الليبرالية الجديدة، ولذلك فإن الواقعيين الجدد يهتمون أكثر ما يهتمون بقضايا الأمن القومي بينما يركز أصحاب النظرية الليبرالية الجديدة بشكل أكبر على مسائل الاقتصاد السياسي.

ولكن علينا أنّ نلاحظ انه بالرغم من هذه التداخلات الكبيرة فإنّ هناك بعض نقاط ضعف واضحة في فرضية التوليفة الواقعية الجديدة / الليبرالية الجديدة. وأشير أو لا إلى ما لاحظه بولدوين (Baldwin 1993) بأنّ كلا المنهجين يشتركان في العديد من الافتراضات. وهو يذكر أربعة منها:

أولا: إنّ أيا من الطرفين لا يبدو مهتما بقضية استخدام القوة. ويبدو أن كليهما يقلّل من أهمية استخدامها في العالم الحديث بينما كان ينظر إليها على مدى عقود طويلة كأحد الغوارق الرئيسية بين الواقعية (التي تؤمن بأنّ القوّة هي سمة طبيعية في السياسة الدولية) والليبرالية (التي تؤمن بعكس ذلك).

وثانيا: يعتقد أصحاب النظرية اللبيرالية بأنّ العناصر الفاعلة هي عناصر معنوية، بينما يعتقد أصحاب النظرية الواقعية بأنّهم يولون القوّة القدر الأقصى من اهتمامهم. وعلى أي حال فإنّ أيا من الطرفين لا يبدو مهتما بالأخلاقيات. ويتفق الطرفان على أن الفاعلين النشطاء يولون القير القدر الأقصى من اهتمامهم.

وثالثا: وهو الأهم في تركيزنا على العولمة هو أنه بينما كانت الجولات الأولى من النقاش بين الواقعيين والليبراليين توضع أنّ الواقعيين يؤكّدون على مركزية الدولة كمنصر فاعل، وأنّ الليبراليين يركّرون على العناصر الفاعلة من غير الدول، فإنّ النقاش الواقعي الجديد / الليبرالي الجديد شهد اتفاق الطرفين على أنّ الدولة هي العنصر الفاعل الرئيس في السياسة الدولية.

وأخيرا فمع أنّ الواقعين كانوا \_ تاريخيا \_ يميلون إلى اعتبار الصراع من المعالم البارزة للسياسة الدولية وان الليبراليين كانوا يرون أن التعاون أكثر أهمية، فإنّ كلا الجانبين في النقاش الواقعي الجديد / الليبرالي الجديد يرى أنّ التعاون والصراع هما صلب الموضوع. وباختصار فإنّ الواقعيين الجدد والنظرية الليبرالية الجديدة يشتركون في افتراضات هامة ممّا يعني أنهم يتفقون على أكثر بكثير ممّا اعتاد الليبراليون والواقعيون الاتفاق عليه.

ومن نقاط الضعف الأخرى أنّ النقاش الواقعي الجديد / الليبرالي الجديد هو في الحقيقة نقاش ضيق جدا. ومع أنني لا أريد الإقلال من أهمية النقاش المتعلق بالمنافع النسبية / المطلقة، فإنّ من الواضح أنه لا يشمل الكثير من السمات المركزية السياسة الدولية المعاصرة. ذلك أنّه من خلال تركيز النقاش على الدول يتجاهل تلقائيا معالم كبرى، وبالنظر إلى أنّه يتحاشى القضايا الأخلاقية فإنّه بحشر نفسه ضمن نقاش ضيق جدا. ويبدو هذا النقاش وكأنه يقتصر على الشعوب الغنية في الغرب، ويعتبر العديد من سمات هذا الكون المعولم شيئا مملما به يجب أن تجعله النظرية موضوع تساؤل. مثل: الهوية والاقتصاد والدين والجنس. وكل هذه الأثواع من الأسئلة مستبعدة من نظرية العلاقات الدولية كما يحدّدها أصحاب النقاش الواقعي الجديد/ الليبرالي الجديد.

وبعد الذي قيل كله، تجدر الملاحظة بأنّ النقاش الواقعي الجديد / الليبرالي الجديد يبقى هو النقاش المركزي في نظرية العلاقات الدولية وخاصة في أمريكا الشمالية. وقد يعود السبب في هذا إلى أنّ ذلك يعكس بدقة اهتمامات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. كما أنّ من المهم أن نلاحظ بأنّ توليفة النقاش الواقعي الجديد / الليبرالي الجديد تعني بأنّ الواقعية والليبرالية هما في الواقع تنويعان للنظرية نفسها، مادامتا تشتركان في الكثير من الأمور.

فهذا النقاش بينهما يشمل الجانب العقلامي لنظرية العلاقات الدولية ويعارض تلك المناهج المعروفة باسم التاملية والتي سيجري بحثها لاحقا. ولاحظ كيف يؤدي النقاش بين النظريتين إلى الحيلولة دون إجراء نقاش مع نظريات أخرى لا تشترك معهما في الافتر اضات نفسها بشأن كيفية إنشاء المعرفة.

#### النقاط الرئيسية

- إنّ توليفة النقاش الواقعي الجديد/ الليبرالي الجديد هي المرحلة الأخيرة من النقاش بين الواقعية والليبرالية مما سمحت به الأشكال التي أخذتها هذه النظريات في ثمانينيات القرن العشرين.
- في نهاية ثمانينيات القرن العشرين تطور النقاش الواقعي الجديد / الليبرالية الجديدة الجديد إلى برنامج بحث كبير حيث ركّز كل من أنصار الليبرالية الجديدة والواقعية الجديدة على معالم السياسة الدولية نفسها واستخدما الأساليب نفسها لدراستها. ومن ذلك أنّ النقاش الواقعي الجديد / الليبرالي الجديد يمثل مجموعة واحدة من النظريات حول السياسة الدولية تتصف بالعقلانية. أمّا المعارضون له فهم أصحاب النظرية المتأملية.
- يقول بولدوين Baldwin: إن هناك سئة معالم رئيسة للنقاش الواقعي الجديد/ الليبرالي الجديد، وأهمها التمييز بين التركيز على المكاسب النسبية والمكاسب المطلقة.
- من المهم ملاحظة عدد الافتراضات التي تشترك فيها النظرية الواقعية الجديدة مع النظرية الليبرالية الجديدة. فكل منهما يرى أنّ الدولة هي أهم العناصر الفاعلة ويرى أن العناصر الفاعلة توصل الجانب النفعي إلى حده الأقصى.
- إنّ التوليفة الواقعية الجديدة / الليبرالية الجديدة هي نقاش ضيق جدا يتغاضى
   عن السمات الكبرى لنظام سياسي معولم للعالم. وإذا فهو يبدو متناسبا بشكل
   دقيق مع اهتمامات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

#### Reflectivist Theories

# النظريات التأملية

في هذا القسم أرغب في أن أتناول مجموعة من النظريات التي برزت في العقد الأخير من القرن العشرين، مع أنه كانت هناك بالطبع نسخ لكل منها عبر تاريخ نظرية العلاقات الدولية. والنقطة التي أركز عليها هي أن أيا من النظريتين لم تحظ بالاهتمام، أو يصبح لها مؤيدون إلا خلال الأعوام الأخيرة، وسيتناول العديد من الفصول الأخرى في هذا الكتاب بعض هذه النظريات، ولذلك فكل ما ساقوم به في هذا المقام هو تقديم فكرة عن المواضيع الرئيسية لكل من تلك النظريات. وستجدون مادة واسعة حول نظرية المساواة بين الجنسين في الفصل الخامس والعشرين، وعن بعض جوانب علم الاجتماع التاريخي والنظرية المعيارية في الفصل السابع، وكذلك عن النظرية المعيارية في الفصل الرابع والعشرين.

وما أريد أن أقوم به في هذا القسم هو تعريفكم بخمسة من المجالات الرئيسية التي يتم الاضطلاع فيها بالعمل بالنظرية التأملية. ولا بدّ من التنبيه إلى أنّ مجالات العمل الخمسة هذه لا تكون في مجموعها نظرية واحدة للتأملية. أي أنّ مختلف الأعمال التي سأتناولها لا يمكن جمعها ببساطة وتقديمها على شكل نظرية واحدة تنافس التوليفة الواقعية الجديدة واللبيرالية الجديدة. والسبب في ذلك يعود إلى وجود فوارق هاتلة بين النظريات التأملية المختلفة، حتى أنها تختلف فيما بينها بشكل كبير على تركيزها التجريبي (empirical).

وتختلف بشكل جذري أكثر في رويتها لبناء المعرفة. إن كلا من هذه النظريات هي بطريقتها الخاصة نظريات ما بعد الوضعية ولكن بأساليب مختلفة!. فعلم الاجتماع التاريخي -على سبيل المثال - هو أقرب إلى توليفة الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة في رويته لطريقة بناء المعرفة منه إلى ما بعد المعاصرة. ولكنتي أصنف المناهج الخمسة كمناهج تأملية لأنني أعتقد أنها جميعا ترفض واحدا أو أكثر من الافتراضات الرئيسية (إما الدولانية أو الوضعية) للتقسيرات المقلانية.

وباختصار، فإنّ التفسيرات التأملية تلتقي بما ترفضه من أمور اكثر ممّا تلتقي بما تقبل به. وبما أنني سأتناول بالبحث خمسة من المنطلقات النظرية فإنني لن أحاول تلخيص جميع النقاط الرئيسية، حيث لا يسعنى فعل ذلك على أي حال ضمن المجال المتاح. وبدلا من ذلك سأحاول تناول بعض الأسئلة النموذجية عن العمل في هذا المجال، وأنصحكم بالرجوع إلى الدليل لمزيد من المراجع حيث تجدون مقترحات عن مراجع أخرى.

#### Normative Theory

# النظرية المعيارية

طرات على النظرية الدولية في العقد الأخير من القرن العشرين عودة النظرية المعيارية إلى الظهور كمركز اهتمام النظرية الدولية. فخلال عقود كثيرة مضنت كان هذا العمل في معزل عن التيار السائد حيث إنّ الاتجاه السائد في هذا الفرع من فروع المعرفة قد وقع تحت سحر النظرية الوضعية. ولنذكر أنّ الادعاءات الأبرز النظرية الوضعية تتمل فكرة بوجود فرق واضح بين "الحقائق" و"القيم". وهذا يعني بأنه لا يجوز من الناحية العلمية أن ننفق وقتا أكثر من اللازم في النقاش عما يجب أن يكون عليه العالم.

وهناك مشكلتان أساسيتان لهذا الموقف. أولاهما أنه تحديد ضيق جدا لما تهتم به السياسة حيث إن دارسي علم السياسة قد فنتوا الآلاف السنين بالبحث عن الحياة الطبيهة، وما في أنماط معينة من الحياة وبعض أشكال الترتيب السياسي من نقاط ضعف وقوة. ولذلك فإنّ تعريف السياسة بأنها تقتصر على المجال التجريبي (empirical) هو عمل فيه الكثير من التقييد، وقد تعتقدون أنه عمل سياسي أيضا (أي انه يهدف إلى دعم بعض الترتيبات السياسية القائمة).

ومع ذلك فإذا كان كل ما باستطاعتنا القيام به هو مناقشة الكيفية التي تعمل بها الأشياء وليس السبب في ذلك، فإنّ من شأن ذلك أن يؤدي إلى تطبيع الانقسامات الراهنة في السلطة. ولذلك فعندما تكون لدي السلطة فإنّ دراسة السياسة يجب أن تنحصر بكيفية عملها. فإذا ما طرحتم سؤالا حول ما إذا كان ينبغي أن أمثلك القرّة أو السلطة، وكان بمقدوري عندئذ رفض ذلك باعتباره "مفعا بالقيم" أو أنّه "معياري" فإنّ من شأن رفضي هذا أن يجعل عملكم يفقد مشروعيته على الفور.

والمشكلة الثانية المتعلقة بتهميش الأعمال المعيارية هي الاعتراض الجدي بأن جميع النظريات تعكس قيما وأن السؤال الوحيد هو عما إذا كانت القيم محجوبة أم لا. ومن الأمثلة على ذلك المثال الذي أوردناه في الفقرة السابقة. فإذا كان بمقدوري أن أخبركم بأنّ الأشياء "هي ماهي عليه ليس إلا" فإنّ من الواضح أنّ ذلك يعبر عن وجهة نظري بشأن ماهية العالم الاجتماعي وماهي السمات الثابتة وغير الثابتة فيه.

وفي نظري \_ كمؤلف لهذا الفصل \_ أنْ كلّ النظريات تنطوي على قيم في كل تحليلاتها، ابتداء من الأثنياء التي تختار التركيز عليها بوصفها "الحقائق" التي ينبغي تفسيرها، بالطرق التي تستخدمها هذه النظريات لدراسة هذه "الحقائق"، ووصولا إلى الوصفات السياسية التي تقترحها. ولذلك فالمسألة ليست ما إذا كانت النظرية المعيارية غريبة أو اختيارية، بل إنّ كلّ النظريات تتطوي على افتراضات ومضامين معيارية، واكتها في الغالب غير ظاهرة.

وهكذا ففي العقد الأخير من القرن العشرين كان هناك انبعاث كبير للنظرية المعيارية عن السياسة العالمية. وقد يكون أوضح استعراض لما كتب عن هذا الموضوع هو ما كتبه كريس براون (Chris Brown 1992) . راجع الحقل ٢-٩ للاطلاع على آرائه في النظرية المعيارية.

### الحقل ٩ -٢ : وجهة نظر كريس براون عن النظرية المعيارية

يقصد بالنظرية المعيارية للعلاقات الدولية ذلك الحجم من الأعمال التي تتناول البعد الأخلاقي للعلاقات الدولية، وكذلك المسائل الأوسع المتعلقة بالمعاني والتفسيرات التي يؤلّدها هذا الفرع من فروع المعرفة. وهي في جوهرها تتناول الطبيعة الأخلاقية للعلاقات ببن المجتمعات/ الدول سواء في سياق البرامج القيمة التي كانت تركز على العنف والحرب، أو البرامج الحديثة / الأكثر حداثة التي تخلط بين هذه الاهتمامات التقليدية والطلب العصري للعدالة الترزيعية على مستوى العالم.

المصدر: (Brown (1992: 3-4).

ففي كتابه يبدأ استعراضه بذكر وضعين معياريين عن السياسة الدولية والكوزموبوليتانية والمجتمعية. أمّا الكوزموبوليتانية فهي الرأي القائل إن أي نظرية معيارية عن السياسة العالمية لابت أن تركّز إما على الإسانية ككل أو على الأقراد. ومن ناحية أخرى فإنّ المجتمعية تدّعي بأن نقطة التركيز المناسبة هي المجتمع المعياسي

(الدولة). وهذا التمييز يعني بأنّ شروط النقاش هي فيما إذا كان هناك أساس للحقوق والالتزامات هم والالتزامات بين الدول في السياسة العالمية، أم أنّ أصحاب هذه الحقوق والالتزامات هم أفراد، سواء أكان ذلك باعتبارهم أفرادا أم على مسترى الإنسانية ككل. هل للدول الحق مثلا - في أن تمتلك مخزونا كبيرا من الأسلحة النووية للدفاع عن النفس إذا كان باستطاعة هذه الأسلحة أن تقضي على البشرية جمعاء ؟ أو هل تقبل بعض الثقافات القيام "بختان النماع" لأن تلك هي "الطريقة التي تجري بها الأمور عندها"، أم أنّ هناك حقوقا تمتلكها النساء المعنيات أكثر أهمية من حقوق الدولة في صناعة قراراتها ؟. وهذا يقودنا إلى قضايا معقدة تتعلق بالتدخل في شؤون الدول الأخرى كما تتعلق بحقوق الإنسان، ولكن علمائكم أن تلحظوا ما قد ينشأ من نقاش معياري واسع من هذه القضايا والقضايا المتصلة بها.

في القسم الأكبر من كتابه يستخدم براون التمييز بين الكوزموبوليتانية والمجتمعية لفحص ثلاث نقاط محورية رئيسة للنظرية الدولية المعيارية وهي: القيمة الأخلاقية التي يجب إسنادها إلى استقلال الدولة، وأخلاقيات العنف الدولي (نظرية الحرب العادلة) وقضية العدل الدولي مع إيلاء اهتمام خاص للالتزامات التي تدين بها الدول الغنية في العالم للدول الفقيرة. وكما يمكنكم أن تتصوروا، فإن الكوزموبوليتانيين والمجتمعيين لهم روى مختلفة حول هذه القضايا.

وإذا أخذنا القضية الأولى نجد أن الكوزموبوليتانية ترفض بوضوح الفكرة القائلة: إن للدول الحق في الاستقلال إذا كان هذا الاستقلال يسمح للدولة بانتهاج سلوك يتعارض مع الحقوق الأخلاقية للإنسانية ككل أو للأفراد. أمّا المجتمعية فتعارض أي تقييد على الاستقلال لا ينبع من المجتمع نفسه. وبالطريقة نفسها يختلف أنصار الكوزموبوليتانية والمجتمعية بشأن التوقيت الصحيح لتدخل الدول في شؤون الدول الأخرى، وكيف ينبغي علينا أن نقيم النداءات الداعية إلى توزيع أكثر عدلا الموارد الاقتصادية.

وأبرز أصحاب النظريات حول المسألة الأولى بينز (Beitz 1979) وفروست (Prost 1996). أمّا بالنسبة للمسألة الثانية فقد كان أبرز الكتاب ولمزر (Waltzer 1977) وفي المسألة الثالثة يعتبر كل من راولز (Rawls 1971) وفي المسألة الثالثة يعتبر كل من راولز (Rawls 1971) وبا

### النقاط الرنيسية

- بقبت النظرية المعيارية خارج الأضواء عقودا عدة بسبب هيمنة النظرية
   الوضعية التى وصفتبأنها "مشحونة بالقيم" و"غير علمية".
- في العقد الأخير عاد الاهتمام بالنظرية المعيارية مما ربط النظرية الدولية بالنقاشات الرئيسية التي كانت قائمة في علم السياسة. وقد ازداد التسليم الآن بأن كل النظريات تنطوي على افتراضات معيارية إما بشكل صريح أو ضمني.
- إنّ التمييز البارز في النظرية المعيارية هو بين النظرية الكوزموبوليتائية
   والنظرية المجتمعية حيث ترى الكوزموبوليتائية أن أصحاب الحقوق
   والالتزامات هم الأفراد بينما ترى المجتمعية أنهم يتمثلون بالدولة.
- يحدّد كريس براون ثلاثة مجالات رئيسية المنقش في النظرية المعيارية
   المعاصرة: استقلال الدولة، والأطر الأخلاقية لاستخدام القوة، والعدل الدولى.

#### نظرية المساواة بين الجنسين

#### **Feminist Theory**

سوف يتناول الفصل الخامس والعشرون بشيء من التفصيل التنويعات الرئيسية لنظرية المساواة بين الجنسين. ولا أريد أن أكرر هذه التفاصيل هذا. وعوضا عن ذلك أريد إعطاءكم فكرة شاملة مبسطة للأشكال الأربعة الرئيسية لنظرية المساواة بين الجنسين قبل التوسع في شرح نوع واحد منها. على أنه لا بذ لي من التوضيح بأني سأركز من بين هذه المتويعات على نظرية الموقف من المساواة بين الجنسين، ليس لأنه موضوعي المفضل بالضرورة، بل لأن الفصل الخامس والعشرين الذي يبحث في قضية الجنس المناورة بين والإنث) يؤدي مهمة شاملة بتوضيح القوة الكبيرة التي يتمتع بها واحد من التويعات الأخرى و هو النظرية اللهبرالية للمساواة بين الجنسين.

أمّا الجزء الوارد أدناه حول نظرية ما بعد الحداثة فيتداخل مع ما أريد أن أقوله عن تتويع ثالث يتمثّل في المساواة بين الجنسين من منظور ما بعد الحداثة. أمّا التتويع الأخير وهو نظرية المساواة بين الجنسين من وجهة نظر اشتراكية / ماركسية فيشترك في كثير من النواحي مع بعض المواد المعنية بنظرية النظام العالمي الواردة مناقشتها في الفصل السابع.

لم يصبح عمل المساواة بين الجنسين المعني بالسياسة العالمية عملا شائعا إلا في أولسط ثمانينيات القرن العشرين. وقد نشأ هذا العمل أصلا من العمل في سياسة التتمية، وفي الأبحاث المتعلقة بالسلام، ولكن في نهاية ثمانينيات ذلك القرن نشأت أول موجة من أعمال المساواة بين الجنسين سميت: "النظرية الليبرالية للمساواة بين الجنسين" وطرحت السؤال التالي: "أين كانت المرأة في السياسة الدولية؟" فلم تكن يكتب عنها بالتأكيد في النصوص الرئيسية، بحيث ظهرت غير مرئية.

ومن ثمّ برز كتّاب وكاتبات مثل سينثيا اينلو (Synthia Enloe 1989:1993) وأظهروا مدى انخراط المرأة في السياسة العالمية. وهذا لا يعني أنّها لم تكن موجودة فيها، بل إنّها في الحقيقة لعبت دورا مركزيا إمّا كعاملة رخيصة الأجر في المصانع أو كفائية حول القواعد العسكرية أو كزوجة لدبلوماسي. والملاحظ هنا أنّ الصورة التقليدية التي رسمت لها في النظرية الدولية التقليدية اعتبرت أن هذه النشاطات أقل أهمية من أعمال رجالات الدولة (كذا).

وكانت إينلو مصممة على إظهار مدى حساسية أهمية هذه النشاطات النسائية في عمل النظام السياسي والاقتصادي الدولي. وهكذا فإن المساواة بين الجنسين الليبرالية كما أشار زاليوسكي (Zalewski 1993b:116) هي بنسخة "أضف النساء وحرك".

ووفقا لذلك ينظر أنصار المساواة الليبرالية بين الجنسين إلى الأساليب التي استعدت فيها المرأة من السلطة، ومن لعب دور كامل في الحياة السياسية، عوضا عن تقييدها بأدوار ذات أهمية كبرى لأداء الأمور، ولكنّها لا تعتبر عادة ذات أهمية في رأي نظريات السياسة العالمية. إنّ أنصار المساواة الليبرالية بين الجنسين يريدون من حيث الأساس أن تتمتّع النساء بالحقوق والغرص نفسها التي يتمتّع بها الرجال.

والفرع الثاني من نظرية المساواة بين الجنسين هو المساواة الاشتراكية / المركسية. وكما يوحي الاسم فإن التأثير هنا هو تأثير ماركسي بتأكيده على دور القوى المادية والاقتصادية بالدرجة الأولى في تقرير حياة المرأة. وبالنسبة لنظرية المساواة المرأة يعود إلى النظام الرأسمالي، فإن سبب عدم تحقيق المساواة للمرأة يعود إلى النظام الرأسمالي هو الطريق لتحقيق المساواة للمرأة. والنظرية الاشتراكية فلسقاط النظام الرأسمالي هو الطريق لتحقيق المساواة مدت في مجتمعات ما قبل المساواة بين الجنسين، التي لحظت بأنّ اضطهاد المرأة حدث في مجتمعات ما قبل الرأسمالية، ويستمر في المجتمعات الاشتراكية، تختلف عن النظرية الماركسية المساواة

بين الجنسين في أنّها تطرح سببا ماديا مركزيا. ثانيا في تحديد الظرف الذي يؤدي إلى عدم معاملة المرأة على قدم المساواة، وهو النظام الأبوي لسيطرة الذكور. فالنظرية الماركسية للمساواة بين الجنسين تترى أن الرأسمالية هي النظام الأكثر اضطهادا للمرأة.

أما عند الاشتراكيين من أنصار المساواة فإن الاضطهاد يأتي من الراسمالية مضافا إليها النظام الابوي. وبالنسبة لأنصار النظرية الاشتراكية / الماركسية -إذا- فإن تركيز أي نظرية في السياسة العالمية يكون على الأنماط التي يؤدّي فيها النظام الرأسمالي العالمي والنظام الأبوي للسلطة إلى حرمان المرأة بشكل مطرد مقارنة بالرجل. وكما يمكنكم أن تتصوروا، فإن هذا المنهج نافذ البصيرة بشكل خاص عند البحث في طبيعة الاقتصاد العالمي، وتفاوت مزاياه ومساوئه التي تنطبق على المرأة.

أمّا التتوبع الثالث لنظرية المساواة بين الجنسين فهو المساواة بين الجنسين في فترة ما بعد الحداثة. وكما يوحي الاسم فإنّ هذا التتوبع سلسلة من الأعمال النظرية تجمع معا عمل ما بعد الحداثة المتملّق بالهوية والتركيز على الجنس (gender). وخلافا للتتويعات الأخرى للحركة المساواة بين الجنسين هنا، فإنّ التركيز هو على الجنس، وليس على المرأة بحدّ ذاتها. والجنس يشير إلى البنية الاجتماعية للفوارق بين الرجل والمرأة.

والقضية الرئيسية بالنسبة لنظرية المساواة في عصر ما بعد الحداثة هي نوع النور الذي يناط بكل من الرجل والمرأة في بنية السياسة العالمية وصلياتها. وبتعبير آخر: أي نوع من "الرجال" يلزم المخدمة في الجيوش؟ لاحظ النقاش الحاد الذي نشأ مؤخرا حول كل من: النساء، والرجال الشاذين جنسيا، والنساء اللواتي يخدمن في القوات المسلحة. أي: ببساطة كيف ساهمت السياسة العالمية في إنتاج أنواع معينة من الرجال والنساء؟ هذا سؤال جذري لا يمكننا الخوض فيه هذا. ولكن مع أنه يبدو بعيدا جدا عن النظريات الرئيسية للسياسة العالمية مما يجعلنا نميل إلى إهماله، أرجو منكم أن تتأملوا في القكرة التي مفادها أن ما قد يكون أحدكم عليه من رجل أو امرأة قد لا يكون أمرا "طبيعيا"؛ ولكن قد يكون الأمر أن ما يعنيه أن يكون الإنسان امرأة أو رجلا في مجتمعكم عند قراءة هذه الأمسطر يختلف عما يعنيه لقراء آخرين.

أمّا النسخة الأخيرة من نظرية المساواة بين الجنسين التي أودّ ذكرها بل التي أرغب في التركيز عليها فهي المساواة الاستشرافية بين الجنسين (Zalewski 1993a). وهذا التتويم نتج عن النظرية الراديكالية المساواة بين الجنسين والتي تدّعي من حيث

الأساس بأنّ العالم كان يحكمه الرجال وما يحملونه من أفكار. وتبعا لذلك فقد أشارت النظرية الراديكالية للمساواة بين الجنسين إلى أنّ تجارب المرأة قد أهملت إلا عندما تمّ الإقلال من شأنها بمقارنتها بتجارب الرجل. فالهدف إذن هو إعادة وصف للحقيقة من وجهة نظر نسائية.

وفي أعمال المنظرين البارزين المساواة بين الجنسين مثل ساندرا هاردنغ (Sandra Harding 1986) يتم تطوير هذا المنهج ليصبح مساواة استشرافية بين الجنسين وهي محاولة لتطوير نسخة أنثوية عن الحقيقة. وبما أنّ المعرفة كانت حتى هذا التاريخ معرفة نكررية فإنّ النتيجة لم تكن تتعدّى كونها فهما جزئيا للعالم. والمنادون بنظرية المساواة الاستشرفية بين الجنسين يرغبون في تحسين هذا الفهم عن طريق تجسيد المنظورات الأنثوية. وهذا تحرك مثير للخلاف في موضوع المساواة بين الجنسين لأنه يفترض وجود شيء يدعى نظرة نسائية للعالم (تختلف عن تتويعات من الآراء الأنثوية حسب مواقعها الاجتماعية / الاقتصادية / الثقافية / الجنسية). كما أنّ له محاذير مثل جعل المرا والمباء المناء وطبيعتهن أمورا ضرورية، وثابتة بالقول: إنّ هذه هي الطريقة التي تنظر بها الم العالم.

ومع ذلك وعلى الرغم من هذه المخاطر في نظرية المساواة الاستشرافية بين الجنسين فقد كان لها تأثير هام في إيضاح مدى سيطرة الذكور على النظريات الأساسية في السياسة العالمية. وللتعرف على مثال شديد الإقناع عن الطريقة التي ينظر بها أصحاب نظرية المساواة الاستشرافية بين الجنسين إلى السياسة العالمية، انظر الحقل ٩- ٣، الذي يحوي صياغة جديدة قامت بها ج. آن تيكنر (Ann Tickner) "للمبادئ الستة للواقعية السياسية" الشهيرة التي طورها "عراب" الواقعية هانز مورغنتار (Hans Morgenthau).

وفي كلّ حالة من الحالات سترى كيف قامت تيكنر بتوضيح كيف تعكس قواعد مورغنتاو "الموضوعية" القيم وتعاريف الحقيقة من وجهة نظر الرجل بدلا من وجهة نظر المرأة. وسترى كيف أعادت تبكنر صياغة هذه القواعد نفسها وفقا لخصائص أنثوية وليس ذكورية.

#### النقاط الرئيسية

- هناك أربعة تتويعات رئيسية لنظرية المساواة بين الجنسين وهي: الليبرالية،
   والماركسية/الاشتراكية، وما بعد الحداثة، والاستشرافية.
- النظرية الليبرالية للمساواة بين الجنسين تبحث الدور الذي تلعبه المرأة في السياسة العالمية، وتتساءل عن سبب تهميشها، وتطالب بمنح المرأة الفرص نفسها الممنوحة للرجل.
- النظرية الاشتراكية /الماركسية المساواة بين الجنسين تركّر على النظام الرأسمالي الدولي. ويرى أنصار المساواة الماركسيون أن اضطهاد المرأة هو نتاج جانبي المرأسمالية، بينما تعتبر النظرية الاشتراكية المساواة كلا من الرأسمالية والأبوية تركيبتين يجب التغلب عليهما إذا أرادت المرأة أن يكون لها أي أمل في تحقيق المساواة مع الرجل.
- أمّا أتباع نظرية ما بعد الحداثة للمساواة بين الجنسين فيهتمون بالجنس (gender) مقابل موقع المرأة بحد ذاته. وهم يبحثون عن الأساليب التي يتم بها بناء الذكورة والأنوثة ويهتمون بمعرفة كيف تقوم السياسة العالمية ببناء أنواع معينة من "الرجال" و"النساع".
- يرغب أتباع نظرية المساواة الاستشرافية بين الجنسين أمثال آن تيكنر (Ann Tickner) في تصحيح الوضع الذي يسيطر فيه الذكور على تحديد معرفتنا للعالم. وتحقق تيكنر ذلك عن طريق إعادة وصف المبادئ "الموضوعية" السنة للسياسة العالمية التي طورها هانز مورغنتاو وفقا للروية الأنثوية للعالم.

#### Critical Theory

### النظرية النقدية:

تتبنّى النظرية النقدية تقاليد فكرية عربقة فهى قد تطوّرت من الفكر الماركسي الدي يعود إلى عشرينيات القرن العشرين حين انبثقت عن أعمال مدرمية فرانكفورت (Frankfurt School). وتتداخل النظرية بشكل كبير مع نظرية النظام العالمي، إلا أنه أصبح لها تأثير قوى فى النظرية العالمية منذ أوائل ثمانينيات ذلك القرن. وكان أكثر

الشخصيات تأثيرا أندرو لانكليتر(Andrew Lanklater 1990) وروبرت كوكس (Rober Cox 1996).

وسوف أبني تعليقاتي النظرية النقدية على دراسة جيدة جدا عن النظرية النقدية كتبها مارك هوفمان (Mark Hoffman 1987). ويلاحظ هوفمان أنّ هذه النظرية اتضحت معالمها بالتفصيل لأول مرة في مقالة كتبها ماكس هوركهايمر (Max Horkheimer). عام ١٩٣٧.

وكان هوركهابمر معنيا بتغيير المجتمع، وكان يعتقد بأنّ النظريات التي من شأنها تحقيق هذا التغيير لا يمكن تطويرها بالطريقة نفسها التي تقوم فيها العلوم الطبيعية بتطوير التطريات. فلا يمكن لعلماء الاجتماع أن يكونوا مثل علماء الطبيعة بمعنى أنهم مستقلون ونزيهون فيما يتعلق بموضوع دراستهم، فهم جزء من المجتمع الذي يدرسونه. وفي مشاركة مهمة له في التفكير في طبيعة العلوم الاجتماعية احتج هوركهابمر بأنّ هناك ارتباطا وثيقا بين المعرفة والسلطة، وكان يعتقد بأنّ أهمَ القوى القادرة على التغيير في العلوم الاجتماعية هي القوى الاجتماعية، وليس المنطق "المستقل" للأشياء التي يتم تفسيرها.

وعند هذه النقطة يميّز هوركهايمر بين النظرية "التقليدية" والنظرية "النقدية": فالنظرية التقليدية ترى العالم كمجموعة من الحقائق تنتظر من يكتشفها باستخدام العلم. ولقد لمسنا وجهة النظر هذه سابقا عند مناقشتنا للنظرية الوضعية، وكان هدف هوركهايمر حقّا هو تطبيق النظرية الوضعية على العلوم الاجتماعية. وكان يجادل بأنّ صانعي النظريات التقليديين كانوا مخطئين حين جادلوا بأنّ "الحقيقة" التي تنتظر من يكتشفها قد يمكن إدراكها بشكل مستقل عن الإطار الاجتماعي الذي يتم فيه الإدراك. ولكن الوضع كان أسوأ من ذلك لأنّ هوركهايمر احتج بأنّ النظرية التقليدية شجعت على زيادة التلاعب بحياة البشر. وقد رأت العالم الاجتماعي منطقة للسيطرة والهيمنة تماما كالطبيعة، ولذلك نقد كانت لا تأبه بإمكانيات تحرير الإنسان.

# الحقل ٩ -٣: إعادة صياغة المبادئ التي وضعها مورغنتاوعن الواقعية السياسية من قبل ج. آن تبكئر

### المبادئ الستة التي وضعها مورغنتاو:

- إنّ السياسة -شأنها في ذلك شأن المجتمع بشكل عام- تحكمها قوانين موضوعية لها جذور في الطبيعة الإنسانية التي لا تتبدل: ولذلك فإنّ من المكن تطوير نظرية عقلانية تعكس هذه القوانين الموضوعية.
- ٢. إنّ المعلم الرئيسي الذي يميّز الواقعية السياسية هو مفهوم المصلحة الذي يعرف على أساس أنّ السلطة تغرس في مادة السياسة نظاما عقلانيا ممّا يجعل الفهم النظري للسياسة أمرا ممكنا. وتركّز الواقعية السياسية على الأمور العقلانية والموضوعية، وكذلك الأمور غير العاطفية.
- ٣. تفترض النظرية الواقعية بأنّ المصلحة المتمثلة بالسلطة هي فئة موضوعية صالحة عالميا، ولكن ليس لها معنى ثابت بشكل دائم. فالسلطة تعني: هيمنة الانسان على أخيه الانسان.
- إن الواقعية المبياسية واعية للأهمية الأخلاقية للعمل السياسي. كما أنّها واعية للتوتر القائم بين الأوامر الأخلاقية ومستلزمات العمل السياسي الناجح.
- ه. ترفض الواقعية السياسية ربط التطلعات الافتراضية لأمة معينة بالقوانين الافتراضية التي تتحكم بالعالم. إنّ مفهوم المنفعة محددا بشروط السلطة هو الذي يحمينا من خطر المغالاة الأخلاقية والحماقة السياسية.
- آ. يحافظ المناصر للواقعية السياسية على استقلالية الساحة السياسية. وهو يطرح السؤال التالي: "كيف تؤثر هذه السياسة في قوّة الأمة ؟" إنّ الواقعية السياسية مبنية على مفهوم تعددي للطبيعة البشرية. فالإنسان الذي لا يتعدى كونه "رجل سياسة" ليس إلا حيوانا حيث تعوزه عندئذ القيود الأخلاقية. ولكن لتطوير نظرية استقلالية للسلوك السياسي لابذ من أن يتجرد "رجل السياسة" هذا من الجوانب الأخرى للطبيعة البشرية.

#### مبادئ تكنر الستة:

١. إنّ نظرية المساواة بين الجنسين ترى أن الموضوعية، كما تعرف من وجهة

نظر ثقافية، ترتبط بالنكورية. ولذلك فإنّ القوانين التي تحكم الطبيعة البشرية التي يفترض أن تكون "موضوعية" تعتمد على رؤية ذكورية جزئية للطبيعة البشرية. فالطبيعة البشرية ذكورية وأنثوية معا: إنها تحتوي على عناصر تكاثر وتطوير المجتمع وكذلك على السيطرة السياسية. وتوفّر الموضوعية الديناموكية لنا رؤية أكثر ارتباطا بالموضوعية مع إمكانية أقل السيطرة.

- ٢. تعتقد نظرية المساواة بين الجنسين بأنّ المصلحة الوطنية هي أمر متحدد الأبعاد ومرتبط بالسياقات. ولذا لا يمكن تعريفها فقط من منطلق القوة. وفي العالم المعاصر تتطلب المصلحة القومية حلولا تعاونية بدلا من الحلول التي محصلتها صفر، وذلك المتصدي لمجموعة من المشكلات العالمية المترابطة مثل الحرب الذوية والرفاه الاقتصادي وتدهور أوضاع البيئة.
- ٣. لا يمكن إضفاء معنى على السلطة يكون صحيحا على الصعيد العالمي. إن السلطة كقوة مهيمنة مسيطرة تميز المصالح الذكورية وتهمل إمكانية التقويض الجماعي، وهو جانب آخر من جوانب القوة كثيرا ما يرتبط بالأثوثة.
- ٤. إنّ نظرية المساواة بين الجنسين ترفض إمكانية فصل الأوامر الأخلاقية عن العمل السياسي. فكل عمل سياسي له أهمية أخلاقية. إنّ جدول أعمال الواقعي الموصول إلى الحد الأقصى من النظام عبر السلطة والهيمنة يعطى الأولوية للأوامر الأخلاقية المتعلقة بالنظام على الأوامر المتعلقة بالعدل، وتلبية الحاجات الأساسية الضرورية إلى تأمين تناسل المجتمع.
- لِنَ نظرية المساواة بين الجنسين التي تدرك بانَ الطموحات الأخلاقية لأمة ما لا
  يمكن مساواتها بالمبادئ الأخلاقية العالمية، تسعي لإيجاد عناصر أخلاقية
  مشتركة في الطموحات الإنسانية يمكن أن تشكّل الأساس في التخفيف من
  الصراع الدولي وبناء المجتمع الدولي.
- آ. إن نظرية المساواة بين الجنسين تنكر صلاحية الاستقلال السياسي. وحيث إن الاستقلال مرتبط بالذكورية في الثقافة الغربية فإنّ الجهود التنظيمية التي تبذل لبناء رؤية عالمية لا تعتمد على مفهرم تعددي للطبيعة الإنسانية هي جهود جزئية وترتبط بالذكورية. وإنّ إقامة الحدود حول مجال سياسي محدد بشكل ضيق يعرف المفهوم السياسي بطريقة تستبعد اهتمامات المرأة ومساهماتها.

# المصدر: (Tickner 1988:430-1, 437-8).

وعوضا عن ذلك اقترح هوركهارمر تبني النظرية النقدية. وكما أشار هوفمان فإنَّ النظرية النقدية لا ترى الحقائق من منظور النظرية التقليدية نفسه. فأصحاب النظرية النقدية يرون أنَّ الحقائق هي حصيلة لأطر اجتماعية وتاريخية محددة. إنَّ الإدراك بأنَّ النظريات مغروسة في هذه الأطريتيح لأصحاب النظرية النقدية أن يفكروا مليا بالمصالح التي تخدمها أي نظرية معينة.

إنّ الهدف الصريح للنظرية النقنية هو التقدّم في موضوع تحرير الإنسان، وهذا يعني أن هذه النظرية هي نظرية معيارية صريحة لها دور تلعبه في النقاش السياسي. وهذا بالطبع عكس رأي النظرية النقليدية أو الوضعية التي تفترض أن النظرية يقصد بها أن تتمتّم بالحيادية، وأن تحصر اهتمامها في كشف الحقائق والأتماط الموجودة سلفا ضمن عالم مستقل خارجي. ففي فترة ما بعد الحرب كان يورغن هابرماس ماهرهها (Jurgen Habermas) على رأس مفسري النظرية النقدية وكان أكثر مقولاته تأثيرا هي مفهومه عن حالة الكلام المثالي، حيث يقوم الأفراد بإظهار كفاءة في الاتصال توذي إلى توافق عقلاني حول النقاش السياسي. وهذه الحالة من شأنها أن تؤذي إلى تطوير سياسات تحررية. ويعرف هذا بأنّه حالة "أخلاق الحديث".

وفي مجال النظرية الدولية كان أول المساهمين في نظرية نقدية رئيسة هو روبرت كوكس (Robert Cox) في عام ١٩٨١.انظر (Cox in his 1996: Ch. 6). لقد كانت مقالة كركس ذات تأثير هائل، لأنها كتبت في جانب منها كهجوم على الفرضيات الرئيسية لنظرية الواقعية الجديدة والتي انتقدها بأكبر فقالية بسبب التزاماتها المعيارية الدفينة. فبدلا من أن تكون موضوعية بفضحها كركس بأن فيها مجموعة من الأراء حول ما يترتب على الدول أن تتبعه في سياستها الخارجية، أي العقلانية الواقعية الجديدة. كما أنه يكشف أنها نظرية جزئية تعرف الدولة بطريقة محددة (وغير اقتصادية) وتستبعد من صلب قانونها مجموعة من العلاقات السياسية الأخرى.

وباختصار فإنّ كركس يرى أنّ نظرية الواقعية الجديدة تجسد ما عناه هوركهايمر بالنظرية التقليدية: ويسميها كوكس: نظرية حل المشكلات التي "تتناول العالم كما تجده، بما يسود فيه من علاقات اجتماعية وسلطوية ومؤسّسات تنتظم ثلك العلاقات فيها باعتبارها الإطار المفترض للعمل. والهدف العام من حلّ المشكلات هو جعل هذه . العلاقات والمؤسّسات تعمل بسلامة عن طريق التعامل بشكل فعّال مع بعض مصادر المشاكل.... ولا يتم التشكيك هنا في النموذج العام للمؤسسات والعلاقات! (1996:88). والنتيجة إذا هي إضفاء الصيغة القانونية والمادية على النظام القائم.

ولذلك فإنّ نظرية حل المشكلات تعمل على جعل التوزيع الحالي للسلطة ببدو طبيعيا. إلا أنّ كوكس في أحد أقواله المشهورة يبين رغم ذلك "أنّ النظرية هي دائما مكرسة لخدمة البعض وتحقيق بعض الأهداف" (1996:87). فالنظريات ترى العالم من زوايا اجتماعية وسياسية محددة وهي لا نتمتّع بالاستقلالية. ويقول كوكس:" إنّه ليست هناك نظرية بحد ذاتها معزولة عن وجهة نظر لها في الزمان والمكان". وعندما توجد نظرية تمثل نفسها على ذلك النحو فمن المهم أكثر أن نبحث فيها كايديولوجية وأن نعري منظور ها الدفين (1996:87).

وعلى عكس ذلك يرى كوكس أنّ النظرية الدولية يجب أن تكون نظرية نقدية. وقد لخص هوفمان أفكار كوكس عن النظرية النقدية بوضوح شديد وهي مبينة في الحقل (٩- ٤). والمثير للاهتمام بشكل خاص هو ما يتعلق بروية الحقيقة (علم الوجود) التي تبناها أصحاب النظرية النقدية. ويلاحظ كوكس، مرددا في ذلك كثيرا من المواضيع من المناهج التأملية الأخرى، أن التركيبات الاجتماعية هي ذاتية مشتركة (intersubjective) بمعنى أنها مبنية على أسس اجتماعية. وهكذا فيالرغم من أنّ أنصار نظرية الفلسفة الوضعية لا يرون فيها ما يرون بالذات في الأشجار والأبنية، فإنّ أنصار النظرية النقدية يرون في البنيان آثارا مماثلة جدا. ولذا يركز فوكس على كيفية نشوء "المعطيات" الخاصة بالنظرية النقليدية مثل "الأفراد" أو "الدول" بواسطة بعض القوى التاريخية والاجتماعية. ومكذا فإن الدولة لبست دولة دائما على عكس الواقعية الجديدة، فالدول تختلف بشكل كبير عبر التاريخ وهي أشياء مختلفة في أوقات مختلفة. يرى كوكس إذن أن الدولة لبست ما عبر التاريخ وهي أشياء مختلفة في أوقات مختلفة. يرى كوكس إذن أن الدولة لبست ما تراه فيها الواقعية الجديدة من حصيلة للنظرية الدولية بل إنها تتشاً عن القوى الاجتماعية الأخرى. ويهتم كوكس بشكل خاص بكيفية تجاوز هذه كما تتشأ التركيبات الاجتماعية الأخرى. ويهتم كوكس بشكل خاص بكيفية تجاوز هذه والتغلب عليها، ومن هنا تركيزه على طبيعة الهيمنة.

ومنذ أن قام كوكس بطرح النظرية النقدية في النظرية الدولية حدث العديد من المساهمات من منظرين نقديين آخرين. ولن أقوم بتلخيص مساهماتهم هذه هنا لضيق المكان، ولكن أود أن أورد مثالين مثيرين للاهتمام بشكل خاص قام بهما أندرو لينكليتر (1990) وتطور الدراسات النقدية الأمنية بناء على ما كتبه بعض المولّفين مثل كين بووث (Ken Booth 1991) وريتشارد وين جونز (Kichard Wyn Jones 1995). ولمطالعة ملخص عن أعمال هؤلاء الكتّاب المناصرين للنظرية النقدية وغيرهم راجع (Devetak 1996a) وتتمحور أبحاث أولئك المفكرين جميعا حول الاهتمام بكيفية نشوء النظام الحالي وارتقائه. وهكذا فإنّ النظرية النقدية ليست قاصرة على اختبار نظام ما بين الدول، بل إنها تركز على كل الأمثلة الرئيسية للقرة والسيطرة. وهذا ما يجعلها مناسبة على نحر خاص للسياسة الدولية المعاصرة، لأنها لا تتعامل مع الدولة على أنّها العنصر الفاعل "الطبيعي" بل إنّها تهتم ملامح السيطرة كافة في عالم تحكمه العولمة.

# الحقل ٩ -٤: النظرية النقدية لروبرت كوكس (Robert Cox)

إنّها نقع بمعزل عن النظام السائد في العالم، وتتسامل كيف تطوّر هذا النظام. إنّها نقييم تأملي للإطار الذي تفترضه نظرية حلّ المشكلات كأمر واقع.

إنّها تنظر في مجتمع البنية السياسية والاجتماعية ككلّ، وتسعى إلى فهم عملية التغيير في إطار الكل وأجزائه معا.

يترتب عليها وضع نظرية عن التاريخ وفهم التاريخ كعملية تغيير وتحول مستمرين.

إنّها نبحث في أصول ومشروعية المؤسّسات الاجتماعية والسياسية والتحري فيما إذا كانت هذه المؤسّسات في حالة تغير، وكيفية حصول هذا التغير. وتسعى إلى أنّ تحدّد العناصر الشمولية بالنسبة للنظام العالمي والعناصر الطارئة تاريخيا.

تتضمن نظرية كوكس النقدية نظرية حلَّ المشاكل، وتهتم بكل من المصالح المعرفية الفنية والعملية المدركة، وتسعى باستمرار إلى تعديل مفاهيمها على ضوء الموضوع المتغير الذي تسعى إلى فهمه.

تتضمن عنصرا طوباويا معياريا لمصلحة نظام اجتماعي وسياسي يختلف عن

النظام السائد ويدرك أيضا العوائق التي تعترض سبيل الوصول إلى نظام عالمي بديل ممكن عبر عمليات تاريخية. إنّ القدرة على التحوّل موجودة في النظام السائد ولكنّها أيضا مقيدة بالقوى التاريخية التي أوجدت ذلك النظام.

إنّ هذه النظرية النقدية دليل لعمل استراتيجي يرمي إلى إيجاد نظام بديل.

المصدر: (Hoffman (1987 : 237- 8)

### النقاط الرنيسية

- تعود جذور النظرية النقدية إلى الماركسية، وقد انبتقت عن مدرسة فرانكفورت
   في عشرينيات القرن العشرين. ومن أبرز المناصرين لها منذ عام ١٩٤٥ هو
   يورغن هايرماس Jurgen Habermas.
- قام أحد مؤسسي النظرية النقدية وهو ماكس هوركهايمر (Max Horkheimer)
   بكتابة مقالة هامة عام ۱۹۳۷ ميز فيها بين النظرية التقليدية والنظرية النقدية .
- كتب روبرت كوكس (Robert Cox) عن الفروق القائمة بين نظرية حلّ المشكلات والنظرية النقدية. فالنظرية الأولى تأخذ العالم على عواهنه وتعتبر التوزيع الحالي للمبلطة قائما على أساس مادي. أمّا النظرية الثانية فتبحث في كيفية نشوء التوزيع الحالي للسلطة.
- بجادل كوكس بأنّ النظرية مسخرة دائما نشخص ما ولهدف ما، وأنّه لا توجد هناك نظرية بحد ذاتها.
- ترى النظرية النقدية أن البنى الاجتماعية حقيقية في تأثيرها، بينما لا يراها
   أصحاب النظرية الوضعية كذلك، لأن تأثيرها لا يمكن أن يلمس بشكل مباشر.
- هناك العديد من المساهمات الأخرى في ميدان النظرية النقدية، أهمها أعمال لنكليتر (Linklater) وآخرين ممن يعملون في حقل الدراسات الأمنية النقدية

# علم الاجتماع التاريخي Historical Sociology

كما أنّ النظرية النقدية تثير مشاكل تتعلّق بالدولة، وترفض أن تعتبرها نوعا من المسلّمات في السياسة العالمية، فكذلك يفعل علم الاجتماع التاريخي. بل إنّ الموضوع الرئيسي لعلم الاجتماع التاريخي هــو الاهتمام بالطرق التي تتطور فيها المجتمعات عبر التاريخ. وبهذا المعنى، فإنه يهتم بالهياكل الكامنة التي تشكل المؤسسات والمنظمات التي يتم ترتيب المجتمع البشري ضمنها. إن لعلم الاجتماع التاريخي تاريخا طويلا.

وفي مقدمة ممتازة لهذا النهج، بجادل دينوس سميث (Denis Smith) بأننا نركب الآن الموجة الثانية لعلم الاجتماع التاريخي، حيث بدأت الموجة الأولى في منتصف القرن التأمن عشر واستمرت حتى عشرينيات القرن العشرين حين بدأ الاهتمام بذلك النهج بالأقول.

ولقد كانت المرجة الأولى استجابة للأحداث العظيمة التي جرت في القرن الثامن عشر، مثل الثورتين الأمريكية والفرنسية، فضلا عن عنليات التصنيع وبناء الأمم. ولقد كانت الموجة الثانية ذات أهمية خاصـة بالنسبة للنظرية الدولية، لأن الكتاب الأساسيين وهم مايكل مان (Michael Mann) وثيدا سكوكبول (Theda Skocpol) وعمانـوئيل وللمثناين (Charles Tilly) وتشارلز تيللي (Charles Tilly) وجون هول (مول المالك في تفسيراتهم لتطور المجتمعات ركزوا جميعا إلى حد أكبر أو أصغر على العلاقة بين ما هو محلي وما هو دولي. وقد أوجز تيللي على نحو واضح هذا الاهتمام بقوله!" إنّ الدول صنعت الحرب لكن الحرب صنعت الدولة".

وباختصار، فإن السمة المركزية لعلم الاجتماع التاريخي هي الاهتمام بكيفية كون الهيكال التي نعتبرها شيئا مسلما به (بوصفها "طبيعية") هي منتجات مجموعة من العمليات الاجتماعية المعقدة. وهكذا، ففي حين أن الواقعية الجديدة تعتبر الدولة شيئا مسلما به، فإن علم الاجتماع التاريخي يسأل كيف تم إنتاج أنواع محددة من الدول على أيدي مختلف القوى التي تعمل في المجتمعات المحلية والدولية. سوف أورد مثالين على ذلك، أحدهما قدّمه تشارلز تيللي، والآخر قدمه مايكل مان.

إنّما بجب ألا يغرب عن البال هو أنّ هؤلاء الكتّاب إنّما بيبنون درجة تعقيد الدولة كتتظيم، وبذلك يقوضون الرأي البسيط في الدولة الذي يوجد في كتابات الواقعيين الجدد. ويلاحظ أيضا أنّ علماء الاجتماع التاريخي يقوضون من حيث الأساس الفكرة القاتلة: إنّ الدولة هي الدولة. فالدول تختلف وليست متماثلة وظيفيا كما تصورها الواقعية الجديدة. ثمّ إنّ علماء الاجتماع التاريخي بيبنون أنه لا يمكن أن يوجد تقريق بسيط بين المجتمعات المحلية والدولية. فهي مترابطة لا محالة، ولذا فمن غير الدقيق الادعاء، كما تفعل الواقعية الجديدة، بأنّه يمكن فصل بعضها عن بعض. فلا يوجد ما يسمى "النظام الدولي" المتكامل ذاتيا والقادر بالتالي على ممارسة تأثير حاسم في سلوك الدول؛ ولكن هذا بالطبع هو ما يريد والتز (Waltz) أن يقوله بالضبط.

وأخيرا، بلاحظ أنّ علم الاجتماع التاريخي بيين أنّ الدولة تخلقها قرى دولية ومحلية، وأنّ ما هو دولي هو بحد ذاته عنصر محدد لطبيعة الدولة؛ وهذه الفكرة تبدو ذات صلة وثيقة بالجدل الذي يدور حول العولمة، لأنّ أحد مواضيعه السائدة، كما أوردنا في المقدمة، هو أنّ نظام الاقتصاد الدولي يضع مطالب على الدول بحيث لا تستطيع سوى أنواع معينة من الدول أن تزدهر جراء ذلك.

إنّ عمل تشارلز تيللي (Charles Tilly) مثير للاهتمام بشكل خاص، لأنّه مثال 
Coercion, Capital and على مدى تعقيد الكيان المتمثل بالدولة. ففي كتابه 
European States, AD 900 - 1990 

يطرح تيللي السوال الرئيسي التالي: "ما الذي يفسر التباين الكبير عبر الزمان والمكان 
في أنواع الدول التي سادت أوروبا منذ عام ١٩٠٠ الميلادي، ولماذا تركزت الدول 
الأوروبية في خاتمة المطاف حول تنويعات مختلفة للدولة القومية؟" (5 .1990).

ويقـول الجراب الذي يورده. إن الدولة الوطنيـة سادت في خاتمـة المطاف بسبب دورها في خوض الحروب. وفي معرض التمييز بين الأنظمة كثيفة رأس المال والأنظمة كثيفة القسر (أو الأنظمة التي تستند إلى القوّة الاقتصادية وتلك التي تستند إلى القوّة العسكرية)، يلاحظ تيلني أنّ أنواعا ثلاثة من الدول قد نشأت عن تجمعات من هذه الأشكال من القوة، الإمبراطوريات التي تجني الجزية، وأنظمة من السيادة المبعثرة (دول المدن)، والدول الوطنية.

تلك الدول جاءت نتيجة مختلف التركيبات الطبقية التي نجمت عن حالات تركيز رأس المال والقسر. ويمكن القول بشكل عام: إن للأنظمة كثيفة القسر مدنا أقل وأنظمة طبقات زراعية أكثر من الأنظمة كثيفة رأس المال، الأمر الذي أفضى إلى تطور طبقات تمثل المصالح التجارية. وقد كانت دول المدن تتشأ حين كان تراكم رأس المال عاليا بالنسبة لقدرة الدولة على إجبار مواطنيها؛ ومن جهة أخرى، كانت الإمبراطوريات التي تجني الجزية تتشأ حيث كان يوجد الإجبار من دون وجود تراكم لرأس المال. وكما لاحظ

د. سميث (83 :1991)، فإن كلا منها هو شكل من أشكال الحكم غير المباشر، الذي يقتضي اعتماد الحاكم على تعاون قوى محلية مستقلة نسبيا. ولكن مع ازدياد نطاق الحرب، كانت النتيجة أن الدول الوطنية كانت أخذت تحصل على ميزة حاسمة على الأثواع الأخرى من تنظيمات الدول. ذلك لأن الدول الوطنية تطيق الإنفاق على جيوش كبيرة وكان بإمكانها الاستجابة لطلبات الطبقات التي تمثل المصالح الزراعية والتجارية على حدّ سواء.

وخلال فترة نحو ٣٥٠ سنة ابتداء من حوالي عام ١٥٠٠، أصبحت الدول الوطنية هي القاعدة إذ إنها كانت الدول الوحيدة التي تطبق الإنفاق على الوسائل العسكرية لخوض ذلك النوع من الحروب واسعة النطاق التي كانت تتدلع. وبعبارة أخرى، صارت الدول نتحول من جراء الحروب؛ ويلاحظ تيللي أنّ الأنواع الثلاثة الدولة المذكورة آنفا تجمعت على نسخة واحدة الدولة بحيث أصبحت تعتبر الآن هي القاعدة. ولكن، خلافا للواقعبة الجديدة، يلاحظ تيللي أنّ الدولة لم تأخذ شكلا واحدا عبر تاريخها كله. فعمله ببين كيف أنّ مختلف أنواع الدول قد وجد عبر التاريخ، وكلها تتضمن تجمعات مختلفة من البنى الطبقية وأنطط العمل.

والأمر الحاسم هو أنّ الحرب هي التي تفسر تلاقي هذه الأتواع من الدول لتتركز في شكل الدولة الفواع من الدول لتتركز في شكل الدولة الوطنية. وتلعب الحرب هذا الدور المركزي، لأنّ الدول إنما تكسب سلطاتها من خلال الاستعداد للحرب حيث يتعين عليها إقامة بنية تحتية للضرائب والإمدادات والإدارة. وهكذا، فإنّ الدولة الوطنية تحصل على المزيد والمزيد من السلطة على سكّانها جراء انخراطها في الحرب، وإذا فبوسعها السيطرة على أشكال أخرى من الدول، لأنها أكثر فعالية من الإمبراطوريات التي تجمع الجزية أو دول المدن في هذه العملية.

والمثال الثاني لعلم الاجتماع التاريخي هو عمل مايكل مان (Michael Mann) الذي قام بدراسة في أربعة مجلدات عن مصادر السلطة الاجتماعية تتاولت كامل تاريخ البشرية! (تناول المجلدان الأو لان الفترة لغاية ١٩١٤، انظر كتابيه (1986) و(1993).) وهذا مشروع بالغ الطموح ويرمي لبيان كيف أخذت الدول الأشكال التي هي عليها بالضبط. وبهذا المعنى، فهو مماثل لعمل تيللي، ولكن الابتكار الأكبر لعمل مان هو أنه طور وصفا معقدا لأشكال السلطة التي تتجمع لتشكل أنماطا معينة من الدول.

وهذا نموذجه الذي يشار إليه بالأحرف الأولى من أشكال القوّة الأيديولوجية والاقتصادية والعسكرية والسياسية (IEMP). وبالنظر إلى أنّ المجلدين الأولين يقعان في نحو ١٤٠٠ صفحة، فإنّى أن أحاول تلخيص عمله! يكفى القول: إنّ دراسته الدقيقة الممحصة للطرق التي اجتمعت فيها مختلف أنواع القوّة في ظروف تاريخية محددة تشكل إسهاما كبيرا التفكيرنا بكيفية خروج الدول إلى حيّز الوجود وكيفية اتصالها بالنظام السياسي الدولي. إنّ ما قامت به هو تلخيص مناقشته في الحقل (٥-٩).

# الحقل ٩ -٥: نموذج مان من أشكال القورة الأيديولوجية والاقتصادية والعسكرية والسياسية لتنظيم القوة

## يميز مان بين ثلاثة جوانب للقوة:

- بين القورة التوزيسعية والقسوة الجماعية، حيث تكون القورة التوزيعية هي سلطة (أ)على(ب) (لكي يحصل (أ) على المزيد من القورة التوزيعية، ينبغي على(ب) أن يفقد بعضها)، والقوة الجماعية هي القورة المشتركة للأطراف الفاعلة (حيث يكون بوسع(أ) و(ب) التعاون لاستغلال الطبيعة أو طرف فاعل آخر (ج).
- ٢. يمكن أن تكون القوة واسعة أو مكثفة. فالقوة الواسعة تستطيع تنظيم أعداد كبيرة من الناس عبر أراض شاسعة مترامية. أمّا القوّة المكثّفة فبإمكانها حشد مستوى عال من الالتزام من جانب المشتركين.
- ٣. يمكن أن تكون القوة دكناتورية أو منتشرة. تتضمن القوة الدكتاتورية أوامر لرادية صادرة عن طرف فاعل وطاعة واعية من جانب المرؤوسين. وتوجد أكثر ما توجد في منظمات القوة العسكرية والسياسية؛ أما القوة المنتشرة فليست لها قيادة مباشرة بل إنها تنتشر بطريقة عفوية نسبيا ولا شعورية ولامركزية. ويجبر الناس على التصرف بطرق مختلفة ولكن ليس بأمر من أي شخص معين أو منظمة معينة. وتوجد القوة المنتشرة أكثر ما توجد في منظمات القوة لأيديولوجية والاقتصادية.

يجادل مان بأن أنجع ممارسة نلقوة تجمع كل هذه العناصر الثلاثة. ويجادل بأنّه توجد أربعة مصادر للقوة الاجتماعية يمكنها أن تحدّد معا التركيبة الكلية للمجتمعات. وهذه

### المصادر الأربعة هي:

- القوة الأيديولوجية تشتق من الحاجة الإنسانية إلى إيجاد معنى أسمى للحياة والاشتراك في القيم والمعايير والاشتراك في الممارسات الجمالية
  - والطقوسية. فالسيطرة على الأيديولوجية تأتى بالقوة الاجتماعية العامة.
- ٣. تشتق القوّة الاقتصادية من. الحاجة إلى استخراج موارد الطبيعة وتحويلها وتوزيعها واستهلاكها. وهي قوية بشكل عجيب لأنها تجمع بين التعاون الكثيف مع دارات التوزيع والتبادل والاستهلاك. وهذا يعطي توليفة مستقرة للقوة المكثقة والواسعة وعادة للقوة الدكتاتورية والمنتشرة.
- ٤. القوّة العسكرية هي التنظيم الاجتماعي للقوة المدلية. وتشتق من ضرورة القيام بتنظيم الدفاع وفائدة العدوان. وللسلطة العسكرية جوانب مكثفة وجوانب واسعة على حد سواء، وبإمكانها أيضا تنظيم الناس في مناطق واسعة. ويوسع الذين يحتكرونها التحكم بدرجة من القوّة الاجتماعية العامة.
- م. تشتق القوة السياسية من فائدة التنظيم الإقليمي والمركزي. والمقصود بالقوة السياسية هو قوة الدولة. فهي من حيث الأساس دكتاتورية،وذات قيادة وإرادة وتصدر عن المركز.
- ٢. إن النضال من أجل السيطرة على منظمات القرّة الأيديولوجية والاقتصادية والعسكرية والسياسية يعطي الدراما المركزية للنتمية الاجتماعية. فالمجتمعات مركبة بالدرجة الأولى بواسطة القوّة المدمجة الأيديولوجية والاقتصادية والعسكرية والسياسية.

# المصدر: (10-6 Mann (1993: 6-10)

آمل أن تعطيكم هذه الخلاصة الموجزة لعلم الاجتماع التاريخي فكرة عن قدرته على إلقاء الضوء على الكيفية التي اتخذت فيها الدولة الشكل الذي كانت عليه عبر التاريخ. ويجب أن تجعلكم تفكرون أن نسخة الدولة التي تطرحها الواقعية الجديدة بسيطة جدا، ولكن يلاحظ أيضا أنه يوجد تداخل يثير العجب بين تركيز الواقعية الجديدة على الحرب وتركيز علم الاجتماع التاريخي على كيفية التفاعل بين الدول والطبقات والحرب.

#### النقاط الرنبسية

- علم الاجتماع التاريخي له تاريخ مديد فقد كان موضوعا للدراسة قرونا عدة.
   وتركيزه المركزي هو على كيفية تطور المجتمعات بالشكل الذي تتطور به.
- ا يهتم علم الاجتماع التاريخي المعاصر قبل كل شيء بالكيفية التي تطورت بها الدولة منذ العصور الوسطى. وهو في الأساس دراسة التفاعلات بين الدول و الطبقات والرأسمالية والحرب.
- يستقصي تشارلز تبللي الكيفية التي تلاقت فيها أنواع الدول الثلاثة الرئيسية التي وجدت في نهاية العصور الوسطى في خاتمة المطاف في شكل واحد، وهو الدولة الوطنية. ويجادل بأنّ السبب الحاسم تمثل بقدرة الدولة الوطنية على خوض الحروب.
- لقد طور مايكل مان نموذجا قويا لمصادر قوة الدول، هو المعروف بنموذج IEMP. وهذا يساعد على بيان كيفية اتخاذ مختلف أشكال الدولة للأشكال التي هي عليها.
- إن علم الاجتماع التاريخي يقتطع جزءا من قاعدة الواقعية الجديدة، لأنه يبين أن
   الدولة ليست منظمة واحدة متماثلة وظيفيا، لكنها تبدلت مع الزمن. لكنه شأنه في
   ذلك شأن الواقعية الجديدة، يهتم بالحرب. لذا فإنهما يشتركان في جوانب لا بأس
   بها.

#### Post-Modernism

#### ما بعد الحداثة

لقد كانت ما بعد الحداثة (Post- modernism) تطــورا نظريا ذا تأثير خاص في جميع العلوم الاجتماعية في السنوات العشرين المنصرمة. وقد بلغت مرتبة النظرية الدولية في منتصف ثمانينيات القرن العشرين، لكن لا يمكن القول: إنها جاءت إلا في السنوات القليلة الماضية. ويمكن القول إنها قد تكون نهجا نظريا شــاتعا مثل أي من النظريات التأمليــة (reflectivist) التي تمت مناقشتها في هذا الفصل. وكما لاحظ ريتشارد ديفيتاك (Richard Devetak) في خلاصته البالغة الفائدة لما بعد الحداثة، فإن جزءا من الصعوبة يكمن في تعريف ما بعد الحداثة تعريفا دقيقا (1796 b: 1796).

وبصراحة فإنّه يوجد مجال للمناقشة في هذه المسألة المتعلقة بتعريف ما بعد الحداثة أكثر 
Jean ) ممّا يتاح له المجال في هذا الكتاب برمت.! وقد طرح جان - فرانسوا ليوتارد 
Francois Lyotard -) تعريفا مفيدا حيث كـتب يقول: "بتبسيط شديد، أعرف ما بعـد 
الحداثـة بأنّها عـدم التصديـق بما وراء النصـوص السردية" (metanarratives).

والعبارة الأساسية هنا هي "ما وراء النصوص السردية" والتي تعني نظرية تذعي أنّ لها أسسا واضحة للادعاءات المعرفية (وإذا أردنا استعمال اللغة الفلسفية، فإنّها تتطوي على نظرية معرفة تأسيسية) (Foundational epistemology). ومعنى ذلك أنّ ما بعد الحداثة تهتم بشكل أساسي بتفكيك ورفض الوثوق بأي وصف للحياة الإنسانية يذعي أنه يصل مباشرة إلى "الحقيقة". وهكذا فإنّ التحليل النفسي الفرويدي والماركمية والموقف الاستشراقي لأنصار المساواة بين الجنسين، على سبيل المثال، جميعها مشكوك فيها، لأنّها الاستشراقي كثفت النقاب عن حقيقة معينة عن العالم. ثمّ إنّ أنصار ما بعد الحداثة غير راضين عن النظرية النقدية، لأنّهم يعتقدون بأنّها هي أيضنا نوع آخر مما وراء النصوص السردية.

يقدم تحليل ديفيتاك (Devetak) مساعدة قيمة للمواضيع الأساسية لما بعد الحداثة. وسوف أتطرق إلى اثنين من المواضيع التي يناقشها: علاقة القوّة بالمعرفة، واستراتيجيات النصوص التي يستخدمها أنصار ما بعد الحداثة. قد تأثّر عمل ما بعد الحداثة المتصل بالعلاقة بين القوّة والمعرفة أكثر ما تأثر بأعمال ميشيل فوكو (Michel Fowcault). وقد انصب عمل فوكو على العلاقة بين القوّة والمعرفة؛ ويلاحظ أيضا أن هذا اهتمام أساسي للمنظرين النقديين. ويعارض فوكو المفهوم (السائد في النظريات العقلائية) القائل: إنّ المعرفة محصنة إزاء عمليات القوة. وكما ورد آنفا، فإنّ هذا افتراض أساسي للفلسفة الوضعية (positivism). وبدلا من ذلك يجادل فوكو بأنّ القوّة تنتج المعرفة في العلاقات القائمة للقوة وتعززها. وهكذا لا يوجد شيء اسمه "الحقيقة"، بمعزل عن القوّة. وتوسعا في التعبير وتعززها. وهكذا، وهكذا عن القوّة. وتوسعا في التعبير

عما يقولمه فوكو نقول: كيف يمكن للتاريخ أن تكون لممه حقيقمة إذا كان المحقيقة تاريخ؟ فالحقيقة ليست شيئا خارجا عمن الأوضاع الاجتماعية، بل هي جزء منها.

وتبعا لذلك فإن أنصار ما بعد الحداثة يريدون التطرق إلى أي علاقات قوة 
تدعمها "الحقائق" وممارسات المعرفة. لقد استخدم المنظرون الدوليون لما بعد الحداثة 
هـذه النظرة المتبصرة لفحص "حقائق" العلاقات الدولية لمعرفة كيف أنّ المفاهيم 
ولاعاءات المعرفة التي تسود في ذلك الباب من أبواب المعرفة تعتمد في الواقع إلى 
حدّ كبير على علاقات قوة محددة. وثمة مثالان حديثان في عمل سينتيا ويبر 
(Cynthia Weber) (1995) وجينس بارتلسون (Jens Bartelson) (1995) حول مفهوم السيادة بأنه متغير تاريخيا (رغم 
محول مفهوم السيادة. ففي كلتا الحالتين يظهر مفهوم السيادة بأنه متغير تاريخيا (رغم 
محاولات بكاثة الاتجاء السائد في إضفاء معنى ثابت له بشكل مصطنع) وأنه ذاته عالق 
في ممارسة السيادة من خلال إنتاج الحديث عنها.

كيف يدرس أنصار ما بعد الحداثة التاريخ في ضوء هذه العلاقة بين القوّة والمعرفة؟ تتمثّل إجابة فوكو بالنهج المعروف باسم علم الأساب (genealogy). لقد فعن ألحقل ٩ - ٣ بتلخيص موجز جيد جدا لهذا النهج لريتشارد آشلي ( Richard ) (Ashley) (Ashley) (Ashley)

إنّ الرسالة المركزية لعلم الأنساب هي أنه لا يوجد ما يسمى بالحقيقة، بل توجد النظمة للحقيقة. وهذه تعكس الطرق التي تتطور بها القوّة والحقيقة عبر التاريخ معا في علاقة تغذي بها كل منهما الأخرى. وهذا يعني أن ما يقال عن العالم الاجتماعي "حقيقي" حقيقيا فقط ضمن إطار أحاديث محددة. وبناء على ذلك فإنّ ما بعد الحداثة تهتم بالكيفية التي تهيمن فيها بعض الأحاديث، وبالتالي بعض الحقائق على حقائق أخرى. وهذا بالضبط تنخل القوّة على الخط طبعا. ولهذا السبب نجد أن أنصار ما بعد الحداثة يعارضون أي شيء مما وراء النصوص السردية، لأنها تعني ضمنيا أنه توجد شروط لإثبات وجود الحقيقة أو الزيف في ادعاءات المعرفة التي ليست نتاج أي حديث، وبالتالي فهي ليست منتجات القوة.

يتعلق موضوع ديفتاك الثاني عما بعد الحداثة باستراتيجيات النصوص التي يستخدمها. وهذا شيء معقد جدا، لكن الادعاء الرئيسي، حسب رأي ديريدا (Derrida)، هو أنّ الطريقة ذاتها التي نقوم فيها بإنشاء العالم الاجتماعي تتعلق بالنصوص. برى ديريدا (١٩٧٦) أنّ العالم يتم إنشاؤه مثل نص من النصوص بمعنى أن تفسير العالم يعكس مفاهيم اللغة ومبانيها، ما يسميه عملية تفاعل النصوص، وكانت لدى ديريدا طريقتان لكشف هذه التفاعلات النصية وهما: التفكيك إلى الفكرة التي مفادها أنّ المفاهيم التي تبدو مستقرة وطبيعية والعلاقات ضمن اللغة هي في الواقع مركبات المفاهيم التي تبدو مستقرة وطبيعية والعلاقات ضمن اللغة هي في الواقع مركبات يكون لها الامتياز على الأخرى دائما. لذا فإنّ التفكيك هو أسلوب يبين كيف أنّ جميع النظريات والخطابات تعتمد على حالات استقرار مصطنعة تنتج عن استخدام تضادات تبدر موضوعية وطبيعية ظاهريا في اللغة (غنى/ فقير، جيد/ سيئ قوي/ ضعيف، صحيح/خطا).

إنّ القراءة المزدوجة هي طريقة ديريدا في إظهار كيف أنّ عمليات الاستقرار نتك تعمل من خلال إخضاع النص لقراءتين:

الأولى هي تكرار للقراءة السائدة لإظهار الكيفية التي تحقق فيها تماسكها، والثّانية تشير إلى حالة التورّر الداخلية ضمن نص من النصوص والناجمة عن استخدام ما يبدو أنّه عمليات استقرار. وليس المقصود الوصول إلى قراءة "صحيحة" أو حتى ما يبدو أنّه عمليات استقرار. وليس المقصود الوصول إلى قراءة واحدة لأي نص. لقد قام ريتشارد آشلي (1988) (Richard Ashley)، في النظرية الدولية، بمثل هذه القراءة المردوجة بالضبط لمفهوم الفوضى بأنّ قدّم أولا قراءة لإشكالية الفوضى حسب الأدبيات التقليدية، ثمّ قراءة ثانية بمين أنّ التعارض الطبيعي الظاهري، بين الفوضى والسيادة، الذي يحقّق الغرض في القراءة الأولى، هو في الواقع تعارض مزيف.

ومن خلال تخريب القراءة الأولى جذريا ببين آشلي تماما مدى اعتباطية **"حقيقة"** الافتراضات التقليدية التي توضع حول الفوضى ونوع منطق إجراء الدول الذي تقتضيه. وفي تحرك مماثل يتطرق روب ووكر (Rob Walker) (1993) إلى نفسير تقليد الواقعية ويبين كيف أن هذا لا يكون ممكنا إلا من خلال تجاهل الخلال الكبرى والتعقيدات الرئيسية الدقيقة في فكر المفكرين الأساسيين في هذا التقليد، مثل ماكيافيللي (Machiavelli).

### الحقل ٩ -٦: مفهوم علم الأنساب لدى فوكو

أولا، إنّ اعتماد موقف سلالي ينطوي على تحول جذري في التركيز التعليلي. فهو ينطوي على ابتعاد عن الاهتمام بالكشف عن تركيبات التاريخ والاتجاه نحو الاهتمام بلغهم حركة وصدامات الممارسات التاريخية التي من شأنها أن تغرض أو تقاوم التركيبة... وبهذا التحول... نجد أنّ البحث الاجتماعي مؤهل بشكل متزايد لأن يجد تركيزه من خلال طرح أسئلة "كيف" وليس أسئلة "ماذا". كيف... يتم إنتاج تركيبات التاريخ وتمييزها واعتبارها شيئا ماديا وتحويلها؟ كيف... يتم فتح ميادين الممارسة وإغلاقها وتأمينها؟ كيف... يتم تحديد مجالات الصمت؟

ثانيا، بما أن النهج السلالي قد رفض أي مفهوم للحقيقة الشاملة أو للهويات العميقة التي تتجاوز الاختلافات، فإن هذا النهج مؤهل لاحتواء وفهم التاريخ برمته، بما في ذلك إنتاج النظام، على أنه تصادم سياسي على القرة لانهابة له. بين الإرادات المتعددة. ولا يعرض على مسرح هذا المكان المعدوم سوى دراما واحدة، هي المسرحية المتكررة إلى ما لا نهاية لعمليات السيطرة. والممارسات... يجب أن تفهم على أنّها تحتوي على استراتيجياتها الخاصة بها، وتكنولوجياتها السياسية... وذلك من أجل ضبط الممارسات التاريخية المتعددة في إنتاج أنماط الهيمئة التاريخية.

ثالثاً، إنّ الموقف السلالي يجعل المرء مهياً لأن يكون شديد الانتباء الظهور التاريخي للمساحات الاجتماعية وتحديدها وغزوها وإدارتها.... وقد يفكر المرء، على سبيل المثال، بتقسيمات الأراضي والسكان بين الدول الأمم... وقد يفكر المرء أيضا بغصل مجالات السياسة والاقتصاد، والتمييز بين السياسة العليا والدنيا، والتفريق بين المساحات العامة والخاصة، والخط الحدودي الفاصل بين المحلي والدولي، وتقسيم فروع المعرفة بين العام والفلسفة، والحد بين الاجتماعي والطبيعي، أو فصل ما هو طبيعي

ومشروع عمّا هو شاذ وإجرامي... إن الموقف السلالي يستتبع استعدادا لمقاربة ميدان ممارسة مقاربة تاريخية، كمنتج يظهر إلى الوجود تاريخيا، فهو دائما مثار نزاع من الممارسات المتعددة... وبهذا المعنى، فإنّ ميدانا للممارسة... يعتبر ميدان صدامات، ساحة معركة... ويفترض أن يبحث المرء عن استراتيجيات القوّة وتقنياتها وطقوسها التي يتم بو اسطتها استبعاد مواضيع ومفاهيم وسرديات وممارسات متعددة وإسكاتها وتغريقها وإعادة جمعها أو اعطاؤها تأكيدات جديدة أو معكوسة ليتم بذلك إعطاء امتيازات لبعض العناصر وتفضيلها على عناصر أخرى وفرض الحدود وضبط الممارسة بطريقة تولد بالضبط هذا التقسيم المطبّع للمساحة العملية.

رابعا، إن ما ينطبق على إنتاج وضبط المساحة الاجتماعية بنطبق أيضا على إنتاج وضبط المواضيع. فمن منطلق علم السلالات لا يوجد أتباع، ولا أنانيات متطابقة كاملة التشكيل ذات وجود سابق الممارسة ثم منخرطة في عمليات الصراع على السلطة السياسية. وكما هو الحال في ميادين الممارسة، ينشأ الأتباع في التاريخ... وبهذا المعنى، فإنّ التابع ذاته هو موقع نزاع القورة السياسية ولا يتوقف عن ذلك.

خامسا، إنّ موقفا سلاليا لا يدعم اهتماما بتلك المشاريع النبيلة - مثل الفلسفة، والدين، والعلوم الاجتماعية الوضعية، أو الحملة السياسية الطوباوية - التي تنطلق من عمليات البحث عن جوهر الأشياء المخبأ والحقائق الكونية وعمليات التبصر العميقة في الهوية السرية التي تتجاوز الاختلاف... من وجهة نظر سلالية... بل يعاد تحديد موقعها على سطح الحياة السياسية. فهي تعتبر ممارسة سياسية منخرطة بشكل حميم في تفسير وإنتاج وتطبيع أنماط النظام المفروض، وأنماط السيطرة. وتعتبر وسيلة يمكن بواسطتها ضبط الممارسات وتقدم السيطرة في التاريخ.

المصدر: (Ashley (1987: 409- 11)).

وكما يمكنكم أن تتصبوروا، فإنّ مثل هذا الموقف النظري كان موضع جدال خلافي كبير في الأدبيات. فكثير من أنصار الاتجاه السائد يرون أن ما بعد الحداثة ليس لديها ما تقوله بشأن العالم "الحقيقي"، وأنّها إنّما تتلاعب بالألفاظ. على أنّه يبدر من الواضح لي أن ما بعد الحداثة تقوم في الواقع بتفكيك مفاهيم تفكيرنا وأساليبه ذاتها. فهي تساعدنا على النفكير بالظروف التي نتمكن فيها من وضع النظريات عن السياسة العالمية؛ ويرى الكثيرون أنّ ما بعد الحداثة هي أنسب نظرية لعالم معولم.

### النقاط الرنبسية

- يعرف ليوتارد (Lyotard) ما بعد الحداثة بوصفها عدم التصديق إزاء ما وراء
   النصوص السردية، بمعنى أنها تنكر إمكان وجود أسس الإثبات حقيقة الأقوال
   الموجودة خارج حديث ما
- بركز فوكر على العلاقة بين الفوة والمعرفة التي نرى الاثنتين مشكاتين بشكل متبدل. وتفترض ضمنيا بأنه لا يمكن وجود حقيقة خارج أنظمة الحقيقة. كيف يمكن للتاريخ أن تكون له حقيقة إذا كان للحقيقة تاريخ؟
- يطرح فوكو نهجا سلاليا في مقاربة التاريخ ويبين هذا النهج كيف أن بعض أنظمة الحقيقة قد سيطرت على الأنظمة الأخرى.
- بجادل ديريدا بأن العالم يشبه نصا من النصوص من حيث إنه لا يمكن استيعابه ببساطة ولكن يجب تفسيره. فهو ينظر إلى كيفية إنشاء النصوص، ويقترح أدانين رئيسيتين لتمكيننا من رؤية درجة الاعتباطية فيما يبدو أنه أضداد "طبيعية" في اللغة، والأدانان هما التفكيك والقراءة المزدوجة.
- إنّ نهوج ما بعد الحداثة تتعرض للهجوم من قبل الاتجاه السائد لكونها مفرطة في الجانب النظري و لا تهتم بدرجة كافية بالعالم "الحقيقي"؛ لكن أنصار ما بعد الحداثة يرون أنه لا يوجد في العالم الاجتماعي ما يسمى بالعالم "الحقيقي" بمعنى وجود حقيقة غير مفسرة من قبلنا.

### جسر الفجوة: المذهب التفسيري الاجتماعي

#### Bridging the Gap: Social Constructivism

إنّ هذا النطور في نظرية العلاقات الدولية واعد جدا، إذ إنّ ميزته جاذبيته الكبيرة في كونه يقع بالضبط على نقاطع مجموعتين من النهوج المشار إليها آنفا، أي بين النهج العقلاني والنهج التأملي. وهو يفعل ذلك لأنه يتعامل مع سمات السياسة العالمية نفسها التي تعدّ مركزية بالنسبة لكل من المكونات الواقعية الجديدة الجدد والمكونات اللبيرالية - الجديدة للعقلانية. ومع ذلك فهو يهتم اهتماما مركزيا بكلّ من المعاني التي تضفيها الأطراف الفاعلة على أفعالها وبهوية أولئك الفاعلين، وكل منهما موضوع مركزي للمقاربات التأملية.

إنّ المنتمين الرئيسيين الثلاثية لهذا الرأي هم كراتوشويل (Kratochwil) (1992)، وسأركز على (1989)، أونوف (Onuf) (1989) ووننت (Wendt) (1999). وسأركز على وننت لمجرد أن عمله كان له تأثير ضخم في تطوير موقف التفسيريين الاجتماعيين (social constructivist). ولعل مقاله لعام ١٩٩٢ المعنون "القوضى هي ما تفهمه منها الدول: التفسير الاجتماعي لسياسة القوة" قد استشهد به في الأدبيات المهنية ربّما أكثر من أي مقال آخر في العقد المنصرم.

ويلخص عنوانه بشكل أنيق الادعاء المركزي للمذهب التفسيري الاجتماعي. وأريد الكون واضحا كل الوضوح منذ البداية. فأنا لا أعتقد أنّ المذهب التفسيري الاجتماعي يستطيع أن يحقق ما يدعيه، لكني متأكد أيضا من أنه يعد بأنّ يكون واحدا من أهم التطورات النظرية في العقود الأخيرة، والسبب هو أنه إذا كان بوسعه أن يحقق ما يدعيه فعندنذ سيكون النظرية السائدة في هذا الباب من أبواب المعرفة، لأنّه يمكن أن يتصل بجميع النهج الأخرى وفق شروط تلك النهج نفسها، في حين أنه لا يكاد يوجد في الوقت الحاضر أي اتصال بين النظرية العقلانية والتأملية لأنهما لا تشتركان في الآراء نفسها المنعلقة بكيفية.

# الحقل ٩-٧ رأي روبرت كيوهان في المناظرة بين الواقعيين والتأمليين

إنّ حجتني الرئيسية في هذا المقال هي أنّ طلاب المؤسسات الدواية بجب أن يوجبوا اهتمامهم إلى المرايا النسبية للمنهجين، العقلاني، والتأملي. وإلى أن نفهم نقاط القوّة ونقاط الضعف في كل منهما، فلن يكون بوسعنا وضع استراتيجيات للبحث تكون متعددة الوجوء بشكل كاف بحيث تشمل مادة موضوعنا، وسوف يعاني عملنا التجريبي (empirical) بناء على ذلك... بل إنّ أكبر نقطة ضعف في المدرسة التأملية لا تكمن في عوب حججها النقدية بل في عدم وجود برنامج بحث تأملي واضح يمكن أن يستخدمه طلاب السياسة العالمية.

إن واقعية والتزيان (Waltzian) الجديدة تنطوي على مثل هذا البرنامج البحشي؛ كما ينطوي عليه المذهب المؤسسي الليبرالي — الجديد... وإلى أن يوضح البحاثة التأمليون أو غيرهم من المتعاطفين مع حججهم مثل هذا البرنامج البحثي ويبينوا في دراسات خاصة أن بوسعه إلقاء الضوء على قضايا مهمة السياسة العالمية فأبتهم سيظلون على هوامش الميدان، غير مرئيين إلى حدّ بعيد، من جانب معظم البحاثة التجريبيين على هوامش الميدان، غير مرئيين إلى حدّ بعيد، من جانب معظم البحاثة التجريبيين المناهج التأملية أقل دقة في تحديد بوصفها نظريات: فأنصار تلك المناهج أكثر خبرة في الإشارة إلى ما هو محذوف في النظرية العقلانية منهم في تطوير نظريات خاصة بهم ذات محتوى استنتاجي (a priori) ويتعين على مؤيدي برنامج البحث هذا تطوير نظريات يمكن اختبارها، وأن يكونوا واضحين صراحة بشأن نطاقهم... وقبل كل شيء يتعين على طلاب السياسة العالمية المتعاطفين مع هذا الموقف القيام باستقصاءات تجريبية منهجية مسترشدين بأفكارهم. فمن دون مثل هذه الدراسات المفصلة، سوف يتعذر تقويم برنامجهم البحثي.

وفي خاتمة المطاف يمكننا أن نأمل بحدوث توليف بين النهجين العقلاني والتأملي. المصدر: Keohane (1989: 161, 173- 4)

بناء المعرفة. فإذا كان وندت على صواب فعندئذ يمكن للتفسيريين الاجتماعيين أن يناقشوا آثار قضايا الفوضى والمكاسب النسبية / المطلقة وأن يناقشوا في الوقت نفسه مع أنصار ما بعد الحداثة وأنصار المساواة بين الجنسين وعلماء الاجتماع التاريخي والمنظرين النقديين والمنظرين المعياريين المعياريين المعاني المقترنة بالعمل وبشكل حاسم، العمليات التي تتشكل بواسطتها هويات الأطراف الفاعلة.

وقيل الخرض في حجة وندت، انظر إلى محتويات الحقل ٩-٧، الذي تم اقتباسه من كيوهان (Keohane) الذي كان في ذلك الوقت يشغل منصب رئيس رابطة الدراسات الدولية (ISA)، وهي المنظمة المهنية الرئيسية في الولايات المتحدة للمدرسين والباحثين في العلاقات الدولية). وقد ورد النص المقتبس في محاضرته الرئاسية للرابطة في عام ١٩٨٨.

آمل أن تتمكّنوا من إدراك ما يقوله كيوهان: فهو يجادل بأنّه إذا لم يستطع التأمليون تطوير "**فرضيات قابلة للاختبار" فإتهم** سيهمشون في دراسة السياسة العالمية.

إنّ الشيء المركزي الذي يجب ملاحظته هو أنّ هذا التحدي مطروح وفق قواعد توليد المعرفة التي يقبلها العقلانيون ولكن لا يقبلها التأمليون. وهذا يمكن أن يصبح شديد التعقيد قريبا، لكن نسخته المباشرة هي أنّ التحدي الذي طرحه كيوهان هو في جوهره تحدّ وضعي، والوضعية هي بالضبط ما يرفضه التأمليون. ولا عجب ألاّ يميل العقلانيون والتأمليون إلى مخاطبة بعضهم بعضا كثيرا؛ لأنّهم لا يشتركون بلغة واحدة. فالهوبات التي يعتبرها العقلانيون بالضبط أمرا مسلما به تصبح نقطة الانطلاق لمشروع بحث التأمليين؛ وعلى هذا الأساس، فإنّ نسخهم من القضايا الرئيسية في السياسة العالمية لا تثبه نسخ العقلانيين. ذلك لأنّه لا يوجد في الوقع شيء يذكر من الاتصال بين الموقفين. فهما يشبهان معسكرين متنافسين، ينشران أبحاثهما في مجلات مختلفة ويحضران مؤتمرات

وأقول: كلّ هذا لمجرد بيان مقدار ما ينطوي عليه الأمر من عواقب محتملة إذا استطاع وندت والتفسيريون بالفعل جسر الهوة بين العقلانيين والتأمليين: فإنهم - أي العقلانيين والتأمليين - سيكونون في مركز هذا الباب من أبواب المعرفة. أو بعبارة أخرى: سيكون التفسيريون الوجه المقبول للعقلانية عند المتأمليين والوجه المقبول للنظرية التأملية عند العقلانيين!

وإذا استطاع وندت أن يثبت أن موقفه يمكن أن يكون نقطة الإتصال فإنه سيكون بذلك قد أوجد توليفة نظرية لمختلف مواقف هذا الباب من أبواب المعرفة، تلك المواقف المختلفة التي لم تكن فيما مضى متوافقا بعضها مع بعض. وتظهر الدعوى المركزية لوندت في الحقل ٩-٨.

وأريد الآن أن أستعرض حجته من خلال تلخيصها في عدد من النقاط. وكما فهمتها فإنّها تسير بالطريقة التالية:

 إنه يرى المناظرة بين الواقعيين - الجدد والليبراليين - الجدد ذات أهمية مركزية بالنسبة لنظرية العلاقات الدولية وأنها مهتمة بقضية ما إذا كان تصرف الدولة يتأثر أكثر ببنية النظام (الواقعية - الجديدة) أم بعمليات التفاعلات ومعرفة المؤسسات (الليبرالية - الجديدة) (٣٩١).

- 7. إن كلا من الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة نظريتان عقلانيتان، وتستندان إلى نظرية الاختيار العقلاني وتأخذان هويات ومصالح الفاعلين باعتبارها معطيات قائمة؛ فبالنسبة للعقلانيين تعتبر العمليات مثل عمليات المؤسسات ذات تأثير في السلوك ولكن ليس على هويات ومصالح الفاعلين. فبالنسبة للنظريتين على حد سواء تكون الأطراف الفاعلة دولا مهتمة بمصالحها الخاصة (2 -391).
- ٣. هناك نظريات اجتماعية لا تعتبر المصالح والهويات معطيات، وهي تعرف بالنظريات التأملية أو التفسيرية. ومهما كانت الاختلافات بينها فإنها جميعا تركز على الكيفية التي تؤذي بها الممارسات بين الأطراف الفاعلة إلى هويات ومصالح تتشكل في عمليات التفاعل بدلا من أن تكون متشكلة قبل التفاعل. فنحن ما نحن جراء كيفية تفاعله وليس ما نحن عليه بصرف النظر عن الطريقة التي نتفاعل بها (4-393).
- أ. في حين أنّ الواقعيين الجدد يعاملون طبيعة المساعدة الذاتية للفوضى على أنّها هي منطق النظام ذاته، فإنّ وندت يجادل بأنّ المعاني الجماعية تحدد التراكيب التي تنظم أعمالنا، كما أنّ الفاعلين يحصلون على مصالحهم وهوياتهم عبر مشاركتهم في نلك المعاني الجماعية. إنّ الهويات والمصالح علائقية تعرف كما نعرف الأوضاع. والمؤسسات هي مجموعات مستقرة نسبيا من الهويات والمصالح. والمساعدة الذاتية هي إحدى هذه المؤسسات، ولذا فهي ليست الطريقة الوحيدة لجمع تعاريف الهويات والمصالح في حالة من الفوضى ( -395).
- ه. يرى وندت أننا نبالغ في الافتراض إذا كنا نفكر بأنّ الدول الديها هوبات ومصالح قائمة قبل التفاعل. فلا يوجد ما يسمى بمعضلة أمنية تلقائية للدول؛ إن مثل هذا الادعاء أو ذلك الذي يقول: إنّ الدول هي في وضع الأفراد في مثل "صيد الوعول" الشهير لروسو، يفترض مسبقا أن الدول قد حصلت على مصالح أنانية وهويات قبل عمليات تفاعلها. وبدلا من ذلك فإنّ المساعدة الذائية لا تظهر إلا من جراء التفاعل بين الدول (4 -400).

- آ. إذا وجدت الدول نفسها في وضع مساعدة ذائية فإن ذلك لأن ممارساتها جعلتها في هذا الوضع، فإذا تغيّرت الممارسات فكذلك تتغير المعرفة الذاتية بين الأطراف التي تشكل النظام. على أنّ هذا لا يعني ضمنيا أن المساعدة الذاتية، مثل أي نظام اجتماعي آخر، يمكن تغييرها بسهولة، لأنّها عندما تتشكل تصبح حتيقة اجتماعية تعزز أشكالا معينة من السلوك وتعاقب أشكالا أخرى، وتصبح جزءا من الهوية الذاتية للفاعلين. لذلك فإنّ التفاهمات الذاتية بين الأطراف قد تديم نفسها (11 -405).
- ٧. إن حقيقة أن تشكيلات محددة للمصالح والهويات قد تديم ذاتها لا تعني أنه لا يمكن تغييرها. إذ يعطي وندت ثلاثة أمثلة على بدائل نسخة المساعدة الذاتية للعلاقات الدولية التي رسمها. وهذه تكون عبر ممارسات السيادة وعبر تطور التعاون، وعبر ممارسة استراتيجية نقدية (22 -412).
- ٨. يجب أن تكون مناهج البحث المستقبلي في مجال العلاقات الدولية قادرة على النظر إلى العلاقة بين ما تفطه الأطراف الفاعلة وما هي عليه. وبعبارة أخرى يتعين على هذا الباب من أبواب المعرفة أن ينظر إلى كيفية تعريف الفاعلين من الدول للهياكل الاجتماعية مثل النظام الدولي. ويرى وندت أنّ هذا هو المجال الذي يمكن فيه لليبر اليبن الجدد والتأمليين العمل معا لمطرح وصف للعلاقات الدولية التي تتأفس الوصف الواقعي الجديد عبر البحث عن كيفية اتصال بعض الممارسات التجريبية المعنية (empirical) بإيجاد الهويات والمصالح وإعادة إيجادها ( -422 .

وبعبارة أخرى، فإنّ الهويات والمصالح التي يعتبرها العقلانيون من المعطيات القائمة التي يرون أنها تنتج في السياسة الدولية التي نشاهدها، ليست من المعطيات في الواقع، لكنها أشياء قمنا نحن بإيجادها، وبعد أن نكون قد أوجدناها فإنّ باستطاعتنا إيجادها بشكل مختلف؛ وسيكون ذلك من الصعب لأننا عملنا جميعا على إضفاء صفة ذائية على "الطريقة التي يوجد بها العالم"، ولكن يمكننا أن نجعله غير ذلك.

### الحقل ٩ - ٨: رأي وندت بالمشروع التفسيري الاجتماعي

إنّ غرضى في هذا المقال هو بناء جسر بين هذين التقليدين (العقلاتية والتأملية)... من خلال تطوير حجة تفسيرية... نيابة عن الادعاء الليبرالي القاتل إن بوسع المؤسسات الدولية تحويل هويات الدول ومصالحها... وستكون استراتيجيتي في بناء هذا الجسر أن أجادل ضد ادعاء الوقعية الجديدة بأن المساعدة الذاتية تعطى من قبل البنية الفوضوية بمعزل عن العملية... وأقول: إن المساعدة الذاتية وسياسة القوة لا تتجمان منطقيا أو عفويا من الفوضى، وإذا كنّا اليوم نجد أنفسنا في عالم المساعدة الذاتية فإنّ هذا يعود إلى العملية لا إلى البنية. فلا يوجد "منطق" للفوضى بمعزل عن الممارسات التي توجد وتعطى صفة فورية لبنية من الهويات والمصالح بدلا من بنية أخرى؛ وليس للبنية وجود أو قوى عرضية طارئة في معزل عن العملية. إن المساعدة الذاتية وسياسة القوّة مؤسستان، وليستاس موسستان، وليستا سمتين أساسيتين للفوضى. فالفوضى هي ما تجعلها عليه الدول.

### المصدر: (Wendt (1992: 394- 5)

إنّ هذه حجّة قوية جدا، لكني أقول: إنّها لن تعمل كجسر بين العقلانيين والتأمليين وفق ما يأمل وندت. وثمة خممة أسباب لذلك.

الأولى، هو أن وندت ليس في الواقع تفسيريا إلى الدرجة التي يوحي بها، وبالتأكيد ليس بالدرجة التي يرضى عنها التأمليون. ذلك لأنّه يعرض المصالح والهويات تعريفا ضبها جدا. فأنصار ما بعد الحداثة يريدون بالتأكيد \_ كما رأينا \_ أن يقولوا شيئا عن الهويات أكثر تشددا مما يفعله وندت، الذي يقف بحزم (على ما أظن) في الجهة العقلانية من الخط الفاصل، وهذا يعني أنه ليس تأمليا حقا. لذا فإن نسخته من التفسيرية محددة من هذا المنظور. فهو في الواقع تأملي "هزيل" وليس بالتفسيري "الثخين" أو "العميق" الذي نجه بين التأمليين.

الثاني، من المؤكّد أن وندت يقبل بأنّ أهم الأطراف الفاعلة في السياسة العالمية هي الدول، وأنّ سيطرتها سوف تستمر. وفي الواقع فإنه يقول بوضوح إن مشروعه البحثي يشبه مشروع الواقعية - الجديدة: "فإني إلى ذلك الحد دولاني (statist) وواقعي"

491

(424). وكما سترون عمًا قريب، فإنّ هذا تعريف للسياسة العالمية أكثر تقييدا من التعريف الذي قد يرغب في طرحه التأمليون.

الثالث، رغم أن وندت يقول إنه يوفق بين الليراليين - الجدد والتأمليين (التفسيريين)، فإن من الواضح بالنسبة لي أنه لا يقوم بالثوفيق بين مجموعتين تشتركان في الرأي نفسه بالرأي نفسه حول كيفية تفسير المعرفة؛ فالعقلانيون هم ببساطة وضعيون (positivists) من حيث الأساس كما أن التأمليين هم من أنصار ما بعد - الوضعية. وهؤلاء الأخيرون لديهم فكرة مختلفة جدا عن فكرة الأولين بشأن كيفية تفسير المعرفة. ويصريح العبارة: لا يمكن جمعهم؛ لأن لديهم افتراضات يستبعد بعضها بعضا.

الرابع، إن تركيبات (مؤسسات) وندت هي في الواقع أنواع محددة من التراكيب. وخلافا للنظريات المادية مثل الماركسية أو نظرية المساواة بين الجنسين، فهي تتألف من أقكار. وهذا يعني أنه ينظر إلى التراكيب الاجتماعية بوصفها أشياء "خفيفة"، جدا تتضمن الاقكار التي توجد في أذهان الأطراف الفاعلين.

على أنّ كثيرا من النظريات الاجتماعية الأخرى من شأنها أن تجادل بأن التراكيب الاجتماعية تعكس مصالح مادية قوية. ولاحظوا أنه لا يوجد مكان في وصفه لتراكيب مثل الرأسمالية أو النظام الأبوي. وبعبارة أخرى، يعتقد كثير من المنظرين أن التراكيب التصورية (الشكل الوحيد للتركيب لدى وندت) تعكس مصالح مادية ضمنية؛ فنحن نفكر ببعض الأشياء، لأن من مصلحتنا أن نفعل ذلك. والنقطة المركزية هنا هي أن تراكيبه ليست مادية بدرجة كافية، حيث إنها نتألف من أفكار فحسب.

وأخيرا، برى وندت أنّ الهويات تخلق من خلال عملية التفاعل، لكن النقاد يشيرون بأننا لا نقبل على التفاعلات من دون هوية مسبقة. وبدلا من أن تتكون هوياتنا عبر التفاعل فإنّها تسبق ذلك التفاعل جزئيا. فكر، على سبيل المثال، في هويتك كامرأة أو كرجل؛ فمع أنّ من الواضح أنّ بعض جوانب ذلك يتم بناؤها بالطريقة التي تتصل بها بالآخرين عبر التفاعل، فإنّ من الصحيح أيضا أنّ بعض جوانب هويتك توجد قبل أي تفاعل مفترض. وهذا يعني أنّ هويتك سوف تجعلك تفسر الأطراف الأخرى في التفاعل بطرق معينة، ذلك لأنه لا يوجد أبدا مواجهة أولى. ولاحظ أيضا أنّ هذا يعني القول: إنّ فكرته عن الهوية خفيفة جدا أو هزيلة.

إنّ هذه النقاط كلّها تجعلني أعتقد بأنّ وندت لم ينجح تماما في مسعاه. والسبب الرئيسيّ هو أنّه رغم اهتمامه الحقيقي بكلتا المجموعتين من النظريات فهو حين يحاصر، لكنتشف على أنّه عقلاني وأنّه في الحقيقة واقعي أكثر مما ادعى في بادىء الأمر. وهكذا فهو في الحقيقة لا يقف بين العقلانيين والتأمليين، محاولا التقريب بينهم، بل هو في الواقع واقف على أحد جانبي السياج يحاول التحدث إلى من هم في الجانب الآخر، ولكن كونه من الطرف العقلاني يعني أنّه بالرغم من استخدامه للعديد من مصطلحات ومفاهيم التأمليين نفسها، فإنّه يعرفها تعريفا أضيق، ومن الموقف المقابل في المناظرة حول كيفية تفسير النظريات.

ولكن أرجو أن تلاحظوا أنّ الكثيرين يعتقدون أنه ينجح بطريقة ما في تقريب النهجين، وعليكم أن تقرروا ذلك بأنفسكم وتكونوا رأيكم الخاص بكم في هذه المسألة.

#### النقاط الرئيسية

- تطرح التفسيرية الاجتماعية احتمال جسر الهوة بين النظريتين العقلانية
   والتأملية.
- هذاك تفسيريون عديدون لكن أفضل مثال عليهم هو ألكسندر وندت ومقاله لعام
   ١٩٩٢ "القوضي هي ما تجعلها عليه الدول".
- إنّ محاولة وندت ذات أهمية لأنّ روبرت كيوهان ببين أنه إذا لم يطرح التأمليون برنامجا بحثيًا فإنّهم سيبقون على هامش هذا الفرع من فروع المعرفة. أمّا وندت فهو يطرح مثل ذلك البرنامج البحثي لأنّه يعد بالتقريب بين الليبراليين - الجدد والتأمليين.
- إن دعوى وندت المركزية هي أنّ الفوضى الدولية ليست ثابتة، ولا تتضمن تلقائيا سلوك الدولة الذي يدى العقلانيون أنّه متأصل في النظام. ويدلا من ذلك فهو يعتقد أنّه يمكن للفوضى أنّ تتخذ أشكالا عدة مختلفة؛ لأنّ الهوبات والمصالح الأثانية التي يتخذها العقلانيون هي في الداقع نتاج التقاعل وليست سابقة له.

■ ثمة اعتراضات عدة هامة على حجة وندت، وتتمثّل الرئيسية منها في أنه في حقيقة الأمر عقلاني وواقعي، فهو في الحقيقة لا يقرب بين العقلانية والتأملية، بل إنّما يعرّف التقسيرية تعريفا ضيفا جدا، يقبله العقلانيون ولكن لا يقبله التأمليون الذين يريدون تعريفا للهوية والمصلحة أكثر عمقا بكثير من التعريف الذي يطرحه. ثمّ إنّ وندت يعتبر الدول هي المعطيات القائمة في السياسة العالمية. ولكن لم يجب أن يكون ذلك كذلك، بدلا من الطبقات أو الشركات أو الإثنيات أو الجنسين؟ وأخيرا، لاحظ أن رأيه في الهوية هو رأي تصوري، في حين أنّ الكثيرين يجادلون بأنّ المصالح المادية تحدد أفكارنا وبالتالي تراكيبنا التصورية.

والخلاصة، فإنّ وصفه هو في الواقع تقليدي وعقلاني أكثر ممّا يبدو عليه الأمر الموهلة الأولى.

#### الخاتمة

لقد حاولت في هذا الفصل تلخيص المجالات الرئيسية الثلاثة للتطور في النظرية المحاصرة للعلاقات الدولية. وكما ترون فإنّ لي آرائي الخاصة بشأن أي واحدة من هذه النظريات الرئيسية الثلاث هي الأفضل، لكن هذا أقل أهمية بكثير من آرائكم أنتم بشأن المنظور الذي يقدم أفضل تفسير للسياسة العالمية في عصر العولمة هذا. ولكلّ من المواقف الثلاثة نقاط قرة واضحة، ولعلّ أفضل نقطة بالنسبة لكم المبدء في التفكير بشأن أيها أكثر فائدة لكم هي أن تعودوا بتفكيركم إلى المقدمة والفصل الأول؛ وقد اثبتنا في كل من هذه الفصول العديد من النقاط بشأن العولمة، وقمنا في المقدمة بشكل خاص بإبراز بعض إيجابيات العولمة وسلبياتها.

وعليكم الآن أن تفكروا تفكيرا نقديا بشأن أي المنظورات النظرية المعاصرة التي تمت مناقشتها في هذا الفصل تعطيكم أفضل نظرة عامة للعالم المعولم الذي كنا نناقشه. من الواضح أنّ المنظور العقلاني، ولا سيما التركيب الجديد - الجديد يسود الأدبيات المحترفة في علم العلاقات الدولية. وتلك هي المناظرة النظرية التي ستجدونها في معظم المجلات، لاسيما الأمريكية. فهي تركّر على أنواع العلاقات السياسية الدولية التي تهم

المديد من الحكومات الغربية، ولاسيّما المناظرة بشأن البنية الأمنية المستقبلية النظام اللولي. كما أنّها قوية جدا في مجال النظر إلى السياسة الخارجية الاقتصادية، كما توحي بذلك المناقشات المتعلقة بقضية المكاسب النسبية / المكاسب المطلقة. ولكن هل تعتقدون أنه منظور واسع بما يكفي لاقتناص ما تعتبرونه أهم سمات السياسة العالمية؟ فقد ترون من جهة ما أننا بحاجة إلى نظريات تعرف المجال السياسي تعريفا أوسع، بحيث يشمل الهوية، والاقتصاد، والاثنية، والثقافة، وما أشبه.

ومن جهة أخرى، فقد ترون أن أهم سمات السياسة العالمية نظل تلك التي كانت سائدة طيلة ألفي سنة منصرمة، وهي مشاكل الحرب والسلم والاستقرار الدولي. فإذا كنتم ترون ذلك فعندنذ قد تفصلون جدول أعمال النظرية العقلانية، وستفعلون ذلك بالتأكيد إذا كنتم ترون أن تلك المشاكل "طبيعية"، أي أنها سمات خارجة عن سيطرتنا بالطريقة نفسها التي تتصل بها اهتمامات عالم الطبيعة بعالم "حقيقي" له وجود مهما كان ما نعتقده فيه.

ومن البديهي أنّ النظريات التأملية تختلف اختلافا كبيرا فيما يتصل بماهية الشيء الذي تتأمله. وكما ورد آنفا فإنها مختلفة جدا في الواقع، لكني أضعها كلها ضمن فئة واحدة لأنها جميعا ترفض الاهتمامات المركزية للعقلانية. هل تعتقدون أنّ أيّا منها تعطيكم فهما للسمات الرئيسية للسياسة العالمية أفضل من ذلك الذي يطرحه الاتجاه العقلاني السائد؟ أم هل تعتقدون أنّها لا تتعامل حقا مع ما هي "بداهة" أهم سمات السياسة العالمية؟

إنّ المشكلة الرئيسية في النظريات التأملية هي أنّها لا تكوّن في مجموعها موقفا نظريا واحدا كما نفعل النظريات العقلانية. فمن بعض الزوايا الهامة، إذا كنت من القاتلين بالمساواة بين الجنسين فإنّك لا تتفق بالمضرورة مع أنصار ما بعد الحداثة أو المنظرين النقديين. ومن ناحية أساسية أكثر أيضا، لا يمكنك أن تكون منظرا نقديا ومن أنصار ما بعد الحداثة، على حدّ سواء!

وباختصار، فإنّ مجموعة النظريات المجموعة تحت الاسم التأملي لها مجموعة من الافتراضات التي يستبعد بعضها بعضا بشكل متبادل ولا توجد طريقة سهلة لرؤية التقارب للجمع بين النظريات. إن بعض التجميعات ممكنة (ما بعد حداثة تقول بالمساواة بين الجسين، أو نظرية نقدية معيارية) لكن الشيء الوحيد الصحيح بشكل واضح هو أنّ كامل المجموع لا يمكن جمعه سويا ليشكل جدول أعمال نظريا واحدا بالطريقة نفسها التي تعمل بها المناظرة الجديدة - الجديدة على الجانب العقلاني.

ثم إن التأمليين ليست لديهم الفكرة نفسها بشأن كيفية تفسير المعرفة كما لدى العقلانيين، ولذا فهم غير قادرين على الاستجابة لتحدي كيوهان بأن يأثوا بفرضيات قابلة للاختبار مقارنة بتلك التي يقدمها الموقف العقلاني. وهذا يعني أن احتمال حصول مناظرة بين العقلانيين والتأمليين احتمال ضعيف جدا. فالطرفان ببساطة يريان السياسة العالمية بطرق جد مختلفة. أي طرف (أو أي فرع) ترى أنّه يفسر السياسة العالمية تفسيرا أكثر نجاعة؟

إنّ كلّ هذا يجعل التفسيرية الاجتماعية جذابة بشكل خاص مادامت تطرح احتمال طريق وسط يمثل توليفا بين العقلائية والتاملية. وكما ورد آنفا فإنّ هذا الموقف، الذي يقترن بكل وضوح باسم وندت، يبدو واعدا جدا للكثيرين وأتوقع أن يصبح واحدا من مواضيع البحث الرئيسية في العلاقات الدولية في السنوات القادمة. ولكني لاحظت أيضا المشاكل المقترنية بموقف وندت. فمن ناحية مركزية هناك صعوبة كونه في الواقع غير تأملي على الإطلاق، بل هو عقلاني (ودولاني وواقعي!)، وبالتالي فإنّ محاولته تجسير الهوة ستكون دائما فاشلة لأنّه لا يقف حقا بين موقفين، بل هو على جانب واحد.

وهذا يثير مسألة ما إذا كنتم ترون أن المشروع التفسيري هو طريق المستقبل للنظرية الدولية. هل ترون أنه يمكن الجمع بين الموقفين؟ أم هل آراؤهما عن كيفية تفسير المعرفة مختلفة لدرجة أنه لا يمكن الجمع بينها؟ والمشكلة بالطبع هي أنّه يبدو من المعقول بشكل بارز القول: إنّ ثمة حاجة إلى الجمع بين موقفي العقلانية والتأملية، كما أنّ التركيز الليبرالي الجديد على المؤسسات والمعرفة والتعلم يجعل من الممكن اكتشاف طريقة للاتصال بالتأمليين الذين يركزون على الهوية وتفسير الأطراف الفاعلين. لكن هذا يطرح السؤال الأخير في النظرية الاجتماعية، وهو ما إذا كان ستوجد دائما طريقتان المتظير العالم الاجتماعي:

إحداهما وصف من الداخل يركز على المعاني التي يضغيها الأطراف الفاطون على أعمالهم؛ والأخرى وصف من الخارج، يرى أنّ معتقدات الأطراف الفاعلين هي نتاج للمصالح المادية. ولا أدعي أن بوسعي الإجابة عن ذلك السؤال، وهذا لا علاقة له بالمجال المتاح في هذا الفصل، بل إنّه سؤال يدور حوله نزاع حامي الوطيس في جميع العلوم الاجتماعية بحيث إنّ الشيء الوحيد الذي يمكن عمله بأمانة هو القول: إنّه لا يوجد جواب

سهل أو قاطع. وإنّ ما سأقوله هو أنّ الجواب عنه يعتمد جزئيا على كيفية رؤيتك للعالم الاجتماعي، وعلى أي أنواع من سمات السياسة العالمية هي التي تهمك.

آمل أن يكون هذا الفصل قد وقر لكم نظرة عامة جيدة للتطورات الرئيسية في النظرية الدولية المعاصرة. وأملي الرئيسي هو أن تتكون لديكم مما ذكرته الفكرة التي مفادها أنّه لا توجد نظرية واحدة للسياسة العالمية تعتبر صحيحة لمجرد أنها تتعامل مع الحقيقة. وآمل أيضا أن تأخذوا موقف التشكك المنقحص كلما قال لكم أي منظر: إنّه يتعامل مع "الواقع" أو "بما هو عليه العالم في الواقع"، لأنّي أعتقد أنّ هذا هو السبيل الذي يمكن فيه تهريب قيم المنظر (أو المحاضر أو كاتب الفصل!) من الباب الخلفي.

أعتقد أن السياسة العالمية في حقبة العولمة على جانب كبير من التعقيد. وأنه توجد نظريات شتى تحاول نفسير أجزاء مختلفة من ذلك التعقيد. وعليك أنّ تتبين أي النظريات تقوم في آن واحد بإعطاء أفضل تفسير للأشياء التي تهتم بها وتتيح لك أيضا الفرصة للتأمل في افتراضاتها. نفسها. والشيء المؤكّد هو أنّه يوجد ما يكفي من النظريات التي يمكن الاختيار من بينها، وهي ترسم سياسات عالمية جد مختلفة. فأي نظرية هي التي ترسم الصورة التي تشعر بأنها نقتتص أبرز سمات السياسية العالمية على النحو الأفضل؟

### أسللة

- ١. هل تعتقد أن النظريات الثلاث التي تنطوي عليها مناظرات ما بين النماذج تغطي جميع القضايا الرئيسية في السياسة العالمية المعاصر ؟؟
  - ٢. لماذا ترفض نظريات ما بعد الوضعية، النظرية الوضعية؟
- ٣. ما معنى القول إن الاختلاف الرئيسي بين النظريات هو ما إذا كانت تفسيرية أم إنشائية؟
- ٤. هل القضايا التي تعالجها المناظرة الجديدة الجديدة هي القضايا المركزية في العالم المعولم اليوم؟
- هل تتفق مع روبرت كيوهان حين يقول إن النّهج التأملية بحاجة إلى استحداث فرضيات قابلة للاختبار تتافس النهج التي تطرحها العقلانية، إذا كانت التأملية ستحمل على محمل الجد بوصفها نهجا نظريا؟

- ٦. هل النظرية المعيارية أكثر من مجرد إضافة اختيارية لدراسة السياسة العالمية؟
- ٧. هل تجد إعادة صياعة ج. آن تيكنر لمبادئ هانس مورغنتاو الستة المتعلقة بالواقعية، بيانا مقنعا بالحاجة إلى تضمين المنظورات الأنثوية حول السياسة العالمية؟
  - ٨. هل تتفق مع روبرت كوكس في أن النظرية هي دائما لشخص ما ولغرض ما؟
  - ٩. ما هي التأثيرات الرئيسية لعلم الاجتماع التاريخي في دراسة السياسة العالمية؟
- ١٠. ماذا يمكن أن يصنع اعتماد نهج سلالي، مثل النهج الذي يقترحه ريتشارد أشلي،
   من أحل فهمنا للسياسة العالمية؟
- ١١. هل ترى أن تفسيرية وندت الاجتماعية نجحت في جسر الهوة بين العقلانية
   و التأملية؟
- ١٢. أيّ البدائل التي تمّت مناقشتها في هذا الفصل تعطي (في رأيك) أفضل وصف للسياسة العالمية؟ لماذا؟

### مراجع أخرى للقراءة:

ثمة كتب عديدة تتناول النظرية الدولية المعاصرة. وتجد استعراضا جيدا في

S. Burchill and A. Linklater etal. *Theories of International Relations* (Basingstoke: Macmillan, 1996).

وتوجد تغطية أقدم ولكن تشمل تغطية جيدة جدا للنظريات الثلاث المتعلقة بالمناظرة بين النماذج في

P. R. Viotti and M. V. Kauppi International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism 2nd ed. (New York: Macmillan, 1993). وللاطلاع على مجموعتين من المقالات عن النظرية المعاصرة انظر

K. Booth and S. Smith (eds.), International Relations Theory Today (Cambridge: Polity Press, 1995) S. Smith, K. Booth and M. Zalewski (eds.), International Theory: Positivism and Beyond (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

وللاطلاع على المناظرة الجديدة - الجديدة انظر

D. Baldwin (ed.), Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate (New York: Columbia University Press,

1993) <sub>3</sub> C. Kegley (ed.), Controversies in International Relations Theory: Realism and the Neoliberal Challenge (New York: St Martin's, 1995).

وللاطلاع على النَّهج التأملية، انظر فيما يتعلَّق بالنظرية المعيارية

C. Brown International Relations Theory: New Normative Approaches (Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1992)

M. Frost Ethics in International Relations: A Constitutive Theory (Cambridge: Cambridge University Press, 1996):

وللاطلاع على نظرية المساواة بين الجنسين انظر

M. Zalewski 'Feminist Theory and International Relations', in M. Bowker and R. Brown (eds.), From Cold War to Collapse (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), C. Enloe Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics (London: Pandora, 1989), The MorningAfter: Sexual Politics at the End of the Cold War (Berkeley: California University Press, 1993), (11) J. J. Pettman Worlding Women: A Feminist International Politics (St Leonards: Allen & Unwin, 1996);

وللاطلاع على النظرية النقدية، انظر

R. Cox with Sinclair, T., Approaches to World Order (Cambridge: Cambridge University Press, 1996); A. Linklater Beyond Realism and Marxism (London: Macmillan, 1990);

وللطلاع على علم الاجتماع التاريخي، انظر

M. Mann The Sources of Social Power, vol. I (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), The Sources of Social Power, vol. ii (Cambridge University Press, 1993), D. Smith The Rise of Historical Sociology (Cambridge: Polity Press, 1991);

وللاطلاع على ما بعد الحداثة، انظر

R. B. J. Walker *Inside/Outside: International Relations as Political Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), J. George *Discourses of Global Politics* (Boulder, Col.: Lynne Rienner, 1994).

وللاطلاع على المذهب التفسيري الاجتماعي، انظر

A. Wendt 'Anarchy is What States Make of it', *International Organization*, 46: 2 (1992), F. Kratochwil *Rules, Norms, and Decisions* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), N. Onuf *A World of our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations* (Columbia: University of South Carolina Press, 1989).

# الجزء الثالث

#### Structures and Processes

### التركبيات والعمليات

في هذا الجزء من الكتاب نرغب في تعريفكم بالتركيبات والعمليات الرئيسية للمياسات الدولية المعاصرة. ومن الواضح أنه سيكون هناك تداخل بين هذا القسم والقسم الذي يليه، حيث إن الفاصل بين التركيبات والعمليات وبين المسائل الدولية هو مسألة نتعلق بوجهات النظر. أمّا بالنسبة لنا فإن الفرق هو أننا نقصد بالتركيبات والعمليات تلك المقومات المستقرة نسبيا للسياسة الدولية والتي هي أكثر ديمومة واستقرارا، من القضايا التي نعالجها في القسم التالي. وفي هذا الجزء أيضا نضع نصب أعيننا هدفين اثنين: الأولى، أننا نريد أن تتكون لديكم فكرة جبدة عن أهم التركيبات والعمليات للسياسة الدولية في أواخر القرن العشرين.

ولهذا السبب فقد اخترنا مجموعة من طرائق التفكير في السياسة الدولية التي تلفت انتباهكم إلى هذه المقومات الأساسية. ولاحظوا أيضا أننا ندرك بأنّ مفهومنا عن ما هو تركيب، وما هو عملية هو أمر يدور حوله النقاش إلى حدّ كبير. ولكن قد يكون من المفيد القول: إنّ هذه الأمور مجتمعة تشكل الأرضية التي يتم فيها نتاول القضايا التي لا بدّ من أن تعالج في الجزء التالي من الكتاب. إنّ كلّ المقومات التي يطرحها هذا القسم هي مقومات هامة لوضع حلول للمسائل التي نعالجها في القسم التالي، حيث إنّ هذه الحلول تشكل التركيبات الرئيسية للسياسة الدولية التي يتعين على هذه المسائل أن تواجهها والعمليات الرئيسية التي ستقرر مصيرها.

أمّا هدفنا الثاني فهو أنّ هذه التركيبات والعمليات تساعدكم على التفكير بالعولمة، وذلك عن طريق دفعكم إلى التساؤل عمّا إذا كانت العولمة هي صيغة مختلفة نوعيا عن صيغ السياسة الدولية أم لا، أكثر مما هي عليه حتى الآن؟ هل تتطلّب العولمة الإطاحة بالتركيبات أو العمليات التي كانت محور السياسة الدولية حتى يومنا هذا، أم هل هي تمثل هذه الإطاحة؟ الأمن الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة

1.

International Security in the Post-Cold War Era

جون بيليس

(John Baylis)

- مقدمة
- ما هو المقصود بمفهوم "الأمن"؟
  - النهج التقليدي للأمن القومي
- المصاعب التي تواجه التعاون بين الدول
  - فرص التعاون بين الدول
- التوتر المستمر بين الأمن القومي والأمن الدولي
  - الخاتمة

#### دليل القارئ

يركز هذا الفصل على نقاشين أساسيين حول تأثيرات نهاية الحرب الباردة في الأمن الدولي. ويبين النقاش الأول أنّ جوهر الأشياء لم يتغير إلا تغيرا طفيفا: فالعلاقات الدولية مرشحة لأنّ تكون أكثر عنفا في المستقبل مما كانت عليه في الماضي. أمّا النقاش الثاني فيبين أنّ التعاون مع التنافس كانا جنبا إلى جنب من معالم السياسة الدولية في السابق، وأن حقية ما بعد الحرب الباردة قد أفسحت المجال أمام تطور حميد لنظام للأمن الدولي أكثر من ذي قبل.

وفي إطار هذا النقاش ببدأ الفصل بتناول وجهات النظر التقليدية للنظريات الواقعية والخديدة الأقرب عهدا. وبعد ذلك ننطلق إلى معالجة التحسينات التي طرأت على وجهة النظر الواقعية (التي تعكس وجهة نظر أكثر تفاؤلا حول مستقبل الأمن الدولي) الناضجة تحت عناوين "الواقعية الطارئة" و"المؤسسي الليبرالي" و"السلام الديمقراطي". وهناك وجهات نظر أخرى أكثر راديكالية تتم دراستها تحت عناوين: "الأمن الجماعي" و"النظرية النقدية التقسيرية" ومناهج "ما بعد الحداثة" و"الأواعية المهامة".

ويختتم هذا الفصل بدراسة التوتر الدائم بين الأمن القومي والأمن الدولي ويبين أن من السابق لأوانه إطلاق حكم محدد حول ما إذا كان نموذج جديد من السياسة الدولية هو قيد النشوء، أم إذا كان من المحتمل حدوث مثل هذا التحول.

#### مقدمة

يعكف دارسو السياسية الدولية على التصدي لبعض من أعمق المسائل التي تخطر في البال. ومن أهم هذه المسائل هو ما إذا كان بالإمكان تحقيق الأمن الدولي في هذا العالم الذي نعيش فيه. فعلى المدى الطويل للتاريخ الفكري لهذا الموضوع كان هناك دائما نقاش بين الواقعين والمثاليين، حيث كان الواقعيون متشائمين، والمثاليون متفاتلين في مواقفهما إذا هذه القضية المركزية المتعلقة بميدان السياسة الدولية (انظر الفصل ٢). وقد ادعت المثالية في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى بأنها تحظى بدعم واسع حيث إن عصبة

الأمم بدت وكأنها تبعث الآمال في إنشاء نظام دولي أعظم. وعلى نقيض ذلك فقد أصبحت الواقعية خلال الحرب الباردة التي بدأت بعد عام ١٩٤٥ هي المدرسة المسيطرة على الفكر في هذا الميدان.

وقد كان ينظر إلى مسألة الحرب والصراعات التي تتسم بالعنف وكانها معالم دائمة في العلاقات بين الدول التي تمتد عبر التاريخ الإنساني، ولكن مع نهاية الحرب الباردة تجدد هذا النقاش واتسع. فقد رأى البعض أنّ انتهاء الصراع الأيديولوجي بين الشرق والغرب يشكل نقطة انعطاف مهمة في التاريخ الدولي توجد نموذجا جديدا يودي إلى أنّ يصبح الصراع بين الدول تدريجيا شيئا ينتمي إلى الماضي، كما أنّ من شأته أنّ يؤدي إلى نشوء قيم مجتمعية جديدة تحقق تعاونا أكبر بين الأفراد والمجتمعات البشرية بشتى أشكالها (بما في ذلك الدول).

وانعكس ذلك في بروز آراء أكثر تفاؤلا في إقامة مجتمع عالمي يسود فيه السلام. إلا أن فريقا من المعنيين بقي يعتقد بأنّ الواقعية هي أفضل مناهج التفكير المتعلّق بالأمن الدولي. وهم يرون أنّ تغييرا طفيفا قد حدث نتيجة لأحداث عام ١٩٨٩. فقد كانت نهاية الحرب الباردة تؤذن ببزوغ حقبة جديدة تحقق تعاونا أكبر بين القوى الكبرى الموجودة، ولكن من المحتمل أن تكون هذه الحقبة حقبة موقتة حيث إنّ الدول استمرت في التنافس، وبقيت القوة هي الحكم النهائي في الخلافات الدولية.

ويركّز هذا الفصل على هذا النقاش، مع التأكيد على الفروع المختلفة التفكير ضمن هذه المدارس الفكرية المتفاتلة والمتشائمة. على أن من الضروري قبل ذلك البحث عما تعنيه كلمة "الأمن" وسبر العلاقة بين الأمن القومي والأمن الدولي. وبعد ذلك يتحول الاهتمام إلى الطرق التقليدية في التفكير حول الأمن الدولي وإلى التأثير الذي مارسته هذه الأفكار في التفكير المعاصر. ويتبع ذلك استعراض للأفكار والمناهج البديلة التي ظهرت في الموافات الصادرة في الأعوام الأخيرة. ومن ثمّ تتبح النتائج إجراء تقييم لهذه الأفكار قبل العودة إلى المسألة المركزية وهي ما إذا كان تحقيق الأمن الدولي أقلً أو أكثر احتمالا في الأعوام المنتبقية من القرن العشرين وما بعدها.

# ما المقصود بمفهوم "الأمن"؟

# What is Meant by the Concept of 'Security'?

يتقق معظم المولفين على أنّ الأمن هو مفهوم مثير للجدل. وهناك إجماع على أنّه يخلو من وجود تهديد للقيم الرئيسية (سواء كانت قيما تتعلّق بالفرد أو المجتمع) ولكن، هناك خلاف رئيسي حول ما إذا كان التركيز يجب أن ينصب على أمن الأفراد أو الدول أو العالم ككل.

وخلال فترة الحرب الباردة سيطرت فكرة الأمن القومي على معظم المؤلفات التي صدرت بهذا الخصوص، حيث كان يعبر عن هذه الفكرة بتعابير تغلب عليها الصفة العسكرية. وانحصر الاهتمام الرئيسي لكل من الأكاديميين ورجال دولة بالقدرات العسكرية التي يتعين على دولهم تطويرها للتصدي للتهديدات التي تواجهها. ولكن في الأونة الأخيرة تم انتقاد فكرة الأمن هذه على أنها تتمركز حول العرق وأنها تنطوي على (تحامل ثقافي) وأنها معرقة بشكل أضيق ممّا ينبغي وبدلا من ذلك فقد نادى العديد من المؤلفين المعاصرين ببناء مفهوم موسع للأمن خارج الحدود المحصورة لمفهوم الأمن القومي الضيق بحيث يشمل سلسلة من الاعتبارات الأخرى.

ويسعى باري بوزان (Barry Buzan) في دراسته المعنونة People, States (ويا حول الأمن تشمل جوانب سياسية واقتصادية ومجتمعية وبيئية وعسكرية، ويعبر عنها من منطلقات دولية أكثر اتساعا. واقتصادية ومجتمعية وبيئية وعسكرية، ويعبر عنها من منطلقات دولية أكثر اتساعا. (انظر الحقل ١٠-١). وهذا من شأنه أن يجعل الدول تتخرط في التغلب على "سياسات أمنية مفرطة في التمركز على الذات" والتفكير بدلا من ذلك بالمصالح الأمنية لجاراتها ويطرح كتاب بوزان أسئلة مشوقة وهامة حول ما إذا كان بالإمكان التوفيق بين الأمن القومي والأمن الدولي وفيما إذا كانت الدول قادرة، بالنظر إلى طبيعة النظام الدولي، على التفكير من منطلقات دولية وعالمية ذات طابع تعاوني أكثر من السابق. وهذا التركيز على فكرة التوتر بين الأمن القومي والأمن الدولي لا يروق لكل الكتاب الذين ألفوا كتبا حول موضوع الأمن. فهناك من يجادل منهم بأنّ التأكيد على الملاقات بين الدول يتجاهل التبدلات الجوهرية التي طرأت على السياسة الدولية خاصة في أعقاب الحرب الباردة.

ويرى البعض الآخر بأنّ العمليات الثنائية التي تمثلت بالاندماج والتشرذم التي التصنف بها العالم المعاصر تعني بأنّه ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام بــ"الأمن المجتمعي". ويناء على وجهة النظر هذه فإنّ الاندماج والتكامل الحاصل في مناطق مثل أوروبا يؤدي إلى تقويض النظام السياسي التقليدي المبنى على أساس الدول القومية بحيث يترك الأمم مكشوفة ضمن أطر سياسية أكثر اتساعا (مثل الاتحاد الأوروبي EU). وفي الوقت نفسه فإنّ تفكك الدول المختلفة مثل الاتحاد السوفييتي ويوغسلافيا قد أفرز مشكلات جديدة تتعلق بالحدود والأقليات وفي تنظيم الأيديولوجيات التي تؤدي إلى ازدياد عدم الاستقرار الإقليمي (Waever et al. 1993:196).

ولقد أدّى ذلك إلى القول إن المجموعات الإثنية القومية، وليس الدول، هي التي ينبغي أن تحظى باهتمام أولئك الذين بهتمون بوضع تحليل لمفهوم الأمن.

وفي الوقت نفسه، هناك معلقون آخرون يرون بأنّ التركيز على الأمن القومي والأمن الدولي هو أقل ملاءمة في هذا المقام، وذلك بسبب نشوء مجتمع عالمي جنيني في تسعينيات القرن العشرين. وهؤلاء المعلقون، شأنهم في ذلك شأن واضعي "النظرية المجتمعية"، يشيرون إلى موضوع تفكك الدولة الأمة، ولكن يجادلون بوجوب بذل اهتمام أكبر بالمجتمع العالمي بدلا من المجتمع على المستوى الإثني- القومي. ويحاول هؤلاء الكتاب أن ييرهنوا على أن أحد أهم التوجهات أواخر القرن العشرين هو عملية العولمة. الواسعة التي تجري حاليا. وهم يسلمون بأن هذه العملية تجلب أخطارا جديدة.

ويشمل ذلك المخاوف المتعلقة بأمور مثل انهيار النظام المالي العالمي وتسخن الكرة الأرضية وكذلك مخاطر حصول كوارث نووية. وهذه الأخطار التي تهذد الأمن على مستوى العالم ينظر إليها على أنها تقع إلى حدّ كبير خارج سيطرة الدول القومية. ويعتقد هؤلاء أنّ تطوير مجتمع عالمي هو وحده القادر على التعامل مع هذه الأخطار بشكل كاف.

المعرفة للجميع

### الحقل ١٠١٠: مفاهيم "الأمن"

"إِنَّ الأَمَة تَبَقَى في وضع آمن إلى الحد الذي لا تكون فيه عرضة لخطر التضحية بالقيم الأساسية إذا كانت ترغب بتقادي وقوع الحرب وتبقى قادرة، لو تعرضت للتحدي، على صون هذه القيم عن طريق انتصارها في حرب كهذه".

وولتر ليبمان Walter Lippmann

"يقصد بالأمن من وجهة النظر الموضوعية عدم وجود تهديد للقيم المكتسبة، أما من وجهة النظر الذاتية فيعني عدم جود مخاوف من تعرض هذه القيم للخطر".

آرنولد وولفر Arnold Walfers

"في حالة الأمن يكون النقاش دائرا على السعي للتحرر من التهديد. أما إذا كان هذا النقاش في إطار النظام الدولي، فإن الأمن يتعلّق بقدرة الدول والمجتمعات على صون هويتها المستقلة وتماسكها العملي".

باري بوزان Barry Buzan

"لا يمكن للأفراد والمجموعات تحقيق الأمن المستقر إلا إذا امتنعوا عن حرمان الآخرين منه؛ ويتحقق ذلك إذا نظر إلى الأمن على أنّه عملية تحرر".

بوٹ وویلر Booth and Wheeler

# النهج التقليدي للأمن القومي

### The Traditional Approach to National Security

لقد رأينا في الفصل الثاني أنه منذ اتفاقية "ويستغاليا" (Westphalia) التي عقدت عام ١٦٤٨ فصاعدا، اعتبرت الدول أقوى العناصر الفاعلة في النظام الدولي. وكانت الدول هي المعيار العالمي للشرعية السياسية وذلك في غياب سلطات أعلى منها للقيام على تنظيم علاقاتها بعضها مع بعض. وكان ذلك يعني النظر إلى "الأمن" على أنّه الالتزام الأول لحكومات الدول.

وقد تبنت هذه الحكومات وجهة النظر القائلة إنه لا بديل عن البحث عن حماية نفسها في عالم يمكن وصفه بأنّه عالم الاعتماد على الذات.

أمّا النقاش التاريخي الذي يدور حول أفضل الطرق لتحقيق الأمن القومي، فقد سعى كتّاب مثل هوبز Housseau وماكيافيللي Wachiavelli وروسو Rousseau إلى

رسم صورة أكثر تشاؤما لمضامين سيادة الدولة. وكان النظام الدولي يعتبر أنّه ميدان صراع وحشي تسعى فيه الدول لتحقيق أمنها على حساب أمن جيرانها. وقد كان ينظر إلى العلاقات بين الدول على أنّها صراع على السلطة حيث تحاول الدول بشكل مستمر بعضها استغلال بعض.

ووفقا لهذا المنظور لم يكن من المحتمل تحقيق السلام الدائم. وجلّ ما كان بإمكان الدول عمله هو محاولة تحقيق التوازن مع القوى الدول الأخرى لمنع أي منها من تحقيق السيطرة الشاملة. وكان يوكّد هذا المنظور كتّاب مثل إي. اتش. كار (E.H.Carr) وهانس مورغنتاو (Hans Morganthau) اللذين أسسا ما يعرف بمدرسة الفكر الواقعية في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

ويشارك العديد من الكتاب المعاصرين وجهة النظر هذه - المتشائمة إلى حدّ ما - حيال العلاقات الدولية، مثل كينيث والتز (Kenneth Waltz) وجون ميرشايمر (John ). ويستند تشاوم أتباع نظرية المواقعية الجديدة إلى عدد من الفرضيات التي يضعونها حول الطريقة التي يعمل بها النظام الدولي.

# الحقل ١٠ - ٢ : أبعاد مختلفة للأمن الدولي

على المستوى السياسي كان هناك اعتراف متزايد بأنّ للأنظمة الحكومية والأبديولوجيات تأثيرا كبيرا لا في الاستقرار المحلي فحسب، بل في الأمن الدولي أيضا. وغالبا ما تحاول الحكومات الفاشية صرف الفظر عن المشاكل الداخلية بالبحث عن مغامرات خارجية. ويبدو أنّ هذا هو أحد أهم الأسباب وراء الحرب بين بريطانيا والأرجنتين عام ١٩٨٧ على جزر ملفيناس أوالفولكلند.

إنّ التوجّه المعاصر إلى شرذمة الدول يطرح أيضا مشاكل واسعة تتعلّق بالأمن. ولقد كان هذا واضحا عند تفكك الاتحاد السوفييتي ويوغسلافيا في تسعينيات القرن العشرين، وكان من الممكن أن يشكل ذلك مشكلة كبرى لو بدأ الحزب الشيوعي الصيني يفقد السيطرة الفعّالة في السنوات التي تلت ذلك.

ولقد أدّى تزايد السكان والمشاكل المتعلقة بمحاولة الوصول إلى الموارد والأسواق إلى توجيه اهتمام أكبر إلى قضايا الأمن الاقتصادى العالمي. وليس الحرمان والفقر مصدرين للأزمات الداخلية فحسب، ولكن يمكن أيضا أن يؤديا إلى توتر بين الدول. ويمكننا أن نرى مثالا على ذلك فيما حدث للعلاقات بين السنغال وموريتانيا أواخر ثمانينيات القرن العشرين. فقد أنت الخلاقات على الأراضي الزراعية إضافة إلى الضغط السكاني، إلى طرد جماعات الأقليات وإلى حدوث عنف إثني في وادي نهر السنغال الواقع على الحدود مع موريتانيا.

وصحيح أن هذا الخلاف لم يؤذ إلى حرب بين الدولتين، ولكن نشأ عنه نوتر دبلوماسي كبير ممّا أظهر الأهمية البالغة للاستقلال الاقتصادي وإمكانية نشوء الصراع نتيجة لذلك.

كما أنّ الضغوط الاقتصادية من شأنها أن تشجّع على وجود توتر اجتماعي داخل الدول، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب على الأمن الدولي. وقد أتت الهجرات الكبيرة التي حصلت بين الدول في السنوات الأخيرة إلى نشوء صراعات تتعلّق بالهوية. وكان أخطرها الهجرات التي حصلت من بنغلايش إلى جنوب شرقي الهند، حيث ارتفع عند سكّان ولاية أسام في الأعوام العشرين المنصرمة من سبعة ملايين إلى ٢٢ مليونا، مما أذى إلى حدوث تغييرات اجتماعية كبيرة كان من شأنها تغيير موازين القوى السياسية بين الجماعات الدينية والإثنية في الولاية. وقد نجم عن ذلك صراع بين الجماعات المتباينة مما أذى إلى تأزم في العلاقات بين الهند وبنغلايش.

ويرتبط العديد من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لانعدام الأمن في العالم المعاصر بندرة الموارد البيئية. وكما بين توماس هومر - ديكسون Thomas Homer المعاصر بندرة الأراضي الزراعية والمياه والمغابات والثروة السمكية، إضافة إلى التبدلات الجوية مثل ارتفاع تسخن الأرض، لها تأثير هام في الأمن الدولي. وكان الطمع في السيطرة على منابع النفط الدافع الرئيسي وراء حرب الخليج في عام ١٩٩١، كما أن الصراع من أجل السيطرة على مصادر المياه في الضفة الغربية المحتلة أدّى إلى ازدياد التوتر بين العرب واليهود في إسرائيل ممّا زاد في تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية دائمة في المنطقة. (Homer – Dixon 1994:18).

# الفرضيات الرئيسية للواقعية الجديدة Key Neo – Realist Assumptions

- إنّ النظام الدولي هو نظام فوضوي. ولا يقصد أتباع نظرية "الواقعية الجديدة"
   بذلك القول: إنّه نظام مشوش بالضرورة. بل إنّ الفوضى تعني أنّه لا توجد هناك سلطة مركزية قادرة على ضبط سلوك الدولة.
- لا مفر للدول التي تطالب بالسيادة من أن تبني قدرات عسكرية هجومية لتدافع عن نفسها وتوسع نطاق سيطرتها. ومن هذا المنطلق فهي شديدة الخطر بعضها على بعض.
- إنّ الربية التي تؤدّي إلى فقدان الثقة هي أمر متأصل في النظام الدولي. فليس باستطاعة الدول التأكد من نوايا جيرانها ولذلك يتوجب عليها دائما أن تكون متيقظة.
- ترغب الدول في الحفاظ على سيادتها واستقلالها ونتيجة لذلك فإن الرغبة في
   البقاء تبقى القوة الدافعة الرئيسية التي تؤثّر في سلوكها.
- بالرغم من عقلانية الدولة فإن هناك دائما مجالا الغطأ في التقدير. ففي عالم يعاني من نقص في المعلومات يلجأ أحد الخصوم المحتملين إلى التضليل حول إمكانياته، وذلك لترك خصومه الأخرين فريسة للتخمين بشأن قدراته. وهذا يقود إلى خطأ في تقدير المصالح "الحقيقية" للدولة.

ويجادل أصحاب النظرية الواقعية الجديدة بأنّ هذه الافتراضات مجتمعة تثير رغبة الدول في التصرف بعدوانية بعضها تجاه بعض.

وبناء على هذا الرأي فإن الأمن القومي، أو انعدامه، يتعلق إلى حدّ كبير ببنية النظام الدولي (ولذا يدعى هؤلاء الكتّاب أحيانا "الواقعيون البنيويون")، وينظر إلى البنية الفوضوية على أنها بنية متينة. ويفهم من ذلك بأنّ السياسات العالمية في المستقبل قد تتصف بالعنف نفسه الذي الصفت به في الماضى.

ويجادل جون ميرشايمر (Mearsheimer) في مقالة كتبها عام ١٩٩٠ بأنّ نهاية الحرب الباردة من شأنها أن ترجع بنا إلى السياسات التقليدية التي كانت تتسم بميزان قوى متعدد الجوانب حيث كان التطرف في النزعة القومية والتنافس الإثنى يقودان إلى عدم استقرار وصراع واسع النطاق. وكان ميرشايمر ينظر إلى الحرب الباردة على أنّها فترة سالام واستقرار نتيجة لبنية القوى العالمية ثنائية الأقطاب التي كانت سائدة آنذاك. ويجادل

بأنّه بانهيار هذا النظام ربّما نعود إلى نوع من صراع القوى الكبرى الذي شكل مأزقا في العلاقات الدولية منذ القرن السابع عشر.

ويرى الكتاب من ذوي النزعة الواقعية الجديدة أمثال ميرشايمر بأنّ السياسات الدولية قد لا تتصف بالحروب المستمرة، ولكن قد يكون هذاك، مع ذلك، تتافس أمني شديد يكون قيام الحرب فيه، كهطول المطر، أمرا متوقعا باستمرار. ومن الأمور المتفق عليها أنّ التعاون ببن الدول أمر متوقع وقائم فعلا ولكن هذا التعاون له حدود. فهو "مقيد بمنطق التتافس الأمني المسيطر الذي لا يلغيه التعاون مهما كان حجمة "(Mearsheimer) بمنطق التتازع فيه الدول من أجل تحقيق السيطرة، أمر لا يحتمل أن يتحقق.

#### The "Security Dilemma"

### معضلة الأمن

إنّ الرأي القاتل: إنّ الحرب معلم تاريخي دائم من معالم السياسات العالمية وأنها لا يحتل أن تزول هو رأي مبني على المفهوم القاتل: إنّ الدول تواجه ما كان يدعى بمعضلة الأمن التي لا يمكن التخلص منها. وكان أول من أوضح فكرة معضلة الأمن في خمسينيات القرن العشرين هو جون هرتز (John Herz) الذي يقول!" إنّها مفهوم بنيوي تقود فيه محاولات الدول السهر على متطلباتها الأمنية بدافع الاعتماد على الذات، ووبصرف النظر عن مقاصد هذه المحاولات، إلى ازدياد تعرض دول أخرى المخطر، حيث إنّ كل طرف يفسر الإجراءات التي يقوم بها على أنّها إجراءات دفاعية ويفسر الإجراءات التي يقوم بها على أنّها إجراءات كان وبناء على التي يقوم بها الأخرون على أنّها تشكل خطرا محتملاً (Herz.1950:157) وبناء على مصالحه مثل بيئة النظام الدولي، تصطدم "بشكوك يصعب تبديدها" إزاء الاستعدادات محرد الدفاع عن العسكرية التي نقوم بها الدول الأخرى. فهل يقصد بهذه الاستعدادات مجرد الدفاع عن النقس أم أنّها جزء من خطط أكثر عدوانية ؟ وحيث إنّ الشكوك صعبة التبديد، تبقى الدول في حالة من عدم الثقة بعضها ببعض.

وبالتالي، فإذا كان عدم الثقة متبادلا فمن شأن ذلك أن يؤدّي إلى "دوامة من الفعل ورد الفعل، وإلى ازدياد مخاوف الطرفين إلى حدّ كبير". إنّ الشعور بانعدام الأمن يؤدي إلى مزيد من الشعور بانعدام الأمن، ممّا يجعل احتمال قيام الحرب أمرا ممكنا على الدول. (Wheeler and Booth 1991:29-31).

إنّ الخوف وانعدام الثقة، إذن، هما في صميم معضلة الأمن. وحتّى عندما يسود الاعتقاد بأنّ دولة ما تضمر نوايا حسنة، يظل هنالك شعور بأنّ هذه النوايا يمكن أن لتتبدل. إنّ من يبالغ في حسن الظن يفتح الباب واسعا ليكون فريسة للاستغلال، ممّا يؤدي إلى عواقب كارنية. فهذا الخوف المستمر، كما يراه بترفيلد (Butterfield)، يولّد مأساة مروعة تحلّ بالعلاقات الدولية.

ويجادل بترفيلد قائلا: "إنّه وراء الصراعات الهائلة التي يعيشها الجنس البشري يوجد مأزق عسير يكمن في قلب المشكلة". ويرى بترفيلد في كتاباته التي أصدرها في خممينيات القرن العشرين بأنّه ليس هناك ما يشير إلى أنّ الجنس البشري قادر على التغلب على هذه "المعضلة المستحكمة". (Butterfield 1951:20).

# المصاعب التي تواجه التعاون بين الدول

#### The Difficulties of Co-operation between States

لا يعلق معظم كتاب النظرية الواقعية الجديدة آمالا كبيرة على حصول تبدل جوهري في طبيعة مسألة الأمن في فترة ما بعد الحرب الباردة. ويشير هؤلاء إلى حرب الخليج، وإلى التفكك الكبير الذي أصاب يوغسلاقيا السابقة وأجزاء من الاتحاد السوفييتي، ويقولون: إننا لا نزال نعيش في عالم يسوده سوء المظن والتنافس الأمني المتواصل. وصحيح أن التعاون بين الدول قائم، إلا أنه من الصعب تحقيقه، بل إن الحفاظ عليه أكثر صعوبة.

ويرى البعض أنّ هناك عاملين أساسيين يسهمان في جعل التعاون أمرا صعبا حتّى بعد التبدلات التي حصلت عام ١٩٨٩. أولهما هو احتمال الغش، وثانيهما هو الاهتمام الذي تبديه الدول بما يعرف باسم "لمكاسب النسبية"

# الحقل ١٠ - ٣ : وجهة نظر أحد رجال الدولة في "معضلة الأمن"

"إنّ التمييز بين الاستعدادات التي تتم بهدف خوض الحرب وبين الإجراءات الوقائية التي تتخذ ضد أي اعتداء هو تمييز حقيقي وواضح ومحدد في أذهان أولئك الذين يقيمون ترسانات عسكرية. إلا أنّ هذا التمييز ليس واضحا أو مؤكدا في أذهان البعض الأخر. ولهذا السبب فإنّه في الوقت الذي تشعر فيه كلّ حكومة بالاستياء من رأي يدّعي بأنّ أي إجراءات تقوم بها هي أكثر من مجرد إجراءات للدفاع عن النفس، فإنّها تعتبر في الوقت نفسه أن أي إجراءات تقوم بها حكومة أخرى ما هي إلا استعداد لشن هجوم."

#### The Problem of Cheating

### مسألة الغش

لا ينكر كتاب مثل وولتز Waltz وميرشايمر Mearsheimer بأنّ التعاون قائم بين الدول في أغلب الأحيان، وبأن هناك فرصا لتعاون الدول بعضها مع بعض أكبر من الغرص التي كانت في الماضي. ولكنهم يجادلون مع ذلك بأنّ هناك حدودا معينة لهذا التعاون، لأنّ الدول كانت وستبقى خائفة من قيام الأخرين بنقض أي انقاقية تعقد وقيامها بتحقيق سبق عليها. ويعتبر هذا الأمر مخاطرة كبيرة بسبب طبيعة التقنيات العسكرية الحديثة التي من شأنها أن تحدث تحولا كبيرا في ميزان القوى بين الدول.

ويجادل ميرشايمر بأنّها "قد تفتح المجال واسعا أمام الطرف الذي يمارس الغش بأنّ يلحق هزيمة حاسمة بالدولة الضحية" (Mearsheimer 1994:20). وتدرك الدول أنّ هذا يلحق هزيمة حاسمة بالدولة الضحية التنشار الأسلحة، فإنّها تبقى حذرة ومدركة للحاجة إلى النهوض بأعباء أمنها القومي في نهاية المطاف. وهذا هو السبب الذي يحدو بالقوى النووية إلى الاستمرار في الاحتفاظ ببعض المحتها النووية بالرغم من اتفاقيات خفض الأسلحة الاستراتيجية التي عقدت في بداية تسعينيات القرن العشرين ومن تمديد اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية المعقودة عام 1940.

# مسألة المكاسب النسبية The Problem of Relative - Gains

ويرى العديد من أتباع نظرية الواقعية الجديدة أنّ أحد العوائق التي تقف في وجه التعاون أيضا هو أنّ الدول تميل إلى الاهتمام "بالمكاسب النسبية" أكثر من اهتمامها "بالمكاسب المطلقة". ويقول هؤلاء: إنّه بدلا من اهتمام هذه الدول بالتعاون لأنّه يحقق مصالح كل من أي دولتين متعاونتين، فإنّه ينبغي أن تكون الدول عموما على دراية بالمكاسب التي يحققها الطرف بالمقارنة مع المكاسب التي يحققها الطرف المتعاون. ولأنّ الدول ستستمر في محاولاتها الدائمة للحصول على الحد الاتصمي من المكاسب ضمن بيئة دولية تسودها الشكرك وانعدام الثقة، فإنّ التعاون يبقى دائما هدفا يصحب تحقيقه والحفاظ عليه.

إلا أنّ هذا الرأي في مسألة التعاون خلال فترة ما بعد الحرب الباردة لا يشترك فيه كل الكثاب حتى ضمن المدرسة الواقعية الجديدة. فهناك اعتقاد بين الكثير من البخائة (والسياسيين) بأنّه ينبغي تعنيل أو استبدال وجهة النظر "التقيليدية" لأصحاب النظرية الواقعية الجديدة العالميين. إنّ معارضة الواقعية الجديدة القياسية تأخذ أشكالا مختلفة. ولتوضيح المعايير البديلة في إطار التفكير حول الأمن الدولي من فترة تسعينيات القرن العشرين، سنولى الاهتمام بثماني مقاربات مختلفة.

وعلى الرغم من الخلاف بين الكتّاب في هذه المواضيع فإنّهم جميعا يتفقون على رؤية عامة بأنّ تحقيق قدر أكبر من الأمن الدولي في المستقبل هو أمر ممكن من خلال التعاون. وبالفعل فإنّ الكثير منهم يعتقدون بأنّ الأمن الدوليّ شهد في السنوات الأخيرة من القرن العشرين تغيّرا كبيرا من شأنه أن يحقّق فرصا أكبر للسلام.

# فرص التعاون بين الدول

#### The Opportunities for Co-operation between States

#### Contingent Realism

#### الواقعية المشروطة

خلافا لأراء أولئك الواقعيين الجدد، مثل والنز (Waltz) وميرشابمر (Mearsheimer المتشائمين بشأن التعاون بين الدول في عالم ما بعد الحرب الباردة، يوجد كتاب واقعيون آخرون يطرحون تقييما أكثر تفاولا. إذ يرى تشارلز غلاسر (Charles Glaser)، مثلا، أنه "خلافا للحكمة التقليدية، فإن النزعة العامة القوية المخصوم في التنافس ليست نتيجة منطقية حتمية للافتراضات الأساسية للواقعية البنيوية" (Glaser 1994/5: 51). ويقبل غلاسر بجزء كبير من تحاليل وافتراضات الواقعية البنيوية، لكنه يجادل بأنه يوجد نطاق واسع من الظروف التي يمكن للخصوم أن يحققوا فيها أهدافهم الأمنية على أفضل وجه عبر السياسات التعاونية، بدلا من السياسات التافسية. في مثل تلك الظروف سوف تختار الدول التعاون بدلا من المنافسة. لذا فإنَّ الأمن يرى على أنه "مشروط" بالظروف السائدة في حينه.

يجادل الواقعيون الشرطيون بأنّ الواقعية البنيوية المعيارية تنطوي على عيوب الثلاثة أسباب رئيسية:

- 1. فهم يرفضون نزعة المنافسة المتأصلة في النظرية. ويعتقدون أنّ سلوك الدول، ضمن عالم تتسم فيه العلاقات الدولية بنزعة العون الذاتي، لا يعني بالضرورة أنّ الدول مقدر عليها المنافسة الدائمة التي تؤدي إلى الحرب. فعلى سبيل المثال، حين تولجه الدول الأمور المجهولة المقترنة بالانخراط في سباق التسلّح، مثل سباق سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، فإنّها تقضل التعاون. فهناك مزايا واضحة في العمل معا لخفض المخاطر والمجهول في هذه الفترة بدلا من التورّط في منافسة مستعرة كما كان يحدث في معظم سنوات الحرب الباردة.
- ٧. والحجة الثانية ذات الصلة هي أن الواقعية البنيوية المعيارية تنطوي على عيب بسبب تأكيدها على "المكاسب النسبية". وهناك من يحاجج بأن الدول كثيرا ما تلجأ إلى التعاون حصرا بسبب المخاطر التي تقترن بالسعي وراء المزايا النسبية. ويشير الكتاب الذين بحثوا معضلة الأمن، إلى أن من الأفضل أمنيا، في غالب الأحوال، قبول التكافؤ التقريبي بدلا من السعي لتحقيق أقصى المكاسب، الأمر الذي سيشعل فتيل جولة أخرى من سباق التسلح من شأنها أن تؤدي إلى تقليص نطاق الأمن للجميع في المدى البعيد.
- ٣. إنّ العبب الثالث في الحجّة الدارجة، حسب رأي الواقعيين الشرطيين، هو أنّ التأكيد على الغش ينطوي على المبالغة. فالغش هو مشكلة بالتأكيد ومحفوف بالمخاطر، ولكن هذا ينطبق على سباق التسلح أيضا. وقد جادل شيالينغ (Schelling) بأنة "يمكن الافتراض بأنّ اتفاقية تترك

احتمالا لحدوث الغش هي اتفاقية غير مقبولة أو أن من شأن الغش أن يؤدي بالضرورة إلى مكاسب هامة استراتيجيا".

والأخطار التي ينطوي عليها الحد من الأسلحة قد تكون مقبولة أكثر من الأخطار التي ينطوي عليها سباق التسلح. ويقول الواقعيون الشرطيون: إنّ هذا كثيرا ما تجاهله كتاب من أمثال والتز (Waltz) وميرشايمر (Mearsheimer). ومن الواضح أنّ هذا كان رأي القوى العظمى في أواخر ثمانينبات وأوائل تسعينبات القرن العشرين حين تمّ توقيع سلسلة واسعة من الاتفاقيات بما في ذلك معاهدة INF ومعاهدتا ستارت - ١ وستارت - ٢ (معاهدتا خفض الأسلحة الاستراتيجية ١ و ٢).

والزخم الأكبر لهذه المجادلة هو أنه لا داعي للمبالغة في التشاوم بشان الأمن الدولي في أعقاب الحرب الباردة.

### النقاط الرئيسية

- يعتبر "المواقعيون الشرطيون" أنفسهم "واقعيين بنيويين" أو "واقعيين جددا".
- يعتقد هؤلاء بأنّ "الواقعية الجديدة" القياسية تنطوي على عبب لأسباب رئيسية ثلاثة: فهم يرفضون نزعة المنافسة في النظرية؛ ولا يقبلون أن الدافع الرحيد للدول هو "المكاسب النسبية"؛ ويعتقدون أن التأكيد على الغش ينطوي على المبالغة.
- يميل "الواقعيون الشرطيون" إلى أن يكونوا أكثر تفاؤلا بشأن التعاون بين الدول
   من "الواقعيين الجدد" التقليديين.

#### Mature Anarchy

# الفوضى الناضجة

إِنَّ كتَابا آخرين يصفون أنفسهم بأنهم "واقعيون جدد" أو "واقعيون بنيويون" يشاركون أيضنا في الرأي القائل: إن من الممكن تخفيف معضلة الأمن (إن لم يكن بالضرورة تجاوزها) عبر المزيد من التعارن بين الدول. وقد جادل باري بوزان (Barry Buzan) بأن إحدى السمات اللاقئة والهامة لشانينيات وتسعينيات القرن العشرين هي الظهور التدريجي لنوع من "الفوضى" الأكثر "تضوجا"، تدرك فيها الدول الأخطار الشديدة للتي تنطوى عليها مواصلة المدافسة الشديدة في عالم نووي.

ويرى بوزان أنه مع التسليم بوجود نزعة لدى الدول التركيز على مصالحها الأمنية المحدودة الضيقة، فإنه يسود اعتقاد متزايد بين الدول الأكثر "تضوجا" في النظام الدولى بأن هناك أسبابا (أمنية) وجيهة لأخذ مصالح جيرانها بالاعتبار عند رسم سياساتها الخاصة. ويقول: إن الدول تزداد "إدراكا أن أوضاع الأمن الوطني مترابطة، وأن السياسات الأمنية المبالغ في انطوائها على الذات، بصرف النظر عن مدى إغراءاتها الشوفينية، تؤذي إلى عكس الغرض منها في خاتمة المطاف" (208) (Buzan 1983: 208).

ويستشهد ببلدان الشمال كمثال على مجموعة من الدول التي انتقلت، عبر "عملية نضوج"، من المزاحمة العسكرية الشرسة إلى "جماعة أمنية" (security community). ويسلّم بوزان بأنّ مثل هذا التطور بالنسبة للمجتمع الدولي ككلّ سيكون بطيئا على الغالب وغير متسار في إنجازاته. غير لنه يرى أنّ التغير الذي يبتعد عن الانشغال بالأمن الوطني نحو زيادة التأكيد على الأمن الدولي ممكن على الأقل ومستصوب بالتأكيد.

يمكن المجادلة بأن هذا ما حصل بالضبط في أوروبا خلال السنوات الخمسين. المنصرمة. فبعد قرون من العلاقات العدائية بين فرنسا وألمانيا، وبين دول أوروبية غربية أخرى، تم إرساء قواعد شعور جديد بأن هذه الدول تشكل "مجتمعا متآلفا" في معاهدة روما التي حولت الأعداء السابقين إلى حلفاء حميمين. وخلافا الماضي، لم تعد هذه الدول تفكر في استخدام العنف أو الإكراه لحل خلافاتها. فالاختلاف لا يزال موجودا إلا أنه يوجد توافق في الرأي ضمن الاتحاد الأوروبي بأن تلك الخلافات سوف يتم حلها سلميا دائما من خلال الطرق السياسية.

ويجادل مؤيّدر مفهوم "الغوضى الناضجة" بأنّ هذه العملية "التمدينية" الجارية في أوروبا بمكن توسعتها لتمتد وتشمل جماعة أمنية أوسع نطاقا عبر ضم مناطق أخرى يجري معها تعاون اقتصادي وسياسي على نحو متزايد.

# الحقل ١٠ - ٤ مفاهيم أساسية

"الجماعة الأمنية هي مجموعة بشرية أصبحت "مندمجة". والمقصود بالاندماج تولد "شعور بالجماعة"، ضمن أرض ما، وانبثاق مؤسسات وممارسات على درجة من القوّة والاتساع تكفى لتأمين توقعات يمكن الاعتماد عليها بشأن "التغيير السلمي" بين

سكانها. والمقصود بـ "الشعور بالجماعة" اعتقاد.... بأنّ المشاكل الاجتماعية المشتركة بحب حلّها، ويمكن حلها، عبر عمليات "التغيير المعلمي"."

کارل دویتش (Karl Deutsch)

"الأنظمة الأمنية نتولد حين تتعاون مجموعة من الدول على إدارة منازعاتها وتفادي الحرب عبر إخماد معضلة الأمن من خلال أعمالها وافتر اضاتها المتعلقة بأعمال غير ها من الدول، على السواء."

(Robert Jervis) روبرت جيرفيس

"المجمع الأمني يتضمن مجموعة من الدول ترتبط فيه اهتماماتها الأمنية الأساسية مع بعضها بدرجة وثيقة كافية بحيث إن أوضاعها الأمنية الوطنية لا يمكن النظر إليها واقعا بمعزل بعضها عن بعض".

باري بوزان (Barry Buzan)

"إن التسليم بأن الأمن الممشترك هو المبدأ المنظم للجهود الرامية إلى تقليص خطر الحرب وتحديد الأسلحة والتحرك نحو نزع السلاح، يعني، من حيث المبدأ، أنّ التعاون سيحل محل المجابهة في حلّ مشكلة تضارب المصالح. وهذا لا يعني أنه يجب توقع زوال الاختلافات بين الأمم... والمهمة هنا هي مجرد ضمان ألا يجري التعبير عن هذه الصراعات باللجوء إلى الحرب، أو الاستعداد للحرب. ويعني أنّ على الأمم أن تقهم بأنّه يجب إعطاء المحافظة على السلام العالمي أولوية أعلى درجة من تأكيد مواقفها الأيولوجية أو السياسية." (Palme Report 1992)

# النقاط الرئيسية

- يسلّم مؤيّدو مفهوم "الفوضى الناضجة" أيضا بأنّ البنية عنصر أساسي في تحديد
   سلوك الدول.
- لكن هناك آراء تؤمن بوجود اتجاه نحو "الفوضى الناضجة"، لاسيمًا في أوروبا،
   بركز على ازدياد أهمية الاعتبارات الأمنية الدولية.
- هذا يجري لأنّ المزيد من الدول في العالم المعاصر تدرك بأنّ أمنها مرتبط بأمن
   الدول الأخرى.

240

كلّما حدث ذلك از دادت احتمالات تضاؤل معضلة الأمن.

#### Liberal Institutionalism

# المذهب المؤسسى الليبرالي

تتمثّل إحدى الخصائص الرئيسية للنهج الواقعي الجديد القياسي إزاء الأمن الدولي بالاعتقاد بأنّ المؤسّسات الدولية لا تلعب دورا هاما في منع نشوب الحرب. فالمؤسّسات تعتبر نتاجا لمصالح الدول والقيود التي يفرضها النظام الدولي نفسه. فهذه المصالح والقيود هي التي تتحكّم بالقرارات المتعلقة بما إذا كانت الدول ستتعاون أو تتنافس، وليست المؤسّسات التي تتبعها تلك المصالح والقيود.

وقد طعن في هذه الآراء كل من رجال الدولة وعدد من الاختصاصيين بالعلاقات الدولية، لا سيّما بعد انتهاء الحرب الباردة. فقد أكد وزير الخارجية البريطاني دوغلاس هيرد، على سبيل المثال، في يونيو ١٩٩٢ أنّ المؤسسات ذاتها كانت قد لعبت، ولا تزال تلعب، دورا حاسما في تعزيز الأمن، لا سيّما في أوروبا. وصرّح بأنّ الغرب قد طور "مجموعة من المؤسسات الدولية التي أثبتت قيمتها فيما يتصل بمجموعة من المشاكل". ومضى يقول إنّ التحدي الكبير لفترة ما بعد الحرب الباردة هو تكييف هذه المؤسسات لمعالجة الظروف الجديدة التي أصبحت سائدة. (Hurd 1992).

وقد أبرز هذا الرأي اعتقادا كان يعتقه على نطاق واسع رجال الدولة الغربيون، وهو أنّ إطارا من المؤسسات المتكاملة التي يعزز بعضها بعضا – الاتحاد الأوروبي، الناتو، اتحاد أوروبا الغربية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا – يمكن تطويره لتعزيز نظم أمن أوروبي دائم ومستقر من أجل فترة ما بعد الحرب الباردة. مثل هذا النهج ينطوي بالنسبة لكثيرين من المراقبين على إمكانات كبيرة لتحقيق السلام في مناطق أخرى من العالم أيضا. وكثيرا ما يستشهد برابطة شعوب جنوب شرقي آسيا بوصفها مؤسسة لها دور هام تلعبه في المحافظة على الاستقرار في جنوب شرقي آسيا. كما أنّ منظمة الوحدة الافريقية.

وهذا رأي شائع بين جماعة متميزة من الكتاب الأكاديميين، وظهر في ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين. ويعتقد جميع هؤلاء الكتاب بأن النمط الناشئ للتعاون المؤمساتي بين الدول يفتح المجال أمام فرص لم يسبق لها مثيل في السنوات القادمة. ومع أن الماضي ربّما تميز بحروب مستمرة وصراع مستمر، فإنّ العلاقات الدولية شهدت

تغييرات هامة في نهاية القرن العشرين توجد الفرص لتقليص المنافسة الأمنية التقليدية بين الدول.

هذا النهج الذي يعرف بالمذهب المؤسسي الليبرالي، يطبق إلى حدّ بعيد ضمن الإطار الواقعي، لكنه يبين أن المؤسسات الدولية تلعب دورا في المساعدة على تحقيق التعاون والاستقرار أكثر أهمية مما يتصور "الواقعيون البنيويون". يرى كيوهان (Keohane) ومارتن (Martin) (42 :1995) أن "بوسع المؤسسات توفير المعلومات، وفقض تكاليف العمليات وجعل الانتزامات أكثر موثوقية وإقامة نقاط تركيز من أجل التنسيق، وتعمل، بصفة عامة، على تسهيل إجراءات المعاملة بالمثل". ويشير مؤيدو هذه الأفكار إلى أهمية المؤسسات الأوروبية الاقتصادية و السياسية في التغلب على المداوة التقليدية بين الدول الأوروبية. كما يشيرون إلى التطورات التي تجري ضمن الاتحاد الأوروبي والناتو في فترة ما بعد الحرب الباردة ليبينوا أنّ من الواضح أنّ الدول نفسها الحجج، ظو كانت الدول تتأثر فقط بالحسابات الضيقة للقوة، لتلاشى الاتحاد الأوروبي والناتو في نهاية الحرب الباردة. ولكن الذي حدث في الواقع هو العكس. فكلاهما محتفظ والناتو في نهاية الحرب الباردة. ولكن الذي حدث في الواقع هو العكس. فكلاهما محتفظ بحيويته في تسعينيات القرن العشرين، وهما مذخرطان في عملية توسع.

وهذا لا يعني أن المؤسسات تمنع حدوث الحروب، لكن بوسعها تخفيف مخاوف الغش وتلطيف المخاوف التي تنشأ في بعض الأحيان من المكاسب غير المتكافئة الناجمة عن التعاون. وبهذا المعنى، فمن المفترض أنه في عالم مقيد بقوة الدول والمصالح المتياينة، فإن المؤسسات الدولية التي تعمل على أساس المعاملة بالمثل ستكون على الأقل جزءا مكونا من أي سلام دائم. وبعبارة أخرى، فإن من غير المحتمل أن تستأصل المؤسسات الدولية ذاتها الحروب من النظام الدولي، لكنها تستطيع لعب دور في تحقيق المزيد من التعاون بين الدول.

وهذا يتجلّى في دعوة المسر ثاتشر في ١٩٩٠ إلى "جنب الديمقر اطيات الجديدة في أوروبا الشرقية لتشارك على نحو أوثق في مؤمسات أوروبا الغربية". فقد كانت تقول إن الجماعة الأوروبية قد نجحت في التوفيق بين الدول المتعادبة ضمن أوروبا الغربية ويمكن استخدامها للتغلب على الانقسامات بين أوروبا الشرقية والغربية.

#### النقاط الرئيسية

- يرفض الواقعيون الجدد أهمية المؤسسات الدولية في المساعدة على تحقيق السلام والأمن.
- غير أنّ السياسيين والأكاديميين المعاصرين الذين يكتبون من منطلق المذهب
   المؤسسي الليبرالي، يعتبرون المؤسسات آلية هامة لتحقيق الأمن الدولي.
- يسلم مؤيدو المؤسسات الليبرالية بكثير من افتراضات مذهب الواقعية بشأن استمرار أهمية القوة العسكرية في العلاقات الدولية، لكنهم يجادلون بأنه بوسع المؤسسات أن توفر إطارا المتعاون مما يساعد في التغلب على أخطار المنافسة الأمنية بين الدول.

#### **Democratic Peace Theory**

# نظرية السلام الديمقراطي

اكتسب نهج "ليبرالي" آخر إزاء الأمن الدولي زخما في عالم ما بعد الحرب الباردة. ويتركز هذا الزخم على الحجة القائلة: إنّ الدول الديمقراطية لا تميل إلى محاربة الدول الديمقراطية الأخرى. لذا، فإنّ الديمقراطية تعتبر مصدرا رئيسيا للسلام. وكما هو الحال بالنسبة إلى "المذهب المؤسسي الليبرالي"، فقد اقيت تلك الفكرة دعما واسعا في الأوساط السياسية والأكاديمية الأوروبية. وقد تعمد الرئيس بيل كلينتون في خطابه عن حالة "الاتحاد" عام ١٩٩٤ الإشارة إلى غياب الحرب بين الديمقراطيات كتبرير للسياسات الأمريكية الرامية إلى تعزيز عملية نشر الديمقراطية في أنحاء العالم. ويمكن رؤية دعم لهذا الرأي في السياسة الغربية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية في أوروبا الشرقية والوسطى بعد نهاية الحرب الباردة وفتح الباب أمام انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي.

لقد اقترنت نظرية "السلام الديمقراطي" إلى حدّ بعيد بكتابات مايكل دويل (Michael Doyle) وبروس راست (Bruce Russet). وكما أنّ الواقعيين المعاصرين تأثروا بأعمال هوبز (Hobbes) وروسو (Rousseau) وماكيافيللي (Machiavelli)، فإنّ دويل يشير إلى النظرات المتبصرة المتضمنة في مقالة ايمانويل كانط (Immanuel لعام ١٧٩٥ المعنونة "Perpetual peace" (السلام الدائم). يقول دويل إن التمثيل

الديمقر اطبي والالتزام الايديولوجي بحقوق الإنسان، والترابط العابر المحدود الوطنية، كل ذلك يفسر اتجاهات "الميل إلى السلام" التي تتميز بها الدول الديمقر اطبة. (2 - 1990) a: 180. ويجادل أيضا بأنّ غياب هذه الصفات يفسر السبب الذي يجعل الدول غير الديمقر اطبة "ميالة إلى الحرب". فمن دون هذه القيم والقيود فإنّ منطق القورة يحل مكان منطق التوفيق.

لا يعتقد مؤيدو أفكار السلام الديمقراطي، بوصفها طريقة لتعزيز الأمن الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة، بأنّ الحروب بين الديمقراطيات نادرة أو لا وجود لها فحسب، بل إنهم يقولون إنه من الأكثر احتمالا أن تسوي الديمقراطيات خلافاتها المتعلقة بتعارض المصالح فيما بينها من دون التهديد باستخدام أي قرة عسكرية أو استخدامها فعلا. ومن المسلم به أن تعارض المصالح سوف ينشأ، وهو ينشأ بالفعل، بين الدول الديمقراطيات تلك المعاليير والقيود المؤسسية المشتركة تعني أنه نادرا ما تصعد الديمقراطيات تلك المنازعات إلى حد التهديد باستخدام الفرة بعضها ضد بعض، أو أن تستخدم بالفعل القورة على الإطلاق. فهي نقوم، أكثر بكثير من الدول الأخرى، بنسوية خلافاتها عبر الوساطة والمفاوضات أو عبر أشكال أخرى من الدبلوماسية السلمية. يرى دويل أن إحدى فوائد الديمقراطية هي أن الخلافات تعالج قبل وقت طويل من أن تصبح منازعات تخرج إلى الساحة العامة. ها هذا ارتباط وثيق بين الحجج التي يطرحها مؤيدو مفهوم "المفوضى

هذه الحجج المتعلقة بالسلام الديمقراطي لا ترمي إلى رفض الواقعية كليا بل إلى الإيحاء بأنَ أثر الديمقراطيات الليبرالية في السياسة الدولية يتجاوز بالفعل ما يسلم به الكتاب الواقعيون. فقد جادل بروس راست (Bruce Russet) بأنه لا داعي اطرح النظرات المتبصرة للواقعية جانبا، وهي النظرات التي تخبرنا بأنَ القوّة والاعتبارات الاستراتيجية تؤثر في قرارات الدول في محاربة بعضها بعضا، ولكن يجب أيضا عدم إنكار حدود تلك النظرات، وعدم قدرتها على تفسير العديد من الحالات التي اختارت فيها الدول الليبرالية قتال بعضها بعضا أو التهديد بذلك. يرى راست أنَ الأخطار تكمن في روي "المواقعية الفجة" لحرب الجميع ضد الجميع، "التي لا يتأثر فيها التهديد الذي تمثله الدول الأخرى بمعاييرها ومؤسساتها الداخلية" (175 -(Russet 1995).

يجادل راست بأنّ القيم الديمقر اطية ليست التأثير الوحيد الذي يسمح للدولة بتجنب الحرب؛ فيما لا شك فيه أن القوة والتأثيرات الاستراتيجية تؤثر في حسابات جميع الدول، بما في ذلك الديمقراطيات. وفي بعض الأحيان قد يكون لهذه الاعتبارات الاستراتيجية القول الفصل. إلا أنه يعتقد أنّ الديمقراطيات التي تشترك بها الدول ذات أهمية في الشؤون الدولية ويجب عدم تجاهلها في أي محاولة لكبح معضلة الأمن وتحقيق المزيد من الأمن. لكنه لا يرى بأنّ القيم الديمقراطية المشتركة سوف تقضي بحد ذاتها على الحروب، بل إنه يقول، مثل أنصار المذهب المؤسسي الليبرالي، إن تلك القيم سوف تساهم في إيجاد عام أكثر سلاما.

# النقاط الرئيسية

- ظهرت نظرية السلام الديمقراطي في ثمانينيات القرن العشرين. وكانت الحجة البارزة هي أن انتشار الديمقراطية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأمن الدولي.
- نستند نظرية السلام الديمقراطي إلى منطق كانط (Kant) الذي يؤكد على
   ثلاثة عناصر: التمثيل الديمقراطي الجمهوري؛ التزام أيديولوجي بحقوق الإنسان؛ الترابط العابر للحدود الوطنية.
- تعتبر الحروب بين الديمقراطيات نادرة، ومن المعتقد أن الديمقراطيات تسوي الصراعات المتعلقة بالمصالح من دون التهديد باستعمال القوّة أو استعمالها فعلا بنسبة أكبر ممّا تفعله الدول غير الديمقراطية.
- إنّ مؤيدي السلام الديمقراطي لا يرفضون النظرات المتبصرة للواقعية، لكنهم يرفضون انشغال "الواقعيات الفجّة" بفكرة حرب الجميع على الجميع. و يجادلون بأنّ للمعايير والمؤسسات الداخلية أهميتها.

# أفكار الأمن الجماعي Ideas of Collective Security

ثمة نهوج أخرى إزاء الأمن الدولي المعاصر تحمل السياسة الواقعية (realpolitik) وحسابات القوّة على محمل الجد، لكنها تجادل أيضا بأنّه يجب تضمين السياسة المحلية والاعتقادات والمعابير بوصفها محددات هامة لسلوك الدول. ويتمثّل أحد هذه النهوج بذلك الذي يقترن بأفكار الأمن الجماعي. ويجادل أنصار الأمن الجماعي بأنّه

رغم بقاء القورة العسكرية خاصية مهمة من خصائص الحياة الدولية، فإنه توجد مع ذلك فرص واقعية لتجاوز عالم الواقعية الذي يتصف بالعون الذاتي، لا سيما بعد نهاية الحرب الباردة. فهم يرفضون الفكرة القائلة: إن سلوك الدول هو مجرد نتاج بنية النظام الدولي، ويقولون إن الأفكار هي مهمة أيضا.

يرى تشارلز وكليفورد كوبشان (Charles and Clifford Kupchan)، في معرض تتاولهما للأمن الجماعي، أن الدول توافق على التقيد ببعض المعليير والقواحد بغية المحافظة على الاستقرار وأنها، عند الضرورة، تتكاتف لوقف العدوان .C. and C. (Kupchan 1995). وانطلاقا من هذا التعريف نجد أن الأمن الجماعي ينطوي على اعتراف من جانب الدول بأنه يجب عليها الاتفاق على ثلاثة مبادئ رئيسة في علاقاتها مع بقية الدول، إذا كان لها أن تعزز أمنها:

أولا: يجب أن تتخلى عن استعمال القوّة العسكرية لتغيير الوضع الراهن والموافقة بدلا من ذلك على تسوية منازعاتها سلميا. والتغييرات ممكنة في العلاقات الدولية، ولكن يجب تحقيقها عن طريق المفاوضات لا عن طريق القوة.

ثانيا: يجب عليها توسعة مفهومها للمصلحة الوطنية بحيث يشمل مصالح الجماعة الدولية ككل. وهذا يعني أنه حين يظهر طرف يثير المشاكل في النظام، فإنّ جميع الدول المسؤولة تقوم تلقائيا وجماعيا بالتصدي للطرف المعتدي بقوة عسكرية ساحقة.

ثالثًا: والأهم من ذلك يجب على الدول التغلب على الخوف الذي يسود السياسة العالمية والتعود على نقة بعضها ببعض. وكما جادل اينيس كلود (Inis Claude)، فإنّ نظاما أمنيا كهذا يعتمد على أن تعهد الدول "بمصائرها إلى الأمن الجماعي".

يقر مؤيدو الأمن الجماعي، بوصفه طريقة لإحراز تقدم نحو تحقيق المزيد من الأمن الدولي، بأن أفكار هم ليست حلا ناجعا وشاملا لمنع نشوب الحرب. إلا أنّهم يجادلون بأنّه من خلال إقامة مؤسّسات للأمن الجماعي فإنّه يمكن تجنّب بعض من أسوأ المنافسات الأرلية المفرطة بين الدول. وحسب هذا الرأي فإنّ "عملية التوازن المنظمة ذات الصبغة المؤسسية أفضل من عملية التوازن غير المنظمة في ظل الفوضي" . (C. and C. فالأمن الجماعي بعتبر طريقة لتوفير آلية أكثر نجاعة لعملية التوازن الدول،

إزاء طرف معتد. فمن خلال التصدي للمعتدين المحتملين بقوّة ساحقة، فإنّ تدابير الأمن الجماعي ترمي إلى توفير الردع واتخاذ إجراء أكثر نجاعة في حال فشل الردع.

و يقال أيضا: إن موسسات الأمن الجماعي تساهم في مهمة إيجاد نظام دولي حميد أكثر من الأنظمة السابقة. فهي تساعد على إيجاد المزيد من النقة بحيث تتمكن الدول من تركيز طاقاتها ومواردها على رفاهها المحلي بدلا من التركيز على التدابير الأمنية الوطنية المفرطة غير المجدية. ويقول أصحاب هذا الرأي: إن هناك مزايا عميقة الأثر في إضغاء الصبغة المؤسسية على نظام أمني يعد بتوطيد التوافق بين الدول بدلا من ترك نظام للعون الذاتي يأخذ مجراه مع مجرد الأمل بأن صراع القوى العظمى لن يعاود الظهور. وكما هو الحال بالنسبة للمذهب المؤسسي الليبرالي والسلام الديمقراطي، فإن الهدف هو تحسين المنافسة الأمنية بين الدول من خلال تقليص احتمال أن يصل الحذ بالتصاعد المتفاق غير المقصود إلى اندلاع الحرب.

يجادل مويدو هذه الأفكار بأنّه رغم أنّ تدابير الأمن الجماعي، مثل عصبة الأمم، قد فشلت في الماضي، فإنّه لا يوجد قانون صارم يقول: إنّها لابد من أن نفشل في المستقبل. ويرون أنّ فترة ما بعد الحرب الباردة قد أوجدت مناخا دوليا أكثر تجاربا حيث تتوافر فيه فرص أكثر من الماضي لكي تثنترك الدول بقيم ومصالح متماثلة. وهذا هو الحال بشكل خاص في أوروبا حيث انتشرت القيم الديمقراطية وانهارت سياسة المجابهة بين الشرق والغرب. هذه الظروف توفّر الأساسات التي لا مندوحة عنها لكي يعمل نظام أمنى جماعي بنجاح.

ويشير المؤيّدون أيضا إلى حرب الخليج في ١٩٩١ كمثال لإجراء أمني جماعي فعّال في فترة ما بعد الحرب الباردة (للاطلاع على نقد لأفكار الأمن الجماعي انظر الحقل ١٠ - ٦).

# النقاط الرئيسية

 يحمل منظرو الأمن الجماعي القوة على محمل الجد، لكنهم يجادلون بأنه من الممكن تجاوز عالم الواقعية الذي يتميّز بالعون الذّاتي.

- سيند الأمن الجماعي إلى ثلاثة شروط رئيسية: أن تتخلّى الدول عن استخدام القوّة العسكرية في سعيها إلى تغيير الوضع الراهن؛ أنه يتعين عليها توسعة نظرتها إلى المصلحة العامة الوطنية بحيث تشمل مصالح الجماعة الدولية؛ وأنه يتوجّب على الدول التغلّب على خوفها وأن تعتاد على أن يثق بعضها ببعض.
- يهدف الأمن الجماعي إلى إيجاد نظام أكثر نجاعة لعملية "الموازنة المؤسسية المنظمة" بدلا من الاعتماد على الموازنة غير المنظمة التي تجري في ظل الفوضني.
- . يعتقد أنّ الأمن الجماعيّ يساهم في إيجاد نظام دولي حميد أكثر من الأنظمة السابقة.
- رغم حالات الفشل الماضية، يجادل مناصرو نظرية الأمن الجماعي بأنّه توجد فرصة لتجربة الأمن الجماعي مرة أخرى بحيث تحرز نجاحا أكثر في عالم ما بعد الحرب الباردة.

#### "Constructivist" Critical Theory

# النظرية النقدية "التفسيرية"

إنّ الفكرة القائلة: إنّ العلاقات الدولية لا تتأثر بسياسة القوّة فحسب، بل أيضا بالأفكار، يعتنقها كتّاب يصفون أنفسهم بأنهم "منظّرون نقديون". غير أنّ النظرية النقدية ليست نظرية واحدة، بل هي مجموعة من النظريات، يختلف الكثير منها من نواح هامة الكنها تشترك كلها بعدد من النواحي:

إحداها هي أنّ البنى الأساسية السياسة الدولية هي بنى اجتماعية وليست مادية صرفة. وثانيها هي أن تغيير الطريقة التي نفكّر بها في شأن العلاقات الدولية يمكن أن تحدث تحولا إلى المزيد من الأمن الدولي.

تصف مجموعة من المنظرين التقديين نفسها بأنّ أعضاءها "تفسيريون". فهم يشتركون، على أحد الأصعدة، بكثير من الافتراضات الواقعية الرئيسية المتعلّقة بالسياسة الدولية. وأنّ لدى الدول قدرات هجومية؛ وأنّ الدى الدول قدرات هجومية؛ وأنّ الدول لأخرى؛ وأنّ الدول ترغب الدول لا يمكن أن تكون متأكدة بشكل مطلق من نوايا الدول الأخرى؛ وأنّ الدول ترغب في البقاء؛ وأنّ الدول تحاول أن تسلك سلوكا عقلانيا. كما أنّهم يعتبرون أنفسهم بنيويين،

أي أنّهم يعتقدون بأنّ مصالح كل دولة على حدة يستدلّ عليها، بمعنى مهم، من خلال. تركيبة النظام الدولي.

كما أن "التفسيريين" ينظرون إلى السياسة الدولية من منظور مختلف عن منظور الواقعيين الجدد الذين يميلون إلى اعتبار أن البنية تتكون من توزيع القدرات المادية فحسب. ومن جهة أخرى، يرى "التفسيريون" أن البنية هي نتاج العلاقات الاجتماعية. فهم يجادلون بأن البني الاجتماعية تتكون من عناصر، مثل المعرفة المشتركة والموارد المادية والممارسات. وهذا يعني أن البنى الاجتماعية تعرف \_ جزئيا \_ من خلال المفاهمات والمعرفة المشتركة.

وكمثال على ذلك، يجادل الكسندر ويندت (Alexander Wendt) بأنّ معضلة الأمن هي بنية اجتماعية تتألف من مفاهمات ذاتية بين الأقراد تكون فيها الدول على درجة من عدم الثقة بالدول الأخرى بحيث إنّها تفترض أسوأ الاحتمالات بشأن نوايا بعضها تجاه بعضها الآخر، ونتيجة لذلك، فإنّها تحدد مصالحها من منطلقات "العون الذاتي" Wendt (1992. وفي المقابل، فإنّ الجماعة الأمنية هي بنية اجتماعية مختلفة نوعا ما، تتألف من معرفة مشتركة تثق فيها الدول بعضها ببعض بأنّ تحلّ المنازعات فيما بينها من دون اللجوء إلى الحرب.

إنّ التأكيد على بنية المعرفة المشتركة له أهميته في تفكير "التفسيريين". فالبنى الاجتماعية تتضمن أشياء مادية، مثل الدبابات والموارد الطبيعية، لكن هذه الأثنياء تكتسب معاها عبر بنية المعرفة المشتركة المغروسة فيها. إنّ فكرة سياسة القوّة أو السياسة الواقعية (realpolitik)، يتناسب حجم معناها بمقدار ما نقبل الدول الفكرة بوصفها قاعدة أساسية السياسة الدولية. يرى "التفسيريون" أنّ سياسة القوّة هي فكرة تؤثّر بالفعل في الطريقة التي تتصرف بها الدول، لكنها لا تصف كل السلوك بين الدول. كما أنّ الدول تتأثّر أيضا بأفكار أخرى، مثل حكم القانون وأهمية التعاون والكبح المؤسسيين.

ويجادل ويندت في دراسته "Anarchy is What States Make of it" (الفوضى هي ما تقهمه منها الدول) بأنّ معضلة الأمن والحروب تتجم عن النبوءات التي تحقق ذاتها. إن "منطق المعاملة بالمثل" يعني أنّ الدول تحصل على معرفة مشتركة بشأن معنى القوّة، وأنّها تتصرف بناء على ذلك. ويجادل أيضا بأنّ في وسع سياسات الطمأنة أن

تساعد أيضا على تحقيق بنية للمعرفة تستطيع أن توجّه الدول نحو تكوين جماعة أمنية تتمتّم بدرجة أكبر من السلام.

ومع أنّ "التفسيريين" يجادلون بأنّ معضلات الأمن ليست مسألة قضاء وقدر، إلا أنهم يختلفون حول ما إذا كان بالإمكان تفاديها. يرى البعض أنّ كون التركيبات تبنى المجتماعيا لا يعنى بالضرورة أنّه يمكن تغييرها. ويتجلّى ذلك في ملاحظة ويندت بأنّ "البنى الاجتماعية تقيد التصرف في بعض الأحيان لدرجة أن تصبح الاستراتيجيات التحويلي، متخرّد" (Wendt 1995: 80).

غير أنّ كثيرا من الكتّاب "التفسيريين" أكثر تفاؤلا. فهم يشيرون إلى التغييرات التي طرأت على الأفكار التي طرحها غورباتشوف خلال النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين، والتي أنت إلى معرفة مشتركة بشأن نهاية الحرب الباردة. وعندما سلّم الطرفان بأنّ الحرب الباردة قد انتهت، فإنّها انتهت بالفعل.

وحسب هذا الرأي، فإن فهم الدور الحاسم للبنية الاجتماعية ذو أهمية في تطوير سياسات وعمليات التفاعل التي من شأنها أن تقضي إلى التعاون بدلا من الصراع. يرى المتفائلون أنّه يوجد "تراخ" كاف في النظام الدولي يسمح للدول بأنّ تتبع سياسات التغير الاجتماعي السلمي بدلا من الانخراط في صراع على حيازة القوة ينطوي على المنافسة الأبدية. يرى معظم "التفسيريين" أنّه إذا وجدت فرص لتعزيز التغيير الاجتماعي فإنّ عدم أتّباع مثل تلك السياسات ينطوى على عدم الشعور بالمسؤولية.

### النقاط الرئيسية

- تستند أفكار "التقسيريين" على افتراضين رئيسين: (١) أن البنى الأساسية للسياسة الدولية تنشأ اجتماعيا و(٢) أن تغيير الطريقة التي نفكر بها في شأن العلاقات الدولية يمكن أن يساعد على تعقيق درجة أعلى من الأمن الدولى.
- يسلّم المفكرون "التفسيريون" بكثير من افتراضات الواقعية الجديدة، لكنهم يرفضون الرأي القاتل: "إنّ البنية" تتلّف من القدرات المادية فحسب. فهم يؤكّدون على أهمية البنية الاجتماعية التي تحدّد من منطلقات المعرفة والممارسات المشتركة فضلا عن القدرات المادية.

- بجادل "التفسيريون" بأن الأشياء المادية تكتسب معناها فقط من خلال بنية
   المعرفة المشتركة المغروسة فيها.
- إنّ سياسة القورة والسياسة الواقعية التي يؤكّد عليها الواقعيون تعتبر مشتقة من المعرفة المشتركة التي تحقّق ذاتها.
- قد يكون "التقسيريون" متشائمين أو متفائلين بشأن تغيير العلاقات الدولية،
   وتحقيق درجة أعلى من الأمن الدولى.

# آراء أنصار ما بعد الحداثة في الأمن الدولي

#### Post - Modernist Views on International security

لقد شهدت السنوات قريبة العهد ظهور نهج ما بعد الحداثة (post-modernist) إذاء العامقة الدولية نجم عنه منظور مختلف نوعا ما إزاء الأمن الدولية. ويشترك كتّاب ما بعد الحداثة في الرأي القائل: إن الأفكار لها أهمية وأثر، لكنهم يرون أيضنا أنّ الخطاب كيفية حديث الناس عن السياسة والأمن الدوليين — بوصفه قوّة دافعة هامة، يؤثر في تصرف الدول.

يرى كتّاب مثل ريتشارد آشلي (Richard Ashley) أنّ الواقعية هي إحدى المشاكل المركزية لانعدام الأمن الدولي (Ashley 1984). ذلك لأن الواقعية هي خطاب قرّة، وحكم ساد في ميدان السياسة الدولية في الماضي وشجع الدول على المنافسة الأمنية. ويرى جون فاسكز (John Vasquez) أنّ سياسة القوّة هي صورة للعالم الذي يشجع السلوك الذي يأتي بالحرب. وبهذا المعنى فإنّ محاولة موازنة القرّة هي بحد ذاتها جزء من السلوك نفسه الذي يودي إلى الحرب. يرى فاسكز (1983) أنّ التحالفات لا تتنج السلام بل تؤدي إلى الحرب. لذا فإنّ الهدف بالنسبة للعديد من أنصار ما بعد الحداثة وستبدال خطاب الواقعية بوسما المخاب اجتماعي يؤكّد على السلام والانسجام. والفكرة هي أنّه متى تمّ استدال برنامج "البرمجيات" (software) الخاص بالواقعية والمغروس في رووس الناس ببرنامج "برمجيات" جديد يستند إلى المعابير الجماعية فسوف يتعلم في رووس الناس ببرنامج "برمجيات" جديد يستند إلى المعابير الجماعية فسوف يتعلم الأفراد والدول والمناطق التعاون بعضهم مع بعض، وعندها تصبح السياسة العالمية أكثر

إنّ أحد الفروق المركزية بين الواقعية وما بعد الحداثة هو ايستمولوجياتها (epistemologies) "تظريات المعرفة" شديدة الاختلاف. وقد لاحظ جون ميرزهايمر (John Mearsheimer) أنه في حين أنّ الواقعيين يرون إمكان وجود عالم ثابت يمكن معرفته، فإنّ أنصار ما بعد الحداثة يرون إمكان وجود تضييرات لا نهائية العالم الذي يحيط بهم... لا توجد ثوابت ولا معان ثابتة ولا أراض آمنة ولا أسرار عميقة ولا بني نهائية أو حدود التاريخ... لا يوجد إلا التفسير... والتاريخ نفسه يفهم على أنه سلسلة من التفسيرات المفروضة على تفسيرات – ما من واحد منها أساسي وجميعها اعتباطية (42 - 3). (Mearsheimer 1994: 42 - 3).

إنّ هذا التأكيد على أساس المعرفة بوصفها ذاتية وليست موضوعية يقود أنصار ما بعد الحداثة إلى التأكيد على أهمية القيم المعيارية. ولا ينظر إلى الواقعية كأيديولوجية دولانية فقدت صلتها بالنزعات المعولمة التي تجري حاليا في السياسة العالمية فحسب، بل أيضا كخطاب خطر يعتبر العقبة البارزة في وجه الجهود الرامية إلى تأسيس خطاب مهيمن أكثر سلاما.

وهذا يعود إلى أنّ مثل هذا الخطاب يزعم بأنّه يطرح رأيا عالميا بشأن كيفية تنظيم العالم، وما يتوجّب على الدول عمله إذا كانت ترغب في البقاء. ويرفض أنصار ما بعد الحداثة ما يعتبرونه "اليقين المنافي للعقل" للوقعية. فهم يرون أنّ التعقيد الكبير وتعذّر الجزم بالسلوك البشري، عبر جميع تتويعاته الثقافية والدينية والناريخية واللغوية، يعني أنّه لا يمكن وجود تفسير وحيد للواقع العالمي. فمشكلة الواقعية ــ وفق هذا الرأي ــ هي أنّه من خلال تقليص تعقيدات السياسة العالمية لتصبح إطارا منظما وحيدا صلبا للفهم، فإنّه لا يبقى هنالك مجال لتفسير ات بديلة ونهوج تتعلّق بالأمن الدولي.

فإذا نظرنا إلى العالم من منطلق الفوضى، تعتبر "سياسة القوق" عندئذ هي الحلّ لمشكلة انعدام الأمن. ومن جهة أخرى، إذا لم تعتبر الفوضى وسياسة القوّة سمتين راسختين للتاريخ العالمي فعندها يمكن تجرية نهوج أكثر سلمية تتعلّق بالأمن.

وقد دفع هذا التحليل أنصار ما بعد الحداثة إلى محاولة إعادة تصور المناظرة بشأن الأمن الشامل من خلال طرح أسئلة جديدة كانت متجاهلة أو مهمتشة. ويرى جيم جورج (Jim George) أنّ الخطاب الاستراتيجي الجديد لما بعد الحرب الباردة "ركّز" الانتباه على الشعور المتنامي بانعدام الأمن نظرا لانخراط الدولة في الشؤون العسكرية – الصناعية والوضع الخطر للاقتصاد العالمي.

وقد جرى التشكيك أيضا بمصير من أصبحوا، في أرجاء العالم، يشعرون بفقدان الأمن في حياتهم التي يعيشونها على هامش الوجود لكنهم لا يظهرون في الإحصائيات المتعلقة بالإنفاق العسكري والحساب الاستراتيجي (George 1994). يجادل جورج بأن ثلك الأسئلة بحاجة إلى خطاب جماعي جديد بشأن الأمن.

يعتقد كتّلب ما بعد الحداثة أنّ استبدال الواقعية بخطاب جماعي ليس من الأمور الأسسية فحسب، لكنه أيضا هدف ممكن التحقيق. ولأنّ على الخبراء، ولا سيّما الكتّاب الأكاديميون، القيام بدور للتأثير في "تدفق الأفكار عن السياسة العالمية" فإنّ من الأمور الحيوية بالنسبة لهم أن يقرموا بدورهم في عملية تغيير صباغة اللغة والخطاب عن السياسة الدولية. ويمكن تحويل طبيعة السياسة العالمية برمتها كما يمكن التغلب على معضلة الأمن التقليدي، إذا لعبت "الجماعات المعرفية" (epistemic) دورها في نشر المغل العليا للجماعات (انظر الحقل ١٠ - ٥).

### الحقل ١٠ -٥ : اتباع "سياسة المقاومة"

كما بين الناس في أنحاء الكوكب الأرضى في الأزمنة القريبة العهد، وبالنظر الفرص المتاحة لفهم العمليات التي يتم تكوينهم بموجبها (بصفتهم، على سبيل المثال، رعايا في عالم موضوعي من سياسة القورة الفوضوية) من الممكن تغيير علاقات القرّة وقلب "الحقائق" التي لا يمكن لختزالها.

في هذه الظروف يصبح من الممكن أيضا، الرفض والسوال عن السبب وفهم الكيفية. ويمكن لسلسة من المقارمات أن تنجم عن هذا. فيمكن للناس، على سبيل المثال مقاومة ما تلحقه القومية المنطرفة من الأضرار، ومقاومة التأكد الوهمي لنظرية الردع النووي، وتحويل الحياة العالمية إلى بناء الأشياء أو الأشخاص الأخرين؛ ويستطيعون المساعدة على منع تدمير هياكلهم الاجتماعية والبيئية باسم على سبيل المثال العقلانية الاقتصادية؛ وبوسعهم معارضة العرقية والتعصب للجنس واستغلال المهمشين و"المختلفين"؛ وبوسعهم الإصرار على المشاركة في اتخاذ القرارات التي تحدد وتقرر

فرص حياتهم ومصير ضحايا أنظمة الاستقرار المسيطرة والنظام "ال**موجود هناك"** في العالم الحقيقي.

بهذه الطريقة تكون سياسة المقاومة ممكنة، وهي السياسة التي "توسع عمليات إشاعة الديمقر اطية في مجالات لم تتم تجربتها فيها قط: لتصل إلى البيت، إلى مكان العمل، إلى عمليات الانتاج الثقافي".

"جيم جورج"

# النقاط الرئيسية

- وذكد أنصار ما بعد الحداثة على أهمية الأفكار والخطاب في سياق التفكير
   نالأمن الدولي.
- پهدف أنصار ما بعد الحداثة إلى استبدال "خطاب الواقعية" بـ "الخطاب الجماعي".
- للنهج الواقعي ونهج ما بعد الحداثة نظريتا معرفة (epistemologies) مختلفتان
   كل الاختلاف.
- يحاول أنصار ما بعد الحداثة إعادة تصور المناظرة حول الأمن الشامل بأنَ يبحثوا في مسائل جديدة تجاهلتها النهرج التقليدية.
- ثمة اعتقاد بين كتاب ما بعد الحداثة بأنه يمكن تغيير طبيعة السياسة الدولية إذا ساعدت "الجماعات المعرفية" على نشر المثل العليا للجماعة.

# آراء عولمية بشأن الأمن الدولي Globalist Views of International Security

يشترك في إتاحة الغرصة القيام بتغييرات في النظام الدولي بخائة بشيرون إلى الاتجاهات الجديدة الجارية في السياسة العالمية. في الماضي كانت الدولة في صلب التفكير بشأن العلاقات الدولية. إلا أنّ هذه الرؤية المتمحررة حول الدولة تتعرض إلى تحديات متزايدة. فالكتاب الذين ينتمون إلى مدرسة "المجتمع العالمي" يجادلون بأنه في نهاية القرن العشرين تسارعت عملية العولمة (التي كانت نتطور منذ قرون عدة) إلى أنّ بلغت نقطة "أصبحت فيها الخطوط الواضحة للمجتمع العالمي" ظاهرة. فظهور نظام القتصادي عالمي واتصالات عالمية وعناصر ثقافة عالمية، كلّ ذلك قد ساعد على توفير

شبكة واسعة من العلاقات الاجتماعية التي تتخطّى حدود الدول، وتحيط بالناس في أنحاء العالم. وتمضى الحجّة فتقول: إنّ البشرية تولجه في الوقت ذاته أخطارا جديدة تقترن بالبيئة والفقر وأسلحة الدمار الشامل، وذلك في الوقت ذاته الذي أصبحت فيه دولة الأمة تولجه أزمة.

يسلم أنصار مدرسة "المجتمع العالمي" بأن العولمة هي عملية متفاوتة ومتناقضة. إذ لم تتميّز نهاية الحرب الباردة بزيادة الوعي العالمي وانبثاق سلسلة من الحركات الاجتماعية العالمية فحسب، بل أيضا بتشرذم الدول - الأمم. وقد تجلّى ذلك أكثر ما تجلّى بين الدول الشيوعية سابقا، لا سيّما الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا. على أن الضغوط ذاتها تعرضت لها المجتمعات الديمقراطية الغربية حيث ازدادت الضغوط على المؤسسات الأساسية مثل الأنظمة الملكية والكنائس والأسرة.

وقد أوجد ذلك ما سمّاه مارتن شو (Martin Shaw) "أزمة المجتمع المدني الغربي". فمع انتهاء المجابهة بين الشرق والغرب، يجادل شو (170) بأنّ الإسمنت الإيديولوجي للمجتمع المدني الغربي قد انحلّ. ونتيجة لذلك فإنّ مجتمعات بأسرها، بما في ذلك "القرى واللبلدات والمجتمعات الإثنية، وطرق حياتها وتقاليدها وأشكال تنظيمها الاجتماعي – أصبحت كلها مهددة هي وحياة الأقراد ورفاههم" (Shaw).

وقد أدّت "الشّروخ في فن إدارة الدولة" المذكورة إلى نشوء حركة تبتعد عن الصراعات بين القوى العظمى باتجاه أشكال جديدة من انعدام الأمن ناجمة عن المنافسات ضمن الدول وعبر حدود الدول. وقد تجلّى ذلك في الحروب الوحشية التي اندلعت في البوسنة وروسيا والصومال ورواندا واليمن والجزائر في تسعينيات القرن العشرين. تلك الصراعات التي انطوت في بعض الحالات على الإبادة الجماعية و"التطهير العرقي" تطرح مشكلة خطيرة للجماعة الدولية تتمثل في ما إذا كانت ستتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة بغية المحافظة على حقوق الإقليات وحقوق الإنسان.

يرى منظَرو المجتمع العالمي أنّ هذه الورطة تعكس النحول التاريخي للمجتمع البشري الذي حدث في نهاية القرن العشرين. ومع أنّ الدول لا تزال تتعثّر في سياساتها، كما يقول المنظرون العالميون، فقد ازدادت ضرورة التفكير بأمن الأقواد والجماعات

ضمن المجتمع العالمي الناشئ. فلم يعد التركيز التقليدي على الأمن الوطني أو أمن الدولة (و سيادتها) يمثّل التغييرات الجذرية الجارية.

وترى هذه المدرسة الفكرية أنّ الحاجة تدعو إلى رسم سياسة جديدة للمسؤولية العالمية، ترمي إلى التصدي على نطاق عالمي لقضايا عدم المساواة والفقر وإجهاد البينة، فضلا عن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والديمقراطية وأمن الأفراد والجماعات، الأمر الذي يتعارض إلى حدّ كبير مع مصالح سائدة على نطاق عالمي وضمن جميع الدول تقريبا. ويجادل المؤيدون بأنّ الفكير في إطار هذه المنطلقات العولمية، بدلا من المنطلقات الوطنية أو الدولية، سيؤدي إلى إجراءات أكثر نجاعة (بما في ذلك التنخل عند اللزوم) بغية معالجة الأخطار التي تتهدد الأمن والقائمة ضمن المجتمع العالمي في الوقت الراهن.

يستند النهج العولمي إزاء الأمن إلى ما يسميه انتوني غيدنز (Anthony). هذا الرأي (Utopian realism). هذا الرأي يقول إن من "الواقعي" تصور التحول الجذري للسياسة الدولية كما عرفناها في الماضي. يقول إن من "الواقعي" تصور التحول الجذري للسياسة الدولية كما عرفناها في الماضي. ويقال: إن مثل هذا التحول جار في الوقت الراهن. وبالنظر إلى الاتجاهات نحو العولمة، من الواقعي أن نتصور توسع "المجتمعات الأمنية" الإطليمية القائمة حاليا لتصبح جماعة أمنية أوسع نطاقا. في كتابه "Global Society and International Relations" والمجتمع العالمي والعلاقات الدولية) (1994) يجادل شو بأنّ من الممكن رؤية انبثاق حماعة أمنية شمالية ضخمة.

ويرى أنّ ذلك يمتد من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية إلى الدول الرئيسية لاتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية السابقة وأوروبا الشرقية واليابان، والدول في شرقي آسيا واستراليا التي تتّجه حديثا نحو التصنيع. كما يرى دولا أخرى، بما في ذلك الصين والهند ومصر وجنوب أفريقيا، مدخرطة في الامتدادات الإقليمية لهذه الجماعة. وفي أساس هذه الرؤية ثمة عملية اتصالات عالمية يمكن أن تساعد على إيجاد توافق جديد بشأن المعالمي.

#### النقاط الرئيسية

- بجادل أنصار "مدرسة المجتمع العالمي" بأنّ نهاية القرن العشرين شهدت عملية
   عولمة متسارعة.
- يمكن مشاهدة العولمة في ميادين التتمية الاقتصادية والاتصالات والثقافة. كما أنّ
   الحركات الاجتماعية العالمية هي أيضا استجابة لأخطار جديدة تقترن بالبيئة والفقر وأسلحة الدمار الشامل.
- إنّ ممّا يدفع نحو العولمة هو التشرذم الراهن للدول الأمم، والذي زادت من
   وتيرته نهاية الحرب الباردة.
- إنّ الشروخ في فنّ إدارة الدولة تؤدي إلى ظهور أنواع جديدة من الصراع داخل
   الدول بدلا من الصراعات بين الدول، ولا يستطيع نظام الدولة معالجتها. وقد
   ساعد ذلك على تشجيع سياسة منبئقة تتعلق بالمسؤولية العالمية.
- مما يساعد العولمة أيضا هو انتشار الجماعات الأمنية الإقليمية وتطور توافق منتام بشأن المعايير والمعتقدات.

# التوتر المستمر بين الأمن الوطنى والدولى

# The Continuing Tension between National and International Security Conclusion

تحتل قضية الاستمرار والتغير موقعا مركزيا في النقاش المعاصر المتعلق بالأمن العالمي والدولي الذي تتاولناه آنفا. وهذا ينطوي على أسئلة عن كيفية تفسير الماضي، وما إذا كانت السياسة الدولية تتعرّض في الواقع إلى تغيير مثير في الوقت الراهن. وثمة أسئلة لمحرى تتعلق بالمدى الذي تمثل هذه التغييرات عنده تحولا أساسيا للسياسة الدولية وما إذا كان من الممكن إيجاد نظام دولي أو عالمي يتصف بسلام وأمن طويلي الأجل. ويفسر الواقعيون السجل التاريخي التجريبي (empirical) بأنّه تبرير لأراتهم التي مفادها أنّ السياسة الدولية كانت دائما تتصف بالمنافسة الأمنية والحروب المتكررة، ويغلب الظن على أن هذا النمط سوف يستمر في المستقبل. وهم يرون أنّه لم يحدث تحول نموذجي يقاس عليه عام 1949 فلم يتغير أي شيء في الواقع.

قد تكون العلاقات بين الشرق والغرب أكثر سلاما، في الوقت الراهن، اكن احتمال عودة صراع القوى العظمى يظل قائما، وتبرز الصراعات، مثل الصراع الذي جرى في يوغسلافيا السابقة وحرب الخليج في أوائل تسعينيات القرن العشرين، الأهمية الراسخة للمنافسة الأمنية بين الدول والجماعات من غير الدول. وهذا يظهر الميل لدى الواقعيين إلى رفض الحجة القائلة: إن من الممكن تغيير ممارسة سياسة القوّة عير تحقيق توافق عالمي مؤيد لـ "التفكير الجديد"، أو خطاب جماعي، يستند إلى معايير ومعتقدات أقرب إلى المسلام. ووفق هذا الرأي، تكاد تكون احتمالات اعتماد أفكار، مثل الأمن الجماعي، معدومة (انظر الحقل ١٠ - ٣).

و يرفض الواقعيون أيضا الادعاء الذي يثيره البعض من نقادهم والذي مفاده أنّ الدولة آخذة في أن تصبح أقل مركزية في حين تؤخذ الاعتبارات الإقليمية والعالمية على نطاق أوسع باطراد. وينظر إلى استمرار أولوية الدولة على أنّه حقيقة راسخة المستقبل المنظور. وحتى في أوروبا، حيث مجموعة كبيرة من الدول آخذة بالاندماج (التكامل) بشكل مطرد في مجال اقتصاداتها السياسية، هناك من يقول: إنّ هذا سيؤدي فقط إلى نشوء كيان أكبر يجبر على أن يقوم بدور يشبه دور الدولة في إطار النظام الدولي. وهذا يجعل الكثيرين من الواقعيين بجادلون بأنّه، مهما كان إغراء محاولة تطوير استراتيجية أمنية عالمية أو دولية، فإنّ من المحتمل أن تظلّ الدول في المستقبل تحدد مصالحها الأمنية من منطلقات وطنية إلى حدّ كبير.

على أنّه نشأ رعي متنام في تسعينيات القرن العشرين بين الواقعيين بأنّ العملية المزدوجة للاندماج (التكامل) والتشرذم تعني بالفعل أنّه ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام للأجددة الأمنية فيما يتجاوز الدولة. وقد أدّى ذلك إلى زيادة الاهتمام بمفهوم "الأمن المجتمعي" الوارد آنفا. وقد جادل كتّاب من أمثال اوليه ويفر (Ole Waever) وبير لوميتر بوزان (Barry Buzan) وبير لوميتر المواند (Morten Kelstrup) بأنّ إيلاء المزيد لم "المجتمع" (الذي يحدد من منطلق الثي وطني) لا يقلّل من أهمية الأمن الموطني. فهو يعيد "المزيد مما هو "وطني" إلى "الأمن الوطني". كما يفتح تلك المنطقة الواقعة بين الدولة والاندماج (التكامل) الإقليمي التام التي أهميا المنطقة الواقعة بين الدولة والاندماج (التكامل) الإقليمي التام التي المحالم المتلازن التقايديون" (1994-1993).

# الحقل ١٠ - ٦ المشاكل التي يطرحها الأمن الجماعي

لقد جادل جون ميرزهايمر بأنّ الأمن الجماعي ينطوي على عيب أصيل. و يقول إنه توجد تسعة أسباب رئيسية، تجعل فشله محتملا:

- ١- كثيرا ما تجد الدول من الصعب، إن لم يكن من المتعذر، التمييز بين "المعتدي"
   و"الضحية" في الصراعات الدولية.
- ٢- يفترض الأمن الجماعي أن كل اعتداء أمر خاطئ، في حين أنه قد توجد ظروف
   يكون فيها الاجتياح مبررا ضد جار بلوح بالتهديد.
- ٣- بما أنّ بعض الدول تحرص على الصداقة بشكل خاص لأسباب تاريخية أو
   أيديولوجية، فمن غير المحتمل أن تنضم إلى تحالف ضد أصدقائها.
  - ٤ قد تؤدّي العداوة التاريخية بين الدول إلى تعقيد العمل الناجع لنظام أمنى جماعى.
- مما أنّ الدول ذات السيادة تميل إلى أنّ تلقي الأعباء على غيرها في دفع ثمن التصدي
   للمدوان، فإنه كثيرا ما توجد صعوبة في توزيع الأعباء بشكل منصف.
- ٦- تتشأ صعوبات في حشد تصد سريع للعدوان بسبب عدم الرغبة في الانخراط في
   تخطيط احتياطي يسبق الأزمة.
- ٧- كثيرا ما تمتنع الدول عن الانضمام إلى تحالف، لأنّ من المحتمل أن يحول العمل
   الجماعي صراعا محليا إلى صراع دولي.
- ٨- تمتنع الدول عن تقديم التزام تلقائي بالانضمام إلى عمل جماعي لأسباب تتعلق بسيادة الدولة.
- وينطوي الأمن الجماعي على تناقض في الطريقة التي ينظر بها إلى القوة العسكرية.
   فهو يعتبرها أمرا ممقوتا، ومع ذلك فإن الدول يجب أن تكون مستعدة لاستخدامه ضد طرف معتد.
- المصدر: Institutions", International Security, 19: 3 (Winter 1994/5).

#### الخاتمة

ما هي الاستنتاجات التي بمكن أن نتوصل إليها من هذا التحليل لمختلف الآراء عن الأمن الدولي في أو اخر تسعينيات القرن العشرين؟ فمع تحركنا نحو القرن الحادي والعشرين تظل الحسابات الاستراتيجية والقرة عنصرا هاما حيويا في سلوك الدول. ولكن كما أنّه وجدت فترات طويلة من التعاون في الماضي، كذلك تتيح الفوضى الدولية التي شهدتها السنوات الأخيرة من القرن العشرين فرصا كبيرة لاستمرار التعاون والمضي في التطور.

ويظلّ لبنية النظام الدولي، سواء أكان تحديدها من منطلقات مادية أو اجتماعية، أثر كبير في العلاقات بين الدول ولا سيّما من حيث الطريقة التي تنظر بها إلى مصالحها الأمنية. على أنّ هذا لا يعني أنّ على الدول دائما أن تحدد مصالح أمنها الوطني من منطلقات ضيقة. كما أنّها لا تحول دون حدوث تغييرات مهمة في الأمن الدولي فيما تقوم الأفكار والخطاب (الجماعي) والتطورات العالمية التي لا شكّ في أنّها جارية في الوقت الراهن، بتحديل عمليات التفاعل التي تميز السياسة العالمية.

يسهم انتشار الدول الديمقراطية والقيم الديمقراطية – إضافة إلى اعتقاد مبرر – من قبل رجال الدولة الغربيين بخاصتة بأنّ للمؤسسات الليبرالية دورا هاما نقوم به في تلطيف معضلة الأمن التقليدي، يسهم في تفاقم فوضى أكثر استفحالا خلال تسعينيات القرن العشرين. وقد بدأت أفكار الأمن المشترك أو التعاوني (التي تراعي الدول، بوحي منها، المصالح الأمنية لجيرانها) توثّر تأثيرا هاما في السياسات الأمنية داخل أوروبا وفي أنحاء أخرى من العالم. فالجماعات الأمنية والأنظمة الأمنية يتم تطويرها تحت مظلة التفكير الأتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وحلف الذاتو، فضلا عن العلاقات بين بلدان الشمال ورابطة دول جنوب شرقي آسيا في تلك المنطقة. وتجسد الأنظمة الأمنية من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام ١٩٦٨ (التي تم تمديد مفعولها لمدة غير محدودة في ١٩٩٥) الطريقة التي نقبل بها الدول بالفعل معايير وقواعد للسلوك تساعد على التغلب على أخطار المنافسة.

تنطوي هذه التطورات في كل من نظرية الأمن وممارسته ... من بعض الجوانب ... على ما يمكن اعتباره انتقالا من الانشغال التقليدي بالأمن القومي إلى اعتراف متزايد بأهمية اعتبارات الأمن الدولي والعالمي. وقد يكون هذا ... جزئيا ... نتيجة التحول في الخطاب المتعلق بالأمن في ثمانينيات القرن العشرين (كما يقول المنظرون النقديون) لكن الذي لا يقل أهمية، إن لم يكن ذا أهمية أكبر، هو ظروف الفترة الجغرافية السياسية المتغيرة والتسليم بأنّ الكثير من الأهداف الأمنية القومية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر العمل التعاوني الأوسع نطاقا. وتعمل الحسابات الاستراتيجية (التي لها علاقة تكافلية مع الخطاب الأمني) من بعض الجوانب المهمة، على دفع الدول بشكل متزايد نحو المزيد من التعاون.

لكن لابد من القول: إنّه على الرغم من سريان هذا الاتجاه، فهو غير شامل ، ولا يزل يوجد توتر متواصل بين المصالح القومية والدولية (و العالمية) لا يمكن تجاهله. وكما جادل بوزان (42 - 214 :1983) فإنّ "أمر الأمن القومي الملّخ في تقليص نواهي الضعف لا ينسجم مع مخاطر الاتفاق الدولي، وتضعف احتمالات الاتفاق الدولي جراء آثار معضلة القوة - الأمن المتعلقة بالاستراتيجية الأمنية".

ويمكننا أن نلمس بروز مثال على الأهمية العملية المتناقض الذي يسببه هذا التوتر من المناقشات التي دارت حول الردع النووي منذ نهاية الحرب الباردة. فمن جهة، نبين أن الردع النووي كاستراتيجية تستند إلى التهديد يعد عاتقا كبيرا في وجه تطور نظام "أمني تعاوني" بين الشرق والغرب. وقد أدى هذا إلى سلسلة واسعة من السياسات الرامية إلى التخفيف من أهمية الأسلحة النووية وعكس سباق التسلح.

إنّ العملية الشاملة لإزالة الأسلحة النووية التي تنطوي عليها معاهدتا ستارت الأولى والثانية ومعاهدة القوة النووية المتوسطة، وتوسعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحظر الشامل المتجارب النووية، والمغلوضات الجارية بشأن التوقف عن إنتاج المادة الانشطارية، وقرار الولايات المتحدة وروسيا التوقف عن استهداف إحداهما الأخرى، ومفهوم الناتو الاستراتيجي الجديد، تثير برمتها إلى تصميم الحكومات الوطنية على محاولة تعزيز الأمن الدولي في تسعينيات القرن العشرين عبر إلغاء التأكيد على دور الأسلحة النووية في سياساتها الأمنية.

إلا أنّ القوى النووية نظلّ، على صعيد آخر، تعزّز قدراتها النووية نوعيا (عبر المحاكاة التي تتم معالجتها بالحاسوب وغير ذلك من التقنيات). ومع أنّ الأسلحة النووية قد تراجعت مكانتها فإنها لا تزال موجودة، وتظلُّ الدول النووية (والدول النووية التي لا تصرح عن نفسها مثل اسرائيل حتّى الآن والهند وباكستان في السابق) تحافظ على استر اتيجيات الردع النووي. وما يعنيه هذا هو أن الدول التي تملك أسلحة نووية (المعلنة وغير المعلنة) تظلُّ تشكُّل خطرا ضمنيا للخصوم الحاليين أو المحتملين لمجرد استمرارها في امتلاك الأسلحة النووية.

والنتيجة هي أنّ الدول تسعى وراء تحقيق المزيد من التعاون الذي يتطلّب وجود النَّقة، والقيام، في الوقت نفسه، بحماية مراهناتها عبر المحافظة على قدرات عسكرية وطنية تعكس انعدام الثقة وعدم التّاكد من أنّ الأمن التعاوني يمكن أن يتغلّب في خاتمة المطاف على معضلة الأمن بشكل تام. وهذا يبرز انعدام الإجماع عموما في الوقت الحاضر على القبول التام بأفكار الأمن التعاوني بوصفها أساس الأمن القومي.

لذا، ومع اقتراب نهاية القرن العشرين ورغم التغييرات الجارية في السياسة العالمية، يظلُّ الغموض التقليدي بشأن الأمن الدولي، قائما. بعد انتهاء الحرب الباردة أصبح العالم أكثر أمنا من نواح عدّة حيث زالت المجابهة النووية الّتي كانت العنصر المركزي في علاقات الشرق والغرب.

وقد لعب انتشار القيم الديمقراطية والجماعية وعملية العولمة، والآثار التعاونية عموما للمؤسسات الدولية، دورا هاما في كبح بعض جوانب المنافسة لمعضلة الأمن بين الدول. غير أنّ هذه الاتجاهات الهامة يقابلها إلى حدّ ما دليل على استمرار أهمية القوّة العسكرية بوصفها الحكم الفصل في المنازعات بين الدول وبصورة خاصة داخل الدول. وما تزال سباقات التسلح بالأسلحة التقليدية مستمرة في مناطق أخرى من العالم، ولا يزال حتى الآن للأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية أثر قوى في الحسابات الأمنية لدول عديدة، ولا يزال عدد من رجال السياسة المجانين والطموحين على رأس بعض الحكومات، كما وتحول الفوارق الثقافية فضلا عن مجموعة واسعة من القيم دون التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن مجموعة كبيرة من القضايا الهامة.

ويتجلّى عدم الشعور الاجتماعي بالأمن بشكل متزايد فيما تعمل قوى الشرذمة والتكامل، على حدّ سواء، على زعزعة استقرار الكيانات التقليدية وبالتالي على تعقيد العلاقات بين الدول.

نتيجة ذلك، فإنّ من السابق لأوانه الاستنتاج بأنّ تحولا نموذجيا يحدث الآن في السياسة العالمية عقب الحرب الباردة أو أنّ مثل ذلك التحول ممكن الحدوث. ومما لا شك فيه، كما تدلّ على ذلك فصول عدة من هذا الكتاب، أنّ تطورات جديدة وإيجابية تجري الآن في العالم الذي نعيش فيه مما يوحي بأنّه لا داعي لأن يكون مستقبل السياسة الدولية على ما كان عليه الحال في الماضي. ولكن البينات التاريخية التجريبية (empirical) توحي بالحذر، في الوقت نفسه. فكثيرا ما أنت فترات من ازدياد العلاقات التعاونية بين الدول (و بين الجماعات) إلى الإيحاء بانبلاج فجر كاذب، وابتهاج لا مبرر له من أنّ السلام الدائم" أصبح وشيكا.

إنّ بنية النظام الدولي تقيّد بشكل فاعل الطريقة التي يسلك بها الأفراد أو الدول أو المؤسسات الدولية بضوابط مهمة. وكذلك الحال بالنسبة إلى سيطرة المواقف الواقعية إزاء الأمن الدولي على أفكار الكثيرين من زعماء العالم السياسيين. وهذا لا يعني أنه لا مجال للتغير السلمي أو أنّ طرح أفكار جديدة والتوجه بخطاب جديد في شأن العلاقات الدولية أمران لا أهمية لهما في قولبة الخيارات التي لابد من اللجوء إليها بالأشكال والصيغ المرغوبة.

فالغرص في تطوير درجة أعلى من الأمن الدولي والعالمي موجودة على الدوام. إلا أنّه في عالم من التتوع المتواصل وسوء الظن والبلبلة، من المرجّح أن يظلّ البحث عن مجتمع عالمي أكثر تعاونا في صراع مع الضغوط القوية على الدول كي ترعى أمنها القومي الخاص. وتبقى مسألة ما إذا كان للأمن الدولي أن يتحقق، وكيفية تحقق ذلك، كما يجادل هربرت باترفيلد (Herbert Butterfield)، "أصعب" المشاكل التي يتعين على الذين يدرسون العلاقات الدولية ويمارسونها التصدي لها.

#### أسئلة

- ١. لماذا يعتبر الأمن "مفهوما يخضع للجدال"؟
- لماذا يركّز الكتاب الواقعيون التقليديون على الأمن القومي؟
  - ٣. ماذا يعنى كتَّاب الواقعية الجديدة بمصطلح "البنية"؟
    - ما هو المقصود بعبارة "معضلة الأمن"؟
      - ٥. لماذا تجد الدول صعوبة في التعاون؟
- ٦. ماذا تفهم من مصطلحي "الواقعية المشروطة" و"الفوضي الناضجة"؟
  - ٧. هل تجد "المذهب المؤسسي الليبرالي" مقنعا؟
  - ٨. لماذا يحتمل أن تكون الدول الديمقر اطية أكثر سلاما؟
  - ٩. لماذا تظن أن التدابير الأمنية الجماعية فشلت في الماضي؟
- ١٠. كيف تختلف آراء "التفسيريين" بشأن العلاقات الدولية عن آراء "الواقعيين الجدد"؟
  - ١١. هل تعتقد بأنّ الأفكار والخطاب يؤثران في طريقة سلوك الدول؟
    - ١٢. هل يمكن حل التوتر بين الأمن القومي والدولي

#### مراجع أخرى للقراءة

يعتبر كتاب ب. بوزان (B. Buzan):

Peoples, States and Fear (London: Harvester, 1983) نقطة انطلاق ممتازة لدراسة الأمن القومي والوطني. ويبرز الكتاب إلى حدّ كبير منظورا لله الفعية الحديدة.

تغطى دراسة مايكل جوزيف (Michael Joseph):

Realist Thought From Weber to Kissinger (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1982)

تطور ما وصف بأنّه الواقعية الكلاسيكية وتتناول بعضا من المفكرين الرئيسيين في هذا المبدان.

ويطرح كينيث والتز (Kenneth Waltz) نظرة عامة للواقعية الجديدة في مقالته:

"Realist Thinking and Neorealist Theory" المنشورة في "Journal of International Affairs, 44: 1 (1990).

للاطلاع على رأي بديل شيق لنظر مقالة الكسندر وندت (Alexander Wendt) "Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power Politics",

المنشورة في:

International Organization, 46: 2 (1992)

تطرح هذه المقالة تحليلا مفيدا جدا للمنظور "التفسيريين". في در استهم المعنونة: Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe (London: Pinter, 1993)

يطور أوليه ويفر وباري بوزان ومورتن كلستراب وبيير لوميتر المفهوم الجديد لــــ"الأمن المجتمعي"، الذي يطرح منظورا مبتكرا لدراسة جوانب الأمن التي لا تتعلَّق بالدول والتي تأثَّرت بها أوروبا في فترة ما بعد الحرب الباردة.

و هناك مناقشة معاصرة مفيدة جدا نتعلَق بالطبيعة المتغيرة للأمن في كتاب ليبشو تز (Ronnie D. Lipschutz) (ed.), On Security (New York: Columbia University Press, 1995).

# الاقتصاد السياسي الدولي في عصر

العولمة

# International Political Economy in an Age of Globalization



# روجر توز

(Roger Tooze)

- مقدمة
- ما هو الاقتصاد السياسي الدولي؟
  - الكلمات والسياسة
- التفكير في الاقتصاد السياسي الدولي، والعلاقات الدولية،
   والعولمة
  - ما نوع العالم الذي صنعناه؟
    - الخاتمة: ثم ماذا؟

#### دليل القارئ

يحدّد هذا الفصل الاقتصاد السياسي الدولي كواحد من أهم العناصر في تركيبة السياسة الدولية، ومجال مركزي لقضية علاقات دولية آخذة في العولمة. وهو يميز الاقتصاد السياسي الدولي باعتباره القضايا الناجمة عن تلاشي الحدود بين ما يعتبر سياسة واقتصادا وبين ما كان يعتبر وطنيا ودوليا. ويجادل الفصل بأنّ الاقتصاد السياسي الدولي يبنى عن طريق التفاعل الاجتماعي ولا يمثل حقيقة خارجية معينة ــ ولذا فإنّ الادعاءات والمناقشات حول الاقتصاد السياسي الدولي في الجدل الأكاديمي وفي السياسة الرسمية وغير الرسمية على السواء هي جزء لا يتجزأ من العملية السياسية.

إنّ المشكلة المهمة بالنسبة للاقتصاد السياسي الدولي هي مشكلة بنيوية \_ فهي نظام من الوحدات السياسية القائمة على أساس الإقليم، يغشاه الآن اقتصاد عالمي يسحب السلطة من فرادى الدول ومجموعات الدول, وتعمل هذه المشكلة البنيوية كسياق لجميع قضايا الاقتصاد السياسي الدولي الأخرى لأنّها تؤطرها \_ فمشاكل التجارة والتمويل والاستثمار وحلولها السياسية تختلف في اقتصاد معولم. ويركّز هذا الفصل على المفاهيم والأفكار التي تدعم أساس ذلك، كما يستكشف انعكاسات فهمنا لهذه المشكلة البنيوية وسياستنا تجاهها بتحليل طبيعة الاقتصاد الدولي، التقليدي وآثاره المترتبة على العلاقات الدولية، ويقارن ذلك مع طبيعة وانعكاسات "القتصاد عالمي".

وقد جرى تحديد ومناقشة عدد من التطورات في الاقتصاد العالمي، مع إجراء تقييم لآثارها على الموضوع الأساسي للاقتصاد السياسي الدولي: تركّز النشاط الاقتصادي العالمي في بلدان الثلاثي (أمريكا الشمالية، والاتحاد الأوروبي، اليابان/آسيا)؛ وتدفقات رأس المال، والمؤسسات العالمية والإنتاج الدولي؛ والتمازج المحلي/ الدولي؛ والأساس العقائدي الأيدولوجي للاقتصاد السياسي العالمي.

وينتهي هذا الفصل بمراجعة التغييرات، وتجميع عدد من الحجج معا للاستتناج بأنّ التوتر الجوهري بين الدولة الإقليمية وقوى العولمة سيسود الاقتصاد السياسي الدولي في المستقبل المنظور

#### مقدمة.

## أهمية الاقتصاد السياسي الدولى للعلاقات الدولية المعولمة

# Introduction: The Significance of IPE for Globalized International Relations

إنّ الاقتصاد السياسي الدولي هو ميدان للدراسة ... مجال من القضايا والمشاكل ... وطريقة للتفكير في السياسة والاقتصاد العالميين، على حدّ سواء. ومن المناسب بشكل خاص في سياق هذا الكتاب أن ننظر الآن في حلبة الاقتصاد السياسي الدولي في عالم معولم؛ لأنّ الاقتصاد الدولي يعتبر على نطاق واسع البورة الأساسية لقوى العولمة والطريقة الرئيسية التي بها تتنقل العولمة في جميع أنداء العالم.

وبعبارة أخرى: فإنّ ما يحدث في الاقتصاد الدولي (نتيجة لعوامل وتأثيرات وقوى شتى، ولكنّها تضم بشكل حاسم الأهمية ما يتم إنتاجه، وكيف، وطبيعة التكنولوجيا ومداها والتطورات في السرعة، والعول، وكلفة النقل والاتصالات) هو العكاس للتغييرات التي تحدثها العولمة. وهذه التغييرات واسعة النطاق ولكنّها تشمل تغييرات في طبيعة الإنتاج والتجارة وامتدادهما، وتتامي شركات كبيرة جدا على مدى العالم، وتدويل التمويل، وترابط الناس والأعمال التجارية عن طريق شبكات اتصال دولية.

غير أنّ ما يحدث في الاقتصاد الدولي فيه إمكانية التسبب في العولمة وتعميقها، ولذا فإنّ له تأثير احقيقيا ومحتملا على طبيعة السياسة العالمية. ومن هذا فإننا إذا كنا نعيش فعلا في عالم معولم الآن، فإنّ طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية وتركيبها سوف يظهران ذلك لأنّ هذه العلاقات هي التي تتغير أولا استجابة للأشكال الجديدة من الإنتاج والاستثمار والتمويل والتجارة، التي هي العناصر الهامة لحالة العولمة. وإنّ أي تغييرات في هذه العلاقات سيكون لها أثر هام جدا على الحكومات الوطنية (وعلاقاتها الدولية)، وعلى المؤسسات، وعلينا كأفراد بسبب مدى تغير السياسة الوطنية والاقتصاد الوطني وتأثرهما بما يحدث في الاقتصاد السياسي الدولي.

وسيركز هذا الفصل على الأفكار والمفاهيم والافتراضات الكامنة وراء حجّة "العولمة"، ويبني على مركزية الاقتصاد السياسي الدولي في عولمة العالم. وسننظر في طبيعة الاقتصاد السياسي الدولي ومشاكله، وكيف يتمّ تحديده وتفسيره، وما هي المصاعب الرئيسية التي يقدمها ذلك لفهمنا للعالم المعاصر. ثم ينظر الفصل في كيفية شروعنا في فهم هذه المشاكل وتقييمها، مجادلا بأن طريقة استخدامنا للكلمات والأفكار في الوصف والمجادلة، ومن ثمّ في إقامة فهم للعالم هي نفسها جزء من العملية السياسية ويجب أخذها في الحسبان عند محاولة فهم الاقتصاد السياسي الدولي.

وفي القسم الخاص ب"التغير بالاقتصاد السياسي الدولي، والعلاقات الدولية والعرامة" نحدد ونناقش الموضوع الأساسي في الاقتصاد السياسي الدولي ب ونعرض مشكلة النظام السياسي الدولي القائم على دول إقليمية يغشاها على نحو متزايد نظام القتصادي مبني على الأسواق العالمية والإنتاج العالمي، وكذلك المكونات الأساسية لـ "اقتصاد دولي" و"اقتصاد سيامي عالمي". وعلى هذا الأساس نستطيع أن نحدد التعرجات العريضة لـ"ماهية نوعية العالم الذي صنعاه". ونستنتج أنه عالم معقد لا يشمل القضايا الناشئة من التحديات نسلطة الدولة وشرعيتها فحسب، بل يشمل أيضنا تحليلا أعمق التغييرات الحالمية والمحلية.

وتجادل خانمة الفصل بأنّه ليست هناك حلول أنيقة يسهل الوصول إليها لمشاكل حسن الإدارة العالمية، وأنّ هذه المشاكل سوف تشنّد على امتداد السنوات العشر القادمة.

#### What is IPE?

# ما هو الاقتصاد السياسي الدولي

# Terms, labels, and Interpretations

المصطلحات، والتصنيفات، والتفسيرات

إنّ الاقتصاد السياسي الدولي عنوان لطريقة معينة في التفكير في العلاقات الدولية وتحليلها. وله عدد من المعاني المحددة المرتبطة عموما بالمنظورات المتنافسة، ولكن ليس هناك تعريف واحد متفق عليه عموما، ولا يوجد أي منظور مقبول، لأن أي تعريف كما سنرى ــ سيعكس قيما وتفضيلات معينة، ونحن ــ ببساطة ــ لا نتفق جميعا على تلك القيم والتفضيلات.

وعملية حلّ الخلافات في القيم والتقضيلات هي العملية السياسية نفسها، والآراء المختلفة في الاقتصاد السياسي الدولي تعكس مواقف سياسية وأحكاما سياسية مختلفة.

وضمن دراسة العلاقات الدولية، فإنّ الاقتصاد السياسي الدولي هو أساسا طريقة تفكير في العالم توكّد علاقتين كبريين متداخلتين: إحداهما هي أن السياسة والاقتصاد لا ينفصلان ــ فالسياسة لا يمكن فهمها إلاّ إذا أخذ الاقتصاد في الصبان، والعكس بالعكس، حيث إنّ الاقتصاد لا يمكن فهمه إلا إذا أخذت السياسة في الحسبان. والسياسة تبني الاقتصاد في الوقت ذاته الذي يبني الاقتصاد فيه السياسة.

وهذا يعني أنّ الاقتصاد السياسي الدولي لا يقبل الفكرة القاتلة: إنّ العمليات التي الشكال من العولمة قد سيّست اقتصادا دوليا كان في السابق غير سياسي، بل كان منظما على أساس "اقتصادي" عقلاني محض (قصيّرته تلك العمليات مداسبا). ذلك أنّه بالنسبة للاقتصاد السياسي الدولي، كان الاقتصاد الدولي على الدوام سياسيا من حيث كونه يختص بعمليات (من يحصل على ماذا، ومتى، وكيف) وهذه هي السياسة. وكما يجادل بول هيرست (Grahame Thompson) في تحليل بول هيرست (Paul Hirst) وغراهام طومسون (Grahame Thompson) في تحليل جديد مهم، فإنّ (اصطلاح "الاقتصاد الدولي" كان دائما اختر الا لما هو في الحقيقة نتاج بنقاعل معقد بين العلاقات الاقتصادية والسياسة، تشكله وتعيد تشكيله صراعات القوى العقلمي) (1991: ١٤).

أمّا التأكيد الآخر للعلاقة المتداخلة فيأتي من ملاحظة أنه بالنسبة للاقتصاد بين ما هو "دولمي" (أي خارج الدولة) وما هو "وطني" (أي داخل الدولة) لم يعد قائما. والحجة هي أن المدى والعمق في الاعتماد المتداخل (وهو اعتماد متبادل ولكنه ليس متساويا بالضرورة) – الناجم عن العمليات الاقتصادية التي تتخطى الحدود الوطنية، التي تتقاطع مع حدود الدول، وعن التجارة المتزايدة، وعن عضوية المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وعن عمليات العولمة - قد ضمت المجتمعات والاقتصاديات الوطنية معا إلى درجة أنه لم يعد من الممكن لسياسة وطنية أن تكون "محلية" محضة (انظر دراسة الحالة ١، الحقل

إنّ الوضع المؤدي إلى تلاشي الحدود بين السياسة والاقتصاد، وبين الوظني والدولي هو بشكل أساسي خلق مستويات عالية من الاعتماد المتداخل بين الاقتصاديات السياسية الوطنية. فالمستويات العالية من الاعتماد المتداخل تربط الاقتصاديات الوطنية بطريقة فعالة، بحيث يصبح الاقتصاد الوطني أكثر حساسية، وأحوانا أكثر انكشافا وتعرضا للتغيرات في اقتصاديات وطنية أخرى.

وعلى سبيل المثال فإنّ تغيرا في أسعار الفائدة النقدية في الولايات المتحدة (وهو قرار وطني أمريكي) يمكن أن تكون له آثار بعيدة المدى على أوضاع وسياسات مالية وطنية أخرى (ممّا يفترض أنّه تحت سيطرة حكومة ذلك البلا) فيؤدي ذلك بدوره إلى تغييرات في السياسات والأوضاع (المحلبة) في دول أخرى بإرغامها على تخفيض أسعار الفائدة، وعلى العلاقات الدولية عندما تستجيب الأقطار الأخرى، إمّا مباشرة أو عن طريق المؤسسات الدولية الموجودة أو في الحالات الشديدة، بسبب مدى ترابط الاقتصاديات المصنعة معا بحيث صارت (متداخلة الاعتماد)، فإنّ انقطاع إمدادات النفط المتاجر بها عالميا ستكون له آثار مباشرة وخطرة على عدد من الاقتصاديات المعتمدة على الطاقة وعلى الاقتصاد العالمي ككل، وسوف يجتلب تدخلا فوريا وكبيرا ممن لهم القدرة على الردّ ــ كما فعل التهديد المفترض لإمدادات النفط العالمية والاستقرار المالي العالمي الذي مثله الغزو العراقي للكويت.

فالاعتماد المتداخل إذن يعمل كحزام ناقل لهذه الأنواع من التأثيرات. ومن القضايا الهامة المرتبطة بعملية العولمة أن هذا الحزام الناقل بين الاقتصاديات الوطنية (السياسية) ينقل المزيد والمزيد من التأثيرات الاقتصادية إلى داخل الاقتصاد السياسي الوطني ويعيدا عنه، مع فاعلية محتملة أكبر. ولكن، نظرا إلى أنّ الحكومات الوطنية في كل مكان الآن تتولى مسؤولية إدارة اقتصادياتها الوطنية،

# الحقل ١١ - ١: دراسة الحالة ١: "الدولي" و"الوطني"

إنّ صحة الأفكار التي تتعلَّق بما هو وطني ودولي، ومحلي وأجنبي، وخارجي وداخلي، والحدود الحاجزة التي كانت تحدد وجود اقتصاد دولي، آخذة في التلاشي. فالخطوط المحددة الدول الأمة أصبحت غير واضحة وسلطة الدولة على النشاط الاقتصادي آخذة في التناقص.

(Charles - Albert Michalet 1982)

(بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، لم يعد التمييز بين الاقتصاد المحلي والاقتصاد الدولي حقيقة واقعة، مهما بقي في الفكرة من قرّة سياسية وثقافية ونفسية Drucker) (149: 1993.

فإنّ التغييرات التي ينقلها النرابط/ العولمة لها آثار سياسية هامة: وتجد الحكومات صعوبة منزايدة في تحقيق سياساتها الوطنية إذا كانت التغيرات المتولّدة خارج حدود الدولة تغير ظروف النشاط الاقتصادي (وبالتالي، السياسي) داخل حدود الدولة. وكاستجابة جزئية لهذه المشكلة، ظلّت الدول على امتداد القرن الماضي تحاول أن تقيم طرقا لإدارة تغيير صناعي في سياق الاقتصاد العالمي يساعدها على تحقيق سياساتها الوطنية (Murphy 94).

وقد انطوى ذلك على إيجاد عدد كبير من المؤسسات الدولية واتفاقيات للإدارة الجماعية للاقتصاد الدولي. وبهذه الطريقة فإن ما كان يمكن اعتباره في الماضني "اقتصادا وطنيا" يصبح مترجما بسرعة إلى سياسة وطنية. وتصبح السياسة والاقتصاد "الوطنيان" من اهتمامات الأعمال "الدولية" وبؤرة كبرى للعلاقات الدولية.

ومن هنا فإنّ مزيجا من هذين الارتباطين المتداخلين المزعومين يعني أنّ الاقتصاد وبين السياسة والاقتصاد وبين السياسة والاقتصاد وبين الدولي ينظر إلى ما يحدث عندما تنهار الحدود بين السياسة والاقتصاد وبين الدولي والوطني (انظر الحقل ١١: ٢) وهو واحد من الادعاءات الهامة للذين يجادلون بأنّ العولمة كانت لها عواقب مهمة بأنّ جعلت هذه الحدود الآن غير ذات صلة تقريبا بفهمنا للاقتصاد السياسي الدولي.

إنّ المنظورات المختلفة للاقتصاد السياسي الدولي تضع خلايا الحقل 11: ٢ في مواقع "دافعة" مختلفة لتقديم التوضيحات والأحكام والفرضيات. فمثلا تعرف النظرية الليبرالية للاقتصاد السياسي الدولي منطق السوق الاقتصادي بأنه القوة الدافعة المناسبة الصحيحة للاقتصاد السياسي الدولي، بينما تضع النظرية الواقعية الدولة والسياسة في ذلك الموقع. وتبدأ توضيحات أخرى من المستوى الدولي، إمّا السياسة أو الاقتصاد، أو من المستوى الوطني، وتجادل بأنّ هذا المستوى هو نقطة البداية لتوضيح الاقتصاد السياسي الدولي. غير أنّ من الواضع أنّ الرأي العالمي المائد في هذه اللحظة في جميع أنحاء العالم الصناعي هو رأي (الليبرالية الجديدة) الذي يؤكّد قيم السوق وأفضلياته فيضعها فوق الطرق الأخرى لتنظيم المجتمع.

وفي الحقل 11: ٢ فإنّ هذا يضع نوعا خاصا من الاقتصاد الوطني ــ الذي تسود فيه قوى السوق وتنخفض القيود على النشاط الاقتصادي القائم على أساس السوق إلى الحدّ الأدنى ــ في موضع الفكرة والهدف المحركين. وهذا الرأي هو الذي صدار أساسا للتغييرات في الاقتصاد العالمي التي أصبحنا نسميها "العولمة". إلى أنّ الأفكار تستخدم لإحداث وتبرير توزيعات معينة للقوة الاقتصادية والسياسة، فإنّنا لا نستطيع أن نفصل

(الليبرالية الجديدة) عن المصالح العريضة الذين يلوّخون بالقوة الاقتصادية/ السياسية في اقتصاد معولم.

الحقل ١١ - ٢ : ما المشمول في الاقتصاد السياسي الدولي؟

| السياسة الوطنية الاقتصاد الوطني  |
|----------------------------------|
| العىياسة الدولية الاقتصاد الدولي |

يجادل الاقتصاد بأنّ الحدود بين السياسة والاقتصاد، وبين ما هو وطني وما هو دولي آخذة في الذويان.

ويمكنك أن تستفيد في هذه المرحلة من العودة إلى الفصلين السادس والثامن للتدقيق في "الواقعية" و"الليبرالية" لتوكيد فهمك الادعاءات هاتين النظريتين، وتفكّر في كيفية اتصالهما بقضدايا الاقتصاد السياسي الدولي.

# الاقتصاد السياسي الدولي وقضايا العلاقات الدولية IPE and the Issues of IR

إِنَّ كثيرا ممن يفكرون ويكتبون عن الاقتصاد السياسي الدولي يجدلون بأنَ ما نعرف باسم "العلاقات الدولية" – أي العلاقات السياسية (والاقتصادية الآن) بين الدول – هي في خاتمة المطاف جزء من مجموعة أكبر من العلاقات والهياكل، وهذه المجموعة الأكبر هي التي يصفها مصطلح (الاقتصاد السياسي الدولي) (Strange 1995; Rupert 1995): أي أنَّ العلاقات السياسية التقليدية بين الدول لا يمكن فهمها وتوضيحها إلا كجزء من الاقتصاد السياسي الدولي.

وعند الطّرف الآخر من الطيف يرى كثيرون أن اصطلاح (الاقتصاد السياسي الدولي) يشير إلى مجموعة فرعية من العلاقات ضمَّن إجمالي مؤلف من العلاقات الدولية. وهذا الرأي الثاني يعني أن الاقتصاد السياسي الدولي يبحث في عدد من القضايا

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع

كالنقود، والتمويل والتجارة، والاستثمار التي لا ينظر إليها بوصفها أقساما أخرى من موضوع العلاقات الدولية. وعلى سبيل المثال، فإنّ جوشوا غولدشتاين (Joshua Goldstein) يرى أنّ العلاقات الدولية مؤلفة من مجالين فرعيين رئيسيين هما در اسات الأمن الدولي، والاقتصاد السياسي الدولي، حيث يقوم الاقتصاد السياسي الدولي بدراسة التجارة والعلاقات النقدية والشركات المتعددة الجنسيات والاندماج الاقتصادي الأوروبي والسياسات الدولية للبيئة العالمية والفجوة الاقتصادية بين الشمال والجنوب، وقضايا التنمية (Goldstein 1994).

والكتاب الذي يقع فيه هذا الفصل، نظرا لأنه يبدأ بنظام الدول باعتباره أساس العلاقات الدولية، يعرف الاقتصاد السياسي الدولي بأنه جزء مهم من هيكل السياسة الدولية المعاصرة وعمليتها. وهذا يتيح للأطراف الفاعلة الأخرى، من غير الدول، أن يكون لها معنى وأهمية والاحتفاظ في الوقت نفسه بتركيز أولي على الدولة وعلى النظام القائم بين الدول. ومن هنا فإنّ الاقتصاد السياسي الدوليّ هو عنصر جوهري في بنية السياسة الدولية، ومجموعة من القضايا الدولية ضمن سياق العلاقات الدولية المعولمة.

## النقاط الرئيسية

- إنّ الاقتصاد الدولي هو انعكاس وناقل معا للعولمة ولذا فإنه مركزي في التحليل
   والمناقشة حول العولمة وأثرها على العلاقات الدولية.
- كان الاقتصاد الدولي كمجال للدراسة يشير إلى القضايا التي تنجم عندما تنهار وتتلاشى الحدود بين "الاقتصاد" و"السياسة"، وبين "الدولى" و"الوطنى".
- إنّ المنظورات المختلفة ترى كلاً من المجالات الأربعة باعتباره قوة التغيير الرئيسية. ولكن الرأي السائد لليبرالية الجديدة يسعى لإقامة الاقتصاد الدولي على الأساس ذاته الذي يقوم عليه اقتصاد "السوق الحر" المحلي مع حد أدنى من التنظيم السياسي.

#### **Words and Politics**

#### الكلمات والسياسة

إنّ جزءا من مشكلة التفكير في السياسة وفهمها، ولا سيّما ظاهرة العولمة هو أنّ الكلمات لها أهمية مؤثرة. وأقصد بذلك أن السياسة (أو الاقتصاد السياسي) لا توجد "كشيء قائم بذاته"، مشكل وجاهز ينتظرنا كي نكتشفه ونحلله (ربما كالفحم في الأرض الذي نكتشفه ونعتنه). وهذا يعود لأننا حكبشر لل اسنا منفصلين عن السياسة. فأعمالنا جزء من السياسة، ونظرا إلى أن كلماتنا تؤطر تلك الأعمال وتعطيها معنى وغاية فإنها بذلك جزء من السياسة نفسها لهم المباراة بين الكلمات والأفكار. فالكلمات التي نستخدمها تعكس حقيقتنا وتبنيها بصورة خاصة. وبالإضافة إلى ذلك فإننا نشترك في حقيقتنا من خلال لغتنا ومعانينا المشتركة. كما أن حقيقتنا هي حقيقة ذائية متداخلة. وهذه عبارة هامة، لأنها تعني أننا نرى الكلمات والأفكار لا على أنها تعكس السياسة أو تعلق عليها، ولكن كجزء مندمج في السياسة نفسها.

إنّ الطريقة التي نرى بها العالم مستدة إلى حدّ كبير من تجربتنا التاريخية للعالم (Cox 1992). وهذه المعرفة نقنن في نظرية. فكل واحد لديه نظرية في العالم أو "وجهة نظر عالمية"، ولكن هذه النظرية بالنسبة لمعظم الناس مخفية أو غير معترف بها في معظم الأحيان. وكثيرا ما نقدم وجهة نظرنا في العالم نفسها على أنّها "بديهيات" ولذلك فإنّنا لا نتشكك بالافتراضات المبنية في "بديهياتنا"، ولكن من المهم أن نفهم أنّ ما نعتبره "بديهيا" يتحوّل مع المكان والزمان وهو مركّب سياسيا، أي أنه يجلب فوائد لمجموعة معينة. فالآراء العالمية طويلة البقاء وتشكل طريقة لنا للارتباط بالماضي، والحاضر، والمستقبل. فالنظرية (المستمدة من التاريخ) تشكل سياق ما نعتقد أننا نقدر على عمله. وما لا نقدر على عمله، وما هو مطلوب منا عمله. والنظرية، على شكل رأي عالمي تعطينا

ونظرا إلى أننا نتصرف على أساس آراتنا العالمية، ونظرياتنا، فإننا نترجم فهمنا العالم إلى حقيقتنا ــ وما نفكر فيه (ما هو ذاتي في فهمنا) يصبح حقيقيا (موضوعيا) من خلال أعمالنا (لنظر دراسة الحالة ٢، الحقل ٢١: ٣).

الحقل ١١ -٣: دراسة الحالة ٢: الكلمات والحقيقة: الدولة والاقتصاد الدولي

إنّ ما هو ذاتى في الفهم يصير موضوعيا

من خلال العمل. وهذه هي الطريقة الوحيدة ــ على سبيل المثال ــ التي نستطيع بها أن نفهم الدولة كحقيقة موضوعية. فليس للدولة وجود مادي، كالبناية أو عمود النور؛

ولكنّها مع ذلك كيان حقيقي. وهي كيان حقيقي لأنّ كلّ شخص يتصرف كما لو أنّها كذلك؛ لأننا نعرف أن هناك أناسا حقيقيين معهم بنادق وهراوات ينفذون القرارات المعزوّة إلى هذه الحقيقة غير المادية.

وهذه المناقشة حول العلاقة بين الكلمات والسياسة لها انعكاسان مهمان بالنسبة لهذا الفصل ولدراسة الاقتصاد السياسي الدولي. فالأولى هي أن الكلمات (التصنيفات) التي نستخدمها لوصف العالم (مثل الاقتصاد السياسي الدولي "السياسة الدولية" إلخ) تحمل في طياتها وجهة نظر محددة في ماهية العالم وماهية الوحدات الأساسية (الدول، الشركات، المدن، إلخ) وما نوع النظام (الهيكل) الدن، إلخ) وما نوع النظام (الهيكل) الذي تشكله هذه الوحدات والعلاقات. وهكذا فإنّ اختيار التصنيف هام جدا لأنه اخترال لطريقة كاملة في وصف العالم في أساسياسي الدولية" تصف عالما مختلفا جدا عن "الاقتصاد السياسي الدولي" يختلف عن العالم الذي يصفه "الاقتصاد السياسي الدولي" يختلف عن العالم الذي يصفه "الاقتصاد السياسي الدولي" يختلف عن العالم الذي يصفه "الاقتصاد السياسي المعولم".

وأمّا الانعكاس الثاني، الذي يتساوى في أهميته مع الانعكاس الأول فهو أن الكلمات التي يستخدمها الناس لوصف العالم هي جزء من العملية السياسية لبناء السياسة. ولذا فإننا بحاجة إلى النظر بعناية شديدة إلى ما يقال، وإلى القائل، إذ إنّ هذا نفسه جزء من السياسة ولا يقتصر على وضع إطار المناقشة تقبل فيه بعض الأفكار على أنها مشروعة، وترفض: أفكار أخرى، ولكنّه أيضا يشكل محتوى حقيقتنا الذاتية المتناخلة (انظر الحقل

ومن هنا فإنّ بعض الآراء في كيفية "عمل" السياسة العالمية وكيفية تركيبها تصبح مقبولة أكثر من غيرها \_ فشرعية الآراء المختلفة في العالم هي جزء مهم من الصراع السياسي. وعندئذ فإنّ ما هو مشروع يصبح الرأي الذي يحدد ما هو العالم في الحقيقة. ولهذا أهمية خاصة عندما نحاول أن نتوصل إلى فهم تأثير العولمة في قضايا الاقتصاد السياسي الدولي. فعملية العولمة (كيفما كان تعريفها \_ انظر الفصل الأول) والتغييرات التي تحدثها تميل إلى خدمة مصالح بعينها \_ فتفضل نوي رأس المال أو الذين بوسعهم الوصول إلى رأس المال عن طريق القروض على الذين يعتمدون على بيع عملهم، كما تفضل تاريخيا أولئك الذين لديهم شكل من أشكال التدريب التقني أو الثقافة العامة المنقدمة على الذين لا يملكون من ذلك شيئا (Kanter 1995; Reich 1991).

وهذا لا يعني أن الآخرين لم يستفيدوا ولا يستفيدون الآن، بل يعني أن بعض القفات في المجتمع تستفيد أكثر من غيرها. ونتيجة لذلك يفضل البعض التغييرات التي تأتي بها العولمة، ويتصرفون بمقتضى ذلك لاجتلاب مزيد من العولمة ـ بالكلمات وبالأفعال على حذ سواء.

فإذا أغذنا ظاهرة الضجة التي تثيرها مناقشات ومجادلات المشتغلين بسياسة الدولة والسياسات فيما بين الدول وأوصاف وادعاءات المشتغلين بالاقتصاد السياسي الذي يتخطى الحدود الوطنية فسيمكن مسامحتنا على التفكير بأننا والحكومات نعيش منذ زمن في مجتمع كامل العولمة (Hirst and Thompson 1996; Hutton 1995). في مجتمع كامل العولمة (OECD) في نمنظم الحكومات الأعضاء في منظمة التعاون والتتمية في الميدان الاقتصادي (OECD) تبدو كأنها تقيم مناقشاتها السياسية وتصوغ سياساتها على افتراض وجود اقتصاد سياسي (معولم).

وعلى أبسط المستويات السياسية الأساسية، إذا كان صناع السياسة يعتقدون أننا موجودون ضمن اقتصاد سياسي معولم فإنهم سيضعون برامج سياسية متناسبة مع مثل هذا الاقتصاد، بدلا من أي نسخة أخرى من حقيقة الاقتصاد السياسي الدولى، وهذا بدوره سيفضل بعض فئات المجتمع أكثر من فئات أخرى. وهكذا فإن "من يستقيد؟" هو سؤال مهم يتعين على الاقتصاد السياسي الدولى أن يطرحه عن أي وضع، أو فكرة، أو سياسة مقترحة.

#### النقاط الرنيسية

- للكلمات أهميتها وأثرها ـ فالاقتصاد السياسي الدولي يبنى عن طريق فهمنا
   الذاتي المتداخل الذي يعاد إنتاجه و/ أو يحور من خلال كلماتنا وأعمالنا بعد
   ذلك.
- تأتي "العولمة" بفوائد مختلفة لأناس مختلفين، ولكن من الواضح أنها تفيد البعض أكثر من البعض الآخر .

- إنّ الحجّة لمصلحة "العولمة" أو ضدها هي بحد ذاتها جزء من السياسة، وهي
   آخذة في تغيير الطريقة التي تؤطّر بها الحكومات السياسة وتنقذها.
  - "من يستفيد" هو السؤال مهم الذي يطرحه الاقتصاد السياسي الدولي عن العالم.

## التفكير بالاقتصاد السياسي الدولي، والعلاقات الدولية، والعولمة

Thinking about IPE, IR, and Globalization

#### الدول والاقتصاد الدولى States and the International Economy

من وجهة نظر الاقتصاد السياسي الدولي، كانت علاقات الدول بالاقتصاد الدولي دائما مثار إشكال، لأنّ النظام الدولي، كما تراه النظرية الواقعية، فوضوي. والفوضوي تصعب (إدارته) حدّى مع وجود أنظمة فعّالة (انظر الفصل الثاني عشر). ومن هنا، فإذا كان الاقتصاد الدولي هاما لثروة الدول (وشعوبها) فإنّه يصبح على الفور موضوعا سياسيا مجليا مهما.

وبعبارة أعم، فإن "ملاجمة" الاقتصاد الوطني في هياكل دولية ـ اللإنتاج، والتجارة، والموارد، والتمويل.. إلغ ـ سوف ينتج سلسلة من قضايا الاقتصاد الوطني يختلف حلها حسب الظروف المحددة لصناعات الاقتصاد الوطني وقطاعاته. وعلى سبيل المثال، فإن حماية الصناعات الوطنية عن طريق القيود التجارية، كالتعريفات بشكل رئيسي (الضرائب التجارية) والحصص (تحديد كمية المستوردات أو عددها) كانت طريقة تقليدية لضمان عدم إغراق الإنتاج المحلي بمستوردات أرخص. ولكن، إذا كانت هناك صناعة ناجحة في التجارة الدولية أو تعتمد بنفسها على واردات كالبضائع شبه المصنعة، أو بعض المكونات الهامة، فإن مصالح تلك الصناعة قد لا تخدمها الحماية بالضرورة. ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى أن الحماية قد ترفع كلفة مكونات أساسية،

وهكذا فإن من الممكن تماما أن تكون بعض أجزاء الاقتصاد (القطاعات) راغبة في الحماية ومؤيدة لها، مثل الفولاذ أو الزراعة، وقطاعات أخرى في الوقت نفسه تعتمد إلى حدّ كبير على اقتصاد مدول، فتقف ضد أي سياسية تزيد لها تكاليفها، مثل صانعي الميارات. ومن هذا، فكثيرا ما يكون من الصعب التعميم حول مزيج السياسات التي يمكن أن تحلّ القضايا الناجمة عن التقاعل الوطني مع الاقتصاد الدولي.

The Core Question

المسألة الجوهرية

من زاوية نظر هذا الكتاب، فإن المسألة والقضية الهامة بالنسبة إلى الاقتصاد السياسي الدولي في علاقات دولية آخذة في التعولم أو معولمة لا تتبع من مشاكل الاستثمار الأجنبي، أو الانتاج، أو التجارة، أو حتّى التعويل، رغم أهمية هذه كلها. كما أن القضية الرئيسية ليست، ولم تكن، لسوء الحظ، تخفيف الفقر على نطاق العالم، أو عدم المساواة (انظر الفصل ٢٣). بل إن المشكلة بالنسبة إلى الاقتصاد السياسي الدولي هي عدم التطابق الهيكلي الفعلي أو المحتمل بين نظام الدولة الرسمي القائم على الإقليم (أي الدول الأمة) ونظام اقتصادي آخذ في التعولم والابتعاد عن الإقليمية بشكل متز إيد (انظر، بين أعمال أخرى، Agnew and corbridge 1995) وهذه مشكلة على مستوى أعمق، مثلا من الاقتصاد السياسي التجارة، لأنها نتتاول الإطار الأساسي الكامن تحت أعمق، مثلا من الاقتصاد السياسي ولذا فإنها تهيئ السياق للنظر في جميع القضايا المعاصرة.

تأمل في قضية التجارة كقضية سياسية هامة و"حيّة" في كثير من الاقتصاديات السياسية وعلى السياسية وعلى السياسية المثال فإن ميزان التجارة الأمريكية — اليابانية كان من السمات الكبرى للسياسة المحلية الأمريكية والعلاقات الدولية الأمريكية — اليابانية لفترة ما من الزمن. ولكن توضيحها وحلها كقضية للسياسة يعتمد على تشخيص وفهم الإطار الكامن تحت الاقتصاد الدولي (والطريقة التي يتلسب فيها النشاط الاقتصادي الوطني مع ما هو دولي) الذي تحدث ضمنه التجارة. فالأطر المختلفة تتتج إيضاحات مختلفة وسياسات مختلفة، حسب أهدافنا السياسية. ومع أخذ أهمية هذه المسألة الهيكلية في الحسبان، وحقيقة أن هذا الكتاب بكامله قد تستغرقه مناقشة عدد ضخم من مشاكل الاقتصاد السياسي الدولي وتعقيداته، سيركز الجزء الباقي من هذا الفصل على هذه المشكلة الجوهرية بصورة رئيسية.

إنّ المادة في دراسة الحالة ٣ (الحقل ١١-٤) تحدد وتصف وتؤكد المشكلة المركزية للاقتصاد السياسي الدولي على أنها التوتر بين الطبيعة الوطنية الإقليمية للدولة (باعتبارها الوحدة الأولية السياسية في العلاقات الدولية) والاقتصاد العالمي، العابر للحدود الوطنية بشكل منزايد (المتقاطع مع الحدود الوطنية) بمواصفاته والعالمي في امتداده وطبيعته. وقد كان هذا التوتر بارزا للعيان منذ فترة من الزمن، فيما أنّ الجزء الأكبر من نشاط الدولة الاقتصادي قد صار دوليا، أو ارتبط بأنشطة دولية، فإنّ إدارته تصبح أكثر

تعقيدا لتحقيق الغرض السياسي لحكومة تلك الدولة. وبالطبع فإنه مع مراعاة الظروف التاريخية لظهور الدول الحديثة، فإن من المشكوك فيه أن تكون الحدود المادية الدولة قد تضمنت مجمل النشاط الاقتصادي كله، وهكذا فإنّ إدارة الاقتصاد خارج إقليم الدولة مشكلة قديمة.

# الحقل ١١ - ٤ : دراسة الحالة ٣: المشكلة الجوهرية لملاقتصاد السياسي الدولي في عالم آخذ بالتعولم

"إنّ الحقيقة الجديدة هي أنّ نظام الدول يغشاه اقتصاد عالمي عالي الاندماج، ناقص التنظيم سريع النمو \_ ولكنه بالنتيجة غير مستقر إلى حدّ ما. فهناك توتر بين تقرير المصير الوطني، ومبدأ الانفتاح في اقتصاد عالمي، وهذا هو الجوهر المثير للمشاكل في الاقتصاد السياسي الدولي".

(Strange 1994 a: 212)

"إنّ أهمّ توتر في الرأسمالية المتأخرة... هو التركيب السياسي الوطني للدول والطبيعة الحالمية للتراكم.

(Burnham 1994: 229)

" إنّ الأدلة في العقود الأربعة الماضية توضح فعلا بشكل مقنع أن المشاركة في الاقتصاد الحلي للدول المتقدمة.
الحالمي صارت هي العامل المسيطر في الأداء الاقتصاد المحلي للدول المتقدمة.
(Drucker 1993: 105)

ومن المهم أن النصوص المقتبسة في دراسة الحالة ٣ (الحقل ١١ -٤) مستمدة أيضا من ثلاثة نهج مختلفة لمقاربة موضوع الاقتصاد السياسي الدولي – وهكذا فليس هناك تساؤل حول كون هذه المشكلة مستمدة ببساطة من وجهة نظر معينة تسمح لوجهة النظر تلك بوضع جدول الأعمال للسياسة. وهذا يعرف بأنّه "إعطاء ميزة" الزاوية النظر والقضايا التي تعتبرها زاوية النظر مهمة. وهو جانب هام من جوانب العمل السياسي للأفكار السائدة. فما هي وجهات النظر والقضايا المميزة، وما هي القضايا التي يجري تجاهلها وإسكانها؟

## ما هو "الدولي" وما هو "المعولم"؟

#### What is "International" and What is "Global"?

إنّ أكثر نقطة بدء شيوعا هي الطبيعة الدقيقة لمجموعة العلاقات التي يطلق عليها في العادة "الاقتصاد الدولي" وما الذي يمثله "في الحقيقة" لقد ناقشنا آنفا كيف أنّ الاقتصاد الدولي "الاقتصاد الدولي" وما الذي يمثله "في الحقيقة" لقد ناقشنا آنفا كيف أنّ الاقتصاد الدولي اختزال لمزيج معقد ومتفارض عليه من السياسة والاقتصاد، ولذلك فإنه ينبغي أن يدعى "الاقتصاد السياسي الدولي"، ولكنه (كما هو مناقش كذلك) يشير أيضا إلى ترتيب محدد للكيانات، ومجموعة محددة من العلاقات التي تستنسخها أعمالنا وتحورها. وفي أكثر المعاني مباشرة فإنّ الاقتصاد الدولي هو المجموع الإجمالي للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف فيما بين الدول الأمام. فالواحدات الأساسية هي الاقتصادات الوطنية. أمّا الأشطة الهامة فهي مبدئيا التجارة (مع مدفوعات دولية للتجارة) ومن ثمّ يتبعها الاستثمار.

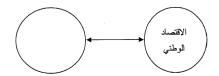

الشكل ١١ -١ الاقتصاد الدولي

إنّ الوحدة الأساسية في الاقتصاد الدولي هي الاقتصاد الوطني، تحدها الحدود المادية للدولة التي تتوسط فيها الحكومات بين "ال**دولي"** و"ا**لوطني**".

إنّ هذا النموذج البسيط لـ"الاقتصاد الدولي" هو امتداد إلى داخل الاقتصاد الدولي والاقتصاد الدولي والاقتصاد السياسي للافتراضات الجوهرية المركزية للواقعية والراقعية الجديدة ــ فالآراء العالمية السائدة بشأن العلاقات الدولية تقوم على أساس الدولة (انظر الفصل ٦). إنّ هذا النموذج للعالم هو الأساس الضمني لجزء كبير من الاقتصاد الدولي ومعظم التقارير والمناقشات الإعلامية حول "الاقتصاد الدولي".

إنّ هذا النموذج هو أساس معظم المجموعات الإحصائية التي تدّعي أنها تصف الأنشطة الاقتصادية وتقيسها، أي أنّه قائم على أساس التدفقات السياسية الوطنية عير الحدود. كما أنّ هذا النموذج هو الذي أصبح الأساس "البديهي" لفهمنا اليومي للاقتصاد السياسي الدولي – ومن هنا – في سياق المناقشة آنفا – يأتي تميز تعريفه للحقيقة الاقتصادية. وهذا بالطبع تبسيط شديد، ولكنه يحدد بوضوح خصائص مميزة للاقتصاد الدولي على أنّها التدفقات بين الاقتصاديات الوطنية حيث تعرّف الاقتصاديات الوطنية بحسب الإقليم (انظر Agnew and Corbridge 1995).

فإذا كناً نعيش في عالم يصف فيه هذا النموذج ــ من الاقتصاد الدولي - بدقة مريقة هيكلية العلاقات الاقتصادية بين الدول، فإنّ نهجنا أفهم وتفسير المشاكل التي تنشأ سيودي بنا إلى تأكيد اختصاصات وسلطة الحكومات الوطنية والمنظمات الحكومية الدولية ويتشغيل الأنظمة الدولية لتنظيم النشاط الاقتصادي الدولي. وسيكون من شأننا الاهتمام قبل كل شيء بمشاكل التجارة والاستثمار. وسوف نعترف بأنّ استمرار التزايد والأهمية في حجم التجارة الدولية، وفي مدى الاستثمار العالمي وأهميته بخلق مشاكل القدرة الدولة على تحقيق أهدافها السياسية، ولكن مع أخذ هيكل "الاقتصاد الدولي" في الحصبان، فإننا سوف نستنتج أن الدولة (ومؤمساتها الدولية) لا تزال لديها قدرة أساسية على السيطرة على الاقتصاد المدول، وتحويره، والاستقادة من عواقبه. ومن شأن هذا الاستتناج أن يؤكّد على أنّ من شأننا أن عن نعمل في عالم غير متغير منذ أن تمّ تشكيل الدولة الحديثة قبل ما يزيد على مانتي

غير أن هناك كثيرين في مجال الأعمال والسياسة والحياة الأكاديمية يجادلون الآن بأنه لم يعد لدينا اقتصاد دولي بسيط وواضح ومباشر يقوم على أساس العلاقات التجارية والاستثمارية بين اقتصادات وطنية منفصلة تسيطر عليها حكومات وطنية. وفي رأيهم أن ما لدينا الآن هو شيء أكثر تعقيدا بكثير. ونتيجة لذلك فإنّ هذا النموذج البسيط لـ "الاقتصاد الدولي" يحتاج إما إلى التحوير والتوسيع، أو إلى الإهمال ليحل محله اقتصاد سياسي "عالمي" أو "معولم". وإن جوهر مثل هذا الاقتصاد المعولم هو أن لدينا الآن هيكلا هو أكثر من "الاقتصاد الدولي" وإضافة له، وهو مؤلف من مؤسسات وكيانات أخرى تعمل بطريقة عابرة للحدود الوطنية في أنحاء العالم كله، وتستد أنشطة هذه المؤسسات وتتجه إلى إنتاج عالمي وخدمات لسوق عالمية. بحيث يحدث كثير من فقاليتها الاقتصادية خارج السوق ضمن هياكلها العالمية نفسها. وتشكل هذه الأشطة معا تغيرا أساسيا في خارج السوق ضمن هياكلها العالمية نفسها. وتشكل هذه الأنشطة معا تغيرا أساسيا في

الهيكل الشامل للاقتصاد السياسي الدولي. ويحتوي هيكل الاقتصاد السياسي العالمي على الاقتصاد الدولي "القديم" ضمن إطار جديد يقع في أرض الدولة، ولكنه ليس بالضرورة "وطنيا" من حيث غرضمه، وتتظيمه وفائدته. ولعل أفضل طريقة الإظهار ذلك هي استخدام وتوسيع الرسم البياني الـ"الاقتصاد الدولي": الاقتصاد السياسي العالمي = [الاقتصاد الدولي] + اقتصاد إنتاج / خدمات متكامل.

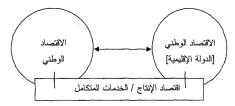

# الشكل ١١ - ٢ أساس الاقتصاد السياسي العالمي

وتستمر علاقات الاقتصاد الدولي وهياكله في الوجود ولكنها لا تصف إلا جسرءا من النشاط الإجمالي الاقتصاد العالمي (نحو ٥٥ في المائة في عام ١٩٩٠). وهكذا فلكي نصف إجمالي الاقتصاد العالمي يتعين علينا أن نضمته النظر فيما يسمى اقتصاد "الإنتاج والخدمات المتكامل" (Michalet 1982). وهكذا فإن الصورة الكاملة لإجمالي النشاط العالمي — وهو هيكل معقد متعدد الأصعدة ويتكون من "الاقتصاد الدولي" مضافا إليه "اقتصاد الإنتاج والخدمات المتكامل" وأنشطة هذا الاقتصاد هي المجموع الكلي لأنشطة عدد كبير من المؤسسات والكيانات العابرة للحدود للوطنية (التي تبينها في الشكل ٢١١ - الخطوط الواصلة بين الاقتصادات الوطنية والاقتصاد المتكامل) وهي مرتبطة عضويا بالاقتصاد الوطني والدولي من حيث كونها واقعة ضمن أراضي الدول، وضمن الولاية القضائية للأنظمة القانونية/الاقتصادية للدولة، ولها علاقات القصادية مع كيانات اقتصادية وطنية على وجه التحديد، مثل الموركين الوطنيين المصرفيا المكونات أو السلم. ولكن من المهم أنّ استراتيجيات هذه الكيانات "العالمية" وأغراضها للمكونات أو السلم. ولكن من المهم أنّ استراتيجيات هذه الكيانات "العالمية" وأغراضها

ليست بالضرورة متناسبة مع استراتيجيات وأغراض الحكومات الوطنية المنفصلة التي تقع ضمنها ولا داعمة لهذه الاستراتيجيات والأغراض.

وهذا يعني من حيث التحليل والاقتصاد السياسي أن هذا الاقتصاد متميز عن الانشطة المكونة لـ"الاقتصاد الدولي"، رغم أنه من الواضح أنّ هناك علاقات كثيرة بين الاثتين. فإذا كان لدينا اقتصاد "عالمي" إلى جانب "الاقتصاد الدولي" ومهيمن عليه، فإنّ قدرة الدولة على تحقيق أغراضها تواجه تحديا، على أقل تقدير ممكن، وقد تتخفض انخفاضا شديدا، بحسب مدى اتساع "العولمة". فإذا كانت هذه هي الحالة، فإنّ إمكانية أي رقابة ديمقراطية أو خضوع للمساعلة تتخفض بشدة هي الأخرى، حتى عن المستويات المنخفضة التي وضعتها فيها الأجهزة "التنفيذية" الحكومية. وتتشأ عن هذا الوضع مسائل عدة ومشاكل أساسية، نتوجه إليها الآن.

#### النقاط الرنسية

- إنّ الطريقة التي يتناسب بها أي اقتصاد وطني مع الاقتصاد الدولي نتنج مشاكل سياسية متميزة ـ للدولة وللعلاقات الدولية ـ وهذا يعتمد على طبيعة النشاط الاقتصادي لتلك الدولة، والسلطة التي تملكها في هيكلة النظام.
- إنّ المشكلة الأساسية بالنسبة للاقتصاد السياسي الدولي هي عدم التطابق الفعلي
   والمحتمل بين نظام سياسي دولي قائم على الدول الإقليمية ونظام اقتصادي غير
   إقليمي وآخذ بالتعولم على نحو متزايد.
- إنّ الاقتصاد الدولي هو خلاصة إجمالي العلاقات الاقتصادية بين الاقتصاديات الوطنية، التي تتوسط فيها وتسيطر عليها الحكومات الوطنية ومنظماتها وأنظمتها الدولية.
- ان الاقتصاد "العالمي"، هو "الاقتصاد الدولي" مضافا إليه أنشطة "اقتصاد الانتاج والخدمات المتكامل" أثناء العمل كنظام لجمالي، بحيث يأتي كثير من الدينامية من ذلك الأخير \_ ومن الأشياء بالغة الأهمية أن أغراض ومصالح اللاعبين الاقتصاديين العالميين قد لا تكون هي أغراض ومصالح فرادى الحكومات نفسها، ولا أغراض ومصالح النظام ككل، ولا داحمة لها.

 كلما ازدادت درجة العولمة ازداد تعقيد الاقتصاد السياسي الدولي وتزايدت مشاكل الرقابة بالنسبة للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية، ولزدادت صعوبة تحقيق أي رقابة ديمقراطية على الحياة الاقتصادية الوطنية والتسعت تاريخيا الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الاقتصاد السياسي العالمي.

## ما نوع العالم الذي صنعناه؟

#### What Kind of World have We made?

#### "International" or "Global"

## "دولى" أم "عالمي"؟

إنّ مهمتنا الأولى هي التحقق بالضبط من نوع العالم الذي نعيش فيه. فهل هو الشبه بـ "اقتصادنا الدولي" التقليدي، أم أنه أقرب إلى "اقتصاد عالمي"؟ (نظر الشكلين 11-7 و 11-7) ومهما كانت الحالة فإننا نستطيع أن نستنج بأمان كحد أدنى أن ما نقوم بالتحقيق فيه هو اقتصاد سياسي وليس اقتصادا محضا. غير أنّ مدى "العولمه" وآثارها ربّما كانا من أكثر المسائل تعرضا للنقاش الساخن في الاقتصاد السياسي الدولي (لنظر القول: إنّه بالنسبة لمعظم المعلّقين وبعض صنّاع السياسة، فإنّ المحلّفين لم يجودوا من ماولاتهم بعد حول ما إذا كان لدينا "اقتصاد سياسي معولم" جعل الدولة شيئا فائضا عن الحاجة على نحو متزايد، وسوف يستمر في جعلها كذلك، رغم أنّ البعض يعتبرون الرأسمالية "عالمية" بالضرورة في امتدادها ومسيطرة بوضوح كشكل من أشكال الاقتصاد السياسي (انظر على وجه الخصوص 1988).

وبالطبع، فإنّ أي نشاط أو حدث دولي خارج المجال الإقليمي لـ"اللدولة الأمة" هو مشكلة من حيث السيطرة الحكومية أكثر من نشاط أو حدث مشابه ضمن المجال الإقليمي. وقد وهذا أحد أسس مطالبة الحكومات الوطنية بالسيادة والاستقلال الاقتصادي الذاتي. وقد استجابت الحكومات الوطنية للروابط الدولية المتنامية عن طريق التجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا أثناء السنوات المائتين والخمسين الماضية، وأنشأت أيضنا أشكالا من التنظيم السياسي مصممة لتمكينها من الإدارة "الجماعية" للاقتصاد الدولي (انظر (انظر (Murphy 1994)). وحتى ضمن الاقتصاد الدولي التقليدي المتشدد، مع التعقيد الإضافي للاتحاد الأوروبي بالنسبة لأوروبا الغربية، فإنّ مستوى تعقيد السياسة وصنع القرارات

جماعيا مرتفع جدا وقد تكون انعكاسات الفشل كارثية. ومن هنا فحتّى إذا قرّرنا أنّ الأساس الجوهري للاقتصاد السياسي الدولي بيقى هو الاقتصاد الوطني / الدولي، فإنّ مشاكل السياسة تظل بالغة الصعوبة.

ومهما كان حكمنا في آخر الأمر على طبيعة عالمنا الدولي / المعولم، فإن من الواضح نسبيا أن بعض الجوانب الهامة للنظام الدولي للعلاقات الاقتصادية السياسية قد تغيرت، وهي تسهم إسهاما مركزيا في العالم الذي صنعناه. وسوف ننظر في خمسة من هذه الجوانب، هي تركيز النشاط الاقتصادي ضمن "ثلاثي" أمريكا الشمالية، والاتحاد الأوربي، واليابان / آسيا؛ والزيادة الضخمة في تدفقات رأس المال في الاقتصاد العالمي؛ ونمو المؤسسات المعولمة "كلاعبين" دوليين؛ وطبيعة "الإنتاج الدولي"؛ والتلاشي المستقبلي للحدود بين المجالين المحلي والدولي؛ والأساس العقائدي الإيديولوجي للعلاقات الاقتصادية الدهلية.

#### "Uneven Globalization"

## "العولمة المتفاوتة"

يحدث نشاط متطور أكثر فأكثر بين أكثر مناطق العالم الثلاث تقدما: ذلك أن "عملية التكامل الثقني والاقتصادي والاجتماعي — الثقافي بين أكثر مناطق العالم الثلاث تقدما (الرابان، مضافا إليها البلدان الحديثة التصنيع في جنوب شرقي آسيا، وأوربا الغربية وأمريكا الشمالية) هي أكثر تعلغلا وشدة وأهمية من "التكامل" بين هذه الأقاليم وبين البلدان الأقل تقدما، أو فيما بين البلدان الأقل تقدما نفسها (77:1996 Petrella). ومكذا فإن الاقتصاديات الوطنية خارج الثلاثي يتزايد تهميشها من جراء عمليات خلق الثروة، بينما تتزايد مستويات الاعتماد الاقتصادي المتبادل ضعن الثلاثي. ومع هذا التطور يأتي اشتداد المصنمون المعرفي للإنتاج المتقدم وفك ارتباط الإنتاج بموارد المواد الأولية. ويزيد هذان التطوران كلاهما من حرمان الموجودين خارج الثلاثي من الميزات. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّه مع عملية التركيز الاقتصادي هذه تأتي أيضنا السيطرة السياسية على إدارة الاقتصاد السياسي العالمي، ويبرزها بوضوح مكشوف قبول روسيا في مجموعة أغنى البلدان التي استدس العالمي، ويبرزها بوضوح مكشوف قبول روسيا في مجموعة أغنى البلدان التي ضمن الاقتصاد السياسي المعولم، وليس من الممكن إعطاء إجابة بسيطة نظرا المتجمع ضمن الاقتصاد السياسي المعالي، والمؤكار الذي يميز الوضع الحالي.

ومن هنا فإنّ العولمة جزئية من حيث المساحة التي تحتلها، وانتقائية في تأثيرها ـــ وهذا استنتاج يدعمه عدد من المؤشرات (انظر Peterella 1996):

- مثلت بلدان الثلاثي في عام ١٩٨٠ ٥٥ في المائة من إجمالي الصادرات العالمية للسلع المصنعة؛ وفي عام ١٩٩٠ كان الرقم قد وصل إلى ٢٤ في المائة. وتتوزع الواردات بطريقة مماثلة: ففي عام ١٩٨٠ مثلت بلدان الثلاثي ٢٠ في المائة من جميع الواردات من البضائع المصنعة، و٢٤ في المائة منها في عام ١٩٩٠.
- إنّ أرقام أفقر البلدان (مائة وبلدان) هي كما يلي: الصادرات من البضائع المصنعة ٢,٩ في المائة عام ١٩٨٠، و١,٤ في المائة عام ١٩٩٠، و١,٤ في المائة عام ١٩٩٠.
- التدفقات الرأسمائية ــ كل بند من المكرنات الثّلاثة للرأسمائية (انظر الحقل ١١ ٥) أظهرت تركيزا ضمن بلدان الثلاثي. ففي ثمانينيات القرن العشرين كان الثلاثي يمثل ما يقرب من ٨٠ في المائة من كل التدفقات الرأسمائية الدولية.
- وفي مؤسسات المعرفة والتكنولوجيا حيث يتم خلق نسبة مئوية متزايدة وعالية الأهمية من الثروة فإنّ التعاون بين المؤسسات في مجال "التكنولوجيا الاستراتيجية" آخذ في التحرّل إلى أفضل مؤشرات النجاح الاقتصادي. فمن بين الانقاقات التي تمتّ فيما بين المؤسسات، والتي زاد عدها على أربعة آلاف اتفاق في الفترة من ١٩٨٠ إلى ١٩٨٩ كانت ٩٠ في المائة بين مؤسسات الثالوث.

## الحقل ١١ - ٥: التدققات الرأسمالية العالمية

هناك ثلاث فئات رئيسية من تدفقات رؤوس الأموال:

المال والتمويل ــ مرتبطان بالتجارة في البضائع والخدمات (مثل الواردات، ويطاقات شركات الطيران).

الاستثمار الأجنبي المباشر ــ تحويلات رأس المال المالي، وكذلك رأس المال المادي والبشري والتقني. استثمارات المحفظات (الاستثمار في سلسلة من الأدوات بقصد الكسب المالي، بدلا من السيطرة على المشاريع) وأشكال مختلفة أخرى من الأعمال التجارية (بما فيها المصاربة)

المصدر: (عن بيتريلا Petrella 1996)

#### **Global Capital Flows**

## التدفقات الرأسمالية العالمية

على مدى السنوات العشرين المنصرمة، كانت التدفقات الرأسمالية العالمية (انظر الحقل ١٠ -ه) من الميادين الرئيسية للتغير والنمو. ويجادل كثيرون بأن التطورات الرئيسية في العولمة لبّما حدثت في هذا الميدان (Strange 1994). وهناك جانبان لهما أوثق صلة بالموضوع وهما حجم هذه التدفقات وطبيعتها وتوزعها المساحي. فبالنسبة للجانب الأول حدث انفجار في حجم الصفقات المالية \_ المتاجرة بالعملات والأشكال الأخرى من تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى \_ إلى درجة أن الكميات المتداولة منها الآن تقرّم قيمة التجارة العالمية (أي: الأعمال الضرورية لدفع قيمة التجارة الدولية في البضائع و الخدمات).

وأذى هذا إلى إحداث تحوّل أساسي فيما كان يدعى الاقتصاد "الرمزي" لاستثمارات رأس المال، وأسعار الصرف، والتدفقات الانتمانية (انظر دراسة الحالة ٤، الحقل ١١
٦). وقد تكون عواقب هذا التغيير قاسية أحيانا عندما تتخفض قيمة العملات الوطنية أو يعاد تقييمها بفعل أنشطة "السوق" واهتماماته بدلا من أعمال الحكومات ورغم أنه ليس من الضرورة أن يكون هذا شيئا سيئا فإن معظم الساسة يعتبرونه سيئا في أوقات الأزمات! وهكذا فإن جزءا كبيرا من حجم أعمال التدفقات الرأسمالية "يخرج عن نطاق" احتياجات الاقتصاد "الحقيقي". وهذا قد يسبب الفوضى أحيانا:

إِنّا الآن نعيش حقًا في اقتصاد معولم هو مدول تدويلا كاملا في مجالات القلب الآخذة في التوسع من تجارة السلع ورأس المال الإنتاجي والآخذة في التعولم بسرعة في حالة تدفق المال ورأس المال المالي. كما أنّا نعيش في عالم تستطيع فيه الأسواق أن تدحر حتّى اكثر الجهود تنظيما على يد حكرمة، أو حتّى مجموعة حكومات تحاول الدفاع عن أسعار صرف وأسعار فائدة وطنية معينة. (Agnew and Corbridge 1995: 177-178).

أمّا الجانب المهم الثاني من التدفقات الرأسمالية فهو توزعها. فقد شهدت سبعينيات القرن العشرين نموا كبيرا جدا في الاستثمار الأجنبي المباشر (انظر الحقل ١١-٥) مولته جزئيا الزيادات في أسعار النفط، ولكن بحلول الثمانينيات تركزت معظم التدفقات الرأسمالية على اقتصاديات الثالوث \_ وبحلول عام ١٩٨٩ كان أكثر من ٨٠ في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم يأتي من أقاليم الثالوث ويذهب إليها. ولم تمثل البلدان الأقل نموا والفقيرة سوى ٣ في المائة من إجمالي التدفقات العالمية فيما بين عامي عنها كمواقع للاستثمار. وهذا تطور مغزع ستكون له بالتأكيد عواقب سياسية كبرى في عنها كمواقع للاستثمار. وهذا تطور مغزع ستكون له بالتأكيد عواقب سياسية كبرى في الاستثمار القصير الأجل فيضلها على تدفقات رأس المال العام باتجاه التتمية الطويلة الأجل للبني التحتيّة (الماء النظيف، والمواصلات، والطرق، والطاقة، إلخ) وهذا تطور متوع تماما نظرا المسيطرة السياسية لقيم الليبرائية الجديدة، ولكن المدهش هو مدى السرعة التي تم فيها.

## الإنتاج الدولي والشركة التي تتخطى الحدود الوطنية

#### International Production and the Transnational Corporation

تعترف النظرية التقليبية الملاقات الدولية ببروز الشركات التي تتفطى الحدود الوطنية باعتبارها من الفاطين الجدد والهامين في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي الدولي. فهذه الشركات كثيرا ما يكون إجمالي حركتها بحجم إجمالي ما تتعامل به دول كثيرة. وإذا فإنها من الفاعلين الهامين فعلا. ولكن الأهم من هذا كله هو التغيرات التحتية الكامنة التي تمثلها وتحدثها هذه الشركات التي تتخطى الحدود الوطنية. ولا يمكن المغالاة في أهمية هذه الشركات في نظام الإنتاج الدولي \_ إلى درجة أنّ بعض المراقبين قد جادلوا بضرورة إحداث نوع جديد من الدبلوماسية، بين "الدولة" و"المؤسسة" (Stopford and Thompson 1996).

## الحقل ١١ -٦: دراسة الحالة ٤: "الاقتصاد الرمز"

إنّ التغير الكبير الثالث الذي حصل في الاقتصاد العالمي هو بروز "الاقتصاد المرز" — الاستثمارات الرأسمالية وأسعار الصرف، وتدفقات الانتمان — باعتباره دولاب الموازنة للاقتصاد العالمي، بدل الاقتصاد الحقيقي — تدفق السلع والخدمات..

إنّ المتاجرة العالمية بالسلع ، أكبر بكثير ممّا كانت عليه في أي وقت مضى. وكذلك التجارة "غير المنظورة"، أي المتاجرة بالخدمات. وتصل قيمة النوعين معا إلى ما يتراوح بين ٢,٥ و٣ تريليونات دولار في العام. ولكن سوق اليورودولار بلندن الذي تتعامل فيه مؤسسات العالم المالية بعضها مع بعض بالإقراض والاقتراض يصل إجمالي حركتها إلى ٣٠٠ مليار دولار في كل يوم عمل، أو ٧٥ تريليون دولار في العام، وهذا يعادل ٢٥ ضعفا لحجم التجارة العالمية.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك صفقات التبادل الأجنبي في مراكز المال الرئيسية في العالم، التي تتم فيها المتاجرة بعملة إزاء عملة أخرى. فهذه تتعامل بنحو ١٥٠ مليار دولار يوميا، أو ٣٥ تريليون دولار سنويا ـ أي ما يعادل ١٢ ضعفا للمتاجرة العالمية كلها بالبضائع والخدمات.

(دروکر ۱۹۸۰ Drucker: الأرقام عن عامي ۱۹۸۰ (۲۸۰ -۸۳)

والمشكلة هي: "كيف نعرف" والجواب هو: "بصعوبة" وذلك لأنّ المعلومات التي لدينا عن الاقتصاد الدولي نقوم على الدينا عن الاقتصاد الدولي نقوم على أساس النموذج التقليدي للتجارة والاستثمار بين اقتصاديات سياسية وطنية (انظر الشكل ١١-١). فهذه الأرقام لا تعكس الارتفاع في الإنتاج الدولي \_ إنتاج الشركات خارج بلدانها الوطنية \_ لأنها قائمة على نموذج لا يأخذ هذا التطور في الحسبان (انظر دراسة الحالة ٥ في الحقل ١١-١). وقد بدأ الإنتاج الدولي يزيد على إجمالي التدفقات التجارية العالمية في منتصف ثمانينيات القرن العشرين \_ فكيف يغير هذا فهمنا للاقتصاد الحالمي؟.

## الحقل ١١ -٧: دراسة الحالة ٥: أخذ الإنتاج الدولي على محمل الجدّ

"حاولت دراسة حديثة لوزارة التجارة أن تحدّد ما سيكون عليه مركز الولايات المتحدة في الأسواق العالمية إذا ما تمّ اقتران مقياس ميزان المدفوعات بالنتائج الصافية لمبيعات الشركات الأجنبية في الخارج، ومبيعات الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة. فوجدت الدراسة أنه بموجب هذا المؤشر الأكثر شمولا المبيعات والمشتريات العالمية المسافية ظلّت الولايات المتحدة تحقق فاتضا مطردا ارتفع من ٨ مليارات دولار عام 1941 حتى أثناء تدهور عجزها التجاري في الفترة ذاتها من ١٦ مليار دولار إلى ٢٨ مليارا."

(Ruggie 1995: 518)

أولا: وبالإشارة إلى دراسة الحالة ٥ (الحقل ٢١٠) فإنَّ المقاييس القائمة على أساس نموذج الاقتصاد العالمي بـ إذ إنّها تقيس جوانب معينة فقط وتهمل الجوانب الباقية. ولهذا عواقب سياسية مباشرة بـ تأمّل في المشاكل السياسية التي يولّدها الاستتاج المبني فقط على أرقام الميزان التجاري التقليدي بأنّ الولايات المتحدة تتعرض لعجز تقيل ضخم في ميزان مدفوعاتها وأثر ذلك على العلاقة الأمريكية - اليابانية على وجه الخصوص.

ثانيا: وهذه نقطة يوكد عليها روغي (Ruggie) وآخرون، إن الإنتاج الدولي قد أذى إلى أنّ يتمّ إنتاج وتسويق كميات أكبر وأكبر من سلع العالم لا عن طريق الأسواق، بل بواسطة الهياكل التنظيمية المؤسسات نفسها (المراتب الإدارية المتسلسلة) بل بواسطة الهياكل التنظيمية المؤسسات الفسها (Ruggie 1995 and Stopford and Strange 1991). ويدلا من قيام المؤسسات الوطنية بالمتاجرة دوليا بحيث يتم تحديد الأسعار والكميات بتشغيل الأسواق الوطنية الدولية (كما هي الحال في كل النظريات الاقتصادية تقريبا) فإنّ الشركات التي تتخطى الحديد الوطنية راحت تحدد الإنتاج وتحدد له الأسعار ضمن شركاتها الداخلية نفسها، بدلا من المشتركة الملكية، عبر الاقاليم، على أساس حاجاتها وأولوياتها الداخلية نفسها، بدلا من العمل ضمن نطاق الأسعار والإنتاج اللذين تحددهما "السوق". وأذى هذا إلى إحداث تغيير أساسي في طبيعة الإنتاج وإمكانيات تأثير الحكومة ورقابتها على الإنتاج.

ونستطيع أن نرى ذلك في تنامي التجارة داخل المؤسسة ذاتها: أي التجارة بين الأقسام المختلفة للشركة التي تتخطى الحدود الوطنية ذاتها، أو التجارة مع شركات أخرى تربطها بها اتفاقية تكنولوجية استراتيجية. ونحن نعلم أن هذا شيء شديد الأهمية، وأنه آخذ في التنامي، ولكن ليست لدينا طريقة حقيقية لقياسه:

عندما يسيطر هذا النظام من الإنتاج الدولي، الذي تنظمه وتديره وتخططه المؤسسات ويصل إلى التحكم في نظام الإنتاج للأسواق المحلية الوطنية بموجب قواعد تضعها الحكومات الوطنية، فإن هناك تغيرا أساسيا في القاعدة الاقتصادية لعالم الدول، في سلطة الدولة، وربّما حتّى في شرعينها (Strange 1994a: 210؛ أضيف التأكيد).

#### "Domestic" and "International"

## "المحلى" و"الدولي"

لقد ناقشنا باختصار تلاشي الحدود بين المجالين "المحلي" و"الدولي" الذي نجم عن عمليات الترابط. ولكن عددا من التطورات يأخذ هذه العملية إلى ما هو أبعد حتّى من ذلك. فعلى مدى الأعوام الخمسين الماضية اتسعت التجارة الدولية بشكل متزايد. وكان إلحار هذه التجارة موضوعا لمفاوضات دولية كثيفة، ونتيجة لذلك فإن جزءا أكبر من التجارة هو الآن "متحرر" اسميا من التعريفة وقيود الحصص. ولكن تزايد التجارة، مع التغييرات التي ناقشناها في الإنتاج، أذى إلى انفتاح أكثر في الاقتصاديات المتاجرة. وهذا يعنى أن السياسة "المحلية" آخذة في التحول على نحو متزايد إلى موضوع النزاعات المتارية: فمتى يكون القانون الصحي البيئي المتعلق بانبعاثات عوادم السيارات حاجزا في وجه التجارة? ومتى يكون القانون العمالي قيدا غير لائق على التجارة و"غير عادل".

ويبدو أن كل جانب تقريبا من جوانب النشاط الاقتصادي الوطني صار الآن عرضة لإشراف دولي (انظر دراسة الحالة ٦، في الحقل ١١ - ٨) ويطلق جون روغي (John Ruggie 1995) على هذا الموضوع اسم "المجالات المحلية المتنازع عليها" ويجادل بأنّ ذلك من عواقب تغييرات أخرى بعيدة المدى في الاقتصاد السياسي، وأنّه مشكلة كبرى في التحديد السياسي للمكان الذي ينتهي عنده "الخارجي" ويبدأ "المحلي"، ولكن ليست هناك حلول بسيطة. فـ "العالمي" آخذ في التحول بشكل متزايد إلى جزء من "المحلي"، وكثيرا ما ينتج ذلك ارتباطات مباشرة تتجاوز الحكومة المركزية. مما يزيد في

المعرفة للجميع

الشعور بأنّ الحكومات ابمّا عاجزة وإبمّا أنّها غير ذات صلة على نحو متزايد (Horshman and Marshall 1995).

وتزداد المشكلة صعوبة بسبب النمو في التجارة وفي الخدمات (وكانت أحد المجالات الهامة التي بحثت في الجولة الكبرى الأخيرة من المغاوضات التجارية حولة أوروغواي). وتشمل الخدمات: النقل، والتأمين، والسياحة، وخدمات المعلومات، والإنشاءات، وحقوق الملكية الفكرية، وكثير غيرها. وقيمتها الآن نحو ربع إجمالي التجارة العالمية، وربّما أكثر، لأنّ لدينا المشكلة المعروفة حول "كيفية قياس" أشياء مثل عنصر القيمة المضافة للتصميم (في السيارات والملابس) -513 :Ruggie (205).

ولمنذ أنتجت جولة أوروغواي "اتفاقية عامة حول التجارة والخدمات" (GATS)، ولكن هذه تعد بأنَ تنتج مزيدا من المشاكل السياسية قبل أن يبرز لها إطار واضح. وعلى أي حال فإنَ الشيء الواضح هو أن هذه الاتفاقية تعني أن عددا من الأمشطة التي ظلّت "محلية" حتى الآن ستكون أكثر من أي وقت مضى عرضة للمراقبة الدولية ومحاولات التأثير والسيطرة عليها ولا سيما في مجال الملكية الفكرية (حقوق الطبع، وبراءات الاغتراع، والمترخيص، إلخ..).

# الحقل ٢١ - ٨: دراسة الحالة ٢: الفاينانشال تايمز ٣ إبريل ١٩٩٦: (المقاييس العمالية "يجب أن تكون مشمولة في استراتيجية النمو")

وافقت أمس مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع على أن توسيع المقابيس العمالية الجوهرية الأساسية ضروري في أي استراتيجية معولمة للنمو الاقتصادي.

ونتألف مجموعة السبع الكبار من الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وكندا.

ولم يتم النوصل إلى البيان المتقق عليه في ختام مؤتمر وزراء الاقتصاد والعمل الذي استغرق يومين في ليل (Lille) في شمال فرنسا إلا بعد ساعات كثيرة من النقاش خلف الكواليس. وقد اعتبر نكسة في رأي العديد من المشتركين، ولا سيّما اليابان،

وألمانيا، والمملكة المتحدة وكندا.

فقد عبّروا عن معارضتهم لأي إشارة إلى المقابيس العمالية في الوثيقة التي انبثقت عن الموتمر.

ولكنّ حكومة المملكة المتحدة قالت ليلة أمس: إن الحصيلة كان من الممكن أن تكون أسواً بكثير من وجهة نظرها. وفي البداية كانت فرنسا والولايات المتحدة تريدان أن يقول البيان: إنّ الكبار السبعة ينبغي أن يصروا على أن تكون قضية المقاييس العمالية على جدول أعمال اجتماع ديسمبر لمنظمة التجارة العالمية في سنغافورة. ولكن هذا الاقتراح أزيح جانبا أثناء العشاء أمس عندما عبرت المملكة المتحدة وآخرون عن معارضتهم له بشدة.

أمًا فرنسا، التي دعت إلى المؤتمر، فقد وضعت قضية المقابيس العمالية في مقدمة مواضيع الاجتماع، وأصرت مع الولايات المتحدة على النزام واضح به.

وأمس أوضح السيد روبرت رايخ (Robert Reich)، وزير العمل الأمريكي أن الولايات المتحدة تتوي الإلحاح على هذه القضية بشدة في منظمة التجارة الدولية، التي قال إنها "المنبر الملاثم لمناقشة" مقاييس العمل التي تشمل حريات نقابات العمال، وتمنع تشغيل الأطفال وتحظر أعمال السخرة.

وقال البيان: "إنّنا نلاحظ أهمية توسيع المقاييس العمالية الجوهرية حول العالم، وفحص العلاقات بين هذه المقاييس والتجارة الدولية في المحافل الملاممة".

وينتظر الوزراء "باهتمام استكمال الدراسات الجارية حاليا في منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي (OECD) ، ومنظمة العمل الدولية حول الأبعاد الاجتماعية للتجارة الدولية".

غير أنَّه يوجد أيضا النزام قوي ندعمه بالإجماع كل الحكومات في المؤتمر بالانضباط المالي في إدارة سياساتها الاقتصادية.

وقال البيان: "ويتعين على بلدان المجموعة السبعة أن تسعى لمراقبة الإنفاق العام بصورة أكثر فعّالية من أجل تخفيض حالات العجز لديها. لأن تخفيض العجز سوف يساعد على خلق مناخ أكثر ملاءمة للاستثمار الخاص ونمو الدخل على خلفية من أسعار معتدلة للفائدة.

وقد شملت الاقتراحات الأخرى التي حازت على الموافقة العامة:

"تحديث" "الإطار التنظيمي" في السلع والخدمات.

التشجيع الفعال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مع استثمار رؤوس أموال للمماعدة في النقليات الجديدة.

الحاجة إلى تشجيع سياسات تضمن "الأمن للأفراد في قابلية استخدامهم فترة تغطى حياتهم العملية بكاملها".

إجراء تغييرات في نظام الضريبة والمزايا "لبعل العمل مفيدا ومثمرا الأفقر الناس"، بالإضافة إلى التخفيضات في تكاليف العمل غير المأجور "حيثما يكون ذلك ملاهما".

المسياسات الهادفة إلى مساعدة العاطلين عن العمل فترات طويلة والإدماج طالبي العمل الشباب في وظائف منتظمة.

## الأساس الفكري للاقتصاد العالمي

#### The Ideological Basis of the World Economy

إنّ الجانب الخامس من التغيير الذي يهم بحثثا في الاقتصاد السياسي الدولي هو الأساس الفكري للعلاقات الاقتصادية الدولية/ المعولمة. وقد أدّى إنهاء الحرب الباردة والانهيار الداخلي لمعظم الاقتصادات القائمة على التخطيط المركزي إلى "انتصار" وانتشار شكل واحد من التنظيم السياسي \_ الاجتماعي \_ الاقتصادي، هو: الرأسمالية الحديثة.

وللرأسمالية عدد من الأشكال المختلفة حسب التوازن الثقافي والسياسي ضمن اقتصادات وطنية معينة. ولكن منذ عام ١٩٨٩ على الأقل فإن الرأسمالية كانت هي (اللعبة الوحيدة المتاحة) فيما يتعلق بترتيب الحياة الاقتصادية والسياسية. فإذا ابتعدنا عن الروح الانتصارية التي سادت في الفترة التالية مباشرة لعام ١٩٨٩ فإن ما نراه هو أن الاساس الفكري للرأسمالية قد حصل على المزيد من التعزيز والشرعية. وهذا الأساس هو "اللبيرالية الاقتصادية" (انظر الفصل الثامن) وقد صار هو العقيدة الأساسية لملاقتصاد

الدولمي منذ إعادة بناء النظام الاقتصادي الدولمي في بريتون وودز (Bretton Woods) في عام ١٩٤٤.

فالليبرالية تفصل الحياة "الاقتصادية" عن "السياسة" وتعلى "الاقتصاد" القائم على عقلانية السوق الفردية امتيازا فوق جميع أشكال التنظيم الاجتماعي الأخرى. وقد نقلت "الليبرالية الجديدة" هذا الآن إلى مستوى النظام الدولي في جدلها الداعي إلى الأسواق العالمية المطاقة غير المقيدة والأخلاق الفردية القائمة على النـزعة الاستهلاكية التي تتجاوز المجتمعات الوطنية. فهي تمثّل انتصار مصالح رأس المال على العمل في هذه المرحلة من تاريخ العالم.

وصار هذا الرأي من "الأشياء البديهية" الجديدة، والأساس اللاواعي الذي تصدر منه الأحكام وهو أساس السلطة المؤسسية المنظمة في الاقتصاد العالمي. وهو يشكل الإطار (الذي كثيرا ما يتم الصمت عنه) للسياسة الاقتصادية الدولية، رغم أنّ الأسئلة الدقيقة المحددة "عمن يستقيد" تخلق كثيرا من النزاعات السياسية (انظر دراسة الحالة 7، الحقل ١١-٨) أمّا الشيء الذي كثيرا ما لا يتم التشكيك فيه فهو الإطار الليبرالي الجديد نفسه، وافتراضاته، ومفاهيمه، ومؤسساته.

إنّ الليبرالية الجديدة ليست وصفا محايدا يولّد وصفة القيام بإجراء ما \_ إنها أيدولوجية تخدم مصالح خاصة ومجموعات معينة من الناس \_ وينبغي تقييمها على هذا الأساس. وهي بوصفها أيديولوجية تساعد على البت "فيمن يحصل على ماذا؟" في الاقتصاد العالمي، وذلك عن طريق تشريع هياكل معينة، وعمليات، وأنماط سلوك، وإعادة استنساخ توزيع معين للسلطة ويترتيب إطار للعمل يقوم على رأي ذاتي متداخل معين في العالم (انظر دراسة الحالة ٢ في الحقل ١١: ٣). ومن هنا ينبغي اعتبار الليبرالية الجديدة عملية عولمة وليست نظرية "أكاديمية" فحواها تقديم شكل محايد وموضوعي من المعرفة.

#### النقاط الرئيسية

 لقد كانت عمليات العولمة متفاوتة، فمعظم البلدان الفقيرة الآن متروكة عمليا خارج الاقتصاد السياسي العالمي، أما في أقاليم الثالوث فقد تسارعت العملية وتعمقت ـ وقد خلق هذا تركيبا هيكليا جديدا ومختلفا للسياسة الدولية.

- إنّ الزيادات الضخمة في التدفقات الرأسمالية قد أنتجت اقتصادا "رمزا" منفصلا
   عن الاقتصاد "الحقيقي"، وإن ذلك ــ مرة أخرى ــ قد تجاوز أفقر الأقطار.
- صار الإنتاج الدولي أكثر الجوانب حركة وحيوية في الإنتاج والتجارة العالميين، وغيّر هيكل الاقتصاد السياسي الدولي.
- إنّ النشاط الاقتصادي "المعطي" "دولي" الآن \_ إذ صار من المستحيل تقريبا
   التفكير في نشاط اقتصادي "محلي" ليس "دوليا" بطريقة ما أو بأخرى..
- تقدم "اللير الله" الجديدة" أساسا إيديولوجيا للعولمة، وقد أصبحت "البديهية" غير
   المشكوك فيها للاقتصاد العالمي.

#### الخاتمة: ثم ماذا؟

#### Conclusion: So what?

ماذا يعني هذا كله؟ وما الذي نستطيع قوله عن المشكلة الجوهرية المركزية للاقتصاد السياسي الدولي — التنافر الحقيقي أو المحتمل في الهيكل بين النظام الرسمي التابع للدولة والمقام على أساس الأرض (أي دول الأمة) ونظام اقتصادي آخذ في التعولم والابتعاد عن الإقليمية بشكل متزايد؟ وكما اكتشفنا آنفا فإنّ المعنى والآثار المترتبة على التطورات التي تتبعناها في القسم الأخير بعيدة عن أن يكون هناك اتقاق عليها — ذلك أنّ تفسير ما إذا كنّ لا نزال في اقتصاد "دولي" في جوهره أم أنّ لدينا الآن اقتصادا "عالميا" هو قضية تثير خلافا شديدا.

إنّ الواضح هو أنّ هذه التغييرات قد أثّرت في أناس مختلفين في أوضاع مختلفة وفي بلدان مختلفة بطرق مختلفة. وفي بلدان مختلفة بطرق مختلفة. فلا يكفي التعميم على أساس البلد الذي نعيش فيه ــ فإنّ الفجرة بين الأغنياء والفقراء قد اتسعت ليس على مدى العالم فحسب، بل وأيضا ضمن "لول الأمم" وصارت الثروة أكثر تركيزا في أيدي نسبة مئوية صغيرة من السكان.

وهذا ينطبق على سائر أنحاء العالم. وكذلك ضمن بلدان أقاليم الثالوث ـ ففي الولايات المتحدة يسيطر نحو ١٧ في المائة من السكان على ٨٥ في المائة من إجمالي الثروة. وتمثّل هذه الأرقام على نطاق واسع التوزيع العالميّ للثروة أيضا. ثمّ إن من المهم معرفة أي قطاع من النشاط الاقتصادي نحن فيه. فبعض القطاعات، مثل التمويل، صدارت عالمية، تعمل في سوق عالمية حقيقية. ولكن بعضها تطغى عليه صفة كونه داخل الدولة،

أو شبه وطني. وأخيرا فإنّ من المهم أنّ نعرف ما نوع المؤسّسة أو المنظمة التي نحن فيها \_ فبعض المؤسسات/ المنظمات قائمة على سوق عالمية وإنتاج دولي، وبعضها اليست كذلك.

والنتيجة الصافية هي أنه لم يعد يكني (حتى ولو كان يكفي من قبل على الإطلاق) تحليل الاقتصاد السياسي على مستويين فقط، هما الدولي والوطني. فيغض النظر عن أي شيء آخر فإن ذلك يجعل الدولة هي الأسلس الكوني للحياة الاقتصادية في المكان والزمان. وهذا الرأي المصلد التاريخ ليس خاطئا فحسب، بل إن له أيضا عاقبة سياسية هامة هي حرمان أي أشكال أخرى من الاقتصاد السياسي من النظر فيها على نحو مشروع. إن علينا أن ننظر في أربعة مستويات على الأقل وفي التفاعلات بينها واللحظ أنه ضمن الاتحاد الأوروبي فإن هذه المستويات ينبغي أن تكون خمسة، بإضافة "المستوى الإقليمي" إليها). والمستويات هي: العالمي، والدولي، والوطني، والمحلي. ومفتاح التطورات التي ناقشناها هو أن العالمي مرتبط بالمحلى مباشرة.

فإلى أي حد إذن "فقدت" الدولة الوطنية سيطرتها على النشاط الاقتصادي (والسياسي) ضمن حدودها الإقليمية؟ من الواضح أنّ الدولة تعاني وقتا عصيبا \_ إذ إنّ تعقيد النظام العالمي نفسه يعني أن من الصعب وضع السياسة وتنفيذها. كما أنّ وتيرة التغير التكنولوجي، وخاصة في قطاعات الاتصالات وتقنية الحواسيب، آخذة في تعقيد سياق السياسة أكثر حتى من ذي قبل.

وبالإضافة إلى ذلك فإنّ سلسلة جديدة كاملة من القضايا آخذة في الظهور نتيجة التركيز على الخدمات المتاجر بها، وهذا سيجعل مشاكل إدارة الاقتصاديات الوطنية لبلدان الثلاثي هي الأساس أكثر من ذي قبل للمفاوضات الدولية. ووسط كل هذا النشاط تواجه الدولة تهديدا متناميا لشرعيتها (Horsman and Marshall 1995).

ويدرك المواطنون أنّ الحكومات الوطنية غير قادرة على الوفاء بوعودها الانتخابية في وجه التغيرات الكثيرة المفرطة التي وصفناها. ويرتبط هذا الإدراك بالتشكك في "دولة الأمة" كوحدة طبيعية للمجتمع السياسي، والوحدة المفترضة في العلاقات الدولية. ولعلّ الاقتصاد الأكثر تعولما سيسمح لوحدات سياسية أصغر من حيث الوصلات المحلية للعالمية، أي أنّها قد تسمح بالاستقلال الاقتصادي لمقاطعة مثل كوبيك في كندا. ومن المؤكّد أنّ أهمية المعرفة في اقتصاد تكنولوجي معولم تفك الارتباط بشكل فعّال بين أي

دولة إقليمية وبين ضرورة الاعتماد على الموارد الطبيعية ــ رغم أنّ عدد (السنغافورات) التي يستطيع الاقتصاد العالمي أن يدعمها هو شيء مشكوك فيه.

إنّ مفتاح فهم هذه التغيرات هو فهم الطبيعة المتغيرة للنظام الاقتصادي السياسي العالمي ككل. ولا يعني هذا أنّ الدول لم تعد مهمة أو أنّ الحكومات الوطنية لم تعد ذات صلة أو لختصاص. وهذه نقطة أثبتها جيدا واحد من أوائل الباحثين الذين حددوا التغييرات الآخذة في الحدوث في الاقتصاد العالمي. وهي اليوم أكثر أهمية في سياق المناقشة الحالة:

إنّ تأكيد زيادة أهمية النظام الاقتصادي العالمي على أهمية دول الأمم ينبغي ألا يفسّر على أنّه يعني أن هذه الأخيرة قد انكسفت: بل إنّها لا نزال موجودة، ولكن تركيبها وعلاقاتها صار يقررها الكل الذي هي جزء منه (Michalet 1982:50).

ومهما تكن الاستنتاجات، فإن من الواضع أن هناك تغيرات أساسية آخذة في الحدوث ستكون لها على المدى البعيد آثار هامة على طبيعة السياسة الدولية ومادتها. فالتغير في الاقتصاد السياسي الدولي لا يعني الانتقال بهدوء وسلاسة من وضع مستقر إلى آخر كما يشير إلى ذلك الاقتصاد التقليدي ــ بل إن التغيير ينطوي على تمزقات وأرباح وخسائر.

و"من المستقيد؟" يبقى هو السوال المهم في الاقتصاد السياسي الدولي في وقت بدأت فيه سيطرة اللبيرالية الجديدة في الاقتصاد المعولم لأقاليم الثلاثي والشركات التي تتخطى الحدود الوطنية تثير ردود فعل معاكسة. إنّ حلّ هذه التوترات المتنامية سيكون هو بؤرة الاقتصاد السياسي الدولي في القرن الحادي والعشرين.

#### أسئلة

- ما الاقتصاد السياسي الدولي ولماذا له أهمية مركزية في فهم المناقشة حول "العولمة"؟
  - ٢. أي العمليات أدّت إلى تلاشى التمييزات بين "السياسة" و"الاقتصاد"؟
- آي العمليات أدّت إلى تلاشى التعبيزات بين ما يعتبر سياسة "دولية" وما يعتبر سياسة "محلية" أو "وطنية";

- ٤. كيف ولماذا "تؤثر الكلمات" في النقاش حول الاقتصاد السياسي الدولي "المعولم"؟
  - حدد واشرح المشكلة المركزية في الاقتصاد السياسي في نظام معولم؟
    - ما أساس "الاقتصاد الدولي"؟
    - ٧. ما أساس "الاقتصاد المعولم"؟
  - ٨. ما الدليل الموجود لدعم الزعم القائل إن لدينا الآن "اقتصادا سياسيا معولما"؟
- ٩. ما التغييرات الرئيسية التي حدثت في الاقتصاد العالمي على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية؟
  - ١٠. إلى أي مدى تستطيع دول الأمم الآن أن تحقق أهداف سياستها الاقتصادية؟
    - ١١. ما دور أيديولوجية (عقيدة) "الليبرالية \_ الجديدة"؟
    - ١٢. أي أشكال التعاون الدولي هي المناسبة للاقتصاد العالمي

## مراجع أخرى للقراءة

Agnew, J., and Corbridge, S., Mastering Space: Hegemony, Territory and International Political Economy (New York: Routledge, 1995).

تلتقي الجغرافيا السياسية مع الاقتصاد السياسي الدولي والنتيجة ممتازة، وتتضمن الفصل الحاسد عن العلاقات الدولمة والأرض

Axford, B., The Global System: Economics, Politics and Culture (Cambridge: Polity Press, 1995).

مقدمة جيدة للتفكير بشأن النظام العالمي مع مادة منهجية تدعو إلى التفكير والتأمل. Boyer, R., and Drache, D., (eds.), States against Markets: The Limits of Globalization (New York: Routledge, 1996).

مجموعة شيقة ومبتكرة من المقالات، معظمها كتبها مؤلفون كنديون.

Drucker, P., 'The Changed World Economy', in *Foreign Affairs*, 64:4 (1986), 768-91.

مقدمة قصيرة وهامة لإطار الاقتصاد العالمي، مكتوبة بلغة غير تقنية.

Hirst, P., and Thompson, G., Globalization in Question: the International Economy and the Possibilities of Global Governance (Cambridge: Polity Press, 1996).

لعله الفحص الحاسم لأطروحة "العولمة" – حتّى الآن. وقد كتب بشكل جيد وتضمن معلومات جديدة مثيرة.

Horsman, M., and Marshall, A., After the Nation-State: Citizens, Tribalism and New World Disorder (New York: Harper Collins, 1994).

موَلَف كتبه صحفيان ويتضمن وصفا مثيرا وممتازا للمشاكل التي تواجه دولة الأمة. لا مندوحة عن قراءته

Kanter, R. M., World Class: Thriving Locally in the Global Economy (New York: Simon and Schuster, 1995).

في الاقتصاد العالمي، مع تحليل كثير الديناميات العالمية – المحلية. الكتاب الأقضل مبيعا عن "كيفية النغوق"

Murphy, C. N., International Organization and Industrial Change: Global Governance since 1850 (Cambridge Polity Press, 1994).

تحليل للمنظمات الدولية بوصفها تعبر عن القوى الاجتماعية، و يعد مرجعا أساسيا لمن بريدون فهم العالم الذي نعيش فيه

Pettman, R., Understanding International Political Economywith Readings for the Fatigued (St Leonards: Allen and Unwin, 1996).

كتاب رائع، واضع ويدعو إلى التفكير والتأمل. طروحات غير تقليدية قابلة للتطبيق. أوصى به بشدة.

Stopford, J., and Strange, S., Rival States, Rival Firms: Competition for World Market Shares (Cambridge: Cambridge University Press, 1991).

يحدّد أهمية الإنتاج الدولي و "الشركة" بوصفها طرفا فاعلا أساسيا في العلاقات السياسية الدولية. ويضع القاعدة لينية جديدة للعلاقات السياسية الدولية.

Strange, S., States and Markets, 2nd edn. (London: Pinter, 1994b).

تحليل ثوري للعلاقات السياسية الدولية، سهل القراءة وشديد الإثارة وجدير بالقراءة ولا سيّما مقدمته التي تعد أفضل شرح لطبيعة الاقتصاد السياسي.

Stubbs, R., and Underhill, G., (eds.), *Political Economy and the Changing Global Order* (Basingstoke: Macmillan, 1994).

مجموعة واسعة النطاق وتعد ممتازة للعلاقات السياسية الدولية والنظام العالمي.

# الأنظمــة الــدونيــة International Regimes



ريتشارد ليتل

(Richard Little)

- مقدمة
- طبيعة الأنظمة
- العولمة والأنظمة الدولية
- النظريات المتنافسة: ١ النهج المؤسسي الليبرالي
  - النظريات المتنافسة: ٢ النهج الواقعي
    - الخاتمة

#### دليل القارئ

ينهمك الليبراليون المؤسسيون والواقعيون في مناقشة كبرى حول الدور الذي تودّيه الأنظمة ـ المناطق المحددة النشاط الذي تحكمه القواعد ... في النظام الدولي. فالمذهبان كلاهما يعترفان بأنه على الرغم من كون النظام الدولي فوضويا ( من دون حاكم) في تركيب هيكله، فإنه لم يكن قط فاقدا للاستقرار (بلا قواعد). فالاهتمام بالأنظمة برز إلى السطح في سبعينيات القرن العشرين، مع القلق على قدرة الولايات المتحدة على إدامة الأنظمة الاقتصادية التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية. فما هي السمات الجوهرية للأنظمة اليس هناك جواب مباشر وصريح عن هذا السؤال.

ويستخدم الفصل تعريفا وتصنيفا للنماذج وأمثلة الكشف عن طبيعتها المعقدة. تحت أي الظروف توجد الأنظمة؟ يشكل هذا السوال لب المناقشة. ورغم أن الليبراليين المؤسسيين والواقعيين يستخدمون أدوات تحليل شديدة التشابه \_ مستندين إلى الاقتصادات الصغيرة ونظرية الألعاب \_ فإنهم يخلصون إلى استنتاجات شديدة الاختلاف. فهل الاستنتاجات ملائمة؟ يبقى السوال مثار جدل وخلاف.

إنّني ممتنّ للمحرّرين على تعليقاتهم ومناقشة الفصل من قبل أعضاء مجموعة البحث السياسي الدولي في قسم السياسة، في جامعة بريستول.

#### مقدمة

كان من الأبعاد المهمة للعولمة تأسيس نظم تمتد على مساحة العالم لتبنّى نشاط تحكمه القواعد ضمن النظام الدولى. ورغم أن النشاط المحكوم بالقواعد يعود في تاريخه للى ما قبل ظهور الدولة الحديثة، فإنّه لا يمكن اعتبار الأنظمة ظاهرة عالمية إلاّ في سياق القرن العشرين، مع تشابك الدول في مجموعات متزايدة التعقيد من القواعد والموسسات التي تنظم العلاقات الدولية حول العالم. فليس هناك اليوم مجال من التفاعل الدولي يخلو من الأنظمة، حيث لا تحاط الدول، إلى درجة أو أخرى، بوجود مجموعات من القواعد المقبولة على نحو متبادل.

والحق أن كثيرا من الأنظمة منغرسة في النظام برسوخ إلى درجة أنها تكاد تؤخذ على على أنها أمر مسلم به. وعلى سبيل المثال فإن معظم الناس لا يرون أن من العجيب على الإطلاق أننا نستطيع أن نضع رسالة في صندوق بريد ونحن على ثقة من أنها ستقل إلى أي مكان في العالم، من الفارة القطبية الجنوبية إلى زيمبابوي، أو أننا نستطيع أن نركب طائرة ونصل بلا مضايقة إلى مقصدنا عند أي نقطة عبر الكرة الأرضية. ولا ينشذ انتباهنا إلى أن العلاقات الدولية إنما تتظمها من الناحية العملية على نطاق واسع أنظمة معقدة تفاوضت عليها الدول وضبطتها بوليسيا إلا إذا وقع حادث نتيجة خطأ كبير كما حدث مثلا عندما أسقطت قوات الدفاع الروسية الطائرة المدنية الكورية الجنوبية محدث مثلا عام ١٩٨٣ فقتلت جميع الركاب الذين كانوا على متنها وعددهم ٢٦٩ شخصا.

وقد لا يبدو لافتا للنظر من الوهلة الأولى أن الدول قد أنشأت أنظمة لضمان نقل البريد إلى أي مكان في العالم، ولا أن الطائرات تستطبع أن تطبر بسلام من بلد إلى آخر. فقوائد هذه الأنظمة تبدو واضحة إلى درجة أنها ستكون أكثر روعة ولفتا للأنظار لو لم تكن تلك قائمة في أماكنها. غير أنّ وجود هذه الأنظمة يصبح أكثر إثارة للدهشة عند إدراك مدى النــزاع الذي يمكن أن يحيط بتشكيل الأنظمة، وكم يمكن للأنظمة الراسخة أن تصبح مثارا للخلافات، وكم يتواتر فشل محاولات تكوين الأنظمة.

إنّ صعوبة تأمين الأنظمة هي التي تحتاج إلى شيء من الشرح، وذلك بالضبط لأنّ استخدام الأنظمة للنهوض بكل شيء، من وقف سباق التسلح إلى توسيع الرفاه الاقتصاد العالمي، يبدو مفيدا بوضوح تلقائي. ومن المحزن أنه ليس هناك جواب متفق عليه لذلك. ورغم أنه لا يتشكك إلا قليلون في أنّ الأنظمة هي من السمات الهامة للنظام الدولي المعاصر، وهو ما ينوي هذا الفصل إيضاحه، فإنّ المنظرين في مجال العلاقات الدولية منقسمون انقساما عميقا حول كيفية تشكيل الأنظمة والإبقاء عليها وأسباب ذلك كله.

فمفهوم النظام حديث نسبيا، وقد صار مدار الأحاديث العامة والشائعة في سبعينيات القرن العشرين. ولكن دارسي العلاقات الدولية كانوا مهتمين بالقواعد الناظمة لسلوك الدول منذ أصول نظام الدولة. ولذا فإنّ التركيز المعاصر على الأنظمة بحاجة إلى أنّ يعتبر هو المرحلة الحالية في تقليد طويل أوروبي الجوهر، يمكن متابعته على الأقل

إلى أيام هوغو غروتيوس Hugo Grotius (١٩٤٥ – ١٩٤٥) الفقيه الحقوقي الهولندي الذي كثيرا ما يعرف بأنه "أبو القانون الدولي". ورغم طول مدة هذا التقليد فإن حالة القانون الدولي ظلت دائما موضع تساؤل ضمن الدوائر القضائية والفقه الحقوقي، وهو ذلك الفرع من الدراسات القانونية الذي يبحث في أسس القانون النظرية أو الفلسفية. فهناك مذهب فكري هام يجادل بأنّ النظام القانوني لا يمكن إقامته وتتفيذه إلا ضمن الهياكل المركزية التي تقدمها الدولة.

ورغم أن هذا الرأي قد خولف ونوزع فإنّه ليس من الواضح بحال كيف يتم تشكيل القانون والحفاظ عليه ضمن التراكيب الفوضوية المنسزوعة عنها صفة المركزية في النظام الدولي. والواقع أنّه كان هذاك أحيانا انطباع بأنّ النظام الدولي هو في جوهره خال من أي مبادئ وقواعد متفق عليها. وقد تعزز هذا الانطباع بالربط الشعبي بين الفوضى من أي مبادئ وقواعد متفق عليها. وقد تعزز هذا الاعطباع بالربط الشعبي بين الفوضى وانهيار النظام، وليس بينها وبين نظام ينقصه هيكل حكومي مركزي.

غير أنّه قد تم تجاهل الحالة المعضلة للقواعد في النظام الدولي الفوضوي تجاهلا 
كبيرا في الفترة التالية لعام ١٩١٩ الذي تأسست فيه الدراسة المؤسسية للعلاقات الدولية. 
كبيرا في أعقاب ألام تجربة الحرب العالمية الأولى كان هناك أمل واسع الانتشار بأنّ الدول 
ستكون مستعدة آذاك لإقامة نظام عالمي على أساس القانون الدولي رغم أنّه لم يفكر أحد 
فيما إذا كان هناك أي مبرر نظري لمثل هذا الثقاول. وعلى أي حال فقد تحطم هذا الأمل 
في ثلاثينيات القرن العشرين عندما تم خرق القانون الدولي بشكل سافر تماما. وهكذا تم 
استبعاد ذلك النهج باعتباره مثاليا؛ وبعد الحرب العالمية الثانية، لم يعد إلا الأقلون يقبلون 
إمكانية استقرار النظام في النظام الدولي على القانون الدولي. وبالإضافة إلى ذلك انشغل 
المنظرون بالتعرف إلى تفاصيل الانتقال من نظام متعدد الأقطاب إلى فترة القطبين 
النووية.

غير أنه بحلول سبعينيات القرن العشرين حدثت سلسلة من التطورات الدولية، سنناقشها أدناه، شجعت المنظرين في العلاقات الدولية على العودة إلى الاهتمام النظري الراسخ منذ زمن طويل بدور القواعد في النظام الدولي. وكانت هذه السلالة الجديدة من المنظرين، الأمريكية بالدرجة الأولى، ولا تزال، مهتمة (بشكل خجول) بتطوير العلاقات الدولية كعلم اجتماعي. وقد تولّد عنها أدبيات هائلة (Levy 1995) مع تعقيد وتنوع متز ايدين في البحث الذي لم يعد قاصرا الآن على الولايات المتحدة (Rittberger 1993).

ومع المخاطرة بالتبسيط الزائد على الحد يمكن القول: إنّ منظري النظام يتوزعون ضمن مذهبين عريضين هما الليبرالية والواقعية (نظر الفصل السادس والثامن). والمناقشة بينهما تعقد التقييمات التقليدية للمذهبين كليهما: فقد كانت الواقعية في الماضي تعتبر متتككة أو غير مهتمة بالقانون الدولي. أما منظرو النظام في المعسكر الليبرالي، المعرقون بأنهم المؤسسيون الليبراليون، فقد تقبلوا الافتراضات الرئيسية التي قدمها الواقعيون الجدد. وهؤلاء بدورهم، مع أوراق اعتمادهم في علم الاجتماع، قد نقلوا تلك الافتراضات إلى ما وراء التقليد الليبرالي الراسخ (انظر الفصل الثامن). ولكن على الرغم من الافتراضات النظرية المشتركة فإن المؤسسيين الليبراليين والواقعيين يتمسكون من الافتراضات شديدة الاختلاف للأنظمة (انظر الحقل ١٢ -١). فالمؤسسيون الليبراليون يرضيها التركيب الفوضوي للنظام الدولي.

أمّا الواقعيون فإنّهم على عكس ذلك، يهتمون بالطريقة التي تستخدم بها الدول طاقات قوتها في الأوضاع التي تتطلب تنميوقا التأثير في طبيعة الأنظمة، وعلى الطريقة التي يتم بها اقتسام التكاليف والفوائد الناجمة عن تشكيل الأنظمة. ولا نستطيع أن نقيّم إلى أي مدى يمكن جعل هذين النهجين متوافقين أو متناسبين إلاّ بعد أن ندرسهما. فالتواطؤ والتنسيق يعتبران مكونين النهجين مختلفين لكيفية مقاربة موضوع التعاون.

## الحقل ١٢ - ١: النهج الليبرالي المؤسسي مقابل النهج الواقعي في تحليل الأنظمة

#### الافتراضات المشتركة

تعمل الدول في نظام دولي فوضوي.

الدول لاعبة عقلانية وموحدة.

الدول هي الوحدات المسؤولة عن إقامة الأنظمة.

نقام الأنظمة على أساس التعاون في النظام الدولي. الأنظمة تشجع النظام الدولي.

## التقييمات المتنافسة

# المؤسسيون المليبراليون: الواقعيون:

١ - الأنظمة تمكّن الدول من التعاون ١ - الأنظمة تمكّن الدول من التنسيق

٢ - الأنظمة تعزز المصلحة العامة ٢ - الأنظمة تولّد فوائد متفاوتة للدول

٣ - تزدهر الأنظمة على أفضل ٣ - القوّة سمة مركزية من سمات

وجه عندما يشجعها ويحافظ عليها تشكيل النظام وبقائه

مهيمن حميد النوايا.

الأنظمة تشجّع العولمة ونظاما ٤ - إنّ طبيعة النظام العالمي تعتمد. على
 عالميا حرا
 المبادئ والأعراف التي تقوم عليها الأنظمة.

لماذا بدأ منظرو العلاقات الدولية يركزون على تشكيل الأنظمة في سبعينيات القرن العشرين؟ كان أحد عوامل ذلك هو الوعي على الأقل ضمن سباق الغرب بأن الولايات المتحدة قد لعبت دور المهيمن أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها. وهذا الاصطلاح مشتق من كلمة إغريقية معناها القائد، وقد تمّ الاحتجاج بقدرة الولايات المتحدة على زمام القورة في النظام الدولي.

وأثناء تلك الفترة كانت الولايات المتحدة \_ بفضل مركزها المهيمن \_ قادرة على إقامة وإدامة سلسلة معقدة من الأنظمة الاقتصادية في الغرب. وقد لعبت هذه الأنظمة دورا حيويا في الازدهار المتنامي الذي حدث بعد الحرب العالمية الثانية. غير أنّه بحلول سبعينيات القرن العشرين، ونظرا للنجاح الاقتصادي في أوروبا واليابان من جهة، وللسياسة الكارثية في فيتنام من جهة أخرى، فإنّ قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على مكانتها المسيطرة صدارت موضع شك. ولذا فلم يكن مستغربا أن يتطابق الاهتمام بالأنظمة مع هذا التطور.

ولقد استجاب المؤسسيون الليبراليون والواقعيون جميعا لهذا التطور ولكن بطرق مختلفة جدا. فقد قلق المؤسسيون الليبراليون من إمكانية أنّه في الوقت الذي برزت فيه الحاجة إلى الأنظمة على نحو متزايد الإلحاح، فإنّ فقدان الولايات المتحدة لمكانة الهيمنة

٤٩٣

قد تعني أن إقامة هذه الأنظمة ستصبح صعبة على نحو متزايد كذلك. أما الواقعيون فقد جادلوا - على عكس ذلك - بأنه إذا فقدت الولايات المتحدة مكانتها المهيمنة، فسيحدث تحول في ميزان القوى، وتتعرض المبادئ الليبرالية الحاكمة التي أقامتها الولايات المتحدة إلى تحديات أكثر فعالية من قبل دول العالم الثالث الراغبة في إقامة مجموعة جديدة من الأنظمة القائمة على أعراف ومبادئ مختلفة. ورغم أن تحليلهم كان يشير إلى اتجاهين مختلفين، فإن المؤسسيين الليبر البين والواقعيين معا قد اعترفوا بالحاجة إلى فهم نظري للأنظمة يكون أكثر تعقيدا وحنكة واكتمالا.

## النقاط الرئيسية

- تمثّل الأنظمة سمة مهمة جدًا من سمات العولمة.
- هناك عدد متنام من الأنظمة المعولمة آخذ في التشكل.
- إن اصطلاح الأنظمة، والنهج الاجتماعي لمقاربتها شيء حديث ولكنه ينطبق بشكل متناسب مع التقليد الفكري القائم منذ زمن طويل عن القانون الدولي.
- إنّ فقدان الولايات المتحدة لمكانتها المهيمنة قد أيقظ إحساس علماء الاجتماع بالحاجة إلى نظرية للأنظمة.
  - طور المؤسسيون الليبراليون والواقعيون نهجين متنافسين لتحليل الأنظمة.

## The Nature of Regime

## طبيعة الأنظمة

قبل تقديم المقاربات النظرية للأنظمة التي طورها المؤسسيون الليبراليون والواقعيون، فإنّ من الصروري تقديم تصورهم المشترك لمفهوم النظام الدولي بتقصيل أكبر وكذلك توضيح هذا التصور المفاهيمي بفحص بعض المجالات الكبرى للسياسة العالمية التي تنظمها الأنظمة الآن.

#### Conceptualizing Regimes

#### تطوير تصور مفاهيمي للأنظمة

رغم أنه قد يكون من المساعد للوهلة الأولى التفكير بالأنظمة باعتبارها سلوكا تحكمه القواعد، فإنّ المنظرين العاملين في حقل العلاقات الدولية قد طوروا تصورا لمفهوم أكثر تعقيدا. وهذا التصور المفاهيمي يمكن التقاطه عن طريق تعريف الأنظمة وتحديدها بتصنيفها الم, أنماط.

المعرفة للجميع

#### **Defining Regimes**

## تعريف الأنظمة

رغم أنّ هناك تعريفات كثيرة للأنظمة فإنّها جميعا تتخذ شكلا متشابها. وإن النظام الذي صار مستعملا على أوسع نطاق قد صاغه ستيفن كراسنر Stephen Krasner في أواثل ثمانينيات القرن العشرين. فهو يلم بتعقيد الظاهرة بشكل فعّال (الحقل ٢- ٢).

ويكشف تعريف كراسنر Krasner عن كون النظام أكثر من مجموعة قواعد، فهو يفترض سلفا مستوى عاليا للغاية من المأسسة. والواقع أنّ منظّري الأنظمة قد تعرضوا للنقد لأنهم لم يفعلوا أكثر من إدخال مصطلحات جديدة لتمييز فكرة تنظيم دولمي معروفة. ويعترف منظّرو الأنظمة أن نظرية الأنظمة يمكن أن تشمل النتظيم الدولمي ونتطوي عليه، ولكنهم يصرون على أنّ نهجهم ينطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثير. ويمكن تبيين للنطاقات الحاصرة لنظرية الأنظمة بفحص تصنيف بسيط لأنواع الأنظمة.

## Classifying Regimes

## تصنيف الأنظمة

إنّ أحد التصنيفات البسيطة ـ والمفيدة مع ذلك ـ يقيم أنواع الأنظمة على امتداد بعدين (Levy 1995). فالبعد الرأسي يبرز الطابع الرسمي الشكلي للنظام. فالنظام قد يمكن ربطه باتفاقية رسمية للغاية، أو حتى بظهور منظمة دولية. ولكن على الطرف الأقصى الآخر يمكن لنظام ما أن يبرز إلى الوجود في غياب أي اتفاقات رسمية. ومن الناحية التاريخية فإنّ الاتفاقات غير الرسمية ببن الدول كانت تقوم على أساس الأسبقية. فالمحور الأفقي إذا يركّز على مدى القيود التي تتوقّع الدول أنّ يتعرض لها سلوكها من خلال انضمامها إلى مجموعة من الاتفاقيات الضمنية أو الصريحة.

## الحقل ٢- ١٢: تعريف الأنظمة (Defining Regimes)

يعرّف كراسنر Krasner (١٩٥٣) "١٩٨٣) الأنظمة على أنّها "مجموعة من المبادئ والأعراف والقواعد وإجراءات انخاذ القرارات الضمنية والصريحة تتجمع حولها توقعات الفاعلين في مجال معين من العلاقات الدولية".

مثال على نظام:

إنّ هذا التعريف معقد، وبحاجة إلى تفكيك. وقد فعل ذلك كراسنر Krasner

بالاعتماد على الاتفاقية العامة حول التجارة والتعرفات (الغلت) لأغراض توضيحية. وقد كانت الغات في بادئ الأمر اتفاقية صيغت في عام ١٩٤٧، وعكست إيمان موقعيها بضرورة إقامة منظمة تكون مسؤولة عن تنظيم التجارة الدولية. والواقع أنه ثبت أن من المستحيل إقامة منظمة كهذه في ذلك الحين، وعملت الغات كبديل فاعطيت أمانة عامة ومديرا عاما مسؤولا عن القيام بعمل التحضير لسلسلة من المؤتمرات التي التقى فيها موقعو الغات، وتوصلوا إلى اتفاقات تهدف إلى رعاية التجارة الدولية. وفي عام ١٩٩٤، بعد جولة أورغواي، تم الاتفاق على أنّ الوقت قد حان لتجاوز الغات وإقامة منظمة رسمية للتجارة العالمية كما كان القصد في الأصل. وكان كراسنر يكتب قبل حدوث هذا التطور. ولكنه لا يؤثّر في فائدة الغات كتوضيح لما هو مقصود بكلمة نظام.

## العناصر الأربعة المحددة للنظام

المبادئ: تمثّلها مجموعات متجانسة من التصريحات النظرية عن الكيفية التي يعمل بها العالم. وقد عملت الغات على أساس المبادئ الليبرالية التي تؤكّد أنّ التجارة الحرّة سترفع الرفاهية العالمية إلى الحدّ الأقصىي.

الأعراف: تحدد المقاييس العامة السلوك، وحقوق الدول وواجباتها. وهكذا ففي حالة الغات فإن العرف الأساسي هو وجوب تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وإزالتها في خاتمة المطاف. وتقوم المبادئ والأعراف معا بتحديد الطابع الجوهري لنظام ما. ولا يمكن تغييرها من دون تحويل طبيعة النظام.

القواعد: تعمل على مستوى من العمومية أخفض من مستوى المبادئ والأعراف. وكثيرا ما تكون مصممة للتوفيق بين النزاعات التي قد توجد بين المبادئ والأعراف. فبلدان العالم الثالث مثلا كانت تريد قواعد تميز بين البلدان المتطورة والبلدان الأقل نموا.

إجراءات اتخاذ القرار: تحدد مواصفات السلوك المحددة، وأنظمة التصويت (على سبيل المثال) التي تتغير بانتظام مع تعزيز نظام ما وامتداده. فالقواعد والإجراءات التي تحكم الغات مثلا قد تعرضت لتحوير كبير على امتداد تاريخها. والواقع أن غرض المؤتمرات المتتابعة كان تغيير القواعد وإجراءات

اتخاذ القرارات. (Krasner 1985:4-5)

| الحقل ١٢ -٣ : تصنيف للأنظمة |                |                           |                    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| L                           | توافق التوقعات |                           |                    |  |  |  |  |  |
|                             | الطابع الرسمي  | مرتفع                     | منخفض              |  |  |  |  |  |
|                             | منخفض          | أنظمة ضمنية               | لا أنظمة           |  |  |  |  |  |
|                             | مرتفع          | أنظمة حقيقية قائمة بذاتها | أنظمة حرفية متحجرة |  |  |  |  |  |
|                             |                |                           |                    |  |  |  |  |  |

هذه ليمنت الطريقة الوحيدة التي يمكن بها تصنيف الأنظمة. فمن الممكن، على سبيل المثال، تصنيفها على أساس جغرافي: ثنائي، وإقليمي وعالمي. المصدر: مكتف بتصرف عن ليفي Levy).

فإذا لم تكن هذاك اتفاقيات رسمية، ولا توافق في توقع الالتزام بالقواعد، فسيكون من الواضح أنه لا يوجد نظام. ومن جهة أخرى، فحتّى في غياب القواعد الرسمية يمكن أن يكون هذاك توقع بمراعاة قواعد غير رسمية، ممّا يوحي بوجود نظام ضعني. وعلى عكس ذلك فإن من الممكن أيضا تحديد أوضاع جيء فيها إلى الوجود بقواعد رسمية، من دون أي توقع لمراعاتها، ممّا يوحي بوجود نظام حرفي متحجر. وأخيرا فإنّ هذاك أنظمة حفية قائمة بذاتها، حيث يوجد توقع كبير بأنّ القواعد الرسمية سنتم مراعاتها (انظر الحقل ٢-٣) وسيتم إعطاء أمثلة على هذه الأنواع المختلفة من الأنظمة في القسم التالى:

## العولمة والأنظمة الدولية Globalization and International Regimes

في سياق القرنين التاسع عشر والعشرين، أدى تطور التكنولوجيا إلى تمكين عدد متزايد من الناس من التواصل على نحو أوثق عبر العالم. فالتواصل العالمي النطاق الآن فرري في كثير من مناطق النشاط. غير أنه ليس كل جانب من جوانب هذه العولمة مفيدا للسياسة العالمية. فالتكنولوجيا جعلت من الممكن التحدث إلى الناس ومشاهدتهم على الطرف الآخر من العالم، وملء الأسواق المركزية الكبيرة، على الأقلّ في القطاعات الغنية من الاقتصاد العالمي، ببضائع متزايدة الغرابة من جميع أنحاء العالم. ولكن التكنولوجيا جعلت من الممكن أيضا بناء أسلحة فيها إمكانية إحداث دمار عالمي وتلويث

للجو بمواد كيميائية يمكن أن تكون لها عواقب عالمية لا يمكن تداركها وهي خطيرة جدا بالتأكيد.

إنّ تأثيرنا في العالم الذي نعيش فيه مخيف ومثير في الوقت نفسه. ولكن يبدو من الواضح بشكل منز أيد في الحالتين معا أننا إذا أردنا جميعا أن نستقيد ولا نتضرر من العولمة فإنّ من الضروري أن ندير العملية. ولا يعتقد أحد بأنّ هذه المهمة ستكون سهلة؛ بل إنّ المتشائمين يشكّون حتى في كونها ممكنة.

ومن جهة أخرى فإنّ منظّري الأنظمة يرون أن هناك أسما للتفاؤل. فهم يعتقدون أن البقاء يعتمد على قدرة الأنظمة على تتظيم النشاط العالمي. وكما نوضح في هذا القسم ــ ولو بأسلوب غير شامل ــ فإنّ الأدلة تشير إلى أنّ الدول تستطيع أن تقيم أنظمة عبر نطاق واسع من الأنشطة.

#### Security Regimes

## الأنظمة الدولية

رغم أن الأنظمة الأمنية هي ظاهرة من ظواهر القرن العشرين بصورة أساسية، تتيح للدول أن تتخلص من معضلة الأمن (انظر الفصل العاشر)، فإنّ من الممكن تشخيص أمثلة سابقة لذلك الزمن. فالاتتلاف الأوروبي مثلا، يشكّل نظاما كوئته الدول المحافظة في أوروبا ما بعد نابليون لمواجهة الثورة والنزاع في المستقبل. وفي الوقت نفسه، وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، أبرم البريطانيون والأمريكيون اتفاقية راش - باغوت الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، أبرم البريطانيون والأمريكيون اتفاقية راش - باغوت منزوعة السلاح. ولكن بينما بدأ النظام الصامت في أوروبا يتلاشى بعد وقت قصير من تكوينه، فإنّ النظام الثنائي الكامل في أمريكا الشمالية صار أقوى على نحو ثابت مطرد إلى أنّ صارت الحدود الطويلة بين كندا والولايات المتحدة منزوعة السلاح بشكل دائم.

غير أنّ المحاولات المنتظمة لإقامة أنظمة أمنية كاملة لم تبدأ بالتكاثر إلا في القرن العشرين، ولا سيّما بعد بدء الحرب الباردة. غير أنّ كفاءة تلك الأنظمة وفاعليتها كثيرا ما تعرّضت للتشكيك. وعلى سبيل المثال فإنّ جرفيز (Jarvis) (Jarvis) قد جادل بأنّ بعض الأنظمة الكبرى مثل اتفاقية سالت الأولى للحدّ من الأسلحة (SALTI) ((SALTI) والاتفاقية الثانية ((19۷۲) (SALTI) اللّذين صممّتا للسيطرة على سباق التسلح بين

الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، كانت من حيث الفاعلية العملية انفاقات ميتة غير سارية المفعول.

وعلى الرغم من المفاوضات المنطاولة والاتفاقات التفصيلية لم يكن هناك دليل على أنها حدّت من سباق التسلح لأنّ أيّا من القوتين العظميين لم تتوقع أن تمتنع القوّة الأخرى عن تطوير تقنيات تسلح جديدة.

ومع ذلك فإن هناك اتفاقيات للحد من الأسلحة يبدو أنها قد أقامت بالفعل أنظمة أمنية هشة. فاتفاقية الحظر الجزئي للتجارب [النووية] عام ١٩٦٣ قد شجعت بلا شك على منع التجارب في الجو. كما أنّ اتفاقية عام ١٩٦٨ لمنع انتشار [الأسلحة النووية] تستمر في العمل كقيد كابح على أي زيادة في عدد الدول المالكة للأسلحة النووية. فقد وقعت عليها أكثر من ١٧٠ دولة – أي الغالبية الكبرى من الدول في النظام الدولي. ورغم أنّ هذه الاتفاقية هشة، فإنّها تتمثّم بقدر واسع جدا من التأبيد بحيث إن أي دولة تخرقها سوف تواجه معارضة واسعة الانتشار.

#### **Environmental Regimes**

## الأنظمة البيئية

مع تزايد وعي العلماء بالضرر اللاحق بالبيئة العالمية ازدادت باطراد الأهمية المعالمية والضرر الواقع على المعطاة لإقامة أنظمة ببئية. فالتلوث النقطي، والاحترار العالمي والضرر الواقع على طبقة الأوزون كل ذلك قد لفت معظم الانتباه العام. ولكن أقيمت أنظمة في نطاق واسع من المجالات في محاولة لحماية البيئة العالمية. وعلى سبيل المثال، فإنّ المواثيق الدولية لإنقاذ الأنواع المهددة بالخطر من النبات والحيوان يمكن تقصيها حتّى سبعينيات القرن العشرين. كما أنّ اتفاقا شاملا بشأن التنوع الحيوي أصبح نافذ المفعول في ديسمبر عام ١٩٥٥.

وقد جرت محاولات منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين لتنظيم نقل النفايات الخطرة، حيث فرض ميثاق بال (Basle) في مارس ١٩٩٣ حظرا كاملا على شحن النفايات الخطرة من بلدان في العالم المتقدم إلى بلدان في العالم المتعلق ال

ورغم السلسلة الواسعة من الاتفاقيات الهادفة إلى حماية البيئة العالمية، فليس من المحتمل أن يتعزز كثير منها ليصبح أنظمة كاملة بمعنى الكلمة. وهناك خطر دائم من تدهورها إلى أنظمة غير سارية المفعول. وحتى الاتفاقات التي يثبت أنها فعالة قد لا يتضح أنها حلت المعضلة الأصلية. وعلى سبيل المثال فإنّ محاولات التعامل مع طبقة

الأوزون يمكن تقصيها حتى عام ١٩٧٧ عندما شكّل برنامج الأمم المتحدة البيئي لجنة تنسبقية للتعامل مع طبقة الأوزون. ومع تراكم الأدلة على الضرر الناجم عن الناوث، اتفقت الدول القلقة آخر الأمر على تنفيذ بروتوكول مونتريال لعام ١٩٨٩، الذي قدم محموعة كبيرة من الإجراءات لحماية طبقة الأوزون.

ورغم التطبيق السريع لهذه الإجراءات، فقد أشارت الأدلة العملية عام ١٩٩٦ إلـ, أنّ الوضع كان مستمر ا في التدهور . ذلك أنه ثبت بأنّ الإجراءات الأولية لم تكن كافية و لا مناسبة. وكان من الواضح أنّ القواعد التي تمّ تثبيتها في النظام الأصلي سوف تحتاج إلى توسعة. وكان من الأمور الأدعى إلى الكآبة بالنسبة للمختصين البيئيين هو مؤتمر تغير المناخ الذي انعقد في برلين عام ١٩٩٥. فعلى الرغم من معالجة مشكلة الاحترار العالمي، فقد اتضم أنّ من المتعذّر الاتفاق على إجراءات قد تتعامل مع تلك القضية.

#### **Communication Regimes**

#### أنظمة الاتصال

قبل القرن التاسع عشر، كانت أهم مجالات الاتصال الدولية التي تخضع إلى أنظمة تتعلّق بالشحن البحري والخدمات البريدية. غير أنّه مع تزايد التطور في التكنولوجيا فقد امتدت الحاحة الى أنظمة لتشمل التنظيم الدولي للطير ان و الاتصالات السلكية واللاسلكية. ويمكن اعتبار أن شبكة الأنظمة الناجمة عن ذلك في مجموعها تقدم جزءا جوهريا من البنى التحتية الكامنة تحت نسيج الاقتصاد الدولى الحديث. ومن دون هذه البنية التحتية، فإنه لا يمكن إدامة التجارة الدولية، والاستثمار الأجنبي ونظام النقد العالمي.

أمًا الحاجة إلى نظام يحكم الشحن البحري فيمكن تتبعها إلى التطورات التقنية في بناء السفن في القرن السادس عشر، وهي تطورات أتاحت للقرون التالية أن تحدث توسعا خارقا للعادة في التجارة الدولية. غير أن هذا التوسع ما كان ليستمر من دون تعزيز نظام ضمني يضمن \_ بين جملة أمور \_ حرية الحركة للسفن في أعالى البحار، وحق المرور البرىء عبر المياه الإقليمية تحت الإشراف السيادي للدول البحرية.

ويستمر الجزء الأعظم من التجارة الدولية في الانتقال عن طريق البحر. وتظل هذه الأعراف المركزية قائمة، غير أنّ القواعد الرئيسية العاملة بموجب هذه الأعراف قد تعرّضت للتغيير. وفي المؤتمر الثالث الذي عقدته الأمم المتحدة حول قانون البحار، الذي استمر من عام ١٩٧٣ إلى عام ١٩٨٢ مثلا، تم تمديد المياه الإقليمية من ثلاثة أميال إلى

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع

الثني عشر ميلا. غير أنّ هذه القاعدة الجديدة تركت العرف الكامن وراء المرور البريء كما هو.

وفي أثناء القرنين التاسع عشر والعشرين برزت سلسة من المنظمات لإدارة وتقوية الأنظمة التي تؤمّن الاتصالات الدولية. وفي عام ١٨٦٣ اجتمعت الدول الصناعية الكبرى معا لإقامة نظام قياسي موحد للاتصال البريدي. وقد تكرّس ذلك رسميا بتأسيس الإديدي العالمي لتنظيم الاتصالات الدولية، وقد تطور ذلك إلى اتحاد الاتصالات الدولي في الموقي العالمي لتنظيم الاتصالات البرقية، وقد تطور ذلك إلى اتحاد الاتصالات الدولي في عام ١٩٣٧ من أجل التعامل مع التطورات التقائية المعقدة بشكل منزايد في ميدان الاتصالات. وأخيرا تجدر الإشارة إلى سلملة من المنظمات التي ساعدت على الحفاظ على الأنظمة التي تعمل في ميادين الشحن البحري والطائرات. ذلك أن المنظمة البحرية الدولية، والمنظمة الدولية للطيران المدني، على سبيل المثال، هما وكالتان متخصصتان تابحت المكي مداولتان عن ظهور عدد كبير من الاتفاقات التي تعزز الأنظمة التي يمكن مراعاتها في هذه المجالات الحساسة الأهمية من النقل الدولي.

#### **Economic Regimes**

## الأنظمة الاقتصادية

كثيرا ما يجادل البعض بأن الأنظمة في الحلبة الاقتصادية راسخة بصورة أثبت منها في أي حلبة أخرى. غير أن الاقتصاد الدوليّ، كما هو ملاحظ آنفا، لا يستطيع أن يعمل في غياب البنية التحتيّة التي تقدمها أنظمة الاتصالات. فالمجموعتان من الأنظمة متداخلتان على نحو متشابك لا فكاك له. والواقع أنّه على امتداد العقد الماضي، بينما راحت الأنظمة المتحكمة بالاقتصاد الدولي تترسّخ بثبات مطرد، فإنّ المبادئ الليبرالية الكامنة الحاكمة لهذه الأنظمة شرعت تصطدم بأنظمة الاتصالات.

وينعكس هذا التطور في المحاولات المتنامية لفتح الخدمات البريدية، والاتصالات البعدة السريعة، والخطوط الجوية الوطنية لتنافس أكبر. وسيؤدي هذا التطور إلى تحوير المبادئ الأساسية الكامنة تحت هذه الأنظمة التي كانت في الماضي تحابي دائما سيطرة الدولة على القواعد الناظمة لهذه الأشطة (Sutton and Zacher, 1996).

وليس من الممكن حتّى تقديم استعراض مختصر للأنظمة الاقتصادية المعقدة التي تأسست في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن من الجدير بالملاحظة أنها تعكس

مركز الخليج للأبحاث

الجهد المصمم الذي بذلته الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، لتعزيز مجموعة من الأنظمة التي أقيمت على مبادئ ليبرالية. فقد كانت الولايات المتحدة ترغب بشكل خاص في تأسيس نظام تجاري يقوم على مبادئ التجارة الحرة. وقد أبرمت الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الغات)، كما رأينا، التحقيق هذا الهدف. غير أنّه في الوقت نفسه فإن الولايات المتحدة قد اعترفت بأنّ النجارة تتطلب اقتصادات محلية مستقرة ونظاما نقديا الدولي كي تزدهر. وقد تأسست سلسلة من المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعد عام ١٩٤٥ من أجل الترويج لبيئة تستطيع التجارة أن تنتعش فيها. ورغم أنّه كانت هناك مخارف من أن الأنظمة التجارية التي أقامتها الولايات المتحدة سوف تنهار حالما تصبح نقاط الضعف واضحة في الاقتصاد الأمريكي نفسه في أو اخر سموف تنهار العشرين، فقد أثبتت الأنظمة الاقتصادية التي ظهرت إلى حيز الوجود بعد عام 1٩٤٥ القدرة على استعادة حيويتها على نحو مدهش.

## النقاط الرئيسية

- إنّ نظرية الأنظمة محاولة شرع بها علماء الاجتماع في سبعينيات القرن العشرين للتعبير عن وجود سلوك تحكمه القواعد في النظام الدولي الفوضوي.
- تم تحديد الأنظمة عن طريق المبادئ والأعراف، والقواعد وإجراءات اتخاذ القرار.
- يمكن تصنيف الأنظمة من حيث الشكل الرسمي للاتفاقات الكامنة تحتها ودرجة توقع مراعاة الاتفاقات. ويمكن تحديد أنظمة كاملة، وضمنية، وميتة أو غير نافذة المفعول.
  - تساعد الأنظمة الآن على تنظيم العلاقات الدولية في كثير من مجالات النشاط.

# النظريات المتنافسة: ١ ـ النهج المؤسسي الليبرالي

Competing Theories: 1. The Liberal Institutional Approach

يعترف الليبراليون المؤمسيون والواقعيون جميعا بأن الأنظمة هي سمة هامة من سمات العلاقات الدولية المعاصرة، وهم ينطلقون أيضا من الفرضية أو المقدمة النظرية نفسها التي مفادها أن النظام يمثل استجابة اللاعبين العقلابيين المشتغلين ضمن التركيب الفوضوي للنظام الدولي. ولكن رغم نقطة الانطلاق المشتركة هذه، فإنَ كلا من الواقعيين واللير اليين المؤسسيين يمضون ليخرجوا بتقييمات نظرية شديدة الاختلاف للأنظمة.

قالليبراليون المؤسسيون ينطلقون من فرضية وجود الحاجة إلى الأنظمة المتغلب على المشاكل التي يولدها التركيب الفوضوي النظام الدولي. وقد صاغوا عددا من الأفكار النظرية التي تطورت خارج العلاقات الدولية في محاولة لفهم سبب عرقلة الفوضى للتعاون، وطرائق التغلب على العقبات الناجمة.

#### Impediments to RegimeFormation

## مع قلات تشكيل الأنظمة

ولتطوير فهم نظري للسبب الذي يجعل التركيب الفوضوي للنظام الدولي معرقلا التشكيل الأنظمة، اتجه المؤسسون الليبراليون إلى الاقتصاد الجزئي ونظرية الألعاب لتساعدهم على ذلك. فالمختصون بالاقتصاد الجزئي يدرسون سلوك الوحدات الاقتصادية العاملة في ظروف المنافسة الكاملة الموجودة نظريا ضمن السوق. ويقوم المؤسسون الليبراليون بمقارنة تشبيهية بين السوق الاقتصادية والنظام الدولي لأن كلا منهما يتألف من تركيبات هيكلية فوضوية. ولكن المفارقة هي أنه بينما يشكل التركيب الفوضوي للنظام الدولي مشكلة مهمة بالنسبة للموسيين الليبراليين، فإنّ غياب أي مؤسسات مركزية يشكل بالنسبة للمختصين بالاقتصاد الجزئي الميزة الرئيسية للسوق. ذلك أن الوحدات الاقتصادية العقلانية التي لا تعرقلها ولا تقيدها التنخلات الخارجية، تتبع استراتيجيات تنافسية تنطوي على مصالحها الذاتية، مما يجعل السلم تباع وتشترى بالثمن الأفضل كما توضح نظرية الاقتصاد الجزئي، مما ينجم عنه أفضل حصيلة ممكنة لكل الوحدات المشتغلة بالسوق.

وقد يبدو أنّ هذه الصورة الحميدة للسوق الاقتصادية لا تولّد أي استبصار متعمق يذكر للمؤسسيين الليبراليين. ولكن نهج الاقتصاد الجزئي يصبح ذا صلة عندما يتوجه الاهتمام إلى مفهوم فشل السوق. ورغم أنّ المختصين بالاقتصاد الجزئي يصرون على أنّ السوق غير المقيدة تقدم أكثر الآليات فعالية لإنتاج السلع الاقتصادية، فإنّ من المقيول أنّ السوق ليست فعالة عندما يتعلق الأمر بإنتاج السلع العامة، كالطرق والمشافي. بل إن من المعترف به أيضا أن هناك ظروفا يمكن للمنافسة غير المحدودة فيها أن تؤدي إلى التاج ما قد يسمى السيفات العامة – والمثال الواضع عليها هو التاوث. ويجادل المختصون بالاقتصاد الجزئي بأنّ النتائج التي هي أقل من الأفضل، كنقص توفير السلع المختصون بالاقتصاد الجزئي بأنّ النتائج التي هي أقل من الأفضل، كنقص توفير السلع

العامة، وتكاثر السيئات العامة، ليست نتيجة انعدام العقلنة. ذلك أن النتائج الأقل من الأفصل تظهر في الظروف التي يحتاج فيها اللاعبون أو الممثلون الاقتصاديون إلى التعاون بدلا من التنافس. وفي مثل هذه الظروف، فإن السوق، التي تشجع التنافس، ليست هي الآلية التي تناسب التعامل مع الوضع.

ولذا فإلله عندما يحدث فشل السوق، يتقبل المختصون بالاقتصاد الجزئي أن من الضروري العثور على آلية بديلة المسوق – آلية تولد التعاون بدلا من التنافس. والآلية الرئيسية، التي كثيرا ما يتم قبولها بتردد وإحجام، نتخذ شكل تدخل الدولة. فالدولة تستطيع عند الضرورة أن تتنخل في السوق، فتطلب من اللاعبين الاقتصاديين أن يتعاونوا بدلا من أن يتنافسوا. وهكذا فعلى سبيل المثال، عندما تصبح الأنهار ملوثة بسبب النفايات الصناعية، تستطيع الدولة أن تسن قانونا يتطلب من اللاعبين الاقتصاديين ذوي الصلة أن يوجدوا مخارج بديلة للتخلص من النفايات الصناعية التي تلوث الأنهار. فيتلاشى تركيب السلس الهرمي للدولة.

وفي نطاق النظام الدولي، بالطبع، لا يوجد معادل للدولة كي يسن تشريعا يرغم دو لا مستقلة على الانضمام إلى سياسة مشتركة. ونتيجة لذلك، على الأقل من زاوية نظر المختصين بالاقتصاد الجزئي، فإنّه ليس من المستغرب العثور على أدلة واسعة الانتشار على اطراد المشاكل العالمية بسبب فشل الدول المستقلة في التعاون وتنفيذ حلول جماعية.

ويرى المؤسسيون الليبراليون أنّ التلوث العالمي، ونضوب الموارد، وسبقات التسلح تشكل معضلات عالمية ناجمة عن فشل السوق. ومن جهة أخرى فإنّ وجود الأنظمة يشير إلى أنّ التعاون ممكن بالتأكيد ضمن حلبة تسودها الغوضى. فالغوضى لا تعوى التعاون، بل إنّها – ببساطة – تجعل تحقيقه صعبا. وقد ساعد على إيضاح السبب في ذلك نهج الاقتصاد الجزئي المعتمد على نظرية الألعاب.

إنّ وجود استراتيجيات متعاونة، وأخرى متنافسة أيضا يواد وضعا أكثر تعقيدا بكثير من الوضع الموجود في حالة السوق القائمة على التنافس المحض. وعلى سبيل المثال فإنه إذا عجز سائق سيارة عن التوقف عند تقاطع طرق، فإنّ وقوع حادث أو عدم وقوعه يعتمد على سلوك السائقين المقتربين من التقاطع على الطريق الآخر. ولحسن الحظ فإنّ معظم السائقين يعتمدون استراتيجية من الحذر والتعاون، وهكذا فإنّ الحوادث عند تقاطع الطرق ليست كثيرة التواتر. ولكن في مثل هذه الحالات من التفاعل

الاستراتيجي، فإن النتيجة، كما يوضح هذا المثل، يقررها تداخل القرارات التي يتوصل إليها لاعبون مستقلون. فلا يستطيع لاعب بمغرده أن يملي النتيجة. إذ إن نظرية الألعاب، التي هي فرع من فروع الرياضيات، قد طورت دراسة شديدة الاستفاضة للتفاعل الاستراتيجي. وبينما تجنب المؤسسيون الليبراليون الرياضيات بصورة عامة، فإنهم قد اعتمدوا على بعض الأدوات المفهومية التي طورها منظرو اللعبة لتوسيع تقديرهم النظري للعوامل التي تثبط التعاون في وضع فوضوي.

ويتعلّب بناء النظريات محللا ليستقطر المعناصر الأساسية للوضع الذي هو قيد النظر والتدقيق. ذلك أن نظرية الألعاب شحيحة على نحو خاص. والتركيز يكون على التفاعل بين لاعبين لدى كل منهما اثنتان فقط من الاستراتيجيات الممكنة، إحداهما تعاونية والأخرى تنافسية – يمكنه اتباعهما. ولذا فإنّ التفاعل الاستراتيجي ينطوي على أربع نتائج ممكنة. والاستراتيجيات المنتقاة تقوم على حساب عقلاسي. وحسب رأي منظري الألعاب فإنّ اللاعبين العقلانيين (١) يقيّمون المحصلات، (٢) ويستخرجون درجات من الأفضلية، ثمّ (٣) يختارون أفضل خيار متاح. فهذه هي العناصر الجوهرية للعقلانية.

إنّ ما أدركه علماء الاجتماع هو أنهم يستطيعون استخدام الآلة المفهومية الشديدة البساطة التي تتطوي على ألعاب يقوم بها شخصان كي يرسموا نموذجا لسلسلة واسعة من الأوضاع الاجتماعية. ويتمّ النظر في الألعاب من أجل استقطار العناصر الأساسية لأوضاع هي في الحقيقة أشد تعقيدا بكثير. وباستبعاد التقاصيل، يصبح من الأسهل فهم الحيوية الحركية الكامنة وراء الوضع. وهكذا تتم المجادلة — على سبيل المثال — بأنّ جميع أمثلة فشل السوق يمكن صياغة نموذجها من خلال اللعبة المعروفة باسم معضلة السجين (نظر الحقل ١٢ - ٤).

ويعتبر المؤسسيون الليبراليون أن المنطق المرتبط بمعضلة السجين يفسر سبب إمكانية توضيح سلسلة واسعة من المحصيات غير العقلانية من منطلقات عقلانية. فهو يوضح لماذا أصرت الدول على الصيد الجائر في البحار، وتلويث الجو، وبيع الأسلحة لأنظمة غير مرغوب فيها، وتشجيع سياسات تنبط التجارة. فهذه كلها تمثل حالات من فشل السوق، حيث تختار الدول أنّ تتبع استراتيجيات تتافسية بدل الاستراتيجيات التعاونية. فهي تفشل في اتباع استراتيجيات تعاونية لأنها تتوقع من الأعضاء الآخرين في النظام الفوضوي أن يتبعوا استراتيجيات تتافسية. فسيكون من غير العقلائي أن تطلب إحدى

الدول من صناعة صيد الأسماك لديها أن تراعي حصة الصيد على سبيل المثال إذا كان من المعتقد أنّ صناعات الصيد في الدول الأخرى تتوي عدم مراعاة الحصة ويذلك تصبح من "الراكبين المجانبين" (Free-riders).

ونتيجة لذلك فإنّ الدول تتجنب أمثلية باريتو Pareto. وتنفعها الحسابات العقلانية إلى اتباع استراتيجية تؤدي عن طريق النفاعل الاستراتيجي إلى محصلة أدنى من المحصلة المثلى.

## الحقل ١٢ - ٤ : لعبة معضلة السجينين

## سيناريو معضلة السجناء

كان عند مأمور سجن ذات مرة سجينان لا يستطيع أن يشنقهما من دون اعتراف طوعي من أحدهما على الأقل. وبناء على ذلك استدعى أحدهما وعرض عليه حريته ومبلغا من المال إذا اعترف قبل يوم على الأقل من اعتراف السجين الأخر، بحيث يمكن إعداد لاتحة أتهام يشنق بموجبها السجين الثاني. وقيل للسجين الأول: إنه إذا اعترف الآخر قبله بيوم فسيطلق سراحه، ويكافأ بينما يشنق السجين الأول. فسأل السجين الأول. فسأل السجين الأول. أوماذا إذا اعترفنا نحن الاثنين في اليوم نفسه يا صماحب المعالي؟ فأجابه! عندما الأول. أوماذا بحياتكما ولكن كلا منكما سيقضني في السجن عشرة أعوام"، فسأل السجين! وما إذا لم يعترف أي واحد منا يا صاحب المعالي؟ فأجابه! عندئذ يطلق سراحكما معا – بدون عماداة بالطبع. ولكن هل تراهن برقبتك أنّ زميلك – ذلك المنحرف – لن يسارع بالاعتراف والحصول على الجائزة؟ والآن عد إلى زنزانتك الانفرادية، وفكّر في جوابك حتى الغذ" وقيل هذا الكلام نفسه للسجين الثاني عند مقابلته. وأمضى كل منهما ليلته وحده يتم المال في معضلته. (دويتش Obutsche).

يواجه اللاعبان باستراتيجيتين مكتنين، فتتولد من ذلك أربع نتائج ممكنة وبما أن السجينين عاقلان، فإنهما يستطيعان وضع هذه النتائج على سلم التفضيل. وتكشف المصفوفة درجات التفضيل لدى السجينين، إذ إنّ كلا منهما سيتبع استراتيجية تحسن موقفه إلى الحدّ الأقصى على ضوء الاستراتيجيات المتاحة للسجين الأخر. ولتجنب الشنق فإنّ الاثنين سيعترفان، وينتهي بهما المطاف إلى السجن عشرة أعوام. وبذلك يظهران

كيف تؤدي العقلانية الفردية إلى جنون جماعي. ويمكن تجنب الحل الثاني في الأفضلية فقط إذا كان لدى السجينين آلية تمكنهما من التعاون.

وفي هذا الشكل، تشير أرقام الخانات إلى الأفضليات حسب تصنيف أرقامهما الترتيبية: ٤= الأفضل، ١= الأسوأ. ويشير الرقم الأول في كل خانة إلى تفضيل آ والرقم الثاني إلى تفضيل ب.

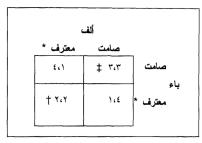

الاستراتيجية المهيمنة : لدى اللاعبين كليهما استراتيجية مهيمنة بدلا من المشروطة أو المحتملة. وتصبح الاستراتيجية مهيمنة إذا كانت مفضلة على البديلة مهما كانت الاستراتيجية التي يعتمدها اللاعب الآخر.

† تشير إلى محصلة متوازنة

‡ أمثلية باريتو: كان ولغريدر باريتو Pareto (١٩٢٣- ١٨٤٨) (١٩٢٣- ١٨٤٨) عالم اجتماع واقتصاد إيطاليا طور معيارا بحدد متى بصل التبادل بين طرفين إلى نقطته الفضلى أو المثلى. وكان يجادل في الأساس بأنّ هذه القطة يتم الوصول إليها عندما تكون حالة أحد الأطراف أفضل بينما لم تصبح حالة الطرف الثاني أسوأ ممّا كانت عليه قبل حدوث التبادل. ودلالات هذه الحالة المثلى ستناقش فيما بعد.

فإذا كانت لعبة معضلة السجناء ترسم خريطة دقيقة لهذا الوضع فإنها لا تقتصر على توضيح سبب تثبيط القوضى للتعاون فحسب، بل إنها تشير أيضنا إلى أنّ الدول تعترف بفوائد التعاون. فلا يعيقها عن الانتقال إلى استراتبجيات تعاونية سوى توقعها بأنّ الدول الأخرى سوف تتتصل من ذلك. وتظهر معضلة السجينين أهمية تحديد آلية تقنع جميع اللاعبين بعدم وجود خطر التتصل، ويعتقد المؤسسيون الليبراليون بأنّ إقامة الأنظمة تعطى دليلا على وجوب وجود آلية من هذا النوع.

#### The Facilitation of Regime Formation

## تسهيل تشكيل الأنظمة

اتبع المؤسسيون الليبراليون طريقتين مختلفتين في محاولتهم توضيح ظهور الأنظمة. فقد اعتمدوا أولا على عمل المختصين بالاقتصاد الجزئي الذين أصروا على أن تدخل الدولة ليس هو الآلية الوحيدة المتاحة لإنتاج سلع عامة. ومن المقترح أنه إذا كان هناك لاعب مسيطر أو مهيمن يشتغل ضمن السوق فإنّ من المحتمل جدا أن يكون مستعدا لتحمل كلفة إنتاج سلعة عامة (Olson 1965).

ولم يجد المؤسسيون الليبراليون صعوبة في تمديد هذا الخط من النقاش إلى الحالبة الدولية. فأثناء القرن التاسع عشر، على سبيل المثال، أقيم نظام حرّم المتاجرة بالعبيد دوليا. ووافقت الدول على مراعاة المبدأ الإنساني الكامن في أساس هذا النظام لأنها توقعت من الدول الأخرى أن تقعل ذلك. وقد برزت التوقعات آذلك، لأن الناس أدركوا أن بريطانيا العظمى كانت تتوي أن تحرس النظام، وأنها تملك القدرة على ذلك بأسطولها الحربي. ولذا فقد تعزر النظام بسبب مكانة بريطانيا المهيمنة ضمن النظام الدولي.

وكما أشير إليه آنفا، فإن من المقبول على نطاق واسع أن الأنظمة الاقتصادية التي القيمت بعد الحرب العالمية الثانية مدينة بوجودها إلى وجود الولايات المتحدة كقوة مهيمنة. ولكن عندما قام المؤسسيون اللبير اليون بتفحص عواقب انحسار الهيمنة، استنجوا أنه ليس هناك سبب للافتراض بأن الأنظمة القائمة ستتوقف عن الوجود. ورغم أن معضلة السجينين أشارت إلى أن حالات فشل السوق تحدث لأنّه في نظام فوضوي هناك توقع بأن الدول سوف تتنافس بدلا من أن تتعاون، عندما تبتعد الدول عن المحصلة الأدنى من الدرجة الفضلى الناجمة عن الاستراتيجيات التنافسية المتبادلة، فإنّ الحافز إلى التنصل من الاستراتيجيات التعاونية المتبادلة والعودة إلى المحصلة الأدنى من الفضلى سوف يزول.

ولذا فإنّه حتّى في غياب طرف مهيمن، فإنّ المؤسسيين الليبراليين يجادلون بأنّ الأنظمة القائمة ينبغي أن تنستمر (Keohane 1984).

ولقد تعزر هذا الاستنتاج من خلال الطريق الثاني الذي استكشفه المؤسسيون الليبراليون. وقد جودل بأنّ معضلة السجينين تبالغ في صعوبة توليد التعاون من النظام الدولي الفوضوي. لأنّ معضلة السجينين تبالغ في صعوبة توليد التعاون من الانظام الدولي الفوضوي. لأنّ معضلة السجينين تقترص مسبقا أن اللعبة تتم ممارستها مرة واحدة التفكير بأن اللعبة تتم ممارستها مرارا وتكرارا. ذلك أنّ ظل المستقبل يحوم فوق اللاعبين، فيؤثر في حساباتهم الاستراتيجية. ويما أنّ اللعبة ستتم ممارستها في مناسبات في المستقبل، يصبح مما يستحق بنل الجهد المخاطرة باتباع استراتيجية تعاونية لإنتاج المحصلة الفضلي. فإذا تمّ إقناع جميع الدول الأخرى بفعل الشيء نفسه، فإن يكون هناك عملا بميا في المستقبل، لأنه إذا تتصلت دولة واحدة فإنّ جميع الأخرين سيتبعونها عملا بميداً "واحدة بواحدة". فإذا تمّ قبول هذا التوجه الجدلي، فإنّ الآلية الكبرى لإقامة نظام ما والحفاظ عليه ليست في وجود مهيمن، بل في مبدأ المعاملة بالمثل.

ولذا فإنّ الموسسيين اللبراليين راحوا يركّزون بشكل مترايد على العوامل التي ستقوي المعاملة بالمثل ضمن النظام. وتصبح تسهيلات التغنيش والمسح الاستطلاعي مهمة جدا لضمان كون الدول تعمل ضمن بارامترات النظام. فإنشاء الاستطلاع بالأقمار الصناعية مثلا كان عاملا هاما في تشجيع الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي على التوصل إلى اتفاقيات الحدّ من التسلح. كما تمّ لفت الأنظار إلى أهمية المعرفة العلمية. فالدول غير مستعدة لتقييد انشطتها على أساس التكهن. بل إنها تستجيب على نحو أكثر فقالية عندما يبدأ العلماء بالاتفاق على أهمية مكتشفاتهم. مع الحرّراد انفتاح الدول أكثر الفتاحا باطراد، ومع التوسع المستمر في الفهم العلمي تصبح البيئة الدولية "غنية بالمعنوماتا" بشكل متزايد. ويجادل الموسسيون الليراليون بأنّ هذا الاتجاء هو الذي سيقدم أكبر التسهيلات لبناء الأنظمة في المستقبل (Keohane 1984)

## النظريات المتنافسة : ٢ - النهج الواقعي

#### Competing Theories: 2. The Realist Approach

من المنظور المؤسسي الليبرالي، لا تقدم الواقعية إسهاما بذكر لفهم الأنظمة. عائقا – وليس مسهلا – لأي تفسير لكيفية وأسباب تعاون الدول لتحقيق الفوائد المتبادلة المستمدة من إقامة الأنظمة. والواقع أنه يبدو أن نمو الأنظمة من شأنه أن يوكد أن المستمدة من شأنه أن يوكد أن المستغرب أن يعترض الواقعية وأسباب عتيق عفا عليه الزمن. ولذا فليس من المستغرب أن يعترض الواقعيون على مثل هذا التقييم. وهناك مشكاتان محددتان في النهج المؤسسي الليبرالي. فأولا يهاجم الواقعيون افتراض هذا النهيج بأن أنشطة الطرف المهيمن في النظام الدولي بمكن مقارنتها مع دور الدولة عند تتاول حالات فشل السوق. وثاقيا ينكر الواقعيون أن الأنظمة تظهر كنتيجة لسعي الدول إلى التغلب على الضغط الدافع لها للتنافس في ظل ظروف الفوضي. ويجادل الواقعيون بأن الأنظمة تتكون في أوضاع وهكذا فإن تأثير الاقتصاد الجزئي قد شجّع المؤسسيين الليبراليين على النقدم بتقييم غير سليم لتشكل الأنظمة. وتوجد ههنا مفارقة، لأن الواقعيين الجدد (Waltz 1979) كانوا هم أول من أقام التشابه بين السوق والنظام الدولي. غير أن نقطة الإنطلاق المشتركة يمكن أن تذدى الم راتجاهات مختلفة جدا.

#### **Power and Regimes**

#### القه ة و الأنظمة

لقد كان الواقعيون — مثل المؤسسيين الليبراليين في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين — شديدي الوعي بأنّ المكانة المهيمنة للولايات المتحدة صدارت موضع شك وتساول. ولكنهم لم يستنتجوا بأنّ هذا التطور قد يؤدي إلى عالم ينقصه الاستقرار الاجتماعي والتنظيم. وركزوا بدلا من ذلك على مطالب العالم الثالث بمجموعة جديدة من المبادئ والأعراف لتعزيز الأنظمة المرتبطة بالاقتصاد العالمي. وكانت النظرة إلى الانظمة الموجودة هي أنّها تعمل ضد مصالح دول العالم الثالث، فتعرضها لمنافسة غير عاداة، وقوى اقتصادية خبيئة.

وقد أخذ الواقعيون الحالة التي قدّمها العالم الثالث على محمل الجد. ولكنهم جادلوا بأنّ المبادئ والأعراف التي يطالب بها العالم الثالث لن تبدأ في العمل إلاّ إذا تزحزح ميزان القوى ضد الغرب (Tucker 1977) Krasner 1985).

وهذا الخط من التحليل يجري مباشرة على عكس الصورة التي يقدمها المؤسسيون الليراليون للولايات المتحدة كمحسن خير، يضمن مجموعة من الأنظمة بطريقة تمكن عضاء النظام الدولي الفوضوي من النجاة من محصلة أدنى من المثلى، وإلى موقع أمثلية باريق. وفي مكانها، كان من الضروري النظر إلى الولايات المتحدة كطرف مهيمن يستخدم قوته للحفاظ على نظام يروج مصالح هذا المهيمن على المدى البعيد. ويكشف التقحص الأدق لموقف المؤسسيين الليبراليين عن دعم صامت للطريقة التي حددت بها لحكومات في الغرب السلع العامة. فقد يبدو من البديهي عند المؤسسيين الليبراليين أن ترغب الدول في تعزيز حقوق الإنسان، وإزالة التلوش، وكل الأهداف الأخرى التي يدعو اليها الأحرار الليبراليون في الغرب. ولكن هذا الموقف يهمل حقيقة أنه ليس من المنقق عليه عالميا بحال من الأحوال أنه يندغي أن تكون الأعراف والمبادئ الليبرالية هي الكامنة على اعراطه على الخطور في النظام العالمي.

ولذا فإنّ المنظور الواقعي يرى أنّ الولايات المتحدة قد ساعدت على ضمان ارتكاز الأنظمة على أساس مجموعة بعينها من المبادئ والأعراف. ولكن التقدير الكامل لموقف الواقعيين يتطلب أيضا الاعتراف بأنّ الطّرف المهيمن يستطيع أن يرفض تشكيل نظام ما. ففي عام ١٩٧٢ مثلا، عندما أطلقت الولايات المتحدة أول أقمارها الصناعية للاستشعار عن بعد، سبّب ذلك الحدث قلقا في صفوف عدد واسع من البلدان. إذ إنّ هذه الأقمار لها قدرة على جمع بيانات تجارية واستراتيجية هامة وحساسة في جميع أنحاء العالم. فهي لا تستطيع أن تحدد أماكن المعدات العسكرية فحسب، بل إنّها قادرة أيضا على تحديد حجم محصول ما، ومواقع توافر المعادن.

وكانت هناك محاولات عدة لإقامة نظام يحدد حق الدول في الحصول على بيانات من دون إذن من الدولة الواقعة تحت المسح الاستطلاعي (Brown et al 1977). وقد رأت دول كثيرة أنها ستستفيد من مثل هذا النظام، ولكنّها وفضت النظام المقترح؛ لأنّ ميزان القوى كان راجحا لمصلحة الدول المالكة لهذه الأقمار الصناعية وكان واضحا لها أن النظام لن يعمل لفائدتها.

#### Regimes and Co-ordination

#### الأنظمة والتنسيق

إنّ التفسير الواقعي للأنظمة كما هو موجود الآن ليس كاملا، لأنّه يعجز عن تفسير سبب تمسك الدول بالمبادئ والأعراف الكامنة تحت النظام الذي تقترحه. واتفسير هذا الشذوذ يلجأ الواقعيون، كما يفعل المؤسسيون الليبراليون، إلى نظرية الألعاب. غير أنّ الواقعيين يصررون على أن الدول الراغبة في تشكيل نظام تواجه مشكلة التنسيق، كما هي موضحة في محركة الجنسين (انظر الحقل ١٢-٥)، وليس التعاون، كما هو موضح في مأزق السجينين. فالمشكلة هنا ليست مرتبطة بخطر التملص والهروب إلى استراتيجية تتافسية، ولكن بإمكانية الفشل في تنسيق الاستراتيجيات، وما ينجم عن ذلك من عدم الوصول – عن غير قصد – إلى هدف مرغوب فيه بشكل متبادل.

ومشاكل التسبق معروفة جيدا لدى المفكرين الاستراتيجيين. فإنّ شيلينغ (Schelling 1960) يوضح المشكلة بمثل يضربه لزوجين ينفصل كلّ منها بعضهما عن بعض في مخزن مركزي. فكلاهما يرغب في العودة للاجتماع معا. ولكن هناك خطر انتظار كل منهما للآخر في مكانين مختلفين؛ ومثل هذه الحالات توجد مشكلة في التسيق. وفي غياب الاتصال يمكن أن يكون حلّ مشاكل التتسيق صعبا، وحتّى مستحيلا. ولكن بمساعدة الاتصال يمكن أن يكون الحلّ مباشرا ومستقها وغير مثير للخلاف. وعلى سبيل المثال، فإنّه بينما يمكن أن يحدث الاتصال بين طائرة ومركز مراقبة المرور الجوي بأي لغة متفق عليها بشكل متبادل، فإنّ من الواضح أنه ليس مقبولا أن لا يكون قبطان الطائرة ومراقب المرور الجوي قلارين على التحدث بلغة مشتركة. فبموجب قواعد المنظمة قلارين على التحدث بالإنجليزية. فهذا توازن مستقر للغاية. ولا شك أنّ هذه القاعدة تسهم في السلامة الجوية. ولكنها واحدة فقط من مجموعة كبيرة من القواعد التي تشكل النظام المغيران المدني، الدولي. ولها أثار كبرى في مجال التتريب، وهي ليست قضية يمكن النغاوض حولها باستمرار. بل إنّ هناك حاجة إلى تجميدها في نظام مستقر تستطيع كل الأطراف المعنية أنّ تعامله كشيء ثابت.

ولعل القرار باختيار الإنجليزية كان في هذه الظروف غير مثير للخلاف نسبيا. ولكن النفور المشترك من نتاتج معينة (كقبطان لا يتحدث إلا بالألمانية ومراقب مرور جوي لا يتحدث إلا باليابانية) ليس من المحتوم أن يولد بالضرورة اهتماما مشتركا بحصيلة معينة (كأن يتحدث الجميع بالإنجليزية). ولا شأك في أن الفرنسيين كان من شأنهم أن يفضلوا لغتهم على الإنجليزية؛ وليست للإنجليزية بالطبع ميزة متأصلة على الفرنسية في هذا السياق. وهذا هو الدرس الرئيسي الذي ينبغي تعلمه من لعبة معركة الجنسين – إذ يمكن أن تكون هذاك أكثر من حصيلة تعكس أمثالية باريتر Pareto.

والواقع أنّه يمكن أن تكون هناك أوضاع كثيرة تمثل حالة باريتو المثلى ويمكن تحديد مواقعها على ما يمكن أن يشار إليه على أنّه حد باريتو (انظر الحقل ١٢-٥). وهكذا ففي سياق الطيران المدني يمكن تحديد موقع أي لغة محكية على الحدّ، لأنّه يمكن — من حيث المبدأ — اختيار أي لغة، شريطة أن يتحدث بها الجميع. وإنّ استخدام أي لغة مشتركة يفضل على الحالة البديلة التي قد تتشأ في حالة الفشل في التنسيق وتحديد لغة مشتركة.

ويجادل الواقعيون بأنَ هذا السياق من التحليل يساعدنا على أن نفهم لماذا يحتمل أن تمتثل الدول لنظام ما بينما هي راغبة في تغيير المبادئ التي ينطوي عليها. وتفسير ذلك هو أن الدول تعمل على حدود باريتو. وهي تراعي النظام، لأنها تعمل في وضع تتسبقي، وإن الفشل في التتسيق سيؤدي بها إلى وضع أقل فائدة. ويستطيع الفرنسيون أن يجأروا بانتقاد استخدام الإنجليزية في سياق الطيران المدني، ولكن ليس لهم خيار سوى الاستمرار في السياسة

وتتطبق الحجة الجدلية نفسها على دول العالم الثالث؛ فهى تر عب في المتاجرة مع الغرب، بينما تفضل أن تفعل ذلك وفق شروط أكثر فائدة. وإنّ تطبيق مبادئ التجارة الجديدة يمثل نقطة أخرى على حدّ باريتو. ولكن نظرا إلى أنّ ميزان القوى لا يزال في مصلحة الغرب حتّى الآن، فليست هناك إشارات تدل على احتمال ظهور مبادئ اقتصادية جديدة أكثر مواتاة للعالم الثالث.

والوضع مختلف إلى حد ما في مجال أنظمة الاتصال. فجميع الاتصالات الإلكترونية تستخدم موجات كهرطيسية تتبعث على طول طيف كهرطيسي. والتسيق هنا جوهري، إلى أنّ التداخل بحدث إذا اعتمد أكثر من مستخدم نبذبة الطيف نفسها في الوقت

نفسه على امتداد المنطقة نفسها. ولذا فإنه ليس من الممكن للدول أن تعمل على أساس لحادي الجانب وصار من الضروري إقامة نظام. وبالإضافة إلى ذلك، فنظرا إلى أن الطيف الكهرطيسي مورد محدود، فإن من الواجب تقرير مبادئ وقواعد لتقاسم المورد. في أول الأمر، اتفقت الدول على أن الطيف يجب تنصيصه على أساس الحاجة. ولكن بحلول عام ١٩٨٠، كان قد نجم عن هذا المبدأ أن طالب الاتحاد المسوفييتي والولايات المتحدة بنصف الذبذبات وتم تخصيص ٩٠ في المائة من الطيف لتقديم فائدة لعشرة في المائة من سكان العالم (Krasner 1985). وليس مستغربا أن تتحدّى الدول النامية هذه الحصيلة وتجادل بأن جزءا من الطيف يجب الاحتفاظ به كاحتياطي للاستخدام في المستقبل.

وكان الأكثر مدعاة للعجب أن هذا المبدأ الجديد قد تم قبوله. ولكن الواقعيين يجادلون بأن ذلك ليس نتيجة الإيثار ونكران الذات من جانب العالم المنقدم. بل إنه ناجم عن حقيقة كون البلدان النامية قادرة على التنخل في شارات البلدان المجاورة. وهذا الوقع وفي المناوت المعالم المنافقة للها قرة لم تكن للمناكها لولا هذا الوضع (1991 Krasner). ومن خلال استخدام عكس ذلك لم يكن لها تأثير يذكر حول تخصيص المدارات المتواققة جغرافيا، والتي هي اكثر المواقع فقالية للأهمار الصناعية الإذاعية. فهنا أيضا يتطلب الأمر تنسيقا، ولكن فقط بين الدول التي هي موقع يمكنها فعليا من إطلاق قمر اصطناعي. وهكذا ينطوي الأمر على ميزان قوى مختلف.

## الحقل ١٢ -٥: معركة الجنسين وحد باريتو

## معركة الجنسين

يتصور سيناريو هذه اللعبة زوجين وقعا لتؤكما في الغرام وقررا أن يذهبا معا في عطلة. والمثكلة أنّ أحدهما بريد الذهاب للنـزهة بتسلق الجبال بينما يريد الأخر زيارة معارض الفن والمتلحف في المدينة ولكن كلا منهما يفضل أن يكون مع رفيقه أكثر بكثير من قضاء العطلة وحده. وعند رسم خريطة المشهد على مصغوفة، يبرز من السيناريو توازنان مستقران.

|                   | آ (الذكر) |           |
|-------------------|-----------|-----------|
|                   | العطلة في | العطلة في |
|                   | المدينة   | الجبال    |
| العطلة في المدينة | * ٣ . ٤   | 1,1       |
| ب (الأنثى)        |           |           |
| العطلة في الجبال  | ۲,۱       | * ٣,٤     |
|                   |           |           |
|                   |           |           |

في هذا الشكل تشير أرقام الخلايا إلى الأفضليات المرتبة عدديا: ٤ = الأفضل، ١= الأسوأ ويشير الرقم الأول في كل خلية إلى ما يفضله آ، والرقم الثاني إلى ما يفضله ،

\* يشير إلى توازن المحصلة واستراتيجية أمثلية باريتو

## حد باريتو

عند الرغبة في التوصل إلى تسوية فقد يقرّر الزوجان تقسيم أسبوع إجازتهما بقضاء وقت في المدينة ووقت في الجبال. وبما أن الموقعين المنظرفين يمثلان أمثلية

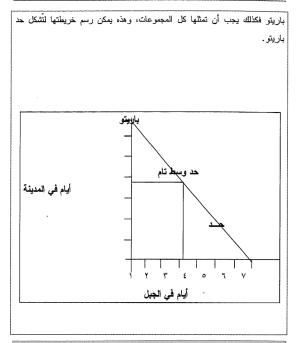

## النقاط الرئيسية

- يستخدم المؤسسيون الليبر اليون السوق كشبيه للنظام الدولي الفوضوي.
- في ظروف السوق/ ظروف دولية يقل إنتاج الحسنات العامة ويزيد إنتاج السيئات العامة.

- يعتمد المؤسسيون الليبر اليون على لعبة معضلة السجينين لتفسير العقبات البنيوية
   المعرقلة لتشكيل الأنظمة.
- يعزز الطرف المهيمن "ظل المستقبل" والبيئة الغنية بالمعلومات التعاون ويقدمان طريقا للخلاص من معضلة السجينين.
- يجادل الواقعيون بأن المؤمسيين الليبراليين يتجاهلون أهمية القوة عندما يتعجمون الأنظمة.
- يعتمد الواقعيون على "معركة الجنسين" لإلقاء ضوء على طبيعة التنسيق،
   وعلاقته بالقوة في وضع فوضوي.

#### الداتمة

رغم اعتراف المؤسسيين الليبراليين والواقعيين بأنّ الأنظمة من السمات الهامة في النظام الدولي، واعتمادهم على أدوات متشابهة التحليل، فإنهم يتوصلون إلى نتائج شديدة الاختلاف حول الظروف التي تنشأ فيها الأنظمة. فعند المؤسسيين الليبراليين، تنشأ الحاجة إلى الأنظمة، لأن هناك دائما خطرا في النظام الدولي الفوضوي من غلبة الاستراتيجيات التعاونية. وإذلك يركز تحليلهم على طرق ردع الإستراتيجيات التنافسية، التي ترى بخلاف عدا ذلك باعتبارها استجابة عقلانية ضمن انظام مهيكل بشكل فوضوي. وعلى عكس ذلك، ومن المفارقات، عند النظر في التقييمات التقليدية، يربط الواقعيون ظهور الأنظمة بأرضاع توجد فيها رغبة متبادلة للتعاون، ولكن الفوضى فيها تولد مشكلة في التنسيق. ومرة أخرى فإنّ الواقعيين — على عكس المؤسسيين الليبراليين — يفترضون أنه ليس هناك حافز للتماص حالما يقع التنسيق.

كما أنّ النهجين يتمسكان بمفاهيم متباعدة للقوة. فعند المؤسسيين الليبراليين، يستطيع طرف مهيمن أن يستخدم القوة الضغط على الدول الأخرى كي تتعاون وتراعي نظاما ما. ولكن من المعترف به أيضا أنّ الدول تستطيع أن تقيم أنظمة وتحافظ عليها في عياب قوة مهيمنة. فالاستر انتيجيات التعاونية متبعة ومحافظ عليها بسبب "ظل المستقبل" وهو اعتراف متبادل بأنّه إذا تهربت أي دولة من نظام ما، فإنّ ذلك سيؤدي إلى تهرب بالجملة على أساس "واحدة بواحدة"، بحيث تنتقل الدول من الحصيلة المثلى إلى الحصيلة

دون المثلى. ولا يبدو أن هنالك شكا في أن دولا "قيادية" تقيم أنظمة بالفعل متوقعة أن دولا أخرى سنتبعها. وعلى سبيل المثال فقد وقعت ٢٢ دولة على بروتوكول مونتريال عام ١٩٨٧، الذي وافقت فيه على تقليل غازات كلور فلور الكربون (CFCs) – التي تسبب تأكل طبقة الأوزون - بنسبة خمسين بالمائة بحلول عام ١٩٩٨. ولكن في عام ١٩٩٠ تم التعجيل في الجدول الزمني، واتسع عدد الموقعين إلى ٨١ وكلهم وافقوا على إزالة كل انبعائات الغازات المذكورة بحلول عام ٢٠٠٠.

#### الحقل ١٢ -٦: مفاهيم أساسية

- الفوضى: نظام يعمل فى غياب أى حكومة مركزية.
- عدم الاستقرار: حالة تصف نظاما يعمل في غياب الأعراف أو القواعد.
- "معركة الجنسين": سيناريو في نظرية الألعاب يوضع الحاجة إلى استراتيجية تنسيق.
- التشارك : نوع من التعاون يتطلب من الأطراف ألا يتملصوا من استراتيجية مرغوب فيها بشكل متبادل لمصلحة استراتيجية مفضلة بشكل فردي.
- التعاون : مطاوب في أي وضع يتعين فيه على الأطراف أن تعمل معا لتحقيق
   حصيلة مقبولة بالتراضي.
- التنسيق: شكل من التعاون يتطلب من الأطراف اتباع استراتيجية مشتركة لتجنب حصيلة غير مرغوب فيها بشكل متبادل ناجمة عن اتباع استراتيجيات متباعدة.
  - نظرية الألعاب : فرع من الرياضيات يستكشف التفاعل الاستراتيجي.
    - الهيمنة: نظام يشرف عليه قائد مسيطر.
- الاقتصاد الجزئي: فرع الاقتصاد الذي يدرس سلوك المؤسسة في ظروف السوق.
- فشل السوق : ينجم عن عجز السوق عن إنتاج سلع تتطلب استراتيجيات منشاركة.
- " معضلة السجينين": مشهد في نظرية الألعاب يوضح الحاجة إلى استراتيجية

للمشاركة.

- السلع العامة: سلع لا يمكن إنتاجها إلا بقرار جماعي، ولذا لا يمكن إنتاجها في
   السوق.
- المساوئ العامة: العواقب السلبية التي يمكن أن تتشأ عندما يفشل اللاعبون في
   التشارك.
- العقلامية : تنعكس في قدرة الأفراد على ترتيب درجات أفضلياتهم واختيار أحسن أمثابة مناحة.
- المعاملة بالمثل : تعكس استراتيجية "واحدة بواحدة"، أي: التعاون عندما يفعل الأخرون بالمثل فقط.
- الأنظمة: مجموعة من المبادئ والأعراف والقواعد وإجراءات اتخاذ القرارات الصريحة أو الضمنية تتجمع حولها توقعات اللاعبين في مجال معين من العلاقات الدولية.
- "ظل المستقبل": تعبير مجازي يشير إلى كون متخذي القرارات واعين بالمستقبل عند اتخاذ قراراتهم.
- التفاعل الاستراتيجي: يحدث عندما تكون الحصيلة نتاج قرارات تم التوصل البها بصورة مستقلة.

ومن جهة أخرى، يرى الواقعيون أن القورة تلعب دورا حساس الأهمية، ليس كتهديد لمعقبة الدول التي يتم ضبطها وهي تتملّص من اتفاقية تعاونية ولكن في عملية المساومة للبت في شكل النظام الذي ستتسق جميع الدول أنشطتها حوله. وعند الواقعيين أن الصراع حول الأنظمة الاقتصادية يكشف بأكبر قدر من الوضوح أهمية الدور الذي تؤديه القورة في إقامة الأنظمة. حيث إن الدول الغنية والقوية في الشمال هي التي قررت بالدرجة الأولى شكل هذه الأنظمة الاقتصادية. فلم يكن لدول العالم الثالث بديل سوى قبول الأنظمة، بسبب حاجتها إلى الاشتغال بالتجارة. وعلى عكس ذلك فقد حدثت انتهاكات كبرى لأنظمة حقوق الإنسان التي ظهرت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ولقد فشلت هذه الأنظمة الشكلية على المعطبقة في أن تصبح أنظمة كاملة الفعالية بحد ذاتها، نظرا إلى أنها لا تنطوي على غير المطبقة في أن تصبح أنظمة كاملة الفعالية بحد ذاتها، نظرا إلى أنها لا تنطوي على

المعرفة للجميع

تنسيق، حسبما يرى الواقعيون. فالدول قادرة على انتهاك أنظمة حقوق الإنسان من جانب واحد، دون التعرض للعقوبة التي تتـزل بها بشكل تلقائي في الأوضاع التي يسود فيها التنسيق.

غير أنّ شــتاين (Stein 1983) الذي أدخل التمييز بين ألعاب التشارك وألعاب التتسيق في أدبيات الأنظمة لم يفترض قط أنّها تمثّل نهجين متنافيين بصورة متبادلة لتشكيل الأنظمة. ولذا يمكن الجدل بأنّ المناقشة بين المؤسسيين الليبر اليبن والواقعيين يمكن حلها بالتحقيق العملي التجريبي. فهل صناع القرار المسؤولون عن إقامة الأنظمة يرون انفسهم في معضلة السجينين أم في معركة الجنسين؟ يصر المؤسسيون الليبر اليون على أن الحالة الأولى تمثل الوضع النموذجي المتكرر، بينما يركز الواقعيون على النظر إلى ورغم أنه ليس من الممكن إغلاق هذا السؤال بصورة قاطعة، فإنّ من الممكن النظر إلى النموذجين من اللعبة بشكل متلاحق واحدا بعد الآخر. فقد تتخلص الدول من معضلة المحينين بالاتفاق على التشارك، كي تكتشف أنها لم نقعل سوى دخول معركة الجنسين عندما يحين وقت تحديد التفاصيل.

#### اسنلة

- ١. ما هي العناصر المحددة للنظام (regime)؟
  - ٢. هل النظام (regime) شبيه بالمنظمة؟
- ٣. لماذا تطورت دراسة الأنظمة الدولية في سبعينيات القرن العشرين؟
- ما السمات المتميزة التي يشترك فيها النهجان الواقعي والمؤسسي الليبرالي في تحليل الأنظمة؟
  - ٥. كيف أثر الاقتصاد الجزئي في المقاربة المؤمسية الليبرالية لقضية الأنظمة؟
    - ٦. ما المقصود بالعقلانية في نظرية الألعاب؟
    - ٧. ما هي الآثار الرئيسية المترتبة على التفاعل الاستراتيجي؟
    - ٨. ما هي تأثيرات لعبة معضلة السجينين على تحليل الأنظمة؟
  - ٩. ما الآليات الكبرى التي يقدمها المؤسسيون الليبر اليون لتشجيع تشكيل الأنظمة؟
    - ١٠. كيف يختلف النهج الواقعي لتحليل الأنظمة عن نهج المؤسسيين الليبراليين؟

١١. ما الذي تخبرنا به لعبة معركة الجنسين عن دور القوّة في تشكيل الأنظمة؟
 ١٢. ما الذي يعنيه العمل على حد باريتو في سياق نظرية الأنظمة؟

## مراجع أخرى للقراءة

Brown, S., et al., Regimes for the Ocean, Outer Space and the Weather (Washington, DC; Brookings Institution, 1977).

محاولة مبكرة لتفحص المجالات التي تحتاج إلى أنّ تنظمها أنظمة.

Keohane, R. O., After Hegemony: Co-operation and Discord in the World Political Economy (Princeton: Princeton University Press, 1984).

واحد من النصوص المؤسسية اللبيرالية الأكثر تأثيرا بشأن النظرية الكامنة تحت تشكل الأنظمة.

Keohane, R. O. and Nye, J. S., *Power and Interdependence* (Boston: Little, Brown, 1977).

يتفحص دور الأنظمة في عالم يقوم على الاعتماد المتبادل، ويقدم أربعة نماذج لتقسير تغير الأنظمة.

Krasner, S. D. (ed)., *International Regimes* (Ithaca NY: Cornell University Press, 1983).

نص فيه بذور تطور واعد يطرح القضايا النظرية الرئيسية.

Krasner, S. D., Structural Conflict: The Third World Against Global Liberalism (Berkeley: University of California Press, 185).

هذا واحد من النصوص الواقعية الكبرى. فهو يستكشف النزاعات الشمالية -الجنوبية حال الأنظمة.

Oye, K. A. (ed), Co-operation Under Anarchy (Princeton: Princeton University Press, 1986).

مجموعة مقالات ذات تأثير كبير حول كيفية حدوث التعاون في ظل ظروف فوضوية. Rittberger, V. (ed), Regime Theory and International Relations (Oxford: Clarendon Press, 1993).

يتفحص هذا الكتاب الهام نظرية الأنظمة من زوايا وجهات النظر الأوروبية والأمريكية.

Zacher, M. W., with Sutton, B. A., Governing Global Networks: International regimes for Transportation and Communications (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

تضير مؤسسي ليبرالي للأنظمة، يجادل بكونها قائمة على المصالح المتبادلة، وليس على إملاءات الدول الأقوى.

# الدبلوماسية



# **Diplomacy**

برايان وايت

# (Brian White)

- ما هي الدبلوماسيّة؟
- الديلوماسية والسياسة العالمية
- الدبلوماسية والسياسة الخارجية
  - الخاتمـة

#### تدليل القارئ

يعرّف هذا الفصل الدبلوماسيّة بأنّها عملية مهمة من الاتصال والتفاوض في السياسة العالمية، وبأنها أداة أو آلة سياسية مهمة يستعملها فاعلون عالميون. ويركّز القسم الأول على مشاكل التعريف، منتقلا من المعاني العامة إلى المعاني الأكثر تحديدا ودقة لهذا المصطلح. ويلقي القسم الثاني بنظرة أكثر تاريخية على المراحل المختلفة في تطور الدبلوماسيّة الحديثة – من التقليدية إلى "الجديدة"؛ من الحرب الباردة إلى ما بعدها. ويقارن كلّ نظام للدبلوماسية بالرجوع إلى تراكيب الأنظمة، وعملياتها، وجداول أعمالها، المشتركة منها والمتباعدة.

وينظر القسم الثالث إلى دور الدبلوماسيّة كما يستخدمها فاعلون عالميون – عن طريق الدول بصورة خاصـة – كوسيلة لتحقيق أهداف سياساتهم.

ويختتم الفصل بالمجادلة بأنّ سياق الدبلوماسيّة وشكلها قد تغيرا بمرور الزمن، ولكنّها تبقى عملية ذات صلة وثيقة إلى حدّ كبير بالسياسة العالمية وأداة إدارية مهمة عند سلسلة واسعة من الفاعلين العالميين.

## What is Diplomacy?

#### ما الديلوماسية؟

الدبلوماسية من تلك المصطلحات المثيرة للغيظ بغموضها، والمستخدمة في دراسة السياسة العالمية التي يمكن أن تكون لها معان شتى، حسب المستخدم والاستخدام. ومن الأشياء المساعدة في هذا السياق أن نبدأ بالتعرف على معناها من منطلق منظورين كبيرين يطلان على هذه الدراسة ويمكن وصفهما بأنهما التحليل الكلّي (الصورة الكبيرة) والجزئي (الصورة الصغيرة) فالمنظور الكلّي يحاول أن يتفهم السياسة العالمية ككل؛ ما هي الأجزاء المكونة لها ؟ وكيف تتطابق ويتلاءم بعضها مع بعض؟ بينما يحاول المنظور الجزئي أن يشرح السياسة العالمية من المنظور المختلف (ولكن المكمل) للممثلين المندرطين في السياسة العالمية (باستخدام التشبيه المسرحي (لشكسبير) "كل العالم مسرح"...الغ)، وهو منظور كان يركز تقليديا على فهم سلوك السياسة الخارجية للدول والحكومات التي تتصرف نيابة عن تلك الدول.

وسيتمكن الدارس الأمين من العثور على استعمالات لهذا الاصطلاح تكون عامة إلى درجة تكاد تكون فيها الدبلوماسيّة مترادفة على وجه التقريب (ترادفا تاما أو يمكن استعمالها بدلا من) كل من "العلاقات الدولية" أو "المعياسة العالمية" و/أو "السياسة الخارجية". وعلى سبيل المثال فإنّك ستجد إشارات كثيرة إلى دبلوماسية القوى الكبرى ودبلوماسية القوى العظمى، ودبلوماسية القمة ودبلوماسية الأزمات التي يظهر أنها تصف وتميز – وخاصة في تقارير أجهزة الإعلام – عملية أوسع مما قد تشير إليه مناقشة محددة لجانب واحد من الدبلوماسية.

إنّ الترابطات بين العلاقات الدولية / السياسة العالمية والتاريخ الدولي (التي كثيرا ما يشار إليها على أنّها التاريخ الدبلوماسي) تساعد على تعزيز فكرة قابلية التبادل بين هذه المصطلحات. وبالمثل، يمكن العثور على إشارات متواتزة إلى الدبلوماسية البريطانية، والدبلوماسية الروسية أو الدبلوماسية الإفريقية الجنوبية على سبيل المثال، سواء في الأدبيات الأكاديمية أم في تقارير أجهزة الإعلام، مما يوحي بأنّ الكاتب لا يشير إلى الدبلوماسية بحد ذاتها فحسب، ولكن إلى سلوك السياسة الخارجية البريطانية أو الإفريقية الجنوبية ككل.

ولئن كانت استخدامات مصطلح "الديلوماسية" بمثل هذه المعاني العامة هي اخترال مناسب يمكنه مع ذلك أن يضلًا القارئ، فإنّ هذه الاستخدامات تتبهنا على الأقلّ إلى حقيقة كون الديلوماسية شيئا مركزيا لفهم السياسة العالمية ككل وكذلك لسلوك السياسة الخارجية للدول وغيرها من اللاعبين الدوليين. غير أنّ علينا، كي نقدر ذلك، أن نكون أكثر دقة بكثير في تحديد ما نقصده بالديلوماسية. ومن منظور السياسة العالمية ككل، تشير الديلوماسيّة إلى عملية اتصالات ذات أهمية مركزية لأساليب عمل النظام الدولي.

وإذا كانت السياسة العالمية تتميّز – بيساطة – بالتوتر بين الصراع والتعاون، فأنّه يمكن القول: إنّ الدبلوماسية، ومعها الحرب، تمثلان مؤسستيها المحددتين لها. وإذا كان الصراع والتعاون موضوعين على جانبي الطيف (انظر الشكل ١٣ -١)، فإنّ الدبلوماسيّة ستظهر على ذلك الطيف في الطرف الخاص بالتعاون، ممثلة أشكال التفاعل التي تركّز على حلى النساقاوض والحوار. وقد ينطوي التفاوض بدوره على أي من الأشياء التالية : الإقناع، التسوية أو الحل الوسط، المصالحة، والوعد والوعيد بالمكافآت أو العقوية. ولذا فإنّ الدبلوماسيّة بمعناها الأساسي متصلة بمحاولة إدارة وخلق نوع من

الاتساق ضمن نظام للسياسة العالمية؛ بهدف منع النزاع من أن يستغيض فيتحول إلى حرب. وبعبارة أدق فإن الدبلوماسية على صعيد السياسة العالمية تشير إلى عملية التصالات تمت مأسستها

## السياسة العالمية

| التعاون     | الصراع |
|-------------|--------|
| الديلوماسية | الحرب  |

# الشكل ١٣ -١ السياسة العالمية

وتحويلها إلى حرفة على مدى قرون عديدة. وقد ظلّت بعض العناصر ثابتة في هذه العملية المؤسسية على امتداد فترة طويلة من الزمن بينما تغيرت عناصر أخرى بشكل دراماتيكي مفاجئ. وسيحاول هذا الفصل أن يبرز السمات الجوهرية لهذه العملية الدبلوماسية في نظام عالمي للسياسة العالمية.

من المنظور الجزئي للدول وغيرها من اللاحبين الدوليين، تقدم دراسة الدبلوماسية روية معمقة وكاشفة لبواطن سلوك اللاعبين في نظام عالمي للسياسة العالمية. غير أن النبلوماسية من هذا المنظور يمكن تعريفها بأنها طريقة أو أداة وليست عملية عالمية، ويمكن فهمها على أنها كذاك. فكل اللاعبين الدوليين لهم أهداف أو أغراض يوجهون نحوها سلوك سياستهم الخارجية. ولتحقيق هذه الأهداف / الأغراض؛ فإن من الواضح أن اللاعبين يحتاجون إلى وسائل - كثيرا ما تسمى أدوات - من أجل التوصل إلى غاياتهم. وتقدم الدبلوماسية أداة قد يستخدمها اللاعبون الدوليون لتنفيذ سياستهم الخارجية، إمّا كأداة قائمة بذاتها (دبلوماسية محضة)، أو كوسيلة لإشعار الأطراف الأخرى باستخدام أدوات أخرى أو التهديد باستخدامها. وكما هي الحال مع الدبلوماسية كعملية سياسية دولية، فقد تغيّرت الدبلوماسية كعملية سياسية دولية، فقد الثانية لهذا الفصل هي تحديد السمات الجوهرية للأداة الدبلوماسيّة في النظام العالمي المعاصر.

## الديله ماسية والسياسة العالمية

#### Diplomacy and World Politics

لقد وجدت الدبلوماسية كعملية اتصالات بين الكيانات السياسية بالفعل منذ آلاف السينس. وإنّ أول وثيقة دبلوماسية في حوزتنا هي رسالة منقوشة على رقيم حدّد تاريخه بحوالي ٢٥٠٠ ق.م. وقد أرسل من مملكة تدعى إيبلا بالقرب من شواطئ الأبيض المتوسط فيما ندعوه بالشرق الأوسط إلى مملكة حمازي فيما هو الآن شمالي إيران. وقد حملها رسول قام بجولة دائرية قارب طولها ٢٠٠٠ كيلومتر. وقد تمّ اكتشاف الرقيم ومعه ألوف أخرى من السجلات الإدارية، على يدّ حملة تنقيب أثري إيطالية في سبعينيات القرن العشرين.

وفي هذه الرسالة المختصرة، كما يلاحظ كوهين (Cohen 1995:3) لدينا دليل على نظام دبلوماسي قائم بذاته : علاقة عمل بين مملكتين بعيدتين بعضهما عن بعض؛ واستخدام مبعوث لنقل رسالة على امتداد مسافة طويلة؛ ثمّ البروتوكول، بما في ذلك مفهوم المكانة المتساوية، ونوع تقليدي من المخاطبة، وواسطة اتصال مفهومة، ومنظمة محلية لعمل السياسة الخارجية وتنفيذها. وسجل للمحفوظات (أرشيف) ومجموعة من التوقعات العرفية عن السلوك الصحيح واللائق، وشعور ... بالزمالة أو الأخوّة؛ والمتاجرة : أو تبادل تقديم الهدايا عن طريق المبعوثين.

## الحقل ١- ١٣: رقيم إيبلا - حمازي

## هكذا يقول إيبويو، مدير قصر الملك، إلى الرسول:

"أنت أخي، وأنا أخوك. وباعتباري أخا سأمنحك أي شيء تطلبه، وستمنحني أي شيء أطلبه. وستمنحني أي شيء أطلبه. أعطني مرتزقة جيدين (أو حيوانات شغل). من فضلك أرسلها. أنت أخي وأنا أخوك. عشر حزم من خشب البقس، ومزلجتين من خشب البقس أعطيتها أنا إيبوبو إلى الرسول (لينقلها البيك). إن إركاب - دامو، ملك إيبلا هو أخو زيزي، ملك حمازي، وزيزي هو أخو إركاب - دامو، ملك إيبلا. هكذا كتب طيا لل الكاتب للرسول إلى زيزي إعلى قفا الورقة] تم إيصالها.

(Cohen 1995:3)

#### **Traditional Diplomacy**

## الدبلوماسية التقليدية

وبينما تطورت تقاليد الدبلوماسية وآليتها على امتداد فترة تاريخية طويلة للغاية، مع تطورات هامة في أوقات معينة - شهدت اليونان القديمة مثلا إدخال نظام دبلوماسي مع جيرانها المباشرين كانت له سمات حديثة كبيرة إلى حد لافت للنظر، فأصول النظام الدبلوماسي العالمي الحالي ترجع إلى إيطاليا القرن الخامس عشر، حيث أقيمت سفارات دائمة لأول مرة (Hamilton and Langhorne 1995: chs 1,2).

ومن الجدير بالذكر أنّ هذا النظام، الذي نطلق عليه اسم "الدبلوماسية التقليدية" و"النظام الدبلوماسية التقليدية" و"الدبلوماسية الثقليدية" و"الدبلوماسية الثقليدية الفارسي" أو "الإبطالي". غير أنّ التسمية أقلّ أهمية من كون الدبلوماسية التقليدية لها بعض السمات المميزة التي ينبغي تحديدها هنا. ويمكن تأخيصها بشكل مفيد تحت عناوين البنية، والعملية، وجدول الإعمال – وهي تتصل بشكل واسع بمن يعمل في الدبلوماسية، وكيفية تنظيم النبلوماسية، وسوف تساعنا هذه العناوين على مقارنة الدبلوماسية، التقليدية مم الأنظمة الدبلوماسية. التي سبقته والتي تلته.

## Structure البنيــــة

يمكن تمييز الدبلوماسية التقليدية عن سابقاتها في العالمين القديم والوسيط لأنها كانت تشكّل عملية اتصالات بين دول حديثة يمكن التعرف عليها وليس بين أشكال أخرى من التنظيم السياسي، كالكنيسة الكاثوليكية مثلا. وعندما بدأت العلاقات تتمو بين الدول، أخذ القادة (وهم الملوك في العادة) يجدون بصورة متزايدة أن من الصروري التفاوض مع الدول الأخرى حول قضايا شتى وعلى أساس منتظم. وفي غياب منبر دولي مشترك، كان على قادة الدول أن يتفاوضوا بشكل غير مباشر، وكان يتم إرسال الدبلوماسيين إلى الخارج لهذا الغرض. فإذا كانت الدبلوماسية، باعتبارها نشاطا متصلا بالدولة، مركزية الأهمية لبنية الدبلوماسية التقليدية، فإنّ الوكلاء العاملين بالنيابة عن دولهم (أو بشكل نموذجي أكثر بالنيابة عن قادتهم) سرعان ما تحولوا إلى مؤسسات، وإلى أناس محترفين فيما بعد.

ونعني بالتحول إلى مؤمسًات (المأسسة) أنّ مؤسّسات معينة برزت تمثل الدبلوماسيّة مهمتها الأساسية. وهكذا لم تعد الدبلوماسيّة نشاطا غير منتظم يضطلع به ممثلون. وكما لوحظ آنفا، كانت دول المدن الإيطالية هي أول من أقام بعثات أو سفارات دائمة مقيمة في الخارج. وسرعان ما تبعتها وقلدتها دول أوروبية أخرى. وكانت الميزات الواضحة للتمثيل الدائم في البلدان الأجنبية تشمل الجوانب العملية والاستمرارية. وسرعان ما صدارت السفارات التعادل الدائمة بدورها ما ما من مصالح الدولة. وصارت السفارات الدائمة بدورها فيما بعد مرتبطة بشبكة من وزارات الخارجية المتخصصة التي أقيمت داخل دولها الوطنية. كما أنّ مأسسة الدبلوماسيّة بقوة عمل متخصصة من الدبلوماسيّة إلى حرفة كعمل أو وظيفة، رغم أنّ "عملية تحويل الدبلوماسيّة إلى حرفة"، كما يعلن بيريدج (Berridge)، (مع وجود ربّب واضحة، ورواتب منتظمة، ودخول إلى هذا الميدان خاضع للرقابة) "كانت عملية بطيئة وعلى شكل نوبات منفرقة، ولم تأخذ مجراها على نحو جدّي ... حتّى بعد مضي زمن لا يستهان به من القرن التاسع عشر" (Berridge 1995:8).

# Processes العمليات

كانت الدبلوماسيّة تقليديا منظمة على أساس ثنائي (بين طرفين) إلى حدّ كبير، يتم الاضطلاع بها سرّا في العادة، وكانت تتصف بقواعد وإجراءات متميزة. فعندما كانت دولتان تطوران علاقة ذات أهمية متبادلة، صار من الطبيعي أن تتبادلا سفارات دائمة وتتعاطيا الدبلوماسية، أو ما يسمى تقيا "علاقات دبلوماسية" – عن طريق تلك السفارات على أساس ثنائي من دولة إلى دولة.

وما لم تقم دولة بإرغام أخرى على قبول وضع ما، فقد كانت الموافقة المتبادلة هي الوحيدة لتحقيق التسويات. وبالطبع فإنّ تحديد العلاقة بطرفين قد جعل من الأسهل عليهما الاحتفاظ بأي مفاوضات بينهما سراً، رغم أنّه كانت هناك أسباب وجيهة أخرى في ظروف عملية التفاوض نفسها للحفاظ على أكبر قدر ممكن من السرية. فليس هناك لاعب ورق أو شطرنج يكشف يده أو خطته الاستراتيجية سلفا. والمفاوضات الدبلوماسية تشبه هذه الألماب في جوانب هامة.

ولئن كانت الثنائية والسرية تميزان العملية الدبلوماسية التقليدية، فإن هذه العملية كانت تعتمد أيضا على قواعد وإجراءات السلوك مستقاة من الأنظمة الدبلوماسية الأسبق. فمن القرن الخامس عشر فصاعدا لم تصبح الدبلوماسية عملية نظامية فحسب، بل عملية تخضع للتنظيم. إذ تم تطوير قواعد إجرائية عرفت باسم البروتوكول الدبلوماسي (أي المراسم) شملت الاحتفالات التي غالبا ما كانت تظاهرية للتبجح، وكذلك إجراءات أكثر عملية تتصل بأشياء مثل الترتيب الذي يتم بموجبه توقيع معاهدة ما من قبل الأطراف المنخرطة في التفاوض. واقترنت بالدبلوماسيين وبالأنشطة الدبلوماسية سلسلة من الحقوق، والامتيازات، والحصائات.

وكانت هذه مستمدة من مبدأين. فكان الاعتبار الأول العملي في جوهره هو أن السفراء ينبغي أن يكونوا قادرين على القيام بعملهم بلا خوف أو عرقلة. فالعبارة الشعبية "لا تقتل الرسول!" لا تقتصر دلالتها على حماية الرسول الذي لا يستحق لوما على محتوى الرسالة المحمولة، بل إنها تشير أيضا إلى أهمية حماية كامل نظام الاتصالات بين المعتلين السياسيين. وكان المبدأ الثاني مستمدا من الفكرة القديمة القاتلة: إن السفير هو الممثل المبشر الملك ذي السيادة، ولذا فيجب معاملته بالاعتبار نفسه الذي من شأن العاهل أن يلقاه. وقد تمّ توسيع فكرة التمثيل هذه من خلال النظرية المثيرة للخلاف حول تجاوز المنطقة الإقليمية والذي تعني ببساطة أن السفارة المقيمة تعتبر جزءا من أرض الدولة الأم أو الوطن، وخاضعة لقوانين وطنه الأم.

والمشكلة بالنسبة للنظريات التمثيلية و"المتجاوزة للإقلم" هي أنّها تعطى انطباعا مضللا عن الحقوق والحصانات المرتبطة بالدبلوماسيين في واقع الأمر. وفيما يتعلّق بالأنظمة الدبلوماسية التقليدية والحديثة، فإنّ الدبلوماسيين في الحقيقة ليسوا مستثنين أو محصلين من قوانين الدولة التي يرابطون فيها. غير أنّهم قد يكرنون مستثنين من طرائق تنفيذ القانون التي تتطبق في العادة على مواطني تلك الدولة. وإنّ أي امتيازات قانونية يستطيع الدبلوماسيون لدعاءها أو المطالبة بها إنّما هي ميررة بالضرورة الوظيفية بالحاجة إلى تمكين النظام الدبلوماسي ككل من العمل بشكل فعال.

وهكذا فإن الدبلوماسي قد يتمكن من الناحية العملية من الإفلات من بعض الجنح الثانوية الصغيرة، كعدم دفع غرامة إيقاف السيارات، فهذا مثال توضيحي جيد من الفترة الحديثة – ولكن الجرائم الكبرى كان – ولا يزال – ينجم عنها رفع الصفة الدبلوماسيّة عن الشخص المعني وطرده خارج البلد.

Agenda لأعمال

وأخيرا فإنّ الدبلوماسيّة التقليدية يمكن أن تتميّز بجدول أعمال الدبلوماسية. أي ما هي القضايا التي يتتاقش حولها الدبلوماسيون؟ إنّ أهم نقطة ينبغي ملاحظتها هي أنّ جدول أعمال الدبلوماسيّة التقليدية كان ضيقا بالتأكيد بالمقارنة مع جداول أعمال الفترات اللاحقة المتأخرة. فلم يقتصر الأمر على وضع جدول الأعمال من قبل الحالة المتخلفة نسبيا من العلاقات الثنائية بين الدول، ولكنّ الأممّ من ذلك هو أنّ مشاغل الدبلوماسيّة كانت تعكس مشاغل وهموم القادة والزعماء السياسيين أنفسهم.

فعلى مدى مثات السنين، ظلّت الدبلوماسية تعتبر على وجه الحصر مجالا يختص به الملوك ومستشاروهم، وأطماعهم الشخصية (وليس هذا مستغربا) – كالحصول على الأرض، ربما، أو على تاج آخر. فكانت هذه القضايا المرتبطة بالسيادة، ومعها القضايا الأعم، المتعلقة بالحرب والسلام، تشكل أهم المواضيع المطروحة على جدول أعمال الدبلوماسية التقليدية. وفي الهيكل التركيبي المعتمد على الشخصيات إلى حد كبير، كان العالم يرسل الدبلوماسيون إلى الخارج أساسا لكسب الملوك الآخرين لوجهة نظره. ولذا لم يكن مستغربا أن تطفو على السطح أحيانا بعض الجوانب البغيضة للدبلوماسية، عندما كان الدبلوماسيون يقعون تحت الضغط "للحصول على نتالج"، مهما كانت الوسائل المستخدمة لذلك.

وأذى ذلك إلى تعريف ساخر واحد على الأقلّ للدبلوماسي باعتباره "رجلا نزيها (كذا) يرسل إلى الخارج ليكذب بالنيابة عن بلده!" (وهي ملاحظة تعزى في العادة إلى هنري ووطن (Henry Wotton)، الدبلوماسي من عصر الملكة اليزابيث).

غير أنّه من ناحية عامة، سرعان ما اكتشف الناس أنّ النــزاهة، لا الخداع، هي الأكثر حظا على المدى البعيد لأن تكون مؤثرة في تحقيق الأهداف، مهما كانت المكاسب القصيرة الأمد التي يمكن الحصول عليها بالسلوك الازدواجي المنافق.

ولقد وصلت الدبلوماسية التقليدية إلى أطلى أشكالها تطورا، وكانت في أشد حالات تأثيرها كنظام لترتيب العلاقات الدولية في أوروبا، في القرن التاسع عشر. ورغم أنه من الممكن، مع وجود المعرفة اللاحقة، أن يبالغ المرء في تقدير نجاح الدبلوماسية التقليدية في هذه الفترة، فمما لا شك فيه أنه كانت هناك ظروف خاصة عملت على الإسهام في ذلك النجاح. فأو لا كان عدد الدول المشاركة في هذا النظام الدبلوماسي قليلا – خمسا أو ستا من "القوى العظمى" كما كانت تسمّى، قادرة على أن تعمل في انسجام إلى حد غير عادي - ومن هنا فإن النظام كثيرا ما كان يشار إليه باسم "اقتلاف أوروبا". فقد كانت لها جميعا، بدرجة أكثر أو أقل، مصلحة في الإبقاء على النظام شغالا. ولم تكن بينها انقسامات عقائدية أيديولوجية كبيرة؛ بل لقد كانت تتشاطر مصلحة مشتركة تقوم على عناصر من ثقافة أوروبية مشتركة تشمل اللغة. فربّما لم تكن اللغة الفرنسية مقبولة كليا كلغة مشتركة، ولكنها كانت بالتأكيد هي اللغة الرئيسية للاتصالات الدبلوماسية. ولعل أهم نقطة هي أن الدبلوماسية قد قدمت مساهمة هامة لما صار يعرف، بشيء من المبالغة التقليدية الكلاسيكية باسم "قرن المسلام" في أوروبا فيما بين عامي ١٨١٥ و ١٩١٤.

#### **New Diplomacy**

## الدبلوماسية الجديدة

ومهما كان مدى نجاح الدبلوماسية التقليدية في تشجيع الاستقرار والنظام والسلام في أوروبا القرن التاسع عشر، فإن فشلها في منع الحرب العامية الأولى، أو حمس رأي البعض - دورها الفعلي في اندلاع تلك الحرب قد أدى إلى الاعتقاد الواسع الانتشار بالحاجة إلى دبلوماسية جديدة. ورغم أن هذه كان يشار إليها عموما بالدبلوماسية "الجديدة" بعد الحرب العالمية الأولى، فإن من المهم أن ندرك بأن عناصر من هذه الدبلوماسية الجديدة المزعومة كانت ظاهرة للعيان في القرن التاسع عشر، إن لم يكن قبله، وأنه كانت هناك فترة انتقالية طويلة بين الدبلوماسية التقليدية أو القديمة، وبين النظام الجديد الذي نشأ في النصف الأول من القرن العشرين.

غير أنّه بقدر ما كان هناك شيء جديد يمكن التعرف عليه وتحديده في لدبلوماسيّة 
"الجديدة"، فإنّه كان يدور حول فكرتين هامتين (انظر 
"الجديدة"، فإنّه كان يدور حول فكرتين هامتين (انظر 
"ilton and Langhorne 1995:137" 
كثر انفتاحا على التدفيق العام والمراقبة العامة. وكان اتصال هذا المطلب بالمشاركة 
العامة في العملية أمّل من اتصاله بفحوى الدبلوماسيّة ويتقديم المعلومات حول الاتفاقات 
التي يتم التوصل إليها.

وهذا بدوره ركز الاهتمام على عنصرين مترابطين في الدبلوماسيّة التقليدية راحا يعتبران سببا في مشكلة معضلة، وهما السريّة المفرطة، وحقيقة كون الدبلوماسيين في أغلب الحالات أفرادا من النخبة الاجتماعية - من الأرستقراطية. أمّا الفكرة الثانية فكانت تتصل بإقامة منظمة دولية - التي تمثّلت بعصبة الأمم - تعمل بصفتين في وقت واحد، كمنبر دولي لتسوية المنازعات سلميا من جهة وكرادع ضد نشوب حرب عالمية أخرى بتهديد المعتدين المحتملين بعمل جماعي ضدهم، من جهة أخرى.

فمن الناحية التاريخية إذن، كانت الدبلوماسيّة الجديدة تمثّل الأمل الواسع الانتشار ببداية جديدة بعد عام ١٩١٨، ولكننا نستطيع أن نميّز هذه الدبلوماسيّة بشكل أكثر تحليلا ومقارنة باستعمال صيغة البنية /العمليات/ جدول الأعمال المستخدمة أعلاه فيما يخص الدبلوماسيّة التقليدية.

# Structure Living

بقيت بنية الدبلوماسية الجديدة مماثلة في الشكل للدبلوماسية التقليدية إلى درجة أنّ الدول / الحكومات ظلّت هي الممثلين الكبار في هذا النظام الدبلوماسي، وكان بمثلها دوليا ما أصبح الآن شبكة راسخة من المكاتب الأجنبية والسفارات الدائمة في الخارج. غير أنّه كان هذاك تغيير ان مهمان جدير ان بالملاحظة، لهما تأثيرات ليس في البنية فحسب، بل في العمليات والقضايا التي ميزت الدبلوماسية الجديدة. فأو لا فيما يتعلّق بالبنية، لم تعد الدول هي الممثلين الوحيدين المعنيين. بل صار يتعين عليها، على نحو متزايد، أن تتقاسم المسرح السياسي مع ممثلين آخرين، كالمنظمات الدولية المنخرطة بالدبلوماسية أيضا. وكانت هذه المنظمات على نوعين، حكومية دولية (تكون الحكومات أعضاء فيها) وغير حكومية (يكون الأفر اد العاديون و المجموعات أعضاء فيها).

أمّا التغيير الثاني الذي ينبغي ملاحظته فهو أنّ الدول، والحكومات بصورة خاصة قد تغيرت فيما يختص بنطاق أنشطتها، ومدى سعيها لتنظيم حياة مواطنيها. فبينما كانت في الماضي تقدم لمواطنيها مجرد الأمن المادي، فقد صار لها بعد ذلك اهتمام أوسع برفاهية شعوبها اجتماعيا واقتصاديا. وهكذا شهد القرن العشرون انتقالا هاما من "الدولة كحارس ليلي" إلى "دولة الرفاهية".

وكان لذلك تأثيرات في نطاق القضايا التي ترغب / تحتاج الدول إلى التفاوض بشأنها في نشاطها الدبلوماسي الدولي.

## Processes العمليات

ومن الواضح أنّ المصالح المتغيرة للدول / الحكومات كممثلين دوليين والعدد المتنامي من الممثلين المعنيين من غير الدول، قد غيّرت طبيعة الدبلوماسيّة الجديدة باعتبارها عملية تفاوض. ومن أوضح الأمور أنّها جعلت الدبلوماسيّة نشاطا أكثر تعقيدا، ينطوي على ممثلين إضافيين ومختلفين. واستمرّت الدول تتفاوض ثنائيا بعضها مع بعض على أساس دولة – مقابل - دولة. ولكن مجموعات الدول تتفاوض نمطيا على نحو متعدد الأطراف، من خلال رعاية المنظمات الحكومية الدولية كعصبة الأمم وخليفتها الأمم المتحدة، وبشكل متزايد، مع اتساع نطاق المنظمات غير الحكومية التي تسعى للتأثير في المدلك بين الدول لتحقيق أغراضها الخاصة بها.

ومرة أخرى، ينبغي التأكيد على أنّ الدبلوماسية المتعددة الأطراف لم تكن جديدة، بمعنى أن ما سمي دبلوماسية المؤتمرات بين القوى العظمى كانت من السمات الهامة للدبلوماسية الأوروبية في القرن التاسع عشر. كما أنّ الدبلوماسيّة متعددة الأطراف لم تحل محلّ الدبلوماسيّة الثنائية، ولكنّها صارت حقّا هي الطريقة الطبيعية للدبلوماسية الدولية. ومن حيث إنّ كتمان عملية يشترك فيها ممثلون كثيرون أكثر صعوبة، فإنّ من الإنصاف القول: إنّ الدبلوماسيّة الجديدة كانت عملية أكثر انفتاحا من سابقتها.

# Agenda جدول الأعـمال

وقد راح جدول أعمال الدبلوماسية الجديدة يحتوي على عدد من القضايا الجديدة وكذلك على تأكيد متميز على الأمن العسكري. وصار تجنب الحرب أولوية بينما سعى الدبلوماسيون "الجدد" إلى جعل الحرب العالمية الأولى "الجرب لإنهاء كل الحروب". ولكن النشاط الدبلوماسي أخذ يتركّز أكثر من ذي قبل على قضايا اقتصادية، واجتماعية ورفاهية تتصل بالرفاهية المادية. وصارت هذه القضايا تعرف بأنها قضايا "السياسة الدنيا"، على عكس قضايا "السياسة العليا" الخاصة بالحرب والسلام المرتبطة بجدول أعمال السياسة التقليدية. ولم تعكس هذه القضايا الجديدة المصالح الأوسع للحكومات فحسب، بل عكست أيضا مصالح الممثلين من غير الدول، وهي مصالح كثيرا ما تكون مركزة على أمور أضيق.

أما السمة المتميزة الأخيرة لجدول الأعمال "الجديد" فهي أنها كثيرا ما كانت تصور القضايا شديدة التخصص التي تــثير علامات استفهام حول كفاية ولياقة التدريب المقتم الدبلوماسيين "الهجد" يتحدى كفاءتهم، فقد كان هناك اتجاهان آخران يتحديان دورهم المتميز : وهما الدور المباشر الذي كثيرا ما يؤديه الزعماء السياسيون أنفسهم في الدبلوماسية، والاتجاه المتتامي لدى الزعماء السياسيين في فترة ما بين الحربين العالميتين إلى إرسال مبعوثين شخصيين يعتلونهم.

فمن الواضح أنّ الدبلوماسيين المحترفين لم يعودوا هم "اللاعبين" الوحيدين المشاركين في "اللعبة" الدبلوماسية. فقد صاروا يتمتعون باستقلالية أقل بكثير ممّا كان يتمتع به الدبلوماسيون في فترات سابقة.

#### Cold War Diplomacy

## دبلوماسية الحرب الباردة

وقد استمر عدد كبير من خصائص الدبلوماسيّة الجديدة حتّى الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية. والواقع أنّ تعدية الأطراف، وجدول الأعمال المتزايد التخصص صارا أكثر أهمية من ذي قبل. غير أنّه فيما يخص البنى والعمليات المتغيرة، فقد انضم عدد كبير من الدول الجديدة إلى نسق من الدول والممثلين من غير الدول كان في الأصل معقدا وذلك عندما حصلت المستعمرات السابقة للقرى الأوروبية على استقلالها. وبما أنّ تلك الدول الجديدة كانت غير عارفة بقواعد الدبلوماسيّة ومبادئها المعتادة فقد أدّى ذلك إلى أولى المحاولات الهامة لإعطائها وضع القانون الدولي، ولا سيّما في مؤتمر فيينا لعام أولى (Berridge 1995:20-31).

ويشير اصطلاح "دبلوماسية الحرب الباردة" إلى بعض جوانب الدبلوماسية الشديدة التحديد التي برزت بعد الحرب العالمية الثانية. فمن أو اخر أربعينيات إلى أو اخر ثمانينيات القرن العشرين، سيطرت على السياسة العالمية المواجهة العقائدية الأيديولوجية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. فقد راحت كل من القوتين العظميين، بدعمها حلفاؤها، تسعى إلى "لحر" القوة الأخرى بكل الوسائل ما عدا "الحرب الساقئة" - ومن هنا جاءت تسمية "الحرب الباردة" لتصف هذا النظام من المواجهة وهذه المجموعة من العلاقات. وكان للنشاط الدبلوماسي المرتبط بهذه المواجهة بين الشرق والغرب بورة

مركزية وحيدة فاعلة – وهي الضرورة المطلقة لتجنب نسزاع عالمي نووي يمكن أن يدمّر النظام العالمي. ويمكن وصف أهم عناصر دبلوماسية الحرب الباردة تحت عناوين الدبلوماسيّة النووية، ودبلوماسية الأزمات، ودبلوماسية القمة.

### **Nuclear Diplomacy**

## الدبلوماسية النووية

تصف الدبلوماسيّة النووية التفاعلات بين الدول المالكة للأسلحة النووية، حيث نهذ دولة أو أكثر باستخدامها، إما لثني خصمها عن القيام بعمل ما، أو لإيقاف عمل قد تم الشروع فيه. والقصد الأول معروف على نحو أفضل باسم الردع. أما الآخر فيعرف باسم لابوماسية الإرغام أو القسر. وليس هناك جديد بشأن أي من الاستراتيجيتين، بقدر ما كانت الدول تأمل دائما بأنّ من شأن حجم قواتها العسكرية أن يساعدها على إقناع خصومها المحتملين أو تثبهم من دون استخدامها فعليا في الميدان. غير أنّ ما يميز الدبلوماسيّة النووية هو المدى الذي كان فيه الجانبان في الانقسام الشرقي - المغربي يعتمدان على اسلمتهما النووية لتحقيق أغراضهما، مع سعيهما لتجنب إشعال حرب نووية.

ومع أخذ طبيعة الأسلحة النووية في الحسبان، فقد كانت هناك مخاطر لم يسبق لها مثيل مرتبطة بهذا النوع من الدبلوماسية. وكثيرا ما كانت الأزمات تبرز نتيجة لذلك، فتطلب بدورها استجابة دبلوماسية معينة.

#### **Crisis Diplomacy**

### دبلوماسية الأزمات

وكما هي الحال في الردع، ليس هناك شيء جديد بشأن فكرة الأزمة في العلاقات الدولية - فالأزمة بيت تعريفها ببساطة بأنها فترة قصيرة متوترة يتصور فيها أن إمكانية الحرب قد تزايدت على نحو مفاجئ. غير أنه في العصر السابق للعصر النووي كانت النتائج المترتبة على أزمة ما أقل خطورة وذلك ببساطة لأن اندلاع الحرب نفسها كان نتيجة أقل رهبة في تهديده للنظام الدولي ككل. بيد أن أزمة في العصر النووي تتورط فيها دول مسلحة بأسلحة نووية، هي أخطر على نحو لا حدود له.

والمثال التقليدي على أزمة نووية هو أ**زمة الصواريخ الكوبية في أك**توبر عام 1937 عندما أمسك العالم بأنفاسه بشكل يكاد يكون حرفيا بينما كانت القوتان العظيمتان مشتبكتين في مجابهة وجها لوجه على مدى ثلاثة عشر يوما. وفي آخر الأمر تمّ التفاوض على تسوية بين الزعيمين كينيدي وخروتشوف. وأبعدت الصواريخ السوفيتية من كوبا. واكن الكارثة في تلك المناسبة كانت وشوكة إلى درجة أنّ الزعماء السياسيين والمحللين السياسيين راحوا يبحثون عن أدلة حول السلوك في تلك الأزمة من أجل معالجة الأزمات اللاحقة في المستقبل بطريقة أكثر فاعلية, وتمّ تحديد مبادئ "إدارة الأزمات" وأخذ القادة السياسيون يسعون إلى اتباع هذه الخطوط التوجيهية في الأزمات بعد ذلك (وهذه المبادئ التوجيهية ملخصة بشكل مناسب في Richardson 1994, ch.3).

غير أنّ اصطلاح "إدارة الأرمات" ينطوي على بعض المشاكل - كما يشرح ذلك تعليق ريتشار دسون المستغيض (انظر الحقل ٢٠١٣) - وكذلك فإنّ كثيرا من المحللين، بمن فيهم ريتشار دسون يفضلون الآن اصطلاحا تقليديا أكثر هو "دبلوماسية الأرمات" لوصف الاتصالات الدقيقة وعملية التغارض التي تنطوي عليها الأرمات. ومن هذا المنظور فإنّ أهم حصيلة لأرمة الصواريخ الكربية ليست هي قائمة المبادئ التوجيهية لإدارة الأزمات في المستقبل، بل الاتفاق على إقامة "الخط المساخن" وهو الربط بين موسكو وواشنطن باتصال مباشر - يكون من شأنه زيادة فرص التغاوض على حلّ مباشر الي أقصى الحدود بين الطرفين الرئيسيين.

## الحقل ١٣: ٢ إدارة الأزمات

إنّ اصطلاح [إدارة الأرمات] كثيرا ما يفسر على أنه يعنى ممارسة ضبط النفس التقليل مخاطر الحرب. غير أنّ هذا الاستخدام يطمس المشكلة المركزية التي تولجه صناع القرار في أزمات العصر النووي - وهي أنّ كل طرف يسعى، في الوقت نفسه، إلى ملاحقة هدفين يحتمل أنهما غير متناسبين: وهما فرض إرادته على الخصم، وتجنب حرب نووية في الوقت ذاته. فيتعين على "إدارة الأرمات" أن تعالج التوتر بين الهدفين، ولكن يبرز الطبيعة المشكوك فيها المفهوم نفسه.

ويتم تجاوز أزمات الاختيار باستخدام اصطلاح "إدارة" الذي يلمح إلى ظلال من المعاني الخاصة بالعقلانية التقنية والكفاءة.

#### **Summit Diplomacy**

## دبلوماسية القمة

ولئن كان "الخط الساخن" قد قدّم وصلة اتصالات مباشرة بين القوتين العظميين، فإنّ دبلوماسية القمّة تصف شكلا مباشرا من الاتصال بين رؤساء الحكومات أو الدول أصبح طريقة منظمة من الاتصال أثناء الحرب الباردة. ومرة أخرى، علينا أن نلاحظ أنّ "عقد مؤتمرات القمّة" ليس جديدا. بل إنّه حتى قبل تطوير السفارة المقيمة وجهاز الدول الحديثة، فإنّ الاجتماعات المباشرة بين القادة السياسيين كانت شيئا طبيعيا تماما.

غير أنّ لقاءات القمّة في الحرب الباردة كانت تعكس الظروف الخاصة لتلك الفترة. فأولا، بينما كانت الاتصالات من أي نوع صعبة بسبب الانقسامات المقاتدية الأيديولوجية، فقد كان الزعماء السياسيون حريصين على أن يظهروا أنهم ملتزمون بالسلام. وفي غياب الاتصال الدبلوماسي المنتظم بين الشرق والغرب، فإنّ اجتماعات القمّة في أوائل أيام الحرب الباردة كانت تسهل الاتصالات في المناسبات حتّى ولو لم يحدث تفاوض حقيقي. فمؤتمرات القمّة مثل القمّة الرباعية في جنيف عام 1900 كانت لها قيمة رمزية هامة. وفيما بعد، عندما أدركت القوتان العظيمتان أنّ لديهما مصالح مشتركة، وبالتالي أساسا للتفاوض، فقد قدّمت لقاءات القمّة منبرا المفاوضات حول الحد من التسلح، على سبيل المثال، كان كبير القيمة. كما أنّ الاتفاقات الموقعة في سلسلة من الجماعات القمّة بين القوتين العظميين في أوائل سبعينيات القرن العشرين أصلت مادة مامة من لقدادت القمة بين القوتين العظميين من منتصف الثمانينيات فصاعدا أدّت دورا هاما في إيصال الحرب الباردة إلى نهايتها.

## Diplomacy After the Cold War

## الدبلوماسية بعد الحرب الباردة

مثّلت نهاية الحرب الباردة تغيرا كبيرا ومفاجئا في السياق الدولي الذي تدار ضمنه الدبلوماسية. ذلك أن نهاية الصراع العقائدي الأبديولوجي بين الشرق والغرب وزوال الاتحاد السوفيتي قد رفع مستوى التوقعات الشعبية حول ما يمكن تحقيقه بالدبلوماسية والتفارض. كما تمت إثارة تفاول جديد حول حلّ كثير من المشاكل الدولية بإشارات من الولايات المتحدة إلى إمكانية إقامة نظام عالمي جديد.

وبدا أنّ النجاح في طرد القوات العراقية الغازية من الكويت عام ١٩٩١ بواسطة تحالف دولمي تقوده الولايات المتحدة، وتصادق عليه قرارات الأمم المتحدة يقدّم نموذجا مناسبا الممستقبل.

ولكن التفاؤل سرعان ما حلَّ محله إدراك بأنّ نهاية الحرب الباردة ربّما تكون قد حلّت بعض المشاك، ولكن هناك مشاكل أخرى كانت فترة الحرب الباردة لم تفعل لها شيئا سوى إخفاتها عن الأنظار. فانهيار يوغسلافها والنسزاع بين أجزاء الاتحاد السوفيتي السابقة في النصف الأول من تسعينيات القرن العشرين قدما حالات توضيحية لما يمكن تسميته مشاكل ما بعد الحرب الباردة على جدول الأعمال الدولي.

غير أنّه مع اقترابنا من الألفية يمكن تمييز الدبلوماسيّة بطريقتين. فأولا صارت الدبلوماسيّة الآن عالمية في نطاقها بشكل حقيقي لأول مرة. فقد انتهت الانقسامات العقائدية الأيديولوجية التي كانت فعّالة في استبعاد عدد كبير من الدول والممثلين الدوليين الآخرين من التفاعل الدبلوماسي "الطبيعي" أثناء فترة الحرب الباردة.

وثانيا يمكن تمييز الدبلوماسيّة المعاصرة بكونها متنوعة ومعقدة. وفيما بخص الفائل التحليلية المستخدمة في هذا الفصل حتّى الآن، فإنّ هناك ممثلين متعددي الأطراف منخرطين (وهم تنوع كبير من الممثلين من الدول وغير الدول)، وعمليات معقدة متعددة الأطراف وثنائية تعمل عملها، وتشمل مادة الدبلوماسيّة جدول أعمال أوسع من ذي قبل بكثرة قضاياه التي كانت ذات مرة لا تبرز — إذا أتبح لها البروز على الإطلاق— إلاّ على جدول أعمال سياسي محلى.

#### النقاط الرئيسية

- الدبلوماسية مفهوم هام في السياسة العالمية. فهي تشير إلى عملية من الاتصال والتفاوض بين الدول والممثلين الدوليين الآخرين تمكنهم من التعاون.
- بدأت الدبلوماسيّة في العالم القديم ولكنّها اتخذت شكلا يمكن تمييزه اعتبارا من
   القرن الخامس عشر فصاعدا مع إقامة السفارة الدائمة.

- وبحلول نهاية القرن التاسع عشر كانت جميع الدول تحتفظ بشبكة من السفارات
   الدائمة في الخارج، متصلة بوزارات الخارجية في أوطانها. وصارت
   الدبلوماسيّة مهنة راسخة ثابتة.
- كانت الحرب العالمية الأولى "خطا فاصلا" في تاريخ الدبلوماسية. وأدى الفشل الملحوظ الدبلوماسية "جديدة" تكون أقل تكتما وأكثر خضوعا للرقابة الديمقراطية. وكشفت الحرب العالمية الثانية حدود الدبلوماسية "الجديدة".
- تتصل دبلوماسية الحرب الباردة بالفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية عندما سيطرت على العلاقات الدولية مواجهة عالمية بين القوتين العظميين وحلفائهما. فأنتجت الحاجة المطرمة إلى تجنب حرب نووية، مع استمرار متابعة المصالح الوطنية ومصالح الحلفاء، شكلا دقيقا وخطرا جدا من أشكال الدبلوماسية.
- أفرزت نهاية الحرب الباردة مزاجا متفائلا مفاده أنّ بوسع الدبلوماسيّة حلّ جميع المشاكل الرئيسية الدولية وأنّ بالإمكان إقامة "تظام عالمي جديد".
- إنّ دبلوماسية ما بعد الحرب الباردة هي عملية معولمة حقيقية، ولكنّها تبقى
   عملية معقّدة ومتتوعة وصعبة الإدارة بطبيعتها.

# الدبلوماسية والسياسة الخارجية Diplomacy and Foreign Policy

كما ورد في المقدمة، فإنّ الدبلوماسيّة لا نقتصر على مساعدتنا على فهم السياسة العالمية ككل، ولكنّها تكثيف أيضا، من منظور آخر، شيئا كثيرا عن سلوك الممثلين في نظام عالمي للسياسة الدولية. إنّ تركيز هذا الفصل هو على العلاقة بين الدبلوماسيّة والسياسات الخارجية للدول. ولكن ينبغي أن يكون ظاهرا من المناقشة أعلاه أنّ الدول ليست هي الممثلة الوحيدة في النظام. أما دور الدبلوماسيّة في سلوك الممثلين من غير الدول فسوف يتم استعراضه في آخر هذا القسم.

## صنع السياسة الخارجية وتنفيذها

#### The Making and the Implementation of Foreign policy

إننا بحاجة أول الأمر إلى تحديد مكان الدبلوماسيّة ضمن ما يسمى عملية السياسة الشارجية للدول. وهناك مرحلتان كبريان في تلك العملية – هما صنع السياسة وتنفيذها (أو ممارستها). ويشير رأيّ بسيط إلى أنّ صنع السياسة الخارجية هو عمل الحكومة. والسياسة الخارجية مهمة لتحقيق المصالح الوطنية للدولة إلى درجة أنّ أعلى أعضاء الحكومة هم الذين يشرفون على عملية السياسة الخارجية. فبعد اتخاذ القرارات، يسلمونها إلى وزارات الخارجية لتتفذها. فالدبلوماسية واحدة من مجموعة من الأدوات التي تنفذ الشياسية القرارات من خلالها، وتتحقق عبرها أغراض السياسة (التي تضعها القيادة السياسية أيضا).

وهذه صورة مطمئتة، بمعنى أنّ الساسة يضعون الأهداف ويتخذون القرارات الهامة. فإذا تمّ انتخابهم فإنّ ذلك يشير إلى إمكانية السيطرة الديمقراطية على السياسة الخارجية – من حيث المبدأ على الأقل. أمّا جهاز الموظفين البيروقراطي في السياسة الخارجية، وهو غير منتخب طبعا، فهر يلعب دورا مساعدا، وغير سياسي، ومؤثرا على نحو جوهري أساسي. غير أنّ هذه الصورة مثالية، وليس من المحتمل أن تتمشى مع الحقائق العملية في دول معينة. وكما سنرى، فإنّ صنع السياسة الخارجية وتنفيذها لا يمكن فصلهما بسهولة. ويمكن فصل المرحلتين لغرض التحليل ولكنهما من الناحية العملية جزآن من عملية مستمرة ومتفاعلة.

## Diplomacy as Policy Instrument

### الدبلوماسية كأداة للسياسة

هناك شعبة متخصصة في كلّ حكومة مكرسة للسياسة الخارجية. وهذه في العادة نتخذ شكلا موسسيا هو وزارة الخارجية، مع موظفين متفرغين. ففي بريطانيا مثلا فإن الإدارة ذات الصلة هي وزارة الخارجية والكومونولث، وفي الولايات المتحدة، تؤدي وزارة الدولة (الخارجية) المهام ذاتها. ويعرف الموظفون المختصون فيهما باسم موظفي الملك الدبلوماسي وموظفي الملك الخارجي على التوالي. وترتبط كل وزارة خارجية بشبكة من السفارات في الخارج. وهذه بدورها تشكل الآلة الدبلوماسية الحكومة. وإذا حديدًا المهام الأساسية التي تؤديها هذه الآلة، فإنّنا سنلاحظ فورا أنّها لا تتصل بالتغفيذ فقط، بل بصنع السياسة الخارجية. وإنن فالدبلوماسية كنشاط حكومي لا تشير إلى أداة سياسية فحسب، بل تتصل أيضا بعملية صنع السياسة وتنفيذها بأكملها.

وهناك خمس مهمات كبرى تؤديها هذه الآلة الدبلوماسية:

- جمع المعلومات
- تقديم المشورة بشأن السياسات
  - التمثیل
  - التفاوض
  - تقديم الخدمات القنصلية

فالمهمتان الأوليتان جوهريتان لصنع السياسة الخارجية. والمعلومات والبيانات هي المولد الأولية السياسة الخارجية. وإنّ جزءا من عمل الدبلوماسيين في الخارج هو جمع المعلومات وإرسالها في تقارير إلى القيادة السياسية في بلدانهم. والمعلومات ذات الصلة بصنع السياسة يمكن تجميعها من مصادر رسمية وغير رسمية. فالمصادر الرسمية تشمل أجهزة الإعلام المحلية والتقارير الحكومية.

أمّا المصادر غير الرسمية فتشمل الاتصالات الشخصية مع النخبة السياسية المحلية وباقي السلك الدبلوماسي - أي الممثلين الدبلوماسيين للدول الأخرى المقيمين في ذلك الموقع. كما يمكن استقاء بعض المعلومات من مصادر مكتومة، ولكن كثيرا من الدول قد خصتصت وحدات من المخابرات وظيفتها تزويد حكومات بلدائها بالمعلومات المحصورة التداول.

بالنظر لتوسع جدول أعمال السياسة الخارجية الحديثة، كما ورد في القسم الأول من هذا الفصل، فقد اتسع نطاق المعلومات التي تتطلبها الحكومة لأغراض صنع السياسة الساعا كبيرا وسريعا ومفاجئا. وبما أنّ كثيرا من تلك المعلومات متخصصة، فإنّ من الطبيعي الآن أن يتم إلحاق ممثلين مدربين يسمون الملحقين بالسفارات الكبيرة (كما يوحي بذلك اسمهم). وهؤلاء قد يشملون ملحقين تجاريين، وعلميين، وعسكريين، وزراعيين أو خليطا مناسبا ذا صلة من هؤلاء، بحسب الطبيعة المحددة للعلاقة بين الأطراف.

ومن الصعب الفصل بين مهمة جمع المعلومات وإعداد التقارير السياسية، وبين تقديم النصيحة أو المشورة السياسية المتوقع أن يقدمها الدبلوماسيون إلى قيادتهم السياسية. ذلك أنّ جزءا من الغرض من وجود ممثلين دائمين في الخارج هو زيادة معرفتهم بالبلد الذي يقيمون فيه وقدرتهم على استخدام هذه المعرفة، مع مهارات وتجارب أخرى لتفسير البيانات و"المعيخ" تقاريرهم. فهم يجرون تقييمات بشأن التطورات المحتملة، كما يتتبأون بالاستقبال الذي يحتمل أن تلقاه سياسات الحكومة الوطنية. وكثيرا ما ينطمس التمييز بين تقديم المشورة وصنع السياسة بالفعل، ولا سيّما حول القضايا الصغرى. وحتّى بالنسبة للقضايا الأكثر أهمية فإنّ المعلومات والمشورة التي يعطيها الدبلوماسيون سوف تحذيارات المتصورة المتاحة وتنظيم خيارات القيادة السياسية في آخر الأمر.

والمتورة، فإنّ الابلوماسيون يسهمون في عملية صنع السياسة بتقديم المعلومات والمتورة، فإنّ الآلة الدبلوماسية تقدم أداة سياسية مهمة لها صلة بتقيد السياسة عن طريق مهام التمثيل، والتفاوض والخدمات القتصلية. فالسفارات لا تقتصر على تمثيل الحكومة في الخارج، بل إنّها تمثل كذلك المصالح الأوسع لدولة وطنها، وهي مصالح تتجاوز المجال السياسي الضيق. فالسفير وموظفوه يحاولون الحفاظ على علاقة طبية مع الدولة المصنيقة، وإقامة شبكة من العلاقات مع النخب المحلية، والحضور في المناسبات الاحتقالية والأحداث ذات الصلة التي تحتاج مصالح وطنهم إلى التشجيع فيها كالمعارض التجارية مثلا. ذلك أنّ مكانة السفارة وحجمها يقدمان تمثيلا رمزيا للأهمية المعطاة للعلاقات مع البلا المضيقة. كما أنّ زيادة عدد الدبلوماسيين أو إنقاصه يمكن استخدامه سياسيا للإشارة إلى وضع العلاقات الحالي، أو للإشارة إلى وجود مشاكل، كما ترضح الحالات في الحقل ١٣ -٣٠.

وهناك جدل في أنّ التفاوض هو أهم وظيفة للآلة الدبلوماسية. وهذا يشمل أنشطة شتى، من التشاور البسيط - المعروف باسم "تبادل وجهات النظر" - إلى المفارضات المفصلة حول قضية محددة. وقد يعطى الدبلوماسيون المحترفون زمام القيادة في المفاوضات، أو قد يؤدون دورا داعما، إذا كان الزعماء السياسيون أو مبعوثون آخرون مشتركين فيها. وكلما تطلبت دول موافقة دول أخرى لأي غرض كان، فإنّ الدبلوماسيّة هي الأسلوب المستخدم لتحقيق اتفاق قد يكون أو لا يكون مكتوبا.

إنّ القدرة على إقتاع الحكومات الأخرى هي شيء مركزي في فن الديلوماسية، وفي بعض المناسبات قد يكون الإقناع ذاته كافيا. غير أنه كثيرا ما تكون هناك حاجة إلى بعض الضغط و/أو قد تتفق الأطراف المعنية على تسوية وعلى تعديل مواقفها الأصلية. وقد يتخذ الضغط أشكالا منتوعة، بما في ذلك فرض قيود زمنية على المفاوضات، أو السعي لعزل الدولة الأخرى دبلوماسيا، أو التهديد، في الحالات الشديدة، بقطع العلاقات الدبلوماسية.

## الحقل ١٣ -٣: الدبلوماسية بالطرد

في مايو ١٩٩٦، بادرت الحكومة البريطانية إلى أعمال دبلوماسية مصممة المتدبير عن السخط، واتخدت ضدها إجراءات ممائلة. ففي الحالة الأولى، طلبت الحكومة الروسية إيعاد أربعة دبلوماسيين بريطانيين من سفارتهم في موسكو بزعم أنهم تورطوا في التجسس. وفي رد من نوع "واحدة بواحدة"، للحفاظ على الشرف لدى الجانبين، طلبت الحكومة البريطانية بعدئذ إعادة أربعة دبلوماسيين روس في لندن إلى بلادهم. وقيل على نطاق واسع: إنّه لو لم تكن العلاقات الأنجلو - روسية جيدة على وجه العموم في ذلك الوقت لكان من شبه المؤكد أن ينجم عن ذلك ترحيل أعداد أكبر.

وفي حالة ثانية منفصلة طردت الحكومة البريطانية ثلاثة دبلوماسيين من السفارة السودانية بلندن. ولم تكن حالات الطرد ناجمة عن مشاكل في العلاقات الثنائية، بل كانت استجابة لقرار من مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات دبلوماسية وسفرية على السودان بسبب القلق من تواطؤ النظام العسكري السوداني في أعمال إرهابية. وبالإضافة إلى الترحيل، طلب من الدبلوماسيين السودانيين الباقين أن يعطوا إشعارا مسبقا بأي رحلات يعتزمون القيام بها خارج لندن. وحرم أعضاء الحكومة السودانية والعسكريون السودانيون من الحصول على تأثيرات دخول.

أمّا المهمة الأخيرة، وهي تقديم الخدمات القنصلية، ففيها عنصران الثاني منهما علاقة مباشرة أكثر بالدبلوماسية كأداة سياسية. وأول نوع من النشاط القنصلي ينطوي على عمل لدعم المواطنين في الخارج وحمايتهم. وهذا العمل، بالإضافة إلى تجهيز

طلبات الهجرة من المواطنين في البلد المضيّف، يمكن معالجته بصورة منفصلة عن عمل السفارة.

وأمًا النوع الثاني من العمل القنصلي فهو مخصّص للعمل التجاري، ودعم العلاقات التجارية مع الدول المضيّقة. وقد تزايد هذا النوع من العمل بشكل كبير ومفاجئ في السنوات الأخيرة، وكثيرا ما تقوم السفارات، جزئيا على الأقلَّ من حيث قدرتها على زيادة تشجيع صادرات أوطانها ونشاطها التجاري على وجه العموم.

### الدبلوماسية وأدوات السياسة الأخرى

#### **Diplomacy And Other Policy Instruments**

لقد بيناً أنّ الديلوماسية أداة سياسية هامة بحد ذاتها. وقد يكون الإقتاع أو "الديلوماسية المحضة" كافيين لتحقيق أغراض الدولة. غير أنّ الحالة السائدة نموذجيا هي أنّ الديلوماسية المختلطة". وهنا تصبح الديلوماسية قتاة اتصالات يتم من خلالها نقل استخدام أدوات أخرى، أو المتخدل باستخدامها، إلى الأطراف الأخرى، ولقد تعلمت الدول منذ زمن طويل أنّ الإقتاع كثيرا ما ينجح إذا ارتبطت به سياسة "العصا و الجزر". وهناك ثلاثة أنواع أخرى من الأدوات السياسية التي يمكن استخدامها بطرق متنوعة، إما كمكافآت أو كعقوبات محتملة في محاولة لضمان سلوك مطواع مؤات في طرف آخر.

فأولا يمكن التهديد بالقوة العسكرية أو نشرها لإعطاء التفارض "عضلات". فقد ظلّت الدول تستخدم مزيجا من القوّة الدبلوماسيّة والعسكرية زمنا طويلا إلى درجة أن هذه الأدوات صار يمكن اعتبارها الأدوات التقليدية للسياسة الخارجية. غير أنّ أخطار الحرب المتنامية جعلت الدول المتقدمة على الأقل تبحث عن أدوات بديلة لتقوية موقفها في المفاوضات.

فالإجراءات الاقتصادية أداة ثانية ليست جديدة هي الأخرى - إذ إن الدبلوماسيّة التجارية لها تاريخ طويل. ولكن التجارة والمساعدات قد استخدما على نحو متزايد منذ الحرب العالمية الثانية للتأثير في نتيجة المفاوضات. وكلاهما يمكن التهديد به أو استخدامه كعصا أو كجزرة، بمعنى أنّ كلا منهما يمكن عرضه أو سحبه، منحه أو منعه. أمّا الأداة الثالثة فهي الأحدث من حيث الاستعمال، ويمكن تسميتها التخريب. ففي حين تسعى الأدوات الأخرى إلى التأثير في الحكومات المستهدفة، فإنّ التخريب يختلف من حيث كونه يركز على مجموعات مستهدفة ضمن دول أخرى بهدف نسف حكومة تلك الدولة أو إسقاطها. ويمكن أن يشمل التخريب أساليب شتى، بما فيها الدعاية، وأنشطة المخابرات، وإعطاء المساعدة إلى المجموعات المتمردة (انظر الحقل ١٣ - ٤). وبما أن الكتمان يحيط عادة بهذه الأنشطة – إذا أريد لها أن تكون فعالة – فإنّ هذه الأداة، على وجه الدقة، ليست مر تبطة بالعملية الدبلوماسية.

ومن الواضح أنّ فمّالية الدبلوماسيّة المختلطة في تحقيق أغراض السياسة تعتمد على عوامل متتوعة تشمل الهدف المنشود، وطبيعة "الخلطة"، وتوافر أدوات معينة والتكاليف المرتبطة باستخدام أدوات معينة وما إلى ذلك. وفيما يتعلّق بأي أداءً أو أدوات يتم اختيارها، فإنه ينبغي ملاحظة أنه يظل الدبلوماسية مكانة مفضلة، لأنّ لها مزايا معينة بالمقارنة مع أدوات أخرى لتكون مؤثرة.

## الحقل ١٣ -٤: الدبلوماسيّة عن طريق التخريب

في سبتمبر ۱۹۷۰ انتخب سلفادور اللندي رئيسا لتشيلي، وهو أول زعيم ماركسي يجري انتخابه ديمقراطيا. وقررت الولايات المتحدة فيما بعد استخدام جميع الوسائل عدا الغزو العسكري لملإطاحة بحكومة اللندي لأسباب أيديولوجية. تم استخدام مزيج من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والتخريبية دعما لسياسة تقضي إلى زعزعة الاستقرار. وعزلت تشيلي دبلوماسيا عزلا فعالا عن المجتمع الدولي.

واستخدم نفوذ الولايات المتحدة لدى المصارف الدولية لحجب قروض اقتصادية عن تتسلي ويات الاقتصاد التشيلي في حالة من الفوضى. وأصيب النحاس الذي هو مادة التصدير الرئيسية في البلد بالشلل التام. وتمّ توفير مبلغ يقرب من ثمانية ملايين دولار لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للقيام بتدخل داخلي سري في تشيلي. وتمّ تمويل لحزاب المعارضة السياسية ومجموعات شبه عسكرية معادية لأللندي كما حدثت سلسلة إضرابات أدت إلى الشلل، بما في ذلك الإضراب الشهير الذي قام به أصحاب الشاحنات في سنة ١٩٧٧.

وأخيرا أطيح بحكومة اللندي بانقلاب في سبتمبر ١٩٧٣ وقتل اللندي (انظر (Herch 1983, chs. 21.22

فأولا : إنّ الموارد الدبلوماسيّة متاحة وجاهزة. فكل الدول وغيرها من الممثلين تملك مقدرة ما على الاتصال بالممثلين الآخرين. ورغم أنّ الدول الأقل نموا عاجزة عن تحمل إقامة شبكة واسعة من التمثيل الدبلوماسي، فإنّ هناك تعويضا عن ذلك إلى حدّ ما باستخدامها للمنظمات الدولية للتعبير عن مصالحها واهتماماتها. وعلى عكس ذلك، قليلة هي الدول التي لديها سلسلة من الأدوات الأخرى المتاحة للاستعمال، باستثناء أقوى الدول.

وثانيا: تقترن بالدبلوماسية بتكاليف قليلة نسبيا. وبينما قد يعتبر استخدام أدوات أخرى شيئا غير مقبول سياسيا في ظروف معينة – ولا سيّما القوّة العسكرية، فإن الدبلوماسية، كما يرى هوكنغ وسميث (Hocking and Smith)، تعتبر على نطاق واسع شيئا مشروعا "بسبب ارتباطها بالتقاوض والمصالحة اللذين لهما قيمة باعتبارهما من أعراف السلوك الدولي"(٢٠٥:١٩٩٠).

#### الدول والممثلون الآخرون - إدارة الديلوماسيّة متعددة الأطراف

#### States and Other Actores - The Management of Multilateral Diplomacy

لقد ركزت المناقشة في هذا الجزّء حتى الآن على الدبلوماسيّة باعتبارها أداة السلوك الدول – على ما كان يدعى في العادة "حرفة السياسة" التأكيد على السيطرة التقليدية للدول باعتبارها من الممثلين الدوليين. غير أنّه قد تم التوضيح في الجزء الأسبق المعني بالتطور التاريخي لنظام دبلوماسي عالمي بأنّ الدول لم تعد هي الممثلين الوحيدين على الصعيد الدولي. وتبقى الدبلوماسيّة الثنائية سمة بنيوية هامة لتلك العملية، ولكنّها راحت تستكمل بأشكال من الدبلوماسيّة متعددة الأطراف، مع مشاركة خليط من الممثلين من الدول وغير الدول. فكيف يتصرف الممثلون من غير الدول؟ وكيف تقوم الدول وغير الدول وغير الدول وغير الدول وغير الدول المجلوماسيّة متعددة الأطراف؟

وفيما يتعلق بالسلوك، كما ورد ضمنيا أعلاه، فإن الممثلين من غير الدول يتصرفون دبلوماسيا بالطريقة نفسها التي تتصرف بها الدول إلى حدّ كبير. وقد لا يكون لديهم الجهاز الدبلوماسي الواسع الذي يقوم بسلسلة واسعة من المهام، كما طورته الدول على مدى سنوات كثيرة، ولكنهم جميعا يمتلكون بعض القدرة وآلية بدائية على الأقل سواء كانوا منظمات حكومية دولية مثل هيئة الأمم المتحددة أم ممثلين غير حكوميين مثل الشركات الكبرى متعددة الجنسيات – التعبير عن مصالحهم، وحشد مواردهم للتأثير في نتيجة المفاوضات. بل إن كثيرا من هؤلاء الممثلين لديهم قدرة على التأثير في العملية الدبلوماسية أكثر من قدرات الدول الصغيرة.

غير أنّه ينبغي الملاحظة بأنّ متطلبات الدبلوماسيّة متعددة الأطراف اليوم تقرض قيودا على قدرة جميع الممثلين على السيطرة على النتائج. وسبب ذلك، كما نوقش آنفا، لا يقتصر على كون هذه العملية متنوعة ومعقدة، حيث يتفاوض ممثلون متعددو الأدوار حول مسلملة من القضايا أوسع من ذي قبل (وكثيرا ما تكون تلك القضايا فنية). بل إنّ السياق الذي تجري فيه تلك المفاوضات قد تحول بصورة جذرية من خلال مستويات الترابط المتداخل والاعتماد المتبادل بين المجتمعات (وهذا جزء من تعريف العولمة المناقش في فصول سابقة) وتأثير الثورة في تقلية المواصلات التي غيّرت الدبلوماسيّة تغييرا جذريا كماية وكأداة للسياسة على حدّ سواء، بعدد من الطرق المختلفة.

والنتيجة أنّ الدبلوماسيّة متعددة الأطراف صارت أقل من شكل فني تقلدي، مع إعطاء قيمة أعلى للمهارات التفاوضية و"الفوز" وصارت على نحو متز ايد عملية إدارة لها ممثلون يسمعون إلى التوصل إلى تسويات عن طريق عملية تكيف وتعديل. ويقدم غيلبرت وينهم (Gilbert Winham) تلخيصا ممتاز الهذه التغيرات، وهناك اقتباس مطول منه (انظر الحقل رقم ١٣ -٥).

## الحقل ١٣ -٥ نبلوماسية الترابط

يمثل التفاوض الدولي الحديث خليطا متداخلا من الأنظمة الكبرى. فمن الشائع اليوم الملحظة بأنّ العالم آخذ في التحول إلى عالم من الترابط – وأنّ أحد أعراض هذا الترابط هو أنّ هذاك مشاكل سياسية واقتصادية معقدة تتم معالجتها على نحو متزايد على مستوى تفاوض دولي بدلا من اقتصارها على المستوى المحلي. والمفاوضات اليوم تعمل

كامتداد لعمليات صنع السياسة الوطنية، بدلا من التمثيل الدبلوماسي الرسمي بين عاهلين.

كما أنّ عدد الناس المشاركين في التغاوض الدولي قد تزايد زيادة كبيرة، فكان من عواقب ذلك نـزع الصفة الشخصية عن العملية. وليس من المحتمل أن يكون لـ"المشاعر الحقيقية" للزعماء والدبلوماسيين الأهمية نفسها التي كانت معهودة فيها ذات مرة. ولكن من الخطأ الافتراض بأنّ الشخصيات لا علاقة لها - خصوصا أنّها تتجمع في مواقع مختلفة لصنع القرار.

في المهود السابقة كان من المتعارف عليه أن يوصف التفاوض بأنّه فن. وهر ما يزال فنّا حقا. ولكنه الآن أقرب إلى فن الإدارة كما تمارسه هيئات الموظفين البيروقراطيين الكبيرة منه إلى فن المخاتلة والكتمان كما كان يمارسه الكردينال مازاران (Winham 1997)، كما أعيد طبعه في (Sondermann et al., 1979:135).

#### النقاط الرئيسية

- تلعب الدبلوماسيّة دورا هاما في سلوك السياسة الخارجية للدول وغيرها من الممثلين.
- يملك الممثلون الهامون جميعا آلية دبلوماسية تؤدي وظائف هامة تسهم في صنع
   السياسة الخارجية وتتفيذها.
- تنطوي الدبلوماسيّة الصرفة على إقداع الممثلين الآخرين بعمل ما تريده أو عدم
   عمل ما لا تريده. ولكي تكون الدبلوماسيّة فعّالة ومؤثرة، فإنّها قد تحتاج إلى أنّ
   تكملها أدوات أخرى. ولكن المهارات الثغاوضية مركزية ذات أهمية لفن
   الدبلوماسيّة التقليدية.
- إن الدبلوماسيّة المشفوعة بأدوات أخرى (عسكرية، اقتصادية، تخريبية) تسمى
   الدبلوماسيّة المختلطة. هذا، تصبح الدبلوماسيّة قناة اتصالات يتم عبر ها الإعراب
   لأطراف أخرى عن استخدام أدوات أخرى، أو التهديد باستخدامها.
- الدبلوماسية فوائد معينة بالمقارنة مع أدوات أخرى، بما في ذلك التوفر الغزير
   و الكلفة المنخفضة.

في المفاوضات الحديثة المتعددة الأطراف تتاقص كون الدبلوماسية شكلا فنيا
 وتزايد كونها عملية إدارة تعكس مستويات عالية من الترابط بين المجتمعات.

#### الخاتمة

لقد حاول هذا الفصل أن يظهر أنّ الدبلوماسيّة ليست مفهوما عامضا، وأنها لا تصف سلوكا دوليا يهم المؤرخين الدبلوماسيين وحدهم. ومن المؤكّد أنّها كعملية دولية وكأسلوب وآله، قد سبقت نظام الدول الحديث. ثمّ أنت دورا مركزيا في تطوير نظام الدول وتشغيله لمئات السنين.

واليوم، مع تكيفها مع متطلبات النظام العالمي المعاصر، فإنها تستمر في تقديم إسهام هام للاستقرار والتعاون في نلك النظام. غير أنّ الدبلوماسيّة ليست ترياقا شافيا لكل شيء. فهي لا تستطيع أن تضمن التعاون، ولكنّها تستطيع أن تقدم التسهيلات والمهارات لجعله يحدث. والمشكلة الآن هي أنّ الأنظمة الدبلوماسيّة صارت من التعقيد والتتوع بحيث أصبح من الجوهري توفّر سلسلة من المهارات تتجاوز تلك التي كان يحشدها الدبلوماسي التقليدي.

#### 7 1 1 1

- ١. ما الفرق بين الدبلوماسية باعتبارها "عملية" والدبلوماسية باعتبارها "أسلويا"؟
  - ٢. ما هي العناصر الجوهرية في " الديلوماسيّة التقليدية"؟
    - ٣. ما "الجديد" في "الدبلوماسية الجديدة"؟
- ٤. ما الفرق بين "لولة الحارس الليلي" و"لولة الرفاهية"؟ وكيف يؤثّر هذا الفرق في جدول أعمال الدبلوماسية؟
  - ٥. ما الذي كان متميزا في "دبلوماسية الحرب الباردة"؟
  - ٦. ما الفرق بين "إدارة الأزمات" و"دبلوماسية الأزمات"؟
  - ٧. ما هي "آلة" السياسة الخارجية؟ وما المهمة التي تؤديها؟
  - ٨. ما الفرق بين الدبلوماسية "الصرفة" و" الدبلوماسية المختلطة"؟

- ٩. ما هي العوامل التي تقرر أن الدبلوماسيّة سوف تنجح أو لا تنجح في تحقيق أهداف طرف ممثل من الأطراف؟
- ١٠ ما هي الخصائص الجوهرية الدبلوماسية متعددة الأطراف في نظام معولم من السباسة العالمية؟

#### مراجع أخرى للقراءة

Barston, R. P., Modern Diplomacy (London: Longmans, 1988). هذا تلخيص مفيد للدبلوماسية كأداة سياسية للدول المتصلة بعملية السياسة الخارجية. إنه كتاب دراسي يستهدف على وجه الدقة الطلبة غير المتغرجين الذين لا يملكون معرفة مسئقة تذكر.

Berridge, G. R., *Diplomacy: Theory and Practice* (Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1995).

هذا كتاب در اسي موجه إلى الطلبة الخريجين. ومع ذلك فإنّ فيه مادة مفيدة للطلبة الذين لم يتخرجوا بعد، حول أشكال الدبلوماسيّة وعملية التفاوض.

Hamilton, K., and Langhorne, R., The Practice of Diplomacy (London: Routledge, 1995).

يبحث هذا الكتاب الرصين بتفصيل كبير تطور النظام الدبلوماسي الحديث ونموه. وهو ممتاز في التفاصيل التاريخية وسياق الدبلوماسيّة المتغير.

Richardson, J. L., Crisis Diplomacy: The Great Powers Since the Mid-Nineteenth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).

Watson, A., Diplomacy: The Dialogue Between States (London: Methuen, 1982).

دراسة هامة للدبلوماسية كتبها ممارس سابق. وهي ندافع بقوّة عن وجوب استمرار كون الدبلوماسيّة ذات صلة بحل مشاكل السياسة العالمية المعاصر ة.

# الأمم المتحدة والمنظمة الدولية The United Nations and International Organization



بول تايلور

(Paul Taylor)

- تاريخ موجز عن الأمم المتحدة
- المشاكل داخل الدولة والمشاكل فيما بين الدول
  - الأمم المتحدة والأوضاع داخل الدول
  - الأمم المتحدة والمحافظة على النظام الدولي
    - الأمم المتحدة والتدخل ضمن الدول
    - الأمم المتحدة وأشكال الانخراط داخل الدول
      - الأمم المتحدة، السيادة والاعتراف
      - السيادة واختصاص المنظمة الدولية
- تصنيف أدوار الأمم المتحدة في تسعينيات القرن العشرين
  - الخاتــمة

#### دليسل القارئ

تتألف الأم المتحدة من مجموعة من المؤسسات الدولية، وتشمل الجهاز المركزي، والمحالات المتخصصة، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، وما يسمى بالصناديق والبراسج، التي تتضمن مؤسسات مثل منظمة الأمم المتحدة المطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يجادل هذا الفصل بأنّ تغيرا قد طرأ على عمل هذه المؤسسات ودورها في المجتمع الدولي منذ أو اخر ثمانينيات القرن العشرين. فقد أخذت على عاتقها نطاقا متزايدا من المهام، ولكنها أصبحت أيضا أكثر انخراطا بكثير داخل الدول، وغالبا ما يكون ذلك من دون موافقة الحكومات المضيقة.

يعكس هذا التطور التغيرات في وجهات النظر بشأن العلاقة بين ما يحدث داخل الدول وما يحدث فيما بينها. ولكن يعني هذا أيضا أنّ تحقيق العدالة للأقراد ينظر إليه بازدياد على أنّه ملازم للنظام الدولي - يمكن أن تؤذي العيوب الخطيرة في مجال حقوق الإنسان، أو في الرفاء الاقتصادي إلى تؤثر دولي، وتسهم في نزاع بين الدول. وقد أدى هذا التطور إلى تحديات لوجهات النظر الثقليدية بشأن التدخل داخل الدول والطريقة التي تنرر بها سيادتها.

ويختتم هذا الفصل بتصنيف المهام التقليدية للأمم المتحدة، والمهام الأحدث عهدا والمشاكل التي ترافق تنفيذ كل من المهام الأقدم والمهام الجديدة تنفيذا أكثر كفاءة.

سوف يحتاج الطالب إلى اللجوء إلى ثبت المراجع للعثور على بيانات تفصيلية للبنود المدرجة تحت هذه العناوين الثلاثة.

ويهتم هذا الفصل بصورة رئيسية بالعلاقة بين المهام المتغيرة والنظام الدولي، بدلا من الاهتمام بتفاصيل المهام نفسها.

# A Brief History of the United Nations تاريخ موجز عن الأمم المتحدة

أنشئت الأمم المتحدة عند نهاية الحرب العالمية الثانية نتيجة مبادرات اتخنتها حكومات الدول التي قادت الحرب ضد ألمانيا واليابان، أي: بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، والتي كانت مصممة على البناء على تجربة عصبة الأمم من فقرة ما بين الحربين، ولكن أيضا على تصحيح المشاكل التي وجدت في المنظمة السابقة.

وانضمت الليها في البداية إحدى وخمسون دولة أخرى، بما فيها فرنسا والصين، ومنذ ذلك الحين، حافظت على مدى السنوات على عضوية شبه عالمية.

وبحلول منتصف تسعينيات القرن العشرين، كان هنك ما يقرب من ٢٠٠ دولة عضو. "ويمفارقة معاكسة، ترأست الأمم المتحدة، التي تماهت في أذهان الكثيرين بالنزعة الدولية، الانتصار العالمي لفكرة الدولة ذات السيادة"(١)

إنّ غاية الأمم المتحدة الرئيسية هي حفظ السلم والأمن الدوليين بمعنى ثني الدول عن مهاجمة بعضها بعضا ووضع إجراءات مقابلة فيما إذا حدث ذلك. ولكن أشارت الوثيقة التأسيسية للأمم المتحدة، الميثاق، أيضا إلى احتياجات ومصالح الشعوب. وتم التأكيد في المقدمة على ما يلي: "تحن شعوب الأمم المتحدة قد آلينا على أنفسنا أن نؤكد من جديد إيماننا بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة القرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية"

وقال المؤسسون في الفقرة ٢ من المادة الأولى: "إنّهم عازمون على إنماء "العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها وكذلك اتخاذ التداسير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام". وهكذا فإنّ الميثاق أخذ في الاعتبار الشعوب والدول.

يمكن فهم ترتيبات الأمم المتحدة بوصفها تطورات تختلف عن ترتيبات عصبة الأمم، إذ لم يكن في العصبة تقسيم واضح للمسؤوليات بين اللجنة التنفيذية الرئيسية (مجلس العصبة) وجمعية العصبة حيث كانت جميع الدول ممثلة. وعلى نحو مغاير في الأمم المتحدة، فإنّ مجلس الأمن، الذي كان يتألف في البداية من إحدى عشرة دولة، ومن ثم، في سنة ١٩٦٥، من خمس عشرة دولة، قد أوكلت إليه بقوّة مسؤولية رئيسية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ويفترض أن تتخذ القرار الت بأغلبية تسعة أصوات من بين الأصوات الخمسة عشر ويمكن لكل عضو من الأعضاء الدائمين الخمسة، أي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفييتي (روسيا لاحقا)، والصين، ممارسة حق النقض (الفيتو). وتمّ الاتفاق على أنّ امتناع أحد الأعضاء الدائميسين عن التصويت أن يعتبر بمثابة فيتو. لم تكن توجد في العصبة آلية لتتسيق إجراءات عسكرية أو اقتصادية ضد دول مارقة، والأمر الذي كان أحد أسباب ضعف العصبة، إذ كانت الدول تخشى أن تتعرض للضرر إذا تعين عليها

العمل منفردة ومنفصلة استجابة لتوصيات عصبة الأمم. وعلى نحو مغلير، يقضي ميثاق الأمم المتحدة بتشكيل جيش بالاتفاق بين مجلس الأمن والدول الموافقة تقوده لجنة أركان حرب من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. ويمكن لمجلس الأمن أن يطلب تقيد الأعضاء بمقتضى المادة الخامسة والعشرين.

يمثل الأمن الشغل الشاغل للأمم المتحدة بالمعنى الضيق للمنظمة، أي الجهاز المركزي، ومقره نيويورك، والذي يوجد مجلس الأمن داخله. ولكن أنشئت مؤسسات أخرى إلى جانب مجلس الأمن، وكانت بدورها تطورات نشأت عن ترتيبات العصبة. وقضى الميثاق بوجود جمعية ممثلين عن جميع الأعضاء، تسمى الجمعية العامة، التي أصبحت الأن الموافقة على قراراتها في المسائل الهامة بأغلبية الأصوات: اتبعت جمعية العصبة قاعدة الإجماع.

وطورت كلتا المؤسستين صيغا أكثر عملية، مثل تولفق الأراء والاتفاق من دون تصويت بناء على مبادرة من رئيس الجمعية. ولكن بما أنّ قرارات الجمعية العامة لا نتخذ بالإجماع بالضرورة، فهي تعتبر بمثابة توصيات بدلا من قرارات ملزمة، مع عدد قليل من الاستثناءات، مثل التصويت على الميزانية في اللجنة الخامسة. وكان هذا قرارا انخذ بأغلبية الأصوات.

ولا يجوز للجمعية العامة اتخاذ إجراء في مسألة مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، رغم أنّه في سنة ١٩٥٠، تمّ من خلال قرار اتخنته الجمعية العامة بعنوان الاتحاد من أجل السلم، إدخال إجراء يمكن بموجبه تحويل بند من المجلس إلى الجمعية إذا لم يتمكن المجلس من اتخاذ إجراء. وبالإضافة إلى اللجنة الخامسة، توجد للجمعية خمس لجان أخرى للمجموع بمكنها أن تتصرف حيال مسائل معينة، قانونية واقتصادية واجتماعية وما إلى ذلك.

ويتضمن الجهاز المركزي أيضا الأمانة العامة، ويرأسها الأمين العام، الذي عهدت إليه مسؤولية إدارة أنشطة الجهاز المركزي، مثل خدمة اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة. كما تتولّى الأمانة العامة، بناء على توصية الأجهزة الأخرى، عددا من المهام البحثية، وبعض المهام شبه الإدارية، التي أصبح من بينها دعم أنشطة حفظ السلام أمرا هاما على نحو خاص بحلول منتصف تسعينيات القرن العشرين. ولكن دورها بيروقراطي بصورة أساسية ويعوزها النفوذ السياسي وحق اتخاذ مبادرات مثل ما تتمتّم به مثلا مفوضية الاتحاد الأوروبي (انظر Taylor 1996a). والاستثناء الوحيد لهذا هو سلطة الأمين العام نفسه، إذ بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من الميثاق عليه أن ينبّه مجلس الأمن إلى حالات يحتمل أن تهدد السلم والأمن الدوليــين.

إنّ هذه المادة التي تبدو غير ضارة للوهلة الأولى، هي الأساس القانوني للتوسع اللاقت للنظر للدور الدبلوماسي للأمين العام، مقارنة مع دور أسلاقه في عصبة الأمم. وبسبب ذلك، فقد خول السلطة بأنّ ينخرط في نطاق واسع من المجالات، بما في ذلك المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأزمات الإنسانية التي يمكن أن تفسّر تفسيرا فضفاضا على أنّها تنطوي على تهديد السلم.

للأمانة العامة والجمعية العامة مهام أيضا إلى جانب مؤسسة أخرى في الجهاز المركزي هي — المجلس الاقتصادي والاجتماعي — للإشراف على أنشطة عدد كبير من المؤسسات الدولية الأخرى التي شكلت ما أصبح يعرف باسم منظومة الأمم المتحدة. بالإضافة إلى الجهاز المركزي، تتألف هذه الأخيرة من نوعين رئيسيين من المؤسسات، أي الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج (انظر المربع ١٤-١).

وتضم الوكالات المتخصصة مؤسّسات شهيرة، مثل منظمة الصحة العالمية، منظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة التي لديها دساتيرها الخاصة بها.

| الحقل ١٠ -١ تركيبة نظام الأمم المتحدة |                      |                        |  |  |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| الوكالات المتخصصة                     | الصناديق والبرامج    | النظام المركزي         |  |  |
| منظمة الصحة العالمية (WHO)            | برنامج الأمم المتحدة | مجلس الأمن المكون      |  |  |
|                                       | الانمائي (UNDP)      | من ١٥ عضوا             |  |  |
| منظمة الأغذية الزراعة (FAO)           | صندوق الأمم المتحدة  | المجلس الاقتصادي       |  |  |
|                                       | للطفولة (UNICEF)     | والاجتماعي المكون      |  |  |
|                                       |                      | من ٥٤ عضوا             |  |  |
| منظمة العمل الدولية (ILO)             | صندوق الأمم المتحدة  | الجمعية العامة لمندوبي |  |  |
|                                       | لأنشطة السكان        | الدول الأعضاء          |  |  |
|                                       | (UNFPA)              |                        |  |  |
| منظمة الأمم المتحدة للتنمية           | مؤتمر الأمم المتحدة  | الأمانة العامة للأمم   |  |  |

| الصناعية (UNIDO)                   | للتجارة والتنمية             | المتحدة برئاسة الأمين    |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                    | (UNCTAD)                     | العام                    |
| منظمة الأمم المتحدة للتربية        | برنامج الغذاء العالمي        |                          |
| والعلوم والثقافة(UNESCO)           | (WFP)                        |                          |
| وكالات كثيرة أخرى                  | صناديق وبرامج كثيرة          |                          |
|                                    | أخرى                         |                          |
| رئيسي على التبرعات ويشرف عليها     | الصناديق والبرامج بشكل       | ملاحظة ١: تعتمد          |
| A/4 في ١٩٩٣ (انظر الحقل١٤ -٣)      | ِ أُوثُق لاسيما بعد 2 8/16   | النظام المركزي على نحا   |
| وري عن النظام المركزي وترتبط       | , الوكالات باستقلال دست      | ملاحظة ٢: تتمتّع         |
| يمات منه أو من الجمعية العامة ولها | 'جتماعي لكنها لا تتلقى تعلم  | بالمجلس الاقتصادي والإ   |
| ا و أجهز تها التنفيذية الخاصة.     | ر. نحو  مستقل و لها جمعياتها | أبضا ميز انيات مقيمة علم |

وميزانيات يجري تقييمها بانتظام، ورؤساؤها التنفيذيون، وجمعيات ممثلي الدول. وتتمتّع باكتفاء ذاتي دستوريا وماليا وسياسيا ولا تخضع للسيطرة المباشرة للأمم المتحدة.

إنّ الصناديق والبرامج أقرب بكثير إلى الجهاز المركزي، بمعنى أنّ ترتيبات إدارتها تخضع لإشراف الجمعية العامة المباشر ويمكن تعديلها بقرار من الجمعية، والأهم من كل ذلك، أتها تمول إلى حدّ كبير على أساس طوعي. وقد جاءت بوجه الإجمال ردّا على فشل تتعبيق نشاطات اجتماعية واقتصادية لم تكن تتدرج بوضوح في نطاق مسؤولية أي من الوكالات، وبالتالي برزت بسبب التغيرات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية العالمية بعد إنشاء الوكالات التي أهمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأهم المتحدة المسكان، برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) (انظر الحقل ١٤-١).

حاول واضعو الميثاق إدخال تحسينات على آليات العصبة للإشراف على المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية. وكانت العصبة قد أوكلت مسؤولية ذلك إلى جمعيتها، ولكن وافق واضعو الأمم المتحدة على إنشاء جهاز أصغر هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي (٥٤ عضوا) للقيام بهذه الوظيفة الأكثر تخصصا.

وعينت الجمعية العامة هذا الجهاز الذي هو مسؤول تجاهلها. وجاءت هذه التغيرات في الأمم المتحدة مقارنة مع العصبة، نتيجة التفكير من منطقات وظيفية أكثر من السابق، ولكنّها لم تمنح المجلس الاقتصادي والاجتماعي السلطات اللازمة للإدارة على نحو فقال. (<sup>7)</sup> فقد جرى تخويله بموجب المواد ٢١- ٢٦ من الميثاق فقط إصدار توصيات إلى الوكالات واستلام تقارير منها.

ونتيجة لذلك، فإن تاريخ المنظمات الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة هو تاريخ البحث عن أساليب لتحقيق إدارة فعالة. وبالتالي، أصبحت منظومة الأمم المتحدة، متعددة المراكز، وتعنى باستمرار بمشاكل التسيق، إذ تتشكّل من عدد كبير من مؤسسات مميزة دستوريا لديها دافع قوي لكي تعمل بصورة مستقلة (انظر Taylor).

لم يتم قط العمل بالترتيبات المبينة في الفصل السابع من الميثاق فيما يتعلَق بمعالجة دولة معتدية، حيث إنه لم يكن ممكنا في أولخر أربعينيات القرن العشرين التوصل إلى اتفاق حول قرة الأمم المتحدة وفقا لبنود الميثاق.

وتلا ذلك سلسلة من الإجراءات المرتجلة شملت:

أولا، إجراء تتفيذيا وافق بموجبه مجلس الأمن على منح سلطة لوكيل يقوم مقامه، كما حدث في كوريا في أوائل الخمسينيات وفي حرب الخليج في أوائل التسعينيات، عندما قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالعمل بصورة أساسية.

ثانيا، هناك حفظ السلم الكلاسيكي الذي يشمل قوة تابعة للأمم المتحدة، ينشئها عادة مجلس الأمن، تحت قيادة الأمم المتحدة، توضع بين طرفي النــزاع بعد وقف لإطلاق النار. ولا تلجأ قوة كهذه إلى استخدام القوة إلا للدفاع عن النفس، ويتم إنشاؤها بمواققة الدولة المضيقة ولا تضم قوات من القوى الكبرى.

واستخدمت هذه الآلية لأول مرة، بالمعنى الدقيق لحفظ السلم، في نوفمبر 1907، حينما ادخلت قورة في مصر لتسهيل خروج القوات البريطانية والفرنسية من منطقة قناة السويس، ومن ثمّ للمرابطة بين القوات المصرية والإسرائيلية. (وكانت القورة الأولى هي الاستثناء من حيث إنها أنشئت بقرار من الجمعية العامة.) وبعد ذلك التاريخ، كان هناك تنفق مطرد لقوات كهذه وزاد عدها بعد انتهاء الحرب الباردة في أواخر الثمانينيات. كما حصل تراخ في القواعد الأساسية منا أسفر عن عدد من المشاكل (انظر Mayall).

وثالثا، بعد أو اخر الثمانينيات، أصبحت الأمم المتحدة أكثر انخراطا في حفظ النظام الدولي وذلك للمساعدة على حل مشاكل الفوضى داخل الدول. وزاد انهماك أجزاء أخرى من منظومة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج، فضلا عن نطاق واسع من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية الأخرى في أعمال تعتبر ذات صلة بحفظ النظام الدولي.

وكانت المهمة الأمنية ولا تزال هي المهمة الرئيسية. ولكن في حين كانت تفسر أثناء الحرب الباردة على أنّها تهتم بمصالح الدول بالمعنى الضيق، وبمقاومة العدوان والدفاع عن الحدود، فقد برز لاحقا تفسير أوسع. واتسع نطاق معنى مصالح الدول بحيث اختلطت بمصالح الشعوب. وكان هذا اللبس بالطبع موجودا في الميثاق ولكن الحرب الباردة كانت قد سترته. وهذا موضوع يتكرر ذكره طوال هذا الفصل.

## يناقش هذا الفصل ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: هو تطور أساليب جديدة لحفظ النظام الدولي، وبخاصة تلك الأساليب التي انطوت، بعد انتهاء الحرب الباردة، على انخراط للمنظمة الدولية بطريقة أكثر مباشرة داخل الدولة.

والثاني: هو مشكلة الترفيق بين منح نطاق أوسع من الصلاحيات للأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى وبين سيادة الدول.

والثالث: يختتم هذا الفصل بتصنيف الأدوار التقليدية والمتطورة للأمم المتحدة وطرق تحسين مساهمتها.

- أنشئت الأمم المتحدة لصون السلم بين الدول بعد الحرب العالمية الثانية.
- عكست، من جوانب عدة الدروس المستخلصة من سابقتها، عصبة الأمم.
  - لم يكن الجهاز المركزي سوى جزء من منظومة الأمم المتحدة.

## المشاكل داخل الدولة والمشاكل بين الدول

#### Problems within the State and Problems between States

وفقا لمقالة بقلم Hedley Bull فإنّ النظام بين الدول، والعدالة داخل الدول، غالبا ما سبتعد أحدهما الآخر: أي: أنّ السعي لتحقيق أحدهما يميل إلى استبعاد الآخر (انظر العقل 1977). وبحلول أواخر التسعينيات، طرأت تغيرات في العلاقة بين هذين المفهومين الرئيسيين عكستهما وشجعتهما ممارسة الأمم المتحدة: هناك معابير يتوقع من الدولة تلبيتها وتشمل توفير حدّ أدنى مقبول من نوعية العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

ويعود أحد أسباب ذلك إلى زيادة الاعتراض على الحجّة الواقعية الكلسيكية القائلة: إن ما يجري داخل الدول ليس من شأن أي جهة خارجية. ومن الملائم تماما أن يحاول المجتمع الدولي تصحيح انتهاكات حقوق الإنسان حيث إن المجتمع الأخلاقي العالمي لا يتجزأ: للأقراد في سائر أنحاء العالم حقوق مشتركة ويدين كل فرد بالتزامات للآخر. وتفسر هذه الحقوق بازدياد على أنها تعنى الحقوق السياسية والمدنية على السواء، فضلا عن الحصول على موارد مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والسكن. ورغم أن جهود الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ليست كافية تماما في هذا الصدد، فقد زاد قبول مبدأ انخراطها من أجل تعزيز هذه الحقوق.

ولكن كان يفهم أن أي انتهاكات لحقوق الأفراد هي أحد الأسباب الرئيسية لتعكير المحلقات بين الدول: انعدام العدالة الداخلية قد يؤذي إلى حدوث اضطراب دولي، ونتيجة لذلك، فقد زاد تحذي الأمر التقليدي المفروض على سلوك الدبلوماسيين بوجوب تجاهل الشؤون الداخلية للدول التي يتعاملون معها من أجل صون الاستقرار الدولي. وحصل قلق متزايد جراء وجود معيار مزدوج من التسامح بين الدول على حساب عدم التسامح داخل الدول. وكانت لا تزال هناك فائدة في الأساليب القديمة ولكن التغير الذي طرأ على المناخ الأخلاقي واضح. فقد عزرت الأمم المتحدة الإدراك الحسي بأن السعي إلى تحقيق العدالة للأفراد أحد أوجه المصلحة الوطنية.

وبالتالي، فإنّ وجهة النظر التي تبنتها الإدارة الأمريكية في سنة ١٩٩٦ من أن الإجراء الذي اتخذته دعما للعدالة في البوسنة والهرسك كان جزءا من مصلحة الولايات المتحدة الوطنية وليس خيانة لها، ويعزى جزئيا إلى أفعال الأمم المتحدة، وما تولده من توقعات. فالمنظمة تذكر الأمريكيين باستمرار بالعلاقة الإيجابية بين النظام والعدالة، ونتيجة لذلك، يكنّ لها الأمريكيون اليمينيون المناوئون لسياسة التعاون بين الدول كرها شديدا. (٢)

إذا كان هناك تضارب واضح المعالم بين مدارك المصلحة الوطنية والسعي إلى تحقيق العدالة، فإنّ المصلحة الوطنية لها الأولوية، ولكن كثيرا ما يتعذر تفسير هذا الخيار بمثل هذه العبارات الشديدة الوضوح.

يتم، في عدد متزايد من الدول، الدفاع عن المساهمات في أنشطة مثل حفظ السلم أو التدخل الإسسائي انطلاقا من المصلحة الوطنية. وبالفعل، جرى تدعيم الواعز الأخلاقي بالانخراط والصلة بالمصلحة الوطنية: قبلت دول مثل كندا أن الالتزام بتطوير قدرتها على حفظ السلم، هو السبيل الأخلاقي، ولكنه التزام يمكن تبريره أبضا على أنّه يعكس المصلحة الوطنية وأكتسبت كندا مركزا في المجتمع الدولي من خلال هذه المساهمات، ويسبب ذلك تستطيع أن تضغط بقوة تتجاوز ثقلها في الأمم المتحدة.

واستجاب اليابانيون للضغط الأدبى الراسخ في صميم المصلحة الوطنية عندما ساهمت اليابان جوهريا في تحمل نفقات الانخراط البريطاني في حرب الخليج. لا يمكن تفسير هذا الإجراء الاستثنائي إلا من حيث التوفيق بين المبادئ الأخلاقية والمصلحة. بالنسبة لبعض الدول، أصبحت السمعة في سياق الأمم المتحدة مصلحة وطنية مهمة. فقد أراد اليابانيون أن يكونوا مواطنين صالحين في ذلك السياق، لأن من شأن هذا أن يساعد على مسعاهم لنيل العضوية الدائمة في مجلس الأمن.

المثال التالي يلقي بعض الضوء: إنّ عدم محاولة إيقاف جارك عن قتل زوجته حين تكون قادرا على فعل ذلك أمر بغيض أخلاقيا. ولكن قد يكون أيضا في مصلحتك القيام بعمل ما إذا كان عدم القيام به يؤدّي إلى إضعاف النظام القانوني، وإلى انخفاض قيمة العقارات في الحي!

وعلى نقيض ذلك، فإن التصرف أخلاقيا قد بحسن مركزك الشخصي ويساعد على انتخابك لمجلس المقاطعة. باتت الأفعال الأخلاقية والمصلحة الوطنية مترابطة عندما يمثل النجاح داخل منظمة مشتركة قيمة: الإحساس بأنّ ما كان مشتركا قد انتقل إلى تلك النقطة. وحقّت الأمم المتحدة في هذا الصدد مركزا متقدما أكثر بكثير من عصبة الأمم: إنّه ناد

يكتسب إحراز النجاح فيه أهمية، وهو تطوّر بمكن أن يعزى إلى المعنى المتغير للمكان الاجتماعي في المجتمع الدولي.

إن التغيرات التي طرأت على الاتصالات وتكنولوجيا نقل المواد والناس حول العالم، زادت من اعتبار إنكار وجود حي (جوار) عالمي أمرا شاذا.

## الحقل ١٤ -٢ مفاهيم رئيسية

المساعلة: الوضع الذي يتضمن الالتزام بتوضيح وتبرير فعل أو أفعال لجهات أخرى.

الولاية / الاختصاص: حقّ التصرف في مجال معين. ويمكن منح هذا الحق من قبل حكومة إلى منظمة دولية، لكن هذا الايعني أنّه نمّ نقل المسؤولية الأساسية، بل مجرد أن المنظمة الدولية مخولة بالتصرف نيابة عن الدولة.

الصناديق والبرامج: مؤسّسات تخضع لإشراف الجمعية العامة وتعتمد على تبرحات الدول وغيرها من الأطراف المانحة.

العدالة: معاملة الأفراد التي يمكن تبريرها من منطلق الإنصاف والأخلاق، استنادا إلى معايير حقوق الإنسان أو الرفاه الاقتصادي أو الاجتماعي.

في هذا الفصل يفسر هذا المصطلح تفسيرا واسعا ليشمل المعايير المقبولة فيما يتصل بحقوق الإنسان والأوضاع الاقتصادية، مثل الغذاء الكافي والسكن والرعاية الصحدة.

المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية: انظر الحقل ١٥-١٢

التدفل: حين يوجد انخراط مباشر في دولة من قبل طرف فاعل خارجي بغية تحقيق نتيجة مفضلة من جانب الجهة التي تقوم بالتدخل من دون موافقة الدول المضيّقة.

في هذا الفصل توضع كلمة "التدخل" ضمن أقواس صغيرة حين لا يكون من الواضع ما إذا كانت الموافقة قد منحت. وبخلاف ذلك يتم استخدام كلمة تدخل من دون أقواس

الاخراط: حين تقوم جهة خارجية، مثل منظمة دولية، بالتصرف داخل دولة من الدول بموافقة أو عدم موافقة تلك الدولة.

النظام: حين تكون العلاقة بين الأطراف الفاعلة، مثل الدول، مستمرة ويمكن التنبو بها والسيطرة عليها ولا تتصف بالعنف أو الاضطراب أو الفوضى.

الاعتراف: عملية اعتراف، تقوم بها في الوقت الراهن فرادى الحكومات وبشكل مستقل، بمركز كيان آخر بوصفه شخصية اعتبارية، ممّا يمنحه إجازة بالتصرف في المجتمع الدولي، وإيرام العقود مع أعضاء ذلك المجتمع. ويتجلّى الاعتراف في الوقت الراهن بإقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء وقبول عضوية الطرف الآخر في الأمم المتحدة.

السيدة: وضع لازم في الدول لا تخضع فيه لأي سلطة أعلى منها. وتعد حكومة الدولة ذات السيادة مسؤولة في خاتمة المطاف عن مواطنيها. أما من الناحية العملية فكثيرا ما كانت السيادة مشروطة. فمن الناحية الداخلية تخضع الحكومات للمعايير التقليبية.

ومن الناحية الخارجية قد تعني الشروط أنّ الحكومات حرّة نوعا ما في أن تتصرف بشكل مستقل. والحكومة ذات السيادة حرة في أن تختار ضمن إطار هذه التقاليد والمعايير

الوكالات المتخصصة: هي مؤسسات دولية لها علاقة خاصة مع النظام المركزي للأمم المتحدة لكنها مستقلة دستوريا ولها ميزانياتها المقيّمة ورؤساء تتفيذيون ولجان وجمعيات مندويي جميع الدول الأعضاء.

#### النقاط الرئيسية

- بات من الأصعب على الدول والدبلوماسيين القبول بأنّ ما يحدث داخل الدول
   أمر لا يهم أي طرف آخر.
- بات من الأكثر شيوعا أن تعتبر الحكومات العضوية الفاعلة في الأمم المتحدة على أنها تصب في خدمة مصالحها الوطنية فضلا عن كونها أمرا صائبا.
  - ساعدت نهاية الحرب الباردة على تعزيز هذا الموقف.

## الأمم المتحدة والأوضاع داخل الدول

#### The United Nations and Conditions within States

ولكن لم يكن الحال هكذا دائما. فقد ساعدت الأمم المتحدة في الماضى على تعزيز وجهة النظر التقليدية التي تعطي الأولية للنظام الدولي على العدالة بطريقتين رئيسيتين. فلقد نبهت الحرب الباردة بين الشرق والغرب الدول الأعضاء إلى شأن خطر طرح مسائل حول أوضاع سيادة الدول.

إنّ المقالة الشهيرة التي كتبتها Jean Kirkpatrick التي أوصت بتممل الدكتاتوريات البغيضة في أمريكا اللاتينية من أجل محاربة الشيوعية كانت على الأقل تقريرا معقولا عما كانت عليه الحالة في واقع الأمر: تحملت الولايات المتحدة الأنظمة اليمينية غير المستساغة في أمريكا اللاتينية، لأنّ تلك الأنظمة كانت مناوئة المسوفييت، لأن تنك الشرق أو الغرب في مجال الأخريهند بتصاعد النـزاع. (4)

إنّ تدخلُ أحد الطرفين في المجال الذي بخصه شخصيا يهدد بالفعل بخلق فرص للطرف الآخر. وقد أدى انتهاء الحرب الباردة إلى تقليص خطر إمكانية أن يصبح أي تعزيز للعدالة سياقا للمنافسة بين الدولتين الأعظم. إن الصين هي الوريث الرئيسي لتقليد تفكير الحرب الباردة، وإنّ أي عودة إلى القطبية الثنائية للقوتين الأعظم، بحيث تحل الصين محل الاتحاد السوفييتي، من شأنها إحياء هذا السبب للتردد بشأن العدالة.

وعكست الأمم المتحدة أيضا مطالب المستعمرات بأنّ تصبح دولا ورفعت الحق في صفة الدولة فوق أي اختبار من اختبارات قابلية البقاء، مثل وجود أمة، وأداء اقتصادي ملائم، وإمكانية الدفاع، أو فرصة تحقيق العدالة المواطنين. جرى إعلان هذا الحق غير المشروط في الاستقلال في الإعلان الصادر عن الجمعية العامة في شهر ديسمبر ١٩٦٠ بشأن منح الاستقلال البلدان والشعوب المستعمرة، والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية ٩٠ صوتا من دون أي معارضة وامتناع ٩ دول عن التصويت. وفي المراحل التالية لإزالة الاستعمار، كثيرا ما ناسب هذا القوى الإمبريالية السابقة، مثل بريطانيا، التي أصبحت أكثر حرصا على التخلص من مستعمراتها (انظر Drower). وبرز عرف مفاده أن مطالب النخب في الدول المفترضة يمكن أن تكون دلالة كافية على الحماسة الشعبية، حتى عندما تكون النخب محتالة والمطالب مضالة. جرى عدد قليل من المحاولات لاختبار هذا عبر وسائل مثل إجراء استغتاء سابق للاستقلال.

كان Charles Beitz من أوائل الذين شككوا في هذه اللامبالاة من جانب الدول الإمبريالية عندما استنتج، تحديا للصحة السياسية في السبعينيات، أنّ صفة الدولة بينبغي ألا تكون غير مشروطة: يتعين إيلاء اهتمام لحالة الأفراد في أعقاب الاستقلال، ويمكن لهذه الاعتبارات أن تعني أنّ الاستقلال في الظروف القائمة غير مقبول: ستكون الغالبية في الحجبا أنت Terry Nardin و Terry Nardin حججا أنت إلى استنتاجات مماثلة: مفادها أنّ الدول كيانات مشروطة من حيث إنّ حقها في الوجود ينبغي أن يعتمد على معيار أداء فيما يخص مصالح مواطنيها ( Waltzer 1977, Nardin يدبراوماسية.

بالطبع لم يكن الصدام بين مبادئ العدالة ومبادئ المصلحة الوطنية متواصلا قط. بل ظهر أحيانا كرد فعل على الواقع القاسي للمجتمع الدولي. إن مهارة الدبلوماسي الذي يرغب في اتباع سياسة خارجية أخلاقية تتمثّل في تجنب حالات يتعين اتخاذ خيار صعب بشأنها، لأن الخيار سيتم حتما لخدمة المصلحة الوطنية. (°)

ولكن الأمم المتحدة في دورها الجديد توفر بديلا لهذا الخيار الصارخ. يمكن توقع أن تتقذ الوكالة الدولية الضمير الوطني من خلال عمل شيء ما بشأن الإخفاقات الأخلاقية التي تقتضي المصلحة الوطنية أن يتجاهلها الدبلوماسي. وأصبحت لحظة الاختيار هي لحظة الإلهام بازدياد: فقد أطلقت الحملة الأخلاقية التالية التي وجدت الدول تجاهلها يزداد صعوبة. وبحلول أولخر التسعينيات، أصبحت الأمم المتحدة دينامية المجتمع الكوزموبوليتاني حصبما تغيله Kant. فالضمير كان بحاجة إلى وكيل وكانت الأمم المتحدة هي ذلك الوكيل.

لذلك، فإن العلاقة الجديدة بين النظام والعدالة هي إلى حدّ كبير نتاج ظروف معينة: نهاية الحرب الباردة، نهاية فترة بناء الدولة، والشروط المحددة المرتبطة بإزالة الاستعمار، وبالطبع التعلق بتوقعات جديدة ووضع مطالب جديدة على الأمم المتحدة. إنّ كون الأمم المتحدة قد حقّقت درجة من النجاح يوضّح أن بوسعها أن تحقّق نتائج أفضل بمزيد من الجهد ومزيد من الموارد.

وبالتالي، فإنّ مسألة الالتزام بالأمم المتحدة لم تكن مجرد مسألة النزام بمثل أعلى، وإنما مسألة التأكد قدر الإمكان بأنّ شيئا ما كان قد نجح يمكن أن يحقق نتائج أفضل. لم يبلغ العالم قط هذه النقطة قبل ذلك. وبعد الفشل في تحقيق ما تمت محاولة تحقيق، لا يمكن أن تكون هناك عودة سهلة إلى معايير النجاح القديمة: سيظل لدى العالم إلى الأبد توقعات أعلى حتّى وإن كان محكوما على هذه التوقعات بأن تكون مخيبة للأمال باستمرار.

#### النقاط الرئيسية

- ثبطت الحرب الباردة وعملية إزالة الاستعمار الأمم المتحدة عن الانخراط داخل
   الدول انخراطا أكثر فاعلية.
- شكّك الباحثون المعنيون بالنظرية الدولية بالمعنقد القويم السابق القائل: إنّ
   الأفراد في الدول الجديدة هم بالضرورة أفضل حالا بعد الاستقلال.
  - أصبحت الأمم المتحدة مركزا للضمير العالمي

## الأمم المتحدة والمحافظة على النظام الدولي

#### The United Nations and Maintaining International Order

في منتصف تسعينيات القرن العشرين، كثيرا ما كانت كلمة الحكم تستخدم بالإشارة إلى المنظمات الدولية ولكن لم يحصل اتفاق حول المقصود من هذا المفهوم. في هذا الفصل، سوف يعتبر هذا المفهوم بمثابة دلالة على خطوة نحو حكومة عالمية تسرعية يتم توضيحها بالإشارة إلى التمييز بين النظام والعدالة. لقد عكس استخدام كلمة حكم في أواخر التسعينيات الرأي القائل: إن هناك بعض المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة، التي اكتسبت بعض مهام الحكومة الشرعية، ولكن ليس جميع مهامها.

إنّ أحد مقاييس تطور الحكومة الشرعية هو الاهتمام المستمر بتحقيق العدالة للأفراد داخل الدولة. ويعني هذا مزيدا من الانخراط في أداء مهام معينة، مثل النتمية الاقتصادية أو النهوض بمستويات أعلى من الصحة العامة، ولكنّها اتسعت أكثر من ذلك لتشمل نظام آليات دولية من أجل رصد مستمر الأداء الدول فيما يخص مواطنيها، ومن أجل تكرار مستمر للاختبارات التي تم التخلي عنها مؤقتا في إعلان سنة ١٩٦٠، ومن أجل تشجيع إجراء لتصحيح أي مجالات تقصير، سواء بموافقة الحكومة أو من دونها. "الحكم ليس مجرد والاية الدولة، بل هو مهمة يمكن أن تؤديها مجموعة متنوعة واسعة من

المؤسسات والممارسات العامة والخاصة، ومن الدول وغير الدول، الوطنية والدولية". "ولكن السلطات الحاكمة، الدولية والوطنية والإقليمية، بحاجة إلى أنّ "تخاط" معا في نظام متكامل بشكل جيد نسبيا" (4-183 :Hurst and Thompson 1996). وتلعب الدولة حتما دورا رئيسيا في تلك العملية، ولكن دور الأمم المتحدة يزداد أهمية.

إن تقرير ما إذا كان هذا الإجراء ناجحا، وماذا يحدث لو قاومت الحكومات المحاولة، هما مسألتان تناقشان لاحقا. يجري، في القسم الأخير من الفصل، النظر في تحسين دور الأمم المتحدة في الحكم العالمي بهذا المعنى.

وهكذا يجري توضيح موضوع الفصل. إن أي مناقشة للأمم المتحدة والنظام الدولي يجب أن تشير إلى العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة بشأن المسائل التي تمس العدالة بمعنى أوسع، فضلا عن العمل الذي يوثر في العلاقات بين الدول على نحو أكثر مباشرة. والأمر يتعلق بحقوق الإنسان ومشاكل اللجئين والأزمة الإنسانية فضلا عن أنشطة الفصل السابع. ويمكن أيضا أن يفهم بمزيد من الوضوح في هذا النهج نوع النظام الدولي الذي تعكسه وتعززه الأمم المتحدة. ويتمثل الإدراك في أن ما يحدث الآن د/خل

لقد اهتمت الأمم المتحدة في منتصف التسعينيات بمسألة النظام الدولي من ثلاثة حواتب رئيسية:

أولا، زاد اهتمامها، ليس بنظام المنظومة الدولية فحسب، وإنّما بتعزيز المعايير الداخلية من الدول. وتناولت بازدياد خروقات حقوق الإنسان والتدهور الإداري والاقتصادي – بحيث أنقدت الدول الفاشلة – وساعدت على الانتخابات وعلى توفير المساعدة الإنسانية. غير أنّ طبيعة النشاط كان ثانويا بالنسبة للغرض الرئيسي الذي يمكن تسميته إعادة نظام الحكم. حين تكون الدولة في خطر، ليس بسبب تحديات لسيادتها من الخارج، وإنما بسبب عدم تأبية ترتيباتها الداخلية للمعايير المتوقعة في أواخر التسعينيات، فإنّ الأمم المتحدة تذعي الحق في التصرف.

ثانيا، اهتمت بما هو تقليديا المبدأ المركزي للنظام الدولي، وعمل الأمم المتحدة وعصبة الأمم قبلها، أي تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال مقاومة العدوان بين الدول. وكانت بهذا تدافع عن حقوق الدول في مجتمع دولي.

المعرفة للجميع

لقد تجسدت هذه الحقوق، التي كانت متشابهة مع المصالح الوطنية الرئيسية للدول، بشكل منزايد في عقود رسمية بين الدول. وباتت المصالح حقوقا ومبادئ. إنّ الحق في الأمن هو أمر مركزي بالنسبة للأمم المتحدة، ولكن ينطبق الأمر ذاته على الحقين الرئيسيين الآخرين وهما: الحق في حماية الحياة الثقافية للشعوب داخل الدول، والحق في مستوى ملائم من الموارد الاقتصادية. وهكذا اتسع نطاق تعريف العدوان ليشمل محاولات إنكار هذه الحقوق. وأصبحت هذه المصالح بديهية.

يتضح انخراط الأمم المتحدة في الحماية بجلاء من خلال الاجراءات التنفيذية القليلة، مثل الاجراء التنفيذية القليلة، مثل الاجراء الذي انتخذ في الكويت في أو اثل التسعينيات والانخراط في كوريا قبل ذلك بفترة طويلة. إن عدم تقيد هذا الإجراء تقيدا صارما بالميثاق، الوارد في الفصل السابع، ليس ذا صلة بالمبدأ: في كلتا الحالتين، كانت موافقة المنظمة العالمية أساسية حتى وإن تم تنفيذ الإجراء من قبل وكيل بدلا من الموكل. ينبغي ألا تؤول هاتان الحالتان على أنهما المقياس الوحيد لنجاح الأمم المتحدة في هذا المجال؛ إذ تجسد المنظمة فرضا عاما على السلوك يمكن قياسه استنادا إلى القاعدة فضلا عن الانتهاك.

وتتمثل الطريقة الثلاثة التي أصبحت فيها الأمم المتحدة منخرطة في تعزيز النظام بالدور الذي تلعبه عندما تدعي جماعات متنافسة من المواطنين على حقها بالسيادة، غالبا في حرب أهلية. عندئذ تشارك المنظمة في عملية إضفاء الشرعية على الدول، إمّا بإعادة الشما الدول القائمة عبر تحقيق مصالحة بين الجماعات الداخلية المتحاربة، أو بالمساعدة على حل الدول الأقدم وانشاء دول جديدة. ومن المفيد التمييز بين عملية التغلب على المشاكل الداخلية دلخل الدول القائمة حيث السيادة ليست موضع طعن – وإعادة أوضاع سيادتها – من جهة، والمساعدة على حل النزاعات بين جماعات داخلية تطالب بالحق في إقامة دول مستقلة – حيث السيادة هي موضع طعن – من جهة أخرى.

#### النقاط الرئيسية

أصبحت الأمم المتحدة منخرطة في نظام حكم متعدد الطبقات بحيث تعمل أحيانا
 مع الدول، تارة جنبا إلى جنب معها، و تارة أخرى منفصلة عنها.

- ينطوي الحكم العالمي على دور أقوى المنظمة الدولية في المحافظة على
   مستويات للأفراد داخل الدول.
- أصبحت الأمم المتحدة بحلول منتصف التسعينيات منخرطة في حفظ النظام الدولي من ثلاثة جوانب رئيسية مدرجة في النص.

## الأمم المتحدة والتدخل ضمن الدول

#### The United Nations and Intervention within States

تتمثّل إحدى الصعوبات في القيام بالمهام الجديدة فيما يبدو أنه تعارض مع مبدأ عدم التدخل. يعرف التدخل تقليديا بأنه اقتحام متعمد تقوم به وكالة خارجية داخل دولة من دون رضاها بهدف تغيير وظائف وسياسات وأهداف حكومتها وتحقيق نواتج أكثر تجانسا (Vincent 1974).

إنّ أحد التغيرات التي تنل على تغير دور الأمم المتحدة هو أنّ السبل التقليدية لتبرير التدخل من دون موافقة أصبحت موضع تساؤل. ولا تكمن المسألة في أنّ هذا قد أذى إلى استخدام متكرر للتبريرات الجديدة وإنّما لأنّه أشار إلى قلق بشأن زيادة نطاق وتغير طبيعة التدخلات داخل الدول. (1)

قد لا يكون هناك اعتراض على هذه الانخراطات لا اعتراض عليها أو أنها قد لا تكتشف، فضلا عن إمكانية قبولها إيجابيا، ولكن لها آثار التدخل اللارضائي نفسها: تغيير عمل وناتج الحكومة ليلائم فاعلا خارجيا. ولكن حدث عدد قليل جدا من الانخراطات رغم اعتراض الحكومة المضيقة. لذلك، ثمة قضية رئيسية هي ما إذا كان هناك استعداد متزايد لتنخل الأمم المتحدة داخل الدول بهذا المعنى الأوسع فضلا عن المعنى الأقدم الأضيق. من شأن رد إيجابي أن يكون قدرا من الانتقال من إدارة نحو فن إدارة حكم عالمي. تعتبر السيادة مسألة مركزية لنظام الدول. وتعني ضمنا أن الدول أعضاء متساوون من المجتمع الدولي وأن كلا منها متساوية أمام القانون الدولي. كما تعني السيادة ضمنا أن الدول لا تعتبر ف بأي سلطة أعلى منها وأنه لا يوجد سلطان أعلى منها؛ ولحكومات الدول سلطان حصري داخل حدودها هي، وهو مبدأ وارد في الفقرة لا من المادة الثانية من الميثاق. حصري داخل عدادها بالمعنى الحقيقي هو بالضرورة مخالف دائما لمبادئ المجتمع الدولي ولا يمكن التسامح به إلا بمثابة استثناء المقاعدة.

ولكن في فترات سابقة، تدخّلت الدول بالفعل في شؤون دول أخرى معتقدة أن لها الحق في أن تفعل ذلك في عدد من الحالات. فقد ظلّت الحكومة الأمريكية ترفض لفاية سنة ١٩٣٣ قبول أي تقليص لحقها في التنخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى في نصفها من الكرة الأرضية، إلى أنّ تتازلت عن ذلك في الموتمر الدولي السابع للدول الأمريكية، وهو موقف كان شبيها جدا بمبدأ بريجنيف في سنوات السبعينيات، والذي أصر على أن للاتحاد السوفييتي الحق في التنخل في الدول الأعضاء في الكومنولث الاشتراكي من أجل حماية مبدأ الاشتراكية.

وكان البريطانيون أصروا في وقت أبكر بكثير في علاقاتهم مع الدول الأخرى، على الغاء العبودية: فقد تدخلوا المتأكّد من أنّ ذلك قد تمّ بالفعل، بحيث إنّهم اعترضوا سفنا في أعالي البحار وفرضوا ذلك كشرط في المعاهدات (انظر (Bethell 1970). كما كان هناك عدد من المناسبات حاولت فيها الدول إلزام دول أخرى باحترام مبادئ معينة في شؤونها الداخلية.

والتزم عدد من الدول في أوروبا الشرقية باحترام حقوق الأقليات داخل حدودها وذلك بموجب اتفاقات أبرمتها القوى العظمى في مؤتمر برلين لسنة ١٨٧٨: شملت هنغاريا ويلغاريا. في نهاية الحرب العالمية الأولى، فرضت التسويات بالمثل شروطا على الدول الجديدة لضمان حقوق الأقليات داخل حدودها (انظر Claude 1955). إنّ التنخل هو عمليا سمة مشتركة للمياسة الدولية، وكثيرا ما يكون ذلك من أجل قضية عادلة.

في الثمانينيات والتسعينيات تكرر مرارا الإعراب عن الرأي بأنه يبنغي أن يكون هذا الإعراب هذه المرة بتصميم أكبر وع من العودة إلى الفترة السابقة، ولكن جرى هذا الإعراب هذه المرة بتصميم أكبر وبوجود نطاق أوسع من الوسائل لحماية معايير مقبولة عموما. قد تكون الأمم المتحدة وريئة انحرافات سابقة، ولكن هذه المرة سيجري تحدي مبدأ عدم التدخل لمصلحة قيم عالمية بدلا من قيم معينة. وبالقدر التي تكون القيم عالمية، يمكن تبرير الحق في التدخل بموجب وسيلة الحكم العالمي.

وقد أشير إلى أنّ الميثاق لم يؤكد على حقوق الدول فحسب بل أيضا على حقوق الشعوب: يمكن تفسير وضع الدولة على أنّها مشروطة باحترام هذه الحقوق: على سبيل المثال، فإنّ مقدمة الميثاق تمسكت بأنّ المنظمة "تؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإسمان الأساسية"، وشدّدت الفقرة ٣ من المادة الأولى على الالتزام "بتحقيق التعاون الدولى...

وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً. وثمة دليل كاف في الميثاق لتبرير الرأي بأن انتهاكا مفرطا لحقوق الإنسان يمكن أن يكون في حد ذاته مبررا لتدخل المجتمع الدولي.

كانت ثمة أمثلة قليلة لهذا الرأي في أوائل التسعينيات: ولعل أوضحها كان قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٨ الذي أجاز إنشاء ملاذات آمنة في العراق عند نهاية حرب الخليج، وذلك بقصد حملية الأكراد من صدام حسين. التزم الحلفاء بالدفاع عن الأكراد وبتوفير مساعدة إنسانية لهم. في الإعلانات الرئيسية الصادرة عن الجمعية العامة بشأن المساعدة الإنسانية، مثلا A/43/131 و A/46/182، كانت هناك إشارة إلى المسؤولية الرئيسية للدول المعنية بشأن معالجة أزمات معقدة داخل حدودها، رغم أنّ القرار A/46/182 النطرى على بعض التراخي في نصه الدقيق: تمسك القرار بأنّه "يجب وفقا لميثاق الأمم المتددة إيلاء احترام تام لسيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. وفي هذا السياق، ينبغي أن تقدم المساعدة الإنسانية برضا البلد المتأثر ومن حيث المبدأ على أساس مناشدة من الداد المتأثر و أضيفت الأحرف المائلة).

إنّ استخدام عبارة "من حيث المعيداً وكلمة "ينبغي"، يعني ضمنا أنه قد تحدث مناسبات يتعذر فيها التدخل رغم مناسبات يتعذر فيها التدخل رغم خلك ضروريا. هناك خلاف حول ما إذا كانت الإجراءات الحالية المتبعة في الأمم المتحدة، اعتمادا بصفة خاصة على موافقة مجلس الأمن، كافية البسماح بهذه الأشكال الجديدة من التدخل، أو ما إذا كانت هناك ضرورة لضمانات أخرى، مثل غالبية التأثين في الجمعية العامة، وإشراف محكمة العدل الدولية. (")

ومما يدعو للسخرية في هذا المجال أنه من أجل حماية مصالح الدول، قد يكون من المناسب تدعيم حكم المجتمع الدولي: يعتمد تأكل التفسير الصارم للفقرة ٧ من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على ايجاد إجراءات موازية في المنظمة العالمية. ولا سبيل إلى تهاون فرادى الدول أو مجموعات دول معينة، في مسألة الحظر المطلق للتنخل. ولكن جرى اقتراح "التدخلات" من أجل تقوية الدول وليس إضعافها بوصفها الفاعلين الرئيسيين في المجتمع الدولي.

غير أنّ عدد المناسبات التي جرى فيها استدعاء مبدأ ينطوي على حقوق الأفراد في الأراضي المستهدفة كان محدودا جدا. إن تدخلات معروفة جيدا، مثل تدخل الهند في باكستان الشرقية في سنة ١٩٧١، وتنخل تنزانيا في أوغندا عيدي أمين، أو تتخل الولايات المتحدة في بنما، قد تمّ تبريرها بالإشارة إلى الحاجة إلى حماية مواطني الدول الغازية، وحقها في الدفاع عن النفس، وكلاهما مبرران قديمان للتنخل بمقتضى القانون الدولي.

حتى قرار مجلس الأمن رقم ١٨٨٨ الصادر في سنة ١٩٩١ المشار اليه أعلاه، كان غامضا نوعا ما إذ وردت موافقة صدام حسين على العملية ضمنا في سلسلة من اتفاقيات مدة كل منها ستة أشهر تغطي شروطها، تعرف باسم مذكرة (مذكرات) تفاهم (انظر 1992 Taylor and Groom). لعل العملية وصفت على نحو أفضل بأنها تدخل قريب من عدم الرضنا! في مناسبات أخرى، مثل مناسبة قرار مجلس الأمن الذي صادق لأول مرح على انخراط الأمم المتحدة في الصومال، القرار رقم ٣٧٣ المتخذ في ٢٣ يناير وشك الانتهاء. كان الفصل السابع من الصيال، رغم أنّ حكومة ذلك البلد كانت على وشك الانتهاء. كان الفصل السابع من الميثاق في الواقع هو أساس ذلك التنخل وليس من أجل "إنشاء بيئة آمنة لعمليات الإغاثة الإنسانية في الصومال في أسرع وقت ممكن"، من أجل "إنشاء بيئة آمنة لعمليات الإغاثة الإنسانية في الصومال في أسرع وقت ممكن"، عن أجل الدوائة الصريحة من أبي الدعاء بوجود وهو القرار الذي أفرّ بالإجماع في ٣ ديسمبر ١٩٩٧، لم يرد ذكر الموافقة الصريحة من جانب السلطات الصومالية، ولكن بحلول ذلك الوقت أمكن التخلي عن أي ادعاء بوجود.

## الحقل 14 - ٣ وثائق مختارة ذات صلة بالدور المتغير لنظام الأمم المتحدة تطور المنظمات الاقتصادية والاجتماعية

القرار A/32/197 أول قرار رئيسي تصدره الجمعية العامة بشأن إصلاح المنظمات الاقتصادية والاجتماعية، ديسمبر ١٩٧٧.

A/48/162 خطوة رئيسية نحو إصلاح التنظيم الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، لاسيّما المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ديسمبر ١٩٩٣

# تطور دور الأمم المتحدة في المحافظة على السلم والأمن الدوليين

القرار SC Res 678, Nov.1990، أجاز استخدام القرّة ضد صدام حسين القرار SC Res 743 Feb. 1992، أنشأ UNPROFOR في كروائيا القرار SC Res700, 13Aug. 1992، أوجد UNPROFOR في البوسنة

ــ الهرسك

القرار SC 81, Apr. 1993، فرض منطقة حظر الطيران فوق البوسنة حيث سمح لطائرات الناتو الحربية باعتراض طائرات صرب البوسنة في المناطق.

# تطور العمل الإنساني عبر الأمم المتحدة

القرار SC Res 688, Apr.1991 أجاز التنخل في العراق في نهاية حرب الخليج بغية حماية الأكراد في شمال العراق والمسلمين الشيعة في الجنوب، ضد نظام صدام حسين.

. القرار SC Res 733, Jan.1992 أجاز أولا تنخل الأمم المتحدة في الصومال.

الوثيقة AS/46/182, 14 Apr. 1992 هي الوثيقة الوحيدة المتعلقة بتطوير الية لتقديم المساعدة الإنسانية

القرار SC Res 808, July.1993، نص على إنشاء محكمة حريبة خاصة بشأن جرائم الحرب في يوغسلافيا سابقا

القرار SC Res 794, Dec.1992، الجاز التحرك الأمريكي في الصومال، بحلول هذه المرحلة لم يعد لحكومة الصومال المركزية وجود في نظر أكثرية الدول، أو على الأقل في نظر الدول الأعضاء في مجلس الأمن الذين أقروا القرار بالإجماع.

ملاحظة: يمكن الآن الإطلاع على الوثائق عبر الانترنت باستخدام Netscope أو Spy Mosaic

## النقاط الرئيسية

- تم النظر في تبريرات جديدة للتدخل في الدول بحلول أو اثل التسعينيات.
- ولكن جرى تبرير عمليات الأمم المتحدة بالطريقة التقليدية: كان هذاك تهديد للسلم والأمن الدوليين.

ولكن تعيّنت معالجة أي تراخ في المنع التقليدي للتدخل بحذر شديد، وقد يكون
 من المستحسن وضع أساليب جديدة للموافقة في الأمم المتحدة في حالة حدوث
 ذلك.

## الأمم المتحدة وأشكال الانخراط داخل الدول

#### The United Nations and Forms of Involvement within States

ولكن توجد وسائل أخرى لمعالجة مسألة كيفية التصرف داخل الدول من دون موافقة الحكومة المضيّقة: إنّ نطاق الوسائل التي بوساطتها يمكن استنباط الانخراط من ألم تحقيق الأغراض التي تعزى عادة المنتخل، أوسع بكثير مما يقدر عادة. ليس مطلوبا من عدد صغير من المنظمات الدولية مثل اليونيسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر بمقتضى اتفاقيات تأسيسها، أو القواعد التي تحكم عملياتها، الحصول على موافقة الحكومات الرسمية على مثل هذا الانخراط. وهي تفضل هذا بطبيعة الحال، ولكنّها تفترض أنه يمكنها العمل على أرض ما لم تمنع صراحة من فعل ذلك، في كمبوديا أقامت اليونيسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجودا لهما أثناء الاحتلال الفيتنامي، وعملنا في كل المنطقة بطريقة هادئة من دون ضجيح.

إنّ الدعاية التي ولدتها التقارير عن مجاعة هائلة نشرها الصحفي جون بيلجر (John Pilger)، الذي كان يحظى بدعم من لجنة اوكسفورد للإغاثة في حالات المجاعة (اوكسفام)، لم تسغر فقط عن مشاحنات خطيرة بين اوكسفام والمنظمات المشاركة الأخرى، وإنّما حرضت الحكومة الفيتنامية على تقييد المساعدة للمنطقة التي كانت تحتلها.

وفي نهاية الأمر، تعين إرسال المعونة من تايلاند إلى منطقة الخمير الحمر في شمال غرب البلاد حيث كان الناس أقل استحقاقا للمساعدة (انظر 1992: esp.219-21).

إنّ فرصة نجاح المنظمات غير الحكومية في "التدفئ" من دون موافقة إيجابية هي أوفر من المنظمات الحكومية الدولية وذلك بسبب براعتها ومرونتها في استتباط استراتيجيات للانخراط. فهي أقل تصييدا بالقلق من أن تبدو منحازة عند حصول نـزاع داخل دولة ما؛ وهي أقل خشية من فقدان التمويل

الحكومي، ذلك أنّها تمول إلى حدّ كبير بمساهمات طوعية خاصة، وهي أكثر استعدادا لتقبل المخاطر لأمن موظفيها.

بحلول أواخر التسعينيات، أصبحت المنظمات غير الحكومية فاعلة رئيسية في مجال المساعدة الإنسسانية وفي مجال التنمية على المسواء. وكثيرا ما يكون تحت تصرفها ميزانيات كبيرة ولديها إدارة ومهارة أكثر فاعلية (انظر 1996:17-32).

يرجّح أنّ المنظمات الحكومية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة مقيدة بالخوف من أن تبدو منحازة في حالة نشوب حرب أهلية داخل الدول، حتى على حساب الفشل في تقيم إغاثة إنسانية، ذلك لأنّها تساوي بين السيادة والحياد بشان الشؤون الدولية. وهذا هو منبب البطء الشديد في انخراط الأمم المتحدة في الصومال في الفترة ١٩٩١-٩٢. إن تفضيلها للعمل عبر الحكومات، تلك الحكومات الضعيفة أو المنبوذة، وتفضيلها المعلومات المقدمة من الحكومات على المعلومات الواردة من منظمات غير حكومية، هو استجابة للتقييدات ذاتها. وهي تخضع أيضا لقواعد بشأن أمن موظفيها أكثر صرامة نوعا ما مما تخضع له المنظمات غير الحكومية.

ولكن لدى وجودهما، تكون المنظمات غير الحكومية والحكومية الدولية قادرة على ممارسة استراتيجيات أكثر أو أقل انخراطا مع الحكومات المضيّقة. يمكن أن تتقاوت استجابة الحكومة بين عداء فقال، وهي خالة قريبة جدا في التنخل اللارضائي، وبين تسامح متردد. ينص قرار الجمعية العامة ١٨٢/٤٦ على أن "الدولة المنكوبة لها الدور الرئيسي في استهلال وتتظيم وتنسيق وتنفيذ المساعدة الإنسانية داخل أراضيها". ولكن ثمة حالات لم يتبع فيها هذا المبدأ على ما يبدو.

فعلى سبيل المثال، شعرت السلطات الكينية إنه جرى التعامل مع برنامج الانتماش من الجفاف بطريقة متعجرفة نوعا ما في نداء SEPHA الموحد في سنة ١٩٩٢، فقد أعدّ الكينيون نداء بتشاور وثيق مع الوكالات المعنية، بحيث إنه عندما جرى تدشين البرنامج في اكتوبر ١٩٩٢، كانوا على ثقة من أنه يحظى بمساندة تامة من الأمم المتحدة. ولكن لاحقا "راويتهم شكوك بشأن مدى استخدام الأموال المقدمة إلى SEPHA من أجل برنامج الانتحاش من الجفاف" – وحسب الكلمات اللبقة الواردة في تقرير أعده أحد المسوولين (انظر Taylor 1996b).

يوجد نطأق واسع من أشكال العلاقة بين مؤسّسات الأمم المتحدة وحكومات الدول المستيقة في مختلف الدول التي انخرطت فيها، في أفريقيا وأمريكا الوسطى وأماكن أخرى. وتتجلّى هذه الأشكال في تقديم المساعدة الإنسانية، وفي العملية الإنمائية على نحو متزليد. من شأن النظرة التقليدية المسيادة أن تؤدّي إلى لامبالاة نسبية إزاء طبيعة نظام متزليد. من شأن النظرة التقلبوي المساعدة الإنسانية، يعني الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه. هناك مشكلة كيفية التوصل إلى هذا الحكم: عمليا، فإن العمل في مثل هذه الظروف، عين يكون لذلك العمل الأولوية القصوى، يحتمل أن يترك لمنظمات غير حكومية ولعدد حين يكون الدناك المحكومية الدولية المستعدة، والقلارة على تجنب نظام الحكم. إن مجرد الرجود هناك له فوائده: فالوجود من شأنه أن يزيد فرصة استرعاء انتباه المجتمع الدولي لعيوب النظام.

إنّ العمل مع أنظمة حكم مقبولة بشأن ما يبدو أنه أزمة قابلة للتنبر يتم عبر نظام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و لا سيّما عبر المنسق المقيم؛ ولكن إذا حدث انهيار من الضخامة بمكان بحيث يشكل حالة طارئة معقدة وإذا ضعفت النقة بالحكومة، عندئة تعرض آلية مختلفة تجلب داخل البلد من جديد. فكلما ساءت الأزمة وكلما تعاظم حجم المساعدة الإنسانية اللازمة، يصبح من الأهم اتخاذ حكم بشأن مقبولية نظام ما والبدء من جديد.

ومع ذلك، ينبغي عدم التقليل من الصعوبة في إقرار أي تراخ بشأن مبدأ عدم التنخل. قد تحدث مناسبات تكون فيها الدول متخوفة من التنخل بشكل خاص، كما في حالة لنهام جيش منخرط في أنشطة لمكافحة عصيان مسلح بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. لقد أبدت حكومة الهند قلقا استثنائيا بشأن أي تهاون في المبدأ، ولم يكن من الصعب التفكير في أسباب اتخاذ هذا الموقف: فالجيش الهندي حساس إزاء اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في أنحاء مختلفة من البلاد، مثل كشمير.

وعلى نقبض ذلك، من المحتمل أن تبدي الدول حديثة الاستقلال شكوكا بشأن ما يبدو أنه منح ترخيص لدول غربية متقدمة للتنخل في شؤونها: لم يكن من شأن الإشارة المؤسفة التي أبداها وزير الخارجية البريطاني Douglas Hurd حول الحاجة المحتملة إلى نوع جديد من الإمبريالية، أي تولّى الأمم المتحدة السلطة على الأراضي التي انهارت

فيها حكومة نظامية – بشكل يعيد إلى الأذهان نظام الوصاية – لم يكن من شأنها تخفيف . هذه المخاوف. (^)

باختصار: يمكن أن يكون هناك تفسير جوهري نوعا ما للفقرة ٧ من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة بحيث لا يمكن أن يكون هناك تدخل داخل دولة ما من دون الموافقة الصريحة لحكومة تلك الدولة: يبدو المعنى الضمني أن أي شكل من أشكال سلوك حكومة ذات سيادة داخل حدودها ليس من شأن جهات خارجية. ولعل هذا الموقف قد تجلى مرارا وتكرارا في الحجج المفضلة لدى حكومة الصين. وقد يقارن هذا الموقف مع الرأي التقليدي الآخر وهو أنّ التدخل داخل بلد بهدف تعزيز حقوق الإنسان لا يمكن تبريره إلا على أنه يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وقد يكون من الدلالة على ذلك ظهور أحداد كبيرة من اللاجئين أو الاجتهاد بأنّ دولا أخرى قد تتدخل عسكريا. في أيدي المحامين الليبراليين، تبدو هذه الحالة مرنة بما فيه الكفاية لتبرير التدخل بهدف حماية حقوق الإنسان حينما يبدو ذلك أمرا حكيما.

إنّ التوسع التدريجي في تفسير المادة ٩٩، التي تعطى الأمين العام الحق بأنّ يسترعي انتباء مجلس الأمن لحالة تهدد بوقوع أزمة، يوضح هذه النقطة. بحلول منتصف التسعينيات، جرى تفسير تطورات مثل أزمة إنسانية أو حركة اللاجئين على أنّها تشكل تهديدا من هذا القبيل. غير أنه كان لدى المتشددين رأي مختلف المشرط الوارد في الفقرة ٧ من المادة الثانية: رغم أنّ الصينيين لم ينازعوا في المبدأ العام، ولم يكن بوسعهم ذلك إذا كان عليهم أن يظلّوا أعضاء في الأمم المتحدة، فقد اعتبروه وسيلة لهزيمة أي اقتراح بالتدخل. واعتبره الليبر اليون بمثابة جسر الاتخاذ إجراء في حين اعتبره المتشددون وسيلة الإيجاد حواخِز من خلال انكار وجود تهديد السلم والأمن الدوليين حيثما أمكن.

وهناك إمكانية أخرى التنخل لأسباب إنسانية فقط من أجل حماية حقوق الإنسان. فقد دخلت هذه الإمكانية جدول الأعمال بحلول أواخر التسعينيات، ولكنّها قلّما استخدمت. غير أنّه يجب عدم نسيان أنّ أعضاء منظومة الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى قادرون على التملص من الاعتراضات الرسمية للحكومات على التدخل. فبوسعهم الانخراط في غياب معارضة إيجابية. كما يمكنهم اتباع سياسات والتصرف بطرق لا تحظى بموافقة مباشرة من الحكومات التي سمحت لهم بالدخول، ولكنّها قد تؤثّر في

الطريقة التي تعمل بها الحكومة وشروط بقائها. يمكنهم التذرع بالسيادة من أجل تعزيز السيادة.

#### النقاط الرئيسية

- لم يعتمد الانخراط في الدول بالضرورة على موافقة حكومية فعلية.
- يمكن أن تتصرف المنظمات على نحو مستقل عن الحكومات حالما تكون حاضرة، وكانت بعض المنظمات مثل المنظمات غير الحكومية ماهرة في تثبيت وجودها من دون موافقة إيجابية من الحكومة.

## الأمم المتحدة، السيادة والاعتراف

#### The United Nations, Sovereignty, and Recognition

ينبغي إجراء مناقشة وجيزة لمسألة ثالثة بشأن المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وحفظ النظام الدولي. كانت المسألة الأولى هي الأدوار الجديدة وعلاقتها بالنظام؛ وكانت الثائية ما ترتبه الأدوار الجديدة من آثار على التدخل؛ والمسألة الثالثة هي كيف يتصل اكتساب المنظمة الدولية لأدوار جديدة بمنح السيادة واختصاصات الدولة ذات الصلة.

إذا تعين على المنظمة الدولية اكتساب مزيد من الأدوار، فلابد من أن تفقد الدولة بعضا من اختصاصاتها. كيف يؤثّر هذا في الأساليب التي تصبح بها الدولة ذات سيادة وعلى شروط سيادتها؟

إنّ إحدى المسائل المركزية في توسيع نطاق تبريرات التنخل هي كيف يمكن التوفيق بينها وبين السيادة. يمكن تبرير السيادة بعدد من الأساليب، مثل الإثنبات بأنّ إقليما معينا يحوي شعبا يرغب في تتظيم نفسه على شكل دولة. ولكن هناك خطوة ضرورية أخرى يمكن تسميتها منح ترخيص الممارسة بصفة دولة ذات سيادة. إنّ هذا هو الاعتراف الشرعي بها من قبل الدول الأعضاء الأخرى بوصفها عضوا صنوا في المجتمع الدولي. إنّ منح الاعتراف هو الذي أوجد أساسا الحواجز في طريق التذخل.

ظل الاعتراف مسألة تخص الدول المنفصلة التي تتصرف لحسابها هي أو كدول منفردة بالتعاون مع دول أخرى، كما هو الحال مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عندما اعترفت بالدول التي نشأت عن انهيار يوغسلافيا. إن الاعتراف بهذه الدول هو في

حد ذاته إجراء مخصص لهذا الغرض خصيصا نوعا ما، حركته مصالح ألمانيا وراقبته بطريقة غير فعالة لجنة بارتندر (Bartinder) المشكلة بمقتضى سلطة اللجنة المعنية بيوغسلافيا. ولكن إذا كان يتعين على الأمم المتحدة أن تصبح أكثر انخراطا في إقامة دول وأكثر انهماكا في إنقاذ دول منهارة، وأن تراقب المعايير الداخلية الملائمة؛ فإن من الأولى أن يتوجب عليها أن تكون مسوولة أيضا عن عملية الاعتراف، وعن سحب الاعتراف إذا القضى الأمر ذلك. إن الحجة في أبسط أشكالها هي أنه يبدو من غير المنطقي وجود حالة نترك فيها عملية الاعتراف الدول منفردة وعلى حدة، ولكن كما هو الحال الذي يزداد تواداً، اتترك عملية الالقاذ للأمم المتحدة. (١)

إنّ الطابع المخصص بالذات للاعتراف بالدول يقابله طابع مخصص وبشأن إلغاء الاعتراف بها. إنّ عدم وجود أي إجراء عام لإلغاء الاعتراف بشكل صعوبة في طريق التنخل، إذ إنّ الدول التي تواصل الاعتراف بدولة ما على حدة يحتمل أن تجادل بألّه لا يمكن أن تكون مسألة سيادة تلك الدولة موضع مساومة. إن منطق الحالة هو أنّه يجب أن يكون الاعتراف وإلغاء الاعتراف مسألة تقررها الأمم المتحدة بالنظر إلى تغير طابع دورها في حفظ النظام الدولي. ومن شأن هذا أن يغيّر جوهريا مبدأ عدم التدخل مثلما يتطابق إلغاء الاعتراف مع طلب التدخل.

## يمكن الإشارة إلى مجموعات عديدة تشمل الاعتراف والسيادة والتدخل:

- الأولى هي عندما تتهار دولة ما وهناك قبول عام بأنه لم يعد لحكومتها وجود،
   وأنّ "التدخل" لا يعرض السيادة للخطر في أعين أي دول أخرى. ويمكن الجدل
   بأنّ الصومال بلغت هذه الحالة بحلول أو اخر 1991.
- الثانية هي حيث يوجد شكل ما من أشكال الحكومة مع وجود نـــزاع بشأن ما إذا
   كانت الدولة لا تزال ذات سيادة. في هذه الحالة، سوف تنطوي الدبلوماسيّة بالضرورة على نـــزاع حول هذه المسائل وقد يتأخر التنخل.
- الثالثة هي حيث يوجد نــزاع بشأن استمرار سيادة الدولة ولكن حيث تتشأ مسألة التخط غير التوافقي، لأن تهديدات للحياة والحقوق هي من الخطورة بمكان بحيث لا نتحمل توافقا عاما فيما بين الدول لمصلحتها.

الرابعة هي حيث يتم قبول استمرارية سيادة الدولة ولكن تقبل حكومتها مسؤوليتها
 عن الإجراء الإنساني وتعمل بالتعاون مع الوكالات الدولية.

(في هذه الحالة لا يوجد تدخل بالمعنى التقليدي لذلك المصطلح؛ ومن المفارقة أن حالة الصومال في مراحلها المبكرة لم تكن حالة تدخل إنساني وإنما مساعدة إنسانية من قبل وكالات دولية وحكومات. إنّ القرار رقم ٧٩٤ الذي أجاز التحرك الأمريكي داخل الصومال لم يكن بالمعنى الدقيق تدخلا، إذ بحاول تلك المرحلة لم يعد لحكومة الصومال المركزية وجود في أعين غالبية الدول، أو على الأقلّ في أعين الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي وافقت على القرار بالإجماع.)

 الخامسة هي ظروف بيرهن فيها على إمكانية التهرب من السيادة وذلك بالانخراط من دون معارضة الحكومة، ومن ثمّ حفظ الاستقلال عن تلك الحكومة بالنسبة للتصرف والأهداف.

## تقطتان رئيسيتان

- حدث مايبرر اتباع نهج متعدد الأطراف بشأن الاعتراف بالدول.
  - وجدت خمس علاقات مختلفة بين السيادة والتدخل.

## السيادة واختصاص المنظمة الدولية

## Sovereignty and the Competence of International Organization

يمكن تفسير السيادة بأنها المسوولية النهائية – وقوف المسؤولية مع السيادة. ينطوي الاضطلاع بدور من الأدوار، وفعل شيء ما على صلاحية تمنح، وليس مماثلا لتولي مسؤولية نهائية. في السنوات قريبة العهد، انعكس التمييز التحليلي بين هائين المسألتين على نحو أكثر تكرارا في أسلوب الدول والمنظمات الدولية: إن مسألة أي هيئة هي المسؤولة في النهاية منفصلة على نحو متزايد عن الهيئة التي منحت الصلاحية. (١٠٠)

إنّ المشاكل الجديدة التي تقف في طريق إضفاء الشرعية على الدول بمنحها السيادة قابلتها مشاكل جديدة بشأن البت في ما ينبغي للدول أن تقعله من أجل أن تظل ذات سيادة. إن ممارسة الوظائف مثل السيطرة على السياسة الخارجية والدفاع كانت تعتبر مركزية للسيادة ولا يمكن إسنادها لمراكز أخرى. ولكن الدول الأعضاء في الاتحاد

الأوروبي استطاعت أن توافق في أواخر التسعينيات على أنه ينبغي أن يكون للاتحاد دور في سياستها الخارجية المتناعمة وأنه يمكن أن يزيد انخراطه في الدفاع المشترك. توجد أغلبية مويدة لذلك بين مواطني الاتحاد. وكان هذا تطورا مدهشا بدا أنه يحل المعضلة ، التي ناقشها Rousseau بين جملة كتاب آخرين، ومفادها أنه لا يمكن إسناد مسؤولية حفظ السلم إلى سلطة اتحادية أعلى من دون إلحاق ضرر مميت بالكيان الذي صممت لحمايته، أي الدولة نفسها.

أمكن تجنب المعضلة بالإصرار على أن تظل المسؤولية النهائية لدى الدول، إذ إنها تحتفظ بسلطات احتياطية بما في ذلك سلطة استعادة الصلاحيات. استطاع الرأي العام والحكرمات قبول نقل المسؤولية عن السياسة الخارجية والدفاع من دون التفكير بالضرورة بأنّ هذا هو انتهاك للسيادة: ما دام محتفظا بالسلطة الاحتياطية!

من المتوقع أنّ فرص استخدام السلطات الاحتياطية مستخفص تدريجيا. وسيتم ضغط مجموعة القضايا، مع اعتبار الدفاع والمدياسة الخارجية سياسة عليا، واعتبار المسائل مثل السياسة التجارية سياسة منخفضة. لقد كان من غير المألوف، خارج الاتحاد الأوروبي، توريط سلطة فوق قومية في قضايا السياسة الخارجية أو الدفاع. ولكن من الشائع أن مسائل أخرى، مثل المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومجالات فنية أخرى، كانت تعتبر سابقا مجالات أساسية لممارسة السيادة الوطنية، تعالج في مكان آخر كليا أو جزئيا. في جميع هذه المجالات، تتسزع المسائل إلى الانتقال من الفئة الخاصة إلى الفئة الروتينية. ولكن من المفارقة أنّ بقاء الدولة يرتكز على الافتراض بأنّه لا يمكن ضمان هذا الانتقال: لا يزال بالامكان من حيث المبدأ اللجوء إلى الصلاحيات رغم أنّ هذا غير محتمل عمليا.

تكمن البراعة بالنسبة للعدالة والمصلحة الوطنية في تفادي حالات يتعين فيها اتخاذ خيار، لأنّ المصلحة الوطنية يتعين أن تأتي في المقام الأول. والبراعة فيما يخص توسيع نطاق المصلاحية في مجالات كانت تعتبر سابقا أساسية السياسة تكمن في تفادي حالات يتعين فيها استخدام السلطات الاحتياطية. وتتشأ نقاط الأزمات في السياسة الدولية: حين تتعارض المصلحة الوطنية والأخلاق؛ حين يتعين إعادة تأميم صلاحية تتعلق بالسياسة؛ حين تكون إمكانية دولة ما تأمين الرفاه لمواطنيها موضع شك.

إنّ مدك البراعة في إدارة الدولة بنجاح هو تجنب هذه المعضلات. إن الدبلوماسي الماهر تزداد حاجته إلى إدراك عمين للمفارقة. يسمح النقاش حتّى الآن بترتيب معين لمهام الأمم المتحدة في أواخر التسعينيات. ويمكن إجراء تمييز بين تلك المهام التي كانت تعنى على نحو أكثر مباشرة بمسائل العدالة بالمعنى الأوسع وتلك المهام التي كانت أساسا تتعلق بالمعنى الأقدم للنظام. يمكن تسمية هذه المهام الأخيرة الأدوار التقليدية للأمم المتحدة، والتي تعكس المبادئ الكلاسيكية للمجتمع الدولي. بينما تعكس المهام الأولى المبادئ الجديدة وتتطوي على أشكال جديدة من انخراط الأمم المتحدة دلخل الدول، وهو ما كان يحدث بصورة رئيسية منذ نهاية الحرب الباردة. إن احتمال وجود قائمة ثالثة موجود ضمنا في النقاش وهو مضاف أدناه: إنّه يتكون من الصعوبات التي تكمن في طريق الحكم الأثجح للنظام الدولي. ثمة دعوة إلى تحسين أداء الكثير من الأشياء التي جرت محاولتها. كيف يمكن تحقيق هذا ؟

## النقاط الرئيسية

- بزداد منح الدول صلاحيات للمنظمات الدولية للقيام بالمهام التي كانت سابقا محجوزة للحكومات الوطنية.
- يعني هذا أنّ شروط السيادة قد تغيرت، ولكن لا يعني هذا أن الدولة عرضة المتهديد.
  - تهدف الترتيبات الجديدة إلى تدعيم الدولة وليس إضعافها

# تصنيف أدوار الأمم المتحدة في تسعينيات القرن العشرين

A Typology of the Roles of the United Nations in the 1990s

سيتم في القسم الأخير من هذا الفصل إجراء مناقشة موجزة للأدوار الرئيسية التي تؤديها منظومة الأمم المتحدة. من الواضح أنّه في أولخر التسعينيات، كان عدد منها من المتصاص سلسلة من المنظمات الدولية إضافة إلى الأمم المتحدة. هناك أدبيات وافرة حول كل منها ولا ترمي هذه المقالة إلى التصدي لأي منها ولكن إلى ترتيب وتفسير الكل. يوجد عدد كبير من البيانات التفصيلية الإضافية متاحة للقارئ.

## A. Peace and Security between States السلم والأمن بين الدول

هناك أدوار بشأن حفظ النظام الدولي بالمعنى التقليدي لتعزيز السلم والأمن بين الدول.

قرض السلم تقليديا: هذا هو الدور المشتق من الفصل السابع من الميثاق واكنه مختلف في طريقة تنفيذه، حسبما يظهر في العمليات مثل ما تمّ في كوريا وحرب الخليج، حيث نفذت العمليات بواسطة وكيل، عادة الولايات المتحدة وحلفاؤها، بتغويض من مجلس الأمن بدلا من تنفيذها بقيادة الأمم المتحدة حسبما هو منصوص عليه في الفصل السابع.

المحافظة على السلم تقليديا: هي حفظ السلم كما ترضحه قرّة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة والتي أرسلت إلى مصر بعد أزمة السويس في نوفمبر ١٩٥٦. وقد تشكلت القوّة من قرّات مزودة بأسلحة خفيفة لا تلجأ إلى استخدام السلاح إلا إذا تعرّضت لهجوم، وقد وضعت بموافقة الدولة المضيّقة تحت سيطرة الأمين العام للأمم المتحدة، ولم تتضمّن لقرّات من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

التطور الحاصل في التعاون مع الحكومات: في هذه الحالة، تعمل مع الحكومات الوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي. وبعد أو اخر الستينيات، كان الشكل المثالي لهذا التطور هو العمل من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الحكومة المضيّقة، ولكن عصفت بهذا النظام مشاكل تواصلت حتى وقت الكتابة. وقد ثبت أن التتميق عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صعب، إذ تميل الوكالات والبنك إلى أن تكون لها مشاريعها الخاصة بها.

الوظائف الاجتماعية والقنية بالتعاون مع الحكومات: يشمل هذا مجال المهام الاجتماعية والفنية التي تنفذها الوكالات والصناديق والبرامج بالتعاون مع الحكومات، مثل تحسين الصحة العامة والسيطرة على الأمراض من خلال منظمة الصحة العالمية، والتنمية الزراعية من خلال منظمة الأغذية والزراعة، النهوض بالتنمية الصناعية من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (لونكتاد) ومنظمة الأمم المتحدة للتعمية الصناعية (يونيدو).

مراقبة حقوق الإنسان ووضع المعايير: ركّز النطاق الواسع من الاتفاقيات والآليات ذات الصلة بحقوق الإنسان على وضع المعايير والمراقبة، وتوليد ضغوط متواضعة للتقيد. إنّ جميع ما ذكر أعلاه هو للاختصاص أوجه الأداء التقليدي للأمم المتحدة ويتلاءم مع المبدأ المتشدّد للاختصاص المحلي العصري: لا تدخل المنظمات الدولية الدول إلا بموافقتها وتعمل معها حالما يسمح لها بالدخول بشروط تمليها الحكومة. لم يتم التخلي عن هذه الأساليب ولكن برزت نهوج جديدة وبخاصة بعد أواخر الثمانينيات.

#### B. Justice within States

باء - العدالة داخل الدول

(تهتم أشكال الانخراط الجديدة ببناء وإصلاح الدولة كي تصبح أكثر نجاحا كدولة وأقل احتمالا بأن تكون مصدر إزعاج النظام الدولي. هذا هو نوع جديد من العلاقات الدولية!)

المساعدة الإنسانية. لدى إعادة بناء الدول التي عانت من أزمات إنسانية رئيسية ومن انهيار الهياكل الإدارية والسياسية، مارست الأمم المتحدة نوعا من دور الوصاية المعدل. فهي تساعد على إيجاد دول قائمة على أسس جيدة ويمكن القول: إنها تصدر شهادة شرعية للأنظمة الجديدة، وهو ما زعمت أنها فعلته عندما ساعدت على ترتيب انتخابات في ناميبيا وكمبوديا ولنغولا والاشرف عليها، وعملت على ضمان احترام مناسب لحقوق الإنسان في السلفادور.

وقد أظهر هذا مفارقة في موقف الأمم المتحدة فيما يخص السيادة والفقرة ٧ من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة في أولخر التسعينيات. وقد تمّ البحث عن نظرة أكثر مرونة بشأن السيادة من أجل تسهيل تقديم مساعدة إنسانية أكثر نجاعة. للوهلة الأولى، حسيما اعترف الأمين العام (في برنامج الإذاعة الرابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، The مسيما اعترف الأمين العام (في برنامج الإذاعة الرابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، The الماد الموافق ٢٥ إيريل ١٩٩٣)، يبدو هذا أنه ترخيص للدول الأغنى بأنّ تعمل بصفة شرطي عالمي، وتتوس على مصالح الدول الأضعف والأقل نموا. ولكن الغرض الأساسي لأنشطة الأمم المتحدة هو جعل الدول أقرى وليس أضعف: جعل العالم آمنا لممارسة السيادة. وقد تمّ الأعتراف بارتكاز اتفاقيات جنيف والقانون الدولي بشأن حقوق الإنسان على سيادة الدول.

إنّ الدول هي التي تقرها وهي المسؤولة عن تعزيزها. إن الدول المؤسسة على نحو صحيح، في احترامها لحقوق الإنسان وتعزيزها للرفاه الإنساني على نحو فعال، أكثر احتمالا بأن تكون دعائم قوية وثابتة لنظام من هذا القبيل.

برز جدول أعمال إنمائي جديد، يشمل إدارة المشاريع جنبا إلى جنب مع المحكومات. ورغم أنّه مطلوب من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي العمل مع المحكومات ولكن ليس معها، فإنّ قدرا متزايدا من العمل التتموي يجري منذ نهاية الثمانينيات من خلال منظمات غير حكومية وشركات متعددة الجنسيات، فضلا عن وكالات تابعة للأمم المتحدة، وهو عمل لا يتم بالضرورة تحت الإشراف الوثيق المحكومة المصنيةة. وهذا أشبه بعمل مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن الأقاليم في بلدان البحر الابيض المتوسط - كثيرا ما يتجنّب الحكومات الوطنية، ويعزز التتمية، وجدول أعمال إنمائي على نحو مستقل عنها بروابط مباشرة بين الفاعلين الدوليين ودون الوطنيين.

إنّ دور برنامج الأمم المتحدة في فلسطين في أواخر التسعينيات هو من هذا القبيل كانت المنظمة متلقية لكميات كبيرة من المال الرسمي وغير الرسمي المخصص لأغراض التتمية والذي أدارته في فلسطين من أجل إعادة تأهيل تلك المنطقة وشعبها، وقد عمل جنبا إلى جنب مع السلطات الفلسطينية بدلا من العمل تحت إمرتها.

إعادة تأهيل الدول بعد حدوث أزمة: يشمل هذا أنشطة مثل إقامة إدارات، ومديري تتريب وقوات شرطة. استخدم نطاق كبير من الموارد لخدمة هذه الأغراض في كمبوديا وناميبيا وكذلك في عدد كبير من "الدول" الأخرى. وكانت هذه المهمة هي بناء الدولة أو إعادة تأهيلها. وكانت الطرف الرئيسي لإضفاء الشرعية على أنظمة حكم جديدة، من حيث إنها تشارك بانتظام في رصد الانتخابات، والقايم بالفعل بمنع رخصة صفة الدولة.

تطوّرت مهام جديدة لحفظ السنم تشمل نطاق استخدامات أوسع للعسكريين بقيادة الأمم المتحدة: وتشمل هذه الاستخدامات الجديدة تأمين المساعدة الإنسانية و إزالة الألغام الأرضية، وإزالة الأسلحة، فضلا عن تعزيز القواعد الأساسية، مهما كان التعزيز ضعيفا في حرب أهلية.

ويشمل هذا مراقبة جرائم الحرب، وتحديد المجرمين مثلما حدث مع الصرب في البوسنة والهرسك، وتحديد الاجراءات الشرعية وغير الشرعية مثل أين يجب وضع أنواع مختلفة من الأسلحة إصدار حكمها على اساليب العمل المشروعة وغير المشروعة. (دانت وكالات الأمم المتحدة – وليس مجلس الأمن – ضربة إسرائيلية على مجمع في لبنان في مايو 1997 كان تحت حماية الأمم المتحدة).

تعزيز وإنقاذ حقوق الإنسان: أصبحت المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، تدريجيا أكثر انخراطا في الدفاع الفعال عن حقوق الإنسان وتوجيه الاتهام إلى الأفراد المتهمين بارتكاب خروقات خطيرة، مثل جرائم الحرب. وتعدّ محكمة جرائم الحرب التي أنشئت في لاهاي في سنة ١٩٩٥ مثالا توضيحيا لهذا.

معايير أكثر صرامة على نطاق واسع من القضايا عززتها أيضا منظمات دولية بقدر من النجاح. وتشمل هذه معايير لأوجه حماية البيئة، مثل حماية الأنواع المهددة بالانقراض، والنتوع الإحيائي، والحد من التلوث، فضلا عن إجراءات أكثر فاعلية للحد من السكان. وأصبحت المؤتمرات الخاصة واسعة النطاق سمة لهذا العمل (انظر Taylor and Groom 1989). لا يعني هذا أنه بحلول التسعينيات لم تكن هذه المعايير مثيرة للنسزاع – بل على العكس – كانت تعلن بشكل أكثر حزما ولاقت قبولا أوسع.

سجل الأسلحة: أنشأت الأمم المتحدة كذلك نظاما انسجيل تدفق الأسلحة حول العالم: من يبيع ماذا ولمن؟ كما كان هناك تطوير بطيء التقنيات أكثر تعقيدا الرصد تطور الأزمات من خلال ملاحظة تحركات القوات وتسجيل مناطق فشل المحاصيل المحتمل. وازدادت إمكانية اختراق حدود الدول على نحو لم يحلم به John Herz في أواثل السنينيات (انظر 1962 Hertz) وكان هذا إحدى ركائز المساعلة الدولية.

## جيم - مشاكل الحكم العالمي في تسعينيات القرن العشرين

## C. The Problems of Global Governance in the 1990s

اكتسبت منظومة الأمم المتحدة العديد من مهام الحكم ولكنّها قصرت فيما يتعلّق بالأدوات اللازمة، وننتيجة لذلك فقد قصرت في تأدية الأدوار الجديدة بنجاح. ما هي أوجه التقصير؟

هناك مثناكل مستمرة في مجال التنسيق والتخطيط، يمكن العثور عليها في إدارة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة وكذلك في أداء النطاق المتسع لمهام حفظ السلم. وقد نوقشت بإسهاب في الأدبيات، وبحلول سنة ١٩٩٦ توجت بقرار الجمعية العامة \$٨/١٦٢ الصادر في ديسمبر ١٩٩٤.

هناك مشاكل التعامل مع السيادة والحاجة إلى الحياد، وهي من حيث نشاط الأمم المتحدة مشاكل ذات صلة. فالسيادة لا تزال مشكلة فيما يخص انخراط الأمم المتحدة في أزمات خطيرة داخل الدولة: نوقشت المسائل في النص.

المشكلة المالية، واجهت منظومة الأمم المتحدة نقصا ماليا خطيرا فيما يخص الميزانية العادية وصندوق حفظ السلام، ويعود ذلك أساسا إلى عدم دفع الولايات المتحدة اشتراكاتها في كل من البندين. ويصل المبلغ الذي تدين به الولايات المتحدة إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار.

هناك مشاكل الكفاءة التنفيذية والشرعية، مع اتساع نطاق مهام المنظومة، أصبحت مشاكل الجهاز التنفيذي أكثر وضوحا. أولا، هناك مشكلة التمثيل. ازداد امتعاض عدد من الدول بشأن تقييد العضوية في مجلس الأمن ولكنها تذمرت أيضا بشأن العضوية في اللجان التنفيذية لمنظمات اخرى في منظومة الأمم المتحدة.

والمشكلة الثانية من وجهة نظر الحكم الفعال، نتعلّق بقرارات مجلس الأمن. هناك ثلاثة أرجه لهذه المشكلة:

الأول هو أنّ مجلس الأمن ليس ملزما بأنّ يسعى إلى اتساق قراراته مع معاهدات سابقة لا نزال سارية ولم يتم إلغاؤها. لا توجد في المنظومة وثيقة تضمن أن تكون القرارات الجديدة متساوقة مع المجموعة الحالية من قواعد المعاهدات والاتفاقات. مثلاً، إنّ اعتراف مجلس الأمن بجمهورية قبرص وعدم اعترافه بالجمهورية التركية لشمال قبرص غير متساوق على نحو يقبل الجدل مع المعاهدات الحالية السارية المفعول بين اليونان وتركيا وبريطانيا التي تضمن وجود طاقفين في قبرص، وهو مبدأ أبطلته قبرص "اليونانية" من جانب واحد (انظر Ertekun 1984).

والثاني هو عدم وجود وسيلة تطالب بأن تكون قرارات مجلس الأمن متساوقة مع قرارات سابقة صادرة عن المجلس. كثيرا ما توجد أوجه عدم تساوق. حقا، في أجزاء أخرى من منظومة الأمم المتحدة، مثل لجنة نسزع السلاح، تمت الموافقة على قرارات غير متساوقة مع قرارات كان قد اتفق عليها سابقا. في حالات كهذه، لا توجد لجراءات تضمن أن تحتم القرارات بروز نظام من القوانين الدولية متساوق داخليا.

الثالث هو أنّ مجلس الأمن لا يخضع لأي مطلب بوجوب وجود تساوق فني بمعنى أنّه لا يخضع لقاعدة تقضي بأن تكون الوسيلة ملائمة للغاية، فهو كثيرا ما يصدر قرارات من دون توفير وسائل لبلوغ الأهداف المنصوص عليها في القرارات. والحالة الكلاسيكية لهذا في التسعينيات هي إقامة مناطق آمنة في يوغسلافيا السابقة من دون توفير الموارد للدفاع عنها أو من أجل جعلها منسزوعة السلاح.

تعوز الأمم المتحدة آليات للمراجعة والاشراف القضائيين: إن الاتحاد الأوروبي أقل عرضة لأنواع المشاكل التي نوقشت في الفقرات السابقة لأنّه يمتلك أداتين مصممتين المحقيق التطور المتماسك والتساوق الداخلي لآلياته وقوانينه الداخلية: وقد دعيت المفوضية إلى تحقيق هذا التساوق، وكذلك محكمة العدل الأوروبية. وبالمثل، فإن جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مجلس الوزراء الذي يتألف من ممثلين حكوميين، تخضع لقانون الجماعة وإشراف محكمة العدل الأوروبية. ولكن في منظومة الأمم المتحدة لا تمثلك محكمة العدل الدولية عليا. تتمثل الخطوة المنطقية التالية في إخضاع مؤسسات الأمم المتحدة السلطان محكمة العدل الدولية، على غرار الاتحاد الأوروبي. وقد سعى الأمين العام في منتصف التسعينيات إلى إجراء مواز: الدق في السعي مباشرة للحصول على رأي محكمة العدل الدولية فيما يخص، بين جملة أمور أخرى، شرعية الإجراءات التي تقترحها مؤسسات الأمم المتحدة.

مشكلة الإعلام والتحليل: إنّ قدرة الأمم المتحدة على جمع وتفسير المعلومات بحاجة إلى مزيد من التعزيز:

في المرحلة الأولى من تطوير المؤسسات الدولية المكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين، كانت المهمة الأمنية أشبه بمهمة فرقة رجال المطافئ. إن مجلس العصبة، وفقا، للميثاق، ليس مؤسسة دائمة، ولكن يتعين عليه الاجتماع لدى نشوء أزمة.

في المرحلة الثانية، في الأمم المتحدة، كان فريق الإطفاء في حالة استعداد دائم
 بما أنّ مجلس الأمن مؤسسة دائمة تستدعى للعمل من خلال إشعار قصير.

في المرحلة الثالثة، تغيرت الآليات الأمنية للمنظمة لتسهيل تعزيز استطاعة اعتماد مهمة للفصل بين الطرفين المتحاربين داخل الدول. وفي الوقت نفسه، تطورت إجراءات الإنفاذ فيما يخص النـزاعات بين الدول بطريقة لم يتنبأ بها المؤسسون، بحيث أصبح من الواضح على نحو متزايد أنّ الأمم المتحدة لا يمكنها تولّي دور كهذا بمفردها. فهي تحتاج دائما إلى الاعتماد على وكيل للإنفاذ، مثل تحالف دول مخصص لغرض بالذات، أو دولة معينة، مثل الولايات المتحدة، أو على منظمة دفاعية مثل الناتو.

في المرحلة الرابعة: وهو أمر بدا واضحا بحلول أواخر الثمانينيات، طرأ تحسن على مجال المعلومات والتحليل، ولكن لا يزال يحتاج إلى مزيد من التحسين، بحيث تتاح للأمم المتحدة ايضا أفضل المعلومات الاستخبارية من الدول؛ وفي الوقت نفسه، يتعين أن تكون لدى الأمم المتحدة آلياتها المستقلة الخاصة بها كوسيلة للتحقق مما تحصل عليه من مصادر أخرى. وتكون المرحلة الرابعة مرحلة رقابة عالمية، بحيث تتقل الأمم المتحدة إلى مرحلة رقابة مستمرة لحالات أزمات محتملة، بدلا من الدور التقليدي الذي هو استجابة لدى حدوث تلك الحالات.

#### الخاتمة

جرى في هذا الفصل استعراض طبيعة التغيرات التي طرأت على دور الأمم المتحدة فيما يخص حفظ النظام البولي، واستنادا إلى المناقشة التي جرت تحت هذا العنوان، تم وضع تصنيف المهام التقليدية والجديدة. وهذه الدراسة ملهمة من حيث إنها سلطت الأضواء على سبل تحسين حكم مجتمع الدول الذي يمكن القيام به عبر الأمم المتحدة. وأجرت هذه التحسينات تغييرات كان قد سبق إدراجها في جدول الأعمال؛ وتمت بداية في هذا الاتجاه.

وبصرف النظر عن سوء تنفيذ المهام الجديدة، هناك الآن توقعات جديدة. إن إيجاد وسائل ملائمة من أجل تحسين حكم المجتمع الدولي يمكن أن يستغرق وقتا طويلا، ولكن ليس من المحتمل العودة إلى الوضع الذي كان قائما في السابق. ولكن العالم الجديد، من خلال إلقاء نظرة خافتة عليه، ليس عالما من دون دول. إنه عالم يتم فيه تعزيز الدول وحمايتها بشكل أكثر كفاءة. ولكن أوضاع سيادتها قد تغيرت.

#### أسللة

كيف تحاول الأمم المتحدة حفظ النظام العالمي؟

- لماذا قرر مزيد من الدول دعم عمل الأمم المتحدة؟
- لـ إلى أي مدى تراخت القيود التقليدية فيما يخص التدخل داخل الدول؟
- هل هذاك مسوغ لنقل المسؤولية إلى الأمم المتحدة عن الاعتراف / سحب الاعتراف بالدول؟
- ما أهم الأدوار الجديدة التي أخذتها على عاتقها المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة منذ اواخر الثمانينيات؟
- ٦. ما المشاكل التي اعترضت سبيل الأمم المتحدة في تنفيذ أدوارها الموسعة بشكل
   أكث فاعلد؟
  - ٧. هل السماح للمنظمات الدولية بأنّ تفعل المزيد يقوض سيادة الدول؟
- ٨. لماذا كانت هناك معارضة أشد على تطوير المساءلة الدولية الدول أثناء الحرب الداردة؟

## مراجع أخرى للقراءة

مسوحات تمهيدية

Archer, Clive, *International Organizations*, 2<sup>nd</sup> edn. (London: Routledge, 1992)

Armstrong, David, *The Rise of the International Organization: A short History* (London: Macmillan, 1982).

Bennett, A. LeRoy, International Organizations: Principles and Issues, 5th edn. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1991)
Taylor, Paul, and Groom, A.J.R. (eds.), International Institutions at Work
(London:Pinter.1988).

## أوصاف موحزة أكثر تقدما

Barston, R.P., Modern Diplomacy (London: Longmans, 1988) Claude, Inis L. Jr. Swords into Plowshares: The Progress and Problems of International Organization, 4th edn. (New York: Random House, 1984).

Finkelstein, Lawrence S. (ed), *Politics in the United Nations System* (Durham, NC: Duke University Press, 1988).

Roberts, Adam, and Kingsbury, Benedict, (eds), *United Nations*, *Divided World: The UN's Roles in International Relations*, 2nd edn. (Oxford: Clarendon Press, 1993).

فيما يخص مواضيع معينة

Boutros Boutros-Ghali, An Agenda for Peace (New York: UN, 1992).

Brundtland, Gro Harlem, et al. (The Brundtland report), Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development (Oxford: Oxford University Press, 1987).

James, Alan, *Peacekeeping in International Politics* (Basingstoke: Macmillan, 1990).

Taylor, Paul, and Groom, A.J.R. (eds.), Global Issues in the UN Framework (Basingstoke: Macmillan, 1989).

Williams, Douglas, The Specialized Agencies and the United Nations: the System in Crisis (London: Hurst, 1987).

Lyons, Gene M., and Mastanduno, Michael, Beyond Westphalia: State Sovereignty and International Intervention (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995).

عمل نظری

Gromm, A.J.R. and Taylor, Paul, Frameworks for International Cooperation (London: Pinter, 1990).

Jacobson, Harold K., Networks of Interdependence: *International Organizations and the Global Political System*, 2nd edn. (New York: Knopf, 1984).

Taylor, Paul, International Organization in the Modern World (London: Pinter, 1995).

منظورات فردية ووطنية

Jensen, Erik, and Fisher, Thomas, (eds.), *The United Kingdom – The United Nations* (London: Macmillan, 1990).

Urquhart, Sir Brian, A Life in Peace and War (New York: Harper and Row, 1991).

.Roberts (1996: 283 - 308)

(٢) من أجل تفسير الوظيفية انظر (1971).

<sup>(</sup>١) انظر المقدمة الممتازة نحو تطوير المهام الأمنية للأمم المتحدة في

(<sup>٣)</sup>من أجل شرح الدبلوماسيّة التي أدت إلى الاتفاقيات في دايتون في سنة ١٩٩٦، انظر :

Spyros Economides and Paul Taylor, "Former Yugoslavia", in James Mayall (ed.) *The New Interventionism*, 1991-1994 (Cambridge University Press, 1996).

(\*)انظر المناقشة حول هذا الموضوع، والإشارة إلى مقالة Kirkpatrick، في (-259: 1988: 60) Forsythe (60

(°) هذه إحدى الحجج في (1986) Vincent.

<sup>(^)</sup>لنظر مجموعة المقالات الرائعة بشأن التنخل في Lyons و 1995). (<sup>ر)</sup>انظ ...

Development Studies Association, evidence to the Foreign Affairs Select Committee of the House of Commons, titled The United Nations Humanitarian Response, Nov., 1992.

(^) نوقشت هذه المسألة في شهادة شفوية إلى اللجنة المختارة للشؤون الخارجية لمجلس المعرم قدمها Sir John Thomson و Sir Crispin Tickell ، كما ورد في Sir John Thomson قدمها (HMSO, 17 Feb. ...Role of the United Nations and its Implications ) (التساع دور الأمم المتحدة وما يرتبه من آثار). 1756 and passim

(\*أنظر المناقشة الرائعــة للمعـــائل المطروحــة هنا، بما في ذلك الاعتراف من قبل الأمم المتحدة، فير(1987) Dugard.

(۱۰) ناقش المؤلف هذه المساللة في The European Union in the 1990s () المساللة في Oxford () The European Union () (الإثماد الأوروبي في التسعيدات)

الأطراف المتخطية للحدود الوطنية والمنظمات الدولية في السياسة العالمية



# Transnational Actors and International Organizations in Global Politics (Peter Willetts)

- مقدمة
- المشاكل التي يواجهها النهج المتمحور حول الدولة
- الشركات المتخطية للحدود الوطنية بوصفها أطرافا سياسية فاعلة
- المجموعات غير الشرعية وحركات التحرر بوصفها أطرافا
   سياسية فاعلة
- الشركات المتخطية للحدود الوطنية بوصفها أطرافا سياسية فاعلة
  - المنظمات الدولية بوصفها هياكل للسياسة العالمية
    - قضایا و أنظمة السیاسات فی السیاسة العالمیة

### دليل القارئ

لقد جرت العادة على أن نعتبر موضوع العلاقات الدولية موضوعا يعالج العلاقات بين الدول كالعلاقة مثلا بين بريطانيا والهند. أمّا الهيئات الاقتصادية والتنظيمات الاجتماعية كالمصارف والشركات ومنظمات الطلبة وتنظيمات الدفاع عن البيئة فقد صنف في الدرجة الثانية من حيث أنشطتها كأطراف فاعلة من غير الدول. إلا أنه يمكن الاعتراض على هذا الطرح ذي المستويين:

أولا: إنّ الغموض الذي يعتري معنى كلمة "دولة" وما ينشأ عن ذلك من تناقض مع العالم الواقعي يجعل من هذا التعبير مفهرما لا جدرى منه. ويتوضح هذا المفهوم عن طريق تحليل العلاقات القائمة بين الحكومات وتلك القائمة بين المجتمعات من دون أن نعتبر أنّ أيا من هذه القطاعات هو أكثر أهمية من القطاعات الأخرى.

ثانيا: فهي أننا ندرك أن الحكومات تفقد سيادتها عندما تواجه بالنشاطات الاقتصادية التي تمارسها الشركات المتخطية للحدود الوطنية، وكذلك عندما تصطدم بتهديدات عنيفة من قبل المجرمين ورجال حروب العصابات.

ثالثا، فهي أنّ المنظمات غير الحكومية تشترك في شبكة واسعة من العلاقات العالمية بما في ذلك اشتراكها في النشاطات الدبلوماسيّة بحيث إنّ الحكومات تققد استقلالها السياسي. ونستنتج من كل ما سبق أنه لا يمكن فهم الأحداث الجارية في أي منطقة من مناطق صناعة القرار العالمي إلا من خلال أنظمة معقدة تشمل الحكومات والشركات وكذلك المنظمات غير الحكومية والتي تتفاعل مع مجموعة من المنظمات الدولية.

#### ä as ä a

من الأشياء المسلّم بها في عالم الدبلوماسيّة والقانون الدولي والصحافة والتحليل الأكاديمي أنّ العلاقات الدولية ما هي إلا علاقات نشأت بين كيانات متماسكة يطلق عليها اسم الدول. وسنقوم في هذا الفصل بالبرهنة على أنّ تحقيق فهم أوسع للتبدلات السياسية لا يتم إلا بتحليل العلاقات بين الحكومات والعديد من الأطراف الفاعلة الأخرى من كل دولة.

وإضافة إلى ذلك فإنّ السياسات العالمية تشمل الشركات والمنظمات غير الحكومية. (وسوف نرى لاحقا أنّ هذا مجرد اصطلاح فني ولا يشمل كل الأطراف الفاعلة الخارجة عن نطاق الحكومات. وهو يستثني بشكل خاص الهيئات ذات الطابع التجاري). ومقارنة مع وجود أقل من ٢٠٠ حكومة في النظام العوامي، هناك ما يقارب من

- ٣٨٥٠٠ شركة كبيرة تتجاوز أنشطتها الحدود الوطنية، ويرمز لها بـ(TNCs) مثل شركة شل، أو مصرف باركليز، أو شركة كوكاكولا، أو شركة فورد، أو شركة مايكروسوفت أو شركة نستله، حيث تمتلك الشركات الأم ما يزيد على ٢٥٠٠٠٠ من الغروع في دول أجنبية؛
- ۱۰۰۰۰ منظمة غير حكومية تابعة ادولة واحدة ويرمز لها بـ(NGOs) مثل منظمة دار الحرية (الأمريكية)، أو منظمة أطباء بلا حدود (الفرنسية) أو منظمة الاهتمام بالسكان (البريطانية) أو منظمة سيرا كلوب (الأمريكية) أو منظمة مماحدات المياه (البريطانية)، وكلها ذات نشاطات هامة على الصعيد الدولي؛
- ٣٠٠ منظمة حكومية دولية مثل منظمة الأمم المتحدة أو منظمة الناتو أو الاتحاد
   الأوروبي أو منظمة البن الدولية؛
- ٢٧٠٠ منظمة غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية أو الاتحاد البروتستانتي
   العالمي أو الغرفة الدولية للشحن أو الصليب الأحمر الدولي.

إنّ كلّ الأطراف الفاعلة الآنف ذكرها تلعب دورا نظاميا في السياسات العالمية وتتفاعل مع حكومات الدول المختلفة. وإضافة إلى ذلك هذالك الجماعات المسلحة وعصابات الإجرام التي يلاحظ وجود تأثير محدود لها في النظام بالرغم من اعتبارها عناصر غير شرعية. وهناك الكثير من الشركات والمنظمات غير الحكومية الأخرى التي تعمل ضمن دولة واحدة فقط ولكنها تملك إمكانيات التوسع باتجاه بلدان أخرى(1).

<sup>(</sup>١) ترد المعلومات المتعلقة بالشركات التي تتخطّى الحدود الوطنية ضمن تقارير سنوية تصدر ها الأمم المتحدة. أما الإحصائيات فهي مقتبسة من "التقرير العالمي عن الاستثمار لعام ١٩٩٥" (جنيف، الأمم المتحدة، ١٩٩٥) ص٩. تعرّف الشركة الأم التي تتخطئى الحدود الوطنية بأنها شركة تتحكم بممتلكات وقدرات تقع خارج نطاق دولتها الأم. كما يعرّف الفرع الخارجي بأنه مؤسسة فرعية تملك فيها الشركة الأم ما لا يقل عن ١٠% من

ولا يمكن لأحد لإكار عدد تلك المنظمات والمجالات التي تمارس بها نشاطاتها. أما الأسئلة المثيرة للجدل فهي ما إذا كانت أهمية العالم الخالي من الدول تنبع ذاتيا وما إذا كان عالم كهذا يؤثر في تحليل العلاقات بين الدول. ومن الممكن تعريف العلاقات الدولية على أنها تغطي العلاقات بين الدول. وهذا الطرح هو ما يدعى بالمقاربة المتمحورة حول الدولة أو الواقعية. ولهذا فإن من الإطناب القول إن الأطراف الفاعلة غير المرتبطة بالدولة ثانوية في أهميتها.

وهنك طرح أكثر شمولا يعرف بالتعدية ويفترض أن كل أصناف الأطراف الفاعلة يمكن أن تؤثّر في النتائج السياسية. وقبل الشروع بإجراء الأبحاث، فإنّ الادعاء بأنّ الدول وحدها هي التي تملك قورة التأثير هو انحياز تحليلي غير مقبول. ويعترف بعض الكتّاب المتمحورين حول الدولة بهذه النقطة ضمن نطاق ضيق جدا: "لا ينبغي أنّ نلخذ العناصر الفاعلة من غير الدول بالحسبان إلا عندما تؤثر هذه العناصر في ما يجري بين الدول وليس بخلاف ذلك" (James 1993: 270).

ويبدو هذا الوضع مناسبا لدراسة مواضيع مثل قرة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ولكن تطبيق ذلك على المواضيع كافة يعتبر أمرا اعتباطيا. فإذا افترضنا جدلا أن أهمية المحكومات تكمن في أنها تستطيع أن تؤكد حقها في ممارسة سلطتها على المجتمع فإن الرد المناسب على ما طرحه جيمس (James) في مقولته الآنفة هو أننا "لا ينبغي أن ناخذ المحكومات بعين الاعتبار إلا عندما تؤثر هذه المحكومات فيما يجري ببين المنظمات غير الحكومية بعضها في بعض وليس خلافا لذلك". وما لم يثبت عكس هذا الرأي، علينا أن نفترض أن الحكومات تتفاعل مع المنظمات غير المحكومية إضافة إلى تفاعلها مع المنظمات الدولية. أمّا العنصر الذي يقرر النتائج بالفعل من بين هذه العناصر، فيختلف من قضية إلى أخرى.

الأسهم. وترد أعداد المنظمات المتخطية للحدود الوطنية والمنظمات الدولية المختلفة في جداول إحصائية ضمن الأعداد المختلفة للكتاب السنوي لاتحاد الروابط الدولية. وتقتبس الأرقاء من الكتاب السنوي للمنظمات الدولية ٩٩٣ - ١٩٩٤

<sup>(</sup>Munich: K.G.Saur, for the Union of International Associations, 30th edn., 1993)

أهمية الكلمات: القرق بين تعبير "الأطراف الفاعلة من غير الدول" وتعبير "الأطراف الفاعلة المتخطية للحدود الوطنية".

# The Importance of Words: From "Non – State" Actors to Transnational Actors

من الضروري إيداء بعض الملاحظات المبدئية حول المفردات المتعلقة بالعلاقات الدولية. فتعبير "الأطراف الفاعلة من غير الدول" بحد ذاته، يوحي بأن الدولة هي المسيطرة وأنّ الأطراف الأخرى تعتبر أطرافا ثانوية. إنه مصطلح غامض، لأنه ليس من الواضح ما إذا كانت المنظمات الحكومية الدولية تعتبر منظمات بين الدول أم منظمات من غير الدول. كما أنه يصنف في باب واحد الأطراف الفاعلة التي تختلف في ما بينها من حيث بنيتها ومصادرها ووسائلها المختلفة، في التأثير في السياسة. ولهذا السبب فقد تقرر التخلى عن تعبير "من غير الدول".

وقد ابتكر الأكاديميون مصطلحا بديلا وهو "transnational" (المتخطى الحدود الوطنية) وذلك لكي يؤكدوا بقوة أن العلاقات الدولية لا تقتصر على الحكومات وحدها. ومع الأسف فإن الدبلوماسيين يستخدمون تعبير transnational بمعنى "شركة"، بينما تدعى المؤسسات الخيرية والمجموعات المناهضة للعنف بالمنظمات غير الحكومية. ويمكن التغلب على هذه الاختلافات باستخدام المفهوم الأكاديمي لكلمة "transnational" للتعبير عن أي طرف فاعل خاص، وكذلك التوضيح ما إذا كان ما تجري مناقشته هو شركة أم نوعا آخر من الأطراف الفاعلة المتخطية للحدود الوطنية. وعلى هذا الأساس يرد في الشكل (١٥- ١- ) ملخص للفئات المختلفة من المشاركين في السياسة العالمية من كل بلد.

ومن الوارد جدًا أن نعثر على تحليلات للعلاقات الدولية تزكز في المقام الأول على الحكرمات، كما أنّها تولي بعض الاهتمام المنظمات الحكومية الدولية وتتجاهل في الوقت نفسه الأطراف الفاعلة التي تتخطّى الحدود الوطنية. وفي بعض الأحيان يكرن من المسلم به أنّ الحكومات هي المسيطرة حتّى لو كان ذلك في ميادين مثل السياسات البيئية حيث يفترض أن نسلم بأنّ الحكومات تتفاعل بشكل وثيق مع وكالات الأمم المتحدة والشركات التجارية والمجموعات البيئية الضاغطة. (هناك أمثلة على ما ذكر فيما كنبته . Porter and Brown 1991:35

والطريقة الوحيدة التي يمكن بها فهم ذلك التحيز للعالم الواقعي تدرك من خلال التحيز النظرى للتحليل النقليدي.

سنبدأ هذا الفصل بدراسة كيف تحول الفرضيات الموضوعة حول مفهوم "الدولة" دون وضع تحليل لمفهوم الأطراف الفاعلة المتخطية للحدود الوطنية والمنظمات الدولية. ومن ثمّ نتعرض لطبيعة الأنواع المختلفة للأطراف الفاعلة، وأخيرا نجادل بضرورة البحث دوما في الأنشطة التي تمارسها الفتات المختلفة من الأطراف الفاعلة السياسية.

## الحقل ١٥ -١: مفاهيم اساسية

الواقعية: النهج النظري الذي يقوم بتحليل العلاقات الدولية كافة مثل العلاقة بين الدول التي تسعى وراء السلطة. ولا يمكن أن تشمل الواقعية العناصر الفاعلة من غير الدول في هذا التحليل.

التعدية: النهج النظري التي يعتبر المجموعات المنظمة كافة عناصر فاعلة محتملة سياسيا ويقوم بتحليل العمليات التي تستخدمها العناصر الفاعلة لحشد الدعم اللازم لها في تحقيق أهدافها السياسية. ويمكن أن يشمل هذا التعبير المنظمات غير الحكومية، وكذلك الشركات والمنظمات الدولية.

الدولة: هذه الكلمة تستخدم للدلالة على ثلاثة مفاهيم متميزة:

١ فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الدولة هي الكيان المعترف به حين توجد حكومة تسبطر على مجموعة من البشر ضمن حدود إقليمية مرسومة. ويمكن مقارنتها بفكرة الشركة التى لها شخصية اعتبارية.

٢ فيما يتعلق بدراسة السياسة الدولية تعتبر كل دولة عبارة عن بلد أي هي مجتمع بشري يتفاعل مع النظام السياسي نفسه، ويملك مجمع عنه من القيم المشتركة.

٣ أمّا فيما يتعلّق بعلوم الفلسفة والاجتماع فإنّ الدولة تتألّف من جهاز العكومة في أوسع مفهوم لها، وتشمل السلطات التنفيذية والتشريعية والإدارية والقضائية و القوّات المسلحة والشرطة.

السيادة: هي الوضع الذي تتحقق فيه استقلالية الدولة عن أي سلطة قانونية أعلى منها. وهذا مرتبط بوضع الحكومة الذي لا تخضع فيه لقيود سياسية خارجية واكنه متميز عنه. ومن هذا المنطلق ققد كان الحديد من الدول الصىغيرة ذات سيادة أثناء الحرب الباردة من دون أن تكون حكوماتها مستقلة سياسياً.

الأطراف الفاعلة من غير الدول: يستعمل هذا المصطلح بشكل واسع ويقصد به أي طرف فاعل باستثناء الحكومات. وعلى الغالب ليس من الواضح ما إذا كان هذا المصطلح يشمل منظمات مثل منظمة الأمم المتحدة. وأفضل طريقة لتلافي هذا الغموض هي الإشارة إلى صنفين منفصلين هما الأطراف الفاعلة المتخطية للحدود القوميه والمنظمات الدولية.

الأمة: هي مجموعة من البشر يدركون أنّ لهم هوية مشتركة ويتركّزون في وطن. ولا يشترط لوجود هذه الهوية الحصول على اعتراف بها من قبل جماعات سياسية أخرى.

دولة الأمة: يمكن لدولة الأمة أن تثبت وجودها حين يتم تنظيم أفراد أمة واحدة جميعا في دولة واحدة من دون وجود أي جماعات قومية أخرى.

الطرف الفاعل المتخطى للحدود الوطنية: هو كل طرف فاعل غير حكومي من أي بلد له علاقة مع أي طرف فاعل آخر من بلد آخر أو من منظمة دولية.

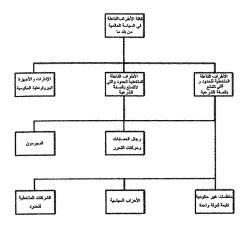

الشكل ١٠١٥ تصنيف الأطراف الفاعلة السياسية العالمية تشكل جميع الفنات الثلاث السفلى منظمات غير حكومية دولية.

### المشاكل التي يواجهها النهج المتمحور حول الدولة

#### Problems with the State-Centric Approach

إنّ الديزة الكبرى لهذا النهج هي أنّه يقلّ من التعقيد المحيّر للسياسة الدولية بحيث يمكن تبسيطها نسبيا لتعني تفاعل أقل من مائتي وحدة يفترض أنها متشابهة. ومع ذلك فهناك أربع مشكلات كبرى توحي بأنّ فوائد التبسيط قد تحققت على حساب تشوه الصورة وضبابيتها.

## ١\_ الالتباس بين المعاني المختلفة لتعبير "الدولة"

### 1- Ambiguity Between Different Meanings of a "state"

عندما يشير المؤلفون إلى تعبير الدولة فأنهم غالبا ما يخفقون في استخدام هذا التعبير بشكل ثابت ويفتقرون إلى الدقة لكونهم يخلطون ببن ثلاثة مفاهيم. فالدولة، كشخصية قانونية، هو تعبير خيالي بالغ التجريد ومن السهولة اختلاطه بمفهوم القطر، الذي هو مفهوم حسي له بنظام سياسي محدد يتألف من أشخاص يشتركون بقيم مشتركة. وثمة أيضا مفهوم مفاير جدّا للدولة بوصفها جهاز الحكومة. ولسوء الحظ لا توجد طريقة معيارية لتلافي هذا الغموض.

ومن الآن فصاعدا، فإننا سنستخدم في هذا الفصل تعبير "دولة" للإثمارة إلى المفهوم القانوني المجرد، في حين أننا سنستخدم تعبير "القطر" و"الحكومة" لتحليل السلوك السياسي. وسنضع الاستخدام الغامض التقليدي بين شارتي اقتباس ".

وبموجب المفهوم القانوني ومفهوم المجتمع السياسي، يعتبر المجتمع المدني جزءا من الدولة، أمّا بالنسبة للفلاسفة وعلماء الاجتماع الذين يركزون على الدولة بوصفها حكومة فهم يفهمون المجتمع المدني على أنّه منفصل عن الدولة. وعندما نأخذ القانون الدولي بعين الاعتبار، أو عندما يتطابق معنى الدولة مع القطر بكماما، فعندئذ لا يكون المجال واسعا للاعتراف بوجود أطراف فاعلة متفطية للحدود الوطنية لها وضع متميز. وبالمقابل فعندما يتطبق معنى الدولة على الحكومة ولا يشمل المجتمع، فعندئذ نستطيع أن نبحث في كل من العلاقات الفاعلة المتخطية للحدود الوطنية بين الحكومات والعلاقات بين أؤراد المجتمع المتعلقة بالأطراف الفاعلة المتخطية للحدود الوطنية.

#### ٧ ــ انعدام وجوه التشابه بين الدول

#### 2- The Lack of Similarity Between Countries

والمشكلة الثانية هي أنّ تعريف "الدول" كافة بالطريقة نفسها ومنحها جميعا الصفة القانونية نفسها يوحي بأنّها من حيث الأساس نوع واحد من الوحدات. ولكننا إذا درسنا أقطار العالم نجد بوضوح أنّها لا تتشابه من قريب أو من بعيد. فالتحليل التقليدي يعترف بالفعل بوجود اختلافات بين "القوى العظمى" و"القوى المتوسطة والصغرى". ومع ذلك فإنّ هذا لا يعني أنّ حجم اقتصاد الولايات المتحدة عام ١٩٨٩ كان ضعف حجم اقتصاد الاتحاد السوفييتي، أو ١٤ مثلا أكبر من حجم اقتصاد الصيين، أو ١٤ مثلا أكبر من

اقتصاد المملكة العربية المعودية، أو ١٠٠٠ مثل تقريبا أكبر من حجم اقتصاد أثيوبيا، أو ٥٨٠٠ (أمثل أكبر من حجم اقتصاد جزر المالديف.

ولو نظرنا إلى الأمر من حيث عدد السكان لوجدنا الفروق أكبر. فالبلدان المكونة من جزر صغيرة في البحر الكاريبي أو المحيط الهادئ والتي لا يتجاوز عدد سكانها عشرات الآلاف ليست مجالا المقارنة مع الدول الصغيرة العادية، ناهيك عن الصين أو الهند: فتلك البلدان هي حقا "دويلات".

ومن جهة أخرى فإن مقارنة حكومات العالم تظهر وجود مجموعة متباينة من الديمقراطيات والأنظمة الإقطاعية وحكم الأقليات العرقية وحكم الأقليات الاقتصادية والأنظمة الشعبية والحكومات الدينية والديكتاتوريات العسكرية، إضافة إلى حكومات تتميّز بوجود مزيج خاص من البنى في داخلها. والشيء الوحيد الذي تشترك فيه كل الأقطار هو الاعتراف العام بحقها في إقامة حكومات خاصة بها. فهي متساوية من الناحية القانونية ولكنا الاغة الاختلاف من الناحية السياسية.

ومن النتائج التي نحصل عليها من التسليم بالاختلافات في الحجم هو أنّ أكبر الأطراف الفاعلة المتخطية للحدود الوطنية حجما هي بداهة أكبر بكثير من العديد من الدول.

<sup>(2)</sup> وفي كل حالة من الحالات قام المؤلف بتقريب الأرقام إلى المئات.

قارن العدد ١٠٠٠ من صحيفة التايمز لعام ١٩٩٥ (للدن كتاب التايمز ١٩٩٤) الجدول رقم ١ "أكبر ٥٠ شركة صناعية عالمية" ص١٧ (والذي يعتبر أن أصغر الشركات الــ٥٠ هي التي بلغت مبيعاتها ٣٢٠٥ مليار دولار في عام ١٩٩٤) قارن ذلك بدليل البنك الدولي لعام ١٩٩٥ (واشنطن دي. سي: البنك الدولي ١٩٩٤) ص١٩٨-١، والذي يبين معلومات عن الناتج القومي الإجمالي و ص٨-٩- حيث ترد معلومات عن السكان. (لقد حذف من كلا الجدولين الصدادين عن البنك الدولي كل من موناكو وليختنشتاين وبالاو، إلا أن مولف هذا الكتاب أدخلها). أما المعلومات الواردة عن الشركات في تقرير الأمم المتحدة والمبينة أعلاه فهي مختلفة، إلا أنها تعطي صورة مشابهة تقريبا. لقد شملت ١٠٠ شركة متخطية المحدود الوطنية مصنفة حسب أصولها (assets) الخارجية لعام ١٩٩٣، حيث تجاوزت مبيعاتها ٣٠ مليار دولار (انظر الصفحة ٢٢-٣٠).

إنّ أكبر خمسين شركة صناعية متخطية المحدود الوطنية تحقق عائدات مبيعات سنوية أكبر من الناتج القومي الإجمالي الـ ١٣٦ دولة من أعضاء الأمم المتحدة. وإذا قسنا الأمر وقفا لعدد السكان نجد أنّ العديد من المنظمات غير الحكومية وخاصة اتحادات العمال والمجموعات العاملة في حقل حقوق الإنسان وحقوق المرأة وجمعيات حماية البيئة كلها تقدر أعدادها بالملايين، بينما هناك ٣٧ دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يقل عدد سكانها عن المليون نسمة. وهذه الغروق تعني أيضا أنّه يوجد اختلاف كبير من حيث درجة التعقيد والتتوع الاقتصاد العديد من الدول وللمجتمعات التي تعيش فيها، وهذا يحدد درجة انخراط كل دولة من الدول في علاقات تتخطّى الحدود الوطنية.

#### 3- The Problem of Holism

#### ٣\_ مشكلة الشمولية

ثالثا هناك تتلقض ضمني في افتراض وجود الدولة ضمن نظام دولي فوضوي. وسواء أكانت الدولة تعني كيانا قانونيا أم قطرا أم حكومة فإنّها تعنير كيانا كليا: أي أنها وحدة متماسكة تعمل في إطار هدف مشترك وتوجد بوصفها شيئا يتجاوز الأجزاء المكونة . له أي أفراد مجتمعها. وفي الوقت نفسه فإنّ الكثيرين ممن يدافعون عن النهج المتمحور حول الدولة ينكرون إمكانية وجود كيانات شمولية على المستوى العالمي.

إنّ مصطلح "النظام الدولي" إنّما يستخدم لمجرد التعبير عن تجمع مفكك من الدول. والإشارة إلى نظام ما لا يقصد بها أن يحمل المعنى الشامل لجماعة فقدت العناصر المكونة لها (فرادى الدول) شيئا من استقلالها. ولم يطرح أي نقاش فلسفى لتقسير هذا التتاقض في الفرضيات التي وضعت حول مستويات التحليل المختلفة. والمبالغة في تماسك الدول والإقلال من قيمة تماسك السياسات العالمية من شأنهما أن يقللا من أهمية المعلقات بين الأطراف المتخطية للحدود الوطنية وكذلك الملاقات بين الكراف

### ٤ ـ الفرق بين الدولة والأمة

#### 4- The Difference between State and Nation

رابعا هناك فرضية سلوكية تقول إنّ السياسة داخل "الدول" تختلف بشكل واسع عن السياسات السائدة بين "الدول". وترتكز هذه الفرضية على فكرة تقول إنّ ولاء الشعب للأسة التي ينتمي إليها هو أقوى من أي ولاء آخر. ومن الواضح أنّه لا يمكننا أن ننكر بأنّ الشعور القومي والهوية القومية يستدعيان شعورا قويا لدى معظم الذاس، إلا أنه ينبغي إيراد بعض الإيضاحات بشأن صلاحيتهما من الناحية السياسية. تشكّل الهويات الجماعية سلسلة هرمية تبدأ بما هو محلي وتتنقل إلى تجمعات أكبر عبر الأمة. فالفرد من مقاطعة يوركشاير، مثلا، يمكن أن يكون في الوقت نفسه إنجليزيا وأن يعتبر فردا من الكومنولث أو مع أوروبا. ومن هنا فإنّ المجتمعات المحلية والهيئات التي تعمل ضمن الحكومات المختلفة للدول مثل الاتحاد الأوروبي يمكنها أيضا أن تطالب الأشخاص بالولاء.

ولقد لعبت البراعة اللغوية دورا سحريا هاما عبر العصور، إذ أوحت بأنّ الولاء الوطني يتركز في "دولة الأمة". فالعلاقات الدولية والعلاقات التي تتجاوز أنشطتها الحدود الوطنية تغطي على السواء علاقات قائمة عبر حدود "الدولة"، مع أنّ مفرداتها اللغوية تشير إلى علاقات بين مجموعات وطنية كالعلاقة بين سكان اسكتلندا وسكان مقاطعة ويلز في بريطانيا. أما ما هو حاصل فعلا في العالم فإنّ القليل من الدول فقط، مثل ايسلاندا و وبولندا واليابان، يمكنها أن تدّعي بدرجة معقولة أنّ شعوبها تتحدر من أمة واحدة. وفي كل هذه الحالات هناك أعداد لا يستهان بها من المجموعات القومية التي تقطن في بلدان أخرى، وغالبا في الولايات المتحدة. فمعظم دول العالم متعددة القوميات والعديد من المجموعات القومية تقيم في العديد من المجموعات القومية تقيم في العديد من الدول.

ومن هذا المنطلق فإنّ الولاء القومي هو في الحقيقة مختلف عن الولاء لبلد ما. إنّ حركات التحرر الوطني والمجموعات الثقافية الوطنية والأطليات القومية التي لها مطالب سياسية، كلها تعتبر أطرافا فاعلة متخطية للحدود الوطنية، وهذا ما يشكل في بعض الأحيان تحديا لملطات الحكومة. ومما يبعث على السخرية أنّ الشعور القومي هو أحد المصادر العديدة للعلاقات متخطية الحدود الوطنية.

## الحقل ١٥ - ٢ : مفاهيم اساسية

نظرية علم الوجود: وتتعلَّق بمنظورنا عما هو ح*قيقي* وبطبيعة أصناف الكيانات التي يمكن، أو لا يمكن، أن يكون لها وجود.

الكيان الكلي: يوجد عندما تشكل مجموعة من العناصر نظاما له خصائص محددة على المسترى الجماعي. ويعبر عن ذلك عادة بعبارة "الكل هو أكثر من مجموع الأجزاء".

وأوضح مثال على ذلك هو الطريقة التي تقوم بها أجزاء جسم الإنسان بتكوين خصائص الكائن الحي. وبالمفهوم نفسه يشكل البشر مجموعات ذات طابع اجتماعي ومنظمات ومؤسّسات وأمما، وكلها تمثّل الأفراد الذين يشكلون الكيان الجماعي وتؤثّر في الوقت نفسه في سلوك الأفراد وتصرفاتهم.

النظام: هو مصطلح يطلق عموما على أي مجموعة من العناصر ذات البنية المعقدة. في هذا الفصل نستخدم المفهوم التقني المشتق من "علم الأنظمة" الذي يقتصر على الكيان الكلى.

### النقاط الرنيسية

- هناك ثلاثة معان مختلفة لمفهوم الدولة: فهي شخصية اعتبارية، ومجتمع سياسي وحكومة.
- قد تكون الأقطار والحكومات في أنحاء العالم متساوية من الناحية القانونية، ولكن
   وجوه التشابه بينها قليلة. هناك العديد من الحكومات التي تملك السيطرة على
   مصادر أقل مما تملكه الأطراف الفاعلة المتخطية للحدود الوطنية.
- ا لا يمكن الافتراض أن كل الأنظمة السياسية التي تتمركز ضمن قطر ما هي أكثر تماسكا. من الأنظمة العالمية، خاصة أنّ الولاءات القومية لا تتطابق مع حدود الأقطار.
- إذا طرحنا جانبا المفهوم اللغوي للأطراف الفاعلة التابعة من "الدول" ومن "غير الدول" نستطيع قبول إمكانية وضع نظريات حول الأنواع المختلفة من الأطراف الفاعلة في السياسات العالمية. وإذا ميّزنا بين الحكومة والمجتمع وبين الأمة والقطر، فعندها نستطيع أن نسأل ما إذا كانت المجموعات الطوعية الخاصة والشركات والأقليات القومية في كل قطر ترتبط بعلاقات تتخطّى الحدود الوطنية.

والخلاصة عندما نتوقف عن وصف الدولة بأنّها كيانات متجانسة ومتماسكة فعندها يترتب علينا تحليلها بوصفها أنظمة مفتوحة تملك العديد من القنوات للروابط الحكومية والمتخطية للحدود الوطنية بالأنظمة الدولية.

## الشركات المتخطية للحدود الوطنية بوصفها أطرافا سياسية فاعلة

#### Transnational Companies as Political Actors

ترتبط كل الشركات التي تقوم بالاستيراد أو التصدير بنشاطات اقتصادية تتخطى الحدود الوطنية. وغالبا ما تتأثر إمكانية هذه الشركات بممارسة أعمالها التجارية بسبب التغييرات التي تطرأ على المعايير الصحية ومعايير السلامة وكذلك بسبب التبدلات التي تطرأ على أفظمة الاتصال أو السياسات الاقتصادية العامة للحكومات الأجنبية. فإذا ما ثبتت لها فائدة ذلك فأن يصدر عنها ردّ فعل بالضرورة، أمّا إذا كانت تتوقّع تكبد خسائر مالية فيمكنها بالتأكيد السعي إلى كسب دعم الحكومة الأجنبية. ويمكن تحقيق ذلك بأربع وسائل شائعة:

- بشكل غير مباشر، حيث تطلب الشركة من حكومتها ممارسة الضغوط على الحكومة الأجنبية.
- بشكل غير مباشر، عن طريق اثارة إحدى القضايا المتعلقة بالسياسة العامة في إحدى المنظمات الدولية.
- بشكل مباشر، في موطنها ألاصلي عن طريق البعثات الدبلوماسية في السفارة، أو
  - ٤. بشكل مباشر في داخل القطر الذي تعمل فيه عن طريق وزارات الحكومة.
- وهذاك طرق أخرى عديدة لممارسة الضغوط مثل الاتحادات التجارية وقنوات غيرها أكثر تعقيدا. ولذلك يمكن أن تلعب حتّى الشركة التي تمارس نشاطها في قطر واحد، دورا هاما كطرف سياسي فاعل يتخطّى الحدود الوطنية.

من أولى الدول التي تجاوزت حدود بلادها وأصبحت شركات متخطية للحدود الوطنية (TNCs)، وبالمعنى الشامل للمصطلح، نشأت في الإمبراطوريات الأوروبية أو في شبه الإمبراطورية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا اللاتينية وآسيا. وكانت الحالات النموذجية لذلك شركات تتعامل بالزراعة والمناجم والنفط.

وبعد التحرر من الاستعمار كان على هذه الشركات أن تنقسم بحيث تكون فروعها في الدول الخارجية عبارة عن كيانات قانونية منفصلة ولكن تحت مراقبة مركزية من إدارتها العامة. وقد بدأ توسع كبير منذ سنينيات القرن العشرين حيث شرع العديد من الشركات الصناعية الكبرى بتأسيس فروع لها خارج حدود دولها. وقد انتقلت بعض

الخدمات المالية مثل المصارف إلى الامبراطوريات مع بداية نشوء المستعمرات. ولكن منذ سبعينيات القرن العشرين بدأت معظم الصناعات بإنشاء فروع لها عبر العالم، ومنها صناعة الخدمات، بما فيها خدمات الدعاية والإعلان وأبحاث التسويق وتدقيق الحسابات وخدمات الحاسوب، أو أنشأت كيانات عالمية عن طريق العمليات الاندماجية وعمليات التملك. ويمكن توقع قيام هذه الشركات التي تتخطى حدودها الوطنية بالعمل في أي قطاع اقتصادي رئيسي باستثناء بعض المنتجات التي تتميز بها بعض الثقافات. هذا وقد اتسع الانتشار الجغرافي أيضا حيث شهدت بعض الدول الصناعية التي لم تصبح إمبراطوريات، مثل السويد وكندا والدول المنطورة الأخرى، العديد من شركاتها وهي متراحاد اتساعا خارج حدودها.

وقد تغيّرت طبيعة الشركات التي تتخطّى حدودها الوطنية بسبب عولمة الشركات. وكان هناك أصلا تقسيم واضع حيث كان الإنتاج بجري في المركز الرئيسي، والأنشطة الثانوية تتم في الغروع التابعة. ويمكننا أن ننظر إلى شركة ما تعمل خارج الحدود الوطنية، مثل آي بي إم، كشركة أمريكية لها فروع متعددة في الخارج. ويمكن لهذه الشركات أن تكون عالمية حقا بحيث يكون المركز الرئيسي مجرد مكان مناسب الاتخاذ القرارات الاستراتيجية.

إنّ الاتصالات العالمية اليوم في غاية الفاعلية ومنتشرة على نطاق واسع بحيث لا حاجة إلى أن يكون الإنتاج في المركز الرئيسي. وهناك العديد من الدلائل التي تشير إلى وجود شركة ما تتحول من اتحاد متعدد الجنسيات إلى شركة عالمية موحدة. ويمكن تتويع الإنتاج بحيث تتمركز مراحل الإنتاج المختلفة في بلدان متعددة. ويمكن لعملية التسويق أن تعمل على تتشيط علامة تجارية ذات مواصفات موحدة في البلدان كافة. ويمكن للعاملين في أفي إدارة مثل هذه الشركات تطوير كفاءاتهم في أقسام لشركة المختلفة. وتتحقّق عملية العولمة الكاملة عندما تقوم إدارة شركة ما بتعيين العديد من العاملين فيها في العديد من العاملين فيها في العديد من العرب رن أن تكون هناك مسيطرة لبلد واحد في هذا التعيين وحيث يتعين على مديري هذه الشركة جميعا التحدث بلغة واحدة، هي عادة اللغة الإنجليزية.

لقد كان لازدياد عدد الشركات التي تتغطّى الحدود الوطنية وتوسع نطاق نشاطها وتعقّد عملياتها، تأثير سياسي كبير. وسوف نرى الآن كيف تمكنت هذه الشركات من تجنب محاولات الحكومات مراقبة التدفقات النقدية أو فرض العقوبات التجارية أو تنظيم الإنتاج. كما أنّ هذه الشركات تساهم في زيادة تعقيد العلاقات بين الحكومات. ولقد تناقصت سيادة معظم الحكومات تناقصا كبيرا تبعا لذلك.

### الحقل ١٥ -٣: مفاهيم أساسية

الشركة التي تتغطى الحدود الوطنية: هي بالمفهوم العام أي شركة مقيمة في بلد ما ولها تعاملات مع مجتمع أو حكومة دولة أخرى. إلا أنّ مصطلح الشركة التي تتخطّى الحدود الوطنية (TNC) يقتصر على الشركة التي لها شركات تابعة في دولة أجنية. وقد تكون هذه الشركات التابعة فروعا للشركة الأم أو شركات فرعية مؤسسة بشكل مستقل أو شريكة تمثلك حصصا أقلية كبيرة.

تبادل الأنشطة التجارية ضمن الشركة الواحدة: هو عملية التبادل التجاري الدولي بين فرع شركة ما من الشركات التي تتخطّى الحدود الوطنية وإحدى الشركات التابعة للشركة داتها في بلد آخر. فمثلا تتم تجارة صخور البوكسيت بأكملها عبر هذا الأسلوب حيث لا يوجد سوق عالمي لمادة البوكسيت.

سعر التحويل: هو السعر الذي تحدّده إحدى الشركات التي تتخطّى الحدود الوطنية في عملية التبادل التجاري ضمن الشركة الواحدة. وتستلزم الأنظمة المحاسبية وضع سعر للصادرات، ولكن لا يشترط أن يرتبط هذا السعر بسعر أي سوق من الأسواق. ولا يشترط أن يؤثر تبدل سعر التحويل في المبيعات أو الأرباح الإجمالية ما قبل الضريبية لهذه الشركة.

التبادل التجاري عبر بلد ثالث: ويتم ذلك عند قيام تبادل تجاري ببين بلدين بشكل غير مباشر عبر بلد ثالث.

موازنة (arbitrage): عملية شراء منتج من سوق معينة وبيعه في سوق أخرى، بغية تحقيق ربح من فرق الأسعار في السوقين.

الموازنة التنظيمية (Regulatory arbitrage): في عالم العمليات المصرفية، هو عملية تحريك الأرصدة أو نقل الأعمال التجارية من بلد لآخر بغية زيادة الربح عن طريق التملص من القيود التى تفرضها الأنظمة الحكومية.

وقياسا يستخدم هذا المصطلح للتعبير عن قيام شركة ما بتحويل نشاطاتها

الاقتصادية من جراء السياسة الحكومية.

الخروج عن نطاق التشريعات الوطنية: ويتم ذلك عندما تحاول حكومة ما أن تمارس سلطاتها القانونية في أراضي دولة أخرى. ينشأ مثل هذا الوضع في حالة بارزة حين تقوم الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعن عمد، باستخدام القوانين المحلية للسيطرة على الأنشطة العالمية للشركات التي تتخطى الحدود الوطنية.

#### التدفقات النقدية وفقد السيادة Financial Flows and Loss of Sovereignty

من الصعب استيعاب نتائج التوسع الكبير للشركات الكبرى خارج حدودها الوطنية. فلم يعد بالإمكان اعتبار أنّ كل دولة من الدول تملك اقتصادا منفصلا خاصا بها. كما تسرب الضعف بشكل كبير لعنصرين هامين من عناصر السيادة، وهما السيطرة على العملات المتداولة وعلى التجارة الخارجية. ويعني فقد هذين العنصرين أنّ الحكومات قد فقدت سيطرتها على التدفق النقدي.

أمّا فيما يتعلق بالعملات المتداولة، فإنّ الأزمات التي تعرض لها الدولار والجنيه والفرنك الفرنسي والين في بداية الثمانينيات من القرن العشرين، قد أحدثت وضعا أصبحت فيه حتى الحكومات ذات المصادر المالية المرتفعة عاجزة أمام المصارف المتخطية للحدود الوطنية والمضاربين الآخرين.

غير أنّ آثار التجارة على الموارد المالية المحلية والدولية أقل وضوحا. فعندما تتنقل البضائع بشكل فعلي عبر الحدود، يعتبر ذلك بمثابة تجارة بين البلدان المعنية، ولكنها أيضا قد تكون تجارة بين فروع الشركة الواحدة. ولقد بينت التقديرات أنّ حجم التجارة على صعيد ما بين فروع الشركة الواحدة يعادل نحو ثلث التجارة العالمية بأكملها في البضائع (37 :1985 (UN)) ، ويصل هذا المعدل إلى النصف في بعض الصناعات التي تحتاج إلى تقنيات عالية (2-91 :1988 (UN)). وحيث إنّ منطق التجارة بين فروع الشركة الواحدة يختلف تماما عن التجارة بين البلدان المختلفة فإنّه ليس بمقدور الحكومات أن تضع أي توقعات عن تأثير سياساتها المالية والضريبية في الشركات التي تتخطى الحدود الوطنية. ونجد في الحتل ١٥-٤ الآنف، توضيحا افتراضيا عن شركة تضع

أسعارا تحويلية للإقلال من ضرائبها. وهناك العديد من الدوافع الأخرى التي قد تدفع شركة ما إلى تشويه الأسعار التحويلية بما في ذلك تفادي القيود على حركات الأرباح أو رؤوس الأموال عبر الحدود.

### الحقل ١٥ -٤: تسعير التحويل في التجارة ضمن الشركات

يمكن استخدام انتجارة الدولية ضمن الشركات بغية التجارة الدولية ضمن الشركات بغية التهرب من الضرائب. للأخذ شركة ما في بلد صناعي تقوم بتصدير سلع شبه منجزة إلى بلد نام، حيث يتم إنجازها وبيعها. ولنفترض أن حكومة البلد الصناعي قررت تقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب، في حين قامت الحكومة الأخرى بزيادة الضرائب بغية تمويل عملية التنمية.

في هذه الحالة يمكن للشركة استخدام سعر التحويل لتحديد مستوى الربح لكل فرع من فروعها. فمن خلال زيادة سعر التحويل والتصريح بمزيد من أرباحها في البلد الصناعي منخفض الضريبة، فإنّ بوسع الشركة أن تتمكن من تجنب زيادة ما تدفعه من الضرائب على النطاق العالمي. ومن ثمّ ستجد كل حكومة أنّ الأثر على عائد الضريبة هو عكس توقعاتها.

قد تنجح الشركات متخطية الحدود الوطنية في استخدام أسعار تحويل مصطنعة، إما لأنّ الحكومة لا تعرف ما سيكون عليه السعر المناسب أو لأنّ الشركة تغش في التصريح عن حجم سلعها أو نوعيتها.

### الحقل ١٥ -٥: هل تستطيع الحكومات ضبط العمليات التجارية؟

في شهر إيريل من عام ١٩٨٢ قامت الأرجنتين بغزو جزر الفولكلاند، وقامت حرب بين بريطانيا والأرجنتين استمرت حتّى منتصف شهر يونيو من ذلك العام. وسارعت كل من الدولتين إلى إعاقة العمليات الاقتصادية، كما قام الاتحاد الأوروبي برمته بمنع الاستيراد من الأرجنتين خلال هذا الصراع.

وقد بقيت الرحلات الجوية المباشرة ممنوعة حتّى شهر فبراير ١٩٩٠ ، قبل فترة

وجيزة من إعادة العلاقات الدبلوماسيّة بين الدولتين. وكان من السهل خلال هذه الفترة كلها السفر جوا بين لندن وبيونس آيرس مع وجود إزعاج بسيط، حيث كان من الضروري استبدال الطائزة في ريو دي جانيرو أو أي عاصمة أوروبية مثل باريس أو مدريد.

وقد سمحت الحكومة البريطانية باستيراد البضائع من الأرجنتين اعتبارا من شهر تموز ١٩٩٥، ولكن الأرجنتين لم ترفع الحظر الذي فرضته حتّى عام ١٩٩٠. وفي حين كان يفترض عدم قيام أي أنشطة تجارية بين البلدين، فقد استطاعت الشركات العمل من خلال "التبادل التجاري عبر بلد ثالث"، حيث ترسل صادراتها عبر البرازيل أو أوروبا الغربية. وبالمقابل تمكنت الشركات التي تتخطّى الحدود الوطنية من تحويل طلباتها إلى فرع في بلد آخر.

### التبادل التجارى عبر بلد ثالث وعلاقته بفقد السيادة

#### Triangulation of Trade and loss of Sovereignty

من الصعب على الحكومات تنظيم العمليات ذات الطابع الدولي. فإذا كانت إحدى الحكومات تضمر العداء لحكومة أخرى ورغبت في فرض مقاطعة تجارية عليها فمن العسير على الحكومة بمفردها منع انتقال المعلومات أو الأشخاص لأغراض تجارية. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي القوّة العظمى، لم تتمكن من منع مواطنيها من زيارة كربا وهي البلد الشيوعي، خلال الحرب الباردة. وقد يكون من الممكن منع استيراد أو تصدير البضائع بشكل مباشر إلا أنه لا توجد طريقة مضمونة لمنع التبادل التجاري بشكل غير مباشر من بلد لآخر. ونبين في الحقل ١٥ - مثالا بسيطا عن كيفية المراوغة عن طريق الاتجار عبر بلد ثالث. ولا يمكن أن يكون هناك احتمال معقول لقيام حكومة حازمة بمنع الشركات متخطية الحدود الوطنية من تفادي العقوبات، إلا إذا ألزم قرار من مجلس الأمن الدولي بلدان العالم جميعا بفرض مثل تلك العقوبات. على أنّه في هذه الحالة تكمن السيادة فيما يتصل بالتجارة المعنية لدى مجلس الأمن وليس لدى فرادى الحكومات.

### الموازنة التنظيمية وفقدان السيادة

#### Regulatory Arbitrage and loss of Sovereignty

من الصعب على الحكومة ضبط النشاطات التجارية للشركات داخل حدود بلادها حيث إنّ الشركات قد تلجأ إلى عملية العوازنة التنظمية. فإذا كانت شركة ما تعارض سياسة حكومة معينة فيلمكانها التهديد بالحد من إنتاجها المحلي أو إيقافه، وزيادة إنتاجها في مجالات في مجالات المحايير صرامة في مجالات المحمحة أو السلامة أو الرفاهية أو البيئة، ميزات منافسة إلى الشركات الأقل النزاما من الناحية الاجتماعية بحيث يصبح من المتعذر على أي حكومة فرض معايير صارمة.

أما فيما يتعلق بالأعمال المصرفية فإنّ الأغطار السياسية المتاصلة والمتمثلة في خطر انهيار مصرف ما لأمداب تتعلق بالسلوك الإجرامي أو الطيش، فإنها تكون كبيرة جدا، الأمر الذي يدعو الحكومات الكبرى إلى فرض معايير موحدة بشأن رأس المال. وتتص قوانين "لجنة بال" على أنّ المصارف كافة ملزمة بحماية قدرتها على الاستمرار في العمل بأن يكون لديها رأسمال يعادل ٨ بالمائة من قروضها غير المدفوعة. وهناك وضع مشابه في دول الاتحاد الأوروبي حيث تشكل الرغبة بعدم ترك الأسواق من دون تنظيم حافزا لترحيد المعايير ووضع سياسة اجتماعية مشتركة. ومع أن "لجنة بال" والاتحاد الأوروبي هما نظامان فاعلان، فإنّ كلا النظامين يظل محدودا لكونهما لا يغطيان الدول كلفة أو كل الأشطة المرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقاً. ومع ذلك فمهما كان حجم السيطرة الني يتم تحقيقها إلا أنه لا يمثل ممارسة ناجحة السيادة على الشركات: إنّه تخل جزئي عن السيادة إلى هيئة حكومية دولية.

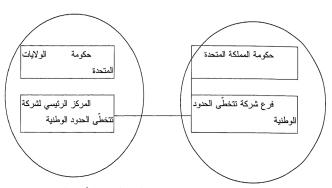

الشكل ١٥ - ٢ من الذي يتحكم بعمل شركة تابعة لشركة أمريكية تعمل في الشمك المملكة المتحدة؟

### تخطى الحدود الوطنية والسيادة Extraterritoriality and Sovereignty

وإضافة اذلك تتسبب الشركات المتخطية للحدود الوطنية في نشوء صراع على السيادة بين الحكومات المختلفة. ولنأخذ مثالا على شركة يقع مركزها الرئيسي في الولايات المتحدة وتمثلك شركة فرعية لها في المملكة المتحدة. في هذه الحالة تتوزع السلطة على ثلاثة محاور: فحكومة الولايات المتحدة تسيطر على الشركة الأم بينما السلطة على ثلاثة محاود: فحكومة الولايات المتحدة تسيطر على عملية بمثابة ممارسة معيارية لسيادة الحكومة المعنية على قضاياها الداخلية. وإضافة لذلك فمن شأن كل من الحكومتين أن تقبل أنّ بإمكان الشركات المتخطية للحدود الوطنية، إلى حدّ ما، أن تتحكم بسياساتها الخاصة فيما يتعلق بالشراء أو التصنيع أو المبيعات. وفي الظروف الطبيعية يمكن ممارسة المحاور الثلاثة السلطة في آن معا وبشكل متناسق.

ومع ذلك فعندما تسري قرارات الحكومة الأمريكية على أعمال الشركات المتخطية للحدود الوطنية فمن الممكن أن ينشأ صراع على السيادة. فهل تتصاع الشركة التابعة لتطبيمات حكومة المملكة المتحدة أم لأوامر الحكومة الأمريكية التي تصدر عبر الشركة الأم؟ إنّ مشكلة تخطي الحدود الوطنية هي من صلب بنية الشركة المتخطية للحدود الوطنية. ويبين الحقل ١٥ - ٦ المشكلة التي تؤدي إلى نشوء أزمة.

### الحقل ١٥ - ٦: قضية خط أنابيب النفط في سيبيريا ومشكلة تخطى الحدود الوطنية

خلال أزمة الرهائن الامريكيين المحتجزين في السفارة الأمريكية في طهران بين عامي ١٩٧٩ - ١٩٨٠، فوجئت الحكومة البريطانية بأنه قد تمّ الإيعاز إلى المصارف الأمريكية العاملة في لندن أن تجمد الأرصدة الإيرانية. ونتيجة لهذ الأزمة وبسبب أزمة أخرى سبقتها تتعلّق باستخراج اليورانيوم وشحنه فقد صدر قانون حماية المصالح التجارية مما أفسح المجال أمام الحكومة البريطانية لكي تعفي الشركات التي تعمل خارج حدودها الوطنية من أن تمتثل لأي قرارات تتخذها حكومات أخرى.

وقد طبق هذا القانون عام ١٩٨٧ إبّان الأرمة التي نشأت إثر ردود فعل الغرب على إعلان القانون العرفي في بولندا. كما أنّ حكومة الولايات المتحدة بذلت جهودا حثيثة للحؤول دون المشاركة الأوروبية في مد أنبوب النفط بين سيبريا وأوروبا الغربية. وفي هذه الحالة مارست الحكومة الأمريكية ضغوطا خارج حدود بلادها لا على الشركات الخارجية الموحدة فحسب، ولكن أيضا بإلغاء إجراءات النرخيص باستخدام الثقنيات العالية من قبل الشركات البريطانية المستقلة. وقد حاولت حكومة الولايات المتحدة وعلى مدى عشرة شهور أن تلم شمل حلفائها حول قضية تتعلق بالحرب الباردة، لكن النتيجة كانت تراجعا مهينا، إذ تمّ رفع العقوبات الخارجية في شهر نوفمبر من عام ١٩٨٧.

وخلافا لما هو شائع حول موضوع الحكومة الأمريكية والشركات الأمريكية المهديكية المهديكية المهديكية المهدينة على السياسة الدولية، فقد فشلت كل الجهود في كسر الوحدة بين الحكومات الأوروبية والشركات الأخرى. ومع أنّ الرئيس الأمريكي (رونالد ريغان) ونائبه قد أعطيا المسألة أولوية مطلقة على الصعيد الدولي وجعلا من هذه المسألة أمرا يتعلَق بهيبتهما الشخصية إلا أنّهما لم يتمكنا حتى من وضع حل وسط يحفظ ماء الوجه.

### من إلغاء الضوابط التنظيمية المحلية إلى إعادة التنظيم على الصعيد العالمي

#### From Domestic Deregulation to Global Re-Regulation

في معظم الأحوال تتطبق مصالح معظم الشركات في توسيع إنتاجها وزيادة حصصها في الأسواق ورفع أرباحها إلى الحدود القصوى، مع سياسة الحكومة الداعية إلى زيادة فرص العمل ودعم النعو الاقتصادي. وتتشأ الصراعات حول تتظيم الأسواق لتفادي خطر تدهورها أو لتحميل زيادة تكاليف الإنتاج الاجتماعية أو البيئية لجهات خارجية، ولكن مثل هذه الصراعات تكون عادة قابلة للتفاوض.

أمّا أخطر الصراعات فتنشأ من رغبة الشركات في خفض الضرائب المترتبة عليها إلى الحد الأدنى ومن رغبة الحكومات في التحكم بأسلوب اتخاذ القرارات المتعلقة بالتجارة والاستثمار. وقد كانت هذه المسائل كلها من المعالم البارزة السياسات المحلية في العصر الحديث. ولقد كان من شأن عولمة النشاط الاقتصادي تحويل المسألة من شأن محلي يخص كل دولة على حدة، إلى شأن يتعلق بالسياسة العالمية. لقد أصبح إلغاء الضوابط التنظيمية للاقتصاد ظاهرة عالمية.

ونظرا لوجود العديد من الضغوط السياسية القوية في الماضي، والتي أنت إلى التنظيم، فإن من المتوقع ازدياد ردود الفعل على إلغاء الضوابط التنظيمية بشكل قوي في الأعوام القادمة. غير أن العملية السياسية المعاصرة ستكون مختلفة. وهنالك أمثلة على ردود الفعل الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ضد السلوك غير المسؤول من قبل الشركات التي تتخطّى الحدود الوطنية، ومن هذه الأمثلة: الشبكة الدولية للعمل من أجل أعذية الأطفال (IBFAN)، وحركة الغابات الاستوائية العالمية، وشبكة العمل لمراقبة استخدام مبيدات الحشرات (PAN).

ومن المرجّح أن تتم عملية إعادة التنظيم (محاولة الحكومات مرة أخرى التحكم بالأسواق) على الممنتوى العالمي وليس على مستوى فرادى الدول. ومن الأمور التي تدفع الحكومات باتجاه عولمة السياسة أنها لا تستطيع فرض السيطرة على الشركات التي تعمل خارج حدودها إلا بالعمل الجماعي.

#### النقاط الرنيسية

- إنّ الشركات الكبرى كافة هي أطراف سياسية فاعلة هامة تتخطّى حدودها الوطنية وذلك بسبب ارتباطها بالتجارة الدولية، ولكن ما يعتبر منها شركات تتخطّى الحدود الوطنية هي فقط الشركات التي تعمل في أكثر من بلد واحد.
- إنّ قدرة الشركات المتخطية للحدود الوطنية على تغيير أسعار التحويل تعني أنها
   تستطيع أن تتملص من الضرائب والرقابة الحكومية على العمليات المالية التي
   تقوم بها في أنحاء العالم.
- إنّ قدرة الشركات التي تتخطّى حدودها الوطنية على التحرك من نقطة إلى أخرى باللجوء إلى استخدام نقطة وسيطة يجعل من المتعذر على الحكومات أن تتحكم بالتجارة الدولية لبلدانها.
- ان تمكن الشركات التي تتخطى حدودها الوطنية من الانخراط في الموازنة التنظيمية (regulatory arbitrage) وذلك عن طريق نقل موقع الإنتاج من بلد لأخر، يعني أن فرادى الحكومات غير قادرة على تنظيم الشركات لتعزيز المحافظة على مستويات عالية من المسؤولية الاجتماعية.
- إنّ هيكل الهيمنة على الشركات التي تتخطّى حدودها الوطنية يخلق احتمال وقوع صراع شديد بين الحكومات حين يكون للسلطة القانونية لإحدى الحكومات تأثير خارج عن نطاق التشريع الوطني، يمس سيادة حكومة أخرى.
- ان من شأن المشاكل الأربع المتعلقة بالسيادة، والتي تم بحثها في هذا الفصل، أن تضعف الحكومات أمام الشركات التي تتخطّى الحدود الوطنية. وهذه القضايا الأربع هي: التدفقات النقدية التي لا يمكن التتبؤ بها، والتبادل التجاري عبر دولة ثالثة، والموازنة (arbitrage) والخروج عن نطاق التشريع الوطني. وفي بعض مجالات السياسة الاقتصادية أصبح يتعين الآن فرض السيادة عن طريق عمل جماعي، وليس بشكل مستقل.

### المجموعات غير الشرعية وحركات التحرر بوصفها أطرافا سياسية فاعلة

### Non-Legitimate Groups and Liberation Movements as Political Actors

هذاك العديد من الجماعات المختلفة التي تمارس أعمال عنف أو سلوكا إجراميا مبنيا على أساس العمل من خارج حدودها الوطنية. ويمكن التمييز بين الأعمال التي تعتبر إجرامية في العالم مثل السرقة والتزوير والعنف العشوائي والاتجار بالمخدرات، وبين بعض النشاطات التي يدّعي الذين يمارسونها بأنها ذات دوافع سياسية مشروعة. وفي المقيقة يمكن أن يكون التمييز أحيانا مشوشا، وذلك حين يدّعي المجرمون أنّ لهم دوافع سياسية أو حين تكون الجماعات السياسية مسؤولة عن اعمال مثل التعذيب أو قتل الاطفال.

أمّا بالنسبة للحكومات كافة فلا يمكنها اعتبار الشاطات الإجرامية أو العنف السياسي أمورا مشروعة ضمن التشريعات الخاصة بها. ومن وجهة نظر معظم الحكومات في معظم الأوقات، ينبغي إدانة مثل هذه النشاطات عندما تنفذ في دول أخرى.

#### المجرمون الذين يتخطون الحدود الوطنية وتأثيرهم السياسي

#### Transnational Criminals and their political Impact

من الناحية السياسية تتمثل أهم الأعمال التي يمارسها المجرمون بالاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات. وقد قدّر أنّ هاتين السلعتين هما من أهم السلع في التجارة الدولية. إنّ الاتجار بالسلع المسروقة يقتصر بشكل عام على السلع الغالية الثمن والتي يمكن نقلها بسهولة مثل الماس أو رقائق الحاسوب. وإضافة إلى ذلك فإنّ القرصنة المتصلة بالملكية الفكرية، وخاصة في حقل الموسيقى أو أفلام الفيديو أو برمجيات الحاسوب، والاتجار بالسلع المزيفة ترتكب على نطاق واسع.

وهذه المشكلات الأربع المتعلّقة بالسيادة تبرز عند التعامل مع المجرمين كما تبرز عند تنظيم أعمال الشركات التي تتخطّى الحدود الوطنية، إلاّ أنّها في كلتا الحالتين تأخذ منحى مختلفا:

أولا، قد يكون حجم التدفقات النقدية لدى الجماعات الإجرامية كبيرا جدّا ولا يمكن النتبق به. وهذاك مشكلة أخرى لا نقل تعقيدا وهي أن تبييض الأموال يهدد وحدة المصارف والمؤسّسات المصرفية الأخرى. ثانيا، لقد تتوّعت الأعمال التجارية التي تمارسها عصابات الإجرام على نطاق واسع وذلك عن طريق استخدام بلد ثالث يشكل مثلثا مع البلد المورد والبلد المصدر، بحيث لا تستطيع أي حكومة من الحكومات أن تدعي بثقة بأنّ بلادها لا تستخدم كنقطة عبور لتهريب المخدرات، ومن الشائع أيضا في نطاق تجارة الأسلحة نقل الأسلحة عبر دولة ثالثة على شكل مثلث عن طريق إصدار شهادات تصدير إلى جهة مزيفة.

ثالثا، إن تطبيق القانون ضد الجماعات الإجرامية له تأثير مشابه في الحركات التي تتخطّى الحدود الوطنية من أجل الموازنة التنظيمية. وفي حين تحرص الحكومة على عدم إغلاق هذه الشركات، يعتبر طرد المجرمين من هذا الخط التجاري انتصارا سياسيا. ومع ذلك فإنّ الاحتمال الأكبر هو نفى هذه العصابات المنظمة إلى بلد آخر بدلا من سجنها أو تفكيكها كما رأينا في مثال تغيير الأسلوب الخاص بزراعة المخدرات في أمريكا اللاتينية.

رابعا، إن الخروج عن نطاق التشريع الوطني يتم فيما يتعلَّق بالتشريعات الصادرة بحق السلوك الإجرامي. ويمكن مقاضاة بعض الجرائم الخاصة المختلفة مثل جرائم مجرمي الحرب وخاطفي الطائرات وموظفي البعثات الدبلوماسيّة الذين يقومون بأعمال إجرامية في دول لا تتأثر بهذه الجرائم بشكل مباشر.

إنّ بعض الجرائم مثل تجارة المخدرات المحظورة وتبييض الأموال والإرهاب تتطلب إجراءات من قبل الشرطة لا تغطر على البال في نشاطات إجرامية أخرى. وهذه الأمثلة تتعارض مع الأنظمة المتبعة في النشاطات الاقتصادية العادية. إنّ التشريعات الخارجة عن نطاق التشريع الوطني والمتعلقة بالمجرمين تجد دعما لها من قبل الأغلبية المعاحقة من الحكومات، وقد تمت المصادقة عليها في العديد من الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

إنّ الشركات المتخطية للحدود الوطنية، شأنها في ذلك شأن النظام المالي العالمي وشأن ترحيل الأشخاص لأسباب عرقية أو طائفية وشأن أعمال الاستيراد والتصدير عن طريق بلد ثالث وشأن الخروج عن نطاق التشريع الوطني، كلّ هذه الأمور تحد من الممارسة الفعالة للسيادة فيما يتعلّق بالمجرمين. والفارق هو أنّه في بعض الحالات التي

كان فيها النهديد على أشده، كانت هناك جهود حثيثة لإعادة الهيمنة عن طريق التخلي عن السيادة بايرام اتفاق دولي.

# مجموعات رجال حرب العصابات المتخطية للحدود الوطنية واكتساب الصفة الشرعية

### Transnational Guerrilla Groups and Gaining Legitimacy

لقد تبنّت كثرة من المجموعات المختلفة العنف السياسي، وهي تتراوح بين حركات قومية ذات قاعدة عريضة ومجموعات أخرى لها برامج سياسية واضحة تعمل عبر أقليات مبعدة مثل الميليشيات الموجودة في الولايات المتحدة أو الطوائف الدينية الموجودة في العديد من الدول أو المجموعات التي تعارض قضايا معينة. وتطلق على هذه المجموعات صفة "الإرهاب" للدلالة على رفضها، أمّا المعتدلون فيطلقون عليها تعبير "رجال المصابات".

وأمّا المناصرون لهذه المجموعات فيطلقون عليها اسم "حركات التحرر الوطني". ويشكل عام فإنّ بإمكان المنادين بالقومية عادة الحصول على تأبيد خارجي من أعضاء ينتمون إلى القفات القومية نفسها في بلدان أخرى، ومن الحكومات المناوئة لحكوماتهم ومن عناصر فاعلة غيرها تعتبر الحركات القومية حركات شرعية. وأثناء الحرب الباردة كان الشيوعيون والمناوئون لهم يدعمون ثلك المجموعات التي تقف إلى جانبهم في نضالهم الأبديولوجي وكان ذلك أكثر فعالية عندما كانت هذه الإبديولوجيات ترتبط بالفكر القومي. وقد تحصل بعض هذه المجموعات التي تتبنى العنف على الدعم عن طريق تشكيل أحلاف مع مجموعات مشابهة لها وموجودة في دول أخرى.

وإن الحكومات حريصة أشد الحرص على عدم قبول استخدام القورة من قبل المجموعات الخارجية حتى لو كانت القضية التي يناضلون من أجلها تعظى بقبول تلك الحكومات. إنّ أعمال اختطاف الطائرات أو أسر الرهائن أو تفجير الأهداف المدنية بشكل مقصود، هي من الأعمال التي تفقر إلى الشرعية في نظر الحكومات بحيث لا تسعى حكومة كانت إلى تبرير مثل هذه الأعمال حتى لو كانت هذه الحكومات ناشطة في دعم الإرهابيين. ومع ذلك فإنّ بعض المجموعات تتجح في تحويل أعمالها من أعمال إرهابية (شريرة) إلى حركات تحرر وطني (خيرة).

# وتترشت شرعية اللجوء إلى العنف بطرق أربع:

- عندما تحظى مجموعة معينة بدعم واسع من أنصارها.
  - عندما توصد القنوات السياسية في وجههم.
- ٣. عندما تكون الحكومة التي يناضلون ضدها من النوع الجائر والمستبد.
- عندما تكون أعمال العنف موجهة ضد أهداف عسكرية وليس ضد ضحايا مدنيين.

إنّ مجموعات من أمثال الجيش الجمهوري الايرلندي الموقّت، والانفصاليين البلك، أوزكادي اسكاتاسونا والمعروفة اختصارا باسم: إيتا "ETA" والتي لا تتطبق عليها الشروط الأربعة المنصوص عليها أعلاه، لا تحصل إلا على دعم ضئيل من الحركات التي تعمل خارج الحدود.

أمّا بعض المجموعات الأخرى فبإمكانها كسب الشرعية بانتزاع احترامها على المستويات الأربعة. فقد لاقى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) والمنظمة الشعبية لجنوب غرب أفريقيا (SWAPO)، دعما خارجيا واسعا بسبب نضالهما ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا: فقد كسبا دعما دبلوماسيا وأموالا وأسلحة. أمّا وضع منظمة التحرير الفلسطينية فلم يكن واضح المعالم خاصة خلال سبعينيات القرن العشرين، وذلك بسبب المخاوف التي أفرزت عمليات خطف الطائرات وقصف المدنيين.

وعلى الرغم من وجود العديد من مجموعات رجال العصابات التي تقاتل بصفتها أقليات قومية مضطهدة، فإنّ خمسا منها فقط هي التي كانت أطرافا دبلوماسية فاعلة ذات أممية كبيرة في العقدين الأغيرين من القرن العشرين. ففي منتصف سبعينيات ذلك القرن حصلت كل من منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمة جنوب شرق افريقيا الشعبية على عضوية حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ٧٧، كما حصلت على وضع المراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة وموتمرات الأمم المتحدة كافة. وهناك ثلاث مجموعات أخرى وهي المؤتمر الوطني الإفريقي ومؤتمر سائر افريقيا (PAC) وهي مجموعة جنوب افريقية صغيرة، والجبهة الوطنية لتحرير زيمبلوي (PSC) لم تحرز نجاحا حسنا، ولكنها افريقية حصلت على الحق في حضور مؤتمرات الأمم المتحدة.

#### الحقل ١٥-٧: مفاهيم أساسية

الإرهابيون: هو تعبير يقصد به الإساءة لبعض المنظمات التي تقوم بأعمال عنف ويطلق عليهم من قبل المناوئين لهم. ويحمل هذا التعبير دلالات على المعاناة التي يتكبدها ضحاياهم من الأطفال أو غير المحاربين. ويمكن إطلاق هذا التعبير بشكل أنسب لوصف من يستخدمون العنف من دون تمييز بهما في ذلك الحكومات للأهداف بث الرعب السياسي.

رجال حرب العصابات: هو تعبير حيادي يغطي كل المنظمات التي تناضل التحقيق أهداف سياسية، سواء أكانت هذه المنظمات تستخدم أساليب إرهابية أم لا.

حركات التحرر الوطنية: هي مجموعات من رجال حرب العصابات تعمل لمصلحة أمة أو أكثر للتحرر من هيمنة حكومات تابعة لدول أجنبية. وينطوي هذا المصطلح على اعتراف بالمنظمات وعلى استخدامها للعنف لتحقيق أهداف سياسية.

### وضع المجرمين ورجال حرب العصابات

#### He Significance of Criminals and Guerrillas

يبدو أنّ الضالعين بأعمال الإجرام وحرب العصابات لا يشكّلون تحديًا للنظرية التقليدية المتمحورة حول الدولة. فمن ناحية، يبدو أنّ مروجي المخدرات والمهربين واللصوص وأعضاء الميليشيات والفرق الدينية والأقليات المعزولة هم جماعات هامشية لأنّها لا تتمتّع بالشرعية ولأنها لا تقع ضمن العمليات الدولية المعتادة. ومن ناحية أخرى، فإنّ الجماعات التي تنتهج العنف والتي تحصل على دعم عسكري وسياسي ودبلوماسي خارج الحدود الوطنية هي في الغالب جماعات قومية تطمح إلى حكم إقليم معين، ولذا ينظر إليها باعتبارها جماعات تسلم بالمبادئ الأساسية للنظام المتمحور حول الدولة.

إنّ مثل هذا النهج من شأنه أن يخفي الأسلوب الذي تستخدمه العولمة في تبديل طبيعة السيادة وطريقة أداء الحكومات. وقد أصبحت العمليات التي تمارسها الجماعات الإخرى غير الشرعية، عمليات معقّدة تنتشر فوق مناطق جغرافية واسعة، لأنّ التطور في الاتصالات جعل انتقال الأشخاص والأموال والأسلحة والأفكار خارج الحدود الوطنية أكثر سهولة، وجعل محاولات الحكومات السيطرة على مثل هذه

التشاطات، بالتالي، أكثر صعوبة. ومن هذا المنطلق فإنّه لا يمكننا اعتبار حركات التحرر الوطني مجرد جزء من نظام ثابت بين الدول. فهي جميعا تبدأ على شكل مجموعات صغيرة خارجة عن القانون وتحصل على الدعم اللازم لها عن طريق التعبثة، حيث تقوم الشرعية الخارجية بدعم الشرعية الداخلية والعكس بالعكس. وقد لا يتأثر المفهوم القانوني للدولة، إلا أنّ ممارسة السيادة أصبح أمرا مختلفا للغاية. وفي واقع الأمر تشعر كل حكرمة بأنّ عليها أن تحشد دعما خارجيا وأن تمارس "ولايتها الداخلية" على مجموعات الإجرام وحرب العصابات.

#### النقاط الرئيسية

- يصعب على الحكومات اتخاذ إجراءات فعالة ضد المجرمين الذين يعملون خارج
   الحدود الوطنية، وللأسباب نفسها التي يصعب فيها مراقبة الشركات المتخطية
   للحدود الوطنية.
- لكي تستطيع الحكومات معالجة تهديد مجموعات الإجرام فإنها تقبل مبدأ تخطي
   الحدود الوطنية والتخلي عن السيادة.
- إنّ الجماعات التي تستخدم العنف لتحقيق أغراض سياسية لا تحظى بالشرعية في غالب الأحيان، ولكن في ظروف خاصة يمكن الاعتراف بها على أنها حركات تحرر وطني وأن تشارك في النشاطات الدبلوماسية.
- إنّ نشاطات المجموعات الإجرامية وحرب العصابات التي تتخطّى الحدود الوطنية نقحم مشاكل السياسة الداخلية للدول في خضم السياسة العالمية.

# الشركات المتخطية للحدود الوطنية بوصفها أطرافا فاعلة سياسية

#### Transnational Companies as Political Actors

لا يمكننا استيعاب سياسات دولة ما من دون معرفة المجموعات التي تؤثر في حكومة تلك الدولة وما تطرحه وسائل الإعلام من نقاش. وهكذا الأمر بالنسبة للدبلوماسية الدولية التي لا يمكن أن تعمل من كوكب آخر بعيدا عن المجتمع المدني العالمي. ويستخدم المحلون للسياسة البريطانية مصطلحين: مجموعات مستفيدة تبدي تحيزا إلى مجموعة ما، مثل شركة أو اتحاد عمال، تسعى إلى التأثير في السياسة الاقتصادية؛ ومجموعات

ضاغطة تشمل عددا أكبر من الجماعات التي تدافع عن قيمها. أما في الولايات المتحدة فيتم هذا التمييز باستخدام مصطلحات مثل "جماعات الضغط" (lobby groups) و"جماعات المصلحة العامة" و"منظمات تطوعية خاصة"، إلا أنّ لها دلالات معيارية مختلفة.

ويميل أفراد السلك الدبلوماسي إلى الادعاء بأنهم يعملون من أجل "المصالح الوطنية" لمجتمع موحد، ولذلك لا يعترفون بالعلاقة مع المجموعات الصنفيدة أو المجموعات الضاغطة، ويفضلون استخدام اصطلاح: "المنظمات غير الحكومية" أو فقط رمز NGOs. وعلى كل حال ينبغي التأكيد على أنّ هذا المصطلح الدبلوماسي الراسخ لا يخطى كل الأطراف الفاعلة المتخطية الحدود الوطنية.

ومع أنّ الشركات وعصابات الإجرام ورجال حرب العصابات ليست منظمات حكومية بالمعنى الحرفي للكلمة، إلا أنّها ليست، في الوقت ذاته، منظمات غير حكومية.

### الحقل ١٥ - ٨ : ما هي المنظمات غير الحكومية NGOs ؟

كثيرا ما يقف البعض حائرين أمام المصطلح الجاف، والمنمق أيضا، وهو "المنظمات غير الحكومية". إلا أنّ بعض هذه المنظمات تحظى بشهرة تقوق بعض الدول الصغيرة. ومن هذه المنظمات:

- منظمة العفو الدولية
- منظمة السلام الأخضر
- منظمة الصليب الأحمر
  - منظمة إنقاذ الطفل
- منظمة أوكسفام وكير (CARE and OXFAM)

وهناك منظمات غير حكومية أخرى غير معروفة ولكنها ذات أهمية كبرى كالمؤسّسات الاقتصادية، مثل غرفة الشحن الدولية، ومؤسّسات تقنية مثل المنظمة الدولية للمقاييس، ومؤسّسات مهنية مثل اتحاد الزمالة الطبي العالمي.

# الوضعية الاستشارية للمنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة

#### Consultative Status at the UN for NGO

نتيجة للصغوط التي مارستها بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة الامريكية فقد تم تعديل مسودة ميثاق الأمم المتحدة بإضافة مادة جديدة تخول المجلس الانتصادي والاجتماعي التشاور مع المنظمات غير الحكومية (المادة ۷۱). ففي الجلسات الأولية انبرى الاتحاد الدولي لنقابات العمال لاستبدال النص العام والخامض بمجموعة من حقوق معترف بها للمشاركة. وبعد خمسة أعوام أقر المجلس هذا الإجراء رسميا بموجب قرار كان بمثابة نظام أساسي للمنظمات غير الحكومية. وقد ميز القرار ثلاثة أنواع من الجماعات:

- (١) عدد قليل من المنظمات غير الحكومية الهامة تختص بمعظم مهام المجلس.
- (٢) مجموعات غير حكومية تخصصية تختص ببعض النشاطات ولها سمعة طيبة في هذا الحقل من النشاطات.
- (٣) جدول بمنظمات غير حكومية أخرى يتوقع أن تكون لها مساهمات في المجلس من حين لأخر (٣) ومنذ ذلك الحين أصبح العاملون بالحقل الدبلوماسي يفهمون المنظمات غير الحكومية على تمثل جماعات مؤهلة لتكون ذات وضعية استشارية في المجلس.

### الحقل ١٥ - ٩: هل أنت عضو في منظمة غير حكومية ؟

قد لا تنظر إلى نفسك وعائلتك كجزء من المجتمع العالمي المؤلف من "المنظمات غير الحكومية". ولكن معظم المنظمات المحلية المعروفة لها ارتباطات عالمية. وإذا كنت ممن

<sup>(</sup>ق) تم اعتماد قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (X)B والذي يتضمن التشاور مع المنظمات غير الحكومية في فبراير عام ١٩٥٠. وجرى تعديله واستبداله بالقرار رقم 1296(XLIV) 1296 في مايو ١٩٩٨. عند إصدار القرار رقم ١٩٩٦ كانت عملية مراجعة وتعديل أخرى بدأت في فبراير ١٩٩٦ والتيت في يوليو ١٩٩٦. وكما هو موضح في الجدرل ١٥٠٠ فقد أعيدت تسمية الأثواع المختلفة المنظمات في عام ١٩٥٠، ١٩٦١ و ١٩٩٦. ولم يتغير التعريف الأساسي للمنظمات غير الحكومية منذ القرار الذي صدر عام ١٩٥٠، إلا أنه جرى تغيير على تفاصيل حقوقها في المشاركة.

يمارسون شعائرهم الدينية في كنيسة أو كنيس أو مسجد، وإذا كنت عضوا في اتحاد للعمال أو حزب سياسي، وإذا كنت من المنتسبين لعيادات مطية تختص بتنظيم الأسرة، وإذا كنت عضوا في منظمة تعنى وإذا كنت عضوا في منظمة تعنى بالبيئة أو منظمة نسائية، فمن المرجّح أنك تتتمي إلى فرع محلي تابع لإحدى المنظمات غير الحكومية الممثلة في الأمم المتحدة.

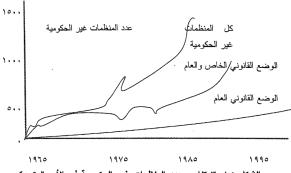

الشكل ١٥ -٣ تنامي عدد المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة

الوضع القانوني العام والخاص: المنظمات غير الحكومية العالمية والمنظمات الإقليمية و أو التخصصية.

المنظمات غير الحكومية كافة: بما فيها أيضا جدول المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

### تعريف الأمم المتحدة لما هو مقبول كمنظمة غير حكومية

### The UN Definition of an Acceptable NGO

ينطوي النظام الأساسي الاجتماعي والاقتصادي وطريقة تطبيقه على ستة مبادئ.

 يترتب على المنظمة غير الحكومية دعم أهداف وأعمال الأمم المتحدة، وقد فسر هذا المبدأ بشكل واسع جداً بحيث يضع قبودا بالحد الأدنى على انتقاد برامج الأمم المتحدة. وكان هناك استثناء هام لذلك يتمثل في حالة الجمعية الدولية للحياة

- الإنسانية وهي منظمة معادية للإجهاض. فقد أنت حماتها ضد فكرة قيام الأطفال الأمريكيين بجمع الأموال لمنظمة يونيسيف إلى قيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإصدار قرار بحرمانها من وضعها الاستثماري.
- ٢. أن تكون المنظمة غير الحكومية هيئة تمثيلية وأن يكون لها مركز رئيسي محدد وموظفون إداريون مسؤولون أمام مؤتمر ديمقراطي لصنع القرار. فمن الناحية العملية هناك العديد من المنظمات غير الحكومية ذات الشهرة الرفيعة لا تملك أي أنظمة ديمقراطية داخلية، ونخص منها المنظمات التي تعنى بائتتمية والبيئة مثل منظمة "المسلام الأخضر" ومنظمة أوكسفام (OXFAM)، حيث إن هذه المنظمات تتجاوب مع الجمهور العام بدلا من كونها مسؤولة أمام أعضائها.
- ٣. لا يمكن المنظمة غير الحكومية أن تكون هيئة تسعى إلى تحقيق الربح. فالشركات الخاصة لا يمكنها أن تحصل على وضع قانوني استشاري، ولكن ذلك لا يقصيها عن نظام الأمم المتحدة. وأما الاتحادات التجارية العالمية فمن السهل الاعتراف بها كمنظمات غير حكومية.
- ٤. لا يسمح للمنظمة غير الحكومية باستخدام العنف أو الدعوة إليه. وعلى الرغم من القبول ببعض جماعات حرب العصابات كحركات تحرر وطني، لكن ذلك يعتبر أمرا مختلفا عن كونها منظمات غير حكومية كما أنه أعلى مرتبة من هذا الوضع.
- و. يتربّب على المنظمة غير الحكومية احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وهذا يعني أنّ المنظمة لا يمكن أن تكون حزبا سياسيا. ومع ذلك يمكن للأحزاب، شأنها شأن الشركات، أن تشكّل اتحادات دولية تحصل على وضع قانوني استشاري. وفي عام ١٩٦٨ تمّ توسيع هذا المبدأ بإضافة بند آخر النظام الأساسي. وينبغي ألا تحصر المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان نشاطاتها في خدمة مجموعة معينة أو جنسية محددة أو دولة بعينها. (استثنى من ذلك الجماعات المناهضة للفصل العنصري).
- ٣. المنظمة غير الحكومية الدولية هي منظمة تؤسس بموجب اتفاقية تتم بين الحكومات، وهذا مصطلح فني قانوني يعبر عن كونها غير حكومية. وقد ذكر بجلاء أن ذلك لا يستثنى الهيئات الحكومية من كونها عضوا في منظمة دولية

غير حكومية. وسوف نذاقش فيما بعد مغزى التداخل في خطوط هذه المعاني والمصطلحات.

الجدول ١٠ -١ المستويات الثلاثة التي تمنح الأمم المتحدة بموجبها وضعية استشارية للمنظمات غير الحكومية

| نوع المنظمة غير الحكومية    | _1997      | 97_1974 | ٦٨_١٩٥٠ | 01987   |
|-----------------------------|------------|---------|---------|---------|
| عالمية -عضوية واسعة معنية   | وضعية عامة | الفئة ١ | الفئة آ | الفئة آ |
| بقضايا عديدة                |            |         |         |         |
| إقليمية و عامة أو تخصصية أو | وضعية      | الفئة ٢ | الفئة ب | الفئة ب |
| وضعية عالية                 | خاصة       |         |         |         |
| منظمات صغيرة أو عالية       | جدول       | جدول    | سجل     | الفئة ج |
| التخصص أو تعمل مع وكالات    |            |         |         |         |
| الأمم المتحدة               |            |         |         |         |

#### العولمة الاقتصادية وتوسع المنظمات غير الحكومية

### Economic Globalization and the Expansion of NGOs

لقد أسفر إحداث نظام اقتصادي عالمي معقد عن نتائج أبعد بكثير من فكرة الاتجار عالميا بالبضائع والخدمات. فمعظم الشركات والموظفين التابعين لها وفي كل مجال من مجالات الانشطة، قد أسست منظمات تابعة لها لتسهيل الاتصال وتنسيق المعايير ومعالجة عملية التكيف مع التبدلات المعقدة. فمثلا لا يمكن القيام بأعمال النقل الجري أو البحري أو البحري أو البحري أو بالسكك الحديدية أو الأعمال المصرفية والاتصالات والإعلام والحاسوب خارج المحدود الوطنية من دون أن تتوفّر لها البنية التعنية المناسبة التي تشمل البنية التنظيمية لمناطمات غير الحكومية الدولية. أما التعاون فليس ضروريا للشركات الأخرى التي ترى أن الاتفاق على معايير وإجراءات مشتركة هو أمر أنجع وبالتالي أقل تكاليف. ومن نفسه المنظور تكاليف، وجد العاملون أنهم يواجهون مشاكل مشتركة في دول مختلفة، ولهذا السبب فقد طورت اتحادات العمال والهيئات المهنية قنوات خاصة بها تعمل خارج الحدود.

إنّ أيّ صبيغة لنظام دولي يهدف إلى وضع سياسة لمهنة من المهن، سواء كانت هذه المهنة على صحيد غير حكومي أو بين الحكومات، من شأنه، كنظام دولي، أن يشجع على تقوية الروابط العالمية بين المنظمات غير الحكومية التي تمارس مثل هذه النشاطات. ويبين الحقل ١٠-١٠ توضيحا عن ثمانين من المنظمات غير الحكومية البارزة والعاملة في الأنظمة التجارية وأنظمة السلامة في مهنة الطيران.

### الحقل ١٥ - ١٠ : منظمات الطيران الدولية

اشتركت شركات الخطوط الجوية مع المنظمة الدولية للنقل الجوي المسماة "إياتا" (IATA) وأسست منظمة غير حكومية عالمية وذلك لتنظيم علاقاتها التجارية فيما بينها.

أمًا الحكومات فهي أعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي المسماة "ايكاو" (ICAO) والتي تطرح نظاما فعالا في حقل الملاحة وتضع معابير للسلامة.

وبالنظر إلى الأهمية البالغة للتنبؤ بالأحوال الجوية لضمان سلامة الرحلات الجوية، فقد نشأ تعاون وثيق مع منظمة أخرى غير حكومية هي المنظمة الدولية للأرصاد الجوية. وتعتبر كل من المنظمة الدولية للطيران المدني والمنظمة الدولية للأرصاد الجوية من الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة.

يعتبر ربابنة الطائرات أكثر الناس تأثرا بموضوع السلامة، وهم يطرحون آراءهم عبر المنظمة الدولية للطيران المدني عن طريق منظمة مهنية تابعة لهم تدعى المنظمة الدولية لاتحاد الطيارين العاملين في شركات الطيران. ففي شهر سبتمبر من عام ١٩٦٩ انتقل نشاط هذه المنظمة من حقل سلامة الطائرات إلى حقل العمل السياسي عندما طرحت المنظمة موضوع خطف الطائرات أمام الأمين العام للأمم المتحدة. وقد تمكنت المنظمة من حسد دعم قوي لقانون دولي ضد خطف الطائرات.

أمّا المنظمة الدولية للطيران المدنى فإن علاقاتها الرسمية مع المنظمات غير الحكومية أقل من علاقة الأمم المتحدة بها. وهناك دعوة دائمة لكل من المنظمة الدولية للحليران المدنى والمنظمة الدولية لاتحاد الطيارين لحضور جلسات الأمم المتحدة. وهناك منظمات غير حكومية أخرى لها صلات عمل وثيقة فيما بينها، ومن هذه المنظمات: اتحاد نقابات العمال في المنظمة الدولية للعاملين في حقل النقل، ومنظمة أخرى ذات طابع

تجاري هي الاتحاد الدولي للتأمين في مجال الطيران؛ وهناك منتدى أبحاث يدعى معهد النقل الجوي؛ والاتحاد الدولي لعلماء الرياضيات التطبيقية وفيزياء الأرض؛ وهناك هيئة رياضية، هي اتحاد الملاحة الجوية الدولي؛ وهناك هيئة للمقاييس تدعى الهيئة الدولية للتوير.

#### The Globalization of Communication

#### عولمة الاتصالات

خلال القسم الأكبر من القرن العشرين كان بإمكان الفرد الذي يمتلك وقتا ومالا كافيين أن يسافر شخصيا أو يجري اتصالات عبر المراسلات مع كل أنحاء العالم ما لم تكن الاتصالات متوقفة بسبب الحروب. وتتجلّى الثورة التقنية التي شهدها ذلك القرن في كثافة وسائل الاتصالات وسرعتها وانخفاض تكاليفها. أمّا الثورة السياسية فتكمن في كون هذه التغييرات جلبت وسائل اتصال عالمية سريعة هي في متناول معظم الناس بما في ذلك أبناء الطبقات الفقيرة، فيما لو شكلوا تجمعا واحدا لتمويل ممثل لهم الدفاع عن قضاياهم ومحاولة إيصال صوتهم إلى وسائل الإعلام.

وفي الأربعينيات من القرن العشرين تأسس نظام عالمي للإذاعة استخدمت فيه أجهزة مذياع صغيرة محمولة ظهرت في نهاية الخمسينيات من القرن نفسه. ومذ بداية الستينيات قامت وسائل اتصال جوية رخيصة التكاليف ربطت كل الدول بعضها ببعض. ومنذ بداية السبعينيات نشأ نظام اتصال هاتفي رقمي لربط الاتصالات الهاتفية عالميا. ومنذ نهاية الثمانينيات نشأت شبكات هاتفية لنقل الوثائق. وفي بداية التسعينيات نشأت أنظمة الأقمار الاصطناعية التي تمكنت من نقل البرامج التلفزيونية الحية عن الأحداث في أي مكان من العالم ونقل الخدمات التلفزيونية العالمية مثل سي إن إن (CNN) و بي بي سي (BBC).

وأخيرا وفي منتصف التسعينيات بدأ استخدام الانترنت كأسلوب لتبادل المعلومات بشكل فوري وعلى نطاق واسع وهذه التطورات في عالم الاتصالات مجتمعة تشكل تغييرا أساسيا في بنية السياسة الدولية. فقد فقدت الحكومة سيادتها على العلاقات التي تتخطّى المحدود الوطنية التي يقيمها مواطنوها. وهناك ثلاثة خيارات أمام هذه الحكومات:

- أن تفسح المجال أمام استخدام ومنائل الاتصال مقابل أن تضحّي بفقد السيطرة على العمليات التي تتخطّى الحدود الوطنية.
- رأن تتحمل التكاليف الباهظة الإقامة نظام مراقبة محكم في محاولة غير ناجحة المراقبة الاتصالات وضبطها.
- ٣. أن تقوم بإغلاق مرافق معينة لمنع حدوث عمليات اقتصادية طبيعية، ولكن أن
   تفشل في كبح المنشقين من ذوي التصميم.

لم تكن الحدود في يوم من الأيام محكمة بشكل كامل، إلا أنّ الحكومات اليوم لم تعد قادرة إلا على مراقبة بعض وسائل الاتصال وينجاح محدود. والوسائل العادية للاتصالات التي تتخطّى الحدود الوطنية لا تمثلك المواصعات الباهرة للأمثلة المنوه عنها في الحقل ١١-١٥ ولكنها لا تزال تشكل ثورة هادئة.

### الحقل ١٥-١١: وسائل الاتصال وأثرها في فقد السيادة الوطنية

لقد بينت الأحداث التي مرت في الفترة الأخيرة بشكل لا يدع مجالا الشك المدى الذي فقدت الحكومات قدرتها فيه على التحكم بوسائل الاتصال التي تتخطّى الحدود الوطنية

- فقد عرضت أعمال القتل في ساحة تيانا نمين (في الصين) مباشرة على شاشات
   التلفزة الأوروبية أثناء حدوثها.
- أثناء احتلال العراق للكويت عام ١٩٩٠-١٩٩١ تمكن الكويتيون من إرسال
   مكالمات عبر الهوائف اللاسلكية إلى وكالات الأنباء في لندن وو إشنطن.
- تمكن المنشقون السعوديون من توزيع اتهامات بالفساد داخل الحكومة السعودية
   بأن أمطروا المملكة بعدد هائل من رسائل الفاكس الواردة من لندن.
- تمكّن قائد جماعة زاباتيستا خلال ثورته التي قام بها في جنوب المكسيك من إرسال نشرات صحفية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من جهاز كمبيوتر شخصي محمول بينما كانت تطارده قوى الحكومة.

### وسائل الإعلام ودورها في العولمة

#### The News Media as Agents of Globalization

إنّ الخيارات التي أوجدتها وسائل الإعلام في تغطيتها للأحداث تفسر بشكل جزئي الأولويات المتغيرة في الساحة السياسية في معظم البلدان. ويعود وجود بعض التشابه في التبدلات السياسية داخل الدول المختلفة إلى خلاف في ردود أفعال هذه الدول تجاه المشاكل السياسية والاقتصادية نفسها، إلا أنّ المشاركة في النظام العالمي يقوي التشابه في طرح الأمور على نطاق البحث. وأحيانا تقوم وسائل الإعلام بأخذ زمام المبادرة، وأحيانا تكون مدفوعة من قبل المنظمات غير الحكومية والشركات التي تتخطّى الحدود الوطنية أو من قبل المحكومات نفسها، إلا أنّ قراراتها تكون دائما قرارات هامة، وخاصة في حالة كبريات وكالات الإعلام المتخطية للحدود الوطنية وشبكات التلفزة عبر الأقمار الاصطناعية.

إنّ انتقال الأفكار لا يوثر في البرامج السياسية فحسب، بل في التنائج أيضا. وليس من قبيل الصدفة أن تحصل قضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة والقضايا البيئية وقضايا السياسات المالية وسياسات الخصخصة، على دعم في العديد من الدول وفي وقت واحد تقويبا ولتوضيح الأمر فقد أثر حادث (مفاعل) تشرنوبل على السياسات النووية في كل بلدان العالم، بينما دعم سقوط الاتحاد السوفييتي وسياسة الفصل العنصري قيام الديمقراطيات العالمية. ولا يمكننا أن نجزم بأنّ الحدود الفاصلة بين الثقافات السياسية المناسية تشكّل نوبة قد انقرضت، لكن الواقع هو أنّ كلّ دولة أصبحت تشكّل نظام السياسي العالمي.

### انتقال المنظمات غير الحكومية من الوضع المحلى إلى الوضع العالمي

#### The Movement of NGOs From the local to the Global

إنّ من تأثيرات عرامة وسائل الاتصالات جعل هذه الوسائل متوفرة من الناحية المادية والمالية لمجموعات صغيرة من الأشخاص ليوجدوا تعارنا فيما بينهم مهما بعدت المسافات. وبذلك يصبح من السهل جدًا على المنظمات غير الحكومية العمل خارج الحدود الوطنية، ولكن هذا الخيار لا تمارسه كل المنظمات غير الحكومية. فهي تتراوح بين منظمات محلية تعمل حصرا في مدينة صغيرة وأنظمة بيروقراطية عالمية كبيرة لها

حضور في معظم البلدان. والعامل الحاسم الذي يقرر ما إذا كانت أي منظمة غير حكومية تتخطّى الحدود الوطنية هو الأهداف التي تتشدها.

- فإذا كان هدفها الرئيسي هو تقديم خدمة لأعصائها أو القيام بنشاطات خيرية على الصعيد المحلي أو السعي لتغيير قانون ما فعندئذ قد تمر عقود قبل طرح قيام صلات تتخطّى الحدود الوطنية. ففرادى المنظمات غير الحكومية تحقق وجودا راسخا لها في العديد من الدول قبل أن نقرر أن تشكل منظمة دولية غير حكومية على شكل اتحاد مفكك وذلك بهدف تبادل المعلومات فيما بينها وتتعلم كل منظمة من تجارب المنظمة الأخرى. ومن الأمثلة على ذلك اتحادات العمال والمنظمات النسائية، والجمعيات الخيرية للمسنين وروابط تنظيم الأسرة.
- قد لا يكون هدف المنظمات غير الحكومية التي تقوم بحملات في بلد ما سوى التأثير في سياسة الحكومة التي تتمي إليها، ولكنها لأسباب تكتيكية تقرر الحصول على دعم من حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية في بلد أجنبي. وقد لقيت المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال البيئة دعما لإثبات وجودها من منظمات خارج الحدود الوطنية.
- في بعض الأحيان قد تقرر المنظمة غير الحكومية منذ البداية أن تكون أكثر فاعلية كمنظمة تتخطئ الحدود الوطنية وأن تؤسس فروعا لها في العديد من الدول في آن معا. فقد تم تأسيس منظمة العفو الدولية ومنظمة أصدقاء الأرض في بريطانيا والولايات المتحدة على التوالي، ولكنهما سرعان ما طلبتا دعما من الخارج.
- بمكن المنظمات غير الحكومية أن تؤسس قاعدة لها في بلد ما بينما تحدد أهداف نشاطاتها من منطلقات تتخطّى الحدود الوطنية. فخلال سنوات عدة قامت منظمة "أوكسفام" (OXFAM) في الولايات المتحدة الوكسفام" (ARE) في الولايات المتحدة بجمع الأموال لإنفاقها في أعمال الحماية ضد الكوارث ومن أجل التتمية في البادان الأجنبية قبل أن تتضما أيضا إلى الاتحادات الدولية، وما لبثتا فيما بعد أن أسستا فروعا لهما في بلدان أخرى.
- عندما تصبح المنظمات الإقليمية أو الحكومية الدولية العالمية ذات وزن في صناعة القرار السياسي عندئد تحاول المنظمات غير الحكومية التأثير في هذه

الإجراءات. فهي تحاول الوصول إلى الهيئات الدولية وإلى مراكز صداعة القرار كطريق غير مباشر للتأثير في سياسات فرادى الحكومات. ونتيجة لذلك تصبح المدن التي تستضيف المنظمات الحكومية الدولية الهامة هي أيضا مراكز لمنظمات غير حكومية دولية مرتبطة بها.

إنّ المنظمات غير الحكومية متنوعة جدًا في أهدافها وتكتيكاتها بحيث إنّ القائمة المبينة أعلاه لا تمثل إلاّ العمليات الرئيسية التي تنتقل بموجبها من السياسة المحلية إلى السياسة العالمية.

#### النقاط الرئيسية

- يمكن لمعظم الأطراف الفاعلة المتخطية للحدود الوطنية الحصول على اعتراف الأمم المتحدة بها كمنظمات غير حكومية، شرط ألا تكون شركات خاصة أو مجموعة مجرمين أو جماعة تدعو إلى العنف وألا يقتصر وجودها على معارضة حكومة معينة.
- مع أنّ الوضع الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لا يشمل كل المنظمات غير الحكومية المتخطية للحدود الوطنية فإنّ نظامه الأساسي ينص بالفعل على أنّ للمنظمات غير الحكومية موقعا شرعيا في الدبلوماسية الدولية.
- إنّ إيجاد اقتصاد عالمي يؤدي إلى عولمة الاتحادات والهيئات التجارية والمهن
   والعلماء في منظمات غير حكومية دولية تشارك في الأنظمة الدولية ذات الصلة.
- اقد عولمت الثورة التقنية وسائل الاتصال لمصلحة الفرد ووسائل الإعلام على السواء. وقد أوجد ذلك ثورة سياسية. فمعظم الحكومات ليست لديها عمليا إمكانية مراقبة سيل المعلومات الواردة عبر الحدود إلى بلدانها. أما بعض الحكومات الدكتاتورية فيمكنها فرض بعض القيود، ولكن ذلك يكلفها ثمنا سياسيا واقتصاديا باهظا.
- لقد زاد تحسن وسائل الاتصال من احتمال عمل المنظمات غير الحكومية خارج
   الحدود كما جعل ذلك ميسورا لها من حيث السهولة وقلة التكاليف.

### المنظمات الدولية بوصفها هياكل للسياسة العالمية

#### International Organizations as Structures of Global Politics

تقع المنظمات غير الحكومية في مركز اهتمام السياسة العالمية. والبنية التعتيّة المدنية لوسائل الاتصال تسهل عمل هذه المنظمات. وإضافة لذلك فعندما تعقد جلسات الهيئة العامة المنظمات فإنّها تصبح هيئات متميزة للاتصال السياسي. والاتصال المباشر وجها لوجه يعطى نتائج أفضل من تلك الاتصالات التي تتمّ عبر الهاتف أو المراسلات. كما أنّ المناقشات متعددة الأطراف تعطي نتائج مختلفة عن تلك التفاعلات التي تتمّ عبر شبكات الاتصالات الثنائية.

### الحقل ١٥ - ١٢ : مفاهيم رئيسية

المنظمة الدولية: هي أي مؤسّسة تملك نهجا رسميا وأعضاء ينتسبون إليها بشكل رسمي من ثلاث دول أو أكثر. والسبب في تحديد الحدّ الأدنى بثلاث دول عوضا عن دولتين هو أنّ العلاقات متعددة الأطراف هي أكثر تعقيدا بكثير من العلاقات الثنائية.

- المنظمة الحكومية الدولية IGO: هي منظمة دولية تفتح فيها أبواب العضوية الكاملة والقانونية بشكل رسمي للدول فقط بحيث تكون سلطة صنع القرار محصورة بممثلين عن حكومات هذه الدول. وقد ضم العديد من المنظمات الحكومية الدولية في عضويتها عمليا بعض حركات التحرر الوطني ومنظمات إقليمية أخرى من مناطق السمتعمرات.
- المنظمة غير الحكومية الدولية NGOs: هي منظمة حكومية يكون باب العضوية فيها مفتوحا أمام العناصر الفاعلة خارج الحدود الوطنية. وتعكس المنظمات غير الحكومية الدولية الكبرى عالم الدبلوماسية، لكونها تجمعا لمنظمات غير حكومية "وطنية" تقوم بدورها في جمع العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية من بلد واحد. فمثلا تتألف منظمة العقو الدولية كمنظمة دولية غير حكومية وعالمية من أقسام قطرية ولكل منها بنية من الجماعات المحلية ويمكن للمنظمات غير الحكومية الدولية أن تضم في عضويتها أيضا شركات وأحزابا سياسية. ومن البدائل الأخرى هو تجنيد الأفراد. وهناك أيضنا بعض

المنظمات التي تضم في عضويتها منظمات غير حكومية دولية أخرى وبعضها يتألف من مزيخ من أعضاء المنظمات المختلفة.

المنظمة غير الحكومية الدولية الهجينة:

هي نوع آخر من المنظمات الدولية، فكما تستطيع الحكومات أن تؤسس منظمات حكرمية دولية، وكما تستطيع المنظمات غير حكومية لدولية كذلك فإن كلتا المنظمتين تستطيع تأسيس منظمات مشتركة يكون لكل منها حق العضوية فيها. وهذه الظاهرة غير معترف بها على نطاق واسع حيث لا يوجد مصطلح معياري باللغة الإنجليزية لوصف هذه المنظمات. وبعد الاستقصاء يمكننا تمييز العديد من هذه المنظمات ويمكننا أن نطلق عليها اسم "منظمات هجينة". (ومن الناحية المنطقية ينبغي اعتبارها منظمات دولية هجينة، إلا أنّ الممارسات الدبلوماسيّة تحتم التمييز بينها وبين المنظمات غير الحكومية الدولية ولذلك فإنّ استخدام تعيير منظمات غير حكومية دولية هجينة قد يكون أوفى بالغرض).

### المنظمات الدولية ودورها كأنظمة

#### International Organizations as Systems

لقد ناقشنا سابقا أنّ هناك تناقضا في النظر إلى الدول على أنها كيانات متكاملة في الوقت الذي نوكد فيه على بقائها كيانات مستقلة ذات سيادة، ولتلاقي هذا التناقض علينا أن نقبل بوجود أنظمة على كلّ المستويات في السياسة العالمية. فالحكومات والجماعات التي تصمنع مجتمعا مدنيا في داخل دولها وكذلك المنظمات الدولية التي تعمل بمستوى عالمي، كلها ذات صفات عامة. وفي العالم الحديث لا تكون الجماعات البشرية شديدة الترابط بحيث تشكل نظام المستقلا مغلقا (وقد يشذّ عن ذلك النظام الرهباني). وعلى الوتيرة نفسها فعندما تنطق عمليات تنظيمية محددة فإنها لا تكون منفتحة بحيث تصبح الحدود غير ذات أهمية. وهكذا فإنّ المنظمات الدولية بكلّ أنواعها تتجاوز حدود الدولة ويصبح لها تأثير في الأطراف الفاعلة المتخطية للحدود الوطنية كبير في

ومن أجل قيام نظام منهجي لا بد من وجود نفاعل كثيف يغطي كل العناصر المكونة لهذا النظام بزخم يثيح إحداث صفات مميزة للنظام ككل وتسمح بوجود بعض التماسك والانسجام بين العناصر المكونة له.

وبتعبير آخر: إنّ الأنظمة هي من الأمور المهمة والمؤثّرة، أو، كما يفيدنا علم الأنظمة، فإنّ الكل هو أكبر من الأجزاء المكونة له كافة. وفي بعض الحالات مثل حالة "رابطة الدول المستقلة" وشيكات المنظمات الدولية غير الحكومية، حيث لا يلتقي الناس وجها لوجه على الإطلاق، فإنّ التفاعل قد يكون ضعيفا جدًا مما يحملنا على الاعتقاد بأنّ هذه المنظمات ليست أنظمة. ويشكل عام لا بد لأي منظمة دولية من أن تمتلك الوثائق الخاصة بتأسيسها والتي تحدد فيها أهدافها والقواعد التي تحدد معايير السلوك وتضمن أنّ العاملين في الأمانة العامة لهذه المنظمة ملتزمون بوضعية المنظمة وهويتها (أو على الأكل ملتزمون بتنفيذ المهام الموكلة إليهم)، كما تحدد القرارات السابقة التي تشكل المعايير المسابسة المستقبلية للمنظمة إضافة إلى معرفة عمليات التفاعل التي تهيئ المشاركين الجدد للنزطرط في المجتمع.

وتشكّل كلّ ملامح المنظمة على المستوى التتظيمي جزءا من تفسيرنا لسلوك الأعضاء، وبذلك فإنّ النتائج السياسية لا تحددها فقط الأهداف الخاصة للأعضاء. والقول: إنّ المنظمات الدولية تشكل أنظمة فهذا يعني أنّها هامة من الناحية السياسية واعترافا بأنّ السياسات العالمية لا يمكن أن تقتصر على العلاقات "بين الدول" فقط.

## التمييز بين المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية

The Intergovernmental Versus Non-Governmental Distinction

يوجد فرق كبير عموما بين المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية. ويعطينا هذا انطباعا بأن الدبلوماسية الدولية والعلاقات بين الحكومات هما أمران منفصلان. أما من الناحية العملية فإن الحكومات لا تعترف بهذا الانفصال بشكل متصلب. فهناك نموذج متداخل للعلاقات في صنف آخر من المنظمات الدولية هو النموذج الهجين للمنظمات الدولية غير الحكومية حيث تعمل الحكومات مع المنظمات غير الحكومية المنظمات الدولية غير الحكومية المنظمات الدولية غير الحكومية ديث تعمل الحكومات مع المنظمات غير الحكومية. ومن أهم النماذج الهجينة الصليب الأحمر الدولي و الاتحاد العالمي لصيانة

الموارد الطبيعية والمجلس الدولي للاتحادات العلمية والمنظمة الدولية للنقل الجوي وهيئات اقتصادية أخرى تجمع بين الشركات والحكومات.

ولكي تصبح أي منظمة هجينة فلا بد من أن تقبل في عضويتها كلا من المنظمات غير الحكومية والأحزاب، أو الشركات والحكومات، أو الوكالات الحكومية. ولكل نوع من الأعضاء الحق الكامل في الاشتراك في صنع القرار السياسي بما في ذلك حق الاقتراع على القرارات النهائية. ويمكن أن يتم الاقتراع باعتبار الأعضاء جميعا طرفا واحدا، كما هو الحال في المنظمة الدولية للصليب الأحمر، أو بأغلبيات منفصلة مطلوبة في نوعين من الأعضاء كما هو الحال في الاتحاد الدولي لصيانة الموارد الطبيعية. ففي عنو عين من الأحمر الدولي نتبنى مبدأ المساواة؛ لأن صوت حكومة واحدة في الاقتراع يعادل صوتا واحدا لإحدى منظمات الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر. أمّا في الحالة الثانية فيوجد تساو بين الحكومات مجتمعة والمنظمات غير الحكومية مجتمعة. وغي حالة المنظمات المنظمة، وعندما للمنظمة وعندما المرفين بهذه الطريقة، فعندئذ ينبغي إلغاء الافتراض كليا بأنّ في إمكان الحكومات من قبل فرض الهيمنة التامة.

### العلاقات بين المنظمات الدولية

#### Relationships between International Organizations

عندما نقبل بأنّ المنظمات الدولية لها أهميتها السياسية في صنع سياساتها المتميزة عندند تصبح العلاقات بين المنظمات هامة أيضا. فعملية الاعتراف المتبادل بين المنظمات غير الحكومية عبر منح بعضها بعضا وضع مراقب ووجود الوضع القانوني الاستشاري للمنظمات غير الحكومية، ليست مجرد إجراءات بيروقراطية غامضة إنما هي عمليات من شأنها أن تمنح الشرعية للنشاطات السياسية من قبل الأمانات الدولية نيابة عن منظماتها. وفي هذه الحالة يتمّ التعبير عن مخرجات المنظمات بوصفها مدخلات في أنظمة أخرى.

وتعني كثافة هذه العلاقات، وخاصة في الأمم المتحدة، أنّه ليس بالإمكان فصل العلاقات بين المنظمات المرتبطة بالحكومات والمنظمات التي تتخطّى الحدود الوطلية. وكما أنّ المنظمات الدولية غير الحكومية الهجينة تلغى ذلك التمييز بشكل جوهري، وذلك

عن طريق إيجاد علاقات مباشرة بين الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية، فإنّ علاقات المنظمات غير الحكومية مع المنظمات الأخرى الحكومية وغير الحكومية تزداد رسوخا على مستويات عليا من الانضمام.

#### النقاط الرئيسية

- إنّ المنظمات الدولية هي أيضا ركائز للاتصالات السياسية. إنها عبارة عن أنظمة تقيد تصرفات أعضائها.
- تولّف الحكومات منظمات حكومية دولية، كما تؤلف الأطراف الفاعلة المتخطية للحدود الوطنية منظمات دولية غير حكومية، وإضافة لذلك فإنّ الحكومات والأطراف الفاعلة التي تتخطّى الحدود الوطنية يمنح بعضها بعضا وضعا متساويا عن طريق الاشتراك في إنشاء منظمات دولية هجينة غير حكومية.

## قضايا وأنظمة السياسات في السياسة العالمية

#### Issues and Policy Systems in Global Politics

من الوسائل التي يلجأ إليها الكتّاب المؤمنون بالتمحور حول الدولة في احتواء النشاطات الخارجية التمييز بين السياسات العليا المتعلقة بالسلام والأمن والتي تتجلى في الأحلاف العسكرية ودبلوماسية الأمم المتحدة، وبين السياسات الدنيا المتعلقة بقضايا سياسية أخرى تجري مناقشتها في هيئات متخصصة تابعة للأمم المتحدة أو في منظمات غير حكومية أو منظمات غير حكومية دولية. ثمّ من خلال التصريح بأنّ من الأهم تحليل الحرب والسلم، تخرج الأطراف المشمولة في السياسات الدنيا خارج إطار التحليل.

وليس الأمر سهلا من حيث التطبيق. فجمهرة العلماء ومنظمة الصليب الأحمر والجماعات الدينية والمنظمات غير الحكومية الأخرى تشترك في مفاوضات تتعلق بالحد من الأسلحة. ويمكن اعتبار الأحداث الاقتصادية على أساس أنها أزمات. والسياسة الاجتماعية تتعلق بقضايا الحياة والموت، ورؤساء الحكومات كثيرا ما يعطون موضوع البيئة أولوية مطلقة.

ومن المفيد تحليل السياسة الدولية ضمن مجموعة من الأبعاد المتفاوتة تشرح كل حقل من حقول السياسة والأطراف الفاعلة في هذا الحقل، إلا أنّ الأبعاد المختلفة لا ترتبط فيما بينها، والتمييز بين سياسة عليا وسياسة دنيا لا يفي بالغرض.

إنّ الانتقال من نموذج يتمحور حول الدولة إلى نموذج تعددي، حيث تتفاعل المحكومات مع الأطراف الفاعلة المتخطية للحدود الوطنية بشكل ثنائي متعدد الأطراف، يعتمد على التحول من مفهوم للقوة ثابت وأحادي البعد. فالأطراف تنخل المعترك السياسي بما تملكه من الوسائل وبهدف تحقيق أغراض معينة. إلا أنّ القدرات، خلافا للمبدأ الواقعي، ليست هي التي تحدد مدى النفوذ.

إنّ شرح النتائج يتطلّب معرفة ما إذا كانت إمكانيات الأطراف الفاعلة تتسجم مع الأهداف التي تبغي تحقيقها مع وصف درجة التفاوت بين الأغراض التي تسعى الأطراف الفاعلة المختلفة إلى تحقيقها وتحليل كيفية تبدلها من خلال عمليات التفاعل.

تتميّز الحكومات عادة بامتلاكها قدرات عسكرية وسلطة قانونية. وقد يكون لها وضع قانوني رفيع وتسيطر على موارد اقتصادية وتمثلك معلومات تخصصية ويمكنها امتلاك وسائل الاتصالات، ولكن كل هذه القدرات الأربع قد تكون أيضا خصائص تتصف بها الأطراف الفاعلة المتخطية للحدود الدولية والمنظمات الدولية. وهناك أمر حاسم آخر فيما يتعلق بالمناظرة المدياسية. إنه إمكانية الاتصال بأسلوب يحظى باهتمام وتقدير الأطراف الفاعلة الأخرى. وحيث إنّ ذلك يتعزز عن طريق تملك المركز والموارد – في زمان ومكان معينين - في مجال وسائل الإعلام أو أثناء إلقاء خطاب أمام الجمهور أو أثناء التفاوض أو الدهازة (lobbying) غير العلنية - فإنّ إمكانية الاتصال هي شيء أثناء التفاوض أو الدهازة (lobbying) غير العلنية على التأثير في الخصول على الاحترام بينما ينجح بعض الناشطين من المنظمات غير الحكومية في التأثير في الآخرين بحيث لا يمكن تجاهلهم.

فإذا نظرنا إلى القوة من منظور عسكري فمن المتوقع أن تكون الحكومات هي المهيمنة. أمّا إذا نظرنا إلى القوة من منظور اقتصادي، فمن المتوقع أن تكون الشركات متخطية الحدود الوطنية هي المهيمنة. أمّا إذا كانت القوّة تشمل امتلاك المركز والمعلومات والمهارات في الاتصالات فعندئذ يمكن للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية أن تحشد دعما للقيم التي تناضل من أجلها وأن تمارس تأثيرا على الحكومات.

إن أنواع السلطة والمركز والموارد والمعلومات والخبرات التي تحدد النجاح السياسي، مرتبطة بكل قضية على حدة (أي تتفاوت من قضية إلى أخرى). ومن هذا المنطلق فإن الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والتي لها القدرة على ممارسة النفوذ تتفاوت في ذلك حسب القضايا التي تثيرها إحدى مشكلات السياسة.

يبين الجدول 10-7 أنه لا يوجد نظام دولي واحد في نحو ٢٠٠ "دولة" ولكن الموجود هو العديد من مجالات السياسات لكل منها أطراف فاعلة تنتمي إليه. فالحكومات لها دور خاص يتجلى في ربط الميادين المختلفة لأنّ العضوية في الأمم المتحدة تحتّم على الحكومات رسم سياستها والتصويت على معظم القضايا. ومن الناحية العملية تكون الحكومات أقلّ مركزية وتماسكا مما تبدو عليه في الأمم المتحدة، وذلك لأنّ إدارات الحكومة المختلفة تتعامل مع السياسات المختلفة.

أمّا الأطراف الفاعلة المتخطية للحدود الوطنية والمنظمات الدولية فتكون أكثر تخصصا وانخراطا في نطاق محدد من المسائل المتعلقة بالسياسات. فمنظمة العفو الدولية نادرا ما تهتم بالسياسات المتعلقة بالبيئة، ومنظمة السلام الأخضر نادرا ما تهتم بقضايا حقوق الإنسان، ولكن كلتا هاتين المنظمئين تحتل موقع الصدارة في المجالات التي تختص بها. إنّ كون المنظمة طرفا فاعلا يعتبر نقطة ضعف في الحالات التي يكون فيها ارتباط القضايا أمرا مهما، ولكنه يعتبر نقطة إيجابية المنظمات غير الحكومية والأمانات الدولية.

أمّا إذا كانت المنظمة متخصصة فهذا يعطيها مركزا رفيعا ويمكّنها من تحقيق السيطرة على المعلومات وتعزيز مهارات الاتصال. ومن شأن هذه القدرات أن تمكن المنظمة من تحدي الحكومات التي تسيطر على الموارد العسكرية والاقتصادية.

| الحقل ١٥ - ١٣ مفاهيم أساسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ات الدنيا يقره الواقعيون بينما لا يقره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>إنّ التمييز بين السياسات العليا والسياس</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |
| التعدديون. ويعتمد ذلك على الأبعاد الأربعة التالية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| السياسات الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | السياسات العليا                                             |  |  |  |  |  |  |
| The first of the shade on the state of the s |                                                             |  |  |  |  |  |  |

| السلام والأمن         | ١_ المسائل السياسية                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                           |
| رؤساء الحكومات وكبار  | ٢_ صناع القرار                                                                                            |
| الوزراء               |                                                                                                           |
| بالحد الأدنى، إلا     | ٣_ انخراط الأطراف                                                                                         |
| بوصفهم وكلاء          | الفاعلة من غير الدول                                                                                      |
| للحكومات              |                                                                                                           |
|                       |                                                                                                           |
| ذات أولوية عليا أو في | ٤_ نوع الحالة                                                                                             |
| الأزمات               |                                                                                                           |
|                       | رؤساء الحكومات وكبار<br>الوزراء<br>بالحد الأدنى، إلا<br>بوصفهم وكلاء<br>للحكومات<br>ذات أولوية عليا أو في |

- القضية: تتألف من مجموعة من العسائل السياسية التي تعتبر مترابطة فيما بينها،
   لأنها جميعا تستدعي صراعات القيم ذاتها، ومثال على ذلك هو أنّ مسألة حقوق
   الإنسان تطرح أسئلة تتعلق بالحرية مقارنة بالنظام.
- المجال السياسي: يتألف من مجموعة من المسائل السياسية التي ينبغي البت فيها
  مجتمعة، لأنها ترتبط بالعمليات السياسية في منظمة دولية، ومثال ذلك أن اتخاذ
  القرار في شؤون السياسة المالية يتم في صندوق النقد الدولي (IMF). وقد يغطي
  مجال المسياسات العديد من القضايا: فالسياسة المالية تشمل قضايا التتمية والبيئة
  وقضايا الجنس (ذكور/إناث).

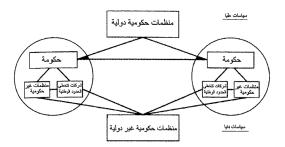

الشكل ١٥ - ٤ العلاقات الدولية في منظورها التقليدي

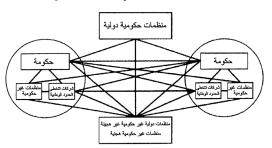

الشكل ١٥ -٥ النطاق الشامل للارتباطات الدولية

## الحقل ١٥ - ١٤ : مقاهيم أساسية

القورة: بالمعنى العام هي قدرة الطرف الفاعل على تحقيق أهدافه. وفي دراسة العلاقات الدولية، من الشائع التمييز بين القدرات والنفوذ. أمّا في النهج الواقعي فمن المفترض أنّ امتلاك القدرات هو الذي يؤدي إلى النفوذ ولذلك فإنّ تعبير "القورة" بمفرده غالبا ما يستخدم بشكل غامض ليشمل كلا المفهومين. أمّا في النهج التعدّدي فمن المفترض

أنّ النفاعلات المداسية يمكنها أن تحول القدرات إلى قوّة نفوذ، ولذا فمن المهم التمييز بين المفهومين.

القدرات: هي الموارد والوسائل التي يملكها الطرف الفاعل تحت سيطرته. أمّا أصحاب النظرية الواقعية فيركزون: أو لا على القدرات العسكرية، وثانيا على الموارد الاقتصادية. وأمّا التعدديون فهم أيضا يركزون على التحكم في وسائل الاتصالات الالفليقيون – الإذاعة – والاتصالات اللاسلكية) وعلى امتلاك المعلومات. ويتعميم المفهوم يمكن اعتبار السلطة القانونية والمركز الرفيع – وهما من المفاهيم المجردة المرتبطة بالطرف الفاعل – من جملة القدرات.

عمليات التفاعل: هي تدفقات الأشخاص والمواد والطاقة والأموال والمعلومات (بما في ذلك الأفكار السياسية والاقتراحات حول السياسة) بين عناصر النظام. فالحرب لتتقرر، قبل أي شيء آخر بتوافر الأشخاص كجنود والمواد كأسلحة، وتدفق العناصر الاقتصادية عن طريق تبادل الأموال اللازمة للأنواع الأربعة من التبادل الآنفة الذكر، وتبادل السياسات عن طريق تدفق المعلومات. ولهذا السبب، ما لم تستثر قضية ما عملا عسكريا فإنّ هياكل الاتصالات تبقى هي الهياكل السياسية الأساسية.

النفوذ: هو قدرة طرف فاعل على تغيير قيم طرف فاعل آخر. وقد يتحقّق هذا التغيير غير المرغوب فيه عن طريق الإكراه وذلك بالتهديد العسكري أو بالتهديد بفرض عقوبات اقتصادية أو حتّى بحيازة المعلومات عن طريق الابتزاز.

أمّا التغيير المرغوب فيه فيتم ضمن صفقة تتمّ فيها مكافأة السلوك الجديد عن طريق منح دعم عسكري أو اقتصادي أو سياسي. ويكون النفوذ على أشده عندما يقوم طرف فاعل باستخدام النقاش السياسي لتغيير القيم السياسية لطرف فاعل آخر بحيث يتمّ تبني السلوك الجديد بشكل طوعي.

المجتمع المدني هو مصدر التغيير سواء على صعيد السياسات المحلية أو العالمية. فالشركات تحدث التغييرات الاقتصادية أمّا المنظمات غير الحكومية فهي عادة مصدر أفكار جديدة للعمل السياسي. وفي أي وقت من الأوقات قد ببدو الاقتصاد والسياسة مستقرين نسبيا وتحت سيطرة الحكومة. أمّا في الحالات الاستثنائية، كحالة الحرب أو الخضوع لقيادة استثنائية، فإنّ بإمكان الحكومات أن تصنع التغيير. أمّا المنظمات غير المحكومية فهي بشكل عام توفر القوى المحركة للسياسة. وقد تمزقت أوصال الإمبر اطورية الأوروبية تحت وطأة الحركات القومية، يدعمها في ذلك المحامون والصحفيون والاتحادات والكنائس.

وقد اتسعت النشاطات الديمقراطية ونشاطات حقوق الإنسان بنشوء الجماعات النسائية والأقليات العرقية والجماعات المنشقة. أما قضايا البيئة فقد تصدرت قائمة الأولويات ردا على غضب القواعد الشعبية إزاء ضياع جمال الطبيعة وأمام الاحتجاجات الموجهة ضد الأخطار الصحية وأمام تحذير العلماء بأنّ الأنظمة الإيكولوجية (البيئية) على وشك الانهيار. ويداية الحرب الباردة لم تكن مجرد تأسيس أحلاف عسكرية، لكنها كانت تمثل صراعا سياسيا قادته الشيوعية كحركة تتخطى الحدود الوطنية ضد الدعوة إلى الديمرة اطية عبر الحدود الوطنية وضد الكنيسة الكاثوليكية وضد القومية.

الجدول ١٥ -٢ أنواع الأطراف السياسية المنخرطة في مختلف مجالات السياسات

| البيئة                | تخطيط السكان     | حقوق الإنسان   | الفصىل           |                  |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                       |                  |                | العنصري في       |                  |
|                       |                  |                | جنوب افريقيا     |                  |
| الجهات التي تشعر بأن  | أنواع            | الحكومات       | جنوب افريقيا     | الحكومات         |
| المشاكل تتهددها مقابل | الحكومات كافة    | الديمقر اطية   | بريطانيا وأمريكا | الرئيسية المعنية |
| التي لا تشعر بذلك     |                  | مقابل الحكومات | مقابل الحكومات   |                  |
|                       | ,                | الديكتاتورية   | الإفريقية        |                  |
| خاصة منها ما يتعلّق   | المنظمات         | أي شركة تعمل   | العديد منها،     | الشركات          |
| بالطاقة والصناعة      | الطبية والدوائية | مع حكومة       | خاصة شركات       | المتخطية للحدود  |
| والنقل                | والغذائية        | جائرة          |                  |                  |
| عادة غير مهتمة        | أي جماعة         | أي عصابات      | ANC, PAC         | رجال حرب         |
|                       | تسيطر على        | تقوم بخطف      | SWAPO            | العصابات         |

|                        | منطقة ما        | الرهائن        |                  |                |
|------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| أصدقاء الأرض،          | جماعات دينية    | مجموعات تهتم   | حركات مناهضة     | منظمات القواعد |
| WWF، السلام            | منظمات نسائية   | بحقوق الإنسان  | للتمييز          | الشعبية غير    |
| الأخضر، إلخ            | منظمات صحية     | و المضطهدين    | العنصري          | الحكومية       |
| لجنة التنمية           | لجنة السكان     | لجنة حقوق      | لجنة مناهضة      | منتدى الأمم    |
|                        |                 | الإنسان        | الفصل            | المتحدة حول    |
|                        |                 |                | العنصري          | السياسات بين   |
|                        |                 |                | ومجلس الأمن      | الحكومات       |
| برنامج الأمم المتحدة   | يونيسيف         | مركز حقوق      | مركز مناهضة      | الأمانة العامة |
| الإنمائي               | وصندوق الأمم    | الإنسان        | الفصىل           | للأمم المتحدة  |
| برنامج الأمم المتحدة   | المتحدة للسكان  |                | العنصري          |                |
| البيئة                 |                 |                |                  |                |
| البنك الدولي           | منظمة الصحة     | مجلس أوروبا    | منظمة الوحدة     | منظمات حكومية  |
|                        | العالمية والبنك |                | الإفريقية        | دولية أخرى     |
|                        | الدولي          |                |                  |                |
| مركز ارتباط البيئة،    | الإتحاد الدولي  | منظمة العفو    | يوجد العديد منها | منظمات غير     |
| الشبكات الدولية        | للأبوة المنظمة  | الدولية وغيرها | ذات اهتمامات     | حكومية دولية   |
| وغيرها                 |                 |                | ثانوية           |                |
| الاتحاد العالمي لصيانة | لا يوجد         | لا يوجد        | منظمات تتعاطى    | منظمات غير     |
| الموارد الطبيعية       |                 |                | التجارة          | حكومية دولية   |
|                        |                 |                |                  | هجينة          |

أمّا سباق النّسلّع وعملية الانفراج (détente) فقد كانت تتضمن صراعا بين منتجي الأسلحة وحركات السلام، بينما كان العلماء عنصرا حاسما في كلا الطرفين. أمّا انتهاء الحرب الباردة فقد دفع إليه العجز الاقتصادي الذي لحق بالدول الشيوعية إضافة إلى الإخفاق السياسي إزاء تحقيق مطالب الاتحادات والمنشقين المطالبين بحقوق الإنسان، والكنائس ومجموعات حماية البيئة.

أمّا ردود الأفعال على أزمات اللاجئين، سواء كانت بسبب كوارث طبيعية أو من صنع البشر، فقد تصدت لها وسائل الإعلام والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. كما أن المنظمات غير الحكومية التي تعنى بالتنمية والحركات المدافعة عن البيئة هي التي أثرت في تغيير مفهوم الأمم عن التطور. فبعد أن كان التطور يعني زيادة الناتج القومي الإجمالي، فقد أصبح يعني تلبية الحاجات الأساسية المواطنين، واستخدام طاقات الأمم بأسلوب فعال قابل للاستمرار. لقد نمت العلاقات الدولية جميعها في القرن العشرين في ظل أنظمة سباسية معقدة وتعدية.

## النقاط الرئيسية

- و يستخدم تصنيف السياسة العليا والسياسة الدنيا لتهميش الأطراف المتخطية للحدود الوطنية. وهذا التمييز يعتبر غير صالح لأنّ السياسة لا تتحصر ضمن هذين التصنيفين. يمكن وصف جميع المجالات السياسية استتادا إلى نوع المشكلات، وإلى وضعية صانعي القرار ضمن الحكومات، وإلى درجة انخراط العناصر الفاعلة المتخطية للحدود الوطنية وإلى الأولوية الممنوحة لسياسة ما.
- إنّ المفهوم البسيط للقوة لا يفسر النتائج. فالإمكانيات الاقتصادية والعسكرية ليست هي كل شيء، فهناك مز إيا سياسية أخرى مثل مرافق الاتصال والمعلومات والسلطة والمركز. وإضافة إلى ذلك فإنّ إمكانية استخدام عمليات التفاعل لحشد التأييد، من شأنها أن تساهم في التأثير في السياسات.
- تتضمن مجالات السياسات المختلفة أطرافا فاعلة مختلفة أيضا، ويعتمد ذلك على
   أهمية القضايا المطروحة للتقاش.
- إنّ الشركات التي تتغطى الحدود الوطنية تكسب نفوذها عن طريق السيطرة على الموارد الاقتصادية. أمّا المنظمات غير الحكومية فتحقق نفوذها عن طريق تملك المعلومات والحصول على مركز رفيع وعن طريق الاتصال الفقال. لقد

كانت الشركات المتخطية للحدود الوطنية والمنظمات غير الحكومية المصدر الأكبر للتغيير ات السياسية والاقتصادية في السياسة العالمية.

### الأسئلة

- بين ثلاثة معان لمفهوم "الدولة"، واشرح مضامين كل منها من أجل دراسة الأطراف الفاعلة المتخطية للحدود الوطنية.
- ٢. ما هي الأنواع الخمسة للأطراف الفاعلة المتخطية للحدود الوطنية؟ أعط أمثلة
   عن كل نوع.
- ٣. ما هي الأمة؟ ما هي أنواع الأطراف الفاعلة المتخطية للحدود الوطنية التي
   يمكن أن تقوم على أساس الجماعات الوطنية؟
  - ٤. كيف تؤثّر الشركات المتخطية للحدود الوطنية في سيادة الحكومات؟
    - كيف يستطيع المجرمون ممارسة تأثير كبير في السياسة العالمية؟
- ٦. ما هي المعايير التي يمكنك أن تستخدمها في مقارنة أحجام الدول، وأحجام الشركات المتخطية للحدود الوطنية، وأحجام المنظمات غير الحكومية وأحجام المنظمات الدولية؟ وهل الدول هي دائما أكبر حجما من الأطراف الفاعلة المتخطية للحدود الوطنية؟
- ٧. اكتب لاتحة بأسماء جميع المنظمات غير الحكومية التي انتسبت إليها أو انتسب إليها أو انتسب إليها أحد أفراد أسرتك؟ استخدم النشرات الصادرة عن هذه المنظمات في تحديد عدد المنظمات العالمية منها وعدد المنظمات الوطنية أو عدد المنظمات المحلية ذات الارتباطات العالمية وعدد المنظمات التي ليست لها علاقات تتخطى الحدود الوطنية.
- ٨. ما هي أنواع المنظمات غير الحكومية المؤهلة وغير المؤهلة للحصول على
   وضع استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة؟
- أشرح ازدياد عدد المنظمات غير الحكومية المرتبطة بنشاطات تتخطئ الحدود اله طنية.
  - ١٠. ما هي المنظمات الدولية غير الحكومية الهجينة؟

١١.كيف يمكن للمنظمة غير الحكومية أن تؤثر في السياسة العالمية؟ (ملاحظة: يمكن الإجابة عن هذا السؤال من منظور نظري ومنظور عملي تجريبي (empirical) في آن معا).

١٢. أشرح الفرق بين تحليل العلاقات الدولية كنظام عالمي واحد وتحليلها بوصفها
 السياسة العالمية للعديد من المجالات السياسية المختلفة.

## مراجع أخرى للقراءة

مواد "دراسة حالةً"

Case Study Materials

Keohane, R. O., and Nye, J. S. (eds.), *Transnational Relations and World Politics* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1972).

أول دراسة أكاديمية مهمة للعلاقات المتخطية للحدود الوطنية، والمحدودة بالقرار الصبريح القاضى بالتقليل من أهمية الأطراف الفاعلة غير الاقتصادية.

Willetts, P. (ed.), Pressure Groups in the Global System: The Transnational Relations of Issue-Orientated Non-Governmental Organisations (London: Printer, 1982).

كردَ فعل على حذف الجماعات غير الاقتصادية من قبل كيوهان (Keohane) وناي (Nye)، يدرس هذا الكتاب كيفية انتقال جماعات الضغط من نشاط بلد واحد إلى نشاط عالمي.

Willetts, P. (ed.), 'The Conscience of the World'. The Influence of Non-Governmental Organisations in the UN System (London: Hurst and Co., 1996).

الكتاب يعرف المنظمة غير الحكومية ويعرض تاريخا للعصبة وتدابير الأمم المتحدة الاستشارية ويطرح سبع دراسات حالة عن نفوذ المنظمات غير الحكومية في منظمة الأمم المتحدة.

Risse-Kappen, T. (ed.), *Bringing Transnational Relations Back In* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).

يعرض مجموعة من ست دراسات حالة حول كون النفوذ الذي يتخطى الحدود الوطنية يعتمد على هياكل الحكم في مجال القضايا على كل من الصعيد المحلي وداخل المؤسسات الدولية.

النقاش النظرى

#### Theoretical Debate

Rosenau, J. N., The Study of Global Interdependence: Essays on the Transnationalisation of World Affairs (London: Printer, 1980).

مصدر مفيد للأفكار النظرية في مقاربة تعددية.

Willetts, P., 'Transactions, Networks and System', in A. J. R. Groom and P. Taylor, Frameworks for International Cooperation (London: Printer, 1990).

تفطية أكثر تفصيلا لقطور نظرية "العلاقات الدولية" المعنية بالعلاقات المتخطية للحدود الوطنية والعلاقات الوطنية والعلاقات الحكومية الدولية.

مصادر من الأمم المتحدة

#### **UN Materials**

Kaul, I., et al., Human Development Report 1993 (New York: Oxford University Press, 1993).

تقرير رسمي سنوي صادر عن الأمم المتحدة، يركز في هذه الطبعة على مساهمات المنظمات غير الحكم مية في مجال التنمية.

UNCTAD, Division on Transnational Corporations and Investment, World Investment Report 1995, (New York: UN, 1995).

تقرير رسمي سنوي صادر عن الأمم المتحدة، يقيّم نطاق مشاركة الشركات المتخطية للحدود الوطنية في الإنتاج العالمي والاستثمار والتجارة.

انظر أيضا الوثائق الواردة في ملاحق.

Willetts, 'The Conscience of the World'

# الجزء الرابع

#### International Issues

## قضايا دولية

نوذ في هذا الجزء من الكتاب أن نعطيك لمحة عامة واسعة الأفق عن القضايا الرئيسية في السياسة العالمية المعاصرة. وقد وضعت الأجزاء الثلاثة السابقة بحيث توفر لك أساسا شاملا لدراسة قضايا دولية معاصرة. وكما هو الحال في الفصول الأخرى، فإن لهذا الفصل أيضا هدفين:

أولا نريدك أن تتفهّم بعض المشاكل الملحة الأكثر أهمية التي تبرز يوميا في العناوين البارزة لوسائل الإعلام، والتي تؤثّر على نحو مباشر أو غير مباشر في حياة كل منًا. هذه القضايا هي قوام العولمة، وهي قضايا تتخذ أشكالا مختلفة. ذلك أنّ بعضها، كالبيئة وانتشار الأسلحة النوويّة، تطرح أخطارا بحجم كارثة عالمية. بينما تطرح أخرى غيرها، مثل الوعي القومي، والفروق الثقافية، والتتخل بدوافع إنسانية، إلى جانب التوجهات الإقليميّة والتكامل، أسئلة وتثير مآزق مهمة حول المسارين المتوازيين للتشرذم والاتحاد الذين يميزان العالم الذي نعيش فيه اليوم. ومع ذلك فإنّ هناك قضايا أخرى من قبيل النجارة والتمويل العالميين، وحقوق الإنسان، والتمييز بين الذكور والإناث، والفقر، والتعمية، والجوع وهي قضايا تتشابك مع العولمة وتتداخل معها بصورة وثيقة.

وهدفنا الثاني بالطبع هو أننا من خلال تقديم لمحات عامة عن هذه القضايا إنما نطرح أسئلة حول طبيعة العولمة. هل هي ظاهرة جديدة؟ هل هي مفيدة؟ هل هي أمر لا بد منه؟ هل تخدم مصالح معينة؟ وهل من شأنها أن تسهل نوعا ما معالجتنا المشاكل التي نتاولها في قصول هذا الكتاب؟ إنّ الصورة التي تتجلّى من خلال هذه القصول هي أنّ مسيرة العولمة مسيرة بالغة التعقيد تقوم خلاقات رئيسية حول مدلولها وأثرها. فبعض من ساهموا في هذا العمل برون أنّ هناك فرصا لتعاون أكبر بفضل العولمة، في حين يرى ساهموا في هذا العمل برون أنّ هناك فرصا لتعاون أكبر بفضل العولمة، في حين يرى آخرون أنّ هناك مخاطر في تصاعد مستويات الصراع قبيل نهاية القرن العشرين. فما هو رأيك أنت؟

# قضایا البیئــة Environmental Issues



أوين غرين

(Owen Greene)

- مقدمة: القضايا البيئية الدولية
- قضایا البیئة علی جدول الأعمال الدولی: لمحة تاریخیة
  - قضايا وتحديات في السياسة البيئية الدولية
    - استحداث الأنظمة البيئية وتطبيقها
      - مؤتمر ريو ونتائجه

#### دليل القارئ

برزت القضايا البيئية في فترة متأخرة من القرن العشرين بصفتها مركزا رئيسيا للاهتمام والنشاط الدوليين. ذلك أنّ فهم أسباب التغير البيئي وآثاره على مستوى العالم، مهمة ملحة. وكذلك هو الحال بالنسبة لزيادة معرفتنا بكيفية استحداث ردود فعّالة على مساهمة مراه المقاربات والتصورات التي تمّ استحداثها في نطاق (العلاقات الدولية) مساهمة جوهرية في فهمنا هذا. وفي الوقت نفسه تفرض القضايا البيئية الدولية تحديات هامة لنظرية (العلاقات الدولية). ويستعرض هذا الفصل هذه القضايا، كما أنّه يناقش بعض الخصائص البارزة لأسباب التغير البيئي العالمي وطرق الاستجابة لهذا التغير. وهو يرسم الخطوط العامة للتطور التاريخي للسياسات والاتفاقيات البيئية الدولية، ومن ثمّ يدرس قضايا ومراحل تطور الانتفاقيات البيئية (وبخاصة نظام الأوزون) والاتفاقيات. المعقودة في نطاق "قمة الأرض" والنتائج التي تمخصنت عنها هذه الاتفاقيات.

## مقدمة: القضايا البيئية الدولية

#### Introduction: International Environmental Issues

بحلول نهاية القرن العشرين كانت القضايا البيئية تعتل موقعا متقدما على جدول الأعمال الدولي لجيل كامل من الزعماء السياسيين، والمسؤولين الحكوميين، والعلماء، والصناعيين، والمواطنين الغيورين. فمنذ أواخر ستينيات ذلك القرن ازداد الوعي بمخاطر مجموعة واسعة من المشاكل البيئية ولما تتطوي عليه من مضامين زيادة كبيرة، وكان لذلك ما يبرره.

منذ ذلك الوقت أصبح من الواضح أنّ معظم بدار العالم ومحيطاته تتعرض الصديد الجائر. كما تتدهور التربة وتتآكل على نطاق واسع عبر العالم برمته. ويتمّ تدمير المواطن الطبيعية: ومن أمثلة ذلك أنّ معاحة الغابات الاستوائية المطيرة قد تقلصت بنسبة ، 0% منذ عام ، ١٩٥٠ ، ولا تزال هذه العملية مستمرة بلا هوادة بمعدلات عالية. ونتيجة ذلك، ربّما كانت عشرات الآلاف من أنواع النباتات والحيوانات تتنهي إلى الانقراض كل عام. ودفن النفايات في البحر والجو والبر إنما يعني أنّ مشاكل التلوث منتشرة في كل مكان. ولقد دفنت كميات ضخمة من النفايات، بينها مواد كيميائية خطرة ومعادن ثقيلة

ومواد مشعة، في مياه البحار، إمّا بصورة مباشرة أو من خلال الأنهار التي تحملها إليها. وقد تسبّبت هذه، ومعها مخلفات الصرف الصحي وحوادث تسرب النفط، بأضرار بالغة للبيئة البحرية، حيث تبين أنّ البحيرات والبحار شبه المغلقة شديدة التأثر بهذه المخاطر على نحو خاص. ويعاني مليارات من البشر يوميا من تلوث الهواء. فالأمطار الحامضية، واستنزاف الأوزون في طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، والتغير المناخي هي مشاكل إقليمية أو عالمية تنشأ عن تلوث الجو.

والمشاكل البيئية اليست أمرا مستجدًا. فقد كان للمجتمعات الإنسانية منذ مدة طويلة أثر ها على البيئة التي تعيش فيها. ذلك أن نزوع هذه المجتمعات إلى استغلال بيئتها وكأنها مورد لا ينضب قد أودى بها إلى الكارثة مرة بعد أخرى، وأفنى في بعض الأحيان مجتمعات بشرية بكاملها. على أنّه، وعلى مدى جزء كبير من تاريخ البشرية، كانت الآثار البيئية التي يخلفها الاستغلال المغرط والتلوث تتميّز بأنها آثار محلية، وكثيرا ما تمكنت المجتمعات من تجنب عواقب مثل تلك الأنشطة من خلال الانتقال إلى مناطق لم تضدها يد الإنسان نسبيا. وحتى لو لم تتمكن المجتمعات من ذلك، فإن هذا الإفقار لم يكن من شأنه أن يؤثر بالضرورة في استمرار سلامة الأوضاع في المجتمعات المجاورة.

وأذى الانتشار الواسع للتصنيع والنمو السكاني السريع إلى تغيير هذا الواقع. وتعرضت مناطق كاملة من هذا العالم إلى أضرار ببئية شديدة واستغلال لا يمكن أن يدوم. وما إن حلّت السنوات المتأخرة من القرن العشرين حتّى كانت هذه الآثار قد غدت عالمية حقا. ويدرس هذا الفصل سياسات القضايا البيئية العالمية. وعلى كل حال، فإن هناك معاني عديدة يمكن من خلالها القول: إن البيئة قد أضحت قضية عالمية. أو لا، نرى أن بعض المشاكل البيئية تنطوي على صفة العالمية أصلا. فالمركبات الحاوية عناصر الكربون والهيدروجين والفلور والكلور (المعروفة اختصارا بـ CFC) التي تطلق في الجو، تساهم في تفاقم مشكلة استنـزاف الأوزون ضمن طبقة الستر اتوسفير، بغض النظر عن المكان الذي تطلق منه، تماما كما تساهم انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في التغير عن المكان الذي يشهده العالم. الآثار إذن تطال العالم، والمشاكل لا يمكن التعامل معها إلا

ثانيا، بعض المشاكل تتصل بعمليات استغلال الممتلكات العالمية المشاعة: أي الموارد التي يشترك بها أعضاء المجتمع الدولي كافة، كالمحيطات وقيعان البحار السحيقة

والجو والفضاء الخارجي. ويجادل الكثيرون بالقول إنّ موارد العالم الوراثية هي مورد عالمي ينبغي المحافظة عليه خدمة المصلحة المشتركة.

ثالثا، إنّ الكثير من المشاكل البيئية هي في جوهرها مشاكل تتخطى الحدود القومية، ذلك أنّها بطبيعتها تعبر الحدود الفاصلة بين الدول وإن لم تكن مشاكل عالمية بصورة كاملة. ومن أمثلة ذلك أنّ ثاني أوكسيد الكبريت المنبعث من إحدى الدول سوف تحمله الرياح ليستقر على شكل أمطار حامضية تهطل على البلدان الواقعة في طريقها. والنفايات التي تدفن في بحر مغلق أو نصف مغلق تطال بآثارها كل الدول المطلة على هذا البحر. ومثل هذه المشاكل الإقليميّة أو المتخطية للحدود القوميّة موجودة في أنحاء كثيرة من العالم، وهي تطرح تحديات تقنية وسياسية تشبه التحديات التي تطرحها مشاكل عالمية حقا. وفضلا عن ذلك، فإنّ الأطراف الفاعلة، من دول وغيرها، خارج المنطقة المعنية قد تساهم في خلق هذه المشاكل، أو في الجهود المبنولة للتصدي لها.

رابعا، واستطرادا من هذا، فإنّ الكثير من عمليات الاستغلال الجائر والتدهور البيئي ذات نطاق محلي أو وطني نسبيا، ومع هذا فإنّ عدد المواقع المحلية التي تعاني منها حول العالم كبير إلى حد يمكن معه اعتبارها مشاكل عالمية. وتشمل الأمثلة على ذلك الممارسات الزراعية التي لا يمكن أن تدوم، وتدهور وتأكل النربة، وقطع الاشجار، وتلوث الأنهار، والمشاكل البيئية العديدة الملازمة لمزحف المدن باتجاه الريف وللممارسات الصناعية.

أخيرا، فإن العمليات المودية إلى الاستغلال المفرط والتدهور البيئي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعمليات السياسية والاجتماعية — الاقتصادية، والتي تعدّ بحد ذاتها جزءا من الاقتصاد السياسي العالمي، ومن هنا يسود على نطاق واسع الإدراك بأنّ أسباب معظم المشاكل البيئية مرتبطة بصورة وثيقة بعمليات تكوين الثروات والمعارف والسلطة وتزيعها، وبالنماط استهلاك المطاقة، وبالتصنيع والنمو السكاني، وبالوفرة والفقر. وفي هذا الصدد نرى أنّ عمليات العولمة والترابط في حقل الاقتصاد وغيره من مجالات الحياة، وكما بينت المناقشة الواردة في الفصل الأول الذي يحمل عنوان (العولمة)، إنّما تعطي القضايا البيئية كافة، وعلى نحو متزايد، بعدا عالميا.

ومن هنا فإنّ عبارة "القضايا البيئية العالمية" تشمل مجموعة واسعة من أنواع المشاكل والقضايا التي تطرح تحديات مختلفة أمام أولئك الذين يرغبون بتطوير استجابات وردود فعالة لها. ومع أنّ لهذه القضايا بعض السمات المشتركة، فإنّ لكلّ منها خصوصيتها بحيث تحتاج إلى تحليل خاص بها. وهذا الفصل معني بصورة أساسية بالمشاكل البيئية التي تعد دولية في جوهرها، وبخاصة تطوير استجابات دولية لها، وكذلك بالسياسات الدولية الخاصة بتعزيز " التنمية القابلة للاستمرار" (بمعنى أنماط من التنمية الاقتصادية والاجتماعية قابلة للاستمرار بيئيا).

وتترس الفصول اللاحقة: النطور التاريخي للسياسات البيئية الدولية؛ وبعض الخصائص والتحديات الكبرى المطروحة؛ واستحداث أنظمة بيئية، مع توضيح ذلك من خلال دراسة حالتي طبقة الأوزون والتغير المناخي؛ ودور المؤسسات الدولية في تعزيز التنابلة للاستمرار.

#### النقاط الرئيسية

- لقد برزت القضايا البيئية كنقطة محورية للسياسة والاهتمام الدوليين خلال العقود
   الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين.
- رغم أنّ المشاكل البيئية بحد ذاتها ليست مشاكل مستجدة فقد زاد التصنيع والنمو السكاني السريع بنسبة كبيرة من حجم وكثافة الاستغلال الجائر للموارد الطبيعية والتدهور البيئي، الأمر الذي أفرز مجموعة واسعة من المشاكل الدولية والعالمية الملحة.
- اقد أضحت القضايا البيئية قضايا دواية وعالمية من نواح متعددة. ذلك أنّ الكثير من المشاكل البيئية هي في جوهرها مشاكل دولية أو عالمية، أو أنها تتصلل بالممتلكات العالمية المشاعة. كما أنّنا نواجه مشاكل محلية أو وطنية أخرى وعلى نطاق واسع في مختلف بقاع الأرض. وأخيرا نرتبط العمليات التي تفرز معظم المشاكل البيئية ارتباطا وثبقا بعمليات سياسية أو اجتماعية لـ اقتصادية أوسع نطاق تعتبر بحد ذاتها جزءا من نظام يتسم بالعالمية على نحو متزايد.
- تتجلّى القضايا البيئية العالمية بأنماط كثيرة مختلفة، ورغم أنها تشترك ببعض
   الخصائص المشتركة فإنّ كل قضية منها تتطلب در اسة خاصة بحد ذاتها.

## قضايا البيئة على جدول الأعمال الدولي: لمحة تاريخية

Environmental Issues on the International Agenda: An Historical Outline

#### The Early Years

السنوات الأولى

برزت القضايا البيئية لأول مرة كنقطة محورية للسياسة الدولية في القرن التاسع عشر وذلك في سياق الاتفاقيات الدولية الخاصة ببدارة الموارد. ومن أمثلة ذلك أن الهيئتين للنهريتين الشؤون الراين والدانوب، واللتين تتهمكان حاليا بصورة معمقة في شؤون السياسة البيئية، ظهرتا إلى الوجود بصفتهما ترتيبات لتسهيل الاستخدامات الاقتصادية للأنهار كممرات مائية. وأنشئت منظمة الملاحة البحرية الدولية (IMO) عام المولية كانت بمثابة "ناد لمالكي السفن"، وذلك بهدف تسهيل الملاحة والشحن الدوليين وتعزيز سلامتهما. إلا أنه أوكلت إلى هذه المنظمة عام ١٩٥٤ مسوولية إنجاز معاهدة بالغة الأهمية حول التلوث البحري وهي (معاهدة منع تلوث البحار بالنفط).

أمّا أول معاهدة دولية معنية بالحياة النباتية، والتي وقعت في مدينة بيرن عام المداد فكانت تهتم بصورة أساسية بمنع انتشار مرض نوع من قمل النبات يعرف بالفكلر كان يهدد بالقضاء على كروم العنب في أوربا. وتبعت ذلك خلال عشرينيات وخمسينيات القرن العشرين سلسلة من الاتفاقيات العالمية والإقليمية بشأن الحياة النباتية كانت جميعها معنية كسابقتها بالمحافظة على سلالات نافعة من النباتات التي يتعهدها الإنسان بالرعاية، أو منع لتشار الأمراض. وبالمثل فقد كانت أول اتفاقية حول الغطاء الحيواني هي (معاهدة حماية الطيور المفيدة للزراعة) التي أبرمت عام ١٩٠٧.

ووافقت الولايات المتددة وكندا وروسيا عام ١٩١١ على الدخول في "معاهدة حماية حيوانات الفقمة ذات الفرو" التي كان يتم انتقاؤها بصورة جائرة. وفي عام ١٩٤٥ تم إنشاء منظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO) التابعة للأمم المتحدة، حيث اشتملت المهام التي أوكلت إليها المحافظة على الموارد الطبيعية. أمّا "المعاهدة الدولية حول صيد الحيتان" التي وضعت عام ١٩٤٦ فإنها أنشأت ناديا للدول التي تقوم بصيد الحيتان هدفه إدارة "حصاد" الحيتان.

على أنه خلال تلك الحقبة بدأ يتجلّى الاهتمام بالمحافظة على الحياة البرية سواء كهدف بحد ذاتها، أو بصفتها أحد الموارد الاقتصادية، وتم توقيع معاهدات لحماية الطيور، وجاء ذلك إلى حدّ بعيد نتيجة الضغوط العلنية التي عبائها مجموعات من قبيل "الجمعية المائكية لحماية الطيور". وتعود بداية أول الجهود الدولية المبذولة الإنشاء محميات الحياة البرية ومتنزهاتها إلى عام ١٩٠٠ (ما بين القوى الاستعمارية في أفريقيا)، وقد أحرزت هذه الجهود تقدما بفضل سلسلة من المعاهدات التي أبرمت اعتبارا من ثلاثينيات القرن العشرين وما بعدها.

ولكن ستينيات القرن العشرين هي التي شهدت بدايات إزدياد الجهود الدولية المتسارعة بموضوع التلوث وضرورة المحافظة على البيئة الطبيعية، وخاصة في البلدان المنقدمة. ذلك أنّ كتاب راشيل كارسون الذي حمل عنوان "الربيع الصامت" Silenf الم يكن من شأنه أن يثير مشاعر القلق الشديد حيال الانتشار الواسع للراسم والمبيدات الحشرية الأخرى فحسب، لكنه ساهم أيضا في إطلاق الحركة البيئية الحديثة (Carson, 1962). كما ساهم الإدراك واسع النطاق للمخاطر الصحية التي يسببها السقط المشع (وهو الغبار الذري المتساقط) في زيادة الضغوط من أجل التوصل إلى حظر تجارب الرؤوس النووية في القضاء، الذي يتقق عليه عام ١٩٦٣.

وتزايد القلق بشأن تلوث البحار جراء بعض الكوارث مثل حادثة تسرب النفط من الناقطة توري كانيون عام ١٩٦٧، وازداد اهتمام منظمة الملاحة البحرية الدولية بمنع التلوث النفطي في البحار. وحظيت مشكلة تلوث الهواء والأمطار الحامضية، وهي المشكلة التي تتجاوز الحدود الوطنية، باهتمام متزايد، خاصة في الدول الاسكندافية وكندا حيث كانت تتجلّى بوضوح الأضرار التي تتعرض لها النظم البيئية الهشة في الغابات حيث كانت تتجلّى بوضوح الأضرار التي تتعرض لها النظم البيئية الهشة في الغابات والبحيرات. وبدأت أواسط ستينيات القرن العشرين المناقشات غير الرسمية حول وضع قانون بحار جديد يهدف إلى التحكم بإمكانات الوصول إلى البحار الدولية وقيعان البحار واستخداماتها: إذ كان النظام القديم قد أخذ يتداعى على ضوء المطالب أحادية الجانب التي كانت تقدم بشأن حقوق النقل العابر (الترانزيت) وبشأن السيطرة الاقتصادية على المياه الإقليمية حتى مسافة ٢٠٠ ميل من الشواطئ.

## The Stockholm Conference

## مؤتمر ستوكهولم

تم تنظيم "مؤتمر الأمم المتّحدة حول بيئة الإنسان" عام ١٩٧٢ استجابة لهذه الزيادة المتسارعة في الاهتمام الدولى بالبيئة خلال ستينيات القرن العشرين. وكان الهدف منه

عولمة السياسة الدولية قضايا البيئة

إرساء قواعد إطار دولي لتطوير أسلوب أكثر تنسيقا تجاه التلوث وغيره من مشاكل البيئة. وجاء المؤتمر، الذي عقد في استوكهولم، بمثابة نقطة تحول في تطور السياسات البيئية الدولية. وقد كان لبعض المبادئ التي تم الاتفاق عليها، والبرامج التي وضعت أسسها، آثارها الدائمة (راجع الحقل ١/١٦). ولعل ما لا يقل عن ذلك أهمية هو أنّ مناظرات المؤتمر أرست الأسس لمواضيع وممارسات ستبقى محورية للسياسات البيئية الدولية على مدى السنوات العشرين التي تلت المؤتمر، ولما بعد ذلك.

أصبحت الأهمية التي نوليها للقضايا البيئية الدولية بصفتها محور الاهتمام الدولي، وضعا مؤسسيا، وكذلك أصبح معها المبدأ القاتل إنّ الدول تتحمل مسؤولية التعاون مع الجهود الهادفة إلى إدارة الممتلكات المشاعة وخفض معدلات التلوث العابر للحدود. وأصرت البلدان النامية على أنّ مسؤوليتها التاريخية عن التلوث واستنزاف الموارد في العالم أقل من مسؤولية البلدان الصناعية، وعلى أنّ الإجراءات المتخذة لحماية البيئة لا بد لها من أن ترتبط بجهود تعزيز التتمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية وهي حجج قبلت بها الدول المتقدمة من حيث المبدأ. ومعنى ذلك أنّ العلاقة العامة ما بين البيئة الدراسة المفصلة خلال اجتماع حكومي دولي، وفي الوقت نفسه اجتمعت المنظمات البيئية غير الحكومية من بلدان كثيرة بغية مراقبة مداولات المؤتمر كافة، وممارسة الضغط السياسي على المشاركين فيه، وتأمين الارتباط فيما بينها، واضعة بذلك الأساس لممارسة ما زالت مستمرة منذ ذلك الوقت.

#### From Stockholm to Rio

### من ستوكهولم إلى ريو

شهدت سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين اعتماد العشرات من الاتفاقيات والبرامج البيئية. ومن أمثلة ذلك سلسلة من المعاهدات التي تمّ التوصل إليها لحماية بيئة البحر المتوسط، وبحر الشمال، وبحر البلطيق وغيرها من البحار الإقليمية، حيث لعب برنامج الأمم المتّحدة للبيئة دورا رياديا هاما في ذلك. وقد وضعت معاهدة الندن الخاصة بالتخلص من النفايات عام ١٩٧٧ إطارا للحدّ من رمي النفايات السامة (بما في ذلك النفايات النوويّة) في البحار. وفي عام ١٩٧٧ تمّ التوافق على اتفاقية دولية لمنع التلوث للنفطي الذي تسببه السفن (عرفت باتفاقية ملى استمرار حوادث تسرب النفط.

وفي عام ١٩٧٩ وضعت بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية اتفاقيات التلوث الجوي بعيد المدى العابر للحدود (LRTAP) بهدف الحد من انبعاث ثاني أوكسيد الكبريت و الماوثات الأخرى المسببة لتلوث الهواء والأمطار الحامضية.

## الحقل ١٠١٦ : مؤتمر ستوكهولم والتراث الذي خلَّفه

كان "مؤتمر الأمم المتّحدة حول بيئة الإنسان"، والذي عقد في مدينة ستوكهولم عام 1972، أول مؤتمر رئيسي للأمم المتّحدة حول القضايا البيئية الدولية. وقد حظي (مؤتمر ستوكهولم) بدعاية واسعة النطاق، ولا شك في أنّ الكثيرين من المراقبين والمشاركين فيه تعلموا الكثير من مناقشاته التي تتاولت مجموعة شاملة من القضايا البيئية المحددة. وقد أو الاجتماع: إعلانا يتضمن (٢٦) مبدأ فيما يخص البيئة والتنمية؛ وخطة عمل تشمل المراد التوصيات التي تغطي سنة عناوين عامة (مناطق استيطان الإنسان، إدارة الموارد الطبيعية، التلوث، النواحي التربوية والاجتماعية للبيئة، التنمية والبيئة، والمنظمات الدولية)، وقرارا حول ترتيبات مؤسساتية ومالية مختلفة.

وفي السنوات اللاحقة نمّ إنجاز العشرات من الاتفاقيات البيئية الدولية. ولكن، فضلا عن استثارة الاهتمام العام وتثقيف الحكومات، يعتقد على نطاق واسع أنّ أكثر المساهمات المحددة التي قدمها هذا المؤتمر ثباتا واستمرارا هي التالية:

أو لا - عزرت بعض المبادئ التي تمّ التوافق بشأنها إطار التعاون البيئي المستقبلي تعزيزا قويًا. ولم تحظ هذه المبادئ بقبول العالم بأسره على الفور، لأسباب ليس أقلها أنّ بلدان الكتلة السوفيتية قاطعت مؤتمر ستوكهولم لأسباب أوسع نطاقا تتصل بالسياسة الخارجية. لكن هذه المبادئ اكتسبت مع مضي الوقت مكانة دولية رفيعة، وكانت بمثابة الأساس للكثير من الدبلوماسية البيئية اللاحقة.

ومن أمثلة ذلك أنّ المبدأ الحادي والعشرين كان له مدلول خاص. فهو أقر بسيادة الدول على مواردها الطبيعية لكنه اشترط أن "تتحمل الدول مسؤولية ضمان ألاّ تهسب الأنشطة الجارية في المناطق الواقعة تحت سلطتها أو سيطرتها لا تسبب أضرارا لبيئة الدول الأخرى، أو بيئة المناطق الواقعة خارج حدود سلطتها الوطنية". كما نصب مبادئ أخرى على أنه: ينبغي على المجتمع الدولي أن يضع حدودا لاستخدام، وإساءة استخدام،

الممتلكات العالمية المشاعة؛ أي الموارد التي عرفت بـــ" الإرث الإنساني المشترك" (كقاع البحر العميق) والتي ينبغي أن تتمّ إدارتها والمحافظة عليها واستخدامها بصورة جماعية المصلحة العامة؛ كما يتعين أن تتمّ الموازنة بين الإجراءات المتخذة لمنع التلوث وحماية البيئة الطبيعية من جهة، والأهداف الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، وينبغي أن تأخذ الاتفاقيات الدولية بالحسبان الظروف والمسؤوليات المختلفة للدول النامية والمتقدمة.

ثانيا - أذّى مؤتمر ستوكهولم إلى إنشاء شبكات مراقبة عالمية وإقليمية كان من شأنها تطوير عمليات مراقبة المشاكل البيئية كتلوث البحار واستنزاف طبقة الأوزون، كما أنّه حثّ بصورة غير مباشرة على العمل لمعالجتها.

ثالثا - أذى الموتمر إلى إنشاء (برنامج الأمم المتّحدة البيئة) الذي أوكلت إليه مهمة تنسيق الأنشطة المتصلة بالبيئة التي تتولاها وكالات الأمم المتّحدة الأخرى، وتعزيز عملية دمج الاعتبارات البيئية في عمل تلك الوكالات. ومن خلال التطبيق لعب برنامج الأمم المتحدة البيئة فيما بعد دورا أساسيا في: زيادة الوعي السياسي بالمشاكل البيئية، والمساعدة على صياغة إجماع علمي حول هذه المشاكل وطرق الاستجابة لها، وتسهيل المفاوضات (وخاصة منها المتعلقة بحماية البحار الإقليمية وطبقة الأوزون)، وتحسين قدرات البلدان في مجال إدارة البيئة. وكان من شأن تحويل السياسات البيئية الدولية إلى مؤسسات، أن تمكنت هذه المسيرة من أن تكتسب زخم الاستمرار خلال تلك الفترات التي ضعف فيها الاهتمام العام والسياسي بالبيئة.

وأخيرا كان المؤتمر حافزا لتغييرات سياسية ومؤسساتية أوسع نطاقا. ومن أمثلة ذلك أنّ حكومات كثيرة أنشأت فيما بعد وزارات للبيئة وإدارات وطنية لمراقبة شؤون البيئة وتنظيمها. كما كان ذلك عاملا محرضا على إنشاء شبكات دولية من المنظمات البيئية غير الحكومية. يضاف إلى ما سبق أنّ هذه المنظمات غير الحكومية، التي كانت آذاك تعمل انطلاقا من أوروبا وأمريكا الشمالية في معظم أنشطتها، بدأت تتخرط بصورة منتظمة أكثر بقضايا التتمية ومع المجموعات القائمة في الدول الذامية.

وكان للضغط المستديم الذي مارسته المنظمات البيئية غير الحكومية دور كبير في إرساء أسس "معاهدة رامسار" (Ramsar Convention) الخاصة بالمحافظة على الموطن الطبيعي للطيور المائية السابحة في الأراضي الرطبة وذلك عام ١٩٧١، تبعتها "المعاهدة الخاصة بالتجارة الدولية بالأنواع المعرضة للانقراض" (CITES)) بعد ذلك بسنة واحدة. وتلت ذلك سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بالمحافظة على المواطن الطبيعية والحيوانات، بينها الفقمة والدبب القطبية. وفضلا عن ذلك فقد تم تحويل أنظمة راسخة خاصة بإدارة الموارد، مثل معاهدة القطب الجنوبي والمعاهدة الدولية الخاصة بصيد الحيتان، إلى اتفاقيات دولية لحماية البيئة. كما تم الاتفاق على وقف صيد الحيتان وعمليات استغلل موارد القطب الجنوبي، الأمر الذي يعد تحولا هاما عن الأهداف والأولويات الأصلية لهذه الانظمة.

وتطورت السياسات البيئية على مدى السنوات العشرين التي تلت مؤتمر ستوكهولم واشتد عودها. ورسخ برنامج الأمم المتعدة للبيئة أقدامه بصفته حافزا ووسيطا هاما للاتفاقيات البيئية الدولية. ووجدت الحكومات نفسها، وعلى نحو متزايد، واقعة في شراك شبكة معقدة من القوانين والمؤسسات البيئية التي تقوم على خدماتها أمانات سر دولية إلى جانب تجمع كبير من العلماء والمختصين يتجاوز الحدود الوطنية. وشهدت معظم بلدان "منظمة التعاون والتتمية في الميدان الاقتصادي" (OECD)، وكذلك البلدان النامية على نحو متزايد، قيام حركات وأحزاب الناشطين الخضر. أما في الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية فقد ازداد الاهتمام بالبيئة ازديادا كبيرا خلال ثمانينيات القرن العشرين. وكانت الحركات البيئية في طليعة التغيرات السياسيّة الأوسع نطاقا التي شهدتها تلك البلدان، كما أثرت بصورة خاصة في معظم الحكومات التي أعقبت مباشرة العهد الشيوعي.

وأصبحت القاعدة المعتادة، وباطراد، هي إفساح المجال واسعا أمام المجموعات غير الحكومية للاشتراك في الاجتماعات التي تعقد ما بين الحكومات لبحث قضايا البيئة، وذلك إلى حدّ كان من شأنه أن يجعل الدبلوماسيين من الأجيال السابقة بشعرون بالصدمة، وعلى نحو لم يكن العديد من مجالات الانشطة الدولية الأخرى قد عرفته بعد. إضافة إلى ذلك، أصبحت المنظمات البيئية غير الحكومية تمتلك من الموارد والخبرات في مجالات عديدة ما يجعل منها قوى أساسية بحدّ ذاتها على مسرح السياسة الدولية.

وكثيرا ما كانت الوفود التي تمثل منظمات مثل السلام الأخضر Green) Peace) أو الصندوق العالمي للحياة البرية (World Wild Life Fund) أو أصدقاء

الأرض (Friends of the Earth) أكبر عددا وأكثر في الاجتماعات الدولية خبرة من كل الوفود المشاركة باستثناء قلة من الوفود التي تمثل أكبر الدول. كما تمكّنت وفود تلك المنظمات من صياغة جداول أعمال هذه الاجتماعات بفضل خبرتها وقدرتها على الوصول إلى وسائل الإعلام. وبالمثل، أصبحت الاتحادات الصناعية التي تمثل المجموعات المهتمة بالأمر ضمن قطاع الأعمال تتخرط بصورة مباشرة في السعي إلى صياغة الأنظمة البيئية الدولية بدل الاكتفاء بالعمل على ذلك من خلال حكومات بلادها.

لكن جداول الأعمال النتموية، التي اشتملت عليها كل من خطة العمل وإعلان المبادئ اللذين جرى الاتفاق عليهما في ستوكهولم، لم تكن يوما موضع المتابعة الجادة. فلك أن غالبية الاتفاقيات الدولية المذكورة آنفا ركّزت على الحماية البيئية أو على التلوث، من دون أن تشتمل على الاهتمامات التتموية على نحو يتسم بالجدّية. يضاف إلى ذلك أن برنامج الأمم المتّحدة للبيئة كان يفتقر إلى الوزن المؤسّساتي الذي يمكنه من التتسيق الجدي مع وكالات الأمم المتّحدة الأخرى التي تحمي في العادة "ساحات أنشطتها"، وهكذا نراه فشل في تأمين دمج جداول الأعمال البيئية والتتموية في سياق النظام الذي وضعته الأمم المتّحدة. وقد أذى ذلك إلى تزايد القلق الدولي، خاصة في أوساط البلدان النامية.

وشكّلت الأمم المتّحدة هيئة باسم "اللجنة العالمية للبيئة والتنمية" وبرئاسة رئيس الوزراء النرويجي آنذاك، غرو هارليم برونتلاند، بغية اقتراح طرق للتقدم نحو الأمام. وأثبت تقرير برونتلاند (Brundtland Report) الصادر عام ١٩٨٧ بالحجّة أهمية إعطاء الأولوية لتحقيق "التتمية المستدامة"، ولقى دعما دوليا واسعا

(World Commission on Environment and Development, 1987).

ورغم أن التقرير ناقش مجموعة متنوعة من القضايا والإصلاحات المؤسساتية فقد بقي المعنى الدقيق لمفهوم "التنمية المستدامة" مبهما ومثيرا للجدل. ومع ذلك فقد كانت للتقرير أهميته لأنه أشار إلى جدول أعمال استطاع أن يحوز على دعم قوي من قطاعات هامة وشتى.

ونتيجة لذلك قررت الجمعية العامة للأمم المتّحدة خلال شهر ديسمبر من عام ١٩٨٨ عقد مؤتمر "قمة الأرض" على أن يكون بمثابة اجتماع متابعة لاجتماع ستوكهولم بعد مضي عشرين عاما على انعقاد الأخير، بحيث يتمكن المجتمع الدولى من دفع جدول

أعمال النتمية المستدامة نحو الأمام. وهكذا حدّد شهر يونيو من عام ١٩٩٢ موعدا لانعقاد "مؤتمر الأمم المتّحدة حول البيئة والنتمية" في مدينة ريو دي جانيرو.

#### الحقل ٢-١٦: التنمية المستدامة

تمت بلورة مفهوم التتمية المستدامة وتعميمه في التقوير الصادر عام ١٩٨٧ عن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية النابعة للأمم المتّحدة (والمعروفة بلجنة بورنتلاند) والتي استندت في عملها إلى الخطوط الفكرية الراسخة التي كانت قد تطورت بصورة ملموسة على مدى المبنوات العشرين المنابقة لتشكيلها.

أمّا تشخيص (اجنة برونتلاند) لمفهوم النتمية المستدامة فهو النتمية التي تلبي حاجات الحاضر دون أن تعرض للخطر قدرة أجيال المستقبل على تلبية حاجاتها الخاصة. ويعكس التركيز على "الحاجات" اهتماما بالقضاء على الفقر وبتلبية الحاجات الإنسانيّة بمفهومها الواسع.

وقد ركز مفهوم التتمية المستدامة الأنظار على ليجاد استراتيجيات لتعزيز التتمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال طرق لتجنب التدهور البيئي والاستغلال المفرط والتلوث، بعيدا عن المجادلات الأقل جدوى حول إعطاء الأولوية للتتمية أم للبيئة. وحظي التأكيد على "النتمية" بتأييد واسع النطاق، كما كان موضع ترحيب خاص من قبل ممثلي الدول النامية ووكالات التتمية والجماعات المعنية بصورة أساسية بقضايا الفقر والحرمان الاجتماعي.

أمّا ربط الأمر بالاستدامة فقد أرضى مجموعات مختلفة من قطاعات المويدين. فهو توجّه بذلك إلى كل الذين ينتابهم القلق من أنّ أنماط النمو الاقتصادي والسكاني الحالية لا بدّ أن تتغير لأنّ البشرية تقترب من أقصى حدود الاستهلاك لموارد كوكب الأرض الطبيعية القابلة للنفاد، وكذلك من "طاقة احتماله القصوى"، وهي فكرة أشاعها لأول مرة "تادي روما" أو أنل سبعينيات القرن العشرين (1992-1972). كما كان مفهوم "التنمية المستدامة" موضع ترحيب أولئك الذين انتابهم الشك في هذا، فكان أكثر القاحيال مشاكل أخرى من قبيل التلوث، والتغير المناخي، والأخطار التي تتعرض لها المواطن الطبيعية، والتنوع الحيوى.

وسناتي أدناه إلى مناقشة (مؤتمر ريو) ونتائجه. ولكن قبل أن نستأنف استعراضنا التاريخي هذا، قد يكون من المفيد أن نراجع بعض القضايا والتحديات التي تفرضها السياسات البيئية الدولية، وأن ندرس بمزيد من التفصيل تطور الأنظمة البيئية الدولية وتتفيذها.

#### النقاط الرئيسية

- ا برزت القضايا البيئية على جدول الأعمال الدولي لأول مرة أو اخر القرن التاسع عشر. وبحلول عقد الخمسينيات من القرن العشرين كانت قد أبرمت اتقاقيات دولية عديدة. وعنيت هذه الاتقاقيات، في المقام الأول، بادارة البيئة بصفتها موردا اقتصاديا، رغم أنّ بعض الاتقاقيات الخاصة بالغطاء النباتي والغطاء الحيواني كانت معنية أيضا بحماية الحياة البرية في حد ذاتها.
- وتطور الوعي والاهتمام البيئيان تطورا كبيرا بعد عقد المستينيات مسن القرن العشرين، خاصة فيما يتصل بمشاكل التلوث. وانعكس ذلك في عملية تحويل اتفاقيات عدّة قائمة خاصة بإدارة الموارد إلى أنظمة لحماية البيئة، وكذلك في المساعي المبذولة لاعتماد إجراءات إضافية لحماية البيئة في مناطق جديدة كثيرة.
- أرسى مؤتمر ستوكهولم الذي عقد عام ۱۹۷۲ عددا من المبادئ والمؤسسات والبرامج التي ساعدت على تأمين إطار لتعزيز عملية تطوير ردود دولية للمشاكل البيئية العابرة للحدود، ولتسليط الأضواء على الحاجة إلى تعزيز التتمية وحماية البيئة، والتأسيس لسوابق في هذا المجال.
- وخلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين تطورت السياسات البيئية واستكملت أسباب نضوجها. وهكذا فرضت حركات الخضر، والمنظمات البيئية والصناعية غير الحكومية، والمنظمات الدولية، وجودها، جنبا إلى جنب مع الدول، بصفتها عناصر فاعلة رئيسية في السياسات البيئية الدولية. كما أصبحت منظمات غير حكومية ومجموعات أخرى من "الجنوب" ضسالعة بهذا

الشأن على نحو متزايد، إلى جانب العناصر الفاعلة في البلدان الصناعية. وتـمّ اعتماد اتفاقيات بينية جديدة كثيرة.

■ لقي تعزيز "اجنة برونتلاند" لمفهوم "التنمية المستدامة" قبولا حسنا، خاصة مسن قبل أولئك الذين كانوا يرون أنّ البعد التنموي في "مبادئ ستوكهولم" كان قد أصبح هامشيا. وتمّ الاتفاق على عقد مؤتمر للأمم المتّحدة حول البيئة والتنميـــة (UNCED) عام ۱۹۹۲ في مدينة ريو دي جانيرو بهدف صياغة إجـــراءات دولية لتعزيز "التنمية المستدامة".

## قضايا وتحديات في السياسة البيئية الدولية

## Issues and Challenges in International Environmental Politics بعض التحديات الذي تواجه العلاقات الدولية

#### Some Challenges for International Relations

عندما عكف علماء العلاقات الدولية على دراسة السياسات البيئية الدولية لم يكن مستغربا أن يقوم كل منهم بذلك من خلال منظوره النظري القائم، وأن يتأثر بمبوله الخاصة. ذلك أنّ مساحة الموضوع المطروح هي على درجة من التتوع والتعقيد بحيث يستطيع دعاة كل منظور على حدة أن بجدوا الأفسهم أدلة كثيرة، تبدو وكأنها تدعم صحة ما يذهبون إليه؛ سواء كانوا من أصحاب منظور "الواقعية" أم "الموقعية" أم "الموقعية" أم "الموقعية الجديدة" أم من المنادين بالمساواة بين الجنسين (كما سبق الوصف في أجز اء منقدمة من هذا الكتاب).

وقد كان استحداث أنظمة بيئية دولية، والآثار الناجمة عن ذلك، على سبيل المثال، نقطة محورية هامة للمناظرات ما بين الواقعيين من جهة، وأصحاب الرأي المؤسساتي الليبرالي من جهة أخرى، والتي وردت مناقشتها في الفصل الثاني عشر من هذا المؤلف تحت عنوان (الأنظمة الدولية). وفضلا عن ذلك فإن كل منظور يتبح لنا فرص تبصر هامة في أوجه التغير البيئي العالمي، أو السياسة البيئية الدولية.

على أنّه قد يكون الأمر الأكثر أهمية وإثارة للانتباه أن نلاحظ بداية أنّ القضايا البيئية الدولية تفرض تحديات معينة بالنسبة لبعض أساليب المقاربة السائدة في العلاقات الدولية، ذلك أنّه لا ينبغي أن نفتر ض أنّ النظر بات والفر ضبات المستطة التي ثمّ استحداثها في حقول دراسات أخرى، من قبيل الدراسات الأمنية أو الاقتصاد السياسي الدولي، تنطبق على نحو مماثل على هذا الحقل من دون دراسة متأنية للأدلة. فهي غالبا ما تتطلب، عند الممارسة، مراجعة شاملة بحيث نأخذ بالحسبان السمات الخاصة بالقضايا البيئية. وقد أوردنا فيما يلي الخطوط العريضة لثلاثة أمثلة هامة على مثل هذه التحديات وذلك بهدف تتشيط مقاربتنا لعملية تدارس السياسات البيئية الدولية وإغنائها منذ البدلية.

أحد هذه الأمثلة يتصل بأهمية الدول ودورها. ذلك أن العرف الغالب في نطاق العلاقات الدولية يتسم بمركزية دور الدولة، ويتمحور حول مفاهيم سيادة الدولة والاعتقاد بأن الدول هي الأطراف الفاعلة الأساسية في الشؤون الدولية، وأن السياسة الدولية إنما تحركها إلى حد كبير دول تسعى وراء مصالحها. لكن المشاكل البيئية التي تتخطّى الحدود تطرح مشاكل حقيقية تتحدى الأفكار القائمة حول طبيعة سيادة الدولة وحدودها. وفضلا عن ذلك فإن المشاكل البيئية الدولية نادرا ما تأتي نتيجة أعمال سياسية وطنية متعمدة، بل هي بالأحرى تأثيرات جانبية غير مقصودة لعمليات اقتصادية للجيماعية أوسع نطاقا. وهذلك طيف واسع وعدد كبير من القوى الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك الشركات، والسلطات المحلية، والمؤسسات المالية، والمجموعات الاجتماعية، والأفراد، التي لها من الأمهية عادة ما يساوي على الأقل أهمية الدول بصفتها قوى فاعلة في هذه العمليات.

على أنه يبقى صحيحا أنّ الدول تحتفظ بموقع متميز نسبيا في السياسات الدولية الخاصة بالردود على المشاكل البيئية العالمية. إذ ببينما لا تتحكم الدول وحكوماتها المركزية عموما بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تهمها تحكما مباشرا، فإنّها بالمقابل تتمتع بالتأكيد بسلطة سيادية للتشريع ضمن حدود أراضيها، ومن هنا فإنّ عليها أن تلعب دورا مركزيا في استحداث أي تشريعات بيئية وتتفيذها.

وهكذا نجد أنه بينما أنى ظهور المشاكل البيئية إلى إثارة التساؤلات حول سلطة الدولة وسيادتها، فإنّ الاستجابات حيال هذه المشاكل قد تؤذي غالبا إلى توسيع نطاق سلطة الدولة ومدى مشاركتها في المجتمع وتعزيز هما. وفضدلا عن ذلك، فإنّه مادامت للاتفاقيات الدولية أهميتها في الاستجابات التي تسودها روح التعاون حيال المشاكل البيئية، فلا بدّ من أن تتقدم إلى الواجهة الدبلوماسية التي تقوم ما بين الدول، كما أنّ الدول هي التي ستقوم مقام الفرقاء القانونيين الذين سينضمون إلى أي معاهدات يتمّ التوصل إليها.

ولكن الأطراف الفاعلة من غير الدول كما بيناً آنفا تلعب عادة أيضا دورا رئيسيا حتى فيما يتصل بسياسات الاستجابة المشاكل البيئية الدولية. كما تلعب المنظمات فوق القومية، كالاتحاد الأوروبي، دورا دوليا محوريا إلى جانب الدول، بالإضافة إلى قدرتها على تتظيم الأنشطة ضمن الدول الداخلة في عضويتها. وفي وسع المنظمات الدولية، والموسسات المالية الدولية، والمنظمات التي تتخطى الحدود القطرية (كالاتحادات الصناعية أو المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة) والحركات الاجتماعية، ومجموعات المستهلكين، والعلماء جميعا أن يلعبوا دورا رئيسيا أيضا. وحتى فيما يتصل بالمغاوضات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة نرى أن هناك أمثلة متعددة لعبت فيها الأطراف الفاعلة من غير الدول أدوارا مركزية.

يضاف إلى ذلك أنه عندما تصبح الدول مقيدة بالتزامات المؤسسات أو الأنظمة الدولية التي يتم إنشاؤها لمعالجة المشاكل البيئية، فإنّ مسار السياسة فيها غالبا ما يستدعي بعدا دوليا أو متجاوز اللحدود القطرية ذا أهمية، وبإمكانه عمليا أن يحدّ من سلطات الحكم الذاتي الوطني بنسبة كبيرة.

وختاما، إن تنفيذ الالتزامات البيئية الدولية لا بد من أن يقوم على إشراك مجموعة تضم المؤسسات الدولية والدول والمنظمات المحلية، إلى جانب تلك التي تتخطّى الحدود القطرية. ذلك أنّ الحدّ من تلوث الجو أو البحر، مثلا، نادرا ما يمكن تنفيذه بصورة مباشرة من خلال قرار حكومي، كما هو الحال بالنسبة لتقكيك صاروخ ما أو سحب فرقة دبابات في سياق الحد من التسلح. إنّه ينطوي على عملية معقّدة تنخل تغييرات في مجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية والاجتماعية الراسخة غالبا، وهي عملية تتطلب مشاركة قاعدة عريضة من المجموعات غير الحكومية، والسلطات المحلية، والأقراد.

وكما أنّ دراسات السياسات البيئية الدولية تغرض علينا أن نأخذ بالحسبان مجموعة من القوى الفاعلة من غير الدول، وأن نراجع أهمية الدول ودورها، فإنّ هذه الدراسات تثير أيضا أسئلة حول العلاقة ما بين الحقلين "الدولي" و"الداخلي" في النشاط السياسي. لقد تم ستحداث عناصر ربط عديدة في نظرية العلاقات الدولية على قاعدة وجود تباين جوهري بين هذين الحقلين. غير أنّ القضايا البيئية العالمية تتطوي على مجموعة من الروابط بين المسارات المحلية والقطرية والدولية من شائها إثارة تساولات جول مثل هذا التباين. ولا ينطبق ذلك على أنماط الأسباب والنتائج الخاصة بالمشاكل البيئية في عالم

مترابط فحسب، بل إنّه ينطبق أيضا على أساليب الاستجابة حيال هذه المشاكل. وتلعب المنظمات والشبكات التيئية المنظمات البيئية غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية والعلماء، دورا هاما نسبيا في العادة، وهي بالتحديد الجهات التي تعبر الحدود الفاصلة ما بين الداخلي والدولي.

وتتهمك المنظمات الدولية أحيانا بصورة مباشرة في مشاريع محلية تشارك السلطات الوطنية فيها مشاركة اسمية فحسب. وتتسم العلاقة ما بين المنظمات والمؤسسات الدولية والدول والعناصر الفاعلة من غير الدول، داخل البلدان، في هذا السياق عادة بالتعقيد، خاصة عندما يتعلق الأمر بوضع برامج دولية لحماية البيئة موضع التطبيق.

هناك قضية ثالثة بالنسبة للعلاقات الدولية تثيرها على الأخص الدراسات التي تتناول القضايا البيئية الدولية؛ وهي العلاقة ما بين المعرفة والقرّة والمصالح. فالمعرفة العلمية، أو معارف أهل الخبرة، كثيرا ما تلعب دورا له أهميته الخاصة في السياسات البيئية. ونحن نحتاج عادة إلى مراقبة البيئة واعتماد صيغ لها بطرق علمية متأنية كي نحدد ونقيّم المشاكل ونرسم مسار النقاشات التي تتناول الاستجابات الممكنة حيالها. وتساعدنا "المعرفة" على وضع جداول الأعمال، كما أنّها تؤثر في أساليب النفوذ والقورة، وهي تحدّد أشكال تقييم الأطراف الفاعلة الرئيسية لأولوياتها ومصالحها. وهناك عادة قدر لا يستهان به من الشكوك العلمية التي تحيط بالمشاكل والتأثيرات والاستجابات الفعالة. ومن هنا فإنّ القضايا البيئية الدولية توفر لنا مجالا هاما لاستكشاف الطرق التي تتفاعل بها علاقات القوى وأنماط المصالح وعمليات المعرفة والتعلم والقيم في تحديد النتائج.

ذلك أنّ التجارب أظهرت أنّ محاولات تفسير النتائج المستخلصة من مناقشات السياسة الدولية حول القضايا البيئية من خلال ولحد أو أكثر من هذه العوامل فحسب، توول عادة إلى الفشل.

### "مأساة الممتلكات المشاعة": حكاية رمزية توجيهية

### The 'Tragedy of the Commons': An Instructive Parable

إنّ دراسات التغيّر البيئي لا بدّ من أن تشمل تحريات عن أسباب التغير والاستجابات حياله. ويتحدد شكل الاستجابات الدولية للمشاكل البيئية عمليا وفق فهمنا لطبيعتها وللأنشطة الإنسائية التي تسببها. وتختلف هذه العوامل اختلافا كبيرا وفقا لحال

كل قضية وسياق على حدة. لكننا أكننا آنفا الأهمية التقليدية للعمليات الاجتماعية ــ الاقتصادية والهياكل السياسيّة الأوسع نطاقا في التسبب بالمشاكل اللبيئية الدولية. فهذه العمليات والهياكل هي التي تحدد وتقيّد نمط الأفعال التي تقوم بها الأطراف الفاعلة المتورطة في عمليات الاستغلال المقرط ومسببات التدهور التي تتعرض لها الموارد البيئية؛ بحيث تجبرنا على دراسة السياق الذي تعمل فيه قبل توزيع المسؤولية واستحداث الاستجابات.

عرض غاريت هاردين (Garrett Hardin) عام ١٩٦٨ نموذجا بالغ التأثير يشرح سبب احتمال إقدام المجتمعات على الاستغلال المغرط للموارد البيئية المشتركة حتى وهي تدري أنها تفعل ذلك، وتدرك أنه يضر بمصالحها على المدى البعيد (Hardin, (1968) ويعرف هذا النموذج بـ أماساة الممتلكات المشاعة وهو مفيد في تقديم هذه الفكرة وسبر أغوارها، فهو يسلط الضوء على الطريقة التي يمكن أن تتشأ بها المشاكل البيئية ويشير إلى بعض الاستجابات المحتملة. كما أنه يساهم في عرض بعض التحديات الخاصة المتصلة بمحالجة المشكلات البيئية المحولية.

ويمكن شرح فكرة "مأساة الممتلكات المشاعة" باستخدام مقال افتراضي \_ و حكاية رمزية \_ حول استخدام موارد الأسماك المشتركة (انظر الحقل ١٦-٣). وباختصار، فإنّ الفكرة تبين كيف أنّه يمكن للأفعال "العقلانية" الإفرادية أن تقضي إلى ممارسات جماعية "غير عقلانية" تؤذي بدورها إلى استغلال مفرط كارثي للموارد المشتركة. إذ حيث يتوفّر، مثلا، سبيل الموصول من دون عوائق وعلى نحو غير منظم إلى بحر يعاني من صيد الأسماك المفرط، فإن كلّ صياد يتمسك بمصلحته الخاصة في زيادة حصيلته من السمك إلى أقصى حد ممكن. ويحقّق كل صياد استفادته الإضافية العظمى من خلال اصطياده لمزيد من السمك، في حين تشارك كل المجتمعات التي تصطاد سمك ذلك البحتمات التي تصطاد سمك ذلك البحر في تحمل مسؤولية هذا الاستغلال المفرط.

## الحقل ١٦ - ٣ : "مأساة الممتلكات المشاعة": حكاية رمزية

لنتفكّر في حال بحر أو بحيرة تعتمد عليه أو عليها تجمعات محلية كثيرة من الصيادين كمصدر لقوتهم ورزقهم. ولكل صياد مصلحة آنية في أن يصطاد أكبر كمية من

السمك يمكنه أن يبيعها أو يأكلها، بغية تحسين مستوى معيشته. وقد كان من شأن هذا التربب أن أدى الغرض بصورة مرضية على مدى قرون. فقد كان مجموع السكان صغيرا بحيث تكفيه الموارد المتاحة، كما كانت تقنيات الصيد بدائية بالقدر نفسه بحيث لم يكن هناك أي إفراط في الصيد. لكن الظروف المعيشية تحسنت بالتدريج، وازداد مجموع السكان، ما أدى إلى زيادة عدد الذين يقومون بالصيد، وكذلك زيادة الطلب على السمك. وفي الوقت نفسه تطورت تقنيات الصيد. وخلال السنوات الأخيرة جرى اصطياد السمك بمعدلات لا يمكن أن تدوم، وقد أخذ مخزون السمك الإجمالي في التناقص.

وعلى الرغم من هذا تبقى لكل صياد على حدة مصلحته في المحافظة على الكمية التي يظفر بها، أو حتى زيادتها. ويحقق كل من هؤلاء الصيادين المكاسب الإضافية النجمة عن زيادة كمية صيده كاملة، لكنه لا يتحمّل سوى جزء يسير من الكلفة الإضافية المترتبة نتيجة اصطياد مخزون من السمك يتعرّض للاستـزاف، وذلك لأنّ أفراد هذا المجتمع بكامله يشتركون في تحمل هذه الكلفة. وقد يتعرض، حتى الصيادون الغيارى الواعون لأهمية البيئة، لإغراء شديد يدفعهم إلى الاستمرار في اصطياد كميات كبيرة من السمك: فهم يعلمون أنه حتى لو أنهم امتنعوا عن ذلك، فإنّ الأخرين قد يستمرون في صيد أكبر كمية ممكنة ما دام باستطاعتهم ذلك. وتتمثّل "مأساة الممتلكات المشاعة" من خلال هذه العملية تستمر إلى أن يقضى على مخزون السمك هذه الحكاية الرمزية في أنّ هذه العملية تستمر إلى أن يقضى على مخزون السمك ويقضى معه على مجتمعات الصيد التي كانت تعتمد عليه.

نتجلّى "مأساة الممتلكات المشاعة" في إمكانية استمرار هذا الاستتراف من دون هوادة إلى أن تنتهي هذه "الممتلكات" نهاية مدمرة حتّى لو كانت كلّ من المنظمات المعنية حسنة النية وحسنة الاطلاع، وتكتفي بممارسة حقوقها القانونية التقليدية. ذلك إنّ إجراءات ضبط الأمور التي يقوم بها جانب واحد بدافع الحرص على المصلحة العامة لا تكفي لمعالجة المشكلة. فإذا استمر باقي المجتمع باعتماد أساليبه القديمة ذاتها فإنّ الحريصين على المصلحة العامة سوف يتعرضون المعاناة نفسها التي ستواجه الأتانيين من دون أن يكون قد طالهم شيء من مكاسب "أيام الخير" التي استأثر بها الأنانيون في غضون ذلك.

ويبدو أنّ الكثير من المشاكل البيئية التي يواجهها المجتمع الصناعي ذات بنية مشابهة. إذ تقتضي مصلحة أصحاب أي مصنع الاستمرار في إنتاج البضائع بأرخص

المعرفة للجميع

طريقة، حتى لو تطلب ذلك تبديد الملوثات غير المعالجة بالقاتها في الأنهار أو إطلاقها في الانهار أو إطلاقها في الجور وهم بنلك يجنون أكبر المكاسب من عملية الإنتاج الرخيصة، في حين أن تكاليف التلوث ليست أمرا مؤكدا، ثمّ إنّ التجمع السكاني المقيم على طول مجرى النهر، وكذلك الأثواع الحيّة الأخرى، تشارك في تحمل أعباء هذه التكاليف. ومعنى ذلك أنّ تكاليف التلوث تلقى على كواهل أطراف خارجية ما دام الطرف المتسبب بالتلوث لا يضطر إلى إضافتها إلى نفقات إنتاجه. ومن هنا فقد اتخذت بعض الحكومات موقفا متسلمحا نسبيا تجاه غازات الكبريت المنبعثة من محطات توليد الطاقة القائمة على أراضيها بما أنّ المطر الحامضي الناجم عن ذلك كان ينتشر ويتبدد فوق عدد من الدول الواقعة في مجرى الرياح. وفضلا عن ذلك كان ينتشر ويتبدد فوق عدد من الدول الواقعة في مجرى الرياح. وفضلا عن ذلك غلن ينتشر الماقة، في حين أنّ تكاليف تنظيف المواد المنبعثة عن هذه المحطات تدخل في ميزانيات توليد الطاقة، في حين أنّ تكاليف تنظيف المواد المنبعثة عن هذه المحطات تدخل في ميزانياتها.

## منع الاستغلال المفرط للممتلكات المشاعة

#### Preventing the Over-Exploitation of the Commons

تبين فكرة "مأساة الممتلكات المشاعة" مدى الخطر الذي تتعرض له الموارد التي يتاح للجميع الإفادة منها بسبب الاستغلال المفرط. وهناك من حيث المبدأ مجموعة من أنواع الاستجابات حيال مثل هذا الاستغلال المفرط. وتتمثّل إحدى طرق الاستجابة التقليدية "بالاستغلال والانتقال". وقد كانت هذه هي المقاربة التي اعتمدتها المجتمعات الزراعية القائمة على مبدأ "اقطع واحرق" في الغابات الاستوائية، وكذلك فعل رعاة قطعان الماشية في المناطق الإفريقية، والكثير من شركات الأخشاب الدولية. لكن هذا، وعلى نحو المنافذ في المناطق الإفريقية والكثير من شركات الأخشاب الدولية. لكن هذا، وعلى نحو متزاد، لم يحد خيارا مطروحا. فالبيئة لا تستطيع أن تستعيد ما تخسره (أو أنها لا تعطى ما يكفيها من الزمن والمساحة لتقوم بذلك)، كما أنّ الأمكنة التي يمكن الانتقال إليها متناقص.

وهناك نوع آخر من الاستجابة هو "التخصيص". فقد توصل هاردين نفسه إلى خلاصة مفادها أنّ حلّ "مأساة الممتلكات المشاعة" يتمثّل في إدخال تغيير في حقوق الملكية، وهو يقيم حجته على القول: إنّ مشكلة الممتلكات المشاعة تكمن في أنّها "مملوكة" من قبل الجميع، وأنّه ليس لأحد بعينه السلطة أو المصلحة في إدارتها على نحو قابل

للاستمرار. ومن هنا، فإنّه فيما يتعلق مثلا بالرعي الجائر في الأراضي المشتركة، وإذا ما وزعت ملكية المراعي المشتركة على أصحاب قطعان الماشية، فإنّ كلاً من هؤلاء ستكون له مصلحة مباشرة في المحافظة على قيمة أرضه الخاصة وذلك من خلال الرعي فيها بمعدلات قابلة للاستمرار. وسوف يتحمّل كل منهم كل التكاليف المترتبة عن أي ممارسات لا يمكن أن تدوم، كما سيكون بمقدور كل منهم التحكم بطريقة إدارة أرضه.

من حيث المبدأ يمكن لطريقة "التخصيص" أن تلعب دورا هاما في تحسين إدارة موارد الممتلكات المشاعة الحالمية. ومن أمثلة ذلك أنّ قانون البحار الدولي الجديد (International Law of the Sea) الذي تمّ إقراره عام ١٩٨٧، نقل الملكية الفعلية لكثير من موارد محيطات العالم إلى الدول الساحلية، وأرفق ذلك بالزام عام لمهذه الدول بإدارة مناطقها الاقتصادية الحصرية (Exclusive Economic Zones) التي تمتذ لمسالة (٢٠٠) ميل قبالة سواحلها، بطريقة قابلة للاستمرار. لكن لكي تكون هذه المقاربة فقالة، يتعين، عموما، أن تكون لهولاء "الملك الجدد"مصلحة واضحة في المحافظة على الموارد التي يسيطرون عليها، وفي إدارتها على المدى الطويل، وأن يمتلكوا القدرة والمعرفة الضروريتين لتنفيذ دورهم في إدارتها بصورة فعالة. ولكن هولاء في الغالب لم يلبوا هذه الشروط من الناحية العملية. وكمثال على ذلك نرى أنّه في غياب التشريع الناظم غاباتهم بسوم أخشابها واستثمار المداخيل في إدارة غاباتم بصورة قابلة للاستمرار بدل قيامهم ببيع أخشابها واستثمار المداخيل في أعمال أخرى. يضاف إلى ذلك أنّه يصعب تطبيق هذه الطريقة في التعامل مع موارد ومشاكل أخرى. يضاف إلى ذلك أنّه يصعب تطبيق هذه الطريقة في التعامل مع موارد ومشاكل المهاجرة.

وهذا ينقلنا إلى النوع الثالث من المقاربات الخاصة بتعزيز المحافظة على البيئة، وإدارة الممتلكات المشاعة بصورة قابلة للاستمرار: وهو إرساء الأمس لأنظمة أساليب حكم غايتها منع الممارسات الضارة أو التي لا يمكن من أن تدوم. وهذه المقاربة تتناول المشكلة من خلال فرض قيود على سبل المتلاك الموارد المشتركة بدلا من تغيير أساليب التملك.

وتتطبق هذه المقاربة الثالثة، من حيث المبدأ، على أكبر عدد من المشكلات. ولكن من الواضح أنّ إرساء أي نظام من المعايير أو القواعد أو التشريعات الناظمة أو الضرائب بهدف معالجة المشاكل البيئية لا بدّ أن يكون أمرا مثيرا المخلف، خاصة إذا استدعى الأمر جعل القواعد التقليدية الخاصة بإتاحة سبيل تملّك الموارد المعنية أكثر تقييدا وحصرا. لقد بيّنت محاولات منع الصيد المفرط، مثلا، أنّنا يمكن أن نتوقع من بعض الصيدين أن ينكروا وجود مشكلة هذا الصيد.

وقد يثير آخرون جدلا حول الحد الأقصى من غلة الصيد القابلة للاستمرار. يضاف إلى ذلك أنّ من الموكد أيضا أنّ طرق توزيع حصص الصيد أو الأعباء الناجمة عن تطبيق الضرائب أو التشريعات بين أفراد المجتمع، موضع خلاف. ومن المحتم أن تتوزع مكاسب أو تكاليف أي سياسة أو تشريع بيئي بصورة غير متوازنة، ما يودّي إلى نزاعات حول نوع التشريعات أو السياسات التي ينبغي اعتمادها، وكذلك إلى مشاكل قد تتشأ حول مدى التقيد بها مستقبلا.

لقد كانت مثل هذه النسزاعات والتحديات سمة مميزة لكل محاولات معالجة المشاكل البيئية أو إدارة الموارد المشتركة. ومع ذلك يمكننا أن نتوقع تحسنا كبيرا في فرص التغلب عليها وإرساء إدارة فعالة إذا ما وجدت سلطة هرمية قوية قلارة على التخاذ القرارات وفرضها على الجماعات الخارجة عن الإجماع. ومن هنا فإنّ الغالبية متفقون على أنّ تتفيذ تشريعات الدولة وبسط سيطرتها يمكن أن يكونا طريقة فعالة في إدارة الموارد المحلية أو الوطنية داخل حدود دولة متقدمة. على أنّه لا وجود لحكومة عالمية تمتلك القودة أو السلطة على فرض أحكام على استخدام الممتلكات المشاعة العالمية. فسلطة إحسار التشريعات وفرص تطبيقها تتوزع على ١٨٠ دولة ذات سيادة لا يمكن قانونيا إجبار أي منها على الرضوخ لقانون دولي لم توقع عليه. ويشكك هاردين (Hardin) لأماليب حكم جماعية الممتلكات المشاعة العالمية.

إنّ دراسة التجربة التاريخية تشير إلى أنّ هذا قد يكون تشاؤما مفرطا. إذ أوضح أوستروم (Ostrom) وآخرون أنّ مجتمعات كثيرة قد استحدثت أنظمة لإدارة الموارد المواد المشتركة بصورة جماعية (كالمراعي المشتركة، ومواطن صيد السمك، وموارد المياه) في غياب سلطة هرمية قوية، وأنّ هذه الأنظمة قد حققت الغاية منها بصورة فعّالة لفترات طويلة (Ostrom, 1990). والروايات التي وردت بخلاف ذلك، كثلك المتعلقة مثلا

بحيازات الأراضي المشاعة في إنجلترا، هي في الغالب أساطير تاريخية ربّما روّجها ملاّك الأراضي الذين انتزعوا ملكيتها لغاياتهم الأنانية الخاصة.

وهذا يركز الاهتمام على مدى الإمكان في استحداث أنظمة إدارة جماعية فعالة والحفاظ عليها. إذ تتطّب مثل هذه الأنظمة استحداث مؤسسات جماعية على شكل مجموعات من المبادئ والمعايير والقواعد والتفاهمات المشتركة والمنظمات وعمليات التشاور وما شابه ذلك، يتم التوافق عليها، وذلك لمضبط استخدامات الموارد البيئية المشتركة وصياغتها.

وقد درس أوستروم وآخرون شروط نجاح تشكيل مثل هذه المؤسسات في أوساط المجتمعات المحلية أو الإقليمية مع غياب سلطة مركزية. وربّما لم يكن مفاجئا اكتشافهم أن هذه الشروط تشبه في خصائصها الشروط المؤدية إلى إرساء أسس الأنظمة الدولية، وخاصة تلك الشروط التي حددها المنادون الليبراليون بالمؤسساتية ، كما ناقشنا ذلك في الفصل الثاني عشر من الكتاب.

ومن هذا، وفيما يخص الممتلكات المشاعة العالمية، نجد أنّ المقاربة الثالثة للحيلولة دون وقوع مأساة الممتلكات المشاعة ترقى إلى حدّ استحداث أنظمة بيئية دولية فعالة. وفي حين أنّ هذا الأمر يأتينا بمثال توضيحي آخر لحقيقة مفادها أنّ التمييز بين حقلي السياسة "الدولي" و"المحلي" أمر مبالغ فيه، فإنّ بإمكاننا أن نتوقع أن تكون التحديات التي يفرضها استحداث أنظمة دولية أكبر من تحديات أنظمة الإدارة الجماعية ذات السمة الأقرب إلى المحلية. ومن الأمثلة على ذلك أنّ التنوع السياسي والثقافي والاقتصادي الذي يميز الأطراف الفاعلين المعنيين باستخدام الممتلكات المشاعة العالمية هو عادة أكبر بكثير من التوع القائم بين مجموعات من المجتمعات المحلية التي تتشارك في الموارد المحلية، الأمر الذي يزيد من صعوبة إرساء أسس للاتصالات الجيدة، والتفاهمات المتبادلة، والمصالح المشتركة، والثقة.

وبالمثل، ففي حين تبين لأوستروم أنّ وجود مجموعة صغيرة ومستقرة نسبيا من الفرقاء المعنيين يساعد على ضمان إدارة جماعية ناجحة للموارد الطبيعية، فإنّ العدد المجرد للأطراف المعنيين على المستوى الدولي هو عادة أكبر بكثير.

#### Regimes and Radical Agendas

## الأنظمة، وجداول الأعمال المتطرفة

تركّز كثير من السياسات الدولية الخاصة بالاستجابة للمشاكل البيئية العالمية، على استحداث وتنفيذ أنظمة بيئية دولية. ومن المفهوم، في هذا السياق، أنّ النظام البيئي هو عبارة عن مؤسسة اجتماعية دولية لها، نوعا ما، مبادئ ومعايير وقواعد وبرامج مثقق عليها، تحكم أنشطة الأطراف الفاعلة في مجال قضية بيئية معينة، وتحدد توقعاتهم. ومن الملحظ أنه ليس في هذا التعريف العملياتي ما يفترض أنّ الدول أو المعاهدات تلعب بالضرورة دورا أساسيا. وفضلا عن ذلك فإنّه ينطوي على إمكانية عبور هذه الأنظمة، كمؤسسات اجتماعية، الخط الفاصل ما بين الدولي والمحلي. وبوسع الأنظمة البيئية، من خلل هذا المنظور، أن توفر إطارا هاما التفاعل ما بين الأطراف الفاعلة الدولية خلال هذا المنظور، أن توفر إطارا هاما التفاعل ما بين الأطراف الفاعلة الدولية.

يشكّل النظام البيئي نقطة ارتكاز لصياغة وتنفيذ سياسات خاصة بمعالجة مشكلة بيئية دولية معينة، بما في ذلك تنظيم الأنشطة ذات الصلة والمتعلقة بنقل الموارد وبناء القدرات. على أن الكثيرين يرون أن الإطار الذي تشكّله هذه الأنظمة لدراسة الاستجابات حيال التغير البيئي العالمي، تتسم بقيود و"توجهات إصلاحية" مغرطة. وقد لا يكون هناك اهتمام كاف بأنشطة وجهود المجموعات المحلية المنوزعة حول العالم والتي لا تتخرط صراحة في سياسات النظام أو تركّز على مجالات قضايا بيئية معينة. وبالمثل، اتسمت الأنظمة البيئية بالميل نحو التطور بطبيعة الحال في مجالات القضايا التي تدرك الأطراف الفاعلة الدولية المؤثرة أنّ التعاون الدولي فيها هو الأكثر فائدة أو أهمية. وهكذا نلاحظ، مثلا، أنّ الجهود المبذولة لتناول قضايا بيئية ذات طبيعة عالمية أو عايرة للحدود الوطنية قد لقيت اهتماما سياسيا دوليا أكبر مما القيته مشاكل تعرية التربة أو تراجع المياه العنبة، وهي مشاكل أوسع انتشارا لكنّها مشاكل محلية نسبيا يعاني من آثارها بصورة خاصة فقراء الدول النامية.

وأخيرا فإن استحداث الأنظمة يتم عادة بهدف صياغة أنشطة الأطراف الفاعلة ذات العلاقة وحصرها، بغية معالجة مشاكل بيئية محددة، وليس بهدف تحدي أو تحويل الهياكل والعمليات الاجتماعية \_ الاقتصادية أو السياسية التي تفرز النماذج العالمية للتنمية وتوزيع الموارد والانحدار البيثي. ومن هنا فإن التأكيد على الأنظمة يمكن أن يواجه الانتقاد من جانب أولئك الذين يرون أن أي شيء آخر بخلاف جداول الأعمال التي تتسم بالتحول على

نحو واضح، أمر غير ملائم. على أنّ أفق جداول أعمال كهذه لا يلبث أن يتسع إلى ما هو أبعد من القضايا البيئية بالتحديد.

#### النقاط الرئيسية

- ان كلا من المقاربات المهمة في نطاق نظرية العلاقات الدولية، توفر إمكانيات همامة المتبصر في السياسات البيئية الدولية. وفي الوقت نفسه، تفرض القضايا البيئية تحديات كبيرة، خاصة فيما يتصل بدور وأهمية الدول وفكرة السيادة، والعلاقة ما بين الحقلين الدولي والمحلي في النشاط السياسي، وكذلك العلاقة ما بين المعارف والقوة والمصالح.
- إنّ فكرة "مأساة الممتلكات المشاعة" تقدم لنا نموذجا توجيهيا عن الكيفية التي يمكن بها للموارد المشتركة أن تتعرض للاستغلال المفرط. أمّا بالنسبة الممتلكات المشاعة العالمية فإنّ الفكرة تشير إلى أنّ مقاربات "التخصيص" يمكن أن تساعد أحيانا على الحيلولة دون مثل هذا الاستغلال المفرط. على أنّ لمشل هذه المقاربات تطبيقا محدودا، وقد تكون لها أحيانا نتائج عكسية.
- إنّ الإدارة الجماعية للممتلكات المشاعة العالمية هي من حيث المبدأ موضع التطبيق على نطاق أوسع. وتبيّن التجارب التاريخية أنّ أنظمة للإدارة الجماعية الفعالة يمكن أن تنشأ من دون وجود سلطة هرمية، وعلى المستويات المحليبة والإقليمية والدولية، على الرغم من أنّ استحداث أنظمـة إدارة دوليـة يفـرض تحديات معينة.
- من الممكن القول: إن كثيرا من السياسات البيئية الدولية تتمحور حول استحداث انظمة ببئية دولية وتنفيذها. على أنّ من المهم إدراك أهمية الأنشطة ذات الصلة التي لا ترتبط مباشرة بالأنظمة الدولية. يضاف إلى ذلك أن الأنظمة هــي فــي جوهرها "إصلاحية"، ومن هنا فإنّها قد تعتبر غير ملائمة لمهمة إدخال تحولات على العمليات الاجتماعية \_ الاقتصادية الضمنية التي تقرز التدهور البيثي.

# استحداث الأنظمة البيئية وتطبيقها

The Development and Implementation of Environmental Regimes بطول أوائل تسمينيات القرن العشرين كان هناك ما لا يقل عن (١٢٠) اتفاقية متعددة الأطراف (ومنات من الاتفاقيات الثنائية). وكما أشرنا في الفصل الثاني عشر (الأنظمة الدولية)، فإنّ بعض هذه الاتفاقيات لا بدّ من أن تعتبر بمثابة "صكوك فقنت قيمتها وفعاليتها". وهناك اتفاقيات أخرى رمزية أو ضمعفة، ربّما كان تأثيرها المستقل ضمعفا، أو أنّها لم تترك أي أثر يذكر في تصرفات الأطراف الفاعلة المعنية، أو في المشكلة التي هي بصددها. وقد أظهرت دراسات الحالات الوقعية أنّ أنظمة ببيئية متعددة قد أثبتت فعاليتها حقا من حيث إنّها غيّرت من السلوكيات بما ينسجم مع أهدافها، وساهمت على الأقل في التعاطي مع المشاكل التي أنشئت من أجل معالجتها الأوزون مثال ممتاز على ذلك. إذ إن أمثال هذه الأنظمة تتميّز بالفاعلية: فهي تميل إلى الأوزون مثال ممتاز على ذلك. إذ إن أمثال هذه الأنظمة تتميّز بالفاعلية: فهي تميل إلى التطور والتغير مع الزمن وفقا للاحتياجات والفرص المتغيرة، مع مجاراة ارتفاء السياق الدولي. نبذاً في هذا الجزء أو لا برسم الخطوط العامة للمراحل المميزة التي مر بها تطور الأظمة حماية ماهة الأوزون.

# مراحل استحداث النظام البيئي

## **Phases of Environmental Regime Development**

يمكن تقسيم عمليات استحداث النظام، من حيث المبدأ، إلى مراحل عدّة: صياغة جدول الأعمال (الأجندة)، التفاوض واتخاذ القرارات، التتفيذ، ومن ثمّ المزيد من التطوير. أمّا في التطبيق، فإن هذه المراحل كثيرا ما تتداخل وتتفاعل ـ خاصة عندما تترسخ أسس نظام ديناميكي. على أنّ من المفيد أن نناقش باختصار كل مرحلة على حدة. وتعطبق النقاط الأساسية على الأنظمة كافة، لكن هذه المناقشة تركّز بصورة خاصة على النقاط التي تتناول المشاكل البيئية.

تشمل مرحلة صياغة جدول الأعمال العمليات التي تصبح المشكلة بموجبها معترفا بها بحيث تبرز على المصرح السياسي وتوضع موضع الدراسة والنقاش من قبل

الجماعات السياسية المختصبة، وتدرج على جدول أعمال السياسة الدولية في موقع متقدم بما يكفي للشروع في عمليات مفاوضات واتخاذ قرارات بشأنها. وفيما يخص القضايا البيئية قد يصعب على الأغلب حتى ضمان الإقرار بأنّ هناك مشكلة. ذلك أنّه من دون مراقبة وتقييم علميين دقيقين قد تتشأ مشاكل من قبيل الثلوث، واستنسزاف مخزون الاسماك، وتدهور التتوع الحيوي، والتغير المناخي بصورة بطيئة لا يتجلّى معها حالها إلا بعد أن يفوت أوان منع تأثيراتها البالغة أو حتى الكارثة التي تسببها. وهذا أحد الأسباب الهامة التي تجعل للعلم ولعملية "بتتاج المعرفة" أهمية خاصة في السياسات البيئية، كما ورد في مناقشتنا أنفا.

وتستعمل مثل هذه الاستتناجات في المحاولات التي تبذل لإدراج القضية على جدول الأعمال السياسي وتحديد أبعاد المناقشات حول الاستجابات الممكنة. على أن هذه العملية ايست بسيطة على الإطلاق. فالعلم يدخل حلبة سياسية، وهو غالبا ما يكون على كل حال مقلقلا غير مضمون. ففي مقابل الجماعات التي تريد تسليط الضوء على المخاطر البيئية الجليّة، هناك جماعات كثيرة ترغب في إنكار وجود المشكلة أو مدى خطورتها. وعادة ما تعتمد فرص إدراج القضية بصورة ثابتة على جدول الأعمال الدولي أم عدم إدراجها، وكيفية القيام بذلك، على مجموعة من العوامل، وتبقى أمرا مشروطا إلى حدّ بعيد. وقد كانت المنظمات غير الحكومية عادة أهميتها الخاصة في وضع جداول الأعمال، وذلك من خلال عقد ائتلاهات ضمنية مع الهيئات العلمية المختصة، والأمانات العامة الدولية، والحكومات المتعاطفة معها.

وقد لعبت الحوادث أو الاكتشافات الحيّة أو المثيرة دورا هاما في تعبئة مشاعر التلق وانتـزاع الاهتمام السياسي. فالإجراءات التي اتخذت لمواجهة التلوث النفطي في البحار جاءت بدافع كوارث ناقلات النفط، على الرغم من أنّ التسرب المتكرر المعتاد كان قبل ذلك يشكل تهديدا بيئيا لا يقل مدى تأثيره على الأقل عما تسببه مثل هذه الكوارث. وبالمثل، لم يعبًا الاهتمام العام في المملكة المتحدة بتلوث بحر الشمال بما يكفي لإقناع الحكومة بدعم عمل دولي أكثر تشددا وحزما إلا عندما ارتبط هذا التلوث بوباء انتشر بين حيوانات الفقمة المستوطنة المنطقة (والتي تصلح أشكالها لمصور رائعة). وخلال سبعينيات القرن العشرين شعر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنّه مضطر لعرض مشكلة التصحر على

شكل صور (مشكوك بها علمياً) النقطت لكثبان رملية تتقدم نحو مناطق زراعية، وذلك بهدف التحريض على القيام بعمل دولي.

وتتقل مرحلة التفاوض والاتفاق على الالتزامات القضية من النقطة التي تصبح للها فقرة ذات أولوية على جدول أعمال منتنبات صناعة السياسة أو النقاوض ذات الصلة، إلى نقطة اتخاذ القرارات الدولية بصدد السياسات والقواعد التي ستعتمد لمعالجة القضية. وعند هذه المرحلة بالذات يتم انتقاء الخيارات المتعلقة بالالتزامات والسياسات والإجراءات. وهناك عادة، من حيث المبدأ، عدد من الطرق المتاحة للاستجابة حيال مشكلة بيئية معينة. وتعتبر الطرق التي يتم بها عمليا تحديد وتدارس وتقييم البدائل الرئيسية للاستجابة السياسية جزءا أساسيا من السياسة البيئية، وهي تشكل بعدا هاما آخر للعلاقة ما بين السياسة والعلم و"المعارف". وقد تقيّم بعض المقاربات على أنها أبعد تأثيرا في معالجة المشكلة من مقاربات أخرى. وفي هذا السياق، أثبتت جماعات الخيراء العابرة للمشكلة للحدود الوطنية والقائمة على "أساس المعرفة" ويجمع بين أفرادها فهم مشترك للمشكلة وللاستجابات السياسية، أنها ذات نفوذ خاص.

يضاف إلى ذلك أنّ السياسات تختلف أيضا في طرق توزيعها للتكاليف والفوائد على المجموعات الاجتماعية والأطراف الفاعلة المختلفة، ولهذا أيضا أثره العموق في عملية صنع السياسة وعلى القرارات النهائية. وتتضاعف عادة مشاكل تحقيق التوافق كلما ازداد عدد الأطراف المشاركة وتباينت مصالحها. وبالتالي لا مفر من أن تطرح أسئلة حول طبيعة المصالح التي يهمنا بالدرجة الأولى أن نراعيها، فئة الفرقاء المهتمين الذين نحتاج إليهم، أو نرغب في أن نضمهم إلينا.

يتطلب التفارض الناجح حول اتفاقية فعالة عادة حسن القيادة. وحين تتولى دول قوية، أو مجموعات دول، كالولايات المتّحدة أو الاتحاد الأوروبي، دورا قياديا، فإنّ فرص التوصل إلى اتفاقية تتحسن إلى حد كبير. ومن الأمثلة على ذلك أنّ قيادة الولايات المتّحدة كانت عاملا حاسما في التوصل إلى وقف اصطياد الحيتان في مؤتمر الحيتان الدولي (IWC).

ومن الممكن عادة في أي سلسلة من المفاوضات تحديد أولئك "القادة" الذين يريدون التوصل إلى اتفاق ويعملون بصورة جادة التحقيق ذلك من خلال مزيج من الدبلوماسية النشطة، و تعزيز إنتاج ونشر المعارف ذات الصلة، أو العقوبات (الرسمية وغير

المعرفة للجميع

الرسمية) أو "الدفعات النقدية الجانبية". وبهذه الطريقة يمكن إقناع "المتقاعسين" \_ أي الدول التي تمانع في إنجاز الاتفاقية أو في الموافقة على النزامات فعالة \_ بتوقيع الاتفاقية المعنية. والأكثر من ذلك هو أنه يمكن إقناع تلك الدول المستعدة مبدئيا للانضمام إلى الاتفاقية والتنسيق فيما بينها، شريطة ألا يكلفها ذلك أكثر مما تطيق، لكنها لمن تعمل بجد لإنجاز الاتفاقية، (وعدد مثل هذه الدول كبير في الأعم الأغلب).

تهدف الدول القيادية بطبيعة الحال إلى صياغة الالتزامات بما يتلاعم مع مصالحها. على أنه فيما يخص غالبية القضايا البيئية ليس بوسع هذه الدول أن تفرض الموافقة على شروطها كاملة. ولا يمكن عادة إنجاز التفاقيات دائمة متعددة الأطراف من دون أن يرى فيها كل المشاركين، أو غالبيتهم، ما يحقق مصلحة مشتركة. يضاف إلى ذلك أنّ من المحتمل في أي مجال معين للقضايا أن تكون هناك دول تتمتع بالقدرة على النقض (الفيتو)، ولا يمكن بالتالي إرساء أسس نظام فعال من دون موافقتها ومشاركتها. فدول مثل ماليزيا والبرازيل ودول نامية أخرى تقع ضمن أراضيها الغابات الكبيرة الاستوائية وشبه الاستوائية هي دول قادرة على النقض في المفاوضات المتعلقة بالمعاهدات العالمية حول الأحراج والتتوع الحيوي، وكما ورد في مناقشتا في القسم الخامس فقد نجحت هذه الدول في مماوسة قدرتها على النقض أثناء المفاوضات أوائل تمعينيات القرن العشرين.

وتشمل مرحلة التنفيذ كل الأنشطة التي ينطوي عليها تنفيذ القرارات والسياسات التي يتم تبنيها من أجل التصدي للمشكلة. ويمكن أن يشمل ذلك: تضمين الالتزامات الدولية في نصوص القرانين المحلية، واستحداث البرامج المتفق عليها وتفعيلها، وكل الإجراءات الهادفة إلى تغيير الممارسات الحكومية والاجتماعية والاقتصادية على نحو ملائم.

وهذه المرحلة ليست في العادة أقل تعقيدا من المرحلتين الأخريين. وعلى العكس من ذلك تبين من خلال التجربة أن الاتفاق على التزامات دولية شيء، وتفعيلها وتحقيق الاثار المرجوة في سلوك الأطراف الفاعلة المعنية شيء آخر تماما. وقد يفتقر أوائك المكلفون بتنفيذ القرارات إلى الالتزام أو الموارد الضرورية، وهم في العادة يفسرون القرارات بطرقهم الخاصة. وفي حين تميل بعض البلدان في التطبيق إلى أخذ الالتزامات القانونية على محمل الجد البالغ، تميل دول أخرى إلى اعتبارها رموزا النوايا العامة ومرحلة من مراحل عملية التفاوض الجارية التي ليس من المطلوب ترجمتها بصورة

حرفية مفرطة. ومن الممكن للمرء أن يتوقع استمرار الأطراف الفاعلة التي تتأثر مصالحها بصورة جوهرية بالتغيرات السياسية، في محاولة التأثير في السياسة وفي طرق وضعها موضع التنفيذ. وقد يبقى التقيد بما اتفق عليه دون المستوى المرغوب بكثير، كما يمكن أن تختلف الآثار الفعلية للقرارات، على كل حال، عن الآثار المتوقعة اختلاقا كبيرا.

وقد تعتمد فرص وضع الاتفاقيات الدولية، أو عدم وضعها، موضع التنفيذ، إلى حدّ بعيد، على طبيعة الالترامات ذاتها. إذ لعل الحكومات لا تحاول جاهدة تطبيقها إن هي نفسها اعتقدت أنها قد أكرهت على القبول باتفاقية غير منصفة، وهذا أحد الأسباب التي تجعل من المهم أن ينظر إلى الاتفاقيات على أنها شرعية، ومتوازنة، ومنصفة وتخدم المصالح الإجمالية لكل من المشاركين فيها. إذ قد تضعف إرادة التنفيذ إذا خامر بعض الأطراف الشك في أن آخرين ربما كانوا لا يتقيدون بالاتفاقية، وأنهم يحاولون أن يستغفلوهم، ومن هنا فإن إمكان مراقبة مدى تقدم البلدان المعنية على طريق التنفيذ يمكن وبالمثل فإن وجود أنظمة دولية لمراقبة مدى تقدم البلدان المعنية على طريق التنفيذ وتسهيل عمليات الاستجابة لأي مشاكل طارئة، وفي الوقت المناسب. وأخيرا فإن آليات تقديم المساعدات الدولية يمكن أن تزيد من قدرة البلدان على تنفيذ التزاماتها، وأن تضاعف أيضا من اهتمامها بالقيام بذلك.

وأخيرا تحتاج الأنظمة عادة إلى مزيد من التطوير بعد أن ترسى أسسها، وذلك بغية الحفاظ على فعاليتها وتحسين هذه الفعالية. إذ قد يتم تعزيز الموسسات والالتزامات وإعادة النظر فيها كي تتكيف مع الظروف المتغيرة، من قبيل تحسين فهمنا المشاكل والاستجابات السياسية أو التحديات والفرص السياسية والاقتصادية الجديدة. وكما أوجزنا سابقا، وكما سنذكر أدناه، فإن معاهدات "الإطار" توضع صراحة بغرض تسهيل المزيد من التطوير. والواقع عموما أنه منذ سبعينيات القرن العشرين على الأقل اعتبرت مثل هذه القدرة على التكيف، وعلى نطاق واسع، سمة حاسمة من سمات الاتفاقيات الفعالة.

عولمة السياسة الدولية قضايا البيئة

## استحداث وتطبيق نظام طبقة الأوزون

## The Development and Implementation of the Ozone Regime

يعد بروتوكول مونتريال، الموقع عام ١٩٨٧، نقطة الارتكاز لنظام منع استــزاف طبقة الأوزون. ويعتبر على نطاق واسع أنه إحدى قصمص النجاح في حقل الأنظمة البيئية الدولية. فقبل توقيعه كان إنتاج العالم من المواد المستنــزفة للأوزون (ODS) واستهلاكه منها يتزايدان بسرعة. وبحلول أواسط تسعينيات القرن العشرين كانت هذه النــزعة قد أوقفت وقلبت في الاتجاه المعاكس، إذ كانت غالبية البلدان المنتدمة قد ألغت عمليا بصورة تدريجية استهلاك مركبات عناصر الكربون والهيدروجين والقلور والكور (CFCs) ومركبات الهالون.

ومن شأن عوامل تأخر الأثر الطبيعية أن تؤدّي رغم ذلك، إلى تفاقم استتراف طبقة الأوزون حتّى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن من المتوقع لها أن تستعيد وضعها السوي بالتدريج اعتبارا من ذلك الوقت فصاعدا للتعود إلى المستويات التي كانت عليها قبل عام ، ١٩٧٠ بحلول حوالي عام ٢٠٦٠.

ولقد أوجزنا أسباب الإضرار بطبقة الأوزون ومخاطره في الحقل ١٦ -٤، وأوردنا معها جدولا مختصرا مرتبا وفق التسلسل الزمني لمراحل تطور الالتزامات الدولية الخاصة بمعالجة المشكلة. وتسلط الفقرات التالية الضوء على بعض النقاط الرئيسية التي تبين مراحل استحداث النظام في هذه الحالة.

## الحقل ١٦ -٤: استنسزاف الأوزون وبروتوكول مونتريال

الأوزون جزيء يتألف من ثلاث ذرات أوكسجين. وهو نسبيا غير مستقر ونادر الوجود في الجوّ إلى حدّ بعيد. يتركّز معظمه في طبقة الستراتوسفير على بعد يتراوح ما بين عشرة وخمسين كيلومترا فوق سطح الكرة الأرضية ـ فيما يعرف بطبقة الأوزون. وهو هناك يمتص تقريبا كل الأشعة فوق البنفسجية عالية الطاقة (U V -B) الصادرة عن الشمس ليحمي بذلك النباتات والحيوانات من آثارها الضارة. وطبقة الأوزون شديدة التأثر بالأضرار التي يسببها الكلورين والفلورين والبرومين، وهي مركبات كيميائية شديدة التفاعل. على أنّ طبقة الأوزون ظلّت حتّى عهد قريب بمأمن نسبيا من هذه المركبات الكيمياوية. إذ إنّه بسبب شدة تفاعلها بالذات كانت مدّة استمرارها في الجوّ أقصر من أن

تتبح للغازات المنبعثة من على سطح الأرض فرصة الانجراف نحو الأعلى بحيث تصل إلى طبقة الأوزون.

ولسوء الحظ فإنه عندما اخترعت البشرية مركبات (CFCs) الحاوية عناصر الكربون والهيدروجين والفلور والكلور، وكذلك الهالونات، فإنها ابتدعت مركبات شديدة الاستقرار تحوي المقلورين أو الفلورين أو البرومين. والواقع أنها كانت مستقرة إلى حد أنها لم تتفاعل في طبقات الجو الدنيا، الأمر الذي أتاح لجزء منها أن ينجرف تدريجيا نحو الأعلى ليصل إلى طبقة الأوزون. وهناك تفككت تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية الواردة من الشمس لتطلق الكلورين والمركبات الكيمياوية الأخرى التي تعمل عمل مادة حافزة أو وسيطة في تدمير الأوزون. فكل ذرة من ذرات الكلورين تستطيع، على سبيل المثال، القضاء على حوالي (١٠٠٠،٠٠) ذرة أوزون وسطيا قبل أن يتم إزاحتها من طبقة الستر اتوسفير. ولأسباب معقدة، تبلغ معدلات ضياع الأوزون حدودها العظمى في فصل الربيع. وبحلول عام ١٩٥٠ كانت مستويات الأوزون في طبقة الستر اتوسفير فوق سماء أوريا وأمريكا الشمالية، على سبيل المثال، أدنى بنحو ١٠٪ مما كانت عليه خلال سبعينيات القرن العشرين، ووصل معدل التدهور في بعض الأماكن إلى ما بين ٢٠%.

وأخذ "كتب أوزون" ذو عمق شديد بالظهور فوق منطقة القطب الجنوبي كل عام ليبيد عمليا كل الأوزون الموجود في حزم كثيفة ضمن طبقة الأوزون. وقد أدى ذلك إلى زيادات كبيرة في كثافة الأشعة فوق البنفسجية عالية الطاقة عند سطح الأرض. وتضعف الأشعة فوق البنفسجية عالية الطاقة أنظمة المناعة، وتسبّب حالات الماء الأزرق في العين وسرطانات الجلد، كما أنّها تؤدّي إلى الإضرار بنمو المحاصيل، وتدني إنتاجية النباتات المغمورة والمعلقة في مياه البحار \_ الأمر الذي يقرض حلقة الغذاء في البحار.

ومع تزايد الوعي بمخاطر استنزاف الأوزون خلال سبعينيات القرن العشرين، فرضت الولايات المتّحدة الأمريكية وكندا والسويد والنرويج من طرف واحد حظرا على الاستخدامات غير الأساسية للمركبات الحاوية عناصر الكربون والهيدروجين والفلور والكلور (CFCs) وغيرها من المواد المستنزفة للأوزون (ODS). وتمت الموافقة على بروتوكول مونتريال عام ١٩٨٧ من قبل (٢٤) دولة كانت غالبيتها من الدول المصنعة ودول المجموعة الأوروبية. والزمت الأطراف الداخلة في هذا البروتوكول بخفض استهلاكها من خمسة أصناف من المركبات الحاوية على عناصر الكربون والهيدروجين والفلور والكلور (CFCs) بنسبة ٥٠% بحلول عام ١٩٩٩، وتجميد استهلاكها لثلاثة أنواع من الهالونات.

تعزرّت فعالية بروتوكول مونتريال بصورة مطردة ما بين عامي ١٩٩٧، وفيينا عام وكات أبرز وقائع ذلك ما شهدته لندن عام ١٩٩٠، وكوينهاغن عام ١٩٩٥، وفيينا عام ١٩٩٠. وفيينا عام ١٩٩٠. وفيينا عام ١٩٩٠. وألزم تعديل لندن عام ١٩٩٠ البلدان المتقدمة بالاستغناء تدريجيا عن مجموعة موسّعة من المواد المستنسزفة للأوزون (بما فيها الهالونات، وكلوروفورم المثيل، ورابع كلوريد الكربون، وقائمة أطول تضم خمسة عشر مركبا حاويا عناصر الكربون والمهدروجين والفلور والكلور) بحلول عام ٢٠٠٠ وبمساعدة من (الصندوق الجماعي) MLF—التريجي عن هذه المواد بحلول عام ٢٠٠٠، وبمساعدة من (الصندوق الجماعي) MLF—الاستغناء المتدريجي عن تلك المواد إلى العام ١٩٩٥، كما جرى الاتفاق على صوابط جديدة للاستغناء التدريجي عن المركبات الحاوية عناصر الكربون والهيدروجين والكلور والفاور من المجموعة الجديدة التي عرفت بـ(HCFCs) بحلول عام ٢٠٣٠، وهي المركبات التركبات التروميد المثيل الاتفاق على تجميد استخدام بروميد المثيل.

وأخيرا، قبلت البلدان النامية أيضا عام ١٩٩٥ ببعض الضوابط على مجموعة المركبات الجديدة (HCFCs) وعلى بروميد المثيل. وبحلول تلك المرحلة كان بروتوكول مونتريال قد أصبح بروتوكولا عالميا حقا، إذ بلغ مجموع الأطراف الموقعة عليه (١٥٥).

بدأت مرحلة صياغة جدول الأعمال الخاص بهذا النظام أوائل سبعينيات القرن العشرين. ففي عام ١٩٧٤ نشر رولاند (Rowland) ومولينا (Molina) ـ وهما عالمان يقيمان في الولايات المتحدة \_ تحليلا بينا فيه أنّ المركبات الحاوية عناصر الكربون والهيدروجين والفلور والكلور (CFCs) التي تطلق في الجوّ يمكن أن تؤدّي إلى تتمير الأوزون في طبقة الستراتوسفير. (Molina and Rowland, 1974). ولم تلبث هذه الفرضية أن حظيت باهتمام عام، لأنها جاءت في وقت تعاظم فيه الجدال داخل الولايات المتحدة حول المخاطر التي تتعرض لها طبقات الجو العليا من الغازات المنبعثة

من الطائرات التي تحلق على ارتفاعات شاهقة بسرعة نتجاوز سرعة الصوت. وكان المتراع المركبات الحاوية عناصر الكربون والهيدروجين والفلور والكلور (CFCs) قد المتركبات كان قد ازداد بسرعة بدءا من ستينيات القرن العشرين إثر اكتشاف استعمالات أخرى لها: كالمكيفات، والمحاط الاسفنجي الممئد المستخدم في الوسائد وفي العزل، والمنيبات المستخدم في تتظيف الاكترونيات، والمعقمات، والبخلفات المضغوطة. كما كانت الهالونات وهي مركبات كيمياوية ذات صلة بها وتشمل البرومين \_ تستخدم أيضا على دو متزايد في أجهزة إطفاء الحريق وكواتم التشويش الكهربائي.

وقالت الحركات البيئية ووكالة حماية البيئة الأمريكية: إنه بجب حظر الاستخدامات غير الأساسية لمركبات الكربون والهيدروجين والفلور والكلور (CFCs) على الأقل، كاستخداماتها في البخاخات، كإجراء احترازي. وشككت دوبونت (Dupont) وشركات الكيمياويات الكبرى الأخرى المنتجة لهذه المركبات بشدة في ذلك، قائلة إنه ينبغي المطالبة بدليل علمي قوي على حقيقة وجود المشكلة ومدى خطورتها قبل فرض أي قيود. واحتدمت في الولايات المتحدة على مدى أواسط سبعينيات القرن العشرين ما سميت بساحرب زجاجة البخاخ". وبعد أن خلص تقرير صادر عن الأكاديمية الوطنية للعلوم عام 1971 إلى حكم مفاده أن المخاطر كبيرة بما يكفي لتبرير اتخاذ إجراءات احتياطية رجحت كفة النفوذ لمصلحة دعاة البيئة ووكالة حماية البيئة، وتبع ذلك صدور تشريع بحة من استخدام مركبات الكربون والهيدروجين والقلور والكلور.

وأنت هذه الإجراءات الأمريكية أحادية الجانب إلى خفض الإنتاج العالمي من هذه المركبات، نظرا إلى أنّ الولايات المتّحدة وحدها كانت تستهاك ما نسبته ٠٠% من هذا الإنتاج أواسط سبعينيات القرن العشرين.

أمّا على المستوى الدولي فقد تبنت كلّ من كندا والسويد والنرويج مقاربة احترازية مشابهة، وأعدّ برنامج الأمم المتّحدة البيئة برنامج أبحاث دوليا حول مخاطر استنـزاف الأوزون بالتنسيق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. على أنّه في حين أضحت بلدان أمريكا الشمالية واسكندنافيا هذه تقود الجهود المبذولة بهدف إرساء أسس القبود الدولية، كانت بلدان الاتحاد الأوربي واليابان ـ وهي الأطراف المنتّجة والمستهلكة الكبيرة الأخرى في ذلك الوقت ـ بالتأكيد "متقاصعة" عن ذلك. فقد تَبنّت حكوماتها عموما الموقف

نفسه الذي تبنته الشركات الكيمياوية الكبرى فيها، والقائل إنّ الدليل على التهديد الذي تتعرض له طبقة الأوزون لا يبرر فرض قيود أساسية وشديدة. ورغم ذلك فإنّ الضغوط كانت كافية لإطلاق مفاوضات عام ١٩٨٠ ما بين الدول الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي، بغية وضع معاهدة دولية لحماية طبقة الأوزون وبرعاية برنامج الأمم المتّحدة للبيقة.

و هكذا بدأت عملية دولية للتفاوض واتخاذ القرارات. وعلى مدى النصف الأول من ثمانينيات القرن العشرين كان التقدم بطيئا للغاية، إذ لم تتحمس الولايات المتّحدة خلال الولاية الأولى للرئيس ريغان كثيرًا لاستحداث الاتفاقات البيئية بصفة عامة، وللضغط علم. دول الاتحاد الأوربي واليابان فيما يتعلِّق بقضايا الأوزون بصفة خاصة. ولعب برنامج الأمم المتّحدة للبيئة دور وساطة أساسيا بإشراف السيد (مصطفى طلبة) ذي الجاذبية الشخصية القوية. وتم في شهر مارس من عام ١٩٨٥ توقيع "معاهدة فيينا لحماية طبقة الأوزون". على أنّ هذه كانت معاهدة إطار، تلزم الأطراف الموقعة عليها بما لا يتجاوز: اعتماد المبدأ القائل إنّ من الضروري اتّخاذ إجراء دولي، والقيام بالمزيد من الأبحاث، وتبادل المعلومات، وعقد اجتماعات دورية لمراجعة مدى كفاية الالتزامات. ولكن لم يمض شهران على ذلك حتى أعلن عن اكتشاف "ثقب أوزون" سحيق فوق منطقة القطب الجنوبي من قبل العلماء المشاركين في مشروع (مسح منطقة القطب الجنوبي البريطاني). وجاء الأثر السياسي لهذا الاكتشاف مثالا توضيحيا بارزا على الأثر التحريضي للأحداث الحيّة أو المثيرة في السياسات المتصلة بالأنظمة البيئية. فقد كان للصورة القائلة إنّ العالم أصلا مكشوف للأشعة فوق البنفسجية القادمة من الفضاء، صداها لدى عامة الناس. ولكن كان لثقب الأوزون المفاجئ أثر سياسي أكبر بكثير من أثر إمكانية استنزاف معدل وسطى يساوي ما بين (١) و(٢) بالمائة من طبقة الأوزون سنويا، خاصة عندما تعزز هذا الاكتشاف المفاجئ يصور التقطتها أقمار اصطناعية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" (NASA). يضاف إلى ذلك أنّ تجارب أجريت عام ١٩٨٧ أظهرت بصورة حاسمة العلاقة ما بين استنزاف الأوزون ووجود الكلورين: فقد تمّ قياس مدى تركيز الكلورين والأوزون خلال تحليق طائرة عبر ثقب الأوزون. بعد هذا أدركت كل من شركة دوبونت (Dupont). وشركة آي سى آي (ICI) وغيرهما من منتجى مركبات (CFCs) الرئيسيين، أنّ فرض قيود دولية مشدّدة على المركبات الحاوية عناصر الكربون والمهدروجين والفلور والكلور (CFCs) وغيرها من المواد المستنسزفة للأوزون، كان أصبح أمرا لا مفر منه عمليا.

وبدل الاستمرار في معارضة هذه القيود، ركزت تلك الشركات جهودها على التأثير في أي اتفاقية دولية. وأدركت بصورة خاصة أنّ فرض ضوابط صارمة على مركبات (CFCs) سوف يؤدّي إلى قيام سوق للمركبات البديلة، وهي مركبات كانت هذه الشركات في موضع أفضل لإنتاجها من حال الشركات المنافسة لها الأقل تقدما وثراء. آنذلك كانت أحزاب الخضر والحركات البيئية تكتسب المزيد من القورة في معظم دول غرب أوروبا.

وفي هذا السياق وجدت الحكومات التي كانت تعارض في السابق فرض قيود دولية صارمة، أنّ لها كل المصلحة في اعتماد موقف معاكس. إذ تخلّت \_ على سبيل المثال \_ رئيسة الوزراء البريطانية السيدة ثاتشر عن معارضتها، وأعلنت أنّ حكومتها ستكون رائدة على مستوى العالم في بذل الجهود الهادفة إلى فرض حظر على مركبات (CFCs). وألزم بروتوكول مونتريال عام ١٩٨٧ الأطراف الموقّعة عليه بخفض استهلاكها من المركبات الحاوية تلك العناصر بنسبة ٥٠% بحلول عام ١٩٩٩، ولم تمض سنتان حتى ظهرت ملامح إجماع بين البلدان الغربية المتقدمة لمصلحة تبنّي حظر شامل على هذه المركبات.

على أنّه قبل أن يكون بالإمكان الاتفاق على الاستغناء التدريجي عن مركبات (CFCs) وغيرها من المواد المستتـزفة للأوزون، كان من المهم توسيع عصوية النظام اللي ما وراء الدول الغربية المتقدمة لتشمل بلدان دول الكتلة السوفييتية (كما كانت تسمى آندك) والبلدان النامية. إذ بحلول أولخر ثمانينيات القرن العشرين كان إنتاج واستهلاك المركبات الحاوية عناصر الكربون والهيدروجين والفلور والكلور (CFCs) في هذه اللبدان يترابد بسرعة، رغم أنّه كان لا يزال أقل بكثير مما هو عليه الحال داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتتمية في الميدان الاقتصادي (OECD). كما كان من الواضح أنّ بلدانا مثل روسيا والهند والصين لا بد أن تنصم إلى هذا النظام إذا ما أريد له النجاح على المدى الطويل. وتمّ إقناع الاتحاد السوفيتي وحلفائه بالانضمام (مع بعض التناز لات الانتقالية) أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

على أنّ البلدان النامية رفضت القبول بأي التزامات بالاستغناء التدريجي عن مركبات (CFCs) والهالونات ما لم تدفع البلدان المصنعة التكاليف "الإضافية" التي ستترتب على البلدان النامية نتيجة تتفيذ ذلك. وبعد الكثير من المساومات تمّ الاتفاق على شروط الطرفين عام ١٩٩٠. وأنشئ "صندوق جماعي" (MLF) لهذه الغاية. ووافقت البلدان النامية على أن تستغنى تدريجيا عن استهلاك مركبات (CFCs) والهالونات بحدو دعام ٢٠١٠.

وأخذت عمليات تنفيذ بروتوكول مونتريال وزيادة تطويره اعتبارا من تلك المرحلة نتواصل تباعا. وبيّنت التجرية أنّ تنفيذ الالتزامات التي يغرضها البروتوكول، رغم تعقيدها، أسهل منالا وأقل تكلفة ممّا كان يخشى الكثيرون. فالشركات المنتجة للكيمياويات كان لديها حافز تجاري قوي لاستحداث البدائل بسرعة، وكذلك لمراقبة مدى الالتزام في أوساط منافسيها. وأثبتت هيئة التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي (TEAP)، التي أنشئت بهدف تقديم المشورة حول مدى توفّر وفعالية بدائل للمواد التي فرضت القيود على استخدامها، فعالية كبيرة في تحديد الفرص المتاحة وإقناع المستخدمين بالقبول بها.

وفي أثناء ذلك أصدرت كلّ من "هيئة التقييم العالمي" الدولية و"هيئة التأثيرات البيئية" نقارير حظيت بالثقة حول الحلجة إلى الترامات أكثر صدرامة من أي وقت مضى. كما استمر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بلعب دور رئيسي في التوسط من أجل إبرام التقاقيات صارمة، تدعمه في ذلك دول ومنظمات غير حكومية تبدي تجاهم التقهم والتعاطف. وتمّ في عامي ١٩٩٢ و ١٩٩٥ توسيع مجموعة المواد المستسرفة للأوزون التي يغرض بروتوكول مونتريال قيودا عليها، كما جرى تقديم مواعيد الاستغناء عن مركبات (CFCs) والهالونات بالنسبة للدول المصنعة إلى عامي ١٩٩٤ و ١٩٩٥ على التوالى.

ومضى تنفيذ عمليات الاستغناء التدريجي في الوقت المحدد وبفعالية معقولة في الدول الغربية المنقدمة، رغم وجود مشاكل مستمرة تتصل بتجارة السوق السوداء بمركبات (CFCs) غير الشرعية أواسط تسعينيات القرن العشرين. وتبين أنّ العملية أصعب بكثير في البلدان التي تجتاز اقتصاداتها مرحلة انتقالية (كبلدان الكتلة السوفييتية السابقة). فقد أذت التحولات المرحلية الاقتصادية والاجتماعية العميقة إلى إهمال العديد من هذه البلدان الانزاماتها التي نص عليها بروتوكول مونتزيال. واستجمعت آليات النظام

المعنية بمراجعة مدى التنفيذ والإبلاغ عن ذلك، نشاطها وحيويتها عام ١٩٩٥، واستهدفت الاستجابات الدولية المنسقة جعل "المتهمين" (وهم مبدئيا روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء وبلغاريا) يتقيدون بما اتفق عليه باقصى سرعة ممكنة.

وقد تم ذلك من خلال مزيج من "الجزر والعصىي"، بما في ذلك عروض بمساعدات دولية مشروطة. وهكذا تم تفادي أزمة كان يمكن أن تضعف النظام إلى حد بعيد، ولعبت مؤسسات النظام دورا رئيسيا في تحقيق ذلك. أمّا فيما يخص البلدان النامية، فإنّ عمل (الصندوق الجماعي) كان باستمرار مصدرا للخلاف بينها وبين البلدان المائحة. على أنّه بعد تجاوز المشاكل الأولية انطاقت في البلدان النامية بحلول أواسط تسعينيات القرن العشرين، مشاريع كثيرة لملاستغناء التدريجي عن المواد التي فرضت عليها القيود، وفي حالات كثيرة كانت هذه البلدان في طريقها نحو استكمال الاستغناء التدريجي قبل الموعد النهائي القلوني المقرر بمدة لا يستهان بها. وفضلا عن ذلك تم استحداث إجراءات لمراجعة تنفيذ المشاريع الممولة من قبل الصندوق الجماعي أواسط تسعينيات القرن العشرين بغية التثبت من أنّ عمليات الاستغناء قد تمّت بالقعل.

## النقاط الرئيسية

- يمكن تقسيم عملية استحداث الأنظمة البيئية الدولية بصورة تقريبية إلى أربع مراحل: صياغة جدول الأعمال، التفاوض واتخاذ القرارات، التنفيذ، ومسن شمّ المزيد من التطوير. وتتصف كل من هذه المراحل بالتعقيد، كما أنّ لها خصائصها التي تعتبر خاصة بالقضايا البيئية إلى حدّ ما.
- يعتبر النظام الذي تم استحداثه للحد من استنزاف طبقة الأوزون ولوضع هذا الاستنزاف على مسار الاتجاه المعاكس، على نطاق واسع، ولأسباب وجبهة، نظاما ببئيا هاما وفعالا. وتوضع عملية استحداثه طبيعة كل من هذه المراحل ومدى تعقيدها. كما أنها نظهر العلاقة المتبادلة الوثيقة ما بين العمليات المرحلية للتنفيذ والتطوير اللاحق، والأهمية الممكنة لدور المؤسسات الدولية.

#### The Rio Conference and its Outcomes

## مؤتمر ريو ونتائجه

كما سبقت الإشارة في المقدمة آنفا فقد قرَرت الجمعية العامة للأمم المتّحدة عام ١٩٨٩ عقد "قمة الأرض" في مدينة ريو دي جانيرو عام ١٩٩٢ لتعزيز التتمية القابلة للاستمرار وتطويرها.

### Preparing for Rio

#### الاعداد لمؤتمر ريو

لم يلبث جدول أعمال مؤتمر ريو أن استحدث. إذ بحلول نهاية ثمانينيات القرن العشرين كان هناك قلق دولي كبير إزاء احتمال أن يكون إطلاق الغازات المسببة لظاهرة البيوت الزجاجية (الانحباس الحراري في جو الأرض) الناشئة عن الأنشطة البشرية، مثل ثاني أوكميد الكربون، والميتان، وأكاسيد الآزوت والمركبات الحاوية عناصر الكربون والهيدروجين والقلور والكلور (CFCS)، السبب في اختلال توازن الطاقة الإجمالي للأرض، وأن يؤذي إلى ارتفاع سريع لدرجة حرارة الكرة الأرضية وتغير في المناخ. وأنشئت عام ١٩٨٨ ميئة علماء دولية (هي الهيئة الحكومية المعنية بالتغير المناخي) تحت رعاية برنامج الأمم المتّددة للبيئة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بهدف دراسة الخولية مثل هذا التغير المناخي.

وعلى أساس التقرير الذي أعدته الهيئة الحكومية المعنية بالتغير المناخى عام (Houghton et al, 1990) 1990 الثقق ممثلو ١٣٧ بلدا شاركوا في المؤتمر العالمي الثاني للمناخ المنعقد في جنيف خلال شهر نوفمبر من ذلك العام على أنّ هناك حاجة ملحة إلى معاهدة دولية تتناول هذه المشكلة. وبدأت المفاوضات بعد ذلك بثلاثة أشهر، وذلك بهدف استكمال معاهدة إطار حول التغير المناخي في الوقت المناسب بحيث يتمّ توقيعها في مؤتمر ريو.

وبالمثل ساد قلق واسع النطاق حول ضياع المواطن الطبيعية لكثير من الأنواع الحية وتعرضها بالتالي للانقراض العاجل. وكان برنامج الأمم المتّحدة البيئة قد عقد ما بين عامي ١٩٨٨ و ١٩٩٠ اجتماعات لمجموعة من الخبراء بهدف تدارس القضية، وبدأت المفاوضات الهادفة لوضع معاهدة حول التتوع الحيوي في شهر يونيو من عام ١٩٩١ ووكانت تلك المجموعة تعمل وفق البرنامج الزمني نفسه. بالإضافة إلى ذلك برز دعم واسع النطاق في بلدان صناعية كثيرة لصياغة بنود معاهدة دولية لحماية الغابات بهدف

الحد من عمليات اجتثاث الأشجار، خاصة في الغابات المطيرة الاستوائية. على أنّ هذا الاقتراح لقي معارضة شديدة من قبل بعض البلدان النامية التي تضم غابات كهذه، مثل ماليزيا والبرازيل، وذلك على أساس أنّ من حقوقها السيادية أن تستخدم غاباتها على النحو الذي تختاره ـ تماما كما كانت البلدان الصناعية قد فعلت قبل ذلك بقرون. وفي مسعى لكسب تأييد الحكومات الإفريقية، وافقت الحكومات العربية على دعم مفاوضات وضع معاهدة لمكافحة التصحر. كانت تلك قضية تحظى بالأولوية بالنسبة للبلدان الإفريقية التي يعاني كثير منها من تدهور التربة في المناطق القاحلة، كما أنها بحدى القضايا التي كان برنامج الأمم المتحدة للبيئة يتزعم حملة لمصلحتها منذ أواسط سبعينيات القرن العشرين. على أنّ معظم البلدان المتقدّمة كانت تشكك في قيمة معاهدة خاصة بالتصحر، معتبرة على أنّ معظم البلدان المتقدّمة كانت تشكك في قيمة معاهدة خاصة بالتصحر، معتبرة القضية شكلة تتعلق باستحداث ممارسات في استخدام الأراضي قابلة للاستمرار.

وفي النهاية فشلت جهود التفاوض الهادفة إلى إيرام معاهدة لحماية الغابات، واضطر المنادون بذلك إلى الاكتفاء بمجموعة من "المبادئ الخاصة بالغابات". وفي غضون ذلك تمت المباشرة بالمباحثات الخاصة بمعاهدة التصحر.

وإلى جانب هذه المعاهدات المحددة تركّر الاهتمام على إعداد اتفاقيات لتحديد هدف التنمية القابلة لملاستمرار وتعزيزه. وتمحورت المفارضات حول وثيقتين رئيسيتين بغية الموافقة عليهما في مؤتمر ريو. كانت أولاهما بيانا بالمبادئ المتقق عليها ظهرت فيما بعد على شكل "إعلان ريو". وكان المفروض أن تكون الوثيقة الثانية برنامج عمل مفصلا للتنمية القابلة لملاستمرار، أصبحت تعرف بـ(جدول الأعمال ٢١).

### The Rio Conference

## مؤتمر ريو

واتضع في نهاية الأمر أن مؤتمر ريو الذي عقد عام ١٩٩٧ كان أحد أكبر المناعات القمة على الإطلاق. فقد تمثّلت فيه نحو ١٥٠ دولة، وحضره في إحدى مراحله (١٣٥) من رؤساء الدول. ووصل عدد الحاضرين إلى ما يقرب من (٤٠,٠٠٠) شخص، بينهم وفود حكومية، وما يزيد على (١٠,٠٠٠) من رجال الصحافة والإعلام، وممثلون عن (١٥٠٠) من المنظمات غير الحكومية. وعقدت المنظمات غير الحكومية مؤتمرا موازيا خاصا بها في مدينة ريو، لكنّها كانت أيضا مخولة بحضور الاجتماعات الحكومية (هذا على الرغم من أنّه \_ نظرا لهذا العدد الكبير من المشاركين \_ كانت المساحات

المتاحة محدودة المنظمات غير الحكومية والموقدين الرسميين على السواء). وحظى الاجتماع باهتمام عام كبير، كما لقي تغطية إعلامية ضخمة. تمت الموافقة على إعلان ريو، وجدول الأعمال ٢١، وإعلان المبادئ الخاصة بالغابات، جميعا، وجرى التوقيع على معاهدتي التغيّر المناخي والتتوع الحيوي من قبل ١٥٠ حكومة على التوالي. ولم تكن المعاهدة الخاصة بالتصحر جاهزة في الوقت المناسب، ولم يتم الاتفاق عليها حتى شهر يونيو من عام ١٩٩٤. على أنّ العادة جرت على ضمها إلى اتفاقيات قمة الأرض (رلجع الحقل ٢١-٥).

## تطبيق اتفاقيات ريو وتطويرها

#### The Implementation and Development of the Rio Conventions

اعتبر مؤتمر ريو الذي عقد عام ١٩٩٧، على نطاق واسع، مؤتمرا ناجحاً عموما. على أنّه لا يمكن الحكم على الأثر الحقيقي الذي خلّفه بناء على الكيفية التي تمّت بها لا حقا عمليات استحداث وتطبيق اتقاقيات قمة الأرض فحسب.

## الحقل ١٦ -٥: اتفاقيات مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية

أعلن بيان ريو عن اعتماد ٢٧ مبدأ عاما لتوجيه العمل المتعلق بالبيئة والمتعبق بالبيئة والمتعبق بالبيئة والمتعبق بالبيئة والمتعبق التعبية والمتعبة المبدل المبال والشعب على سبيل المثال، يؤكد على "المسووليات المشتركة ولكن المتبابئة" التي تتحملها الدول المتقدمة والنامية في مجال حماية البيئة. والمبدأ العاشر يقول إن أفضل سبيل للتعامل مع القضايا البيئية يتمثل في مشاركة كل المواطنين، على المستويات المعنية، ومن هنا ينبغي تعزيز التربية العامة، مشاركة، وسبل الوصول إلى المعلومات والعلاج كافة. ويؤكد المبدأ الخامس عشر على أنه ينبغي اعتماد مقاربة احترازية: ذلك أنّ الافتقار إلى اليقين العلمي الكامل بجب ألا يستخدم ذريعة لتأطيل الخاذ إجراءات لمنع التدهور البيئي تتناسب فعاليتها مع تكلفتها.

جدول الأعمال ٢١ هو عبارة عن وثيقة من (٤٠٠) صفحة تضم (٤٠) فصلا وتستهدف تقديم برنامج عمل للتنمية القابلة للاستمرار. وتغطى هذه الفصول مجموعة واسعة من المواضيع مثل: تعزيز التتمية الحضرية القابلة للاستمرار؛ ومكافحة عمليات إزالة الأحراج؛ وإدارة التكنولوجيا الحيوية؛ وإدارة الأنظمة البيئية الجبئية الهشّة. وإدارة عمليات التخلص من النفايات الخطرة. وتتتاول فصول متعددة تعزيز دور "المجموعات الرئيسية"، ومن بينها السلطات المحلية، والنقابات العمالية، وقطاعا الأعمال والصناعة، والعماء، والنساء، والشعوب من أهل البلاد الأصليين، والشباب، والمزارعين. أمّا الفوسساتية. و"خدمة البيئة العالمية" هي التي ستؤمن "نفقات إضافية متفقا عليها" لمساعدة اللبدان النامية على تتنفيذ بعض من الجوانب الواردة في برنامج "جدول الأعمال ١٢". والغلية من إنشاء هيئة التنمية القابلة للاستمرار هي تعزيز ومراجعة مدى التقدم في والمتنادة على تتسيق أنشطة وكالات الأمم المتحدة في هذا السياق.

تم توقيع معاهدة الإطار حول التغير المناخي (FCCC) من قبل (١٥٣) دولة وأضحت بعد ذلك سارية المفعول خلال ثمانية عشر شهرا، أي: بتاريخ ٢١ مارس ١٩٩٤. وهي عبارة عن "معاهدة إطار"، ترسي المبادئ والأهداف والمؤسسات والإجراءات التي ينبغي من ثمّ استحداثها. والغابة المعلنة من معاهدة الإطار حول التغير المناخي، كما نصت المادة الثانية فيها، هي "ضمان تثببت النسبة التي تتركّز بها غازات الانجاس الحراري في الجو عند مستوى يمنع تدخل الأنشطة البشرية على نحو خطر في النظام المناخي.

وينبغي التوصل إلى هذا المستوى خلال جدول زمني يكفي لإتلحة الفرصة أمام الأنظمة البيئة المتكيف بصورة طبيعية مع التغير المناخي، وكذلك ضمان عدم تعرض عملية إنتاج الغذاء المخطر، وتمكين عملية التنمية الاقتصادية من المضي قدما بصورة قابلة للامتمرار. وبناء على إدارك الدول المتقدمة أنّ عليها أن تكون في الطليعة على هذا الصعيد، فإنّه يتعين على هذه الدول كخطوة أولى "أن تعود منفردة أو مجتمعة إلى المستويات المسجلة لها عام ، ١٩٩٩ من انبعاثات عازات الانحباس الحراري. على أنّ هذا لا يمثل تعهدا ملزما من الناحية القانونية. وأهم الالتزامات التي نصت عليها معاهدة الإطار حول التغير المناخي هي أنّ الأطراف المنضمة إليها يجب أن تتقدّم بتقارير منظمة عن: كميات غازات الاتحباس الحراري المنبعثة لديها على المستوى القطري؛ وتوقعاتها بالنسبة لهذه الكميات؛ وسياساتها وإجراءاتها المتخذة للحدّ من مثل هذه الغازات

المنبعثة. على أن تتمّ بعد ذلك مر اجعة هذه التقارير وتقييمها بعناية على المستوى الدولي. و لا تستهدف عملية المر اجعة هذه تتشيط التفاوض على المزيد من الالتزامات وفق الحاجة فحسب، بل تهدف أيضا إلى تعزيز عملية استحداث أهداف قومية وتنفيذها.

تم توقيع المعاهدة الخاصة بالتنوع الحيوي من قبل (١٥٥) دولة، وأصبحت سارية المفعول بتاريخ ٢٩ ديسمبر عام ١٩٩٣. وهي معاهدة إطار تهدف إلى الحفاظ على التنوع الحيوي للأرض، وذلك من خلال حماية الأنواع والأنظمة البيئية والمواطن الطبيعية، ووضع شروط لاستخدام الموارد الجينية والتقنيات الحيوية. كما يتوجب على الأطراف المنضمة إليها تقديم تقارير تتم مراجعتها على المستوى الدولي. وكانت المبادئ التي توضع الحقوق السيدية للدول فيما يخص الموارد الجينية الموجودة على أراضيها، موضع نزاع شديد، لهذا ققد جاءت مبهمة ومحفوفة بالشروط والتحفظات: إذ تم تاكيد هذه الحقوق شريطة أن يجري اقتمام ثمار مثل هذه الموارد بطريقة عادلة ومنصفة وفق شروط يتعين الاتفاق المتبادل عليها.

كانت المبدئ المتطقة بالغابات من مخلفات المحاولات الفاشلة النقاوض حول معاهدة لحماية الغابات. وهي تدعو إلى اعتماد مبادئ لحماية الغابات وإدارة شؤونها مع التأكيد على أنّ الدول حقا سياديا باستغلال الغابات الواقعة ضمن أراضيها.

لم تعرض معاهدة مكافحة التصحر للتوقيع حتى شهر يونيو من عام 1946، لكنّها مع ذلك تعتبر إحدى الاتفاقيات التي جاءت حصيلة لمؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية. وهي تستهدف تعزيز الأعمال الدولية المنسقة لمعالجة مشاكل "تعرية الأرض في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، والجافة وقليلة الرطوية، والتي تتشاعن عوامل متنرعة، بما في ذلك التبدلات المناخية والانشطة البشرية". وهي توفر مجموعة قواعد الممارسات الحميدة لإدارة الأراضي الواقعة على الأطراف، وللحكومات القائمة في المناطق المتضررة، وللجهات المائحة. وهي تستهدف تأمين إطار المتعاون ما بين مستخدمي الأراضي المحليين، والمنظمات عير الحكومية، والحكومات، والمنظمات الدولية، الاراضي الموليا، والبادان المائحة، لكنها لا تضمين تعهدات ملزمة.

ومن الجدير بالملاحظة أن الاتفاقيات المتعلّقة بالتغير المناخي والنتوع الحيوي كانت "اتفاقيات إطار". أي أنّها أرست الأهداف، والمبادئ، والمعايير، والمؤسسات،

والإجراءات الأساسية للأعمال الدولية المنسقة، بما في ذلك إجراءات المراجعة المنتظمة للالمتزامات، وبالتالي تعزيزها إن دعت الضرورة. على أنّ الالتزامات الأولية التي ألقيت على كاهل الأطراف التي انضمت للمعاهدات كانت ضعيفة. يضاف إلى ذلك أنه بغية ضمان التوافق المطلوب في الوقت المناسب بحيث يتمّ توقيع أي من هذه الاتفاقيات في ربع تبين أنّه كان من الضروري إمّا تجنب الكثير من القضايا المثيرة للخلاف أو المعقدة، أو المراوغة بشأنها. وهكذا بقيت قضايا رئيسية تتصل بالقواعد والمؤسسات والإجراءات، بحاجة إلى حلول حتى قبل أن تتمكّن الاتفاقية من الشروع بإحداث الأثر المطلوب. وبالفعل نجد أنّه في حالة الاتفاقية الخاصة بالتتوع الحيوي بقبت حتى أهداف الاتفاقية وأولوياتها غير واضحة. وبالتالي فإنّ لجان التفاوض ما بين المحكومات، والتي كانت مسوولة عن التفاوض حول كل اتفاقية، عادت فررا إلى عقد اجتماعاتها بغية فرز هذه التضايا قبل أن تصبح هذه الاتفاقيات نافذة المفعول.

وقبل أن أن تصبح هذه الاتفاقيات نافذة المفعول فإنّها بحاجة إلى التصديق عليها من قبل عدد أدنى من الأطراف (يتم تحديده في نص المعاهدة). ففي حالة معاهدة المناخ، على سبيل المثال، كانت هناك حاجة إلى مصادقة (٥٠) دولة. وتتطلب عملية التصديق تأكيد السلطة التشريعية الوطنية المختصة لكل دولة موقعة (كمجلس الشيوخ في الولايات تأكيد السلطة التشريعية الوطنية المتحدة، والبرلمان في المملكة المتحدة) على أنّ الدولة سوف تكون ملزمة قانونيا بهذه المعاهدة. ويستغرق الأمر عادة سنوات عديدة كي يصادق عدد كاف من الدول على أي معاهدة كي تصبح سارية المفعول (لم يصبح قانون الأمم المتحدة الخاص بالبحار، والموقع عام ١٩٩٧، نافذ المفعول بسرعة لافئة النظر: فلم تمض سنتان على تاريخ توقيعها حتى أضحت نافذة المفعول بسرعة لافئة النظر: فلم تمض سنتان على تاريخ توقيعها حتى كانت كلها قد حازت على التصديق المطلوب. وعقدت الموتمرات الأولى للأطراف كانت كلها قد حازت على التصديق المطلوب. وعقدت الموتمرات الأولى للأطراف الدفئة في الأمم المتحدة (أكثر من ١٢٥) قد أصبحت آذاك أطرافا في كل من الدفاقيات الدولية، وقد استدعى ذلك إجراء مفاوضات مكثقة بغية استكمال عمليات الفرز المعظم القضايا المؤسسائية والإجرائية الرئيسية في الوقت المناسب.

وقرر الموتمر الأول لأطراف اتفاقية المناخ الذي عقد في برلين خلال شهر مارس عام ١٩٩٥ فورا الشروع في مفاوضات لوضع التزامات أكثر تشذدا على كاهل البلدان الصناعية بهدف الحدّ من الكميات التي تطلقها من غازات الانحباس الحراري (ظاهرة البيوت الزجاجية). وبحلول عام ١٩٩٥ كانت كلّ بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والمتعبد في الميدان الأقتصادي والاتحاد الأوروبي تقريبا قد تعهدت، كلّ على حدة، بأنّ تضع لنفسها هدفا يتمثّل على الأقل في تثبيت الكميات التي تطلقها من تلك العازات عند مستويات عام ١٩٩٠، وذلك بحلول عام ٢٠٠٠.

وكانت بعض الدول، كألمانيا وهولندا، قد أعلنت أنها ستخفض كميات الغازات التي تطلقها بحلول ذلك الوقت. على أنه بحلول عام ١٩٩٦ كان مدى التقدم نحر تحقيق هذه الأهداف متفاوتا. وكان من الواضح أنه يتعين على غالبية الدول اتخاذ المزيد من الإجراءات حتى لو أرادت مجرد تثبيت المستويات التي أشرنا إليها. وفي هذا السياق لم تكن احتمالات التفاوض حول التزامات جديدة أكثر تشددا بالنسبة للدول الصناعية، احتمالات واعدة.

وطالب "تحالف الدول الصغيرة الجزيرية" (AOSIS)، نظرا لكونها مهددة بالغمر نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحار، طالب بتخفيض نسبته ٢٠% في كمبات الغازات التي تطلقها الدول الصناعية بحلول عام ٢٠٠٥. على أنّ بلدان منظمة أوبك المصدرة اللغط وهي حليفات اسميا للأخيرة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) ـ شنت حملة قوية ضد أي التزامات كبيرة تلقى على كاهل البلدان المتقدمة، وذلك لخوفها من أن توذي إجراءات تخفيض كميات الغازات المنبعثة إلى خفض الطلب على النفط، الأمر الذي يهدد اقتصاداتها. وبالمثل أيدت دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية الأخرى بصورة عامة الأهداف المتمثلة في خفض كميات الغازات المنبعثة بنسب تتراوح ما بين بصورة عامة الأهداف المتمثلة في خفض كميات الغازات المنبعثة بنسب تقراوح اليان وأستراليا وكندا، تمنّعت عن تأبيد أي التزامات جديدة نتطّلب خفض كميات الغازات المنبعثة.

أمّا البلدان الشيوعية السابقة في أوروبا الشرقية، وكذلك الاتحاد السوفيتي السابق، فكانت كعادتها تشعر بالارتياب حيال أي الترامات يمكن أن تعيق انتعاشها الاقتصادي، ولم يكن العديد منها يرى أنّ من العدل أن تصنف هي ضمن فئة البلدان المتقدمة، في حين نصنف دول غنية نسبيا، مثل كوريا الجنوبية وماليزيا، ضمن فئة البلدان النامية بحيث لا تتعرّض لأي ضغوط فورية للحدّ ممّا تطلقه من تلك الغازات.

وتسلط هذه المناقشات الضوء على مدى التعقيد الذي يشوب بسرعة قضايا تطبيق مبادئ العدل في المفاوضات العالمية. ذلك أنّ الفروق ما بين ظروف دولة ولمخرى ضمن أي من المجموعتين المنقدمة والنامية، لا تقل في أوجه كثيرة عن الفروق بين المجموعتين ككل. وحتى ضمن مجموعة الدول الغربية المنقدمة فيان الحكومات في جنوب أوروبا ترد بالقول: إنّ بلدانها فقيرة نسبيا ولا ينبغي أن تجبر بعد على تثبت كميات الغازات التي تعلقها، في حين أنّ اليابان ودولا أخرى قالت بالمقابل: إنّه لا ينبغي أن تجبر على القبول بمعدلات تخفيض كميات الغازات نفسها التي تلزم بها الولايات المتحدة على سبيل المثال، وذلك لأنها أي اليابان وتلك الدول ألله طبقت أصلا إجراءات لرفع مردود الطاقة. يضاف إلى ذلك أنّ طبقات النخبة في البلدان النامية تعيش أسلوب حياة من "الدرجة يضاف إلى ذلك أنّ طبقات النخبة في البلدان مثل البرازيل والهند والصين، تقوق إلى حد كبير مجموع سكان بلدان متقدمة صغيرة أو متوسطة الحجم. ولا شك، على حد قول البعض، في أنّه لا ينبغي أن تستثنى هذه المجموعات تماما من الضغوط التي تطالب باعتماد أساليب حياة أقرب إلى "صداقة اللبنة".

على أنّ أي محاولة تجري باسم العدالة للتفاوض حول أهداف منفصلة لكل بلد على حدة، آخذة بالحسبان ظروفه الخاصة، هي مجرد وصفة للفشل. والتحجج بأسباب وتعقيدات خاصة سوف يحول دون تقدم المفاوضات. ولهذا السبب يبدو من المحتمل أنّ الخطوات الأولى نحو تعزيز الالتزامات بالحد من التغير المناخي سوف تبقى متمسكة بأسباب التمييز البسيط بين الشمال والجنوب، وذلك خدمة لمصالح الذرائعية السياسيّة بقدر ما هو لمصلحة العدالة والإنصاف.

وفي غضون ذلك كانت التقارير التي تقدّمها مختلف الأطراف حول كميات غاز ات الانحباس الحراري التي تطلق على مستوى كل بلد على حدة، والإجراءات الأولية المتخذة بهدف الحد من هذه الكميات، كانت تستعرض على المستوى الدولي. وقد انطلقت هذه العملية ببداية طبية نسبيا، وساهمت في تعزيز عملية تنفيذ الإجراءات الهادفة للحد من الكميات المنبعثة من تلك الغازات، في حين كانت المفارضات تسير قدما. ومن خلال الكفسير زيادة الافافية الأداء ساعدت هذه التقارير على زيادة الاطلاع على حالات التقسير

وحالات النجاح، وكذلك على تعفيز الضغوط واستنفار الموارد لإدخال التحسينات. على أنّ من الواضح أنّ التحديات التي تنطوي عليها عملية استحداث أعمال تعاونية فعالة للحدّ من التغير المناخي هي تحديات هائلة. وليس هناك احتمال كبير لإنجاز الأعمال الجوهرية الفورية المطلوبة للحول على الأقل دون حدوث التغير المناخي الناشئ عن الأنشطة البشرية. ومن الواضح أنّ تفعيل الاتفاقية الخاصة بالتغير المناخي هو تحد طويل الأمد.

كما بدا أنّ المعاهدة الخاصة بالتنوع الحيوي حققت بداية انطلاقة عاجلة إلى حد معقول. على أنّه بقيت هناك في الحقيقة نزعات جوهرية حول الأهداف والأولويات. ولم يتحقق سوى تقدم بسيط حول ما اعتبرته بلدان نامية كثيرة الهدف الأماسي: وهو حماية المواطن الطبيعية، وبالتالي حماية تنوع أجناس الحياة البرية التي تعتمد في وجودها على هذه المواطن. وكان للكثير من البلدان النامية جدول أعمال أوسع: ألا وهو تأمين انتقال المال والتكنولوجيا الدوليين اللازمين لمساعدتها على إنشاء بنوك جينية، إلى جانب الحفاظ على البيئة الطبيعية، والحصول على حصة من المزايا الاقتصادية الفتوع الحيوي بعامة، موارد جينية ناشئة من أراضيها، وأي منتجات تصنع من هذه الموارد. وأخفقت المناقشات حول هذه القوارد. وأخفقت المناقشات حول هذه القوارد. وأخفقت المناقشات التركيز على النقاوض حول بروتوكول "السلامة الحيوية"، وخاصة انتقال الكائنات العضوية المهادسة وراثيا (جينيا) عبر الحدود. وسواء أثبتت هذه الممارسة جدواها أم لا، فإذ يبد واضحا أنها لن تحقق الكثير للحول دون ضياع الأجناس أو المواطن الطبيعية.

وبالمثل فإنه رغم أن معاهدة مكافحة التصحر أصبحت سارية المفعول بحلول عام 1997 فإنها وضعت أساسا بهدف تشجيع البلدان المانحة على تقديم المساعدات والمعونات إلى البلدان النامية في المناطق الجافة التي تواجه مشاكل تدهور الأراضي. على أنه بقيت ثمّة حاجة إلى وضع آليات للاعتمادات المالية بصورة رسمية، وتنبن أنه من الصعب إثارة المزيد من الاهتمام لدى الأطراف المانحة.

## جدول الأعمال ٢١ : تعزيز التنمية القابلة للاستمرار

#### Agenda 21: Promoting Sustainable Development

انشأ موتمر ربو عام ١٩٩٢ مؤسّسات عدة لتعزيز التنفيذ الشامل والمزيد من التطوير الجدول الأعمال ٢١. وكانت أهم هذه المؤسّسات لجنة التنمية القابلة للاستمرار (CSD)، ومرفق البيئة العالمية (GEF)، واللذين يعملان جنبا إلى جنب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرهما من الهيئات الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرهما من الهيئات التابعة للمنظمة الدولية. ومن الواضح أنّه لم يكن أحدّ يتوقّع من هذه المؤسّسات أن تتمكن من تنفيذ جدول الأعمال ٢١ بصورة مباشرة، أو أن تجبر الأخرين على القيام بذلك. ولكن الأمل تمثل في أن تتمكن تلك المؤسّسات من المساعدة على تحفيز عمليات دولية أو وطنية أوسياغتها بطريقة مفيدة.

وتتألف لجنة التنمية القابلة للاستمرار من ممثلين عن ٥٣ دولة، يتم انتخابهم لولاية تمتد ثلاث سنوات، بطريقة تضمن تمثيلا جغرافيا متوازنا ومنصفا. وقد بدأت اللجنة علمها عام ١٩٩٣، ودأيت على الاجتماع سنويا منذ ذلك الحين بغية مراجعة مدى التقدم في النواحي المختلفة المتصلة بجدول الأعمال ٢١، إلى جانب العديد من الاجتماعات ألل التحضيرية. وقد كانت مشاركة الوزراء في هذه الاجتماعات عنصرا جوهريا يضفي على العملية قدرا من الوزن السياسي يفوق ما كان يتخوف منه البعض. وفضلا عن ذلك فإن بوسع المنظمات غير الحكومية أن تشارك في المداولات، الأمر الذي يجعل من كل اجتماع تعقده هيئة التتمية القابلة للاستمرار نوعا من قمة مصغرة للأرض. وقد جعلت الانتلاقات التي قامت بين المنظمات البيئية غير الحكومية والدول المتعاطفة معها، من لجنة التنمية القابلة للاستمرار منتدى يمكن أن توضع فيه جداول الأعمال البيئية، وأن تتم متابعتها.

وقد استهدفت عمليات لجنة التنمية القابلة للاستمرار تعزيز هذه التنمية بطرق ثلاث. وقد سجل دورها في تعزيز المقاربات المنسقة نحو التنمية القابلة للاستمرار من قبل الوكالات الدولية بعض الإنجازات الحقيقية وإن كانت متواضعة. على أنّ دورها الثاني، المتمثّل في مراجعة التقارير الوطنية حول أوجه التنمية القابلة للاستمرار، قد تكون له أهمية أوسع نطاقا. أمّا عمليات لجنة التنمية القابلة للاستمرار في مجال تحريض المحكومات على مراجعة ممارساتها وإعداد السياسات التي يتمّ إيرادها ضمن التقارير

الوطنية لهذه الحكومات، فهي عمليات ينبغي ألا نقلًا من شأنها. يضاف إلى هذا أن لجنة التتمية القابلة للاستمرار أتاحت منتدى عاما يمكن أن تطالب فيه الحكومات بتبرير مضامين سياساتها أو تبرير وجود فجوة ما بين هذه المضامين والواقع. وقد ساعد وجود المنظمات غير الحكومية على زيادة هذه العملية.

أمّا الدور الثالث للجنة التنمية القابلة للاستمرار فقد كان متابعة الأعمال غير المنجزة لمؤتمر الأمم المتّحدة حول البيئة والتنمية، وتعزيز إنه أو أنظمة جديدة تتوفر فيها الفرص. ومن أمثلة ذلك أنه إثر المناقشات التي شهدتها لجنة التتمية القابلة للاستمرار حول موضوع إزالة الأحراج، تمّ تشكيل هيئة من ممثلي الحكومات لمراجعة هذه القضايا. وأدّى هذا عام ١٩٩٦ إلى الاتفاق على الشروع في مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية لحماية الفابات: الأمر الذي وفر فرصة ثانية بعد الفشل الذي منيت به الاستعدادات لموتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتتمية.

وتمثّل وجه آخر من أوجه متابعة مؤتمر الأمم المتّحدة حول البيئة والتنمية في سلسلة من اجتماعات القمة التي عقدت حول قضايا معينة كالسكان والتنمية (القاهرة ١٩٩٤)، والنتمية الاجتماعية (كوبنهاجن ١٩٩٥)، ودور المرأة وحقوقها (بكين ١٩٩٥)، والتنمية الحضرية (استانبول ١٩٩٦). وأهمية مثل هذه القمم موضع خلاف، لكنُّها قد ساهمت في زيارة الوعي والاهتمام السياسيين، وفي استحداث شبكات دولية من الخبراء المعنيين ، والمنظمات غير الحكومية، وجماعات المواظنين، والسلطات المحلية، والتي يؤمل أن يكون بمقدورها أن تصبح أكثر فاعلية في أنشطتها المحلية. وعلى الرغم من أنّ مرفق البيئة العالمية (GEF) أنشئ في سياق مؤتمر الأمم المتّحدة حول البيئة والتنمية كآلية مالية لتقديم الاعتمادات لتغطية "التكاليف الإضافية المتفق عليها" لتنفيذ اتفاقيتي التغير المناخي والتنوع الحيوي، وبهدف المساهمة في تنفيذ جدول الأعمال ٢١، فقد كان هذا مشروطا بإعادة هيكلة هذه الحدمة للحؤول دون هيمنة البلدان المتقدمة عليه. وقد أنجز ذلك عام ١٩٩٤. إذ تقرر أن يدير مرفق البيئة العالمية بصيغته الجديدة مجلس تتمثّل فيه مجموعتا الدول النامية والمتقدمة بالتساوي. كما تقرّر أن تؤخذ القرارات بالإجماع، فإذا تعذر ذلك، فبأكثرية كلّ من مجموعتى البلدان على حدة. وفضلا عن ذلك فقد أصبح مرفق البيئة العالمية بصيغته الجديدة أكثر شفافية وعرضة للمساءلة من خلال السماح للمنظمات غير الحكومية بإمكانية الاطلاع على وثائقه وحضور اجتماعاته.

## الحقل ١٦ - ٦: مفاهيم رئيسية في القضايا البيئية الدولية:

- ــ وضع جدول الأعمال: هي العمليات المرحلية التي بموجبها تصبح قضية أو مشكلة ما معترفا بها، وتبرز على المسرح السياسي، وتوضع موضع الدراسة والنقاش من قبل الجماعات السياسيّة المختصة، وتدرج على جدول أعمال السياسة الدولية في موقع منقدم بما يكفي لإطلاق عمليات النفاوض واتخاذ القرارات بشأنها.
- التحكم الجماعي: هو أنظمة الإدارة أو التحكم غير الهرمية (بمعنى تلك التي
   يتفقر إلى قوة مركزية تجبر الآخرين على الطاعة).
  - \_ النظام البيئي: هو نظام دولي يعالج قضية بيئية.
- الجماعات المعرفية: هي جماعات الخبراء التي تتخطّى القوميات والقائمة على
   قاعدة المعرفة، والتي يجمع فيما بين أفرادها فهم مشترك لقضية أو مشكلة، أو استجابات سياسية مفضلة.
- تفاقية الإطار: وهي اتفاقية دولية تحدد المبادئ والمعايير والأهداف والتنظيمات
   والإجراءات الخاصة بالتشاور واتخاذ القرارات والمراجعة، كما أنها تتضمن نصوصا
   بشأن مراجعة لاحقة مرنة أو تطوير للقواعد والالتزامات.
- الممتلكات العالمية المشاعة: وهي الموارد التي يتاح استخدامها للمجتمع الدولي،
   والتي لا تخضع للسلطة القانونية لأي دولة، كالمحيطات، والجو، وقيعان البحار العميقة
   ومنطقة القطب الجنوبي.
- المؤسسات الدولية: وهي مجموعات متفق عليها دوليا من المبادئ والمعايير
   والقواعد والتفاهمات المشتركة والتنظيمات والمشاورات وإجراءات اتخاذ القرارات، والتي
   تحكم أو تنظم الأنشطة في مجال معين.
  - التنفيذ: هو وضع القرارات أو السياسات التي يتم اعتمادها، موضع التطبيق.
    - الاستغلال المفرط: هو استغلال مورد ما بطريقة لا يمكن أن تدوم.
- التتمية القابلة للاستمرار: وهي التتمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلبي احتياجاتها احتياجات الحاضر من دون الإساءة إلى قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصدة؛ كالبرامج التي تحافظ على توازن مناسب ما بين التتمية الاقتصادية، والتتمية الاجتماعية، وحماية البيئة. وهذا المفهوم موضع خلاف على مستوى التطبيق، إذ إن

المعرفة للجميع

الجماعات التي لها وجهات نظر سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية متباينة تختلف فيما بينها حول المعنى الدقيق لهذا المفهوم.

مأساة الممتلكات المشاعة: هي الاستغلال المفرط للموارد التي يبقى سبيل
 اله صول اليها متاحا، وذلك من قبل مستخدمين يجرون "عقلانيا" وراء مصالحهم الفردية.

متخط للقوميات: يتخطّى الحدود القومية؛ بحيث يربط ما بين المجالين الدولي
 والمحلي. ومن هنا فإنّ العمليات التي تتخطّى القوميات هي عمليات غير حكومية تشجاوز
 الحدود القومية.

ولا تتجاوز الاعتمادات المالية لمرفق البيئة العالمية مليارات قليلة من الدولارات (تم تخصيص ثلاثة مليارات دولار أمريكي للأعوام ما بين ١٩٩٤ و١٩٩٧) وهو مبلغ زهيد بالمقارنة مع التدفقات النقدية الدولية الهائلة التي تتم عبر الصفقات الاقتصادية الاعتيادية، وكذلك بالمقارنة مع الاعتمادات المالية التي يتطلبها تنفيذ التتمية القابلة للاستمرار. على أن منحا عديدة صغيرة نسبيا قدمها مرفق البيئة العالمية إلى البلدان النامية وإلى الدول الشيوعية السابقة، قد ساهمت مساهمة كبيرة في إعداد الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز الاستدامة والقدرة على الاستمرار. يضاف إلى ذلك أنه في حالة بلدان كهذه يمكن لاعتمادات مالية متواضعة أن تساهم مساهمة هامة في "بناء القدرات المؤسساتية" حيث تفتقر هذه البلدان إلى الخبرات أو الموارد المحلية. أمّا تدفق الاعتمادات المالية المقدمة من مرفق البيئة العالمية لمصلحة المشاريع الكبيرة فقد كان أبطأ بكثير، كما

ولهذا السبب فإنّ المؤسّسات التي أنشأها مؤتمر الأمم المتّحدة حول البيئة والتنمية لتعزيز عملية تتفيذ جدول الأعمال ٢١، كان لها في مجموعها بعض الأهمية المحدودة. ولكن من الواضح أنها لم تترك سوى تأثير هامشي في العمليات الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقا، والتي تسيّر أنماط التتمية.

#### النقاط الرائيسية

- جرى الاتفاق على ثلاث اتفاقيات في مؤتمر ربو تمثّلت أهدافها في الحد مسن التغير المناخي، والمحافظة على التنوع العيوي، ومكافحة التصحر. وكانت هذه جميعها عبارة عن اتفاقيات إطار وضعت بغية تطويرها وتعزيزها مع الـزمن. وأصبحت الاتفاقيات الثلاث نافذة المفعول بسرعة، ولكن بحلول عام ١٩٩٦ بدا أنّ عمليات استحداث نظامي التنوع العيوي والتصحر قد توقفت.
- أظهرت المفاوضات التي جرت بهدف زيادة تطوير معاهدة التغير المناخي، قدر التحديات الضخمة التي تنطوي عليها عملية تأمين استجابة كافية للحــوول دون حدوث تغير مناخي كبير ينشأ عن الأنشطة البشرية، وكذلك أظهرت مدى تعقيد القضايا المتصلة بتطبيق مبادئ العدل في المفاوضات. على أنّه تم تحقيق تقــدم محدود في استحداث نظام التغير المناخي وتطبيقه، ليس أقلّه في استحداث أنظمة للمراجعة بهدف تعزيز أداء بيئي مطور .
- كانت المؤسسات التي أنشئت التعزيز تنفيذ جدول الأعمال ٢١ عــاملا محرضــا على وضع خطط وطنية اللتمية القابلة للاستمرار، كما أنّها كانت بمثابة منتــدى عام يمكن أن تستعرض فيه الخطط، وينتيح لشبكات الجماعات غيــر الحكوميــة وممثلي الحكومات وأمانات الهيئات والمنظمات الدولية، إضافة إلــى ذلــك، أن يطوروا جداول الأعمال ويؤثروا فيها. على أنّ تــأثيرهم فــي أنمــاط التتميــة بمجموعها كان ضئيلا حتى الآن.

### الخاتمة

برزت القضايا البيئية أواخر القرن العشرين كنقطة مركزية تستقطب الاهتمام والنشاط الدوليين. والكثير من هذه القضايا هي مشاكل دولية أو عالمية تستدعي الاستجابة لها القيام بأنشطة سياسية دولية. وقد تزايد الوعي بمثل هذه القضايا ومدى القلق حيالها بصورة كبيرة منذ أواخر ستينيات القرن العشرين. ومنذ سبعينيات نلك القرن تم استحداث مجموعة واسعة من الاتقاقيات والمؤسسات والأنظمة الخاصة بالتحكم البيئي

الدولي. وتركّز قسط كبير من النشاط السياسي المتصل بالبيئة على استحداث هذه الأنظمة وتتفيذها، بحيث اشتمل ذلك على مجموعة واسعة من العمليات والأطراف الفاعلة. ورغم أنّ وجهات النظر القائمة في نطاق نظرية العلاقات الدولية تتبح فرصا هامة للتبصر في طبيعة ونتائج مثل هذه الأنشطة فإنها مع ذلك تفرض تحديات كبيرة جديدة. فهي تثير تساؤلات حول أهمية دور الدول في السياسات البيئية، وحول العلاقة ما بين القوّة والمعرفة، وحول الخط الفاصل ما بين حقلي الشاط"الدولي" و"الداخلي".

وتظهر تجارب التاريخ أنه \_ إلى جانب الكثير من حالات الفشل \_ جرى استحداث بعض المؤسسات الفقالة المعنية بالإدارة الجماعية \_ أو الأنظمة \_ بغية المساعدة على الحيلولة دون تدهور "الممتلكات المشاع العالمية". وفضلا عن ذلك فإن هذه الأنظمة الخاصة بالتحكم الدولي لم تعد أنظمة منعزلة تعالج قضايا ضيقة. فهي تشكل مجموعة مترابطة من المؤسسات التي تحدد أبعاد أنشطة كل الأطراف الفاعلة وتوقعاتها إزاء مجموعة واسعة من الانشطة. وقد تمثل التحدي الأساسي لتسعينيات القرن العشرين، وما سيليها، في صياغة أنماط من التنمية لتعزيز إمكانيات الاستمرار والاستدامة، بما في تذلك المحافظة على التنوع الحيوي والحيلولة دون حدوث التغير المناخي الضار. وتشكل التعقيات مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية إطارا للجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز الجيود وتسيقها لتحقيق ذلك. لكن التحديات هائلة.

## الأستلة

- كيف أصبحت "البيئة" قضية عالمية أو اخر القرن العشرين؟
- ما هي أهمية مؤتمر ستوكهولم المنعقد عام ١٩٧٢ بالنسبة للسياسات البيئية الدولية؟
- ما المقصود بـ"التتمية القابلة للاستمرار"، ولماذا أصبح هذا المفهـوم "المثيـر للجدل" هاما في السياسات البيئية الدولية؟
- كيف تفرض دراسة القضايا البيئية الدولية تحديات معينة على نظرية العلاقات الدولية؟

- ما هي الصلة ما بين فكرة "مأساة الممتلكات المشاعة" والمشاكل البيئية العالمية،
   وما هي المقاربات المتاحة للحيارلة دون الاستغلال المفرط للممتلكات المشاعة
   العالمية كالبحار المفتوحة، وقيعان البحار العميقة، والجـو، ومنطقـة القطـب
   الجنوبي؟
- آإن طبيعة المجتمع الدولي تجعل الفرص المتاحة لاستحداث مؤسسات جماعيــة بوسعها معالجة المشاكل البيئية الدولية فرصا ضئيلة". ناقش هذا القول.
- ٧. ما مدى الفاعلية التي أظهرها حتى الآن بروتوكول موننريال لحماية طبقة الأوزون؟
- ٨. ما هي العوامل التي يمكن أن تساهم في آ صياغة وب تنفيذ الأنظمة البيئيــة الدولية؟ اشرح هذه العوامل مع الإشارة إلى نظام طبقة الأوزون ونظام التغيــر المناخى.
- ٩. ما مدى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية الذي عقد عام ١٩٩٢
   الم القمة الأرض") بالنسبة لحماية البيئة وتعزيــز النتميــة القابلــة للاستمرار؟
- ١٠ ما هي السمات البارزة الاتفاقية "الإطار"؟ اشرح هذه السمات بالإشارة إلى بعض
   اتفاقيات الإطار القائمة.
  - ١١. كيف صاغت قضايا "الشمال والجنوب" السياسات البيئية الدولية؟
- ١٢. أشرح تقييمك الأهمية المنظمات غير الحكومية في السياسات البيئية الدولية. كيف يتأثر دورها برجود المؤسسات والأنظمة البيئية الدولية؟

# مراجع أخرى للقراءة

تتوفّر حاليا كتب جيدة كثيرة حول القضايا البيئية الدولية، وحول البيئة في العلاقات الدولية. وتزودك الكتب التالية بمقدمات جيدة، على الأقل حتّى مرحلة أوائل تسعينيات القرن العشرين.

(eds.) B. Kingsbury A. Nurrel, The International Politics of the Environment (Oxford: Clarendon Press, 1992)

مركز الخليج للأبحاث

C. Thomas, The International Politics of the Environment (London: Royal Institute for International Affairs, 1992)

K. Warr <sub>3</sub> P. Smith (eds.), Global Environmental Issues (London: Hodder and Stoughton, 1991).

C. Thomas (ed.), *Rio: Unravelling the Consequences* (London: Frank Cass, 1994)

The Environment in International Relations (London: Routledge, 1996)

M. Imber , J. Vogler (eds.), *Environmental Governance:* L. C. Hempel, *The Global Challenge* (Washington D. C.; Island Press, 1996).

A. Weale, *The New Politics of Pollution* (Manchester: Manchester University Press, 1992).

ويعرض هذا الكتاب مناقشة واضحة ومثيرة لقضايا ومواضيع في السياسة البيئية بصورة عامة، بما في ذلك بعض النقاش حول البعد الدولي بالتحديد.

وهناك عدد من المجلات الدورية والكتب السنوية التي تتميّز بقيمة خاصة في هذا السياق. ومن الأمثلة على ذلك مجلّة (البيئة Environment) التي تصدرها في واشنطن العاصمة (Heldref Publications)، وهي مجلة شهرية تتشر مناقشات مستفيضة، لكنّها سلسة، حول قضايا ببئية عالمية معاصرة (تأتي في مفهومها العام مشابهة لما أوجزناه آنفا في هذا الفصل). أمّا الكتب السنوية فتشمل:

State of the World,

الذي يصدره معهد:

World Watch Institute (London: Earthscan)

. كتاب: Green Globe Yearbook,

الذي يصدره معهد:

Frialtj of Nansen Institute (Oxford: Oxford University Press)

Verification: Arms Control and the Environment, وكتاب:

الذي يصدره معهد: (Oxford: Westview Press)

أمًا فيما يخص استحداث المؤسّسات البيئية الدولية ومدى فعاليتها فإنّ كتاب:

O. Young, International Governance: Protecting the Environment in a Stateless Society. (London: Cornwall University Press, 1995)

و كذلك كتاب:

M.Levy ¬R.O.Keohane ¬P.M.Haas (eds.), Institutions for the Earth: Sources of Effective International Environmental Action. (London: MIT Press, 1993).

يقدمان دراسات تجريبية جيدة تتركز على الموضوع نفسه. وقد اهتم عدد كبير من أفضل الأعمال التي تتاولت هذا الموضوع وأبعدها أثرا، بقضايا أو أنظمة معينة. ومن الأمثلة على ذلك أن كتاب (R. E. Benedick) الذي يحمل عنوان:

Ozone Diplomacy: New Dimensions in Safeguarding the Planet, (London: Harvard University Press, 1991).

يستعرض، بقلم عارف ببواطن الأمور، نفاصيل جديرة بالقراءة للمفاوضات الدولية التي جرت للقوصل إلى بروتوكول موننريال. أما التطور الذي طرأ لاحقا على نظام الأوزون فهو قيد الدرس في:

I. Rowlands, The Politics of Global Atmospheric Change (Manchester: Manchester University Press, 1995)

وكذلك في كتاب المولفين E. Parson و O. Greene الذي يحمل عنوان: The Complex Chemistry of Ozone Agreements, Environment, 37: 2 (1995), 16-20, 35-43.

ويورد (1993). Grubb et. al موجزا ودراسة بوضوح لاتفاقيات مؤتمر الأمم المتّحدة حول البيئة والتتمية. راجع أيضا الكتاب الذي وضعه: D. Victorو G. Solnikof وeds./ Ak. (eds.)

تحت عنو ان:

The Effectiveness of International Environmental Agreements (Cambridge, Mass.; MIT Press, 1997), 17

## انتشار (الأسلحة) النووية Nuclear Proliferation



داريل هوليت

(Darryl Howlett)

- مقدمة
- طبيعة الأسلحة النووية وآثارها
- انتشار التكنولوجيا الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ
   البالستية في العالم
  - مشكلة تحديد الدوافع وقدرات الأسلحة النووية
  - هل سيكون ازدياد الأسلحة النووية أمرا أفضل أم أسوأ؟
- نشأة وتطور النظام العالمي لمنع انتشار (الأسلحة) النووية
  - الخاتمة

#### دليل القارئ

يحدّد هذا الفصل العوامل التي جعلت الانتشار النووي ظاهرة عالمية منذ عام 1950. لقد غيّرت طبيعة الأسلحة النوويّة على مدى هذه الفترة العلاقات العسكريّة والسياسية، في حين كان من شأن انتشار التكنولوجيا الخاصة بالأسلحة النوويّة والصواريخ البالستية عالميا أن أصبح المزيد من الدول قادرا على تصنيع السلاح النووي بل وإطلاقه لمسافات لا يستهان بها أيضا.

كما يكشف هذا الفصل النقاب عن التعقيدات المرتبطة بعولمة قضية الانتشار النووي. إذ إنّ هناك صعوبات في تحديد دوافع حيازة الأسلحة النوويّة ومن ثمّ تحديد القدرات التي يمكن بناؤها إثر ذلك. وقد ازداد هذا التعقيد حدّة نتيجة بروز أسباب جديدة اللقاق من هذا الانتشار، مثل تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، وتهريب الوسائط والمواد النوويّة. ومما أضاف إلى الأمر بعدا جديدا وجود أولئك الذين يردّون بالقول: إنّ الانتشار النوي ليس أمرا سيئا بالنظر إلى أنّ انتشار الأسلحة النوويّة قد يحدث استقرارا في حالات الصراع الإقليمية.

وهذا يتناقص مع وجهة النظر التقليدية القاتلة: إنّ إزيياد الانتشار النووي يحتمل أن يزيد من حال عدم الاستقرار فيما بين الدول، الأمر الذي يضاعف احتمال نشوب حرب نووية. ولهذا السبب فقد انصبت الجهود مبدئيا على الإجراءات المتخذة للحؤول دون انتشار الأسلحة النووية، والتي عرفت بمجملها بالنظام العالمي لمنع الانتشار النووي.

#### مقدمة

تمثّل قضية الانتشار النووي أحد الأمثلة النوضيحية الأكثر جلاء على عولمة السياسة العالمية. ذلك أنّ ظهور الأسلحة النوويّة وقدرتها غير المسبوقة على إحلال الدمار عبر الحدود الوطنية قد غيرا واقع كوكبنا. وعلى الرغم من أنّ عدد الدول التي عرف عنها امتلاكها للأسلحة النوويّة ولوسائل إطلاقها لمسافات كبيرة لا يزيد على الخمس، فإنّ دولا عديدة أخرى لديها القدرة على بناء الوسائط النوويّة خلال مدّة قصيرة وإطلاقها، إذا دعت الضرورة، بوسائل تزداد تعقيدا وتقدما يوما بعد يوم. وقد غيّرت هذه

النطور ات من حال السياسة العالمية بصورة جذرية منذ عام ١٩٤٥، وأوجدت وضعا أصبح معه الترابط النووي الاستراتيجي اليوم إحدى حقائق حياتنا.

ولا شك في أنّ مشاعر القلق حيال انتشار الأسلحة النوويّة قد أصبحت تحتلّ موقعا متزايد الأهمية على جدول الأعمال العالمي منذ نهاية الحرب الباردة، ومع ذلك فإنّ الكثير من العوامل التي جعلت منها قضية عالمية كانت قائمة لعقود عدّة. ذلك أنّ معرفتنا بالآثار التعميرية الهائلة للأسلحة النوويّة على البشر، مثلا، تعود إلى خمسة عقود خلت حين جرى قصف كل من هيروشيما وناكازاكي أواخر الحرب العالمية الثانية.

وبالمثل، فإن الانفجار الذي أعطب مفاعل تشيرنوبل لتوليد الطاقة بالوقود النووي للأعراض المدنية في تشيرنوبيل في الاتحاد السوفيتي السابق عام ١٩٨٦، كشف النقاب عن الآثار المدمرة للإشعاع النووي، وكذلك قدرته على إلحاق الضرر طويل المدى عبر الحدود عندما تحمله الريح الجارية. ولعل الأمر الذي لا يقل أهمية عن ذلك هو أنه في العام ١٩٤٥ كانت الولايات المتّحدة الأمريكية وحدها تمثلك القدرة على تصنيع السلاح النووي، والاحتفاظ بسيطرتها على كل وسائط التكنولوجيا النووية.

أمّا اليوم فإنّ دولا عديدة قد حازت القدرة على تركيب وسائط نووية أولية على الأقل، إمّا كمحصلة مباشرة لبرنامج مخصص للتسلح النووي، أو نتيجة لانتشار التكنولوجيا النووية على مستوى العالم. كما أدّى انتشار مماثل لتكنولوجيا الصواريخ الباسئية إلى وضع لم تعد معه القدرة على إطلاق الأسلحة النووية عبر الحدود الوطنية حكرا على القلة.

كما أنّ التطورات الناجمة عن تفكك الاتحاد السوفيتي السابق قد أثارت مشاكل غير مسبوقة فيما يخص الانتشار النووي. ذلك أنها كانت الحالة الأولى، وهي الوحيدة حتى الآن، التي ينفرط فيها عقد دولة عرف عنها امتلاكها للسلاح النووي. وكان لهذا الحدث، ولربما أكثر من أي حدث آخر، الدور الأكبر في إثارة ملف الانتشار النووي كقضية رئيسية في جدول أعمال ما بعد الحرب الباردة.

وقد كانت إحدى المناقشات التي أثارت جدلا لا يستهان به منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين هي فرضية تؤكّد أنّ الانتشار التدريجي للأسلحة النوويّة في دول أخرى ينبغي أن يقابل بالترحاب بدلا من مشاعر التخوف. وتستند هذه النظرية إلى فرضية مفادها أنّه تماما كما سبق للردع النووى أن حافظ على الاستقرار ما بين الشرق والغرب

خلال مرحلة الحرب الباردة، فإن باستطاعة هذا الدرع أن يحدث أسباب استقرار مشابهة في حالات صراع أخرى. على أنّ هذا الافتراض لم يلق قبولا واسعا، بالنظر إلى أنّ الحكمة التقليدية كانت، وما زالت، ترى أنّ وجود المزيد من السلاح النووي أمر أسوا، وأنّ اتخاذ إجراءات لمنع الانتشار النووي يمثل خير سبيل للمضى نحو الأماد.

وقد عرفت الجهود المبدولة لمنع انتشار الأسلحة النووية منذ عام ١٩٤٥ ابالنظام العالمي لمنع الانتشار النووي. ويتألف هذا النظام من شبكة متكاملة من معاهدات الحد من التاج الأسلحة ونزع السلاح، وغير ذلك من ترتيبات تحديد المعايير، والتي تؤمن اليوم إلهارا شاملا لسلوك الدول والمنظمات الدولية والأطراف الفاعلة الأخرى في المجال النووي. ولهذا السبب فإن منع الانتشار النووي سوف يعتمد في المستقبل على قدرة النظام العالمي لمنع الانتشار النووي على التعامل بصورة فعالة مع حجم الطلبات على السلاح النووي التي يحتمل أن تبرز فجأة.

## طبيعة الأسلحة النووية وآثارها

#### The Nature of Nuclear Weapons and their Effects

## الأساس التقنى للأسلحة النووية

#### The Technical Basis of Nuclear Weapons

لا بدّ لأي دولة تسعى إلى حيازة الأسلحة النوويّة من الحصول على المواد الأساسية الضرورية لتركيب هذه الأسلحة. والعمليات المرحلية التي ينطوي عليها الأمر بالغة التعقيد، وهي نتطّلب مجموعة واسعة من المهارات العلمية والتقنية.

#### الحقل ١٠-١ : الوسائط النووية

المفاعلات النووية

يحتوي المفاعل النووي على قلب من المادة القابلة للانشطار (هي الوقود) يتم داخله إنتاج الطاقة من خلال التّحكم في نفاعل متسلسل منصبط. وتختلف المادة الانشطارية المستخدمة وفقا الحراز المفاعل، لكنّها يمكن أن تكون اليورانيوم الطبيعي (الذي يحوي ما نسبته ٧٠،٧ من اليورانيوم U-235 القابل للانشطار) أو اليورانيوم

V17

المخصب بهدف زيادة نسبة U-235 فيه إلى نحو "%. كما تشتمل المفاعلات النووية على ثلاثة أجزاء أخرى هي: وسيلة لضبط التفاعل المتسلسل مثل: قضبان التحكم التي تستخدم في امتصاص النيوترونات؛ ومهدئ يحيط بالقلب القابل للانشطار، ويستخدم للحفاظ على التفاعل المتسلسل من خلال إبطاء حركة النيوترونات الأسرع بحيث تستطيع هذه النيوترونات أن تصطدم بالنواة بسهولة أكبر، وتطلق بالتالي عملية الانشطار النووي؛ وأخيرا وسيلة لتصريف الحرارة التي ينتجها داخل قلب المفاعل هذا التفاعل المتسلسل الذي يمكن أن يطلق أيضا البخار اللازم لدفع العنفات وتوليد الكهرباء.

## وقد استحدثت المفاعلات النووية لغايات رئيسية أربع، هي:

- أمين الكهرباء لغايات مدنية.
- لاستخدامها كوحدات دفع في سفن الأساطيل وخاصة الغواصات.
  - ٣. لعمليات اختبار المواد، واستخدامات الأبحاث والتجارب.
    - ٤. لإنتاج البلوتونيوم اللازم للقنابل الحربية.

## توجد حاليا خمسة طرازات مختلفة من المفاعلات النووية هي:

- المفاعلات العاملة بالماء الخفيف (LWRs) وهذه تستخدم الماء العادي كمهدئ ومبرك معا، وهذا الطراز هو الأوسع انتشارا في العالم.
- ٢. المفاعلات العاملة بالماء الثقيل (RWRs) و تستخدم المفاعلات من هذا الطراز، كما يوحي اسمها، الماء الثقيل كمهدئ ومبرد، وهو أيضا الطراز المتحدة في إنتاج البلوتونيوم اللازم لأغراض التسلح.
- ٣. المفاعلات المبردة بالغاز (GCRs) أو (MAGNOX) وهذه تهذأ السرعة فيها بواسطة الغرافيت، وتبرد بواسطة غاز ثاني أوكسيد الكربون، ويمكن تشمغلها على وقود اليورانيوم الطبيعي الذي يوضع ضمن كسوة تسدعى MAGNOX (وهي أوكسيد المغنيزيوم).
- مفاعلات الغاز عالية الحرارة (HTGRs) ويبرد هذا الطراز بغاز الهيلياوم، وتهذأ سرعته بواسطة الغرافيت، وهو يعمل على وقود اليورانياوم عالي التخصيب (يتم تخصيب اليورانيوم حتى نسبة ٩٣% من اليورانيوم CU-235).
- المفاعلات المولّدة السريعة (FBRs) ولهذا الطراز من المفاعلات قلب من اليورانيوم أو البلوتونيوم عالى التخصيب، وهو ينتج من المادة الانشطارية أكثر

ممًا يستهلك منها (ومن هذا كان اسمه المفاعل المولّد) وهمو يعمل من دون مهدئ، وله مبرد على شكل معدن سائل عادة كالصوديوم.

#### تكنولوجيا التخصيب

لا بدّ من تخصيب اليورانيوم إذا ما أريد استخدامه في طرازات معينة من المفاعلات وفي تصنيع الأسلحة. وهذا يعني أنّ تركيز اليورانيوم U-235 القابل للانشطار يجب أن يضاعف بوسائل فيزيائية، وليس بوسائل كيمياوية، قبل أن يكون بالإمكان تصنيعه على شكل وقود.

## وثمة ستة أشكال من التكنولوجيا لزيادة تركيز (تخصيب) اليورانيوم U-235 وهي:

- ١. الانتثار الغازي ويتم تحويل اليورانيوم في هذه الطريقة إلى غاز، ومن ثم ينشر عبر أنبوب من معدن النيكل ذي مسام (على شكل شلال) الأمر السذي يجعل جزئيات غاز اليورانيوم 235-U الأخف وزنا تمر عبر المسام بسرعة أكبر من جزئيات اليورانيوم U-235 الأقل وزنا.
- الفصل الغازي بالقرة الطاردة، وتستخدم هذه العملية القوى الطاردة (النابذة)
   حيث يمرر غاز سادس فلوريد اليورانيوم عبر أسطوانات عددة (أو نابذات)
   سريعة الدوران.
- ٣. فوهة بيكر أو الفصل التحريكي الهوائي، وهذا يتطلّب ضغط مزيج مـن غـاز سادس فلوريد اليورانيوم ومعه إما الهيدروجين أو الهيليوم عبر فوهة تنتج قوى طاردة لفصل اليورانيوم 235-U عن اليورانيوم U-238.
- التخصيب بأشعة الليزر ـــ وهذه تستخدم أشعة الليزر لفصل اليورانيوم 235-U-235
   عن اليورانيوم 238-U وهي أحدث التقنيات التي يجري استحداثها.
- ويستخدم هذا الأسلوب حزمــة ذات (EMIs) ويستخدم هذا الأسلوب حزمــة ذات تيار عال من الأيونات منخفضة الطاقة، ويسمح لهذه الأيونات بالمرور عبر حقل مغناطيسية حمريائية عملاقة، وهذا يجعـــل نظائر اليور انبوم الأخف وزنا تنفصل عن النظائر الثقيلة.
- الفصل الكيميائي ــ ويستغلّ هذا الشكل من أشكال التخصيب الحقيقة العلمية بأنّ نوعى نظائر اليورانيوم الاثنين يجتازان الحواجز الكيمياوية بنسب متباينة نظرا

لاختلاف كتلتيهما.

## تكنولوجيا إعادة المعالجة

تفصل وسائط إعادة المعالجة، وبوسائل كيمياوية، البلوتونيوم عن المنتجات الأخرى القابلة للانشطار التي توجد في الوقود المستغد الذي يطرحه المفاعل.

تستمد الأسلحة النووية طاقتها إما من انقسام الذرات (وهي تعرف هنا باسلحة الانشطار النووي) أو من اتحادها (فيما يسمى الأسلحة النووية ــ الحرارية أو أسلحة التحام النوى الذرية). والذرات ذات الكتلة الكبيرة كاليورانيوم والبلوتونيوم (المواد الانشطارية) هي وحدها القادرة على الانقسام، في حين أنّ الالتحام لا يمكن أن بحدث إلا في الذرات الصغيرة جدًا كالهيدروجين (الديوتريوم المعروف بالهيدروجين الثقيل، وكذلك التربوم). ويعمل السلاح الانشطاري من خلال إطلاق تفاعل نووي من دون سيطرة يودي عمليا إلى شطر الذرات.

أمّا سلاح الالتحام الذري فهو أساسا سلاح انشطاري أضيفت إليه مرحلة ثانية هي مرحلة الالتحام الذري، وتنتج عملية التحام النوى الذرية هنا من ضغط وتسخين ذرات الهيدروجين بواسطة أداة الإنشطار الأولي.

## الحقل ١٧ - ٢: تكنولوجيا الأسلحة النووية

يتطلّب الحصول على المادتين الانشطاريتين اللتين نحتاج إليهما لتركيب السلاح النوي إجراء عمليات مرحلية منفصلة. فاليورانيوم موجود في الطبيعة، وهو مولف من اليورانيوم ٢٣٨ (والذي نرمز إليه بــ 43-U)، و ٧٠،٧% من اليورانيوم ٢٣٥ (والذي نرمز إليه بــ 43-U)، و الأخير (حيث 43-U) لا الأخير احيثافا) هو الذي الخصائص الكيمياوية نفسها التي يتميز بها 43-U، لكن له وزنا ذريا مختلفا) هو الذي يستعمل في السلاح النووي. و يتطلب ذلك زيادة كمية اليورانيوم 235-U الموجودة ضمن كمية من اليورانيوم الطبيعي إلى مرتبة الأسلحة، وذلك من خلال عملية مرحلية تدعى التخصيب، وبحيث تصل نسبته في العينة إلى ٩٠% أو أكثر. وعندما يتم تجميع كمية من اليورانيوم U-235 من مرتبة الأسلحة تكفى لتأمين الكتلة الحرجة، وهي التي

تحدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) بـــ٢٥ كيلوغراما ـــ رغم أنّ الكمية يمكن أن تكون أقل من ذلك ـــ عندها يكون هناك من المادة االانشطارية ما يكفي لتركيب سلاح نووي واحد.

أمّا البلوتونيوم فلا يظهر بصورة طبيعية، بل هو بالأحرى أحد المنتجات النهائية لعملية معالجة اليورانيوم الطبيعي، أو اليورانيوم المخصئب قليلا جدًا (٢-٣٠) بالطاقة المشعة ضمن مفاعل نووي. ومن هنا فإن البلوتونيوم (Pu-239) هو محصلة عملية تفاعل نووي تتم تحت السيطرة. ولأن البلوتونيوم يختلف كيمياويا عن اليورانيوم، اذا يمكن فصل المادتين من خلال عملية تدعى إعادة المعالجة. وعندما يتمّ فصله يعتبر البلوتونيوم مادة انشطارية فعالة جدًا لأن كتلتها الحرجة أصغر من الكتلة الحرجة لليورانيوم كغ منها لصنع ملاح نووي واحد.

#### **Nuclear Weapons Effects**

## آثار الأسلحة النووية

للأسلحة النووية آثار هائلة, ولهذا السبب فإنّ "لجنة الأمم المتّحدة للأسلحة التقليدية" أدخلت عام ١٩٤٨ فئة جديدة عرفت بأسلحة الدمار الشامل للتمييز بينها وبين الأشكال التقليدية للأسلحة, وتضمّ هذه الفئة أسلحة التقجير الذرية، وأسلحة المواد المشعة، وأسلحة المواد الكيمياوية والبيولوجية المميتة، وأي أسلحة تستحدث في المستقبل وتحمل مواصفات تشبه في أثرها التدميري مواصفات القنبلة الذرية أو أي من الأسلحة الوارد ذكرها أعلاه.

تطلق الأسلحة النوويّة طاقتها بأشكال متميزة ثلاثة: الانفجار العنيف؛ الحرارة أو الإشعاع الحراري؛ والإشعاع النووي. وكلّ من هذه الأشكال يمكن أن يؤدّي إلى الحاق أضرار واسعة النطاق بساكني المناطق المستهدفة من البشر. وينطلق إدراكنا لهذه الآثار ممّا خلّفه السلاحان اللذان ألقيا على مدينتي هيروشيما وناكاز اكي عام ١٩٤٥، وتبقى هذه المرة الوحيدة التي استعملت فيها الأسلحة النوويّة. على أنّ من المعروف أيضا أن السلاحين اللذين نمرًا هاتين المدينتين اليابانيتين كانا صغيرين نسبيا بالمقارنة مع قوى التدمير التي ولدها اختبار أسلحة نووية — حرارية عرفت بعدهما. وتقدر قورة أكبر سلاح تمّت تجربته من هذا النوع بــ٥٠ ميغا طن (أي ٥٠ مليون طن من مادة تي. إن. تي)، وقد انتج الاتحاد السوفيتي هذا المسلاح عندما كانت الحرب الباردة في أوجّها:

كما ثبتت الآثار واسعة النطاق للإشعاع النووي عندما أطاح انفجار كبير حدث عند الساعة الواحدة والدقيقة الثالثة والعشرين من صباح ٢٦ ابريل عام ١٩٨٦ بسقف مبنى وحدة الطاقة رقم (٤) في مجمع تشير نوبيل النووي في الاتحاد السوفيتي السابق. وكان من شأن الدمار الذي خلفه هذا الانفجار أن هز العالم. وفي حين أن شجاعة أولئك الذين عالجوا الآثار الفورية حالت دون وقوع حادث نووي أخطر بكثير، فقد بقيت العواقب على المدى الطويل بالغة الأثر. إذ حملت الرياح الجارية الإشعاع النووي عبر الحدود الوطنية للبدان حديدة، الأمر الذي استدعى ضرورة القضاء على أعداد كبيرة من الحيوانات المصابة بالإشعاع، وأذى إلى معاناة أناس كانوا على بعد مسافات طويلة خارج منطقة الانفجار الأولى، من درجات متباينة من الأمراض التي يسببها الإشعاع.

# انتشار التكنولوجيا الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ البالسنية في العالم

The Global Diffusion of Nuclear and Ballistic Missile Technology إنتشار التكنولوجيا النوويّة

### The spread of Nuclear Technology

أخذت التكنولوجيا النووية الخاصة بالاستخدامات المدنية والعسكرية بالانتشار على مستوى العالم منذ عام ١٩٤٥. وكانت الولايات المتّحدة ذلك العام هي وحدها التي تمتلك القدرة التكنولوجية على تصنيع سلاح نووي. وما إن حلّ عام ١٩٦٤ حتّى كانت أربع دول أخرى قد اجتازت عتبة الأسلحة النووية، وكان ذلك حدثا يفهم منه تقليديا اختبار أداة متفجرة نووية. وهذه الدول هي الاتحاد السوفيتي السابق (١٩٤٩)، المملكة المتّحدة المترد (١٩٥٤)، فرنسا (١٩٤٠)؛ وجمهورية الصين الشعبية (١٩٢٤).

وقد جاء في تعريف هذه الدول الخمس جميعا في معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة (NPT) أنّها دول ذات أسلحة نووية، بمعنى أنّ كلا منها هي دولة "قامت بتصنيع وتقجير سلاح نووي، أو أداة تقجير نووي أخرى قبل تاريخ الأول من شهر يناير ١٩٦٧". ورغم أنّه لم تعترف أي دولة أخرى رسميا بأنّها قامت بتقجير سلاح نووي منذ أول تقجير أجرته الصين، فإنّ دولا عدّة قد اكتسبت القدرة التقنية على بناء مثل هذا السلاح، كما أنّ واحدة منها على الأقل قد قامت بتقجير أداة منفجرة نووية.

كما طرأ تغير على بنية سوق الاتجار بالمواد النووية المستعملة للأغراض المدنية. ذلك أنّ الولايات المتّحدة بقيت لسنوات عديدة بعد الحرب العالمية الثانية المورد النووي الأوّل. ولكن بحلول سبعينيات القرن العشرين تعرّض مركزها هذا للتحدي من قبل الموردين النووين الأوربيين كفرنسا وألمانيا أو لا، ثمّ من قبل اليابان. وثمة اليوم موردون نوويون عديدون، هذا إلى جانب موردين كثيرين ناشئين الآن، مثل جنوب افريقيا والجمهوريات التي برزت إثر تفكك الاتحاد السوفيتي السابق.

ومع كثرة عدد الموردين النوويين، وبروز ما يثير إلى أنّ الانكماش في سوق الطاقة النووية يتجه نحو الاستمرار على مدى المستقبل المنظور، هناك قلق من احتمال التخلي عن الخطوط العامة الموضوعة لتجارة المواد النوويّة على المستوى الدولي، ومن أنّ تشاعر القلق أن انتشار الأسلحة النوويّة بالتالي سيكون أمرا أسهل. وعلى الرغم من أنّ مشاعر القلق هذه في معظمها تبقى من دون ميررات، كما أوردنا في تفسيرات لاحقة، فإنّ الخلافات حول النوايا اللوويّة لدولة ما يمكن أن تسبب نزاعا بين الأطراف الموردة.

## التقدم المطّرد في طرق إطلاق الأسلحة النوويّة إلى أهدافها

## The Increasing Sophistication of Nuclear Delivery

خلال خمسينيات القرن العشرين كان استخدام الأسلحة النووية يتطلّب طائرات قائفة كبيرة مصمّمة خصوصا لحمل هذه الأسلحة إلى موقع هدفها. ولكن مع تقدم تكنولوجيا تصنيع الصواريخ البالستية، وكذلك ازدياد إمكانية تركيب معدات حربية نووية خفيفة الوزن وصغيرة الحجم بما يكفي لتحميلها على هذه الصواريخ، فقد أصبح احتمال إطلاق الأسلحة النووية إلى أهدافها بواسطة صواريخ بالستية احتمالا ممكنا وعمليا.

تمثل الصواريخ البالستية بالتالي أكثر وسائل إطلاق الأسلحة النووية نحو أهدافها تقدما، وقد كانت هذه الصواريخ يوما حكرا على عدد قليل من الدول المتقدمة تكنولوجيا. ولكن، تماما كما أضحى انتشار التكنولوجيا النووية ظاهرة عالمية، كذلك أصبحت تقنيات تصنيع الصاروخ البالستي أمرا شائعا ومألوفا. واليوم تمثلك دول عديدة قدرات إطلاق فضائية أو برامج لبناء صواريخ بالستية هي قيد التطوير. فإذا تم الربط بين هذه البرامج من جهة وإطلاق المعدات الحربية النووية نحو أهدافها من جهة أخرى عندئذ سوف تمثلك

دول أخرى القدرة على إصابة أهداف تقع على مسافات أكبر بكثير، ما يعني ضمنا أيضا ت سيع نطاق الصدام الاستراتيجي المحتمل فيما بينها.

#### النقاط الرئيسية

- إنّ طبيعة الأسلحة النووية وانتشار إمكانيات تصنيعها حول العالم منذ عام
   ١٩٤٥ تجعل قضية الانتشار النووي مثالا توضيحيا جيدا على عولمة السياسة
   العالمية.
- لقد أنت نهاية الحرب الباردة، وتفكك الاتحاد السوفيتي السلبق، إلى ظهرر
   مشاكل جديدة تتعلق بالانتشار النووي.
- وبرزت مناظرة مثيرة للجدل حول مزايا ومساوئ استمرار انتشار الأسلحة
   النووية.
- تعرف مجموعة الإجراءات المتخذة لمنع انتشار الأسلحة النووية بالنظام العالمي
   لمنع الانتشار النووي.
- أحد العناصر الرئيسية لعملية الانتشار النووي هو حيازة التقيات الأساسية اللازمة لإنتاج المواد القابلة للانشطار بغية تركيب سلاح نووي انشطاري أو التحامي (أي حراري فووي).
- للأسلحة النووية آثارها الضخمة التي تتجلّى في الانفجار العنيف العاصف،
   والحرارة، والإشعاع النووي.
- أدّى انتشار التكنولوجيا النووية المستخدمة للأغراض المدنية والعسكرية منذ عام 1940 وحتى الآن إلى حيازة دول متعددة، بخلاف الدول الخمس التي عرفت بامتلاكها القدرة التسليحية النووية، إمكانيات إنتاج الأسلحة النووية خلال فترة قصيرة نسبيا، هذا إن لم تكن قد قامت بذلك فعلا.
- وخلال تلك الفترة طرأ أيضا تغير على بنية سوق الاتجار بالمواد النووية
   المخصصة للأغراض المدنية، الأمر الذي أثار مخاوف من احتمال حدوث انتشار نووي بسبب ما نشهده الآن من تزايد عدد الموركين النوويين من حولنا.

كما أنّ انتشار تكنولوجيا الفضاء والصواريخ البالسنية قد أدّى إلى نشوء حالــــة
 أصبحت معها دول عديدة تمتلك القدرة على إطلاق أسلحتها النوويّة عبر مسافات
 طويلة المغابة.

## مشكلة تحديد الدوافع وقدرات الأسلحة النووية

The Problem of Determining Motivations and Nuclear Weapon Capability

الدواقع ومراحل عملية الامتلاك

#### **Motivation and Acquisition Processes**

على مدى زمن طويل من الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية كان نمط اقتناء السلاح النووي، الذي أرسته الدول الخمس التي عرفت بامتلاكها السلاح النووي، يعتبر النمط الأقرب إلى احتمال المحاكاة والتقليد من قبل أي دولة تخترق مستقبلا الحظر المغروض على انتشار الأسلحة النووية. وتوجه التحليل التقليدي للجرانب المتصلة بدوافع المتلاك الأسلحة النووية بالتالي نحو التركيز على الأساس المنطقي، الاستراتيجي أو السياسي، الذي دفع الولايات المتحدة أولا، ومن ثم الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة وفرنسا والصين نحو السعي إلى امتلاك السلاح النووي. فقد ركز الدافع الاستراتيجي على الدور الذي لعبته الأسلحة النووية في سياق الحرب العالمية الثانية وما أعقبها مباشرة وذلك حين اعتبرت أسلحة لخوض الحرب وكسبها. وتحول الاهتمام بعد ذلك إلى الدور الذي لعبته هذه الأسلحة في مجال الردع، ما أذى إلى الافتراض بأن أحد الدوافع الرئيسية لامتلاك هذه الأسلحة هو ردع الدول النووية الأخرى. وإلى جانب هذه الدوافع الاستراتيجية كانت المزايا السياسية التي تحققها الأسلحة النووية لتلك الدول من خلال المستراتيجية كانت المزايا السياسية التي تحققها الأسلحة النووية المتلك التسلح، وكان الشاولة النوية المقاتيا "مقعد حول الطاولة الرئيسية الخاصة بتداول الشوون الدولية".

كما انطوى التحليل التقليدي لمسألة امتلاك الأسلحة النووية ضمنا على شكل من أشكال الحتمية التكنولوجية القائلة إن الدول التي تسعى لامتلاك قدرة التَسلَح النووي سوف تسير على خطى الدول النووية الخمس. وهكذا نرى أنّ أي دولة نووية جديدة

سوف تقوم بنطوير وسائط عسكرية نووية مخصصة لهذا الغرض، وتجري تجربة نووية عليه، ثمّ تنتج مخزونا من هذه الأسلحة، وأخيرا تقتني وسيلة فقالة لتوجيه وإطلاق هذه الأسلحة إلى أهدافها. وفي حين لا يزال هذا التفسير لعملية الامتلاك والدوافع المباشرة في مشروع برنامج للتسلح النووي صالحا، فإنّ فهمنا للقوى المحركة لعملية الانتشار النووي قد أصبح أكثر تعقيدا.

لقد ازدادت الآن صعوبة تفسير ظاهرة الانتشار النووي من خلال اللجوء إلى متغيّر وحيد. فقد أضحى من الصغروري بصورة متزايدة دراسة مجموعة من المتغيرات التي يمكن أن يكون لها أثرها في قرارات الانتشار النووي. وتشمل هذه متغيرات من قبيل: القوى المحركة (الديناميات) التكنولوجية، أي: الفكرة القائلة: إنّ وجود التكنولوجيا النووية، وكذلك وجود كادر من العلماء النوويين المدربين، يشجع بحد ذاته على حيازة القدرة النووية؛ الصرورات الداخلية، أي: الفكرة القائلة: إنّ الأحداث السياسية الداخلية قد تجبر دولة ما على التوجه نحو الأسلحة النووية؛ المساومات الدبلوماسية، أي القول إنّ حيازة القدرة النووية يمكن أن يستخدم للتأثير في الحلقاء والأعداء المحتملين على السواء، أو مصاومتهم سياسيا؛ منع التدخل، بمعنى أنّ القدرات النووية يمكن أن تردع أو تمنع الدول الأخرى من التدخل.

وأخيرا العوامل الاقتصادية، وهي أنّ مجرد امتلاك الأسلحة النوويّة يمكّن الدولة من انتزاع تنازلات اقتصادية كجزء من عملية مساومة سياسية.

وهناك سمة أخرى للغز الانتشار النووي بجاجة إلى التفسير؛ ألا وهي الدافع الذي يجعل دولة ما تتخلّى عن خيار السلاح النووي (Mitchell Reiss 1995). وتنحض هذه السمة حجّة الحتمية التكنولوجية الفائلة إنّ الدولة، ما إن تمثلك القدرة على تصنيع الأسلحة النوويّة، حتّى تقرم بذلك (أي تشخلي عن تصنيعها) بصورة تلقائية. وقد تمّ تحديد عدد من العوامل لتفسير قرار دولة ما بتجنب اقتناء الأسلحة النوويّة، منها: تغير في الظروف الاستراتيجية من قبيل تشكيل تحالف، أو إعادة التفاوض بشأن مثل هذا التحالف، مع دولة تمثلك السلاح النوويّة و مواجهة صعوبات تقنية في عملية بناء سلاح نووي؛ أو إداك أن امتلاك الأسلحة النوويّة قد يزيد من احتمالات تعرضها الهجوم بدل أن يقلصها.

وممًا يزيد الأمر تعقيدا أنّ التطورات التي حدثت مؤخرا تثنير إلى أنّ الحاجة تدعو الآن أيضا إلى تركيز الاهتمام على مستوى ما دون الدولة بالنظر إلى أنّ دوافع الأطراف الفاعلة من غير الدول قد تختلف عن تلك الدوافع المرتبطة بالدول. فخلال العقود الثلاثة الأولى للتطور النووي انصب الاهتمام على الدولة. حين كانت الدول هي التي تملك ما يلزم لحيازة القدرات النووية. وكانت تجارة المواد النووية تتم على أساس لدولة دوكانت الدولة هي التي انضمت إلى المعاهدات الدولية الخاصة بالحد من التسلّح ونزع السلاح. لكن الدول لم تعد اليوم مركز الاهتمام الوحيد عند تدارس قضية الانتشار النووي بالنظر إلى تزايد أهمية الدور الذي تلعبه الأطراف الفاعلة من غير الدول.

وقد أشارت الدراسات التي أجريت خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين عن الإرهاب النووي إلى أنّ نمّة مخاطر مرتبطة بحصول جماعات معينة على نبيطة نووية ما، أو تهديد هذه الجماعات بالهجوم على منشآت نووية مدنية أو عسكرية. وتوصلت إحدى الدراسات التي أجرتها "الوحدة الدولية الخاصة بمنع الإرهاب النووي" إلى نتيجة مفادها أنّ من الممكن لمجموعة إرهابية عقائدية متمرسة أن تبني سلاحا نوويا بسيطا شريطة امتلاكها كميات كافية من المتفجرات الكيميائية الشديدة إلى جانب مواد قابلة شريطة امتلاكها كميات كافية من المتفجرات الكيميائية الشديدة إلى جانب مواد قابلة حيث التفكير بالمخاطر التي ينطوي عليها ذلك، هو الإحساس بأنّ مجموعة كهذه سوف تهتم بإثارة الهلع والقوضى الاجتماعية من خلال إطلاق تهديد نووي قابل للتصديق أكثر من اهتمامها بتفجير سلاح نووي فعلا، والتسبب في حالات قتل ودمار شاملين من اهتمامها بتفجير سلاح نووي فعلا، والتسبب في حالات قتل ودمار شاملين مؤخرا تغيير هذا الاجتهاد الأخير، رغم أنّ القضية يجب أن تبقى ضمن أبعادها الصحيحة مؤخرا تغيير هذا الاجتهاد الأخير، رغم أنّ القضية يجب أن تبقى ضمن أبعادها الصحيحة بالنظر إلى أنّ الأمثلة التالية قد لا تكرن مؤشرا على أي توجه جديد.

وقد ذكر تحليل لحادث التغجير أسفل أحد برجي مركز التجارة العالمي في نبويورك عام ١٩٩٣ أنّه لو كانت القنبلة زرعت على الجانب الآخر من العمود هناك، لكان من الممكن أن ينهار أحد البرجين أو كلاهما، الأمر الذي كان سيتمبّب في دمار هائل، وربّما أذى إلى مقبل آلاف الناس. وبالمثل فقد كشف الهجوم على المبنى الحكومي في أوكلاهوما في شهر إبريل عام ١٩٩٥ عن مدى الدمار والموت اللذين يمكن لفرد أو مجموعة نذرت نفسها لعقيدة ما أن تتـزلهما بالآخرين. وفي حين انطوى هذان المثالان كلاهما على طرق تقليدية لإبقاع الأضرار والتسبب بالذعر، فإنّ استخدام وسائل تلحق

الأذى بالأعصاب (وهي أسلحة كيميائية) في شبكة لقطارات الأنفاق وسط مدينة طوكبو في شهر مارس عام ١٩٩٥ بهدف التسبب بالموت والذعر على نطاق واسع في آن معا، قد يمثل تحولا كميا في الأساليب إذا ما ثبت أنّ طرفا فاعلا ليس بدولة قد تورط في الحادث. ذلك أنّها ستكون المرة الأولى التي يعرف فيها عن أي مجموعة كهذه استخدامها لأحد أسلحة التدمير الشامل، ولكن ينبغي التأكيد أيضا على أنّ السلاح المستخدم لم يكن مع ذلك سلاحا نوريا، وقد تكون هذه هي النقطة المعبّرة شديدة الأثر.

وبالإضافة إلى هذه العوامل، فقد بدأنا الأن فقط في استكشاف قضايا من قبيل التهريب النووي وإمكانية قيام مجموعات عرقية منخرطة في صراع مدني بالسعي وراء خيار نووي بغية تعزيز أهدافها السياسيّة أو العسكرية.

وقد حظيت قضية تهريب المواد النووية باهتمام إعلامي دولي شديد منذ الاكتشاف المثير للقلق بأنَ مواد ملائمة لتصنيع الأسلحة النووية ريّما كان يجري الاتجار بها من قبل مجموعات متعددة مختلفة وبكميات متزايدة. وتتمثّل الشكلة هنا في أنّ من الصعب تحديد حجم المشكلة، والأطراف المتاجرة فيما بينها، والغاية من الحصول على هذه المواد. ومن دواعي القلق أنّه بينما قد يتم هذا الاتجار على أيدي أفراد أو مجموعات من الانتهازيين، فثمّة أيضنا احتمال بأنّ تكون منظمات إجرامية تتخطّي الحدود القومية، قد مخلت على الخط أيضنا بهدف إنشاء سوق سوداء نووية دولية تعمل عبر الحدود التقليدية للدول في تجارة التقليات المتصلة بالأسلحة (1994).

وقد أضحى التخوف من احتمال لجوء الجماعات العرقية المنغرطة في صراع مدني إلى التهديدات النووية أيضا إحدى السمات المميزة للنقاش الجاري حول الأمن الدولي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. والأمر المثير للقلق هذا هو أن التنبؤ مسبقا بالمواقف التي قد تظهر فيها مثل هذه التهديدات سوف يصبح أصعب إلى حد كبير في المستقبل. كما سيصبح من الصعب تحديد ما إذا كان قادة هذه الجماعات سينصرفون بطريقة مسؤولة أو متوقعة في مواقف تكون فيها الظروف السياسية والعسكرية غير مستقرة. وفضلا عن ذلك، فإن امتلاك سلاح واحد أو عدد صغير من هذه الأسلحة قد يشجع أصحابها على استخدامها أو على اعتماد الاستراتيجيات الاستراقية مخافة انكشاف أمرها.

#### **Nuclear Capabilities**

#### القدرات النووية

ويموازاة الصنعوبات في تحليل الدوافع، هناك أيضا المشاكل المرتبطة بتحديد ما إذا كانت دولة ما تمثلك قدرة نووية بالفعل أم لا: وبمعنى آخر ما إذا كان الانتشار النووي قد حدث فعلا.

وقد تسببت الهند في زيادة تعقيد هذه المسألة من خلال إجرائها تجربة تحت الأرض لما وصفته حكومتها بتفجير نبووي سلمي. وكانت فكرة استخدام التفجيرات النبوية تحت السيطرة للأغراض المدنية، بدل الأغراض العسكرية، قد حظيت بالصدقية خلال السنوات الأولى التي شهدت التطور النبوي. وثبت، على سبيل المثال، أنّ الاتحاد السوفيتي المسابق استخدم التفجيرات النبوية السلمية لمصلحة المشاريع الهندسية المدنية. ولكن عدم إمكان التمييز ما بين التقانات المستخدمة في التفجيرات النبوية السلمية من جهة، وتلك المستخدمة في التطبيقات العسكرية من جهة أخرى، كما أظهرت التجربة الهندية، هو بالمضبط ما يثير المشاكل المتصلة بالتعريف فيما يخص امتلاك السلاح.

كذلك تبين حالة جنوب إفريقيا أنّ حسم مسألة امتلاك القدرة التسليحية النوويّة ليس بالأمر السهل. إذ بتاريخ ٢٤ مارس من عام ١٩٩٣ أعلن السيد إف. دبليو. دي كليرك، الذي كان آنذلك رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، أنّ بلاده كانت قد أنتجت ست نبائط نووية حتى العام ١٩٨٩، وأنّها كانت قامت بتفكيكها قبل التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة. وفي حين أنّ هذا الإعلان أكّد ما كان الكثيرون قد خمتوه من أنّ جنوب إفريقيا كانت بالقعل تمثلك قدرة نووية خلال ثمانينيات القرن العشريين، فإنّه (أي الإعلان) أكّد أيضًا أنّ الدولة ليست بحاجة إلى اختبار سلاح متفجر نووي كي يصبح في حوزتها مخزون من الأسلحة النوويّة.

وخلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين وضعت أربع دول أخرى إلى جانب الهند وجنوب إفريقيا ضمن مجموعة ما عرف بالدول التي تقف على "عتبة" امتلاك المملاح النووي. وكانت تلك هي الأرجنتين، والبرازيل، وإسرائيل، وباكستان.

كان ينظر إلى هذه الدول جميعا على أنّها قد حقّقت تقدّما كبيرا في مجال التكنولوجيا النوويّة، لكنّها لم تكن لتقبل بإجراء التفتيش النووي لكل المنشآت والمواد النوويّة الموجودة على أراضي كل منها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعلى

الرغم من أنّ الوضع قد تغير الآن بالنسبة الثلاث منها \_ إذ وقعت كل من الأرجنتين وجنوب إفريقيا معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة، وأصبحت البرازيل عضوا كامل العصوية في معاهدة تلاتيلولكو (Tlatelolco Treaty) التي تسعى لجعل منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي منطقة خالية من السلاح النووي \_ فإنّ الدول الثلاث الأخرى لم تقدم أي تعهد رسمي بعدم اقتناء الأسلحة النوويّة.

ومن المعروف أيضا أنه خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين شرع فعلا عدد قليل من الدول، إضافة إلى الدول التي كانت على عتبة امتلاك السلاح النووي، ببرامج أبحاث حول المتفجرات النووية قبل التخلي عنها. وربّما كانت السويد أكثر الحالات الموثقة ، ولكن حالات أخرى أضحت معروفة مثل خطط الطوارئ التي وضعتها جمهورية كوريا خلال سبعينيات القرن العشرين لاعتماد خيار نووي في حال بدأت الضمانات النووية المقدمة من الولايات المتّحدة تتأرجح.

والسويد وجمهورية كوريا كلتاهما الآن من الأطراف الموقّعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة. ويعدّ هذا عاملا هاما في تحديد مدى القدرات التسليحية النوويّة. ذلك أنّ كلّ الدول التي يتوقع هذه المعاهدة لا بدّ أن تخضع المواد التي بحوزتها كافة للإجراءات الوقائية التي تغرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذا يعني وضع برنامجها الدوي بكامله قيد التغتيش والمراقبة باستمرار. ولم تعرف حتى تاريخه حالة واحدة جرى فيها تحويل مواد نووية من برامج نووية مدنية موضوعة تحت الإجراءات الوقائية للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مشروع للتسلح العسكري. ومع ذلك فإنّ ما توضحه هذه الأمثلة بالفعل هو أنّ ثمّة دو لا صناعية منقدمة عديدة أخرى حول العالم لديها برامج كبيرة تعمل في مجال الطاقة النوويّة، ويمكن استخدامها في إنتاج كميات من المواد الإنشطارية للغايات العسكريّة في حال نمّ اتخاذ قرار سياسي بالقيام بذلك.

ومن هنا فإن المانع الرئيسي الذي يحول دون اقتناء السلاح النووي من قبل ما يوصف بـ (الدول المنخرطة فعليا بالانتشار النووي) ليس مانعا تكنولوجيا بل هو مانع سياسي. ومن الأمثلة على ذلك أنه في دول مثل اليابان وألمانيا، اللتين تملكان برامج كبيرة للطاقة النووية، هناك عقبات سياسية قوية داخلية، وكذلك دولية، على طريق تحولها نحو القتناء الأسلحة النووية.

غير أنّ مبعث أحد أهم التطورات المتعلقة بقضية القدرات الذوويّة في السنوات الأخيرة كان تفكك الاتحاد السوفيتي للسابق عام ١٩٩١. فقد كان الاتحاد السوفيتي قد نشر قبل زواله شبكة أسلحة نووية هائلة عبر أراضيه كلها. وقد اشتملت هذه الشبكة على ترسانة كبيرة من الأسلحة النوويّة كانت تضم في الوقت نفسه عددا كبيرا من المنظومات التكتيكية والاستراتيجية، هذا إلى جانب بنية تحتية داعمة ومتقدمة تقنيا تستخدم نحو ربع من العاملين. ولهذا فإن انهيار الاتحاد السوفيتي عام ١٩٩١ أدّى إلى توزع كل من الترسانة النوويّة والبنية التحتية التقنية على العديد مما بات اليوم جمهوريات منفصلة مستقلة. وهكذا أضحى ضمان عدم تحول هذا الوضع إلى حافز آخر لانتشار الاسلحة النوويّة مهمة رئيسية لأولئك الذين يتعاملون مع هذا الوضع .

وإثر هذا الانهيار بذلت بسرعة جهود استهدفت معالجة وضع شبكة الأسلحة النووية السابقة في الاتحاد السوفيتي، حيث أصدرت الولايات المتحدة في شهر ديسمبر عام ۱۹۹۱ "قانون خفض التهديد السوفيتي" الذي عرف باسم آخر هو "برنامج نان لوغر" (Nunn-Lugar) السلامة والأمن وتفكيك الأسلحة (SSD). وقد عمل هذا البرنامج على تأمين الموارد المالية اللازمة لنسزع السلاح النووي لكل من روسيا البيضاء وكاز اخستان وأوكر انيا، وهي ثلاث دول مستقلة جديدة كانت، إضافة إلى روسيا الاتحادية (التي تم الاعتراف بها رسميا كدولة خليفة للاتحاد السوفييتي)، قد تركت على أراضيها انظمة نووية استر التيجية بعد تفكك الاتحاد. وتم أيضا التوصل إلى اتفاق لتأمين نقل كل أنظمة الأملحة النووية التكتيكية التي كانت قد نشرت فيما مضى عبر الأراضي السوفييتية إلى جمهورية روسيا الاتحادية.

على أنه تلت ذلك فترة توتر ما بين عامي ١٩٩١ و ١٩٩٤ عقدت خلالها سلسلة مفاوضات مع حكومات روسيا البيضاء وكاز اخستان وأوكر انيا حول عمليات تفكيك الأنظمة الاستراتيجية المقامة على أراضيها مستقبلا. وتوج هذا باتفاق كل من الأطراف الثلاثة، كان آخرها موافقة أوكر النيا على السماح بنقل هذه الانظمة النووية إلى روسيا الاتحادية بغية تفكيكها، وعلى أن تصبح الدول الثلاث أعضاء من غير الدول النووية في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وقد زادت معالجة البنية التحنية النقلية النوويّة للاتحاد السوفيتي السابق من تعقيد الأمر، كما أنّها أثارت أسئلة مستجدة غير مألوفة من النساول عن الطريقة التي يمكن بها

777

تأمين فرص العمل لكل العاملين المنخرطين في عملية تصنيع الأسلحة؟ وعمّا إذا كانت إجراءات الحماية العملية التي تحيط بالمنشآت النوويّة كافية؟ وعمّا ينبغي عمله بأي مواد نووية فائضة؟ وعمّا إذا كانت قيود التصدير المعمول بها في الجمهوريات الجديدة بعد تلاشي النظام التابع للاتحاد السوفيتي بأذرعه الطويلة تفي بالغرض؟

ولمواجهة هذا الوضع تركّرت الجهود على تحسين فرص العاملين السابقين في شبكة الأسلحة النووية، وتعزيز القيود المفروضة على إجراءات التصدير في روسيا والجمهوريات الجديدة، وإبخال ترتيبات أمنية أشد إحكاما حول مواقع التخزين التي تتوضع فيها الأسلحة النووية، أو المواد الانشطارية النووية. وكانت هناك استجابة استثنائية تمثّلت في إنشاء "مركز دولي للعلوم والتكنولوجيا" في كل من موسكو وكييف لمحاولة التقليل ما أمكن من أي حوافز تقدم لأولئك العلماء والمهندسين العارفين بتفاصيل أسلحة الاتحاد السوفيتي السابق الدوية، للعمل في برامج مماثلة لدى دول أخرى. كما قام الاتحاد الأوروبي واليابان بتمويل خطط أخرى لتمكين هؤلاء العاملين من العمل بصورة مجزية في مشاريع مدنية في بدائهم الأصلية.

وهكذا كانت هذه الخطط كلها جزءا من جهد شامل ناجح حتى الآن يستهدف التقليل من مخاطر الانتشار النووي الناشئ عن تفكك الاتحاد السوفييتي. على أنّ هذا الخطر سيبقى قائما إلى أن تستكمل هذه المهمة، وهو أمر قد يستغرق سنوات عدّة ويتطلّب موار د ضخمة.

#### النوايا

في حين أنّ الانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة قد يكون مؤشرا قويا على النوايا المعلنة للدول المنضمة إزاء امتلاك تلك الأسلحة، فقد تبين في حالات قلبلة جدًا أنّ هذا الانتزام قد يكون مضللا.

## الحقِل ١٧ -٣ : عدم التزام العراق بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية

إثر حرب الخليج عام ١٩٩١ اكتشف أنّ العراق كان قد طور برنامجا سريًا واسع النطاق للتسلح النووي لم يكن قد جرى الإعلان عنه للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان العراق، بصفته طرفا في المعاهدة الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النوويّة، قد صرّح للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن برنامج صغير الطاقة الدووية، ونمّ إخضاع هذا البرنامج المجلن، وهكذا لم المرجراءات الوقائية. فلم يكن قد تمّ تحويل أي مواد نووية من البرنامج المعلن، وهكذا لم يكن لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي سبب يدعوها للشك بوجود تجاوزات أو نوايا شريرة. لكن العامل الحاسم يتمثّل في أنّ برنامج العراق الدوي المعري كان سيبقى بعيدا عن العيون لو لم يكشف النقاب عن وجوده إثر حرب الخليج. وتمّ بالتالي إنشاء لجنة الأمم المتحدد الخاصمة (UNSCOM) التي تعمل مع الوكالة الدولية للطاقة، الذرية بغية تحديد المدى الذي وصل إليه مجهود التسلّج النووي العراقي وتدميره، ووضع برنامج مراقبة طويل المدى يضمن التقيد في المستقبل.

وقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحقا بمراجعة شاملة للإجراءات الوقائية التي تعتمدها بحيث نتوفر في المستقبل فرص طبية لاكتشاف أمر أي دولة تشرع ببرنامج نووي غير معلن.

وهناك دولة أخرى عضو في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية تحدت حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات النقتيش على أر اضبها، وهي جمهورية كوريا الديمقر اطية الشعبية قد وقعت معاهدة منع الديمقر اطية الشعبية قد وقعت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عام ١٩٨٥ لكنّها لم توقع اتفاقية الإجراءات الوقائية مع الوكالة الدولية للطاقة النووية حتى شهر يناير من عام ١٩٩٧، على الرغم من أنّه كان من المغروض بموجب شروط المعاهدة إيرام هذه الوثيقة خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ النوقيع. ووفقا لما تتطلبه الوثيقة قدمت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفا بكل الوسائط والمواد الدورية التي تملكها.

ويسبب المشاكل التي كانت قد طرأت في شأن عدم تقيد العراق بمعاهدة منع التشار الأسلحة النوويّة، أرادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتأكّد من أنّ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كانت قد صرّحت بالفعل عن الأبعاد الكاملة لمشروعها النووي. وبدأت سلملة من عمليات التفتيش بهدف التثبت من كشف الجرد الذي قدمته جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وبحلول أوائل عام ١٩٩٣ كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اكتشفت حالات تتاقض معينة في بيان كشف المواد المقدم إليها تستدعي المزيد من التحقيق بغية التأكد من عدم وجود أي مواد لم يصرّح عنها. يضاف إلى ذلك أنّ معلومات كانت أيضا قد قدمت الله الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى وجود موقعين لم يصرح عنهما، ويشتبه في كونهما مستودعين للنفايات النووية. وفي محاولة الإيضاح الموقف، قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المبادرة إلى عملية تفتيش خاصة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لكن العملية قويلت بالرفض. وردًا على ذلك أعلنت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بتاريخ ١٢ مارس ١٩٩٣ عن نيتها الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. وعند هذه المرحلة سادت تكهنات بأنّ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قد بدأت برنامج تسلح نووي سريا، وأنّ أسباب العوائق التي كانت تضعها في وجه الإجراءات الوقائية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تعود إلى أنّ لديها ما تريد إخفاءه.

وما حدث أخيرا هو أنّ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لم تنسحب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكّن من استيضاح حالات التباين التي تمّ رصدها في كشف الجرد الذي قدمته للوكالة، ولا زيارة المواقع المشبوهة التي اذعت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أنها قواعد عسكرية وهي لذلك لا تخضع التغتيش. لكن ما تبين في شهر أكتوبر ١٩٩٤ كان اتفاقا ما بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (وهو ما سمي "الإطار المتقق عليه") استهدف ضمان تقيد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التام بمعاهدة منع انتشار الأسلحة للدوية، وذلك من خلال ترتيبات عديدة بينها تزويدها بمفاعلات تعمل بالماء الخفيف كبديل عن المفاعلات التي تمت تهدئتها بغجم الغراقيت (Magnox) سواء منها العاملة التي تستخدم الماء الخفيف تعتبر أقل عرضة للانتشار من مفاعلات ماغنوكس. ويعود السبب في ذلك إلى أنّ المفاعلات التي تستخدم الماء الخفيف، بخلاف المفاعلات من طراز ماغنوكس التي كانت تستخدم في المراحل الأولى لبرنامج التسلّح النووي طراز ماغنوكس التي كانت تستخدم في المراحل الأولى لبرنامج التسلّح النووي البريطاني، لا تعتبر مصادر جيدة للبلوتينيوم الذي يرقى إلى مرتبة الأسلحة.

ولم يوضع (الإطار المنفق عليه) موضع التنفيذ بعد. وهو إذا ما وضع، وإلى أن يتمّ ذلك، فسوف تبقى القدرات والنوايا الخفية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على الصعيد النووى مصدرا المخلاف. أمّا ما توضحه هذه الحالة، وكذلك الحالات الأخرى

المعرفة للجميع

المحددة أعلاه، فهو الصعوبات الملازمة لعملية تحديد حالات الانتشار النووي، وطبيعة القدرات النووية التي تة لإنتاجها إذا كان الانتشار قد جرى فعلا.

وهناك مثال آخر تسببت فيه النوايا المضمرة إزاء امتلاك الأسلحة النووية بالصعوبات وهو يخصل إبران، وهي أبضا عضو في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. فخلال سبعينيات القرن العشرين بدأت شركات ألمانية ببناء مجمع للطاقة النووية في منطقة بوشهر على ساحل الخليج. وتعرض هذا المجمع لاحقا للقصف خلال الحرب الإيرانية ـ العراقية في ثمانينيات القرن العشرين، وقبل أن يستكمل بناؤه. وقد حاولت إيران خلال السنوات الأخيرة إما أن تؤمن إصلاح مجمع بوشهر النووي، أو أن تحصل على مفاعلات نووية بديلة. وقد قوبلت هذه المحاولة بمواقف متباينة من قبل الموردين الدوويين المحتملين.

وأعربت الولايات المتّحدة بوضوح عن معارضتها لأي مساعدة تقدم لإيران بسبب القلق من أنّ هذه التكنولوجيا سوف تستخدم لغايات عسكرية وليس مدنية: ألا وهي برنامج للتسلح النووي.

وعلى النقيض من ذلك فإن الصين وروسيا الاتحادية مستمدتان المتاجرة مع إيران، وهما ما زالتا غير مقتنعتين باعتراضات الولايات المتّحدة. وقد أدّى الخلاف على اتفاقية توريد المواد النوويّة لإيران إلى إفساد العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتّحدة، كما أنّه سلّط المزيد من الضوء على مشكلة تحديد النوايا النوويّة.

#### النقاط الرئيسية

- مع مضى الزمن أصبح تحديد دوافع امتلاك الأسلحة النووية أمرا أكثر تعقيدا.
- هناك أيضا صعوبات تعيط بمسألة تحديد ما إذا كان الانتشار النووي قد حــدث فعلا أم لا، وذلك بسبب الغموض الذي يكتنف النقجيرات النوويّة السلمية وحقيقة أنّ القدرة النوويّة يمكن بناؤها من دون الحاجة لتجربة نووية.
- هناك ست دول، إضافة إلى الدول الخمس النووية، أصبحت تمثلك القدرة النقنية
   على تصنيع الأسلحة النووية، على الرغم من أنّ ثلاثًا من هذه الدول قد التزمت
   بألا تقوم بذلك.

- ثمة دول عديدة أخرى تمثلك القدرة على تصنيع الأسلحة النووية لو شاءت أن تفعل ذلك، وقد بدأ عدد قليل منها بالفعل بوضع برامج نووية عسكرية قبل التخلي عن تلك البرامج.
- أضافت مشاعر القلق حيال دور الأطراف الفاعلة من غير الدول، بعدا جديدا إلى
   قضية الانتشار النووي في سياق مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
- لقد أثار تفكك الاتحاد السوفيتي السابق قضايا غير مسبوقة فيما يخص الانتشار النووي.
- بذلت الجهود بهدف وضع القوات النووية السوفييتية السابقة تحت إشراف آمس،
   وتم إنشاء مراكز جديدة لتحسين فرص العاملين الذين كانوا فيما مضى يشتغلون
   في شبكة التَسلَح النووي التابعة لملاتحاد السوفييتي.
- ا كان العراق أول طرف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية يتبين أنه خـرق التزاماته بموجب المعاهدة، وذلك من خلال تنفيذ برنامج سري للتسلح النـووي، هذا في حين أنّ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وهـي مـن الأطـراف الموقّعة على المعاهدة المذكورة، تحدّت حقّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات النفتيش النووي.
- كما أثارت ترتيبات التوريدات النووية إلى إيران، وهي أيضا طرف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، قضايا شائكة تتصل بنقل المواد والتجهيزات النووية في ظل هذه المعاهدة.

## هل سيكون ازدياد الأسلحة النووية أمرا أفضل أم أسوأ؟

#### Will More Nuclear Weapons be Better or Worse?

## ازديادها سيكون أفضل

More will be Better

لعل إحدى الحجج الأكثر من غيرها إثارة للجدل فيما يخص الانتشار النووي هي الفرضية القائلة إن "الزيادة ستكون أفضل" والتي تقدم بها كينيث ن. والتز أوائل ثمانينيات القرن العشرين (Waltz 1981). وقد أعيد طرح هذه الفرضية مؤخرا لتفسير أي تغيرات نجمت عن انتهاء الحرب الباردة. ويتبنّى والتز نظرية للانتشار النووي لها جذورها في الفكر النظري للواقعية الجديدة. وهذا الفكر يشئد إلى حذ بعيد على الأسباب

البنيوية التي تؤكّد أنّ الوحدات المكونة لأي نظام سياسي يجب أن تعنى بأمنها الذاتي على أفضل نحو ممكن. ويشمل ذلك اقتتاء الأسلحة النوويّة بغية ردع الأعداء المحتملين.

وقد تمّ الإعلان عن فرضية والنز الأولية في وقت كانت فيه العلاقة الاستراتيجية بين الشرق والغرب لا تزال مهيمنة، وأثارت فرضيته الجدل بسبب تأكيده على أنّ انتشار الأسلحة النوويّة ينبغي أن ينظر إليه من وجهة إيجابية وليس سلبية.

ورغم أنّ والنز قد أعاد طرح فرضيته لتبرير التغيرات التي نجمت عن انتهاء الحرب الباردة، فإنّ ذلك لم يفعل شيئا يذكر لتغيير حجته الأساسية العرب الباردة، فإنّ نتكده على أنّ انتشار الأسلحة النوويّة إلى المزيد من الدول قد يؤدّي إلى زيادة الاستقرار قد لقي بعض التأييد. إذ جادل المحللون بالقول، مثلا: إنّ امتلاك القدرة على تصنيع الأسلحة النوويّة من قبل الهند وباكستان قد أدخل عاملا تحذيريا جديدا في عملية اتخاذهما لقراراتهما، ولحدث نوعا من الاستراتيجي بين هاتين الدولئين المتجاورتين.

كذلك تبنّى جون ميرزهايمر (John Mearsheimer) مقاربة إيجابية لمسألة الانتشار النووي من خلال دفاعه عن الفكرة القائلة إنّ العالم سيكون أكثر استقرارا إذا ما أصبحت دول مثل ألمانيا واللوابان دولا مسلّحة نوويا (Mearsheimer, 1990). ومع ذلك فإنّ انتشار وجهة النظر هذه لا يرقى إلى مستوى الرأي السائد الذي يميل إلى التقييم القائل إنّ "الزيادة قد تكون أمرا أسواً".

## الحقل ١٧ -٤: الحجج الرئيسية لفرضية والتز

- لقد أمتنت الأسلحة النووية لكنّها لم تنتشر؛ لأنّ هذه الأسلحة تكاثرت بصورة عمودية فقط إثر إقدام الدول ذات النّسلَح النووي على زيادة ترساناتها منها.
- لا بخطى بطيئة. على أن بسطء
   لخرى إلا بخطى بطيئة. على أن بسطء
   خطوها هذا كان لحسن الحظ، ذلك أنّ التغيرات السريعة في الظـروف الدوليــة
   يمكن أن تزعزع الاستقرار.
- الانتشار التدريجي للأسلحة النووية خير من عدم انتشارها أو انتشارها يسرعة.
- ٤. سوف تشعر الدول النوويّة المستجدّة بالقيود التي تفرضها الأسلحة النوويّة، وهذا

سوف يثير شعورا بالمسؤولية لدى مالكيها، وكذلك عنصر حذر من استخدامها.

ه. سوف يضعف احتمال قيام الحرب مع زيادة قدرات الردع والسدفاع، وذلك أنّ
الأسلحة النوويّة، إن استخدمت على نحو مسؤول، تجعل مسن الصعب البدء
بالحرب.

#### More will be Worse

## ازديادها سيكون أسوأ

خلال مناظرة تمت مؤخرا بين والتز و سكوت دي. ساغان، يرد ساغان بالقول إن والتز وميرزهايمر هما "متفائلان بالانتشار"، وهذا موقف يصفه ساغان بأنه "ينبع ببساطة من منطق نظرية الردع العقلاني: فامتلاك الأسلحة النوويّة من قبل قوتين يمكن أن يضعف احتمال نشوب الحرب؛ لأنه يجعل كافتها باهظة للغاية (Sagan and Waltz, 1995:48).

ويعرض ساغان موقفا بديلا لموقف المنفائلين بالانتشار، المتأصل في نظرية التنظيم، ويوصل موقفه إلى وجهة نظر أكثر نشاؤما حيال الانتشار النووي وآفاق الاستقرار في المستقبل.

#### الحقل ١٧ - ٥: حجّة ساغان للتشاؤم حيال الانتشار

- إنّ المنظمات العسكريّة المحترفة، وبسبب نزعات الانحياز المشتركة فيما بينها، ووتيرة عملها غير المرنة، ومصالحها الضيقة، تبدي سلوكيات مؤسّساتية يحتمل أن تؤذي إلى حالات إخفاق في الردع وإلى إشعال فتيل الحرب قصدا أو بطريق الخطأ.
- ٢. نظرا إلى أنّ الدول التي ستتسلح نوويا في المستقبل يحتمل أن تحكمها أنظمة عسكرية، أو حكومات مدنية ضعيفة، فإنها سوف تقتقر لآليات القبود الإيجابية التي تلازم السيطرة المدنية، في حين أنّ نزعات الانحياز العسكرية قد يكون من شأنها التشجيع على استخدام الأسلحة النوويّة، خاصة خلال الأزمات.

ويخلص ساغان إلى القول: إنه لمن قبيل التفاؤل أن نتوقع قيام ترتيبات ردع عقلانية بين أي من دول التُسلَح النووي المقبلة على النحو الذي يفترضه والنز و آخرون غيره. وعلى العكس من ذلك، يرد ساغان بالقول إنّ أنسب طريق للمضي قدما هي تشجيع اعتماد ترتيبات بديلة تسعى لخفض الطلب على الأسلحة النووية، وتعزيز النظام العالمي لمنع الانتشار النووي، وخاصة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

#### التقاط الرئيسية

- قام نقاش مثير للجدل حول عواقب المزيد من الانتشار النووي.
- يؤكد كينيث إن. والتز أن انتشار الأسلحة النووية سوف يؤدّي إلى مزيد من
   الاستقرار؛ لأنّ الدول حديثة النّسلّح النووي سوف تستخدم أسلحتها في ردع
   الدول الأخرى عن مهاجمتها.
- ويرد الموقف المناقض لذلك، والذي يتبناه مكوت دي. ساغان، بالقول: إن عدم الاستقرار هو ما سبوذي إليه توسع انتشار الأسلحة النووية بسبب تزايد احتمال شن الحروب النووية الوقائية، والحوادث الخطيرة التي تتعرض لها منشآت الأسلحة النووية.
- ولهذا السبب فإن ساغان، وآخرين غيره، قد طرحوا حججا لمصلحة اتخاذ
   إجراءات لخفض الطلب على الأسلحة النووية ولتعزيز النظام العالمي لمنع
   الانتشار النووي.

## نشأة وتطور النظام العالمي لمنع انتشار (الأسلحة) النووية

The Evolution of the Global Nuclear Non-Proliferation Regime

المساعي المبكرة للحدّ من الأسلحة النوويّة ١٩٤٥ - ١٩٧٠

#### Early Efforts to Control Nuclear Weapons 1945-1970

بدأت المساعي الدولية لكبح انتشار الأسلحة النووية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بوقت قصير. فوافقت الجمعية العامة للأمم المتعدة خلال شهر يناير من عام 19٤٦ على قرار يقضي بإنشاء "لجنة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة (UNAEC). وكانت المهمة التي أوكلت إلى تلك اللجنة هي تقديم اقتراحات للقضاء على الأسلحة

النووية ولاستخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية وتحت إشراف دولي. وبتاريخ ١٤ بونيو من عام ١٩٤٦ تقدّمت الولايات المتّحدة بما سمي "خطة باروك" (Baruch Plan) كاقتراح يلبي غايات اللجنة. كما اقترح الاتحاد السوفيتي أيضا خطة مشابهة، لكنّها كانت تقوم على خطة وطنية لتملك النبائط النووية والسيطرة عليها، وذلك بخلاف خطة باروك التي جاءت تصورا لترتيبات دولية السيطرة على المواد والنبائط النووية. على أن أيا من الخطئين لم توضع موضع التطبيق بسبب الخلافات الأساسية بين الولايات المتّحدة والاتحاد السوفيتي حول الطرق التي يقترحها كل منهما للسيطرة على الطاقة الذرية. وخلال المناقشات التي جرت الخطئين تحركت الولايات المتّحدة لتقديم تشريع من جانب وحجب فانون الطاقة الذرية (المعروف أيضا بقانون مكماهون)، والذي صدر يوم الأول من أعسطس عام ١٩٤٦، إنشاء اللجنة الأمريكية للطاقة الذرية (USAEC)، بصفتها المائك الوحيد لكل ألمواد الانشطارية والوسائط الخاصة بها في الولايات المتّحدة، كما عمليات تبادل المعلومات النووية مع الدول الأخرى.

وأعيد طرح قضية السيطرة على الطاقة النووية الدولية من جديد إثر الخطاب الذي القام الذي القي الخيس آيزنهاور يوم ٨ ديسمبر عام ١٩٥٣ تحت عنوان "الذرة من أجل السلام". وجرى التأكيد على أنّ اقتراح آيزنهاور ليس خطة لنسزع السلاح بل مباردة لتمكين المجتمع الدولي من استغلال الطاقة الذرية. على أنّ الاقتراح تضمن بالفعل عناصر لها اعتباراتها الخاصة بالسيطرة على الأسلحة وبالأمن. وتوجّب مفاوضات تنفيذ مقترح "الذرة في سبيل السلام" بموتمر حول النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية عقد في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر عام ١٩٥٦.

وإثر الاتفاق الذي تمّ خلال هذا المؤتمر على النظام الأساسي للوكالة الدرلية للطاقة الذرية، تمّ تدشين أعمالها رسميا بتاريخ ٢٩ يوليو عام ١٩٥٧. لكن اقتراح الرئيس أيزنهاور عام ١٩٥٧ كان يخفي وراءه فكرة قطع إنتاج المواد الانشطارية اللووية. ذلك أنه في الفترة التي ألقى فيها آيزنهاور خطابه، كان أحد الأسباب البارزة لقلق الولايات المتحدة أنّ الاتحاد السوفيتي يوشك أن يحوز على كمية كافية من المادة الانشطارية، وبالتالي على أسلحة نووية عديدة، بحيث يكون بوسعه أن يوجه "ضربة قاضية" مفاجئة للقوات المسلحة الأمريكية قبل أن يتاح لها الوقت الكافي للتأهب. وبدا واضحا أنّ إحدى

طرق تأخير حيازة الاتحاد السوفيتي للقدرة على القيام بذلك هي تقييد كمية المادة الانشطارية المتوافرة له بهدف تصنيع المتفجرات العسكرية.

ولهذا السبب كان أحد العناصر الأساسية في خطاب آيزنهاور اقتراحا بأنّ يقوم كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتّحدة بتحويل كميات كبيرة من المواد الانشطارية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقترحة، لتستخدم في التطبيقات السلمية للطاقة الذرية. وسيكون من نتائج ذلك خفض كمية المواد الانشطارية المتاحة للاتحاد السوفيتي للاستخدام العسكري.

وتبين في نهاية المطاف أنّ الوكالة الدولية الطاقة الذرية هي منظمة مختلفة عما تصورته خطة باروك أو الرئيس آيزنهارر. فمنذ البداية لم تتمكن هذه الوكالة من القيام بمهمة خفض مخزون المادة الانشطارية الموجودة في الدول الثلاث التي كانت تملك السلاح النووي آذنك (وهي الاتحاد السوفييتي، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة). ويسبب معارضة كل من الاتحاد السوفيتي والهند لم تتمكّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تطبيق نظام مراقبة شامل (يعرف بالإجراءات الوقائية) لضمان الاستخدام السلمي للطاقة اللووية إلا بعد أواسط ستينيات القرن العشرين.

وكان أحد أنظمة الإجراءات الوقائية التي أصبحت جاهزة العمل فعلا في موعد مبكر هو ذلك النظام الذي يطبقه التجمع الأوروبي للطاقة الذرية (EURATOM)، وهو المتجمع الذي خرج إلى الوجود بتاريخ ١ يناير عام ١٩٥٨ كمنظمة تابعة المجموعة الأوروربية. وقد تولّى (EURATOM) منذ ذلك الحين مهمة تنسيق عمليات تطوير الطاقة النووية ضمن المجموعة الأوروبية وتطبيق نظام إقليمي للإجراءات الوقائية يهدف إلى التأكد من أنّ المواد النووية لا تحول وجهتها "لأغراض بخلاف نلك التي كانت مقصودة بها". ويغطي نظام الإجراءات الوقائية الخاص بالتجمع الأوروبي للطاقة الذرية كل الأنشطة المنابقة المنوبة في الدول الأعضاء، بما فيها أنشطة فرنسا والمملكة كل الأنشطة المتنبة للمائة النوروبي للطاقة الذرية عير مشمولة بالتغطية التي تؤمنها الإجراءات الوقائية للتجمع الأوروبي للطاقة الذرية.

وخلال أولخر خمسينيات القرن العشرين تقدمت الولايات المتّحدة باقتراح أكثر صراحة ومباشرة يرمي إلى إجراء وقف تام لإنتاج المواد الانشطارية المستخدمة لغايات عسكرية واعتبر ذلك جزءا من مجموعة اجراءات تهدف إلى تجميد سباق التّسلّح النووي، ومن ثمّ قلب اتجاه مساره. وتمثّلت الفكرة بالبدء بمعاهدة للحظر الشامل للتجارب وتوقف عن إنتاج المواد الانشطارية، على أن تلي ذلك إجراءات لوقف إنتاج الأسلحة النوويّة الإضافية.

وأخيرا إطلاق عملية تفكيك للمخزونات الاحتياطية من هذه الأسلحة على مراحل. وقويلت هذه الاقتراحات بقدر قليل من الحماسة في الاتحاد السوفيتي نظرا التفوق الولايات المتحدة آنذاك في عدد الأسلحة التي بحوزتها، وكذلك في حجم مخزونها من المواد الانشطارية.

جرت المفاوضات الخاصة بمعاهدة للحظر الشامل التجارب في أجواء تعليق من قبل الاتحاد السوفيتي والمملكة المتّددة والولايات المتّددة للتجارب النوويّة اعتبارا من عام ١٩٥٨ وحتى عام ١٩٦٨، وعلى خلفية نداءات وجّهت إلى هذه الدول النوويّة الثلاث، ولم تكن هناك دول نووية غيرها آنذاك، للانخراط في عملية لنسزع السلاح النووي. ولم تتمخّص المفاوضات عن اتفاق لأسباب وكان أبرزها عجز تلك الدول عن تجاوز الخلافات فيما بينها حول مسألة التحقق: أي وضع النصوص لنظام لعمليات التقيش والصوابط بوسعه أن يضمن بصورة كافية كشف التجاوزات، خاصة بالنسبة التجارب تحت الأرض. على أنّ الاتحاد السوفيتي والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة وافقت فعلا عام ١٩٦٣ على معاهدة الحظر الجزئي للتجارب (PTBT) التي نصتت على منع إجراء التجارب في الجو، وفي الفضاء الخارجي، وتحت الماء. وكان معنى ذلك أنّ التجارب، المستقبلية لتلك الدول الموقعة على معاهدة الحظر الجزئي للتجارب، لا بدّ أن تجرى تحت المستعبلية لتلك الدول الموقعة على معاهدة الحظر الجزئي للتجارب، لا بدّ أن تجرى تحت

ومنذ أو اخر خمسينيات القرن العشرين تركز الاهتمام أيضا على الإجراءات الهادفة للحيلولة دون دخول الأسلحة النووية إلى بيئات ومناطق جغرافية معينة. وكان أول إجراء من هذا القبيل معاهدة القطب الجنوبي لعام ١٩٥٩ والتي تضمنت ما ينص على حظر كل التفجيرات النووية في المنطقة القطبية الجنوبية، وكذلك التخلص من النفايات المشعة فيها. واستخدمت هذه المعاهدة كنموذج لإجراءات لاحقة لأنها تسعى إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية من خلال الحيلولة دون إدخالها إلى مناطق معينة (نص يطالب "بعدم التسليح")، وكذلك ما نصت عليه صراحة بشأن الاستثمار السلمي للموارد. ووضعت فكرة المداطق الخالية من السلاح النووي موضع التطبيق في منطقة جغرافية مأهولة المرة

الأولى من خلال معاهدة حظر الأسلحة النوويّة في أمريكا اللاتينية (المعروفة بمعاهدة تلاتيلولكو (Tlatelolco) والتي وضعت قيد التوقيع عام ١٩٦٧.

وبدأ الاهتمام يتركّز ما بين عام ١٩٥٨ و ١٩٦٨ بصورة أدق على المخاطر التي يطرحها امتلاك المزيد من الدول للأسلحة النوويّة. وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتّحدة عام ١٩٦٨ ما أصبح يعرف بـ"القرار الإيرلندي" الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات للحدّ من انتشار الأسلحة النوويّة إلى دول أخرى، كما دعا الدول كافة إلى الامتتاع عن نقل مثل هذه الأسلحة النوويّة التي دول أخرى، كما دعا الدول كافة إلى الامتتاع عن نقل مثل الأسلحة النوويّة نتيجة للقرار رقم ٢٠٢٨ الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتّحدة عام 1970. وتلت نلك فترة من المفاوضات المكتفة بهدف حلّ الخلافات حول قضايا من قبيل ترتيبات المشاركة النوويّة ضمن جلفي منظمة معاهدة شمال الأطلسي ووارسو. وأخيرا، ويتاريخ ١١ مارس ١٩٦٨ عرض الاتحاد السوفيتي والولايات المتّحدة مشروعا مشتركا لمعاهدة أمنع انتشار الأسلحة النوويّة. وبعد إدخال بعض التعديلات على المشروع تمّت الموافقة عليه في الجمعية العامة للأمم المتّحدة بتاريخ ١٢ يونيو عام ١٩٦٨، ووضع قيد التوقيع بتاريخ الأول من يوليو ذلك العام نفسه، وأصبحت معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة عام ١٩٦٨.

وخلال المفاوضات حول معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية برز نقاش رئيسي حول الرابط ما بين الضمانات الأمنية النووية والانتشار النووي. إذ بسبب تمييز معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ما بين دولة مسلّحة نوويا وأخرى غير مسلّحة نوويا (في إشارة إلى كل الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة والتي لا تستوفي معايير التجارب النووية المورخة ١ يناير لعام ١٩٦٧)، فإنّ بعض هذه الدول من المجموعة الأخيرة ساورها القلق من أنها إذا وقعت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية فسوف يحظر عليها اقتاء الأسلحة النووية، ولكنها في الوقت نفسه قد تتعرض التهديد، أو تهاجم بالفعل، من قبل دولة تملك مثل هذه الأسلحة. ولتهدئة هذه المخاوف وافق الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٥٥ الصادر بتاريخ ١٩ يوبنيو ١٩٦٨.

ويتضمن هذا القرار ضمانات أمنية إيجابية، إذ إن مجلس الأمن، وفقا للقرار و"قبل كل شيء سيتعين على الدول دائمة العضوية فيه والتي تملك السلاح النووي، التصرف فورا وفق النتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حال حدوث هجوم نووي ضد دولة غير مسلّحة نوويا. على أنّ هذه المبادرة لم ترق إلى ما كانت الدول القلقة غير المسلحة نوويا تتطلّع اليه، وبقيت القضية موضع خلاف ضمن نطاق معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة.

## الجهود المبذولة للحد من الأسلحة النووية ١٩٧٠ -

#### Efforts to Control Nuclear Weapons 1970-

ما زال النظام العالميّ لمنع انتشار الأسلحة النوويّة ينطور منذ عام ١٩٧٠ وحتَّى الآن، ويشد من أزره الإطار القانوني الدولي الذي جاءت به المعاهدة. ففي شهر مارس من عام ١٩٧١ أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفاوضات حول وثيقة الإجراءات الوقائية الموضوعة من قبل الوكالة (INFCIRC/153) والتي تقدم نموذجا لكل الإجراءات الوقائية التي يتم التفاوض بشأنها مع الأطراف الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. كما تمّ اعتماد ترتيبات إضافية لكيفية إدارة التجارة النوويّة الدولية. وفي العام ١٩٧١ تبنُّت لجنة زانجر (Zangger) تعليمات عامة تتفق مع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وتؤدى إلى الطلب من الموردين تطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على عمليات النقل، خاصة تلك التي تشمل تجهيزات أو مواد أولية لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مواد انشطارية خاصة. ولكن إثر التوسع العالمي في برامج الطاقة النووية، وازدياد حجم التجارة مع الأطراف غير الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة، والتفجير النووي "السلمي" الذي أجرته الهند عام ١٩٧٤، قرر بعض الموردين أنّ هناك ضرورة لاعتماد المزيد من التعليمات العامة الخاصة بالتصدير. واتفقت مجموعة الموردين النووين (NSG) التي شكلت عام ١٩٧٥ بغية الاستجابة للنطورات المستجدة، على أنه ينبغي فرض شروط إضافية على الصادرات النووية الحسّاسة مثل مصانع إعادة المعالجة النووية.

وخلال دورة الأمم المتّحدة الأولى الخاصة بنـزع السلاح (UNSSOD-1) التي انعقدت عام ١٩٧٨ أصدرت كل من الصين، وفرنسا، والاتحاد السوفييتي، والمملكة المتّحدة بيانات مستقلة حول ما سمي الضمانات الأمنية السلبية بشأن استخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير المسلحة نوويا أو التهديد باستخدامها. واشتملت هذه الضمانات على مواصفات محددة تتعلَّق بالمبدأ النووي والترتيبات الأمنية الخاصة بكل من هذه الدول، لكن البيان الصيني بانها لن الدول، لكن البيان الصيني بانها لن المشروط. فقد صرحت الصين بانها لن تكون البادئة باستخدام الأسلحة النووية، وتعهدت بعدم التهديد باستخدام هذه الأسلحة ضد أي دولة غير مسلحة نوويا.

واتقفت سبع دول مصدرة لتكنولوجيا الصواريخ عام ١٩٨٧ على اعتماد تعليمات عامة متماثلة بشأن التصدير تغطي مبيعات الصواريخ ذات القدرات النووية سواء منها البالسئية أو الجوالة (Cruise). وتسعى ترتيبات التزويد تلك، والتي تعرف بسنظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR)، إلى "الحد من مخاطر الانتشار النووي من خلال مراقبة عمليات نقل التكنولوجيا التي يمكن أن تسهم ببناء أنظمة إطلاق الأسلحة النووية بخلاف الأنظمة الخاصة بالطائرات المأهولة" (Karp 1995).

وقد ورد في معاهدة منع انتشار الأسلحة النوريّة ما ينص على عقد مؤتمرات لمراجعة تطبيق المعاهدة كل خمس سنوات. وتمّ منذ عام ١٩٧٠ انعقاد خمسة مؤتمرات للمراجعة في الأعرام ١٩٧٥، ١٩٩٠، ١٩٩٥، و١٩٩٠. على أنّ المؤتمر الذي عقد عام ١٩٩٥ اشتمل أيضا على عنصر جديد. ذلك أنّ المادة (X. 2) من معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة كانت قد نصت على أنّه "بعد مضي خمسة وعشرين عاما على دخول المعاهدة حيز التنفيذ يتم عقد مؤتمر لتقرير ما إذا كان يتعين تمديد العمل بها لأجل غير مسمى أم لمدة أو مدد محددة أخرى".

وكان معنى هذا أنّ مؤتمر عام ١٩٩٥، الذي عقد في مقر الأمم المتّحدة في نيويورك خلال الفترة ما بين ١٧ ابريل و١٢ مايو من ذلك العام، كان في آن معا اجتماعا لمراجعة تنفيذ المعاهدة واتخاذ قرار في شأن مدتها المقبلة.

## الحقل ١٧ - ٦: مؤتمر عام ١٩٩٥ لمراجعة وتمديد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية

بتاريخ ۱۱ مايو ۱۹۹۰ قرر "مؤتمر عام ۱۹۹۰" الخاص بمراجعة وتمديد معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة تمديد المعاهدة لأجل غير مسمى من دون إجراء تصويت على ذلك. وتمّ تبني قرار التمديد هذا إلى جانب وثيقين أخريين وقرار أرسى مجموعة من المبادئ والأهداف لمنع انتشار الأسلحة النووية ولنـزع المبلاح، ورسمت ملامح لجراءات جديدة لتعزيز عملية مراجعة المعاهدة، ودعت إلى إنشاء منطقة شرق للمسطية خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل في سباق مسيرة سلام الشرق الأوسط. على أنّ الأطراف المشاركين لم يتمكنوا من الاتفاق على نص موحد حول مراجعة المعاهدة، وكما كان الحال في عامي ١٩٨٠ و ١٩٩٠ اختتم المؤتمر بتاريخ ١٢ مايو ١٩٩٠ من دون إصدار ببان ختامي.

لقيت حصيلة مؤتمر منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1990 ترحيبا واسعا بصفقها نجاحا. إذ نتيجة للقرارات المتخذة، أصبحت المعاهدة معاهدة دائمة بالنسبة للأطراف الموقعين عليها والذين بلغ عددهم آنذاك 147 طرفا، ووضعت الأسس لإجراءات جديدة بهدف تعزيز المؤتمرات القائمة المخصصة لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، كما تمت بلورة خطة عمل لمنع انتشار الأسلحة النووية، ولنسزع السلاح.

ووافق المؤتمر، بصورة خاصة، على متابعة عقد مؤتمرات المراجعة كل خمس سنوات، على أن يعقد المؤتمر التالي عام ٢٠٠٠، وكذلك على العمل من أجل تعزيز عملية الإعداد لهذه المؤتمر التالي عام دعا المؤتمر الي: إيرام معاهدة للحظر الشامل عملية الإعداد لهذه المؤتمرات مسبقا. كما دعا المؤتمر إلى: إيرام معاهدة للحظر الشامل التجارب في موعد أقصاه عام ١٩٩٦؛ والشروع فورا في مفاوضات حول اتفاقية لخفض إنتاج المدادة الانشطارية؛ وبذل الدول التي تملك الأسلحة النووية "جهودا منهجية منتظمة هو التخلص من هذه الأسلحة"؛ وبذل المزيد من الجهود للحيادلة دون انتشار الأسلحة النووية؛ والاتفاق على المزيد من ضمانات الأمن والمناطق الخالية من الأسلحة النووية؛ وتناك التعزيز التقيد بالإجراءات الوقائية للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك بالمعاهدة؛ وزيادة تبادل واستخدام الطاقة النوية للغايات السلمية.

وفي حين أنّ هذه المبادرات سوف تعزز جهود منع انتشار الأسلحة النووية على المستوى العالمي، فإنّ المؤتمر ربّما سلط الضوء أيضا على بعض التوترات الضمنية التي يمكن أن تكون لها عواقبها بالنسبة للمستقبل. فأولا، بالنسبة لمؤتمر المراجعة الثاني على التولى، لم تتمكّن الأطراف المشاركة من الاتفاق على إعلان ختامي، الأمر الذي لا بدّ

من أن يثير الشكوك حول مدى الفاعلية التي ستكون عليها عملية المراجعة المعززة للمعاهدة مستقيلاً.

وثانيا، لم ينتاول المؤتمر أيضا بصورة منهجية منظمة قضية التقيد بالمعاهدة، وهو الأمر الذي ربّما كان متوقعا منه على ضوء نشاطات كل من دولة العراق وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اللتين خرفتا النزاماتهما بعدم نشر الأسلحة النوويّة خلال الفترة ما بين عامى ١٩٩٠-١٩٩٥.

ثالثا، ربّما ساهم المؤتمر أيضا في زيادة الصعوبات الإقليميّة المتصلة بالشرق الأوسط وجنوب آسيا نظرا إلى أنّ إحدى القضايا الرئيسية التي برزت خلال النقاش لتاولت مدى عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة وشموليتها. إذ تمّ التأكيد بشدة على الحاجة إلى جعل الدول كافة، خاصة تلك التي تملك برامج نووية كبيرة لا تشملها الإجراءات الوقائية كالهند وإسرائيل وباكستان، أطرافا في المعاهدة.

وبالنسبة للشرق الأوسط بخاصة، فإنّ مصر ودولا عربية أخرى كانت قد أشارت إلى عدم رضاها عن وضع إسرائيل، قبل المؤتمر وأثناءه، لأنّ الأخيرة لم تتضم إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة. ورغم التوصل إلى قرار بشأن الشرق الأوسط خلال ذلك المؤتمر، فإنّ مستقبل العلاقات النوويّة في المنطقة بقي غير مضمون نتيجة حصيلة المهتمر.

وأخيرا، كان قد جرى التعبير عن مشاعر القلق من أنّ الالمتزام بالوثيقتين المتعلقتين بمبادئ وأهداف منع انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح وعملية المراجعة مستقبلا قد لا يكون قويا جدا، لأنّ الوثيقتين تعتبران ملزمتين سياسيا فحسب: فهما ليستا المتزاما قانونيا (Howlett, Leigh-Phippard and Simpson, 1996)

#### النقاط الرئيسية

دأب نظام منع انتشار الأسلحة النووية على التطور منذ نهاية الحرب العالمية
 الثانية عندما تم عرض خطة باروك ومن ثم رفضها الاحقا من قبل الأمم
 المتحدة.

- وضعت كلّ من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتجمع الأوروبي للطاقة الذريــة
   نظاما للإجراءات الوقائية الإقليمية والعالمية على السواء.
- بقيت محاولات التفاوض على معاهدة للحظر الشامل للتجارب ووقف إنتاج المادة الانشطارية سمة دائمة منذ أو اخر خمسينيات القرن العشرين. على أنه تم التفاوض على إنشاء عدد من المناطق الخالية من السلاح النووي بدءا بمعاهدة القطب الجنوبي عام 1909.
- لقد أضحت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية حجر الزاوية في النظام العالمي
   الخاص بمنع انتشار الأسلحة النووية.
- جرى التفاوض على ضمانات أمنية إيجابية وسلبية معا، لكن ثبت أنّ هذه
   الضمانات غير كافية بالنسبة لكثير من الدول غير المسلحة نوويا والتي هي من
   الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
- توصلت سبع من الدول الموردة عام ۱۹۸۷ إلى اتفاقية (نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ) بهدف الحد من نقل الصواريخ البالستية ذات القدرات النووية و التكنولوجيا المتعلقة بها.

## الحقل ٧/١٧: الجدول الزمنى للأحداث

١٩٤٥ - الولايات المتّحدة تفجّر سلاحها النووي الأول، وكان ذلك أيضنا أول سلاح نووي يعرفه العالم.

\$ ٤٧/١٩٤٦ الولايات المتّحدة والاتحاد السوفيتي يتقدمان بخطط للسيطرة الدولية على الطاقة الذرية إلى لجنة الأمم المتّحدة للطاقة الذرية المشكلة حديثا أنذلك.

١٩٤٩ الاتحاد السوفيتي يختبر سلاحه النووي الأول.

١٩٥٢ المملكة المتحدة تختبر أول أسلحتها النووية.

١٩٥٣ الرئيس الأمريكي أيزنهاور يتقدّم باقتراحه "الذرة من أجل السلام" إلى الجمعية العامة للأمم المتّحدة.

١٩٥٧ تمّ الإعلان عن تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

١٩٥٨ التجمع الأوروبي للطاقة الذرية يبدأ عمله في نطاق المجموعة الأوروبية.

١٩٦٠ فرنسا تصبح رابع دولة تجري تجربة لسلاح نووي.

١٩٢١ الجمعية العامة للأمم المتّحدة تتبنى "القرار الإيرلندي" الذي يدعو إلى اعتماد إجراءات للحد من انتشار الأسلحة النووية إلى دول جديدة.

١٩٦٣ معاهدة الحظر الجزئي للتجارب تصبح ناقذة المفعول.

١٩٦٤ الصين تصبح خامس دولة تجري تجربة لسلاح نووي.

١٩٦٧ معاهدة حظر الأسلحة النوويّة في أمريكا اللاتينية (معاهدة تلانيلولكو) وضعت قيد التوقيع.

١٩٦٨ معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة وضعت قيد التوقيع.

١٩٦٩ أصبحت معاهدة تلاتيلولكو نافذة المفعول.

١٩٧٠ أصبحت معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة نافذة المفعول.

19۷۱ الوكالة الدولية الطاقة الذرية تبرم اتفاقية الإجراءات الوقائية الواردة في تعميم المعلومات (INFCIRC/153)، كما تتبنى لجنة زانجر مجموعة من التعليمات العامة حول تصدير المواد النوويّة بما يتفق مع معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة.

١٩٧٤ الهدد تجري تفجير ا نوويا أعلن أنه تم لغايات سلمية، وتشكيل مجموعة الموردين (NSG).

١٩٧٥ عقد أول مؤتمر لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في جنيف، وبحلول نهاية العام المذكور كانت ٩٧ دولة قد انضمت للمعاهدة.

١٩٧٨ دورة الأمم المتّحدة الأولى الخاصة بنــزع السلاح (UNSSOD-1) تقوم مقام المنتدى العام للدول الخمس المالكة للأسلحة النوويّة لتصدر ببانات من جانب واحد حول الضمانات الأمنية السلبية.

١٩٨٠ المؤتمر الثاني لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية يعقد في جنيف.

١٩٨٥ المؤتمر الثالث لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة يعقد في جنيف.

١٩٧٨ إنشاء نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR).

١٩٩٠ المؤتمر الرابع لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة يعقد في جنيف.

1991 تم تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة (UNSCOM) للإشراف على تفكيك برنامج التملّح النووي العراقي غير المعلن عنه. والولايات المتّحدة تعلن برنامجها الخاص بالسلامة والأمن ونزع السلاح (SSD) إثر تفكك الاتحاد السوفيتي. ١٩٩٣ جنوب إفريقيا تعلن أنها كانت قد أنتجت سنة أسلحة نووية حتى العام ١٩٨٩ ثمّ قامت بتفكيكها قبل توقيعها معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة. وجمهورية كوريا الديمقر الهية الشعبية تعلن نيتها

الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إثر مزاعم حول برنامجها النووي. 1990 مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية يعقد في نيويورك، والدول الأطراف في المعاهدة، وعددها آنذاك ١٧٩ دولة، تقرر تمديد المعاهدة لأجل غير مسمى، وكذلك إرساء الأمس لطريقة جديدة لمراجعة المعاهدة، واعتماد مجموعة من المبادئ والأهداف لمنع انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح.

- كانت مؤتمرات لمراجعة معاهدة منع انتشار السلاح النووي تتعقد مرة كل خمس سنوات بدءا من عام ١٩٧٠، على أنه في العام ١٩٩٥ أوكلت إلى المؤتمر مهمة مراجعة المعاهدة، وفي الوقت نفسه اتخاذ قرار حول منتها اللاحقة.
- بتاریخ ۱۱ مایو ۱۹۹۰ تم تمدید العمل بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النوویّـــة لأجل غیر مسمی، وفی حین ساهم هذا بلا شك فی تعزیز النظام العالمی لمنـــع انتشار الأسلحة النوویّة فلا یزال هناك عدد من التحدیات القائمة فی مجال منــع الانتشار النووی.

#### الخاتمة

منذ عام ١٩٤٥ طرأ تغير كبير على طبيعة الانتشار النووي ومضمونه في آن معا. إذ عند انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة وحدها القادرة على تصنيع سلاح نووي، ولكن منذ ذلك الحين، وحتى الآن، انتشرت المعارف الخاصة بطريقة تصنيع الأسلحة النووية على مستوى العالم. وقد واكبت ذلك، خلال الفترة نفسها، تغيرات عميقة في السياسة العالمية بلغت ذروتها في الحدث بالغ الأهمية المتمثل بتفكك الاتحاد السوفيتي إثر انتهاء الحرب الباردة.

ونتيجة لهذه التطورات أصبح انتشار السلاح النووي قضية رئيسية على جدول الأعمال العالمي. ومع ذلك، فإنّ استيعاب أبعاد هذه القضية ومدى تعقيدها سوف بمثل

تحديا أساسيا في السنوات القادمة. وقد مالت التحليلات التقليدية لمسألة الانتشار النووي إلى التركيز على الدوافع التي تضطر الدول إلى امتلاك الأسلحة النووية، لكن الأمثلة الواردة في هذا الجزء من الكتاب تشير إلى أنّ عملية تحديد الدوافع والقدرات والنوايا النووية ليست بالقضية السهلة.

وفضلا عن ذلك، فإنّه لربّما استدعى نشوب الصراع بين مجموعات المجتمع الواحد، وانهيار بعض الدول في عالم ما بعد الحرب الباردة، ضرورة إعادة النظر في الموقف التقليدي الذي يركّز على انتشار الأسلحة النوويّة بين دولة وأخرى، نظرا إلى أنّه لم يعد مستبعدا أن تسعى أطراف فاعلة، ليست بالدول، إلى امتلاك قدرات التّسلّح النووي.

ومن المحتمل أن بودتي حصول مجموعة إثنية (عرقية) ما منخرطة في نزاع داخل مجتمعها على خيار نووي إلى عواقب كبيرة ـ إذ هل سيكون دافعها إلى ذلك هو الابتزاز النووي، أم الردع، أم خوض غمار الحرب، أم استراتيجية مرتبطة حصرا بأهداف سياسية؟ وبالمثل فإن الأفعال التي ارتكبت مؤخرا تشير إلى أنّ الفرضيات المتصلة بالإرهاب النووي قد تكون بحاجة إلى بعض المراجعة إذا اعتبرت المجموعات المعنية أيضا أنّ القدرات النووية يمكن أن تعزز أهدافها السياسية.

ما الذي يمكن القيام به بغية التقليل من المخاطر الناجمة عن انتشار الأسلحة النوويّة لا يمكن أن يوضع تحت النوويّة ويوضي بعض المحللين بأنّ انتشار الأسلحة النوويّة لا يمكن أن يوضع تحت السيطرة، ولذا فإنّ أنسب طريقة المضني قدما في هذا السبيل هي محاولة إدارة الشؤون الدولية بانتشار القدرات النوويّة إلى دول جديدة بحيث يمكن أن تتشا وتتطور علاقات ردع تولد الاستقرار. والصعوبة في مثل هذه الاستراتيجية هي أنّها تستند إلى ثقة هاتلة في المنابقة إدارة هذه العملية من دون أن تنهار، وفي أنّ علاقة الردع سوف تؤدّي في النهاية إلى الاستقرار.

وفضلا عن ذلك، هناك تساؤل آخر: ترى ما الذي سيحدث عندما تمتلك دول كثيرة الأسلحة النوويّة، هل سيكون الردع فاعلا في عالم يضم عشرين دولة أو أكثر تكدس الأسلحة النوويّة في ترساناتها؟ ربّما يكون بوسع المرء أن يقدر أنّ المشاكل التي نواجهها مع ما كان يوصف بـ"التصالح (التآلف) مع الحياة ضمن حشد مسلح نوويا" يحتمل أن تصبح أكثر تعقيدا وخطورة من تلك التي نواجهها حاليا. ذلك أنّ أقل ما يمكن أن يقال هنا هو أنّ الزيادة في عدد الدول التي تمتلك القدرات النوويّة تزيد بدورها احتمالات اشتمال

حريق نووي هاتل، بغض النظر عما إذا انطلقت شرارته عمدا، أو عن غير قصد، أو يصورة عرضية.

وثمة استراتيجية مستجدة أخرى التعامل مع انتشار الأسلحة النووية يطبقها حاليا حلف شمال الأطلسي هي استراتيجية الدفاع الجماعي، أو ما يعرف بالانتشار المضاد. وتشدد هذه الاستراتيجية على استخدام إجراءات دفاعية في التعامل مع التهديدات اللووية المحتملة، رغم أنّه لم يتم الاتفاق على ما إذا كان ينبغي أن تشمل هذه الترتيبات دفاعات الصواريخ البالستية أيضا. ورغم أنّ من حسن التدبّر أن ننظر في الإجراءات الدفاعية التي قد تكون ضرورية المنجاح في مواجهة مشكلة انتشار الأسلحة النووية، فإنّ هذه الاستراتيجية قد لا تمثل أكثر من علاج جزئي. أمّا الاستراتيجية الأكثر شمولية للتعامل مع انتشار الأسلحة النووية فتكمن في تعزيز قوء النظام العالمي المعتمد لمنع انتشار الأسلحة النووية. ويشمل هذا النظام اليوم إجراءات تستهدف عدم امتلاك الأسلحة النووية، وعدم استخدامها، وأخيرا تدميرها على مستوى العالم. وفي حين أنّ الهدف الأخير يمثل الحل الأكثر شمولية للتعامل مع انتشار الأسلحة النووية في فترة ما بعد الحرب الباردة، فين من المحتمل أن يكون إنجازه أيضنا هو الأمر الأصعب. لكن التحدي الحقيقي يكمن هنا في نهاية المطاف.

#### الأسئلة

- ما هي الخصائص التي تجعل الأسلحة النوويّة مختلفة عـن أشـكال الأسـلحة التقليدية؟
- ما هي المضامين التي ينطوي عليها الانتشار العالمي لتكنولوجيا وسائط إطلاق الأسلحة النووية بعيدة المدى؟
  - ٣. كيف تبدلت دوافع اقتناء الأسلحة النووية منذ عام ١٩٤٥ وحتى الآن؟
- كيف ازدادت صعوبات تحديد ما إذا كان انتشار ما الأسلحة النوويّة قــد حــدث فعلا أم لا؟
- هل يمثل الطرف الفاعل الذي ليس بدولة تحديا جديدا في مجال انتشار الأسلحة النووية؟

المعرفة للجميع

- ٦. ما هي مصادر القلق الرئيسية الخاصة بانتشار الأسلحة النووية والناشسئة عن
   انحلال الاتحاد السوفيية،؟
  - ٧. ما هي الحجج الكبرى المؤيدة والمعارضة لانتشار الأسلحة النوويّة؟
  - ٨. هل كانت المساعي المبكرة للحدّ من الأسلحة النوويّة محكومة بالفشل؟
- ٩. بأي الطرق ساهمت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في منع انتشار مثل هذه
   الأسلحة، إن هي ساهمت في ذلك فعلا؟
  - ١٠. كيف يمكن تعزيز النظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة النوويّة؟

# مراجع أخرى للقراءة

Allison, Graham, Carter, Ashton B., Miller, Steven E., and Zelikow, Phillip (eds.).

Cooperative Denuclearisation, CSIA Studies in International Security, no 2 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993)

دراسة ممتازة لملإجراءات التي لتخذتها الولايات المتّحدة ودول الاتحاد السوفيتي السابق على طريق "التعاون في نزع السلاح النووي".

Bailey, Kathleen C., Doomsday Weapons in the Hands of Many, (Champaign, Ill.: Illinois Press, 1991)

كان هذا الكتاب أحد أوائل التقييمات التي صدرت في مرحلة ما بعد الحرب الباردة لتسلط الضوء على أخطار انتشار الأسلحة النوويّة.

Bukharin, Oleg, Nuclear Safeguards and Security in the Former Soviet Union, Survival, 36: 4 (Winter 1994-5)

هذا الكتاب تحليل مفيد للغاية لمشاكل متابعة السيطرة على الوسائط والمواد النوويّة في الاتحاد السوفيتي السابق.

Burrows, William and Windrem, Robert. Critical Mass: The Dangerous Race for Superpowers in a Fragmented World, (New York: Simon and Schuster, 1994),

هذا الكتاب وصف أقرب إلى العمل الصحفي للمخاطر الناجمة عن انتشار الأسلحة النووية. Dunn, Lewis A., Containing Nuclear Proliferation, Adelphi Papers 263 (London: Brassey's for IISS, 1991),

كتاب يقدم تحليلا موجزا وموثوقا لانتشار الأسلحة النوويّة إثر النتهاء فترة العرب الباردة. Fischer, David A. V. Stopping the Spread of Nuclear Weapons: the Past and the Prospects, (New York and London: Routledge, 1992),

وهذا الكتاب لمحة عامة متميزة لنشأة وتطور سياسات منع انتشار الأسلحة النوويّة بقلم مدبر عام سابق للشؤون الخارجية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

Frankel, Benjamin (ed.). *Opaque Nuclear Proliferation*, (London: Frank Cass Co., 1991),

يجادلُ هذا الكتاب بالقول: إنّه في حين أن معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة يمكن أن تكون قد حالت دون امتلاك الأسلحة النوويّة بصورة مكشوفة، فإنّ هذا الوضع قد أدّى إلى ظهور أسلوب جديد للجيل الثاني، أو الخفي، من الانتشار النووي.

Ham, Peter van, Managing Non – Proliferation Regimes in the 1990 s, (London: Pinter, 1993),

في هذا الكتاب تحليل معمّق لكيفية تعزيز الأنظمة الخاصة بالسيطرة على الأسلحة مستقبلا، وخاصة نظام منع انتشار الأسلحة النوويّة.

Howlett, Darryl and Simpson, John, Nuclearisation and Denuclearisation in South Africa, Survival, 35:3 (Autumn 1993), وفي هذا الكتاب عرض للأسباب التي دفعت جنوب افريقيا إلى الشروع في برنامج للردع النووي ومن ثمُّ التخفي عنه.

Howlett, Darryl, Liegh – Phippard, Helen and Simpson, John "After the 1995 NPT Renewal Conference: Can the Treaty Survive the Outcome?"

وذلك ضمن:

John B. Poole and Richard Guthrie (eds.), Verification Report 1996: Arms Control, Peacekeeping and the Environment, (Boulder, Col.: Westview Press, 1996),

حيث يحلل النقاش الذي جرى في المؤتمر المذكور بغية اتخاذ قرار حول تمديد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عام ١٩٩٥ وما تنطوي عليه القرارات المتخذة في المؤتمر من مضامين بالنسبة إلى مستقبل النظام الخاص بمنع انتشار الأسلحة النووية. Karp, Aaron, Ballistic Missile Proliferation: The Politics and Technics, (Oxford: Oxford University Press for SIPRI, 1996),

ويعد هذا تحليلا موثوقا لآثار التشار الصواريخ البالسنية في الأمن الدولي وللسياسات الموضوعة بهدف محاولة وقف انتشار أنظمة التسليح هذه.

Leventhal, Paul and Alexander, Yonah, *Preventing Nuclear Terrorism*, (Lexington, Mass., and Toronto: Lexington Books, 1987)

على الرغم من مضي مدّة على صدور هذا الكتاب فهو ما زال يقدم لنا أحد التحليلات الشاملة القلبلة لمخاطر الإرهاب النووى.

Mazarr, Micheal, "Virtual Nuclear Arsenals", Survival, 37: 3 (Autumn 1995)

ويستكثنف هذا المقال مدى الرغبة والإمكانية لانتقال العالم إلى حالة نزع السلاح النووي "الفعلية" وليس نزع السلاح بالمعنى التقليدي، بل بالأحرى حالة يتم فيها حظر الأسلحة النووية المركمة و الجاهزة للاستعمال كافة ودفعها إلى الساحة الخلفية للسياسة العالمية.

Mearsheimer, John, "Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War", *International Security*, 15: 1 (Summer 1990),

وقد أثار هذا المقال نقاشا واسعا حول المضامين التي ينطوي عليها انتهاء الحرب الباردة بالنسبة للأمن الأوروبي، وخاصة فيما يتعلّق بأثر زيادة انتشار الأسلحة النوويّة إلى دول في المنطقة.

Mever, Stephen M., The Dynanmics of Nuclear Proliferation, (Chicago: University of Chicago Press, 1984),

ومتن هذا الكتاب نص عادي حول دوافع امتلاك الأسلحة النووية.

Potter, William, "Before the Deluge? Assessing the Threat of Nuclear Leakage from the Post – Soviet States", *Arms Control Today*, (1995),

وهذا المقال نقييم متزن للمشاكل والمخاطر النوويّة الناجمة عن تفكك الانتحاد السوفيتي بقلم أحد أو ز العا, ف ، بعذا الشأن

Reiss, Mitchell and Litwak, Robert (eds.), *Nuclear Proliferation after the Cold War,* (Washington, DC: Woodrow Wilson Centre Press, 1994),

و هذا الكتاب تقييم شامل زاخر بالمعلومات حول أثر انتهاء الحرب الباردة على احتمالات انتشار الأسلحة النووية ولسياسات التعامل معها.

Reiss, Mitchell, Bridled Ambition – Why Countries Constrain their Nuclear Capabilities, (Washington, DC: Woodrow Wilson Centre, 1995),

وهو عرض ممتاز للأسباب التي تجعل الدول تقور عدم حيازة الأسلحة النوويّة رغم أنها قد تكون قادرة على القيام بذلك.

Sagan, Scott D., The Limits of Safety: Organizations, Accidents and Nuclear Weapons, (Princeton: Princeton University Press, 1993),

يذكرنا هذا الكتاب بأمر كتيب هو أنه في المساحة التي توجد فيها الأسلحة النوويّة يمكن إن تسبر الأمور في منحى خاطئ مع ما ينطوى عليه ذلك من عواقب قد نكون مدمرة.

Sagan, Scott D. and Waltz Kenneth N., *The Spread of Nuclear Weapons. A Debate*, (New York and London: Norton and Co.,

وهذا هو نص "المناظرة الكبرى" ما بين والنتر وساغان حول أثر انتشار الأسلحة النوويّة علم, الاستقرار والأمن الدوليين مستقدال.

Scheinman, Lawrance, *The International Atomic Energy Agency and World Nuclear Order,* (Washington, DC: Johns Hopkins University Press, 1987),

هذا الكتاب بمثابة النص المعتاد عن تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدور الذي لعيته هذه المنظمة لمنع انتشار الأسلحة الذوريّة.

Shaker, Mohamed I., *The Nuclear Non – Proliferation Treaty*, vols. 1 and 2, (London: Oceana, 1980),

يبقى هذا الكتاب النص الرئيسي للمفاوضات حول معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة. Simpson, Johnr and Howlett, Darryl (eds.), The Future of the Non – Proliferation Treaty, (New York: St Martin's Press, 1995),

يغطي هذا الكتاب النقاش الذي جرى حول تمديد العمل بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة عام ١٩٩٥ من قبل أولئك المشاركين في عملية صنع القرار.

Spector, Leonard, Mc Donough, Mark with Medeiros, Evan, Tracking Nuclear Proliferation: A Guide to Maps and Charts, (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 1995), وهو خلاصة وافية موثوقة وسهلة القراءة عن القوى الإقليميّة المحركة للانتشار النووي. Waltz, Kenneth N, The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better, A delphi Paper 171 (London: IISS, 1981),

أثارت هذه الورقة نقاشا حامي الوطيس عندما نشرت أول مرة لأنها عارضت الحكمة التقليدية فيما يخص انتشار الأسلحة النوويّة.

Williams, Phil and Black, Stephen, "Transnational Threats: Drug Trafficking and Weapons Proliferation", Contemporary Security Policy, 15: 1 (1994),

كانت هذه إحدى أوائل المقالات التي سلطت الضوء على المتخطي للحدود الوطنية لمشكلة انتشار الأسلحة النوويّة بعد انتهاء فترة الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفييتي.





# **Nationalism**

فريد هاليدي

# (Fred Halliday)

- القومية والعولمة
- القومية بوصفها ايديولوجيا
  - القومية كحركة
  - القومية والعلاقات الدولية
    - أربع مناظرات
  - نحو عصر ما بعد القومية

عولمة السياسة الدولية الحرمية

#### دليل القارئ

لقد كانت القوميّة، كنظام المعتقدات وكالديولوجية وكحركة سياسية، إحدى العمليات التي أفرزت العالم المعاصر، وتطرح القوميّة كنظام أيديولوجي مجموعة من المفاهيم حول تنظيم الإنسانيّة ضمن جماعات وحول الصيغة السياسيّة الملائمة لتنظيمها وحول كيفية التصرف في العلاقات بين الدول التي تمثل الأمم. ولقد أثارت القوميّة مجموعة من الخلافات على صعيد العلوم السياسيّة بعامة والعلاقات الدولية بخاصة: ويتعلق بعضها بينسير أسباب تحول القوميّة إلى ظاهرة تمتذ في أرجاء العالم، كما يتعلّق بعضها الآخر بصعوبة التوفيق بين المستلزمات القوميّة وبين متطلبات النظام الدولي. وكثيرا ما تعتبر القوميّة من مخلفات الماضي حيث إنها كانت تقاوم عمليات العولمة تارة، وتتعزز بهذه العمليات تارة أخرى. أمّا التناقض الكبير في القوميّة فهي أنّها بوصفها أيديولوجية تؤكد على الصفات المعيزة الدول والشعوب بينما هي في حقيقة الأمر ناتج عملية عالمية عالمية تتخرط فيها كل الدول ضمن نظام سياسي معياري أحادي.

#### Nationalism and Globalization

## القومية والعولمة

إنّ القوميّة كايديولوجية وحركة اجتماعية أحد العوامل التي ساهمت في تشكل العالم الحديث. إلا أنه وإلى عهد قريب لم يكن هذا الشعور القومي يحظى بتغطية كافية في معظم المداخل إلى العلاقات الدولية. فقد كان ينظر إلى القوميّة على أنها شيء ينتمي إلى الماضي، وأنّها كانت سببا لقيام الحروب في أوروبا حتّى عام ١٩٤٥ وأنّها أثر من آثار الاستعمار في العالم الثالث وأنّها ـ وعلى الرغم من أهميتها ـ مظهر تعوزه العقلانية في العلاقات الدولية. لقد أهملت القوميّة نتيجة لقيام سلام دولي بين القوى الكبرى وكذلك نتيجة لاستقمال الدول التي كانت سابقا تحت نير الاستعمار.

وقد أصدح من المفروغ منه بصغة عامة أنّ الدول قد تقلل تدريجيا من لجوئها إلى الفكر القومي عند تعاملها بعضها مع بعض كما أنها قد تستخدم عوضا عن ذلك المؤسسات الجديدة التي تعمل لحماية النظام العالمي، سواء أكان ذلك الأمم المتحدة أم الاتحاد الأوروبي، وذلك لتعزيز تعاون أكبر. وكان من المتوقع للعولمة، والتي تعتبر كصيغة لتكامل واسع النطاق بين الدول والمجتمعات، أن تعزز هذا التعاون: فقد زالت

الغروق بين الدول، وأصبحت الشعوب أكثر الفتاحا على التعاون والنباذل التجاري، وامتد تأثير ذلك ليصل حتّى إلى الانتماء والولاء اللذين كانا ـــ لغاية الآن ـــ يقومان على أساس دولة الأمة.

وفي الحقيقة لم يكن هناك ما يناقض روح العولمة أكثر من القومية.

إلا أنّ هذه النظرة إلى الأمر لم تعد مقبولة، وهناك كثيرون يناقضونها. فقد أصبح الشعور القومي، سواء في الدول المتطورة أم النامية، أمرا جليا يتجمد إمّا في مطالبة الشعوب بالحصول على الاستقلال أو على حكم ذاتي أوسع ضمن الدول، أو في الاحتجاج ضد أعمال المهجرة والتجارة الحرة. أمّا في العلاقات بين الدول القائمة فيعتبر الشعور القومي أساسيا لقيام الصراعات الإقليميّة والحروب أو قاعدة تتوضع عليها المنافع الاقتصادية.

وخلافا لما كان قائما في السابق حين كان التركيز في السياسات المحلية والدولية يميل إلى التقارب أو الشمولية أو حتّى خلق مجتمع دولي موحد، فإنّ هناك الآن تركيزا أكبر على أهمية ما يميز الشعوب، كالتقاليد والهويّة القوميّة والأصالة وسياسات التميّز.

ومدلولات ذلك بالنسبة للعولمة كثيرة. فالعولمة، في المقام الأول، أدخلت سلسلة من العمليات المختلفة والمنتاقضة في بعض الأحيان. فهي توجد أسواقا جديدة وتدعم تدفق السلع والتقنيات بين الدول كما تدعم انتقال المواطنين من مكان لآخر، وهو ما يثير ردود فعل ومقاومة من قبل من يشعرون بخطر يتهدد مصالحهم. وينسحب ذلك على الدول المتطورة التي تظهر عداء للهجرة وحرية التجارة كما ينسحب على دول العالم الثالث التي تشعر بقهر الدول المقطورة لها. ومن هذا المنطلق يمكننا النظر إلى القومية في المقام الأول كرد فعل على العولمة. ولكنها في مقام آخر تعتبر أيضا نتاجا لهذه العولمة.

ومن ناحية أخرى يبرهن تنامي المشاعر القوميّة بشكل مفاجئ خلال الشانينيات والتسعينيات من القرن العشرين على فشل الصيغ الأخرى لبناء الدولة، على الأقل في ما كان يعرف بالدول ذات الأقليات العرقية التي سادت العالم الشيوعي. فبعد انهيار الشيوعية السوفيييّة في عام ١٩٩١ انفصلت أربع من الدول لتأخذ اتجاها قوميا، وهي روسيا الاتحادية وتشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا واليموبيا. وهكذا نشأت اثنتان وعشرون دولة جديدة. ويعود ذلك إلى الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي مارسها الغرب ضد ما كان معروفا بالعالم الشيوعي المعزول من قبل الدول الغربية.

المعرفة للجميع

ولقد بدأت الشعوب في عصر العولمة تطالب بالانفصال عن الدول الأكبر عوضا عن الاندماج فيها، كما أصبحت تطالب بالاستقلال ودخول الأسواق العالمية بشروطها الخاصة. ومن ناحية أخرى، أدّى انهيار الشيوعية أيضا إلى نوع آخر من القوميّة اتضحت معالمه في كل من ألمانيا، واليمن، والصبن، وكوريا. وتتمثّل الصلة ببن العولمة والقومية في الحالة الأولى بالتشرذم نتيجة الانفصال، ببنما تتمثّل في الحالة الثانية بالتوحد عن طريق الاندماج.

ويمكننا الرجوع في مناقشة العلاقة بين القوميّة والعولمة إلى عهود بعيدة منذ نشوء النظام العالمي الجديد بحد ذاته. فظسفة القومية، كعقيدة، نقوم على تأسيس دول منفصلة تستوحي تاريخ الشعوب وثقافتها المتميزة وتضرب على وتر التميز الثقافي والتاريخي الشعوب. لذا فإنّها معنية ببيان مقدار التقرد لدى الشعوب. لكن هذه الفاسفة بحد ذاتها كانت قد انطلقت في أرجاء العالم خلال القرنين الماضيين كجزء من عمل دولي. ونتيجة للمدلات التي طرأت في المحيط العالمي فقد تحطمت أواصر التضامن والولاء التي كانت سائدة، وسرعان ما انتشرت مكانها أفكار جديدة. وكان للتحول في النظام العالمي دوره في شر هذه الأفكار وتعزيزها.

ومن هذه التحولات التكامل المستمر في الأسواق العالمية ونشوء إمبراطوريات استعمارية أوروبية وتصاعد حركات المقاومة ضدها، والحروب العالمية واتساع انتشار الديمقراطية. والمفارقة هنا هي أن القومية التي تدعو مبادئها إلى فصل الشعوب أحدها عن الآخر لتمايزها، قد انتشرت بسبب التوجهات الدولية والعولمية التي كانت سائدة خلال القرنين الماضيين وكرة فعل عليها.

#### الحقل ١٠-١٠: العولمة والقومية: عمليات متناقضة

## العوامل التي تقف في وجه القومية:

- الازدهار المشترك
- التكامل الاقتصادى
  - الهجرة
  - السياحة و السفر

- العمالة في الخارج
  - الأخطار العالمية
- اتساع الاتصالات على المستوى العالمي
  - نهایة الاعتقاد بالسیادة الاقتصادیة

## العوامل التى تعزز القومية

- فقدان السيطرة أمام المستثمرين الأجانب
  - العداء للهجرة
  - مخاوف من البطالة
  - الاستياء في المؤسسات فوق القومية
    - كره الثقافات الدخيلة
  - الخوف من الإرهاب وأعمال التخريب
    - العداء لوسائل الإعلام العالمية
      - مغریات الانفصال

وعلى كلّ حال فإن الترابط بين القوميّة والنظام العالمي الجديد بغوق البعد التاريخي. فهو أيضا ارتباط معباري أي أنّه بيحث في القيم والأفكار التي تحدد كيف ينبغي أن تعيش الشعوب ولمن تدين بالطاعة. وقد أصبح الشعور القومي الذي انتشر في كل أنحاء المعمورة هو القلسفة الرئيسية التي تبرر قيام النظام الدولي بحد ذاته وتضفي عليه الطابع الشرعي. فقد كانت الحكومات في الفترة التي سبقت العصر الحديث تعزو مبررات وجودها إلى حكامها وإلى السلالات الحاكمة التي تنضوي تحت لوائها وإلى معتقدها الديني. أما مع تتامي الشعور القومي فقد زالت تلك المبررات ونشأ نظام جديد تبرر الحكومات فيه وجودها بأنها تمثل الشعوب التي تحكمها. ومن هنا نشأ المصطلح الحديث "دولة الأمة"، الذي يقصد به أنّ بإمكان الحكومات كافة أن تمثل شعبا، وهي تمثله بالفعل. كما نشأ أيضا مبدأ تقرير المصبير القومي، الذي يحق بموجبه لكل أمّة أن تقرير مصيرها، فإما أن تكون أمّة مستقلة أو \_ إذا تعذر ذلك \_ أن تغتار بحرية أن تصبح مصيرها، فإما أن تكون أمّة مستقلة أو \_ إذا تعذر ذلك \_ أن تغتار بحرية أن تصبح جزءا من دولة أخرى أكبر منها. وهذا معناه أن كل مبادئ النظام الدولي والقانون الدولي والقانون الدولي والقوري العالورة إلى هذا بعد ميررا لها الآن بالعودة إلى هذا والشرعية الدولية الذي قامت على مبادئ مبادئ النظام الدولي والقانون الدولية والشرعية الدولية التي قامت على مبادئ مختلفة، نجد ميررا لها الآن بالعودة إلى هذا

المبدأ. وهكذا أصبحت القوميّة اليوم الأساس الأخلاقي والمعنوي للعلاقات الدولية إلى حد أن أصبحت الهيئة التي تكثّل دول العالم تسمّى "الأمم المتّحدة".

### النقاط الرنيسية

- لم يتم الاعتراف بالقومية بشكل كامل في العلاقات الدولية إلا خـــلال العقــدين
   الأخيرين من القرن العشرين.
  - القومية هي ضد العولمة ونتاج لها على حد سواء.
- اتسع نمو القوميّة نتيجة للتحولات التي طرأت على النظام العالمي خلال القرنين العاضيين.
  - القومية هي اليوم الأساس الأخلاقي الذي تقوم عليه الدول والنظام الدولي.

#### Nationalism as Ideology

## القومية بوصفها أيديولوجيا

إنّ مصطلح القومية، شأنه في ذلك شأن المصطلحات الأخرى السائدة في العلوم الاجتماعية "كالديمقراطية" و"الثورة" و"التحررية" و"الاشتراكية"، يحمل معنى واسعا ويستخدم للتعبير عن مفهومين متباينين:

أولهما عقيدة سياسية أو أيديولوجيا، أي مجموعة من المبادئ السياسية التي
 تعتقها الحركات والأفراد.

وثانيهما حركة اجتماعية وسياسية، أي: ميول أثّرت في المجتمعات كافة على نطاق العالم كلّه خلال القرنين الماضيين وساهمت في تحويل مفاهيمها السياسية. ومن المهم في هذه الحالة، كما في الحالات الأخرى، مناقشة المفهومين بشكل منفصل.

وتختلف أشكال القومية كفكر أيديولوجي شأنها في ذلك شأن أي من المفاهيم التي طرحت آنفا، إلا إنه ليس من السهل وضع تعريف محدد لها. والسبب في ذلك هو أنّ القوميّة تختلف اختلافا جذريا عن المبادئ السياسيّة الأخرى. فما من مفكر وضع لها النظريات ولا من أدبيات كلاسيكية لها يمكن العودة إليها أو مناقشتها. وهذا ما يدعوه الفلاسفة أحيانا "بالمفهوم العنقودي"، وهو عبارة عن فكرة ذات عناصر عدّة يرتبط عادة بعضها ببعض. ومن أشهر المحللين للقومية أنتوني سميث (Anthony Smith) الذي بعضه جموعة تتألف من سبعة مواضيع تشكل محورا الهذا المبدأ - الذي أسميناه هنا

"العنقودي" - للفكر القومي. أمّا الكاتب إرنيست جيلنر (Ernest Gellner) فقد وضع لها تعريفا محكما يقول: "إنّ القوميّة هي في الدرجة الأولى مبدأ سياسي يؤمن بالتطابق بين ما هو سياسي وما هو قومي" (3: Gellner 1983).

وقد يعني هذا أنّ القوميّة هي مبدأ أخلاقي بالدرجة الأولى وتدّعي أنّ الأمم موجودة بالفعل وأنّ وجودها هذا ينبغي أن يتزامن مع قيام المجتمعات السياسية، أي يشمل المجماعات ذاتها التي تنضوي تحت لواء هذه المجتمعات، كما ينبغي أن تكون الأمم متمتّعة بحكم ذاتي مستقل وكامل. هذا المنطلق يعتبر القومية، كفكر أيديولوجي، مبدأ أخلاقيا ومعياريا قبل كل شيء ومعتقدا يتعلّق بالعالم كما هو كائن وكيف بجب أن يكون.

## الحقل ١٨ - ٢ : المواضيع الجوهرية للقومية

- الإنسانية بطبيعتها تنقسم إلى أمم.
  - لكل أمّة شخصيتها المتميزة.
- ٣. الأمة، ممثلة بكل الشعب، هي مصدر كل القوة السياسية.
- ٤. لكى يحقق الأفراد حريتهم وذاتهم يجب أن ينضووا تحت لواء الأمة.
  - ٥. لا يمكن للأمم أن تحقق وجودها إلا ضمن دولها.
    - الولاء لدولة الأمة يفوق أي ولاء آخر.
- لأن تقوية دولة الأمنة هو الشرط الرئيسي لتحقيق الحرية والانسجام ضمن النظام العالمي.

#### المصدر:

Anthony Smith, Theories of Nationalism 2nd edn. (London: Duckworth, 1983), 21.

ويدّعي المنادون بالقومية أنّ فرادى الدول، بل حتّى الشعور القومي ذاته، بما يمثله من استقلال ذاتي وشعور بالانتماء القومي، قد نشأ على مرور الزمن أن على الأقل منذ مئات السنين. إنّ استحضار التاريخ هو من الأمور الجوهرية لنظرة الفكر القومي للعالم حيث يتم عادة استحضار ما هو "غابر" و"أصيل" و"تقليدي" و"أزلي". إلا أنّ هذا المبدأ بحد ذاته ذو منشأ حديث ناتج عن التبدلات التي طرأت على النظام العالمي في أولخر القرن

الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر. وقد وجد مصطلح "الأمة"، أو ما يعادله في تقافات أخرى، منذ قرون عدّة، حيث كان يطلق على ما يسمى اليوم قبائل أو شعوبا أو مجموعات من رعايا ملك من الملوك، أو مجتمعات. وقد وجدت فكرة ما للله الجماعة، وما تقترن بها من تاريخ وهوية، وما يقترن بها غالبا من لغة أودين، لدى الأجيال، في جميع الثقافات. غير أنّ الاستخدام المعاصر لمصطلح "الأمة" ومبدأ "القومية" الذي يقترن بها يعود إلى القرن الثامن عشر. ويمكننا أن نعتبر أنّه نشأ ضمن ثلاث مرلحل مستقلة ولكن مترابطة بعضها ببعض.

أما المرحلة الأولى فترتبط بفكر عصر التنوير وعلى وجه التحديد بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. ويتحقق ذلك عندما تمثلك جماعة من البشر مجموعة من المصالح المشتركة بحيث بنبغي أن تعطى الحق في التعبير عن رغباتها بشأن أفضل المصالح المشتركة بحيث بنبغي أن تعطى الحق في التعبير عن رغباتها بشأن أفضل الوسائل التحقيق هذه المصالح. وقد السئلسي، وهي فكرة ظهرت باقوى أشكالها في أفكار بلاد الإغريق القديمة أو المجتمع السياسي، وهي فكرة ظهرت باقوى أشكالها في أفكار جان جاك روسو مبادئ الأفكار الديمقراطي أيضا الذين الحقوا روسو، "جون ستيوارت ميل" (John Stuart Mill) الذي أضاف إلى ما سبق التكيد على وجود حكومة نيابية بوصفها أكثر صيغة مرغوب فيها للنظام السياسي: وعندما يتم قبول فكرة الحكومة النيابية كأداة لتحقيق مبدأ تقرير المصير لدى الأقراد بصيغة جماعية، عندئذ بصبح الطريق ممهدا أمام تقرير مصير الأمم.

وأما المرحلة الثانية من مراحل تطور فكرة القوميّة فقد جاءت مع الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ حين أطلق المعارضون للحكم الملكي على أنفسهم اسم "La nation" أي (الأمة) قاصدين بذلك مجموع أفراد الشعب الفرنسي بصرف النظر عن القابهم أو مراكزهم السابقة. وفي هذه الحالة كان مصطلح "الأمة" يعبر أو لا عن فكرة المواطنة المشتركة والعامة والتي تتحقق فيها المساواة، أي فكرة وحدة الشعب. أما شعار الثورة للفرنسية بالحرية والمساواة والإخاء فقد تضمن هذه الفكرة، وريّما كان الهتاف الأكثر شبوعا الذي أطلقته الثورة هو عبارة: "Vive la Nation" "تحيا الأمة". ومن هنا كان ارتباط مفهوم "الأمة" بمفهوم المساواة بين كل الذين يعيشون في كنف الدولة ليؤدي بعد نذلك إلى باكورة مفهوم الديمة المعقوم الديمة القولية. ولقد كان لهذا التعلور في فرنسا ما يوازيه في

الأمريكتين الشمالية والجنوبية حيث تمثل بالثورة ضد الحكم البريطاني في الشمال (١٨٧٠- ١٨٢٨). وفي الثورة اللاحقة على الحكم الاسباني في الجنوب (١٨٢٠- ١٨٢٨). ولقد بنيت هذه الثورات على قاعدة سياسية قائمة على رفض حكم المراكز الأمبراطورية في أوروبا من قبل نخبة من المستوطنين المنحدرين من جذور عرقية ولغوية تتثنابه مع جذور أصحاب تلك المراكز الإمبراطورية التي يرفضها الثائرون، إلا أنّ هؤلاء النخبة كانوا يعارضون هضم حقوقهم السياسيّة المتعلقة بحق تقرير مصير المجتمعات التي يطفونها.

والأخير الذي يتمثّل في الفكرة الرومانسية ذات المنشأ الألماني المسماة "Volk" أي والأخير الذي يتمثّل في الفكرة الرومانسية ذات المنشأ الألماني المسماة "Volk" أي الشعب"، وهو عبارة عن مجتمع لا يعتمد كثيرا على الهوية السياسيّة بل على التاريخ والتقاليد والتقافة. أما جوهر مفهوم "فولك" (الشعب)، الذي دافع عنه مفكرون مثل "هيردر" (Fichte)، فيتمثل في أن الإنسانيّة كانت تنقسم إلى شعوب منفسلة يمكن اكتشاف تميّزها وهويتها عبر التّحرّي والتقصي. وكما تمكن العلماء من وضع رسوم تفصيلية عن النبات والمعادن والحيوانات الموجودة على وجه الأرض، وكما استطاع علماء اللغة وضع مخطط تفصيلي يبين الفوارق بين مختلف لغات العالم، كذلك استطاع علماء اللغة وضع مخطط تفصيلي يبين الفوارق بين مختلف لغات العالم، كذلك يمكننا أن نحدد هوية شعوب الأرض على اختلافها ورسم المعالم الخاصة بكل شعب.

ونتيجة لدمج المراحل الثلاث الآنفة الذكر، ظهر في بدايات القرن التاسع عشر مبدأ سياسي يعرف اليوم بـ"القومية". ومن أبرز الذين نادوا بهذا المبدأ الإيطالي "جيوسيبه مازيني" (Giuseppe Mazzini). ويعتقد مازيني أنّ الأمم أمر مسلّم به وتتشأ فوق ترابها الوطني وينبغي أن تكون مستقلة ، وتعطينا التجرية الإيطالية مثالا على حالة تمّ فيها توحيد كيانات كانت مجزأة. ولكن مازيني يطرح أيضا عنصرين آخرين كان لهما شأن في تطوير مفهومنا الحديث عن القومية. وأحد هذين العنصرين هو المفهوم الأخلاقي للأمة، ومفاده أنّ الفرد لا ينتمي إلى الأمّة فحسب بل يدين لها أيضا بطاعة عمياء (انظر الحقل ١٨ - ٢ النقطــة ٢).

وبهذه الطريقة أصبحت المفاهيم القديمة، كالولاء وحب الوطن والانتماء إلى المجتمع، جزءا لا يتجزأ من نظام الدولة الحديثة. أمّا الفكرة الأخرى التي طرحها مازيني فهي فكرة "أسرة الأمم": بمعنى أنّنا إذا قسمنا العالم إلى أمم فيمكن لهذه الأمم أن تتشجع

للحصول على استقلالها وذلك عن طريق المحافظة على الهوية وتقرير المصير. ويتوقّع مازيني بانّ من شأن ذلك تحقيق السلام بين الأمم استندا لهذا المبدأ الجديد. أمّا الكاتب الفرنسيّ "ايرنست رينان" (Ernest Renan) فيرى في الشعور القومي استفتاء يوميا تقوم المجتمعات التي نشأت عبر التاريخ من خلاله بالتأكيد دائما، عن طريق وجودها المستمر، على حقها في تقرير مصيرها والحصول على رغباتها.

## الحقل ١٨ -٣: فكرة مازيني عن القومية

"... إنّ أمر الله ماض لا محالة وسيحل التقسيم الطبيعي والميول الفطرية العفوية الشعوب محل التقسيمات الاعتباطية التي تغرضها الحكومات الفاسدة. وسيعاد رسم خريطة أوروبا وتستيقظ "بلدان الشعوب" الناطقة بصوت الأحرار على أنقاض "بلدان الملوك" ونظام الطوائف ذات الامتيازات. وسيعم الانسجام وتشتد أواصر الأخوة بين هذه البلدان. وبعد ذلك سوف تتحقق الجهود الإنسانية الرامية إلى تحقيق التطور الشامل من أجل المصلحة العامة واستكشاف القانون الحقيقي للحياة وتطبيق هذا القانون بحيث يتم ذلك بعمل جماعي وتتوزع مهامه وفقا للطاقات المحلية، وبعد ذلك قد يأمل كل منكم أن يفيد البشرية جمعاء بجهوده الشخصية مدعوما بعواطف العديد من ملايين البشر الذين تجمعهم وحدة اللغة والترجّهات والتقاليد التاريخية.

المصدر:

نقلا عن J. Mazzini *The Duties of Man* (London, 1907), Evan Luard, *Basic Texts in International Relations* (London: Macmillan, 1992) 198-9.

### النقاط الرئيسية

- القومية كايديرلوجيا هي فكرة معيارية: فالأمم قائمة بشكل موضوعي وينبغي أن
   تملك الحق في تقرير مصيرها.
  - الفكرة الحديثة للقومية هي حصيلة:
  - ١. المفاهيم التحررية والتنويرية للجماعة المستقلة؛

- ٢. أفكار الثورة الفرنسية في شأن المجتمع الذي يتساوى فيه المواطنون؟
- ٣. المفاهيم الألمانية لشعب يتشكل بفعل عوامل التاريخ والتقاليد والثقافة.
  - القومية هي فكرة ترتبط بالتاريخ والتقاليد وتعتمد على الالتزام.

#### Nationalism as a Movement

## القومية كحركة

لقد انتشرت فكرة القومية من المصادر التي انبعثت منها أو اخر القرن الثامن عشر في كلّ أرجاء الكرة الأرضية لكي تتطور إلى الفكر الأيديولوجي الذي نعرفه اليوم. وفي بدايات القرن التاسع عشر شهدت أوروبا ظهور القوميّة في كل من اليونان وألمانيا وإيطاليا وايرلندا ولاحقا في الإمبراطوريات المتعدة الانتيات، أي إمبراطوريات أوروبا الومسطى والشرقية: الإمبراطورية النمساوية - الهنغارية وإمبراطورية كل من بروسيا وروسيا والإمبراطورية العثمانية.

وبعد الضغوط التي واجهتها هذه الإمبراطوريات من الداخل والخارج اضطرت إلى الإذعان للمطالب بالاستقلال إلى أن انهارت تلك الإمبراطوريات الأربع جميعا تحت وطأة انفجار الحرب العالمية الأولى، ونشأت خريطة للدول المستقلة حديثًا. أمّا في أوروبا الغربية فقد اضطر كيان خامس متعدد الجنسيات إلى منح الاستقلال لأحد أقاليمه المتمردة، حين اضطرت بريطانيا إلى منح الاستقلال لايرلندا عام ١٩٢١.

لقد كانت الحرب العالمية الأولى مناسبة لإعلان حق تقرير المصير القومي كمبدأ عالمي بعد أن كان هذا الحق حكرا على أوروبا والنخبة البيضاء من الشعب الأمريكي. وقد تحقق هذا الإعلان بصيغة راديكالية ثورية حين قامت الثورة البلشغية في روسيا عام ١٩١٧. وقد تحقق بصيغة ليبرالية على يد الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون عام ١٩١٨. وقبل الحرب العالمية الأولى كان العديد من القوميين يعتقدون أن بإمكانهم نيل حقوقهم عبر إحداث حقوق فيدرالية أو إقليمية داخل الولايات دون أن يتم ذلك بانفصالها، أو عبر صيغة من الاستقلال الثقافي: كما استمرت عليه الحال في بعض الدول مثل تشيكرسلوفاكيا وبلجيكا وسويسرا. ولكن تزايد، بعد الحرب العالمية الأولى، ارتباط حق تقرير المصير القومي بالاستقلال الثام. وقد بدا أن ما تنباً به مازيني من انبعاث حقبة تقرير المصير القومي وانبثاق ما يعرف بـــ"أسرة الأمم"، قد تحقق. إلا أنّ ذلك لم يكن ليتحقق سابقا، لأسباب

أوتها: أنّ قوى الاستعمار الأوروبي رفضت منح الاستقلال الشعوب الخاضعة لها في آسيا وافريقيا. ولم تذعن أي من بريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا لمنح الاستقلال المستعمراتها في العالم الثالث إلا بعد الحرب العالمية الثانية التي كان من شأنها أن أضعفت القوى الظافرة في هذه الحرب، بينما سحقت القوى المقهورة. وقد استمرت عملية الاستقلال خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين.

والسبب الثاني هو أن القوميّة لم تؤد إلى قيام سلام بين الدول بل إلى نشوب الصراعات وبروز الأنظمة الديكتاتورية وإلى حرب عالمية في نهاية المطاف، و"أسرة الأمم"، وإن وجدت، فقد كانت أسرة يعمّ فيها النـزاع وتفقد السعادة. ومن أحد الأسباب الكامنة وراء ذلك أنّ الشعوب التي تجمعها وحدة اللغة والدين كانت في الغالب مختلطة بعضها ببعض أو كانت لها مطالب تاريخية متعارضة فيما بينها.

وباختصار لم يكن هناك أي انسجام بين المطالب القوميّة والمطالب الإهليمية. فالنـزاعات حول الأقاليم والأوطان أنت في بلاد البلقان وغيرها من البلدان إلى صراعات عرقية لم تفلح أعمال الوساطة ولا إعادة رسم الحدود في حلها. أمّا الاستقلال الذي منحته بريطانيا لايراندا، باستثناء ست من مقاطعاتها الاثنتين والثلاثين، فقد أدّى إلى نشوء ضعائن مريرة مشابهة. وكان من الحالات الأكثر تفجرا حالة المد القومي الذي سيطر على بلدين أوروبيين هما ألمانيا وإيطاليا، والذي كان يقوم على أساس فكرة طغيان القوّة والتوسع العسكري، إضافة إلى حالات سادت في ألمانيا منها: إعادة رسم الحدود بالقرّة، وتصفية اليهود بالمذابح الجماعية. وقد أدّى ذلك كلّه إلى إبراز مخاطر القوميّة ومحاسنها في آن معا.

أمّا السبب الثالث الذي أدّى إلى الإخفاق في تحقيق الأمال التي ولدت عام ١٩١٨ فقد أصبح أكثر وضوحا بعد الحرب العالمية الثانية. إذ بدأ التوتر يسود حتّى الدول التي كانت تتمتّع بالاستقلال، وما كان منها ملتزما بعبداً تقرير المصير والهوية القومية. واتضح ذلك أول ما اتضح في الدول المتطورة داخل أوروبا الغربية وفي الولايات المتّحدة حيث بدأت، منذ ستينيات القرن العشرين وما بعدها، تتوضح المطالب بالحصول على حقّ تقرير المصير القومي أو الاعتراف بتعدية عرقية وحق هذه الأعراق في الدول التي تقوم فيها. وقد سادت هذه المطالب في إقليم الباسك شمال إسبانيا وبين السكان الكاثوليك في ايرلندا الشمالية وفي اسكرتلندا وبلجبكا وجزيرة كورسيكا.

أمّا في الولايات المتّحدة فقد ارتفعت الأصوات بالاحتجاج، وارتبط ذلك، في البدء، بإصدار لائحة حقوق الإنسان لمصلحة الزنوج ثمّ تصاعد الوعي العرقي في أوساط عدد كبير من المجتمعات الاثنية غير البيضاء. أمّا في كندا فقد بدأ سكان إقليم كربيك الناطقون بالفرنسية يطالبون بالمزيد من الحكم الذاتي، بل بالاستقلال في الكثير من الحالات. ولقد تمّ احتواء هذه الصحوة المسياسات القوميّة الاثنية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، بالرغم من كل ما لهذه الصحوة من مضامين دولية، ولم يحدث أن تفكّكت أي دولة من الدول.

لكنّ الوضع لم يكن كذلك بالنسبة للدول الشيوعية في أوروبا الشرقية حيث كان الانفجار القومي أشد ضراوة. فالقومية التي كانت تعني العداء للحكم السوفيتي والرغبة في إعادة أواصر الارتباط بالماضي الذي سبق الشيوعية وما اقترن بذلك من مطالبات بالإصلاحات الاقتصادية وتطبيق الديمتراطية، كان لها دور مهم في تأجيج المعارضة المتصاعدة ضد الشيوعية في أوروبا الشرقية، ومع ذلك فقد جابه الفكر القومي الاتحاد السوفيتي عد أنشئ بعد الحرب العالمية الأولى كدولة السوفيتية عام 1991 حتى بدأت الدول بالانفصال عن ذلك الاتحاد التشيئ من جديد خمس عشرة دولة مستقلة. وقد تم ذلك الاستقلال في العديد من الحالات على أيدي نخبة من المتتورين في الحزب الشيوعي الذين كانوا يخشون -أكثر من أي شيء آخر - التوجهات الديمتراطية التي كانت تبرز داخل روسيا نفسها. ومع ذلك، كانت الحصيلة النهائية حصول أكبر من انفصالي وتفكك في الدول، سواء في روسيا أو خارجها، يشهده تاريخ النظام العالمي الحديث. وكما سنرى لاحقا فإن مسألة تأثير القومية في النظام العالمي، وحتّى في عصرنا هذا ما تزال أبعد ما

#### النقاط الرئيسية

- ظهرت القومية أول الأمر في أوروبا الغربية والامريكتين.
- بعد الحرب العالمية الأولى، سقطت الإمبر اطوريات متعدة الاثنيات في أوروبا الشرقية. وبعد الحرب العالمية الثانية انتهت الإمبر اطوريات الأوروبية في آسيا وإفريقيا.

 عقود من الصراعات أعقبت إعلان حق تقرير المصير من قبل الرئيس ويلسون عام ۱۹۱۸.

## القومية والعلاقات الدولية

#### Nationalism and International Relations

لقد تعدّدت نتائج ظهور هذا المبدأ وانتشاره بالنسبة إلى العلاقات الدولية سواء على صعيد تأثير القوميّة في النظام الدولي أو على صعيد المشاكل التحليلية والأخلاقية التي تطرحها القوميّة للدراسة والممارسة على صعيد العلاقات الدولية.

## أمًا فيما يتعلّق بالنتائج فيمكننا تحديد أربع منها:

أولا: أنّ القوميّة قد أوجدت مجموعة جديدة من القيم والتشريعات المتعلقة بنظام الدولة. وبغض النظر عن وجود ميررات فيما يتعلّق بالمفاهيم التقليديّة للسيادة ومسئلزماتها ومبدأ عدم التدخل الذي يمثله نظام "ويستغاليا"، يمكن لنظام الدولة الاتعاء بأنّه يمثل مصالح الشعوب المنفصلة التي تتمتع بالشرعية الغريبة، ومن هنا تأتي أهمية مفهوم "دول الأمة" وما يتضمنه هذا المفهوم من أنّ الحكومات تمثل الأمم بشكل فعلي، وهو ما يفنده الكثيرون. (يجسد مصطلح كلمة "دولي" هذا الالتباس: وقد ابتدعه عام ١٧٨٠ جيرمي بينتام (Jeremy Bentham) المفكر السياسي البريطاني المدافع عن مذهب المنفعة وذلك للإشارة إلى القانون المطبق بين اثنتين من القبائل الرومانية. ومنذ ذلك الوقت أصبح التعريف يعني "بين الدول" وهذا معادل لتعبير "بين الأمم

وقد أصبح مبدأ تقرير المصير مبدأ مقبولا عالميا ويمثل الأساس الاقتراضي للنظام الدولي الحالي. ويعتمد كل من ميثاق عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة على هذا الافتراض، ومنه يشتق نظام القانون الدولي برمته. فالدول قد تمثل الشعوب التي تحكمها بشكل عملي، أو قد لا تمثلها، إلا أنها تعتبر بأنها تمثل شعوبها في المحافل الدبلوماسية والقانونية في ظل النظام الدولي السائد اليوم.

# الحقل ١٨ -٤: ميثاق الأمم المتّحدة، المادة ١ الفقرة ٢

"٢. تطوير علاقات صداقة بين الأمم مبنية على احترام مبدأ تساوي الحقوق وتقرير المصير للشعوب وكذلك اتخاذ إجراءات مناسبة لدعم السلم العالمي".

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع

ثانيا: لقد أسهمت القومية كعنصر ضروري وهام في بناء الدولة ولتشكيل هوية مشتركة ووعي مشترك داخل المجتمعات. فقد أكّنت الشعوب عبر التاريخ بأنّ من واجبات الغرد أن يضحي بحياته في سبيل مجتمعه. إلا أنّ الدولة الحديثة التي تعاني من نزوح أعداد هائلة من السكان إلى المدن والتي تحتاج إلى تعبئة الطاقات كافة في وجه المنافسة والتهديد الخارجيين، كانت حريصة، بخاصتة، على تعزيز الشعور بالشخصية القومية والهدف القومي. ومن وسائل تحقيق ذلك رعاية التعليم والثقافة والتطوع الإنشاء جيش وطني وتعزيز التاريخ الوطني وإنتاج الأفلام البطولية. وكل ذلك يساهم في إعطاء شعب من الشعوب شعورا بالهوية المشتركة وتعزيز فكرة قبول الدولة. وبهذا المعنى تكتبون عن القومية بأنّ هذا الدعم لها كان قويا بشكل ملحوظ في الدول التي كانت مستعمرة سابقا حيث تكون حدود الدولة وشخصيتها ذات طابع حديث مفروض عليها من الخارج.

ومما لا شك فيه أن تطبيق القومية بشكل رسمي كان جزءا من بناء أمم العالم الثالث التي توجهها الدولة. إلا أن ذلك لا يقتصر على دول العالم الثالث بأي حال من الأحوال. ففي الدول المتطورة، سواء في فرنسا أو الولايات المتحدة أو بريطانيا، أخذت الدولة أيضا تدعم الشعور بالهوية القومية والأهداف القومية، وذلك بنشر التعليم والثقافة والوسائل الأخرى المتلحة. فقد أصبحت القومية جزءا لا يتجزأ من الربط بين الدولة والمجتمع في كل أنحاء العالم، كما أصبحت جزءا متمما لا يستغنى عنه في عملية تدعيم في الصعيد الدولي، حيث لا يمكن لأي دولة أن تستمر وتثبت نفسها في الساحة الدولية من دون أن تعزز لدى مواطنيها شعورا بالهوية القومية والهدف القومي على الصعيد الداخلي.

ثالثاً، لقد أوجد الشعور القومي دافعا قويا لرسم الخارطة الدولية وإعادة رسمها، أي تحديد الأراضي التي تقوم عليها الدول ورسم الحدود القائمة فيما بينها. وهذا يعني من الناحية النظرية أنّ خريطة العالم تعكس واقعا قائما يمثّل توزع الشعوب فوق سطح البسيطة. إنّ مصورات الدول كما نراها اليوم في أطلس البلدان تمثّل الوضع القائم للشعوب التي كانت موجودة أصلا، وتمثّل حقيقة واقعة تشبه المسح الجيولوجي أو الملامح

الطبيعية لجزء من الكرة الأرضية. إلا أن المسألة أبعد ما تكون عن ذلك. فهي تبرز دور التأثير في رسم هذه الحدود عن طريق الصدفة في كثير من الأحيان، مثل الوضع في أوروبا حيث تعبت الجيوش من القتال، ومثل الوضع في مناطق أخرى من العالم حيث اختارت الجيوش والإدارات الاستعمارية أن ترسم هذه الحدود. وحتى الحدود المستقرة، مثل الحدود بين الولايات المتحدة وكندا والحدود بين إسبانيا والبرتغال، تجسد تاريخا نشأ عن طريق الصدفة. وكما يفهم من سياق النهيار الشيوعية، فإن الطعن في الخاطة أخذ شكل كل من الانشطار والاندماج.

ومن هذا نجد أنّ بعض القوميات كانت تشتمل على حركات تهدف إلى تفكيك الدول القائمة عن طريق الانفصال أوالتشرذم بأشكال مختلفة. وفي حالات أخرى أدّى الأمر إلى توحيد بعض الأجزاء التي كانت منفصلة بعضها عن بعض، ومثال ذلك اتحاد إيطاليا واتحاد ألمانيا في القرن التاسع عشر، وبروز قوميات متعددة في القرن العشرين كالقومية العربية والايرلندية والكورية والصومالية وغيرها كثير.

أمّا النتيجة الرابعة للقومية بالنسبة إلى النظام العالمي فهي أنّها كانت مصدرا للأزمات بل الحروب في أغلب الأحيان. ففي النسزاعات التي قامت بين الحربين العالميتين حول التقسيمات الجغرافية، نشأ اعتقاد مفاده أنّ قبول مبدأ تقرير المصير من شأنه أن يحقق السلام بين الشعوب. أمّا في الماضي القريب فقد أنّت الخلافات الحدودية والخلافات داخل الدول التي تمتزج فيها الشعوب في مجتمع متعدد الاثنيات، إلى قيام العديد من الأزمات منها حالة الصراع العربي - الإسرائيلي، وفي يوغسلافيا السابقة وكثمير وسيريلانكا وغيرها كثير. وممّا يجعل الأمر أكثر فداحة أنّ القوميّة أصبحت عاملا مؤثرا من حيث الأسباب والمبررات في الحروب بين الدول. ومن الأمثلة الصارخة على فاروربا، واليابان إلى الهيمنة على شرقي آسيا في الحرب العالمية الثانية عبر سلسلة من أعمال ضم الأقاليم وإخضاعها.

ونستنتج من التجارب الاستعمارية للنازية والإمبريالية اليابانية، أ<u>ن القوميّة هي قوّة</u> هذامة. وقد أصبح العداء للقومية أوسع لأنّها على الصعيد الخارجي، وكما شهدنا في حالة كل من ألمانيا واليابان، تقترن عادة بسياسات تتميّز بالدكتاتورية والحقد العنصري على الصّعيد الدّاخلي حيث تستخدم القوميّة من قبل الأنظمة الديكتاتورية لسحق المناوئين لها في الداخل حتى حينما تكون مسخرة في الخارج لحشد الجيوش والدعم للقيام بعدوان خارجي.

### النقاط الرئيسية

- كانت القوميّة خلال القرنين الماضيين تعتبر الأساس الأخلاقي والمعياري لنظام الدول.
- القومية تضفي الشرعية على الدول، كما أن الدول ترعاها كجزء من بناء الأمة.
  - استغلّت القوميّة كمبرر للانفصال والمطالبات الإقليمية.
    - ترتبط القوميّة ارتباطا وثيقا بقيام الحروب.

#### Four Debates

## أربع مناظرات

إنّ موضوع القوميّة هو من المواضيع التي أثارت جدلا واسعا على نطاق المناظرات السياسيّة العامة وكذلك على نطاق العلوم الاجتماعية، شأنه في ذلك على الأقل شأن أي قوّة أيديولوجية أخرى. ويعني انقضاء عقود عدّة لم تتم خلالها مناقشة هذا الموضوع إلاّ من قبل المؤرخين، أنّ القوميّة تطرح صعوبات، منها الافتقار إلى وجود تعريف أيديولوجي واضح، وقد أسهمت في نشوء هذه الصعوبات اللاعقلانية الظاهرة التي تتفعها وما تنطوى عليه من إذكار الفنات العقلانية الشمولية.

ومن أهم جوانب هذه العقدة الجدل الذي طرحته في نطاق العلوم الاجتماعية بشكل عام، فلم يطرح الكثير من الجدل حول القوميّة في مضمار العلاقات الدولية بل في علم آخر من العلوم الاجتماعية وهو علم الاجتماع. إلا أنّ المناظرات الاجتماعية وغيرها من المناظرات المتعلقة بالنظرية السياسيّة تتطوي على مضامين هامة بالنسبة المعلاقات الدولية، وقد أثرت في العديد من النقاشات حول هذا الموضوع وكانت تكمن وراءها.

#### Justice versus Order

## ا ــ العدل مقابل النظام

لقد ارتكز النظام العالميّ على مبدأين هما: مبدأ سيادة الدول، والحفاظ على السلم فيما بينها. ويفترض أن تقرير المصير القومي والتعبير عن المطالب القوميّة المشروعة يتطابقان مع هذين المبدأين العامين. وهما في الحقيقة متطابقان، وعندما تحدث خلاقات

فهناك آليات لإبرام اتفاقيات سلام ملزمة مثل التحكيم أو الاستفتاء العام أو التوصل إلم، تسوية بالمفاوضات. ولكن لا حاجة إلى التعمق في تاريخ النظام الدولي خلال القرنين الماضيين حتّى ندرك أنّه لا بدّ دائما من وجود صراع يؤدّي إلى قتال، وبالتالي إلى ظلم. ففي المقام الأول نجد أنّ مبادئ سياسة توازن القوى تتعارض مع مبادئ حق تقرير المصير: والحفاظ على السلم بين القوى الكبرى قد ينطوي على اقتطاع مناطق نفوذ أو التوصل إلى اتفاق على فوز كل دولة بعدد من المستعمرات. فمثلا، قامت كل من روسيا وبروسيا في تسعينيات القرن الثامن عشر بتقسيم بولندا \_ والتي كانت قبل ذلك مملكة مستقلة \_ فيما بينهما، كجزء من حلّ للحفاظ على توازن القوى. وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين اتفقت الدول الأوروبية على إقامة مستعمرات ومناطق نفوذ في آسيا وافريقيا. وخلال الحرب الباردة وما بعدها سمح الغرب لروسيا بممارسة سيطرتها على شعوب شرقي أوروبا وشعوب روسيا نفسها لكي لا تعرض للخطر مجالات أكثر أهمية تتعلَّق بالاستقرار والأمن (المثالان الواضحان هما الثورة الهنغارية عام ١٩٥٦ وثورة الشيشان منذ عام ١٩٩٤. ففي كلتا الحالتين لم يصدر ردّ فعل رسمي عن الغرب على عمليات حرمان الشعوب الواضح من حق تقرير المصير). وفي أجزاء أخرى من العالم تمّ تجاهل مطالب مشروعة لا شك فيها بالاستقلال لأسباب تتعلّق بالأمن الإقليم..: فمنذ بدأت الحرب في أفريقيا عام ١٩٦١ كانت الدول الإفريقية ترفض الاعتراف بحق اريتريا بالاستقلال عن اليوبيا حتّى ١٩٩١، حين أصبح ذلك أمرا واقعا. وعلى هذا المنوال نفسه، ليست هناك دولة في العالم مستعدة لمنح حق إقامة دولة مستقلة لــ ١٥ - ٢٠-مليون كردي مقيمين في كل من إيران وتركيا والعراق. وعندما انهار النظام الشيوعي كان المجتمع الدولي مستعدا لأن يرحب بالدول التي انفصلت عنه وأن يعترف باستقلالها، ولكن ذلك تمّ على مضض، حيث كان هناك إجماع عام على إنهاء العملية بأسرع ما يمكن. ولا عجب في أنّ وزير الخارجية البريطاني آنذاك، دوغلاس هيرد، صرح في الاجتماع الذي عقد في المعهد الملكي للعلاقات الدولية بلندن خلال شهر يونيو ١٩٩٣ قائلاً" آمل ألا نشهد قيام أي دول قومية أخرى".

لقد كانت الشكوك حول هذه القضية وراء الارتباك لدى صنّاع القرار الغربيين في شأن يوغسلاقيا السابقة أوائل التسعينيات من القرن العشرين، حيث لم يكن واضحا حجم الدعم الواجب منحه لتحقيق تقرير المصير و لا أين ينبغى أن يترقّف هذا الدعم. ولكن هذه الحالة أنت أيضا إلى بروز مشكلة أخرى متعلقة بها. فإذا ما كان لجماعة ما الحق بالانفصال، فعندئذ تبرز أيضا قضية انفصال الأقليات الموجودة داخل حدود هذه الجماعة. ويتعلق هذا الأمر بصرب البوسنة وكرواتيا، إلا أنه مطروح أيضا في إبرلندا الشمالية، كما كان الله مطروح النسبة للروس الذين يقطنون في أوكرانيا، والعرب في إسرائيل، كما كان الأمر مطروحا سابقا بالنسبة للألمان الذين يعيشون خارج حدود الرايخ الهتلري. ومما لا جدال فيه أنه لا يمكن لكل جماعة في العالم لها مطالبة مشروعة بهويتها، أن تقيم دولة خاصة بها. فهناك على سبيل المثال للمثال أربعة الاف لغة في العالم، إلا أنه لا يمكن لأحد أن يتتموا إلى دول منفصلة كالناطقين بالعربية أو الإسبانية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الفارسية أو الغارسية أو الغالميو.

والسؤال هذا هو: أين يجب أن نضع الفط الفاصل؟ والجراب أنّه ينبغي إيجاد نوع من التوازن في العدل والنظام. كان لا بدّ لحق تقرير المصير والذي يعبر عنه بأنه حق الشعوب التابعة لمجموعة ما وحاجتها إلى الحصول على دولة واحدة مستقلة، أن يوضع في مواجهة مبادئ أخرى للعلاقات الدولية.

## الحقل ١٨ -٥ : أحد القيود على حقّ تقرير المصير

"آمل ألا نرى قيام أي دول قومية أخرى."

(Douglas Hurd, British Foreign Secretary, Royal Institute of International Affairs, London, June 1993).

## History versus Modernity

#### ٢ \_ التاريخ مقابل الحداثة

تستند القوميّة إلى الادعاء بالاستمرارية التاريخية: هذا الشعب موجود منذ قرون مضت ويرجع تاريخه إلى تلك اللحظات التي تأسس فيها سواء أكانت تلك لحظات حقيقية أم خيالية، أو تعود إلى غياهب الزمن. إنّ تحقيق الاستقلال الذلتي وبلوغ وضع الدولة هو تتويج لهذا التاريخ. ومن هنا يأتي استخدام مفردات مثل "البقظة" و"البعث" والاهتمام بالأوابد التاريخية والأجداد. كما يستخدم التاريخ أيضا لتسوية الخلافات التي تقع ضمن

المحيط الاجتماعي حول ما هو "أصيل" أو ما هو غير ذلك، وحول مدى كون أرض الوطن تاريخية أم طبيعية أو من عطاء الآلهة، مما له تأثير كبير في العلاقات الدولية. وعندما تريد أمّة أن تتكر شرعية وجود قومية أخرى، فمن الطبيعي أن تدعي أنّ هذه الدولة لا تملك فعلا مقومات الأمّة أو أنّها لم تتشا منذ زمن بعيد، وأنّها، وإن نشأت، فقد نشأت في مكان آخر ولا بدّ من أنّها كانت، وما تزال، عميلا لقوى أجنبية. فالتاريخ في هذا السياق هو كل شيء.

إنّ إدراك القوميّة بهذا المفهوم هو الشكل الشائع لفهم معظم الحركات القومية. وتدعى هذه المقاربة بالمقاربة المستديمة. وعلى عكس ذلك فقد تبنى علماء الاجتماع الرأي القائل إنّ الأمّة كيان عشوائي وحديث التشكل. ويدعى هذا بالمفهوم الحداثي. وبناء على هذا المفهوم فإنّ خريطة الأمم اليوم كان من الممكن أن تكون مختلفة عما هي عليه وأن تجسد عمليات عشوائية قريبة العهد، مثل رسم حدود استعمارية، وحوادث الحروب، وانتصار مجموعات سياسية معينة تدّعي أنّها تمثل شعوبا سرعان ما تتهمك تلك المجموعات في إيجادها من العدم. ليست القوميّة حصيلة قدر تاريخي، بل هي ردّ فعل على الدين والسلالات الحاكمة على اليهبار الصيغة القديمة للمجتمعات التي كانت تقوم على الدين والسلالات الحاكمة والجادة الريفية، وطريقة لمنح سكان المدن الحديثة شعورا بالقيمة والهدف.

إِنّها تولّد شعورا جديدا بالانتماء، ومن هذا يأتي مصطلح "المجتمع الخيالي" الذي وضعه ببنديكت أندرسون (Benedict Anderson) ليعبر به عن فكرة مجموعة من الأشخاص يعرفهم المرء وقد يكون جزءا منهم، ولكن لا يمكن له أن يلتقي بهم جميعا. والماضي بما فيه من التقاليد والتاريخ واللغة والعادات والتقاليد ليس هو الذي يحدّد الحاضر، ولكنه على الأصح شيء يستخدمه القادة العسكريون والمفكرون كمستند مادي واحتياطي. فعند غيلب الماضي يتم اختراع التقاليد. وليس هذا عيبا بالضرورة، فإضافة إلى فوائد القومية العديدة، فقد تكون شيئا حتميا: إلا أنه ينبغي إدراك هذا الاحتمال. وقد قال أحد رواد الحداثة: "إنّ من سحر القوميّة أنها تحول الصدفة إلى قدر" (Anderson 1991: 19).

وبين هذين الموقفين نجد مقاربات أخرى أقل تطرفا. فبعض الباحثين يرى أنّه في حين أنّ الأمم والقومية في المفهوم السياسي المعاصر، كيانات حديثة الصنع، إلا أنّها تتمتد إلى جذور ثقافية ولمغوية وسياسية قديمة توحي بأنّها أكثر من مجرد كيانات

عارضة. ولذلك يمكننا كتابة تاريخ للشعب الإنجليزي أو الروسي أو الصيني أو المصري أو المريني أو المصري أو الإيطالي، إذا رفضنا قبول الحالة المستديمة. وهذا موقف الكاتب المشهور أنتوني سميث (Antony Smith) الذي يركز على الرمزية ((A. Smith 1991)). وقد ركز "سميث" بشكل خاص على استعمال مفهوم "الإثنية" استنادا إلى المصطلح الفرنسي الذي يعبّر عن مجموعة عرقية ليشير به إلى المجتمعات التي كانت لا تزال في عصر ما قبل القوميات، تشكل أساسا لقيام الأمم الحديثة.

وقد استخدم بعض الكتّاب هذا المفهوم للتمييز بين الأدواع المتعددة للأمم كتلك الأم دات التاريخ السحيق والمستند إلى أسس إثنية (مثل الصينيين والألمان) والأمم التي نشأت حديثًا نتيجة للنظام الاستعماري الأوروبي (كالولايات المتحدة واسترالها والعديد من اللهول في أمريكا اللاتينية وافريقيا). وهنا يمكن التمييز بين القوميات الاثنية والقوميات السياسية أو الصيغ "القديمة" و"المستحدثة"، أي بين الحالات التي تكون فيها الدولة والقومية المرتبطة بها قد أصبحت تمثل جماعة قائمة بالأصل، وبين الحالات التي كانت فيها الدولة هي التي أحدثت القومية، وأنشأت نوعا من التضامن بين السكان. وقد يكون هناك شيء من الحقيقة في مثل هذا التمييز، ولكنه أيضا قد يؤدي إلى الإقلال من الدرجة التي تصل إليها الدول جميعا في الترويج لفكرة القومية الحديثة والعمل إلى حدّ كبير على استحداثها.

وهناك دول مثل بريطانيا وفرنسا واليابان قد سخّرت طاقات كبيرة لزرع شعور خاص بالهوية والتاريخ واللغة في شعوبها وإعادة ترتيب الشعور القديم والضعيف بالتقليد القومى.

### الحقل ١٨ -٦ : الرموز القومية

#### ١\_ عام

- اللغة
- المأكل و المشر ب
  - Ittpl
- الإجازات (العطل) التذكارية

- أبطال القوات المسلحة
- الأعلام والألوان والنشيد الوطنى
- التعابير المستخدمة لشتم غير المواطنين
  - ٢\_ التقاليد "المبتدعة" في الجزر البريطانية:
    - عيد الميلاد
    - رقصة موریس
- ارتداء التنورة الاسكتلندية من قبل الرجال
  - نبات النفل
  - نبات الكر اث
  - غداء الفلاح

#### **Positive and Negative**

## ٣ - إيجابيات القومية وسلبياتها

عند مناقشة دور القوميّة في العلاقات الدولية كان من الطبيعي إيجاد التوازن بين الوظائف الإيجابية والمقبولة للقومية والوظائف السلبية وغير المقبولة. فعلى الجانب الإيجابي يمكن إيداء أربع حجج على الأتل:

أولاها أنّ القوميّة تعطى مبدأ للشرعية من شأنه أن يؤذي إلى تشكيل نظام الدولة الحديثة. وهذه الحجّة تبين أنّ من حق الدولة، لا بل من واجبها، أن تمثّل شعوبها، وبالتالي فهي تحصل على شرعيتها من هذه الشعوب: بهذه الطريقة يجري تطبيق مفهوم "الحكومة التمثيلية" الذي وضعه كل من المفكرين روسو وميل على المستوى الدولي.

أمّا الحجة الثانية فهى أنّ القوميّة هي تحقيق المبادئ الديمقراطية: فالقوميّة هي الوسيلة التي ينبغي أن تطبق بوساطتها مبادئ حركة التتوير المتعلقة بالحكومة في الساحة الدولية.

أمّا الحجّة الثالثة فهي أنّ القوميّة تخدم وظيفة نفسية ذات أهمية بالغة، فهي تؤمن شعورا بالانتماء وتحدّد للفرد أصوله وجذوره وتحدد له تاريخه ومستقبله كما تحدد الشكل الملائم للتعبير الثقافي. ولكل فرد مثل هذه الاحتياجات، ومن دونها يسود اليأس والفوضى. والقومية هي التي هذه الاحتياجات في العصر الحديث.

والحجة الرابعة هي أنّ القوميّة كانت وستيقى أحد المصادر الهامة للإبداع والتنوع الإنسانيين: وقد أدّى تفجّر المشاعر القوميّة إلى تحقيق قفزات هائلة في حقل الفنون والآداب والموسيقى واللغات والرياضة، وحتّى فن الطهي. والقومية لم تغن فقط الشعوب التي أثرت فيها، بل أغنت البشرية برمتها، ومن دونها يتحول العالم إلى مكان أكثر كأبة وضجرا. ومن أحدث الأمثلة على ذلك، تفجر الثقافات المتعدة التي تتجلّى في قيام المجموعات العرقية التي تعيش في مجتمعات أوسع بالتعبير عن ثقافاتها.

## أمًا على الجانب السلبي فهناك حجج قوية عدة أيضا:

أو لاها أنّ القوميّة هي مصدر الصراعات والحروب. وقد أصبحت القوميّة نقمة على العصر الحديث وسببا في قيام الحروب العالمية والمذابح الاثنية (العرقية) والإبادة الجماعية وأزمات لا حدود لها على الصعيد العالمي، وذلك لما تطرحه من التمسك بالأرض وإذكاء المشاعر العاطفية المتعلقة بالسياسة الدولية والوطنية. وقد تطرح القوميّة نفسها كفكر فلسفي مقبول وشرعي، ولكنها سرعان ما تتـزلق إلى أشكال أخرى من التفكير السياسي مثل "رهاب الأجانب" أي الشعور، الجماعي غالبا، بالكراهية تجاههم، و"الشوفينية" وهي العداء للأجانب والدول الأجنبية و"النسزعة العسكرية"، وهي استخدام القوّة لحل المشكلات، و"الإمبريالية"، وهي الرغبة في إقامة الإمبراطوريات التي تخضع الشعوب الأخرى لارادتها.

أما الحجّة الثانية فهي أنّ القومية، حتّى لو تحاشت الصدام العسكري، فقد تشكل عقبة أمام التعاون لمعالجة القضايا الدولية، سواء كانت على صعيد التجارة أو الهجرة أو البيئة أو أي من القضايا المطروحة في السياسة الدولية المعاصرة. والعالم بحتاج إلى تعاون دولي أكبر والاعتراف بمصالح مشتركة وعالمية عوضا عن النمسك بالاعتبارات القوميّة المنعزلة والمتتاحرة. فإذا كان الأمر بهذا الشكل دائما، فهو قائم بصورة أرسخ وأوضح في هذه الحقبة التي تشهد خطر احتمال انتشار الأسلحة النوويّة ومخاطر تهذد العلمية.

والثالثة هي أنّ القومية، بما تقوم به من تفكيك الدول، إنّما تساهم في تدمير كيانات سياسية واقتصادية جديرة بالحياة. فتفكيك الدول الكبيرة إلى كيانات صغيرة لا يخدم أحدا. وقد تتشأ مشاكل تتعلّق بالمساواة السياسيّة وتخصيص الموارد في المجتمع، ولكن يمكن حلها بطريق غير الانفصال.

مركز الخليج للأبحاث

والحبّة الرابعة هي أنّ القوميّة أمر غير مرغوب فيه من وجهة النظر المحلية: فهي تخلق جوا من التعصب والديكتاتورية داخل الدول. وقد يأخذ هذا شكل حكم معين يستخدم القوميّة وفكرة الأمن ليبرر تمسكه بالسلطة. كما قد يودّي ذلك إلى قيام مجموعة من الأغلبيات باستخدام القوميّة لاضطهاد كل من لا ينتمي إلى هذه الأغلبية أو طرده أو، في الحالات القصوى، إبادته.

إنّ من شأن مثل هذه الأجواء أن تسهل مقاومة الضغط الدولي على أساس الدفاع عن حقوق الإنسان. فالدول التي تعتدي على حقوق أفراد شعبها تلجأ إلى دفاعات شائعة مفادها أنّ كل انتقاد يعتبر صيغة من التنخل في حياة الأمة وأنّ من ينتقدون هم أعداء للأمة وأنّ هؤلاء المنتقدين يحملون قيم دولة أخرى. أمّا على الصعيد الثقافي، فالقومية تدعو إلى ضيق الأفق وإلى الأثانية، وهي أفكار معادية للتبادل الثقافي وتتتكر للتفاعل الغني الذي تميزت به الثقافة والدين واللغة في العصر الحديث. وطوال فترات وجود القومية كان هناك من ينتقدها من بين أولئك الذين برون فيها أداة للسيطرة داخل المجتمعات.

## 4 - الجهات الجديرة بالولاء الأساسي Objects of Primary Loyalty

يطرح المطلب الأخلاقي الذي تنادي به القوميّة قضايا مركزية بالنسبة للنظرية السياسية، كما تطرحه بدورها عملية العولمة برمتها. وينطوي هذا المطلب على أنّ الفرد، بحكم مولده أو بحكم مواطنيته المكتسبة، يدين بالولاء للأمّة أولا وأكثر من أي شيء آخر، وفي معظم الأحيان، يدين بالولاء للأمة الممثلة بالدولة. وهذا هو الأساس الذي قام عليه نظام الدولي خلال القرنين الماضيين أو نحوهما.

والحجج التي يستند إليها هذا المطلب هي، كما ورد آنفا، حجج قوية، ولكن هذه المحج هي إجابات عن سؤال يتبح إجابات أخرى، لا أقلّها في عصر العولمة. وفي الواقع فإنّ أمام الفرد ثلاث جهات محتملة يمنحها ولاءه الأساسي، وهي: دولة الأمّة؛ وبعض الجماعات التي هي أكبر من الدولة أو تتجاوز الدولة (الدين، الطبقة العاملة، الإنسانية جمعاء، أوروبا)؛ أو أي تجمع أصغر من الدولة وينضوي داخلها مثل (العائلة، القبلة، الجماعة المحلية، والمؤسسات التجارية).

أما موضوع السؤال عن أي من تلك الجهات هي الجديرة بالولاء الأساسي، فليس بالجديد: فقبل نشوء القوميّة كان الولاء يمنح إلى كيانات دينية وعائلية. ويدعو كثير من المحركات السياسيّة والاجتماعية الحديثة مثل الشيوعية والكاثوليكية والحركات الإسلامية المتطرفة والحركة النسائية والماسونية والمافيا، أتباعها إلى منح ولائها لما يتجاوز نطاق الدولة. وفي بعض الحالات يعني اتخاذ القرار في إعلان الولاء لأمة مؤلفة من الأقليات أو الشعوب المضطهدة رفض منح هذا الولاء إلى أمّة أوسع نطاقا متمحورة حول الدولة.

وهذه الحال تشبه وضع الشخص المنحدر من أصل اسكتلندي أو إيراندي في بريطانيا أو أحد المنتمين إلى أي من المجموعات الاثنية في الولايات المتّحدة الأمريكية. فالعديد من الأفراد منحوا ولاءهم الأول إلى إحدى المجموعات الفرعية.

وقد ذكر الكاتب جراهام جرين (Graham Greene) مرة أنّه يفضل أن يخون بلاده من أن يخون أصدقاءه. أمّا الكتاب الذين يناصرون الحركات النسائية فقد انتقدوا الطريقة التي عملت بها الأممة، التي يحكمها ويحدّد معالمها الرجال، والتي تخدم مصالح الرجال، على اضطهاد المرأة: وقد أعلنت الروائية فيرجينا وولف (Virginia Woolf) "الذي كامرأة، ليس لي وطن".

إن الاختيار بين هذه الفتات الثلاث التي يمنح لها الولاء ليس لختيارا مطلقا بالضرورة. فمعظم الأفراد يدينون بشكل من أشكال الولاء للجهات الثلاث كلها معا، ويسعون، من دون أن يواجهوا عادة مشكلات تذكر، إلى إيجاد طريقة للجمع بينها. ولكن التوتر موجود دائما، وفي عصر العولمة، الذي تثار فيه الولاءات الدولية الأوسع نطاقا والذي يسمح فيه ضعف الدولة في بعض مرافق الحياة بوجود مراكز للشرعية أكثر محلية وأضيق نطاقا، فإن وجود المسألة أكثر وضوحا مما هو عليه الحال دائما: إن عمليات مثل الاندماج الأوروبي وتنامي تقافات "شبابية" واستهلاكية على نطاق عالمي أو العمل في مؤسسات متعددة الجنسيات، كل ذلك من شأنه أن يحدث تحولا معقدا في الولاء. وليست هناك أي إجابة سريعة عن هذه المسألة، شأنها في ذلك شأن بقية القضايا المطروحة للنقاش فيما يتعلق بالقومية.

### الحقل ١٨ -٧: نقاد القومية

#### الشيوعيون:

"ليس للطبقة العاملة وطن. ولا يمكننا أن نأخذ منهم ما ليس بحورتهم.... فالخلافات القوميّة والعداء بين الشعوب في طريقها إلى الزوال يوما بعد يوم وذلك بسبب نشوء البرجوازية و حرية التجارة ووجود التجارة والسوق العالمية وبسبب نمطية الإنتاج وسبب ظروف الحياة التي تقابل ذلك".

(Karl Marx and Friedrich Engels, Manifesto of the Communist Party in Karl Marx, The Revolution of 1848 (London: Penguin Books in association with New Left Review, 1973), 84-5).

## الحركات النسائية:

"ولهذا فإنكم تصرون على النصال من أجل إشباع غرائزكم الجنسية، وهذا أمر لا يمكنني أن أشارككم فيه. كما أنكم تصرون على تحقيق منافع لم يتح لمي أن أشارك فيها، وقد لا أشارك فيها أبدا. ولكن ليس لإشباع غرائزي أو تحقيق الحماية لمي أو لوطني. لأنّ الغرباء سيقولون: (في الحقيقة إنني لا أملك وطنا لكوني امرأة. وكامرأة فإنّ العالم كله وطني)."

(Virginia Woolf, A Room of One's Own. Three Guineas (Oxford: Oxford University Press, 1992) 313).

## النقاط الرئيسية

- القومية كعامل يعزز أمن الدول ويطعن به في آن معا.
- القومية كعامل يحقق التطور التاريخي الطويل للأمم، أو كرد قريب الأجل وحديث على التدلات الاجتماعية.
- هناك جدل واسع حول فوائد القوميّة بالنسبة للنظام العالمي وحول الأضرار التي
   تسببها للعلاقات بين الدول.
  - القومية هي واحدة من إجابات عدة عن مسألة الولاء والهوبة.

#### Towards a Post-Nationalist Age?

#### نحو عصر ما بعد القومية؟

منذ بزوغ القوميّة في أوائل القرن التاسع عشر كان هناك من تنبؤوا وأملوا بسقوطها ومحوها في خضم الحركات الدولية التي تتجاوز الدولة والأمم المنفصلة. وقد اعتقد مؤيدو المذهب الليبرالي في القرن التاسع عشر، وكذلك الشيوعيون، بأنّ إيجاد أسواق عالمية من شأنه أن يمحو أي خلافات بين الدول. وقد سادت الأمال بعد الحرب العالمية الأولى بزوال الصراعات القوميّة نتيجة لانتشار الديمقراطية وانتصار حق تقرير المصير. ومنذ السبعينيات من القرن العشرين عبرت أدبيات الاستقلال ومن ثمّ العولمة عن جدل مفاده أثنا نسير في اتجاه عالم أكثر توحدا تصبح فيه الخلافات القوميّة ودولة الأمّة أقل هيمنة وأقل ضرورة.

وتيقى القوميّة جزءا صامدا من مقرّمات العلاقات الدولية، ومع ذلك، فعلى الرغم من استمرار وجود القوميّة والمشاكل المتعلقة بها، يمكننا في حالات معينة أن نجادل بأنّ ثمّة حالة جديدة في العالم. ونحن بذلك لا ننظر ببساطة إلى تكرار نموذج الأزمات القوميّة التي سادت العالم خلال القرنين الماضيين. ففي المقام الأول، وعلى الرغم من كل الحركات القوميّة الجديدة التي ظهرت وستظهر، فإنّ التبرير التقليدي للحركات القوميّة ولحركات المتمثل بالحكم الأجنبي الاستعماري، قد زال برمّته تقريبا.

ولقد انتهى ذلك الفصل من التاريخ الإنساني بانهيار الاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية الأخرى المتعددة الاثنيات. ولهذا السبب، وحين تطرح المطالب بالاستقلال، سيكون من الصعب على المتحمسين للقومية مستقبلا المطالبة باعتراف دولي. ومن القيود الأخرى أنه عقب انتهاء الحكم الاستعماري الأوروبي وتفكك الشيوعية قرر النظام الدولي أن هذا المستوى من التشرذم قد بلغ أقصاه أساسا، حيث إنّ عدد الدول المستقلة قد قارب المائتين. وهذا ليس مبنيا على أسس من العدل، بل على معتقدات بالية واسعة الانتشار والإفراط والتردد. وقد انقلبت أفكار مازيني وودرو ويلسون رأسا على عقب: الاعتقاد العام هو أنّ إحداث دول جديدة سيؤدي إلى نشر الفوضى والتنافر بدلا من أن يعززها. العالم قد أز المسفة مازيني بعين الاعتبار يمكنا القول إنّ كثرة عدد الأولاد في العائلة يعني نقص سعادة العائلة وليس زيادتها.

ثانيا، إن مصير العلاقات بين القوى الكبرى يعتمد إلى حد كبير على استمرار الديمقر اطية. والفكرة القائلة إن الدول الديمقر اطية لا تدخل حروبا فيما بينها هي فكرة صائبة، ومن نتائجها أنه مهما كان حجم الخلاقات – بما فيها الخلاقات حول الأمور الاقتصادية في فالميدان الاقتصادي في الميدان الاقتصادي (OECD) منتجنب الحرب، وبالتالي سنتجنب أسوا آثار القومية. (انظر الفصل العاشر).

ثالثا علينا ألا نفترض بأنّ المحتوى، أي البرنامج السياسي، للقومية، سيبقى على حالم من دون تغيير. فبينما شهدت الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين ازدهار الحركات القومية بأشكال عديدة ليس أقلها في الدول الشيوعية السابقة، فقد طرأ تغيير على المشروع القومية بأشكال عبعض الجوانب. ويرى ايريك هوبسبوم (The Hobsbawm أن المعتقد القديم الفائل بإمكانية تحقيق المصالح القومية بدعم الاقتصاد القومي المستقل قد آل إلى الزوال وحلّت محله فكرة أخرى، قومية أيضا، مفادها أنّ الدولة المنفصلة يمكن أن مكان أنه (Obsbawn 1990).

وأخيرا نصل إلى نقاش جوهري بالنسبة للعولمة بحد ذاتها، وهو أنّ اتساع التواصل بين المجتمعات عن طريق التجارة والهجرة والسياحة والاتصالات، من شأنه أن يضع حدا بالتدريج للكيانات القومية، كما هو الحال تماما عند تطور أدوات الحكم الدولي يضع حدا بالتدريج للكيانات القومية، كما هو الحال تماما عند تطور أدوات الحكم الدولي سلطة الدولة. وليس من الضروري تبنّي الحلول الأكثر تطرفا في نظرية العولمة أو تخيل زوال دولة الأمة أو الترحيب به، لكي نقتنع بصحة هذا النقاش. فقد أصبحت الحجج المعاكسة جاهزة وهي: أنّ التوحد يؤدي إلى رد فعل انفصالي معاكس، وبأن الكثير مما يعتبر عولمة يتمثل في فرض مصالح وقيم دولة ما على دولة أخرى. ولذلك فإنّ عملية العولمة سوف ترافقها دائما قوجهات بالانفصال للابتعاد عن مركز الدولة، كما هو الحال في تاريخ النظام العالمي هاريخ النظام العالمي النظام العالمي النهاء تماما كما يدعم الحركات القومية.

ومع ذلك فمن الأرجح أن تكون هناك حركات ذات توجهات دولية تحمل في طيّاتها دوما عناصر القضاء على ذاتها، بالرغم من أنها حركات قوية، ومنها مثلا عملية التكامل الأوروبي، أو التعاون الدولي لمنع نشوب الحروب واحتوائها، أو نمو وعي وثقافة عالميين بين أجيال الشباب. وممّا لا شكّ فيه أنّ القوميّة بكل أشكالها وصورها تبقى جزءا

مهما من حياة كلّ الشعوب وجزءا مهما من النظام الدولي، ولكنها مع ذلك تعارض هذا النظام الدولي وتقاومه بالرغم من أنّها نتأثر به وتتشكل بتأثير منه. إنّ الحركات القوميّة ليست بديلا عن العولمة، بل هي جزء لا يتجزأ منها.

#### النقاط الرئيسية

- تبقى القومية جزءا مهما من العلاقات بين الدول، وكذلك من السياسات الداخليــة
   للعديد من الدول.
- لقد أخطأت التوقعات التي وضعت خلال القرن ونصف القرن الماضيين والتي تتبأت بزوال القومية.
- إنّ القوميّة هي استجابة للتوجهات الدولية الحديثة: فهي من ناحية، تستفيد من رفض العولمة، ومن ناحية أخرى تعدّل في برنامجها الأجزاء التسي لم تعدد صالحة منه.

#### الأسئلة

- ١. لماذا يترتب على الدارسين للعلاقات الدولية الاهتمام بموضوع القومية؟
  - ٢. ما هي أهمية انتشار القوميّة في أنحاء العالم خلال القرنين الماضيين؟
    - ٣. هل يمكن تعريف القومية؟
    - ٤. ما هي انعكاسات نشوء القوميّة على نظام الدول الدولي؟
      - هل القومية "شيء جيد"؟
    - ما هو الدور الذي لعبته القومية في تطور الدولة الحديثة؟
      - ٧. "الأمم موجودة منذ الأزل". ناقش هذا القول.
- أي مدى يمكن للنظريات الرئيسية للعلاقات الدولية أن تقدم تقسيرا للقومية؟
  - ٩. كيف تعامل النظام الدولي مع المطالبة بحق تقرير المصير القومي؟
    - ١٠. هل يمكن للعالم الاستغناء عن القومية؟
    - ١١.ما هي علاقة القوميّة بدراسة الاقتصاد السياسي الدولي؟

مركز الخليج للأبحاث

#### ١٢. ما هي مضامين العولمة بالنسبة للقومية؟

# مراجع أخرى للقراءة

J. Mayall, Nationalism and International Society (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), A. Smith, National Identity (London: Penguin, 1991), F. H. Hinsley, Nationalism and the International System (London: Hodder and Stoughton, 1973), K. Deutsch, Nationalism and Social Communication (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996), and A. Heraclides, The Self-Determination of Minorities in International Politics (London: Cass, 1990).

تبحث هذه الكتب أثر القوميّة في العلاقات الدولية.

M. Glenny, *The Breakup of Yugoslavia* (Harmondsworth: Penguin, 1992).

يقدّم هذا الكتاب المعنون: "تفكّك يوغسلافيا"، وصفا شيّقا لحالة شهدناها في الفترة قريبة العهد.

B. Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London: verso, 1992), E. Gellner, Nations and Nationalism (Oxford: Blackwell, 1983), and E. Hobsbawm, Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

تقدّم هذه الكتب وصفا حداثيا للقومية كايديولرجية وكحركة سياسية، في حين يقدّم كتاب (1991), Smith وصفا بديلا أقرب إلى السرد التاريخي.

# الصراع الثقافي في العلاقات

الدولية: الغرب والإسلام

# Cultural Conflict in International Relations: The West and Islam



# سايمون ميردين

# (Simon Murden)

- الثقافة في الشؤون الإنسانية
- أهمية الثقافة في النظام الدولي
  - تاريخ "الآخر"
  - العولمة والثقافة
  - صدام حضارات؟
    - "الآخر" المسلم
- ردود فعل الحضارة الإسلامية تجاه الغرب
  - ظهور الخطاب الإسلامي النضائي
- جاذبية الإسلام النهضوي في أوساط الجماهير
  - الصراع الثقافي بين الإسلام والغرب
    - مسيرة الناشطية الإسلامية
  - تماسك التهديد الحضاري الإسلامي للغرب؟
    - الخاتمة

#### دليل القارئ

إنّ التجربة الإنسانيّة هي تجربة ثقافات. ولقد كانت الثقافة والفروق الثقافية في صلب السلوكيات الإنسانيّة على مدى تاريخ السياسة الدولية. والواقع أن نهاية القرن العشرين شهدت تجديد التأكيد على أهمية الثقافة من حيث إعادة النظر في النظام الدولي، وهو الأمر الذي جاء نتيجة لانتهاء الحرب الباردة بين الشرق والغرب ولمسيرة "العولمة". لقد أنت حالة "الانكماش" التي اعترت العالم إلى جعل الثقافات المختلفة أقرب تواصلا، كما أنها مثلّت تحديا للأنماط التقليدية للثقافة والنظام الاجتماعي في مختلف أصفاع العالم. ووجدت شعوب العالم نفسها مضطرة إلى مواجهة مأزق السؤال عمّا يمكن المحافظة عليه في ثقافاتها، وما سيضيع منها.

ولقد كانت ثقافة الغرب واقتصاده السياسي هما الشكل المسيطر في مسيرة العولمة، وفي حين بدا أنّ الاختراق الغربي للعالم قد أخذ يجعل التجربة الإنسانية أكثر تشابها، فقد كان هذا الاختراق يثير أيضا ردود فعل ثقافية معاكسة. إذ حين يرى شعب ذو تقافة ما أنّ أولئك الذين يملكون ثقافة أخرى ليسوا مختلفين عنه فحسب، بل إنّهم بالقدر نفسه خطر يتهدده، يصبح نشوب صراع خطير أمرا محتملا. ومع انتهاء الحرب الباردة طفا على السطح مجددا الاختلاف الثقافي بين الغرب والإسلام كإحدى نقاط التماس الحساسة المحقوفة بالربية الثقافية.

ولقد نجمت أمور كثيرة على صعيد المواجهة الغربية \_ الإسلامية، ومع ذلك بقيت مسألة التلاحم والتماسك لأي صدام حضاري موضع نقاش. فالثقافة قوّة كامنة هائلة، ولكن في ظل نظام الدولة المعاصر ما زالت هذه القوّة تصارع من أجل أن يكون لها صوت متماسك موحد.

#### Culture in Human Affairs

### الثقافة في الشؤون الإسانية

ظهرت الثقافات إلى الوجود حيثما شكلت المجموعات البشرية مجتمعاتها، فالثقافة هي بناء متعدد الأوجه إلى حد قد يجعل من العسير وضع تعريف دقيق لها. ذلك أنّ الجنس الأدبي أو الفني لمجتمع ما، هو جزء من ثقافته. كما أنّ من المحتمل أن يتم استحداث ثقافة سياسية ضمن مجتمع ما تتألف من المعتقدات والممارسات التي تصوغ

حياته الاجتماعية، وتجعل الناس مشبعين برجهات نظر معينة حول الطريقة التي يتعين بها إدارة شوون المجتمع. فالثقافة تتجاوز الايديولوجيا، وهي تتناول جوهر شخصية الأفراد في مجتمع ما. ويمثّل الوعي بوجود لغة وإثنية وتاريخ ودين وأعراف ومؤسسات مشتركة، إلى جانب الاستناد إلى مساحة من الأرض، اللبنتين اللتين تبنى بهما الثقافة، والرمزين المقدسين اللذين يحددان هوية الذات.

ويمكن بناء الثقافات على عدد من المستويات: في مواقع القرية والمدينة والبلاء مرورا بالعائلة والعشيرة والمجموعات الإثنية. كذلك تمتد الهوية الثقافية عموما عبر كل من الأمة والدولة على السواء. أمّا أوسع بنية الهوية الثقافية فهي الحضارة، حيث تتمكّن مجموعات من الشعوب من أن تتميّز بمجموعة متلاحمة على نحو كاف من الثقاليد الجمالية والفاسفية والتاريخية والاجتماعية. وتمثّل الثقافية ميونة من التعالى.

تتميّز الحضارة بالتغير المستمر مع مضي الوقت وتبدل المكان. وقد تكون للحضارات عناصرها المميزة، لكن غالبيتها قامت مستندة إلى أفكار وأمثلة مستمدة من ثقافات أخرى. ومن أمثلة ذلك أنّ مسيحية القرون الوسطى استندت إلى الحضارات القديمة والشرقية في الكثير مما حققته من تقدم فلسفي وتكنولوجي؛ وبالتالي فإنّ المسيحية أعيد تشكيلها في قالب الحضارة الغربية على قاعدة الدولة — الأمة، ثمّ جرى أخيرا توسيعها وتكبيفها في أمريكا الشمالية، وأعيدت تسميتها بالحضارة الغربية. وقد الشملت هذه العملية على إعادة صياغة مادية وفكرية (من حيث المفاهيم) معا.

في العالم المعاصر ثمة عدد من الحضارات التي يسهل تحديدها، أبرزها: الحضارة الغربية والإسلامية والهندية والصينية، على الرغم من أنّ بعض الشعوب لا يمكن تصنيفها وفرزها بهذه السهولة، إمّا بسبب كونها غير متحدة حول رموز ثقافية واضحة المعالم أو قوية التأثير بصورة كافية، أو لأنّها تتتازعها حضارات مختلفة؛ ونجد في هذا الشأن أنّ الموضع الحضاري لشعوب في أمريكا الجنوبية وإفريقيا وروسيا، هو موضع إشكالي.

# أهمية الثقافة في النظام الدولي

# The Significance of Culture in the International System

يدور نقاش في الفكر الغربي المتعلق بالمعاقات الدولية حول أهمية الثقافة. والتقليد السائد في الفكر الغربي — وهو الواقعية — يوحي بأنّ عوامل من قبيل الثقافة تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، وهي تتدرج ضمن منطق القورة ومنطق الدولة في سباق المرتبة الثانية من حيث الأهمية، وهي تتدرج ضمن منطق القورة ومنطق الدولي. فحين تولجه الدول حقائق السياسة الواقعية نراها تتصرف جميعها بالطريقة نفسها من حيث الجوهر (Rengger 1992:94). على أنه بغض النظر عن المنطق الواقعي فإن من الصعب أن ينظر المرء إلى النظام الدولي ولا يرى الثقافة. فأنظام الدولي نفسه — بما له من خصائص الدولة القائمة على مساحة من الأرض، والأفكار المتصلة بالسيادة، وتوازن القوى، والقانون والدبلوماسية الدوليين — ظهر إلى الموجود في أوروبا خلال عصر النهضة، ثمّ امتد لاحقا إلى بقية العالم خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. وبذلك شكل نظام الدولة مجتمعا دوليا قائما على أساس التقاهمات

كما أنّ للنقافة أهميتها في النظام الدولي إلى حد أنّ لها أثرها في السلوك، وبصورة خاصة في الطريقة التي تجسد الاختلاف وتعرّفه. ذلك أنّ التجمعات البشرية تتعرف على ذواتها بصفتها متميزة عن الآخرين، وهي إذ تفعل ذلك تحدد أولئك الذين هم خارج المجموعة. إنّ تاريخ "الآخر"، أو تاريخ الغريب، قديم قدم الحضارة نفسها.

#### The History of the 'Other'

# تاريخ "الآخر"

في كتاب لهما حول الهيمنة في النظام الدولي يشير جون آغنيو (John Agnew) وستيوارات كوربريدج (Stuart Corbridge) إلى أهمية أشكال الخطاب السائد في التاريخ، وإلى الطريقة التي تم فيها "تمحور ترتيب النظم الجيوسياسية (الجغرافية السياسية) حول مواصفات المناطق الجغرافية وأماكنها وشعوبها" (Agnew and Corbridge 1995:46). وقد كان الخطاب العالمي السائد في المصرر الحديث نتاج الحضارة الأوروبية، وقد اتسم هذا الخطاب ما بين أولخر القرن الخامس عشر والقرن التاسع عشر، بقيام الأوروبيين بتحديد "بنية هرمية المجتمعات البشرية ما بين البدائية والحديثة" (Agnew and Corbridge .). ووضعت

الحضارة الأوروبية ضمن إطار يتطابق مع تفوقها بحيث غرزت جذورها في الحضارتين اليونانية والرومانية، وعبّرت عن حداثتها على شكل الدولة ـــ الأمة.

لقد كان تشخيص الأوروبيين "الآخر"، على الدوام تقريبا، تشخيصا نمطيا مقرليا ومهينا. ولقد صاغت عملية تحديد "الآخر" إلى حدّ بعيد أشكال السياسة التي طبقت على مناطق وشعوب معينة في العالم. وجرى وضع قواحد المجتمع الدولي "المتحضر" موضع التطبيق عموما ضمن حدود أوروبا؛ لكن هذا لم يحدث خارج أوروبا. فقد الطلق الأوروبيون إلى العالم ليفرضوا الحداثة، على شكل استعباد ضمن امبراطوريات استعمارية. ولم تبدأ أفكار كثيرة راسخة الجذور حول التقوق الأوروبي بالتغير حتّى أواسط القرن العشرين، وقد تزامن ذلك مع اضطرار الإمبراطوريات إلى الاتكفاء والتراجع، رغم أنّ استمرار الاعتقاد بأنّ الغرب لا يزال يمثل نموذجا بحتذى تلتقدم البشرى بقى قائما.

أمّا التطور المهم الآخر الذي شهدته فترة أواسط القرن العشرين فقد تمثل في أنّ الفروق الثقافية تراجعت ظاهريا لمصلحة الصراع السياسي العالمي الذي برز ما بين الولايات المتّحدة والاتحاد السوفيتي اللذين استجمع كل منهما قواه في مولجهة الآخر على شكل نموذج مختلف للاقتصاد السياسي الرأسمالية الليبرالية والاشتراكية المتحركزة حول الدولة — وحددت معظم الفروق بعبارات أيديولوجية ثم فرضت على السياسة العالمية بغض النظر عن الخصائص الثقافية المحلية. وقدم كلّ من طرفي الحرب الباردة نموذجه إلى العالم الثالث والدول غير المنحازة كي تقلّده. وهكذا كان "الآخر" يتحدد من خلال الانحياز إلى ولحدة من الكتائين السياسيتين والعسكريتين الكبيرتين.

ولم يؤد انتهاء الحرب الباردة إلى إعادة ترتيب الفروق في العالم فحسب، بل سلط الأضواء أيضا على عدد من العمليات التي كانت تجري في ذلك الوقت. فقد أطلق انتصار رأسمالية المدوق والديمقراطية الليبرالية المحربيتين، والذي ترافق مع التقدم التكنولوجي، عملية "عولمة" غير مسبوقة. وقد استخدم اعنيو وكوربريدج في وصف هذا النظام الجيوسياسي الجديد "فاقد الصغة الإقليمية" تعبير "هيمنة الليبرالية العابرة للحدود الوطنية"، وعلقا على ذلك بالقول إلى السوق) كان يجمع قوي من الدول الليبرالية، والمؤسسات يجري غرزها وإعادة صياغتها من قبل تجمع قوي من الدول الليبرالية، والمؤسسات الدولية، وما يمكن أن نسميه دوائر رأس المال نفسها"

(Agnew and Corbridge 1995:166). وبدّم إدخال دول كثيرة في العالم تحت مظلة اقتصاد السوق العالمية، أو أنّها على الأقلّ تطلعت إلى الانضمام إليه. وتخلت أنظمة كثيرة في العالم النامي عن الاشتراكية المتمركزة حول الدولة كأسلوب في إدارة الاقتصاد، وسعت إلى الارتباط بالغرب وبالاقتصاد العالمي.

#### Globalization and Culture

#### العولمة والثقافة

انطوت مسيرة العولمة على مضامين هامة بالنسبة للثقافات. فالمأزق الذي برز على مستوى العالم كله، بما في ذلك الغرب، هو مدى التهديد الذي تتعرض له أنماط الثقافة القائمة والنظام الاجتماعي نتيجة الانخراط في اقتصاد السوق العالمية. ففي حين أصبح لما سماه فرانسيس فوكرياما (Fukuyama 1992:45) "الفكرة الليبرالية" بالتأكيد نفوذها بعيد الأثر، وفي حين بدت وكأنها تجعل العالم أكثر تشابها، فإنّ قوى رد الفعل الثقافي المعاكس كانت تتجمع. ففي مناطق كثيرة من العالم كان الغرب يوضع في قوالب نمطية من حيث الغطرسة، والاستغلال، والفردية اللامسؤولة والممارسات الجنسية الإباحية. وفي بعض مناطق العالم النامي اعتبرت الرأسمالية الليبرالية ـ والقائمة على أساس الإدارة الذاتية الفردية ومبادئ السوق \_ مغلسة أخلاقيا.

وكانت ثقافة الغرب الشعبية في طليعة مواضيع المناقشات الثقافية حول العولمة. ذلك أنّ ثقافة الغرب الشعبية كانت عالمية في امتداداتها ولكن كان ينظر إليها أيضا، وعلى نطاق واسع، بعين الربية، كما أنها كانت تواجه بدرجات متفاوتة من المقاومة.

ففي منطقة الشرق الأوسط جرى التأكيد مجددا على القيم الإسلامية بصفتها ظاهرة جماهيرية. وسعت أنظمة الحكم الإسلامية في المملكة العربية السعودية وإيران إلى استبعاد الأخبار والأفلام وأشرطة الفيديو الموسيقية والمسلسلات من طراز (Baywatch) وذلك من خلال حظر استقبال الإرسال التلفزيوني الفضائي.

وبرزت مكانة المرأة. في المجتمع، وعلى الأخص قضية الحجاب، بصفتها رمزا رئيسيا لملإسلاميين الذين يسعون لتعزيز مؤسسات المقاومة الثقافية والسيطرة الاجتماعية.

وفي آسيا بدأ أبضا نقاش حول أهمية "القيم الآسيوية" قلبت في سياقه الدولة ونخبة قطاع الأعمال "الفكرة الليبرالية" رأسا على عقب، وجادلتا بالقول إنّ الفردية والليبرالية تلغيان عمليا النجاح في اقتصاد السوق. وقد تجلّى معنى "القيم الآسيوية" في ماليزيا وسنغافورة بسنَ تشريعات غير ليبرالية بغية التحكم بطموحات سلوكيات الشباب الأسيوي في وجه التأثيرات الغربية.

#### الحقل ١٩ - ١: فرانسيس فوكوياما عن الإسلام بعد الحرب الباردة

يرى فوكرياما أنّ انتهاء الحرب الباردة كان قد خلف "الفكرة الليبرالية" ... أي الديمقر اطلية الليبرالية ورأسمائية السوق ... بصفتها مشروع الإنسانية العالمي. فبالنسبة لفوكوياما ببدو أنه "لم تكن هناك أي ليديولوجيا تدّعي العالمية رهي في موضع يمكنها من تحدي الديمقر اطية الليبرالية، كما أنه ليس هناك مبدأ عالمي للشرعية غير سيادة الشعبا". ولم ير فوكوياما سوى مقاومة محلية محصورة للفكرة الليبرالية تجلّت بصورة رئيسية في الاسلام.

وكان فوكوياما يعتقد أنّ الإسلام يمثّل:

"أيديولوجيا منظمة مترابطة... لها دستورها الأخلاقي الخاص وعقيدتها المتعلقة بالعدالة السياسيّة والاجتماعية. وريّما كانت جاذبية الإسلام عالمية يمتد تأثيرها إلى كل البشر بصفتهم بشرا... والواقع أنّ الإسلام هزم بالفعل الديمقراطية الليبرالية في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي، مشكلا تهديدا خطيرا الممارسات الليبرالية حتّى في بلدان لم يصلك هو فيها بزمام السلطة السياسيّة بصورة مباشرة... وعلى الرغم من القرّة التي يظهرها الإسلام في مرحلة انبعاثة الحالية، يبقى الواقع هو أنّ هذا الدين لا يتمتع عمليا بأي جاذبية خارج نطاق تلك المناطق التي كانت ثقافتها إسلامية منذ البداية، ويبدو أنّ أيام غزوات الإسلام الثقافية قد انتهت.

وبوسع الإسلام أن يسترجع مناصريه الذين ضيّعهم، ولكن ليس له أي صدى في أسماع شباب برلين، أو طوكيو، أو موسكو.

وفي حين أنّ هناك ما يقرب من مليار نسمة من أصحاب الثقافة الإسلامية \_ أي ما يعادل خمس مجموع سكان العالم \_ فإنّه ليس باستطاعة هؤلاء تحذي الديمقراطية الليبرالية في أرضها ذاتها على مستوى الأفكار. والواقع أنّ الإسلام يبدو أقرب إلى التأثر بالأفكار الليبرالية على المدى البعيد من أن يكون العكس هو الصحيح".

(Fukuyama 1992: 45-6)

#### A Clash of Civilizations?

#### صدام حضارات؟

انعكست القضايا التي أثيرت مع انتهاء الحرب الباردة في نقاش بدأ ضمن أوساط الدوائر السياسيّة والأكاديمية الغربية، وخاصة في الولايات المتّحدة، وكان يدور حول الفكرة القاتلة: إنّ الغروق الثقافية سوف تحدّد بصورة متزايدة شكل النظام الدولي مستقبلا. وتصدى لتزعم هذا النقاش صموئيل هنتينغنون (Samuel Huntington) في مقالة له تحت عنوان "صدام الحضارات"، حيث جادل بالقول: إنّ الحضارات تكتسب المزيد من التلاحم بصفتها أطرافا فاعلة في النظام الدولي.

ورأى هنتينغتون (1993:25) أنّ الحضارات التي سترسم ملامح العالم هي "الغربية، والكونفوشية، والبابانية، والإسلامية، والهندوسية، والسلافية-الأرثونكسية، والأمريكية اللاتينية، وربّما الإفريقية". ويرى هنتينغتون أنّ "صدام الحضارات" كان تطورا تاريخيا. فقد كان موضوع التاريخ هو الأشكال المختلفة للصراع. وفي أوروبا الحديثة المبكرة كانت معظم الصراعات تجري ما بين حكام يسعون لتوسعة مساحة الأراضي التي يسيطرون عليها وزيادة قدراتهم التجارية.

وقد ساهمت الثورة الفرنسية في قيام صراع جديد بين الأمم والقوميات. وأنت الأمرة القوميات. وأنت الثورة الروسية إلى صدام أيديولوجي ما بين الشيوعية، والفاشية، والديمقراطية. وكانت كل هذه الصراعات تتشب ضمن نطاق الحضارة الغربية. وكان انتهاء الحرب الباردة قد دشن فترة جديدة كان الصراع فيها قد خرج عن نطاق مرحلته الغربية ليدخل مرحلة صراع بين الغربي وغير الغربي فغير الغربيين لن يبقوا مجرد متلقين للسياسة الغربية، بل سيصبحون القوى الجديدة المحركة للتاريخ.

كما أنّ الصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة سوف يتحول من صراع أيديولوجي واقتصادي إلى صراع ثقافي. وسوف تبقى الدول أطرافا فاعلة، ولكن يتزايد احتمال قيام صراع ما بين المجموعات الحضارية. وأكد هنتينغتون أنّ الخلافات ما بين المحضارات أعمق بكثير من تلك القائمة ما بين حوافز التنافس ضمن نطاق الحضارات. ذلك أنّ الخلافات الحضارية تتناول مسألة الإنسان، والله، والرجل والمرأة، والفرد والدولة، والأفكار المتعلقة بالحقوق، والسلطة، والولجبات والعدل. فالثقافة لا تتناول النظام العقائدي ذا المنشأ الاصطناعي فحسب حكما كان حال القومية والشيوعية به بل إنها

نتتاول أيضا الهوية ذاتها والإدراكات الحسيّة الأساسية في الحياة، والتي هي نتاج قرون من البناء الاجتماعي.

و يرى هنتينغتون أنّ العولمة تزيد من احتمال الصدام الحضاري. فالعالم آخذ في التحول إلى وقعة أصغر، وهذا يرفع درجة الوعي بالخلافات والتهديدات الثقافية. كما أنّ التغيّرات الاقتصادية من شأنها عزل الناس عن ولاءاتهم المحلية وإضعاف الدولة؛ أمّا الفراغ الذاجم عن ذلك في الهوية والولاء فيجري ملؤه بمرجعيات ثقافية.

وأخيرا، ورغم أنّ الغرب كان في ذروة قوته فإنّ النظرة السائدة لأفكاره في كثير من أصفاع العالم هي أنها أفكار ثبت فشلها. وهاهي ذي الأيديولوجيات الاشتراكية والقومية تفسح الطريق أمام تقدم مصيرة "الأسلمة، وصحوة الهندوسية، والروسنة (نسبة إلى روسيا)". و"الفكرة الليبرالية" ليست فكرة عالمية إلا على المستوى السطحي، بينما لم تحدث الأفكار الغربية الخاصة بالفردية، والليبرالية، والدستورية، وحقوق الإنسان، وحكم القانون، والديمقراطية، وحرية الأسواق، والفصل بين الكنيسة والدولة أصداء تذكر في الثقافات الإسلامية أو الكونفوشية أو الليانية أو الهندوسية أو البوذية أو الأرغرذكسية.

إذن سوف يرتبط الأمن الدولي بصورة متزايدة بالهوية الثقافية بدل ارتباطه بسيادة الدولة أو الأمة. وسوف يعبر الصدام الثقافي عن نفسه على مستويين:

الأول، في صراع على الموارد عبر سلسلة من "خطوط الصدع" الإهليمية، والثني، في منافسة أشمل على القدرات والنفوذ ضمن النظام الدولي، وخاصة على المعايير والمنظمات الدولية. ولسوف يكون المحرك الرئيسي لهذا التنافس هو ما بين "الغرب"، بصفته الحضارة المسيطرة، من جهة، و"البقية" من جهة أخرى، وإنّ بدرجات متفاوتة. ذلك أنّ معظم الحضارات تميل إلى ليداء معارضة متزايدة للفكرة القائلة: إنّ المعايير الغربية هي معايير عالمية؛ ومن الأمثلة على ذلك أنّ المساعي الأروبية لوضع نموذج للديمتراطية الليبرالية وحقوق الإنسان قد اعتبرت في مناطق كثيرة من العالم شكلا الإمبريالية الجديدة.

وفي جزء كبير من الخطاب الجاري حول الصدام الحضاري، كان الإسلام هو ما تتركّز الاهتمام عليه أكثر فأكثر. وكانت تجرية إدارة الرئيس ريغان خلال ثمانينيات القرن العشرين، فيما يخص إيران وليبيا وسوريا ولبنان قد أثارت المخاوف من قيام تكثل عربي/إسلامي يبدي معارضة شرسة للولايات المتّحدة وللقيم التي تتبناها. ومع انتهاء الحرب الباردة جرى التأكيد على استقلالية هذا التهديد الإسلامي في نقاش تبناً ه كل من هنتينغتون وبرنارد لويس.

ويدا فعلا أنّ الإسلام يمثل مصدرا للصدام كوطن وكموطن للشتات على السواه. ويحلول أوائل تسعينيات القرن العشرين كان بالإمكان تقديم الحجج والبراهين المؤكدة على أنّ الإسلام يمثل فعلا "هلال أزمانا"، من خلال صداماته مع الحضارات المجاورة في البلقان، وإفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، والهند، وجنوب شرق آسيا، والفلبين.

ومع ذلك، بدا أنّ الإسلام، قبل كل شيء، يخوض معركة أيديولوجية وثقافية مع الغرب. ذلك أنّ أشكال العقائد التي كانت تخرج من العالم الإسلامي بدت فعلا غريبة عن القيم الغربية وما كان يعتبر حداثة. ولسوف يعيد الطرفان، الغرب والإسلام، التأكيد بوضوح على الصدام التاريخي القائم بينهما.

#### النقاط الرئيسية

- تحدد ثقافة الفرد سمة حياته الاجتماعية وهويت. وتمثّ ل الثقافة الأعــراف،
   والتراث، والأساليب الأدبية التي تغني معارفنا بواقع الحياة السياسية والاجتماعية
   والغنية في المجتمعات.
- تمثل الحضارة أوسع أشكال الهوية، وهي قد تتجاوز الحدود الوطنيــة وحــدود
   الدولة على السواء.
- تميّز النظام الدولي تاريخيا بتصوير ثقافات مختلفة على أنّها ثقافات غريبة، أو
   على أنّها تمثل "الآخر".
- برز الغرب على أنه الحضارة المسيطرة في العصر الحديث. وقد حدد الغـرب،
   ولا يزال، الجماعات الغريبة عنه والتي تضور على أنهـا متخلفـة أو تشـكل
   نهديدا.
- و عندما وضعت الحرب الباردة بين الشرق والغرب أوزارها تشكل في أوساط الغرب خطاب يوحي بأنّ "صداما للحضارات" (أي الثقافات) سوف يحل محل الصراع الأبديولوجي الذي لازم الحرب الباردة. وبدأ أنّ صداما صريحا على نحو خاص قد أخذت تتجمع نذره بين الغرب والإسلام.

# "الآخر" المسلم "The Islamic 'Other'

الصدام بين الغرب والإسلام صدام تاريخي. فقد ترسّخت تصورات الارتياب والتخوف لدى كل من هاتين الحضارتين تجاه الأخرى في "الذاكرة الشعبية" لكلا المجتمعين على مدى قرون عديدة.

وعلى مدى مئات السنين، بدءا بالقرن السابع الميلادي، واجهت المسيحية تحديات القوة الإسلامية. فقد اعتبرت الحضارة الإسلامية نفسها متفوقة على المسيحية، والواقع أن انتقل الأفكار والتكنولوجيا كان يتم من الشرق إلى الغرب. وبحلول القرن الثامن كان العرب/المغاربة قد اجتازوا شمال إفريقيا، وقاموا بغزوات في عمق إسبانيا وفرنسا. وتلت ذلك حروب مع الإسلام امتنت قرونا في إسبانيا ومنطقة البحر المتوسط والأراضي المقدسة. ورئت القوى الإسلامية على أعقابها بالتدريج من على أبواب أوروبا، وتم القضاء على ذلك المجتمع الإسلامي المتقدم الذي كان قد نشأ في إسبانيا.

على أن تهديدا إسلاميا جديدا برز لاحقا متمثلا بالأتراك العثمانيين. إذ اهتز كيان المسيحية الأوروبية بسقوط العاصمة التاريخية للمسيحية (القسطنطينية) عام ١٤٥٣. وشكّلت الهيمنة العثمانية في الشرق الأوسط ومنطقة شرق البحر المتوسط قرّة مخيفة للأوروبيين رغم أنها كانت، في الوقت ذاته، تخلب ألبابهم. واستأنفت الأمبراطورية العثمانية شنّ الهجمات العنيفة إلى داخل أوروبا، ولم يتراجع التهديد العثماني لوسط أوروبا إلا بعد أواسط القرن السابع عشر.

أمّا العلاقة بين الغرب والإسلام في العصر الحديث \_ أي في المرحلة التي بدأت بالثورة الصناعية \_ فقد صاغ معالمها التفوق الغربي. وأدّى بروز الغرب بصفته القورة الصناعية والعسكرية الكبرى في العالم خلال القرن الثامن عشر إلى انتشار السيطرة الاستعمارية والإمبريالية في كثير من أجزاء العالم الإسلامي. وكانت حملة نابليون على مصر بدءا من عام ١٧٩٨ نقطة تحول كبرى. وقد الشغلت الحضارة العربية/الإسلامية منذ ذلك الوقت بالتأثيرات المادية والسياسية للغرب، وبكيفية التعامل معها. وكانت مصلحة الغرب الأولى، من ناحية أخرى، تتمثّل في المحافظة على سيطرته.

#### الحقل ١٩ - ٢ : تاريخ التوسع الإسلامي

١١٠ النبي محمد يبدأ التواصل مع الله، واضعا مبادئ أبدية في القرآن، يجري تفسيرها لاحقا لتصبح عقيدة

تشمل كل أوجه حياة البشر.

٣٢٢ يبدأ العصر الإسلامي. ويهاجر محمد من مكة إلى المدينة فيما عرف بالهجرة.

۳۳۰ قام النبي محمد بغزو مكة.

٣٣٢ توفي النبي محمد. وخلفه أبو بكر.

١٣٢ وحتى خمسينيات ذلك القرن امتنت الأمبر اطورية العربية الإسلامية إلى العراق وسورية ومصر

وبلاد فارس.

٣٥٦ قتل الخليفة عثمان وخلفه علي (صهر محمد وابن عمه). وأعلنت إمارة سورية العصيان بقيادة واليها

معاوية. وفي عام ١٦١م هزمت قوات على وقتل فيما بعد. وتم تأسيس الخلافة الأموية في دمشق.

وانقسم الإسلام إلى سنّة وشيعة.

٧٠٩ امتدت القورة الإسلامية إلى إسبانيا وشمال الهند (أي بلاد السند).

٧٥٠ حلّت الخلافة العباسية محل الخلافة الأموية وأصبح مقرّها مدينة بغداد.

١٠٩٦ وصل الصليبيون المسيحيون إلى الشرق، وبدؤوا حملة طويلة لاحتلال المنطقة.

١١٨٧ هزم صلاح الدين الصليبيين، واستولى على القدس.

١٣٥٠ قيام دولة المماليك (وهم الجنود التوركيون العبيد) في مصر الذي أدّى إلى هزيمة الصليبيين النهائية.

١٢٥٨ الاجتياح المغولي، ونهب بغداد وتدمير الحضارة العربية. وقد أوقف المماليك المغول في معركة عين

جالوت الكبرى عام ١٢٦٠، وأطلقت يدهم في السيطرة على الشرق.

١٤٥٣ استولى الأتراك العثمانيون على القسطنطينية. وسقطت الأمبراطورية البيزنطية من أيدي المسيحيين.

١٥١٧ هزم العثمانيون المماليك، واستولوا على سورية ومصر.

١٥٢٩ غزا العثمانيون وسط أوروبا لكنهم فشلوا في الاستيلاء على فيينا.

١٥٢٦ ظهرت سلالة المغول الحاكمة في الهند.

١٦٣٩ استولى العثمانيون على العراق من الدولة الصفوية الفارسية.

١٦٨٣ فشل العثمانيون ثانية في الاستيلاء على فيينا. وكانت قورة العثمانيين وطموحاتهم
قد بلغت ذروتها. وتم

التنازل عن أراضي العثمانيين في أوروبا للنمسا.

ملاحظة: وضعت هذه التواريخ كافة وفقا للتسلسل الغربي بالتقويم الميلادي.

وقد أورد إدوار سعيد في كتابيه الهامين (الثقافة Orientalism والاستعمار) Culture and Imperialism والاستعمار) المتعراضا والاستعمار) للقافق الذي كان ملازما للسيطرة الغربية. وقد جادل سعيد بالقول: إن صورة الشعوب العربية/الإسلامية وضعت بصورة فظة في قوالب جاهزة ضمن أشكال المضاب الثقافي الغربي على مدى فترة طويلة من الزمن، وهي ظاهرة أسماها سعيد "الاستشراق".

وقد استند كثير من التقاليد الاستشراقية على الخرافة، وسوء الفهم، وما جرى السكوت عنه حول الشرق (Orient). وكان الاعتقاد قد تشكّل في الغرب بأنّ الشعوب الشرقية غريبة ثقافيا وتاريخيا واجتماعيا. وأصبح الشرق مرتبطا بالإشارات إلى القسوة والاستبداد والخداع والممارسات الجنسية الشاذة. وأعرب سعيد عن اعتقاده بأنّ الخطاب الاستشراقي يتمحور في نهاية المطاف حول الهيمنة. فقد تمّ "استشراق" الشرق، لا لكونه الشرق، بل لأنّ مركزه الأدنى مرتبة كان يعني أنّه يمكن أن يكون كذلك.

وتابع سعيد على نحر مقنع يقول: إنّ الاستشراق بقي منغرسا في الرعي الغربي. فالمناقشات حول موضوع "الشرق"، وحتّى تلك الجارية في سياق ما يسمى "المعيار الموضوعي" للمناظرات الغربية، لا تزال تستقى معلوماتها من هذه المواقف الثقالية. والواقع أنّ التاريخ المعاصر وانتشار وسائل الإعلام كان قد رسّخا هذه القوالب النمطية الجاهزة. ولاحظ سعيد (1995:27) أن:

نكاد لا نحتاج إلى القول: إنه بسبب كون الشرق الأوسط مرتبطا الآن إلى هذا الحد بسياسات القوى الكبرى، واقتصاديات النفط، وبذلك التقسيم السلاج إلى ثنائية إسرائيل ديمقر اطبة محبة للحرية من جهة، وعرب أشرار استبداديين وإرهابيين من جهة أخرى، فإن فرص تحقيق أي شيء، من قبيل الرؤية الواضحة لما يقصده المرء حين يتحدث عن الشرق الأدنى، تبدو فرصا ضئيلة بصورة تبعث على الكآبة.

# ردود فعل الحضارة الإسلامية تجاه الغرب

#### The Response of Islamic Civilization to the West

لقد أفرز التعدّي الأوروبي الذي شهده القرن التاسع عشر مجموعة ردود أفعال مختلفة في الشرق الأوسط أبرزها حركة اليقظة الإسلامية والحركة القومية. وكان السيد جمال الدين الأسدابادي (الأفغاني) (المتوفى سنة ١٨٩٧) أبرز أولئك الذين عملوا على استخدام الأساليب والتقليات الحديثة لإحياء التصور القديم عن الإسلام.

وجادل الأفغاني بالقول: إنّ المجتمع الإسلامي في أنحاء العالم (أو الأمّة الإسلامية) قد حاد عن جادة الإسلام الحق ووقع فريسة للفرقة والانحطاط. ونادى الأفغاني بإعادة توحيد الشعوب الإسلامية في ظل خلاقة تستعيد أسباب القوّة (أي سلطة سياسية ــ دينية موحدة) بغية مواجهة الاستعمار.

وحافظت الخلافة العثمانية نفسها على صيغة فضفاضة من صيغ الوحدة متعددة الإثنيات دخلت بها القرن التاسع عشر، وكان محور تماسكها أيديولوجيا إسلامية تتجاوز الحدود الوطنية. على أنه مع انحسار القوّة العثمانية، واستمرار التعدي الأوروبي سعت الدولة العثمانية أخيرا إلى استتهاض ذاتها ليس من خلال الإسلام، بل من خلال الفكرة القوميّة النركية وتحديث دولة تركية.

وقضت الحرب العالمية الأولى أخيرا على الإمبراطورية العثمانية، وكما لاحظ روجر أوين (Roger Owen 1992: 9-10) فإنّ شعوب الشرق الأوسط اضطرت إلى التطلع إلى الأمام نحو مستقبل جديد. وكان المستقبل يوجّه خطاها بعيدا عن الإسلام الذي يجمع بينها ليمضي بها نحو مستويات هوية تستند إلى قاعدة أضيق. وهكذا برزت

الحركات القوميّة التركية، والإيرانية، والعربية لتهيمن على حلبة الفكر السياسي في الشرق الأوسط.

عندما وصل مصطفى كمال (أتاتورك) إلى السلطة في تركيا كان النموذج الذي اعتدما وصل مصطفى كمال (أتاتورك) إلى السلطة والإقليمية) (والذي تعتبر الأرض أساسا لكيانها). وأكّد كمال أنّ الإسلام ذاته كان سبب التخلف والاتحطاط، وأنّ عملية التحديث تتطلّب نقليد النماذج الغربية في حقول الثقافة والتنظيم. وتمّ إلغاء الخلافة العثمانية عام ١٩٢١، وفرض نماذج غربية في مجالات القانون، وحروف الكتابة، واللباس. واعتمد نموذج مشابه للحداثة في إيران اعتبارا من عام ١٩٢١ عندما استولى رضا بهادي على السلطة، ونصّب نفسه فيما بعد شاها للبلاد.

وكانت النخبة المتأثرة بالغرب، والتي عملت على تغيير المجتمع الإسلامي التقليدي، قوّة محركة قامت مثيلات لها في العالم العربي. فبعد الحرب العالمية الأولى حلّت الهيمنة الفرنسية والبريطانية محل بقايا الإمبر اطورية العثمانية. وفرض على الشرق نظام دول كانت تقسيماته اعتباطية إلى حد كبير، فخرجت إلى الوجود دول جديدة هي العراق، وإمارة شرق الأردن، وفلسطين، وسورية، ولبنان. وقد شجّع قيام الدول الغربية بغرض نظام الدول في المنطقة على نهوض المقارمة القرمية ضد ذلك النظام.

وأصبحت القوميّة العربية القورة الأيديولوجيّة المسيطرة في الشرق الأوسط. واتجهت القوميّة العربية، التي نشأت من حركة إحياء ثقافي وأدبي شهدها القرن التاسع عشر، نحو الراديكالية في القرن العشرين، ثمّ جمعت في نهاية المطاف ما بين وعي الثقافة العربية (من لغة وأدب وتاريخ مشترك، إلى جانب دين سائد) من جهة، والحداثة من جهة أخرى، وذلك على شكل دول علمانية اشتراكية.

وأضحى ضابط الجيش صاحب الرتبة المتوسطة ذو الأصول البرجوازية الصغيرة هو الظاهرة الدافعة للقومية العربية. وأطلق نظام عبد الناصر في مصر، وكوادر حزب البعث في سورية والعراق، تجارب في التحديث القومي الاشتراكي. وراهنت هذه الأنظمة كافة على التحديث، وعلى مجابهة التحدي الاستراتيجي والثقافي الكبير الذي واجه العرب: وهو إقامة وتومت دولة إسرائيل في وسط عالمها. وقد اعتبر العرب إسرائيل على نطاق واسع أنها "دولة حامية" للإمبريالية الغربية تمّ فرضها كوسيلة جديدة للسيطرة.

وكان القشل مصير القومية العربية كأيديولوجية وكنموذج للتحديث. فقد دخل العالم العربي في صراع دائم مع التناقض الظاهري المتمثل في أيديولوجية تتجاوز الحدود الوطنية لتنمو بالتلازم مع توحيد للقوة والسلطة، ليس في نطاق الأمّة العربية، بل في دول إقليمية تقسم الأمّة. وأصبحت الصراعات العربية الداخلية مرضا مزمنا. وسيطرت مظاهر البيروقراطية على الدولة الاشتراكية. واستولت أقليات في سورية والعراق على المعلمة لتحربها إلى أداة للحكم الطائفي. والأهم من هذا كله، أنّ القوميّة العربية أظهرت عجزا واضحا عن هزيمة إسرائيل.

وكانت حرب حزيران عام ١٩٦٧ ضرية قاصمة. وضاعت القدس. وكانت حرب حزيران نقطة تحول، وعلى الرغم من أنّ فكرة وجود ثقافة عربية بقيت مسيطرة على الخيال العربي، فقد كانت هناك قوّة جديدة في طور النهوض: تلك القوّة الجديدة كانت الإسلام الذي يسعى إلى الصحوة الدينية.

#### النقاط الرئيسية

- اللإسلام تاريخ طويل من الصدام الحضاري مع الغرب المسيحي. فقد كان الإسلام فيما مضى قوّة كبرى، ولكن بحلول القرن الثامن عشر كان الغرب قد نقدم على الإسلام بصورة حاسمة. ثم انتقل الغرب إلى فرض مسيطرته على المناطق الإسلامية، وبدأ يصور الثقافة الشرقية على أنها متخلفة.
- كان التعدي الغربي، ولا يزال منذ القرن التاسع عشر، القضية الرئيسية التي تواجه الحضارة الإسلامية. وبهدف مواجهة التحدي الغربي بفعالية أكبر، تـمّ اعتماد نموذج الدولة العلمانية في عدد كبير من مناطق الشرق الأوسط. وفي العالم العربي أخفقت الدولة الاشتراكية العلمانية بسبب فشلها على الصعيدين الاقتصادي والعسكري.

# ظهور الخطاب الإسلامي النضالي

#### The Emergence of Militant Islamic Discourse

استندت الصحوة الإسلامية التي نهضت إثر حرب حزيران إلى شيء أساسي في الحضارة الإسلامية. فقد رأت الشعوب الإسلامية نفسها عرضة لهجوم عنيف يشنه الغرب، عسكريا من خلال إسرائيل، وتقافيا من خلال كل شيء بدءا بموسيقى البوب وصولا إلى طريقة تفكير الحداثيين الإسلاميين. كما أنّ مشاعر الضيق التي انتشرت في المجتمعات الإسلامية عزرت هذه الصحوة.

#### ووفقا لما يقوله سهيل هاشمي (1996:17) فإنَّ:

الصحوة الإسلامية كانت خليطا متداخلا من العناصر اشتمل على ما تفرد به العالم الإسلامي وما اشترك به مع مجتمعات أخرى تجاوزت مرحلة الاستعمار الاستيطاني في أن معا. إننا نقل من أهمية التحدي الإسلامي لو عزونا أسبابه إلى مجرد الاستياء من قرة الغرب وبثروته. فهو يستمد حيويته وجاذبيته من عامل أقرب إلى الجوهر بكثير: وهو الاقتناع الذي ساد على نطاق واسع بأن التاريخ الإسلامي قد ضل الطريق إلى حدّ رهيب، وأن الوقائع الإسلامية، وعلى مدى قرون، قد انحرفت عن الأخلاق الإسلامية. ولأن غالبية البلدان الإسلامية تتميز اليوم بوجود عدد من أسوأ أنظمة الحكم المستبدة سمعة في غالبية البلدان الإسلامية موزعة من حيث الرخاء الاقتصادي ما بين الغنية إلى حدّ خرافي من جهة، والفقيرة إلى حد بائس من جهة أخرى، فإن من شأن ذلك إطلاق دافع داخلي من جهة، والفقيرة إلى حد بائس من جهة أخرى، فإن من شأن ذلك إطلاق دافع داخلي وي آخر إلى تفجر الدعوات المنطلقة من أسس دينية لتحقيق العدالة الاجتماعية ... وفي البدان الإسلامية نفسها مصادر داخلية وفيرة لغرس الأيديولوجيات الإسلامية في حلبة السياسة.

وقد عمل عدد من الدول الإسلامية على تعزيز أنشطة "الدعوة" إلى الدين، أبرزها دول الخليج المحافظة، لكن الصحوة أفلتت في الواقع من سيطرة الأنظمة الشرق -أوسطية. ذلك أنّ السمة المتطرفة للصحوة الإسلامية صاغتها أفكار مستحدثة في الفكر الديني السني والشيعي خلال الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، جعلت الثورة وهي عمل إشكالي تاريخيا لدى أصحاب المذهبين على السواء \_ أقرب إلى تفكير المعنيين. وكان ما انبثق عن ذلك نواة من القيم الإسلامية النضائية التي لامست وترا حساسا عبر العالم الإسلامي.

وكانت الشخصيات البارزة في تلك المراجعة الأيديولوجيّة هي سيد قطب في مصر (المتوفى سنة ١٩٦٦م) وأبو الأعلى المودودي في باكستان (المتوفى سنة ١٩٧٩) وآية الله الخميني في ايران (المتوفى سنة ١٩٨٩).

# الحقل ١٩ -٣ : الانقسام السني ــ الشيعي في الإسلام

#### الإسلام السنى:

وهو إسلام المؤسسة. إذ إنه على خطى محمد والخلفاء الراشدين الأربعة تشكل التفسير السني للقرآن في أربع مدارس فقهية: الحنفية، والشافعية، والحنبلية، والمالكية. وكان من المفروض نظريا أن يقوم على رأس الحكم في المجتمع الإسلامي شخص الخليفة الحاكم السياسي والديني، لكن السلطة الدنيوية عمليا لم تلبث أن انتزعت من قبل سلالات حاكمة ملكية (هي السلاطين).

وبدءا من القرون الوسطى وقف الإسلام السني إلى جانب الدولة والنظام. واستبعدت إمكانية القيام بعصيان ضد الحاكم، مهما كان طاغيا، من قبل الاتجاه السني السائد، ما دامت الدولة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية.

#### الإسلام الشيعي:

الشرعية هنا مستمدة من سلالة نسب على (صهر محمد وابن عمه). وقد انقسم الشيعة فيما بعد إلى فرق ــ الإسماعيلية، والزيدية والاثني عشرية ــ على أساس شرعية علماء دين مختلفين، أو "أكمة". وأكبر هذه الفرق، وهم الاثنا عشريون، الذين يسودون حاليا في إيران، يقولون: إنّ الشرعية تنشأ من الإمام الشبعي الثاني عشر الذي دخل الغيبة في العام ٨٧٣ ميلادي، ولسوف يعود بصفته "المهدي" قبل نهاية التاريخ.

ونظرا لكرنهم أقلية مضطهدة، فقد اضطر الشيعة تاريخيا إلى الاهتماء في الأجزاء التي يصعب الوصول إليها من العالم الإسلامي، أو أنهم تنبوا مبدأ التقية (أي التستر على المذهب بإخفائه). ورجال الدين الشيعة أكثر استقلالية وتمسكا بالتسلسل الهرمي والتنظيم من رجال الدين السنة.

وسعى التفكير الذي استندت إليه الصحوة الإسلامية إلى تعريف ما هو سلفي، أو ما هو نظم، أو ما هو نظم إلى هذه الصحوة الأعمال ما هو نظام إسلامي حقيقي. وفي العالم السني اتخذ الداعون إلى هذه الصحوة الأعمال التاريخية لأحمد بن حنبل (المتوفى عام ١٣٢٨) ورجعا لهم. ويقضي تعاليم "الحنابلة الجدد" بالعودة إلى النصوص الأساسية للإسلام ـــ ومن هنا جاء تعبير الأصوليون ـــ وإلى التممك بإصرار بإقامة دولة إسلامية، وتطبيق القانون

الإسلامي (أو الشريعة)، ذلك أنّ السياسة والدين عندهم لا ينفصلان. وأدّى عدد من الأفكار الشعور بخيبة الأفكار الشعور بخيبة أمل حيال سلبية رجال الدين الرسميين السنة، والرغبة في القضاء على كل مظاهر الانحراف ضمن نطاق الإسلام، وإطلاق الإشارات القوية إلى النضال في سبيل العقيدة الجهاد والشهادة.

وأصبحت جماعة الإخوان المسلمين ــ وهي منظمة أسسها حسن البنا في مصر عام 197۸ ثم انتشرت على نسقها منظمات مشابهة في سورية وفلسطين والأردن وشمال إفريقيا ــ الدافع الأكبر لحركة الصحوة والإسلامية. وكانت جماعات الإخوان المسلمين منظمات سياسية ومؤسسات خيرية واجتماعية في أن معا. وخصص الإخوان المسلمون جزءا كبيرا من الوقت للتركيز على دعم المسلمين داخل مجتمعاتهم، ولكن بعض أعضاء الجمواء الجووا إلى العمل السياسي بل وحتى إلى العنف كوسيلة لتحقيق الغاية "السافية".

وفي مصر، اصطدمت جماعة الإخوان المسلمين مع الدولة الاشتراكية العلمانية التي كان على رأسها جمال عبد الناصر، وأجبرت الجماعة على التحول إلى العمل السري بعد خمسينيات القرن العشرين. وأصبح سيد قطب، الذي أعدمه نظام عبد الناصر عام ١٩٦٦، المثل المقدس لحركة الراديكالية السنية.

وقد أكد قطب أنّ "دار الإسلام" ترزح تحت وطأة دولة جاهلية حديثة والجاهلية هي تعبير يشير إلى فترة الجهل التي كانت قائمة قبل زمن محمد. ورفض قطب القبول بشرعية الدولة أو الأمة، لكنه انخرط فعلا في العمل السياسي داخل مصر من خلال شجبه النظام الناصري كنظام فاسد، ولزعمائه بصفتهم ملحدين؛ وقال: إنّ من واجب المسلم شنّ حرب جهاد ضد مثل هذا الفساد.

وكان التعليم الديني الشيعي يتحرك في منحى مستقل، اكنه رغم ذلك مشابه الفكر النصالي السني الذي شهدته ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. وكانت الشخصية الأساسية في الصحوة الشيعية آية الله روح الله الخميني. وقد أكد الخميني أنّ مبدأ "التقية" الذي يعتمده الشيعة هو إنكار لملإسلام، وأنّ المسلمين ملزمون بالنصال في سبيل إقامة الدولة الإسلامية.

واقترح الخميني في كتابه المهم "الحكومة الإسلامية" (الصادر عام ١٩٧١) إقامة دولة يحكمها علماء الدين، والأمر الأهم في هذا هو تخويل مؤسسة وحيدة السلطة السياسية والدينية المطلقة بمرجب "ولاية الفقية". ذلك أنّ كبير الفقهاء المسلمين هو الذي لله الكلمة الفصل في حكم الدولة؛ وكان هذا هو المنصب الذي يشغله المخميني بنفسه فيما بعد. وكان جوهر الثورة الإيرانية هو ترسيخ موقع "ولاية الفقية" في السلطة، وهي عملية كان من المفروض أن تستغرق سنوات عدة وتستدعي التخلص من شركاء رجال الدين الشيعة في حركة العصيان التي قامت ضد الشاه.

وشكلت الثورة الإيرانية (١٩٧٨-١٩٧٩) بحد ذاتها قوة دافعة هائلة لحركة الصحوة الإسلامية في الشرق الأوسط. وفي حين أنّه لم يكن للثورة الإيرانية سوى أثر محدود على الراديكاليين السنة من ناحية علوم الدين، فإنها كانت مثالا يحدّى به. إذ إنّ حركة شعبية إسلامية كانت قد أسقطت دولة علمانية قوية؛ وما كان يبدو فيما مضى مستحيلا قد حدث بالفعل، وثبتت صحة لغة الجهاد والشهادة. ولم تكن هناك ثورة إسلامية توشك أن تجتاح العالم العربي، ولكن الإسلام كان يترستخ ليصبح أبرز تيار كامن فيه على المستويين السياسي والثقافي.

#### النقاط الرئيسية

- لقد كان الإسلام على الدوام قورة تقافية في منطقة الشرق الأوسط. وعندما تعثرت
  مسيرة الدول الاشتراكية العلمانية بدأ الإسلام يعيد تعزيز موقعه في صميم الثقافة
  السداسية.
- أفرزت حركات التجديد في الفكر الديني السني والشيعي خلال سبعينيات القرن العشرين صحوة إسلامية سعت إلى فرض نظام إسلامي على شكل دولة إسلامية وقانون إسلامي صارم (هو الشريعة الإسلامية).
- ضربت الثورة الإبرائية بعد عامي ١٩٧٨ ١٩٧٩ مثالا بعيد الأثر للناشطين في
   مجال الصحوة الإسلامية.

# جاذبية الإسلام النهضوي في أوساط الجماهير

#### The Mass Appeal of Revivalist Islam

كانت الصحوة الإسلامية التي شهدتها سبعينيات القرن العشرين مدينة بالكثير لأزمة عانت منها مسيرة التحديث. إذ كان النمو السكاني السريع والهجرة من الريف إلى المدينة قد أدّيا إلى جعل حياة المدينة في الكثير من بلدان الشرق الأوسط تتسم بظروف سكن رديئة، وخدمات متعثرة، وبطالة واسعة النطاق. وكانت الفئات الشابة الفقيرة من سكان المدن تشكل مجموعة كبيرة لا يتاح لها من الفرص إلا القليل، فضلا عن أنّ مشاعر الاسملاخ والقلق التي كانت تنتابها لم تلق استجابة من الدولة العلمانية المتسلطة. والواقع أنّه بحلول عقد سبعينيات القرن العشرين كانت معظم دول الشرق الأوسط تتوء تحت ضغوط الالتزامات، ولم يعد بوسعها تأمين فرص العمل والدعم المعيشي حتّى للمتعلمين فيها. وهنا تحركت المؤسسات الخيرية الإسلامية لتسدّ هذه الفجوة، فأخذت توزع الهبات الاجتماعية المدعومة، وتقيم وتدير المدارس والعيادات؛ وهكذا عزرت المصلحة من فرص التعريف بالإسلام، وبهذه الطريقة جدّد الإسلام جاذبيته في أوساط الجماهير.

كانت الحداثة قد أوقعت اضطرابا في أنماط الحياة التقليدية، لكن الدولة العلمانية كانت على الأقل قد اختارت التقرب من سكان البلاد عن طريق القوميّة والاشتراكية. لكن المرحلة التالية من الحداثة ـ وهي العولمة ـ من شأنها أن تضعف هذه الرابطة، وتضعف معها بالتالي سلطة الدولة والنخب العلمانية. وقد أدّى الجهد المبذول للانخراط في الاقتصاد العالمي إلى إدخال أشكال جديدة من المعتقدات والمصالح وأساليب التنظيم إلى أوساط النخب العلمانية زاحمت في جوهرها الدولة والقيم التقليدية. فقد دفعت أنظار النخب العلمانية إلى التحول نحو الغرب ونحو القيم الثقافية الغربية.

وفي مصر، دفع فشل الاشتراكية المرتكزة على الدولة أيام عبد الناصر بالرئيس السادات إلى إطلاق سياسة الانفتاح. وكانت المحصلة بروز نخبة من رجال الدولة وقطاع الإعمال ذات تطلعات دولية، وتعتمد أساليب حياة بعيدة عن حياة غالبية المصريين. وهكذا تخلت النخبة أساسا عن الجماهير، وقام الإسلام النهضوي بسد هذا الفراغ في أوساطها.

وحاول السادات رعاية الإسلام، لكنه كان يفتقر إلى المصداقية. والتفت شبان مصريون كثيرون، وخاصة في الطبقة المتعلمة المتوسطة الدنيا، إلى الإسلام والإخوان المسلمين كثقافة تهب الفقراء واليائسين ما يرون أنهم جديرون به. بينما توجه قليل من الإسلاميين نحو الجمعيات الإسلامية السرية، ونادوا باستخدام العنف ضد الحكومات "الفاسدة". وتكرّر ظهور هذا النمط من الإسلام المتجدد الذي قام في مصر عبر دول العالم الإسلامي.

# الصراع الثقافي بين الإسلام والغرب

#### The Cultural Struggle between Islam and the West

كانت الفكرة القائلة: إن الإسلام محكوم بالصراع مع الغرب، في صلب الشرعية التي اكتسبها الإسلام النهضوي، سواء في المعارضة أو الحكم. وطفت على سطح الصراع معاداة الإسلام المقافة الغرب المفسدة والرائجة. على أنّ الخلافات وصلت إلى ما هر أعمق من الثقافة الرائجة واتخنت شكل تصورات للحياة السياسية والاجتماعية لدى كل منهما تختلف بصورة جذرية عما لدى الآخر. ذلك أنّه في غرب ما بعد عصر التتوير كانت فكرة التقدم الإنساني والمستقبل الأفضل فكرة مركزية. في حين أنّ المسلمين في الإسلام السلفي يتطلعون إلى ماض أفضل. كانت أسس نظام الحكم الإسلامي المثالي قد أرسيت في السنوات الأولى للإسلام، كما تم تتوين المبادئ الخالدة "الحياة الصالحة" في القرآن وغيره من النصوص الأولى.

ويرى الإسلاميون السلفيون أنّ القرآن ومجموعة من قوانين الشريعة الإسلامية المشروعة، يمثلان الدستور المثالي الذي ينص على أنّ الله ـــ لا الإنسان ـــ هو مالك الملك، وصاحب السيادة. وفي غياب سيادة البشر لا يمكن أن يكون ثمّة تشريع له صفة الشرعية كي يكيف الدستور الإسلامي. فالله ليس \*\*\*بيمقر اطبا!

ومن هنا فإنّ الأفكار الغربية الخاصة بالليبرالية والمشاركة المؤسساتية ليست في رأي الإسلاميين السلفيين خارج السياق فحسب، بل إنها ليست من الإسلام في شيء. ويدرك كثير من المسلمين قيمة اعتماد الحكومة مبدأ المشاورة (أو الشورى)، لكن المرتبة التي تحتلها الديمقر اطية كإحدى القيم تختلف ببساطة عن مرتبتها في الغرب.

فالمعايير والمؤسسات الديمقراطية لا يمكن أن تكون لها الأسبقية على ما يفرضه الإسلام من أوامر ونواه. فما يراه الغرب رموزا راسخة للتخلف الإسلامي \_ كالقانون الجنائي الذي ما زال ينفذ أحكام الإعدام وبتر الأطراف بصورة علنية، ويفرض تشريعات خاصة بالنساء وبغير المسلمين \_ لا يمكن أن تتغير ضمن سياق الإسلام السلفي الذي برز الأن بصفته التوجه السائد في أوساط المسلمين.

ويرى الإسلاميون أنّ الليبرالية قد أضحت في جوهرها تمثل الانحراف، وأنّ نشر الغرب لقيمه الديمقراطية ما هو إلا غطرسة إمبريالية جديدة.

#### The March of Islamic Activism

# مسيرة الناشطية الإسلامية

لم تقم معاداة الإسلاميين النهضويين للغرب على مستوى التنظير السياسي والانتشار الثقافي فحسب. فخلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين انفجرت الحركة النهضوية الإسلامية على شكل أعمال عنف. وقد أدّى الازدياد التدريجي في حجم "الضجيج" الإسلامي منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين إلى إحداث هزات في دول الشرق الأوسط، كما أنه عزر الاعتقاد في الأوساط الغربية بأن الإسلام يمثل بالفعل تهديدا يتجاوز الحدود القومية، وأنه خصم حضاري.

كان من الواضح أنّ العنف الإسلامي الذي ظهر بعد سبعينيات القرن العشرين، أحد أعراض نوع من السخط على الغرب، وكان من السهل للمرء بالتأكيد أن يرى كيف أصبح الإسلام في الذهن الغربي مرتبطا بالعنف والقوضى والتعصب. وكان السؤال المطروح يتعلق بما يمثله هذا التصاعد المتزايد في حجم الضجيج الإسلامي فعلا: هل هو من المظاهر المحلية والمتفرقة للصراع السياسي، أم أنّه حالة اهتياج أبعد عمقا تجتاح المجتمع الإسلامي؟

و بكلمات أخرى: هل كان هناك، أو هل سيكون هناك، صراع حضاري متسق ما بين الاسلام والغرب؟

#### النقاط الرئيسية

- أفرزت حركة التحديث غربة اجتماعية واسعة النطاق في الشرق الأوسط. كما فصلت العولمة النخب الحاكمة والقائمة عن حياة الجماهير. وتحسرك الإسسلام السياسي لسد الفراغ السياسي والاجتماعي الناجم عن ذلك.
- توجّه الإسلام النّهضوي نحو صراع ثقافي مع الغرب. فقد قام الإسلاميون
   السلفيون بوضع ثقافة الغرب الرائجة، وكذلك أفكاره السياسيّة الليبرالية، ضدمن
   قو الب جاهزة، ومن ثمّ وضعها موضع الإدانة.
- بدا أنّ التصاعد المتزايد للعنف الإسلامي الذي شهدته سبعينيات وثمانينيات
   القرن العشرين إنّما يؤكد الفكرة القائلة إنّ هناك صراعا حضاريا قائما فعلا بين
   الغرب والإسلام.

# تماسك التهديد الحضباري الإسلامي للغرب

The Coherence of the Islamic Civilizational Threat to the West?

اكتسب النقاش الجاري حول ما إذا كان الإسلام بمثل فعلا تهديدا حضاريا الغرب أهميته لأنه جاء حين كانت الحرب الباردة تضع أوزارها، وكان المفكرون الغربيون يسعون لإعادة رسم مفاهيم العالم؛ وكانت عملية صب النماذج الجديدة وقوليتها تتذر بإعادة بناء "الآخر" الإسلامي. إذ إن هنتينغتون أكد، على سبيل المثال، أن تجميع القوى على المستوى الحضاري سوف يحل محل اعتبارات توازن القوى الثقليدي والأبديولوجيا السياسيّة بصفتهما القاعدة الأساسية للتعاون وبناء التحالفات، ومن هنا فإنّ الدول والشعوب الإسلامية سوف تتجذب تدريجيا بعضها نحو بعض".

وتمثّل خطر صب النماذج الجديدة في أنّ خطوط النسزاع سوف تررع بالخنادق على نحو لا ضرورة له، وأنّ الشعوب الإسلامية كلها سوف توضع ضمن قوالب جاهزة بطريقة غير منصفة. ففي حين أنّ بالإمكان إقامة الدليل على وجود سجل إسلامي للعنف والعداء للغرب، فإنّ الحديث عن وجود حضارة إسلامية متماسكة يبقى مسألة أخرى. والواقع أنّ الإسلام يعاني من انقسامات عميقة، ولقد كان أي صوت يعبر عنه صوتا مشتتا. ويقبت للانقسام السني للشعيعي أهميته، في حين ظلّت الانشقاقات ضمن الطوائف بادية للعيان أيضا. على أنّ الأهم من هذا كله هو أنّ القدرة الكامنة للإسلام على تجاوز الحدود الوطنية قد اصطدمت بالدولة الإقليمية، وبالقيود الملازمة لنظام الدولة.

وقد نظر العرب إلى نظام الدولة الذي تم فرضه على الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى بقدر من الازدواجية، لكن هذا لم يمنع النخب المحلية من الدفاع عن سيادة الدولة. والواقع أنّه حتّى في أكثر الدول الإسلامية تشددا، وهي المملكة العربية السعودية، فإنّ الملك عبد العزيز خاص غمار حرب أهلية أو أخر عشرينيات القرن العشرين ضد بعض أتباعه المسلمين، وهم "الإخوان"، الذين لم يكونوا على استعداد للقبول بالقيود التي يغرضها نظام الدولة. ذلك أنّ الملك نفسه كان قد قبل بالسلطة الدنيوية القوة الإقليميّة المهيمنة، وهي الإمبراطورية البريطانية، وبالقيود التي كانت هذه القوّة قد فرضتها على الدولة الإسلامية الجديدة.

# الحقل ١٩-٤: التصاعد التدريجي لمد الإسلام النهضوي اعتبارا من أواخر سبعينيات القرن العشرين

- الثورة الإيرانية (١٩٧٨-١٩٧٩) تحدثت الثورة عن الفساد الغربسي، وعن الولايات المتحدة بصفتها "الشيطان الأكبر".
- المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الإبرانيسون على السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا موظفيها كرهائن. وامتد تأثير الثورة في منطقة الشرق الأوسط، ما أدّى إلى نشوب الحرب الإيرانية لل العراقية.
- الاستيلاء على المسجد الحرام في مكة في اليوم الأول من العام الهجري ١٤٠٠ من قبل "الداعي للعودة إلى الإسلام البدائي" جهيمان العتيبة. وقد لقبي المئات مصرعهم في القتال الضاري الذي تلا ذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر مسن عام ١٩٧٩.
- اغتيال الرئيس أنور السادات خلال عرض عسكري عام يوم ٦ اكتوبر عام ١٩٨١ على أيدي متشددين إسلامبين في الجيش المصري.
- ظهرر الحركة الشيعية في لبنان بعد الغزو الإسرائيلي الذي جرى عـــام ١٩٨٢. وقد شنت حركة (أمل) و (حزب الله) حرب جهاد ضد إسرائيل والغرب، وعلـــي الأخص من خلال تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام ١٩٨٣، واختطاف طائرة ركاب تابعة لشركة TWA عام ١٩٨٥، وكذلك خطف الرعايا الغربيين في مدينة بيروت.
- تفجیر طائرة رکاب تابعة لشرکة بأن أمیریکان فوق مدینة لوکیربی الاسکتدلندیة فی شهر دیسمبر عام ۱۹۸۸.
- النــزاع حول كتــاب ســامان رشــدي، The Satanic Verses الآيــات الشيطانية. إذ عندما أدى الكتاب الذي رأى فيه المسلمون عملا تجديفيا إلى قيــام أحداث شغب معادية للولايات المتّحدة في باكستان
- يوم ۱۲ فيراير عام ۱۹۸۹ أصدر الزعيم الإيراني آية الله الخميني فتوى تحكم
   بقتل رشدي. كما تم تخصيص مكافأة قدرها مليون دو لار مقابل حياته.
- الحرب الأهلية في الجزائر. عندما حرم الجيش "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" من

تسلم السلطة بعد فوزها في انتخابات عامة جرت خلال شهري ديسمبر عمام ١٩٩١ ويناير عام ١٩٩٢، نشبت حرب أهلية مريرة. وقد امتدت آشار همذا الصراع إلى فرنسا على شكل أعمال إرهاب.

- حملة الإرهاب الإسلامي المديدة في مصر، والموجهة ليس ضد حكومة حسني
   مبارك فحسب، بل ضد السياح الأجانب أيضا.
- بعد اندلاع الانتفاضة عام ۱۹۸۷ تـم تشكيل "حركـة المقاومـة الإسـلامية"
   الفلسطينية (حماس). وقامت كل من حركتي حماس و"الجهاد الإسلامي" بإعـادة تتشيط أعمال العنف في النضال الفلسطيني ضد إسرائيل.
- الأصولية الإسلامية في أفغانستان. بعد الجهاد ضد القرّات السوفيتية وغيرها من القرّات التي كانت تلقى الدعم السوفييتي، خاص المتطرفون الإسلاميون السلفيون غمار حرب أهلية مع القوى الإسلامية المحافظة المرتبطة بمواقع النفوذ القبلي والصوفي. وشكل الطلاب الإسلاميون لاحقا جيشا، هو حركة طالبان، حيث استولوا على جزء كبير من البلاد.
- وفي البوسنة احتشدت عصبة من المتشددين الإسلاميين (كان عددهم عام ١٩٩٣ حوالي أربعة آلاف) بهدف القتال إلى جانب الحكومــة البوســنية التــي كانــت غالبيتها من المسلمين.
- بعد انفصال "جمهورية الثنيثان" الروسية دخل المقاتلون الإسلاميون، وبدعم من
   العالم الإسلامي، في صراع عنيف ومديد مع الجنود الروس.
- بروز التحدي الذي يغرضه الإسلام السلفي المتشدد على أنظمة الحكم في المملكة العربية السعودية، ودول الخليج، ومصر، والأردن، وسورية، والعراق وعبر أنحاء شمال إفريقيا. وقد عزّزت أعمال إرهابية ضد أهداف غربية فسي هذه البلدان المخاوف الغربية.

وربما كانت الدولة الشرق أوسطية على الدوام في حالة صراع مع شرعيتها المشكوك فيها \_ ويعود بعض السبب في ذلك إلى مفهوم الوحدة العربية الشاملة والوحدة الإسلامية الشاملة \_ ولكن الدولة قد أصبحت المؤسسة التي ترسم الحدود في المنطقة. فالدولة هي التي تمسك بمفاتيح السلطة، وقد ركزت كل الجماعات السياسية تقريبا

اهتمامها بالسياسة على مستوى الدولة. وقد يكون الإسلام فكرة عالمية لها أعراف تتجاوز الدولة، لكن الإسلاميين خاضوا معاركهم على الدوام تقريبا ضمن حدود نظام الدولة بدل أن يتخطوه. ولقد كان الاستيلاء على الدولة الإقليميّة وأسلمتها الهدف الرئيسي للمتشددين الإسلاميين.

كان من شأن تقييد الإسلام بحدود الدولة الإقليمية التحكم بمدى تقدم الحركة النهضوية الإسلامية. فقد اصطدمت الجماعات الإسلامية بالدولة الشرق أوسطية، وهي مؤسسة تملك عموما سلطات قهرية هائلة. وظهر انشقاق ضمن أوساط الإسلام النهضوي الذي أضحى بمثابة حق فعّال يجتاح العالم الإسلامي. وفي حين يتفق معظم النهضوي بصورة عامة على الغايات المرجوة ـ وهي إقامة دولة إسلامية وتطبيق صارم للشريعة الإسلامية ـ فإنّهم يميلون إلى الاختلاف على الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.

وقد امتنع إسلاميو الاتجاه السائد (المعتدلون عموما) عن الانخراط في حرب شاملة مع الدولة العلمانية، وأبدوا استعدادهم لإجراء حوار حول إدخال المبادئ الإسلامية إلى النظام السياسي بصورة متدرجة. كما ركزت جماعات الإخوان المسلمين، التي تعد جزءا من الاتجاه السائد، على بناء دور لها كجمعيات خيرية، وعلى زيادة تمثيلها ضمن المنظمات المهنية. وتناقضت لغة الإتخاع والتربية التي تبناها معظم إسلاميي الاتجاه العام السائد تناقضا صارخا مع لغة الجهاد التي يستخدمها تيار أصغر حجما من الناشطين الإسلاميين، وهي الفئة التي شجبت الحكومة الحالية ووصفتها بالفاسدة، وأعلنت استعدادها لاستعمال العنف ضدها.

وأصبح السعي إلى الاحتفاظ بإسلاميي الاتجاه العام السائد بعيدا عن التوجّه الأكثر تشددا، أحد الاهتمامات السياسيّة الملحّة للحكومات في مختلف دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ففي الأردن، ثمّ إدخال الإخوان المسلمين في المسيرة السياسيّة للبلاد بصورة ناجحة تماما. وفي مصر، سعت الدولة جاهدة لإبقاء الإخوان المسلمين بعيدا عن الجمعيات السرية التي تعتمد العنف. وفي الجزائر، اتخذ الجيش ذو القاعدة العلمانية قرارات جعلت إسلاميي الاتجاه العام السائد وأصحاب الميول الإسلامية العنيفة يتوافقون معا حول الوسائل، وأدّت إلى اشتعال فتيل حرب أهلية شرسة.

كما أنّ القصور الذاتي لنظام الدولة أدّى إلى إحباط الجهود العبذولة لتعزيز مركز صوت إسلامي على مستوى الدولة. وتعدّ حالة إيران بعد ثورة ١٩٧٨ -١٩٧٩ توضيحية. فالثورة التي تحددت معالمها بعد عام ١٩٧٩ كانت حركة تنبذ الأمّة والدولة، وتروّج بالمقابل للإسلام العالمي. وقد تضمن دستور "الجمهورية الإسلامية" بكل صراحة مهمة دعم شعوب العالم كافة وتوحيدها تحت راية الإسلام. وبادرت الجمهورية الإسلامية إلى إرساء الأمس لسياسات ومنظمات تتجاهل بكل بساطة سيادة الدول الأخرى والممارسات التقليدية المعتمدة في عالم الدبلوماسية. وكانت الخسائر التي تكبدتها الدولة الإيرانية كبيرة بسبب العزلة المياسية والاقتصادية التي واجهتها، إضافة إلى غزو كبير قلم به العراق لأراضيها.

على أنه كان لا بد لمتطلبات إدارة الدولة وإدارة الحرب في إيران، من أن تتركا تأثيرهما في طبائع الثورة. إذ بحلول أو اسط ثمانينيات القرن العشرين كانت الثورة قد أنجبت أصحاب الفكر الذرائعي فيها، والذين شغلوا مناصب الدولة وهم مدركون لمصالحها. وبدأت السياسة الإيرانية بالتكيف التدريجي والتحول نحو مزيد من الانضباط. واستمرت الجمهورية الإسلامية بالدعوة إلى إسلام عالمي معاد للغرب ولدول شرق أوسطية أخرى كثيرة، لكنها أضحت أثل ميلا لإهران القول بالفعل.

وأنت وفاة آية الله الخميني عام ١٩٨٩ إلى المزيد من إجراءات إعادة تنظيم الدولة. ومارست عناصر ذراتمية ضغوطها من أجل وضع جدول أعمال لعملية إعادة البناء، كما تعززت طبائع الانضباط. وهكذا لم يكن حال الثورة عام ١٩٨٩ كحالها عام ١٩٧٩. وعندما وضعت السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية موضع الاختبار، فيما يتمثّق على الأخص بصراعات في لبنان، وأفغانستان، وأذربيجان، وكذلك خلال الحرب التي خاصتها قوات التحالف ضد العراق، فإنّ هذه السياسة اتسمت بالانضباط. فالدعم الإيراني العملي للقضايا الإسلامية الدولية كان قد أصبح أكثر انتقائية ومحدودية، رغم أنّ الاعني أنّ الجمهورية الإسلامية لم تعد راغية في رفع صوتها دفاعا عن حقوق المسلمين في أنحاء العالم.

وكانت الحقيقة التي لا مفرّ منها بالنسبة للإسلام بصفته قرّة حضارية هي أنه لم يكن بوسعه أن يعزر مركزه تماما من دون الدولة، ومع ذلك سعى جاهدا أيضا لتعزيز مركزه من داخل نظام الدولة. فلم تتمكن أي دولة إسلامية حتّى الآن من تولي قيادة المجتمع الإسلامي، ولا يبدو من المحتمل أن تتمكن إحداها من ذلك، ولا حتّى على النحو المحدود الذي استطاع عبد الناصر أن يحققه بواسطة القوميّة العربية. والبلدان المرشحان

لقيادة العالم الإسلامي \_ وهما المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية \_ اصطدما كلاهما بتفسيرات محلية للإسلام في سياق الأنشطة التبشيرية التي يقومان بها، أو هما اصطدما، كما يسجل جيم بيسكاتوري، "حول من يتكلم باسم الإسلام هنا" (Piscatori 1992: 21)، ثم إنهما بالذات يعانيان من انقسامات حادة حيال مجموعة من القضايا السياسية والدينية بكاملها.

والواقع أنّ الحرب الباردة بين المملكة العربية السعودية وإيران قد كانت إحدى العقبات الكبيرة التي حالت دون بروز مواقف إسلامية مشتركة، خاصة في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي التي تقوم في أساسها على الدول. ففي حين تمّ اعتماد مواقف إسلامية مشتركة حيال قضايا إسلامية من قبيل كشمير، والبوسنة، والشيشان، فإنّ القيام بعمل حاسم يعقد عليه العزم يبقى هدفا مثاليا بعيد المنال. إذ عانت منظمة المؤتمر الإسلامي من الشمال بسبب السياسات والمصالح التي يمثلها نظام الدولة. ولا يبدو من المحتمل أن يبرز صحوت إسلامي متماسك واحد في المستقبل المنظور، وبالتالي فإنّ تحدي مثل هذا الصوت الهيئة الغربية في النظام الدول، يبقى احتمالا أضعف بكثير.

#### التقاط الرئيسية

- إن الإسلام كقوة حضارية ليس متماسكا بالقدر الذي توجي به أحيانا فرضية
   "صدام الحضار ات".
- اقد بقيت الحركات الإسلامية محصورة ضمن حدود الدولة الإقليمية. وظهير انقسام في أوساط الإسلاميين النهضويين حول وسائل العمل. وذلك ما بين الاتجاه التدريجي السائد المتمثل بجماعات الإخوان المسلمين من جهة، والجمعيات السرية الأكثر عنفا من جهة أخرى.
- كان من شأن جمود المصالح الكامنة في نظام الدولة أن جعال التطلعات
   الإسلامية وسياسات الدول الإسلامية تتسم بالاعتدال.

#### الد اتمة

لقد كان الإسلام قرة تستعيد حيويتها في العالم الإسلامي منذ سبعينيات القرن العشرين، كما كان من شأنها التعبير بكل وضوح وجلاء عن قيام صراع تقافي مع العشرين، كما كان من شأنها التعبير بكل وضوح وجلاء عن قيام صراع تقافي مع الحصارة الغربية. وقد أثارت القرة الكامنة في الثقافة الإسلامية، وكذلك مخالفة الإسلام المغز في الأفق. وظل شبح الثورة الإيرانية يراود مخيلة الغرب على الرغم من أن أخت تلوح في الأفق. وظل شبح التدريج عن تلك القوة الثورية التي كانت تشكل مصدر الجمهورية الإسلامية تحولت بالتدريج عن تلك القوة الثورية التي كانت تشكل مصدر كل من الجزائر، ومصر، والمملكة العربية السعودية بالنظر إلى أن قيام ثورة إسلامية في كل من الجزائر، ومصر، والمملكة العربية السعودية بالنظر إلى أن قيام ثورة إسلامية في أي من هذه الدول يهذد إلى درجة خطيرة بتوسيع فجوة الشقاق الثقافي، ويعرض بعض المصالح الغربية الحيوية للخطر.

وكانت الحجة القائلة: إنّ الإسلام يمثل تهديدا حضاريا متماسكا للغرب قضية أكثر إشكالا. إذ لم يكن الإسلام تحديا سياسيا — عسكريا لاستمرار وجود الغرب على النحو الذي سبق أن كانت تمثله القورة السوفييتية إنان مرحلة الحرب الباردة. صحيح أنّ الإسلام فرض تحديات محلية في وجه الهيمنة الغربية ضمن نطاق النظام الدولي، لكنه بقي، كتهديد عام، ايديولوجيا مشئتة إلى حد تجاوز حدود التشئت، وتعاني من انقسامات تجاوزت حدود الانقسام، فرضها عليها نظام الدولة. كان عالم الإسلام قد ارتبط في نهاية المطاف بالمجال المحلى والإهايمي وليس بالتوسع اللامحدود لحضارة عالمية.

وقد تؤدّي خطوات العولمة إلى مزيد من الانفصال بين النخب العلمانية والجماهير، وهي قد تشجع الإسلام النهضوي، لكن قيام ثورة إسلامية شاملة متماسكة يبدو أمرا مستبعدا. ويبقى السعي إلى تحقيق توافق إسلامي شامل، ناهيك عن الاندماج، هدفا بعيد المنال.

#### الأسئلة

ما هي الثقافة، وما مدى فائدتها كمفهوم، عند النظر في العلاقات الدولية؟

- ٢. كيف ترسم ملامح أوصاف "الآخر" في الخطاب الثقافي عموما؟
- ماذا جادل صموئيل هنتينغتون بالقول: إن الصراع الحضاري سوف يحل محل
   الأجديولوجي بعد انتهاء الحرب الباردة؟
- كيف كان رد فعل شعوب الشرق الأوسط على السيطرة الغربية في القرن العشرين؟
- ماذا كان الأساس العقائدي لحركة النهضة الإسسلامية التي بدأت ملامحها
   بالظهور اعتبارا من سبعينيات القرن العشرين؟
  - ٦. كيف تتحدى الثقافة الغربية الإسلام؟
  - ٧. ما هو الانقسام الرئيسي الذي طرأ داخل الحركة النهضوية الإسلامية؟
    - ٨. ما مدى تماسك الإسلام كحضارة وكقوة سياسية؟
- ٩. ما هو المؤشر الذي تعطيه حالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتصل
   بتوجه الإسلام في نظام الدولة؟
  - ١٠. ما مدى الخطورة التي يمثلها الإسلام للغرب، والعكس بالعكس؟

#### مراجع أخرى للقراءة

- Mastering Space: hegemony, territory, and international political economy (London: Routledge, 1995).

لمؤلفيه: Stuart Corbridge و John Agnew

وهو عبارة عن دراسة قيمة للنظام الجيو سياسي العالمي منذ القرن التاسع عشر، تركز على ممارسة الهيمنة من حيث هيكلية الاقتصاد الدولي وأشكال الخطاب الثقافي حول "المجال" والشعوب. ويرى المولفان أن العولمة قد أدّت إلى شكل من أشكال الهيمنة يتسم بالانتشار وبنسزع الصفة الإقليميّة على نحو لم نشهد مثيلا له من قبل.

Politics in the Middle East (London: Scott, Foresman / Little, Brown, 1990).

لمؤلفيه: James Bill و Robert Springborg

ويتناول المنن الأساسي للكتاب التاريخ القريب والحالة الراهنة لمنطقة الشرق الأوسط. ويستعرض هذا العمل الخلفيات التاريخية والأيديولوجيّة للسياسة الشرق أوسطية، ويشير إلى الأفكار العشائرية والتطور السياسي بغية مقارنة التجارب التي شهدتها دول شرق أوسطية مختلفة.

-"The Clash of Civilizations", Foreign Affairs (Summer 1993). الكاتبها: Samuel P. Huntington

وهي مقالة طرحت "فكرة كبرى" جديدة حول السياسة الدولية بعد مرحلة الحرب الباردة:
ومفادها أنّ المرجعيات الحضارية في طريقها إلى أن تصبح القوّة الدافعة للصراع في
النظام الدولي. وقد جادل هنتينغتون بالقول إن هناك عودة إلى صحوة ثقافية تسلط الضوء
على الفروق الأساسية في المعتقدات والاهتمامات ما بين شعوب الحضارات المختلفة.

- Orientalism: Western conceptions of the Orient, (London: Penguin, 1995, reprint with afterword)

للمؤلف: Edward W. Said

وهذا الكتاب عمل مرجعي بارز يسعى إلى نفسير الطريقة التي كانت الشعوب الشرقية تتعرض بها لعملية قولبة بصور نمطية سلبية في الخطاب الغربي. ويركز قسط كبير من هذا العمل على تحليل معمق للأدبيات الغربية التي تناولت ثقافة الشرق على مدى القرنين الماضبين. التدخل لأغراض إنسانية وعلاقته بالسياسة الدولية



# Humanitarian Intervention and World Politics

نيكولاس ج. ويلر

(Nicholas J. Wheeler)

- المقدمة
- ما هو التدخل لأغراض إنسانية؟
- الاعتراضات على إضفاء الشرعية على التدخل لأغراض إنسانية
  - حجة التضامنيين لتبرير التدخل لأغراض إنسانية
    - ممارسة الدول خلال الحرب الباردة
    - التدخل لأغراض إنسانية بعد الحرب الباردة
  - العولمة والتدخل غير القسرى لأغراض إنسانية
    - الخاتمة

#### دليل القارئ

إنّ مبدأ عدم التدخل في الشوون الداخلية للدول هو المبدأ السائد في المجتمعات الدولية. والسوال الذي ينبغي طرحه هنا هو ما إذا كان يتعين علينا إضغاء الشرعية على التدخل العسكري ضد الدول انتهاكا لمبدأ السيادة حين تقوم الحكومات بالنهاك حقوق الإنسان بشكل فاضنح ضد مواطنيها، أو عند انهيار هذه الحكومات إلى درجة دخولها في حروب أهلية واضطرابات داخلية. هذا هو السؤال الرئيسي الذي يتصدى هذا الفصل الملجابة عنه. لقد أجمعت الأسرة الدولية على اعتبار الحرب عملا محرما إلا إذا كان يهدف إلى الدفاع عن النفس، ولذا فإنّ التدخل لأغراض إنسانية يصطدم بإمكانية استثنائه من الدخل العام المفروض على استخدام القوة.

يبحث هذا الفصل في الجدل القائم حول التدخل القسري لأسباب إنسانية مع التركيز على التوتر الحاصل بين اعتبارات القوة والنظام والعدالة في السياسة الدولية. وسوف يتم وضع دراسة أولية لهذا التحليل النظري والمتعلق بحالات التنخل القسري لأغراض إنسانية خلال الحرب الباردة وما بعدها، بينما يبحث القسم النهائي لهذا الفصل الزعم القائل: إنه ينبغي توسيع التعريف التقلدي للتدخل بحيث يضم أشكال التدخل غير المعمرية للأغراض الإنسانية التي تمارسها الأطراف الفاعلة من الدول ومن غير الدول.

أوذ أن أتوجّه بالشكر إلى روب ديكسون على الملاحظات اللاذعة التي أبداها حول المسودة المبدئية لهذا الفصل. إنّ جزءا من الأفكار الواردة في الفصل هي حصيلة تعاون مع جوستان موريس من جامعة "هال". وأنتهز هذه الفرصة التعبير عن بالغ امنتاني لجوستان على مساعدته التي قدمها لي كي أفكر في هذا الموضوع.

#### مقدمة

إنّ التدخل لأغراض إنسانيّة يضع المجتمع الدولي، القائم على أسّس من احترام سيادة الشعوب وعدم التدخل في شؤونها وعدم استخدام القرّة، أمام أقسى الاختبارات. ولقد التزم المجتمع الدولي في دول ما بعد المحرقة (Holocaust) بـــ "تقافة حقوق الإنسان" (أ) التي تحرّم الإبادة الجماعية للشعوب، كما تحرّم التعنيب والانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان. إلا أنّ هذه المبادئ ذات الطابع الإنساني من شأنها أن تصطدم وهي تصطدم فعلا - بمبادئ السيادة وعدم التنذل في الشؤون الداخلية للدول.

إذ يفترض أن تقوم حكومات الدول ذات السيادة بالسهر على أمن مواطنيها. ولكن ما بالنا لو أنّ حكومات تلك الدول تصرفت حيال شعوبها تصرف عصابات القتل مستغلة سلطان الدولة كترخيص يمنحها الحق في القيام بأعمال القتل؟ وها ينبغي أن تتمتع دول القتلة () بالحماية تحت غطاء مبدأ السيادة وعدم التدخل؟ وما هي مسؤوليات الدول الأخرى لكونها وصية على حقوق الإنسان في المجتمع الدولي؟ لم يكن التدخل لأغراض الأخرى لكونها وصية على حقوق الإنسان في المجتمع الدولي؟ لم يكن التدخل لأغراض تسعينيات القرن العشرين. لكن هذا الانعطاف اقتصر على شعوب الدول المتحررة بخاصة ببينما تصدى العديد من الدول خارج المجموعة الغربية لشرعية التدخل في شؤون الدول لأعراض إنسانية في نهاية الواسع. وهذا ما أثار جدلا حادا حول شرعية التذخل لأغراض إنسانية في نهاية القرن العشرين.

تراجع التفاول المبدئي الذي رافق التدخل الدولي لإنقلذ أكراد شمال العراق في أعقاب حرب الخليج عام 1991 أمام الشعور اللاحق بالتشاؤم والمرارة الأخلاقية. وكان ذلك نتاجا لفشل الأمم المتحدة الملموس في البوسنة والصومال، إلى جانب الكارثة الأخلاقية المروعة في رواندا، حيث جلس الجمهور الأوروبي وقادته، وهم يتقرجون على

<sup>(</sup>time delimination) وناقشه (Eduardo Rabossi) وناقشه (Eduardo Rabossi) وناقشه (يتشارد رورتي (Richard Rorty) في محاضرته عن منظمة العفو الدولية التي ألقاها عام ۱۹۹۳ بعنوان "النــزعة العاطفية وحقوق الإنسان".

<sup>(°)</sup> وضع هذا المصطلح ستانلي هوفمان (Stanley Hoffmann). راجع كتابه: (The Politics and Ethics of Military Intervention) "سياسات وأخلاقيات التدخل العسكري" فصل "البتاء" [37:4(1995-6), 37:26].

مشاهد الإبادة الجماعية مضطجعين على مقاعدهم الوثيرة داخل بيوتهم. ولقد أدّى الفشل في البوسنة إلى الريبة في قدرة القوة المسكرية على تحقيق الأغراض الإنسانية.

وبرى البعض أنّ الأمر كان يتطلب في هذه الأحوال رغبة أكبر في استخدام القوّة العسكريّة دفاعا عن القضايا الإنسانية، بينما يميل آخرون إلى القناعة بأنّ الجمهور الذي يشعر بواجباته الأخلاقية تجاه إنقاذ البشرية المعذبة يرى أن القيام بمثل هذه الواجبات ينبغي أن يتم عبر طرق سلمية، لأنّ استخدام القوّة له دائما عواقبه العكسية. وإلى جانب الجدل القائم حول احتمال نجاح القوّة في تعزيز القيم الإنسانيّة وإعادة حكومات القتلة و/أو الدول المنهارة إلى جادة الصواب، فهناك أيضا جدل يتعلّق بإمكان الوثوق بالقائمين على حماية الإنسانيّة للاضطلاع بمسؤوليتهم في أنحاء العالم كافة. إنّ التخلي عن المسؤوليات الأخلاقية من قبل المجتمع الدولي تجاه أعمال الإبادة الجماعية في رواندا وبشكل فاضح من عواصم الدول الغربية - يدعونا إلى الاعتقاد بوجوب توخى الحذر قبل أن نضع ثقة كبيرة في قادة الدول باعتبارهم حماة لحقوق الإنسان في السياسة العالمية. ولهذين السببين يميل بعض المحللين إلى الاعتقاد بأنّ هناك ضرورة لصياغة مفهوم التدخل لأهداف إنسانية من جديد بحيث يستند إلى دعم الدولة، ويطلقون على هذه الصيغة عبارة: التدخل العنف. بعيدا التدخل عن القسرى .(Ramsbotham and Woodhouse: 1996)

يقسم هذا الفصل إلى سنة أقسام رئيسية. ويتصدى أولها لوضع التعريف التقليدي للتدخل من أجل أغراض إنسانية. بينما يطرح القسم الثاني تعريفا لخمس نقاط اعتراض رئيسية على عملية التدخل القسري لأهداف إنسانية كما عرضتها نظرية الواقعية (راجع الفصل ٢) ونظرية المجتمع الدولي التعددي. ومن جهة أخرى، يعكف القسم الثالث من الفصل على دراسة النظريات المصنادة التي تطرحها نظرية المجتمع الدولي التصنامني. وبعد ذلك سأقوم بالتدقيق في مشروعية التدخل لأغراض إنسانية من حيث ممارسة الدولة خلال الحرب الباردة، مع التركيز على دراستين ميدانيتين عن التدخل كان لهما الأثر في إنهاء ممارسات القتل الجماعي وهما: تدخل تتزانيا ضد أوغدا عيدي أمين، وإطاحة فيتنام بحكم بول بوت في كمبوديا.

ويركّز القسم الخامس من الفصل على حالات التدخل الدولي في كل من كردستان والصعومال ورواندا. وتقسّم الدراسة هنا إلى ثلاثة محاور رئيسية: دور الرأي العام والإعلام في الضغط على قادة الدول لدفعهم إلى التدخل، وقانونية هذا التدخل وشرعيته، وإجراء تقييم لمدى نجاحه في تعزيز القيم الإنسانية.

أمّا القسم الأخير من الفصل فيبحث في مفاهيم بديلة للتدخل لأغراض إنسانيّة ويتعرّض إلى مضامين العولمة في ممارسات دعم القيم الإنسانيّة في السياسة العالمية.

# ما هو التدخل لأغراض إنسانية؟ What is Humanitarian Intervention?

يطرح الكاتب R. J. Vincent في كتابه Monintervention and التدخل والنظام الدولي) تعريفا المفهوم التدخل نعرضه المتدخل والنظام الدولي) تعريفا المفهوم التدخل نعرضه في الحقل ٢٠-١. ولم يطرح فينسنت في كتابه موضوع التدخل لأغراض إنسانية بشكل محدد، إلا أنّ التعريف الذي قدمه هو بمثابة تقيم لوجهة النظر التقليدية.

إنّ عملية التدخل لأغراض إنسانيّة ترمي إلى التدخل لمنع حكومة ما من ارتكاب جرائم القتل بحق الشعب الذي تحكمه. وقد عرف التدخل من وجهة النظر التقليدية على أنّه خرق قسري للسيادة المنيعة للدولة. ومثل هذا الخرق يمثل انتهاكا للمعيار الأصلي للسيادة ولفرعه المنطقي المتمثّل في مبدأ عدم التدخل والذي يضمنه القانون الدولي العام والمصنف في المادة ٧(٧) من ميثاق الأمم المتّحدة التي تحرّم على الأمم المتّحدة التدخل في الشؤون التي تعتبر في صلب التشريعات المحلية لأي دولة من الدول.

لكن الوصف الذي يطرحه فينسنت فيما يتعلق بعملية التدخل لا يقدم تقييما محددا لقانينية هذا التنخل، وهذه القصية هي مثار للجدل فيما يتعلق بالتدخل لأغراض إنسانية. أمّا غالبية الحقوقيين الدوليين المنادين بفكرة التقييد فيجادلون بأنّ تحريم استخدام القوّة في المادة ٢(٤) من ميثاق الأمم المتّحدة يقضي بأنّ التدخل القسري لأغراض إنسائية عمل غير قانوني. والاستثناء الشرعي الوحيد لهذا التحريم الشامل هو حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتّحدة. وسوف نتطرق إلى بحث الحجج والبراهين الكامنة وراء هذا التحريم في القسم التّالي. إلا أنّ هذا الموقف هو موضع اعتراض من قبل "المناوئين لفكرة التقييد" الذين يميلون إلى الاعتقاد بوجود حق قانوني في التشم الرابع التجمل والمتعدد الأطراف في الأسرة الدولية (نناقش هذا الوضع في القسم الرابع من هذا الفصل).

في المفهوم التقليدي يعرف التنخل لأغراض إنسانية بأنّه تدخل تمليه الاعتبارات الإنسانية، لكن هذا أدّى إلى التساؤل عن ماهية ما يمكن اعتباره أمرا إنسانيا. تعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأعمال الإنسانيّة بأنّها "أعمال تهدف إلى منع وقوع المعاناة الإنسانيّة وتخفيف وطأتها". ويعتبر هذا تعريفا نزيها وغير سياسي، على اعتبار أنّ كل بنى البشر جديرون بالاهتمام، بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو الجنسية.

## الحقل ٢٠ - ١: تعريف ر. ج. فينسنت للتدخل

هو الأعمال الذي تقوم بها دولة ما، أو مجموعة في إطار دولة ما، أو مجموعة من الدول، أو أي منظمة دولية تقوم بالتدخل بشكل قسري في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. وهذا التنخل هو عمل منفود له بداية ونهاية وهو موجه ضد الكيان السلطوي للدولة المستهدفة بالتدخل. وليس بالضرورة أن يكون هذا العمل قانونيا أو غير قانوني، ولكنه ينتهك فعلا النموذج التقليدي للعلاقات الدولية.

(Vincent 1974: 3-19)

والإشكالية في هذا التعريف أنّه يفترض أنّ الأعمال الموجهة للمصلحة الإنسانيّة هي أمر ملازم هي واحدة عبر الزمان والمكان، وأنّ قابلية السعي وراء المقاصد الإنسانيّة هي أمر ملازم لكل البشر بفعل الطبيعة المشتركة لبني البشر. ويميل نقاد هذه الفكرة إلى القول إنّ تحديد مفهوم المعاناة الإنسانيّة يتبدل من حقبة تاريخية إلى أخرى. على أنّ تحديد ما هو إنساني أو غير إنساني ليس أمرا محتوما ولا تحكمه الفطرة البشرية. فقد كان ينظر إلى الرقّ في حقية ما على أنه أمر طبيعي تماما، بينما أنت الحقبة التي تليها لتعرف الرق بالله بلاء أحلق بالجنس البشري، ممّا بيبن أن "مفهومنا الحالي عن القيم الإنسانيّة هو وليد تقافتنا وفيه ما فيه من التحيّر" (Parekh 1997).

#### النقاط الرئيسية

من وجهة النظر التقليدية عرف التدخل بأنّه انتهاك قسري للسيادة ينتهك الشؤون
 الداخلية للدولة.

- إنّ مشروعية التدخل لأغراض إنسانيّة هي مثار جدل بين المنادين بفكرة التقييد
   والمناوئين لها.
- إنّ التعبير عن التعاطف مع القيم الإنسانية في السياسة الدولية هـ و نتاج للمتغيرات التاريخية والاجتماعية.

# الاعتراضات الموجهة ضد إضفاء الشرعية على التدخل لأغراض إنسانية

#### Objections to Legitimizing Humanitarian Intervention

هناك خمسة اعتراضات رئيسية صد إضفاء الشرعية على عملية التدخل القسري لأغراض إنسانية تقدم بها العديد من البحاثة والحقوقيين الدوليين وصناع القرار السياسي عبر العصور. وهذه الاعتراضات ليست قاصرة على طرف دون الآخر، فهي موجودة في مؤلفات كل من الواقعيين والليبراليين على حد سواء. فالليبراليون مثلا برون أن تتطبيق مبادئ القيم الإنسانية يتم بشكل انتقائي، ولكنهم حلى عكس الواقعيين - متفائلون بأنه يمكن تغيير ممارسات الدولة. ويتجسد هذا القوجه الليبرالي في نظرية المجتمع الدولي التصامني، ولكن التزام أصحاب هذه النظرية بمشروعية أعمال التدخل لأغراض إنسانية يصطدم بفكر أصحاب نظرية المجتمع الدولي العددي. (انظر الفقرات التالية).

#### ١ ــ الدول لا تقوم بالتدخل لأسباب إنسانية في المقام الأول

#### States don't Intervene for Primarily Humanitarian Reasons

يرى بيكوباريك (Bhikhu Parekh) أن التنخل لأغراض إنسانية "عمل تمليه أو لا أوكليًا اعتبارات المشاعر الإنسانية أو التعاطف أو الإخاء، وهو بهذا المعنى تنخل نزيه" (Parekh 1997). أمّا الواقعيون فيوكدون بأنّ الدول لا تنظر إلاّ في مصالحها القوميّة (انظر الفصل ٢) وبأنّ من المستبعد وجود مثل هذه المقاصد حيث إنّ المحرك الأوحد للحكومات يكمن فيما ترى أنّه في المصلحة القوميّة لدولها.

#### ٧- لا يسمح للدول بالمخاطرة بأرواح جنودها على مذبح المصالح الإنسانية

#### States are not allowed to Risk their Soldiers' Lives on Humanitarian Crusades

لا يقتصر جدل أصحاب الفكر الراقعي على القول إنّ الدول لا تتدخل لأغراض إنسانيّة فحسب، ولكنهم يؤكّدون أيضا أنّ على الدول ألاّ تتصرف بهذه الطريقة. فقادة الدول من الرجال والنساء الذين يفكرون ويتصرفون باسم دولهم، لا يملكون الدق المعنوي في سفك الدماء لمصلحة الإنسانية المعنبة. ويعبر ببكو باريك (١٩٩٧) عن المسلمات الأساسية التي يتمثّل فيها النموذج الحي الدولة أبما يلي: "إنّ الدولة مسؤولة فقط عن رعاياها وإن.... التزاماتها وواجباتها تتحصر فيهم". فإذا ما انهارت أي سلطة مدنية بطريقة مروعة إزاء مواطنيها فإنّ مسؤولية ذلك تقع على عاتق مواطني تلك الدولة وعلى قادتها السياسيين. أمّا الغرباء فليس لديهم أي مبررات أخلاقية تمنحهم الحق بالتدخل حتّى لو كان في مقدورهم تحسين الوضع ووقف أعمال القتل.

#### The Problem of Abuse

#### ٣\_ مشكلة إساءة التدخّل

أمّا الاعتراض على التنخل لأغراض إنسانية من وجهة النظر الواقعية فيوكد أنه لا يجوز تسويغه على أنه شكل استثنائي لمبدأ عدم جو از استخدام القوّة، حيث إنّ من شأن ذلك أن يؤدّي إلى سوء الاستخدام، وهي مشكلة يتعرض لها توماس فرانك (Thomas Frank) وذايجل رودلي (Nigel Rodley) اللذان يؤكدان على أن تحريم استخدام القوّة المنصوص عليه في المادة ۲<sup>(۷)</sup> من ميثاق الأمم المتحدة هو عرضة لإساءة استخدامه من قبل الدول تحت ذريعة الدفاع عن النفس. وفي غياب وجود آلية نزيهة تقرر الظروف التي يسمح بالتدخل فيها لأغراض إنسانية، فقد تعتنق الدول مبدأ الدافع الإنساني

<sup>(&</sup>lt;sup>(۱)</sup> إنني أسير على نهج تيم دان(Tim Dunne) في وضع مفهوم للدولانية كعنصر عام يضع أساسا للواقعية في السياسة الدولية. ويقدّم دان العون الذاتي والبقاء كعنصرين آخرين. وتمشيًا مع أغراض هذا الفصل قمت بتعريف الدولانية بأنها المعتقد القائل إن على الدولة واجبات تجاء مواطنيها فقط وإنه لا ينبغي للدولة تعريض حياة جنودها للخطر على مذبح القضايا الإنسانية.

<sup>(</sup>٧) ينبغي عدم خلط مفهوم "التعديبة" هذا بفكرة التعديبة الواردة في الكتابات المتطقة بنظرية الترابط وما وراء الحدود القوميّة (راجع الفصل ٨). استعمل بل (Bull)هذا المفهوم بداية ليشير إلى الحوار الدائر حول تقاليد المجتمع الدولي في فصل بعنوان: "مفهوم جروتيوس عن المجتمع الدولي" ضمن كتاب الفه كل من هربرت بترفيليد (Martin Wight) "تحريات دبلوماسية" (Diplomatic Investigations (London: Allen and Unwin, 1966)

كذريعة لتبرير الاندفاع وراء مصالحها القوميّة الخاصة (Frank and Rodley 1973:275-305). وقضية سوء الاستخدام نقود البعض إلى الجدل بأنّ التندخل لأغراض إنسانيّة يبقى دائما سلاحا يستخدمه الأقوياء ضد الضعفاء.

#### Selectivity of Response

#### ٤\_ اصطفائية الرد

ما نناقشه هذا هو أنّ الدول تقوم دائما بتطبيق مبادئ التنخل لأغراض إنسائية بشكل اصطفائي، ممّا يؤدّي إلى تناقض في السياسة. وحيث إنّه يمكن الحكم على الدول من خلال ما تعتبره مصلحة قومية لها، فإنّ هذه الدول لا تتنخل عندما ترى أنّ التنخل يمس بمصالحها. وتنشأ مشكلة الاصطفائية عندما تتعرض المبادئ الأخلاقية المتعارف عليها للخطر في أكثر من ظرف واحد، ولكن المصلحة القوميّة تفرض تباينا في الاستحادة.

ومن الأمثلة القريبة على الاصطفائية في الاستجابة هو ما تدعيه الدول الإسلامية بأنّ الغرب متهم بازدواجية المعايير حين يخفق في الاستجابة بشكل فعّال حيال مأزق المسلمين في البوسنة كما استجاب في حالة أكراد العراق. إنّ الاصطفائية في الاستجابة تعنى الإخفاق في التعامل مع قضيتين متشابهتين بدرجة الاستجابة نفسها أو أسلوبها.

#### ٥ الخلاف حول المبادئ الناظمة لحق التدخل لأغراض إنسانية

# Disagreement on what Principles should Govern a right of Humanitarian Intervention

وتطرح نظرية المجتمع الدولي التعددي عقبة إضافية تتمثل في كيفية الوصول إلى إجماع حول مبادئ تحكم منهجا يحدد التدخل لأغراض إنسانية. ويعرف هيدلي بل (Hedley Bull) مفهوم التعددية بأنه مبدأ تستطيع الدول من خلاله الوصول إلى اتفاق على بعض الأغراض المحددة فقط، وأهمها الاعتراف المتبادل بالسيادة ومبدأ عدم التنخل في الشؤون الداخلية. إن موضوع التنخل لأغراض إنسانية موضوع شاتك بالنسبة لأصحاب نظرية المجتمع الدولي، حيث إنه النموذج الأصلي الذي قد يتوقع للمجتمع الدولي أن يجنح في إطاره نحو تغليب إنصاف الغرد على مبادئ السيادة وعدم التنخل. وقد كان بل يتحرى الدقة في مفهوم إنصاف الغرد، لكنه يجادل بأنه لا بجوز السماح بالتذخل لأغراض إنسانية عد وجود خلاف حول معنى الخرق الفاضح لحقوق الإنسان في المجتمع الدولي.

وكانت مخاوفه تتجلّى في أنّ غياب إجماع قانوني يحدد المبادئ التي يجب أن تحكم الحق الفردي أو الجماعي في التنخل لأغراض إنسانية من شأنه أن يجعل حقاً كهذا قادرا على تقويض النظام العالمي، وهذا الدفاع الاخلاقي عن مبدأ عدم التنخل يبنى على ما يدعوه الفلاسفة الأخلاقيون تبعية القاعدة (Rule Consequentialism) فالنظام العالمي، وبالتالي المصلحة العامة للأفراد، يتحقّق بشكل أفضل عن طريق دعم مبدأ عدم التنخل بدلا من المسماح بالتنخل لأغراض إنسانية في غياب توافق حول تحديد لمفهوم المسلماني، ويلخص كريس براون(1992:199) (Chris Brown) جيدا الصعوبة الأساسية التي تواجه ذلك حين يقول: "إنّ المشكلة العامة هنا هي أنّ التنخل لأغراض إنسانية سوف يستند دائما إلى المبول الثقافية لأولئك الذين بملكون السلطة لتنفيذ ذلك".

#### النقاط الرئيسية

- ا لا تقوم الدول بالتدخل لمجرد وجود أغراض إنسانية.
- ينبغي ألا تقوم الدول بالتدخل الأغراض محض إنسانية حيث إن ذلك يخالف
   التوافق بين الدولة والمواطنين.
- تنزع الدولة إلى إساءة استخدام حقّها في التدخل لأغراض إنسانية وتستعمله ذريعة لتحقيق مصالحها القومية.
  - تنــزع الدول إلى تطبيق مبادئ التدخل لأغراض إنسانية بشكل اصطفائي.
- في غياب إجماع قانوني ناظم للمبادئ التي تخدد الحق الفردي أو الجماعي في
   التدخل لأغراض إنسانية، فإن مثل هذا الحق سيقوض النظام العالمي.
  - يعتمد التدخل لأغراض إنسانية على الميول الثقافية لأصحاب القوة والنفوذ.

# حجة التضامنيين لتبرير التدخل لأغراض إنسانية

#### The Solidarist Case for Humanitarian Intervention

خلافا لنظرية المجتمع الدولي التعددي فإنّ دعاة نظرية المجتمع الدولي التضامني يعتقدون بوجود حق قانوني وواجب أخلاقي للتدخل لأغراض إنسانية. ويقسّم هذا القسم إلى جزأين، يتصدى أولهما لحجة معارضي التقييد الذين ينادون بحق قانوني للتدخل لأهداف إنسانية. أمّا الجزء الثاني فقد خصصته للتمحيص في ادعاء أصحاب نظرية

المجتمع الدولي التضامني، والتي نتص على أنه مهما كانت درجة قانونية التنظل الأغراض إنسانية، فهناك التزام أخلاقي بالتدخل القسري في حالات استثنائية للمعاناة الإنسانية. ولقد أشرت سابقا إلى وجود خلاف بين الحقوقيين الدوليين يتعلَق بشرعية التدخل لأغراض إنسانية.

ويعتقد كل من "أنتوني كلارك" (Anthony Clark) و"روبرت بك" (Robert Beck) بأنّ فكر معارضي التقييد الداعي إلى وجود حقّ شرعي للتنخل الفردي أو الجماعي لأغراض إنسانية، بستند إلى ادعاءين رئيسيين:

الأول أنّ ميثاق الأمم المتّحدة يلزم الدول بحماية الحقوق الأساسية للإنسان. والثاني أنّ القانون الدولي العام يعطي الحق بالتدخل لأغراض إنسائية (Arend and Beck 1993:132-7).

#### Protection of Human Rights

## ١ ــ حماية حقوق الإنسان

يتصدى معارضو التغييد لآراء المؤيدين للتغييد الذين يرون أنّ من أولويات أهداف الأمم المتّحدة الحفاظ على السلام والأمن العالميين، ولديهم القناعة بأنّ الدفاع عن حقوق الإنسان يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع الحفاظ على السلام والأمن العالميين. وهنا يشيرون إلى مقدمة ميثاق الأمم المتّحدة وإلى المواد (٣١)، ٥٥ و ٥٦ من ذلك الميثاق. ومن هؤلاء من هو مستعد للذهاب إلى أبعد من ذلك مؤكّدا أنّ فشل الأمم المتّحدة في اتخاذ اجراءات فعالة كما كان عليه الحال أيام الحرب الباردة، يعطى الدول الحقّ الشرعى في التذكل بالقوّة لرفع المعاناة الإنسانية.

ويؤكّد كلَّ من مايكل رايزمان (Michael Reisman) ومرايز ماكدوغال (Mryes McDougal) بأنّ الفقرات المتعلقة بحقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتّحدة: (المراه) و٥٥ و٥٦ تطرح أساسا قانونيا للتنخل القسري من جانب ولحد. ويدّعيان أنّ خلاف ذلك هو "تدمير انتحاري للأهداف المحدّدة التي أنشئت الأمم المتّحدة من أجلها" (الاقتباس موجود في كتابArend and Beck 1993:133). وهناك من يجادل بأنّ التخدل لأغراض إنسائية، شأنه في ذلك شأن موضوع الدفاع عن النفس، إنّما هو استثناء شرعي لمبدأ عدم جواز استخدام القوّة المنصوص عليه في المادة ٢(٤) من ميثاق الأمم المتّحدة.

#### ٢\_ الحق المتعارف عليه للتدخل لأغراض إنسانية

#### A Customary Right of Humanitarian Intervention

وهناك قاعدة بديلة بينى عليها الدق في التنخل من طرف واحد لأغراض إنسانية. ويتوفّر هذا البديل في التأكيد على وجود حقّ شرعيّ متعارف عليه بعيدا عن ميثاق الأمم المتّحدة. إنّ القانون الدولي المتعارف عليه هو القانون الذي ينظم ممارسات الدولة، فإذا ما تصرّفت دولة ما بطريقة معينة عبر فترة من الزمن واعتبر تصرفها هذا من مسئلزمات القانون، عندئذ ينشأ ما يعرف بالقانون الدولي العرفي، ولا يتعين على الدول أن تمارس ما يدعى بالقانون الدولي العرفي فحسب، ولكن عليها أن تمارسه إيمانا منها بأنّ هذا التصرف هو ما يمليه عليها القانون.

ويرمز إلى ذلك بلغة القانون الدولي بتعبير الإفتاء القانوني (opinio juris). ويعتقد معارضو التقييد بأنه قد سمح الدول بالانخراط في عملية النتخل لأغراض إنسانية وفقا لمشروع ميثاق القانون الدولي العام. وعلى كلّ حال فإنّ مثل هذا الإدعاء هو مثار المجدل ويرفضه مويّد التقييد مثل فرانك ورودلي اللذين يصران على أنّ ممارسات الدول تكد لا تدعم الحق الشرعي للتنخل لأغراض إنسانية (305-275: 1973). إنّ شرعية التنخل لأغراض إنسانية في ممارسات الدول خلال الحرب الباردة هي موضوع القسم الثاني من هذه الدراسة. ولكن بحث فكر المدرسة التي تدعو إلى إقامة مجتمع دولي تضامني لا تكون كافية من دون النظر في ادعاء أصحاب النظرية التضامنية بأنّ التنخل لأغراض إنسانية إنّما تمليه أحيانا المستزمات الأخلاقية.

#### ٣ ـ هل التدخل لأغراض إنسانية مطلوب أخلاقيا؟

#### Is Humanitarian Intervention Morally Required?

كيف يتسنى للمجتمع الدولي أن يحدد المدى الذي يمكن السكوت عنده على انتهاك حقوق الإنسان قبل أن يكون التدخل القسري مبررا؟ لم تقدم نظرية المجتمع الدولي التضامني ردّا مقبولا على هذا التساؤل، ولكننا يمكن أن نجد محاولة رائدة في هذا المجال حين أرسى ر. ج. فينسنت (R. J. Vincent) أرضية للحقوق الأساسية، كما هو مبين في الحقل ٢-٢٠.

# الحقل ٢٠ - ٢: الاستثناءات التي يطرحها رج. فينسنت حول مبدأ عدم التدخل

إنّ مما يشدنا إلى فكرة الحقوق الأساسية هي أنها تضع أرضية تستند إليها المجتمعات في العالم عوضا عن أن تزودها بسقف يغطيها. واعتبارا من هذه الأرضية وباتجاه الأعلى يقع عمل المجتمعات المتعددة.... ويبقى السؤال هنا ما إذا كان المجتمع الدولي هو نفسه الذي يبني هذه الأرضية، أم أنه يكتفى بتأييد اقتراح بنائها. أما الأمر الثاني فهو سهل نسبيا، فقد أبرمت في المجتمع الدولي العديد من المعاهدات التي تحدد معايير حقوق الإنسان وتتجاوز إعلان الحقوق الأساسية للإنسان. والسؤال الصعب هو ما إذا كانت هذه المعايير تشرع القيام بعمل عسكري إمّا من قبل المجتمع الدولي ككل، أو من قبل دول تقوم بتمثيل هذا المجتمع في ذلك. وبتعبير آخر، هل يستدعي التدخل وجود تهديد ما للحياة داخل شبكة قطارات الأنفاق في مدينة نيويورك أو في الصحراء الإهريقية الكبرى، مثلا؟ وهل التدخل مشروع في مثل هذه الظروف؟ إن التنخل لأغراض إنسائية لكبراه والزر (Walzer) مقصور على حالات الاستبداد الاستثنائية وليس على الحالات العادية.

فإذا أصبح التهديد بالقتل ضمن قطارات الأنفاق في نيويورك أمرا يتكرر يوميا فيهدد حياة المسافرين القادمين من ولاية نيوجرسي، أو إذا وصل التهديد بالقتل في الصحراء الإفريقية إلى حدّ حدوث مجاعة تتحمل الحكومات المحلية وزرها بسبب إخفاقها في الاضطلاع بمسؤولياتها، فعندئذ قد يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب التدخل لأغراض إنسانية.

(Vincent 1986: 126-7)

أشار فينسنت في أحد مولفاته المشتركة مع بيتر ويلسون (Peter Wilson) بعد وفاته إلى بعض التحفظات في شأن "أخلاقية الدول" القاتلة: "إنّ علينا أن نعمل وكان الدول الأخرى تتمتع بالشرعية، ليس لأنها شرعية فعلا (في دعمها لمفاهيم عديدة لمعليير الخير)، ولكن لأنّ القيام بعكس ذلك يؤدي إلى الفوضى.... وينبغي أن تتوافر في الدول بعض الشروط الأساسية للاحترام قبل أن تكون جديرة بالحصول على الحماية التي يوفر ها مبدأ عدم التنخل".

(Vincent and Wilson 1993: 124-5)

# الحقل ٢٠ - ٢ : ملخص للمفاهيم الرئيسية في نظرية التدخل لأغراض إنسانية

إساءة الاستخدام: تستخدم الدول موضوع الدفاع عن المبادئ الإنسانيّة ذريعة لفرض مصالحها السياسيّة بالقوّة.

الانتماء المشترك للإنسانية: إنّنا جميعا نملك حقوقا إنسانيّة بحكم انتمائنا للإنسانية، وترتب هذه الحقوق واجبات أخلاقية متبادلة على الأفراد وقادة الدول معا.

الدول المنهارة: هي الدول التي انهارت تحت وطأة الحرب الأهلية والفوضى حيث ينتفي وجود حكومة للدولة داخل الحدود الإقليميّة التابعة لها. ويجد المواطنون أنفسهم في حالة تشبه حالة الإنسان الأصلية في الطبيعة.

معارضو التقييد: هم الحقوقيون الدوليون الذين يعتقدون بوجود حق شرعي في التدخل لأغراض إنسانيّة في كل من ميثاق الأمم المتّحدة والقانون الدولي المتعارف عليه.

التدخل القسري لأغراض إنسانية: هو التدخل العسكري الذي ينتهك سيادة الدولة ويكون الهدف الرئيسي له رفع المعاناة الإنسانيّة عن بعض، أو كل، من هم ضمن حدود الدولة.

دولة القتلة: هي الدولة التي تقوم فيها الحكومة بانتهاك حقوق مواطنيها بشكل خطر وتتورط في أعمال القتل الجماعي و/أو المجازر الجماعية.

التدخل السلمي /غير القسري: هو تدخل سلمي يتم إمّا بالتوافق (الصليب الأحمر) أو من دون توافق (أطباء بلا حدود). وتمارس مثل هذا التدخل المنظمات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية. ويمكن أن يكون هذا التدخل أيضا قصير الأمد (إيصال المعونات الإنسانية) أو طويل الأمد (إيجاد حاول للأزمات وإعادة بناء الحياة السياسية في الدول المنهارة).

نظرية المجتمع الدولي التعددي: تدرك الدول أهمية التعاون في إطار مصالح وقيم مشتركة، إلا أنّ هذه القيم والمصالح محدودة بمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وترى هذه النظرية أنّ التدخل لأغراض إنسانية غير شرعي في المجتمع الدولي.

مؤيدر التقبيد: هم الحقوقيون الدوليون الذين يجادلون بأنّ التدخل لأغراض إنسانيّة يتناقض مع المادة ٢(٤) من ميثاق الأمم المتّحدة، ويعتبر غير قانوني بموجب كل من ميثاق الأمم المتّحدة والقانون الدولى المتعارف عليه. تبعية القاعدة: يمكن تحقيق النظام الدولي، وبالتالي المصلحة العامة، بشكل أفضل عن طريق تحريم عام لأي تدخل لأغراض إنسانية عوضا عن تحقيقه بإجازة التدخل لأغراض إنسانية في غياب اتفاق حول المبادئ الناظمة لحق التدخل من طرف واحد لأغراض إنسانية.

الاصطفائية: يتعرّض مبدأ أخلاقي متفق عليه للخطر في أكثر من حالة، ولكن المصالح القوميّة تقتضي انحرافا في الاستجابة كرد فعل على هذا الخطر.

نظرية المجتمع الدولي التضامني: يتفق المجتمع الدولي، أو بإمكانه الاتفاق، على معايير جامعة حول القيم القانونية والأخلاقية التي من شأنها أن تشرّع ممارسة التدخل لأغراض إنسانية.

الدولانية (تركيز السلطة الاقتصادية بيد الدولة): هو الادعاء الافتراضي القائل إنّ الدول وحدها هي الّتي تلتزم بواجبات تجاه مواطنيها، وأنّه لا يجوز لها تعريض حياة جنودها المخطر في حروب تدخلها لأغراض إنسانية.

الفصل السابع: تفوض المادة ٣٩ من الفصل السابع لميثاق الأمم المتّحدة مجلس الأمن بأنّ "يقرر العقوبات الواجب فرضها وفقا للمادتين ٤١ و ٤٢ للحفاظ على السلم والأمن الدوليين". وتمنح المادة ٤٢ مجلس الأمن صلاحية "القيام بأعمال عسكرية في الجوّ والأرض لاستعادة الأمن والسلم العالميين والحفاظ عليهما".

#### النقاط الرئيسية

- تلتزم نظرية المجتمع الدولي التضامني بتطوير مبادئ أخلاقية توافقية من شأنها إضفاء الشرعية على أعمال التدخل لأغراض إنسانية في المجتمع الدولي.
- إنّ معارضي التقييد الذين ينادون بحق جماعي في التدخل القسري لأغـراض
   إنسانيّة إنما ينتمون إلى معسكر المجتمع الدولي النضامني.
- أما معارضو التقييد الذين ينادون بالحق في التنخل القسري لأغراض إنسانية من طرف واحد، فإنهم يعارضون المبدأ القائل بوجــوب إضــفاء الشــرعية علــى الممارسات المعيارية بشكل جماعي؛ وهو مبدأ ترتكز عليــه نظريــة المجتمــع الدولى التضامني.

## ممارسات الدول خلال الحرب الباردة

#### State Practice during the Cold War

إلى أي مدى كان التدخل لأغراض إنسانية من قبل الدول يتمتع بالشرعبة خلال الدوب الباردة؟ هذا هو التساول الذي نسعى في هذا القسم إلى تقييمه. وسنركز هذا على الحالات التي أعقبت فترة ١٩٤٥ حينما أدى التدخل من قبل دولة مجاورة إلى إنهاء أعمال القتل الجماعي. وهاتان الحالتان هما تدخل تنــزانيا في أوغندا عام ١٩٧٨، وتدخل فيتنام في كمبوديا عام ١٩٧٨. وسنبحث في هذا السياق مسألتين تتعلقان بهاتين الحالتين: أولاهما دور الدوافع الإنسانية عند اتخاذ القرار بالتدخل، والمبررات التي قدمتها كل من تنــزانيا وفيتنام عن هذه الأعمال.

وثانيتهما ردود الفعل الدولية المتباينة لدول الأسرة الدولية تجاء هاتين الحالنين اللتين حصلتا في وقت واحد.

# ١ ـ الدوافع والمبررات الرسمية لتدخل كلّ من تنسزانيا وفيتنام

# The Motives and Official Justifications of the Tanzanian and Vietnamese Interventions

تميزت فترة حكم عيدي أمين في أوغندا منذ بدايتها وحتى نهايتها بانتهاك فاضح لمحقوق الإنسان. وقد قدرت منظمة العفو الدولية أنّ ما يصل إلى ٣٠٠٠٠ شخص قتلوا خلال الأعوام الثمانية التي قضاها في السلطة. وقد كان الرقم مروعا أكثر في حالة الخمير الحمر الذين استولوا على السلطة في كمبوديا في شهر إيريل من عام ١٩٧٥ وسرعان ما باشروا سلسلة من السياسات المحلية التي أدّت إلى أكثر انتهاكات حقوق الإنسان فظاظة في القرن العشرين الذي شهد سنوات طويلة من الأعمال الوحشية. ومع أنّ من الصعب الحصول على إحصائيات دقيقة، فهناك اتفاق تام على أنّ ما يقارب ٢-٣ ملايين إنسان من أصل ٧ ملايين فقدوا حياتهم خلال فترة وجود الخمير الحمر في السلطة والتي دامت ثلاثة أعوام ونصف العام.

على الرغم من هذا القدر من انتهاك حقوق الإنسان، لم يكن هناك تنخل جماعي لإزاحة هذه الأنظمة المجرمة، بل ترك الأمر لكل من تنسزانيا وفيتنام لكي تأخذا حقهما بالقوة. ولكن في كلتا الحالتين لم تدّع الدولة التي قامت بالتنخل أنها تنطلق من دوافع إنسانية، بل إن كلا من تنسزانيا وفيتنام كانتا تذعيان بأنهما تتدخلان دفاعا عن النفس،

وهو الحق الشرعي الذي تمنحه المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتّحدة. كما ادعتا، مستدتين إلى بعض الشرعية، بأنّهما كانتا ضحيتين لعدوان مسلح بما أنّ أوغندا وكمبوديا قامتا بغزو عبر الحدود في الأشهر التي سبقت الغزو. ولم تدّع أي من حكومتي تتـزانيا وفيتام في أي وقت بأنّ لها حقّا قانونيا في استخدام القوّة لوضع حدّ للمعاناة الإنسانية.

فما هو تفسير امتناع كل من تتـزانيا وفيتنام عن الادعاء بوجود أي حق للنتخل لأمسباب إنسانية؟ لقد طرحت ثلاثة تفسيرات لذلك:

أولها أنّ أيا منهما لم تقم بالتدخل لأغراض إنسانيّة فقط، ممّا يوكد وجهة النظر الواقعية التي تقول بعدم جواز قيام الدولة بالمخاطرة بأرواح جنودها إلا إذا كانت مصالحها الحيوية في خطر. وقد استتتج غاري كلينت وورث (Gary Klintworth) من دراسة قام بها لهذه الحالات أنه "في حين أنّ حماية أرواح البشر من القتل كانت نتيجة حتمية للتنخل من قبل فيتنام، وقبلها من قبل تتــزانيا والهند، إلا أنّ هذه النتيجة كانت ثانوية بالمقارنة مع الأولوية المهيمنة المنطلقة من المصالح الأمنية الحيوية". (Klintworth 1989: 59)

أما التفسير الثاني لامتناع الدول التي قامت بالتدخل مدعية حقها في ذلك لأسباب إنسانية، فقد أتى به آدم روبرنز (Adam Roberts) الذي ذكر أنّ: "بن المحتمل وجود فكرة تقول بأنّ إقرار سياسة التدخل لأغراض إنسانية من شأنه خلق المتاعب لهذه الدول ولأصدقائها" (Adam 1993: 434). ويدور النقاش هنا حول الفكرة القائلة: إنّ بعض الدول التي لها سجل أسود في قضايا انتهاك حقوق الإنسان تخشى من تسجيل سوابق لمبدأ يقضي بالتدخل لأغراض إنسانية، وربّما يستخدم ضدها في المستقبل. وعلى كل حال لا يتوفّر ما يثبت هذه الفرضية فيما يتعلّق بفيتنام. أما في حالة تتــزانيا فقد كان الرئيس يوليوس نيريري نصيرا جرينا للقيم الإنسانية.

والتفسير الثَّالث والأخير فيقدمه هيدلي بل الذي يرى بأنّ المجتمع الدولي كان حساسا تجاه الأخطار الداجمة عن القيام بأي نشاط من شانه أن يودي بمبدأ عدم التدخل. وفي منتصف ثمانينيات القرن العشرين كتب بل ما يلي:

الخي الوقت الحاضر لا توجد لدى الدول أي رغبة في المطالبة بحقها في التنخل لأغراض إنسانية، ولا لدى المجتمع الدولي رغبة في أن يعترف بمثل هذا الحق. إنّ ممانعة المجتمع الدولي الواضحة حتّى لمجرد اختبار مفهوم لحق التنخل لأغراض إنسانيّة

لا تبرز عدم الرغبة في عدم تعريض قواعد السيادة وعدم التدخل للخطر عن طريق تخويل الدول بهذا الحق فحسب، بل هي تبرز أيضا غياب أي مبدأ يتقق عليه حول ماهية حقق الإنسان". (Bull 1984a: 193).

# The Response of International Society دلولي ۲ـــ استجابة المجتمع الدولي

إنّ الرأيّ الذي طرحه بول في الفقرات السابقة يظهر حقيقة أنّ المجتمع الدولي الحتار أن يدين تدخل كل من فيتنام وتنـزلنيا على أساس أنّه خرق لمبادئ عدم التنخل وعدم استخدام القوّة. ومع ذلك فقد تأثرت الاستجابة الدولية بالقواعد الاستراتيجية للحرب الباردة. أمّا الحالة التي كان فيها التنخل المسلّح أكثر تبريرا من الناحية الإنسائية وهو تتخل فيتنام لإزاحة حكم بول بوت في كمبوديا - فقد قوبلت بأكبر قدر من الاستهجان.

وعوضا عن إضفاء الصبغة الشرعية على قيام هانوي بقلب معايير عدم التدخل بدعوى حماية القيم الإنسانية، فقد توجّهت أصابع الاتهام إلى فيتتام من قبل كل من الولايات المتّحدة والمعسكر الغربي والصبين على أنها عميل للإمبريالية السوفييتية. وخلافا لذلك، لم تلق إزاحة عيدي أمين عن حكم أوغندا أكثر من إدانة شعبية احتفالية من قبل أنصار الحرب الباردة بينما حصلت الحكومة الأوغنية الجديدة على اعتراف سريع ودعم مادي واسع من عدد من الحكومات الأجنبية.

وباستثناء غالبية الدول الإفريقية التي أدانت تصرفاتها بشدة، فإنّ بقية المجتمع الدولي قابلت ذلك بطريقة بلغت حدّ "الموافقة الضمنية تقريبا" على تلك التصرفات (Thomas 1985: 122-3). وقد بدل هذا على أنّ السياسة الجغرافية إبّان الحرب الباردة لم تكن ذات تأثير فاعل في هذه الحالة، كما تبين بأنّ عيدي أمين قد جعل الاتحاد السوفييتي، الذي كان حليفه ونصيره الوحيد من القوى الكبرى، ينفر منه نفورا كليا تقريبا.

#### النقاط الرئيسية

- يبدو أنّ الاعتبارات الإنسانية لم تكن هي الفيصل في قراري كـل مـن فيتنـام
   وتنـزانيا بالتدخل، مع أنها كانت ملموسة بشكل أقوى عند تنـزانيا.
- قامت كل من تتــزانيا وفيتنام بتبرير تدخلهما انطلاقا مــن المعــايير التقليديــة للمجتمع الدولي.

- أظهر امتناع الأسرة الدولية عن إضفاء الشرعية على التدخل لأغراض إنسانية
   المخاوف من تسجيل سو ابق من شأنها أن تهدم مبدأ عدم التدخل.
- في نهاية السبعينيات من القرن العشرين، حين كان العالم ذا قطبين سياسيين،
   كانت ردود الفعل إزاء تدخل كل من تنـــزانيا وفينتــام محكومــة بالسياســة
   الحف افعة للحرب الداردة.

# التدخل لأغراض إنسانية بعد الحرب الباردة

#### Post-Cold War Humanitarian Interventions

يركّز هذا القسم على حالات التنخل في كردستان والصومال ورواندا. ويقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام:

- تأثير الدوافع الإنسانية عند اتخاذ الدول قرارا بالتدخل.
  - ٢. قانونية وشرعية عمليات التدخل.
    - ٣. نجاح هذه العمليات العسكرية.

#### ١ ــ دور المشاعر الإنسانية في دفع الدول لاتخاذ قرارات التدخل

# The Role of Humanitarian Sentiments in State Decisions to Intervene

لم يكن الدافع الرئيسي الكامن خلف التنخل في كل من كردستان والصومال كامنا في مبادرة قادة الدول الإقناع الجماهير الرافضة بالإستجابة للمعاناة الإنسانية، بل كان الإعلام والرأي العام المحلي هما اللذين ضغطا على صناع القرار السياسي للقيام بالتنخل لأغراض إنسانية. وحيال أزمة اللاجئين الكبيرة التي خلقها اضطهاد صدام حسين للأكراد، تنخلت القرّات العسكريّة لكل من أمريكا وبريطانيا وهولندا لحماية الأكراد بإنشاء "مناطق آمنة" لهم. ويعتقد جيمس مايال (James Mayall) بأنّ هذا الإجراء لم يتخذ لحماية الأكراد إلا "لأن الاهتمام الذي كرسه الإعلام الغربي في الحديث عن محلة الأكراد على طول الحدود التركية أخذ يتهدد المكاسب السياسيّة التي حققتها الحكومات الغربية نشيوية لأسلوبها في إدارة الحرب نفسها" (Mayall 1991: 426).

وعلى الشاكلة نفسها فقد كان التدخل العسكري الأمريكي في الصومال خلال شهر ديسمبر من عام ١٩٩٧ استجابة لمشاعر العطف التي تدفقت من الشعب الأمريكي. ومع ذلك فسرعان ما تلاشى هذا الشعور بالتضامن حالما رأى الأمريكيون دم أبناء وطنهم يراق في شوارع مدينة مقديشو. ويدل قرار الولايات المتحدة بإنهاء تنخلها في الصومال بعد فقدها ١٨ من جنود المشاة الأمريكيين أثناء قيامهم بمكافحة أحد الحرائق في شهر اكتوبر من عام ١٩٩٣، على مدى تقلّب نزوات الرأي العام. وقد أقنعت مشاهد التلفزة التي أظهرت الشعب الصومالي وهو يعاني المجاعة والموت، الإدارة الجديدة للرئيس بوش بإطلاق حملة إنقاذ إنساني. ولكن ما إن رأى الجمهور الأمريكي نتائج ذلك حين شاهد قتلي أمريكيين وهم يسحلون عبر شوارع مقديشو، حتى اضطرت إدارة الرئيس كلينتون إلى إعلان برنامج لسحب القوالت الأمريكية من الصومال. ويتنين من هذه الحادثة أن "عامل محطة سي. إن. إن. "في الأحداث كان من العوامل التي جعلتها سلاحا ذا أن "مقدور هذه المحطة الضغط على الحكومات لكي تتنخل لأغراض إنسانية، كما أن بمقدور هذه المحطة وحفن عرض صور الضحايا العائدين إلى الوطن وإحداث وعي وخيبة أمل لدى الجماهير وحفزها إلى مطالبة الحكومة بالإنسحاب.

وقد عمد صناع القرار السياسي في حالتي التنخل في كردستان والصومال، قبل أي شيء، إلى تهدئة المشاعر الإنسانية لدى السكان المحليين. وربّما كان استرضاء الرأي العام هو العامل الرئيسي، ولكن علينا ألا ننكر أنّ الاعتبارات الأخلاقية كان لها دور في دفع الحكومات الغربية إلى القيام بعمليات التنخل تلك. ومن هذه الوقائع يتبين أنّه حتّى إذا لم يوجد خطر على المصالح القومية، فإنّ الدول المتحررة سوف تطلق حملات إغاثة إنسانية عندما تواجه حدا كافيا من الصغط الشعبي. وليس هناك برهان في أي من الوقائع السالفة، بالتأكيد، يدعم الرأي الواقعي القائل: إنّ الدول تسيء دائما استخدام التنخل لأسباب إنسانية عبر تغطية الدولفع السياسية خلف ستار الدولفع الإنسانية.

وعلى كل حال فإن عمليّات التدخل التي تنطلق أولا من الاهتمام بالاستجابة للضغوط الموجهة من وسائل الإعلام والرأي العام تدحض بشكل واضع تعريف بيكوباريك (Bhikhu Parekh) للتدخل بأنّه "أعمال تمليها في المقام الأوّل المشاعر الإنسانيّة أو التعاطف أو التآخي".

ولكن إذا كانت هذه الدوافع وراء التدخل في الصومال وكردستان لا ينطبق عليها المعيار الصارم الذي وضعه "باريك" عن التدخل لأغراض إنسانيّة حقيقية، فإنها أبعد ما تكون عن ذلك المعيار بالنسبة للتدخل الفرنسي في رواندا عام ١٩٩٤ والذي يعتبر مثالا حيا على إساءة الاستخدام. وقد أكدت الحكومة الفرنسية أنّ طبيعة التدخل هي إنسانيّة

محضة، إلا أنّ هذا النفسير يفتقر إلى المصداقية بالنظر إلى الأدلة التي تبين أنّ باريس كانت تسعى وراء مصالحها القوميّة وتخفيها بورقة النين المتمثلة بالدوافع الإنسانية.

لقد ساندت فرنسا دولة الهوتو التي يحكمها حزب واحد لمدة عشرين عاما، بل إنها أمدتها بالجيوش عندما أوشكت الجبهة الوطنية الرواندية، والتي كانت تنطلق من أراضي أوغندا المجاورة، على اجتياح القطر في عامي، ١٩٩٩ و ١٩٩٣, وقد نسب إلى الرئيس الفرنسي فر انسوا ميتيران حيذاك أنه كان يتلهف إلى استعادة فرنسا لمصداقيتها الواهنة في القارة الإفريقية، كما أنّه كان يخشى أن يؤذي انتصار الجبهة الوطنية الرواندية في القارة الإفريقية، كما أنّه كان يخشى أن يؤذي انتصار الجبهة الوطنية الرواندية في ولذلك يبدو أنّ سلوك فرنسا يتطابق مع الفرضية الواقعية القاتلة: إنّ الدول لا تخاطر بأرواح جنودها إلا دفاعا عن مصالحها القومية. وقد تكون حوافز قادة الدول منطلقة من مشاعر إنسانية، ولكن هذا يبدو وكأنه حالة ترتكب فيها إحدى الدول إساءة استخدام مفهوم التدخل لأسباب إنسانية ما دام الهدف الأول للتدخل كان هو حماية المصالح الوطنية أهراها مع دبلوماسيين فرنسيين أنه بالرغم من أنّ الشعور الإنساني لم يكن مستبعدا تماما، أخراها مع دبلوماسيين فرنسيين أنه بالرغم من أنّ الشعور الإنساني لم يكن مستبعدا تماما، فإنّ الحوافز الرئيسية لفونسا كانت غير إنسانية. ويدرك جونز أنّ مشكلة هذا الرأي هي، لمن غم كل النقد الموجه ضد التدخل الفرنسي، فإنّه يمكن تبريره على أساس أنه أذي إلى إنتذا أرواح بشرية (2-211).

يرى جونز أنّه يجب أن تقودنا حالة رواندا إلى توسيع التعريف التقليدي للتنخل الذي يركز على أولوية الدرافع الإنسانية ليشمل الإنجازات الإنسانية. يبين الشكل ٢٠-١ مصفوفة جونز للحكم على مدى الطبيعة الإنسانية للتنخل. وقد ملأت، على سبيل الإيضاح، ثلاثة من الحقول بعرض حالات مأخوذة من هذا الفصل. ولا يشرح جونز مفهومه عن الحوافز الإنسانية، ولكن قد يكون من المفيد التأمل بالمصفوفة التي وضعها حيث يشكّل الخط الأفقي سلسلة يمثل أحد طرفيها الدوافع الإنسانية المحضنة، في حين يمثل طرفها الآخر غياب الدوافع الإنسانية. والتنخل الذي مبعثه إرضاء الجمهور المحلي لا يعتبر مثالا واقعيا على الحالات التي تعطى الأولوية للدوافع الإنسانية، ولكن يجب وضعه في موقع أقرب لهذا الطرف من السلسلة مقارنة بالحالات التي يتمسح فيها قادة الدول بالدوافع الإنسانية كغطاء لدفاعهم عن المصالح القومية. فبعد أن تم التنخل في

كردستان والصومال لم يعد هناك دليل على أنّ سبب الندخل شيء آخر غير تعزيز القيم الإنسانية.

وعلى نقيض ذلك، فإن تأمين المصالح القومية الفرنسية كان هو العامل الحاسم الذي تحكم بأهداف التنخل الفرنسي في رواندا وبطبيعته وبأسلوب تتفيذه (5-55:595 1995). أمّا الخط العمودي في المصغوفة فيشير إلى نجاح أو فشل التدخل من منطلق المبادئ الإنسانية. ولكن ذلك يطرح سؤالا حول معيار ما يمكن أن لعتبره تدخلا ناجحا لأغراض إنسانية. وسنناقش ذلك لاحقا في هذا الفصل.

والسؤال الأخلاقي الذي يطرحه التدخل الفرنسي هو: لماذا أخفق المجتمع الدولمي في التدخل بقوة حالما بدأت المجازر في رواندا اوائل ابريل من عام ؟١٩٩٤ وقد يكون التدخل الفرنسي قد أذى إلى إنقاذ بعض الأرواح البشرية، ولكنه تأخر كثيرا عن إيقاف المجزرة.

إنّ إخفاق المجتمع الدولي هذا يبين أنّ هناك حدودا تقيّد الدول في القيام بدور الوصي على حقوق الإنسان. لم يمض أكثر من عقدين من الزمن على "العام صفر" في كمبوديا وهو التعبير المرعب الذي يصف المذابح الجماعية التي ارتكبها بول بوت ولكن ردود الفعل الدولية على المذابح في رواندا تشير إلى أنّ قادة الدول يبقون أسرى لعقلية تسلط الدولة. وقد اقتصر التعبير عن التضامن الدولي في وجه أعمال القتل الجماعي على استشاطة الغضب المعنوي وعلى تقديم العون الإنساني لضحايا الإبادة الجماعية.

## الإنجازات (النتائج) الإنسانية

| دوافع لا تنطلق من نزعة إنسانية،       | دوافع ونتائج إنسانية:                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| ونتائج إنسانية:                       | التدخل الدولي في شمال العراق في شهر     |
| ندخل فينتام في كمبوديا في شهر ديسمبر  | ابریل من عام ۱۹۹۱                       |
| من عام ١٩٧٨ وتدخل تنــــزانيا في      |                                         |
| أوغندا                                |                                         |
| دوافع لا تنطلق من نزعة إنسانية ونتائج | دوافع إنسانية، ونتائج غير إنسانية:      |
| غير إنسانية:                          | تدخَّل الأمم المتّحدة في الصومال من شهر |
|                                       |                                         |

المعرفة للجميع

| مايو ۱۹۹۳ حتّی شهر فبراير ۱۹۹۰ | تدخل الاتحاد السوفيتي في أفغانستان عام |
|--------------------------------|----------------------------------------|
|                                | 1979                                   |
|                                |                                        |
|                                |                                        |

# الشكل ٢٠ - ١ مصفوفة المتدخل لأغراض إنسانية: الدوافع والنتائج المصدر: المصفوفة التي وضعها بروس جونز (١٩٩٦:٢٣٩)

المسالة المدارسات الدولة خلال الحرب الباردة فقد صبغ التنخل في كل من وخلاقا لممارسات الدولة خلال الحرب الباردة فقد صبغ التنخل في كل من كردستان والصومال ورواندا بصبغة شرعية وفقا لمعايير إنسانيّة من قبل الدولة المتدخلة. ويبقى مبدأ سيادة الدولة ومبدأ عدم التدخل هما الأساسين الرئيسيين لحفظ النظام. إلا أن هناك شعورا متناميا —خاصة لدى الدول الغربية - بوجوب استبدال هذه المبادئ بعمل جماعي من قبل الدولة عندما تتشأ الحالات الخاصة التي تتجلّى فيها المعاناة الإنسانية. وعلى كل حال، فإذا كان التدخل لأسباب إنسانيّة خلال الحرب الباردة من شأنه أن ينمي رغبة متزايدة لدى المجتمع الدولي في إضفاء الشرعية على عمليات التدخل داخل حدود الإنسانيّة لا يحظى بالشرعية من مجلس الأمن الدولي. فالقصل السابع من ميأتاق الأمم المتحدة يخول مجلس الأمن بالسماح بعمل عسكري فقط في الحالات التي يرى فيها المجلس تهديدا للأمن والسلم العالميين. وقد استخدمت في كل من كردستان ورواندا المجلس تهديدا للأمن والسلم العالميين. وقد استخدمت في كل من كردستان ورواندا بعد جدل واسع.

أمّا في حالة كردستان فقد صدر القرار رقم ٢٨٨ في ٥ ابريل من عام ١٩٩١ معتبرا أزمة اللاجئين التي سببها صدام حسين تهديدا "للأمن والسلم العالميين". ولم يصدر القرار المذكور بموجب الفصل السابع، كما لم يكن هناك تفويض صريح بالقيام بعمل عسكري للدفاع عن الأكراد في شمالي العراق. والسبب في ذلك هو أنّ القرار ٢٨٨ لقي معارضة شديدة من قبل الاتحاد السوفيتي والصين وعدد من الدول خارج المجموعة

الأوروبية في مجلس الأمن. وكانت هذه الدول تخشى أن يؤدّي التفويض باستخدام القوّة لحماية حقوق الإنسان إلى تسجيل سابقة في التدخل من شأنها أن تستخدم ضدهم و/أو تقوض مبدأ عدم التدخل في المجتمع الدولي.

وقد أذى رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتعددة منح دعم عسكري للتنخل الدولي في شمال العراق إلى إجبار القوى الغربية على تبرير تتخلها العسكري على أنه تغويض لها من خلال صيغة القرار ٦٨٨. ومع ذلك فإن هذه المحاولة لضمان المحصول على الشرعية لم تلق تأبيدا من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن أو من قبل الأمانة العامة للأمم المتعدة والتي رأت أن هذا التبرير يكاد يكون غير قانوني.

وخلافا تماما لما حصل في كردستان فقد وافق مجلس الأمن بالإجماع على تدخل الولايات المتّحدة في الصومال بهدف إيجاد ظروف آمنة لإيصال المساعدات الإنسانيّة إليها. فالقرار رقم ٢٩٤ الذي صدر بموجب الفصل السابع في شهر ديسمبر ١٩٩٢ أحدث تبدلا حادا في الممارسات التي كانت سائدة، لأنّ "محنة الشعب الصومالي حما برى كريستوفر غرين وود Christopher Greenwood) - كانت هي المبرر الذي طرح كسبب لوضع الفصل المتابع من الميثاق موضع التنفيذ ومنح التفويض بالتنخل" (Greenwood 1993: 37).

وقد حدد القرار ٢٩٤ العلاقة المباشرة بين الحكومات المحلية في دول جنوب الصحراء الإفريقية وبين أمن الدول والشعوب في تلك المنطقة والذي هو أكثر شمو لا. ولكن مثل هذا التبرير يجب أن يفهم من منظور مجلس الأمن الدولي الذي يحاول أن يتكيّف مع ممارسات جديدة المنتخل الإنساني ضمن المجتمع الدولي في إطار التفسير بيتكيّف مع ممارسات جديدة المنتخدة كما يفهمه مويّدو التقييد (440 :Roberts المحكري الأمريكي في والسبب الذي دفع مجلس الأمن الدولي لأن يشرع المتدخل العسكري الأمريكي في الصب الذي التفاف الذي اتخذه إزاء التنظل في كردستان، هو أنّ هذا التنخل لم يكن متوافقا مع النموذج التقليدي للتنخل ضد إرادة الحكومة. فقد انهارت دولة الصومال بشكل فعلي، وأعطي التنخل صفة شرعية لأنه لا يؤدي إلى تقويض مبدأي السيادة وعدم التنخل فلا بي تتحسس من مخاطر اتهامها بأنها تشرع وضعا استثنائيا لمبدأ عدم التنخل، وهو ما كانت تتحسس من مخاطر اتهامها بأنها تشرع وضعا استثنائيا لمبدأ عدم التنخل، وهو ما دنعها إلى التأكيد على أنّ صيغة القرار ٤٧٤ تقوض مضمونه كحالة من حالات التذخل

لأغراض إنسانية. فعلى سبيل المثال، نجد أن القرار المذكور، وقبيل أن يشير إلى العلاقة بين المعاناة الإنسانية وتهديد الأمن والسلم العالميين، يميز "الحالة الفريدة الوضع الراهن في الصومال واعيا طبيعته المتدهورة والمعقدة وغير العادية والتي تتطلب استجابة فورية واستثنائية". إن استخدام تعابير مثل "فريد" و"غير عادي" و"استثنائي" يجب أن يعتبر محاولة للتمييز بين الأزمة الإنسانية في الصومال وحالات أخرى داخل الدول المنهارة، وبذلك تقلل من احتمال تسجيل سابقة المتدخل الإنساني مستقبلا. ويبدو أنّ مثل هذه التعابير قد أقصت بشكل خاص لتبديد مخاوف دول مثل الصين التي كان من الممكن أن تعطّل تطبيق بنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّدة.

وما يستنتج من ممارسات الدول بعد الحرب الباردة هو أنّ أي تحول معياري في مسائلة التدخل يقتصر أو لا على الإعلام والرأي العام في الدول الديمقراطية الليبرالية. إنّ العديد من الدول خارج المجموعة الغربية تتساعل عن دوافع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، في الدعوة إلى التدخل لأهداف إنسانية وتعتبرها صبغة جديدة "الإمبريالية" التي تجعل الضعفاء خاضعين للأولويات التقافية للأقوياء (101-91:993-91). وقد يبدي قادة دول العالم الثالث إعجابهم فعلا بممارسة حق السيادة وعدم التدخل كأسلوب للتكيف الصعب وبشكل واقعي مع الفوارق الثقافية، ولكنهم قد يستغلون موقفهم هذا أيضا لتمويه مخاوفهم من أن تبني الحكومات الغربية لمسألة حقوق الإنسان هو تهديد للسلطات التي يتمتعون هم أنفسهم بها.

وبينما تأثّر ردّ فعل بعض الدول الغربية على الأزمات الإنسانية الأخيرة في كردستان والصومال إلى حدّ كبير بالحاجة إلى الاستجابة لمطالب الناخبين المحليين، إلا أنّ الرأي العام لا يشكل قرّة فعّالة في الدول المعادية لأجندة حقوق الإنسان التي برزت في عالم ما بعد الحرب الباردة.

وكانت الصين أقوى الدول التي تحدّت عمليات التدخّل لأغراض إنسانية التي كان الغرب يرعاها بعد الحرب الباردة. فقد ثبت أنّ الصين كانت أكثر الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حذرا عند طرح قضية التدخل، مع أنّ الأسباب وراء ذلك ما زالت غير واضحة. ويبدو أنّ من غير المحتمل أن يكون قلق الصين إزاء تلاشي مبدأ عدم التدخل صادرا عن خوفها من احتمال أن تكون هي نفسها في المستقبل هدفا للتدخل، فهي منبعة

ضد هذا الاحتمال بحكم أنّها تملك حق النقض في مجلس الأمن وبحكم قدراتها العسكريّة التي تجعل أي شكل من التدخل القسري ضدها متعذرا.

ويبدو أنّ الاحتمال الأكبر هو أنّ معاناة الصين على أيدي القوى الاستعمارية، ومفهومها المختلف والراديكالي لمسألة حقوق الإنسان وشكوكها حول دوافع الغرب في دعم فكرة التنخل، هي التي تقف بمجموعها وراء موقفها المعباري الذي يضع مسألة السيادة وعدم التدخل على رأس سلم أولوياتها. وإذا كان الأمر كذلك، وإذا كانت لدى الصين مخاوف حقيقية من خطر تلاشي المادة ٢(٧) من ميثاق الأمم المتحدة على أساس تبعية القاعدة والخوف من إساءة الاستخدام، عددنذ بيقى مدى احتمال أن يكتسب التنخل لأغراض إنسانية وضعا شرعيا داخل مجلس الأمن، مدى محدودا للغاية.

أمّا إذا كانت عملية تشريع التدخل لأغراض إنسانية من خلال الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة مثار خلاف بين دول المجموعة الدولية، فعندنذ يبقى مثل هذا التدخل من طرف واحد من دون موافقة الأمم المتّحدة عملا غير شرعي في نظر السياسة الدولية بعد الحرب الباردة. فقبل التدخل الفرنسي في رواندا كشفت بعض التقارير أنّ فرنسا كانت تخطط للتدخل حتى من دون مساندة مجلس الأمن. غير أنّ صناع القرار السياسي الفرنسيين أكّدوا أنّ تدخلهم مشروط بالحصول على تفويض من مجلس الأمن، وذلك خوفا من أن ينسب إليهم أنهم يدعون وجود حق عرفي في التدخل لأغراض إنسانيّة من طرف واحد.

ومع ذلك، فقد كان العديد من الدول في المجلس تشك بأنّ باريس تستخدم شرعية التنخل الإنساني الذي تبلور بعد الحرب الباردة لتغطي أعمالها التي تنطلق أولا وقبل كلّ شيء من مصالحها القومية. وقد تجلّى هذا الخوف من أن تستغل فرنسا مبدأ الدفاع عن المصالح الإنسانية في امتناع خمسة من أعضاء المجلس عن التصويت على القرار ٩٢٩.

بالوضع المثالي، يتم التدخل لأغراض إنسانية من طرف واحد عادة تحت لواء شرعية مجلس الأمن الدولي. ولكن يتبين لذا من مثالي تدخل كل من تتـزانيا وفيتنام أنه كانت هناك ثمة حالات أخفق فيها مجلس الأمن في الوصاية على حقوق الإنسان، وتدخلت حكومات محلية من دون الحصول على موافقة المجلس. وقد لا تكون الدوافع الإنسانية هي الحافز الأول في هذه الحالات، إلا أنها حققت مكاسب إنسانية كبير ة.

والسؤال هذا: هل كان على المجتمع الدولي أن يدين فيتنام لخرقها مبادئ النظام الدولي مع أنها وضعت نهاية لنظام بول بوت الدموي؟ يعتقد مارك هوفمان (Mark Hoffman) أنّ التدخل الأحادي الطرف، على الرغم من كونه غير مرغوب فيه، إلا أنّه "يمكن تأبيده.... لأنّه قد يكون الخيار الفعال الوحيد المتاح لإيقاف عمليات القتل الجماعي غير المشروعة" (Hoffman 1993: 206). كما يجادل نوم فيرر (Tom Farer) بأنّ التدخل الأحادي الطرف يمكن أن يكون مشروعا إذا "كان مدروسا بشكل جيد بحيث يكون أقل إيذاء للفئة المستهدفة بالتدخل من الأذى الذي قد ينجم عن عدم التدخل على الإطلاق" (1993:327). ونقطة الضعف في الموقف المعياري لكل من هو فمان و فيرر هي أنهما ركّزا على الحالات الفردية للمعاناة الإنسانيّة ولكنهما قلّلا من شأن النتائج التي قد يسفر عنها إضفاء الشرعيّة على التدخل الأحادي الطرف من تآكل واسع النطاق يصيب مبادئ عدم التدخل وعدم استخدام القوّة وما يرافق ذلك من أذى المصلحة العامة على المدى الطويل. لكن هذا الدفاع عن فكرة تبعية القاعدة يؤدّي إلى اعتقاد جازم بأنّه حتى لو كان التدخل العسكري مدروسا بحيث يمنع ارتكاب المذابح الجماعية أو يوقفها، فإنّ عدم الحصول على موافقة مجلس الأمن لا يجعل من هذا التدخل عملا غير قانوني فحسب، بل عمل غير شرعي أيضا. ولا يمكننا إنكار وجود صراع بين ما يتطلبه النظام الدولي وكون التدخل الأحادي الطرف الوسيلة الوحيدة لوقف الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان.

# Were the Interventions Successful? التدخل ناجحة؟ — هل كانت عمليات التدخل ناجحة

إنّ ما نتطوي عليه فرضية المنادين بالتنخل الأحادي الطرف بالقوّة هو أنّ هذا التخل قد يكون في بعض الحالات الوسيلة الوحيدة لوقف انتهاك حقوق الإنسان. ولكن هل يدعم سجل عمليات التنخل القسري التي حصلت بعد الحرب الباردة الفرضية القائلة إن استخدام القرّة يمكن أن يعزّر القيم الإنسانية؟ ذكريا سابقا أنّ النتائج الإنسانية لا تقل أهمية عن الدوافع الإنسانية في تحديد طبيعة عمليات التنخل لأغراض إنسانية. ومن المفيد تقسيم نتائج التنخل على الصعيد الإنساني إلى نتائج قريبة وأخرى بعيدة المدى. أمّا الإنجازات القريبة فتتعلق برفع فوري للمعاناة الإنسانية عن طريق وضع حد للمذابح أو أعمال الإبادة الجماعية و ألو إيصال المعونات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين ضمن

مناطق القتال. أمّا النتائج البعيدة فتركز على مدى قدرة التدخل على معالجة الأسباب الكلمنة وراء المعاناة الإنسانية عن طريق تسهيل السبل لحل الصراعات وإقامة أنظمة حكم واقعية جديدة. ويميل فلاسفة علم السلوك الأخلاقي، أمثال بيكو باريك (Bhikhu Parekh) ومايكل وولزر (Michael Walzer) إلى اعتماد هذه الطريقة في تحديد النائج التي تتحقق على الصعيد الإنساني. ويعتقد باريك أنّ إيصال المعونات في الأزمات الإنسانية الطارئة والمعقدة لا يعدّ تنخلا، ويعرقه بأنّه "عمل سياسي يقصد منه المساعدة في وضع بنية لسلطة مدنية تقبل بها الأطراف المعنية". (Parekh 1997).

ويميل باريك إلى الاعتقاد بأن التدخل لأغراض إنسانية يختلف عن الأشكال الأخرى للتدخل حيث يقصد منه التأكيد على تطوير بنى جديدة للحكم بالتشاور مع نشطاء سياسيين محليين بدلا من أن تقرض هذه البنى من الخارج. ويطرح وولزر المفهوم نفسه، حيث يناهض الفرضية التقليدية التي يطرحها معارضو التقييد والقائلة إن على القوى التي تتتخل لأغراض إنسائية القيام بتدخل عسكري سريع، ومن ثمّ الانسحاب بعد إزالة مصادر انتهاك حقوق الإنسان (134 :499 Bech and Beck من الممكن أن يكون هذا الوضع أمرا واقعيا في فترة الحرب الباردة حيث يمكن أن يؤدي التدخل بالقوّة إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ألتي ترتكبها حكومات الإبادة الجماعية (مثل حالة تدخل تتحزانيا في أوغندا). ولكن وولزر يعتقد أنّ هذا النوع من التدخل ليس هو الأسلوب المناسب تطبيقه لمواجهة الأزمات الإنسانية التي نشأت بعد الحرب الباردة، حيث تكون أسباب المعاناة الإنسانية مغروسة في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات البشرية.

ويؤكّد وولزر على أنّه إذا لم يتمكن التدخل من التصدي للأسباب الكامنة وراء هذه الأرمات فإنّ انسحاب القورة المنتخلة يؤدّي ببساطة إلى استثناف الصراع العنيف. كما أنّه يعتقد أنّ استخدام القورة في الأزمات الإنسانيّة المعقدة يجب أن يوظف كجزء من مشروع حلّ طويل الأمد للأزمة وإلى إحداث بنية سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة (Walzer 1995: 35-6).

كيف لذا إذا أن نقيم وضع التدخل الدولي في كلّ من كردستان والصومال على ضوء مفهوم النتائج القريبة والبعيدة للتدخل الإنساني؟ لقد حقّقت "عملية الملاذ الآمن" نجاحا هاما في معالجة مشكلة اللاجئين في شمال العراق، ومن الواضح أنّها أسهمت في

إنقاذ الأرواح البشرية. ومع ذلك فما أن تحرّلت أضواء الإعلام إلى مكان آخر، وتضاءل الاهتمام الشعبي حتّى انحسر التزام الحكومات الغربية بحماية الأكراد. وفي حين تستمر أسلحة الجو لبعض الدول الغربية بمراقبة "منطقة الحظر الجوي" فوق شمال العراق مقدمة حماية محدودة للأكراد هناك، فإن الدول المتدخلة سرعان ما عهدت بالإشراف على مناطق "الملاذ الآمن" إلى قوءً إغاثة تابعة للأمم المتّحدة كانت تلك الدول تعرف ضعف تجهيزها وسوء دعمها.

وقد برزت نتيجة لذلك التصرف مشاكل كبيرة نظرا لسجل النظام العراقي الحاقل بالأعمال العدائية ضد الأقلية الكردية في العراق. وعلى الرغم من نجاح التشخل في رفع المعاناة المباشرة عن الأكراد فقد تبين بعد مرور خمسة أعوام أنّ التدخل لم يكن أكثر من عقار مسكن قصير الأمد أخفق في معالجة الأزمة المستفحلة.

أمّا تدخل الولايات المتّحدة الأول في الصومال خلال الفترة بين ديسمبر عام 1997 ومايو 1997 فيرى فيه البعض مثالا على التنخل الناجح لأغراض إنسانية. فمن المجاعة، ولكن المهمة انتهت بكارثة ومن ثمّ بانسحاب. ويعود ذلك إلى محاولة من المجاعة، ولكن المهمة انتهت بكارثة ومن ثمّ بانسحاب. ويعود ذلك إلى محاولة ليونوسوم (UNOSOM II) (هذه القوّة التابعة للأمم المتّحدة قسلمت المهمة من الولايات المتحدة في شهر مايو من عام 1997، ولكنها كانت تحت قيادة جنرال أمريكي وكانت مهمّاتها العسكريّة أيضا تحت الإشراف الأمريكي) أن تتجاوز المهمة الأساسية للولايات المتحدة في التخفيف من خطر المجاعة، وتتعدّاها إلى نزع أسلحة القوى المتصارعة وتطبيق القانون وحفظ النظام في المجتمع الصومالي.

هنالك دائما أسباب سياسية وراء المعاناة الإنسانية. ولقد كان القصد من تمديد فترة تكليف السيونوسوم ٢، هو محاولة استبدالها بوضع إطار لحكم مدني مقبول من شأنه أن يمنع عودة الحرب الأهلية والمجاعة. لكن تلك المساعي الرامية إلى تحويل الإنجازات الإنسانية قصيرة المدى (التخفيف من خطر المجاعة) إلى نتائج طويلة الأمد تتجلّى في وضع حلول للصراع وإعادة البناء، باعت بالفشل. وكانت المشكلة هي التشكيك المتزليد بنراهة الأمم المتددة التي حاولت فرض حلول على صعيد العلاقات "القبلية" الهشة التي ترتكز عليها بنية المجتمع الصومالي. وحالما صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتددة على اعتفال أحد قادة القبائل، وهو الجنرال عيديد، في أعقاب مقتل ٢٣ من عناصر حفظ على اعتقال أحد قادة القبائل، وهو الجنرال عيديد، في أعقاب مقتل ٢٣ من عناصر حفظ

السلام التابعين للأمم المتَّحدة في شهر يونيو ١٩٩٣، تصرفت بونوسوم ٢ كقوة إميريالية مستخدمة الأسلحة الأمريكية المنطورة لضبط الأمن في الأحياء الجنوبية للعاصمة مقديشو. وقد برز التحول من مهمة تخفيف خطر المجاعة إلى إعلان حالة الحرب للعيان من خلال عرض تلفزيوني لقاذفات مروحية أمريكية تقصف المناطق الأهلة بالسكان في جنوب مقديشو بالصواريخ.

هل التدخل القسري في الأزمات الإنسانيّة عرضة دوما للإدانة باعتباره نوعا من العقار المسكّن القصير الأمد؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل هو الأسلوب المناسب للتدخل؟

إنّ المشكلة الكامنة في الحالات التي سبق ذكرها في هذا الفصل هي أنّ التّصميم المبدئي على استخدام القوّة دفاعا عن الأهداف الإنسانيّة لم يكن مدعوما بالتزام سياسي واقتصادي واجتماعي طويل الأمد بمشروع التدخل. إذ تحتاج الدول التي تتدخل عسكريا، بوصفها وكلاء لمجتمع إنساني مشترك، إلى أن تكون لديها صيغة واضحة لأهدافها البعيدة والقريبة توازن بين التحركات الفورية لمواجهة الأزمات الإنسانيّة وبين الالتزام المتواصل بإيجاد حلول للصراعات وإعادة بناء الهياكل الاجتماعية.

#### النقاط الرئيسية

- لقد دفعت المشاهد التي عرضتها وسائل الإعلام عن المعاناة الإنسانية الجمهـور
   في الدول الغربية إلى الضغط على قادته للقيام بأعمال التدخل الإنساني في فترة
   ما بعد الحرب الباردة.
- تم تشريع التنخل الإنساني حصرا عبر نصوص الفصل السابع من ميثاق الأمـم المتّحدة الذي يفرض تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ممّا يؤكد آراء مؤيّدي التقييد بعدم شرعية التدخل لأغراض إنسانية.
- هناك دول خارج المجموعة الغربية، وخاصة الصين، تشكك في تشريع التدخل
   لأغراض إنسانية عن طريق التوسع في تفسير الفصل السابع.
- تبقى المخاوف من عقلنة اتخاذ القرار وكذلك إساءة استخدام التدخل، عوائق في
   وجه تشريع التدخل من طرف واحد لأغراض إنسانية.
  - ينبغي تقييم الطبيعة الإنسانية للتدخل من منظور كل من الدوافع والنتائج.

 النتائج التي تتحقق على الصعيد الإنساني يجب أن توضع في إطار مفهوم سلسلة تتراوح بين الأهداف القريبة (رفع فوري المعاناة الإنسانية) والأهداف البعيدة المدى (معالجة الأسباب الكامنة وراء المعاناة).

# العولمة والتدخل غير القسري لأغراض إنسانية

#### Globalization and Non-Forcible Humanitarian Intervention

يركّز الأسلوب التقليدي في التعامل مع التتخل، كما رأينا سابقا، على الدول وكذلك على التخل القسري، إذ يتميّز التدخل بأنه قسري وفيه انتهاك للسيادة وغير توافقي. أمّا التخل الإنساني غير القسري فيركّز على الجهود السلمية المبنولة من قبل الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لإيصال المعونات الإنسانيّة وتسهيل وضع حلول للأزمات وإعادة بناء الدولة بوساطة طرف ثالث. ويمكن أن يكون التدخل السلمي لأغراض إنسانيّة بالتراضي بين الأطراف أو بعدمه. ومن الأمثلة على حالات عدم التراضي، أعمال منظمة "أطبّاء بلا حدود" والتي غالبا ما تمارس نشاطها من دون موافقة من الحكومات المضيقة، ولكنها تمارسه من دون استخدام القودة في قيامها بأعمال الإغاثة. وتشمل النشاطات بالتراضي وساطة دبلوماسية من قبل طرف ثالث وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي لا تعمل غالبا إلا بموافقة من الحكومات ذات السيادة. التضعف في قصر تعريف التدخل الإنسانيّة غير العسكريّة من قبل جهات حكومية أو غير حكومية.

وقد أبرز التنخل الإنساني في كل من كردستان والصومال مشكلة التمسك بصرامة بهذا التعريف الضيق، حيث إنه في كلتا الحالتين تمّ نشر القوات العسكريّة في محاولة لتوفير "مجال إنسانيّ تطلق فيه يد القوى الإنسانيّة المتبخلة من دون استخدام السلاح (Ramsbotham and Woodhouse 1996)

تظهر أنشطة المنظمات الإنسانيّة في حالات الأزمات الإنسانيّة المعقدة انبعاث مجتمع عالمي تعمل فيه المنظمات الإنسانيّة بشكل يتخطّى المحدد الوطنية. لقد أحدثت العولمة العديد من الآفات في الحياة المعاصرة، ولكنها أيضا ولدت ذلك الشعور المتنامي "بوعي أخلاقي عالمي" (Bull 1984b: 12)، حيث بدأ هذا الشعور يحقق رؤبة المفكر كانط (Kant) التي تقول إن انتهاك حق في مكان ما من العالم يشعر به الآخرون في كل

مكان. أمّا نقافة العولمة المتعلقة بحقوق الإنسان فتهدف إلى حماية هذه الحقوق والقيم الإنسانيّة في كل أرجاء الأرض. وهذه الثقافة إحدى صنائع عالم "ما بعد المحرقة" وهي تشكل جزءا لا يتجزأ من أفكار وممارسات الموظفين الحكوميين ووسائل الإعلام والمنظمات المحلية غير الحكومية على النطاق الدولي، إضافة إلى مجموعة عالمية من المنظمات الدولية التي تدعم الحق الإنساني، والتي يقوم على دعمها وتعزيزها جمهور له صفة عالمية تتخطى الحدود الوطنية وملتزم بحقوق الإنسان والقيم الإنسانيّة (Minear and Weiss 1995; Jones 1995).

هذا المجتمع يعارض تسلط الدولة، ولكنه ليس بالضرورة معاديا للدولة بحد ذاتها. فالمحكومات غالبا ما تخفق في القيام بدور الوكلاء المحليين عن الإنسانية المشتركة. ولكن أحد التحديات الكبرى التي تواجه من يرغبون بتعميق التضامن الأخلاقي العالمي هو تتسخير قوة الدولة في سبيل تحقيق الإنسان الممة فريدة ومتتابعة في عملية عولمة السياسة الدولية أواخر الألفية الثانية. ويبرز وجودها اعترافا منز الجدا بأن أسباب انتهاك حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية أسباب عالمية تتطلب حلولا على مستوى عالمي. ويعرف التنخل غير القسري لأغراض إنسانية عادة من منظور أنشطة تقوم بها في حالات الأزمات الإنسانية المعقدة عناصر فاعلة من غير الدول ووسطاء من طرف ثالث، لكنه يجب أن يشمل استر انتيجيات للتنخل ذات طابع عالمي، بهدف التصدي للأمباب الكامنة وراء المعاناة الإنسانية في ميدان السياسة الدولية.

أما كيف نشأت المعاناة الإنسانية في ميدان السياسة الدولية بالشكل الذي عهدناه أو اخر القرن العشرين وما هي أسباب نشوئها؟ فهي أمور تتجاوز إطار الدراسة في هذا الفصل. ومع ذلك فلا بأس من النظر في الأسئلة التالية التي طرحها باريك، إذ يسأل عن المسبب في "عدم الإقدام على التدخل الإنساني لرفع المعاناة والموت إلا عندما يكون سببهما انهيار الدولة أو إساءة استخدام سلطتها بطريقة مشينة؟" (Parekh 1997).

والجواب عن ذلك هو أنّ ما يثير القلق على أنّه معاناة إنسانية ما هو إلا حصيلة نزعات التحيّر الأبديولوجي لدى النّخبة من السياسيين والمتنورين من علماء الاقتصاد الدوليين. فالنخبة المهيمنة يهمها ممارسة التنخل الإنساني من منطلق حصره في نطاق معالجة الأزمات وليس من مبدأ تطوير توجهات سياسية واقتصادية عالمية تعالج الأسباب البنيوية الجوهرية الكامنة وراء الفقر وسوء التغذية. والفقر على مسترى العالم، ليس قدرا طبيعيا لا مناص منه، بل هو حصيلة أعمال قام بها الأفراد والطبقات الاجتماعية وأنت إلى قيام الرأسمالية العالمية. إنّ هذه البنى متأصلة بعمق كما أنّ من شأنها أن تشكل طبقات اجتماعية دنيا عالمية ومعزولة يجب أن يكون تغييرها هدف سياسة عولمية تحررية في نطاق التدخل الإنساني غير القسري.

#### النقاط الرئيسية

- يتميّز التنخل غير القسري لأغراض إنسانية بأنه إجراءات لا تستخدم فيها قـوة
   تمارسها الدول والمنظمات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية ضـمن
   المجتمع الإنساني العالمي.
- يشمل التدخل الإنساني غير القسري إجراءات معالجة الأزمات التي تقـوم بهـا المنظمات الإنسانية غير الحكومية، كما يشمل حلّ الصراعات بتـدخل طـرف ثالث من قبل الدول وعناصر فاعلة من غير الدول.
- إنّ النخبة المهيمنة من رجال السياسة والاقتصاد الغربيين تشجّع أسلوب حسلً
   الأزمات في مواجهة الحالات الإنسانيّة الطارئة والمعقدة والتي لا تتطرق إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمات.
- ليست الأزمات الإنسانية في الصومال ورواندا سوى نزر يسير من حالت المعاناة الإنسانية. وما الموت البطيء للملايين بسبب الفقر وسوء التغذيــة إلا قضايا ملحة تستصرخ التدخل الإنساني.

#### الذائسمة

تبقى قضية التدخل الإنساني من القضايا الأكثر مثارا للجدل في نهاية الحرب الباردة. فالواقعية ونظرية المجتمع الدولي التعددي تحاولان تفسير الحالات التي نوقشت في هذا الفصل على أنّها تأكيد لموقفيهما النظريين المختلفين. ويدّعي أصحاب النظرية الواقعية أنّهم قادرون على وصف "الحقائق" المتعلقة بفن الحكم وشرحها. ولكن المشكلة في هذا الادعاء بالموضوعية هي أنّه في حقيقته يعبر عن العقلية الواقعية التي أنّت إلى ممارسات ما زالت النظرية الواقعية تبحث عن تفسير لها.

وتتثير الواقعية عددا من الاعتراضات الهامة على ممارسة التنخل الإنساني، ولكننا في هذا الفصل كنا نجادل بأن نظرية المجتمع الدولي التعددي ضرورية لفهم إحجام مجتمع الدول عن إضفاء الشرعية على التنخل الإنساني. إذ إنّ نظرية المجتمع الدولي التعددي تعزز الممارسات المهيمنة المجتمع الدول والتي لا تزال تخضع قضايا حقوق الإنسان لسيادة الدولة. لكن الأمر الحاسم هو أنّ هرمية ارتباط النظام بالعدل ليست من الأمور الطبيعية أو الحتمية. فتبدل القيم والمعايير قد يؤدّي إلى نمو عواطف تضامنية جديدة من شأنها إيجاد نظام عالمي منصف.

إنّ الأفكار الواردة في هذا الفصل تميل إلى نظرية المجتمع الدولي التضامني، ولكن فكرة التضامنية هي صوت مخنوق في السياسة الدولية المعاصرة. فهي تعتمد على أداء الدول دور القيم على الإنسانيّة المشتركة. ولكن ما يستوحى من دراسة ممارسات الدول في تسعينيات القرن العشرين هو أنّ المجتمع المدني العالمي الناشئ، وليس الدول، هو العامل الرئيسي في دعم القيم الإنسانيّة ضمن إطار السياسة العالمية. فالعولمة تتقارب مع رؤية الفيلسوف كانط (Kant) المتعلقة بالترابط الأخلاقي. ولكن أعمال القتل الجماعي في رواندا تظهر بشكل بشع أنّ هذا النمو في "الوعي الأخلاقي العالمي" لم يترجم بعد إلى إجراءات تدعم المشروع التضامني الهادف إلى التدخل القسري لأغراض إنسانية.

إنّ الشعوب الغربية التي تعيش في الحيّر الآمن نصبيا من السياسة العالمية أصبحت تتحسس باطراد المعاناة الإنسانية للأخرين. ولكن هذا الشعور بالتعاطف الذي تغذيه وسائل الإعلام شعور اصطفائي في استجابته للمعاناة الإنسانية. فقد ضمن التسليط الإعلامي أن توجّه الحكومات طاقاتها الإنسانية للأزمات في كردستان والصومال والبوسنة، بينما هلك في الفترة نفسها الملايين في الحروب الأهلية الوحشية التي وقعت في أنجولا وليبيريا

يتغلغل وعي متنام ببروزالإنسانية المشتركة في المجتمع المدني العالمي الناشئ. ولكن كيف لهذا المجتمع أن يدعم القضايا الإنسانية بشكل أفضل؟ وهل المتدخل الإنساني القسري أحيانا هو الأسلوب الوحيد الذي يرد به المجتمع العالمي المدني على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان؟ أو هل استخدام العلف للحد من العلف الأكثر ضراوة هو الاستراتيجية التي لا ينجم عنها إلا تصاعد حدة العلف الدموي مما يلحق الضرر بالأهداف الإنسانية؟ ينبغي أن نحكم على كل حالة بمفردها حسب مزاياها، إلا أنّ حالة الصومال

تبين أنّ الندخل الذي يبدأ رافعا راية الإنسانيّة يمكن أن ينحدر ببساطة تامة إلى مستوى ممارسة "مجموعة من السياسات والنشاطات التي نتجاوز لقب الإنسانيّة أو حتّى تتعارض معه" (Roberts 1993: 448).

ومن المعصلات الأساسية الأخرى التي تولجه استراتيجية التدخل الإنساني القسري ما يتعلق بما يدعى بعامل "التابوت". فهل الجمهور المحلي، وخاصة في الدول الغربية، على استعداد لأن يروا جنودهم يموتون في سبيل التدخل الإنساني؟ إنّ انسحاب الولايات المتحدة من الصومال على إثر مقتل ثمانية عشر من جنودها يوضح أنّ المجتمعات المتحررة لن تكون على استعداد لتحمل أعباء التدخل الإنساني القسري الباهظ التكاليف. والواقع أنّ السمات اللافتة لكلّ أعمال التنخل الإنساني التي أعقبت الحرب الباردة أنه لم تكل هناك أي حكومة آثرت حتى الأن أن تغامر بجنودها دفاعا عن حقوق الإنسان حين يكون حجم المجازفة كبيرا منذ البداية.

لقد قمنا في هذا الفصل بدراسة حجة التدخل الإنساني غير القسري والذي قبل أية مظهر تقدّمي من مظاهر عولمة السياسة العالمية. إنّ العناصر الفاعلة في هذه المأساة ليست دولا على الأغلب. أمّا الوسائل المستخدمة فيها فهي وسائل سلمية دائما. إنّ هذا النوع من التدخل يرسم سلسلة طرفها الأول يتمثّل في معالجة الأزمات بينما يتمثّل طرفها الأخر في منع حدوث الأزمات، كما أنّه يربط موضوع التدخل الإنساني بمسائل أوسع مثل حلّ الأرمات والقيام بدور الوساطة من قبل طرف ثالث. أمّا المسائلة التي لم يتم حلها هنا فتتعلق بالسؤال التألي، ما هو حجم الدور المهم الذي يمكن للتدخل القسري أن يوديه في الحفز إلى عمليات حلّ المنازعات في الأزمات الإنسانية المعقدة ودعم هذه العمليات. وإذا مضينا أبعد من ذلك لوجدنا أنّ الأسلوب غير القسري للتدخل يفتح الباب أمام طرح المسائلة المعيارية المتعربين.

إنّ "الاستغانة" عند حدوث أعمال القتل الجماعي والتطهير العرقي والمجاعة تحظى باهتمام وسائل الإعلام وتستحق الحصول على غوث المصادر المحدودة المجتمع الدولي المانح. والمفهوم الإنساني في هذا لا يستند إلى حقائق موضوعية، بل هو نتاج المعتقدات والقيم العالمية السائدة التي تميز دعوات "الاستغاثة الصارخة" بينما تستثني دعوات "الاستغاثة الصارخة" المتمثلة في الموت البطيء بسبب الفقر وسوء التغذية.

والسؤال الذي يطرح للمستقبل هو: لماذا لا يكون القضاء على الفقر وسوء التغذية في العالم كلّه موضوعا ملّحا بالنسبة التدخل الإنساني مثل ما هو الحال عندما يقتل أناس على أيدي من يرتدون الزي العسكري ويحملون البنادق الرشاشة؟ فإذا كنّا نحن من صاغ القبم الإنسانية، فعلينا ألا نتركها كما هي عليه اليوم في مستقبلنا على هذا الكوكب.

#### الأسئلة

- 1. إلى أي مدى يعتبر استخدام القورة السمة التي تميز التدخل الإنساني؟
- ٢. هل الدوافع أم النتائج هي أهم العوامل في تحديد الصفة الإنسانية للتدخل؟
  - ٣. اكتب قائمة تبين الاعتراضات القائمة على التدخل الإنساني؟
- إلى أي مدى تقتنع بآراء معارضي التقييد المنادية بمنح التدخل الإنساني حقًا قانونيا؟
- هل ينبغي تقضيل اعتبارات النظام الدولي دوما على اعتبارات إنصاف الفرد في
   مجتمع الدول؟
- ٦. لماذا أخفق مجتمع الدول في الوصول إلى إجماع شامل حول المبادئ الأخلاقية
   التي ينبغي أن تدعم حق التدخل الإنساني؟
- لا. هل يدعم التدخل غير الشرعي من قبل الدول في الحرب الباردة الحجج النظرية للمؤمنين بالواقعية أم لأصحاب نظرية المجتمع الدولي التعددي أم لكليهما؟
  - ٨. هل سجّلت حالات تدخل إنساني بصدق منذ نهاية الحرب الباردة؟
  - ٩. هل جرت ممارسة شرعية جديدة للتدخل الإنساني في نهاية الحرب الباردة؟
    - ١٠. إلى أي مدى يكون التدخل العسكري أداة فعالة لتعزيز القيم الإنسانية؟
    - ١١. ما هي نقاط القوّة والضعف في استراتيجية التدخل الإنساني غير القسري؟
- ١٢. هل تنصم المفاهيم السائدة في أو اخر القرن العشرين عن القيم الإنسانية، مسع النــزعات الأيديولوجية المتحيّزة والأولويات الثقافية للدول الغربية المهيمنة؟

#### مراجع أخرى للقراءة

Ramsbotham, O., Woodhouse, T, Humanitarian Intervention: A Reconceptualization (Cambridge: Polity, 1996).

إنّه من أروع الكتب، إذ يقدّم أوسع تحليل المفاهيم التي يطرحها التدخل لأغراض إنسانية، كما أنه يقدم طرحا قويا داعما توسيع نطاق التدخل الإنساني ليشمل الطرق غير القسرية للتدخل. كما أنه يحتوى على دراسة ميدانية جيدة عن البوسنة والصومال.

Minear, L., Weiss, T. G., Mercy Under Fire: War and the Global Humanitarian Community (Boulder, Col.: Westview Press, 1995).

طرح ممتاز للمبادئ الإنسانيّة السائدة في المجتمع الإنساني العالمي المعاصر وفاعليته العملياتية في المنازعات الإنسانيّة خلال فترة ما بعد الحرب الباردة.

Damrosch, L. F. (ed.), *Enforcing Restraint: Collective Intervention in Internal Conflicts* (New York: Council on Foreign Relations, 1993).

يحتوي هذا الكتاب على بعض الأبحاث النظرية الجيّدة للغاية في قانونية وشرعية التدخل الإنساني، ودراسة ميدانية ممتازة عن يوغسلافيا السابقة، وكردستان والصومال وليبيريا و هابيتي.

Harris, J. (ed.), *The Politics of Humanitarian Intervention* (London: Pinter, 1995).

كتاب جيد جدًا لدراسة دور المجتمع الإنساني العالمي في الاستجابة حيال الأزمات الإنسانية المعقدة، وفيه دراسات ميدانية جيدة عن حالتي كردستان والصومال.

## الإقليمية والتكامل

# Regionalism and Integration



## فيونا بتلر

(Fiona Butler)

- تعريف الإقليميّة والتكامل
- الإقليمية في السياسة العالمية؟
  - الخاتمة

عولمة السياسة الدولية والتكامل

#### دليل القارئ

لقد كان تعريف الإقليميّة والتكامل وشرحهما النظري سمة ثابتة في دراسة العلاقات الدولية. فقد أثار تطور التجمعات الإقليميّة المتماسكة والمتكاملة نسبيا اهتمام بعض الكتاب الذين ركّزوا على المحافظة على النظام والاستقرار العالميين. يستعرض هذا الفصل بشكل موجز بعض تجارب الإقليميّة والتكامل في أقاليم مختلفة من العالم ويخلص إلى أنّه في حين أنّ هذه الأمثلة تخدم أغراضا سياسية واقتصادية مختلفة، فإنّ التكامل الإقليميّ، في اقتصاد معولم يتخطّى الحدود القوميّة، قد يقدّم الإطار الوحيد القابل للاستمرار من أجل المحافظة على أشكال الحكم والمجتمعات "القومية".

يبدأ هذا الفصل باستعراص كيفية تعريف واستعمال مفاهيم الإقليميّة والتكامل في دراسة أسئلة معاصرة للتعاون والتكامل الإقليميين. دراسة أسئلة معاصرة للتعاون والتكامل الإقليميين. فشمة نطاق متنوع من العوامل التاريخية والثقافية والسياسية التي تؤثّر في نوع الإقليميّة وهياكلها، وذلك يعتمد على الإقليم العالمي الذي يكون قيد الدراسة. لقد سيطرت التجربة الأوروبية الغربية في التكامل الإقليمي منذ ١٩٤٥ إلا أننا يجب ألا ننقل شروحات التكامل الأوروبي إلى أقاليم عالمية أخرى. ويخلص الفصل إلى أنّ الإقليميّة والتكامل، في النظام المعولم لما بعد الحرب الباردة، قد يشكلان آليات هامة في النظام العالمي.

#### تعريف الإقليمية والتكامل

#### **Defining Regionalism and Integration**

في ستينيات القرن العشرين وعشية ما بدا أنه حماسة واسعة النطاق لتطوير تجمعات وآليات إقليمية لتعزيز التكامل الاقتصادي، وصفت الأقاليم في السياسة الدولية بأنها "عدد محدود من الدول التي تربط بينها علاقات جغرافية وقدر معين من الترابط المتبادل"، ويمكن تمييزها حسب مستوى ونطاق التبادل والتنظيمات الرسمية والترابط السياسي (Nye 1962: vii). وقد نوّه ناي (Nye) بأنّ عمليات الإقليمية والتكامل عبر كثير من مناطق الكرة الأرضية لقبت عونا من جرّاء ازدياد عدد المستعمرات السابقة حديثة الاستقلال؛ ومن جرّاء انخفاض معين من درجة التوتر في علاقات القوى العظمى؛ ومن جرّاء ازدياد الإدراك بأنّ المترابط الاقتصادي والنظام التجارى متعدد الأطراف

المفتوح قد تسبب في مأزقها؛ ومن جزاء النقارب الناجح للبلدان الأوروبية الغربية الرئيسية عبر آليات التكامل الاقتصادي.

فتعزيز الإقليمية لا يحتاج فقط إلى التقارب الجغرافي وازدياد الترابط الاقتصادي. فشمة عوامل أخرى لا نقل أهمية في دعم التطوير المحتمل لعمليات حلَّ المشاكل الإقليمية. فالتجارب التاريخية، وتوزع القرّة والثروة ضمن وخارج التجمع، والتقاليد الثقافية والاجتماعية والاثنية، والأفضليات الأييولوجية أو السياسية يمكن أن تكون لها أهمية مركزية لفهم السبب والكيفية اللذين يجعلان الفاعلين يدركون أن الحلول الإقليمية.

على أنّ تعريف مفهوم الإقليميّة قد يكون شيئا منليثيا (monlithic). ويقترح أحد الكتاب أن نقسمه إلى أنواع محددة أو ملموسة (1995). ومن خلال ذلك نكون أكثر قدرة على تحديد تتويعات هامة للإقليمية. ويمكن شرح التتويعات وفقا لمستوى نمو الترابط الاجتماعي – الاقتصادي، مثلاً؛ مقدار ثبات القيم والتقاليد الثقافية؛ ومدى السعي المتوصل إلى تدابير مؤسسية رسمية ومدى ما يظهره تجمع إقليمي من هوية متماسكة الووجود خارجي. قد تكون الحكومات والدول أطرافا فاعلة أساسية في بعض التجمعات الإقليمية، في حين أنّ المصالح المشتركة والاقتصادية قد تكون أطرافا فاعلة أكثر أهمية في تجمعات أخرى. قد تكون التجمعات مهتمة بالدرجة الأولى بتحقيق أقصى قدر من الرفاه والمكاسب الاقتصادية من التجارة والاستثمار ضمن الإقليم، في حين أنّ تجمعات أخرى قد تكون أكثر اهماما بالدفاع والأمن، أو بحماية الثقاليد الاجتماعية والثقافية.

#### تتضمن هذه الأتواع من الإقليمية ما يلي:

- الإقليمية: عملية تتضمن نمو الارتباطات والعمليات المشيقة من النشاط الاقتصادي ولكن تتضمن أيضا عملية السريط الاجتماعي والسياسي بين المكتات.
- الوعي والهوية الإقليميين: حيث يقود مزيج من التقاليـــد التاريخيـــة والثقافيـــة
   والاجتماعية إلى "إدراك مشترك" للانتماء لجماعة معينة.
- التعاون الإقليمي بين الدول: قد ترعى الدول أو الحكومات الاتفاقيات وتقرم بالتنسيق بينها بغية إدارة مشاكل مشتركة و"حماية وتعزيز دور الدولة وسلطة الحكومة".

- التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي ترعاه الدولة: هو في كثير من الأحيان أكشر أشكال الإقليمية شيوعا، فالحكومات والمصالح التجارية تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي (وقد يختلف ذلك من حيث العمق أو النطاق القطاعي) بغية تعزيسز تحرير التجارة والذمو الاقتصادي.
- التماسك الإقليمي: بموجبه "قد يؤذي الجمع بين هذه العمليات الأربع الأولى إلى ظهور وحدة إقليمية متماسكة وموحدة". وقد يكون لمثل هذا التجمع شديد التماسك سياسيا أثر حاسم على بيئته الداخلية وعلى السياسة العالمية، على حد سواء.
  - (استنادا إلى 8 Hurrell 1995: 334 8)

إِنَّ تعريف مفهوم التكامل أكثر صعوبة. فقد يفهم التكامل على أنَّه حالة أو عملية، على أنَّه وصف لنظام وعناصره الموجودين مسبقا؛ أو على أنَّه شرح للكيفية التي يتم بها تعزيز نظام سياسي وتطويره باتجاه معين. وقد تبيّن أنَّ التعاريف والتوقعات المحيطة بالتكامل الاقتصادي السياسي الدولي تتطوي على مشاكل في الشرح والمعنى المشترك (انظر الحقل ٢١ - ١ لبيان ذلك).

إنّ التعريف المفيد يرى التكامل بأنّه "إيجاد واستبقاء أنماط كثيفة ومتنوعة للتفاعل بين وحدات مستقلة سابقا. وقد تكون هذه الأنماط اقتصادية جزئيا في طابعها، واجتماعية جزئيا، وسياسية جزئيا: إنّ جميع تعاريف التكامل السياسي تفترض ضمنيا وجود مستويات عالية مصاحبة من التكامل الاقتصادي والاجتماعي (Wallace 1990: 9). وهذا التعريف مفيد من أجل فهم التكامل من منطلق قرارات سياسية واعيّة، رسمية أو تتدفقات اقتصادية اجتماعية وتقافية غير رسمية.

#### الحقل ٢١ - ١ المقاربات المفاهيمية للتكامل

تؤكّد المدرسة التعدية في نظرية العلاقات الدولية على فاعلين متنوعين، وليس مجرد دول الأمة، ينخرطون في النشاط السياسي. وضمن هذا التقليد، فقد جادل كارل دويتش (Karl Deutsch) بأنّ أنماط الاتصالات والتبادل ("التعامل") بين فاعلين مختلفين قد يعزز روابط (تكامل) الجماعة السياسيّة التي تتخطّى الحدود القومية، وتؤدّي إلى تكوين "جماعة أمنية" على أساس توقعات السلوك التعاوني السلمي. وضمن هذا التقليد أيضا، طور ايرنست هاس (Ernst Haas) تطيلا وظيفيا جديدا بغية التنبو بأنّ من شأن

أوروبا فيدرالية أن تظهر من جراء وصول النقل المتدرج للسيادة و"الولاءات السياسية"، من قبل النخب السياسية والتجارية، إلى مجالات قضايا مختلفة.

أما المدرسة الواقعية، من جهة أخرى، فإنها تشدد على الظروف البنيوية بوصفها العامل التفسيري. وترى المقاربات الحكومية الدولية (يشار إليها أيضا بأنها "ديغولية"، من جراء تأثير رئيس فرنسا ديغول في السياسة الأوروبية) والمنطلقات الواقعية الجديدة واللييرالية الجديدة، أن التكامل ينشأ من تفاعلات الدول ومصالحها واستراتيجياتها المتعلقة بالمساومة أو المفاوضات. هذه المقاربات تنظر إلى عمليات التكامل من منظور نفعي، أو بعبارة أخرى من حيث كيفية استخدام الأوضاع الهيكلية للقوة والسلطة المستندة إلى و حدات إقليمية ذات سيادة لتعزيز مركز هذه الوحدات وقدراتها بعضها بالنسبة لبعض.

قد يكون التعامل ضمن الأقاليم العالمية عملية معقّدة متعددة الطبقات وتتضمن مختلف أنواع الفاعلين، الذين يعملون عبر وبين مختلف مجالات النشاط البشري، استنادا إلى ديناميات مختلفة. ويمكن بالطبع المتكامل بوصفه عملية واعية رسمية مصممة لتعميق العلاقات المتبادلة وعمليات التبادل بين مجموعة البلدان، يمكن له أن يأخذ أشكالا مختلفة. فكثيرا ما ينطوي التكامل الاقتصادي على اتحادات جمركية (إلغاء الرسوم الجمركية عن البضائع التي يتم الاتجار بها بين البلدان) وعلى ترتيبات تجارة حرة (إلغاء تعريفات الرسوم الجمركية وقيود أخرى عن بضائع معينة) أو أسواق مشتركة (تحرير جميع الأشطة الاقتصادية وإيجاد قواعد وأنظمة عامة أو مشتركة لتحل مكان القوانين الوطنية المختلفة). ويمكن التكامل السياسي أن ينطوي لا على مجرد إيجاد آليات مؤسسية وإجراءات صنع القرارات فحسب، بل أيضنا على تطوير قيم وتوقعات مشتركة وحل سلمي للمنازعات وتماسك اجتماعي – سياسي.

لقد أظهر علم العلاقات الدولية استمرارية لتقييم آثار الإقليمية على السلام والاستقرار والنظام. وتكمن دراسة الإقليمية والتكامل في المشاكل المتعلقة بالكيفية التي يمكن بها تفادي الصراع وكيفية المحافظة على التعاون والاستقرار. وقد شددت النظريات التقليدية المتعلقة بميزان القوى والتحالف على المحافظة على النظام والأمن من خلال أوامة تحالفات دفاعية (إقليمية) ومن خلال "موازنة" القدرات العسكرية بالنسبة للأخرين.

وخلال فترة ما بين الحربين في هذا القرن، اعتبر الأمن الجماعي العالمي والتنظيم الدولي الوظيفي بديلين مستصوبين لإقليمية "تآلف القرى العظمي" الميالة للقتال.

وقد أدّت السياسة الدولية بعد ١٩٤٥، التي كانت تسيطر عليها المنافسة ثنائية الأقطاب، أدّت إلى الانحياز الإقليمي لمعسكر أو لآخر. وتمثّل استثناء هام بحركة عدم الانحياز التي ظهرت في خمسينيات القرن العشرين خصيصا لتجنب علاقات التبعية القوى العظمى. وقد لقي التعاون والتكامل الأوروبيان الناجحان مساندة قوية من جراء الالتزام الأمريكي بالمساعدة المالية والدفاعية، في حين تمّ تشجيع أوروبا الشرقية والوسطى بالقوّة على الانضمام إلى الكتلة السوفييتية.

تتميّز السياسة العالمية في فترة ما بعد ١٩٨٩ بالمرونة وبتعدد الأقطاب. إنّ الاتجاه السائد في نظرية العلاقات الدولية يهتم إلى حدّ بعيد بالكيفية التي يمكن أو لا يمكن بها للجماعات الإقليميّة التعاونية ذات الطابع المؤسسي أن تكون عنصرا أساسيا في المحافظة على نظام دولي سلمي متعدد الأقطاب. وكثيرا ما يفسر تطور التعاون والهياكل التعاونية الإقليميّة كعملية نفعية تحركها الدول وتمكن الدول من التوفيق بين متطلبات متنافسة في وجه التحديات السياسيّة والاقتصادية المعالمية.

إنّ المناظرة الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة في العلاقات الدولية منقسمة بشأن ما إذا كان التعاون أو التجمعات الإقليميّة أدوات فعّالة وموثوقة المحافظة على النظام والسلام. وتشجعنا هذه المناظرة وهي مجال في الاتجاه السائد لنظرية العلاقات الدولية على التغكير بشأن الخصائص الهامة المتعاون مثل المعاملة بالمثل (ترقع سلوك ينطوي على الاعتبار المتبادل)؛ توزيع المكاسب الناجمة عن التعاون وللحياولة دون سلوك المنافسة لتحقيق المنافع الذاتية أو تقليصه بين أعضاء الترتيب التعاوني؛ وعمليات "التعلم" التي تبعث، مع الوقت، على الثقة والعلاقات الوثيقة بين الأعضاء؛ ومدى ما يستطيع ذلك التدبير، المدعوم بدرجة عالية من عملية أسباغ الطابع المؤسسي، فيه أن يقوم بإجراء ذاتي أو مستقل إزاء أعضائه.

ترى دراسة الاقتصاد السياسي الدولي في التغير الاقتصادي والتكنولوجي العنصر الحافز إلى التغير السياسي العالمي. من هذا المنظور، يمكن اعتبار تكامل الأنشطة "الوطنية" الاقتصادية والشاملة بوصفها استراتيجيات تكيف في اقتصاد عالمي مضطرب وعالمي المرونة. وفي غضون ذلك يظل جزء كبير من علم العلاقات الدولية متأصلا في

مفاهيم القورة السيادية الإقليمية. وهذا قد ينطوي على مشاكل، لأنّ منطق وجهاز كيان الدولة لا يؤديان إلى التكامل الاقتصادي أو السياسي اللذين يتخطيان الحدود القومية؛ لكن نتائج الفوردية الجديدة (Neo - Fordism) قد أجبرت الكثير من الدول على استكشاف مختلف أنواع الاستر اتبجيات التعاونية (Knox and Agenew 1994: 385).

تستخدم عبارة "الفوردية الجديدة" لاقتناص العلاقة المتغيرة بين استثمار رأس المال وعمليات الإنتاج والقوى العاملة وإبعادها عن الاعتماد التقليدي على مصانع وخطوط الانتاج الكبيرة التي تحدث عنها هنري فورد في وقت سابق في هذا القرن. فهذه التغيرات تقرن بأنماط اقتصادية أو ثقافية عالمية مسيطرة وتتصل أبضا بديناميات وهويات ذات توجه إقليمي.

#### النقاط الرئيسية

- الشروط الأساسية لنشوء الإقليميّة والتكامل القرب الجغرافــــي ودرجـــة مـــن
   الترابط الاقتصادي ينبغي أن يضاف إليها تحليل العوامل التاريخية والسياسية
   و الثقافية الهامة إذا كنا نريد أن نفهم سبب وكيفية نشوء الإقليمية.
- ينجم عن تفاعل هذه العوامل أنواع مختلفة من الإقليمية. فيمكن لعدد مسن
   الاستراتيجيات الرسمية والعمليات غير الرسمية أن تتدمج (تتكامل) بنجاح مسع
   أنشطة ضمن إقليم ما وبالتالي أن تحدد اختلافات هامة ببن التجمعات الإقليمية.
- تتميّز دراسة السياسة الدوائية بعدد من المقاربات النظرية المختلفة، التسي يعدد بعضها ذا أهمية في إيضاح ما نعني بدراسة ظهـور الهويـات والممارسـات الإقليمية وكيفية دراستها. وقد جرى في السنوات قريبة العهد تفسـير تغييـرات عالمية عميقة وسريعة في الإنتاج الاقتصادي والإنتاج ورأس المـال والثقافـة والسياسة بطرق مختلفة من قبل جماعات إقليمية مختلفة. وقـد بـدأت نظريـة العلاقات الدولية تتكيف مع ذلك.

#### Regionalism in World Politics

#### الإقليمية في السياسة العالمية

لقد أصبح نشوء الكتل والتجمعات الإقليميّة سمة متعاظمة على نحو ثابت للسياسة العالمية بعد ١٩٤٥. وقد فسر منظرو العلاقات الدولية تلك التطورات من منطلق إقامة التوازن مع قرّة مهيمنة أو "عظمى"؛ تحمي الدول الصغيرة أو الضعيفة ضد جار كبير وقوي؛ وتحافظ على علاقات سياسية سلمية وتعاونية وهياكل الثروة. ولمناقشة هذه القضايا نتحول الآن إلى عدد من أمثلة الإقليميّة في السياسة العالمية، نتطوي على الأمريكتين وجنوب شرقى آسيا وأوروبا.

### Latin, Central, and North America أمريكا اللاتينية والوسطى والشمالية

لقد كانت عوامل المساحة الجغرافية الواسعة ومستويات التطور والاستراتيجيات المختلفة للبلدان ووجود صراع سياسي وعسكري عوامل ذات أهمية في تشكيل التعاون والتكامل الإقليميين. ويستقيد التلاحم الاقتصادي على نطاق الإقليم بالفعل من تسهيلات الاقراض التي يقدمها بنك التتمية بين الأمريكتين ورابطة تكامل أمريكا اللاتينية المعروفة سابقا باسم "لافتا" (LAFTA) منذ أوائل الثمانييات. وقد دأبت بلدان في أمريكا اللاتينية بشكل ثابت على السعى لتحقيق أشكال من التكامل الاقتصادي الإقليمي، مثلما فعلت دول أمريكا البحر الكاريبي. وشكلت كندا والولايات المتحدة والمكسيك في أمريكا الشمالية (NAFTA).

وقد وجدت بلدان عديدة من أمريكا اللاتينية، بشكل خاص بحلول خمسينيات القرن العشرين، في التطور الاقتصادي القضية الأساسية لبقاتها السياسي وازدهارها الاجتماعي. ولم يكن الاقتصاد الدولي بعد 19٤٥ الذي سيطرت عليه التجارة الحرة والأسواق الحرة ومؤسسات بريتون وودز (Bretton Woods) التي تدعمها قرة الولايات المتّحدة الاقتصادية والسياسية، لم يكن يبشر بالخير بالنسبة لبلدان أمريكا اللاتينية. فقد كانت تخشى من أنه في اقتصاد دولي يدفعه الإنتاج الجملي والاستهلاك فإن البلدان الصغيرة غير الصناعية والتي تعتمد على الاستيراد ستبقى دولا هامشية من الناحية الاقتصادية والسياسية.

وأصبحت مخططات التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي تدعمه السياسات المحلية المتعلقة بإحلال الواردات، أصبحت ذات أهمية حيوية لبقاء وعمل أمريكا اللاتينية. وكانت السياسة الاقتصادية التي تتميّز بإحلال الواردات مصممة "احماية الصناعات الوليدة لدى أمّة من الأمم بحيث يتم تطوير وتنويع البنية الصناعية الإجمالية وتقليص الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية ورأس المال الأجنبي" (Dicken 1992: 177).

وكان نمو السكان والتوترات الاجتماعية الناجمة عن توزيع غير عادل للثروة و"طاقة الاستيراد" المحدودة لأسواق أمريكا اللاتينية عوامل أساسية في قرارات النخب السياسيّة باستحداث مخططات للتكامل الاقتصادي الإقليمي.

وقد تعزرُ الدعم لمزيد من الإقليميّة بتشجيع من اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية التابعة للأمم المتّحدة في خمسينيات القرن العشرين يحدوها إلى حدّ كبير المخاوف السياسيّة للتهميش الاقتصادي. ومع ذلك فقد كان عامل أساسي يؤثّر في هذه الحسابات يكمن في السيطرة (أو الهيمنة) الاقتصادية والنفوذ السياسي للولايات المتّحدة المجاورة.

تم تأسيس السوق المشتركة لأمريكا الوسطى (CACM) في ١٩٦٠. وقد أخل هذا الترتيب الذي شمل السلفادور، غواتيمالا، هوندوراس، نيكاراغوا وكوستاريكا عناصر تنظيم وتنسيق للسياسة بغية تعزيز التجارة داخل الإقليم. وقد تضمنت هذه العناصر اتحادا جمركيا وينكا مركزيا المساعدة على تمويل النمو ضمن المجموعة، وتعرفة خارجية مشتركة تطبق على الواردات التي تنخل السوق المشتركة. وفي الستينيات برهنت السوق المشتركة لأمريكا الوسطى على أنها آلية ناجحة بين أعضائها. غير أنه أنت التواترات المتنامية ثمّ الصراع بين السلفادور وهوندوراس إلى انسحاب هوندوراس من السوق المشتركة.

وفي السبعينيات والثمانينيات أدّى الصراع المتزايد وعدم الاستقرار السياسي - المتمثل بثورة الساندينيستا وحرب "الكونترا" في نيكاراغوا وتورط الولايات المتّحدة المتزايد في المنطقة - كل ذلك أدّى إلى إعاقة المزيد من التكامل السياسي والاقتصادي. غير أنه منذ أواخر الثمانينيات عملت المبادرات السياسية من جانب مجموعة الكونتادورا لإنهاء الصراع في نيكاراغوا، على تغذية مقاربة جديدة لإعادة إعمار المنطقة؛ وفي المهاء السوق المشتركة لأمريكا الوسطى بتجديد هذا الإطار ووسعوا تدابير التجارة الحرّة لتشمل المكسيك. ويظل أعضاء تلك السوق حريصين على تطوير روابط وثبقة، إن لم يكن على الاندماج، مع السوق المشتركة المنطقة البحر الكاربيي (CARICOM).

تتميّز أمريكا الجنوبية بعدد من مشاريع التكامل والتعاون الإقليميّة بين البلدان الامية الأكثر غنى. فعلى سبيل المثال، "نجد أنّ المجموعة الاندية قد تأسّست من قبل أعضاء "لافتا" الذين كانوا غير راضين عن مسيرة التكامل من دون أن يكونوا راغيين في

الانسحاب من "الافتا"... [ و] استهدفت استيعاب مختلف مستويات تطور اقتصاداتها" (185) 1895. [ وقد بنلت المجموعة الاندية (التي تشمل بوليفيا، كولومبيا، اكوادور، بيرو، وفنزويلا) جهودا كبيرة ابتداء من الستينيات لاستحداث اتحاد القتصادي، عبر التجارة الليبرالية والحرة وإيجاد برامج إنمائية استثمارية وصناعية. وقد كانت المساعدة الإضافية وتمديد الجداول الزمنية التي نرمي إلى إزالة القيود التجارية مصممة لتعويض الأعضاء الأضعف. وقد اهتم أعضاء المجموعة الاندية أيضا باستغدام هذه الترتيبات بغية استمرار مراقبة التغلفل المتزايد من جانب الشركات والاستثمارات الأجبية. ولكن رغم هذه المقاربة الطموحة والدينامية من جانب تلك البلدان فقد كان التقتم المحبوبات السياسية المقترنة بفلسفات حكومية مختلطا بوجه الإجمال. فقد تضافرت المعبات السياسية المقترنة بفلسفات حكومية مختلط بوجه الإجمال. فقد خلل المتناس النجي التحتية، هذه كلها تضافرت لإضعاف التقدم الذي تم إحرازه، ورغم ذلك فقد ظل أعضاء المجموعة الاندية يوكدون في أوائل التسعينيات على التزامهم بالتكامل والاتحاد الاقتصادي الإقليمي.

ويتجلّى تطور أقرب عهدا في تأسيس "ميركوسور" (السوق المشتركة للجنوب، أو المخروط الجنوبي). ولقد كانت المبادرة السياسيّة البرازيلية والأرجنتينية ذات أهمية حاسمة لهذا التجمع الذي يشمل باراغواي وأورغواي. وبالنظر للأهمية الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية للبرازيل والأرجنتين فلا عجب أنّ هذين البلدين قد سعيا لا لمجرد تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة سوق مشتركة، بل إنّهما أدخلا أيضا عناصر تعاون سياسي.

وقد سعت جميع هذه البلدان في فترة ما بعد الحرب الباردة إلى إعادة تتشيط التجمعات السابقة وتطوير أشكال جديدة من التعاون والتكامل الرسميين، والقيام في بعض الأحيان بدعم اهتماماتها الأمنية الاقتصادية والسياسية من خلال مبادرات ثنائية كما حصل، مثلا في التسيق المكسيكي الكولومبي والفنزويلي (في مجموعة الـ ٣) لسياسات الطاقة. وقد كوتت الاستراتيجيات الاقتصادية المختلفة – من التتمية الاقتصادية التي تعززها الدولة وإحلال الواردات وإعادة جدولة الديون وسياسات التجارة الليبرالية ذات التوجة الإقليمي والتكيف البنيوي – شكلت المظهر المنتوع للتكامل ونجاحاته الإقليمية. إن استمرار التجمعات التعاونية والمؤسسات الإقليمية لإدارة المشاكل الاجتماعية والسياسية

المشتركة أمر له أهميته، إذ إن "العودة إلى المنطقة" وإحياء اهتمام أمريكا اللاتينية بالتعاون في نصف الكرة قد عكسا الغياب النسبي الظاهر للسياسة الخارجية وبدائل السياسة الاقتصادية الخارجية (170 :1994 Hurrell).

إنّ القلق، أو الخوف، من التهميش السياسي والاقتصادي في منطقة تسيطر عليها قورة الولايات المتحدة السياسية والانخراط الاستراتيجي الخفي، هو ما يفسر الكثير من النشاط الإقليمي في أمريكا الوسطى واللاتينية. وهذه المخاوف ليست جديدة. فقد عمل سيمون بوليفار (Simon Bolivar) الثوري "المحرر" في القرن التاسع عشر، بشكل نشط لتوحيد أمريكا الاتينية، في حين أنّ الكثيرين من المفكرين والتشيطين الآخرين قاموا لاحقا بترويج فكرة "عموم – أمريكا"("Pan-Americanism") وهوية تكافية لاتينية مشتركة والقومية وتعزيز حقوق وهوية الشعوب الأمريكية الأولى (Calvert 1994).

وفي أواثل فترة ما بعد ١٩٤٥، استبدلت الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية الاتفاقات السابقة بـ "معاهدة المساعدة المتبادلة بين الدول الأمريكية" (حلف ربو) وهي ترتيب أمني جماعي. وبحلول ١٩٤٨، حلّت "منظمة الدول الأمريكية" (OAS) محلّ اتحاد عموم أمريكا وعزرت التدابير الأمنية لحلف ربو. ومع الزمن اتسعت عضويتها، من لتشمل بلدان أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية – باستثناء كوبا، المعلقة عضويتها، من الناحية الشكلية. ولقد واجهت منظمة الدول الأمريكية وإطارها المؤسسي صراعات سياسية متواصلة، اتسمت بالعنف في كثير من الأحيان، بما في ذلك الانتهاكات الحدودية والمنازعات حول تطبيق عمليات الحظر وتدخل الولايات المتحدة الخفي وواسع النطاق ومنازعات المخدرات – والمنازعات السياسية. وقد اختلف الأعضاء فيما بينهم حول انخراط الولايات المتحدة ومبادراتها.

وكثيرا ما صورت منظمة الدول الأمريكية بأنها وكالة تحتضر وتخدم مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وكثيرا ما ظهرت غير قادرة أو غير راغبة في إدارة عملية إشاعة الديمقراطية وحقوق الإنسان والضغوط الأيكولوجية والإنمائية. وكما لاحظ أحد الكتّاب، "لقد تعززت وحدة أمريكا اللاتينية [عبر منظمة الدول الأمريكية] من جهة من خلال متلازمة الجذب – النبذ بين دول أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، ومن جهة أخرى من جزاء المحاولات الصريحة من قبل الولايات المتحدة لتوحيد المنطقة تحت قيادتها" (Pope Atkins 1995: 200).

لقد جرى داخل إطار منظمة الدول الأمريكية عدد من التطورات السياسية والدبلوماسية الهامة، ومن أبرزها معاهدة تلاتيلولكو (Tlatelolco Treaty)، التي روّجت لها بقوة البرازيل وغيرها من بلدان أمريكا اللاتينية وبلغت ذروتها في جعل الإقليم منطقة خالية من (الأسلحة) النووية وضمان عدم انتشار الأسلحة النووية في تلك المنطقة. وقد يبدو ذلك مساهمة رئيسية في تحقيق الأمن الإقليمي والعالمي، على السواء، لكنه لم يحل دون قيام البرازيل والأرجنتين بتطوير تكنولوجيا نووية وقدرة نووية محتملة. وتتمثل تطورات سياسية هامة أخرى في تأسيس جماعتي ريو وكونتادورا في الثمانينيات. وقد قامت مجموعة كونتادورا (المكسيك، فنزويلا، كولومبيا وبناما) بمبادرات رئيسية لحل الصراعات الدموية والمتطاولة في أمريكا الوسطى. وقد دعمت هذه الجهود مجموعة ريو التي تثمل الأرجنتين والبرازيل وبيرو وأورغواي، وقامت المجموعتان معا بتوسعة النقاش السياسي والمدخلات السياسية لتشمل المسائل الإقليمية والتي تتجاوز الإقليمية.

لقد وجَهت بعض بلدان أمريكا اللاتينية، لا سيّما تشيلي، اهتمامها، على نحو مترايد، إلى آثار اتفاقية التجارة الحرّة لأمريكا الشمالية (NAFTA)، التي أبرمت في ١٩٩٣ بين كندا والولايات المتّحدة والمكسيك. وترمي تلك الاتفاقية إلى إلغاء التعريفات الجمركية وغيرها من أشكال عوائق التجارة والاستثمار خلال فقرة خمس عشرة سنة. وتكمن أصول تلك الاتفاقية في الاتفاقية التجارية السابقة بين كندا والولايات المتّحدة (١٩٨٨)، و ذلك تطور مرتبط بالسياسات التجارية الاستراتيجية المتبرعمة والصراعات التجارية في الاقتصاد العالمي. وقد تضمنت اتفاقية كندا والولايات المتّحدة إلغاء التعرفات التثانية بما فيها تلك التي تطبق على المنتجات الرراعية، وإزالة القيود الكمية عن الولادات (مثل الكوتات (الحصص))، وانسجام المقاييس الفنية التي تطبق على المنتجات الوفق الكثير من القيود على التجارة في مجال الطاقة والسيارات وتحرير سياسة وخفض الكثير من القيود على التجارة في مجال الطاقة والسيارات وتحرير سياسة المشتريات الحكومية الفيدرالية، ومعاملة "الدولة الأولى بالرعاية" للاستثمار وتقديم الخدمات (باستثناء الأعمال البنكية). وقبل توسع هذه الاتفاقية لتشمل المكسيك، كانت الولايات المتّحدة قد قامت بتدابير نشائية تتعلق بالتجارة الحرزة مع عدد من البلدان في المنطقة، أولا عبر مبدرة الحوض الكاريبي ثمّ مع المكسيك ومجموعة مركوسور (Mercosur).

#### النقاط الرئيسية

- اقد دابت بلدان أمريكا اللاتينية والوسطى على السعي لاتباع استر التجيات بدولة تتعلق بالتنمية الاقتصادية والتكيف مع جارتها القوية المتمثلة بالولايات المتحدة. وقد كانت هذه الأنشطة مدفوعة بالدرجة الأولى بتعابير الاختلاف الأيديولوجي والاقتصادى والثقافي.
- وفي التسعينيات أصبحت المنطقة تتميّز بانتشار التجمعات الاقتصادية والسياسية
   التي تعكس نقاط القوّة الاقتصادية والاستراتيجيات، لا سيّما تلك المتعلقة بالبلدان
   المصنعة بوئيرة سريعة، وكذلك الاهتمامات السياسيّة والأمنية.
- تظل التغييرات البنبوية التي تواجه أمريكا اللاتينية واسعة النطاق. فهذه البلدان
   ما فتئت تواجه استنزاف ونهب الموارد البيئية والانخلاع الاجتساعي والفقر
   والاتجار في المخدرات المحرمة وأعباء ديون كبيرة موروثة من الثمانينيات.
- سيكرن أثر واحتمال توسع اتفاقية NAFTA قضية هامة في أقلصة أمريكا اللاتينية في اللاتينية. وكما بين أحد الكتاب "لقد هبطت مشاركة أمريكا اللاتينية في الصادرات العالمية بنسبة الثلثين منذ ١٩٥٠. وتكمن جاذبية خيار التجارة الإقليمية في قدرته الكامنة على تحديد وتنظيم استراتيجية اقتصادية جديدة بمكنها عكس ذلك التاريخ المؤسف" (Fishlow 1994: 72).

#### South East Asia

#### جنوب شرقى آسيا

لقد كان للتعاون السياسي والاقتصادي الذي أتاحته رابطة دول جنوب شرقي (ASEAN) منذ استهلالها في ١٩٦٧ قيمة لا تقدر بثمن. وقد شهدت أوائل التسعينيات تحركات جديدة نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي في المنطقة، وذلك بالاتفاق في ١٩٩٧ على استحداث منطقة تجارة حرة لرابطة دول جنوب شرقي آسيا، وتطوير التعاون الاقتصادي في آسيا – حوض المحيط الهادئ (APEC)، بوصفه منبرا أوسع يتضمن أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، وذلك سعيا وراء تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة، لا سيّما بشأن الاتفاق العام للتعرفة والتجارة (الغات).

تم تأسيس رابطة دول جنوب شرقي آسيا في ١٩٦٧ وتضمنت اندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة وتاليلند، ومنذ ١٩٨٤، بروناي. وكما أبدى مساهم سابق في تلك المفاوضات، كانت لعملية إزالة الاستعمار والمنافسة في أثناء الحرب الباردة أثر بالغ في تسهيل ظهور المصالح المشتركة، كيما يكون للادول "الزبونة" كلمة وتكون فقالة تسهيل طهور المصالح المشتركة، كيما يكون الدول "الزبونة" كلمة وتكون فقالة عمالارئيسيا في تطور تلك الرابطة.

على أنّ التهديدات الخارجية – مثل المنافسة على نفوذ القوى العظمى في المنطقة فضلا عن الصراعات الثورية القوميّة – الشيوعية في فينتام ولاووس وكمبوديا – لم تكن بالتفسيرات الوحيدة. فالرابطة كانت أيضا آلية هامة لاحتواء الصراع بين الأعضاء الأقوياء والتوفيق بينهم، لاسيّما اندونيسيا وماليزيا.

ومع أنالو لايات المتعدة وسعت التعاون والضمانات الأمنية في المنطقة عبر منظمة معاهدة جنوب شرقي آسيا (SEATO)، فقد عملت أمم آسيوية عدّة على تأسيس حركة عدم الانحياز عبر مؤتمر بالدونغ لعام ١٩٥٥ بغية تعزيز التضمامن والتعاون ضد التنخل الاستعماري وتدخل القوى العظمى. لذا فإنّ أهداف الرابطة كانت اقتصادية وسياسية، على حد سواء. وحتى أوائل التسعيليات كان أعضاء الرابطة منشغلين بتجنب الصراع الداخلي فيما بينهم بشأن الحرب والإبادة في كمبوديا، نتيجة سياسات وطنية مختلفة نحو الصين وفيتنام. وفي الفترة الأقرب عهدا بذلت الرابطة جهودا كبيرة في التوسط بشأن الادعاءات الصينية — الفيتنامية بشأن أراضي جزر سيراتلي. لذا فإنّ بنية الرابطة الطوعية التوافقية قد مكنت أعضاءها من أن تنشد ملاذا جماعيا فيما يتصل بهمومهم الأمنية.

على أنّ هذه التدابير التعاونية لم تسفر بصفة عامة عن تحسن مثير في التجارة بين أعضاء الرابطة. فقد انتج ازدياد التعاون والحوار بعض القرارات المشتركة المفيدة بشأن تخفيضات التعرفة والمشاريع المشتركة / البرامج الصناعية، لكن الرابطة بوصفها مثالا للتعاون الإقليمي الذي نرعاه الدول لم يسفر عن تكامل كبير في النشاط الاقتصادي ونمو التجارة والاستثمار ضمن الإقليم على غرار الاتحاد الأوروبي.

لقد نمت النجارة بين أعضاء الرابطة من نسبة ٣,٢ بالمائة فقط من إجمالي التخارة في ١٩٨٠ إلى ٤ بالمائة في ١٩٩٠ حيث إنّ جزءا كبيرا من هذه التجارة لا يخضع إلى قواعد تجارية تفصيلية (17 - 16 :Panagariya 1994). فالرابطة ليست بالدرجة

الأولى وسيلة للتكامل الاقتصادي الوثيق، بل هي تجمع سياسيّ واقتصاديّ شبه إقليمي غير تمييزي.

وتواجه الرابطة في الوقت الراهن تحديات إقليمية خطيرة. فقد أدّى ازدياد تحرير التعرفات القوميّة وغير ذلك من عوائق التجارة، والتصنيع السريع المفضي إلى مستويات أعلى اللتجارة في السلع المصنعة، وانفجار النزعة "الإقليمية الجديدة" منذ الثمانينيات أدّى القيام بتطوير منطقة تجارية حرة ضمن دول الرابطة ذات توجه نحو السوق أكثر رسمية (14 - 13 :592 1992).

وأصبحت بلدان أخرى في المنطقة منخرطة على نحو وثيق في تجمع التعاون الاقتصادي في آسيا – حوض المحيط الهادئ – الصين، هونغ كونغ، وتايوان – في حين كانت استر الازيا والهند وبلدان أخرى عدة في أمريكا اللاتينية تشد المزيد من الاتصال مع الرابطة. وتشكّل الرابطة أيضا أحد التجمعات الإقليميّة الكبرى ذات الصلة الوثيقة بالتجارة والدبلوماسية الأوروبية.

#### النقاط الرئيسية

- يتصف الإقليم بنقاط القرة التجارية والتكنولوجية لعدد من فرادى البلدان بقدر ما يتصف بتطور التلاحم الإقليمي. وتمثل الصين ٦ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل اليابان ٧٦٦ بالمائة، في حين تبلغ نسبة صادرات الصين إلى ناتجها المحلي الإجمالي ١٧ بالمائة، نسبة اليابان ١٠ بالمائة، ونسبة الولايات المتعدة ٧ بالمائة، ونسبة المائيا ٧٧ بالمائة (Panagariya 1994).
- تعدّ رابطة دول جنوب شرقي آسيا تجمعا فرعيا هاما يقع ضمن هدذه المنطقة الدينامية ويتميّز بالاستثمار القوي والقدرات الابتكارية لفرادى البلدان. وفي حين أن الرابطة قد لا توفر الإطار الاقتصادي الأساسي لأعضائها، فان مهامها السياسيّة وتعاونها كانت ذات أهمية لحل الصراعات و"تعلم" العادات التعاونية.
- لمئة اختلافات اقتصادية هامة تميز بالفعل جنوب شرقي آسيا رغم تصدويرات
   از دهار المنطقة المبالغ في تعميمها. على أنّ هذه الاختلافات تمثل عاملا هاما
   في زيادة تطور التعاون داخل الإقليم.

Africa

في ثمانينيات القرن العشرين وجد جزء كبير من التحليل الأكاديمي لبيئة افريقيا البائسة الاقتصادية والسياسية أنّ القارة طرف خارجيّ متزايد التهميش يتعين أن يشطب. فقد صرح أحد الكتاب، مثلا، بأنّ "افريقيا لم تعد شديدة الأهمية للفاعلين الكبار في الاقتصاد العالمي... [و] مع نهاية الحرب الباردة تضاءلت كثيرا أهمية البلدان الإفريقية السياسية – الاستراتيجية بالنسبة للقوى العالمية الكبرى (Callaghy 1995: 42).

في القرن العشرين استمرت معظم الدول الافريقية في مواجهة الإرث الاستعماري المتمثل بالحدود الإقليميّة الاعتباطية وبنى الدول الضعيفة وغير الفعالة، والانقسامات الاجتماعية والثقافية العميقة، إلى جانب معدلات نمو السكان العالية والصراعات العنيفة المستديمة. فقد كان ثمّة نقص في الإدارة السياسية والتنمية الاقتصادية المتناسقة والقابلة للاستمرار. وإلى جانب حقيقة أنّه لا يوجد سوى قلة من "المهيمنين" المحليين أو الاقتصادات ذات التأثير الاقتصادي التي يمكن للتعاون شبه الإقليمي أن يزدهر حولها، فقد استمرت التبعية الاقتصادية الخارجية لجزء كبير من القارة. فقد شهدت إفريقيا مستويات دخلها ومعدلات نموها تتخفض بشكل مطرد، وحصتها في الصادرات العالمية تهبط من ١٧ بالمائة إلى ٨ بالمائة بين ١٩٧٠ و١٩٩٠، في حين " ارتفعت نسبتها المئوية من المساعدة الإنمائية الرسمية التي تحصل عليها على النطاق العالمي من ١٧ بالمائة في ١٩٧٠ إلى حوالي ٣٨ بالمائة في ١٩٩١" (3 - 42 :Callaghy 1995). لذا فقد يبدو مستغربا أن نجد جماعات فرعية وبرامج تكامل إقليمية واسعة نسبيا في إفريقيا. غير أنّ الكثير من برامج التكامل الإقليمي تتضمن دولة "مهيمنة" قوية محليا وقادرة على السيطرة على أنشطة الجماعات، و/أو دعما وتعزيزا خارجبين كما هو الحال في الانخراط الفرنسي في بادئ الأمر الذي أصبح لاحقا انخراطا متزايدا للاتحاد الأوروبي في شمال وغرب افريقيا، وفي جنوب افريقيا.

إنّ اللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، فضلا عن اتحاد المغرب العربي الذي أسبغ الطابع الإقليمي في الفترة الأقرب عهدا على شمال افريقيا، مدينان بالشيء الكثير المنشاط الفرنسي بعد الاستعمار. فلقد كانت "منطقة الفرنك" التابعة لغرب افريقيا والتي أقامتها دوائر ما وراء البحار والأقاليم السابقة وتجمع الغرب الذي

يضم الجزائر والمغرب وتونس سمة من سمات السياسة الخارجية الفرنسية منذ زمن طويل.

لقد أنشئت اللجنة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بموجب معاهدة لاغوس لعام الم 1940، وضمت ست عشرة دولة في غرب افريقيا كثير منها مستعمرات وكيانات تابعة للبريطانيا. وكان أعضاؤها حريصين على مجاراة سمات عملية التكامل الاقتصادي الأوروبي، والزموا أنفسهم رسميا بتحرير حركة السلع والخدمات واليد العاملة ورأس المال، وتتمبيق السياسة المالية والزراعية، والقيام في خاتمة المطاف بإزالة العولئق التعريفية وتطبيق تعرفة خارجية موحدة على الواردات. غير أنه لم يظهر سوى القليل من الإنجاز العملي لهذه الأهداف الطموحة، وريما كان ذلك بسبب مشاكل داخلية - السيطرة النجيرية وتكرار التغييرات في القيادات والأنظمة ضمن البلدان الأعضاء الأخرى - والبيئة الهيكلية الأوسع نطاقا لبرامج المساعدة متعددة الأطراف "المشروطة". ولم يحاول أحد من أعضاء تلك اللجنة في المنوات قريبة العهد لدارة المشاكل الأمنية الداخلية، عبر، على سبيل المثال، مراقبة العمليات في ليبيريا، وخفظ السلام فيها.

في السبعينيات قامت الجماعة الأوروبية في ذلك الحين بتعزيز المزيد من التعاون ضمن شمال إفريقيا. وكانت مساعدة الجماعة الأوروبية "المتوسطية" والسياسات التجارية تهدف إلى تطوير البنى التحتية والطاقات الإنتاجية في كل من دول شمال افريقيا المصدرة وغير المصدرة للنفط. وكانت احتياجات الواردات النفطية لبلدان أوروبا الغربية، وأسواق شمال إفريقيا المهمة نسبيا، لمصادرات سلع الجماعة الأوروبية، واعتماد شمال إفريقيا في صادراتها على الأسواق الزراعية والنسيجية الأوروبية، هذه كلها كانت عوامل هامة القترنت بتمية سياسة الجماعة الأوروبية الإمرائية نحو هذه المجموعة من البلدان.

وفي ثمانينيات القرن العشرين ازداد اهتمام الجماعة الأوروبية بالاستقرار الاجتماعي – الاقتصادي والنمو السكاني في المنطقة وبالتالي فقد كانت تدعم أنشطة اتحاد المغرب العربي ومجموعة المشرق المجاورة في مجال تتوبع النشاط الاقتصادي وزيادة التجارة ضمن المنطقة ومحاولة تقليص اعتماد هذه المنطقة الاقتصادي على أوروبا الغربية.

تم تأسيس منطقة التجارة التفضيلية الافريقيا الشرقية والجنوبية (PTA) في الثمانينيات بغية تسهيل التعاون االاقتصادي والزراعي والصناعي، واستهدفت في خاتمة

المطاف إدخال أحكام السوق المشتركة لدى أعضائها. وقد بدأ هذا التجمع مؤخرا فقط في التحرك نحو هذا الهدف وأصبح يتضمن الآن جمهورية جنوب إفريقيا السابقة. وكانت منطقة التجارة التفضيلية وتجمع آخر، لجنة التتسيق الإنمائي لجنوب افريقيا (SADCC) يسعيان لإيجاد روابط وثيقة.

وقد تأسّست تلك اللجنة من قبل دول "الخط الأمامي" أو المجاورة لجمهورية جنوب الهريقيا السابقة ردًا على النفوذ السياسي والاقتصادي للجمهورية السابقة. واتخذ هذا التجمع الذي لقي دعما قويا من جانب الاتحاد الأوروبي وحكومة جنوب افريقيا بعد الفصل العنصري، اتخذ خطوات هامة نحو استراتيجيات إنمائية صناعية الخليمية متماسكة بغية تعزيز الأعضاء الضعاف والأقوياء. ويعد أعضاء لجنة التنسيق الإنمائي لجنوب إفريقيا تجمعا فرعيا هاما ضمن اتفاقيات لوميه (Lomé Conventions) يجمع الاتحاد الأوروبي و ٧٠ بلدا ناميا من إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي وحوض المحيط الهادئ.

لقد كان التلاحم السياسي بين البلدان الافريقية هدف منظمة الوحدة الإفريقية الأمريقية هدف منظمة الوحدة الإفريقية الأمريقية الغذي نكروما للدعوة إلى إفريقيا موحدة (عموم إفريقيا)، وعزرت المقاومة الدبلوماسية الغاني نكروما للدعوة إلى إفريقيا موحدة (عموم إفريقيا)، وعزرت المقاومة الدبلوماسية للتحك الاستعماري وتدخل القوى العظمي بدلا من القيام فعليا بإدارة العديد من صراعات ما بعد ١٩٤٥ في القارة. وكان على منظمة الوحدة الإفريقية وأعضائها في فترة ما بعد الحرب الباردة أن يتكيفوا بسرعة بغية إدارة صراعات قائمة منذ زمن طويل وانسحاب القوى العظمي والامتناع الدولي عن تمويل ودعم أنشطة حفظ السلام وأنشطة الإعاشة الإناشة. وقد بدأت تلك المنظمة بتطوير آليات لإدارة الصراعات والتغلب على نفورها التقليدي من التدخل في الشؤون الداخلية لأعضائها.

لقد رأينا كيف أنّ المبادرات الإقليميّة يمكن أن تكون دفاعية أو آليات تتضمّن تعديلا بواسطة عامل يسبق الشيء المعثل تمكن النخب المحلية من تكبيف وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والسياسية. غير أنّ آثار العولمة بالغة الصعوبة. فقلة هي البلدان النامية التي تتمتّع بمستوبات عالية من الإبتكار التكنولوجي والاستثمار والمزايا القوية للإبتكار التكنولوجي وعالمت عملة رخيصة مثقفة ومزية اقتصادية نسبية أو اختصاص تجاري قوي، فقف كانت التكاليف الاجتماعية المحلية والسياسية والاقتصادية المتعلقة بالتكيف الهيكلي (مع الهياكل الاقتصادية والمالية العالمية)، وما زالت، ضخمة. ولا عجب أن تكون حجج

419

تدعم المزيد من التعاون "الجنوبي - الجنوبي" قد طرحت. وينطوي تطور التعاون داخل الأقاليم بين الدول النامية على "الأمل بالتقدم طويل الأمد والأكثر توازنا نحو التنمية الاقتصادية... وبالنظر إلى النظام الدولي الراهن، فإنَّ بديل التوجه إلى الداخل لا يطرح حلا أفضل" (Kotschwar 1995: 14). ويبدو أنّ "الإقليمية الجديدة" هي "لعبة الورق الوحيدة المتوفرة" من أجل البقاء السياسي والاقتصادي للعديد من الدول النامية.

#### النقاط الرئيسية

- تعرّضت الدول الافريقية في تسعينيات القرن العشرين إلى تغييرات عميقة في بيئاتها الاقتصادية المحلية والسياسية والأمنية. وقد عزرت صور وسائل الإعلام عن إفريقيا مدركات التهميش الناجمة عن مشاكل أيديولوجبة واستراتيجية وعن المجاعة والجفاف والانحلال البيئي.
- لم تسفر التجارة وعمليات المساعدة الإنمائية عن عكس الهبوط الاقتصادي الافريقي والاعتماد على المواد الأولية أو شبه المجهزة والمحاصيل النقدية (المدردة للدخل) والمعادن الاستراتيجية. وتجد دول إفريقية عديدة ملتزمية بسياسات التكيف الهيكلي، تجد نفسها تخوض منافسة مباشرة على الأمسواق بسبب تماثل صادر اتها.
- المشاكل التي تواجه البلدان الإقريقية. وقد تعاعد دول قوية على الصعيد المشاكل التي تواجه البلدان الإقريقية. وقد تعاعد دول قوية على الصعيد الإقليمي، مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا الجديدة، على القيام بأدوار هامة في تعزيز المزيد من الاكتفاء الذاتي السياسي و الاقتصادي و الأمني.

#### أورويا

لقد أقامت أوروبا الغربية نفسها في فترة ما بعد ١٩٤٥ تدريجيا بصفتها تجمعا متكاملا ومتلاحما بدرجة عالية للاقتصادات والشعوب. والتغيير السياسي والاقتصادي الذي جرى في القارة الأوروبية بحلول ١٩٨٩ لم يحدث في أوروبا مشرذمة متوازنة القوى، بل في فضاء سياسي تسيطر عليه بشكل متزايد منظمة واحدة بحيث إنه حتّى التنافس و المنافسة بين الأعضاء يتشكلان ويتوجهان عبر القواعد والمؤسسات المشتركة"

(Keohane, Nye, and Hoffmann 1993: 385). بعد ١٩٨٩ أعادت بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، فضلا عن روسيا والأعضاء الآخرين في كومنولث الدول المستقلة (CIS)، تكاملها مع التجمعات الاقتصادية والسياسية الأوروبية (انظر على سبيل التوضيح الشكل ٢١ – ٣).

على أنّه لا ينبغي نقل التجارب والتوقّعات الأوروبية المتعلقة بالإقليمية والتكامل، 
بسهولة ويسر إلى دراسة التجمعات الإقليميّة الأخرى مثل رابطة التجارة الحرّة لأمريكا 
الشمالية (NAFTA) أو رابطة دول جنوب شرقي آسيا (ASEAN) فالعملية الرسمية 
للتكامل الأوروبي، المثمثلة بالاتحاد الأوروبي (EU) كانت ولم تزل تتشكل حسب 
اهتمامات تاريخية وسياسية معينة. فهذه الاهتمامات قد لا توجد، أو قد ترى على أنّها أقل 
أهمية، في تجمعات إقليمية أخرى.

لقد تمثّلت إحدى أهم سمات فترة ما بعد ١٩٤٥ بالانتقال الأساسي في القوّة والسلطة بعيدا عن توازن قوى أوروبي وذي توجه نحو الأمبراطورية إلى عالم تتافسي ثنائي الأقطاب. وكما بيّن أحد الكتّاب فإنّ "القوى العظمى" لأوروبا لم يعد لها وجود، وقد أظهر الجهد ذاته الذي بذل بغية إيجاد "جماعة أوروبية" واحدة فوق قومية وابتكار شعور بهوية أوروبية مقابلة بحيث تحل محل الولاءات القديمة للأمم والدول التاريخية، هذا الجهد (Hobsbawm 1994: 1).

لقد أظهر النظام ثنائي الأقطاب نهاية أوروبا كمحور اقتصادي وسياسي وثقافي عالمي. وكان الاهتمام واسع النطاق بالأمن العسكري والبنى التحتية الاقتصادية والمالية المدمرة، وعدم الاستقرار السياسي عبر أوروبا عوامل رئيسية في تسهيل المزيد من تحقيق الطابع الإقليمي وبرامج التكامل التي ترعاها الدولة في أوروبا الغربية خلال أوائل فترة ما بعد 19٤٥. على أنه لم يتوفّر سوى قدر ضئيل من توافق الآراء بشأن المستقبل الطويل الأمد للبلدان الأوروبية الغربية رغم التصلب التدريجي للحرب الباردة. وكان خطاب رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرتشل عام 19٤٦ الذي حثّ فيه على إنشاء "ولايات (دول) متحدة أوروبية" مثالا واحدا للكيفية التي بدأت فها النخب المدياسية في التكوف مع ذروة الهبوط العالمي. كانت متطلبات الانتحاش الاقتصادي وإعادة البناء والتحول في أوروبا الغربية بعد الحرب عناصر حافزة أولية للتتمية الإقليمية. وكانت المشاكل الحادة في ميزان المدفوعات بعد 19٤٥، تعنى أن كثيرا من البلدان كانت تواجه

صعوبات كبيرة في كسب عائدات تصدير ودفع قيمة الواردات. وقد قام الجنرال جورج مارشال بتطوير مبدأ الولايات المتحدة المتعلق بـ "الاحتواء" الشيوعي، وساعد خطابه الموجه إلى كونغرس الولايات المتحدة في ١٩٤٧ على إقناع زعماء الولايات المتحدة بأن برنامج مساعدات استراتيجية أمر حاسم من أجل استقرار أوروبا الغربية. وقد تضمن (مشروع) "مساعدات مارشال" (الذي سمي أيضا برنامج الإنعاش الأوروبي) تخصيص ٢٠٠ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الولايات المتحدة على شكل قروض وائتمانات تجارية، تكون مفتوحة لنظريا لجميع البلدان الأوروبية "المستعدة لتقديم المساعدة في مهمة الإنعاش". وفي حقيقة الأمر كان تلقي مساعدة مارشال مشروطا بالإشراف المؤسسي عبر منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي (التي أصبحت فيما بعد منظمة التعاون الاقتصادي (OECD)).

ومع اقتصار تقديم مساعدات مارشال لاحقا على البلدان الاسكندنافية وبلدان أوروبا الغربية، بدأ طابع التكثل لعلاقات القوى العظمى يتشكل. وقد رد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية في ١٩٤٩ بإنشاء كوميكون (Comecon) (مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة) وبالتغطيط الاقتصادي المركزي ضمن الكثلة السوفيتية. على أنّ المساعدة المالية والاقتصادية المقدمة من الولايات المتحدة كانت مجرد جزء من أهداف أوسع نطاقا للسياسة الخارجية التي ترمي إلى تعزيز وإدامة تحالف إقليمي مستقر ومتجانس العقلية. وسرعان ما تبع التعاون الدفاعي والأمني، الذي كان الحافز إليه أحداث مثل انقلاب تشيكوسلوفاكيا وحصار برلين في ١٩٤٨، انضمام كندا والولايات المتحدة وأوروبا وتوقيعها على معاهدة شمال الأطلسي التي أنشات تحالفا عسكريا تمثل في منظمة الكبيرة التي كانت تقلق دول أوروبا الغربية – لا سيّما "المسألة الألمانية" والرغبة في تحقيق تعاون اقتصادي وثيق – لم يكن بالإمكان حلّ الأمانية" والرغبة في تحقيق الماردة. وقد تمت بعد ذلك متابعة قضية إعادة تسليح المانيا، وتعزيز التدابير الأمنية الأوروبية عبر اتحاد أوروبا الغربية (المنبثق عن معاهدة بروكسل لعام ١٩٤٨) بعد هزيمة ١٩٥٠ الذاع الأوروبية.

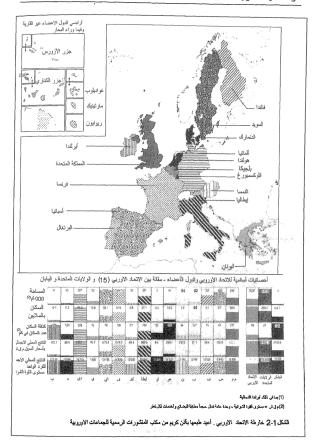

وقد ثبت أنّ التغييرات في التفكير السياسي الغرنسي كانت عاملا حاسما. ففي نهاية الحرب العالمية الثانية. عملت رغبة فرنسا في المشاركة في السيطرة على الرور، وهو قلب المانيا الصناعي، إلى جانب الخطط الاقتصادية الوطنية التي ترمي إلى جعل فرنسا منتجا أساسيا للصلب في أوروبا بعد الحرب، هذه كلها عملت للمرة الأولى على إيجاد رابطة صريحة بين انتعاش فرنسا وألمانيا الاقتصادي. وقد كانت إمدادات الفحم الكافية والمتاحة مسألة أساسية في الانتعاش الاقتصادي الأوروبي، وكان هذا ينطبق أيضا على جوانب القرة الالمانية المستمرة بعد الحرب في مجال إنتاج الفحم والصلب.

وقد اقترحت خطة شومان لعام ١٩٥٠ (التي أعلن عنها روبرت شومان، وزير خارجية فرنسا) توحيد الإنتاج الفرنسي والالماني للفحم والصلب، على أن يناط صنع للقرارات بشأن مستويات الإنتاج والأسعار والاستثمار إلى هيئة فوق قومية (أي هيئة فوق دولة الأمة).

وقبل الإعلان عن الخطة كان الفرنسيون قد سعوا بشكل نشط للحصول على دعم الولايات المتّحدة وألمانيا وبريطانيا، ولكن تلك الأخيرة لم تؤيّد تلك الخطة. وكانت خطة شومان ترمي صراحة إلى تعزيز مركز فرنسا ترادفيا مع ألمانيا؛ وقد كانت تتاشد وتضرب على وتر شعبية جماعات الفيدراليين والمقاومة السابقة من منطلق تعزيز الوحدة والمصالحة الأوروبية؛ كما كانت عازمة على أن تجعل الحرب "متعذرة ماديا" عبر ربط القوّة الصناعيّة الألمانية بغيرها في تجميع متلاحم. وكانت تلك الخطة راديكالية من حيث المقصد والتطبيق، وطرحت خيارات سياسية هامة أمام الذين يرغيون في الانضمام. وقد أبدت النخب السياسية في بلجيكا وإيطاليا واللوكسمبورغ وهولندا تحفظها وقاقها لكنهم النضمو إلى المفاوضات اللاحقة.

تمخصت خطة شومان عن جماعة الفحم والصلب الأوروبية (ECSC)، التي خرجت إلى حيز التنفيذ بعد سنتين من إطلاق الخطة. وكانت إدارة صنع القرارات المتعلقة بإنتاج الفحم والصلب والأسعار والاستثمار وظروف العمل منوطة بالسلطة العليا (المؤسسة المركزية المستقلة فوق القومية لجماعة الفحم والصلب الأوروبية). وقد تم أيضا إنشاء جمعية عامة تمارس الإشراف الديمقراطي، ومحكمة عدل تتأكد من الالتزام بقرانين جماعة الفحم والصلب الأوروبية، ومجلس وزراء يمثل المصالح الحكومية. ويذلك فقد تم توحيد السيادة أو استقلالية صنع القرارات بمشاركة الأعضاء. وقد المجتمعت الصلاحيات للسلطة العليا التي تولت مسؤولية التفاوض بشأن الحلول الوسط والتوسط في تحقيق الاتفاق بين الأعضاء وتحديد المصلحة الجماعية ودعمها. وكان أول رئيس للسلطة العليا جان مونيه (Jean Monnet) الفرنسي الذي قام بدور مركزي في تحقيق تكامل أوروبا الغربية بعد الحرب.

وأصبح النزام مونيه الشخصي بتعزيز الوحدة الأوروبية الدائمة والسلمية عاملا هاما في تعزيز دعم الولايات المتحدة للتكامل الأوروبي، والتوفيق بين المصالح والاهتمامات المتعارضة للنخب السياسية ضمن جماعة الفحم والصلب الأوروبية ثمّ ضمن الجماعة الاقتصادية الأوروبية (EEC).

وكان مونيه، وآخرون، يشتركون بالاعتقاد البراغماتي والأخلاقي بأنّه من خلال تطوير هذه الطريقة الجديدة في احتواء سلطة الدولة وتعزيزها فإنّ عملية ناجحة ومتوسعة للتكامل قد تؤدي إلى بنية سياسية جديدة – قد تكون فيدرالية – توحد مجموعة من البلدان القوية التي اتصف تاريخها بعدم الاستقرار وبالميل إلى النزاع.

لقد مثّلت جماعة الفحم والصلب الأوروبية تطور الساسيا في هوية أوروبا الغربية. فمن خلال الضرب على مجموعة هامة من أوتار المصالح الصناعية والسياسية والسياسية والعسكرية، ربطت هذه الجماعة فرنسا وألمانيا برباط وثيق جدّا بحيث تصبح الحرب ذات تكاليف باهظة أكثر ممّا يمكن تحملها. ومع أنّ العلاقة الفرنسية – الألمانية شكلت العمود الفقري لعملية التكامل، فإنّ عناصر هامة للمساواة السياسيّة والمعاملة بالمثل وتوزيع المكاسب ضمنت انضمام أعضاء آخرين لعملية التكامل. كما أنّ المساواة السياسيّة بين الإعضاء أوجدت أيضا واجبات مازمة للجميع؛ فقد تمّ ضمان علاقات متبادلة ومعاملة بالمثل للأعضاء، كما تمّ توزيع المنافع، أو التكاليف المقترنة بعملية التكامل، بالتساوي.

وكان التعاون السلميّ يقوم على أساس المصلحة الذاتية المتبادلة. وهذا ساعد على تطوير شعور أقوى بالمصلحة الذاتية السياسيّة المتبادلة وإضعاف النزعة التاريخية إلى منطق ميزان القوى وسلوك الدول "الباحث عن المكاسب".

لقد نجم التطور اللاحق للجماعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) ويوراتوم (Euratom) (جماعة الطاقة الذرية الأوروبية) عن عوامل مختلطة. فقد كانت دول البينيلوكس حريصة على توسعة التكامل الاقتصادي القطاعي ليصبح اتحادا جمركيا وسوقا

مشتركة، وكانت الحكومة الفرنسية تسعى إلى تعزيز برنامجها الخاص بالطاقة النوويّة المدنية، وقد فشلت المخططات الطموحة لتحقيق اتحاد سياسي جراء عدم المصادقة على معاهدة جماعة الدفاع الأوروبية (EDC).

ومع ذلك فإن الجماعة الاقتصادية الأوروبية لم تنشأ في ١٩٥٨ انتيجة آراء موحدة بشأن نطاق واستصواب تحقيق تكامل أعمق. فقد تشكل النطاق الموسسي والسياسي للجماعة الاقتصادية الأوروبية جراء طلبات مختلفة من الحكومات والمصالح التجارية. ورغم المهمة "السياسية" لتحقيق التكامل بين سياسات الأعضاء وثقافاتهم فإن الخطوات باتجاه التكامل السياسي الصريح تعرضت إلى منازعات شديدة.

وأثناء هذه الفترة، سعت بلدان أوروبية غربية أخرى لإيجاد آليات بديلة لتحقيق أهداف مختلفة. وقد فضنل إنشاء رابطة التجارة الحرّة الأوروبية (EFTA) بوصفها منطقة تجارة حرة صناعية تنظم من قبل القليل من المؤسسات، فضنل انشاؤها من قبل أعضائها بسبب هيكلها السياسي المرن وما نجم عن آثار خلق التجارة بالنسبة للصادرات المصنعة، والفصل الصارم بين القضايا الاقتصادية والسياسية الذي من شانه ألا يحرج موقف الأعضاء الحياديين عسكريا.

وقد سعى أعضاء الرابطة إلى إقامة صلات تعاونية مع الجماعة الأوروبية الاقتصادية لا سيّما بعد انضمام عضوين أساسيين من أعضائها، وهما بريطانيا والدنمارك، إلى الجماعة الأوروبية الاقتصادية. ونتيجة تغيير اقتصادي وسياسي أوسع نطاقا في ثمانينيات القرن العشرين أخذت العلاقة بين جماعتي رابطة التجارة الحرة الأوروبية والجماعة الأوروبية تزداد متانة مع الوقت. وقد وسع إنشاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية عمليا الكثير من أنشطة الجماعة الأوروبية لتشمل بلدان الرابطة، وفي ١٩٩٥ لنضم ثلاثة من أعضاء الرابطة، وهم النمسا وفنلندا والسويد، إلى الاتحاد الأوروبي.

لقد نشأ مجلس الشمال (Nordic Council)، الذي تأسس في ١٩٥٧، جراء فشل الخطط الاسكندنافية السابقة في تحقيق اتحاد جمركي ودفاعي. وقد تحددت أنشطته وهيكله بمقاربة "الأسفل إلى الأعلى". وقد تم دفع التعاون في مجال تسهيلات النقل وحرية حركة الأشخاص من خلال اتحاد جوازات السفر ومختلف الأنشطة الثقافية والبيئية والاقتصادية عبر قرارات اله فو د الدلمانية الوطنية.

وارتبط إنشاء مجلس أوروبا في ١٩٤٩ ارتباطا وثيقا بطموحات الحركات الفيدرالية. وقد تأسست الحركة الأوروبية (منظمة غير حكومية على نطاق أوروبا) خصيصا لتعزيز قضية الوحدة الأوروبية، بما في ذلك جمعية عامة على نطاق أوروبا. وقد عكس هيكل وأغراض مجلس أوروبا حلا وسطا بين آراء الحركات الاجتماعية وفرادى الحكومات؛ وفي خاتمة المطاف عملت لجنة وزارية وجمعية عامة برلمانية على تعزيز القيم الديمقراطية السلمية عبر صنع القرارات المشتركة المتعلقة بالأنشطة الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية والقانونية. ومنذ ذلك الوقت أنتج مجلس أوروبا عددا من الاتفاقيات الهامة. ومن أشهرها الاتفاقية الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان، المدعومة بلجنة استقصاء أوضاع حقوق الإنسان وبمحكمة تنظر في الانتهاكات وتصدر قرارات بشأنها.

إنّ مجلس أوروبا منبر لا يقدر بثمن فهو يجمع نطاقا واسعا من الدول وأطرافا فاعلة غير حكومية بغية وضع قواعد وقوانين مشتركة وحماية الحريات المدنية والسياسية.

#### النقاط الرئيسية

- لقد تشكّلت عملية إقليمية وتكامل أوروبا الغربية في فترة ما بعد ١٩٤٥ بواسطة مجموعة متميزة من العوامل؛ ونظام الاتتلاف الأوروبي ونظام العالم الامبراطوري الآيلين إلى الزوال وظهور نظام ثنائي الأقطاب مدعوم بالددع النووي والتدمير واسع النطاق للهياكل السياسية والاقتصادية الهشة.
- لم تكن العمليات الأولية للأقلمة (regionalization) موحدة و لا خطية. فقــد
   أدّت المصالح المختلفة والقوى السياسية إلى "لحاف مرقع" لتجمعات دون إقليمية وذات مشاكل محددة.

تعدّ رابطة التجارة الحررة الأوروبية والناتو واتحاد غرب أوروبا ومجلس أوروبا أمثلة عن التعاون بين الدول في مجال التجارة والأمن العسكري والأنشطة القانونية الإدارية. و تعدّ جماعة الفحم والصلب الأوروبية وبعدها الجماعة الاقتصادية الأوروبية أمثلة عن التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي تعززه الدول، مع أن الاتحاد الأوروبي

المعاصر يجسد جميع جوانب تصنيف هاريل (Hurrell's Typology). ويعد مجلس الشمال مثالا جيدا على عملية "الأسفل إلى أعلى" للتكامل غير الرسمي مع وجود مستوى عال من الهوية الإقليمية.

#### الاتحاد الأوروبي وأوروبا "الجديدة"

#### The European Union and the "New' Europe

يشتمل الاتحاد الأوروبي على الجماعات الأوروبية وعنصر السياسة الخارجية والأمنية المشترك (CFSP)، وعنصر الشؤون العدلية والداخلية، وللعنصرين الأخيرين طابع دولي حكومي بالدرجة الأولى. وقد خرج الاتحاد الأوروبي إلى حيّر الوجود مع المصادقة على معاهدة (ماستريخت) بشأن الاتحاد الأوروبي في ١٩٩٣.

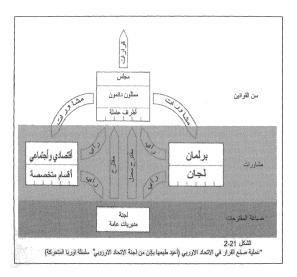

يوضح الموقف الأولي للاتحاد الأوروبي في أوروبا "الجديدة" لما بعد ١٩٨٩ من حيث طاقته المؤسساتية ونطاقه الوظيفي ومسؤولياته الإقليمية، يوضح التدرج المتزايد لعمليات التكامل الرسمية وغير الرسمية منذ خمسينيات القرن العشرين. وقد نتج هذا عن التكيف مع التغيير العالمي السياسي والاقتصادي، الذي يفسر من منطلقات سياسية وتاريخية معينة. ومع أن التكامل لم يكن بالضرورة ثابتا أو سلما، فإن الاتحاد الأوروبي أصبح مركزا سياسية واقتصاديا متلاحما وشديد التماسك داخليا (بالنمبة لأعضائه الخمسة عشر) وخارجيا في السياسة العالمية.

ما هي الخصائص والأنشطة الرئيسية لملتحاد الأوروبي؟ يمكننا رؤية اتساع النطاق الوظيفي لعملية التكامل تدريجيا من إطار اقتصادي ليشمل درجة كبيرة من رسم السياسات الاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية/ الأمنية. والخلاصة فإنّ التكامل السياسي قد تعاظم. كما يمكننا أن نرى أنّ عضوية الاتحاد الأوروبي قد اتسعت كثيرا وأنّ قضايا "الترسعة أو التعميق" (توسعة العضوية مقابل تعميق الالتزامات الراهنة والمستقبلية من الأعضاء) تمثل تحديا رئيسيا لمستقبل الاتحاد الأوروبي.

إن الإطار الموسسي للاتحاد الأوروبي معقد مع أنه راسخ وذو سلطة في كثير من مجالات القضايا. وتنطوي اللجنة على وظائف تنفيذية وبيروقراطية في الوقت ذاته الذي تقوم به بدور أساسي في سياسة عملية التكامل. فالمجلس الأوروبي الذي تشغل كل دولة عضو فيه منصب الرئاسة لمدة ستة شهور يتبح تلقي مدخلات مباشرة من رؤساء الدول أو الحكومات. ويعت مجلس الوزراء واحدا من هيئتين تشريعيتين في الاتحاد الأوروبي ويشارك بشكل منزايد في السلطة مع البرلمان الأوروبي، ويتعين عليه إصلاح طرقه العويصة في اتخاذ القرارات. ويمثل البرلمان الأوروبي مواطني الاتحاد الأوروبي تمثيلا مباشرا ويحدد التشريع ويقرق بالاشتراك مع مجلس الوزراء. وتعد محكمة العدل أعلى محكمة الستتناف بالنصبة لمسائل المجموعة، وقد كانت قراراتها توضع دائما القضايا الداونية الوطنية الخاصة بالجماعة حيث يظهر وجود تضارب بين القانون الوطني وقانون الحماعة.

عولمة السياسة الدولية والتكامل

#### Scope of the Integration Process

#### نطاق عملية التكامل

لقد وفر التكامل الاقتصادي منذ زمن طويل الطريقة الداعمة للسبب المنطقي التكامل الأوروبي. وكانت الجماعة الاقتصادية الأوروبية نقوم على أساس اتحاد جمركي وسوق مشتركة إضافة إلى حرية حركة رأس المال والليد العاملة والخدمات والسلع ("الحريات الأربع")، وسياسة تجارية مشتركة وتعرفة خارجية مشتركة وسياسات مشتركة أو منسقة تتعلق بالزراعة والنقل والصحة والسلامة والتنمية الإقليمية.

وقد أذى الاقتصاد الدولي المضطرب لسبعينيات القرن العشرين إضافة إلى الحمائية الصناعية المحلية وارتفاع نسبة البطالة في الثمانينيات، كل ذلك أذى إلى مبادرات رئيسية من جانب المصالح المشتركة ومؤسسات الجماعات إلى إحياء الدينامية السياسية الإقليمية المجماعة الأوروبية وروح المنافسة الاقتصادية العالمية. وقد جمع برنامج "١٩٩٢" أو إتمام المسوق الواحدة مقاربات إزالة القيود والمقاربات المتخلية إزاء تحرير المتجارة والاستثمار وابتكار المنتجات وإيجاد فرص العمالة وإعادة التدريب ضمن الجماعة الأوروبية.

وترتبط السوق الواحدة (أو المشتركة) مركزيا بمبادرات تتعلق بالبطالة والتجديد الهيكي، وبمشروع الاتحاد الاقتصادي والنقدي. وقد بقي الاتحاد الاقتصادي والنقدي. وقد بقي الاتحاد الاقتصادي والنقدي فترة قريبة هدفا لم يتحقق: فالمخططات الأصلية التي تعود إلى ١٩٧٠ لم يتم إنجازها وكان النظام النقدي الأوروبي الذي أنشئ في ١٩٧٨ وسيلة هامة ولكن محدودة لتحقيق استقرار العملة. وقد تضمنت معاهدة ماستريخت تعهدا شاملا وملزما بتحقيق الاتحاد النقدي وتوحيد العملة، على سبيل التلاقي الاقتصادي والمالي الصارم والموزع على مراحل. وقد كان الاتحاد الاقتصادي والنقدي ينطوي على مضامين أساسية بالنسبة للسياسة والتحكم داخل الاتحاد وخارجه. وتمثل مسألة ما إذا كان الاتحاد النقدي سيضم الإعضاء الخمسة عشر الحاليين كافة أو سينضم إليه تجمع أصغر، تمثل قضية ملحة بالنسبة للاتحاد الأوروبي في المدى المتوسط.

وفي حين أنّ المسائل الاقتصادية وفرت العمود الفقري لعملية التكامل، فإنّ النطاق والمضامين السياسيّة للمزيد من التكامل قد تسارعت. فالسياسات الاجتماعية والبيئية وتلك المتعلقة بالتنمية المحلية ترسم وتمول على نحو متزايد على صعيد الجماعة ويشترك في ذلك نطاق واسع من الجماعات. فيتم تنسيق الكثير من جوانب العلاقات الصناعية وسياسة تكافؤ الفرص، وأبحاث السرطان والايدز. وتتمم التشريعات واسعة النطاق والصدارمة في كثير من الأحيان المتعلقة بحماية البيئة المعايير البيئية المحلية فضلا عن الترتيبات البيئية العالمية؛ وتساعد السياسة البنيوية والتمويل على تطوير المناطق الأضعف ضمن الاتحاد الأوروب...

وقد ازدادت قدرات وأدوار الاتحاد الأوروبي على الصعيد الخارجي أيضا. وقد عزر إطار ماستريخت المزيد من تتسيق السياسة في مجال الشؤون الأمنية الداخلية (عبر زيادة تتسيق السياسات والإجراءات المشتركة المتعلقة بالهجرة واللجوء والإرهاب والأنشطة الإجرامية الدولية؛ وضع السياسة الخارجية والأمنية بواسطة قرّة دفاع مشتركة؛ وسياسة تقديم المساعدة التجارية والإنمائية. وقد دأب الاتحاد الأوروبي على السعي لدعم السلام والاستقرار في التجمعات الإقليميّة عبر استخدام مبادرات الوصول إلى السوق والمحافات التجارية الممتبادلة والمساعدة الإنمائية.

وتتضمن الأمثلة التجمع الواسع للدول الإفريقية والكاريبية ودول حوض المحيط الهادئ في اتفاقيات لوميه (Lomé Conventions)؛ ودول "الخط الأمامي" أو الدول المجاورة لجمهورية جنوب افريقيا السابقة ذات الفصل العنصري؛ وبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط عبر سياسة الاتحاد الأوروبي المتوسطية.

على أنه، في فترة ما بعد الحرب الباردة، بلغت أولوية الاتحاد الأوروبي في مساعدة عملية الانتقال من العهد الشيوعي بالنسبة لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية، بلغت أوجها في القلق واسع النطاق الذي أعربت عنه دول أمريكا الملتينية والدول الإفريقية الكاربيبة. وقد خلصت بلدان نامية عديدة ذات ارتباط وثيق بالاتحاد الأوروبي إلى أنّ السياسات التجارية الاستراتيجية والنزعات الحمائية ووجود قيود شديدة على إقراض المساعدات تفضى إلى مستقبل غامض تزداد فيه المنافسة.

#### النقاط الرئيسية

 تطور نطاق وتعقيد عمليات النكامل في أوروبا تطورا هائلا مند أواشل خمسينيات القرن العشرين. وإذا فحصنا معظم الأنشطة المحلية ضمن الانتحاد الأوروبي، يتضح أنّ إدارتها وآثارها لم تعد "وطنية" محضة منذ زمن طويل.

- كما أنّ للتكامل غير الرسمي أيضا أثرا رئيسيا. مثلاً، أهمية الاتصالات والتعاون على مستوى متدن بين الشرق والغرب في مساهمتها في الانهيار الأسديولوجي والفعلي للحكم الشيوعي والسوفييتي في أوروبا الوسطى والشرقية، فضلا عسن ازدياد التحالفات عبر الوطنية مثل حركتي الخضر والعمال عبر أوروبا الغربية.
- وفي أوائل فترة ما بعد ١٩٨٩ تعرض حلف الناتو والاتحاد الأوروبي إلى
   التشكيك بأدوار هما وقدراتهما. وكان ردّ الجماعة الأوروبية حينا في أولا تعميق النزام الأعضاء القائم بالتكامل السياسي على سبيل تطوير إطار الاتحاد، وثانيا تعزيز إعادة تكامل أوروبا الوسطى والشرقية.
- غير أنّ الكساد الاقتصادي والمشاكل السياسيّة المحلية ضمن الاتحاد الأوروبي أدّت إلى نقاش حول مستقبل "متعدد الصفوف المدرجة" أو "متعدد السـرعات" (المقصود بالصفوف المتعددة إنهاء نهج القوافل واسـتبداله بجماعـات فرعيـة ملتزمة أصغر تمضي نحو تكامل أعمق، والمقصود بتعدد السـرعات الاتفـاق واسع النطاق من جانب جميع الأعضاء على جميع أهداف الاتحـاد الأوروبي التي تتحقق عبر فترات زمنية مختلفة.
- أصبح الاتحاد الأوروبي الآن تجمّعا إقليميا أوسع نطاقا وتنطوي عضويته على التزام جوهري سياسي وقانوني؛ وقبول أنشطة اقتصادية ومالية وتكنولوجية على درجة عالية من التكامل؛ ودرجة كبيرة من عدم التجانس الثقافي واللغـوي. ولا يعدّ الاتحاد الأوروبي الإطار الوحيد الذي يحقق تكامل السياسة الأوروبية لكـن ينظر إليه على نحو متزايد بوصفه الإطار الرئيسي.

## الشكل ۲۱ - ۳ المؤسسات الأوروبية أعيد طبعها بإذن كريم من HMSO تقديرات الدقاع (۱۹۹۰)

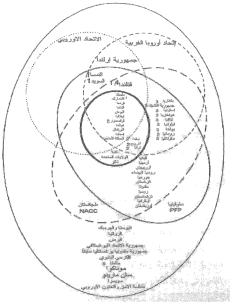

ملاحظات 1- مراقب في اتحاد اوروبا الغربية

2- عضو مشارك في انتحاد اوروبا الغربية

3- شرك مشارك في اتحاد اوروبا الغربية

4- مشارك في NAČC 5- عضوية معلقه

6- مراقب في منظمة الامن والتعاون الاوربية

الشكل 21-3 الموسميات الأوروسية

#### الخاتمة

لقد بين هذا الفصل أنّ عمليات الأقلمة والتكامل ليست بالضرورة سمة جديدة في السياسة العالمية المعاصرة. ولقد كان تطوير الهويات الإقليميّة وآليات التكامل الرسمي سمة ثابتة وواسعة الانتشار في سياسة القرن العشرين. وكثيرا ما كانت نظريات السياسة الدولية منقسمة ليس حول كيفية تفسير هذه التطورات فحسب – من منطلق آليات موازنة القوى الدفاعية أو كتحولات للعلاقات السياسيّة والاقتصادية بين المجتمعات – بل أيضا من منطلق فهم الطريقة التي يشكل بها التغير الاجتماعي – الاقتصادي تحديات للهويات والمصارسات المتوطدة.

يجري التحبير بشكل مطرد عن القلق بشأن الكيفية التي قد تؤثر بها الأقامة في النظام العالمي بوصفه قلقا بشأن النظام التجاري الغربي متعدد الأطراف القائم على أساس قواحد وإجراءات الغات. وقد يزيد ظهور الكتل التجارية الإقليميّة – التي ينظر إليها دائما بوصفها كتل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان – قد يزيد احتمال الصراعات أو "الحروب" التجارية، ويقوّض الالتزام بالقواعد والمؤسسات العالمية.

تنطوي التجمعات الاقتصادية الإقليمية، بطبيعتها ذاتها، على درجة من العلاقة الاقتصادية والتجارية التفصيلية. وقد شهدت السياسة العالمية في السنوات قريبة المهد سياسات تجارية ذات توجه استراتيجي وانتقامية وعدوانية من جانب البلدان المتقدمة. وقد الداد الاحتكاف التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة زيادة تجاوزت بكثير الحروب الجبان" ("chicken wars") التي كانت تجري في ستينيات القرن العشرين. وفي ١٩٩٠ نجحت اليابان في تحدي الاتحاد الأوروبي ضمن الغات بشأن الممارسات وفي ١٩٩٠ نجحت اليابان في تحدي الاتحاد الأوروبي ضمن الغات بشأن الممارسات الكتل التجارية الإقليمية هي البنيل الوحيد عن "قراع" الهيمنة، حيث لا تتمكن دولة قوية أو لا ترغب في ضمان الالتزام بالقواعد العالمية. (Gilpin 1987) يشدد فهمنا لمعلوات العولمة على عملية أسباغ الطابع المتخطي للحدود القومية لرأس المال والتجارة والمعلومات والتكنولوجيا. لقد أصبح العالم أصغر فأصغر. غير أن الموارد البشرية والعادات الاجتماعية ظواهر أقل تخطيا للحدود القومية. وكثيرا ما ينظر إلى العولمة التي تسيطر عليها كيانات مشتركة غربية بوصفها تهديدا للعادات والجماعات المحلية. ويمكن

اعتبار الإقليمية والتكامل آليات لحماية وإثراء الهوية والقيم "المحلية". فعلى سبيل المثال، لقد نشأت منازعات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول النصوص الاجتماعية المشتركة (لإيجاد "ملعب متوازن" للعمال الأوروبيين) والقرارات المشتركة لنقل أماكن مصانع الإنتاج إلى البلدان ذات التكاليف الأقل داخل وخارج الاتحاد الأوروبي.

هذه المنازعات التي تشيع النفرقة تتملّق بوظيفة التنظيم الأوروبي المتوازن لحماية المعايير الاجتماعية المتفاوتة والقوى العاملة الأوروبية من آثار الممارسات المعولمة التي تتملّق بالإنتاج والاستثمار. وكذلك ضمن الاتحاد الأوروبي، تمّ الإعراب من جانب الحكومة الفرنسية عن القلق بشأن تغلغل صناعة السينما الأمريكية في أوروبا، وما ينجم عنها من آثار ضارة بالأفلام والموميقي التي يتم إنتاجها وبالأنشطة الثقافية. وأصبح هذا عنصرا هاما في الصراع بين الولايات المتُحدة والاتحاد الأوروبي أثناء جولة الغات في اوروغواي المعاوضات التجارية.

لقد تناول هذا الفصل أمثلة عن الإقليمية والتكامل في السياسة العالمية المعاصرة. وكان كثير من تلك الأمثلة في بادئ الأمر مجموعات فرعية من البلدان ذات الوظائف المحددة ضمن منطقة جغرافية واسعة، مع أنها تغلب عليها الآن صفة تعدد الأغراض من حيث النطاق. ومن الناحية المقارنة، رغم السمات التنظيمية والسياسة المختلفة يمكن تفسير عدد منها بشكل غير متماسك حسب نظريات العلاقات الدولية السائدة؛ ويعد توازن القوى سمة مميزة هامة (اندونيسيا – ماليزيا في رابطة دول جنوب شرقي آسيا القوى سمة مميزة هامة (اندونيسيا – ماليزيا في رابطة دول جنوب شرقي آسيا ألمانيا في الاتحاد الأوروبي)، وكذلك حماية وتعزيز البلدان المجاورة الأصغر أو الأضعف. وقد وجدت كثير من هذه التجمعات أن قضايا المعايير المتبادلة وتوزيع المكاسب شائكة وشديدة الحساسية.

وقد تتداخل عضوية الجماعات تداخلا كبيرا، وتتميّز بعض المناطق - لا سيّما أوروبا - بعلاقات وتراكيب منقاطعة رسمية وغير رسمية واسعة النطاق. ولم يتضاعل بالضرورة احتمال ازدياد الصراع والتعاون جراء ظهور نظام عالمي شديد الترابط، لكن الإقليميّة والتكامل قد ساعدا على إعادة تحديد العلاقات الاجتماعية - السياسيّة على الصعيد المحلي وثبت، في بعض الحالات، أنّ لهما أهمية أساسية في تهدئة العلاقات التغليدية بين الدول وتدجينها.

قد لا تكون المناقشات والاهتمامات السابقة المتعلقة بالنظام العالمي قد تبتدت بالضرورة، لكن حجّة مقنعة توحي بأنّ "مجرد انتشار السياسة الدولية ولا مركزيتها، بدلا من أن يؤدّي إلى زيادة عدم استقرار النظام بهذا المعنى، فإنه يعزّز استقرار ومرونة وسهولة تكيف النظام العالمي على الصعيد الكلي... وستكون سمة رئيسية للنظام العالمي، على سبيل المثال، فك الارتباط بين الصراع المحلي والإقليمي، من جهة، وتحقيق الاستقرار في النظام في مجموعه من جهة أخرى" (29: (Cerny 1993).

من هذا المنظور لا تعتبر الإقليميّة والتكامل مجرد وسائل نفعية للتوفيق بين مصالح الدول والتغلب على المآزق الأمنية المحلية، أو الدفاع عن الهويات والممارسات المحلية ضد التحديات العالمية، بل قد تتضمّن في فترة ما بعد الحرب الباردة آليات هامة الإشاعة الاستقرار في النظام العالمي.

| لحقل ٢١ – ٢ التطورات الأساسية في التكامل الأوروبي                   | 1      |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| تمّ توقيع معاهدة شمال الأطلسي في واشنطن من قبل كندا، الولايات       | 19 £ 9 |
| المتّحدة، بلجيكا، بريطانيا، فرنسا، اللوكسمبورغ                      |        |
| وهولندا، وهي المعاهدة التي أنشأت منظمة معاهدة شمال الأطلسي (الناتو) |        |
| اقترح وزير خارجية فرنسا روبرت شومان خطة لتوحيد موارد الفحم          | 190.   |
| والصلب الفرنسية والألمانية، ونجم عن ذلك إنشاء جماعة الفحم والصلب    |        |
| الأوروبية (ECSC).                                                   |        |
| الأعضاء الستة المؤسسون (بلجيكا، جمهورية المانيا الفيدرالية، فرنسا،  | 1901   |
| ايطاليا، اللوكسمبورغ وهولندا) توقع معاهدة ECSC.                     |        |
| تأسيس مجلس الشمال لتعزيز التعاون بين الدنمارك، فنلندا، ايسلندا،     | 1904   |
| النروج والسويد.                                                     |        |
| توقيع معاهدة جماعة الدفاع الأوروبية (ECD) من قبل أعضاء              |        |
| .ECSC                                                               |        |
| الجمعية الوطنية الفرنسية ترفض معاهدة جماعة الدفاع الأوروبية         | 1901   |
| .(EDC)                                                              |        |

|        | تمّ التوقيع على معاهدة باريس التي أنشأت الاتحاد الأوروبي الغربي      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
|        | (WEU) من قبل بريطانيا، بلجيكا، جمهورية ألمانيا الفيدرالية، فرنسا،    |
|        | إيطاليا، اللوكسمبورغ وهولندا.                                        |
| 1900   | يستهل أعضاء ECSC المجتمعون في مسيّنا المفاوضات بشأن إقامة            |
|        | سوق مشتركة والتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا          |
|        | النوويّة.                                                            |
| 1904   | ببدأ قانونيا سريان مفعول معاهدتي روما التي أنشأت الجماعة الاقتصادية  |
|        | الأوروبية (EEC) وجماعة الطاقة الذرية الأوروبية (Euratom).            |
| 197.   | التوقيع على معاهدة استوكهولم التي أنشأت رابطة التجارة الحرة          |
|        | الأوروبية (EFTA) من قبل النمسا، بريطانيا، الدنمارك، النروج،          |
|        | البرتغال، السويد وسويسرا.                                            |
| 1977   | الرئيس الفرنسي ديغول يعلن الفيتو (الأول) على طلب بريطانيا الانضمام   |
|        | إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية (EEC).                              |
| 7-1970 | تمّت الموافقة على "حل اللوكسمبورغ الوسط" الذي مكّن حكومات            |
|        | الجماعة الاقتصادية الأوروبية من تطبيق إجراءات تصويت بالإجماع         |
|        | (فيتو) فيما يتعلَّق بالمصالح ذات الأهمية الحيوية، وذلك بعد ستة شهور  |
|        | من انسحاب الحكومة الفرنسية من اجتماعات مجلس الوزراء.                 |
| 1979   | اتخاذ قمة لاهاي لرؤساء دول وحكومات الجماعة الأوروبية الاقتصادية      |
|        | قرارات هامة بشأن "التوسيع"                                           |
|        | و"التعميق". وموافقة الأعضاء الستة المؤسسين للجماعة على فتح           |
|        | مفاوضات الانضمام مع بريطانيا، الدنمارك، ايرلندا والنروج، والعمل      |
|        | باتجاه الاتحاد الاقتصادي                                             |
|        | والنقدي (EMU)، وتتسيق السياسات الخارجية على نحو أوثق.                |
| 1977   | انضمام بريطانيا، الدنمارك وايرلندا إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية. |
|        | شعب الذروج يقرر في ١٩٧٢ رفض الانضمام إلى الجماعة بأغلبية ٥٤          |
|        | .£Y:                                                                 |

| المبح للقدم غير الرسمية الرؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية الأوروبية طابع رسمي جراء إنشاء المجلس الأوروبي. وإنشاء صندوق التتمية الإقليمي الأوروبي. التتمية الإقليمي الأوروبي. الموات توقيع اتفاقية لوميه (الأولى) بين الجماعات الأوروبية وبشاء ومجموعة إفريقيا – البحر الكاريبي – حوض المحيط الهادئ. البرلمان الأوروبي يزيد صلاحياته بشأن ميز إنية الجماعة الأوروبية. وإنشاء محكمة مدققي الحسابات. المعاد الفتراح النظام النقدي الأوروبي (EMS) بغية تحقيق التعاون النقدي واستقرار أسعار الصرف في أوروبا الغربية. المهاد بداية عمل النظام النقدي الأوروبي. البرلمان الأوروبي يجري أول التنجاباته المباشرة عبر البلدان الأعضاء. المهاد الليونان تصبح العضو العاشر في الجماعة الأوروبية. المهاد التي تدفعها إلى الجماعة الأوروبية ("الحسم"). وضع برنامج السوق الداخلية (برنامج "۱۹۹۹") لإنعاش الاقتصاد وضع برنامج السوق الداخلية (برنامج "۱۹۹۹") لإنعاش الاقتصاد الأوروبي وجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. المهادة روما، الذي يدخل تغيير ات رئيسية على السياسات وصنع القرار في الجماعة الأوروبية. اعتماد الاتحاد الأوروبي الغربي، بعد إحياته كمنبر أمني خلال ثمانينيات بغية تعزيز التعاون في مجال الدفاع والحد من الأسلحة بين أعضائه. الغيز التعاون في مجال الدفاع والحد من الأسلحة بين أعضائه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| التتمية الإقليمي الأوروبي.  1940  1940  1940  196يع اتفاقية لوميه (الأولى) بين الجماعات الأوروبية ومجموعة إفريقيا – البحر الكاريبي – حوض المحيط الهادئ. البرلمان الأوروبي يزيد صلاحياته بشأن ميز انية الجماعة الأوروبية. وإنشاء محكمة مدققي الحسابات.  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940  1940 | أصبح للقمم غير الرسمية لرؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية         | 1975 |
| الموروبية الموروبي يزيد صلاحياته ببن الجماعات الأوروبية ومجموعة إفريقيا – البحر الكاربيي – حوض المحيط الهادئ. البرلمان الأوروبي يزيد صلاحياته بشأن ميز انية الجماعة الأوروبية. وإنشاء محكمة مدققي الحسابات.  ۱۹۷۸ اقتراح النظام النقدي الأوروبي (EMS) بغية تحقيق التعاون النقدي واستقرار أسعار الصرف في أوروبا الغربية.  ۱۹۷۹ بداية عمل النظام النقدي الأوروبي. البرلمان الأوروبي يجري أول انتخاباته المباشرة عبر البلدان الأعضاء.  ۱۹۸۱ اليونان تصبح المحضو العاشر في الجماعة الأوروبية.  ۱۹۸۱ اليونان تصبح المحضو العاشر في الجماعة الأوروبية.  ۱۹۸۱ وضع برنامج السوق الداخلية (برنامج "۱۹۷۱") لإنعاش الاقتصاد وضع برنامج السوق الداخلية (برنامج "۳۱ ۱۳) لإنعاش الاقتصاد الأوروبي وجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.  ۱۹۸۱ توقيع القانون الأوروبي الأحدي (SEA) وهو التنقيح الرئيسي الأول توقيع القانون الأوروبية.  ۱۹۸۷ اعتماد الاتحاد الأوروبي الغربي، بعد إحيائه كمنبر أمني خلال ثمانينيات القرن العشرين، الـ"برنامجه السياسي حول المصالح الأمنية الأوروبية" القرن العشرين، الـ"برنامجه السياسي حول المصالح الأمنية الأوروبية" بغية تعزيز التعاون في مجال الدفاع والحد من الأسلحة بين أعضائه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الأوروبية طابع رسمي جراء إنشاء المجلس الأوروبي. وإنشاء صندوق         |      |
| ومجموعة إفريقيا - البحر الكاريبي - حوض المحيط الهادئ. البرلمان الأوروبي يزيد صلاحياته بشأن ميزانية الجماعة الأوروبية. وإنشاء محكمة مدققي الحسابات.  19٧٨ اقتراح النظام النقدي الأوروبي (EMS) بغية تحقيق التعاون النقدي واستقر ار أسعار الصرف في أوروبا الغربية.  19٧٩ بداية عمل النظام النقدي الأوروبي. البرلمان الأوروبي يجري أول انتخاباته المباشرة عبر البلدان الأعضاء.  1٩٨١ اليونان تصبح العضو العاشر في الجماعة الأوروبية.  1٩٨١ التي تنفعها إلى الجماعة الأوروبية ("الحسم").  1٩٨٠ وضع برنامج السوق الداخلية (برنامج "٣ ١٩٠١") لإنعاش الاقتصاد وضع برنامج السوق الداخلية (برنامج "٣ ١٩٠١") لإنعاش الاقتصاد الأوروبي وجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.  1٩٨١ انضمام أسبانيا والبرتغال إلى الجماعة الأوروبية.  1٩٨١ انضمام أسبانيا والبرتغال إلى الجماعة الأوروبية.  1٩٨١ المعاهدة روما، الذي يدخل تغييرات رئيسية على السياسات وصنع القرار في الجماعة الأوروبية.  1٩٨٧ القرن العشرين، السابرنامجه السياسي حول المصالح الأمنية الأوروبية" بغية تعزيز التعاون في مجال الدفاع والحد من الأسلحة بين أعضائه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | النتمية الإقليمي الأوروبي.                                           |      |
| الأوروبي يزيد صلاحياته بشأن ميز اننية الجماعة الأوروبية. وإنشاء محكمة مدققي الحسابات.  ۱۹۷۸ اقتراح النظام النقدي الأوروبي (EMS) بغية تحقيق التعاون النقدي واستقرار أسعار الصرف في أوروبا الغربية.  ۱۹۷۹ بداية عمل النظام النقدي الأوروبي. البرلمان الأوروبي يجري أول انتخاباته المباشرة عبر البلدان الأعضاء.  ۱۹۸۱ اليونان تصبح العضو العاشر في الجماعة الأوروبية.  ۱۹۸۱ التي تدفعها إلى الجماعة الأوروبية ("الحسم").  وضع برنامج السوق الداخلية (برنامج "۹۲ ۱۳) لإنعاش الاقتصاد وضع برنامج السوق الداخلية (برنامج "۹۲ ۱۳) لإنعاش الاقتصاد الأوروبي وجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.  ۱۹۸۱ انضمام أسبانيا والبرتغال إلى الجماعة الأوروبية.  مامه توقيع القانون الأوروبي الأحادي (SEA) وهو التتقيح الرئيسي الأول نهي الجماعة الأوروبية.  اعتماد الاتحاد الأوروبي الغربي، بعد إحيائه كمنبر أمني خلال ثمانينيات القرن العشرين، استريامجه السياسي حول المصالح الأمنية الأوروبية" بغية تعزيز التعاون في مجال الدفاع والحد من الأسلحة بين أعضائه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | توقيع اتفاقية لوميه (الأولى) بين الجماعات الأوروبية                  | 1940 |
| محكمة مدققي الحسابات.  اقتراح النظام النقدي الأوروبي (EMS) بغية تحقيق التعاون النقدي واستقرار أسعار الصرف في أوروبا الغربية.  19۷۹ بداية عمل النظام النقدي الأوروبي. البرلمان الأوروبي يجري أول انتخاباته المباشرة عبر البلدان الأعضاء.  19۸۱ اليونان تصبح العضو العاشر في الجماعة الأوروبية.  19۸۱ حكومة المحافظين البريطانية تمنح تعويضا عن مساهماتها في الميزانية التي تنفعها إلى الجماعة الأوروبية ("الحسم").  19۸۷ وضع برنامج السوق الداخلية (برنامج "۱۹۲۱") لإنعاش الاقتصاد الأوروبي وجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.  19۸۹ انضمام أسبانيا والبرتغال إلى الجماعة الأوروبية.  ماهاهدة روما، الذي يدخل تغييرات رئيسية على المياسات وصنع القرار في الجماعة الأوروبية.  اعتماد الاتحاد الأوروبي الغربي، بعد إحيائه كمنبر أمني خلال ثمانينيات القرن العشرين، الـ"برنامجه السياسي حول المصالح الأمنية الأوروبية" بغية تعزيز التعاون في مجال الدفاع والحد من الأسلحة بين أعضائه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ومجموعة إفريقيا - البحر الكاريبي - حوض المحيط الهادئ. البرلمان       |      |
| القتراح النظام القدي الأوروبي (EMS) بغية تحقيق التعاون النقدي واستقر الر أسعار الصرف في أوروبا الغربية.  19۷۹ بداية عمل النظام القدي الأوروبي. البرلمان الأوروبي يجري أول انتخاباته المباشرة عبر البلدان الأعضاء.  19۸۹ اليونان تصبح العضو العاشر في الجماعة الأوروبية.  19۸۶ التي تنفعها إلى الجماعة الأوروبية ("الحسم").  19۸۵ وضع برنامج السوق الداخلية (برنامج "۱۹۹۱") لإنعاش الاقتصاد وضع برنامج السوق الداخلية (برنامج "۱۹۹۱") لإنعاش الاقتصاد الأوروبي وجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.  19۸۹ انضمام أسبانيا والبرتغال إلى الجماعة الأوروبية.  20 توقيع القانون الأوروبي الأحادي (ASS) وهو التنقيح الرئيسي الأول نمي المعاهدة روما، الذي يدخل تغييرات رئيسية على السياسات وصنع القرار في الجماعة الأوروبية.  19۸۷ اعتماد الاتحاد الأوروبي الغربي، بعد إحيائه كمنبر أمني خلال ثمانينيات القرن العشرين، السياسي حول المصالح الأمنية الأوروبية" بين أعضائه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الأوروبي يزيد صلاحياته بشأن ميزانية الجماعة الأوروبية. وإنشاء        |      |
| واستقرار أسعار الصرف في أوروبا الغربية.  19۷۹ بداية عمل النظام النقدي الأوروبي. البرلمان الأوروبي يجري أول انتخاباته المباشرة عبر البلدان الأعضاء.  19۸۱ اليونان تصبح العضو العاشر في الجماعة الأوروبية.  19۸۶ التي تنفعها إلى الجماعة الأوروبية ("الحسم").  19۸۰ التي تنفعها إلى الجماعة الأوروبية ("الحسم").  19۸۰ الأوروبي وجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.  19۸۸ الأوروبي وجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.  19۸۸ المعاهدة روما، الذي يدخل تغييرات رئيسية على المياسات وصنع القرار في الجماعة الأوروبية.  19۸۷ اعتماد الاتحاد الأوروبي الغربي، بعد إحيائه كمنبر أمني خلال ثمانينيات القرن العشرين، السياسات والمدن الأوروبية القرن العشرين، السياسي حول المصالح الأمنية الأوروبية" بغية تعزيز التعاون في مجال الدفاع والحد من الأسلحة بين أعضائه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | محكمة مدققي الحسابات.                                                |      |
| بداية عمل النظام النقدي الأوروبي. البرلمان الأوروبي يجري أول انتخاباته المباشرة عبر البلدان الأعضاء.  1941 الليونان تصبح العضو العاشر في الجماعة الأوروبية.  1946 حكومة المحافظين البريطانية تمنح تعويضا عن مساهماتها في الميزانية التي تنفعها إلى الجماعة الأوروبية ("الحسم").  1940 وضع برنامج السوق الداخلية (برنامج "٣٧ ١٩١٩") لإنعاش الاقتصاد الأوروبي وجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.  1941 انضمام أسبانيا والبرتغال إلى الجماعة الأوروبية.  1942 توقيع القانون الأوروبي الأحادي (SEA) وهو التتقيح الرئيسي الأول في الجماعة الأوروبية.  1944 في الجماعة الأوروبية.  1944 اعتماد الاتحاد الأوروبي الغربي، بعد إحيائه كمنبر أمني خلال ثمانينيات القرن العشرين، السياسي حول المصالح الأمنية الأوروبية" بغية تعزيز التعاون في مجال الدفاع والحد من الأسلحة بين أعضائه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اقتراح النظام النقدي الأوروبي (EMS) بغية تحقيق التعاون النقدي        | 1944 |
| انتخاباته المباشرة عبر البلدان الأعضاء.  19٨١ اليونان تصبح العضو العاشر في الجماعة الأوروبية.  1٩٨٤ حكومة المحافظين البريطانية تمنح تعويضا عن مساهماتها في الميزانية التي تدفعها إلى الجماعة الأوروبية ("الحسم").  1٩٨٥ وضع برنامج السوق الداخلية (برنامج ٣١٣) لإنعاش الاقتصاد الأوروبي وجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.  1٩٨٦ انضمام أسبانيا والبرتغال إلى الجماعة الأوروبية.  توقيع القانون الأوروبي الأحادي (SEA) وهو التتقيح الرئيسي الأول لمعاهدة روما، الذي يدخل تغييرات رئيسية على السياسات وصنع القرار في الجماعة الأوروبية.  1٩٨٧ اعتماد الاتحاد الأوروبي الغربي، بعد إحيائه كمنبر أمني خلال ثمانينيات القرن العشرين، استبرنامجه السياسي حول المصالح الأمنية الأوروبية" بغية تعزيز التعاون في مجال الدفاع والحد من الأسلحة بين أعضائه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | واستقرار أسعار الصرف في أوروبا الغربية.                              |      |
| ا ۱۹۸۱ اليونان تصبح العضو العاشر في الجماعة الأوروبية. ا حكومة المحافظين البريطانية تمنح تعويضا عن مساهماتها في الميزانية التي تدفعها إلى الجماعة الأوروبية ("الحسم"). التي تدفعها إلى الجماعة الأوروبية ("الحسم"). الأوروبي وجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. الأوروبي وجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. انتضمام أسبانيا والبرتغال إلى الجماعة الأوروبية. اتوقيع القانون الأوروبي الأحادي (SEA) وهو التتقيح الرئيسي الأول لمعاهدة روما، الذي يدخل تغييرات رئيسية على المياسات وصنع القرار في الجماعة الأوروبية. اعتماد الاتحاد الأوروبي الغربي، بعد إحياته كمنبر أمني خلال ثمانينيات القرن العشرين، التبرامجه السياسي حول المصالح الأمنية الأوروبية" بغية تعزيز التعاون في مجال الدفاع والحد من الأسلحة بين أعضائه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بداية عمل النظام النقدي الأوروبي. البرلمان الأوروبي يجري أول         | 1979 |
| التي تدفعها إلى الجماعة الأوروبية ("الحسم").  1946 وضع برنامج السوق الداخلية (برنامج "١٩٨٢") لإنعاش الاقتصاد وضع برنامج السوق الداخلية (برنامج "١٩٨٩") لإنعاش الاقتصاد الأوروبي وجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.  1947 انضمام أسبانيا والبرتغال إلى الجماعة الأوروبية.  توقيع القانون الأوروبي الأحادي (SEA) وهو التتقيح الرئيسي الأول لمعاهدة روما، الذي يدخل تغييرات رئيسية على السياسات وصنع القرار في الجماعة الأوروبية.  1947 اعتماد الاتحاد الأوروبي الغربي، بعد إحياته كمنبر أمني خلال ثمانينيات القرن العشرين، الـ"برنامجه السياسي حول المصالح الأمنية الأوروبية" بين أعصائه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | انتخاباته المباشرة عبر البلدان الأعضاء.                              |      |
| التي تدفعها إلى الجماعة الأوروبية ("الحسم").  وضع برنامج السوق الداخلية (برنامج "١٩٩٧") لإنعاش الاقتصاد الأوروبي وجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. التضمام أسبانيا والبرتغال إلى الجماعة الأوروبية. توقيع القانون الأوروبي الأحادي (SEA) وهو التتقيح الرئيسي الأول لمعاهدة روما، الذي يدخل تغيير الت رئيسية على السياسات وصنع القرار في الجماعة الأوروبية. اعتماد الاتحاد الأوروبي الغربي، بعد إحياته كمنبر أمني خلال ثمانينيات القرن العشرين، لـ"برنامجه السياسي حول المصالح الأمنية الأوروبية" بغية تعزيز التعاون في مجال الدفاع والحد من الأسلحة بين أعضائه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اليونان تصبح العضو العاشر في الجماعة الأوروبية.                      | 1441 |
| 19۸0 وضع برنامج السوق الداخلية (برنامج ۱۳۹۳) لإنعاش الاقتصاد الأوروبي وجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.  19۸۹ انضمام أسبانيا والبرتغال إلى الجماعة الأوروبية.  توقيع القانون الأوروبي الأحادي (SEA) وهو التنقيح الرئيسي الأول لمعاهدة روما، الذي يدخل تغييرات رئيسية على السياسات وصنع القرار في الجماعة الأوروبية.  19۸۷ اعتماد الاتحاد الأوروبي الغربي، بعد إحيائه كمنبر أمني خلال ثمانينيات القرن العشرين، السياسي حول المصالح الأمنية الأوروبية" بغية تعزيز التعاون في مجال الدفاع والحد من الأسلحة بين أعضائه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حكومة المحافظين البريطانية تمنح تعويضا عن مساهماتها في الميزانية     | 1986 |
| الأوروبي وجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.  التضمام أسبانيا والبرتغال إلى الجماعة الأوروبية. التوقيع القانون الأوروبي الأحادي (SEA) وهو التتقيح الرئيسي الأول لمعاهدة روما، الذي يدخل تغييرات رئيسية على السياسات وصنع القرار في الجماعة الأوروبية.  اعتماد الاتحاد الأوروبي الغربي، بعد إحيائه كمنبر أمني خلال ثمانينيات القرن العشرين، السابراسي حول المصالح الأمنية الأوروبية" بغية تعزيز التعاون في مجال الدفاع والحد من الأسلحة بين أعضائه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | التي تدفعها إلى الجماعة الأوروبية ("الحسم").                         |      |
| انضمام أسبانيا والبرتغال إلى الجماعة الأوروبية. توقيع القانون الأوروبي الأحادي (SEA) وهو التتقيح الرئيسي الأول لمعاهدة روما، الذي يدخل تغييرات رئيسية على السياسات وصنع القرار في الجماعة الأوروبية. اعتماد الاتحاد الأوروبي الغربي، بعد إحياته كمنبر أمني خلال ثمانينيات القرن العشرين، لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وضع برنامج السوق الداخلية (برنامج "١٩٩٢") لإنعاش الاقتصاد            | 1940 |
| توقيع القانون الأوروبي الأحادي (SEA) وهو التنقيح الرئيسي الأول لمعاهدة روما، الذي يدخل تغييرات رئيسية على السياسات وصنع القرار في الجماعة الأوروبية.  اعتماد الاتحاد الأوروبي الغربي، بعد إحياته كمنبر أمني خلال ثمانينيات القرن العشرين، لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الأوروبي وجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.           |      |
| لمعاهدة روما، الذي يدخل تغييرات رئيسية على المىياسات وصنع القرار في الجماعة الأوروبية.  ۱۹۸۷ اعتماد الاتحاد الأوروبي الغربي، بعد إحيائه كمنبر أمني خلال ثمانينيات القرن العشرين، لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | انضمام أسبانيا والبرتغال إلى الجماعة الأوروبية.                      | ١٩٨٦ |
| في الجماعة الأوروبية.  اعتماد الاتحاد الأوروبي الغربي، بعد إحيائه كمنبر أمني خلال ثمانينيات القرن العشرين، الـ"برنامجه السياسي حول المصالح الأمنية الأوروبية" بغية تعزيز التعاون في مجال الدفاع والحد من الأسلحة بين أعضائه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | توقيع القانون الأوروبي الأحادي (SEA) وهو التتقيح الرئيسي الأول       |      |
| اعتماد الاتحاد الأوروبي الغربي، بعد إحيائه كمنبر أمني خلال ثمانينيات القرن العشرين، لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لمعاهدة روما، الذي يدخل تغييرات رئيسية على السياسات وصنع القرار      |      |
| القرن العشرين، لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | في الجماعة الأوروبية.                                                |      |
| بغية تعزيز التعاون في مجال الدفاع والحد من الأسلحة بين أعضائه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اعتماد الاتحاد الأوروبي الغربي، بعد إحيائه كمنبر أمني خلال ثمانينيات | 1944 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | القرن العشرين، لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |      |
| تركيا تقدم طلبا للانضمام إلى الجماعة الأوروبية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بغية تعزيز التعاون في مجال الدفاع والحد من الأسلحة بين أعضائه.       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تركيا تقدم طلبا للانضمام إلى الجماعة الأوروبية.                      |      |

| 1944 | توقيع الجماعة الأوروبية وكوميكون (المنظمة الاقتصادية للكتلة           |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|      | السوفييتية) على إعلان مشترك هام بشأن العلاقات المستقبلية والتعاون     |  |  |  |
|      | بين الجماعات. وهذا يفتح الباب أمام اتفاقيات تجارية ثنائية لاحقة ضمن   |  |  |  |
|      | الجماعة الأوروبية مع أعضاء كوميكون من أوروبا الوسطى والشرقية.         |  |  |  |
| 1949 | هدم جدار برلين إيذانا بنهاية الحكم الشيوعي في أوروبا الشرقية، ونهاية  |  |  |  |
|      | الحرب الباردة.                                                        |  |  |  |
|      | الأمم الصناعية في العالم (G 24) تضع برنامج مساعدة فير                 |  |  |  |
|      | (PHARE) (مساعدة بولونيا وهنغاريا لإعادة الإعمار) الذي تمت             |  |  |  |
|      | توسعته لاحقا ليشمل بلدانا أخرى في أوروبا الوسطى. النمسا تقدم طلبا     |  |  |  |
|      | للانضمام إلى الجماعة الأوروبية.                                       |  |  |  |
| 199. | إعادة توحيد الجمهورية الفيدرالية وجمهورية المانيا الديمقراطية السابقة |  |  |  |
|      | (ألمانيا الشرقية)                                                     |  |  |  |
|      | إنشاء بنك الإعمار والتنمية الأوروبي (EBRD) لدعم الإصلاح               |  |  |  |
|      | الاقتصادي والانتقال في البلدان الشيوعية السابقة، حيث تمثل الجماعة     |  |  |  |
|      | الأوروبية المساهم الرئيسي في رأس المال.                               |  |  |  |
|      | توقيع اتفاقية شينغن لإزالة إجراءات الحدود ببين معظم الدول الأعضاء     |  |  |  |
|      | في الجماعة الأوروبية القارية. قبرص                                    |  |  |  |
|      | ومالطا تقدمان طلبا للانضمام إلى الجماعة الأوروبية. بداية المؤتمرات    |  |  |  |
|      | الدولية الحكومية ومهمتها إصلاح                                        |  |  |  |
|      | وتطوير دور الجماعة الأوروبية في "أوروبا الجديدة".                     |  |  |  |
| 1991 | توقيع اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) التي وسعت الكثير     |  |  |  |
|      | من أنشطة وسياسات أعضاء رابطة التجارة الحرّة الأوروبية (EFTA).         |  |  |  |
|      | السويد تقدم طلبا للانضمام إلى الجماعة الأوروبية.                      |  |  |  |

|      | اختتام المؤتمرات الدولية الحكومية في بلدة ماستريخت الهولندية، وتوقيع   |
|------|------------------------------------------------------------------------|
|      | المعاهدة المتعلقة بالاتحاد الأوروبي في أوائل ١٩٩٢ من قبل رؤساء دول     |
|      | وحكومات الجماعة الأوروبية. الجماعة الأوروبية ترسل لجنة مراقبة إلى      |
|      | يو غسلافيا السابقة.                                                    |
| 1997 | فناندا وسويسرا تقدمان طلبا للانضمام للجماعة الأوروبية.                 |
|      | إعلان بيترسبورغ يوسع دور الاتحاد الأوروبي الغربي (WEU) في              |
|      | إدارة الصراعات وأنشطة حفظ السلام. الجماعة الأوروبية تحدّث وتوسع        |
|      | الاتفاقات المتجارية الثنائية السابقة مع دول أوروبا الوسطى والشرقية عبر |
|      | سلسلة من "اتفاقيات أوروبا". تطور الجماعة الأوروبية برنامج مساعداتها    |
|      | الإنسانية (ECHO). في الاستفتاء (الأول) بشأن المصادقة على معاهدة        |
|      | ماستريخت، يرفض الشعب الهواندي المعاهدة بنسبة ٧٠٠٧ إلى ٤٩,٣.            |
|      | ويقبلها الشعب الفرنسي بهامش بسيط (٥١,٠٥ إلى ٤٨,٩٥ بالمائة).            |
|      | يتعرض النظام النقدي الأوروبي لأزمة، مع انسحاب الجنيه البريطاني         |
|      | والليرة الإيطالية من آلية سعر الصرف وخفض أعضاء آخرين لقيمة             |
|      | عملاتهم.                                                               |
| 1997 | السوق الأحادية تخرج رسميا إلى حيّز الوجود خلال أسوأ فترة كساد          |
|      | عالمي. تستمر مشاكل المصادقة بالنسبة لمعاهدة ماستريخت مع ضمان           |
|      | الحكومة الهولندية "خيار الانسحاب"؛ الشعب الهولندي يقبل المعاهدة        |
|      | لاحقا. وفي نوفمبر تدخل المعاهدة حيّز التنفيذ، بإنشاء الاتحاد الأوروبي. |
|      | أعضاء الاتحاد الأوروبي يوافقون على تهيئة دول أوروبا الوسطى             |
|      | والشرقية للعضوية في خاتمة المطاف                                       |
|      | توسعة عضوية الاتحاد الأوروبي الغربي لتشمل الدنمارك وايرلندا            |
|      | كمر اقبين، وقبول ر ابطة التجارة الحرة الأوروبية وتركيا بصغة أعضاء      |
|      |                                                                        |
|      | مشاركين.                                                               |

| هنغاريا وبولونيا وجمهورية التثبيك تقدم طلبات للانضمام للجماعة      | 1991 |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| الأوروبية. دول البلطيق وبلغاريا وجمهورية التشيك وهنغاريا وبولونيا  |      |
| ورومانيا وسلوفاكيا تنضم إلى الاتحاد الأوروبي الغربي بصفة أعضاء     |      |
| مشاركين.                                                           |      |
| أعضاء الناتو يقترحون برنامج "شراكة السلام" ويوسعون التعاون         |      |
| العسكري بين الناتو والاتحاد الأوروبي الغربي.                       |      |
| النخب السياسيّة الالمانية والفرنسية توضح تفاصيل احتمال تطور أوروبا |      |
| "متعدد السرعات".                                                   |      |
| جاك سانتر يخلف جاك ديلور بوصفه رئيسا للجنة. سلوفاكيا ولاتقيا       | 1990 |
| تقدمان طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.                         |      |
| انضمت النمسا وفنلندا والسويد للاتحاد الأوروبي فأصبح عدد أعضائه     |      |
| ١٥ عضوا. الاتحاد الأوروبي يبدأ مؤتمره الدولي الحكومي لمراجعة       |      |
| معاهدة ماستريخت والاتحاد الاقتصادي والنقدي.                        |      |
| حلف الناتو ينشئ قوّة حفظ السلام الخاصة به في البوسنة.              |      |
| العملة الأوروبية النهائية تسمى "اليورو".                           |      |

# أسئلة

لماذا حدث كلّ هذا الازدياد في التعاون والتجمعات الإقليميّة في خمسينيات وستينبات القرن العشرين؟

ما هي العوامل التي قد تفسر ديناميات مختلف أنواع الإقليميّة وتركيزها وبنيتها؟ كيف نظرت مختلف نظريات العلاقات الدولية إلى أسباب الصراع والتعاون؟

ما هي العوامل الأساسية التي اقترنت بظهور برامج التكامل الإقليمي في أمريكا اللانينية؟

ما هي أهمية استحداث اتفاقية التجارة الحرّة لشمال أمريكا (NAFTA) بالنسبة لإقليم الأمريكتين؟

هل تشكل رابطة دول جنوب شرقي آسيا (ASEAN) "جماعة أمنية" لأعضائها؟

مركز الخليج للأبحاث

لماذا يبدو التعاون الإقليمي وشبه الإقليمي ذا أهمية خاصة بالنسبة للبلدان الإفريقية؟

هل كان الدافع إلى التكامل الأوروبي الغربي هو نتافس القوى العظمى على النفد؟

ما الذي يمكن أن يشكّل التحديات الأساسية التي تواجه الاتحاد الأوروبي ودوله الإعضاء في المستقبل؟

ما هي المشاكل والمنافع المحتملة التي يبدو أنها تقترن بالإقليمية المعاصرة؟

# مراجع أخرى للقراءة

للطلاع على مراجعة جيدة للاقليمية في ستينيات القرن العشرين انظر

R. A. Falk and S. Mendlovitz (eds.) *Regional Politics and World Order* (San Francisco: W. H. Freeman, 1973), and J. S. Nye (ed.) *International Regionalism: Readings* (Boston: Little, Brown, 1968).

انظر

A. Hurrell 'Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics', *Review of International Studies*, 21: 4 (1995).

للاطلاع على تحليل معاصر للإقليمية.

للاطلاع على تفسير واضح للعولمة و"الإقليمية الجديدة" انظر

P. Dicken Global Shift: The Internaionalisation of Economic Activity (London: Paul Chapman, 1992); R. Gilpin The Political Economy of International Relations (Princeton: Princeton University Press, 1987); and P. Knox and J. Agnew The Geography of the World Economy (London: Edward Arnold, 1994).

للاطلاع على تحليل أكثر تفصيلا لأمريكا اللاتينية انظر

Calvert The International Politics of Latin America (Manchester: Manchester University Press, 1994); A. Lowenthal and G. Treerton (eds.), Latin America in a New World (Boulder, Col.: Westview Press, 1994); and G. Pope Atkins Latin America and the International Political System (Oxford: Westview Press, 1995).

وفيما يتصل برابطة دول جنوب شرقى آسيا (ASEAN) انظر

K. S. Sandhu (ed.), *The ASEAN Reader* (Singapore: Institute of South Asian Studies, 1992).

وللاطلاع على ما يتعلّق بافريقيا انظر

J. Harbeson and D. Rothchild (eds.), Africa in World Politics: Post – Cold War Challenges (Boulder, Col.: Westview Press, 1995) and B. R. Kotschwar 'South-South Economic Cooperation: Regional Trade Agreements among Developing Countries', Co-operation South (UN Development Programme, 1995).

وللاطلاع على تحليل تاريخي وسياسي متعمق للتكامل الأوروبي لنظر الفصول في E. Hobsbawm Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914 – 1991 (London: Michael Joseph, 1994), R. Keohane et al. (eds.), After the Cold War: International Institutions and State Strategies in Europe 1989 – 1991 (London: Harvard University Press, 1993), and W. Wallace (ed.), The Dynamics of European Integration (London: Pinter, 1990).

# التجارة والموارد المالية العالمية Global Trade and Finance



# جان آرت شولت

(Jan Aart Scholte)

- مقدمة
- اقتصاد معولم
- التجارة العالمية
- الموارد المالية العالمية
  - حدود عولمة التجارة
    - الخاتمة

#### دليل القارئ

يستكشف هذا الفصل مختلف جوانب العولمة المعاصرة. ويبدأ بتمبير ثلاثة مفاهيم عامة للعولمة الاقتصادية ويبرز الفكرة الثالثة الجغرافية المتعلقة بزيادة الإنتاج "عير الحدود" والأسواق والاستثمار. ثم يأتي على وصف هذا البعد "قوق الإقليمي" (supraterritorial) للتجارة العالمية المعاصرة بعزيد من التفصيل تحت عنواني "التجارة العالمية" و"الموارد المالية العالمية".

ويتصدّى جزء رابع من هذا الفصل للادعاءات المبالغ بها بشأن العولمة الاقتصادية من خلال التأكيد على بعض حدوده.

وأخيرا يجري الربط بين عولمة التجارة وبين المشاكل الرئيسية المتصلة بعدم المساواة وعدم الاستقرار والأمن في السياسة العالمية المعاصرة.

#### مقدمة

تتطوي عولمة السياسة العالمية، بين جملة أمور، على عولمة علم الاقتصاد. وكما أكد روجر توز (Roger Tooze) في مكان آخر (الفصل ١١)، فإنّ السياسة والاقتصاد لا ينفصلان ضمن العلاقات الاجتماعية. فالسياسة (توزيع السلطة وممارستها) عنصر أساسي في الاقتصاد (إنتاج ومبادلة واستهلاك الأشياء ذات القيمة). وكذلك فإنّ الاقتصاد عنصر أساسي في السياسة، حيث إنّه يساعد على تحديد مكمن السلطة وكيفية ممارستها. لكن الاقتصاد لا يفسر كل شيء، لكن ما من وصف المدياسة العالمية (وبالتالي ما من تحليل للعولمة بوصفها قضية أساسية في التاريخ العالمي المعاصر) يكون كافيا إذا لم يستكشف البعد الاقتصادي.

لقد أبرزت مناقشاتق عديدة للعولمة جوانبها الاقتصادية. على سبيل المثال، لاحظ ميلتون فريدمان (Milton Friedman)، عالم الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل، أنه أصبح من الممكن الآن "إنتاج منتج في أي مكان، باستخدام موارد من أي مكان، من قبل شركة تقع في أي مكان، لكي تباع في أي مكان" (مقتبس في 19 :1994). Ohmae ولقد دأب استشاريو الإدارة على الإشادة بمزايا الأسواق العالمية (مثلا Ohmae

(1990). وقد وصف أحد كبار الباحثين لدى أميركان اكسبرس التكامل المالي العالمي في أولخر القرن العشرين بأنه إيذان "بنهاية الجغرافيا" (O'Brien 1992). ولقد وضعت وكالات الحكم العالمي مثل بنك التسويات الدولية (BIS)، مجموعة السبع (GC)، مصندوق النقد الدولي (IMF)، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي (OECD)، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، مجموعة البنك الدولي (WBG) ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، لقد وضعت جميعها عولمة التجارة في أولويات جداول أعمالها. (للاطلاع على هذه المؤسسات وغيرها انظر الحقل ٢٢ – ١).

وقد دأبت هذه الأوساط الرسمية على دعم وتشجيع الاتجاه، وكذلك فعلت معظم الدول. وفي غضون ذلك، فقد ركّزت حركات اجتماعية عديدة نقدها على الجوانب الاقتصادية لعملية العولمة. فالتحاليل التي قاموا بها تصور العولمة المعاصرة للتجارة والموارد المالية على أنها سبب رئيسي لارتفاع نسبة البطالة والهبوط العام في مستويات العمل وازدياد حالات عدم المساواة والفقر بالنسبة للبعض، وتكرار الأزمات المالية والتأكل البيثي واسع النطاق.

تتفق كل هذه التغييمات، كل حسب طريقته، بأن الاقتصاد المعولم هو تطور أساسي للتاريخ المعاصر. وصحيح أن هذا الاتجاه قد بولغ به كثيرا من الأحيان. فأنواع التحفظات التي أبديت في الفصل الأول بشأن العولمة بشكل عام تتطبق أيضا على جوانبها الاقتصادية على نحو أخص. على أنه من الخطأ بالمثل المجادلة، كما يفعل بعض المتشككين، بأن الادعاءات بشأن اقتصاد معولم جديد لا يرتكز إلا على الدعابة الكاذبة والخرافة. بل إن العولمة الاقتصادية — كما هو الحال بالنسبة لمعظم التطورات التاريخية — تنطوى على تفاعل معقد من الاستمراريات والتغييرات.

# A Globalizing Economy

# اقتصاد معولم

إنّ أحد الأسباب الأساسية للاختلافات حول مدى وأهمية العولمة الاقتصادية يتعلَّق بالتعاريف المتعارضة التي يطبّقها مختلف المحللين على مفاهيم العولمة. فما هو، بشكل أدق، الشيء "العالمي" في التجارة العالمية؟ تميز الفقرات التالية ثلاث طرق متعارضة بشأن التصور العام لمعولمة التجارة والموارد المالية، أي من حيث (أ) عبور الحدود؛ (ب) فتح الحدود؛ و(حــ) تجاوز الحدود.

ومع أنّ المفاهيم الثلاثة تتداخل إلى حدّ ما، إلا أنّها تنطوي على اختلافات هامة في التركيز. فمعظم الحجج المتعلقة بالعولمة الاقتصادية تضع المتشككين الذين يتبنون المنظور الأول في مواجهة المتحمسين الذين يطبقون المفهوم الثاني.

غير أنّى أرى أنّ المفهوم الثالث (الذي سبق طرحه في الفصل الأول) يقدم نهجا أكثر تمييزا وإظهارا. لذا فإنّ الأجزاء اللاحقة من هذا الفصل ستطور ذلك المفهوم البديل بالنسبة للتجارة والموارد المالية.

#### **Cross-Border Transactions**

# العمليات عبر الحدود

كثيرا ما يظهر التشكيك في أهمية العولمة الاقتصادية المعاصرة حين يتصور المحلون العملية من منطلق حركات عبور الحدود المتزايدة بين البلدان بالنسبة للأشخاص، السلع، المال، الاستثمارات، الرسائل والأفكار. من هذا المنظور تعتبر العولمة مكافئة المتديل. ولا يجري تمييز يذكر بين الشركات العالمية والشركات الدولية، بين التجارة العالمية والتجارة الدولية، بين المال العالمية والموارد المالية الدولية.

حين يتم تصور العولمة الاقتصادية من هذا المنطئق، فإنه لا يوجد شيء جديد بشكل خاص. فالتجارة الدولية عبر مسافات بعيدة وجدت منذ قرون وفي بعض الحالات منذ القيات. فمثلا عرف البابليون القدماء والإمبراطورية الرومانية أشكالا من الإقراض والتمويل التجاري عبر مسافات بعيدة. وقد ظهرت عمليات الشحن بين بلاد العرب والصين عبر جنوب وجنوب شرقي آسيا بشكل مطرد تقريبا منذ أكثر من ألف سنة. وقد تم تداول بعض قطع النقود على نحو واسع حول جنوب شرقي آسيا البحرية في نموذج أولى "لنظام نقدي دولي" للقرن العاشر. وقد تضملت النقود من المسافات البعيدة اعالم البحر المتوسط قبل العصر الحديث عملة الصلاوس (Solidus) البيزنطية اعتبارا من القرن الثامن حتى القرن الثالث عشر.

وقد كان للبنوك \_ التي مقرها في دول المدن الإيطالية \_ مكاتب (مؤقتة) على طول الطرق بعيدة المسافات منذ القرن الثاني عشر. وكانت الجماعة الهنسياتيكية The في المستردام، Hanseatic League في القرن الرابع عشر وشركات قائمة في المستردام، كوبنهاجن، لندن وباريس في القرن السابع عشر تقوم بتشغيل محطات تجارية عبر البحار.

وقد ظهرت دور الوساطة الأولى ذات العمليات عبر الحدود في القرن الثامن عشر وهي هوب اند كومبائي (Hope & Co) ومقرها امستردام وبارينغز Barings ومقرها لندن.

| الحقل | ٢٢ - ١ الوكالات الرئيسية للحكومة الاقتصادية العالمية            |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| (مع ع | عدد الأعضاء اعتبارا من منتصف تسعينيات القرن العشرين)            |  |  |
| B15   | بنك التسويات الدولية. تأمَّس في ١٩٣٠ ومقره الرئيسي في بال. ع    |  |  |
|       | أعضائه ٤٠ بنكا مركزيا. يشرف على السياسات النقدية والتدفة        |  |  |
|       | المالية. لقد قادت لجنة بال المعنية بالإشراف على الأعمال المصرة  |  |  |
|       | والمشكلة بواسطة بنك التسويات الدولية (BIS)، في سنة ٧٤           |  |  |
|       | الجهود الرامية إلى تنظيم متعدد الأطراف للأعمال المصرفية العالمي |  |  |
| G7    | مجموعة (الدول) السبع. تأسّست في ١٩٧٥ بوصفها مجموعة (الدو        |  |  |
|       | الخمس (G5) (فرنسا، المانيا، اليابان، المملكة المتّحدة والولاي   |  |  |
|       | المتّحدة) ثمّ انضمت الِيها ك                                    |  |  |
|       | وإيطاليا. وتجري مجموعة (الدول) السبع تعاونا شبه رسمي بثا        |  |  |
|       | المشاكل الاقتصادية العالمية. ويجتمع رؤساء الحكومات في اجتماعات  |  |  |
|       | قمة سنوية لمجموعة (الدول) السبع، في حين يعقد وزراء المالية و    |  |  |
|       | كبار موظفيهم مشاورات أخرى دورية.                                |  |  |
| GATT  | الاتفاق العام للتعرفة والتجارة. تأمسَ في ١٩٤٧ ومكاتبه في جنيه   |  |  |
|       | ويلغ عدد أعضائه ١٢٢ دولة حين تمّ استيعابه ضمن منظمة التج        |  |  |
|       | العالمية (WTO) في ١٩٩٥. قام الغات بتنسيق ثماني "جولات"          |  |  |
|       | المفاوضات متعددة الأطراف بغية خفض قيود الدول على تج             |  |  |
|       | البضائع عبر الحدود.                                             |  |  |
|       |                                                                 |  |  |

| والمناف والمنا | ,        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صندوق النقد الدولمي: تأسُّس في ١٩٤٥ ومقره الرئيسي في واشنطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMF      |
| العاصمة وبلغ عدد أعضائه ١٨٢ دولة. يشرف هذا الصندوق على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| التدفقات النقدية قصيرة الأجل عبر الحدود وعلى مسائل القطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| الأجنبي. ومنذ ١٩٧٩ قام بصياغة سياسات الاستقرار وللتحول الشامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| للدول التي تعاني من صعوبات مزمنة تتعلّق بالديون عبر الحدود أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| عمليات النّحول عن التخطيط المركزي الشيوعي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية. تأسّست في ١٩٨٤ ومقرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IOSCO    |
| الرئيسي في مونتريال. وبلغ عدد أعضائها ١١٥ من الجهات المنظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| الرئيسية للأوراق المالية والاتحادات التجارية (التي لا يحق لها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| التصويت) من ٦٩ بلدا. وتقوم هذه المنظمة بتطوير أطر للإشراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| على شركات الأوراق المالية عبر الحدود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. تأسّست في ١٩٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OECD     |
| ومقرها الرئيسي في باريس. بلغ عدد أعضائها ٢٩ دولة ذات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| الاقتصادات الصناعية المتقدمة. وتستعين المنظمة بجهاز مؤلف من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| . ٦٠ من الاقتصاديين المحترمين وتقوم بإعداد تقارير استشارية بشأن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| جميع أنواع مسائل الاقتصاد الكلي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والنتمية. تأسّس في ١٩٦٤ وتقع مكاتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNCTAD   |
| في جنيف. يبلغ عدد أعضائه ١٨٧ دولة، ويرصد آثار التجارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| المتخطية للحدود على مسائل الاقتصاد الكلى، لا سيّما في الجنوب. وقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| وفر منبرا أساسيا في السبعينيات من أجل مناقشات حول نظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| ور میر است کی اسپیت می این است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| مجموعة البنك الدولي. تضم خمس وكالات، أو لاها تأسّست في ١٩٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | WBG      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| ومكاتبها الرئيسية في واشنطن العاصمة تقدم المجموعة قروضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| المشاريع التتمية طويلة الأجل في البلدان الفقيرة. وقد انخرطت هذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| المجموعة، مثل صندوق النقد الدولي، بشكل مكثف في برامج التكيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| الهيكلي في الجنوب والشرق سابقا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u> |

| W | T | O |
|---|---|---|
|   |   |   |

منظمة التجارة العالمية. تأسّست في ١٩٩٥ ومقرها الرئيسي في جنيف وهي مؤسسة دائمة حلّت محل الغات المؤقت ولها أجندة أوسع نطاقا ونتمتع بصلاحيات تتفيذية أكبر.

وفي الواقع فمن بعض (وإن كان ذلك لا يشمل جميع) المقابيس، بلغ النشاط الاقتصادي عبر الحدود مستويات مماثلة في أولخر القرن التاسع عشر مثلما فعات بعد مائة منة. وقد كانت تدفقات الهجرة بالنسبة لمجموع سكان العالم في ذلك الوقت أكبر بكثير. وحين جرى قياس الاستثمار عبر الحدود في مرافق الإنتاج، قياسا إلى الإنتاج العالمي، فقد كان تقريبا على المستوى نفسه عشية الحرب العالمية الأولى الذي كان عليه في أوائل تسعينيات القرن العشرين. كما ازدهرت أيضا الأسواق العالمية في مجال القروض والأوراق المائية في أوج مقياس الجنيه الاسترليني الذهبي بين ١٨٧٠ و٤١٩م. فبموجب هذا النظام عمل الجنيه البريطاني، المثبت بقيمة معينة ذهبا، بوصفه عملة عالمية وسهل بذلك المدفو عات عبر الحدود.

ومرة أخرى بالرجوع إلى الإحصائيات النسبية (وليس الإجمالية)، فقد جادل عدد من الباحثين بأنّ تلك السنوات شهدت تدفقات رأسمالية بين البلدان أكبر مما هو عليه الحال اليوم (مثلا Zevin 1992). وفي غضون ذلك ازداد حجم التجارة الدولية بنسبة ٣,٤ بالمائة سنويا في الفترة بين ١٨٧٠ و ١٩١٣، حتى أصبح قيمتها ٣٣ بالمائة من الإنتاج العالمي (Barraclough 1984: 256; Hirst and Thompson 1996: 20).

فبالنسبة للمتشككين، إذا، لا يوجد في الاقتصاد المعولم المعاصر شيء جديد. فمن وجهة نظرهم لقد شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين مجرد زيادة في التجارة والموارد المالية عبر الحدود، إلى حدّ كبير مثلما حدث قبل مائة سنة. كما أنهم لاحظوا أنه كما أن نمو الترابط الدولي في أواخر القرن التاسع عشر قد انعكس كثيرا جراء موجة من الحمائية استمرت أربعين سنة بعد ١٩١٤، فكذلك قد تكون العولمة الاقتصادية في هذه الأيام مؤقتة. فبوسع الحكومات تجميد التدفقات عبر الحدود إذا شاءت، كما يقول المتشككون، وقد تقرض "المصلحة القومية" فعلا أن تعود فتشدد القيود على التجارة الدولية والسفر والقطع الأجنبي وحركات رأس المال.

ويقول هؤلاء المرتابون: إنّ العوامة الاقتصادية المعاصرة لا تعطى سوى الذرر الهميير من الإثبات بأنّ انقضاء الدولة أصبح وشيكا، وبأنّ الولاءات الوطنية آخذة في الضعف، وبنهاية الحرب. فالمتشككون بشيرون بشكل مطرد، مثلا، إلى أنّ معظم ما يسمى بالشركات "العالمية": (أ) لا تزال تسير القسم الأعظم من أعمالها في بلد منشئها؛ (ب) لا تزال تحتفظ بطابع وطني وبولاءات قوية؛ و(حــ) ما زالت تعتمد اعتمادا كبيرا على الدول من أجل نجاح مشاريعها.

| وشرات      | الجدول ۲۲ - ۱ نمو التجارة العائمية: بعض المؤشرات |                                        |  |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
|            | (مليارات الدولارات الأمريكية)                    |                                        |  |
| مستوی ۱۹۹۵ | مستوى سابق                                       | القياس (ارقام عالمية)                  |  |
| ۲,٦٠٠      | (1971) 77                                        | استثمار أجنبي مباشر                    |  |
| ٦,٠٠٠      | (1901) 88.                                       | صادرات (قیم ۱۹۹۰)                      |  |
| 70.        | (1940) 100                                       | احتياطي رسمي للقطع الأجنبي             |  |
| 1,77.      | (1979) 1                                         | الأرقام اليومية في أسواق القطع الأجنبي |  |
| ٧,٨٧٦      | (1971) 7.                                        | إيداعات بنكية لغير المقيمين            |  |
| ۲۷۲        | (۱۹۷۲) ۹                                         | قروض عبر الحدود                        |  |
| ٤٦١        | (١٩٦٠) ١                                         | سندات عبر الحدود                       |  |
| ٥٠         | استهلت في ۱۹۸۶                                   | إصدارات أسهم أوروبية                   |  |
| *17.       | (1940) 10                                        | تعامل بالأسهم عبر الحدود               |  |
| 1,177      | صغيرة قبل ١٩٨٠                                   | الأرقام اليومية للعقود الثانوية        |  |

المصادر: بنك التسويات الدولية (Bis)، صندوق النقد الدولي (IMF)، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتتمية (UNCTAD).

<sup>\*</sup> الرقم لعام ١٩٩٤

# Open-Border Transactions

#### عمليات الحدود المفتوحة

خلافا للمتشككين، يعرق المتحصون للعولمة المعاصرة للتجارة والمال هذه التطورات بشكل عام بوصفها جزءا من تطور طويل المدى يتّجه نحو مجتمع عالمي. في هذا المفهوم الثاني، لا تستدعي العولمة توسعة لنطاق التتويل، بل تقتضي التنرج في إزالة مراقبات الحدود تصاعديا، وبالتالي نهاية العلاقات الدولية بمعنى ما. في هذا العالم من العدود المفتوحة تحل الشركات العالمية محل الشركات الدولية وتحل التجارة المحلية محل التجارة الدولية، ويحل النقد العالمي محل النقد الدولي ويحل المال العالمي محل المال الدولي. فمن هذا المنظور تعد العولمة إحدى وظائف عملية التحرير، أي درجة إمكان النقال الناس والمواد والصحكوك المالية والأصول الثابتة والرسائل والأفكار عبر الاقتصاد العالمي من دون قيود تفرضها الدول. وفي حين أنّ المتشككين بشكل عام يدعمون حججهم المالعلمية من دون قيود تفرضها الدول. وفي حين أنّ المالميين يقومون عادة بإثبات ادعاءاتهم المتعلقة بالتكرار التاريخي بمعطيات تناسبية، فإنّ العالميين يقومون عادة بإثبات ادعاءاتهم المتعلقة بالتغيير التاريخي بمعطيات تناسبية، فإنّ العالميين يقومون عادة بإثبات ادعاءاتهم المتعلقة بالتغيير التاريخي بمعطيات تناسبية، فإنّ العالميين يقومون عادة بإثبات ادعاءاتهم المتعلقة بالتغيير التاريخي بمعطيات تناسبية، فإنّ العالميين يقومون عادة بإثبات ادعاءاتهم المتعلقة بالتغيير التاريخي بإحصائيات إجمالية، يبدو كثير منها في الواقع مذهلا حقاً. (انظر الجدول ٢٧ – ١).

يعتبر العالميون فترة السنوات الأربعين الفاصلة للحمائية (حوالي ١٩١٠ – ٥٠) بأنها انعطاف مؤقّت عن اتجاه تاريخي أطول أمدا نحو بناء مجتمع واحد على النطاق العالمي. فهم يرون أن تشديد مراقبات الحدود في غضون تلك الفترة كان سببا رئيسيا لحالات الركود الاقتصادي والأنظمة الفاشية والصراعات الدولية مثل الحروب العالمية. وعلى عكس ذلك، فإنّ الاقتصاد العالمي المفتوح الناشئ سوف (حسب الوعد العالمي) يولد الازدهار والديمقراطية والسلام لملإنسانية جمعاء. من هذا المنظور – الذي كثيرا ما يسمى الليبرالية الجديدة (neo - liberalism) على المشروع الحديث الذي تمّ إطلاقه قبل قرون عدّة.

لقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين بالفعل فتحا كبيرا الحدود في الاقتصاد العالمي. فقد نجم عن سلملة متتابعة من الاتفاقات بين الدول من خلال الاتفاق العام المتعلق بالتجريفات والتجارة (الغات) منذ ١٩٤٨ تفغيضات رئيسية في الرسوم الجمركية، والكوتات (الحصص) وتدابير أخرى كانت في الماضي تعيق حركة البضائع عبر الحدود.

وهبط متوسط التعريفات المتعلقة بالمصنوعات من أكثر من ٤٠ بالمائة في ثلاثينيات القرن العشرين إلى ٣ بالمائة فقط في منتصف التسعينيات.

وبعد جولة اوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف (١٩٨٦ - ١٩٩٠)، حلّت منظمة التجارة العالمية محل الغات. وتتمتع تلك المنظمة بصلاحيات أكبر في فرض الاتفاقيات التجارية الراهنة والتباع طرق جديدة لعملية التحرير، مثلا، بالنسبة للشحن والاتصالات السلكية واللاسلكية وتدفقات الاستثمار. وفي غضون ذلك، وكما ورد في الفصل ٢١، فإنّ الأطر الإقليميّة في معظم بقاع العالم قد أزالت (بدرجات متفاوتة) القيود الرسمية على التجارة بين البلدان المشاركة. وقد تشجعت التجارة عبر الحدود من جراء عملية التحرير تلك واتمعت بين ١٩٥٠ و ١٩٩٤ بمعدل سنوي يزيد قليلا على ٢ بالمائة: وبالتالي بضعف السرعة التي جرت فيها في أواخر القرن التاسع عشر. فقد تضاعف إجمالي التجارة الدولية أربعة عشر ضعفا بالقيمة الحقيقية خلال تلك الفترة، في حين أنّ التوسع بالنسبة للمصنوعات تضاعف حتّى بأكثر من ذلك، بزيادة بلغت ستة وعشرين ضعفا (منظمة التجارة العالمية ١٩٥٥).

وقد فتحت الحدود على نطاق واسع أيضا أمام تدفقات المال منذ ١٩٥٠. وأصبحت قاعدة الدولار الذهبي سارية المفعول تماما عبر صندوق النقد الدولي في ١٩٥٩. فبموجب هذا النظام يمكن تداول للعملات الرئيسية – لا سيّما دولار الولايات المتّحدة – على نطاق العالم (ولكن ليس في البلدان الشيوعية) وتستبدل بعملات محلية وفق سعر رسمي ثابت للصرف. وبذلك أوجدت قاعدة الدولار الذهبي من جديد الوضع الذي كان سائدا في ظل قاعدة الجنيه الامترليني الذهبي في أو اخر القرن التاسع عشر.

وخلافا اللكثير من التوقعات، فإنّ إنهاء حكومة الولايات المتّحدة لإمكان تحويل الدولار الذهبي عند الطلب في ١٩٧١ لم يولد قيودا جديدة على المدفوعات عبر الحدود. وبدلا من ذلك، فقد نشأ نظام تعويم أسعار الصرف: بحكم الواقع اعتبارا من ١٩٧٦ ثمّ أصبح له طابع رسمي من خلال صندوق النقد الدولي في ١٩٧٦. وعلاوة على ذلك، فقد قامت معظم الدول اعتبارا من منتصف السبعينيات بخفض أو إزالة القيود المفروضة على استيراد وتصدير العملة الوطنية. في هذه الظروف ازدهر الاتجار بالقطع الأجنبي وبلغ مستويات لم يسبق لها مثيل تاريخيا بعد ١٩٨٠، حيث بلغ حجم الإتجار ١٢٣٠ مليار دور باليوم في منتصف التسعينيات.

وإلى جانب تحرير التجارة وتحركات النقد بين البلدان فقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين أيضا فتح الحدود أمام الاستثمار الدولي على نطاق واسع. وتتضمن هذه التدفقات استثمارات مباشرة (أي أصولا ثابتة مثل مرافق البحث والمعامل، الخ) واستثمارات المحافظ (أي أصولا سائلة مثل القروض والسندات والأسهم، إلى ما هنالك).

وباستثناء موجة من مصادرات الملكية في الجنوب في السبعينيات (أعيد الكثير منها إلى الوضع السابق)، فإنّ الدول رحبت بصفة عامة بالاستثمار المباشر الأجنبي في بلدانها في العقود الأخيرة من القرن العشرين. بل إنّ كثيرا من الحكومات قد عملت على إغراء الشركات التي مقرها في الخارج من خلال خفض نسب الضرائب على الشركات وتقليص القيود على تحويل الأرباح إلى الموطن الأصلي للشركات والتساهل بالمعايير المتعلقة بالعمال والبيئة، إلى ما هنالك. ومنذ ١٩٦٠ حصل انتشار وتكاثر لما دعي بالشركات "الدولية"، "متعددة الجنسيات"، "عبر الوطنية"، أو "العالمية" (من هنا الاختصارات التي كثيرا ما تصادف MNC و TNC). وقد ازداد عدد تلك الشركات من ٣٠٠٠

وقد ازداد إجماليّ الاستثمار المباشر الأجنبي على نطاق العالم ترادفيا من ٢٦ مليار دولار في ١٩٩٥، بالمقارنة مع ١٤ مليار دولار فق ١٩٩٥، بالمقارنة مع ١٤ مليار دولار فقط في ١٩١٤ ( ١٩٩٥: ix, 4) المجادر المفتوحة، فقد وصفت الشركات متعددة الجنسيات بأنها "مترحلة" و"لا جنسية لها".

وقد حدث تحرير كبير أيضا منذ السبعينيات فيما يتعلّق باستثمارات المحافظ عبر الحدود. فمثلا، تسمح كثير من الدول الآن للأشخاص غير المقيمين بفتح حسابات مصرفية ضمن حدود بلدانها. وقد أزالت علميات إزالة قيود أخرى القيود القانونية عن امتلاك وتداول الأسهم والسندات من قبل المستثمرين غير المقيمين. كما أنّ تشريعات أخرى القصت المراقبة على المشاركة في الأسواق المالية المبلدان من قبل البنوك الخارجية والسماسرة ومديري الصناديق. ونتيجة ذلك الإلغاء القيود (مثل ما يسمى بب "الانفجار الكبير" في لندن عام ١٩٨٦) فقد تجمعت مؤسسات مالية من أنحاء العالم في مدن عالمية الكبير" وي (والمحادرة والتعامل بالأوراق المالية عبر الحدود ارتفاعا ملحوظا منذ الستينيات

بشكل ترادفي مع ذلك التحرير، كما تبين إحصائيات عدّة في الجدول ۲۲ – ۱. ولا تقترب المؤشرات المقابلة للفترة ۱۸۷۰ – ۱۹۱۶ مجرد اقتراب من إجمالي هذه الأرقام.

الخلاصة هي أن العوائق القانونية أمام العمليات التجارية بين البلدان قد تضاءلت كثيرا بين البلدان على النطاق العالمي في أو اخر القرن العشرين. وفي الوقت نفسه، بلغت التنفقات عبر الحدود للبضائع والخدمات والمال والاستثمارات مستويات لم يسبق لها مثيل، على الأقل من حيث إجمالي المبالغ. ومن هذا المنطلق بوسع المتحمسين للعولمة بصفتها عملية تحرير المجادلة، في مواجهة المتشككين، بأنّ الحدود قد فتحت أكثر من أي وقت مضى.

ومع ذلك فإنّ قيودا رسمية هامة على النشاط الاقتصادي عبر الحدود لا تزال قائمة، وتتضمن قيودا لا حصر لها على التجارة واستمرار الرقابات على القطع الأجنبي في كثير من البلدان. وفي حين أنّ الدول قد رحبت بوجه الإجمال بالاستثمارات من الخارج، فإنه لا يوجد حتى الآن أي نظام متعدد الأطراف يضارع الغات/ منظمة التجارة العالمية بالنسبة للتجارة أو صندوق النقد الدولي بالنسبة للمال يجبرهم على ذلك.

وعلاوة على ذلك، فرغم أنّ حكومات كثيرة قد خففت القيود على التأشيرات والسفر في أواخر القرن العشرين، فإنّ قيود الحدود لا تزال بوجه عام شديدة كما كانت، بل إنّ بعضها قد تعزز مؤخرا. ومن هذا المنطلق قد يشعر المتشككون بأنهم على حق حيث إنّ الحدود الدولية تظل إلى درجة بعيدة قائمة ويمكن فقحها أو إغلاقها وفق مشيئة الدول.

# Transborder Transactions

# العمليات التي تتخطّي الحدود

كما ورد آنفا، فقد جرت معظم النقاشات بشأن عولمة التجارة بين، من جهة، العولميين الذين يرون اتجاها حتميا نحو اقتصاد عالمي مفتوح ومن جهة أخرى، المتشككين الذين يعتبرون الوضع الراهن عبارة عن توسع محدود لا يمكن عكسه للعمليات عبر الحدود. غير أن هذين الموقفين الأكثر شيوعا لا يستغدان التفسيرات الممكنة، بل إنّه ما من واحد من هذين المنظورين التقليديين يقتضي مفهوما مميزا الـ "العولمة". فكلتا النظريتين تحيي حججا تمّ تطويرهما باستخدام مفردات أخرى قبل دخول كلمة "العولمة" في التداول واسع النطاق في الثمانينيات.

وفي مفهوم ثالث، تشير العولمة إلى عمليات تكتسب فيها العلاقات الاجتماعية نسبيا صفات مجردة عن المسافة والحدود، بحيث تجري حياة البشر بشكل متزايد في العالم بصفته مكانا واحدا. (انظر الفصل الأول). في هذا الاستعمال، تشير "العولمة" إلى تحول أساسي للجغرافيا يحدث حين تصبح مجموعة كبيرة من الظروف الاجتماعية أقل ارتباطا بالإقليمية.

من هذا المنطق يعتبر الاقتصاد المعولم اقتصادا تصبح فيه أنماط الإنتاج والتبادل والاستهلاك مفصولة بشكل متزايد عن جغرافية المسافلت والحدود. فنشاط االاقتصاد "العالمي" يمتد عبر أماكن أرضية مبعثرة على نطاق واسع في الوقت نفسه وينتقل بين أماكن مبعثرة في العالم بلمح البصر. وفي حين أنّ أنماط الترابط الاقتصادي "الدولي" الدولي الماسافات الإقايمية وتقسيمات الدول الوطنية، فإنّ أنماط التجارة "العالمية" كثيرا ما لا يكون لها سوى القليل من التطابق مع المسافة والحدود. فيوجود السفر الجوي، أدوات ربط الاقمار الاصطناعية، الاتصالات السلكية واللاسلكية، المنظمات على النطاق العالمي، الرعي العالمي (أي عقلية تتصور العالم بوصفه مكانا ولحدا) والمزيد من ذلك، فإنّ الكثير من النشاط التجاري المعاصر يتجاوز الحدود. وبهذا المعنى الثالث فإنّ العولمة تتطوي على نمو اقتصاد يتخطّى الحدود (على عكس الاقتصاد عبر الحدود أو اقتصاد الحدود المفتوحة).

يتجلّى هذا الصعود للإقليمية المتخطية (supraterritoriality)، بين جملة أمور في عمليات تجارية متزايدة بين البلدان. غير أنّ الطابع الجغرافي لهذه الحركات عبر المسافات البعيدة) يختلف عن الإطار (transworld) (بخلاف الحركات عبر المسافات البعيدة) يختلف عن الإطار الإقليمي الذي كان يحدد تقليديا الترابط الدولي. وهذا التحول النوعي يعني أنّ الإحصائيات المعاصرة المتصلة بالتجارة الدولية والمال والاستثمار لا يمكن مقارنتها بشكل غير متقن بالأرقام العائدة لأوقات سابقة. لذا فالقضية ليست قضية حجم التجارة بين البلدان بقدر ما لتي قضية الطريقة التي يشكل بها جزء كبير من هذه التجارة جزءا من عمليات الإنتاج التي ينتقل بين للبدان فحسب، بل هي أيضا فورية تحويل معظم الأموال.

وليست المشكلة مجرد عدد صفقات الأوراق المالية الدولية بقدر ما هي ظهور إصدارات الأسهم والسندات التي ينخرط فيها مساهمون من عدد من البلدان في وقت واحد. والخلاصة، إذا قبلنا هذا المفهوم الثالث للعولمة، فعندئذ يكون كل من المتشككين والمتحمسين قد أخطأوا النقطة الأساسية الحاسمة. وفي القسمين التاليين مزيد من النقاصيل.

# النقاط الرئيسية

- يمكن فهم "عولمة" التجارة بطرق عدة مختلفة.
- تؤكّد النفسيرات المتشككة أنّ التجارة عبر الحدود وحركات المال وتدفقات الاستثمار ليست بالجديدة ولا هي بالمقدار الذي يدعيه البعض.
- تجادل التفسيرات العولمية أنّ تخفيف الرقابات على الحمدود أوصلت النشاط
   الاقتصادي الدولي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في أو اخر القرن العشرين.
- وتبرز التفسيرات الجغرافية انتشار العمليات التجارية التي لا تشكل فيها المسافة
   والحدود الإقليمية أي قيد معين.

#### Global Trade

# التجارة العالمية

يتضح الفرق بين العلاقات الاقتصادية التي تتخطّى الحدود والتي تتخطّى الأقاليم بالأمثلة. فترد أمثلة تتعلق بالتجارة العالمية في القسم الحالي. وترد أمثلة أخرى تتعلق بالمال العالمي في القسم التالي. وسوف يتبين في كل حالة أنه رغم أن ظواهر موضوع البحث قد برزت أحيانا في الماضي، فإن أهميتها تتصل بشكل رئيسي بالتاريخ المعاصر.

# **Transborder Production**

# الإنتاج الذي يتخطى الحدود

ينشأ الإنتاج الذي يتخطّى الحدود حين تنتشر عملية ما عبر مواقع مبعثرة على نطاق واسع دلخل البلدان وبين البلدان. فالتنسيق الذي يتغطّى الأقاليم يربط مراكز البحث، وحدات التصميم، مكاتب المشتريات، منشآت تصنيع المواد، المعامل، نقاط التجهيز، خطوط التجميع، عمليات مراقبة الجودة، مكاتب الإعلان والتسويق، مكاتب معالجة البيانات، خدمة ما بعد البيع، إلى ما هناك. يقول رئيس ليفي ستراوس (Levi في معرض وصفه لإنتاج عالمي:

"إنّ شركتنا تشتري الدنيم (قماش قطني) في كارولينا الشمالية، وتشحنه إلى فرنسا حيث تتم خياطته ليصبح من ملبوسات "الجينز" ثمّ تغسل وتكوي ملبوسات الجينز تلك في بلجيكا وتسوقها في ألمانيا مستخدمة دعايات تجارية مطورة في إنجلنرا R. D. Haas (103) 1093.

يمكن مقابلة الإنتاج الذي يتخطّى الحدود مع الإنتاج المتمركز إقليميا. ففي الحالة الأخيرة، تحدث جميع مراحل عملية إنتاج معين – منذ البحث الأولي حتّى خدمة ما بعد البيع – ضمن الوحدة المحلية أو الوطنية ذاتها. على أنّه في الإنتاج المتكامل عالميا ما من بلد يستضيف جميع مراحل التصنيع. فكل واحدة من الروابط في السلسلة التي تتخطّى الحدود تتخصص في وظيفة واحدة أو وظائف عدّة، وتخلق بذلك وفورات الحجم الحدود تتخصص في وظيفة واحدة أو وظائف عدّة، وتخلق بذلك وفورات الحجم العالمية، تحصل الشركة على المواد، المكرّنات، الآلات، المال، والخدمات من أي مكان في العالم. أمّا المسافة والحدود فلا تأتي إلا في المقام الثاني، إذا وجدت على الإطلاق، بل إن الشركة قصير بحثا عن تحقيق أقصي الأرباح.

وفي مثال بارز للقفز من بلد إلى بلد (country - hopping)، اقتتح مورد الأدوات الرياضية نابك خلال فترة خمس سنوات قريبة العهد أو أغلق خمسة وخمسين مصنعا في أمريكا الشمالية وشرقي آسيا استجابة لتغييرات في تكاليف الإنتاج النمبية (Abegglen 1994: 26).

إنّ ما يدعوه الآخرون مصانع عالمية global factories لم تكد تكون معروفة قبل أربعينيات القرن العشرين. ولم تبرز بروزا رئيسيا حتّى الستينيات وانتشرت بشكل رئيسي في السبعينيات. لقد تطور الإنتاج الذي يتخطّى الأقاليم بشكل خاص في صناعة المنسوجات، الملبوسات، السيارات، السلع الجادية، أدوات الرياضة، اللعب، المنتجات البصرية، الالكترونيات الاستهلكية، أشباه الموصلات، الطائرات ومعدّات البناء.

مع نمو الإنتاج العالمي، تؤذي نسبة كبيرة من التحويلات "الدولية" المزعومة للسلع والخدمات تجارة ضمن الشركات (intra - firm trade) ضمن الشركات المتخطية للحدود. وعندما تنتقل المدخلات المتوسطة والسلع المنجزة من بلد لآخر فإنها تعدّ رسميا تجارة "دولية"؛ على أنها تتطوي بالدرجة الأولى على تحركات ضمن شركة عالمية وليس

بين اقتصادات وطنية. إنّ الإحصائيات التقليدية لا تقيس التعويلات ضمن الشركات لكن تقديرات حصة تلك التبادلات في إجمالي التجارة عبر الحدود تتراوح بين ٢٥ إلى أكثر من ١٠ بالمائة.

لقد استفاد جزء كبير من (وإن كان لا يشمل كامل) الإنتاج مما أطلق عليه اسم المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs). في هذه المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs). في هذه المناطق المحصورة تقوم الحكرمات الوطنية أو المحلية بإعفاء معامل التجميع والمرافق الأخرى التي تقوم بالإنتاج الذي يتخطّى الحدود من رسوم الاستيراد والتصدير المعتادة. كما أنّها قد تمنح تخفيضات ضريبية أخرى وإعانات وتتنازل عن تطبيق بعض الأنظمة المعالية والبيئية. وقد تم تأسيس أول منطقة اقتصادية خاصة في ليرلندا عام ١٩٥٤، لكن معظمها أنشئ بعد ١٩٥٠، بصورة أساسية في آسيا ومنطقة البحر الكاريبي، وما يسمى بمناطق ماكيلادورا (maquiladora) على طول الحدود المكسيكية مع الولايات المتحدة الأم بكية.

#### Transborder Products

# المنتجات التي تتخطى الحدود

لقد حصل قسم كبير من الإنتاج الذي يتخطّى الحدود والإنتاج الذي مقره في بلد المنشأ، حصل على سوق تتخطّى الأقاليم (supraterritorial market) في الاقتصاد المعولم المعاصر. لذا فإنّ نسبة كبيرة من التجارة "الدولية" تنطوي الآن على توزيع وبيع السلع العالمية (global goods)، ويجري ذلك في كثير من الأحيان تحت اسم ماركة عالمية. فالمستهلكون الموزعون على كثير من بقاع الكوكب الأرضى يشترون البضائع نفسها في الوقت نفسه. أمّا مقر بلد المنشأ لزبون محتمل لآلة تصوير زيروكس أو كورن فليكس كيالوغ فهو لا ينطوي على كبير أهمية. فالتصميم والتغليف والدعاية تحدّد السوق أكثر بكثير من المسافة والحدود.

وكما هو شأن جوانب أخرى من العولمة فإنّ للأسواق التي تتخطّى الأقاليم تاريخا أطول ممّا يعرفه الكثيرون من العراقبين المعاصرين. مثلا، بدأت شوربة (حساء) كامبيل وهاينز تصبح أسماء منزلية مألوفة في منتصف ثمانينيات القرن العشرين على اثر إدخال التعليب الآلي. وقد اعتبر فورد أول سيارة أنتجها، موديل T، منذ البداية، سيارة عالمية. وكانت كوكا كولا تعبأ في ٢٧ بلدا وتباع في ٧٨ بلدا في ١٩٣٩: (١٩٣٩ (Pendergrast 1993) (174. على أنّ أعداد السلع والزبائن والبلدان المنخرطة في تلك الأسواق العالمية الأولى كانت صغيرة نسبيا.

وعلى نقيض ذلك، فإن المنتجات العالمية تتخلّل الاقتصاد العالمي المعاصر. فهي 
تشمل مجموعة كبيرة من الأطعمة المعلبة، المشروبات المعباة في قوارير، السجائر، 
ملابس المصممين، الأدوات المنزلية، التسجيلات الموسيقية، الاتصالات المنقاطة، 
المنتجات السمعية – البصرية، الأسلحة، مركبات النقل، وخدمات السفر. ففي جميع هذه 
القطاعات وكثير غيرها، تتطوي المنتجات العالمية على لمسة الأشياء المألوفة حيثما 
القطاعات وكثير غيرها، تتطوي المنتجات العالمية على لمسة الأشياء المألوفة حيثما 
شكل ٢٠٠ من التتويعات على نطاق العالم)، بيرة هانيكن (تباع في ١٧٠ بلدا)، طلاء 
كيوي للأحذية (بستخدم في ١٣٠ بلدا)، تليفونات نوكيا النقالة (تستعمل في ١٢٠ بلدا)، 
مكاتب توماس كوك السياحية (متوفرة في ١٤٠ بلدا)، بوالص تأمين الميريكان 
انترناشيونال غروب (نقدم في ١٣٠ بلدا)، برامج تلفزيونية من إنتاج غلوبو من البرازيل 
(نوزع في ١٢٨ بلدا)، وصحيفة الفاينشال تايمز (نقرأ في ١٦٠ بلدا). أما "مارلبورو 
كاونتري" التي تشمل مدخنين في ١٧٠ بلدا فإنها مكان يتخطى الأقاليم بشكل مميز.

كثير من الحوانيت اليوم تحتوي بشكل رئيسي على سلع تتخطّى الحدود. وعلاوة (retail chains) على ذلك، فمنذ السبعينيات أصبح عدد من مؤسسات التجزئة السلسلية (Renetton) إيطالية الأصل، له فروع في شتى أنحاء العالم. وتتضمن الأمثلة بينينون (Benetton) إيطالية الأصل، ماركس اند / ۱۱ ايلفن (Eleven - 7) يابانية الأصل، ايكيا (Ikea) سويدية الأصل، ماركس اند (Toys "R" Us) بريطانية الأصل، وتويز "ر" أس (Thea) (Toys "R" Us) أمريكية الأصل (Teadgold 1993). وقد أصبحت مراكز التسوق، بالنظر إلى مختلف "الماركات الضخمة" والمخازن المتخطية للحدود، في القرن العشرين في جزء كبير منها أسواقا تجارية عالمية. (انظر الحقل ٢٠ – ٢).

لقد أصبحت التجارة العالمية، من خلال الإنتاج المنفطي للحدود والمنتجات العالمية، جزءا أساسيا من الحياة اليومية لنسبة كبيرة من شركات العالم والمستهلكين. بل إن هذه التطورات بوسعها تفسير عدم إثارة حالات الركود من السبعينيات حتى التسعينيات

موجة من الحمائية رغم المخاوف من حدوث "حروب تجارية" التي كثيرا ما تمّ الإعراب عنها. ففي فترات عدم الاستقرار التجاري والشدائد الاقتصادية السابقة طويلة الأمد (في سبعينيات لغاية تسعينيات القرن التاسع عشر وفي عشرينيات لغاية ثلاثينيات القرن التاسع عشر وفي عشرينيات لغاية ثلاثينيات القرن العربيب بفرض قيود حمائية رئيسية على التجارة عبر الحدود.

أمّا ردود الفعل على الركود المعاصر فقد كانت أكثر تعقيدا (cf. Milner1988).
وفي حين أنّ المصالح الإقليميّة قد ضغطت من أجل فرض الحمائية، فإنّ المصالح التجارية العالمية قد قاومت ذلك بالطبع. وهكذا فإنّ العديد من الشركات متخطية الحدود قامت بنشاط كبير لتعزيز جولة اوروغواي ودعمت بقوة بوجه عام منظمة التجارة العالمية الحديدة.

# النقاط الرئيسية

- شهد النصف الثاني من القرن العشرين تطور الإنتاج متخطى الحدود وما اقترن
   بذلك من تجارة بين الشركات في عدد من الصناعات.
- ينطوي قسم كبير من التجارة المعاصرة على تسويق يتخطّى الحدود المنتجات
   التي تحمل أسعاء ماركات عالمية.
- قد يكون نمو بعد عالمي كبير للتجارة العالمية قد أدّى إلى الحيلولة دون فــرض.
   الحمائية في أواخر القرن العشرين.

# الحقل ٢٢ - ٢ دراسة حالة: موسكو في اقتصاد معولم

لقد اتضح لي مدى ما وصلت إليه قرة الأسواق العالمية، بشكل حاد - بل بشكل مؤلم نوعا ما - لدى زيارتي موسكو في أولخر سنة ١٩٩٤ - ٩٥. فبعد أقل من عقد من السنين من إطلاق البيروسترويكا، كانت المدينة تطفح بالسجائر العالمية، لدرجة أنّه كاد من المستحيل العثور على صنف روسي. وكانت دوف بارز Dove Bars وبيرييه من المستحيل العثور على صنف دوم ثمنها، لكني أمضيت خمسة أيام للعثور على كيس من

البطاطس. فعيشا أجلت النظر، كان نابك (Nike) يزاحم رببوك (Reebok)، بيترا هات تزاحم بورغر كينغ، ببيسي نزاحم كوكا، مارتيني نزاحم استي سبومانتي، ريغلينر نزاحم هيرشي، بايونير يزاحم جيه في سي، فيليس تزاحم بوش، غولد ستار نزاحم تي دي كيه، تايد نزاحم اجاكس، ويالا نزاحم فليكس، كوزموبوليتان يزاحم بوردا (وكل نسخة باللغة الروسية)، باربي نزاحم سيندي، كونيكا نزاحم كودك، كاسيو نزاحم رولكس، ويسكاس نزاحم بديغري نشام. وكان وكلاء السفر في موسكو يقومون بتنظيم رحلات للتمتع في بلدان الشمس وبيوت الإجازات، في حين أن VDNH الذي كان فيما مضى تأمينا صحيا خاصا للقلة الميسورة. وقد تم تحويل VDNH الذي كان فيما مضى المعرض الشيوعي لمنجزات اقتصاد الشعب، إلى ملعب للمستهلكين. وقد أصبحت أجنحته كثير منها تم شراؤه معفى من الرسوم الجمركية في منطقة الخليج.

وفي الزاوية الشمالية - الغربية من الحديقة، تمّ تحويل حظيرة كوزموس الكبيرة إلى صالة عرض لمبيارات فورد ومرسيدس اللامعة. وكان تمثال لينين يحملق برقة فيما كانت أفواج المشترين يمرون بسرعة بمحاذاة نوافير أصبحت صامتة ومعهم أجهزة الثفاز والستيريو النقال والهواتف اللاسلكية وأجهزة الإنذار التي توضع في السيارات في حين أنّ مكبرات الصوت كانت تعج بأغاني بريان آدامز: "لا أكاد أصدق، أنّنا في الجنة". فقد أصبح الرفاق زبائن.

#### **Global Finance**

# الموارد المالية العالمية

لقد استرعى المال بعضا من أكثر الاهتمامات في المناقشات المعاصرة حول العولمة، لا سيّما في أوساط الإعمال والأوساط الحاكمة. لقد أثر ظهور الإقليميّة المتخطية للأقاليم في كل من الأشكال التي يتخذها المال والطريقة التي يتم استخدامه بها في الأعمال المصرفية والأوراق المالية والأسواق الثانوية (انظر الحقل ٢١ – ٣ بشأن المصطلحات). إن لتلك التعاملات، بوصفها أنشطة دولية عبر الحدود، تاريخا طويلا. على أنّ المال العالمي، بوصفه تجارة تترعرع عبر الهاتف وشبكات الحواسيب التي تجعل العالم مكانا واحدا، فإنّه قد تعرض إلى أكثر نمو منذ شانينيات القرن العشرين.

# Supraterritorial Money

# النقد متخطى الأقاليم

لقد شجّع تطور الإنتاج العالمي ونمو الأسواق العالمية من جرّاء انتشار النقد العالمية من جرّاء انتشار النقد العالمي وتسهل من جرّاء ذلك. وقد سبقت الإشارة إلى أنّ أنظمة الصرف الثابتة وفيما بعد العائمة والتي كان بتم تطبيقها عبر صندوق النقد الدولي قد سمحت بدخول عدد من العملات الوطنية اليتم تداولها على نطاق العالم. وكما تدلً لاقتات "مكتب القطع" المألوفة، فإنّ منافذ التجزئة في عشرات البلدان تتعامل اليوم بعملات متعددة بناء على الطلب.

ما من عملة وطنية تتصف بالعالمية في هذا السياق أكثر من الدولار الأمريكي. فالدولارات التي يتم تداولها خارج الولايات المتحدة تعادل ما يتداول في داخلها. بل إن هذه العملة العالمية كانت، في بعض الأرمات المالية، تحلّ محلّ العملة الصادرة محليا في الحياة اليومية لاقتصاد من الاقتصادات الوطنية. وقد حدثت مثل هذه "الدولرة" الحياة اليومية خلال سبعينيات القرن العشرين. ومئذ المديعينيات أصبح المارك الألماني والين الياباني والفرنك السويسري وغير ذلك من العملات الرئيسية صفة عالمية أساسية. لذا فإنّ كميات ضخمة من النقد "الوطني" النظري تستعمل الآن في عدد لا يحصى من العمليات التي لا تمس أبدا التراب "الوطني".

لقد أصبح التعامل بالقطع الأجنبي مهنة إقليمية متخطية بالكامل. وهذه السوق الدائمة على مدار الساعة وحول العالم ليس لها مكان مركزي للتجمع. فكثير من الصفقات لا صلة مباشرة لها بالبلدان التي تصدر فيها العملة المعنية أو التي يتم إنفاقها فيها في خاتمة المطاف. ثم إنّ الاتجار نفسه يجري من دون مسافات. فالعمليات تتم عادة عبر الهاتف ويتم تأكيدها بواسطة التلكس أو البريد الالكتروني بين المشترين والبائعين عبر أي مسافة كانت.

وفي غضون ذلك تظهر النغيرات التي تطرأ على أسعار الصرف بشكل فوري ومتزامن على شاشات الفيديو عبر غرف التعامل الرئيسية على نطاق العالم.

ويتخذ المال العابر للحدود أيضا أشكالا أخرى إلى جانب بعض العملات الوطنية. لقد سبق أن استمر تداول الذهب على النطاق العالمي قرونا عدّة، مع أنّ حركته بطيئة عبر الأقاليم بدلا من الانتقال فوريا عبر خطوط الاتصالات البعيدة. وتتضمن عملات أكثر جدة وإقليمية متخطية حق السحب الخاص (Special Drawing Right)، وهذه

"العملة" تصدر عبر صندوق النقد الدولي منذ ١٩٦٨، ووحدة النقد الأوروبية (European Currency Unit) التي أنشأتها الجماعة الأوروبية بعد عشر سنوات. وكلتا هاتين العملتين كامنة في ذاكرة الحاسوب فقط وليس في دفاتر الجيوب من أجل العمليات اليومية.

وفي غضون ذلك، دخلت عملة اقليمية متخطية أخرى في الاستعمال اليومي بشكل بلاستيكي. فمثلا، إنّ بعض بطاقات الاثنمان (مثل فيزا وماستر كارد) تقبل في ملايين عدّة من الأماكن عبر العالم وذلك للقيام بالمشتريات بأي عملة محلية. وعلاوة على ذلك فإنّ أنواعا عدة من البطاقات الذكية (smart cards) (مثل بطاقة مونديكس (Mondex) وكليب (Clip) التي تصدرها يوروباي انترناشيونال (Europay International).

والخلاصة فإن العولمة المعاصرة قد غيرت تغييرا كبيرا شكل النقد، من خلال انتشار العملات متخطية الاقتلام وبطاقات الاتتمان العالمية والجزادين الرقمية (digital purses). فلم تعد النقود مقتصرة على الشكل الوطني القطري – الإقليمي الذي كان سائدا منذ القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين.

# الحقل ٢٢ – ٣ مسرد بكلمات المال العالمي

bond (السند): النزام تعاقدي لشركة أو رابطة أو وكالة حكومية بدفع الفوائد وتسديد أصل رأس مال الأموال المقترضة في أوقات محددة معينة.

derivative (ثانوي): عقد مالي "يشتق" قيمته من أصل (asset) أساسي أو سعر صرف، مستوى فائدة، أو مؤشر سوق.

Equity (سهم): ويسمى أيضنا "stock" (سهم) أو "share" (حصة)؛ عدد من أجزاء متساوية في الرأسمال الاسمي لشركة من الشركات؛

وبموجبه فإنّ المساهم يمتلك جزءا من المشروع (الشركة).

Eurobond (سند يورودولي): سند مقيّم بعملة غريبة عن نسبة كبيرة من الضامنين الذين يتم توزيعه بواسطتهم والمستثمرين الذين يباع لهم؛ ويتم انتشار المقترض ونقابة المديرين والمستثمرين وبورصة الأوراق المالية المدرج فيها السند عبر عدد من البلدان. eurocurrency (عملة يورودولية): النقد الوطني الذي بأيدي أشخاص أو مؤسّسات مقرّهم خارج منطقة العملة المعنية وكذلك "eurodollar" (الدولار الأوروبي) و"eurozloty" (الزلوط الأوروبي)، الخ.

Euroequity (الأسهم اليورودولية): إصدار أسهم يطرح في الوقت ذاته في مختلف أسواق الأسهم، ويكون ذلك عادة عبر مناطق زمنية عدّة؛ ويطلق عليها أيضا اسم global equity (أسهم عالمية).

merchant bank (بنك تجاري): ويطلق عليه أيضا اسم merchant bank (بنك استثماري)؛ وهو بنك مختص في أعمال الأوراق المالية (بخلاف البنك الذي يزاول بالدرجة الأولى أعمال الإيداع والإقراض).

offshore centre (مركز لا إقليمي (خارج الحدود الإقليمية)): موقع للأعمال المالية يقدم إغراءات مثل تخفيضات الضرائب، الإعفاء من الأنظمة، إعانات وحسومات، ضمانات السرية، إلى ما هنالك؛ ومعظم هذه المراكز تكون في جزيرة ودويلات أخرى، مع أنّ أحكام اللاإقليمية تشمل أيضا تدابير مثل تسهيلات مصرفية دولية في الولايات المتّحدة والسوق اللاإقليمية اليابانية التي مقرها في طوكيو.

petrodollars (دولارات البترول): إيرادات صادرات النفط التي تودع خارج الولايات المتّحدة؛ وقد وفرت أكبر حافز مفرد للنمو في الأسواق الأوروبية في سبعينيات القرن العشرين.

seurity (سند): عقد ينطوي على مطالبة بمدفوعات مستقبلية بموجبه (خلافا للانتمانات المصرفية) توجد علاقة مباشرة بين المستثمر المقترض؛ كما أنّ السندات، خلافا للقروض المصرفية، يتم تداولها في الأسواق.

Special Drawing Right (حق السحب الخاص): العملة متخطية الإقليميّة الصادرة في ١٩٦٨ عبر صندوق النقد الدولي وتستخدم كوحدة حساباته؛ بلغ مجموع حقوق السحب الخاصة المتداولة اعتبارا من منتصف تسعينيات القرن العشرين ٢١,٤ مليار.

Syndicated eurocredit (التمانات أوروبية مشتركة): قرض يقدم في الأسواق الأوروبية من قبل رابطة خاصة لعدد من البنوك التجارية.

# Supraterritorial Banking

# الأعمال المصرفية متخطية الأقاليم

لقد أثرت العوامة في الأعمال المصرفية بشكل رئيسي من حيث: (أ) نمو الودائع عبر الحدود؛ (ب) قدوم الإقراض المصرفي عبر الحدود؛ (ب) قدوم الإقراض المصرفي عبر الحدود؛ و(د) ظهور تحويلات المال الفورية على النطاق العالمي بين البنوك. فما يدّعي بودائم العملة اليورودولية (eurocurrency) هي أصول (assets) مصرفية مقيّمة بعملة وطنية مختلفة عن العملة الرسمية في البلد الذي يحتفظ فيه بالمال. مثلا المين اليورودولي (euro yen) المودع في كندا.

لقد ظهرت حسابات العملة اليورودولية (Eurocurrency) لأول مرة في الشمسينيات لكنّها انتشرت بشكل رئيسي بعد ١٩٧٠، لا سيّما مع تدفق دولارات البترول الذي تبع الارتفاعين الرئيسيين المفاجئين في أسعار النفط في ١٩٧٦ – ٧٤ و١٩٧٩ – ٨٠. إنّ العملات اليورودولية هي عملات متخطية للأقاليم: فهي لا ترتبط بشكل محكم بمجموع النقد المتداول لأي بلد؛ كما أنها لا تخضع للتنظيم النظامي للبنك المركزي الوطني الذي أصدرها.

وقد دخلت العولمة أيضا جانب الاقراض المصرفي. وقد جرى إنشاء الانتمان من ودائع العملة اليورودولية أول مرة في ١٩٥٧، حين تم اقتراض الدولارات "الأمريكية" عبر المكتب "البريطاني" للبنك "السوفييتي". على أنّ القروض اليورودولية انتشرت بشكل رئيسي بعد ١٩٧٣ بعد فيضان دولارات البترول. وفي أواخر القرن العشرين أصبح من الشائع صدور قرض في بلد بعملة بلد ثان (أو ربّما سلة عملات بلدان عدّة)، إلى مقترض من بلد ثالث، من قبل بنك أو مجموعة بنوك في بلد رابع أو أكثر.

تركّر الأسواق اليورودولية ليس على مواقع قديمة للمال العالمي مثل لدن، 
نيويورك، طوكيو، وزيوريخ فحسب، بل أيضا على مراكز لا إقليمية (offshore 
نيويورك، موكيو، وزيوريخ فحسب، بل أيضا على مراكز لا إقليمية الصادرات بالنسبة 
التصنيع فإنّ الترتيبات المالية اللاإقليمية تقدم المستثمرين مستويات ضرائب وتنظيمات 
منخفضة. ورغم أنّ البعض مثل اللوكسمبورغ وجيرسي سبقت الحرب العالمية الثانية، 
فإنّ معظم المراكز اللاإقليمية ظهرت منذ ١٩٦٠ وأصبحت توجد الآن في أكثر من ٤٠ 
بلدا. ولدى معظم البنوك الرئيسية في العالم الآن شبكات فروع عبر المواقع "الإقليمية" 
الرئيسية (أي الخاضعة للضرائب والأنظمة العادية) ومواقع لا إقليمية. مثلا، بعد أقل من 
الرئيسية (أي الخاضعة للضرائب والأنظمة العادية) ومواقع لا إقليمية. مثلا، بعد أقل من

ثلاثين عاما من إصدار التشريعات ذات الصلة في ١٩٦٧، فقد استضافت جزر كايمان أكثر من ٥٠٠ من البنوك اللاإقليمية، بلغ إجمالي ودائعها ٤٤٢ مليار دولار، ما من واحد منها بالعملة المحلية (Roberts 1994; BIS 1996; 7).

يكمن الطابع المتخطي الأقاليم لكثير من الأعمال المصرفية المعاصرة أيضا في فورية حوالات الأموال بين البنوك. فقد حلّت الرسائل الالكترونية إلى حدّ كبير محل الحوالات الإقليميّة بالشيكات أو السحوبات – وتكلف أقل بكثير. وأكبر قناة لتلك التحركات هي جمعية الاتصالات المالية بين البنوك على النطاق العالمي Society for وقد تم Worldwide Interbank Financial Telecommunications). وقد تم إطلاقها في ١٩٧٧ وأصبحت تصل إلى ما ينيّف على أكثر من ٥٠٠٠ مؤسسة مالية بعد إطلاقها بعشرين سنة.

# **Supraterritorial Securities**

# الأوراق المالية متخطية الأقاليم

إلى جانب الأعمال المصرفية، فقد غيّرت العولمة أيضا شكل أسواق الأوراق المالية. أولا، أصبحت بعض المسندات والأسهم ذاتها منفصلة نسبيا عن النطاق الإقليمي.

ثانيا، اكتسبت العديد من المحافظ الاستثمارية طابعا متخطيا للحدود.

ثالثًا، لقد أوجد الاتصال الالكتروني لمواقع الاتجار ظروف النعامل بالأوراق المالية في أي مكان/ أي وقت.

فيما يتصل بالنقطة الأولى، شهدت العوامة المعاصرة ظهور صكوك أوراق مالية رئيسية عدة ذات طابع يتغطّى الحدود. هذه السنوات والأسهم تتطوي على الجهات المصدرة، أوراق مالية، وسطاء (سماسرة)، والو بورصات عبر بلدان عدة في آن واحد. على سبيل المثال يقيم سند يورودولي (eurobond) بعملة غريبة لنسبة كبيرة من الأطراف المعنية: المقترض الذي يصدره؛ الضامنون الذين يوزعونه؛ المستثمرون الذين يحصلون عليه؛ والو البورصة / البورصات التي تدرجه. فهذا الصك المالي متخطي الحدود يعد بموجب ذلك سندا أجنبيا، يتم تناوله في بلد ما من أجل مقترض خارجي. لقد وجدت سندات عبر الحدود من النوع الأخير منذ مئات عدة من السنين، لكن السندات البورودولية ظهرت أول مرة في ١٩٦٣

في تلك السنة أصدرت سلطات الطرق السريعة الإيطالية سندات مقيّمة بالدولارات الأمريكية عبر مديرين في بلجيكا، بريطانيا، ألمانيا وهولندا، مع إدراجها لاحقا في بورصة لندن. وبحلول أواخر الثمانينيات كانت السندات اليورودولية تشكل ثاني أكبر سوق للسندات في العالم، بعد تلك العائدة إلى الإصدارات المحلية للولايات المتّحدة (Honeygold 1989: 19).

وعلى نمط مماثل، يتضمن إصدار أسهم يورودولية اتحاد وسطاء متغطى المحدود يبيع إصدار أسهم جديد ليتم إدراجه في الوقت ذاته في بورصات أسهم بلدان عدّة. هذه العملية التي تتخطّى الأقاليم هي على نقيض عرض دولي. حيث تصدر شركة، مقرها في بلد ما، أسهما في بلد ثان، وكما هو الحال بالنسبة للسندات الأجنبية فقد وجدت تسعيرات الأسهم منذ وجود أسواق الأسهم ذاتها نقريبا. على أنّ أول إصدار للأسهم متخطية الحدود جرى في ١٩٨٤ حين تمّ عرض ١٥ بالمائة من خصخصة بريتيش تليكوميونيكيشنر في بورصات في اليابان، أمريكا الشمالية وسويسرا بالتزامن مع أكثرية إصدارات الأسهم في المملكة المتحدة.

إنّ عمليات طرح الأسهم الجديدة عبر العالم تجري بوتيرة أقل من إصدارات الأسهم في المملكة المتحدة. إنّ عمليات الأسهم الجديدة عبر العالم تجري بوتيرة أقل من إصدارات السندات اليورودولية؛ على أنه أصبح من المألوف تماما للشركات متخطية الحدود أنّ تدرج أسهمها في بورصات أسهم مختلفة عبر مناطق زمنية عثة. مثلا، تسعر أسهم شركة الكاتل السئورم (Alcatel Alsthorm) في التتي عشرة بورصة وأسهم شركة نستله (المحدود) الصناعات الكيميائية الأمبراطورية في تسم بورصات.

ليست فقط مختلف صكوك الأوراق المالية هي التي أصبحت مفصولة عن الإقليم في سياق العولمة المالية المعاصرة وإنّما أيضنا العديد من حافظات المستثمرين. فمثلا، قد يترك مستثمر ما في بلد ما أصولا لدى مدير أحد الصناديق في بلد ثان ويضع هذا المدير بدوره تلك المبالغ في الأسواق في مجموعة من البلدان الثالثة. وبعبارة أخرى، حتّى حينما يكون لفرادى الأوراق المالية طابع إقليمي، فيمكن جمعها في رزمة استثمارية متخطية الاقاليم. بل إنّ عددا من صناديق التقاعد، شركات التأمين ووحدات الاتتمان قد أوجدت "صناديق عالمية" مسماة صراحة تستقى أوراقها المالية المكرّنة من أنحاء عدة من العالم.

المعرفة للجميع

كما أن العديد من المستثمرين من المؤسسات متغطية الحدود قد تسجلت لا إقليميا من أجل فوائد ضريبية وفوائد أخرى تتعلّق بالتكاليف. فمثلا، كانت استثمارات صندوق أسواق إفريقيا الناشئة تجري في افريقيا وتدرج في البرلندا وتقع قاعدة إدارتها في الولايات المتحدة. واعتبارا من ١٩٩٥ استضافت لوكسمبورغ حوالي ٣٥٠ مليار دولار في صناديق استثمارية لا إقليمية، معظمها خارج النطاق التنظيمي لحكومات موطن المديرين. وأخيرا فقد أصبحت أسواق الأوراق المالية عالمية عبر الطابع متغطي الأقاليم المتتامي لكثير من البورصات منذ السبعينيات. فقد حلّ محل القاعة المفتوحة التقليدية التي تتعلى فيها الأصوات إلى حدّ كبير التعامل الالكتروني عبر شبكات الهاتف والحاسوب. هذه الاتصالات السلكية واللاسلكية توفّر البنية التحتية الصفقات التي تطوي المسافات (ما يدعى ب التعامل عن بعد (remote trading)) حيث يمكن أن يكون الوسطاء ممتركزين في أي مكان من حيث المبدأ. فمعظم البنوك الاستثمارية الرئيسية ING) عبر مناطق زمنية عدّة في التعامل بالسندات والأسهم على مدار الساعة وفي جميع أنحاء عبر مناطق زمنية عدّة في التعامل بالسندات والأسهم على مدار الساعة وفي جميع أنحاء العالم.

وقد أصبح أول نظام لنقل الطلبات بواسطة الحاسوب قيد التشغيل في ١٩٧٦، حيث يتصل الوسطاء عبر الولايات المتحدة بشكل فوري مع قاعة التعامل لبورصة نيريورك. وبدأت منذ ١٩٩٦ تطورات مماثلة تربط الوسطاء في أي مكان في الاتحاد الأوروبي مباشرة ببورصاته الرئيسية. أمّا نظام التسعير الموتمت للاتحاد الوطني للأوراق المالية (Nasdaq) فليس له مكان مركزي للاجتماع على الإطلاق منذ إطلاقه عام ١٩٧١. وبحلول منتصف التسعينات كانت هذه الشبكة الحاسوبية متخطية الحدود بإجمالي رسماتها البالغة ١٩، تريليون دولار ثاني أكبر سوق أسهم في العالم. وقد أطلق نظاما Seaq المتركز في لندن و Easdaq المنتشر على نطاق أوروبا أطرا مماثلة في

وفي غضون ذلك وبدءا ببورصة تورونتو والبورصة الأمريكية عام ١٩٨٥، فقد أنشئ عدد من الأسواق صلات الكترونية لإتاحة المجال للتعامل الذي يتخطّى الحدود فيما بينها. إنّ هذا النمو واسع النطاق لتخطي الإقليميّة في الأوراق المالية يساعد على تفسير السبب الذي، مثلا، جعل انهيار وول ستريت في اكتوبر ١٩٨٧ يردد أصداء عبر العالم خلال ساعات.

كما هو الحال إلى حذ بعيد في الأعمال المصرفية العالمية، فإن التعامل بالأوراق المالية متخطية الحدود بجري بصورة رئيسية عبر أنظمة مقاصة تعالج بواسطة الحاسوب. إن معادلي SWIFT هما شبكة المقاصة اليورودولية التي أنشئت في ١٩٦٨ و Cedel التي أطلقت بعد ثلاث سنوات. وقد تناولت هانان العمليتان العالميتان لمسك الدفائر الالكترونية فيما بينهما ما مجموعه ٣٥ تريليون دولار في ١٩٩٥.

# Supraterritorial Derivatives

# المشتقات متخطية الأقاليم

يتمثّل مجال رابع للمال مغمور بالعولمة بصناعة المشتقات (derivatives). المنتق هو عبارة عن عقد، تعتمد قيمته على (أي "تشتق" من) سعر أصل مشتق منه (مثل مددة أولية أو سهم) أو سعم مرجعي معين (مثل مستوى الفائدة أو مؤشر البورصة). يعود تاريخ المشتقات المتصلة بالأصول ("الملموسة" (الحقيقية))، مثل المواد الأولية والأرض، إلى منتصف القرن التاسع عشر، في حين أنّ المشتقات المستندة إلى مؤشرات مالية انتشرت منذ طرحها في 1947.

تتخذ عقود المشتقات شكلين رئيسيين. فالنوع الأول، المتمثل بـ صفقات آجلة (forwards)، يلزم المشتري أو البائع بإتمام صفقة في وقت محدد مسبقا في المستقبل بسعر متفق عليه اليوم. أما النوع الرئيسي الثاني المتمثل بـ "الخيارات" (options)، فإنّه يعطى الأطراف حقا (دون التزام) بالشراء أو البيع بسعر محدد خلال مدّة معينة لغاية تاريخ انقضاء العقد. وتشمل المشتقات الأخرى "المبادلات" (swaps)، "الضمانات" (warrants)، وكذلك الصكوك المالية – التي تبدو أنها تزداد غموضا مع الزمن (Banks 1994).

لا حاجة إلى أن نركز هنا على تفاصيل فنية إضافية. إذ يكفي للأغراض الراهنة التأكيد على حجم هذه الصناعة المالية. لقد انتشرت بورصات المشتقات العامة على النطاق العالمي منذ ١٩٨٧ إلى جانب أسواق التعامل خارج البورصة (غير الرسمية). وقد بلغ إجمالي حجم التعامل في أسواق المشتقات العالمية نحو ١,٢ تريليون دولار يوميا.

وفي غضون ذلك قد تكون قيمة عقود المشتقات المعلقة قد بلغت ٥٠ تريليون دولار، أو أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي (Sharpe 1996; BIS 1996: 27).

وكما هو الحال بالنسبة للأعمال المصرفية والأوراق المالية، لقد أصبح الكثير من أعمال المشتقات مطوي المسافة والحدود نسبيا. فعلى سبيل المثال، ثمة عدد من العقود التي نتصل بالمؤشرات متخطية الأقاليم: مثل السعر العالمي للنحاس؛ سعر الفائدة وعلى ودائع الفرنكات اليوروسويسرية؛ إلى ما هنالك. وعلاوة على ذلك، فإن الكثير من تداول المشتقات يتم الاضطلاع به عبر دور الأوراق المالية العالمية ووصلات الاتصالات السلكية واللاسلكية عبر العالم.

ويجري تداول عدد من صكوك المشتقات في وقت واحد في بورصات عدة في جميع أنحاء العالم في سوق يجري التعامل فيه على مدار الساعة. مثلا، لقد تم تداول العقود المتعلقة بأسعار فائدة دولارات أوروبية لمدة ثلاثة شهور، في وقت متزامن في بورصة لندن المختصة بالصفقات الأجلة المالية والخيارات (LIFFE)، وبورصة نيويورك المختصة بالصفقات الأجلة وبورصة سنغافورة المختصة بالنقد الدولي (SIMEX). وانطلاقا من ربط بين SIMEX وبورصة شيكاغو التجارية في ١٩٨٤ فقد أتاحت الوصلات الالكترونية المجال للتداول الذي يطوي المسافات بين مختلف مواقع الأسواق.

بالنظر لهذا التواصل العالمي الوثيق، فإنّ الخسائر الكبيرة التي يتم تكبدها في أسواق المشتقات يمكن أن تكون لها انعكاسات فورية على نطاق العالم. مثلا، أدّى تراكم حالات العجز البالغة ١,٣ مليار دولار، التي تكبّدها المتعامل بصفقات المستقبل والمقيم في سنغافورة واسمه نيك ليسون، إلى انهيار تخطى الحدود لبنك بارنغر الاستثماري في ١٩٩٥. وقد أدّى تتابع خسائر جسيمة مماثلة في جهات أخرى، إلى جعل البعض يشعر بالقلق من احتمال تقويض الاتجار العالمي بالمشتقات النظام المالي العالمي في مجموعه.

# النقاط الرئيسية

لقد غيرت العولمة أشكال النقود مع انتشار العملات متخطيــة الحــدود وفئــات
 العملات متخطية الأقاليم بشكل واضح وبطاقات الانتمان العالمية والنقد الرقمي.

- لقد غيرت العولمة شكل الأعمال المصرفية مع نمو الودائسع متخطيسة الأقساليم
   والقروض وشبكات الفروع وتحويلات الأموال.
- لقد كسبت أسواق الأوراق المالية بعدا عالميا عبر استحداث سندات وأسهم
   متخطية الحدود والمحافظ عبر العالمية والتداول الالكتروني على مدار الساعة.
  - كما أثرت العولمة في الصكوك وأنماط التداول في أسواق المشتقات.

# حدود عولمة التجارة Limits to the Globalization of Commerce

بعد أن استعرضنا الآن تطور بعد متخطى الأقاليم في الاقتصاد العالمي المعاصر (الملخص وفق التسلسل التاريخي في الحقل ٢٧ – ٤)، وأكدنا على أهميته، فإنّه يتعين علينا أيضا إدراك حدود هذه التغييرات. وكما لاحظنا في القصل الأول، ومرة أخرى قبل ذلك في القصل الراهن، فإنّ العديد من التقييمات للعولمة مشوبة بالإفراط والمبالغة. على أنّه من الممكن تقدير أهمية العولمة من دون الانزلاق في "العولمية" (globalism). وفيما يلى نبرز أربع نقاط رئيسية في هذا الصدد:

- (أ) الانتشار غير المتوازن لعولمة التجارة والمال.
- (ب) استمر ار أهمية الإقليميّة في الاقتصاد المعولم المعاصر.
- (جــ) استمرار احتلال الدولة للمركز الرئيسي في غمرة هذه التغييرات.
- (د) استمرار أهمية الارتباطات الوطنية، والتتوع الثقافي بشكل عام، في الفترة الراهنة للعولمة التجارية.

#### Irregular Incidence

#### حدوث العولمة غير المنتظم

كما سبق أن شدّدنا في الفصل الأول، فإنّ العولمة لم تحدث في كل مكان للجميع في وقت واحد. وبصفة عامة فإنّ أكثر ما تأثرت به التجارة والمال المتخطيات للحدود:

- (أ) في ما يسمى "ثلاثي" شرقى آسيا، أمريكا الشمالية، وأوروبا الغربية.
  - (ب) في المناطق الحضرية بالنسبة للمقاطعات الريفية.
    - و (جـــ) في الأوساط الثرية والمهنية.

ومن جهة أخرى، فإنّ قلة من الناس والأماكن هم الذين لم يتأثّروا كليا اليوم بالعولمة الاقتصادية.

| ٢ - ٤ يعض الوقائع الأساسية في التجارة والمال العالميين       | الحقل ٢         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 150 (global) 5. II II al a II al a I                         | ثمانينيات القرن |
| استحداث المنتجات العالمية (global) الأولى.                   | التاسع عشر      |
| تأسيس التدابير المالية اللاإقليمية الأولى (في لوكسمبورغ).    | 1979            |
| مؤتمر بريتون وودز يضع مسودتي النظام الأساسي لصندوق           | 1966            |
| النقد الدولي والبنك الدولي.                                  |                 |
| إنشاء أول منطقة لتجهيز الصادرات (في إيرلندا).                | 1906            |
| إطلاق "راعي بقر مالبورو" بصفتها أيقونة تجارية عالمية.        |                 |
| افتتاح أول مطعم ماكدونالد أصبح يعمل في ٩٠ بلدا بعد ٤٠        | 1900            |
| سنة.                                                         |                 |
| صدور أول قرض عملة يورودولية.                                 | . 1904          |
| معيار الدولار الذهبي يدخل حيز التداول التام.                 | 1909            |
| إصدار أول سند يورودولني.                                     | 1977            |
| بدء برنامج ماكيلادور في المكسيك.                             | 1970            |
| طرح فئة عملة تتخطّى الدول والمتمثلة بحق السحب الخاص.         | 1978            |
| إطلاق صفقات Euroclear لتسوية الأوراق المالية عبر العالم      |                 |
| والمعالجة بواسطة الحاسوب.                                    |                 |
| تأسيس أول بورصة الكترونية كليا (Nasdaq).                     | 1971            |
| إطلاق أسواق المشتقات المالية، ابتداء بصفقات العملة           | 1977            |
| المستقبلية.                                                  |                 |
| ازدياد أسعار النفط بنسبة أربعة أضعاف تغمر الأسواق            | 1977            |
| اليورودولية بدولارات البترول.                                |                 |
| تشكيل لجنة بال المعينة بالإشراف على الأعمال المصرفية على     | 1971            |
| اثر انهيار بنكين منخرطين كثيرا بصفقات القطع الأجنبي.         |                 |
| الولايات المتّحدة تخفف القيود على القطع الأجنبي (وتبعتها دول |                 |
| أخرى في السنوات اللاحقة)                                     |                 |

| اجتماع صندوق النقد الدولي في جمايكا يعطي الطابع الرسمي | 1977 |
|--------------------------------------------------------|------|
| لنظام تعويم أسعار القطع الأجنبي.                       |      |
| تدشين نظام SWIFT للحوالات الالكترونية للأموال بين      | 1977 |
| البنوك على النطاق العالمي.                             |      |
| تخلف المكسيك الوشيك عن تسديد القروض العالمية يثير أزمة | 1947 |
| دين العالم الثالث.                                     |      |
| تكوين المنظمة العالمية للجان الأوراق المالية.          | 1946 |
| أول إصدار للأسهم المتخطية للحدود (من قبل شركة          |      |
| الاتصالات السلكية واللاسلكية البريطانية).              |      |
| أول وصل الكتروني متخطي الحدود بين البورصات.            | ١٩٨٥ |
| ترددت أصداء انهيار سوق الأسهم في وول ستريت على نطاق    | 1944 |
| العالم بين عشية وضحاها.                                |      |
| انتهاء جولة اوروغواي الخاصة بالغات.                    | 1991 |
| تدشين منظمة التجارة العالمية.                          | 1990 |
| قضية ليسون تبرز سرعة ثقلب أسواق المشتقات العالمية.     |      |

لقد ظهرت التجارة والمال متخطى الأقاليم بشكل غير تناسبي فيما يدعى "الشمال" نمّ بعد ذلك بين مدنه، بشكل خاص. مثلا، فإنّ ما ينيّف على نصف إنتاج المصنوعات العالمي وثلث صادرات البضائع في نهاية القرن العشرين متمركزان في ثلاثة بلدان فقط هي: الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، وألمانيا. 86 :1995 (Kidron and Segal الإنتاج متخطية الحدود في (9 -. وتتوضع عادة مرحلة التجمع كثيفة العمالة لعملية الإنتاج متخطية الحدود في "الجنوب". كما أنّ بيع معظم المنتجات العالمية مركز تركيزا شديدا في "الشمال". مثلا، مع أنّ وجبات ماكدونالد السريعة يتم إعدادها في ٩٠ بلدا إلا أنّ القسم الأكبر من هذه الوجبات تستهلك في حفنة من ثلك الأصفاع.

وخلاقا للعملات الصادرة في "الشمال"، فإنّه لا يكاد يوجد أي إمكان تحويل متبادل لفئات العملات الوطنية للبلدان الإفريقية. وعند كتابة هذا المؤلف، فإنّ أكثر من ثلاثة أرباع الاستثمار المباشر وعمليات بطاقات الاعتماد ورسملة أسواق الأسهم وتجارة المشتقات والقروض متخطية الحدود تجري ضمن الثلاثي. وفي ضوء حالات عدم المساواة المذكورة، فإنّ عددا من الداعين إلى العولمة ونقادها يشعرون بالقلق من أن هذه النزعة آخذة في تجاوز "الجنوب".

غير أن هذا الاستبعاد أبعد ما يكون عن الاكتمال. مثلا، بعض المنتجات التي منشؤها في "الجنوب" ظهرت بشكل كبير في الأسواق العالمية (مثل الخمور من تشيلي وترتيبات الإجازات الجماعية في كينيا). وقد بلغت الأعمال المصرفية الالكترونية حتى أجزاء من الريف الصيني. ويوجد عدد من المراكز اللالظيمية ومبالغ كبيرة من ديون البخوك متخطية الحدود في "الجنوب".

وقد ظهرت محافظ عالمية بقوة في تطور الأسواق الجديدة للأوراق المالية في المدن الرئيسية لافريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين. وقد لعبت SIMEX و Bolsa de Mercadorias & Futuros و BM & F) التي مقرّها ساو باولو أدوارا هامة في أسواق المشتقات المنتشرة بسرعة في القرن العشرين.

وفي الحقيقة، فإنّ الانخراط في التجارة والمال العالميين كثيرا ما يكون مرتبط بالتقسيم الطبقي بقدر ما هو مرتبط بالانقسام بين "الشمال" و"الجنوب". إنّ الأكثرية العظمى من سكان العالم – بمن فيهم الكثيرون في "الشمال" لا يملكون شراء معظم المنتجات العالمية. وقد عبر مايكل بورتز (Michael Porter) من مدرسة الأعمال التابعة لجامعة هارفارد عن هذه النقطة بشكل ملطف بأنّ قال إنّ الأسواق "اليوم بيدو أنّها تستند بدرجة أقل إلى فروق المشترين التي تتجاوز حدود البلدان" (3٤: الله ينتع توزيعها دائما نمطا "شماليا – جنوبيا". مثلا، نجد أنّ دولارات البترول كانت تمتلكها في معظمها النخب في البلدان المصدرة للنقط في الفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق عدم المسلواة في الدخل في البلدان أنّ سكان البرازيل وبوتسوانا تتمثل فيهم أكبر حالات عدم المسلواة في الدخل في الدخل في العالم.

لا يسمح المقام هنا بالاستفاضة التامة بهذه النقطة، لكن يمكن بيان كيف أنّ الأسواق والاستثمارات التي تتخطّى الحدود قد ساهمت إلى حدّ كبير في ازدياد فجوات الثروة ضمن البلدان وبين "الشمال" و"الجنوب". وقد أنت، مثلا، قابلية تحرك رأس المال على النطاق العالمي، خصوصا إلى مواقع الإنتاج منخفض الأجور والمراكز المالية اللاؤلمية، إلى تشجيع أكثرية الدول على خفض نسب الضرائب المرتفعة وتدابير الرفاه العام الأخرى.

وساهمت تلك الخطوات في ازدياد عدم المساواة في كل مكان تقريبا في عالم القرن العشرين انظر (Brecher and Costello 1994; Ghai: 1994). وقد العشرين انظر متزايد، يقترن بالطبقة متخطية الأقاليم والجنس (الذكور والإناث) والعرق بقدر ما هو مقترن ببلد الإقامة (انظر أيضا الفصلين الثالث والعشرين والخامس والعشرين).

#### The Persistence of Territory

استمرار الاقليم

من جهة أخرى، يجب عدم المبالغة في تقييم أولوية المكان الإقليمي في التجارة العالمية المعاصرة، وصحيح أنّ الأدلة التي طرحت في الأقسام السابقة من هذا الفصل توحي بأنّ المسافة والحدود قد فقدت التأثير المحدد في الجغرافيا الاقتصادية الذي كان لها سابقاً.

غير أنّ هذا لا يعني أنّ الإقليميّة قد فقدت كل أهميتها في تنظيم الإنتاج المعاصر والتبادل والاستهلاك. وقد بالغ روبرت رايخ (Robert Reich)، قبل الانضمام إلى إدارة كلينتون بمدة وجيزة، حين صرح بأنّ العولمة الاقتصادية أفضت إلى وضع "انعدام المنتجات أو التكنولوجيات الوطنية، وانعدام الشركات الوطنية واتعدام الصناعات الوطنية" (٣- ١٩٩١).

وعلى نقيض ذلك، فبعد عقود عدة من العولمة المتدارعة لا يزال الكثير من النشاط التجاري بعد متخطى الاقاليم ثانوي فقط، إن وجد. مثلا، رغم أن التصنيع متخطى الاقاليم عبر المصانع العالمية يؤثر في نسبة هامة من بعض الصناعات، فإنّه ينطوي على مجرد نسبة صغيرة من إجمالي الإنتاج العالمي. فمعظم العمليات نظل مكتفية ذاتيا ضمن بلد واحد، ولا يستخدم في مناطق تجهيز الصادرات (EPZs) حتّى الآن سوى نسبة ضئيلة من القوى العالملة العالمية. وحتى الكثير من المنتجات العالمية (طائرات بوينغ النفائة والشاي السيلاني) يتم إعدادها ضمن بلدان مفردة مع أنّ توزيعها بمتد على نطاق

العالم. ومع أنّ المنتجات متخطية الحدود أكثر انتشارا بصفة عامة من الإنتاج متخطي الاقاليم، فإنّ المبيعات الرائجة على النطاق العالمي أبعد من أن تستغرق المبيعات برمتها.

كما أنّ أنواعا عديدة من العملة لا ترال أيضا محصورة في مجال وطني أو محلى. وكذلك يظلّ الحجم الكبير من أعمال التجزئة المصرفية إقليميا، حيث إنّ الزبائن يتعاملون مع مكاتب فروعها المحلية. ورغم النمو الكبير منذ شانينيات القرن العشرين، فإنّ تداول الأسهم متخطية الحدود يظل جزءا صغيرا جدّا من إجمالي تداول الأسهم .T) الاصمهم .T) الكثرية بورصات الأسهم لا يزال يتضمن أسهم شركات يقع مقرها الرئيسي في البلد نفسه. وتعدّ بورصة أسهم للدن الحالة الرئيسية الوحيدة التي تشكل فيها الأسهم الخارجية أكثر من نصف الأعمال في تسعينيات القرن العشرين. كما أنه رغم التوسع الأستي لسوق السندات اليورودولية، فإنّ إجمالي قيمة السندات متغطية الحدود المعلّقة (٢٫٨ تريليون دولار) ظل ضئيلا جدًا جراء إجمالي قيمة الإصدارات المحلية المعلّقة في سنة (BIS 1996: 20).

وليس معظم النشاط التجاري العالمي مجزدا كليا من الجغرافيا الإقليمية. إنّ الظروف المحلية، مثلا، توثر تأثيرا قويا في قرارات الشركات بشأن مكان مرافق الإنتاج متخطية الحدود. وفي أسواق البورصات الأجنبية يتجمع المتعاملون بشكل رئيسي في بضع مدن، حتّى لو كان لعملياتهم آثار فورية في أي مكان في العالم. ويبقى من النادر أن تصدر شركة ما متخطية الحدود نسبة كبيرة من أسهمها خارج بلد منشئها. في ضوء هذه التحفظات، سلم ريتشارد اوبراين بسهولة بأنّه بالغ في تصويره للمال العالمي بوصفه "نهاية الجغرافيا" (٢: ١٩٩٧).

من هنا تتمثّل أهمية العولمة بأنها أنهت احتكار الإقليميّة في تحديد الحيّر الاجتماعي في الاقتصاد السياسي العالمي. وهذا لا يعني أنّ هذا الاتجاه قد أزال الإقليميّة كليا. فقد نما البعد العالمي للتجارة العالمية المعاصرة جنبا إلى جنب وضمن علاقات معقّدة مع جوانبه الإقليمية. فالعولمة آخذة في إعادة تشكيل الجغرافيا بدلا من محو الإقليم.

#### The Survival of the State

#### استمرار بقاء الدولة

وكذلك الحال، كما رأينا في الفصل الأول، فإنّ العولمة قد أعادت تموضع الدولة (الإقليمية) بدلا من أن تكون إيذانا بانقضائها. فتوسع التجارة والمال الذي يتخطّى الحدود قد جعل من التمسك بالدولة السيادية (sovereign statehood) شيئا قد عفا عليه الزمن، لكن أهمية الدولة ذاتها ما زالت باقية. وقد عملت الدول الشيء الكثير لتسهيل العولمة الاقتصادية والتأثير في مجراها، وذلك من خلال القرارات التي تتخذ من جانب واحد ومن خلال السياسات المنسقة من أطراف عدة.

كما ورد آنفا، فقد شجّعت الدول عولمة التجارة، بين جملة أمور، من خلال مختلف سياسات التحرير وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة ومراكز مالية لا إقليمية (offshore). وفي الوقت نفسه، أعاقت بعض الحكومات العولمة ضمن حدودها من خلال إيفاء بعض القيود على الأنشطة متخطية الحدود. على أنّ معظم الدول – بما فيها التي لا تزال "لنيوعية" اسميا – قد استجابت عاجلا أو آجلا للضغوط الأقوى للتحرير. وبصفة عامة تعرضت الدول التي حافظت على أنظمة قاسية إلى هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، لا سيّما إلى المناطق اللالقليمية.

وعلى أي حال، كثيرا ما كانت الحكومات تفتقر إلى وسائل فعّالة لفرض قيودها الإقليميّة على رأس المال المتحرك عالميا. ولم تستطع الدول المحافظة على حدودها إلى حدّ بعيد ضد العولمة الاقتصادية إلا فيما يتعلّق بالقيود على الهجرة.

على أنّ الدول ليست عاجزة على الإطلاق إزاء العولمة الاقتصادية. فحتى الادعاء العام بأنّ المال العالمي يتجاوز الدولة بحاجة إلى بعض التعديل. فالحكومات والبنوك المركزية ما زالت على أي حال تمارس نفوذا رئيسيا على مجموع النقد المتداول وأسعار الفائدة، حتّى وإن لم تعد تحتكر إمدادات النقد وتفتقر إلى التحكم المباشر بالأسواق اليورودولية. كما تستطيع الدول، أيضا، لا سيّما عبر الإجراءات التعاونية، تغيير أسعار الصرف تغييرا كبيرا، حتّى وإن كانت قد فقدت القدرة على تثبيت نسب التحويل وكانت تتعرض إلى التجاوز من قبل المتعاملين بالعملة. وقد قامت الحكومات أيضا باتباع أنظمة جماعية بشأن الأعمال المصرفية متخطية الحدود ونجحت في ذلك إلى حدّ ما عبر لجنة بال المعنية بالإشراف على الأعمال المصرفية التي أنشئت عبر بنك التسويات الدولية عام 19٧٤. كما أنّ استمرار بقاء مراكز التمويل اللاإقليمية يعتمد إلى حدّ كبير على حسن نية

الحكومات، من جانب كل من النظام المضيّف والسلطات الخارجية. كما أنّ المنظمين الوطنيين لأسواق الأوراق المالية قد تعاونوا منذ ١٩٨٤ عبر المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية (IOSCO). وقد يزداد إشراف الدول على تداول المشتقات أيضا حين يزداد فهم تلك العمليات.

والخلاصة، فإنّ ما يدل على أنّ التجارة العالمية والدولة تنطويان على التناقض زهيد ولا يعتد به. بل على العكس، فقد أظهرت الاثنتان نرابطا متبادلا كبيرا. فقد قدمت الدول الكثير من الأطر التنظيمية للتجارة والمال الدوليين، حتى وإن كانت (كما ورد في الفصل الأول) قد شاركتها في تلك الاختصاصات الوكالات التي هي دون الدول والتي تتخطّى الدول.

# استمرار التنوع الثقافي The Continuance of Cultural Diversity

ثم إنّه توجد أدلة كثيرة تتاقض الافتراض العام بأنّ العولمة الاقتصادية تؤدّي إلى التجانس الثقافي وإلى نشوء توجهات كوزموبوليتانية (عالمية) تطغى على الهويات الوطنية. فنمو الإنتاج متخطي المحدود وانتشار المنتجات العالمية وتعدد العملات متخطية الأقاليم وتوسع التذفقات المالية عبر العالم أمور لا تنبئ بنهاية اختلاف الاقتصاد العالمي.

وصحيح أنّ التجارة والمال العالميين يحتاجان إلى أكثر بكثير من الولاءات الوطنية من أجل الحركة. فالمستهلكون دأبوا على تجاهل الدعوات التي تخصّهم على السراء (المنتجات) البريطانية وما أشبه ذلك، ويفضلون عليها المنتجات العالمية. ونادرا ما يعطي المساهمون والمديرون للمشاعر الوطنية الأولوية ويفضلونها على هامش الربح. فعلى سبيل المثال، كان قطب وسائل الإعلام العالمية روبرت موردوك Rubert فعلى سبيل المثال، كان قطب وسائل الإعلام العالمية روبرت موردوك للأغراضه الأخراض المتحالم معيدا بمبادلة جنسيته الاسترائية بالجنسية الأمريكية حين كان في ذلك فائدة لأغراضه التجارية ويسارع المتعاملون بالقطع الأجنبي بالتغلي عن عملتهم الوطنية بغية جني المكاسب المائية.على أن نظلً الهويات الوطنية والتضامن قائمة في مجالات أخرى – بل نزدهر إيجابيا أحيانا – في الاقتصاد المعولم المعاصر. فمعظم الشركات متخطية الحدود تحافظ على انتماء وطني ظاهر، حتّى وإن كان الظرف غير واضح تماما من الناعدة العملية.

فمعظم الشركات المنخرطة بالتجارة والمال العالميين تحتفظ بمجلس إدارة من جنسية واحدة، وتظل عمليات الكثير من تلك الشركات تعكس أسلوبا وطنيا يتصل ببلد المنشأ في مزاولة الأعمال. كما أنّ التقاليد الوطنية المختلفة ما زالت مستمرة في نطاق المال العالمي أيضا. فمثلا، بما أنّ الأسهم لم يكن لها تظيديا سوى مكان ضنيل في المال الألماني، فإنّ العولمة في ذلك البلد تجلت بشكل رئيسي في البنوك وأسواق السندات.

كما أنّ التتوع الثقافي لا يزال قائما في التسويق متفطى الحدود. فالخصائص المحلية كثيرا ما تؤثر في الطريقة التي يباع بها منتج عالمي ويستعمل في أماكن مختلفة. وكثيرا ما يقتضي الأمر تكييف الدعاية مع الأذواق المحلية لكي تؤتي أكلها. كما أنّ التكنولوجيات الجديدة مثل التصميم بواسطة الحاسوب قد أتاحت للشركات تقصيل بعض المنتجات العالمية حسب حاجة الأماكن المحلية.

من هذا المنطلق جادل مايكل بورتر بأنه "بدلا من أن تكون الاختلاقات الوطنية من حيث الطابع والثقافة مهددة جراء المنافسة العالمية، فإنها تبرهن على أنّ لها دورا أساسيا في النجاح في تلك المنافسة" (٣٠٠ . ١٩٩٠).

والخلاصة، إذا، فإن البعد لاقتصادي، شأنه شأن العولمة بصفة عامة، ليس له نطاق شامل. كما أنّ نشوء التجارة والمال العالميين لا يدل على نهاية الحيّز الإقليمي، وانقضاء الدولة، أو التجانس الثقافي الشامل. على أنّ إدراك هذه الحدود لا يستتبع رفض أفكار العولمة كليا، على غرار المتشككين المشار إليهم آنفا. فبعد إهمال المبالغة والنتائج التي لا تتفق مع المقدمات (non - sequiturs)، نجد أنّ نمو تخطي الإقليميّة يظل تطورا هاما في الاقتصاد العالمي المعاصر.

إنّ التحدي الذي يواجهه التحليل هو غربلة التفاعل في العولمة الاقتصادية بين الإقليميّة وتخطي الإقليميّة، بين الدول الإقليميّة وتدابير الحكم الأخرى، وبين الهويات الإقليميّة والانتماءات متخطية الحدود.

#### النقاط الرئيسية

 انتشرت التجارة والمال الدوليان بشكل غير متساو بين مختلف المناطق ومختلف أوساط الداس.

- لقد وسعت التجارة متخطية الحدود حتّى الآن حالات عدم المساواة المادية ضمن
   الدول وبين الدول.
  - ، لا تزال الجغرافيا الإقليمية هامة في الاقتصاد المعولم المعاصر.
- تمارس الدول نفوذها في التجارة والمال العالميين حتّى وإن كانت تفتقر إلى السلطات السيادية.
- في حين أنّ العولمة الاقتصادية قد أضعفت النتوع الثقافي والارتباطات الوطنيــة
   من بعض الجوانب، فإنها ولدتها من جديد في جوانب أخرى.

#### الذاتمة

لقد بين هذا الفصل أنّ عولمة السياسة العالمية هي، بين جملة أمور، مسألة القتصادية في صعيمها. لقد شكل نمو التجارة والمال العالميين وتشكل بشكل قوي بالتطورات في الحكم المشار إليه في الفصل الأول. وقد أثرت العولمة التجارية في مختلف الأماكن والناس بدرجات مختلفة، وأنّها أبعد ما تكون عن إزالة البنى الصعيمية الأقدم للسياسة العالمية: الأرض، الدولة، الأمة. غير أنّ هذه التطورات قد غيرت الكثير من الحدود المحيطية للجغرافيا والحكم والمجتمعات، ومن المحتمل، على ما يبدو، أن تتسع العولمة الاقتصادية إلى أبعد من ذلك في المستقبل.

ان الصفحات السابقة لم تتعرض إلا بشكل عابر لمسائل التجارة والمال العالميين ذات الأهمية اليالغة. وبشكل خاص، فقد اقتصرت المناقشة على مجرد الإلماح للمشاكل الجوهرية للإنصاف وعدالة التوزيع التي أثارتها العولمة المعاصرة. وسوف تتصدى كارولين توماس في الفصل التالي لعدد من هذه المسائل بمزيد من الاستفاضة. أمّا هذا الفصل فأمل أن يكون قد بين الأهمية البالغة للعولمة الاقتصادية حين تفهم بوصفها نعو بعد متخطى الأقاليم في التجارة العالمية.

#### أسئلة

- ١. ميّز بين مختلف مفاهيم العولمة الاقتصادية.
- ٢. إلى أي حدّ تعتبر العولمة الاقتصادية جديدة بالنسبة للتاريخ المعاصر؟.

- ٣. من أي وجه تعد عملية الإنتاج متخطية الأقاليم مختلفة عن الإنتاج الإقليمي؟
  - ٤. كيف تجلت العولمة في أشكال النقد المتغيرة؟
  - ٥. ما الذي يجعل التعامل المالى في الأسواق اليورودولية "متخطى الأقاليم"؟
    - 7. ما هو المركز المالي اللاإقليمي (offshore)؟
    - ٧. إلى أي مدى تعد العولمة الاقتصادية إيذانا بـ "نهاية الجغر افيا"؟
      - ٨. كيف أثرت عولمة التجارة والمال في سيادة الدولة؟
        - ٩. ناقش أثر المنتجات العالمية على التنوع الثقافي.
    - ١٠. إلى أي مدى يمكن القول إنّ رأس المال العالمي ليس له علم يرفعه؟
      - ١١. قيّم العلاقة بين العولمة وعدم المساواة في الدخل.
- ١٢. كيف يمكن إعادة تشكيل التجارة العالمية بغية تعزيز المزيد من عدالة التوزيع؟

# مراجع أخرى للقراءة

Barnet, R. J., and Cavanagh, J., *Global Dreams: Imperial Corporations and the New World Order* (New York: Simon and Schuster, 1994).

در اسة نقدية للشركات عابرة الحدود والنزعة الاستهلاكية العالمية.

Brecher, J., and Costello, T., Global Village or Global Pillage: Economic Reconstruction from the Bottom up (Boston: South End, 1994).

استنكار عولمة التجارة بوصفها "سباقا إلى القاع" على النطاق العالمي لمعايير العمل والدئة.

Grunwald, J., and Flamm, K., The Global Factory: Foreign Assembly in International Trade (Washington, DC: Brookings Institution, 1985).

دراسة مفصلة للإنتاج عابر الحدود.

Helleiner, E., States and the Reemergence of Global Finance: From Bretton Woods to the 1990s (Ithaca, NY:Cornell University Press, 1994).

تاريخ يشدد على أهمية سياسات الدولة في تعزيز العولمة المالية.

Hirst, P., and Thompson, G., Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance (Cambridge: Polity Press, 1996).

نقد لاقتراضات "العولميين" بأنّ العولمة شيء جديد، غير قابل لملانعكاس ولا يخضع لسط ة الده لة كلما.

Mittelman, J. H. (ed.), Globalization: Critical Reflections (Boulder, Col.: Lynne Rienner, 1996).

مجموعة مقالات كتبها باحثون مرموقون في الجزء الغرعي من الاقتصاد السياسي الدولي. O'Brien, R., Global Financial Integration: The End of Geography (London: Pinter, 1992).

استعراض موجز للعولمة المالية في ثمانينيات القرن العشرين.

Ohmae, K., The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy (London: Fontana, 1990).

إشادة استشاري إدارة بالأعمال العالمية.

Peterson, V. S., and Runyan, A. S., Global Gender Issues (Boulder, Col.: Westview Press, 1993).

دراسة نقدية لأثار العولمة على، بين جملة أمور، عمالة المرأة وإضفاءالطابع النسائي على الفقر.

Porter, M. E. (ed.), Competition in Global Industries (Boston: Harvard Business School Press, 1986).

مناقشة عامة للتجارة العالمية متبوعة بدراسات حالة عديدة صادرة عن مدرسة الأعمال في جامعة الأزهر.

Stubbs, R. and Underhill, G. R. D. (eds.), Political Economy and the Changing Global Order (Basingstoke: Macmillan, 1994).

كتاب جامعي يتناول الاقتصاد السياسي الدولي بكثير من الاهتمام بالتجارة والمال العالمدون.

UNDP Human Development Report (New York: Oxford University Press, 1990).

يتضمن هذا الكتاب السنوي لمبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي منذ ١٩٩٠ الكثير من المعلومات بشأن المواقب الاقتصادية.

# ) **Y**

# الفقر، التنمية، والجوع Poverty, Development, and Hunger

# كارولين توماس

(Caroline Thomas)

- مقدمة
- الفقر
- التنمية
- الجوع
- التطلع إلى المستقبل: العولمة، عدم المساواة، الجوع، والمقاومة

#### دليل القارئ

يستكشف هذا الفصل ويبين الطابع الذي يدور حوله الجدل لعدد من المفاهيم في العلاقات الدولية. فيفحص الفهم السائد التقليدي للفقر والتتمية والجوع ويقارن بين ذلك وبين مقاربة بديلة انتقادية. ويولي الاهتمام لدرجة النجاح الذي حققه مبدأ التتمية في احتواء وبالتالي تحييد اهتمامات البديل الانتقادية. ثمّ ينتهى الفصل بتقييم لاحتمال خفض عدم المساواة والجوع في سياق يتسم بازدياد العولمة.

#### ق مه قم

لقد شاهدنا منذ ۱۹۶۵ خمسين عاما من السياسات الإنمائية الرسمية لم يسبق لها مثيل ونمو اقتصادي عالمي مثير للإعجاب. ومع ذلك فإنّ الفجوة الاقتصادية بين أغنى وأفقر ۲۰ بالمائة من سكّان العالم اتسعت من ۳۰ إلى ۱ في ۱۹۲۰ وإلى ۲۱ إلى ۱ في ۱۹۹۱. فلفقر والجوع والمرض أمور لا تزال منتشرة في أنحاء العالم.

ثم إن هذا الوضع لا يقتصر على ذلك الجزء من العالم الذي نسميه "الجنوب" أو "العالم الذالث"، حيث إن ظروف الحياة الفقيرة وازدياد حالات عدم المساواة تظهر أيضا في "العالم الثابث"، حيث إن ظروف الحياة الفقيرة وازدياد حالات عدم المساواة تظهر أيضا في "العالم الغربي" بنتيجة سياسات التحرر الاقتصادي. وقد ركزت العلاقات الدولية، تقليديا، على القضايا المتصلة بالصراع بين. الدول، وأهملت التحديات الأقل إثارة التي يواجه بها وجود التخلف العالمي رفاه البشرية. ويمكن إدراك قدر من الأهمية النسبية لهذه المسائل إذا ما لاحظنا أنه في السنتين الأوليين من ثمانينيات القرن العشرين توفي عدد من النس جراء الجوع أكثر من الذين قتلوا نتيجة الحربين العالميتين الأولى والثانية، وأن عدد الأشخاص الذين ماتوا في هذه الفترة كل يومين جراء الجوع كان يعادل عدد الوفيات الناجمة عن إسقاط القنبلة الذرية على هيروشيما في ١٩٤٥ . 1950 عدد الذين يموتون سنويا من المعتقد أن عدد الذين يموتون سنويا من الجوع أعلى من ذلك أيضا.

إنّ الإحصائيات المخيفة عن الجوع والفقر العالميين، والحقيقة الأكثر ترويعا أيضا التي تمثلها في الحياة اليومية للكثيرين من سكّان العالم، تشير بوضوح إلى الحاجة إلى المزيد من الاستقصاء من قبل المهتمين بالرفاه البشري. ويجب عدم تحاشي هذه الضرورة جراء ميل وسائل الإعلام إلى ايعاد الأنظار عن الأزمة الدائمة الصامتة والتي يمثلها الجوع والتركيز بدلا من ذلك على الأزمات ذات الطابع الأكثر إثارة، والأكثر إثارة للاهتمام من حيث "القيمة الإخبارية".

"خلف العناوين الصارخة لصراعات وطوارئ العالم العديدة، تكمن أزمة صامتة – أزمة التخلف، والفقر العالمي والضغوط السكانية المتصاعدة والتدهور الطائش للبيئة. فهذه ليست بالأزمة التي تستجيب للغوث الطارئ. أو للتدخل المنقطع في السياسة. بل تحتاج إلى عملية طويلة الأمد وهادئة من التتمية الإنسانية المستدامة (iii : UNDP 1994).

بمكن تصنيف محاو لات الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية (NGOs) التي جرت منذ ١٩٤٥ في التصدي للجوع والفقر العالميين ضمن نوعين واسعين جدا، اعتمادا على التفسيرات التي يقدمانها لوجود هذه المشاكل والحلول التي يحددها كل منهما. ويمكن بيان ذلك بالإشارة إلى قمة الأمم المتّحدة العالمية للتنمية الاجتماعية التي انعقدت في كوبنهاغن في مارس ١٩٩٥، والتي دعيت للانعقاد بالدرجة الأولى من أجل معالجة المسائل المتصلة بعدم المساواة المتزايدة على نطاق العالم واستمرار الفقر المنتشر على نطاق واسع والعمالة الناقصة والبطالة. وقد تم التعبير عن مختلف الآراء في القمة الرسمية وفي المنبر غير الحكومي الموازي عن أسباب حرمان ما بقدر بــ ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ مليون من الناس من الوصول إلى المياه النظيفة أو المرافق الصحية أو التغذية الكافية، وسبب تصنيف ٣٠ بالمائة من القوى العاملة العالمية بوصفها عمالة ناقصمة أو عمالة تعانى من البطالة. وبالمثل تم طرح عدد من الحلول. إنّ المقاربات المختلفة الواضحة في هذه الحلول المختلفة يمكن، بشكل عام، اعتبارها تعكس تفسيرين مختلفين من حيث الأساس لكيفية وسبب وجود المشاكل المختلفة المتصلة بالتنمية. ويمكن تسمية هاتين المقار بنين بأنهما المقارية السائدة أو التقليدية، والتي توفر وتثمن كتلة معينة من المعرفة الإنمائية، والمقاربة البديلة الانتقادية، التي ننطوي على طرق أكثر هامشية لفهم العملية الإنمائية. وسيخصص معظم هذا الفصل لفحص الاختلافات بين هاتين المقاربتين فيما يتصل بالمواضيع المتصلة المتمثلة بالفقر والتنمية والجوع، مع التأكيد الخاص على موضوع التنمية. وفي نهاية الفصل، نخلص إلى تقدير ما إذا كان من

المحتمل أن تتحسن الظروف اليائسة التي يجد الكثيرون من مواطني العالم أنفسهم فيها اليوم بالنظر للاتجاهات والسياسات الراهنة.

Poverty

ثمّة مفاهيم مختلفة للفقر تعزز الآراء السائدة والبديلة للتتمية. وثمّة اتفاق أساسي على الجانب المادي للفقر، مثل عدم توفر الغذاء والمياه النظيفة والمرافق الصحية. على أنّه تبرز اختلافات أساسية بشأن كيفية تلبية تلك الاحتياجات، وبالتالي بشأن هدف التتمية: عمليات انتقادية في السوق، أو إعانة عبر الموارد المشتركة التي يتولى تتظيمها المجتمع مثل الأرض والمياه والأعلاف.

إنّ معظم الحكومات والمنظمات الذوليّة والمواطنين في الغرب وكثيرين في أماكن الخرى متمسكون بالمفهوم التقليدي للفقر. والمراد بذلك هو وضع يفتقر فيه الناس إلى المال اللازم لشراء ما يكفي من الغذاء وإشباع حاجاتهم الأساسية الأخرى، وكثيرا ما يصنفون بوصفهم عاطلين عن العمل أو لا يعملون إلا قليلا. مثلا، نجد أنّ تقرير لجنة الجنوب - الذي يتضمن وصفا هاما بشأن تتمية "الجنوب" والذي وضعه أشخاص بارزون من أصول جنوبية - هذا التقرير يعكس مفهوما تقليديا للفقر حين يقول: إنّ مليارا من البشر في البلدان النامية "هم على درجة من الفقر بحيث لا يستطيعون شراء ما يكفي من الفذاء ليزودهم بحاجتهم من القرة" (South Commission: 84).

لقد نشأ هذا الفهم الشائع للفقر الذي يقوم على أساس المال نتيجة عولمة الثقافة الغربية وتوسع السوق المقترن بها. فالجماعة التي تعيل نفسها بغير وسيلة عمليات المال الانتقادية والعمل المأجور، مثل جماعة أقزام نقوم بأعمال الصيد وجمع القوت، هذه الجماعة تعتبر فقيرة. لذا فإنّه يغلب بشكل متزايد على الناس في أنحاء العالم، يغلب عليهم أن يعتبروا من الفقراء أولنك "الذين يعملون على توفير احتياجاتهم لأنفسهم بدلا من أن يبيعوا محاصيلهم ويشتروا الغذاء الذي يتم إنتاجه تجاريا... ويرتدوا الملابس من صنع اليد بدلا من الألبسة المصنوعة في المعامل... ويبنوا بيوتهم بمساعدة جيرانهم بدلا من استخدام العمال... [و] الذين تتولّى الأسرة أو الأصدقاء تعليم أولادهم بدلا من المدرسين المأجورين" (96) The Ecologist 1993: 96).

لقد كانت الاستراتيجية الشائعة لتأمين البقاء بطرق توفير موارد الرزق التقليدية هي أن يقوم المرء بإعالة نفسه وأسرته عبر ما يوفّره له المجتمع من الماء المشاع والأرض والعلف. لكن التتمية الشائعة تصنف هذه الطريقة في الإعالة بأنها عفا عليها الزمن، وأنّها تمثّل حالة الفقر. غير أنّ ما تتصف به هذه الطرق من استقلالية قد تكون موضع تقدير كبير من جانب الذين درجوا عليها سابقا. بل إنّ بعضا من تلك الأساليب جرى العمل بها لآلاف السنين. فبالنسبة لكثير من الناس في العالم النامي قد تكون قدرة المرء على إعالة تأمين احتياجاته هو وأسرته بنفسه أفضل من الاعتماد على سوق غير مأمون و ألو حكومة لا يمكن الاعتماد عليها.

وثمّة آراء بديلة ناقدة بشأن الفقر في ثقافات أخرى حيث لا يكون التشديد على مجرد المال، بل على القيم الروحية والروابط الاجتماعية، وتوفّر الموارد المشتركة. فالبعض قد يعتبر أننا نحن في الغرب محرومون من أكثر الحاجات الأساسية المتمثلة بالارتواء الروحي. وكذلك قد يعتبر آخرون أننا نفتقر إلى أشياء أخرى مثل ما نفتقده من الأسرة الموسعة والشعور بالانتماء الاجتماعي. وقد انبتقت آراء مماثلة من ضمن المجتمع الغربي أيضا. فعلى سبيل المثال، يؤكّد البعض أنّ تأكيدنا على القيم المالية قد أدّى إلى خلق "نظام إنتاج جائر في تعامله مع الطبيعة وإلى مجتمع يشوّه طبيعة الإنسان" (Schumacher 1973).

منذ ١٩٤٥، أصبح للفقر معنى متجانس وعالمي تقريبا. فأصبح ينظر إلى الفقر بوصفه وضعا اقتصاديا يعتمد على عمليات انتقادية في السوق لكي يتم استثصاله. وهذه العمليات تعتمد بدورها على التتمية التي تعرف بأنها النمو الاقتصادي. ويستخدم مقياس اقتصادي لقياس جميع المجتمعات والحكم عليها. واعتبر الفرق على نطاق واسع بأنه صفة "سميزة للعالم الثالث، وتم استحداث طريقة تعتبر أنه يتوجّب على البلدان المتقدمة أن "تماعد" العالم الثالث على استثصال "الفقر". أمّا الحل الذي نودي به فهو زيادة اندماج (تكامل) هذه البلدان في اقتصاد السوق. على أنّ الفقر، المحدد من ذلك المنطلق الاقتصادي أصبح ينطبق كذلك على قطاعات كبيرة من السكّان في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية (انظر 1994).

#### الثقاط الرئيسية

- أصبح مفهوم الفقر القائم على المال شائعا على النطاق العالمي تقريبا لـدى
   الحكومات والمنظمات الدولية منذ ٩٤٥.
- يفسر الفقر بأنّه وضع يعاني منه الذين لا يكسبون ما يكفي مــن المـــال لتلبيــة
   احتياجاتهم المادية الأساسية في السوق.
- اعتبرت البلدان المتقدمة الفقر شيئا خارجا عنها، وسمة من سمات العالم الثالث.
   وقد أعطت هذه النظرة مبررا للبلدان المتقدمة بأن تساعد العالم الثالث على
   "النتمية" من خلال دمج ذلك العالم الثالث في السوق العالمي.
- غير أنّ معاناة ذلك الفقر في ازدياد لدى قطاعات كبيرة من السكان في "الشمال"،
   وفي العالم الثالث، مما يجمل الفئات التقليدية أقل نفعا.
- وثمة نظرة بديلة ناقدة للفقر تضع مزيدا من التأكيد على عدم إمكان الوصول إلى
   الموارد المشتركة الخاضعة لتنظيم المجتمع، وعلى تأكل السروابط الاجتماعية
   والقيم الروحية.

بعد أن تناولنا وجهات النظر التقليدية والبديلة الناقدة للفقر، نتحول الآن إلى فحص الموضوع الهام المتعلق بالتنمية، وسيتم هذا الفحص في ثلاثة أجزاء رئيسية. سيبدأ الأول بغحص النظرة التقليدية للتنمية، ثمّ نمضي إلى تقييم أثرها على التنمية بعد الحرب في الحالم الثالث. وسيفحص الجزء الثاني النظرة البديلة الناقدة للتنمية وتطبيقها على مواضيع مثل ملكية الأرض والديمقراطية. وسيتم في الجزء الثالث تناول الطرق التي استجابت بها مقاربة التنمية التقليدية لبعض الانتقادات التي وجهت إليها من جانب المقاربة البديلة النقدة.

#### Development

التنمية

عندما نتناول موضوع التنمية فإنه من الأهمية بمكان أن ندرك أنّ جميع مفاهيم التنمية تعكس بالضرورة مجموعة معينة من القيم الاجتماعية والسياسية. بل إنّا لا نجانب الصواب إذا قلنا: إنّ "التنمية" لا يمكن تصورها إلا ضمن إطار أيديولوجي Roberts (7).

ومنذ الحرب العالمية الثانية كان المفهوم السائد المحبذ ادى معظم الحكومات والوكالات متعددة الأطراف هو أنّ التتمية مرادفة للنمو الاقتصادي ضمن سياق اقتصاد دولي لسوق حرة. وقد اعتبر النمو الاقتصادي ضروريا لمكافحة الفقر، الذي يعرف بأنه عدم قدرة الناس على تلبية الاحتياجات المادية الأساسية عبر عمليات الدفع الانتقادية. وقد ورد ذلك في تقارير البنك الدولي ذات الأثر الكبير، حيث تصنف البلدان إلى فئات بحسب كونها بلدانا ذات دخل منخفض، دخل متوسط أدنى، دخل متوسط أعلى أو ذات دخل مرتفع. وتعتبر البلدان ذات الدخل الوطني الفردي الأدنى أقل تطورا من البلدان ذات الدخل الوطني الفردي الأدنى أقل تطورا من البلدان ذات الدخل الوطني الفردي الأدنماج في السوق العالمية.

على أنه ظهرت نظرة بديلة النتمية من الحكومة العرضية، حركات القواعد الشعبية، المنظمات غير الحكومية وبعض الأكاديميين. وقد تركّزت اهتماماتهم بشكل واسع على الاستحقاق والتوزيع، وتمّ تحديد الفقر على أنه عدم قدرة شخص ما على توفير الاحتياجات المادية لنفسه ولأسرته عبر عمليات الكفاف أو الدفع الانتقادية، وعدم وجود بيئة تغضى إلى الرفاه البشري الذي يتم تصوره من منطلقات روحية واجتماعية.

إنّ هذه الأصوات المعارضة تزداد ارتفاعا بشكل كبير مع استقطاب الأفكار على الثر الانتصار الشامل الظاهر لليبرالية الاقتصادية. فلغة المعارضة آخذة بالتغير لتضم مسائل الديمقراطية مثل التفويض السياسي والمشاركة وتقرير المصير ذي المعنى للأكثرية وحماية الأرض المشاعة.

ويرد في الحقل ٢٣ – ١ موجز للفروق بين الآراء النقليدية والبديلة المتصلة بالتتمية. وسوف نرى في القسمين التاليين كيف أنّ الرأي النقليدي للتتمية قد طبق على صعيد عالمي ونقيّم مقدار النجاح الذي حقّه.

The Development Orthodoxy

ميدأ التنمية التقليدي

الليبراليّة الاقتصادية والنظام الاقتصادي الدولى لما بعد ١٩٤٥

Economic Liberalism and the Post-1945 International Economic Order سدا أثناء الحرب العالمية الثانية اعتقاد قوي بين القوى المتحالقة مفاده أنّ سياسات التجارة الحمائية لثلاثينيات القرن العشرين قد ساهمت بشكل كبير في اندلاع الحرب. فقد وضعت خطط من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتّحدة من أجل إنشاء نظام دولي

مستقر بعد الحرب توفّر له القواعد المؤسسية الأمم المتّحدة وصندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي والاتفاق العام للتعريفات والتجارة (الغات).

وقد وفرت المؤسسات الثلاث الأخيرة أسس نظام اقتصادي دولي ليبرالي يستند إلى السعي لتحقيق التجارة الحرّة. وقد كانت إجراءاتها المتعلّقة بصنع القرارات تحابي مجموعة صغيرة من الدول الغربية. ولم تكن علاقاتها مع الأمم المتّحدة التي تتصف بإجراءات أكثر ديمقراطية في الجمعية العامة، لم تكن سلسة دائما.

| الحقل ٢٣ – ١ الرأي التقليدي مقابل الرأي البديل للتنمية |                                           |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| الرأي البديل                                           | الرأي التقليدي                            |  |  |  |
| الفقر: وضع يعاني منه الذين لا يستطيعون                 | الفقر: وضع يعاني منه الذين لا يملكون      |  |  |  |
| تلبية احتياجاتهم المادية وغير المادية من               | المال لشراء الطعام ولتلبية الاحتياجات     |  |  |  |
| خلال الجهود التي يبذلونها.                             | المادية الأساسية.                         |  |  |  |
| الغرض: إيجاد الرفاه البشري عبر                         | الغرض: تحويل اقتصادات الكفاف التقليدية    |  |  |  |
| مجتمعات قابلة للاستمرار من منطلقات                     | التي تعتبر "متخلفة" إلى اقتصادات صناعية   |  |  |  |
| اجتماعية، ثقافية، سياسية واقتصادية.                    | نتيجة للسلع وتعتبر "حديثة". إنتاج الفائض. |  |  |  |
|                                                        | الأفراد يبيعون عملهم مقابل المال، بدلا من |  |  |  |
|                                                        | القيام بالإنتاج لتلبية احتياجات أسرهم.    |  |  |  |
| الأفكار والافتراضات الجوهرية: الاكتفاء                 | الأفكار والافتراضات الجوهرية:             |  |  |  |
| الذاتي. القيمة المتأصلة للطبيعة، التتوع                | إمكان النمو الاقتصادي غير المحدود في      |  |  |  |
| الثقافي والمشاعات التي تسيطر عليها                     | نظام سوق حرة. ومن شأن الاقتصادات أن       |  |  |  |
| الجماعة (الماء، الأرض، الهواء، الغابة).                | تصل إلى نقطة "الانطلاق" ومن ثمّ تبدأ      |  |  |  |
| النشاط البشري في توازن مع الطبيعة.                     | الثروة تقطر إلى الذين في الأسفل. تفوق     |  |  |  |
| الاعتماد على الذات. مناصرة الجماعات                    | النموذج والمعرفة "الغربيين". الاعتقاد     |  |  |  |
| من أهل البلاد الأصليين. الرقابة المحلية.               | بأنّ العملية ستفيد الجميع في خاتمة        |  |  |  |
|                                                        | المطاف. السيطرة، واستغلال الطبيعة.        |  |  |  |

| القياس: تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية  | القياس: النمو الاقتصادي؛ الناتج المحلى   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| المادية وغير المادية للجميع؛ وضع البيئة    | الإجمالي للفرد؛ التصنيع بما في ذلك       |
| الطبيعية. التفويض السياسي للمهمّشين.       | الزراعة                                  |
|                                            |                                          |
|                                            | العملية: الأعلى إلى الأسفل؛ الاعتماد على |
| الاعتماد على المعرفة والتكنولوجيا المناسبة | "معرفة الخبراء"، غربيين عادة وخارجيين    |
|                                            | بالتأكيد؛ استثمارات رأسمالية كبيرة في    |
| صغيرة في مشاريع ذات نطاق صغير؛             | مشاريع كبيرة؛ تكنولوجيا متقدمة؛ توسعة    |
| حماية المشاعات.                            | المحال الخاص.                            |

لقد تبنّى النظام الاقتصادي لما بعد الحرب القيم الاقتصادية الليبرالية، وبذلك لعب دورا هاما في تسريع العولمة، لا سيّما في الثمانينيات والتسعينيات. وقبل ذلك كان النظام الذي توطّد هو نظام "الليبراليّة المطمورة".

وكان هذا يعني أنّه في حين أنّ النظام كان يرمي إلى تقليص عوائق التجارة إلا أنّه في واقع الأمر استمر تدخل الدولة في السوق على نطاق كبير. وكانت الحكومات تستجيب بقوة للضغوط المحلية، ولم تكن راغبة في ترك كل شيء للسوق لأسباب تعود إلى حرصها على الاستقرار السياسي والمصلحة الوطنية.

في السنوات الأولى التي تلت الحرب كان لإعادة إحمار الدول المتقدمة سابقا أولوية على مساعدة الدول النامية. وقد استهلت عملية إعادة الإعمار في واقع الأمر في سياق الحرب الباردة، من خلال تحويل مبالغ ضخمة من المال من الولايات المتحدة إلى أوروبا على شكل مساعدة ثنائية من مشروع مارشال لعام ١٩٤٧.

وفي الخمسينيات والسنينيات انتقل تركيز الأمم المتّحدة والبنك الدولي بصفة عامة إلى احتياجات البلدان النامية. وقد كانت الولايات المتّحدة منخرطة إلى حدّ بعيد بوصفها أهم ممول للبنك الدولي وللأمم المتحدة، وكذلك بصفة ثنائية.

لقد ساد اعتقاد على نطاق واسع في البلدان الغربية المتقدمة، بين مديري المؤسسات الرئيسية متعددة الأطراف، وضمن منظومة الأمم المتحدة، بأنّ دول العالم الثالث متخلفة اقتصاديا وأنّها بحاجة إلى "التطوير". وهذا الموقف كان شائعا على نطاق واسع لدى النخب المثقفة الغربية في تلك البلدان. وفي سياق حركات الاستقلال أصبحت الحاجة الحتمية إلى التطور يتقاسمها الكثيرون من مواطني العالم الثالث. وكان الافتراض الكامن وراء ذلك الموقف هو أن أسلوب الحياة الغربي ونمط التنظيم الاقتصادي أرقى درجة، ويتعين على الجميع الطموح إليهما.

وقد وقرت الحرب الباردة سياقا جرت فيه منافسة بين الغرب والكتلة الشرقية المستعدة تؤمن بأن طريق النمو الكسب الحلفاء في "العالم الثالث". وكانت الولايات المتحدة تؤمن بأن طريق النمو الاقتصادي الليبرالي سيؤذي إلى التتمية، وأنّ التتمية ستؤذي إلى إيجاد شعور معاد للمثل العليا الاشتراكية.

وعلى نقيض ذلك، سعى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية لبيع نظامه الاقتصادي بوصفه أسرع وسيلة تتبعها الدول حديثة الاستقلال لتحقيق التصنيع والتمية. وقد ساندت عملية التصنيع مفاهيم التتمية في كل من "الشرق" و"الغرب"، ولكن في حين أن السوق في النطاق الرأسمالي كان محرك النمو فقد كان التخطيط المركزي من قبل الدولة هو الأسلوب المفضل في النطاق الاشتراكي. وقد ولدت أكثرية دول العالم الثالث وقبلت مكانا ضمن الغلك الرأسمالي الغربي. في حين أن بعض دول العالم الثالث آل بها الأمر إلى المعسكر الاشتراكي باختيارها أو لعدم توفّر الخيارات البديلة.

# منجزات النظام الاقتصادي الدولي لما بعد ١٩٤٥

#### The Achievements of the Post-1945 International Economic Order

لقد حققت البلدان النامية مكاسب رئيسية منذ ١٩٤٥ قياسا إلى المعايير التقليدية للنمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي للفرد والتصنيع. ففيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، من ١٩٥٠ حتى نهاية الثمانينيات حققت اقتصادات البلدان النامية نموا وسطيا بنسبة ٢٫١ بالمائة سنويا، بالمقارنة مع نسبة نم وقدرها ٣٠٥ بالمائة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة (Adams 1993: 8) وتظهر معتلات نمو البلدان النامية في الفترات ١٩٦٠ – ٧٠، و١٩٦٠ – ٧ في الشكل ١.

ويظهر الوضع بالنسبة للتغييرات التي طرأت على الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في الجدول ٢٣ – ١. وهذا يبين أنّ المتوسط السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد قد ظلّ إيجابيا، في البلدان التي تضم أكثر من ٩٠ بالمائة من سكّان العالم النامي. إنّ أكثر سمة لافتة للنظر بشأن النمو الاقتصادي للبلدان النامية والتي تظهر في الجدول ٢٣ – ١ هي تتوعه اللافت النظر، حيث حقّقت بعض البلدان (معظمها في آسيا والأمريكتين) معدّلات نمو كبيرة، في حين أنّ بلدانا أخرى (معظمها في إفريقيا) لم تبلغ تلك النّسب.

و أخيرا، فيما يتعلَق بالتصنيع، يبين الشكل ٢٣ - ٢ أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في "الجنوب" (باستثناء الصين) ارتفع من ٢١ إلى ٣٤ بالمائة خلال الفترة ١٩٦٠ - ٨٠.

بعد أن تناولنا منجزات النظام الاقتصادي الدولي لما بعد الحرب، سوف ننتقل الآن إلى تقييم هذه المنجزات من \_ قبل كل شيء \_ منظور الرأي النقاليدي السائد للتتمية، ثمّ منظور الرأي البديل الناقد التتمية.

قبل أو اخر السبعينيات كان معدل النمو الصناعي أعلى في العالم النامي في مجموعة منه في البلدان الرأسمالية المتقدمة كمجموعة. وقد أظهرت معظم البلدان النامية أداء اقتصاديا يدعو إلى الإعجاب، وكانت دخول الأفراد الوسطية في ارتفاع. وبعد أول صدمة لأسعار النفط لعام ١٩٧٣، قامت البلدان النامية باقتراض دو لارات البترول المحررة، على نطاق واسع، من البنوك التجارية الغربية في محاولة منها للمحافظة على معذلات نموها الاقتصادي. إلا أنه حصل تراجع خطير في الثمانينيات في جزء كبير من العالم النامي نتيجة استراتيجية البلدان الغنية للتعامل مع الارتفاع الثاني لأسعار النفط في المعار الدي أدى إلى ارتفاعات في أسعار الفائدة، وانخفاضات سحيقة مروعة في أسعار السلع في أوائل الثمانينيات.



للشكل 1.23 محدلات تمو للناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد والمجموع في الجنوب بين 1960-1987 المصدر: لجنة للجنوب : 1990مسفحة 23 (استناداً الى بيانات الاونكتاد



. 1990 الشكل 23-2 التحول الاقتصادي للجاوب: توزيع قطاعي لللقع السحلي الإجمالي المصدر لجلة الجاوب ، 1990 مصفحة 24 (استداد الى بوالث الاولكتاد)

### التقييم التقليدي للنظام الاقتصادي الدولى لما بعد الحرب

The Orthodox Assessment of the Post-War International Economic Order

الجدول ٢٣ – ١ متوسط معدّلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي الفردي لفرادي البلدان النامية ١٩٦٠ – ١٩٨٩

|                                               |     |        | >      | %•: | - •   |
|-----------------------------------------------|-----|--------|--------|-----|-------|
| ٣ - ٤ <% الإجماليات                           |     |        |        |     |       |
| عدد البلدان التي تقل فيها معدّلات النمو ضمن   | 44  | ٤٣     | 77     | .,  |       |
| نطاقات مصممة                                  | ' ' | 21     | , ,    | ''  | 1 • • |
| تقسيم البلدان حسب المناطق الجغرافية الرئيسية: |     |        |        |     |       |
| الأمريكتان                                    | ٤   | ۱۳     | 11     | •   | ۲۸    |
| أفريقيا                                       | ۱۹  | ۲.     | ٦      | ٣   | ٤٨    |
| آسيا                                          | ٣   | ١.     | ٩      | ٨   | ۳.    |
| حصنة إجمالي السكان * المبين حسب البلدان       | V . | ٥٦,٤   | w      | 2   |       |
| في كل نطاق نمو %                              | ٧,٠ | 5 1, z | 1 •, • | ٥,٠ | 1 * * |

Adams (1993: 12; based on UNCTAD data for المصدر: 1989)

تلك التغييرات عجّلت في حدوث أزمة الدين. وما إن برزت أزمة الدين، على إثر تهديد المكسيك بالتخلف عن التسديد، قرّرت مجموعة البلدان الغربية السبعة الرائدة معالجة مشكلة الدين على أساس كل بلد على حدة، وذلك حرصا على عدم انهيار النظام المصرفي الدولي من خلال تأمين استمرار تسديد الدين. وفي هذا الصدد، اتبع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سياسة صارمة لإقراض التسوية البنيوية عبر العالم النامي.

في تطبيق سياسة إقراض النسوية البنيوية، تعاون الصندوق والبنك معا بطريقة لم يسبق لها مثيل على تشجيع البلدان النامية على اتباع استراتيجيات سوقية التوجه تستند إلى تقليص قوة الدولة وفتح اقتصادات العالم الثالث للاستثمار الأجنبي. وتم تعزيز الصادرات لتمكين تلك البلدان من كسب القطع الأجنبي اللازم لتسديد ديونها. وقد نجحت تلك

<sup>\*</sup> إجمالي سكّان تلك البلدان المشمولة في الجدول.

الاستراتيجية حيث إنّه تمّ الوفاء بدفعات الدين إلى حدّ بعيد، وتمّ إلى حدّ كبير تقليص تعرض البنوك الغربية للانكشاف، وزال أيّ خطر يهنّد النظام المالي الدولي. غير أنّ التدفق المتوقع للاستثمار الأجنبي لم يحدث.

ورغم الآثار السلبية لأرمة الدين على كثير من البلدان في الجنوب فإنّ بعضها قد تمتّع بنمو اقتصادي هام ومتواصل عبر عقد من الزمن. فقد بلغت نسبة النمو في الصين ٩,٤ بالمائة سنويا، في حين بلغ متوسط نسبة النمو في الهند وجنوب شرقي آسيا ٥,٥ بالمائة سنويا. وقد استفادت الصين والهند في هذا الصدد من حجمهما الكبير، ومن كون ديونهما الأجنبية غير ذات بال في بداية العقد، وكانتا مكتفيتين ذاتيا من حيث الغذاء والبضائم الرأسمالية.

ومع انهيار الشيوعية في أواخر الثمانينيات بدا وأنّ الليبراليّة الاقتصادية قد النصرت في أنحاء العالم. وما برحت البلدان الغربية تنادي بسياسات السوق الحرّة في بقية أنحاء العالم. ويجري تطبيق هذه الاستراتيجية ليس عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فصسب، بل أيضا وهذا هو المهم، عبر جولة اوروغواي، وهي آخر جولة للمناقشات التجارية التي جرت تحت رعاية الغات. ومن الأهمية بمكان أنّ هذا قد وسع المجال الخاص للسوق إلى مناطق كانت تعتبر سابقا جزءا من الأملاك العامة أو تخضع للتنظيم الوطني: مثل، حقوق الملكية الفكرية، مثل براءات الاختراع المتصلة بالبذور.

# تقييم بديل ناقد للنظام الاقتصادي الدولي لما بعد الحرب

# A Critical Alternative Assessment of the Post-War International Economic Order

لا يعتقد نقاد معتقد التنمية التقليدي أن القياسات الإحصائية للنمو الاقتصادي والداتج المحلي الإجمالي الفردي تعطينا، بحد ذاتها، صورة كافية عما يجري الآن في البلدان النامية. فمثلا، يشير غلين روبرتس (Glyn Roberts) إلى أنّ "إحصائيات نمو الذاتج المحلي الإجمالي قد تعني الشيء الكثير لخبير اقتصادي أو لمهراجا، لكنها لا تنبئنا بشيء عن نوعية الحياة في قرية للصيادين في العالم الثالث (Roberts 1984: 6). لذا فإنّ الذين ينادون بمقاربة بديلة يشددون التأكيد على نعط توزيع المكاسب ضمن المجتمع العالمي وضمن فرادى الدول. فهم يعتقدون بأنّ الليبراليّة الاقتصادية التي تشكل جزءا

حاسما لعملية العولمة قد أدت، وما زالت تؤدّي، إلى زيادة الفوارق الاقتصادية بين البلدان وضمنها.

وبوجه الإجمال، لقد حدث اتساع متفجر للفجوة بين الأغنياء والفقراء منذ ١٩٤٥ بالمقارنة مع تاريخ سابق (Adams 1993: vii). وهذا يحدث خلال الفترة ذاتها التي كان فيها الأطراف الفاعلون العالميون ملتزمين بتعزيز التنمية على نطاق العالم، بل عند حدوث نمو القتصادي عالمي متواصل إلى حدّ ما ومعذلات نمو إيجابية للناتج المحلي الإجمالي الفردي، على الأقل حتّى ١٩٩٠ (Brown and Kane 1995).

وتظهر الفجرة الاقتصادية الآخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء على صعيد عالمي في الجدول ٢٣ – ٢. لقد اعتبر منظرو التبعية (dependency theorists) مذه الفجرة مثل اندريه غرندر فرانك (Frank 1967) (André Gunder Frank) هذه الفجرة الأخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء أمرا لا مفرّ منه. كانا يكتبان في السنينيات والمسبعينيات وشددا على كيف أن المحيط، أو العالم الثالث، كان يتعرض إلى تخلف بشكل نشط جراء أنشطة كانت تعرّز نمو ثروة البلدان الغربية الصميمية والدخب في المحيط. فقد كان المحيط ينتج منتجات أولية رخيصة يتم تصديرها إلى المركز. وهناك كانت تجهز أو تحول إلى سلع مصنوعة ثمّ يعاد تصديرها إلى المحيط مع قيمة مضافة. وبالنسبة للمحيط فقد كانت معدلات التبادل التجاري، والتي نعني بها سعر بيع السلع الأولية نمية إلى سعر شراء السلع المصنوعة، تميل إلى الانخفاض في المدى البعيد، ونتيجة لذلك ساءت الأحوال في المحيط بصفة عامة.

وقد أدركت البلدان النامية تلك الهموم في السبعينيات وقامت بحملة غير ناجحة من أجل الدعوة إلى نظام اقتصادي دولي جديد. وقد كانت في الواقع تشعر بالقلق إزاء هبوط معذلات التبادل التجاري. وكانت تريد من النظام السائد أن يكون أكثر متناولا وسهولة استعمال بالنسبة لمنتجي السلع الأولية عبر آليات مثل ربط مؤشر أسعار المنتجات الأولية بأسعار السلع المصنوعة. كما أنها كانت مهتمة بالدفاع عن حقها بممارسة السيادة على مواردها الطبيعية وتكوين كارتلات منتجين.

وبحلول نهاية السبعينيات اتضح أنّ المفهوم التقليدي لـــ "الانسياب" (فكرة أنّ النمو الاقتصادي الإجمالي المقاس بزيادات في الناتج المحلي الإجمالي من شأنه أن يعود تلقائيا بالمنافع على الطبقات الفقيرة)، هذا المفهوم لم ينجح. ورغم معذلات النمو في الناتج

المحلي الإجمالي الفردي المثيرة للإعجاب التي تمتّعت بها البلدان النامية، فإنّ هذا النجاح لم ينعكس على مجتمعاتها ككلّ، وفي حين أنّ أقلية منها أصبحت أغنى بشكل كبير، فإنّ جمهور السكّان لم يشاهد تغييرا هاما. وقد خلصت لجنة الجنوب عن هذه الفترة إلى أنّ:

حالات عدم المساواة كانت تميل إلى الاتساع مع نمو الاقتصاد الذي ازداد تصنيعه... وأصبح الأغنياء والأقوياء في بلدان الجنوب قادرين بشكل متزايد على التمتع بأسلوب حياة بلدان الشمال المتقدمة وأنماط استهالكها. لكن قطاعات كبيرة من السكان لم يطرأ أي تحسن على مستوى معيشتها، في الوقت الذي كان باستطاعتها رؤية بحبوحة القلة. (30 :South Commission 1990)

|                                    | <b>*</b> -                                          |                                                        |       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| نسبة الأكثر غنى<br>إلى الأكثر فقرا | نسبة الدخل العالمي الذي<br>يذهب إلى أفقر ٢٠ بالمائة | نسبة الدخل العالمي الذي<br>يذهب إلى أغنى ٢٠<br>بالمائة | السنة |
| 1:7.                               | ۲,۳                                                 | ٧٠,٢                                                   | 197.  |
| 1:77                               | ۲,۳                                                 | ٧٣,٩                                                   | 194.  |
| 1:50                               | ١,٧                                                 | ٧٦,٣                                                   | 194.  |
| 1.76                               | 1,4                                                 | A 7 A                                                  | 199.  |

الجدول ٢٣ - ٢ توزع الدخل العالمي، ١٩٦٠ - ١٩٩٠

المصدر: (1995: 46) Brown and Kane

لذا فقد برز للعيان في بعض الأوساط أوراك بأنّ النمو لا يقلص الفقر إلا إذا اقترن بسياسات اقتصادية واجتماعية محددة موجهة لهذا الغرض (36 .bid.).

لقد أطلق على الثمانينيات وصف "العقد الصنائع" (lost decade) بالنسبة لأكثرية الدول الجنوبية، حيث كانت المعاناة على أشدها في إفريقيا جنوب الصحراء. وفي النصف الأول من الثمانينيات عانى أكثر من نصف البلدان النامية من هبوط في الناتج المحلي الإجمالي الفردي، في حين أنّ البلدان النامية في مجموعها واجهت، خلال كامل العقد، هبوطا بنسبة ١٠ بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي الفردي. فقد واجهت، إضافة إلى سياسات التسوية البنيوية الشديدة، أسعار فائدة عائمة متز إيدة زادت من أعباء ديونها؟

وتقلبات في أسعار السلع؛ هبوط معذلات التبادل التجاري؛ أسراقا غير ثابتة لسلعها حيث التبعت البلدان المتقدمة سياسات حمائية في الوقت الذي كانت تنادي فيه بسياسات السوق الحررة بالنسبة لبقية العالم؛ وعمليات نقل مالية وتكنولوجية غير كافية من العالم المتقدم. لذا لا عجب أن تكون الدول النامية قد نظرت إلى الهيكل الاقتصادي الدولي بأنّه غير منصف في صميمه وغير ملائم لمصالحها.

في ١٩٨٧، نشرت منظمة الأمم المتّحدة الطفولة (UNICEF) تغريرا معنونا "التكيف بوجه إنساني" (Cornia et al. 1987). وقد أبرزت هذه الدراسة التكلفة الاجتماعية لسياسات التكيف البنيوي ونادت بإعادة تصميم التكيف البنيوي لأخذ هذه الدكاليف بالحسبان. وقد نجم عن التباع تلك السياسات بالنسبة لأكثرية الدول المدنية وسكّانها في سياق بيئة اقتصادية خارجية غير مساندة، نجم عنها زيادة الدين والصعوبات الاجتماعية والتوتر السياسي والتدهور البيئي. وقد دخلت الدول المدينة التسعينيات، كمجموعة وقد ارتفع دينها بنسبة ٢١ بالمائة عما كان عليه في ١٩٨٧، بينما ازداد دين إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة ١٦ بالمائة عبر الفترة ذاتها (١٩٩٧: بينما النخب الغنية، بل هم ولم يكن الذين دفعوا الثمن هم الذين اقترضوا المال بالمقام الأول ولا النخب الغنية، بل هم الفقراء.

في ١٩٩٠ استحدث برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP) مؤشر التنمية البشرية لقياس المنجزات الإنمائية لفوادى البلدان. وقد أعطى هذا المؤشر وزنا متساويا لمتوسط العمر المتوقع، ومعرفة الراشدين بالقراءة والكتابة ووسطى القرة الشرائية المحلية ونشأ عنه تقييم لمنجزات البلدان مختلف عن القياس التقليدي للتتمية استنادا إلى الناتج المحلى الإجمالي الفردي (Thomas et al. 1994: 22). مثلا كانت الصين وسري لاتكا وبولونيا وكوبا أوفر حظا وفق تقييمات مؤشر التتمية البشرية عنها وفق التقييمات الأكثر تقليدية، في حين أنّ العربية السعودية والكويت كانتا أقلّ حظا. ويكشف ترويج ذلك المؤشر عن المقاربات المتباينة للأمم المتّحدة إزاء التنمية، من جهة، ولصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من جهة أخرى.

#### النقاط الرئيسية

- في ١٩٤٥ كان لدى الولايات المتّحدة شيك على بياض لإقامة نظام اقتصادي
   دولي ليبرالي الذي كانت أعمدته المؤسسية نتمثل بصندوق النقد الدولي والبناك
   الدولي والغات.
- أثارت الحرب الباردة المنافسة بين الغرب والشرق في سعيهما لكسب الحلفاء في
   العالم النامي. وقد ولد معظم أولئك في الاقتصاد الدولي الغربي ورأوا تتميـــتهم
   ضمن سياق ذلك النظام، أي استدادا إلى النمو ضمن سوق حرة.
- تم تمقيق التقدم بموجب معايير التتمية التقايدية الناتج المحلي الإجمالي الفردي والنمو الاقتصادي والتصنيع. ومع ذلك رغم النجاح الظاهر من منطلقات تقليدية فقد حدث اتساع انفجاري للفجوة بين أغنى وأفقر ٢٠ بالمائة من سكان العالم ودخلت البلدان النامية، كمجموعة، التسعينيات وقد زادت مديونيتها على ما كانت عليه في الثمانينيات.
- يرى منظرو التبعية ذلك على أنه متوقع وجادلوا بأنّ التتمية ذات التوجّب نحبو
   التصدير والسوق الحرة والتي تعززت في العالم الثالث قد زادت مسن شروة
   الغرب والنخب الجنوبية.
- ضعفت النقة بالسيل وترسخ الإدراك بأن النمو الاقتصادي لا يقلص الفقر إلا إذا اقترن بسياسات اقتصادية واجتماعية محددة. وقد تم، جراء إدراك فشل موشرات النتمية التي تقوم على أسلس النمو الاقتصادي، تصميم موشر التنمية البشرية السادر عن برنامج الأمم المتحدة الإثمائي في ١٩٩٠ لقياس التنمية من منطلقات التعمير والتعليم ومتوسط القورة الشرائية.

# A Critical Alternative View of Development نظرة بديلة انتقادية للتنمية

لقد بذلت جهود عديدة خلال العقدين الأخيرين لشحذ النقاش حول التتمية وإيراز طابعها الذي يدور حوله الجدل. ومما يدعو إلى الاهتمام ما نشرته مؤسسة داغ همرشولد في ١٩٧٥ لـ وماذا الآن؟ تتمية أخرى؟ وقد جادل هذا المفهوم البديل للتتمية (انظر (Ekins 1992: 99) بأنّه يجب أن تكون عملية التتمية:

مركز الخليج للأبحاث المعرفة للجميع

- ١. متوجهة نحو تلبية الاحتياجات (المادية وغير المادية).
  - ٢. منبعثة من داخل المجتمع.
- ٣. معتمدة على ذاتها (من حيث الموارد البشرية والطبيعية والثقافية).
  - ٤. ذات تأثير سليم ايكولوجيا.
  - ٥. مستندة إلى تحولات بنيوية (المقتصاد والمجتمع وعلاقات القوة).

منذ ذلك الوقت قامت منظمات غير حكومية، مثل حركة التتمية العالمية، بحملة من أجلاد شكل للتتمية يستوعب جوانب هذه المقاربة البديلة. وكثيرا ما نمت حركات القواعد الشعبية حول قضايا محددة، كالسدود (مثل نرمادا في الهند) أو الوصول إلى الموارد العامة (برزالي مطاط الأمازون البرازيلي؛ حركة التشييك ولحماية الأشجار في الهيمالايا). وقد لقيت تلك الحملات دفعا كبيرا في ثمانينيات القرن العشرين جراء نمو حركة الخضر على النطاق العالمي. وقد أعطت عملية الإعداد التي استغرقت سنتين قبل انعقاد موتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والنتمية (UNCED) في ريو، في يونيو ١٩٩٢، الجماعات من أهل البلاد الأصليين والنساء والأطفال والجماعات التي لم يكن لها صوت تسمعه سابقا، أعطاهم الفرصة للتعبير عن آرائهم. وقد استمر هذا الزخم جراء انعقاد منير بديل للمنظمات غير الحكومية في كوبنهاغن، بموازاة القمة الاجتماعية التي انعقدت هناك في ١٩٩٥.

تستند الروية البديلة النتمية إلى تحول هياكل القوة (مثل العرق، الطبقة، النظام الأبوي) التي تعد بأنها تدعم حالات عدم المساواة الراهنة. لقد سبق لنا فحص البنية الاقتصادية الدولية أنفا. وننظر هنا بإيجاز إلى بنية أكثر تحديدا محلوا، وهي بنية امتلاك الأرض.

#### Land Ownership

# ملكية الأرض

تعدّ بنية ملكية الأرض ضمن الدول عنصرا محدّدا للوضع الاقتصادي لقطاعات كبيرة من السكان. ولملكية الأرض صلة بقدرة الفلاحين على تأمين احتياجاتهم وإعالة انفسهم. لذا فإنّ تحويل بنية ملكية الأرض ذو أهمية حيوية إذا كان للوصول إلى الموارد أن يتغير بشكل مجد. فكثير من البلدان النامية، كما يبين الجدول ٣٣ – ٣، تتميز بوجود أنماط ملكية مفوطة في عدم المساواة وتحول دون تمكن الكثيرين من سكان الريف من تأمين احتياجاتهم.

الجدول ٢٣ – ٣ الأسر الزراعية التي لا تمتلك أو التي تكاد لا تملك أرضا، بلدان مختارة وإفريقيا، منتصف السبعينيات إلى منتصف الثمانينيات

| مجموع النسبتين | نسبة الأسر الريفية<br>التي لا تملك أرضا | نسبة الأسر الريفية<br>التي لا تكاد تملك<br>أرضا | البلد أو الإقليم         |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| 9.7            | ٤٤                                      | ٤٨                                              | جمهورية<br>الدومينيكان * |
| ٨٥             | ٣٨                                      | ٤Y                                              | غواتيمالا                |
| Yo             | 74                                      | ۲٥                                              | اكوادور                  |
| ٧٥             | 79                                      | £٦                                              | بيرو                     |
| ٧٠             | ٦,                                      | ١.                                              | البرازيل                 |
| 79             | ٣٥                                      | ٣٤                                              | الفلبين                  |
| 17             | 14                                      | 7 £                                             | كولومبيا                 |
| ٦٥             | 70                                      | -                                               | السلفادور *              |
| 71             | 14                                      | 13                                              | هوندور اس                |
| 77             | 79                                      | ٣٣                                              | بنغلاديش*                |
| 00             | ££                                      | 11                                              | كوستاريكا                |
| ٥٣             | ٤٠                                      | ١٣                                              | الهند                    |
| ٥١             | 14                                      | 44                                              | المكسيك                  |
| ٤٧             | 17                                      | . 40                                            | ماليزيا                  |
| ٤٠             | 1.                                      | ٣.                                              | إفريقيا                  |

# المصدر: (142) Brown et al. (1990: 142)

ولسوء الحظ، حين يتعلق الأمر بتغيير نمط ملكية الأرض، فإن زعماء العالم الثالث كثيرا ما يصرحون بالالتزام بإصلاح الأراضي لكنهم كثيرا ما يفشلون في تنفيذ ذلك الإصلاح (85 :1985 Kohli). ويعود فشل حكومات العالم الثالث من مختلف التوجهات السياسية في تنفيذ الوعود المتصلة بإصلاح الأراضي، يعود جزئيا إلى عدم الرغبة وجزئيا إلى عدم توفر القدرة وقد أشار كوهلي (المرجع نفسه) (Kohli) إلى عقبتين أساسيتين تواجهان أي محاولة لإجراء استصلاح للأراضي:

أولا: ضرورة عزل الطبقات التي لا تملك أرضا عن العملية السياسية، وثانيا القدرة التنظيمية لربط القرارات المركزية بإجراءات التنفيذ غير المركزية. ولقد تمّ تنفيذ استصلاح الأراضى بحزم في الصين وتايوان وإلى درجة أقل نجاحا في الهند. أما في أمريكا الوسطى واللاتينية قام يتم إحراز سوى النزر اليسير من التقدم.

## الديمقراطية، التخويل، والتنمية Democracy, Empowerment, and Development

تقع الديمقر اطبة في صميم المفهوم البديل المتمبة. لقد اتسمت عملية الانتقال الديمقر اطبي على نطاق العالم في العقد الماضي بإقامة المؤسسات الرسمية للديمقر اطبة الغزبية، مثل الانتخابات متعددة الأحزاب الدورية، أكثر منها بالتغييرات الجوهرية في هيكل سلطة المجتمعات وما يقترن بذلك من استحقاقات أعضائها للموارد . (Gills et al يؤخذون 1993. فقد تكون الحكومة قد تغيرت من عسكرية إلى مدنية، لكن أعضاءها يؤخذون في معظم الأحيان من النخبة نفسها ويشتركون بالقيم نفسها. وبالتالي فإن نوعية الحياة بالمسبة للأكثرية لن تكون تغيرت إلا قليلا.

تلعب الآن حركات القواعد الشعبية دورا هاما في تحدّي هياكل السلطة المتمنرسة في المجتمعات الديمقراطية الرسمية. وفي وجه العولمة المتزايدة، ومع ازدياد تأكل سيطرة الجماعة المحلية على الحياة اليومية وزيادة توسعة فرّة السوق والشركات المتخطية المحدود القومية، فإنّ الناس أصبحوا يطالبون بحقوقهم كما يرونها. كما أنّهم يجادلون بأنّ السيطرة المحلية والتخويل المحلى هما في صلب العملية الإنمائية.

وهم إنما يحمون ما يعتبرونه المصدر المباشر لبقائهم – الماء، الغابة والأرض. كما يرفضون الأجندة المبائدة للمجالات الخاصة والعامة (التي تسيطر عليها الحكرمة) ويطرحون مجالا بديلا. ومن الأمثلة على ذلك الشيبك في الهند، وبزالو المطاط في الأمازون، وانتفاضة تشباباس في المكسيك، ولحتجاجات الفلاحين الهنود على معامل البغور المملوكة من الأجانب. فهذه الاحتجاجات ترمز إلى النصال من أجل الديمقراطية الجوهرية التي تسعى الجماعات في أنحاء العالم إلى تحقيقها. في هذا السياق تتمثّل التنمية بتسهيل مشاركة الجماعة والدور الطليعي في تقرير نوع التنمية المناسبة لها؛ ولكنها لا تدور حول افتراض استصواب النموذج الغربي والقيم التي تقترن به. لذا فإنّ هذا التصور البذيل للتنمية يثمن التنوع ويفضله على الشمولية، ويقوم على أساس مفهوم مختلف للحقوق.

لقد تكرست في الإعلان البديل الذي نتج عن منبر المنظمات غير الحكومية في قمة كوبنهاغن مبادئ تتعلق بمشاركة الجماعة وتخويلها. وقد شدد على العدالة والمشاركة والاعتماد على الذات وإمكانية الاستعرار. كما تم إبراز دور النساء والشبان. فيحلول عام والاعتماد على الذات وإمكانية الاستعرار. كما تم إبراز دور النساء والشبان. فيحلول عام يمثل روية بديلة الماضي والحاضر والمستقبل ترفض أهمية المجال الخاص. كما ترفض الميد الإعلان البديل اليبرالية الاقتصادية المقبولة لدى حكومات الشمال والجنوب، حيث تعتبر طريقا يؤدي إلى تفاقم الأرمة الاجتماعية العالمية بدلا من تلطيفها. كما أنها اعتبرت تحرير وخصخصة التجارة سبب التركيز المتتامي للثروة على النطاق العالمي. ودعت إلى الإلغاء الفوري المبع الديون، وتحسين معذلات التبادل التجاري والشغافية ومحاسبة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتنظيم الشركات متعددة الجنسيات. وكانت الرؤية البديلة المديمقر اطية في صميم مفهومها المتعية.

#### النقاط الرئيسية

 شهد العقدان الأخيران مناقشة منزايدة بشأن الذي يشكل التنمية وقيام المنظمات غير الحكومية ونشطاء القواعد الشعبية بدور هام.

- اقد ظهرت روية بديلة للتتمية تستند إلى تحويل هياكل السلطة القائمة التي تدعم الوضع الراهن. وتتراوح تلك الهياكل من حيث النطاق بين العالمي والمحلمي. مثلا يعمل الاقتصاد الدولي على الصعيد العالمي على حرمان أفقر ٢٠ بالمائمة من سكان العالم حرمانا قاسيا، في حين أنّ أنماط امتلاك الأرض علمى صمعيد محلى تؤثر في قدرة الناس على إعالة أنفسهم.
- تتحدّى منظمات القواعد الشعبية هياكل السلطة المتمترسة فيما يدافع الناس عن حقوقهم ويحددونها في سعيهم لتحقيق السيطرة المحلية والتخويل. ويمكن رؤية اللتمية من منطلق هذه الرؤية البديلة بوصفها تسهل نقدم الجماعة وفق شروطها الخاصة. لقد شدد الإعلان البديل المنظمات غير الحكومية في قمة كوبنهاغن على مشاركة وتخويل الجماعة وعلى العدالة والاعتماد على الدذات وإمكانية الاستمراد.
- وبعد أن نظرنا إلى الرؤية البديلة الناقدة للتنمية سوف نلقي نظرة على الطريقة
   التي حاولت بها الرؤية التلقيدية الاستجابة الانتقادات الرؤية البديلة.

#### المعتقد التقليدي يجسد الانتقادات The Orthodoxy Incorporates Criticisms

لقد تحول التركيز في النقاش السائد من النمو إلى التنمية المستدامة. وقد ناصرت هذا المفهوم في أو لخر ثمانينيات القرن العشرين لجنة بروندتلاند ذات النفوذ (عنوانها الرسمي اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتتمية – انظر WCED, 1987). وتقع في مركز مفهوم التتمية المستدامة الفكرة التي مفادها أنّ السعي لتحقيق التنمية من جانب الجيل الراهن يجب الا يكون على حساب أجيال المستقبل. وبعبارة أخرى، فقد أكدت على العدالة بين الأجيال فضلا عن العدالة داخل الأجيال. وتمّ إيراز أهمية المحافظة على قاعدة الموارد البيئية ويأتي مع هذا الفكرة القائلة بوجود حدود طبيعية النمو. على أنّ تقرير بروندتلاند أوضح أنّ النمو المستقبلي شيء أساسي؛ لكنه يحتاج إلى أن يراعي مصلحة البيئية. ولم يتناول التقرير الاعتقاد المنتشر لدى قطاع من جماعة المنظمات غير الحكومية، والذي مفاده أنّ التأكيد على النمو قد سبب الأزمة البيئية في المقام الأول. وقد تنبى البنك الدولي إلى حد ما المخاوف التي وردت في التقرير. وعندما ووجهت بالضوء

الذي تسلطه منظمة غير حكومية على المضامين البيئية السلبية لمشاريعها، فقد تحركت لطرح تقييمات بيئية أشد صرامة لأنشطتها التمويلية.

وجاء مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية (UNCED) ( ويشار إليه أحيانا بصفته قمة ريو) في يونيو 1947 ليعطي مزيدا من الدفع للفكرة التي مفادها أنّ البيئة والتنمية مرتبطتان بشكل لا انفكاك منه. على أنّ ما تمخصت عنه العملية الرسمية بين الدول هو إسباغ الصفة الشرعية على سياسات التنمية التي تستند إلى السوق بغية تعزيز التنمية المستدامة. إلا أنّ ما تمخصت عنه قمة ريو رسميا، مثل أجندة ٢١، اعترفت بالأهمية الكبيرة للتصدي لقضية الاستمرارية على صعيد شبه الدول، ودعمت إشراك الجماعات المهمئمة. ولكن في حين أنّ الجماعات لعبت دورا في العملية التحضيرية، إلا أنها لم تمنح دورا رسميا في متابعة قمة ريو. وتم في القمة البديلة الإعراب عن أوسع الأراء غير الحكومية المختارة التي سبق الإعراب عنها على الإطلاق وتم تحدي قابلية تطبيق هذه الاستراتيجية. مثلا جرى التشكيك الجاد بإمكان جعل سياسات التكيف البنيوي أكثر مراعاة للبيئة.

واستمرت عملية الدمج مع انعقاد القمة العالمية المتمية الاجتماعية التي رعتها الأمم المتحدة والتي انعقدت في كوبنهاغن في مارس ١٩٥٥. وقد تم التصدي في تلك القمة إلى ثلاث قضايا رئيسية: تقليص الفقر، الانحلال الاجتماعي، والعمالة. وقد تلاشت الاختلافات الواسعة في الآراء بين "الشمال" و"الجنوب" التي ظهرت قبل القمة والمتعلقة بمسائل مثل الدين، التكيف البنيوي، التنظيم متعدد الجنسيات، وإصلاح مؤسسات بريتون وودز، هذه تلاشت حين انعقدت القمة.

وقد قبلت حكومات البلدان النامية النمو الاقتصادي واستراتيجية السوق الحررة بوصفهما الطريق المفضلة لتحقيق التنمية، لكنها جادلت في كثير من الحالات بأنّ ذلك غير كاف لضمان التقدم الاجتماعي. وقد كانت بلدان مثل ماليزيا تدعو إلى الليبرالية المتمترسة مثل تلك التي كانت البلدان النامية تتمتّع بها منذ ١٩٤٥. فمن شأن ذلك أن يسمح بمراعاة الاحتياجات الوطنية وأخذها بالحسبان.

ورغم ذلك، فإنّ إعلان القمة الحكومية الدّوليّة وبرنامج العمل لم يتضمن سوى إشارات مخففة إلى الدين، التكيف البنيوي، والحوار بين صندوق النقد الدولي/ البنك الدولي، من جهة، والأمم المتحدة، من جهة أخرى، ولم يتضمن أي إشارة إلى المسؤولية الاجتماعية المشركات متخطية الحدود القومية. كما أنه في حين أن موتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتتمية قد أدى إلى إنشاء هيئة (اللجنة المعنية بالتتمية المستدامة) لمراقبة التقدم الذي يتم إحرازه بشأن تتفيذ ما تم الاتفاق عليه، فإنه لم توضع آلية من هذا القبيل في كوبنهاغن. وتمشيا مع موقف حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فقد كانت النتيجة الإجمالية للقمة إعطاء مزيد من الشرعية للمعي وراء تحقيق النمو الاقتصادي، وسياسات السوق الحرزة، والمبادرة الفردية، بوصفها أفضل طريق لتحقيق اللتمية. وقد سادت المقاربة التقليدية للتتمية، ولم تكن مساهمة ذلك الأسلوب في زيادة عدم التساوي العالمي على جدول الأعمال.

والأمر المثير هو أنّه لم تحصل مناقشات أو النزام بشأن التحويلات الجديدة للمال من البلدان المنقدمة إلى البلدان النامية. فقد كانت أجندة الشمال/ الجنوب قد تغيرت في السنوات الثلاث التي تلت قمة ريو.

## تقييم لردود المقاربة التقليدية على نقادها

## An Appraisal of the response of the Orthodox Approach to its Critics

تظل النظرة التقليدية للتنمية إلى حدّ كبير على ما هي عليه من دون تغيير في منتصف تسعينبات القرن العشرين فأصوات النّقاد قليلة. ولا تسمع في أروقة سلطة الدول الغنية أو المؤسسات الدولية، وليس بدرجة ارتفاع الصوت الذي يمكن توقعه في حكومات البلدان الأكثر فقرا. على أنّ مفردات المفاهيم البديلة للتنمية قد دخلت إلى درجة محدودة في التيار السائد في "التتمية المستدامة" أو "النمو بوجه أكثر اخضرارا" هي من الكلمات المذانة الشائعة في هذا المجال.

على أنه ثمّة تغييرات صغيرة لكنّها هامة قيد الوقوع. مثلا، لدى البنك الدولي مبادئ توجيهية بشأن معاملة الشعوب من سكّان البلاد الأصليين، بشأن إعادة التوظين ويشأن الأثر البيئي على مشاريعه. إلا أنّ المهم هو ما إذا كانت هذه المبادئ التوجيهية تتجلّى في النتائج العملية للسياسة. فقد اعترف البنك بأنّ تلك التغييرات قد أدخلت إلى حدّ كبير بفضل جهود المنظمات غير الحكومية التي كانت تراقب عمله عن كثب والتي اضطلعت بحملات دولية قوية بغية تغيير الطريقة التي يمول بها البنك المشاريع. وما

زالت هذه الحملات مستمرة ومعها دعوات إلى صنع القرارات على نحو مفتوح وشفاف مع الشعور بالمسؤولية وإشراك الأطراف المحلية في التخطيط للمشاريع.

لا تزال هذاك حاجة إلى قطع شوط بعيد من حيث اكتساب تصديق القيم الصميمية لنموذج النتمية البديل في أروقة السلطة على الصعيد الوطني والدولي. ومع ذلك فقد حققت النظرة البديلة، رغم كونها هامشية، بعض النجاحات المرموقة في تعديل النتمية التقليدية. وقد لا تكون هذه النجاحات غير هامة لأولئك الذين كانت مصائرهم تتقرر حتى الآن إلى حد بعيد من خلال النطبيق الشامل لمجموعة القبم الغربية التي اكتسبت صبغة محلية.

### النقاط الرئيسية

- يظل مبدأ التتمية التقليدي على حاله لم يتغير من حيث الأساس. غير أن المناقشة السائدة قد انتقات من النمو إلى التتمية المستدامة — السرأي القائل. إن التتمية الجارية يجب ألا تكون على حساب الأجيال القادمة أو البيئة الطبيعية.
- يؤكد الرأي التقليدي أنّ التنمية المستدامة يجب أن تتحقق من خلال مزيد مسن
   النمو عبر سوق حرة شاملة. ومن المعتقد أن هذا سيحرر الموارد للعناية بالبيئة
   وضمان التقدم الاجتماعي.
- هذه المقاربة أقراما مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتتمية وقمة كوبنهاغن، وكلاهما أقرام مشروعية المزيد من الدمج (التكامل) العالمي عبر السوق الحسرة. على الله دعت في كوبنهاجن بلدان نامية كثيرة إلى الليبرالية المطمورة بدلا مسن اقتصاد السوق الحراة الصرف، بوصفه لازما لتلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبها وضمان الاستقرار السياسي.
- وقد تم تحييد النظرات البديلة للتعمية بشكل فعال عبر تضمين لغتها الرسمية واهتماماتها ضمن النظرة التقليدية. ومع ذلك، فإن عملية التضمين قد أدّت إلى بعض التغييرات الصغيرة الإيجابية في تطبيق النظرة التقليدية، من قبل البنك الدولي على سبيل المثال.
- ومع ذلك ورغم تغييرات الألفاظ، تظل أسئلة أساسية بشـــأن إمكــان اســـتمرار
   النموذج السائد للتتمية.

ها قد انتهینا من فحصنا لموضوع التنمیة من منطلق المقاربتین انتقادیة
 و البدیلة و ننتگل الآن إلى موضوع الجوع.

## Hunger Lee3

في التصدي لموضوع الجوع العالمي، لابد من مواجهة المفارقة التي مفادها أنّه في حين أنّ "إنتاج الطعام لتلبية احتياجات السكّان المتزايدين كان من المنجزات البارزة المتزمة ما بعد الحرب"، فإنّه يوجد مع ذلك نحو ٨٠٠ مليون من الناس في ٤٦ بلدا يعانون من سوء التغذية، وبموت ٤٠٠٠٠ كل يوم من أسباب تتصل بالجوع (104 1994) (106 ومع أنّ المجاعات قد تكون ظواهر استثنائية، فإنّ الجوع متواصل. لماذا؟

توجد بصفة عامة مدرستان فكريتان عن الجوع. النقليدية، وهي المقاربة المتركزة على الطبيعة والتي ترى أنّ المشكلة هي إلى حدّ كبير مشكلة زيادة السكان، ومقاربة الاستحقاق المستركزة على المجتمع، التي تنظر إلى المشكلة بأنّها أكثر ارتباطا بالتوزيع. ولننظر في كل من هاتين المقاربتين.

## التقسير التقليدي للجوع المرتكز على الطبيعة

#### The Orthodox, Nature-Focused Explanation of Hunger

يركّز التفسير التقليدي للجوع الذي كان أول من عرضه من حيث أسسه توماس روبرت مالتوس (Thomas Robert Malthus) في مقالته عن مبدأ السكّان روبرت مالتوس (Thomas Robert Malthus) في مقالته عن مبدأ السكّان (Essay on the Principle of Population) في العلاقة بين نمو السكّان من البشر وإمدادات الغذاء، ويؤكد أنّ نمو السكّان يفوق بشكل طبيعي نمو إنتاج الغذاء، الأمر الذي يجعل نقص توفر الغذاء المفرد شيئا لا مفر منه، إلى أن يصل الأمر إلى يقطة تؤدي فيها المجاعة، أو كارثة ما أخرى، إلى خفض السكّان خفضا شديدا ليصل إلى مستوى يمكن مسائدته بما يتوفر من إمدادات الغذاء. لذا فإنّ هذه المقاربة تؤكّد كثيرا على النمو السكاني المفرط بوصفه سبب المشكلة، وتبحث عن طرق لخفض خصوبة الجنس البشري، أو بالأحرى، ذلك الجزء من الجنس البشري الذي يبد وأنّه يتكاثر أكثر من غيره – أي فقراء "العالم الثالث".

Paul Ehrlich ويجادل الذين يساندون هذه المقاربة في الفترة قريبة العهد، مثل Donella Meadows و Denis و Denis

بشكل خلص إلى قدرة حمل الأرض – وأنّه حين يتمّ تجاوز تلك الحدود فعند ذلك تصبح الكارثة محتومة.

تثير البيانات المتوقرة عن النمو السكاني العالمي إلى أن عدد السكان ازداد بخمسة أضعف منذ أوائل القرن التاسع عشر ومن المتوقع أن يزداد من ٥,٤ مليار في ١٩٩١ إلى ١٠ مليارات في ٢٠٠٠. ومن المتوقع أن يحدث أكثر من ٥٠ بالمائة من تلك الزيادة في سبعة بلدان: بنغلايش، البرازيل، الصين، الهند، الدونيسيا، نيجيريا، وباكستان. وقد جرت مؤخرا مراجعة تقديرات السكان بالزيادة جراء تباطؤ معدلات الخصوبة في بعض البلدان مثل الصين، الهند، الفلبين، وكولومبيا. وما لم يتم وقف هذا التباطؤ، من الممكن أن يزيد عدد السكان ليصل إلى ٢٢ مليارا بنهاية القرن الحادي والعشرين، وذلك خلافا التقدير الراهن البالغ ١١,٢ مليار.

ويعطينا الجدولان ٢٣ – ٤ و ٥ – ٢٣ معطيات إضافية عن نمو السكّان بين سنوات ١٩٥٠ و ١٩٥٠ مع تقديرات حتّى سنة ٢٠٣٠. فالجدول ٢٣ – ٤ يركز على سكّان العالم، في حين أنّ الجدول ٢٣ – ٥ يركز على أكثر البلدان عددا بالسكان.

ويبين الجدول ٢٣ – ٤ أنّه من المحتمل أن يكون سكّان العالم قد ازدادوا بنسبة ثلاثة أضعاف بين ١٩٥٠ و ٢٠٣٠، وأنّ معدل نمو سكّان العالم مقدر له أم يزداد خلال العقه د القادمة.

ويبين الجدول ٢٣-٥ أنّ أكثر البلدان سكانا موجودة في "العالم الثالث" وأنّ أحد عشر بلدا فقط منها تمثّل أكثر من نصف سكّان العالم. كما أنّه يبيّن أنّ هذه البلدان الأحد عشر من المحتمل أن تمثل نسبة منز ايدة من نمو سكّان العالم في المستقبل.

إنّ أرقاما مثّل ثلك الأرقام هي التي أقنعت الكثيرين من الذين يتبعون المقاربة التقليدية للجوع أنّه من الأمور الأساسية أن تلجأ بلدان العالم الثالث إلى سياسات تنظيم صارم للأسرة تقيّد بطريقة أو بأخرى معذّلات نمو سكانها.

الجدول ٢٣ – ٤ نمو سكّان العالم، ١٩٥٠ – ١٩٩٠مع تقديرات لغاية ٢٠٠٠

| نمو السكّان السنوي<br>(بالمليارات) | نمو السكّان<br>(بالمليارات) | السكان (بالمليارات) | السنة |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------|
|                                    |                             | ۲,٥                 | 190.  |
| ٧.                                 | ۲,۸                         | ٥,٣                 | 199.  |
| ٩٠                                 | ٣,٦                         | ٨,٩                 | ۲۰۳۰  |

المصدر: (Brown and Kane (1995: 58)

## تفسير الجوع المستند إلى الاستحقاق والمرتكز على المجتمع

#### The Entitlement, Society-Focused Explanation of Hunger

يجادل نقَاد المقاربة التقليدية للجوع وما يقترن به من آثار كامنة أنّها مغرطة في التبسيط في تحليلها للوضع وتتجاهل العامل الهام المنصل بتوزيع الغذاء. ويشيرون إلى أنّها تغشل في نفسير المفارقة التي المحنا إليها في بداية هذه المناقشة عن الجوع وهي: رغم الزيادة الكبيرة في إنتاج الغذاء للفرد الواحد والتي حدثت في قترة ما بعد الحرب (والتي تعود إلى حدث كبير إلى تطوير بنور عالية الغلّة والأساليب الزراعية الصناعية)، فلم يكن لتلك الزيادة أثر يذكر على أعداد الناس الكبيرة في العالم الذين يعانون من الجوع المزمن.

على سبيل المثال، تقدّر منظمة الأغذية والزراعة أنّه رغم وجود ما يكفي من الحبوب لإعطاء كل فرد في العالم ٣٦٠٠ سعرة حرارية يوميا (أي ١٢٠٠ سعرة أكثر من الدن الأدنى من الزاد اليومي الذي أوصت به الأمم المتحدة)، فإنّه لا يزال يوجّد أكثر من الذاس الجياع.

الجدول ٢٣ - ٥ نمو السكان، ١٩٥٠ - ١٩٩٠، مع التوقعات لغاية ٢٠٣٠، لأكثر الملدان سكانا

| الملايين) | زيادة السكّان (بـ | السكان (بالملايين) |      |      | البلد الس            |  |
|-----------|-------------------|--------------------|------|------|----------------------|--|
| - 199.    | - 190.            | ۲٠٣٠               | 199. | 190. |                      |  |
| 7.7.      | 199.              |                    | 117. |      |                      |  |
| ١٢٩       | ٦٨                | 754                | ۱۱٤  | ٤٦   | بنغلاديش             |  |
| 99        | 1                 | 707                | ١٥٣  | ٥٣   | البرازيل             |  |
| ٤٩٠       | ٥٧١               | ١٦٢٤               | ١١٣٤ | ٥٦٣  | الصين                |  |
| ٥٧        | 44                | 111                | 0 £  | ۲۱   | مصر                  |  |
| ١٠٦       | ٣.                | ١٥٧                | ٥١   | ۲۱   | اثيوبيا واريتريا     |  |
| 09.       | ٤٨٤               | 1888               | ٨٥٣  | 414  | الهند                |  |
| 114       | ١٠٦               | ۳۰۷                | ١٨٩  | ۸۳   | اندونيسيا            |  |
| ١٢٦       | ٤١                | ١٨٣                | ٥٧   | ۱٦   | إيران                |  |
| ٦٥        | ٥٧                | 10.                | ٨٥   | ٨٢   | المكسيك              |  |
| 191       | 00                | 777                | ۸٧   | 77   | نيجيريا              |  |
| 197       | 77                | ۳۱۲                | 110  | ٣٩   | باكستان              |  |
| 7174      | 1771              | ٥٠٦٠               | 7887 | 1771 | الإجمالي             |  |
| 7.,7      | ٥٧,٩              | ٥٦,٨               | ٥٤,٦ | ٥٠,٨ | الإجمالي كنسبة مثوية |  |
|           | 0,1               |                    | 52,1 |      | من الرقم العالمي     |  |

المصدر: مستقاة من (1995: 59) Brown and Kane

وعلاوة على ذلك، يلاحظ النقلد بأنّ العالم الثالث، حيث توجد أكثرية الناس الجياع، ينتج الكثير من غذاء العالم، في حين أنّ الذين يستهلكون معظمه موجودون في العالم "الغربي". وهذه النقطة الأخيرة تدعمها بأدلة مثل تلك المبينة في الجدول ٧ أدناه، والذي يبين أنّ الصين والهند وهما بلدان من بلدان العالم الثالث، يستهلكان، رغم انتاجهها الزراعي الضخم، من منتجات الحيوب والمواشي بالنسبة للفرد الواحد أمّل بكثير من

البلدين اللذين ينتميان إلى العالم الغربي والمتمثلين بإيطاليا والولايات المتحدة. هذه الأدلة تقود خصوم المقاربة التقليدية إلى المجادلة بأنّ الحاجة تدعو إلى إنعام النظر في العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تقرّر كيفية توزيع الغذاء وسبب وصول البعض إلى الغذاء، وحرمان البعض الآخر منه.

لقد ورد بديل مقنع للتفسير التقليدي للجوع في كتاب امارتيا سين (Amartya الرائد "الفقر والمجاعات: مقالة عن الاستحقاق والحرمان"، الذي نشر أول مرة في 19٨١.

الجدول ٢٣ - ٦ استعمال الفرد الواحد السنوي للحبوب واستهلاك منتجات المواشى في بلدان مختارة، ١٩٩٠

| البلد               | الاستهلاك بالكيل وغرامات |              |                |         |           |        |       |
|---------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------|-----------|--------|-------|
|                     | الحبوب                   | لحم<br>البقر | لحم<br>الخنزير | الدواجن | لحم الضأن | الحليب | البيض |
| الولايات<br>المتحدة | ۸۰۰                      | ٤٢           | ۲۸             | ££      | ١         | 771    | ١٦    |
| ايطاليا             | ٤٠٠                      | ١٦           | ۲.             | ۱۹      | ١         | ۱۸۲    | ۱۲    |
| الصين               | ۳۰۰                      | ١            | ۲۱             | ٣       | ١         | ٤      | ٧     |
| الهند               | ۲                        | -            | ٠,٤            | ٠,٤     | ٠,٢       | ۳۱     | ۱۳    |

المصدر: (Brown and Kane (1995: 64)

وقد خلص المؤلف، استنادا إلى نتائج بحثه التجريبي (empirical) إلى أنّ الجوع ينجم عن عدم المتلاك الناس ما يكفي من طعام، وليس لعدم وجود ما يكفي من طعام. وقد وجد أنّ المجاعات كثيرا ما كانت تحدث في الوقت الذي لم يحدث فيه تقلص كبير في مستوى ما يتوفر المغرد من غذاء، وأنّ بعض المجاعات قد حدثت في سنوات وصل فيه توفر المغذاء إلى الذروة. مثلا، حدثت مجاعة بنغلاديش لعام ١٩٧٤ في سنة أوج توفر الغذاء، إلا أنّه بما أنّ الفيضانات قضت على فرص العمل الاعتبادية للعمال

الريفيين، فإنّهم أصبحوا لا يملكون المال اللازم لشراء الغذاء رغم توفره، لذا فإنّ كثيرين منهم مائوا جوعا.

لذا فإنّ ما يحدد ما إذا كان شخص ما سيموت جوعا أو يتمكن من الأكل ليس كمية الغذاء المتوفّر له، بل ما إذا كان يستطيع إثبات تأهله للحصول على ذلك الغذاء. مثلا، إذا كانت تتوفر كمية كافية من الطعام في الحوانيت، من دون أن يكون لدى الأسرة المال اللازم لشراء ذلك الطعام ولا تملك الوسائل التي تمكنها من زراعة غذائها، فعندئذ من المحتمل أن تموت جوعا. فالقضية الأساسية إذا ليست توفر الغذاء للغرد، بل هي توزيع الغذاء الذي تحدده قدرة الناس على إثبات أهليتهم للغذاء. فمع عولمة السوق وما يقترن بنقليص زراعة الكفاف، فإنّ الوسيلة المسائدة لإثبات التأمل للحصول على الغذاء أصبحت وسيلة ممارسة القوة الشرائية، وبالتالي فإنّ الذين لا يملكون القوّة الشرائية، وبالتالي فإنّ الذين لا يملكون القوّة الشرائية، هم الدين سيجرعون في وسط عالم من الوفرة (Sen 1981; 1983).

إنّ تأكيد سين على التأهل يمكنه من تحديد فنتين معرضتين بشكل خاص في الوقت الراهن لفقد حصولهما على الغذاء: العمال الريفيون الذين لا يملكون أرضا – وهو الحال في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية – ورعاة المواشي – وهو الحال في إفريقيا جنوب الصحراء.

والفئة الأولى أكثر عرضة لعدم وجود ترتيبات لحماية وصولهم إلى الغذاء. ففي القتصاد الفلاحين التقليدي يوجد بعض الأمان جراء ملكية الأرض، لذا فإن لدى العمال الريفيين إمكان زراعة غذائهم. غير أن هذا الإمكان فقد في المراحل الأولى من الانتقال إلى الزراعة الرأسمالية، حيث يجبر العمال على ببع أراضيهم والانضمام إلى الاقتصاد المبني على أساس الأجور. وخلافا لما هو عليه الحال في بلدان الغرب المتقدمة، لا توجد ترتيبات ضمان اجتماعي لضمان المحافظة على وصولهم إلى الغذاء. وفي هذا السياق من الأهمية بمكان أن نلاحظ بأن سياسات التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ثمانينيات القرن العشرين عملت على إلغاء أي ترتيبات رفاه قليلة كانت تتمتّع الهالمات شاهمت ساهمة في زيادة خطر الجوع في العالم الثالث.

ا الله الله عمل سين، قدّمت الباحثة سوزان جورج (Susan George) في كتابها "آلة الجوع" (10 - 1 :1987) عن كيفية

معاناة فئات مختلفة من الناس من مستويات مختلفة في إمكان الوصول إلى الغذاء. وقد حدث سنة عولمل هامة في تحديد من هم الذين سيعانون من الجوع: تقسيم الشمال/ المبتوب بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛ السياسات الوطنية التي تحدّد كيفية تقاسم الشروة؛ الانحياز الريفي – الحضري؛ الطبقة الاجتماعية؛ الجنس (الذكور/ الإناث)؛ والعمر. وعلاوة على ذلك، يمكن أن نضيف إلى القائمة عاملين شديدي الأهمية ومهملين في كثير من الأحيان، يحددان الجوع – علمل العرق، وعلم العجز. فالشخص المعاق اكثر عرضة لمعاناة الجوع من الشخص سليم البنية، وكذلك بالنسبة للشخص الأسود والأبيض، للطفل والراشد، المقاير والغني، لماكن الريف وساكن المدينة، لمواطن في دولة رفاه، ولأحد سكان بلد نام وبلد متغدم.

#### Globalization and Hunger

## العولمة والجوع

من الممكن تفسير حدوث الجرع بالإشارة إلى عملية العولمة. فالعولمة تعني أنّ الأحداث التي تجري في جزء من كوكب الأرض يمكن أن تؤثر، وأن نتأثر، بالأحداث التي تجري في أجراء بعيدة أخرى في العالم. ونحن بصفتنا أفرادا كثيرا ما نظل غير مدركين لدورنا في هذه العملية وتفرعاتها. فحين نشرب فنجانا من الشاي أو ندخن لفافة تبغ في البلدان المتقدمة فإننا نميل إلى عدم التفكير بما يجري من التغيرات في موقع إنتاج هذه المحاصيل التي تدر النقد في العالم النامي.

على أنه من الممكن النظر إلى أثر إيشاء نظام عالمي بدلا من النظام المحلي أو (David Goodman) الوطني أو الإقليمي لإنتاج الغذاء. وقد فعل ذلك ديفيد غودمان (David Goodman) ومايكل ريدكليفت (Michael Redclift) في كتابهما "إعادة تشكيل الطبيعة: الغذاء، الايكولوجيا والثقافة" (Refashioning Nature: Food, Ecology and (1991) ويستند الجزء الختامي من هذه المناقشة إلى حدّ كبير على النتائج التي توصلا إليها.

وقد تمّ منذ ١٩٤٥ تأسيس نظام غذائي عالمي استنادا إلى تضمين أنظمة الغذاء المحلية في نظام عالمي لإنتاج الغذاء. وبعبارة أخرى، فإنّ منتجي غذاء الكفاف المحليين الذين كانوا ينتجون بغية تلبية احتياجات أسرهم ومجتمعهم ربما أصبحوا الآن منخرطين في إنتاج المحاصيل المدرة للفقد من أجل سوق بعيدة. ومن جهة أخرى، فقد يكونون قد تركوا الأرض وأصبحوا منخرطين في عملية التصنيع.

ولقد كانت الولايات المتحدة أهم طرف فاعل في تطوير وتوسعة هذا النظام العالمي للغذاء، حيث كانت، بنهاية الحرب العالمية الثانية، تنتج فوائض غذائية كبيرة. وأصبحت هذه الفوائض صادرات غذائية رخيصة ولقيت في بادئ الأمر الترحيب من قبل بلدان أوروبا التي أنهكتها الحرب. كما لقيت الترحيب لدى بلدان نامية عديدة، حيث إن نموذج التنمية الذي كان سائدا حينئذ كان يعتمد على إيجاد مصدر للعمالة رخيصة الأجور الغدمة عملية التصنيع. لذا كان لابد من إزالة حافز الإنتاج من أجل تلبية الاحتياجات للامرية واحتياجات الأسرة بغية تشجيع الناس على التخلي عن الأرض وبعيدا عن إنتاج غذاء الكفاف. وقد أتاح الغذاء المستورد الرخيص هذا الحافز، وفي الوقت نفسه فإن الأسعار المتدنية الناجمة التي كانت النتيجة شمنا لمحاصيل غذاء الكفاف المحلية جعلت زراعتها غير مجزية؛ بل كانت النتيجة بالنسبة للذين ظلوا ينتجون من أجل السوق (المحلية، كما هو الحال في السودان، أن أصبح إنتاج الغذاء يتم بخسارة Bennett and (أكامي من أجل الاستهلاك المحلي قد هبط هبوطا شديدا في قترة ما بعد الحرب.

لذا فقد كان للنظام الغذائي العالمي الذي كانت الولايات المتّحدة تسيطر عليه، بعد الحرب، كان له عدد من العواقب غير المتوقعة.

أولا، تعطل إنتاج الغذاء الأساسي المحلى في البلدان النامية.

ثانيا، تغيرت تفضيلات المستهلكين في البلدان المستوردة تمشيا مع الواردات الرخيصة، وتم إيجاد أسواق لصادرات منتجات الولايات المتحدة من الغذاء. وقد تم بالواقع إيجاد حالة من التبعية والاعتماد على المساعدة الغذائية Redclift 1991: 123)

ثالثا، حصل تشديد على إنتاج المحاصيل التي تدر النقد. وكانت النتيجة نشوء حافز زراعة موجهة نحوالتصدير وكثيفة المكننة في الجنوب. وقد أذى النقدم النقفي إلى "الثورة الخضراء"، حيث تم إنتاج غلال متزايدة على نطاق واسع جراء استعمال البذور عالية الغلة والممارسات الزراعية المصنعة. ولقد كان ذلك من بعض الجوانب إنجازا هاما. غير أنّ الثمن كان القتلاع ملايين الفلاحين من الأرض، لأنّ عملهم لم يعد مطلوبا، وزيادة تركيز الأرض في عدد أصغر من الأيدي، والإضرار بالبيئة جرّاء مبيدات الأقات والأسمدة وأساليب الري غير الملائمة.

وبحلول أواخر الثمانينيات كان الجنوب ينتج أكثر من ٤٠ بالمائة من الغذاء العالمي ولكن معظمه كان محاصيل مدرة للنقد وموجهة للتصدير وأصبح إنتاج وتسويق تلك المحاصيل إلى حد بعيد تحت سيطرة الشركات متخطية الحدود القومية مثل اونيلفير (Unilever). فهذه الشركات الكبيرة تسيطر على إنتاج الغذاء وتسويقه من مرحلة البنور حتى يصل إلى رفوف السويرماركات التي يعد الغذاء بالنسبة لها مجرد سلعة تجارية أخرى مثل الماس أو القصدير. ونتيجة ذلك أصبحت الأعمال الزراعية قوة جبارة في السياسة العالمية. وعلاوة على ذلك، ونتيجة التشجيع الذي لقيته عولمة أسواق الغذاء من جولة أوروغواي المتعلقة بالمحادثات التجارية، فإن سيطرة هذه الشركات وقوتها أيلة إلى جولات من المحتمل أيضا أن توفّر سياساتها النقطة التي ينطلق منها تشكيل حركات الاحتجاج في العالم الثالث؛ مثلا، نجم عن المنازعات حول حقوق الملكية الفكرية في الهند فيما يتمكل سيفر قبل الأجانب.

## النقاط الرئيسية

- ازدهر إنتاج الغذاء العالمي في العقود قريبة العهد، لكن المفارقة هي أنّ الجـوع
   وسوء التغذية ظلا واسعى الانتشار.
  - التفسير التقليدي الستمرار وجود الجوع هو أن نمو السكّان يفوق إنتاج الغذاء.
- يركز تفسير بديل لاستمرار الجوع على عدم الوصول أو التأهل للغذاء المتاح.
   ويتأثر الوصول والتأهل بعوامل مثل خط تقسيم الشمال/ الجنوب العالمي؛
   وسياسات وطنية معينة وخطوط تقسيم الريف/ المدينة؛ والطبقة؛ والجنس (ذكور/ إذاك)؛ والعرق.
- يمكن للعولمة أن تساهم في زيادة إنتاج الغذاء وزيادة الجــوع فــي آن واحــد: فالجنوب ينتج أكثر من ٤٠ بالمائة من الغذاء العالمي، لكــن أكثريــة الجيــاع

يعيشون في الجنوب. ولا يجري تقليص الجوع في الجنوب، لأنّ الاكتفاء الذاتي يجري استبداله بإنتاج المحاصيل المدرة للنقد من أجل شركات الأعمال الزراعية التي تشكل الآن قرّة ضخمة في السياسة العالمية.

لقد انتهينا الآن من مناقشتنا للمواضيع الثلاثة المتمثّلة بالفقر والتتمية والجوع. وسوف نقيّم في الجزء الأخير من هذا الفصل احتمال تقليص عدم المساواة والجوع في سياق عالم متزايد العولمة.

## التطلع إلى المستقبل: العوامة، عدم المساواة، الجوع والمقاومة

# Looking to the Future: Globalization, Inequality, Hunger, and Resistance

شمة اتجاه في ميدان العلاقات التولية والدبلوماسية العملية لتحديد الأرمات من منطلوات عسكرية. إن التركيز على هذه المقاربة وحدها، وهي المتجذّرة في منظور الوقعية المتمحور حول الدولة عرضة الفشل في تحديد مصادر هامة التغيير في السياسة العالمية. وقد تكون هذه المعلومات ذات أهمية حيوية لتعزيز فهمنا المدى الذي تأخذنا إليه عولمة السياسة العالمية ونحن نقترب من القرن الحادي والعشرين. وعلينا أن نتطلع إلى ما وراء الدولة لندرك كيف أن قوة المسوق تؤثر في الحياة اليومية لسكان العالم. وكذلك فإننا نحتاج، من أجل فهم التحديات لعملية العولمة، أن ننظر إلى الفاعلين من غير الدول مثل المنظمات غير الحكومية ومنظمات القواعد الشعبية. فهو لاء الفاعلين يقارمون حالات عدم المساواة وما يقترن بها من فقر وجوع ومرض مما يعتبرون أن العولمة أو نشر القيم الغربية على النطاق العالمي تأتي بها. هذه المستويات المتصاعدة لحالات عدم المساواة، والتي نتجاوز حدود الدول، تعطي دعما للرأي القائل إنن العولمة هي بالدرجة الأولي والتي نتجاوز حدود الدول، تعطي دعما للرأي القائل إن الخواصة وقوة السوق عبر كوكب العملية التي يجري بواسطتها امتداد الرأسمالية والقوة الخاصة وقوة السوق عبر كوكب العرض.

ويجادل الرأي التقليدي بأنّ التنمية بوصفها نموا اقتصاديا عبر السوق الحرّة الكلاسيكية كانت ناجحة الآن وأنّ ما تدعو الحاجة إليه الآن هو تكثيف النموذج السائد على نطاق العالم. ويجادل البديل الانتقادية بأنّ النموذج السائد قد فمثل وأنّ ما تدعو الحاجة إليه هو مقاربة جديدة راديكالية لتحديد التنمية إضافة إلى استر اتيجية إنمائية جديدة. على أنه يبدو من المحتمل أنّ سياسات التحرير الاقتصادي التي يفضلها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة الدول السبع، بل معظم حكومات ونخب العالم الثالث، والتي أسبغت عليها الصفة الشرعية في قمتي ( ريو وكرينهاعن) من المحتمل أنّ تواصل الاتجاه نحو زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء. فالقرة السياسية سوف تظلّ منوطة بالذين يساندون هذه المقاربة، في المستقبل المنظور. غير أنّ مواصلة تطبيق هذه المقاربة من المقاومة من جانب أولئك الذي يعتبرون أنهم لا يستطيعون الاستفادة من تلك العملية. وتتعالى الأصوات من كل من الجنوب والشمال مشككة في قدرة هذه المقاربة على تلبية لحتياجات أكثرية مواطني العالم اليوم وغدا.

#### altul

- ١. ماذا يعنى الفقر؟
- ٢. اشرح المقاربة التقليدية للتنمية مع ذكر المعايير التي يتم بها قياس التنمية.
  - ٣. قيّم نموذج التنمية البديل الناقد.
- ٤. إلى أية درجة استطاع النموذج التقليدي للتنمية تحييد النظرة البديلة الناقدة؟
- ما هو مغزى المحاولات قريبة العهد للتخويل من جانب حركات القواعد الشعبية؟
  - ٦. ما هو التفسير التقليدي للجوع؟
  - اشرح أفكار سين (Sen) بشأن التأهل للغذاء.
- ٨. ما هي حسنات وسيئات نظام الغذاء العالمي الذي أنشئ منذ الحـرب العالميـة الثانية؟
- ما هو تفسير الفجوة الآخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء بعد أربعين سنة من تطبيق السياسات الإنمائية الرسمية؟

#### مراجع أخرى للقراءة

عام

Adams, N. B., Worlds Apart: The North – South Divide and the International System (London: Zed, 1993)

يقدم تاريخا اقتصاديا وسياسيا للخط القاسم بين الشمال والجنوب ويركز على دور النظام الاقتصادي الدولمي.

Cavanagh, J., Wysham, D., and Arruda, M. (eds.), Beyond Bretton Woods: Alternatives to the Global Economic Order (London: Pluto, 1994)

يمنعرض ٥٠ سنة مضت على أنشطة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للتعليق على أثر هاتين المؤسستين على شعوب العالم. ويطرح بعض الأفكار التي تهيب بالتغيير.

The Ecologist, 'Whose Common Future? Reclaiming the Commons' (London: Earthscan, 1993)

يفسر المشاكل البينية/ الإنمائية المتسارعة ضمن إطار إغلاق المشاعات والسيطرة على الجماعات المحلية وحرمانها عبر قرون عدة.

Ekins, P., A New World Order: Grassroots Movements for Global Change (London: Routladge, 1992)

يفحص مقاربات بديلة للتتمية التي تتادي بها مختلف حركات القواعد الشعبية حول العالم الحوع

Dreze, J., Hussain, A., Sen, A. (eds.), The Political Economy of Hunger (Oxford: Clarendon Press, 1995)

مؤلف ممتاز وحديث حول الاقتصاد السياسي للجوع.

Sen, A., Poverty and Families (Oxford: Clarendon Press, 1981) يقدم تحليلا جديدا لأسباب الجوع يتضمن دراسات مفصلة لعدد من المجاعات ويتحدى بشكل مقدم النظرة التقليدية لأسباب الجوع.

# حقوق الإنسان



# **Human Rights**

كريس براون

(Chris Brown)

- مقدمة
- العودة إلى الأساسيات: الحقوق بصفة عامة
  - الموقف الليبرالي من حقوق الإنسان
  - ۱۹٤۸ وأجندة سياسة حقوق الإنسان
  - حقوق وواجبات الجيل الأول والثاني
    - نهایة العالمیة؟
      - الخاتمة

### دليل القارئ

ترستنت خلال السنوات الخمسين المنصرمة الفكرة التي مفادها أنّ حقوق الإنسان السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية، وحقوق الشعوب - يجب أن تحظى بحماية دولية، ويبدو أنها مثال ممتاز للعولمة. غير أنّ سجل التقيد بحقوق الإنسان تشوبه الرقع، وتبدو الدول غير مستحدة لإعطاء الإجراء الدولي دعما لحقوق الإنسان أولوية عالية. ثمّ إنّه توجد مشاكل مفاهيمية تقترن بتوسعة مفهوم "الحقوق" بحيث تتضمن الحقوق الاقتصادية والجماعية. وأصبحت الأصول الغربية لعقيدة الحقوق ترى على أنها تنطوي على مشاكل في فترة ما بعد الاستعمار، ومع عدم الاستعداد واسع النطاق على ما يبدو لقبول الصفة الطبيعية لحقوق الإنسان ستكون قابلة لأن يدافع عنها في القرن المقبل - أو أنّه سوف يتعين الدفاع عن حقوق الإنسان من منطلقات ثقافة صر بحة.

## مقدمة

يبدو لأول وهلة أنّ حقوق الإنسان نقطة تركيز مثالية النظر في عمليات العوامة. ففي حين أنّ الحقوق فيما مضى كانت تقترن دائما تقريبا بالأنظمة القانونية والسياسية القانونية، إلا أنه نشأت في نصف القرن الماضي شبكة معقّدة للقانون الدولي والممارسة التوليّة حول فكرة أنّ للأفراد حقوقا ليس بصفتهم مواطنين في بلدان معينة فحسب، بل أيضا من منطلق أنهم بشر يشتركون في إنسانية مشتركة. يرمي هذا الفصل إلى بيان كيف حصل ذلك، وكذلك أيضا، كما يرمي بشكل خاص إلى فحص المشاكل العديدة المقترنة بفكرة حقوق الإنسان العالمية. وتهدف هذه المقتمة إلى تهيئة المشهد، وسوف يتضمن النسم التالي فحص بعض الفضايا الإساسية التي تثيرها لمغة الحقوق؛ ثمّ ننتقل إلى فحص الموقف الليبر الي من حقوق الإنسان الدوليّة كما تطورت منذ 1950.

يمكن العثور على أصول فكرة "الحقوق" في نظرية وممارسة السياسة في أوروبا العصور الوسطى، أي من جهة بوصفها أحد مضامين عقيدة "القانون الطبيعي"، ومن جهة أخرى، كما ترمز إليها وثائق مثل "الوثيقة العظمى" (Magna Carta)، التي استخلصها البارونات من الملك جون في ١٢١٥. ثم توسّعت هذه الفكرة لتصبح وصفا لحقوق المواطنين وتم تضمينها في القانون الوضعي لبضعة بلدان في أوائل الحقية الحديثة: وهنا نجد أن "وثيقة الحقوق الأمريكية" (Bill of Rights) لعام ١٧٩١ أفضل مثال. وحتّى قبل ذلك التاريخ، فقد وسعت الثورة الفرنسية، في ١٧٩٨، النطاق من خلال إعلان حقوق الإنسان (Rights of Man) والمواطن. كما بدأت السياسة والفكر في الفترة الثورية لتسعينيات القرن الثامن عشر بشكل موقّت تجريبي بتوسعة نطاق تعريف الإنسان (man) من خلال الاعتراف بحقوق المرأة، وعبر حملات ضد تجارة الرقيق، حقوق غير الأوروبيين، وهي المواقف التي تمّ البناء عليها في القرن التأسع عشر. هذه التحركات التمهيدية هيَّات المشهد لعمليات عولمة القرن العشرين، لا سيّما لفترة ما بعد المحددة.

وكل هذا شكل مجموعة قانون دولي تدعو إلى الإعجاب، ويمكن العثور على إعلانات ومواثيق واتفاقيات تزيد في توسعة وتعميق فكرة الحقوق (انظر الحقل ٢٤ - ٢). وركزت البيانات الأولى على حقوق الجيل الأول مثل حرية التعبير والتجمع و"حق الاشتراك في حكومة بلده (كذا)، مباشرة أو عبر ممثلين يتم اخيتارهم بحرية (إعلان الأمم المتحدة، الممادة ٢١). لكن الإعلان ذاته اعترف أيضا بحقوق الجيل الثاني في "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا مندوحة عنها لكرامته والتطور الحر لشخصيته (الممادة ٢٢) مثل الحق في مستوى كاف للعيش (الممادة ٢٥) أو في التعليم (الممادة ٢٦) وتظهر هذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن المعنى بالحقوق الاجتماعية والثقافية. إن كلا من حيث الأساس.

وتبني حقوق الجيل الثالث على هذا البعد الجماعي، وتتعلّق بحقوق "الشعوب"؛ مثلا، الشعوب، بموجب ميثاق باتجول (انظر الحقل ٢٤ – ١) الحق في التصرف الحر بثروتها ومواردها الطبيعية (المادة ٢١ - ١)، في حين أنّه على الفرد واجب خدمة جماعته الطبيعية بأن يضع قدراته الطبيعية والفكرية تحت تصرفها، وأن يحافظ على القيم الجماعية الثقافية الافريقية الإيجابية ويعززها في علاقاته مع أعضاء آخرين في المجتمع (المادة ٢٩(٢) و(٧)).

## الحقل ٢٤ - ١ الحماية الدولية لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتَحدة في ١٩٤٨ الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية و الثقافية لعام ١٩٦٦

الاتفاقية الدّوليّة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام ١٩٥٠

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام ١٩٦٩

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام ١٩٨١، يشار إليه عادة باسم ميثاق بانجول

اتفاقية منع الجريمة والإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ١٩٤٨

الاتفاقية الدّوليّة المعنية بإزالة جميع أشكال التمييز العرقي لعام ١٩٦٨

الاتفاقية الدّوليّة المعنية بإزالة التمييز ضد النساء لعام ١٩٧٩

## الحقل ٢٤ - ٢ مفاهيم أساسية: حقوق الجيل الأول والثاني والثالث

من الشائع اليوم التمييز بين ثلاثة مفاهيم للحقوق:

حقوق الجيل الأول هي الحقوق السياسية الكلاسيكية المقترنة بالماضي بالأنظمة الغربية الليبرالية، مثل الحق في حرية التعبير، التجمع، الدين.

وتتعلَق حقوق الجيل الثاني بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية وتتطوي على أفكار مثل الحق في مستوى معيشة كاف أو الحق في التعليم.

أمًا حقوق الجبل الثالث فهى حقوق الشعوب، مثل حق المحافظة على ثقافتها، أو حق جماعة بحماية بينتها.

وتثغير التسمية الأول، الثاني والثالث إلى الترتيب الذي تمّ فيه الضغط من أجل تلك الحقوق؛ وكما سيتضح في هذا الفصل، ثمّة تناقضات محتملة بين هذه الأصناف الثلاثة من الحقوق، ومن شأن البعض، لا سيّما من المفكرين الليبراليين، أن ينكروا أنّ حقوق الجيل الثاني والثالث، أنها حقّا "حقوق" على الإطلاق.

هذه المجموعة من التشريع الدولي تنطوي على قائمة منوعة من البنود المناقشة. فهناك قضايا قانونية تتعلق بالمصادقة على هذه المعاهدات، وتفسير بعض الفقرات، إلى ما هنالك. وهذه القضايا القانونية تقضي إلى مسائل سياسية – قانونية مثل القضية المحيرة المتعلقة بـ "الانصياع"(compliance). وكما هو الحال بالنسبة لبقية القانون الدولي، ثمّة صعوبات كبيرة في جعل الدول تتفذ التزاماتها القانونية. وهذا بدوره يثير قضايا تتعلق بـ "السياسة الخارجية" مثل مسألة ما إذا كان جعل الالتزام بحقوق الإنسان محكا للأطراف في علاقاتهم الخارجية أمرا من الممكن تطبيقه عمليا أو أمرا حصيفا.

من الواضح أنه توجد قضايا سياسية وأخلاقية بشأن المبادلة بين قيم معيّنة – هل تستحق المجازفة بخسارة عقد تجاري بغية إثارة موضوع انتهاك حقوق الإنسان، أو إذا نظرنا إلى المسألة من زاوية عكسية، هل يتوجّب على المرء التغاضي عن شيء خاطئ بجلاء في سبيل مصالح الربح؟

وأخيرا هناك قضايا مفاهيمية – وربما فلسفية – لا يمكن تجنبها حتَى من خلال وصف لحقوق الإنسان يحاول تثبيت القدمين على الأرض. مثلاً، هل يمكن التوفيق بين حقوق الجيل الأول والثاني والثالث؟

إنّ كلا من أبعاد حقوق الإنسان جدير بالمناقشة – رغم أنّ البنود الأولى في هذه القائمة نوقشت كثيرا بحيث إنّه من الصعب التفكير بأنه من المحتمل أن يقال أي شيء جديد (على الأكل أي شيء جديد ومعقول) عنها – لكن القضايا الأخيرة، الفلسفية، تبرز بشكل متزايد في المقدمة. وهذا يعود إلى التغيير العام في الخو في أولخر القرن العشرين، لا سيّما بعد انتهاء الحرب الباردة. وحتى فترة قريبة العهد نسبيا، كان قلبلون يعترون على الفكرة التي مفادها أنّ حقوق الإنسان كليّة وعالمية؛ وكان الناس العمليون يعتبرون محتوى إعلانات حقوق الإنسان والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان أقل إشكالا نوعا ما من قضية الانصياع. فقد كانت المشكلة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان هي مشكلة إجبار لعلى الدول على الالتزام بمستويات السلوك التي لا جدال فيها ضمن حدود المعقول.

هذه المشكلة لم تتبدد، لكنها أصبحت مقترنة بشكل متزايد بمجموعة أخرى من القضايا التي تشكك في كلية وعالمية حقوق الإنسان. فحقوق الشعوب – حقوق الجيل الثالث – أصبحت تثير الشكوك حول هذه الكلية والعالمية، لأنّه من الواضيح أنّ أحد حقوق الشعبا" ما يجب أن يكون مختلفا عن شعب آخر وهل يمكن تحقيق ذلك الاختلاف بطريقة

عولمة السياسة الدولية حقــوق الإنسان

أخرى باستثناء ما يكون على حساب المعايير العالمية؟ وعلى أي حال، ألا تخفي عالمية حقوق الإنسان إعطاء امتياز لمفهوم للسياسة غربى من حيث الأساس؟ ثمّ إنّ "ذكورية" الافتراضات التي تتطوي عليها لغة حقوق الإنسان قد سبقت الإشارة إليها، وتجد تعزيزا لها في الإعلان والاتفاقيات التي تفترض أدوارا تقليدية تتصل بالجنس (الذكور/ الإناث).

هذه القضايا تتحدّى، بل تعكس، افتراض عملية للعولمة. إنّ التعاقب من المحلي والوطني إلى العالمي والكلي يعتبر عادة الإنجاز العظيم، وإن لم يكن الكامل، لحركة حقوق الإنسان – لكن هذا الإنجاز أجوف من منطلق هذه المنظورات.

### النقاط الرئيسية

- إنّ حقوق الإنسان جزء ثابت من القانون الدولي المعاصر، وبعد مثالا جيدا على
   عمليات العولمة.
- يميز الفكر الحديث بين ثلاثة أجيال من الحقوق، فحقوق الجيل الأول سياسية
   بصفة عامة، وحقوق الجيل الثاني اقتصادية واجتماعية، وحقوق الجيل الثالث
   هي حقوق الشعوب.
  - تتعلق مجموعة رئيسية من المشاكل المعاصرة بـ الانصياع وفرض التنفيذ.
- وفي الفترة الأقرب عهدا، تعرض المركز العالمي لحقوق الإنسان للتحدي مسن
   جانب نقّاد يشددون على الطابع الغربي، الذكوري، المتعصب لهذه الكلية.

## العودة إلى الأساسيات: الحقوق بصفة عامة

#### Back to Basics: Rights in General

بما أنّه لم يعد بالإمكان اعتبار فكرة الحقوق أمرا مسلّماً به، فلا بد لذا من طرح بعض الأسئلة الأساسية – ما هي أنواع الحقوق التي يمكن أن توجد؟ هل تقترض الحقوق واجبات بالضرورة؟ ما هي الأسس التي ترتكز عليها الحقوق؟

## الحقل ٢٤ - ٣ أنواع الحقوق

يميز تحليل نمطي هذا، مشئق من القانوني الأمريكي ويسلي هوفلد Wesley (انسخة الحديثة 1994) بين أربعة أنواع من الحقوق. تعذ حقوق المطالبة الحقوق الحديثة 1994 (P. Jones 1994) بين أربعة أنواع من الحقوق. تعذ حقوق المطالبة الحقوق الأكثر أساسية – بل هي الحقوق الوحيدة، حسب اعتقاد هوفلد؛ والمثال الكلاسيكي لحق المطالبة هو الحق المعتولة عن عقد والمقترن بواجبات مقابلة وتحدث حقوق الحرية حين يحق لي أن أفعل شيئا بمعنى أني غير ملتزم بألا أفعله – على سبيل المثال، أن أرتدي الملابس التي تروق لي. فهنا لا يوجد واجب مقابل، إلا ربما الواجب بأن أترك لاقعل ما أختاره. في بعض الأحيان ينطوي الحق على ممارسة سلطة ما. مثلا، حقى في الاقتراع يعني أني مخول بالاقتراع، بأن أمنح حق الاقتراع. وأخيرا النازوف، مثلا، المجنون بحكم القانون، أو القاصر، يتمتعان بالحصائة من المقاضاة الجزائية.

الإجابة النموذجية عن السوالين الأولين هي التمييز بين أربعة أنواع من "الحقوق" القانونية: حقوق المطالبة، حقوق الحرية، الصلاحيات، الحصائات. هذا التحليل يغطي الحقوق القانونية، لكن يمكن استخدام الفائت ذاتها في تصنيف الحقوق الأخلاقية. وفي الوقت الراهن سنواصل التحليل من منطلقات قانونية بغية تتاول السوال الثالث وهو "ما هي الأسس التي تستند إلي نظام قانوني، ولكن أي نوع من الأنظمة القانونية ؟ هنا يترجب علينا أن نعود تستند إلى نظام قانوني، ولكن أي نوع من الأنظمة القانونية ؟ هنا يترجب علينا أن نعود نظرية وممارسة سياسة العصور الوسطى كانت نظرية الحقوق في العصور الوسطى تستند إلى فكرة القانون الطبيعي، ويختلف منظرو القانون الطبيعي بشأن قضايا عديدة، لكن المقولة المركزية واضحة. إنّ المعايير الأخلاقية الكلية موجودة والحقوق التي يتمتع لها الأقراد - سواء المطالبات أو الحريات أو السلطات أو الحصانات - تستند إلى هذه المعايير الأخلاقية (المعايير الأخلاقية وتقترن بالواجب العام بالالتزام بهذه المعايير.

سوف نقول المزيد عن ذلك لاحقا، ولكن في الوقت الراهن تجدر الملاحظة بأنّ أهم سمة لهذا الموقف هي أنّه لا يقتصر في التطبيق على أي نظام قانوني معين، أو جماعة أو دولة أو عرق أو عقيدة أو حضارة. كان بعض منظري القانون الطبيعي يعتقدون بأنّ المسيحيين عليهم الترامات مختلفة قليلا عن الترامات غير المسيحيين جراء قبول المسيحيين الوحي، لكن، من حيث المبدأ، كل واحد يخضع القانون الطبيعي وكل واحد قادر على تمييز محتوياته ومعاييره. وهنا نجد الكثير مما يقال عن حقوق الإنسان الكبية.

لقد قدّم القانون الطبيعي الأساس لنظرية الحقوق في العصور الوسطى؛ غير أنه كان للحقوق معنى مختلف نوعا ما في عالم الممارسة السياسية الأكثر خشونة للعصور الوسطى. فهنا كان الحق تناز لا ينتزعه المرء من طرف أعلى مرتبة، وقد يكون ذلك بالقوة. والمثال على ذلك هو الوثيقة العظمى (Magna Carta). فقد أجبر بارونات انجلترا الملك جون على أنّ ورثتهم سلسلة أبدية من الحريات، المحددة، في معظمها، والتي تتصل بمظالم معينة. فعلى سبيل المثال:

يمكن تزويج الورثة، ولكن ليس من شخص ذي مكانة اجتماعية أننى مرتبة. وقبل حدوث الزواج يجب إعلان عنه لأقرب شخص من أقارب الوريث. (العادة ٦)

ولن نقوم نحن و لا أي موظف ملكي بأخذ الحطب من أجل قلعتنا أو لأي غرض آخر من دون موافقة المالك. (العادة ٣١).

# الحقل ٢٤ - ٤ المفاهيم الرئيسية: القانون الطبيعي

يمكن تتبع أصل نفكير القانون الطبيعي إلى اليونان الكلاسيكيين والمسيحيين الأوائل، لكنه وبشكله الحديث يستند إلى اللاهوت الكاثوليكي العصور الوسطى. الفكرة المركزية هي أنّ البشر طبيعة أساسية تقرض بأنّ بعض أنواع السلع البشرية مرخوية دائما وفي كل مكان؛ وبسبب ذلك توجد معايير أخلاقية عامة تحكم جميع العلاقات الإنسانية ويمكن تمييز هذه المعايير العامة بتطبيق المنطق على الشؤون البشرية. للاطلاع على مدافع عصري عن العقيدة الكاثوليكية التقليدية، انظر Finnis, 1980.

استنادا إلى هذه الفقرات يمكننا وضع قائمة بممارسات الملك التي كان رعاياه يستنكرونها والتي أجبر على الارتداد عنها. وبذلك حصل رعاياه على سلسلة من الحقوق والحريات والصلاحيات والحصانات، في حين أنّ "الوثيقة العظمى" في مجموعها تقوم على أساس المبدأ الذي مفاده أنّ رعايا الملك مدينون له بالواجب فقط إذا لبي مطالباتهم. من الواضيح أنّ ذلك صفقة سياسية أو عقد. فلا يوجد عدم مواءمة ضرورية بين الحقوق التي تقام على أساس المساومة السياسية بين الملك ورعاياه والحقوق الناجمة عن القانون الطبيعي - إنّ مواد الوثيقة العظمى، في معظمها تجتاز اختبار المعقولية والازدهار البشري، مع أنّ الحريات التي منحها الملك تبدو بالفعل محدودة التطبيق العام، كما لاحظ المبلد (Sellar).

بالنظر لهذا التواؤم العام من السهل نسيان أنّ هذين المصدرين لمفهوم الحقوق يستندان في واقع الأمر لا على مجرد مبادئ مختلفة بل على مبادئ متعارضة. ففي حين أنّ الحقوق التي تقوم على أساس القانون الطبيعي مشتقة من العقل ومن فكرة الازدهار البشري، فإنّ "حقوق الوثيقة" (Charter Rights) إنّما تصف فقط بعبارات قانونية نتيجة المساومة السياسية أو العقد. ومن جهة أخرى، فإنّ الحقوق الطبيعية كلّية من حيث الزمان والمكان، في حين أنّ الحقوق التعاقدية هي تعريفا مقصورة على أطراف المساومة، وبالتالي فهي محدودة من حيث الزمان والمكان.

وفي غضون ذلك تظلّ نتائج الممارسة متوائمة مع مقتضيات النظرية – حيث إنّ حقوق الإنسان هي إلى حدّ كبير مماثلة لحقوق بعض الشعوب والجماعات – وما من سبب لأن تصبح هذه التعارضات ظاهرة؛ إلا أنه، كما ستبين الأقسام التالية، ثمّة احتمال كامن للصراع هنا.

## الحقل ٢٤ - ٥ نظرة مريرة للوثيقة العظمى Magna Carta

"أجبر البارونات الملك جون على توقيع الوثيقة العظمى التي نصت على ما يلي:

- ١. ألا يتم إعدام أي شخص إلا لسبب ما (باستثناء عامة الشعب).
  - أن يكون كل شخص حرا (باستثناء عامة الشعب).
- ٣. أن يكون كل شيء بالوزن والقياس نفسيهما في أنحاء المملكة (باستثناء عامة

الشعب).

- أن تكون المحاكم في مكان ثابت، بدلا من اتباع موظف مز عج يعرف بأنه يمثل شخص الملك King's Person في كل أنحاء القطر.
  - ٥. أن "لا تفرض غرامة على أحد تسبّب دماره الكلي" (باستثناء شخص الملك).
    - ألا يحاكم البارونات إلا من قبل محلّفي بارونات آخرين يفهمون.
- لذا فإن الوثيقة العظمى هي السبب الرئيسي للديمقر اطبية في انجلترا، وبالتالي فهى خير للجميع (باستثناء عامة الشعب).

Walter Carruthers Sellar (Aegrotat: Oxon) and Robert Julian Yeatman (Failed M. A. etc. Oxon) 1066 and All That: A Memorable History of England (London: Methuen, 1930)

### النقاط الرئيسية

- لحن بحاجة إلى تثبيت وضع الحقوق ما هو الحق؟ ما هو نوع الحقوق التـــي
   يتمتع بها الناس، وما إذا كانت الحقوق تفترض وجود و لجبات ولماذا؟
- التعييز بين الحقوق بصفتها مطالبات، حريات، صلاحيات، وحصانات يساعد
   على إيضاح هذه الأسئلة.
- أصل التفكير بشأن الحقوق يمكن أن نعزوه إلى سمتين مـــن الحيــــاة السياســــية
   والفكرية في العصور الوسطى، وعقيدة القانون الطبيعي والممارســــة السياســـــية
   لاستخلاص مواثيق الحريات.
- القانون الطبيعي بولد حقوقا وواجبات كلية عالمية، في حين أن وثبقة ما تمنح حريات محلية ومعينة. وقد تكون الحقوق والحريات الفعلية التي تمنحها الوثائق متوائمة مع القانون الطبيعي، لكن هذه المواءمة لا يمكن الاعتماد عليها بالضرورة.

## الموقف الليبرالي من حقوق الإنسان

#### The Liberal Position on Human Rights

لقد انتقلت اللغة المعقدة لتفكير العصور الوسطى بشأن الحقوق إلى الفترة الحديثة. فقد استمر الفلاسفة السياسيون من أمثال هوغر غروتيوس (Hugo Grotius) ، توماس هوبز (Thomas Hobbes) وجون لوك (John Locke) في استعمال مفاهيم القانون الطبيعي، وإن كان بطرق مختلفة جذريا عن أسلافهم. وقد استقى النشطاء السياسيون مثل البرلمانيين في الحرب الأهلية الانجليزية الحقوق والامتيازات التي كانوا يعتقدون أنها منحت لجدودهم لدعم فكرتهم عن أنفسهم بأنهم "انجليز ولدوا أحرارا". وقد ظهرت تدريجيا تركيبة يمكن تسميتها الموقف الليبرالي من الحقوق. ويتألف هذا الموقف من حز أبن مكو نبن ؟

- البشر حقوق في الحياة، الحرية، الحيازة الأمنة للممتلكات، ممارسة حرية التعبير إلى ما هنالك وهذه الحقوق لا يجوز التصرف بها - لا يمكن مبادلتها - وغير مشروطة - السبب الوحيد لاحتجاز فرد من الأفراد هو من أجل حماية حقوق فرد آخر.
- ٢. إنّ الوظيفة الأولى للحكومة هي حماية تلك الحقوق، ويتمّ الحكم على المؤسسات استنادا إلى أدائها لتلك الوظيفة، ويرتكز الالتزام السياسي على نجاحها في ذلك - والخلاصة، فإن الحياة السياسية تستند إلى نوع من العقد الضمنى أو الصريح بين الشعب والحكومة.

من وجهة نظر فلسفية ومفاهيمية من السهل تشويه سمعة هذا الموقف والقول إنه خليط مشوره من أفكار نصف مهضومة تعود إلى العصور الوسطى. وكما أشار هيغل (Hegel) و كثير ون من مفكري جماعات التنظيم المشترك (communitarian)، فإنه يفترض أنّ حقوق الأفراد، بل الأفراد أنفسهم، سبقوا المجتمع - ومع ذلك من الصعب تصور كيف يمكن الأحد أن يوجد كفرد من دون أن يكون جزءا من مجتمع ما. وقد رأى بنتام (Bentham) أنّ وظيفة الحكومة هي تعزيز الخير العام (الذي سماه منفعة (utility)) وبدت له الفكرة التي مفادها أنّ الأفراد قد يكون لهم الحق في تقويض ذلك بأنها ضرب من الجنون، لا سيّما أنّه ما من أحد يمكنه أن يخبره من أين جاءت تلك الحقوق - فالفكرة برمتها كانت "هراء على عكاز ات". وقد أشار ماركس، من جهة أخرى، وكثيرون من الراديكاليين اللاحقين، إلى الكيفية التي يشدد بها الموقف الليبرالي على حقوق الملكية لما فيه مصلحة الأغنياء والأقوياء.

إنّ جميع هذه القاط واردة، وبعضها سيعاود الظهور لاحقا في هذا القصل، لكن ما تستهين به هي جاذبية الموقف الليبرالي البلاغية القوية. ولعله من حسن الحظ أنّ الناس ليسوا جميعهم فلاسفة سياسيين، وأقل احتمالا في أن يهتموا كثيرا بشأن النواقص المفاهيمية المفترنة بالموقف الليبرالي المتعلق بحقوق الإنسان من أن ينجذبوا بالفوائد البديهية المقترنة بالميش ضمن نظام سياسي يستند إليه أو يتأثر به.

والواقع الجلي هو أنّ الدول الديمقر اطبة الليبراليّة القليلة نسبيا التي حاولت تنظيم حياتها وفق الموقف الليبرالي كانت أكثر المجتمعات حرية وأمنا وتجانسا وتمدنا التي عرفها التاريخ – وهذا بالطبع لا يعني إنكار أنّ تلك المجتمعات قد شهدت أيضا حالات كثيرة ومتواصلة من الظلم، ولعلها حالات ظلم يصعب تحملها، لأنّها قائمة في أنظمة عادة.

إنّ الموقف الليبرالي هو تركيبة من الكلّية العالمية للقانون الطبيعي في العصور الرسطى ومن خصوصية عقد بين الحاكمين والمحكومين، وتتمثّل إحدى سماته غير المستقرة بمدى ما تعتبر فيه الحقوق التي تولدها بأنّها كلية عالمية. فوثيقة الحقوق النقل Of Rights) الأمريكية صيغت بعبارات عامة تماما، لكنها تشير في لحظات حاسمة إلى الشعب بطرق تجعل من الواضح أنّ الشعب المقصود هو الشعب الأمريكي؛ ومن الواضح أنّ الشعب المقصود بإعلان حقوق الإنسان والمواطن الثوري الفرنسي، كما يدل على ذلك العنوان ذاته أن يكون كليا عالميا في نطاقه، ولكن حتى هذا فإنّ كلّية وعالمية الممادة التي تتص على أنّ الأمن هي بالأساس مصدر كل سيادة... وعندما تحركت فرنسا الثورية والنابليونية لنقل حقوق الإنسان إلى بقية أوروبا فإنّ النتيجة النهائية بعدت لمعظم المعاصرين أنّها تشبه إلى حد يجلب النظر المبراطورية فرنسية. ومع أنّ الموقف الليبرالي كلّي عالمي من حيث المبدأ، فإنّ له طابعا خاصيا في التطبيق وتعتبر حدود الدول شيئا مسلما به إلى حد ما – فالموقف الليبرالي، بلغة المصطلحات الحديثة، هو كرزموبوليتاني (عالمي) من منطلقات أخلاقية لا مؤسسائية.

ويظهر البعد الدولي للموقف الليبرالي من الحقوق وكلية العالمية غير الثابتة في القرين التاسع عشر والعشرين في سياق حركة الإصلاح الاجتماعي الخيرة ووضع المعايير الدولية. وقد شهد مؤتمر فيبنا لعام ١٨٥٠ القوى العظمى تقبل التزاما بإنهاء تجارة الرقيق التي الغيت أخيرا في اتفاقية بروكسل لعام ١٨٩٠ في حين أنّ الرق نفسه حرّم رسميا في اتفاقية الرق لعام ١٩٢٦. وكانت اتفاقيات لاهاي لعام ١٩٧٧ و اتفاقيات جنيف لعام ١٩٧٧ ومسممة لطرح اعتبارات لإسانية في ادارة الحرب. وقد حاول مكتب العمل الدولي الذي تأسس في ١٩٠١، وخليفته منظمة العمل الدولية وضع معايير في العمل عبر تدابير مثل الاتفاقية المعنية بالعمل الإجباري أو الإلزامي لعام ١٩٣٠.

على أنّه رغم أنّ هذه التدابير وغيرها إذا أخذت معا توفر بالفعل هيكلا مفصلا تماما من أجل "حكم عالمي"، فإنّها توجد في سياق تعتبر فيه أفكار السيادة وعدم التدخل أمرا مسلما به وأنّها لا يمكن تجاوزها إلا بكثير من التردد – فإلغاء تجارة الرقيق، التي تتطوي على عمليات دولية، كانت أسهل بكثير من إلغاء الرق، الذي يتعلّق بما تفعله الدول بشعبها – وفي الواقع فإنّه لا يزال يوجد جيوب من الرق حتّى اليوم في أجزاء من غرب إفريقيا والشرق الأوسط. ومع أنّ معايير المجتمع الدولي دانت الانتهاكات الجسيمة للكرامة الإنسانية، فإنّها لم تدعم التذخل في ظل أي ظروف أقل تطرفا.

وفي غضون كل ذلك تظل السيادة قاعدة النظام، أما الدوافع الإنسانية فلا يمكن أن تكون إلا على شكل الموعظة والحض وصنع المعايير، وقد كان المؤيدون الليبراليون لحقوق الإنسان، خلال قسم كبير من القرن التاسع عشر، يميلون أيضا إلى أن يكونوا مؤيدين لهذا المعيار.

وفي انجلترا، كان الليبراليون الراديكاليون من مدرسة مانشستر، مثل جون برايت وريتشارد كوبدن، ينتقدون بشدة الدبلوماسية التقليدية، لكنهم كانوا يدعمون معيار عدم التتخل على أساس أنّ الخصوم. مثل وزير الخارجية البريطاني العتيد ورئيس الوزراء اللورد بالمرستون كانوا يستخدمون حججا أخلاقية لدعم عمليات التنخل التي كان يتم الانخراط فيها لأسباب تتعلق بسياسة القوّة والقيام بأعمال الأذى بصفة عامة - وهو نقد مألوف بدرجة كافية من المحتمل جدا أن يوجّه إلى الورثة الأمريكيين لموقف بريطانيا في المالم.

كان كوبدن مناهضا ثابتا المتدخل والمؤمريالية، أمّا الليبراليون الآخرون فقد كانوا الكثر اصطفائية؛ وكانت حملة غلادستون في سبعينيات القرن التاسع عشر لطرد الإمبراطورية العثمانية كليا من أوروبا، كانت تستند إلى الرأي الأكثر شيوعا الذي مفاده أنّ معايير مختلفة تطبق على الشعوب المتمدنة وغير المتمدنة. فقد كان غلادستون يرى أن الإمبراطورية العثمانية لا تستطيع الادعاء بحقوق دولة ذات سيادة – مع أنّها، منذ المستويات المطلوبة. وفي الواقع فإنّ هذا الموقف الأخير قد توطّد لفترة وجيزة في القانون الدولي في مفهوم معايير الحضارة والتي بموجبها لا تستطيع الشعوب غير الأوروبية مثل المسينيين واليابانيين بلوغ السيادة التامة إلا بتكييف أساليبهم مع معايير الممارسة الطيبة الموضوعة في أوروبا. وفي أواخر القرن العشرين، فإنّ هذه الفكرة – وبالتأكيد الحديث عن الحضارة – تزعج وتزعزع، ومع ذلك، كما سنرى، فإنّ الحكمة التقايدية الراهنة عالما.

لقد تميّز النصف الثاني من القرن العشرين برغبة الليبراليين في توسعة تفكيرهم المتعلق بحقوق الإنسان في اتجاه أكثر نزعة إلى التدخل. فقد أثارت أهوال حرب 191٤ - ١٩ محاولات لإيجاد نظام المسلام يقوم على أساس حكومة دولية، ومع أن عصبة الأمم اعام 1919 - التي تأسست بوحي من الدوليين الليبراليين البريطانيين والأمريكيين - لم تتضمن نصا صريحا بشأن حقوق الإنسان، إلا أنّ الافتراض الكامن وراءها ومفاده أنّ أعضاءها سبكونون دولا تخضع لحكم القانون واحترام حقوق الأفراد. أمّا ميثاق الأمم المتحدة لعام 1950 عشية الحرب العالمية الثانية فقد تضمن إشارة معينة إلى حقوق الإنسان - وهذا تقدير لأثر المناخ العام الفكر المتصل بأهوال تلك الحرب، و، بصورة خاصة قتل ملايين اليهود والعجر والسلاف في معسكرات الإبادة التابعة لألمانيا الاشتراكية القومية. وفي هذا السياق انبثق شعور بالحاجة إلى تأكيد موقف عالمي شامل، وتهيأ المسرح لتفجّر التشريع الدولي المتعلق بحقوق الإنسان في فترة ما بعد الحرب.

#### الحقل ٢٤ - ٦ مفاهيم أساسية: السيادة ومعايير الحضارة

عندما كان الأوروبيون يسافرون في القرن التاسع عشر إلى الصين واليابان والبدان الأخرى غير الأوروبية، فقد كانوا يمتنعون عن وضع أنفسهم تحت الولاية القضائية للأنظمة القانونية المحلية، التي كان يرى الأوروبيون أنها تتنهك ما اعتبره الأوروبيون مبادئ أساسية للعدالة، مثل السماح للارستقراطيين والنخبة العسكرية بتطبيق الإجراءات القانونية العاجلة.

غير أنّ سيادة الدول هي مبدأ أساسي للمجتمع الدولي، وتتضي احترام مؤسسات الدول الأعضاء وعدم التدخل فيها. وحيث كان بوسع الأوروبيين فعل ذلك فقد كانوا يحاون هذه المشكلة باقتضاء احترام البلدان المعنية للتقاليد القانونية الأوروبية ("معليير الحضارة") قبل السماح لها بالاتضمام التام إلى عضوية المجتمع الدولي. وفي غضون ذلك كانت تؤسس محاكم خاصة من قبل ومن أجل الأوروبيين وأولئك الذين كانوا يتعاملون معهم. وقد قوبلت هذه القيود باستياء شديد حيث إنها كانت تعني ضمنيا وضعا أدني، كانت زالة نظام "الامتيازات الأجنبية" - كما كانت تدّعى - مطلبا وطنيا أساسيا في كل مكان وجدوا فيه.

## النقاط الرئيسية

- انبثقت تركيبة جديدة من نظرية وممارسة العصور الوسطى تمثلت بالموقف
   الليبرالي من حقوق الإنسان، الذي يجمع بين التفكير الشامل العالمي والذي ينزع
   إلى الخصوصية وهي حقوق شاملة عالمية التي تنشأ عن عقد بين الحكام والمحكومين.
- إن هذا الموقف يدعو إلى الرببة من الناحية المفاهيمية، لكنه قوي مـن الناحيـة
   السياسية و الملاغية.

 وقد رأى بعض الليبر البين أن هذه المعليبر لا تنطبق حين تكون معايير الحضارة موضع البحث. فقد كان تفكير القرن العشرين بشأن حقوق الإنسان أقل تقييدا وذلك يعود إلى حد بعيد إلى أهوال الحربين العالميتين والمحرقة.

## ١٩٤٨ وأجندة سياسة حقوق الإنسان

# 1948 and the Agenda of the Politics of Human Rights

لقد أدى حافز الإصلاح الاجتماعي لما بعد ١٩٤٥ المشار إليه آنفا إلى تفجّر سن القوانين ووضع المعابير مما ورد في مقدمة هذا الفصل. ورغم أن لموائيق ١٩٦٦، منذ أن دخلت حير التنفيذ في ١٩٧٦، وضع القانون الدولي، ورغم أن لمحتفقة الأوروبية المعابية الأوروبية المعابية بحقوق الإنسان العام ١٩٥٠، أكثر آلبات التنفيذ فعالية عبر اللجنة الأوروبية المعابية بحقوق الإنسان الصادر عن المحمدة الأوروبية لمعابية بحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في ١٩٤٨ يعتبر مركزيا، من الناحية الرمزية، رغم وضعه الخطابي الحمامي وافتقاره إلى القوّة. وكانت تلك هي المرة الأولى في التاريخ التي حاولت فيها الجماعة الدولية تحديد مدونة شاملة من أجل الحكومة الداخلية لاعضائها. وكانت الأمم المتحدة في أولخر أربعينيات القرن العشرين خاضعة السيطرة الغرب، وهذا ما مثلته محتويات الإعلان، وذلك بتأكيده على الحرية السياسية. وجاءت نتيجة التصويت ثمانية وأربعين صوتا مؤيدا وعدم وجود أصوات معارضة مع امتناع ثماني دول عن التصويت:

فقد امتعت جنوب إفريقيا عن التصويت، ولا عجب. فقد كان نظام جنوب إفريقيا الخاضع لمبيطرة البيض يحرم أكثرية شعبه من الحقوق السياسية وكان من الواضح أنه لا يسعه قبول أنّ الجميع يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق (المادة ۱) أو أنّه لكل شخص أن يتمتم بالحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، من دون تمييز من أي نوع مثل العرق، اللون... (المادة ٢).

وقد اعترضت جنوب إفريقيا على الإعلان على أساس أنّه ينتهك حماية الولاية القضائية المحلية التي ضمنتها المادة ٢(٧) من ميثاق الأمم المتحدة. وهذه حالة واضحة وغير معقدة لقضية حقوق من الجيل الأول يمكن لأحد أن يتصورها (انظر الحقل ٢٤ – ٢).

وقد امتنع عن التصويت الاتحاد السوفيتي وخمس من دول الكتلة السوفييتية. ومع أنّه من الواضع أنّ روسيا ستالين كانت استبدادية، فإنّ الحكومة السوفيتية لم تعترض رسميا على الحريات السياسية الواردة في الإعلان. أقلم يضمن الدستور السوفييتي لعام العرب 19۳٦ (على الورق) تماما تلك الحريات؟ وبدلا من ذلك فقد توجّه الاعتراض السوفييتي إلى عدم إيلاء اهتمام كلف للحقوق الاجتماعية والسياسية بالمقارنة مع التقصيل المستقيض بالحريات "البورجوازية" وحقوق الملكية. وقد اعتبر السوفييت الإعلان بمثابة وثبقة حرب باردة، مصممة لكي تصم الأنظمة الاشتراكية – وهو وصف ليس غير دقيق كليا لدوافع الذين أصدروه. وهنا نجد أول تعبير عن قضية حقوق الجبل الثاني، والتي من شأن دعاة اكثر حدارة أن يتبنو ها لاحقا.

وقد امتنعت العربية السعودية عن التصويت وهي واحدة من أعضاء الأمم المتحدة غير الغربيين القليلين في ١٩٤٨ وعضو الأمم المتحدة الوحيد الذي لم يكن نظام حكمها، من حيث المبدأ، يستند إلى نموذج غربي ما. فقد اعترضت العربية السعودية على الإعلان من منطلقات دينية، وانصب الاعتراض بشكل خاص على المادة ١٨ التي تنص على المودة تغيير وممارسة الدين الذي يختاره المرء. فهذه الأحكام لا تشكل مجرد تتاقض مع القوانين السعودية، التي تحرم، مثلا (ولا تزال) ممارسة الدين المسيحي في العربية السعودية، هذه الأحكام تخالف شريعة الإسلام التي لا تعترف بحق الردة. وهنا، تكملة المصورة، لدينا تأكيد حقوق الجيل الثالث؛ فالموقف السعودي رفض الكتلة العالمية ذاتها للإعلان – يجب تطبيق قواعد مختلفة على العربية السعودية، لأنّ العربية السعودية مخالم الأماكن المؤدسة الدين الواحد الحنيف.

وهكذا، فإنّ اللحظات الأولى لنظام حقوق الإنسان الكلية العالمية تشهد ظهور المواضيع التي ستكوّن سياسة حقوق الإنسان خلال السنوات الخمسين اللاحقة.

### النقاط الرئيسية

 تتيح لنا سياسة الإعلان العالمي لعام ١٩٤٨ تحديد قضايا حقوق الإنسان الرئيسية الثلاث لفترة ما بعد ١٩٤٥.

- أولاً، هناك الصراع بين القاعدة القديمة للسيادة والقاعدة الجديدة للمعايير المحلية
   الكلّية العالمية.
- اننيا، هناك الصراع بين الصياغات السياسية والليبراليّـة والاجتماعية
   والاقتصادية لحقوق الإنسان.
  - وأخير ا، هناك التأكيد على حقوق الشعوب بأن تكون مختلفة (عن غير ها).

# حقوق وواجبات الجيلين الأول والثاني

#### First and Second Generation Rights and Duties

من المتفق عليه بصفة عامة أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة" (إعلان الأمم المتحدة المادة ٥، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة ٧، الاتفاقية الأوروبية المادة ٣، الاتفاقية الأمريكية المادة ٥ (٢)، الخ). وهذه حصانة متوطدة إلى درجة أنها أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي. فكيف يمكنني (أو أي شخص آخر) المطالبة بهذه الحصانة في ظروف أواجه فيها سوء المعاملة؟

ماذا لو كنت من المحظوظين الذين بعيشون في بلد يخضع لحكم القانون، فقد تدعم المحلية حصانتي. أمّا الجانب الدولي للأشياء فإنّه سيبرز على الهوامش. فإذا كنت أوروبيا غربيا فقد أستطيع مواصلة نزاع قانوني حول ممارسة معينة متجاوزا المحاكم الوطنية لدى اللجنة الأوروبية والمحكمة الأوروبية.

أمّا المواطنون الأمريكيون فليس لديهم حق رجوع لمحكمة خارجية من هذا القبل، ولكن، على سبيل المثال، إذا كنت على درجة كافية من سوء الحظ بحيث أكون أولجه عقوية الإعدام في جورجيا فيكون بوسع المحامين الذين يتولون الدفاع عنى محاولة المجادلة نيابة عني بأن توافق الرأي الدولي نص على أنّ الكرسي الكبربائي، وحالات التأخير في طابور الموت تشكل شكلا من أشكال التعذيب – مع أنّ المحكمة العليا للولايات المتحدة قد رفضت مثل هذا الالتماس في الماضي. وعلى أي حال، فإنّ الجانب الدولي، الكلّي لحقوق الإنسان إنما يعزز، في أحسن الأحوال، حقوقا متوطدة في مكان آخر في النظام السياسي الأهلي.

وتظهر الحالة الأكثر تشويقا إذا لم أكن أعيش في مجتمع كهذا يخضع لحكم القانون. أي، إذا كانت حكرمتي ومحاكمي هي المشكلة وليست حلا محتملا. فما

هي المساعدة التي يحق لي توقعها من الأسرة الذوليّة في تلك الظروف؟ فما هي العولقب التي ستتجم عن فشل حكومتي في احترام النزاماتها؟ فهنا في ظروف تكون فيها حقوق الإنسان الكلية العالمية أول خط دفاع لي بدلا من نظام مساند يمكن تحديد المشاكل بوضوح. وحتى في الحالات التي تكون الانتهاكات فيها صارخة جدا فقد يكون من الصحب روية ما تستطيع الدول الأخرى أن تفعله، وعلى أي حال، فإنّ الدول نادرا ما تتصرف فقط من منطلقات اعتبارات حقوق الإنسان، هذا إن فعلت ذلك على الإطلاق ويدلا من ذلك فإنّ كامل نطاق العلاقات بين دول معينة هو الذي يتفاعل في هذا الصدد.

فأثناء الحرب الباردة، كان الغرب يصدر دوريا إدانات شغوية لانتهاكات حقوق الإنسان من جانب الاتحاد السوفييتي وشركائه، ولكنه نادرا ما تصرف بناء على تلك الإدانات – فقوة الاتحاد السوفييتي جعلت التنخل المباشر أمرا غير حصيف، في حين أنّه حتى الجزاءات البسيطة نسبيا كانت تعتمد إذا كان الوضع العام للعلاقات بين الشرق والغرب توجي بأنّ ذلك سيكون مناسبا. وعلى العكس من ذلك، كان يتم التغاضي روتينيا عن انتهاكات تحصل من جانب بلدان مقترنة بالغرب أو كانت في بعض الحالات مبررة حكما هو الحال في تمييز السفيرة كيركباتريك المريب بين الأنظمة التوتاليتارية (الشمولية) والفاشية (و179) (Kirkpatrik 1979). وحتى خارج سياق الحرب الباردة، قد تكون الاعتبارات التجارية عنصرا محددا – من هنا، مثلا، عدم استعداد الأسرة الدولية لفرض العقوبات على اندونيسيا بسبب سلوكها تجاه تيمور الشرقية.

والخلاصة يبدو من غير المحتمل أن بجد الأفراد، الذين تسيء معاملتهم الأنظمة غير الدستورية، أي دعم من الأسرة الدولية إلا إذا كان الذين يضطهدونهم ضعفاء، وليست لهم أهمية استراتيجية، وغير هامين تجاريا – وحتّى في تلك الحالة من غير المحتمل أن يتم اتخاذ إجراء فعال إلا في حال وجود عامل آخر، وهر قوّة الرأي العام. فهذا هو العامل الإيجابي الوحيد الذي سيدفع الدول إلى اتخاذ إجراء – لقد ولدت الزيادة التي حدثت بعد الحرب في عدد من المنظمات غير الحكومية الإنسانية سياقا يمكن فيه في بعض الأحيان للرأي العام أن يغرض نفسه، ليس بالضرورة لدى النظام المضطهد بل في عمليات صياغة السياسة لأولئك الذين من المحتمل أن يقدموا العون والإغاثة.

## الحقل ٢٤ - ٧ نهاية الفصل العنصري في جنوب إفريقيا

كانت جنوب إفريقيا التي يسيطر عليها البيض هامة تجاريا بالنسبة للكثير من الأعمال التجارية الغربية، ولها بعض الأهمية الاستراتيجية في الحرب الباردة؛ وقد فشلت المحارلات الأولى لمقاطعة سلع جنوب إفريقيا وسد تنفق الاستثمار إلى البلد. غير أنّ أثر الرأي العام – الذي عزرته في الولايات المتحدة قوّة لوبي الكونغرس الأسود، وجماعات الضغط الأمريكية – الإفريقية – جعل الاقتران بجنوب إفريقيا أمرا غير حكيم تجاريا، في حين أنّ الضغط في الأمم المتحدة وغيرها ولد حظرا فعالا على الأسلحة ضمن حدود المعقول. ومن المؤكّد أنّ هذا الضغط الدولي ساهم في اتخاذ نظام جنوب إفريقيا قرارا بإنهاء الفصل العنصري والدخول في مفاوضات مع المؤتمر الوطني الافريقي. غير أنّ قصة النجاح الدادرة نسبيا تلك قد تكون ناجمة عن خصوصيات نظام جنوب افريقيا. ومع أنّ ذلك كان ادعاءا كاذبا صارخا، فإن جنوب إفريقيا القديمة كانت تدعي بأنّها تحافظ على المصدن وهذا جعلها أكثر تأثرا بالضغط الغربي مما هي عليه الحال بالنسبة لتلك المؤتمد الذمي الذي لا تدعي ذلك الادعاء أو لديها تلك المؤسسات.

أمّا الوضع بالنمبة لحقوق الجيل الثاني فهو أكثر تعقيدا مع أنّه يوقع الكآبة بالقدر نفسه. فلننظر، مثلا، إلى "حق كل فرد في مسترى معيشي مناسب لنفسه و لأسرته، بما في ذلك الغذاء المناسب والملبس والمسكن، وكذلك في تحسين أحواله المعيشية بصفة مستمرة" (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة ١١ – ١)، أو حق كل شخص في أن يكون متحررا من الجوع (المادة ١١ – ٢).

يجعل العهد تحقيق هذه الحقوق التزاما على الموقعين عليه، لكنه النزام مختلف عن واجب الامتناع، مثلا، عن إيقاع العقوبات "القاسية أو المهينة". ففي تلك الحالة الأخيرة، وكما هو الحال بالنسبة لحقوق سياسية أساسية أخرى، من الواضح أنّ العلاج هو بأيدي الحكومات الوطنية.

إن الطريقة الإنهاء التعذيب هو أن تتوقف الدول عن التعذيب. فالحق في ألا يتعرض المرء التعذيب يقترن بواجب عدم القيام بالتعذيب. وحق التحرر من الجوع، من جهة أخرى، ليس مجرد واجب مترتب على دولة المرء أو الدول الأخرى بالا تتبع سياسات تؤدي إلى المجاعة – بل ينطوي أيضا على واجب إيجابي في "تأمين توزيع عادل للمؤن الغذائية في العالم تبعا للحاجة" (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المعادة ١١ – ٢ (ب)).

ثمة مشاكل هذا: أولا، من غير الواضح على الإطلاق، حتى مع افتراض حسن النية، أنّ هذه الأهداف الاجتماعية والاقتصادية سوف تلبّى، والتقكير بأنّ للمرء الدق في شيء لا يمكن تحقيقه هو سوء استعمال لغوي. في مثل تلك الظروف فإن الحق يعني مجرد "حالة مستصوبة عموما للأمور" - وهذا الإضعاف للمفهوم قد يؤدي إلى تقويض مطالبات أكثر تحديدا بحقوق ممكنة التحقيق، مثل الحق في الأيعذب المرء.

ثانيا، قد تسعى بعض الدول إلى استخدام الدقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر مباشرة بغية تقويض حقوق سياسية. فالأنظمة الدكتاتورية في البلدان الفقيرة كثيرا ما تبرر تقليص الحقوق السياسية بما يدعى باسم تعزيز النمو الاقتصادي، أو المساواة الاقتصادية. وفي الواقع ما من سبب يدعو إلى قبول الصحة العامة لمهذه الحجة – فعمل سين (Sen)، مثلا، يوضح أن "الاستحقاقات" السياسية تلعب دورا حاسما في منع المجاعات (Sen 1981).

وأخيرا، إذا تمّ التسليم بأنّه يترتب على جميع الدول واجب إيجابي في تعزيز الرفاه والتحرر من الجوع في كل مكان، فعندنذ سوف تتجاوز النتائج اقتضاء قيام الأغنياء بالتقاسم مع الفقراء رغم ما يكون عليه هذا الاقتضاء من ثورية. كما أنّها تجعل جميع السياسات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية تقريبا مسألة يتعين تنظيمها على الصعيد الدولي. ومن الواضح أنّ الدول الغنية من شأنها أن ترسم سياسة اقتصادية واجتماعية من الدول الفقراء، لكن هذا أيضا من شأن الدول الفقيرة. فحق أجل ما تتطوي عليه من نتائج على الفقراء، لكن هذا أيضا من شأن الدول الفقيرة. فحق الفقراء في الحصول على المعونة يوجد واجبا على الأغنياء لتقديم المساعدة، لكن هذا بدوره يوجد حقا للأغنياء بأن يصروا على أن يترتب على الفقراء الواجب في ألا يجعلوا وضعهم أسرأ مما هو عليه – مثلا، بعدم قيامهم بتقييد النمو السكاني أو اتباع سياسات اقتصادية غير ماثمة. وهذا بدوره يثير مشكلة مفادها أنه يناقض حقا اقتصاديا واجتماعيا لقتصاديا واجتماعيا يلقى دعما واسع النطاق، مفاده أن: "الشعوب كافة الحق في تقرير المصير. ولها استنادا إلى هذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل بحرية تحقيق نموها الاقتصادي

عولمة السياسة الدولية حقــوق الإنسان

والاجتماعي والنقافي (العهد الدولمي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة ١ – ١).

تتطري جميع مفاهيم حقوق الإنسان بالضرورة على قيود على ممارسة سيادة الدولة، ولكن في حين أنّ المفاهيم السياسية لحقوق الإنسان قد تكون بالكاد متوائمة مع معايير النظام الدولي القائم، فإنّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذا أخذت على محمل الجد على أنّها حقوق، فإنّها ليست كذلك. ولعل الجواب يكمن في تغيير هذه المعايير، لكن هذا يفضى إلى مجموعة مختلفة من المشاكل.

## النقاط الرئيسية

- تثفاوت سياسة الحقوق حسبما إذا كانت هناك أنظمة دستورية أو غير دستورية.
- وعلى أي حال، فإن الأسرة الدّوليّة نادرا ما تتصرف في قضايا حقوق الإنسان
   إلا إذا الخرط في ذلك الرأي العام.
- إنّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مختلفة من الناحية المفاهيمية عــن الحقــوق
   السياسية، وتطرح تحديا أساسيا أكثر لمعايير السيادة وعدم التدخل القائمة.

## The End of Universalism?

## تهاية العالمية؟

إن فكرة حقوق الإنسان ذاتها تعني ضمنيا وجود حدود لنطاق التنوع في الأنظمة المحلية يكون مقبولا على الصعيد الدولي. وكانت معايير حضارة القرن الماضي تفترض ضمنيا وجود هذه الحدود أيضا، لكن قانون حقوق الإنسان بعد ١٩٤٥، إذا أخذ على محمل الجد ومن حيث الظاهر، من شأنه أن يوجد وضعا تكون فيه جميع الدول مجبرة على أن تكون مطابقة لقالب شديد الصلابة يفرض معظم جوانب هياكلها وسياساتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويجادل المدافعون التقليديون عن حقوق الإنسان بأنّ هذا سيكون "خيرا" – فانتشار أفضل الممارسات المتصلة بحقوق الإنسان على النطاق العالمي هو من مصلحة جميع الشعوب. ولكن يخالفهم في ذلك آخرون.

أولا، هل قانون ما بعد ١٩٤٥ يمثّل أفضل ممارسة حقّاً؟ فالنقد الموجّه إلى حقوق الإنسان العالمية من قبل الداعين إلى المساواة بين حقوق المرأة والرجل يصيب كبد الحقيقة في هذا الصدد. فالوثائق العالمية جميعها، بدرجات متفاوتة، منحازة إلى النظرة الأبهية (patriarchal) للأسرة بوصفها الوحدة الأساسية للمجتمع، وبالتالي فهي منحازة، طمنا أو صراحة، إلى تابعية المرأة داخل الأسرة. فحتى تلك الوثائق مثل إعلان الأمم المتحدة المعنى بإزالة التمييز ضد المرأة لعام ١٩٦٧، ومختلف اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمرأة العاملة لا نفعل أكثر من مجرد إعطاء المرأة رزمة الحقوق الليراليّة القياسية، لكن أنصار المرأة الحديثين يريدون الذهاب إلى أبعد من ذلك (Peterson 1990).

ومن منطلق أكثر صميمية، هل تعدّ فكرة الممارسة الفضلى فكرة سليمة؟ لقد سبق لذا الاطلاع على اعتراض على الفكرة في امتناع السعودية في ١٩٤٨. فالحجّة بسيطة: فالعالمية تقوض لا الفوارق غير المستصوبة بين المجتمعات فحسب بل أيضا الفوارق المستصوبة والمحبّذة. فحركة حقوق الإنسان تؤكد على الإنسانية المشتركة لشعوب العالم، لكن الكثيرين يرون أنّ الأشياء التي تميزنا عن بعضنا لا نقل أهمية عن نلك التي تجمع بيننا.

وهذا المنظور تعكسه جزئيا الحركة التي ترمي إلى إرساء قواعد حقوق الشعوب. على سبيل المثال إن إشارة ميثاق بانجول (Banjul Charter) إلى واجب تعزيز "القيم الثقافية الإفريقية" تفصح بوضوح عن الفكرة القائلة: إن للأفارقة حقوقا وواجبات تختلف عن غير الافريقيين. ويطرح إعلان مبادئ حقوق أهل البلاد الأصليين التي تم اعتمادها في بنما عام ١٩٨٨ من قبل جماعة غير حكومية المتمثلة بالمجلس العالمي للشعوب الأصلية، يطرح مواقف ترمي إلى المحافظة على تقاليد الشعوب الأصلية وعاداتهم ومؤسساتهم وممارساتهم. وتتصل هذه الحجة، بصفة أعم، بنقد الجماعيين للفردية الليبر الية وإلى والمحافية الثعافات.

وعودة إلى تاريخ الحقوق، نجد هذا أنّ التمييز بين الحقوق المتأصلة بالقانون الطبيعي والحقوق المتأصلة في عقد من العقود يصبح له أهمية حاسمة. فإذا كانت الحقوق تقوم على أساس عقد أو ميثاق فعندئذ تكون مسألة وجود أو عدم وجود الحقوق مسألة تجريبية – فوحدها القوانين المتأصلة في عالمية القانون الطبيعي هي ذات شمولية إنسانية حقيقية ولكن أحقا أنّ القانون الطبيعي، كما يصر أنصاره، خال من الانحياز الثقافي، أي مجميع الكائنات الراشدة قبولها؟ يبدو أنّ الأمر خلاف

ذلك، على الأقل من حيث إنه يبدو من الواضح أنّ الكثيرين من المسلمين والهندوس والبوذيين والملحدين والنفعيين وغيرهم، لا يقبلون مبادئه. فشمة نقطة بالغة الخطورة هنا تتطوي على إمكان تقويض أي مبدأ بزعم بأنّه يشتق الحقوق من الطبيعة البشرية؛ فإمّا أن تكون المعايير المشتقة من القانون الطبيعي مصوغة بعبارات هي من العمومية بحيث إنّها تكاد تتجلّى في كل نظام اجتماعي يتصف بالاستمرارية – وفي تلك الحالة فإنّ ميزة المبدأ تضمع؛ أو، إذا كان مصوغا بشكل أكثر تحديدا، فعندها لا تكون المعايير التي يصفها عالمية حقا – وفي تلك الحالة يسقط الزعم بأنّها تستند إلى سمات عامة للطبيعة البشرية أو الأساني.

## الحقل ٢٤ - ٨ مفاهيم أساسية: الجماعية وتعددية الثقافات

الجماعية وتعددية الثقافات حركتان سياسيتان وثقافيتان تتطويان على مضامين في السياسة المحلية والدولية، على حد سواء. فالجماعيون يجادلون بأنّ النظرة الليبر الية المفرد بوصفه حاملا للحقوق تتجاهل أو تقلل من أهمية الدور التكويني للجماعة في تشكيل فردية الفرد. إنّ مشكلة الموقف الليبر التي إزاء حقوق الإنسان هي أنّها تفترض أنّ الأفراد ذوي الحقوق موجودون قبل المجتمعات في حين أنّ المجتمعات هي التي تمنح الحقوق للأفراد في رواقع الأمر - وتتبنق عن المجتمعات المختلفة أنواع مختلفة من الأفراد، فتمنح الحقوق في بعض الأحيان، وتجد سبلا أخرى لإعطاء معنى لحياة الناس، أحيانا أخرى. وعلى أي حال فإنّ حقوق الأفراد لا تلغي حقوق الجماعة. وينجم عن ذلك العقيدة الأساسية لتعددية الشائلة إن الكرامة تأتي فقط من خلل امتلاك الحقوق هي فكرة غربية مميزة، وليس لها القائلة إن الكرامة تأتي فقط من خلل امتلاك الحقوق هي فكرة غربية مميزة، وليس لها الادعاء بأنها عالمية. فيجب إرساء قواعد الأنظمة السياسية، المحلية والدولية، بحيث لا تعلي الميازا لأي طريقة معينة في الحياة.

ونحن غير ملزمين، بالطبع، بقبول جميع الانتقادات الموجهة إلى العالمية من حيث قيمتها الظاهرية: فقد يكون رفض العالمية يستند ظاهريا إلى منطلقات مبدئية، في واقع الأمر، ليس أكثر من تبرير للطغيان. فكيف نعرف أنّ سكّان العربية السعودية، مثلا، يفضلون عدم العيش في نظام ديمقراطي ينطوي على حقوق اليبرالية غربية؟ هنا نواجه مأزقا واضحا: فإذا كنا نصر على ألا نقبل إلا الأنظمة التي تكتسب الشرعية استنادا إلى ديمقراطيتها فإنّنا نكون بذلك نفرض على هذا المجتمع اختبارا غربيا للشرعية - على أله أي شكل آخر من أشكال تثبيت الشرعية لا يكون عرضة لتهمة أنّه إنّما يعكس مصالح وقيم الأطراف ذوي الامتيازات؟

وعلى أي حال، ألا تلغى مجموعة التشاريع التي ترمي إلى حماية حقوق الإنسان العالمية المبينة في الأقسام السابقة من هذا القصل الاعتبارات المحلية? ألا يجب إعطاء الأسرة الدولية القول الفصل؟ كما أنّ المدافعين عن الاختلاف يحاججون بأنّ القانون الدولي ذاته فكرة غربية عالمية النزعة وأنّ طرح القضية على هذا النحو يفترض أنّ الأمر ثابت مفروغ منه – وعلى أي حال، فإنّ سجل الغرب بالالتزام بالمعايير العالمية لا يبرر الادعاء بالتفوق الأخلاقي.

والحال هو أنّه لا توجد لغة حيادية يمكن استعمالها لمناقشة حقوق الإنسان - فأي طريقة يطرح فيها السؤال تعكس وجهة نظر معينة، وليس هذا من قبيل المصادفة، بل هو من ضمن طبيعة الخطاب.

## النقاط الرئيسية

- إنّ قالب حقوق الإنسان يقيد تقييدا شديدا درجة قبول التقارت فــي الممارســـات الاجتماعية.
- يمكن الطعن في هذه العالمية من منطلق المنادين بتساوي حقوق المرأة والرجل بوصفها تميز النظام الأبري.
- وعلى نحو أعم، فإن الموقف الليبرالي من الحقوق ينحاز إلى وصف معين
   للكرامة الإنسانية.
- يمكن اعتبار النقاد الثقافيين للحقوق العالمية بأنها تخدم مصالح ذاتية، غير أنه لا يمكن، تعريفا، وجود معايير محايدة لتقويم هذا النقد.

## الناتمة

يبدو أن مستقبل حقوق الإنسان العالمية قاتم. ففرض الالتزام بالمعايير العالمية ليس صعبا فحسب، بل إن مجرد الفكرة القاتلة بوجوب وجود معايير عالمية في المقام الأول معرضة للانتقادات. ومن جهة أخرى، فإنّ الكثيرين يترددون في التخلي عن هذه الفكرة - فليس الإمبرياليون التقافيون من ذوي الطراز القديم هم وحدهم الذين يؤمنون بأنّه من المستحب العيش في عالم تؤخذ فيه حقوق الفرد - السياسية، الاقتصادية والاجتماعية - على محمل الجد.

هل توجد أي طريقة يمكن فيها إنقاذ مفهوم الحقوق العالمية من نقاده؟ يبدو أنّه يوجد نهجان حديثان مثمران. فحتى إذا كنا نجد صعوبة في تحديد حقوق الإنسان، فإنّه قد يوجد نهجان حديثان مثمران الحديث عن الأخطاء الإنسانية – وكذلك، جاذل البعض بأن تحديد ما هو غير عادل أكثر من تحديد ما هو عادل؛ وعلى حد قول فالتزر (Walzer) ما هو المواقع معها جميع المدونات المحلية، بل قد توجد مدونة أخلاقية مطلقة مقبولة عالميا وتتطابق معها جميع المدونات المحلية، بل قد توجد مدونة خافتة يمكن على الأقل استخدامها لنزع الشرعية عن بعض الأعمال. ففيما يلي ندرج نوعين مختلفين من الأمثلة:

١ - تبدو اتفاقية الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨ مثالا مقنعا على تشريع دولي يحرم ضررا واضحا – هو واضح بمعنى أنّ أي مدونة أخلاقية لم تستتكر الإبادة الجماعية وتدينها ليست جديرة بالاحترام.

٢- في حين أنه قد يكون لا مفر من بعض الاختلافات المحلية في الحقوق المقترنة بالجنس (الذكور/ الإناث)، فإنه لا يزال بالإمكان القول إن ممارسات ختان الإحاث هي بكل بساطة ممارسة خاطئة – وهنا أيضا بمعنى أنّ أي مدونة لا تستتكر هذه المعاناة وتدينها غير جديرة بالاحترام.

هذا قد لا يؤدّي بنا إلى المدى الذي يرغب البعض في الوصول إليه – إن هذا النهج يرتكز على الفكرة التي مفادها أنه سوف يكون هناك بعض الممارسات التي من شأن الكثيرين أن يدينوها ولكن التي لا بد من تحملها، لأنّ الإدانة تتبثق عن وصف مطلق لما هو صحيح وما هو خطأ – ولكنه قد يكون أنسب استجابة للتعدية المعاصرة.

وثمّة نهج بديل أكثر دعما للأفكار العالمية لكنه يستند إلى أساس غير تأسيسي وينطوي على الاعتراف بأنّ حقوق الإنسان تستند إلى ثقافة معينة – يسميها ريتشارد رورتي (Richard Rorty) (۱۹۹۳) بالفعل ثقافة حقوق الإنسان – ويدافع عنها من هذا المنطلق وليس بالإشارة إلى مدونة ما عالمية متقاطعة الثقافات. وينطوي هذا النهج على التخلي عن الفكرة التي مفادها أنّه من الممكن إثبات وجود حقوق الإنسان؛ ويتضمن بدلا من ذلك التحول إلى نوع الثقافة التي توجد فيها الحقوق.

والنقطة الأساسية هي أنّ الحياة البشرية نكون أكثر أمانا وأكثر صفاء وكرامة حين تكون الحقوق معترفا بها مما تكون عليه في حال عدم الاعتراف بها.

هذه النقطة الأخيرة تبرز حقيقة مركزية – قد لا يكون بالإمكان إيجاد دفاع متماسك فلسفيا لا لبس فيه عن الحقوق، لكن أكثرية الناس ليسوا فلاسفة وسوف يعتمد ازدهار أو موت فكرة حقوق الإنسان العالمية على قرّة الدعم الشعبي لتلك الحقوق في الورن القادم.

#### أسئلة

- ١. هل يوجد فرق واضح بين حقوق الجيل الأول والثاني والثالث؟
  - ٢. هل ينطوي كل حق على واجب دائما؟
  - ٣. هل يوجد ما يسمى بالحقوق الطبيعية؟
- ٤. هل يجب أن يكون تعزيز حقوق الإنسان هدفا للسياسة الخارجية للدول؟
  - ٥. هل توجد اعتراضات أخلاقية وعملية على تلك السياسة؟
  - ٦. هل من المعقول التحدث عن حق في مستوى معيشة وإف بالمراد؟
    - ٧. هل يجب أن تكون هنالك حقوق للشعوب كما للأفراد؟
      - ٨. ما هو نوع الحقوق التي يجب أن تكون للجماعات؟
    - ٩. هل أنصار حقوق الإنسان امبرياليون ثقافيون بالضرورة؟
  - ٠١. هل يوجد نهج مميز يتبعه أنصار المرأة يفضى إلى حقوق الإنسان؟
- ١١. ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدّوليّة في تعزيز حقوق الإنسان؟

 اللى أي درجة يعتبر الرأي العام هاما في حشد الدعم لضحايا انتهاكات حقوق الإنمان؟

١٣. هل الشكل الديمقراطي للحكومة شرط مسبق لازم لوجود حقوق الإنسان؟

## مراجع أخرى للقراءة

Brownlie, I. (ed.), Basic Documents on Human Rights, edn. (Oxford: Clarendon Press, 1992).

أفضل مصدر للتشريع المتعلق بحقوق الإنسان الدولية. وتشكل الانترنت أحدث مصدر للمعلومات.

Jones, P., Rights (Basingstoke: Macmillan, 1994)

يعد أفضل مصدر مفرد للمشاكل الفلسفية التي تثيرها فكرة الحقوق.

Finnis, J., Natural Law and Natural Rights (Oxford: Clarendon Press, 1980)

يعد أكثر صعوبة لكنه مقدمة جيدة للتفكير الحديث المتعلق بالقانون الطبيعي.

Vincent R. J., Human Rights and International Relations (Cambridge: Cambridge University Press, 1986)

الذي يربط حماية حقوق الإنسان بنظرية المجتمع الدولي، يعد در اسة جيدة لحقوق الإنسان الده لمة، ومثله:

Donnelly, J., International Human Rights (Boulder, Col.: Westview, 1993),

يعد موجزا جيدا للوصف الليبرالي لحقوق الإنسان الدولية.

Rodley, N. S. (ed.), To Loose the Bands of Wickedness: International Intervention in Defence of Human Rights (London: Brasseys 1992)

يعد مجموعة جيدة وضعها أحد نشطاء حقوق الإنسان.

Kirkpatrick, J., 'Dictatorships and Double Standards', Commentary, 68 (Now. 1979),

هو محاولة شهيرة وربما سيئة السمعة للتمييز بين الأنظمة التوتاليتارية والفائسسئية. Shue, H., Basic Rights (Princeton: Princeton University Press, 1980) يعد دفاعا قويا عن حقوق الجيل الثاني ونقدا لحكومة الولايات المتّحدة لإعطائها الأولوية لحقوق الجيل الأول على حساب حقوق الجيل الثاني.

Sen, A., Poverty and Famines (Oxford: Clarendon Press, 1981) يقدم الدليل على أن حقوق الجيل الأول قد تكون حاسمة من أجل تأمين حقوق الجيل الثاني.

Walzer, M., Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1994)

دافع عن مدونة أخلاقية "ر قيقة" يمكن أن نعمل عبر الثقافات.

Shute, S., and Hurley, S. (eds.), On Human Rights (New York: Basic Books, 1993)

يعد مجموعة حديثة ممتازة من الأوراق التي تتضمن مقالات بقلم Richard Rotry وRichard Rotry وCatherine Mackinnon. وتطرح تلك الأخيرة رأيا مناصرا للمرأة؛ للاطلاع على رأى آخر انظر

Peterson, V. S., 'Whose Rights? A Critique of the "Givens" in Human Rights discourse', Alternatives, 15 (1990) Crawford, J. (ed.), The Rights of Peoples (Oxford: Clarendon Press. 1988)

يعد أفضل مجموعة عن حقوق الجيل الثالث.

# قضايا الجنس



## **Gender Issues**

جان جیندی بیتمان

(Jan Jindy Pettman)

- مقدمة
- "تجنيس" السياسة الدولية
  - حركات أنصار المرأة
- الجنس في الاقتصاد السياسي العالمي
  - الجنس والقومية
  - عولمة قضايا الجنس
    - الخاتمة

### دليل القارئ

يسأل هذا الفصل عن سبب تأخر مجيء الدراسات التي تخص المرأة والجنس (ذكور/ إناث) انتضم إلى دراسة السياسة الدولية، ويقترح الفرق الذي قد بنبثق عن طرح أسئلة تتعلق بالمرأة. ثمّ يحدد أنواعا مختلفة للمساواة بين الجنسين، ويتعقب المناقشات المتحولة بشأن علاقات الجنس (ذكور/ إناث) والاختلاف الجنسي. ويستكشف ما تبقى من الفصل تحليلا جنسيا (ذكور/ إناث) لجوانب عدة للعولمة: سياسة الغاء الأنظمة والتكيف الهيكلي، تقسيم العمل الدولي المتغير وتصدير النساء العاملات؛ سياسة الهوية الصاعدة، وبشكل خاص استخدامات القوميات النساء، واستجابات النساء المختلفة للقومية؛ والطرق التي قامت بعوجها تحالفات النساء متخطية الحدود القومية والمؤتمرات الذولية بعولمة قضايا الجنس (ذكور/ إناث)، أيضا.

### مقدمة

لقد جرى تدريس وتنظير العلاقات الذولية منذ مدة طويلة وكأن النساء لا وجود لهن: وكأنّما إنما لا يوجد نساء في السياسة العالمية، وهي من اختصاص الرجال فقط، أو كأنّما النساء والرجال نشيطون ويتأثرون بالسياسة العالمية بالطرق نفسها، وفي تلك الحالة لن تكون هناك حاجة إلى "تجنيس" (gender) التحليل. أمّا الآن فقد أصبحت أبحاث المساواة بين الجنسين ظاهرة مرئية، وإن كانت لا تزال هامشية، كما أنّ قضايا المرأة والجنس (ذكور/ إناث) هي محور السياسة التي تتخطى الحدود القومية أيضا. إنّ كلا من مفاهمات المساواة بين الجنسين وتنظيم النساء يزودنا بمنظورات تساهم بنظرة أكثر ضمنية للعبامة.

## Gendering International Politics

"تجنيس" السياسة الدولية

## Feminist International Politics

السياسة الدولية لمساواة الجنسين

كثيرا ما يعارض البوابون الأكاديميون أبحاث مساواة الجنسين بقوّة، لأنها تكشف الطابع الجزئي و"المجنّى" للعمل الفكري الذي يقوم على خبرة الرجال (النخبة؟). لقد

حاءت المساواة بين الجنسين متأخرة أكثر أيضا عن العلاقات الدولية، وهي من أكثر العلوم الاجتماعية ذكورية. تتضمن التفسيرات المقترحة أنّ العلاقات الدّوليّة علم يسيطر عليه الذكور، وبالتالي فإنّه أكثر احتمالا أن يعكس مصالح الرجال ومخاوفهم؛ وأنّ الطريقة التي يتبني بها هذا الفرع من فروع المعرفة موضوعه تجعل معظم الناس، لا سيّما النساء، يختفون. فتركيز هذا الفرع على "السياسة العليا" للدبلوماسية والحرب وفن إدارة الدولة استدعى أعدادا هائلة من رجال الدولة والجنود، الذين يفترض أنَّهم ذكور. وحتى حين أصبح الاقتصاد الدولي أحد الاهتمامات المثيرة للقلق، فقد كان ذلك يأخذ شكل تحايل العلاقات بين الدولة والأسواق، أو هياكل السيطرة والاستغلال. وفي أي الحالتين نادرا ما كانت علاقات الجنس (ذكور/ إناث) تعتبر جزءا ضروريا التحليل.

ثمّ إنّ الميدان الفكري، أو الحقل، أخفى علاقات المرأة والجنس (ذكور / إناث) عبر تمبيز ه بين الجانب المحلى أو الداخلي للدولة، والجانب الدولي أو جانب ما بين الدول. وفي هذه العملية أزيحت جانبا الفروق ضمن الدول، بما فيها فوارق الجنس (ذكور/ إناث)، وترك الاهتمام بها لفروع أخرى من فروع المعرفة مثل العلوم السياسية وعلم الاجتماع. وفي الوقت نفسه كثيرا ما كانت السياسة العالمية توصف من منطلق الصراع، المنافسة، الأمن (الذي يعرّف بوصفه الأمن العسكري)، والقوّة (التي تتجلَّى عبر التهديد باستخدام القوّة أو باستخدامها الفعلى)، استنادا إلى مفهوم معين للطبيعة البشرية التي جنست (gendered)، وذات الخصوصية المتصلة بالطبقة والثقافة، أيضا.

لكن نساء كثيرات أيضا كتبن عن الحرب والسلام وفكرن بهما، وقد توطد علم العلاقات الدّوليّة في ١٩١٩ عشية الحرب العالمية الأولى، على أمل ألا تحدث حرب أخرى مماثلة أبدا. غير أنّه أهمل انتقادات النساء اللواتي تنظّمن من أجل السلام، بمن فيهن اللواتي عقدن مؤتمر سلام لاهاي في ١٩١٥، في خضم تلك الحرب، واللواتي عارضين شروط العقوبات التي فرضت على ألمانيا بنهاية الحرب على أساس أنّ من شأنها أن تنشر الفقر والمرض والعداء عبر أوروبا، و تولُّد صراعا آخر ( وهذا ما حدث بالفعل). لذا فإنّ أنصار المرأة يهتمون بالسؤال عن خبرات من هي التي تؤخذ على محمل الجد؟ وأي فهم السياسة، بما في ذلك السياسة الدولية، يصبح موضوع التنظير عن "العالم" و التصر ف فيه؟

## أين هو موقع المرأة في السياسة العالمية؟

#### Where are Women in Global Politics?

إن الأسئلة التي يطرحها أنصار المرأة تزعزع الافتراضات التي لا تعكس سوى خبرات (بعض) الرجال فقط. ففي مداخلة مبكرة في العلاقات الدولية، طرحت سينثيا اينلو (Cynthia Enloe) السوال التالي: "أين هن النساء؟" (۱۹۸۹). ووجدت أن النساء كن هناك في كثير من الأحيان، حتى حيث قد لا نتوقع وجودهن: مثلا، إدارة عمل قاعدة عسكرية، أو يمثلن أكثرية العمل في مناطق تجهيز الصادرات.

إنّ طرح السؤال "أين هن النساء؟" يمكن أن يوحي بأنواع مختلفة من الأجوبة. 
بالنسبة للبعض قد يودّي إلى "القلة الشهيرات" - مثل انديرا غاندي أو مارغريت ثاتشر أو 
غوادا مائير. هؤلاء النسوة بالذات كنّ زعيمات قويات لم يترددن في استخدام القوّة في 
الصراعات الدولية. وهذا جعل البعض يقولون: إنّ الغرق الوحيد بين الرجال والنساء هو 
إنّ النساء نادرا ما يصلن إلى السلطة؛ فإذا وصلن إليها فإنّهن يتصرفن كالرجال. ويجادل 
آخرون بأنّه في مجال السياسة الوطنية والعالمية لا ينجح إلا من يجيد اللعبة. وهذا قد يبين 
إنّ السياسة المعاصرة ذكورية (masculinist)، أكثر مما يبين ما إذا كان الرجال 
والنساء "مختلفين". وكذلك أيضا، فإنّ الرجال الذين يظهرون بانهم رحماء أو يسعون 
النقاوض بدلا من خوض الصراع قد يتهمون بأنهم قوادون أو "نسوة" أو بدات.

ويستخدم آخرون السوال "أين توجد النساء" لتحديد الأماكن التي لا توجد فيها النساء لأنهن نساء. فحتى فترة قريبة العهد، وحتى الآن في كثير من الدول، كانت الأدوار القتالية محظورة على النساء، الأمر الذي أذى بدوره إلى استحالة ارتقائهن إلى مستويات فيادية في القوى المسلحة في دولهن. غير أنه ما كل رجل يمكن أن يعتبر جنديا. فالمناقشات الشرسة حول ما إذا كان يجب السماح المتليين (الشاذين جنسيا) من الرجال بالخدمة العسكرية تثبه المناقشات المتعلقة بالمجتدات من النساء، أيضا: أي أنهن قد ينهرن في المعركة، أو يشكان تهديدا للتلاحم بين المجموعات، على سبيل المثال، فهنا نجد المتلاحم بين المخدمة العسكرية تقترن بالرجال، وبأنواع معينة من الذكورية (masculinity) أيضا.

إنّ طرح السؤال "أين هن النساء؟" يكشف عن وجود النساء في أماكن حيث قد لا نبحث عنهن فيها، بخلاف ذلك. يأخذ أنصار المرأة النساء جديًا على أنّهن صانعات المعرقة عن العالم. وهذا يعني السعي للتعلم من خبراتهن في السياسة والعمليات العالمية. وهذا يوسع من فهمنا للسياسة، أيضا. وكثيرا ما يكون تمثيل النساء في السياسة الرسمية أدنى مما يجب، بصفة رئيسات دول أو نائبات في البرلمان أو ببروقراطيات تتفيذيات، مثلا، مع أنهن قريبات من التعادل مع الرجال في الدول الاسكندافية (انظر الشكل ٢٠ - ١). ويغلب على النساء الانتظام في سياسات أخرى، في الحركات الاجتماعية وفي المنظمات غير الحكومية، مثلا. فمن خلال هذه السياسات، كانت النساء فاعلات في السياسة العالمية قبل مدة طويلة من اكتشافين في دراسة تلك السياسات.

## Discovering Gender

## اكتشاف الجنس (ذكور/ إناث)

يكشف طرح السوال "أين هن النساء إلى عادة عن وجود النساء في أدوار مختلفة، في علاقات مختلفة مع العسكريين، مثلا، أو السوق، مقارنة بالرجال، ونادرا ما يوجد مجرد مسألة أكثر أو أقل أو عدم وجود النساء. فعندما نجد النساء، فإننا نجد علاقات الجنس (ذكور / إناث) (gender relations)، أيضنا. وهكذا نجد أنّ قصص الحرب من مختلف الدول تتحدث عن الجنود الشجعان من الرجال الذين يقومون بحماية النساء اللولتي ينتظرن ويبكين وينجبن المزيد من الأبناء لكي يقتلوا في الحرب (Elshtain 1987). فهذه القصص تجعل الرجال العناصر الفعالة في الدولة أو الأمة، والنساء العناصر المنفعلة (passive)، بصرف النظر عما يغعله الرجال والنساء في عالم الواقع. هذه النظرات بدورها تضع ضغطا على الرجال المسالمين أو الذين لا يرغبون في القتال وحماية "النساء والأطفال". فهي تخفي مساندة النساء الماعلة المجهود الحربي أو المشاركة في الحروب، بما في ذلك الانفراط في الأعمال القتالية. كما أنّها تغرض أوضاع التبعية على النساء، اللواتي يجب أن يكن شاكرات لهذه الحماية، حتى حين لا يرغبن بها.

إنّ سيناريو الحرب المجلّسة لا يمثل الشدوذ عن القاعدة. فكثيرا ما يفترض بأنّ المواطن هو ذكر، يتولى مسوؤليات عامة، في حين أنّ منزلة النساء هي في الأسرة وعالم المنزل. وفي قصص المؤسسات في النظرية السياسية يتم إيعاد المرأة عن عالم العقل إلى عالم المشاعر والعواطف، مما يجعلهن مواطنات لا يمكن الاعتماد عليهن ويمثلن خطرا على الرجال، أيضا. ويتطابق الاتقسام الثتائي المتمثل بـ العام/ الخاص مع انقسامات أخرى، مثل العقل/ العاطفة، العقل/ الجسم، الذكر/ الأنثى. فثلك انقسامات مجنّسة (ذكور/

إناث): فهي تقرن بعض أنواع الأخلاق أو السلوك بجنس معين. ويعطى الجانب الذكوري في الانقسام الثنائي قيمة أكبر وامتيازات أكثر، في حين تخفض قيمة الجانب الأنثوي. ومن خلال تلك العملية يصبح "الجنس" (ذكور/ إناث) (gender) علاقاتي وعلاقة قوة، على حد سواء.

هنا يثير مذهب أنصار المرأة مزاعم استراتيجية جدا. الأولى هي أن خبرات النساء مختلفة تصنيفيا عن خبرات الرجال، حتى الرجال من ضمن أسرتهن أو جماعتهن. الثانية هي أنّ جميع العلاقات الاجتماعية مجنسة؛ لذا فنحن نشعر بطبقتنا أو عرقنا، مثلا، من منطلق أشكال مجنسة. فنحن لا نشعر بجنسنا وحده، أو بمعزل عن الهويات الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك، مثلا، ما إذا كنا مواطنين، أو أين نعيش، أو عمرنا. كما أننا لا نشعر بأي من هوياتنا الأخرى في معزل عن الجنس (ذكور/ إناث). فالجنس مكون أساسي للعلاقات الاجتماعية الأخرى أيضا. وهذا يجعل تلك التمثيلات للعلاقات الاجتماعية العالمية التي تبدو حيادية الجنس، يجعلها جزئية، ولكن يتبين، عند إمعان النظر أنها تعمم خبرات ومعرفة الرجال (النخبة).



الشكل المصاهمة السواسية للنساء المصدر : New Inernationalist, April 1995 and World Government Directory, 1994

الشكل ٢٥ -١ المساهمة السياسية للنساء

### النقاط الرئيسية

- جاء تحليل الجنس (ذكور / إناث) وحركة أنصار المرأة متأخرين إلى العلاقات الدولية.
- نادرا ما أدخلت في العلاقات الذولية خبرات النماء وأفكارهن عسن السياسة
   العالمية.
  - طرح السؤال "أين هن النساء؟" يظهر النساء في السياسة العالمية.
- إظهار النساء يبين أيضا العلاقات الجنسية (ذكور/إناث) gender)
  (relations) ، بوصفها علاقات سلطة.

عولمة السياسة الدولية قـضايا الجنس

تزعم حركة أنصار المرأة أن خبرات النساء تختلف تصنيفيا عن خبرات الرجال
 وأن جميع العلاقات الاجتماعية مجنسة.

## حركات أنصار المرأة Feminisms

كثيرا ما تقرن حركة أنصار المرأة بالغرب. ها هنا سياسة شديدة التعقيد حول من الذي يسمي حركة أنصار المرأة، وما إذا كانت حركات نضال النساء من أجل المساواة بالحقوق يمكن اعتبارها حركة أنصار المرأة، حتّى وإن لم يستعملن هذا الاسم. لكنه لا صحة للقول: إنّ حركة أنصار المرأة أو حركات حقوق المرأة هي فقط أو في معظمها ذات أصول غرببة. ففي عدد من المستعمرات الآسيوية أو الشرق أوسطية برزت "قضية المرأة" في أواخر القرن الناسع عشر وأوائل العشرين، إلى جانب أو فيما يتصل بأوائل القومية المناهضة للاستعمار. فأنصار المرأة الأوائل هؤلاء كانوا مطلعين على حركات النضال من أجل حق المرأة في الاقتراع في أماكن أخرى، وقد سافر البعض منهم للمشاركة في المؤتمرات الدولية، أيضا.

### The Politics of Feminism

## سياسة حركة أنصار المرأة

برزت الموجة الثانية لحركة أنصار المرأة في عند من الدول الغربية في سبعينيات القرن العشرين، إلى جانب، أو في علاقات غير مريحة مع، حركات اجتماعية أخرى تناضل من أجل المواطنة الشاملة والحقوق الاجتماعية. وكان لحركة أنصار المرأة علاقة مختلفة نوعا ما مع الدول الاشتراكية، التي سمحت معاملتها النساء العاملات ودعمها للعاملات خارج المنزل لزعماء الدول بأن يصرحوا بأنهم حلوا مسألة المرأة. وقد جعل نظاه تنظيم حركة أنصار المرأة بعد الحرب الباردة شديد الصعوبة في تلك الدول، وذلك بسبب اقتران لغة حقوق المرأة باشتراكية الدولة، وبالنظر إلى أنّ الاندفاع نحو اقتصاد السوق ورفع القيود عن اقتصاداتها قد جرفا الكثير من المكاسب التي جعلت نساء الدولة الاشتراكية يرين حركات أنصار المرأة الغربية على أنها "آتية من الخلفا"، على حد الاشتراكية يرين حركات أنصار المرأة الغربية على أنها "آتية من الخلفا"، على حد أوروبا الشرقية. أما التعميم فيما يتعلق بـ "دول العالم الثالث" فيو اكثر صعوبة إيضا، وروبا المنتعارية الم يتوع خبرات العهود قبل الاستعمارية وما بعد الاستعمارية التي تنطوي تحت

يمكننا وصف حركة أنصار المرأة كمشروع سياسي يفهم بأنّه يرمي إلى تغيير حالة عدم مساواة المرأة أو استغلالها أو اضطهادها. لكن أي تعميمات بشأن سياسة حركة أنصار المرأة على النطاق العالمي تصبح أكثر صعوبة أيضا جراء الفروقات ضمن حركة أنصار المرأة مضمن الدولة وبين الدول. كانت الموجة الأولى لحركة أنصار المرأة مهتمة بحقوقها في الاقتراع، وبحقوق المرأة القانونية والمدنية، بما في ذلك حقها في التعليم. وكان الكثير من أنصار المرأة هؤلاء نشيطين في مجالات سياسية أخرى – بوصفهم، مثلا، اشتر اكبين، أو قوميين مناهضين للاستعمار، أو سلاميين. كما كان أيضا الأنصار المرأة من الموجة الثانية اهتمامات سياسية مختلفة جدا أثرت في فهمهم للاختلاف الجنسي، وعلى آرائهم، مثلا، بشأن إمكان التحالفات مع الرجال التقدميين. ففي السبعينيات ليبرالية وراديكالية واشتراكية لأنصار المرأة. وفي حين أنه من غير السهل جمع الكثيرين من أنصار المرأة ضمن وصف واحد، وأن خطوط الاختلاف والتحالف تتغير حسب الرمان والمكان، فإن الغوروقات بينها ذات أهمية من أجل التغكير بموضوع الجنس (ذكور/ من المحان، فإن الغورقات الملازمة للتغلب على حالة عدم مساواة الجنسين أو الإضطهاد.

يعتبر أنصار المرأة الليبراليون، بصفة عامة، من الذين يدعون إلى المساواة والذين يسعون إلى إنهاء استبعاد المرأة من التمثيل أو التمثيل المتدني في المنصب والسلطة والعمالة. فهم يسعون إلى تحقيق المساواة في الحقوق في المجال العسكري، بما في ذلك القتالي، لأنهم يرون أنّ "حماية" المرأة هي إبعادها عن السلطة وأنّ اعتمادها على الرجل ينتقص من مطالباتها بالمواطنة التامة، مما يفهم منه عادة القتال من أجل الوطن.

يوجّه آخرون من أنصار المرأة النقد إلى أنصار المرأة الليبراليين لأنّهم يسعون إلى المساواة في المؤسسات الذكورية، بشروط الرجل. فهم يسعون، بطرق مختلفة، إلى تغيير المؤسسات ذاتها، بأن تكون ملائمة للنساء. غير أنّهم لا يتفقون حول ما يكمن في صلب المشكلة. فأنصار المرأة الراديكاليون يعتبرون تبعية المرأة أمرا عالميا، وإن كان بأشكال مختلفة بأوقات مختلفة. ويجادل البعض بأنّ النساء طبقة جنس (sex - class)، أو يخضعن بشكل مطرد وفي كل مكان لحق الرجال في الجنس (men's sex right)، أو مطالباتهم بالوصول إلى أجسادهن وأطفالهن وعملهن. وينظر إلى العنف بوصفه مفتاح إيقاء المرأة بلا موارد و"في مكانها". ويسترعون الانتباه إلى أنّ الجنسانية (sexuality) هي سياسة أيضا.

ويشمل أنصار المرأة الثقافيون أولئك الذين يعتبرون المرأة مختلفة عن الرجل، من حيث إنها أكثر حضانة ومسالمة، مثلا. ولا يرفضون "قيم المرأة"، مثلما يفعل أنصار المرأة الليبراليون، لكنهم يجادلون بدلا من ذلك بأن هذه القيم هي تماما ما تحتاج إليه الآن السياسة العالمية والايكولوجيا (التبيؤ) (ecology). و يتّهم بعض أنصار المرأة الثقافيون بالماهيوية (الجوهرية) (essentialism)، أي أنّهم يمثلون هذه القيم على أنّها قيم نسائية بشكل طبيعي، وبذلك فإنّهم يعززون الآراء الجنسية (ذكور/ إناث) المقولبة التي تسائد اضطهاد المرأة. ويرى آخرون حقوق المرأة بأنّها أقرب إلى المهارات المكتسبة، حيث إنّ المرأة تكون هي المصوولة دائما عن رعاية الأطفال، وعن الرعاية الصحية المرأة تلاب أيضا، بأن بوسع الرجال أيضا تطم الحضائة.

يضم أنصار المرأة الاشتراكيون الطبقة والجنس (ذكور/ إناث) معا، ويرون أن تحليلا طبقيا منفردا يترك الكثير مما تعانيه المرأة. فهو لا يستطيع تفسير السبب الذي يجمل المرأة هي المسوولة عن العمل الإنجابي والأسري، وسبب إفراط تمثيل المرأة بين الغقداء وسبب استمرار عدم التساوي بين الجنسين الذي كثيرا ما يعززه العنف ضد المرأة متبي تكون المرأة مدمجة في القوى العاملة، أيضاً.

إنّ هذه الخطوط الكلاسيكية للاختلاف في حركة أنصار المرأة أقل وضوحا هذه الأيام، وتستكمل الآن بذكر حركات أخرى لنصرة المرأة. ففي الثمانينيات اتّهم أنصار المرأة من السود ومن العالم الثالث أنصار المرأة البيض بأنّهم يتجاهلون العرق والثقافة والعلاقات الاستعمارية التي توثر في المرأة، أيضا. فهولاء يحددون مكان المرأة بطرق غامضة، فهي مضطهدة من جهة الجنس (ذكور/ إناش) وربما من جهة الطبقة، لكنها تتمتّع بامتيازات جراء انتماثها إلى العرق المسيطر أو الثقافة السائدة، وجراء حقوق المواطنة في البلدان الغنية. غير أنّ المكان الجغرافي أو الهوية الاجتماعية لا يستطيعان الإنباء عن سياسة الشخص. فبعض أنصار المرأة من العالم الثالث هم أنصار المرأة من العالم الثالث مم أنصار المرأة ليبراليون يسعون إلى إدخالها في وضعهم أو مهنتهم على قدم المساواة مع الرجل، في حين أنّ آخرين المتراكبين أو أنصارا يساريين المرأة يهتمون بإقامة تحالفات عبر الخطوط

الطبقية بين النساء من النخبة والنساء من الفقراء، مثلا. ويتابع بعض أنصار المرأة من البيض نظريات مناهضة للعرقية والسياسة، أيضا.

لقد أنت التطورات ضمن حركة أنصار المرأة في المسنوات قريبة العهد إلى تغيير النظرية والسياسة العملية، على السواء. وأضاف أنصار المرأة ما بعد الحداثيين إلى الإدراك المتزايد للفروقات بين النساء، أيضا. وقد أنت هذه التغييرات إلى زعزعة فئة "النساء" التصنيفية. فهم يثيرون قضايا حول من الذي يتكلم عن "المرأة"؟ أي خبرات نسائية لا تتجلّى في صنع المعرفة النسائية وخوض غمار السياسة؟ ثمة توتر قائم لدى الكثير من الحركات المناصرة للمرأة بين مزاعم المساواة والاختلاف؛ وبين محاولة إقامة فئة المرأة التصنيفية لأغراض المطالبة؛ في الوقت الذي تجري المحاولة لتمزيقها في وجه استخدامها ضد المرأة (Snitow 1989). وهذا يزيد في الصعوبة في هذه الأوقات التي تتنامى فيها حركات الإمبرات الأصولية، التي تسعى إلى تشويه سمعة حركة أنصار المرأة ومهاجمة حقوقها.

#### Sex and Gender

## الجنس والذكورة والأنوثة

إنّ لمختلف حركات أنصار المرأة، آراء مختلفة عن العلاقة بين الجنسين (gender relations)، وكيفية تغييرها بحيث لا تحسب روتينيا ضد المرأة. وقد قادتنا المحادثات وأحيانا الصراعات بين هذه الحركات إلى مواقع أبعد في فهم العلاقات بين الجنسين و الاختلاف الجنسي. تتسامل جين فلكس (Jane Flax) كيف نفكر، أو لا نفكر أو نتجنب التفكير في الجنس (الذكور/ الإناث) (١٩٨٧). إنّ مجرد عدم إظهار الجنس (ذكور/ إناث) في كثير من الحديث عن العالم أو عن حياتنا لا يعني أنه غائب.

كثير ا ما يستمل الجنس (gender) ككلمة مشفرة تشير إلى "النساء". وهذا يسترعي انتباهنا بالفعل إلى الطرق التي يمكن فيها للجماعات المسيطرة تطبيع هوياتهم — هم يسمون الأخرين في الوقت الذي يظلون فيه هم انفسهم من دون تسمية. لكن للرجال جنسهم بالطبع، كما أنّ للبيض "عرقهم" و للذين ينتمون إلى ثقافة سائدة ثقافة أيضا.

وقد قامت مداخلة سابقة هامة من الموجة الثانية لحركة أنصار المرأة بالتمبيز بين (sex) والذكورة/ الأثوثة (gender). فقد اعتبر الجنس مفهوما بيولوجيا: فنحن

نولد ذكورا أو إداثاً. أمّا الجنس (ذكور/ إناث) (gender) فقد اعتبر مفهوما اجتماعيا: ما يعني أن يكون المرء ذكرا أو أنثى في مكان أو زمان معين. و لقد كان هذا التمييز ذا أهمية من الناحية السياسية، لأنّ المرأة ظلمت في البيولوجيا، من حيث تفسيرات عدم مساواتها أو أعبائها الزائدة بأنّها شيء طبيعي، امتداد لا مندوحة عنه لاختلافهن من حيث الحمل والولادة. وقد بني على حقيقة أنه في حين أنّ عمل المرأة بدا وأنّه عالمي، فإنّ ما انطرى عليه ذلك العمل، وكيف كان الاختلاف الجنسي يفهم، كان يختلف من مجتمع لأخرى، عبر الزمن (انظر الحقل ٢٥ - ١).

وفي الفترة الأقرب عهدا استكشفت دراسات الرجال البنية الاجتماعية للذكوريات، أمضا.

لقد أفسح التمييز بين الجنس (sex) والجنس (gender) المجال المشروع لحركة أنصار المرأة. لأنّه إذا كان الجنس (gender) تركيبة اجتماعية، فإنّ تغييره ممكن. فقد مكننا أيضا من استكشاف معان مختلفة للجنس (gender) الذي هو هوية شخصية كيف أشعر بكوني امرأة؟ هوية اجتماعية – ما الذي يتوقعه الآخرون مني، بصفتي امرأة؟ وكعلاقة سلطة – لماذا لا تمثل النساء بصفتهن فئة تصنيفية اجتماعية دائما تمثيلا متدنيا في علاقات السلطة، على سبيل المثال؟ والجنس (gender) سياسي – وهو موضع صراع من جانب الرجال والنساء الذين يقومون بشكل مطرد بتخريب أو تحدي أو تعزيز الاختلاف الجنسي (gender)، في المنزل وفي أماكن أخرى، من قبل أنصار المرأة الذين يسعون لاسترجاع الدين يسعون إلى تحريرها ومن قبل المناهضين لأنصار المرأة الذين يسعون لاسترجاح ما ربحته عبر النضال. وقد يكون الجنس (gender) هوية سياسية معباة – إحداها المرأة. وكذا الحال بالنسبة لجماعة النساء الاستراليات المناهضات لحركة تحرير المرأة.

## الحقل ٢٥ - ١ تفسير العمل غير المأجور

كثير من العمل الذي يجري في المجتمع لا يعترف به ولا يقدر – العمل في المغزل وضمن الجماعة. ومعظمه تقوم به النساء.

قدر تقرير التتمية البشرية لعام ١٩٩٥ أنه، إضافة إلى مبلغ الــ ٢٣ تريليون دولار في الإنتاج العالمي المدون في ١٩٩٣، يمثل عمل المنزل والعمل ضمن الجماعة ١٦ تريليون أخرى وتساهم النساء في تقديم ١١ تريليون دولار من هذا الإنتاج غير المرئي.

في معظم البلدان تعمل النساء أكثر من الرجال. ففي البابان يفوق عبء النساء من العمل عبء النساء من العمل عبء النسبة ١٨% وهو في النصسا أعلى بنسبة ١١% وفي البطاليا المامية إلى القيام بحصة من عبء العمل أكبر من حصة النساء في البلدان الصناعية – ١٣% أعلى من حصة الرجال وسطيا، وفي المناطق الريفية أعلى بنسبة ٢٠%. وفي كينيا يفوق عمل النساء عمل الرجال بنسبة ٣٠٠.

و في بعض البلدان يبلغ عبء عمل النساء حدا مفرطا. فالنساء في الهند يعملن ٢٩ ساعة أسبوعيا في نيبال حوالي ٢٩ ساعة أسبوعيا في نيبال حوالي ٧٧ ساعة، والرجال ٥٦ ساعة. وتعمل نساء مولدوفا نحو ٧٤ ساعة أسبوعيا وفي قير غيستان يعملن أكثر من ٧٦ ساعة.

## المصدر: تقرير التنمية البشرية، ١٩٩٦.

لقد طور موخرا بعض أنصار المرأة تمثيلا أكثر مرونة للجنس (gender). فالجنس (gender) كأداء يوحي بطرق مختلفة نختارها ونشق طرقنا عبر الإمكانات والتوقعات الاجتماعية. ويذكرنا الجنس (gender) بصفته عملية أنه ليس مجرد توالد، بل إنّه ينطوي على الكثير من العمل. وينحي بعض أنصار المرأة باللائمة على الذين يواصلون استخدام التمبيز بين الجنس (gender) الذين يواصلون استخدام التمبيز بين الجنس (gender)، بغية تعزيز ثنائية أخرى: الطبيعة والتربية ومعاملة الجمم بوصفه "شيئا" حياديا يكتب عليه الفرق الجنسي (gender). فهم يزون أنه من الأجدى التفكير بالاختلاف الجنسي (gender) – أنّ أول

مكان لموضعنا هو جسدنا. و يقولون إنه باسترعاء الانتباه إلى الأجسام، فإن الانتباه يوجه لا محالة إلى الاختلاف الجنسي (sexual).

مع أنّ سياسة النساء والصراعات حول الجنسين (gender)، لاتزال راسخة في السياسة الجنسية (sexual) المحلية والخاصة، إلا أنّها أصبحت الآن معولمة بشكل متزايد. وهذه السياسات هي رد على أثر العولمة المجنّس (gendered)، وتستقيد أيضا من الفرص للاتصالات والتنظيم الذي يتخطى القوميات مما تتيحه العولمة. وسيواصل هذا الفصل تعقب تقسيم العمل الدولي المتغير بين الجنسين، وأزمات الدولة في مواجهة العولمة وإعادة هيكلة الصراعات والهوية الصاعدة. وسوف يختتم بالنظر إلى سياسة النساء الذي تورى عولمتها، أيضا.

### النقاط الرنسسة

- حركة أنصار المرأة لا تقتصر على الدول الغربية.
- حركات أنصار المرأة المعاصرة مختلفة ومتنوعة في فهمها للفرق الذي ينطوي
   عليه الجنس (gender) وكيفية الحيلولة دون تأثير هذا الاختلاف ضد النساء.
- منذ أوائل الثمانينيات، أصبحت قضية الاختلافات بين النساء مرئية في سياســـة
   حركة أنصار المرأة.
- إنْ حقوق المرأة لا تسير بشكل متدرج نحو التحقيق. توجد اليوم حركة ارتجاعية ضد حقوق المرأة.

## الجنس في الاقتصاد السياسي العالمي

## Gender in the Global Political Economy

حتى فترة قريبة العهد نادرا ما كانت النساء وعلاقات الجنس (gender) تظهر في دراسات الإنصائية (مع أنّ هذه دراسات الإنصائية (مع أنّ هذه كانت كثيرا ما تظل منفصلة عن الاقتصاد السياسي الدولي ليضا). وقد أظهر نقاد حركة أنصار المرأة والمنظمات النسوية غير الحكومية الطرق التي تجاهل فيها مخططو النتمية المرأة، بما في ذلك أدوارها بوصفها عاملة ومالكة ومقاولة وكذلك في إنتاج الغذاء والأسرة. وقد أشاروا إلى أنّ النساء تأثرن بشكل متفاوت جراء النتمية، حيث إنّهن كثيرا

ما خسرن إمكان الوصول إلى الأرض والموارد و كان يتوقع منهن الانخراط في عمل إضافي؛ وأنّ نتائج السياسات الإنمائية تأثرت بعلاقات الجنسين (gender) القائمة مسبقا، بما في ذلك المفاهيم المحلية لما كان عليه عمل المرأة.

#### Women in Development

## المرأة في التنمية

لقد انبثق عن عقد المرأة (١٩٧٦ – ٨٥) كمية ضخمة من المواد عن حياة النساء والتمييز الذي كنّ يواجهنه. وقد وثق، أيضا، الآثار المجنّسة (gendered) المنتمية، ووفر قاعدة لمواضيع السلام والعدالة والتمية – المنبثقة عن مؤتمر المرأة الثالث الذي النعقد في نيروبي عام ١٩٨٥. وفي غضون هذه العملية قام بدعم ميدان جديد، يعرف باسم المرأة في التتمية.

ثمة مقاربات مختلفة المرأة في التنمية، بما فيها تلك التي بين أنصار المرأة الليب الليب النين يسعون إلى زيادة إندماج المرأة، وعلى نحو أكثر من المساواة، في التنمية، وأنصار آخرين للمرأة الذين يرون أنّ التنمية كما هي محددة حاليا تلحق الضرر بالمرأة. فهم يسعون إلى منح سلطة للمرأة، من حيث إشراكها في قرارات التنمية التي تؤثر في حياتها وخياراتها.

ليست كلّ النساء فقيرات، في العالم الثالث أو في غيره. لكن ما من دولة تعامل نساءها كما تعامل رجالها. فقبل بضع سنين، قيل إنّ النساء كن يقمن بثلث العمل المأجور، وبثاثي العمل الإنتاجي، مقابل عشر الدخل وأقل من واحد بالمائة من الممتلكات. أمّا الآن فالأغلب أن تكون الأرقام أكثر ظلما للمرأة.

يستند موشر التنمية البشرية إلى ثلاثة قياسات: المعر المتوقع عند الولادة، التحصيل الثقافي، ومستوى المعيشة. ويقيس موشر تنمية الجنس (gender) هذه القياسات أيضا، لكنه بأخذ بالاعتبار التباين بين النساء والرجال في كل حالة. فمؤشر منح السلطة المتعلق بالجنس (gender) يقيس منح السلطة النسبية بين الرجال والنساء في المجالات السياسية والاقتصادية، ومن حيث المشاركة السياسية.

لقد تأثّرت المرأة بشكل قاس جدا من سلسلة من الأزمات العالمية، من حيث التبعية التجارية، الدين، وإعادة الهيكلة. وتتضمن الشروط المفروضة على الدول مقابل القروض سياسات تعديل هيكلي، فك القيود عن المال، تحرير النجارة، تفضيل صناعات التصدير وخفض الخدمات الاجتماعية والدعم العام، بما في ذلك الإعلانات الغذائية.

هذه السياسات لا تقتصر على دول العالم الثالث الأكثر فقرا. فهي تتجلّى في بعض الدول الشيوعية السابقة والحالية، حيث للتحول إلى اقتصاد السوق آثار مماثلة، بما في ذلك إلياء توفير الدولة لكثير من الخدمات التي كانت تدعم النساء العاملات. وهي تعيد تشكيل الدول الغربية، أيضا، حيث تتغلى حكوماتها عن الكثير من الأنظمة الإقتصادية ونقلص الضمان الاجتماعي والمشاريع العامة.

هذه التغييرات المثيرة هي جزء من عولمة الإنتاج و"السوق". وتمثل ضمن الدول تحولا مثيرا من الإنفاق العام إلى الخاص، ومن الدولة إلى الأسرة، لا سيما مسؤوليات المرأة. فنحن نعيش في زمن البطالة المرتفعة، استقطاب الثروة ضمن الدولة وبين الدول، وخفض إمدادات الدولة والإفقار المتزايد. وهذه كلها مجلسة (gendered) في آثارها.

أولا، إنّ خفض خدمات الدولة مثل خدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي يؤثّر بشكل خاص في فرص استخدام المرأة.

ثانيا، إنّ النساء في كلّ مكان مسؤولات بشكل طاغ عن تولمي أمر الأسرة والمنزل، ويتعين عليهن التعويض عبر وقتين وعملهن حين يخفض دعم الدولة (غير الكافى في كثير: من الأحيال) أو يلغي.

الجدول ٢٥ – ١ التباين الجنسي (gender) – ترتيب مؤشر منح السلطة للجنسين، مؤشر تنمية الجنسين، المرأة في التنمية

|           | ترتيب منح السلطة | ترتيب التنمية | ترتيب المرأة في<br>التنمية |
|-----------|------------------|---------------|----------------------------|
| النرويج   | ١                | ٣             | ٥                          |
| السويد    | ۲                | ١             | ٨                          |
| الدنمارك  | ٣                | ٦             | 17                         |
| فنلندا    | ٤                | ٥             | ٦                          |
| نيوزيلندا | ٥                | ٩             | ١٣                         |

| كندا             | ٦   | ۲          | ١         |
|------------------|-----|------------|-----------|
| الماتيا          | ٧   | ١٦         | ٧         |
| هولندا           | ٨   | ١.         | ٤         |
| الولايات المتحدة | ٩   | £          | ۲         |
| النمسا           | ١.  | ١٢         | ١٢        |
| نيجيريا          | ٩٨  | YA         | AY        |
| توغو             | 1   | ٨٠         | ٨٩        |
| باكستان          | 1+1 | YY         | Λ£        |
| موريتانيا        | 1.7 | ٨٣         | 90        |
| جزر القمر        | ١٠٣ | <b>/</b> 1 | ٨٨        |
| النيجر           | ١٠٤ | 98         | 1 . 1 . £ |

المصدر: تقرير التنمية البشرية، ١٩٩٦

ثالثاً، إِنَّ تَكَلَفَةُ العولمةُ لِيست موزعة توزيعا عادلاً: إِنَّ "تَأْتِيثُ الفقر" (feminization of poverty) يشير إلى النسبة المترايدة، وإلى أعداد النساء وأطفالهن الذين يعيشون في حالة الفقر. وهذا يعكس جزئيا الاتجاه العالمي، بحيث إنه لا يوجد لدى ثلث إلى نصف جميع الأسر معيل ذكر. فالآثار المجنسة (gendered) لإعادة الهيكلة، إذا تمثل أزمة كبيرة في الإنجاب. وقد جعل هذا منظمة الطفولة تحدد تعديلا غير مرئي، من مسؤولية المرأة، ولا يقترن بمساعدة إلى حدّ كبير من جانب الذين يخصصون الموارد والثروة في مكان آخر.

## تقسيم العمل الدولي المتغير The Cnaging International Division of Labour

رابعا، إن تقسيم العمل الدولي المتغير مجنس (gendered)، أيضنا. فالشركات متخطية الحدود القومية تجول العالم لاصطياد اليد العاملة الرخيصة، وهذا يعني في كثير من الأحيان اليد العاملة للمرأة (Enloe 1992). نقد اقترن، بشكل خاص منذ الثمانينيات، اتجار تتافسي متزايد وإلغاء القيود المتعلقة باليد العاملة في كثير من الدول بنشوء قرة عاملة مهمشة تتألف إلى حد كبير من النساء، مع شريحة مركزية من العمال المهرة والمهنين الذين معظمهم من الذكور.

فالنساء محصورات في العمل متدني الأجر بما في ذلك العمل الجزئي والعمل الخارجي. وهذا يعكس جزئيا تنقل النساء على طريقة الشعوذة بين عملهن المنزلي وعملهن المأجور. لكنه يعكس جزئيا تنقل النساء العاملات بوصفهن أيدي عاملة رخيصة وعملهن المأجور. اكنه يعكس أيضا تركيبة النساء العاملات بوصفهن أيدي عاملة رخيصة وأو، بالأحرى، "يدا عاملة جعلت رخيصة". يعتبر عمل المرأة، في كثير من الثقافات وفي الوقت نفسه فإنهن يعتبرن ماهرات يدويا "بطبيعتهن"، صبورات وسهلات الانقياد، وبالتالي مؤهلات على نحو خاص للقيام بالعمل الذي لا يطبقه الرجال. فالافتراضات المتصلة بعمل النساء تعني أنه كثيرا ما يصنف بوصفه لا ينطوي على المهارة، حتى كما الطرق فإن تركيبات خاصة للاثوثة تنخل في تنظيم العمل، ويشكل وضعه ومكافأته. وهذا فالنساء الآن يشكلن أكثرية العاملين على خطوط الإنتاج العالمية، في المصانع وفي مناطق تجهيز الصادرات، حيث يساعد جنسهن (gender) وشبابهن في كثير من الأحيان على إيقاء الأجور منخفضة.

### The Export of Women

## تصدير التساء

تأتى النساء، أو البنات من المناطق الريفية إلى البلدان والمدن، إلى مناطق تجهيز الصادرات أو إلى مناطق خدمة القواعد العسكرية، أو يعبرن حدود الدول بحثا عن العمل. ومن المحتمل أنهن الوحيدات في الأسرة من ذوات الدخل. وهذا بدوره بوقع الاضطراب في علاقات الجنسين، ويعطى لمهولاء النساء خبرات تتراوح بين التحريرية وبين الاستغلالية المفرطة أو الخطرة بكل معنى الكلمة.

فحيث كان العمل المهاجر في يوم من الأيام يفترض أنه (و كثيرا ما كان) ذكر، نجد الآن أنّ نحو نصف جميع من هم خارج موطنهم من النساء. وفي بعض تنفقات العمل المهاجر المعين نجد أنّ النساء يشكلن الأكثرية العظمى. ففي إيطاليا تشكل ٩٠ بالمائة من العاملين الفلبينيين هم من النساء. ومعظمهن عاملات منزليات أو مربيات أطفال. وهن جزء من تدفق عالمي من النساء من الدول الأفقر إلى الدول الأغنى، من سري لاتكا والفلبين إلى البابان، هونغ كونغ ودول الشرق الأوسط الغنية بالنفط، ومن أمريكا الوسطى والجنوبية إلى الولايات المتحدة، على سبيل المثال.

هذا العمل المهاجر كان غير ملحوظ إلى حدّ كبير إلى أن كشفت حرب الخليج عن وجود نحو ..... أخريات في الكويت و ..... أخريات في العراق. ويوجد بين ١ و١٠٠٠ مليون من النساء العاملات في صنعة المنازل من جنوب وجنوب شرقي آسيا وحدها. وهذه الصنعة تعزز الافتراض بأن النساء هن اللواتي يتولين مسؤولية العمل المنزلي حتى حيث يدفع ثمن هذا العمل ويحرر نساء أخريات للانخراط في العمل المأجور.

إنّ الاتجار بالنساء من الأعمال الضخمة. فوكالات الاستخدام والبنوك وخطوط الطير ان تستقيد منه. وكذلك تستقيد الدول المصدرة على شكل الحوالات، التي تقدر بثلاثة مليارات من الدولارات سنويا إلى الفلبين، على سبيل المثال. فهذه التجارة توفر مساهمة لتلك الدول التي تبحث عن العملة الصعبة في مواجهة ضغوط الديون المتنامية، وتخفف من حدة البطالة في الوطن، أيضا. لذلك من غير المحتمل أن تتصرف دولة الوطن بقوة لدعم حقوق مواطنيها حين يساء إلى النساء في دول أخرى؛ وإن كان سجلها الضعيف فيما يتحقق موحقوق العمال والنساء يمثل أحد العوامل هنا.

تعكس هذه التجارة بالنساء علاقات سلطة وثروة على النطاق العالمي. فقد كان متوسط الدخل السنوي لدول جنوب آسيا تلك التي تصدر العمّال المنزليين في ١٩٩٢، ١٩٩٠ دولارا، في حين أنّ متوسط دخل البلدان الستوردة ١٩٧٦، دولارا، وهذا ينطوي على مضامين بالنسبة لمركز الدول، حيث أصبح وضع بعض الدول يقترن بالخدم. وفي تعقيد آخر، فإنّ التمثيل المجنس (gendered) للاختلاف الوطني يعزز الصور الاستعمارية والعرقية السابقة عن نساء جنوب شرقي آسيا بأنّهن عجيبات وسهلات المذال جنسيا، بهذه الطريقة، فإنّ تصدير العمّال المنزليين لا يختلف كثيرا عن الشراء الدولي النموسات بموجب طلب بريدي"، وصناعة السياحة الجنسية الدولية. وتعمل المنظمات النساء، ولدعم النساء اللواتي يتورطن في هذه التجارة.

ثمّة أشكال أخرى لهجرة العمل ليس لها طابع جنسي واضح، مع أنّها قد تنطوي على أوضاع عمل استغلالية وعلى حقوق غير ثابتة فيما يتعلّق بالعمل والإقامة أو المواطنة. فكثير من المهاجرين يترجهون إلى البلدان الصناعية في المدن الغربية، ويتخرطون في العمل فيها في مجال الملابس والمنسوجات والالكترونيات وخدمات

الإعلام التي لا تختلف كثيرا عن تلك التي تقوم بها النساء في بعض دول العالم الثالث. وفي أوضاع التفسخ المديني وارتفاع البطالة وخفض الإنفاق والخدمات العامة من السهل أن يصبح المهاجرون أكباش فداء لمشاكل الناس الآخرين. وبهذه الطريقة تصبح العولمة والهجرة مستهدفتين في السياسة المناوئة لـ "الأجانب" (الآتين من خارج البلاد). وتحدد العرقية الانتماء الوطني وتصبح الهجرة والمواطنة قضيتين سياسيتين رئيسيتين.

في هذه الظروف، يقوم الذين ينظر إليهم باعتبارهم مختلفين بتنظيم أنفسهم للدفاع عن حقوقهم وقد يستخدمون اختلافهم الظاهر كأساس لتنظيم أنفسهم. فبدلا من أن تخفض هذه الجوانب من العولمة الاختلافات بين الناس فإنها على ما يبدو تزيد من حدة الاختلافات وعدم التسامح.

## النقاط الرئيسية

- لقد ساعدت الانتقادات الموجهة إلى حركة أنصار المرأة والمنظمات النسائية غير الحكومية على تجنّس (genderate) "المرأة في التنمية".
  - تتضمن "المرأة في التنمية" مقاربات مختلفة جدا للجنس (gender) والتنمية.
- تؤثّر الأزمات قريبة المهد المقترنة بتكثيف العولمة وإعادة الهيكلة فـــي النســـاء بشكل خاص، وتولد أزمة في الإنجاب.
- إنّ تصدير النساء تجارة ضخمة وتساهم بشكل كبير في اقتصادات الدول الأفقر عبر الحوالات.
- كثيرا ما يكون المهاجرون والعمال الأجانب أكباش فداء للبطالة المرتفعة والمحن
   الاجتماعية.

### Gender and Nationalism

## الجنس والقومية

في حين أننا نعيش الآن في "العالم ككل" من بعض الجوانب، فإنّا نعيش أيضا في عالم لا يقل بدن المناسبة المعنية أهمية عن أي عالم لا يقل ب بل ربما يزيد ب فيه الاختلاف والهويات السياسية المعنية أهمية عن أي وقت مضمى ب بل ربما تزيد. ويتجلى ذلك في انتعاش القوميات والقوميات الاثنية وظهور السياسة الدينية الإحيائية أو الأصولية على النطاق العالمي. وتدعو هذه السياسات المتصلة بالمهرية إلى العودة إلى ماض متصور.

إنّ أدوار النساء وعلاقات الجنس (gender) هي عنصر أساسي في تركيبة الماضمي وفي التعبئة السياسية لهذه الهويات.

#### Gendered Nationalism

## القومية المجنسة

منذ نهاية الحرب الباردة حدثت زيادة سريعة في صراعات الهويات. فالقرمية تزعزع التطابق المفترض بين الأمة والدولة. وفي حين أنّ القومية كانت في الماضي أكثر اقترانا بالسياسة التقدمية، مثلا في القومية المناهضة للاستعمار، فإنّها اليوم مصبوبة في قوالب صدية، ضد "الآخر". وفي هذا الخضم نقع المرأة فريسة للسياسة القومية بطرق مختلفة، كما أنّ سياسة الهويات تؤثر في علاقات الجنسين (gender relations)، امضا.

إنّ لغة القومية هي لغة أسرية – الوطن، الدم، القرابة. وكثيرا ما يتم تصور الدولة على أنّها كيان مذكّر والأمة كيان مؤنث. وكثيرا ما تمثّل الأمّة على أنّها امرأة معرضة لخطر الانتهاك أو السيطرة بحيث إنّه يتعين على أبنائها المواطنين القتال دفاعا عن شرفها. وتتمثّل القصة النموذجية بـ "اغتصاب الكويت" – حيث يوجد ضحية مؤنثة مع وجود شقي ذكر وبطل ذكر يتقاتلان على امتلاكها. هذه القصص تقرن الاعتداء على المحدود بالخطر الجنسي (Sexual) – كما تقرن الرجولة المعطاء بالقومية والحرب. بهذه الطرق يصبح الرجال عناصر القومية الفاعلين والنساء العناصر المنفعلة أو ممتلكات وطنية، بصرف النظر عما يغطه الرجال والنساء الفعليون.

وحيث تؤيّث الأمّة يكون الرجال هم الذين يتولون مسؤولية حمايتها. لكن النساء أيضا التزامات إزاء الأمّة، أيضا. هنا يمكنا تعقب الانتقال من الأمّة بوصفها امرأة إلى النساء بوصفهن أسهات الأمّة. إنّ هذا الاستعمال الرمزي للنساء وحصرهن ضمن أدوار الأمهات يعني الإشراف على أجسادهن وسلوكهن، لا سيّما في أزمنة الحرب أو في أوقات صراعات الهويات المتصاعدة.

### Women and Nationalism

## النساء والقومية

ينظر إلى النساء بوصفهن المنجبات الماديات للأمة: فهن "أرحام قرمية" Enloe) 1989) وهذا يجعل من الأهمية بمكان أن يكون لدى النساء الأطفال المناسبون مع الرجال المناسبين. كما ينظر إليهن باعتبارهن منجبات اجتماعيات و ناقلات الشقافة

ومربيات الأطفالين كفلسطينيين مثلا، حتى - أو بشكل خاص - إذا لم تكن لهن دولة خاصة بهن. كما ينظر إلى النساء بوصفهن مؤشرات للاختلاف، يحددن حدود الانتماء. لهذا السبب يولى اهتمام كبير لملابس النساء وحركاتهن، لا سيّما علاقاتهن مع من هم خارج الأمّة. وعدا عن الاستعمالات الرمزية للنساء فإنهن أيضا عناصر عاملة مستقلة في السياسة القومية أو ضدها.

من الأسهل تعبئة النساء دعما للقضايا القومية، إذا كانت هذه القضية هي في السلطة في دولتهن أو منطقتهن. فبعض النساء ينظمن أنفسهن في حركات تشكل خطرا على الآخرين، بمن في ذلك نساء أخريات. فتوجد مؤيدات عديدات وبعض الزعيمات لحركة الجناح الأيمن الهندوسية الهندية، وقد شارك بعضهن في أعمال العنف ضد النساء والأطفال المسلمين. وقد دعمت نساء صربيات كثيرات المشروع القومي الصربي الذي انطوى على عنف منظم ضد النساء، أيضا، كجزء من "التطهير العرقي".

على أنه قامت نساء من الجماعات القومية المسيطرة في بعض البلدان بتنظيم أنفسهن لدعم نساء أخريات. فقد تظاهرت نساء اسرائيليات يرتدين الملابس السوداء دعما للنساء الفلسطينيات، كما تظاهرت نساء من الحركة النسوية في بلغراد، وهن يرتدين الملابس السوداء ضد العدوان القومي الصربي. وقد تعرضت تلك النساء إلى الكثير من التعديدات وإلى العنف أحيانا، إذ أنّ ولاءهن يفترض أن يكون لجماعتهن، وليس للنساء، أو للناس بصفة أعم. وفي الوقت نفسه ففكرة النساء اللواتي يرتدين الملابس السوداء قد طبّقت في كثير من الدول التي تعاني من العنف القومي، وذلك كتعبير عن التضامن مع النساء عبر الخطوط القومية.

إنّ القيمة الرمزية العالية التي تقترن بالنساء في الصراعات الطائفية تجعلهن عرضة للهجوم من قبل رجالهن أنفسهم، إذا وجدوا أنّهن خائنات أو متمردات. كما تجعلهن عرضة للهجوم من قبل رجال الطرف الآخر، كطريقة للنيل من رجالهن. لذا فإنّ الاغتصاب الجماعي في الحرب وصراعات الهويات ليست مجرد أسلاب حربية. بل هي أيضا استراتيجية حربية، ترمي إلى إذلال رجال العدو بإظهارهم غير قادرين على حماية نسائهم.

ان للاغتصاب في الحرب تاريخا قديما مع أنه ينظر إليه عادة بأنّه أمر سياسي. لذا رغم الأدلة على الاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي (sexual) العسكري في الحرب العالمية الثانية، فإن ذلك لم يحاكم كجرائم حرب. إن الظهور قريب العهد المعنف الجنسي كجزء من عمل الحرب، لا سيّما فيما يتعلق بإجبار النساء في يوغسلافيا وكوريا وجنوب شرقي آسيا على العمل في المواخير العسكرية اليابانية في الحرب العالمية الثانية، يعود جزئيا إلى عمل حركة أنصار المرأة ضمن الدول في جعل الاغتصاب والعنف الآخر الذي يمارس على النساء جرائم ضد النساء، و ليس جرائم تمس شرف الرجال. وهذا علامة أيضنا على عولمة قضايا الجنس (gender)، لا سيّما على شكل المطالبات بحقوق المرأة.

## النقاط الرئيسية

- تتم إثارة المشاعر القومية عادة بلغة مجنّسة (gendered).
- تقع النساء في حبائل السياسة القومية جراء اعتبارهن أمهات الأمة ومؤشرات للاختلاف.
  - تساهم النساء أيضا في السياسة القومية أو يعارضنها.
- إنّ أهمية النساء الرمزية في القومية تجعلهن عرضة للعنف، بمسا في ذلك
   الاغتصاب في الحرب.

## Globalizing Gender Issues

## عولمة قضايا الجنس

تصبح النساء اللواتي ينظمن انفسهن في وجه العمليات العالمية ويوثقن أثرها على النساء لاعبات في السياسة العالمية الجديدة.

إنّ تسمية العنف المتصل بالجنس (gender) والذي يمارس ضد المرأة جزء من السياسة عبر الوطنية للنساء. أما العنف الذي تتعرض له النساء في بيوتهن فهو أكثر الجرائم شيوعا في العالم. فهو لا يعترف بأي حدود، من حيث حدود الطبقة أو الثقافة أو الجنسية. وتتفاوت أنواع العنف الأخرى ضد المرأة حسب المنطقة، مثلا، أو تتخذ أشكالا خاصة بالثقافة. فقد زادت حوادث إحراق الدوطات في الهند؛ ولا يزال يوجد في بعض الدول جرائم "الشرف" حيث يعفى الأزواج والآباء والإخوة من العقاب بعد قتل نساء تعترض أسرهن على سلوكهن؛ وكثيرا ما ينجم عن الختان موت الفتيات والنساء في بعض دول شمال إفريقيا.

## الحركات النسائية المتخطية للحدود القومية

#### Transnational Women's Movements

تخضع النساء في بعض الدول إلى عنف جسدي عبر فرض منع الحمل أو الإجهاض كما هو الحال في سياسة الطفل الواحد المطبقة في الصين. وتواجه الكثيرات من النساء الفقيرات اللواتي ينتمين إلى عرق معين أو إلى أقليات في الدول الغربية إلى التمييز ضدهن وحرمانهن من الرعاية الصحية والخيارات الاجتماعية. وتوجد الآن حركة دولية لصحة النساء التمام عند المراة السائدة والمناف عند النسائية غير الحكومية وخارجها، حول كيفية تأمين حقوق المرأة الجنسية والتاسلية. وتثير النساء في العالم الثالث إلى أن تلك الحقوق يجب أن تتجاوز حقوق الأفراد، لضمان الظروف التي تمكن من الوصول إلى الاختيار، بما في ذلك صحة الأم والطفل بصفة أعم. ولقد كان المؤتمر الدولي لعام ١٩٩٤ المعني بالسكان والتنمية والذي العقد في القاهرة ذا أهمية حاسمة في تعبئة النساء وإقامة صلات إقليمية وعالمية. ولكن المؤتمر الدولي العالم الارتجاعية. ولا توجد وحدة سهلة أو موقف سياسي ولحد بشأن هذه القصايا بين النساء، أيضا.

#### International Women's Confernces

## مؤتمرات المرأة الدولية

لقد كانت الموتمرات الدّوليّة والتحصيرات لها ذات أهمية خاصة في عولمة قضايا المرأة والشبكات والتحالفات. وقد شهد أول موتمرين للمرأة في ١٩٧٥ و ١٩٨٠ (انظر الحقل ٢٥ – ٢) أولويات متعارضة بين نساء العالم الأول والعالم الثاثث. وفي مؤتمر نيروبي لعام ١٩٨٥ حدثث تحالفات عبر هذه الانقسامات وكذلك حدثث انقسامات أكثر وضوحا بين نساء من الدولة نفسها أو الإقليم نفسه، لا سيّما بين المنظمات النسائية التي ترعاها الدولة والنساء الأكثر راديكالية أو النساء المنظيات. لكن مؤتمر نيروبي نجح في وضع قضايا المرأة على الأجندة الذوليّة وولّد شبكات من الاتصال بين المنظمات النسائية غير الحكومية عبر حدود الدول.

| <ul> <li>عولمة قضايا الجنس (gender) عبر نظام الأمم المتحدة</li> </ul> | الحقل ٢٥ – |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| اللجنة المعنية بوضع المرأة                                            | 1957       |
| السنة الدّوليّة للمرأة                                                | 1940       |
| مؤتمر المرأة المنعقد في المكسيك                                       | 1940       |
| عقد الأمم المتّحدة الخاص بالمرأة                                      | 10-1947    |
| اتفاقية الأمم المتّحدة المعنية بإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة    | 1979       |
| مؤتمر كوبنهاجن الخاص بالمرأة                                          | 194.       |
| مؤتمر نيروبي الخاص بالمرأة                                            | 1940       |
| مؤتمر فيينا الخاص بحقوق الإنسان                                       | 1998       |
| إعلان الجمعية العامة للأمم المتّحدة حول إزالة العنف ضد المرأة         | 1998       |
| مؤتمر القاهرة الدولي المعني بالسكان والتنمية                          | 1996       |
| مؤتمر بكين الخاص بالمرأة                                              | 1990       |

لقد أثرت الأشطة النسائية في السنوات قريبة العهد في أنواع أخرى من الموتمرات الدولية. ففي مؤتمر قمة الأرض لعام ١٩٩٢، مثلا سمت النساء الجنس (gender) عنصرا يحدد شكل العلاقات مع البيئة، بما في ذلك، مثلا، مسووليات المرأة الأساسية عن الوقود والماء في كثير من أجزاء العالم. وقد اعتبرن أيضا أن النزعة العسكرية هي سبب التدهور البيئي. وكان مؤتمر حقوق الإنسان لعام ١٩٩٣ أكثر أهمية أيضا في إبراز مطالبات حقوق المرأة على الصعيد الدولي. وفي التحضيرات المؤدية إلى المؤتمر أعربت سلملة من اللجان التحضيرية المنظمات النسائية غير الحكومية الإقليمية عن الأمور التي تثير قلقها. وحدد محفل بانكوك (آسيا – باسيفيك) الإقليمي خمس فضايا ذلك أولوية ليتم طرحها في فيينا، وهي العنف ضد المرأة، التجارة الدَولَيَة بالنساء، الأصوليات الصاعدة (التي تستهدف عادة حقوق الإنسان)، الاغتصاب العسكري بصفته جريمة، وحقوق المرأة التناسلية.

لقد ساعدت الحملات السياسية العالمية على الفوز باعتماد إعلان الجمعية العامة للأمم المتّحدة ضد العنف الموجه للمرأة في ١٩٩٣. وهذا يمثل تقدما هاما في مجال

قضايا الجنس (gender) العالمية. وقد تمّ اعتبار العنف بأنّه يستند إلى الجنس (gender)، تدعمه الظروف الهيكلية التي تتضمن تبعية المرأة وتدعو الدول إلى معاقبة الذين يقومون بالعنف سواء في الأماكن العامة أو الخاصة. وترفض أن يكون الدين أو التفافة أعذارا للإساءة إلى النساء أو الممييز ضدّهن. ولا يزال يوجد مشاكل ضخمة تتعلق بالتنفيذ، لكن هذا الإعلان يسيس بالفعل العنف ضد المرأة ويعطى الدول مسؤولية رسمية عن أمن النساء، أيضا،

حضرت أكثر من ٢٠٠٠ امراة محفل المنظمة غير الحكومية في هوايرو، والذي جاء موازيا لمؤتمر المرأة الدولي الرابع الرسمي في بكين عام ١٩٩٥. وقد جرت في كثير من الدول وفي اجتماعات إقليمية عملية مشاورات بلغت ذروتها في برنامج العمل الذي حدد ١٢ ناحية حاسمة واستر انتجبيات لمتابعتها (انظر الشكل ٢٥ – ٢). وقد اعترف الموتمر بالتكاليف غير المتناسبة لإعادة الهيكلة بالنسبة للنساء. كما شهد ردود الفعل على حقوق العرأة مما على الصراف الكثير من الجهد للدفاع عن مكاسب سابقة. ومن بين مواضيع المساواة والتتمية والسلام كانت الأولية للموضوع الأول، مع أنّ محفل المنظمة غير الحكومية أدرك الاتصالات المتبادلة هنا.



## النقاط الرنيسية

- توجد حركات نسائية مختلفة متخطية للحدود القومية، من أجل صحة المراة
   وحقوقها التناسلية، على سبيل المثال.
- لقد كانت المؤتمرات الدولية، لا سيّما مؤتمرات المرأة، بالغة الأهمية فـــي بنـــاء الشبكات النسائية متخطية الحدود القومية، وفي وضـــع قضـــايا المــرأة علـــي الأجدات العالمية.
  - ظهرت من جدید مطالبات حقوق المرأة مؤخرا.
- اعتبر البعض مؤتمر بكين مثالا لحركة أنصار المرأة العالمية في حالة العمل،
   في حين رأى آخرون أنه يبين الصعوبات التي تواجه النضال من أجل حقوق المرأة على الصعيد العالمي.

## الخاتسمة

يعد الجنس (gender) فئة تصنيفية ذات صلة بالتحليل في السياسة العالمية وتؤثر العولمة في المرأة بشكل مختلف نوعا ما عن الرجل، مع أنّ كيفية تحقيق ذلك يعتمد أيضا في هويات المرأة الأخرى واهتماماتها. وفي الأوقات التي تتكثف فيها العولمة التي تؤثّر في كل شخص، لم تعد الدولة راغبة أو قادرة على التصرف لدعم الاستجابة العالمية.

وفى الوقت نفسه فإنّ كلا من إعادة البيكلة العالمية وصعود سياسة هويات الجناح الأيمن تهددان المكاسب التي تم تحقيقها بصعوبة والتي تولد بدورها المزيد من نشاط المرأة. وتقوم النساء الآن بتنظيم أنفسهن على الصعيد الذي يتخطّى الحدود القومية ويتم من خلال ذلك عولمة قضايا الجنس (gender).

#### اسئلة

- ١. لماذا تأخّر دخول حركة أنصار المرأة في العلاقات الدولية؟
- ٢. ماذا يؤثّر في السياسة العالمية طرح السؤال "أين هن النساء"؟
  - ماذا يؤثر في خبرتك كون المرء أنثى أو ذكرا؟

- ماذا تفهم من كلمة gender (الجنس من حيث الذكورة/ الأنوثة)؟
- ماذا تعرف عن حركة أنصار المرأة؟ ماذا يمكن لمختلف أنواع حركات أنصار المرأة أن تساهم في دراستنا للعولمة؟
- ٦. ما هي المقاربات المختلفة التي تلخص ضمن الوصف المنمثل بالمرأة في التنمية؟
  - ٧. ما هي آثار العولمة على المرأة وعلى علاقات الجنس (gender)؟
  - ٨. لماذا يوجد تأنيث متزايد لليد العاملة المهاجرة وخط التجميع العالمي؟
- ٩. هل تعد الأفكار مثل تصدير النساء والتجارة العالمية بالنساء، أو الانتجار الدولي بالمرأة مفيدة من أجل تعقب بعض التدفقات العالمية؟
  - ١. ابحث في العلاقات المتناقضة للمرأة بالقومية.
  - ١١. ناقش دور المؤتمرات الدّوليّة في وضع حقوق المرأة على الأجندة العالمية.
- ١٢. هل يجوز لذا الحديث عن حركة عالمية لنصرة المرأة، أو عن حالة إخوة الشقيقات المتخطية للحدود القومية؟

## مراجع أخرى للقراءة

Beckman, P., and D'Amico, F. (eds.), Women, Gender and World Politics: Perspectives, Policies and Prospects (Westport, Conn.; Bergin & Gervey, 1994)

هذا الكتاب يتابع السوال "هل يهم الجنس (gender) في السياسة العالمية؟" من خلال در اسة السياسة و السياسات العالمية؟

Enloe, C. Bananas, Bases and Beaches: making Feminist sense of International Politics (London, Pinter, 1989)

هذا الكتاب يطرح السؤال "أين هن النساء؟" ويراهن في أدوار مختلفة متعددة في السياسة الوطنية، في العسكريين، في إنتاج التصدير، في البغاء وتجارة الجنس (Sex)، وفي الدبلوماسية.

Nelson, B., and Chowdhury, N. (eds.), Women and Politics Worldwide (Newhaven: Yale University Press, 1944).

يبدأ هذا الكتاب المفيد بفصول تستعرض خبرات النساء المختلفة في السياسة، ثمّ يخصص عددا من الفصول لمشاركة المرأة في السياسة في بلدان مختلفة. **Peterson, V.S.** and **Runyan A.S.,** Global Gender Issues, (Boulder, Col.: Westview Press, 1933).

يحلّل هذا المؤلّف الجنس (gender) في السياسة العالمية وتقسيمات السلطة المجنّسة (gendered) والعنف والعمل؛ وسياسة المقاومة، بما في ذلك السياسة المتعلّقة بالنساء.

Pettman, J.J. Worlding Women: A Feminist International Politics (London: Routledge, 1996.

في هذا الكتاب أقوم باستكشاف جوانب من السياسة العالمية التي المحنا إليها بإيجاز في هذا الفصل. وهو في ثلاثة أقسام: السياسة المجنّسة (gendered) للهويات، للحرب والشلم، وللاقتصاد السياسي الدولي.

Sen, G. and Grown, C., Development, Crises and Alternative Visions: Thrid World Women's Perspectives (New York:

Monthly Review Press, 1987).

هذا استعراض موجز ولكنه واسع النطاق للأثر المجنّس (gendered) للدين والتبعية والاستغلال في بلدان العالم الثالث واستجابات النساء لهذه التحديات.

**Tickner, A.,** Gender in International Relations (New York: Columbia University Press, 1992).

هو نقد دقيق لحركة أنصار المرأة لمقاربات العلاقات الدّوليّة السائدة لِزاء الأمن والاقتصاد السياسي الدولي والايكولوجيا.

## المراجع

## References

ABEGGLEN, J. C. (1994), Sea Change: Pacific Asia as the New World Industrial Center (New York: Free Press).

ADAMS, N. B. (1993), Worlds Apart: The North—South Divide and the International System (London: Zed).

AGNEW, J. and CORBRIDGE, S. (1995), Mastering Space: Hegemony, Territory, and International Political-Economy (London: Routledge).

AHMED, A. S. (1992), Post-Modernism and Islam: Predicament and Promise (London: Routledge).

ALBROW, M. (1990), 'Introduction', in M. Albrow and Elizabeth King (eds.), Globalization, Knowledge and Society (London: Sage).

ALLISON, G., CARTER, A. B., MILLER, S. E., and ZELIKOW, P. (eds.) (1993), Cooperative Denuclearisation, CSIA Studies in International Security, 2, (Cambridge, Mass.: Harvard University Press).

ALPEROVITZ, G. (1965), Atomic Diplomacy: Hiroshima and Potsdam: The Use of the Atomic Bomb and the American Confrontation with Soviet Power (New York: Simon and Schuster).

ANDERSON, B. (1991), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso). ANGELO, 5. (1969), Machiavelli: A Dissection. (New York: Harcourt Brace).

ARCHIBUGI, D., and HELD, D. (eds.) (1995), Cosmopolitan Democracy: An Agenda for a New World Order (Cambridge: Polity Press).

AREND, A. C., and BECK, R. J. (1993), International Law and the use of Force (London: Routledge).

ASHLEY, R. K. (1984), 'The Poverty of Neorealism', International Organisation, 38 (2).

— (1987), 'The Geopolitics of Geopolitical Space: Toward a Critical Social Theory of International Politics', Alternatives, 12 (4).

— (1988), 'Untying the Sovereign State: A Double Reading of the Anarchy Problematique', Millennium, 17 (2).

BAILEY, K. C. (1991), Doomsday Weapons in the Hands of Many, (Champaign, Ill.: Illinois Press).

BALDWIN, D. (ed.) (1993), Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate (New York:

Columbia University Press).

BANKS, E. (1994), Complex Derivatives: Understanding and Managing the Risks of Exotic Options, Complex Swaps,

Warrants and Other Synthetic Derivatives (Chicago: Probus). BARAN, P. (1957), The Political Economy of Growth, (New

York: Monthly Review Press).

BARBER, P. (1979), Diplomacy: The World of the Honest Spy (London: The British Library).

BARRACLOUGH, G. (ed.) (1984), The Times Atlas of World History (London: Times Books).

BARRY, B. (1989), Theories of Justice (Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf).

BARTELSON, J. (1995), A Genealogy of Sovereignty (Cambridge: Cambridge University Press).

BEITZ, C. (1979), Political Theory and International Relations (Princeton: Princeton University Press).

BELLO, W. (1994), Dark Victory: The United States, Structural Adjustment and Global Poverty (London: Pluto Press).

BENNEIT, J., and George, S. (1987), The Hunger Machine (Cambridge: Polity Press). BERRIDGE, G. R. (1995),

Diplomacy: Theory and Practice (Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf).

BETHELL, L. (1970), The Abolition of the Brazilian Slave Trade: Britain, Brazil and the Slave Trade Question 1807—1869 (Cambridge: Cambridge University Press).

BIALER, 5. (1986), The Soviet Paradox: External Expansion, Internal Decline (New York: Knopf).

المعرفة للجميع

1.71

BILL, J., and SPRINGBORG, R. (1990), Politics in the Middle East (London: Scott, Foresman/Little Brown Higher Education). BIS (1996), International Banking and Financial Market Developments (Basle: Bank for International Settlements). BLACK, M. (1992), A Cause for our Times: Oxfam, the First 50

BLACK, M. (1992), A Cause for our Times: Oxfam, the First 50 Years (Oxford: Oxford University Press).

BONANATE, L. (1995), 'Peace or Democracy', in D. Archibugi and D. Held (eds.), Cosmopolitan Democracy (Cambridge: Polity Press).

BOOTH,J., and WALKER, T. (1993), Understanding Central America (Boulder, Col.: Westview Press)

BOOTH, K. (1991), 'Security Emancipation', Review of International Studies, 17 (4).

— (1995a), 'Dare not to Know: International Relations Theory versus the Future', in K. Booth and S. Smith, International Relations Theory Today (Cambridge: Polity Press).

— (1995b), 'Human Wrongs and International Relations', International Affairs, 71(1): 103-26.

— and SMITH, S. (eds.) (1995), International Relations Theory Today (Cambridge: Polity Press).

BOYER, R., and DRACHE, D. (1996) (eds.), States against Markets: The Limits of Globalization (NewYork: Routledge). BRAUDEL, F. (1975), The Mediterranean and the

Mediterranean World in the Age of Philip II, 2 vols. (London: Fontana).

BRECHER, J., and COSTELLO, T. (1994), Global Village or Global Pillage: Economic Reconstruction from the Bottom up (Boston, Mass.: South End).

BRECHER, M., and WILKENFELD, J. (1991), 'International Crises and Global Instability: The Myth of the "Long Peace" ',in C. Kegley (ed.), The Long Postwar Peace: Contending Explanations and Projections (New York: Harper Collins). BRENNER, R. (1977), 'The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism', New Left Review, 104. BREWER, A. (1990), Marxist Theories of Imperialism: A Critical Survey, 2nd edn. (London:

Routledge).

BROWN, C. (1992), International Relations Theory: New Norm ati veApproaches (Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf). BROWN, L. R. et al. (1990), State of the World 1990 (London: Unwin).

— and KANE, H. (1995), Full House: Reassessing the Earth's Population Carrying Capacity (London: Earthscan).

BROWN, S. et al. (1977), Regimes for the Ocean, Outer Space and the Weather (Washington:

Brookings Institution).

BROWNLIE, I. (ed.) (1971), Basic Documents on African Affairs (Oxford: Clarendon), (1979), Principles of Public International Law (Oxford: Clarendon).

BRUCE, D. (1995), 'Intervention without Borders: Humanitarian Intervention in Rwanda, 1990-4', Millennium, 24 (2).

BUCHBINDER, D. (1994), Masculinities and Identities (Melbourne: Melbourne University Press). BUKHARIN, 0. (1994/5), 'Nuclear Safeguards and Security in the Former Soviet Union', Survival, 36(4).

BULL, H. (1977), The Anarchical Society A Study of Order in World Politics, (London: Macmillan).

- (ed.) (1984a), Intervention in World Politics (Oxford: Clarendon Press).
- (1984b), Justice in International Relations (Ontario: Hagey Lectures, University of Waterloo).
- and WATSON, A. (1984), The Expansion of International Society (Oxford: Clarendon Press).

BURCHILL, S., and LINKLATER, A., et al. (1996), Theories of International Relations (Basingstoke: Macmillan).

BURCKHARDT, J. (1958), The Civilization of the Renaissance in Italy, 1 (New York: Harper).

المعرفة للجميع

BURNHAM, P. (1994), 'Open Marxism and Vulgar International Political Economy', Review of International Political Economy 1 (2).

BURROWS, W., and WINDREM, R. (1994), Critical Mass: The Dangerous Race for Superpowers in a Fragmented World, (New York: Simon and Schuster).

BURTON, J. (1972), World Society (Cambridge: Cambridge University Press).

— (1990), 'International Relations or World Society', in J. A. Vasquez (ed.), Classics of International Relations (New Jersey: Prentice Hall).

BUTTERFIELD, H. (1951), History and Human Relations (London: Collins).

BUZAN, B. (1983), People, States and Fear (London: Harvester Wheatsheaf).

CALLAGHY, T. M. (1995), 'Africa and the World Political Economy: Still Caught between a Rock and a Hard Place', in J. W. Harbeson and D. Rothchild (eds.), Africa in World Politics: Post-Cold War Challenges (Oxford: Westview Press). CALVERT, P. (1994), The International Politics of Latin

America (Manchester: Manchester University Press). CAMILLERI, J. A., and FALK, J. (1992), The End of Sovereignty (Aldershot: Edward Elgar).

CARDOSO, F. H., and FALETFO, E. (1979), Dependency and Development in Latin America (Berkeley:University of California Press).

CARR, E. H. (1939; 2nd edn. 1946), The Twenty Years' Crisis 1919—1939: An Introduction to the Study of International Relations (London: Macmillan).

CARSON, R. (1962), Silent Spring (Harmondsworth: Penguin). CAVANAGH, J., WYSHAM, D., and ARRUDA, M. (eds.) (1994), Beyond Bretton Woods: Alternatives to the Global Economic Order (London: Pluto Press).

CERNY, P. (1993), 'Plurilateralism: Structural Differentiation and Functional Conflict in the Post-Cold War World Order', Millennium, 22 (1).

CHASE-DUNN, C. (1989), Global Formation: Structures of the World-Economy (Oxford: Blackwell).

— (1994), 'Technology and the Logic of World-Systems' in R. Palan and B. Gills (eds.),

Transcending the State-global Divide: A Neostructuralist Agenda in International Relations

(Boulder, Col.: Lynne Rienner).

CHIROT, D. (1982), Review of Wallerstein's 'The Modern World-System Vol. 2', Journal of Social History, 15 (3).

CLARK, I. (1989), The Hierarchy of States: Reform and Resistance in the International Order (Cambridge: Cambridge University Press).

CLAUDE, I. Jr. (1955), National Minorities: An International Problem (Cambridge, Mass.: Harvard University Press).

— (1984), Swords into Plowshares (New York: Random House). COOPER, R. (1968), The Economics of Interdependence (New York: McGraw Hill).

CORNIA, G. A. et al. (1987), Adjustment with a Human Face (Oxford: UNICEF/Clarendon Press).

COX, M. (1995), United States Foreign Policy Since the End of the Cold War (London: Pinter and the Royal Institute of International Affairs).

COX, R. (1981), 'Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory', Millennium 10 (2).

- (1986), 'Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory', in R. Keohane (ed.), Neorealism and its Critics (New York: Columbia University Press).
- (1992), 'Towards a Post-Hegemonic' Conceptualization of World Order: Reflections on the Relevancy of Ibn Khaldun', in J. Rosenau, and E.-O. Czempiel, Governance without Government: Order and Change in World Politics (Cambridge: Cambridge University Press).

— with SINCLAIR, T. (1996), Approaches to World Order (Cambridge: Cambridge University Press).

Cox, R. W. (1994), 'Multilateralism and the Democratization of World Order', Paper for International Symposium on Sources of Innovation in Multilateralism, 26-28 May, Lausanne.

CRAWFORD, J. (ed.) (1988), The Rights of Peoples (Oxford: Clarendon Press).

CROCKATF, R. (1995), The Fifty Years War: The United States and the Soviet Union in World Politics, 1 941-1 991 (London: Routledge).

D'AMICO, F., and BECKMAN, P. (eds.) (1995), Women in World Politics (Westport, Conn.: Bergin & Garvey).

DAWISHA, K. (1990), Eastern Europe, Gorbachev and Reform: The Great Challenge (Cambridge: Cambridge University Press).

DERRIDA, J. (1976), Of Grammatology (Baltimore: Johns Hopkins University Press).

DESTEXHE, A. (1995), Rwanda and Genocide in the Twentieth Century (London: Pluto Press).

DEUTSCH, K. (1996), Nationalism and Social Communication (Cambridge, Mass.: MIT Press).

DEUTSCH, K. W. (1968), The Analysis of International Relations (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall).

DEVETAK, R. (1996a), 'Critical Theory', in Burchill, Linklater, et al., 145-78.

— (1996b), 'Postmodernism', in Burchill, Linklater, et al., 179-209.

DIBB, P. (1988), The Soviet Union: The Incomplete Superpower (London: International Institute for Strategic Studies! Macmillan).

DICKEN, P. (1992), Global Shift: The Internationalisation of Economic Activity (London: Paul Chapman).

DONELAN, M. (1990), Elements of International Political Theory (Oxford: Clarendon Press).

DONNELLY, J. (1993), International Human Rights (Boulder, Col.: Westview).

DOYLE, M. W. (1983a), 'Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs, part 1' Philosophy and Public Affairs, 12 (3).

— (1983b), 'Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs, part 2', Philosophy and Public Affairs, 12(4).

— (1995a), 'On the Democratic Peace', International Security, 19 (4).

— 'Liberalism and World Politics Revisited', in Charles W. Kegley (ed.), Controversies in International Relations Theory: Realism and the Neoliberal challenge (New York: St Martin's Press).

DREZE, J., HUSSAIN A., SEN A., (eds.) (1995), The Political Economy of Hunger (Oxford: Clarendon Press).

DROWER, G. (1992), Britain's Dependent Territories (Aldershot: Dartmouth).

DRUCKER, P. (1993), Managing in Turbulent Times (Oxford: Butterworth & Heinemann).

DUGARD, J. (1987), Recognition and the United Nations (Cambridge: Groitius Publications Ltd).

DUNN, L. A. (1991), Containing Nuclear Proliferation, Adelphi Papers 263 (London: Brassey's for IISS).

DUNNE, T. (1995), 'The Social Construction of International Society', European Journal of International Relations 1 (3). The Ecologist(1993), 'Whose Common Future? Reclaiming the

Commons' (London: Earthscan).

ECONOMIDES, S., and TAYLOR, P. (1996), 'Former Yugoslavia', in James Mayall (ed.), The New Interventionism, 1991—1 994 (Cambridge: Cambridge University Press).

EKINS, P. (1992), A 'New World Order: Grassroots Movements for Global Change (London: Routledge).

ELSHTAIN, J. B. (1987), Women and War (New York: Basic Books).

ENLOE, C. (1989), Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics (London: Pandora Books).

— (1992), 'Silicon Tricks and the Two Dollar Woman', New Internationalist July 1994.

— (1993), The Morning After: Sexual Politics at the End of the Cold War (Berkeley: University of California Press).

ERTEKUN, N.M. (1984), The Cyprus Dispute and the Birth of the Turkish Republic of Northern Cyprus (Rustem and Brother).

ESPOSITO, J. (ed.) (1983), Voices of Resurgent Islam (Oxford: Oxford University Press).

— (1991), The Straight Path (Oxford: Oxford University Press). ESPOSITO, J., and PISCATORI,J. (1991), 'Democratization and Islam', Middle East Journal, Washington, 45 (3).

EVANS, G., and GRANT, B. (1995), Australia's Foreign Relations: In the World of the 1990s (Melbourne: Melbourne University Press).

GILLS, B. K. et al. (eds.) (1993), Low Intensity Democracy: Political Power in the New World Order (London: Pluto Press). GILPIN, R. (1981), War and Change in World Politics (New York: Cambridge University Press).

- (1986), 'The Richness of the Tradition of Political Realism' in R. Keohane (ed.), Neorealism and its Critics (New York: Columbia University Press).
- (1987), The Political Economy of International Relations (Princeton: Princeton University Press).

GLASER, C. (1994/5), 'Realists as Optimists: Cooperation as Self-Help', International Security, 19 (3).

GOLDMAN, M. (1992), What Went Wrong With Perestroika (New York: Norton).

GOLDSTEIN, J. S. (1994), International Relations (New York: Harper Collins).

GOODMAN, D., and REDCLIFT, M. (1991), Refashioning Nature: Food, Ecology and Culture (London: Routledge). GORBACHEV, M. (1988), Perestroika: New Thinking for Our Country And the World (London: Fontana).

GRANT, R., and NEWLAND, K. (eds.) (1989), Gender and International Relations (Milton Keynes: Open University Press). GREY, J. (1995), Enlightenment's Wake: Politics and Culture at the Close of the Modern Age (London: Routledge). GREENWOOD, C. (1993), 'Is there a right of humanitarian intervention?', The World Today, 49.

GRUBB, M., KOCH, M., MUNSON, A., SULLIVAN, F., and THOMPSON, K. (1993) The Earth Summit Agreements: A

Guide and Assessment (London: Royal Institute for International Affairs).

HAAS, E. B. (1968), 'Technology, Pluralism, and the New Europe', in J. S. Nye (ed.), International Regionalism (Boston: Little, Brown).

HAAS, R. D. (1993), 'The Corporation without Boundaries', in M. Ray and A. Rinzler (eds.), The New Paradigm in Business: Emerging Strategies for Leadership and Organizational Change (New York: Tarcher/Perigee).

HAAS, P. M., KEOHANE, R. 0., and LEVY, M. (1993) (eds.), Institutions for the Earth: Sources of Effective International Environmental Action (London: MIT Press). HALLIDAY, F. (1983), The Making of the Second Cold War (London: Versa: 2nd edn. 1986) (1994). Rethinking

(London: Verso; 2nd edn. 1986). (1994), Rethinking International Relations (London: Macmillan).

HAM, P. VAN (1993), Managing Non-Proliferation Regimes in the 1990s (London: Royal Institute of International Affairs, Pinter Publishers).

HARDIN, G. (1968), 'The Tragedy of the Commons', Science, 162: 1243—8.

HARDING, 5. (1986), The Science Question in Feminism (Milton Keynes: Open University Press).

HARVEY, D. (1987), 'The World Systems Theory Trap', Studies in Comparative International Development, 22(1).

— (1989), The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Conditions of Cultural Change (Oxford: Blackwell).

HASHEMI, S. (1996), 'International society and its Islamic malcontents', The Fletcher Forum of World Affairs, 20(2).

HELD, D. (1993), 'Democracy: From City-states to a Cosmopolitan Order?', in Held (ed.), Prospects for Democracy: North, South, East, West (Cambridge: Polity Press).

— (1995), Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance (Cambridge: Polity Press). HEMPEL, L. C. (1996), Environmental Governance: The Global Challenge (Washington, DC: Island Press).

HERACLIDES, A. (1990), The Self-Determination of Minorities in International Politics (London: Cass).

HERSH, S. M. (1983), The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House (New York: Summit Books).

HERTZ, J. H. (1962), International Politics in the Atomic Age (New York: Columbia University Press).

HERZ, J. (1950), 'Idealist Internationalism and the Security Dilemma', World Politics, 2 (2).

HILL, C. (1996), 'World Opinion and the Empire of Circumstance', International Affairs, 72 (1).

HINSLEY, F. H. (1967), Power and the Pursuit of Peace (Cambridge: Cambridge University Press).

— (1973), Nationalism and the International System (London: Hodder and Stoughton).

HIRST, J. (1996), 'In Defence of Appeasement: Indonesia and Australian Foreign Policy', Quadrant, 40 (4).

HIRST, P., and Thompson, G. (1996), Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance (Cambridge: Polity Press).

HOBBES, T. (1991), Leviathan, ed. R.Tuck (Cambridge: Cambridge University Press).

HOBSBAWM, E. (1990), Nations and Nationalism Since 1780:Programme, Myth, Reality (Cambridge: Cambridge University Press).

- (1994), Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914—1991 (London: Michael Joseph).
- (1995), 'Pax Americana: Bosnia is its First Success', Independent, 22 Nov.

HOCKING, B., and SMITH, M. (1990), World Politics: An Introduction to International Relations (London: Harvester Wheatsheaf).

HOFFMAN, M. (1987), 'Critical Theory and the Inter-Paradigm Debate', Millennium, 16 (2).

— (1993), 'Agency, Identity and Intervention', in I. Forbes and M. Hoffman (eds.), Political Theory International Relations and

the Ethics of Intervention (Houndmills, Basingstoke: St Martin's Press).

HOFFMANN, S. (1987), Janus and Minerva: Essays on the Theory and Practice of International Politics (Boulder, Col.: Westview).

— (1995), 'The Politics and Ethics of Military Intervention', Survival, 37 (4).

HOGAN, M. (ed.) (1992), The End of the Cold War: Its Meaning and Implications (Cambridge:

Cambridge University Press).

HOLLI5, M., and SMITh, S. (1990), Explaining and Understanding International Relations (Oxford: Clarendon). HOLSTI, K. J. (1996), War, the State, and the State of War (Cambridge: Cambridge University Press). HOLT, P. M., LAMBTON, A., and LEWIS, B. (1970), The Cambridge History of Islam, vols. 1 and 2 (Cambridge: Cambridge University Press).

HOMER-DIXON, T. F. (1994), 'Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases', International Security 19 (1).

HONEYGOLD, D. (1989), International Financial Markets (Cambridge: Woodhead-Faulkner).

HORSMAN, M., and MARSHALL, A. (1994), After the Nation-State: Citizens, Tribalism and the New World Disorder (New York: Harper Collins).

HOUGH, J. (1988), Opening up the Soviet Economy (Washington, DC: Brookings Institution).

HOUGHTON, J., JENKINS, G., and EPHRAUMS, J. (1990) (eds.), Climate Change: The Ipcc Assessment (Cambridge: Cambridge University Press).

HOWLETT, D., and SIMPSON, J. (1993), 'Nuclearisation and Denuclearisation in South Africa', Survival, 35 (3).

— LEIGH-PHIPPARD, H., and SIMPSON, J. (1996), 'After the 1995 NPT Renewal Conference: Can the Treaty Survive the Outcome?', in John B. Poole and Richard Guthrie (eds.), Verification Report 1996. Arms Control, Peacekeeping and the

Environment, (Boulder, San Francisco, and Oxford: Westview Press).

HUMM, M. (1992), Feminisms: A Reader (New York: Harvester Wheatsheaf).

Hunger Project (1985), Ending Hunger: An Idea whose Time has Come (New York: Praeger).

HUNTER, S. (ed.) (1988), The Politics of Islamic Revivalism: Diversity and Unit (Bloomington, Ind.: Indiana University Press).

HUNTINGTON, S. (1993), 'The Clash of Civilizations', Foreign Affairs, 72 (3).

Huiw, D., quoted in J. Mearsheimer (1994/5), 'The False Promise of Institutions', International Security 19 (3).

HURRELL, A. (1994), 'Regionalism in the Americas', in A. Lowenthal and G. Treverton (eds.), Latin America in a New World Order (Boulder, Col.: Westview Press).

- (1995), 'Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics', Review of International Studies 21 (4).
- and Kingsbury B. (eds.) (1992), The International Politics of the Environment: Actors, Interests and Institutions (Oxford: Clarendon Press).
- and WOODS, N. (1996), 'Globalization and Inequality', Millennium, 24(3): 447—70. Hurl-HUTTON, W. (1995), The State We're In (London: Jonathan Cape).

ICPF (1994), Uncommon Opportunities: An Agenda for Peace and Equitable Development (London: Zed).

IGNATIEFF, M. 'The Show that Europe Missed' Independent, 22 Nov.

JACKSON, B. (1990), Poverty and the Planet (London: Penguin).

JACKSON, R. H. (1990), Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World (Cambridge: Cambridge University Press).

JAMES, A. (1986), Sovereign Statehood: The Basis of International Society (London: Allen & Unwin).

— (1993), 'System or Society?', Review of International Studies, 19 (3).

JAYAWARDENA, K. (1986), Feminism and Nationalism in the Third World, (London: Zed Books).

JERVIS, R. (1983), The Illogic of American Nuclear Strategy (Ithaca, NY: Cornell University Press).

JOHN, I. M. W., and Garnett, J. (1972), 'International Politics at Aberystwyth 1919-1969', in

Porter, The Aberystwyth Papers: International Politics B. 1919-1 969 (London: Oxford University Press).

JONES, B. D. (1995)," "Intervention Without Borders":

Humanitarian Intervention in Rwanda, 1990-94', Millennium: Journal of International Studies, 24.

JONES, P. (1994), Rights (Basingstoke: Macmillan).

JONES, R. W. (1995), "Message in a Bottle"? Theory and Praxis in Critical Security Studies', Contemporary Security Policy, 16 (3).

KALDOR, M. (1995), 'Who Killed the Cold War?', The Bulletin of The Atomic Scientists, July/Aug.

KANT, I (1991), Political Writings, ed. Hans Reiss (Cambridge: Cambridge University Press).

KANTER, R. M. (1995), World Class: Thriving Locally in the Global Economy (New York: Simon and Schuster).

KARP, A. (1995), Ballistic Missile Proliferation: The Politics and Technics (Oxford: Oxford University Press for SIPRI).

KEGLEY, C. (ed.) (1995), Controversies in International Relations Theory: Realism and the Neoliberal Challenge (New York: St Martin's).

KENNAN, G. (1992), 'The GOP Won the Cold War? Ridiculous', New York Times, 28 Oct.

KEOHANE, R. (1984), After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy (Princeton: Princeton University Press).

— (ed.) (1989a), International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory (Boulder, Col.: Westview).

1.55

— (1989b), 'Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond' in Keohane (ed.), International Institutions and State Power (Boulder, Col.: Westview).

— and MARTIN, (1995), 'The Promise of Institutionalist

Theory', International Security, 20(1).

and NYE, I. (eds.) (1972). Transpational Relations and W.

— and NYE, J. (eds.) (1972), Transnational Relations and World Politics (Cambridge, Mass.:

Harvard University Press).

— and (1977), Power and Interdependence: World Politics in Transition (Boston: Little, Brown).

—, — and HOFFMANN, S. (eds.) (1993), After the Cold War: International Institutions and State Strategies in Europe 1 989—1 991 (London: Harvard University Press).

KEYLOR, W. (1992), The Twentieth Century World: An International History (New York: Oxford University Press).

KEYNES, J. M. (1919), The Economic Consequences of the Peace (London: Macmillan).

KHOMAN, T. (1992), 'ASEAN: Conception and Evolution', in Sandhu et al. (eds.).

KIDRON, M., and Segal, R. (1995), The State of the World Atlas (London: Penguin).

KIRKPATRICK, J. (1979), 'Dictatorships and double Standards', Commentary, 68.

KISSINGER, H. A. (1977), American Foreign Policy, 3rd edn. (New York: W. W. Norton).

KLINTWORTH, G. (1989), Vietnam's Intervention in Cambodia in International Law (Canberra: AGP Press).

KNOX, P., and AGNEW, J. (1994), The Geography of the World Economy (London: Edward Arnold)

KOHLI, A. (1985), 'The Politics of Land Reform', in A. Gauhar (ed.), Third World Affairs (London Third World Foundation).

KOTSCHWAR, B. R. (1995), 'South—South Economic

Cooperation: Regional Trade Agreements among Developing Countries', Cooperation South (UN Development Programme).

KRASNER, S. D. (ed.). (1983), International Regimes (Ithaca, NY: Cornell University Press).

- (1985), Structural Conflict: The Third World Against Global Liberalism (Berkeley: University of California Press).
- (1991), 'Global Communications and National Power: Life on the Pareto Frontier', World Politics, 43.
- KRATOCHWIL, F. (1989), Rules, Norms, and Decisions (Cambridge: Cambridge University Press).
- KRAUTHAMMER, C. (1990—1), 'The Unipolar Moment', Foreign Affairs, 70: 23-33.
- (1992), 'In Bosnia, Partition Might Do', International Herald Tribune, 9 Sept. KUPCHAN, C., and KUPCHAN, C. (1991), 'Concerts, Collective Security and the Future of Europe', International Security, 16 (1).
- LAPID, Y. (1989), 'The Third Debate: On the Prospects of International Theory in a Post-Positivist Era', International Studies Quarterly, 33 (3).
- LEBOW, R., and STEIN, J. (1994), 'Reagan and the Russians', Atlantic Monthly, 273 (2), Feb.
- LENIN, V. I. (1966), Imperialism, the Highest Stage of Capitalism: A Popular Outline, 13th edn., (Moscow: Progress Publishers).
- LEVENTHAL, P., and Alexander, Y. (eds.) (1987), Preventing Nuclear Terrorism, (Lexington, Mass., and Toronto: Lexington Books).
- LEVY, M. A., YOUNG, 0. R., and ZURN, M. (1995), 'The Study of International Regimes', European Journal of International Relations, 1 (3): 267-330.
- LINKLATER, A. (1990), Beyond Realism and Marxism: Critical Theory and International Relations (London: Macmillan).
- LIITLE, R. (1996), 'The Growing Relevance of Pluralism?', in S. Smith, K. Booth, and M. Zalewski (eds.), International Theory: Positivism and Beyond (Cambridge: Cambridge University Press).
- LONG, D. (1996), 'The Harvard School of International Theory: A Case for Closure', Millennium, 24 (3): 489-506.

LUARD, E. (1992) (ed.), Basic Texts in International Relations (London: Macmillan).

LYONS, G. M., and MASTANDUNO, M. (eds.) (1995), Beyond Westphalia? State Sovereignty and International Intervention (Baltimore and London: John Hopkins University Press).

(Battmore and London: John Hopkins University Press). LYOTARD, J.-E (1984), The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (Manchester: Manchester University Press). MCGREW, A., LEWIS, P., et al. (1992), Global Politics (Cambridge: Polity Press).

MACHIAVELLI, N. (1965), The Art of War, ed. Neal Wood (New York: Da Capo Press).

— (1988), The Prince, ed. Q. Skinner (Cambridge: Cambridge University Press).

MCLUHAN, M. (1964), Understanding Media (London: Routledge).

MANN, M. (1986), The Sources of Social Power, I:A History of Power from the Beginning to A.D. 1760 (Cambridge: Cambridge University Press).

— (1993) The Sources of Social Power II: The Rise of Classes and Nation States, 1760—1914 (Cambridge: Cambridge University Press).

MANSBACH, R., FERGUSON, Y., and LAMPERT, D. (1976), The Web of World Politics (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall).

MARSHALL, J. (1996) (ed.), The New Interventionism 1 991—1 994 (Cambridge: Cambridge University Press).

MARTEL, G. (1986) (ed.), The Origins of the Second World War Reconsidered (London: Allen & Unwin).

MAYALL, J. (1990), Nationalism and International Society (Cambridge: Cambridge University Press).

— (1991), 'Non-Intervention, Self-Determination and the "New World Order".

International Affairs, 67.

MAYNARD, M. (1995), 'Beyond the 'Big Three': The Development of Feminist Theory in the 1990s', Women's History Review, 4 (3).

MEADOWS, D. H., MEADOWS, D. L., and RANDERS, J. (1972), The Limits to Growth (London: Earth Island).

— (1992), Beyond the Limits: Global Collapse or a Sustainable Future (London: Earthscan). MAZARR M. (1995), 'Virtual Nuclear Arsenals', Survival, 37 (3).

MEARSHEIMER, J. (1990), 'Back to the Future: Instability After the Cold War', International Security, 15(1).

MENDLOVITZ, S. (1975), On the Creation of a Just World Order (New York: Free Press).

MEYER, S. M. (1984), The Dynamics of Nuclear Proliferation (Chicago: University of Chicago Press)

MICHALET, C.-A. (1982), 'From International Trade to World Economy: A New Paradigm', in H. Makler et al., The New International Economy (London: Sage), 37—58.

MILLER, J. (1993), 'The Challenge of Radical Islam', Foreign Affairs, 72.

MILNER, H. V. (1988), Resisting Protectionism: Global Industries and the Politics of International Trade (Princeton: Princeton University Press).

MINEAR, L., and WEISS, T. G. (1995), Mercy Under Fire: War and the Global Humanitarian Community (Boulder, Col.: Westview Press).

MITCHELL, R. (1995), Bridled Ambition—Why Countries Constrain their Nuclear Capabilities (Washington, DC: Woodrow Wilson Center).

MITRANY, D. (1943), A Working Peace System (London: RIIA).

MODELSKI, G. (1972), Principles of World Politics (New York: Free Press).

(1988), Sea Power in Global Politics 1494—1943 (Seattle: University of Washington Press).

MOHANTY, C. et al. (eds.) (1991), Third World Women and the Politics of Feminism (Bloomington: Indiana University Press).

MOLINA, M. J., and ROWLAND, F. S. (1974), 'Stratospheric Sink for Chlorofluoromethanes: Chlorine Atom Catalysed Destruction of Ozone', Nature, 249: 810—14.

MORGENTHAU, H. J. (1978), Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace (New York: Knopf).

MORSE, E. (1976), Modernization and the Transformation of International Relations (New York: Free Press).

MUNTING, R. (1982), The Economic Development of the USSR (London: Macmillan).

MURPHY, C. N. (1994), International Organization and Industrial Change (Cambridge: Polity Press).

NAISBITT, J. (1994), Global Paradox: The Bigger the World Economy, The More Powerful Its Smallest Players (London: Brealey).

NARDIN, T. (1983), Law, Morality and the Relations of States (Princeton: Princeton University Press).

NAYA, S., and Imada, P. (1992), 'Implementing AFTA, 1992—2007', in K. S. Sandhu (ed.).

NICOLSON, H. (1954), The Evolution of Diplomatic Method (London: Constable).

NYE, J. S. (ed.) (1968), International Regionalism: Readings (Boston: Little, Brown).

OBERDORFER, D. (1992), The Turn: From the Cold War to a New Era (New York:Touchstone Books).

O'BRIEN, P. (1984), 'Europe in the World Economy', in H. Bull and A. Watson (eds.), The Expansion of International Society (Oxford: Clarendon Press).

O'BRIEN, R. (1992), Global Financial Integration: The End of Geography (London: Pinter).

OHMAE, K. (1990), The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy (London: Fontana).

OLSON, M. (1965) The Logic of Collective Action (Cambridge: Harvard University Press).

ONUF, N. (1989), A World of our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations (Columbia: University of South Carolina Press).

OSTROM, E. (1990), Governing the Commons: Evolution of Institutions for Collective Action (Cambridge: Cambridge University Press).

OWEN, R. (1992), State, power and politics in the making of the modern Middle East (London: Routledge).

OYE, K. A. (ed.) (1986), Cooperation Under Anarchy (Princeton: Princeton University Press).

PANAGARIYA, A. (1994), 'East Asia; A New Trading Bloc?' Finance and Development, March.

PAREKH, B. (1996), 'Beyond Humanitarian Intervention', in 0. Ramsbotham and

Woodhouse, Humanitarian Intervention: A T. Reconceptualisation (Cambridge: Polity Press).

— (1997), 'Rethinking Humanitarian Intervention', International Political Science Review, 18 (1): 49—70.

PENDERGRAST, M. (1993), For God, Country and Coca-Cola: The Unauthorized History of the Great American Soft Drink and the Company that Makes It (London: Weidenfeld and Nicolson). PETERSON, V. S. (1990), 'Whose Rights? A Critique of the "Givens" in Human Rights Discourse', Alternatives, 15.

— (1992) 'Security and Sovereign States: What is at Stake in Taking Feminism Seriously', in Peterson (ed.), Gendered States: Feminist (R e) Visions of international Relations Theory (London: Lynne Reinner).

— (1994), 'Gendered Nationalism', Peace Review, 6.
PETRELLA, R. (1996), 'Globalization and Internationalization:
The Dynamics of the Emerging World Order', in Boyer and
Drache.

PETTMAN, J. J. (1996), Worlding Women: A Feminist International Politics (St Leonards: Allen and Unwin). PIPES, R. (1992), Letter to the Editor, New York Times, 6 Nov. PISCATORI, J. (1992), 'Islam and World Politics', in John Baylis and N.J. Rengger (eds.), Dilemmas of World Politics; International Issues in a Changing World (Oxford: Oxford University Press).

POPE ATKINS, G. (1995), Latin America in the International Political System (Oxford, Westview Press). PORTER, G., and BROWN, J. W. (1991), Global Environmental Politics (Boulder, Col.: Westview Press).

PORTER, M. E. (ed.), (1986), Competition in Global Industries (Boston: Harvard Business School Press).

— (1990), The Competitive Advantage of Nations (London: Macmillan).

PORTER, T. (1993), States, Markets, and Regimes in Global Finance (London: Macmillan).

POTTER, W. (1995), 'Before the Deluge? Assessing the Threat Of Nuclear Leakage From the Post-Soviet States', Arms Control Today, Oct.

PREBISCH, R. (1964), Towards a New Trade Policy for Development (New York: United Nations).

RAFFETY, F. W. (1928), The Works of the Right Honourable Edmund Burke, vi (Oxford: Oxford University Press).

RAMSBOTHAM, O., and WOODHOUSE, T. (1996),

Humanitarian Intervention: A Reconceptualisation (London: Pinter).

RAWLS, J. (1971), A Theory of Justice (Oxford: Oxford University Press).

REICH, R. B. (1991), The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st-Century Capitalism (New York: Simon & Schuster).

REISER, 0. L., and Davies, B. (1944), Planetary Democracy: An Introduction to Scientific Humanism and Applied Semantics (New York: Creative Age Press).

REISS, M. (1995), Bridled Ambition—Why Countries Constrain Their Nuclear Capabilities (published by the Wilson Center Press, Washington, DC: and distributed by the Johns Hopkins University Press, Baltimore).

REISS, M., and Lu1-wAK, R. (eds.) (1994), Nuclear Proliferation After the Cold War, (Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press). RENGGER, N. (1992), 'Culture, Society and Order in World Politics', in John Baylis and N. J. Rengger (eds.), Dilemmas of World Politics: International Issues in a Changing World (Oxford:

Oxford University Press).

RICHARDSON, J. L. (1994), Crisis Diplomacy: The Great Powers since the Mid-Nineteenth Century (Cambridge: Cambridge University Press).

RITRBERGER, V. (ed.) (1993), Regime Theory and International Relations (Oxford: Clarendon Press).

ROBERTS, A. (1993), 'Humanitarian War: Military Intervention and Human Rights', International Affairs, 69.

— (1996), 'The United Nations: Variants of Collective Security', in Ngaire Woods, Explaining International Relations Since 1945 (Oxford: Oxford University Press).

 and KINGSBURY, B. (1993), 'Introduction: The UN's Roles in International Society since 1945', in Roberts and Kingsbury (eds.), United Nations, Divided World (Oxford: Clarendon Press).

ROBERTS, G. (1984), Questioning Development (London: Returned Volunteer Action).

ROBERTS, S. (1994), 'Fictitious Capital, Fictitious Spaces: The- Geography of Offshore Financial Flows', in S. Corbridge et al. (eds.), Money, Power and Space (Oxford: Blackwell). ROBERTSON, E. M. (1971) (ed.), The Origins of the Second World War: Historical Interpretations (London: Macmillan). ROBERTSON, R. (1992), Globalization: Social Theory and Global Culture (London: Sage).

RODLEY, N. S. (ed.) (1992), To Loose the Bands of Wickedness: International Intervention in Defence of Human Rights (London: Brasseys).

RODNEY, W. (1972), How Europe Underdeveloped Africa (London: Bogle - L'OuvertUre).

RORTY, R. (1993), 'Sentimentality and Human Rights', in S. Shute and S. Hurley (eds.), On Human Rights (New York: Basic Books).

ROSENAU, J. N. (1990), Turbulence in World Politics (Princeton: Princeton University Press).

— and CZERWIER, E.-O. (1992), Governance without Government: Order and Change in World Politics (Cambridge: Cambridge University Press).

Ros'row, W. (1960), The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (London:

Cambridge University Press).

ROUSSEAU, J.-J. (1991), 'The State of War', in S. Hoffmann and D. P. Fidler (eds.), Rousseau on International Relations (Oxford: Clarendon Press).

ROXBURGH, A. (1991), The Second Russian Revolution (London: BBC Publications).

RUGGIE, I. G. (1995), 'At Home Abroad, Abroad at Home: International Liberalisation and Domestic Stability in the New World Economy', Millennium; Journal of International Studies, 24(3).

RUPERT, M. (1995), Producing Hegemony: The Politics of Mass Production and American Global Power (Cambridge: Cambridge University Press).

RUSSETT, B. (1993), Grasping the Democratic Peace.: Principles for a Post -Cold War World (Princeton: Princeton University Press).

— (1995), 'The Democratic Peace', International Security 19 (4).

SAGAN, S. D. (1993), The Limits of Safety: Organisations, Accidents and Nuclear Weapons (Princeton: Princeton University Press).

— and Walt, K. N. (1995), The Spread of Nuclear Weapons: A Debate (New York and London: W. W. Norton and Co.). SAID, E. W. (1993), Culture and Imperialism (London: Chatto and Windus).

— (1995), Orientalism: Western Conceptions of the Orient (London: Penguin Books).

SANDHU, K. S. (ed.) (1992), The ASEAN Reader (Singapore: Institute of South East Asian Studies).

SCHEINMAN, L. (1987), The International Atomic Energy Agency and World Nuclear Order (Washington, DC: Johns Hopkins University Press).

SCHELLING, T. C. (1960), The Strategy of Conflict (Oxford: Oxford University Press).

SCHOL1E,J. A. (1993), Intern ational Relations of Social Change (Buckingham: Open University Press). (1996),

'Globalisation and Collective Identities', in J. Krause and N. Renwick (eds.), Identities in International Relations (London: Macmillan).

(1997), Globalisation: A Critical Introduction (London: Macmillan).

SCHUMACHER, E. F. (1973), Small is Beautiful: Economics as if People Mattered (New York: Harper and Row).

SEAMAN, J. (1996), 'The International System of Humanitarian Relief in the "New World Order", in John Harriss (ed.), The Politics of Humanitarian Intervention (London: Pinter).

SEN A. (1981) Poverty and Famines (Oxford: Clarendon

SEN, A. (1981), Poverty and Famines (Oxford: Clarendon Press).

(1983), 'The Food Problem: Theory and Policy', in A. Gauhar (ed.), South-South Strategy (London: Zed).

SHAKER, M. I. (1980), The Nuclear Non-Proliferation Treaty,i-ii

(London: Oceana).

SHANNON, T. R. (1989), An Introduction to the World-System Perspective (Boulder, Col.: Westview Press).

SHARPE, A. (1996), 'Exotic Derivatives "Less Favoured" ',Financial Times, 12 Feb., 8.

SHAW, M. (1994), Global Society and International Relations (Cambridge: Polity Press).

SHUE, H. (1980), Basic Rights (Princeton: Princeton University Press).

SHUTE, S., and Hurley, S. (eds.) (1993), On Human Rights (New York: Basic Books).

SIMPSON, J., and HOWLETT, D. (eds.) (1995), The Future of the Non-Proliferation Treaty (New York: St Martin's Press)

المعرفة للجميع

SINCLAIR, T. J. (1994), 'Passing Judgement: Credit Rating Processes as Regulatory Mechanisms of Governance in the Emerging World Order', Review of International Political Economy, 1 (Spring).

SINGER, H., and Roy, S. (1993), Economic Progress and Prospects in the Third World (Aldershot: Edward Elgar). SIVAN, E. (1989), 'Sunni Radicalism in the Middle East and the Iranian Revolution', International Journal of Middle Eastern Studies, 21 (1).

SKINNER, Q. (1988), 'Meaning and Understanding in the History of Ideas', in J. Tully (ed.), Meaning and Context: Quentin Skinner and his Critics (Cambridge: Polity Press). SKOCPOL, T. (1977), 'Wallerstein's World Capitalist System: A Theoretical and Historical Critique', American Journal of Sociology, 82 (5).

SMFFH, A. (1991), National Identity (London: Penguin). SMITH, D. (1991), The Rise of Historical Sociology (Cambridge: Polity Press).

SMITH, M. (1986), Realist Thought from Weber to Kissinger (Baton Rouge: Louisiana State University Press).

SMITH, S., BOOTH, K., and ZALEWSKI, M. (eds.) (1996), International Theory: Positivism and Beyond (Cambridge: Cambridge University Press).

SNITOW, A. (1989), 'Pages from a Gender Diary: Basic Divisions in Feminism', Dissent, 36:205—24. South Commission (1990), The Challenge to the South (Oxford: Oxford University Press).

SPECTOR, L., MCDONOUGH, M., with MEDEIR05, E. (1995), Tracking Nuclear Proliferation: A Guide to Maps and Charts, (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace).

STEIN, A. (1982), 'Coordination and Collaboration in an Anarchic World', International Organization, 36 (2): 299—324. STOPFORD, J., and STRANGE, S. (1991), Rival States, Rival Firms: Competition for World Market Shares (Cambridge: Cambridge University Press).

STRANGE, S. (1994a), 'Wake up, Krasner! The world HAS changed', Review of International Political Economy, 1 (2). — (1994b), States and Markets, 2nd edn. (London: Pinter). SUGANAMI, H. (1989), The Domestic Analogy and World Order Proposals (Cambridge: Cambridge University Press). SYLVESTER, C. (1994), Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era (Cambridge: Cambridge University Press).

TAYLOR, A. J. P. (1983), A Personal History (London: Hamish Hamilton).

TAYLOR, P. (1995), International Organization in the Modern World (London: Pinter).

- (1996a), The European Union since the 1990s (Oxford: Oxford University Press).
- (1996b), 'Options <sup>1</sup> for the Reform of the International System for Humanitarian Assistance', in J. Harriss (ed.) The Politics of Humanitarian Intervention (London: Pinter).
- and GROOM, A. J. R. (1989) (eds.), Global Issues in the United Nations Framework (Basingstoke: Macmillan)
- and (1992), The United Nations and the Gulf War, 1990—91, RIIS discussion paper no.38.

THOMAS, A. et al. (1994), Third World Atlas, 2nd edn. (Milton Keynes: Open University Press).

THOMAS, C. (1985), New States, Sovereignty and Intervention (Aldershot: Gower).

— (1993), 'The Pragmatic Case Against Intervention', in I. Forbes and M. Hoffmann (eds.), Political Theory, International Relations and the Ethics of Intervention (Basingstoke: St Martin's Press).

THOMPSON, E. (1990), 'The Ends of Cold War', New Left Review, 182, July/Aug.

THOMAS, SIR J., and TICKELL, SIR C. (1993), The Expanding Role of the United Nations and its Implications... (London: HMSO).

THUCYDIDES (1954), History of the Peloponnesian War, trans. R. Warner (London: Penguin). TICKNER, J. A. (1988), 'Hans

Morgenthau's Principles of Political Realism: A Feminist Reformulation', Millennium, 17 (3).

TILLY, C. (1990), Coercion, Capital, and European States, AD 990—1990 (Oxford: Blackwell). TREADGOLD, A. (1993), 'Cross-Border Retailing in Europe: Present Status and Future

\*Cross-Border Retailing in Europe: Present Status and Future Prospects', in H. Cox et al. (eds.), The Growth of Global Business (London: Routledge).

TUCKER, R. W. (1977) The Inequality of Nations (New York: Basic Books).

UN Centre on Transnational Corporations (1988), Transnational Corporations in World Development. Trends and Prospects (New York: United Nations).

UN Conference on Environment and Development (1992) Nations of the Earth (New York: United Nations).

UN Conference on Trade and Development, Division on Transnational Corporations and Investment (1995), World Investment Report 1995 (New York: United Nations.

UNCTAD (1996), Transnational Corporations and World Development (London: International Thomson Business Press). UNDP (1994), Human Development Report, 1994 (New York:

Oxford University Press). UNFPA/MYERS, N. (1991),

Population, Resources and the Environment (NewYork:

UNFPA). VAN DER WEE, H. (1987), Prosperity and Upheaval:

The World Economy 1 945—1980 (Harmondsworth: Penguin). VASQUEZ, J. A. (1993), The War Puzzle (Cambridge: Cambridge University Press).

VINCENT, R. J. (1974), Nonintervention and International Order (Princeton: Princeton University Press).

— (1981), 'The Hobbesian Tradition in Twentieth Century International Thought', M'illennium, 10 (2).

(1982), 'Realpolitik', in James Mayall (ed.), The Community of States (London: George Allen & Uriwin).

— (1986), Human Rights and International Relations (Cambrdige: Cambridge University Press).

VIOTTI, P. R., and KAUPPI, M. V. (1993), International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism (New York: Macmillan).

WAEVFR, 0. (1996), 'The Rise and Fall of the Inter-Paradigm

Debate', in Smith et al., 149—85.

WAIVER, O., BUZAN, B., KELSTRUP, M., and LEMAITRE, P. (1993), Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe (London: Pinter).

WALKER, R. B. J. (1993), Inside/Outside: International Relations as Political Theory (Cambridge: Cambridge University Press).

WALLACE, W. (ed.) (1990), The Dynamids of European Integration (London: Pinter).

WALLERSTEIN, 1. (1974), The Modern World-System, i, Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century (San Diego: Academic Press). — (1979), The Capitalist World-Economy (Cambridge: Cambridge University Press).

- (1980), The Modem World-System, ii, Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600—1750 (San Diego: Academic Press).
- (1984), The Politics of the World Economy: The States, the Movements, and the Civilisations (Cambridge: Cambridge University Press).
- (1989), The Modem World-System, iii, The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy (San Diego: Academic Press).
- (199la), Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth-Century Paradigms (Cambridge: Polity Press).
- (1991b), Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System (Cambridge: Cambridge University Press).
- (1994), 'The Agonies of Liberalism-What Hope Progress?', New Left Review, 204.
- (1995), After Liberalism (New York: New Press).
- (1996), 'The Inter-State Structure of the Modern World-System', in S. Smith, K. Booth, and M. Zalewski (eds.).

WALTZ, K. (1959), Man, the State and War (New York: Columbia University Press).

— (1979), Theory of international Politics (Reading, Mass: Addison-Wesley).

— (1981), The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better, Adelphi Paper 171 (London: International Institute for Strategic Studies).

WALZER, M. (1977), Just And Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustration (Harmondsworth: Penguin, and New York: Basic Books).

— (1994), Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad (Notre Dame: University of Notre Dame Press).

- (1995), 'The Politics of Rescue', Dissent (Winter).

WA5HBROOK, D. (1990), 'South Asia, The World System and World Capitalism', Journal of Asian Studies, 49 (3).

WATERS, M. (1995), Globalization (London: Routledge).

WATSON, A. (1992), The Evolution of International Society (London: Routledge).

WEBER, C. (1995), Simulating Sovereignty: Intervention, the State and Symbolic Exchange (Cambridge: Cambridge University Press).

WEBSTER (1961), Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged (Springfield, Mass.: Merriam).

WEDGWOOD, C. V. (1992), The Thirty Years War (London: Pimlico).

WEISS, T. G. et al. (1994), The United Nations and Changing World Politics. (Boulder, Col.: Westview).

WENDT, A. (1992), 'Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics,' International Organisation, 46 (2).

WENDT, A. (1994), 'Collective Identity Formation and the International State', American Political Science Review, 88 (2). WHEELER, N. J. (1996), 'Guardian Angel or Global Gangster? A Review of the Ethical Claims of the Society of States', Political Studies, 44 (2).

WHEELER, N. J., and Boom, K. (1992), 'The Security Dilemma', in J. Baylis and N. J. Rengger (eds.), Dilemmas of World Politics: International Issues in- a Changing-World (Oxford: Oxford University Press).

WHITE, S. (1990), Gorbachev in Power (Cambridge: Cambridge University Press).

WHITWORTH, 5. (1989), 'Gender and the Inter Paradigm Debate', Millennium.

WIGHT, M. (1977), Systems of States (Leicester: Leicester University Press). (1986), Power Politics (2nd edn.) (London: Penguin).

WILLETTS, P. (ed.) (1996), 'The Conscience of the World' (London: Hurst and Co.).

WILLIAMS, P., and BLACK, S. (1994), 'Transnational Threats: Drug Trafficking and Weapons Proliferation', Contemporary Security Policy, 15 (1).

WINHAM, G. (1977), 'Negotiation as a Management Process' World Politics, 30 (1) (Oct.) as reprinted in F. S. Sondermann, D. S. McClellan, and W. C. Olsen, The Theory and Practice of International Relations (Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall) WOLIN, S. (1960), Politics and Vision (Boston: Little, Brown). World Commission on Environment and Development (1987), Our Common Future (The Brundtland Report) (Oxford: Oxford University Press).

WORSLEY, P. (1980), 'One World or Three? A Critique of the World-System Theory of Immanuel Wallerstein', Socialist Register (London: Merlin Press).

WYATF-WALTER, A. (1996). 'Adam Smith and the Liberal Tradition in International Relations', Review of International Studies, 22(1).

YUVAL-DAVIS, N., and ANTHIAS, F. (eds.) (1989), Woman Nation State (London: Macmillan).

ZACHER, M. W., with SurroN, B. A. (1996), Governing Global Networks: International Regimes for Transportation and Communications (Cambridge: Cambridge University Press).

ZALEWSKI, M. (1993a), 'Feminist Standpoint Theory Meets International Relations Theory: A Feminist Version of David and Goliath', The Fletcher Forum of World Affairs, 17 (2).

(1993b) 'Feminist Theory and International Relations' in M.

— (1993b), 'Feminist Theory and International Relations', in M. Bowker and R. Brown (eds.), From Cold War to Collapse: Theory and World Politics in the 1980s (Cambridge: Cambridge University Press).

— and ENLOE, C. (1995), 'Questions of Identity in International Relations', in K. Booth and S. Smith (eds.), International Relations Theory' Today (Cambridge: Polity Press).

ZARTMAN, I. W. (1995), Collapsed States (Boulder and London: Lynne Reinner).

ZEVIN, R. (1992), 'Are World Financial Markets More Open? If So, Why and With What Effects?', in T. Banuri and J. B. Schor (eds.), Financial Openness and National Autonomy:

Opportunities arid Constraints (Oxford: Clarendon Press).

| العناوين الورادة بالكتاب                      |                                           |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
|                                               | مقدمة:                                    |  |
| From International Politics to World Politics | من السياسة الدّوليّة إلى السياسة العالمية |  |
| Globalization and its Precursors              | العولمة والنظريات التي سبقتها             |  |
| Globalization: Myth or Reality?               | العولمة: أسطورة أم حقيقة واقعة؟           |  |
| Liberalism and World Politics                 | الليبراليّة والسياسة العالمية             |  |
| Realism and World Politics                    | الواقعية والسياسة العالمية                |  |
| The Three Theories and Globalization          | النظريات الثلاث والعولمة                  |  |
| Theories of World Politics                    | نظريات السياسة العالمية                   |  |
| World-System Theory and World Politics        | نظرية النظام ــ العالمي والسياسة العالمية |  |
|                                               | الغصل (١):                                |  |
| Aspects of Globalization                      | ملامح العولمة                             |  |
| Global Governance Agencies and Democracy      | وكالات نظام الحكم العالمي والديمقر اطية   |  |
| Global Market Democracy?                      | ديمقر اطية السوق العالمية                 |  |
| Global Social Movements                       | الحركات الاجتماعية العالمية               |  |
| Global Social Movements and                   | الحركات الاجتماعية العالمية               |  |
| Democracy                                     | والديمقر اطية                             |  |
| Globalization and the<br>Democratic State     | العولمة والدولة الديمقر اطية              |  |
| Globalization and the States-<br>System       | العولمة ونظام الدول                       |  |
| Globalization: A Definition                   | العولمة: تعريف                            |  |
| Historical Origins                            | الأصول التاريخية للعولمة                  |  |
| Introduction: A Globalizing<br>World          | مقدمة: عالم معولم                         |  |

|                                               | The second secon |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marketized Global Governance                  | نظام الحكم العالمي المرتكز على السوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Post-Sovereign Governance                     | نظام حكم ما بعد السيادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Qualifications                                | الخصائص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Substate Global Governance                    | نظام الحكم العالمي ما دون الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Suprastate Global Governance                  | نظام الحكم العالمي ما فوق الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The Challenge of Global<br>Democracy          | تحدي الديمقر اطية العالمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The End of Sovereignty                        | نهاية نظام السيادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| The Globalization of World Politics           | عولمة السياسة العالمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The Persistence of the State                  | استمر ارية نظام الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | الفصل (٢):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ancient Greece and Renaissance Italy          | بلاد الإغريق وإيطاليا عصر النهضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| European International Society                | المجتمع الدولي الأوروبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Origins and Definitions                       | الأصول والتعاريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Problems of Global<br>International Society   | مشكلات المجتمع الدولي العالمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The Evolution of International Society        | تطور المجتمع الدولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The Globalization of<br>International Society | عولمة المجتمع الدولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | الفصل (٣):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| International History 1900—<br>1945           | التاريخ الدولي ١٩٠٠-١٩٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| From 'Appeasement' to War                     | من "الاسترضاء" إلى الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Germany's Bid for World Power<br>Status       | مساعي ألمانيا لاحتلال وضع الدولة<br>العظمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Lawrence and the IRA-199                                       |                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Japan and the 'Meiji'<br>Restoration'                          | اليابان و"نهضة ميجي"                                      |
| Japanese Expansion in China                                    | التوسع الياباني في الصين                                  |
| Peace-Making, 1919: The<br>Versailles Settlement               | صنع السلام، ١٩١٩: تسوية فيرساي                            |
| Post-War Problems                                              | مشكلات ما بعد الحرب                                       |
| President Wilson's 'Fourteen Points'                           | "النقاط الأربع عشرة" للرئيس وياسون                        |
| Self-Determination: The Creation of New States                 | تقرير المصدير: قيام دول جديدة                             |
| The Controversy over the<br>Origins of the Second World<br>War | الجدال حول جذور الحرب العالمية الثانية                    |
| The 'Eastern Question'                                         | المسألة الشرقية                                           |
| The Future of Germany                                          | مستقبل ألمانيا                                            |
| The Global Economic Slump, 1929—1933                           | الركود الاقتصادي العالمي ١٩٢٩ - ١٩٣٣                      |
| The Manchurian Crisis and After                                | الأزمة المنشورية وما بعدها                                |
| The Origins of World War One                                   | جذور الحرب العالمية الأولى                                |
| The Origins of World War Two in Asia and the Pacific           | جذور الحرب العالمية الثانية في آسيا<br>وحوض المحيط الهادئ |
| The Path to War in Europe                                      | الطريق إلى الحرب في أوروبا                                |
| The Rise of Fascism and Nazism in Europe                       | ظهور الفاشية والنازية في أوروبا                           |
| 'War Guilt' and Reparations                                    | "ننب الحرب" والتعويضات                                    |
|                                                                | ·                                                         |
|                                                                | الفصل (٤):                                                |
| 1945-1953: Onset of the Cold<br>War                            | ١٩٤٥ _ ١٩٥٣ : اندلاع الحرب الباردة                        |

| 1953-1969: Conflict,<br>Confrontation, and Compromise | ١٩٥٣ _ ١٩٦٩ : الصراع والمواجهة والحل الوسط |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                       |                                            |
| 1969-1979: The Rise and Fall of 'Détente'             | ١٩٦٩ _ ١٩٧٩ : صعود "الوفاق"                |
| of Detente                                            | وسقوطه                                     |
| 1979-1986: 'The Second Cold                           | ١٩٧٩ _ ١٩٨٦ : "الحرب الباردة               |
| War'                                                  | الثانية"                                   |
| End of Empire                                         | نهاية الامبر اطورية                        |
| France                                                | فرنسا                                      |
| International History 1945—<br>1990                   | التاريخ الدولي ١٩٤٥ -١٩٩٠                  |
| Legacies and Consequences: Nationalism or Communism?  | إرث وعواقب: القومية أم الشيوعية؟           |
| Portugal                                              | البرتغال                                   |
| Rise and Fall of Detente: Fall                        | صعود الوفاق وسقوطه: سقوط الحد من           |
| and Rise of Arms Control                              | التسلح وصعوده                              |
| The Bomb                                              | القنبلة                                    |
| The Cold War                                          | الحرب الباردة                              |
| Toward the Global Battlefield                         | نحو ميدان المعركة العالمي                  |
| Using the Bomb in 1945                                | استخدام القنبلة الذرية عام ١٩٤٥            |
|                                                       |                                            |
|                                                       | الفصيل (٥):                                |
| Conclusion: Consequences and Implications             | الخاتمة: العواقب والمضامين                 |
| Debate About US Policy and                            | مناقشة السياسة الأمريكية ونهاية الحرب      |
| the End of the Cold War                               | الباردة                                    |
| Economic Restructuring                                | إعادة البناء الاقتصادي                     |
| External Factors: Relations with                      | العوامل الخارجية: العلاقات مع الولايات     |
| the United States                                     | المتّحدة                                   |

| GlashOst and Political Restructuring Internal Factors: Thr Collapse of Communism in the Soviet Union Isolation of the Communist System from the Global Capitalist System  Soviet — American Diplomcy 1985 — 1991  Structural Problems in the Soviet System  The Collapse of Communism in Eastern Europe  The Collapse of the Soviet Empire  The Effects of Gorbachev's Reforms:  The End of the Cold War  The Interaction between Internal and External Environments  The Legacy of Protest in Eastern Europe  Conclusion: Realism and the Globalization of World Politics Introduction: The Timeless Wisdom of Realism  One Realism  Self — Help  Statism  Self — Help  Statism  Itidad Name age is a soviet in the subject of the Soviet in the So | Olassant and Dalitical               |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| of Communism in the Soviet Union Isolation of the Communist System from the Global Capitalist System  Soviet – American Diplomcy 1985 – 1991  Structural Problems in the Soviet System  The Collapse of Communism in Eastern Europe  The Collapse of the Soviet Empire  The Effects of Gorbachev's Reforms:  The Ind of the Cold War The Interaction between Internal and External Environments  The Legacy of Protest in Eastern Europe  Conclusion: Realism and the Globalization of World Politics Introduction: The Timeless Wisdom of Realism One Realism One Realism  Self – Help  (With It is a so in the little in the system)  It is a so in the size of the soviet It is a so in the size of the soviet It is a so in the size of the soviet It is a so in the size of the soviet It is a so in the size of the soviet It is a so in the size of the si | Glasnost and Political Restructuring | الانفتاح وإعادة التنظيم السياسي         |
| Union  Isolation of the Communist System from the Global Capitalist System  Soviet – American Diplomcy 1985 – 1991  Structural Problems in the Soviet System  The Collapse of Communism in Eastern Europe The Collapse of the Soviet Empire  The Effects of Gorbachev's Reforms:  The End of the Cold War The Interaction between Internal and External Environments The Legacy of Protest in Eastern Europe  Conclusion: Realism and the Globalization of World Politics Introduction: The Timeless Wisdom of Realism One Realism, or Many?  Realism  Self – Help  Soviet — American Diplomcy 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — 1991 1991 — |                                      | العوامل الداخلية: انهيار الشيوعية في    |
| System from the Global Capitalist System  Soviet – American Diplomcy 1985 – 1991  Structural Problems in the Soviet System  The Collapse of Communism in Eastern Europe The Collapse of the Soviet Empire The Effects of Gorbachev's Reforms:  The End of the Cold War The Interaction between Internal and External Environments The Legacy of Protest in Eastern Europe  Conclusion: Realism and the Globalization of World Politics Introduction: The Timeless Wisdom of Realism One Realism One Realism  Self – Help  Structural Problems Interded (Naman)  Realism  Self – Help  Structural Problems  Interded (Naman)  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 1991  1991 – 199 | Union                                | الاتحاد السوفييتي                       |
| Capitalist System         لل السمالي العالمي           Soviet – American Diplomcy         1985 – 1991           Item (1985 – 1991)         1991 – 1940           Structural Problems in the Soviet System         1991 – 1940           The Collapse of Communism in Eastern Europe         1991 – 1960           The Collapse of the Soviet Empire         1991 – 1960           The End Collapse of the Soviet Empire         1991 – 1960           The Effects of Gorbachev's Reforms:         1992 – 1960           The End of the Cold War         1992 – 1960           The Interaction between Internal and External Environments         1992 – 1960           The Legacy of Protest in Eastern Europe         1992 – 1960           Conclusion: Realism and the Globalization of World Politics Introduction: The Timeless Wisdom of Realism         1992 – 1960           One Realism, or Many?         1992 – 1960           Realism         1992 – 1960           Self – Help         1992 – 1960     <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00                                 | عزلة النظام الشيوعي عن النظام           |
| 1985 – 1991         1991 – 1980 إلى مامي مامي مامي مامي مامي مامي مامي مام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( = <b>3</b>                         | الرأسمالي العالمي                       |
| Structural Problems in the Soviet System  The Collapse of Communism in Eastern Europe  The Collapse of the Soviet Empire  The Effects of Gorbachev's Reforms:  The End of the Cold War  The Interaction between Internal and External Environments  The Legacy of Protest in Eastern Europe  Conclusion: Realism and the Globalization of World Politics Introduction: The Timeless Wisdom of Realism  One Realism  One Realism, or Many?  Realism  Self – Help  (ivaluation in the boyed in Eastern Europe)  Structural Problems in the diagraph in the Environment in the Soviet in Eastern Europe  The Legacy of Protest in Eastern Europe  Self – Help  The Collapse of Communism in the Environment in the Environm | Soviet – American Diplomcy           | الدبلوماسية الأمريكية ــ السوفييتية بين |
| Soviet System         المسكلات بليوية في النظام السوفييتي           The Collapse of Communism in Eastern Europe         إنهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية           The Collapse of the Soviet Empire         المسلم الطورية السوفييتية           The Effects of Gorbachev's Reforms:         المسلمات غورياتشوف:           The End of the Cold War         المسلمات المس                                                                                                                                                                             | 1985 – 1991                          | عامي ١٩٨٥-١٩٩١                          |
| Eastern Europe The Collapse of the Soviet Empire The Effects of Gorbachev's Reforms: The Effects of Gorbachev's Reforms: The End of the Cold War The Interaction between Internal and External Environments The Legacy of Protest in Eastern Europe  Conclusion: Realism and the Globalization of World Politics Introduction: The Timeless Wisdom of Realism One Realism, or Many?  Realism  Self – Help  Itaylog Protest in Eastern Europe  River Borbalization of World Politics Introduction: The Timeless Wisdom of Realism  Realism  Self – Help  The Effects of Gorbachev's Reforms:  Itaylog Protest in Eastern Europe  Realism  Realism  The Local Protest in Eastern Europe  Realism  Realism  Self – Help  The Effects of Gorbachev's Reforms:  Realism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soviet System                        | مشكلات بنيوية في النظام السوفييتي       |
| Empire The Effects of Gorbachev's Reforms: The End of the Cold War The Interaction between Internal and External Environments The Legacy of Protest in Eastern Europe  Conclusion: Realism and the Globalization of World Politics Introduction: The Timeless Wisdom of Realism One Realism, or Many?  Realism  Self – Help  (introduction: Help  Respect of Gorbachev's Reforms:  Refo | Eastern Europe                       | إنهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية       |
| Reforms:  The End of the Cold War  The Interaction between Internal and External Environments  The Legacy of Protest in Eastern Europe  Conclusion: Realism and the Globalization of World Politics Introduction: The Timeless Wisdom of Realism One Realism, or Many?  Realism  Self – Help  (االتهاية المداهد المداهد)  Reforms:  R |                                      | انهيار الامبراطورية السوفييتية          |
| The Interaction between Internal and External Environments The Legacy of Protest in Eastern Europe  Conclusion: Realism and the Globalization of World Politics Introduction: The Timeless Wisdom of Realism One Realism, or Many?  Realism Self – Help  Reign (النفس المنافق |                                      | نتائج إصلاحات غورباتشوف:                |
| Internal and External Environments The Legacy of Protest in Eastern Europe  Conclusion: Realism and the Globalization of World Politics Introduction: The Timeless Wisdom of Realism One Realism, or Many?  Realism Self – Help  Relization internal External External Environments  Relization of World Politics  Relization of Realism  Realism  Self – Help  Relization internal External | The End of the Cold War              | نهاية الحرب الباردة                     |
| Eastern Europe  الفصل (۱):  Conclusion: Realism and the Globalization of World Politics Introduction: The Timeless Wisdom of Realism  One Realism, or Many?  Realism  Realism  Self – Help  Resident (۱۷ عثماد على النفس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Internal and External                | التفاعل بين البيئتين الداخلية والخارجية |
| Conclusion: Realism and the Globalization of World Politics Introduction: The Timeless Wisdom of Realism One Realism, or Many?  Realism Self – Help  Conclusion: Realism and the Globalization of World Politics  Realism  Realism  Realism  Self – Help                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | تراث الاحتجاجاتِ في أوروبا الشرقية      |
| Conclusion: Realism and the Globalization of World Politics Introduction: The Timeless Wisdom of Realism One Realism, or Many?  Realism Self – Help  Conclusion: Realism and the Globalization of World Politics  Realism  Realism  Realism  Self – Help                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                         |
| Globalization of World Politics     Introduction: The Timeless     Wisdom of Realism     One Realism, or Many?     Realism     Realism     Self – Help     Self – Help                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | الفصل (٦):                              |
| Wisdom of Realism       المحلوب الواقعي         One Realism, or Many?       عديدة؟         Realism       السواة عديدة         Self – Help       التفس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Globalization of World Politics      | خاتمة: الواقعية وعولمة السياسة العالمية |
| الدواقعية Realism  Self – Help  (الاعتماد على النفس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | مقدمة: الحكمة الأزلية للمذهب الواقعي    |
| العون الذاتي (الاعتماد على النفس) Self – Help                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | One Realism, or Many?                | واقعية واحدة أم واقعيات عديدة؟          |
| T AL ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Realism                              | الـواقـعـيـة                            |
| الذو لانية Statism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Self – Help                          | العون الذاتي (الاعتماد على النفس)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Statism                              | الذولانية                               |

| Survival                                                              | البقاء                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| The Essential Realism                                                 | الواقعية الأساسية                                      |
|                                                                       | الفصل (٧):                                             |
| Crisis in the Modern World-<br>System                                 | الأزمة في النظام - العالمي الحديث                      |
| Peripheral States – At home with the Comprador Class                  | دول الأطراف الموطن الأمثل لطبقة<br>الكومبرادور         |
| Politics in the Modern World-<br>System: The Sources of<br>Stability  | السياسة في النظام - العالمي الحديث:<br>مصادر الاستقرار |
| Semi – peripheral states –<br>making the World Safe for<br>Capitalism | دول شبه -الطرف: جعل العالم مكانا آمنا<br>للرأسمالية    |
| States and interstate System                                          | الدول ونظام ما بين - الدول                             |
| The Crisis and the Future:<br>Socialism or Barbarism?                 | الأزمة والمستقبل: الاشتراكية أم الهمجية؟               |
| The Economic Sources of<br>Crisis                                     | المصادر الاقتصادية للأزمة ٠                            |
| The Geocultural Sources of<br>Crisis                                  | مصادر الإطار الثقافي العالمي للأزمة                    |
| The Modern World-System in<br>Space and Time                          | النظام -العالمي الحديث في المكان<br>والزمان            |
| The Origins of World-System Theory                                    | جذور نظرية النظام -العالمي                             |
| The Political Sources of Crisis                                       | المصادر السياسية للأزمة                                |
| Wallerstein and World-System<br>Theory                                | وولرشتاين ونظرية النظام العالمي                        |
| World-System Theory                                                   | نظرية النظام العالمي                                   |
| World-System Theory and Globalization                                 | نظرية النظام -العالمي والعولمة                         |

|                                                     | الفصل (٨):                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Conclusion and Postscript: The Crisis of Liberalism | الخاتمة وملحق: أزمة الليبرالية    |
| Idealism                                            | المثالية                          |
| Liberal Institutionalism                            | المذهب المؤسسي الليبرالي          |
| Liberal Internationalism                            | المذهب الدولي الليبرالي           |
| Liberalism                                          | الليبراليــة                      |
| Neo - Idealism                                      | المثالية — الجديدة                |
| Neo – Liberal Institutionalism                      | المذهب المؤسسي الليبرالي - الجديد |
| Neo- Liberal Internationalism                       | المذهب الدولي الليبرالي – الجديد  |
| Three Liberal Responses to Globalization            | ثلاث استجابات ليبرالية للعولمة    |
| Varieties of Liberalism                             | تنويعات الليبرالية                |
|                                                     |                                   |
|                                                     | الفصل (٩):                        |
| Bridging the Gap: Social                            | جسر الفجوة: المذهب التفسيري       |
| Constructivism                                      | الاجتماعي                         |
| Critical Theory                                     | النظرية النقدية                   |
| Explanatory/Constitutive                            | النظريات التفسيرية / التكوينية    |
| Theories and Foundational/                          | والنظريات التأسيسية / المناهضة    |
| Anti-Foundational Theories                          | للتأسيسية                         |
| Feminist Theory                                     | نظرية المساواة بين الجنسين        |
| Historical Sociology                                | علم الاجتماع التاريخي             |
| New Approaches to<br>International Theory           | مقاربات جديدة للنظرية الدولية     |
| Normative Theory                                    | النظرية المعيارية                 |
| Post-Modernism                                      | ما بعد الحداثة                    |

| The same of the sa |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Rationalist Theories: The Neo-<br>Realist/Neo-Liberal Debate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | النظريات العقلانية: النقاش الواقعي   |
| Realist/Neo-Liberal Debate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الجديد/ الليبرالي الجديد             |
| Reflectivist Theories                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النظريات التأملية                    |
| patentinens i respiratorio (incidento per la findique religia promotione mendirir) a sederici e a substituir à la solidici de  |                                      |
| And A Commission of Control of Co | الفصل (۱۰):                          |
| 'Constructivist' Critical Theory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | النظرية النقدية "التفسيرية"          |
| Contingent Realism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الواقعية المشروطة                    |
| Democratic Peace Theory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نظرية السلام الديمقراطي              |
| Globalist Views of International Security                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آراء عولمية بشأن الأمن الدولي        |
| Ideas of Collective Security                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أفكار الأمن الجماعي                  |
| International Security in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الأمن الدولي في حقبة ما بعد الحرب    |
| Post-Cold War Era                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الباردة                              |
| Key Neo – Realist Assumptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الفرضيات الرئيسية للواقعية الجديدة   |
| Liberal Institutionalism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المذهب المؤسسي الليبرالي             |
| Mature Anarchy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الفوضىي الناضجة                      |
| Post – Modernist Views on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آراء أنصار ما بعد الحداثة في الأمن   |
| International security                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الدولمي                              |
| The Continuing Tension between National and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | التوتر المستمر بين الأمن الوطني      |
| International Security                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | والدولي                              |
| Conclusion The Difficulties of Co-operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
| between States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المصاعب التي تواجه التعاون بين الدول |
| The Opportunities for Co-<br>operation between States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فرص التعاون بين الدول                |
| The Problem of Cheating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مسألة الغش                           |
| The Problem of Relative -<br>Gains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مسألة المكاسب النسبية                |
| The 'Security Dilemma'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | معضلة الأمن                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |

| The Traditional Approach to                   | النهج التقايدي للأمن القومي          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| National Security                             | اللهج الليوني الواقع                 |
| What is Meant by the Concept of 'Security'?   | ما هو المقصود بمفهوم "الأمن"؟        |
|                                               |                                      |
|                                               | الفصل (۱۱)                           |
| Conclusion: So what?                          | الخاتمة: ثمّ ماذا؟                   |
| 'Domestic' and 'International'                | "المحلي" و"الدولي"                   |
| Global Capital Flows                          | التدفقات الرأسمالية العالمية         |
| 'International' or 'Global'                   | "دولي" أم "عالمي"؟                   |
| International Political Economy               | الاقتصاد السياسي الدولي في عصر       |
| in an Age of Globalization                    | العولمة                              |
| International Production and the              | الإنتاج الدولي والشركة التي تتخطى    |
| Transnational Corporation                     | الحدود الوطنية                       |
| Introduction: The Significance                | مقدمة: أهمية الاقتصاد السياسي الدولي |
| of IPE for Globalized International Relations | للعلاقات الذولتية المعولمة           |
| IDE                                           | الاقتصاد السياسي الدولي وقضايا       |
| IPE and the Issues of IR                      | العلاقات الدولية                     |
| States and the International Economy          | الدول والاقتصاد الدولي               |
| Terms, labels, and Interpretations            | المصطلحات، والتصنيفات، والتفسيرات    |
| The Core Question                             | المسألة الجوهرية                     |
| The Ideological Basis of the World Economy    | الأساس الفكري للاقتصاد العالمي       |
| Thinking about IPE, IR, and                   | التفكير بالاقتصاد السياسي الدولي،    |
| Globalization                                 | والعلاقات الدولية، والعولمة          |
| 'Uneven Globalization'                        | "العولمة المتفاوتة"                  |
| What is 'International' and What is 'Global'? | ما هو "الدولي" وما هو "المعولم"؟     |

| What is IPE?                                              | ما هو الاقتصاد السياسي الدولي                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| What Kind of World have We made?                          | ما نوع العالم الذي صنعناه؟                        |
| Words and Politics                                        | الكلمات والسياسة                                  |
|                                                           |                                                   |
|                                                           | الفصىل (۱۲):                                      |
| Classifying Regimes                                       | تصنيف الأنظمة                                     |
| Communication Regimes                                     | أنظمة الاتصال                                     |
| Competing Theories: 1. The Liberal Institutional Approach | النظريات المتنافسة: ١ ــ النهج المؤسسي الليبر الى |
| Competing Theories: 2. The Realist Approach               | النظريات المتنافسة: ٢ - النهج الواقعي             |
| Conceptualizing Regimes                                   | تطوير تصور مفاهيمي للأنظمة                        |
| Defining Regimes                                          | تعريف الأنظمة                                     |
| Economic Regimes                                          | الأنظمة الاقتصادية                                |
| Environmental Regimes                                     | الأنظمة البيئية                                   |
| Globalization and International Regimes                   | العولمة والأنظمة الدولية                          |
| Impediments to Regime Formation                           | معرقلات تشكيل الأنظمة                             |
| International Regimes                                     | الأنظمة الدواية                                   |
| Power and Regimes                                         | القوة والأنظمة                                    |
| Regimes and Co-ordination                                 | الأنظمة والتنسيق                                  |
| Security Regimes                                          | الأنظمة الدولية                                   |
| The Facilitation of Regime Formation                      | تسهيل تشكيل الأنظمة                               |
| The Nature of Regimes                                     | طبيعة الأنظمة                                     |
|                                                           |                                                   |
|                                                           | الفصل (۱۳):                                       |

| جدول الأخ<br>دبلوماسية الا<br>دبلوماسية الا<br>الدبلوماسية الا<br>الدبلوماسية و<br>الدبلوماسية و<br>الدبلوماسية و |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ديلوماسية الا<br>الدبلـ وماسية الا<br>الدبلوماسية الدبلوماسية و<br>الدبلوماسية و<br>الدبلوماسية و                 |
| الدبلـوماسية ب<br>الدبلوماسية ب<br>الدبلوماسية و<br>الدبلوماسية و<br>الدبلوماسية و                                |
| الدبلوماسية ب<br>الدبلوماسية و<br>الدبلوماسية و<br>الدبلوماسية و                                                  |
| الدبلو ماسية و<br>الدبلو ماسية و<br>الدبلو ماسية و                                                                |
| الدبلوماسية و                                                                                                     |
| الدبلوماسية و                                                                                                     |
|                                                                                                                   |
|                                                                                                                   |
| الدبلوماسية ة                                                                                                     |
| الدبلوماسية ا                                                                                                     |
| الدبلوماسية ا                                                                                                     |
| العمليات                                                                                                          |
| الدول والممثأ                                                                                                     |
| الدبلوماسية ه                                                                                                     |
| البنيـــة                                                                                                         |
| دبلوماسية الق                                                                                                     |
| صنع السياسا                                                                                                       |
| الدبلوماسية ال                                                                                                    |
| ما هي الدبلو.                                                                                                     |
|                                                                                                                   |
| الفصل (١٤)                                                                                                        |
| تاريخ موجز                                                                                                        |
| <br>تاریخ موجز                                                                                                    |
|                                                                                                                   |

| A Typology of the Roles of the United Nations in the 1990s | تصنيف أدوار الأمم المتّحدة في تسعينيات |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                            | القرن العشرين                          |
| A. Peace and Security between States                       | ألف — السلم والأمن بين الدول           |
| B. Justice within States                                   | باء – العدالة داخل الدول               |
| C. The Problems of Global                                  | جيم – مشاكل الحكم العالمي في تسعينيات  |
| Governance in the 1990s                                    | القرن العشرين                          |
| Problems within the State and Problems between States      | المشاكل داخل الدولة والمشاكل بين الدول |
| Sovereignty and the                                        |                                        |
| Competence of International Organization                   | السيادة واختصاص المنظمة الدولية        |
| The United Nations and Conditions within States            | الأمم المتّحدة والأوضاع داخل الدول     |
|                                                            |                                        |
|                                                            | الفصل (١٥):                            |
| Ambiguity Between Different                                | الالتباس بين المعاني المختلفة لتعبير   |
| Meanings of a "state"                                      | "الدولة"                               |
| Consultative Status at the UN                              | الوضعية الاستشارية للمنظمات غير        |
| for NGOs                                                   | الحكومية في الأمم المتحدة              |
| Economic Globalization and the                             | العولمة الاقتصادية وتوسع المنظمات غير  |
| Expansion of NGOs                                          | الحكومية                               |
| Extraterritoriality and Sovereignty                        | تخطي الحدود الوطنية والسيادة           |
| Financial Flows and Loss of Sovereignty                    | الندفقات النقدية وفقد السيادة          |
| From Domestic Deregulation to                              | من إلغاء الضوابط التنظيمية المحلية إلى |
| Global Re-Regulation                                       | إعادة التنظيم على الصعيد العالمي       |
| He Significance of Criminals and Guerrillas                | وضع المجرمين ورجال حرب العصابات        |

|                                                                            | -                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| International Organizations as<br>Structures of Global Politics            | المنظمات الدّوليّة بوصفها هياكل للسياسة<br>العالمية                                                                      |
| International Organizations as<br>Systems                                  | المنظمات الدَوليّة ودور ها كأنظمة                                                                                        |
| Issues and Policy Systems in Global Politics                               | قضايا وأنظمة السياسات في السياسة<br>العالمية                                                                             |
| Non-Legitimate Groups and<br>Liberation Movements as<br>Political Actors   | المجموعات غير الشرعية وحركات<br>التحرر بوصفها أطرافا سياسية فاعلة                                                        |
| Problems with the State-Centric Approach                                   | المشاكل التي يواجهها النهج المتمحور<br>حول الدولة                                                                        |
| Regulatory Arbitrage and loss of Sovereignty                               | الموازنة التنظيمية وفقدان السيادة                                                                                        |
| Relationships between<br>International Organizations                       | العلاقات بين المنظمات الدَولْيَة                                                                                         |
| The Difference between State and Nation                                    | الفرق بين الدولة والأمة                                                                                                  |
| The Globalization of Communication                                         | عولمة الاتصالات                                                                                                          |
| The Importance of Words: From "Non – State" Actors to Transnational Actors | أهمية الكلمات: الفرق بين تعبير<br>"الأطراف الفاعلة من غير الدول" وتعبير<br>"الأطراف الفاعلة المتخطية للحدود<br>الوطنية". |
| The Intergovernmental Versus Non-Governmental Distinction                  | التمييز بين المنظمات الحكومية الدولية<br>والمنظمات غير الحكومية                                                          |
| The Lack of Similarity Between Countries                                   | انعدام وجوه التشابه بين الدول                                                                                            |
| The Movement of NGOs From the local to the Global                          | انتقال المنظمات غير الحكومية من<br>الوضع المحلي إلى الوضع العالمي                                                        |
| The News Media as Agents of Globalization                                  | وسائل الإعلام ودورها في العولمة                                                                                          |

| THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN THE PERSON NA |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| The Problem of Holism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مشكلة الشمولية                           |
| The UN Definition of an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تعريف الأمم المتّحدة لما هو مقبول        |
| Acceptable NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كمنظمة غير حكومية                        |
| Transnational Actors and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الأطراف المتخطية للحدود الوطنية          |
| International Organizations in Global Politics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | والمنظمات الدّوليّة في السياسة العالمية  |
| Transnational Companies as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الشركات المتخطية للحدود الوطنية          |
| Political Actors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بوصفها أطرافا فاعلة سياسية               |
| Transnational Criminals and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المجرمون الذين يتخطون الحدود الوطنية     |
| their political Impact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وتأثير هم السياسي                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجموعات رجال حرب العصابات                |
| Transnational Guerrilla Groups and Gaining Legitimacy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المتخطية للحدود الوطنية واكتساب الصفة    |
| and Gaming Legitimacy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الشرعية                                  |
| Triangulation of Trade and loss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التبادل التجاري عبر بلد ثالث وعلاقته     |
| of Sovereignty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بفقد السيادة                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفصل (١٦):                              |
| Agenda 21: Promoting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جدول الأعمال ٢١ : تعزيز التنمية القابلة  |
| Sustainable Development                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | للاستمرار                                |
| Conference Rio The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مؤتمر مدينة ريو                          |
| Environmental Issues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قضايا البيئة                             |
| Environmental Issues on the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قضايا البيئة على جدول الأعمال الدولي:    |
| International Agenda: An Historical Outline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لمحة تاريخية                             |
| From Stockholm to Rio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من ستوكهولم إلى ريو                      |
| Introduction: International Environmental Issues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مقدمة: القضايا البيئية الدولية           |
| Issues and Challenges in<br>International Environmental<br>Politics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قضايا وتحديات في السياسة البيئية الدولية |

| Phases of Environmental Regime Development                        | مراحل استحداث النظام البيئي             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Preparing for Rio                                                 | الإعداد لمؤتمر ريو                      |
| Preventing the Over-<br>Exploitation of the Commons               | منع الاستغلال المفرط للممتلكات المشاعة  |
| Regimes and Radical Agendas                                       | الأنظمة، وجداول الأعمال المتطرفة        |
| The Development and<br>Implementation of<br>Environmental Regimes | استحداث وتتفيذ الأنظمة البيئية          |
| The Development and<br>Implementation of the Ozone<br>Regime      | استحداث وتطبيق نظام طبقة الأوزون        |
| The Early Years                                                   | السنوات الأولمي                         |
| The Implementation and Development of the Rio Conventions         | تطبيق اتفاقيات ريو وتطويرها             |
| The Rio Conference and its<br>Outcomes                            | مؤتمر ريو ونتائجه                       |
| The Stockholm Conference                                          | مؤتمر ستوكهولم                          |
| The 'Tragedy of the Commons':                                     | "مأساة الممتلكات المشاعة": حكاية رمزية  |
| An Instructive Parable                                            | توجيهية                                 |
|                                                                   |                                         |
|                                                                   | الفصل (۱۷):                             |
| Early Efforts to Control Nuclear                                  | المساعي المبكرة للحد من الأسلحة         |
| Weapons 1945-1970                                                 | النووية ١٩٤٥ - ١٩٧٠                     |
| Efforts to Control Nuclear                                        | الجهود المبذولة للحد من الأسلحة النووية |
| Weapons 1970-                                                     | -197.                                   |
| Intentions                                                        | النوايا                                 |
| More will be Better                                               | ازديادها سيكون أفضل                     |
| More will be Worse                                                | ازديادها سيكون أسوأ                     |

| Motivation and Acquisition Processes            | الدوافع ومراحل عملية الامتلاك         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nuclear Capabilities                            | القدرات النووية                       |
| Nuclear Proliferation                           | انتشار (الأسلحة) النووية              |
| Nuclear Weapons Effects                         | آثار الأسلحة النووية                  |
| The Evolution of the Global                     | نشأة وتطور النظام العالمي لمنع انتشار |
| Nuclear Non-Proliferation<br>Regime             | (الأسلحة) النووية                     |
| The Global Diffusion of Nuclear                 | انتشار التكنولوجيا الخاصة بالأسلحة    |
| and Ballistic Missile Technology                | النووية والصواريخ البالستية في العالم |
| The Increasing Sophistication                   | التقدم المطرد في طرق إطلاق الأسلحة    |
| of Nuclear Delivery                             | النووية إلى أهدافها                   |
| The Nature of Nuclear Weapons and their Effects | طبيعة الأسلحة النووية وآثارها         |
| The Problem of Determining                      | مشكلة تحديد الدوافع وقدرات الأسلحة    |
| Motivations and Nuclear Weapon Capability       | النووية                               |
| The spread of Nuclear                           | انتشار التكنولوجيا النووية            |
| Technology                                      | *25- *-5-5 5                          |
| The Technical Basis of Nuclear Weapons          | الأساس التقني للأسلحة النووية         |
|                                                 |                                       |
|                                                 | الفصيل (۱۸):                          |
| Nationalism                                     | القومية                               |
| Nationalism and Globalization                   | القومية والعولمة                      |
| Nationalism as Ideology                         | القومية بوصفها ايديولوجيا             |
| Nationalism as a Movement                       | القومية كحركة                         |
| Nationalism and International Relations         | القومية والعلاقات الدّوليّة           |
| Four Debates                                    | أربع مناظرات                          |
| Justice versus Order                            | ١ ــ العدل مقابل النظام               |
|                                                 |                                       |

| History versus Modernity                                | ٢_ التاريخ مقابل الحداثة                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Positive and Negative                                   | ٣_ إيجابيات القومية وسلبياتها            |
| Objects of Primary Loyalty                              | الجهات الجديرة بالولاء الأساسي           |
| Towards a Post-Nationalist Age?                         | نحو عصر ما بعد القومية؟                  |
|                                                         |                                          |
|                                                         | الفصل (۱۹):                              |
| Cultural Conflict in International                      | الصراع الثقافي في العلاقات الدولية:      |
| Relations: The West and Islam                           | الغرب والإسلام                           |
| Culture in Human Affairs                                | الثقافة في الشؤون الإنسانية              |
| The Significance of Culture in the International System | أهمية الثقافة في النظام الدولي           |
| The History of the 'Other'                              | تاريخ "الآخر"                            |
| Globalization and Culture                               | العولمة والثقافة                         |
| A Clash of Civilizations?                               | صدام حضارات؟                             |
| The Islamic 'Other'                                     | "الآخر" المسلم                           |
| The Response of Islamic<br>Civilization to the West     | ردود فعل الحضارة الإسلامية تجاه<br>الغرب |
| The Emergence of Militant Islamic Discourse             | ظهور الخطاب الإسلامي النضالي             |
| The Mass Appeal of Revivalist                           | جاذبية الإسلام النهضوي في أوساط          |
| Islam                                                   | الجماهير                                 |
| The Cultural Struggle between Islam and the West        | الصراع الثقافي بين الإسلام والغرب        |
| The March of Islamic Activism                           | مسيرة الناشطية الإسلامية                 |
| The Coherence of the Islamic                            | تماسك التهديد الحضاري الإسلامي           |
| Civilizational Threat to the West?                      | للغرب                                    |
|                                                         |                                          |
| Language                                                |                                          |

| Control of the Contro |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفصل (۲۰):                             |
| A Customary Right of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحق المتعارف عليه للتدخل لأغراض        |
| Humanitarian Intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | انسانية                                 |
| Disagreement on what                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الخلاف حول المبادئ الناظمة لحق          |
| Principles should Govern a right                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| of Humanitarian Intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | التدخل لأغراض إنسانية                   |
| Globalization and Non-Forcible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | العولمة والتدخل غير القسري لأغراض       |
| Humanitarian Intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إنسانية                                 |
| How Legitimate Were the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إلى أي مدى كان التدخل شرعيا؟            |
| Intervention?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| Humanitarian Intervention and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الندخل لأغراض إنسانية وعلاقته           |
| World Politics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بالسياسة الدولية                        |
| Is Humanitarian Intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | هل التدخل لأغراض إنسانية مطلوب          |
| Morally Required?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أخلاقيا؟                                |
| Objections to Legitimizing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الاعتر اضات الموجهة ضد إضفاء            |
| Humanitarian Intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الشرعية على التدخل لأغراض إنسانية       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Post-Cold War Humanitarian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | التدخل لأغراض إنسانية بعد الحرب         |
| Interventions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الباردة                                 |
| Protection of Human Rights                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حماية حقوق الإنسان                      |
| Selectivity of Response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اصطفائية الرد                           |
| State Practice during the Cold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ممارسات الدول خلال الحرب الباردة        |
| War                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ممارسات الدول حكرل الحرب البارده        |
| States are not allowed to Risk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لا يسمح للدول بالمخاطرة بأرواح جنودها   |
| their Soldiers' Lives on<br>Humanitarian Crusades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | على مذبح المصالح الإنسانية              |
| States don't Intervene for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الدول لا تقوم بالتدخل لأسباب إنسانية في |
| Primarily Humanitarian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| Reasons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المقام الأول                            |
| The Motives and Official                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الدوافع والمبررات الرسمية لتدخل كلُّ من |
| Justifications of the Tanzanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تنـــزانيا وفيتنام                      |
| and Vietnamese Interventions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | للسراليا وسيام                          |

| The Problem of Abuse                                   |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                        | مشكلة إساءة التدخل                  |
| The Response of International Society                  | استجابة المجتمع الدولي              |
| The Role of Humanitarian Sentiments in State Decisions | دور المشاعر الإنسانية في دفع الدول  |
| to Intervene                                           | لاتخاذ قرارات التدخل                |
| The Solidarist Case for                                | حجة التضامنيين لتبرير التدخل لأغراض |
| Humanitarian Intervention                              | إنسانية                             |
| Were the Interventions Successful?                     | هل كانت عمليات التدخل ناجحة؟        |
| What is Humanitarian Intervention?                     | ما هو التدخل لأغراض إنسانية؟        |
|                                                        |                                     |
|                                                        | الفصل (٢١):                         |
| Africa                                                 | افريقيا                             |
| Defining Regionalism and Integration                   | تعريف الإقليمية والتكامل            |
| Europe                                                 | اوروبا                              |
| Latin, Central, and North<br>America                   | أمريكا اللاتينية والوسطى والشمالية  |
| Regionalism and Integration                            | الإقليمية والتكامل                  |
| Regionalism in World Politics                          | الإقليمية في السياسة العالمية       |
| Scope of the Integration Process                       | نطاق عملية التكامل                  |
| South East Asia                                        | جنوب شرقي آسيا                      |
| "The European Union and the<br>"New' Europe            | الانتحاد الأوروبي وأوروبا "الجديدة  |
|                                                        |                                     |
|                                                        | الفصل (۲۲):                         |
| A Globalizing Economy                                  | اقتصاد معولم                        |
| Banking Supraterritorial                               | الأعمال المصرفية متخطية الأقاليم    |

| PROPERTY PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS  | The second secon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cross-Border Transactions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | العمليات عبر الحدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Finance Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الموارد المالية العالمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Global Trade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | التجارة العالمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Global Trade and Finance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | التجارة والموارد المالية العالمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Irregular Incidence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حدوث العولمة غير المنتظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Limits to the Globalization of Commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حدود عولمة التجارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Open-Border Transactions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عمليات الحدود المفتوحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Supraterritorial Securities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الأوراق المالية متخطية الأقاليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Supraterritorial Derivatives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المشتقات متخطية الأقاليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Supraterritorial Money                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | النقد متخطي الأقاليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The Continuance of Cultural Diversity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | استمرار النتوع الثقافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The Persistence of Territory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | استمرار الإقليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The Survival of the State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | استمرار بقاء الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Transborder Production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الإنتاج الذي يتخطى الحدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Transborder Products                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المنتجات التي تتخطى الحدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Transborder Transactions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | العمليات التي تتخطى الحدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pergenia del Mario (Massachimistra marring), que alemente de 19 central de 1 de 1914 Millon de Armander (1914 que el coment (1914 de 1914 de 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفصل (٢٣):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A Critical Alternative Assessment of the Post-War                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تقييم بديل ناقد للنظام الاقتصادي الدولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| International Economic Order                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لما بعد الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A Critical Alternative View of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نظرة بديلة انتقادية للتنمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Development                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| An Appraisal of the response of<br>the Orthodox Approach to its<br>Critics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تقييم لردود المقاربة التقليدية على نقادها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Democracy, Empowerment, and Development                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الديمقر اطية، التخويل، والنتمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Development                                                           | التنمية                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Economic Liberalism and the<br>Post-1945 International                | الليبر الية الاقتصادية والنظام الاقتصادي       |
| Economic Order                                                        | الدولي لما بعد ١٩٤٥                            |
| Globalization and Hunger                                              | الجوع والعولمة                                 |
| Hunger                                                                | الجوع                                          |
| Land Ownership                                                        | ملكية الأرض                                    |
| Looking to the Future:<br>Globalization, Inequality,                  | النطلع إلى المستقبل: العولمة، عدم              |
| Hunger, and Resistance                                                | المساواة، الجوع والمقاومة                      |
| Poverty                                                               | الفقر                                          |
| The Achievements of the Post-<br>1945 International Economic<br>Order | منجزات النظام الاقتصادي الدولي لما بعد<br>١٩٤٥ |
|                                                                       |                                                |
| The Development Orthodoxy                                             | مبدأ التنمية التقليدي                          |
| The Entitlement, Society-                                             | تفسير الجوع المستند إلى الاستحقاق              |
| Focused Explanation of Hunger                                         | والمرتكز على المجتمع                           |
| The Orthodox Assessment of the Post-War International                 | التقييم التقليدي للنظام الاقتصادي الدولي       |
| Economic Order                                                        | لما بعد الحرب                                  |
| The Orthodox, Nature-Focused                                          | التفسير التقليدي للجوع المرتكز على             |
| Explanation of Hunger                                                 | الطبيعة                                        |
| The Orthodoxy Incorporates<br>Criticism                               | المعتقد النقليدي يجسد الانتقادات               |
|                                                                       | ,                                              |
|                                                                       | الفصل (٢٤):                                    |
| 1948 and the Agenda of the Politics of Human Rights                   | ١٩٤٨ وأجندة سياسة حقوق الإنسان                 |
| Back to Basics: Rights in                                             | العودة إلى الأساسيات: الحقوق بصفة              |
| General                                                               | عامة                                           |
| First and Second Generation<br>Rights and Duties                      | حقوق وواجبات المجيلين الأول والثاني            |

| The Liberal Position on Human Rights  الموقف اللبيرالي من حقوق الإنسان  Discovering Gender  الفصل (١٥٠):  الفصل (١٥٠):  الموسلة التوليّة المساورة الجنسين  Gender and Nationalism  Gender and Nationalism  Gender in the Global Political Economy  Gender Issues  Genderl Issues  Gendering International Politics  Gendering International Politics  Gendering International Politics  المولمة قضايا الجنس  المولمة قضايا الجنس  Politics The Feminism of Sex and Gender  Sex and Gender  The Cnaging International Division of Labour  The Export of Women  Transnational Women's  Lacyber 1 (100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - | Human Rights                     | حقوق الإنسان                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Rights  الفصل (١٥٠):  الفصل (١٥٠):  الفصل (١٥٠):  الفصل (١٥٠):  الفصل (١٥٠):  الفصل (١٥٠):  الفصل المرأة  الجنس (ذكور / إناث)  المياسة الذرليّة المساورة الجنسين  الحياس والقومية  Gender and Nationalism  Gender and Nationalism  Gender in the Global Political  الحياس في الاقتصاد السياسي  المياسة الدولية  Gender Issues  Gendering International Politics  المياسة الدولية  Gendering International Politics  الموامة قضايا الجنس  الموامة الدولية  الموامة المراقة الدولية  الموامة الموامة الدولية  الموامة الموامة الدولية  الموامة ال | The End of Universalism?         | نهاية العالمية؟                             |
| Discovering Gender  Feminisms  Feminisms  California Irequire (المرأة ألي المرأة ألي المرأة ألي المساوة الجنسين (كور / إذات)  Feminist International Politics  Gender and Nationalism  Gender in the Global Political Economy  Gender Issues  Gender Issues  Gendering International Politics  Gendering International Politics  Globalizing Gender Issues  International Women's  Confernces  Politics The Feminism of  Sex and Gender  The Cnaging International Division of Labour  Transnational Women's  Lacyber 1 Movements  Where are Women in Global Politics?  Women and Nationalism  Musical Issues  Invertication (April 1 Movements)  Service (Incomplete Issues)  Women and Nationalism  Feminism (April 1 Movements)  Service (Incomplete Issues)  Ser |                                  | الموقف الليبرالي من حقوق الإنسان            |
| Feminisms  حركات أنصار المرأة  Feminist International Politics  Gender and Nationalism  Gender in the Global Political Economy  Gender lisues  Gender Issues  Gendering International Politics  Train المياسة الدولية  Gendering International Politics  Globalizing Gender Issues  International Women's  Confernces  Politics The Feminism of  Sex and Gender  The Cnaging International  Division of Labour  The Export of Women  Transnational Women's  Conternational Women's  Sex and Gender  The Cnaging International  Division of Labour  The Export of Women  Transnational Women's  Movements  Where are Women in Global  Politics?  Women and Nationalism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | الفصل (٢٥):                                 |
| Feminist International Politics  Gender and Nationalism  Gender in the Global Political Economy  Gender Issues  Gender Issues  Gender Issues  Gendering International Politics  Gendering International Politics  Giobalizing Gender Issues  Globalizing Gender Issues  International Women's  Confernces  Politics The Feminism of  Sex and Gender  The Cnaging International  Division of Labour  The Export of Women  Transnational Women's  Lector  Transnational Women's  Movements  Where are Women in Global  Politics?  Women and Nationalism  Feminism in the Lepton in the Leaf | Discovering Gender               | اكتشاف الجنس (ذكور/إناث)                    |
| Gender and Nationalism       لجنس والقومية         Gender in the Global Political Economy       ليحنس في الاقتصاد السياسي         Lating       لعالمي         Gender Issues       Gendering International Politics         Gelobalizing Gender Issues       Lecture         Globalizing Gender Issues       Lecture         International Women's       Lecture         Confernces       Politics The Feminism of         Sex and Gender       Sex and Gender         The Cnaging International Division of Labour       Lecture         The Export of Women       Transnational Women's Movements         Latin Italian Ital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Feminisms                        | حركات أنصار المرأة                          |
| Gender in the Global Political Economy  Gender Issues  Gender Issues  Gendering International Politics  Gendering International Politics  Gelobalizing Gender Issues  Globalizing Gender Issues  International Women's  Confernces  Politics The Feminism of  Sex and Gender  The Cnaging International Division of Labour  The Export of Women  Transnational Women's  Lector Itunia Export of Women  Transnational Women's  Movements  Where are Women in Global Politics?  Women and Nationalism  International Women's  Women and Nationalism  Media Division of Labour  Transnational Women's  Movements  Transnational Women's  Movements  Where are Women in Global Politics?  Women and Nationalism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Feminist International Politics  | السياسة الدولية لمساواة الجنسين             |
| Economy  Gender Issues  Gendering International Politics  Gendering International Politics  Gendering International Politics  Trest International Women's  Conferences  Politics The Feminism of  Sex and Gender  The Cnaging International  Division of Labour  The Export of Women  Transnational Women's  Lect Description  Transnational Women's  Movements  Where are Women in Global  Politics?  Women and Nationalism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gender and Nationalism           | الجنس والقومية                              |
| Gendering International Politics  Gendering International Politics  المعلمة قصاليا الجنس عولمة قصاليا الجنس عولمة قصاليا الجنس عوثمرات المرأة الدولية  Politics The Feminism of Sex and Gender The Cnaging International Division of Labour The Export of Women Transnational Women's Movements  Where are Women in Global Politics?  Women and Nationalism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | الجنس في الاقتصاد السياسي<br>العالمي        |
| Globalizing Gender Issues الموادة الدولية الموالية الدولية الموادة الدولية الدولية الموادة الدولية الدولية الموادة الدولية الدولية الدولية الدولية الدولية الدولية الدولية المتغير الموادة الدولية المتغير الدولي المتغير الموادة الدولي المتغير الدولي ا | Gender Issues                    | قضايا الجنس                                 |
| International Women's Confernces Politics The Feminism of Sex and Gender  الجنس والذكورة والأثوثة The Cnaging International Division of Labour The Export of Women Transnational Women's Movements Where are Women in Global Politics? Women and Nationalism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gendering International Politics | "تجنيس" السياسة الدولية                     |
| Confernces  Politics The Feminism of  Sex and Gender  The Cnaging International Division of Labour  The Export of Women  Transnational Women's  Movements  Where are Women in Global Politics?  Politics:  Politics Hartle Hallous  Read Hartle Hallous  Politics:  Politics Hartle Hallous  Politics Hartle Hartle Hartle Hartle Hallous  Politics Hartle Ha | Globalizing Gender Issues        | عولمة قضايا الجنس                           |
| Sex and Gender  The Cnaging International Division of Labour  The Export of Women  Transnational Women's Movements  Where are Women in Global Politics?  Sex and Gender  Transnational Women's Movements  Properties  Where are Women in Global Politics?  Women and Nationalism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | مؤتمرات المرأة الدولية                      |
| The Cnaging International Division of Labour The Export of Women Transnational Women's Movements Where are Women in Global Politics? Women and Nationalism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Politics The Feminism of         | سياسة حركة أنصار المرأة                     |
| Division of Labour The Export of Women Transnational Women's Movements Where are Women in Global Politics? Women and Nationalism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sex and Gender                   | الجنس والذكورة والأنوثة                     |
| Transnational Women's لحركات النسائية المتغطية الحدود Movements  Where are Women in Global Politics?  Women and Nationalism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | تقسيم العمل الدولي المتغير                  |
| Movements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | The Export of Women              | تصدير النساء                                |
| Where are Women in Global Politics? بين هو موقع المرأة في السياسة العالمية؟ Where are Women in Global Politics? لنساء والقومية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | الحركات النسائية المتخطية للحدود<br>القومية |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | أين هو موقع المرأة في السياسة العالمية؟     |
| Women in Development لمرأة في التنمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Women and Nationalism            | النساء والقومية                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Women in Development             | المرأة في التنمية                           |

## تبذة عن مركز الخليج للأبحاث

هو مؤسسة بحثية مستقلة، مقرها دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسس في يوليو عام ٢٠٠٠، بمبادرة من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز بن عثمان بن صقر، لإراكا منه لأهمية لإجاز أبحاث أكاديمية حول أهم القضايا الخليجية في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحادة والمتسارعة التي تشهدها منطقة الخليج، وذلك بهدف إشاعة المعرفة على أوسع نطاق.

ويقدم المركز الخدمات التعليمية والاستشارات المتخصصة حول منطقة الخليج. كما يسعى إلى صياغة فهم أوضح وأعمق للتحديات والفرص المستقبلية التي تواجهها المنطقة.

1.45

# من أصدارات مركز الخليج للأبحاث

### ترجمة ونشر:

| ISBN 9948-400-16-X                                                                                | روبرت غيلبين | الأقتصاد السياسي للعلاقات الدولية | ١ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---|
| يعالج النَّـفاعل بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، من جهة، واليابان والقوى الأقتصادية الناشئة |              |                                   |   |
| من جهة أخرى، ومفاهيم الأقتصاد السياسي الدولي.                                                     |              |                                   |   |

| ISBN 9948-400-00-3       | جيفري ستيرن           | ٢ تركبية المجتمع الدولي                  |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| محددات وضوابط السلوك بين | يادة والدولة، ويستجلي | يهتم بموضوع ارتقاء المجتمعات ومفهومي الس |
|                          |                       | الدول، ومفهوم الدبلوماسية وتطوراتها      |

| ن بيليس + (ISBN 9948-400-07-0 | ٣ عولمة السياسة العالمية |
|-------------------------------|--------------------------|
|-------------------------------|--------------------------|

يستعرض السياسات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة ويتناول المجريات العالمية وأثرها على أكثر القضايا إلحاحاً في القرن الحادي والعشرين.

|                    | تشارلز دبيلو + |                  |    |
|--------------------|----------------|------------------|----|
| ISBN 9948-400-18-6 | كيغلي يوجين +  | السياسة العالمية | ٤  |
|                    | ار وتكويف      |                  | ٠. |

يعرض آخر التطورات في الحياة السياسية للأمم والصراعات التي تدور بينها، ويدفع إلى التفكير والتمعن في العلاقات الدولية في القرنين الماضى والحاضر.

| ISBN 9948-400  | ىرى ستىرن 7-12-          | جيا                  | إلى العلاقات الدولية | ه مدخل       |
|----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| لعلوم السياسية | ى عنها للطلاب في ميدان ا | ، الأولية التي لا غذ | ي يهتم بتلقين الأسس  | مقرر در اسم  |
|                |                          |                      | اده ادة              | و الملاقات ا |

| آئيد روبرت غير   9-08-400-9948 : ISBN               | ٦ الماذا يتمرد البشر؟                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ل النفسي للعنف المدمر، وشرح الدراسة المنهجية لظاهرة | يمثل هذا الكتاب نزعة جديدة في التحليل |
|                                                     | الثورة.                               |

## ترجمة ونشر:

| ISBN 9948-400-14-3              | عريس بروان             |                                             |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| ىربين العالميتين والكساد الكبير | القرن العشرين من الح   | يُركّز على العلاقة بين تطوّر النظرية وأحداث |
| ىات.                            | ة في تكنولوجيا المعلوم | إلى حرب الخليج والصراع في البوسنة والثورة   |

| ISBN 9948-400-22-4 | بريات وايت +<br>قضايا في السياسة العالمية ريتشارد ليتل + | ٨  |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----|
|                    | مایکان سمیث                                              | ·, |

يهدف إلى تقديم دليل تحليلي للقضايا الرئيمية للعالم المعاصر التي هي في صلب الأجندة المعاصرة، وتتبئ بالكثير عن طبيعة السياسة العالمية في بداية القرن الحادي والعشرين.

| the state of the s | + 114 44 44 4                                                                                                       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ISBN 9948-400-10-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     | 9 |
| 1901 3340-400-10-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 그는 그 중 그 가는 사람들은 살아가게 살아가는 가는 것을 하는 것을 하는 것이다. 나무 그래도 무슨 그래도 하다.                                                    | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا چیفری نویتهام                                                                                                     |   |
| the state of the s | <ul><li>(4) 14 (4) 15 (7) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (7) (7) (2) (7) (7) (7) (7) (7)</li></ul> | 3 |

يتضمن هذا المعجم أكثر من سبعمائة تعريف ذات علاقة بالأفكار والنظريات ومصطلحات خاصة بالتطورات السمؤثرة على الساحة الدولية.

| ISBN | 9948-400-04-6 | ين أفراتك بيلي | ۱۰ معجم بلاكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               | . 1            | A STATE OF THE RESERVE OF THE RESERV |

يهتم بمصطلحات العلوم السياسية، ويتضمن تعريفاً بالسياسات والحركات التي لها أهمية عامة، وفق منهج مميز.

## اصدار ونشر:

| 10000 | ISBN   | 9948-4     | 00-20-8    | 433     | حسن     | ا. عمار |          |           |        | أملة      | غير   | مراث    |        |
|-------|--------|------------|------------|---------|---------|---------|----------|-----------|--------|-----------|-------|---------|--------|
| ľ     | لمخاوف | استثارة اا | يكاليين في | ِ الراد | اقش دور | نفط وتد | ة نقل ال | قة بعمليا | المحد  | المخاطر   | رض    | ة تستعر | دراسا  |
|       |        |            |            |         |         |         |          | عالمي.    | ساد ال | ر بالأقتد | ن تضر | بمكن أر | التي ي |

| ISBN 9948-400-21-6 | ا.د. ملغان رشيد<br>ستراجى للمعرفة<br>سلمان | ۲ البعد الا<br>: |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------|

يبرز الدور المتميز الذي أصبحت المعرفة تضطلع به على مستوى تحديد موازين القوة عبر العالم، ودورها في تشكيل معالم ما يُعرف بالحرب الالكترونية القادمة.

#### ساسات عامة:

| ISBN 9948-400-23-2                                                                       |  |                                 |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|
| تتناول هذه الدراسة منطلقات الإصلاح وأهمية شموله لمختلف المجالات، وتسلط الصوء على الكيفية |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                          |  | والوسيلة والمدى الزمني لتنفيذه. |  |  |  |

| ISBN 9948-400-27-5       | مركز الخليج للأبحاث            | نحو استراتيجية سياسية<br>واقتصادية خليجية تجاه العراق              |  |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| نتصادي لمواجهة التغييرات | ا<br>ليجية ذات شقين سياسي و اق | واقتصاديه هديجيه نجاه العراق تتضمن هذه الورقة تصوراً لاستراتيجية ذ |  |
|                          | ريطاني للعراق.                 | التي فرضها واقع الاحتلال الأمريكي - البر                           |  |

| ISBN                                                                                     | 9948-400-28-3 | مركز الخليج للأبحاث | العلاقة السعودية الروسية           | ٣   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------|-----|--|--|
| تدرس الخلفية التاريخية للعلاقة بين البلدين، وتستعرض قضايا هذه العلاقات وآفاقها ودورها في |               |                     |                                    |     |  |  |
|                                                                                          |               | يا المملكة.         | حمة الضغوط المتتالية التي تتعرض لو | مها |  |  |

#### دراسات:

دراسات خليجية: سلسلة محكمة تنشر دراسات وأبحاثاً علمية فسي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاع والأمن في دول مجلس التعاون الخليجي، تصدر باللغنين العربية والإنجليزية.

در اسمات اير الية: سلسلة محكمة تتشر در اسات وأبحاثاً علمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاع والأمن في اليمن تصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

دراسات عراقية: سلسلة محكمة تنشر دراسات وأبحاثً علمية في المجالات السياسية
 والأقتصادية والاجتماعية والدفاع والأمن في العراق تصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

دراسات يمنية : سلسلة محكمة تنشر دراسات وأبحاثاً علمية في المجالات السياسية
 والأقتصادية والاجتماعية والدفاع والأمن في اليمن تصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

## مجلة در اسات خليجية:

فصلية محكمة تعني بالشؤون الاستراتجية والسياسية والأقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي وتصدر باللغتين العربية والانجليزية

# اوراق خليجية :

تتضمن أوراق ومناقشات ونتائج الطقات الدراسية المتخصصة التي ينظمها المركز في إطار" برنامج الدراسات الخليجية "منفرداً أو بالتعاون مع مراكز بحثية رائدة، والتي يستضيف خلالها مجموعة من الخبراء والباحثين في شؤون الخليج، وتسعى كل حلقة من الحلقات الدراسية إلى تحليل ودراسة قضية من قضايا المنطقة من أجل التوصل إلى مقاربة مشتركة وفهم أفضل لها، وتقديم مجموعة مسن التوصيات المرتبطة بها.

#### محاضرات:

توثيق لمجموعة من المحاضرات التي ينظمها المركز، والتي يلقيها باحثون وخبراء متخصصون. وتغطي سلسلة المحاضرات هذه أهم الملفات والقضاليا المتصلة بالشؤون الخليجية، والتي هي موضع جنل ونقاش على الصعيدين السياسي والأكاديمي سواء داخل المنطقة أو خارجها، وتصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

# اوراق بحثية :

| ISBN 9948-400-36-4 |                | علاقات الولايات المتحدة الأمريكية       |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
|                    | د. جريجوري غوز | أ أ أ الله ومجلس التعاون الخليجي : نقطة |
|                    |                | التحول القادمة                          |
| ISBN 9948-400-37-2 | a .f           | العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و         |
|                    | أ.د. جاكومو    | ٢ مجلس التعاون الخليجي : سجل            |
|                    | لوتشياني       | الماضىي و افاق المستقبل                 |

| ISBN 9948-400-41-0 | أ.د. أنوشروان<br>إحتشامي | علاقات دول المجلس مع إيران                                                         | ٣                |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ISBN 9948-400-43-7 | د. باترشيا برويك         | علاقات دول المجلس مع أستراليا                                                      | ٤                |
| ISBN 9948-400-33-x | د. عبده الشريف           | علاقات دول المجلس مع اليمن                                                         | ٥                |
| ISBN 9948-400-34-8 | د. جواد الحمد            | دول مجلس التعاون والصراع<br>العربي - الإسرائيلي  – 1970<br>2002                    | ٦                |
| ISBN 9948-400-30-5 | أ. اليزابيث ستيفينز      | العلاقات العسكرية والأقتصادية بين<br>الإتحاد الأوروبي ودول مجلس<br>التعاون الخليجي | ٧                |
| ISBN 9948-400-35-6 | د. أحمد سيف              | النظم الدستورية في دول مجلس<br>التعاون الخليجي                                     | ٨                |
| ISBN 9948-400-31-3 | أ. سونوكو سوناياما       | علاقات دول مجلس التعاون الخليجي<br>مع اليابان                                      | q <sup>1</sup> . |
| ISBN 9948-400-29-1 | أ. محمد يوسف             | دول المجلس وأمن البحر الأحمر                                                       | 1.               |
| ISBN 9948-400-32-1 | د. أحمد سيف<br>(تحرير)   | النظم القضائية في دول مجلس<br>التعاون الخليجي                                      | 11               |

## نموذج طلب شراء إصدارات

| العنوان | الكمية | الرقم |
|---------|--------|-------|
|         |        | ١     |
|         |        | ۲     |
|         |        | ٣     |
|         |        | ٤     |
|         |        | ٥     |
|         |        | ٦     |
|         |        | Y     |

|          | . العنوال    |                   |
|----------|--------------|-------------------|
| :        | ــــ المؤسسة | لإسم :            |
| ص.ب:     |              | لعنوان:           |
| الفاكس : | الهاتف:      | لرمز البريدي:     |
|          |              | لبريد الإلكتروني: |
|          |              |                   |

# ترسل طلبات الشراء إلى العنوان التالي:

مركز الخليج للأبحاث

۱۸۷ برج عود میثاء، الطابق ۱۱

۳۰۳ شارع الشيخ راشد

ص.ب. ۸۰۷۵۸

دبي ــ الإمارات العربية المتحدة

هاتف : ۲۲٤۷۷۷۰ ۳۲۹ ۹۷۱

فاکس : ۹۷۱ ۳۲٤۷۷۷۱ +

بريد الكتروني : sales@grc.ae

كما يمكنكم شراء الإصدارات عبر موقعنا على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: http://www.grc.ae



#### هذا الكتاب:

يتالف هذا الكتاب من خمسة و عشرين فصلاً كتب كل واحد منها أحد كبار الاختصاصيين في ميدان العولمة والسياسة العالمية. يتضمن كل فصل مناقشة للنقاط الأساسية في عولمة السياسة العالمية، ويركز اهتمامه على تقديم عرض لكيفية عمل السياسة العالمية المعاصرة, وتبحث المقدمة مفهوم العولمة وتلخص الحجج الرئيسية المؤيدة والمعارضة, ويليها أربعة أقسام تشمل ما يلى:

- الخلفية التاريخية للسياسة العالمية المعاصرة؛
- النظريات الرئيسية التي تطرح تفسيرات للسياسة العالمية؛
  - تركيبات السياسة العالمية وعملياتها؛ - القضايا الرئيسية للسياسة العالمية المعاصرة.

وينتقل هذا الكتاب من استعراض السياسات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة إلى تناول المجريات العالمية وأثرها على أكثر القضايا إلحاحاً في القرن الحادي والعشرين.

#### المحرران:

(جون بيليس John Baylis) هو أستاذ السياسة الدولية في جامعة ويلز، ابريستويث. وقد شارك مع (ان. جي. رينغر N.J.Rengger) في تحرير Dilemmas of World Politics "معضلات السياسة العالمية".

(ستيف سميث Steve Smith) هو اَستاذ السياسة الدولية في جامعة ويلز، ابريستويث. وقد شارك مع (مارتن هوليس Martin Hollis) في تاليف Explaining and Understanding في تاليف - International Relations



